

#### جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لحاد الكتب المحلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بوافقة الناشر خطيات.

# Copyright © All rights reserved

Exclusive rights by DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

> الطّبعَتْةُ ٱلأَوَّالِثِ ١٤١٨هـ \_ ١٩٩٧م

## دار الكتب العلمية

بيروت \_ لبنان

العنوان : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت تلفون وفاكس : ۲۲۲۲۸ - ۲۲۱۲۳ - ۲۰۲۲۲ (۱ ۹۲۱ )٠٠ صندوق برید: ۹۵۲۶ - ۱۱ بیروت - لبنان

### DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax: 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box: 11 - 9424 Beirut - Lebanon

# بنِ \_\_\_\_\_ لِللهِ الرَّمُنُ الرَّحِ \_\_\_\_\_

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين نور المدن والخلق أجمعين وبعد:

هذا كتاب حاشية العالم العلامة والحبر الفهامة الشيخ أحمد الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه فقد قال المؤلف عفا الله عنه في بداية كتابه هذا: لما كان من الواجب صناعة على كل مصنف ثلاثة أشياء البسملة والحمدلة والصلاة على النبي على ومن الجائز أربعة مدح الفن وذكر الباعث له وتسمية الكتاب وبيان كيفيته من التبويب والتفصيل افتتح المصنف كتابه بها وقدمها على غيرها لقوة حديثها ولموافقة أسلوب القرآن.

لهذا فقد كان الكتاب في مضمونه جامعاً وشاملاً لأمور كثيرة من الفقه وأصول الدين مستمداً ذلك من كتاب الله عز وجل القرآن الكريم ومما روي عن رسول الله على مستشهدا بأحاديثه وأقواله وأفعاله كما رواه الثقات من الصحابة رضي الله عنهم متحدثاً عن كل باب منها وأحكامه كما نصت عليه الشريعة الإسلامية وفي الختام، فإن هذا الكتاب ثمرة جهد طويل قام به الشيخ أحمد الطحطاوي رضي الله عنه مبتغياً بذلك مرضاة الله ورسوله في خدمة الدين والإسلام. ونحن إذ نقدم هذا الكتاب للمسلمين راجين بذلك ثواب الله وعفوه وغفرانه والله من وراء القصد.

## 

### (بسم الله الرحمن الرحيم) الحمد لله الذي شرف خلاصة عباده بوراثة صفوة خير

# بن لِنُمْ الرَّمُ مُن الرَّحِي فِي الْمُن الرَّحِي فِي الْمُن الرَّحِي فِي الْمُن الرَّحِي فِي الْمُن الرَّحِي

الحمد لله الذي أيد الشريعة بوراثها، ورفع بهم منارها وبسط مطوى أناثها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل مخلوق، وعلى آله وصبحه القائمين بالحقوق (أما بعد) : فهذه تقييدات لطيفة على شرح نور الإيضاح المسمى بمراقي القلاح، أسأل الله تعالى أن يمن بتمامها، وحسن اختتامها جمعتها لمن هو قاصر مثلي راجياً قبولها من الله تعالى الولي العلي مأخوذة مما كتبه المرحوم عبد الرَّحمن أفندي خلوات، ومن شرح المؤلف الكبير وشرح السيد محمد أبي السعود رحم الله تعالى الجميع وشكر منهم السعي والصنيع مع فوائد أخر من غيرها، وفرائد فتح الله تعالى بها، فما كان فيها من صواب فمن المنقولات، ومن خطأ فمن كثير الزلات، وعلى الله اعتمد في كل حال، وأسأله الرضا والستر في الحال والمآل قال المؤلف: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ لما كان من الواجب صناعة على كل مصنف ثلاثة أشياء البسملة والحمدلة والصلاة على النبي على النبي الله الله المائز أربعة مدح الفن، وذكر الباعث له، وتسمية الكتاب، وبيان كيفيته من التبويب والتفصيل افتتح المصنف كتابه بها وقدمها على غيرها لقوة حديثها، ولموافقة أسلوب القرآن قال المحققون: ينبغي لكل شارع في فن أن يتكلم على البسملة بحسب ذلك الفن الذي ذكرت فيه وهذا الفن هو الفقه الذي موضوعه فعل المكلف من حيث ما يعرض له من الأحكام الخمسة، وهي الوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة، والإتيان بالبسملة عمل يصدر من المكلف فلا بد أن يتصف بحكم، فتارة يكون فرضاً كما عند الذبح، وإنْ كان لا يشترط هذا اللفظ بتمامه بل لا يسن، وإنما المنقول باسم الله الله أكبر، ويكفي كل ذكر خالص لله تعالى، ولا يرد حل ذبيحة ناسي التسمية لأن الشرع أقام كونه مسلماً

مقام الذكر للعجز، وتارة يكون واجباً على القول بأنها آية من الفاتحة، وإن كان خلاف المذهب لأن الأخبار الواردة فيها مع المواظبة تفيد الوجوب، وتارة يكون سنة كما في الوضوء، وأول كل أمر ذي بال ومنه الأكل والجماع ونحوهما، وتارة يكون مباحاً كما هي بين الفاتحة والسورة على الراجح، وفي ابتداء المشي والقعود مثلاً لأنها إنما تطلب لما فيه شرف صوناً عن اقتران اسمه تعالى بالمحقرات، وتيسيراً على العباد فإن أتي بها في محقرات الأمور كلبس النعال على وجه التعظيم والتبرك، فهو حسن وتارة يكون الإتيان بها حراماً كما عند الزنا، ووطء الحائض فيشرب الخمر وأكل مغصوب، أو مسروق قبل الإستحلال، أو أداء الضمان، والصحيح أنه إنَّ استحل ذلك عند فعل المعصية كفر، وإلا لا وتلزمه التوبَّة إلا إذا كان على وجه الإستخفاف فيكفر أيضاً، وممَّا فرّع على القول الضعيف ما في آخر كتاب الصيد من الدر المختار أن السارق لو ذبح الشاة المسروقة، ووجدها صاحبها لا تؤكل لكفر السارق بتسميته على المحرم القطعي بلا تملك، ولا إذن شرعي، واعلم أنَّ المستحل لا يكفر إلا إذا كان المحرم حراماً لعينه، وثبتت حرمته بدليل قطعي وإلا فلا صرح به في الدرر عن الفتاوي في آخر كتاب الخطر، فينبغي أن تؤكل هذه الشاة ويؤيده قولهم تصح التضحية بشاة الغصب لكنه لا يحل له التناول، والإنتفاع على المفتي به وإنَّ ملكها قبل أداء الضمان، أو رضا مالكها بأدائه، أو إبرائه، أو تضمين القاضي لأن الحل قضية أخرى غير الملك، وتارة يكون الإتيان بها مكروهاً كما في أول سورة براءة دون أثنائها، فيستحب وعند تعاطي الشبهات، ومنه عند شرب الدخان، وفي محل النجاسات فإن قيل الإبتداء بالباء، ولفظ اسم ليس ابتداء باسم الله تعالى لأنهما ليسا من أسمائه تعالى أجيب عن الثاني بأن التصدير باسم الله تعالى إما أن يكون بذكر اسم خاص، كلفظ الله مثلاً، أو بذكر اسم عام كلفظ اسم مضاف إليه تعالى، فإنه يراد به جميع أسمائه تعالى لعموم الإضافة، ويستفاد منه التبرك بالجميع وهو أولى وعن الأوّل بأن الباء من تتمة ذكره على الوجه المطلوب، قال القطب عبد القادر الجيلاني: الإسم الأعظم هو الله لكن بشرط أنْ تقول الله وليس في قلبك سواه كذا في شرح المشكاة والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة أي يفيد أنها بحسب المادة، والاستعمال لا بحسب الصيغة والوضع لأن صيغ المبالغة منحصرة في الخمسة المشهورة، ومنها فعيل بشرط أن يكون عاملاً للنصب ورحيم هنا ليس عاملاً له، وبشرط أن يكون محوِّلاً عن فاعل، ولذا قالوا: إن كريماً وظريفاً ليسا منها لعدم تحويلهما، واختلف في الرحمن، والرحيم هل هما بمعنى واحد كندمان ونديم ذكر أحدهما بعد الآخر تأكيداً قيل نعم، وقيل بينهما فرق فالرحمن أبلغ من الرحيم، إما بحسب شمول الرحمٰن للدارين، واختصاص الرحيم بالآخرة فإنه المعافي، والعفو يختص بالمؤمنين في الآخرة ويؤيده حُديث الرحمة المسلسل بالأولية، وإما باعتبار جلائل النعم، ودقائقها، فالأبلغية

خطبة الكتاب

على الأوّل من حيث الحكم، وعلى الثاني من حيث الكيف، وقيل فعلان لمبالغة الفعل، فيفيد جلالة الفعل وفعيل لمبالغة الفاعل فيفيد التكرار مرة بعد أخرى ففي كل منهما مبالغة ليست في الآخر (تتمة) ورد في الحديث: (إن الله خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل في الأرض منها واحدة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحوش والطيور بعضها على بعض، وأخر تسعاً وتسعين، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة) رواه أحمد وروى البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه عن أبي هريرة فيما يرويه رسول الله على عن ربه عز وجل: ﴿إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تعلب غضبي، والمراد بيان سعة الرحمة وشمولها للخلق حتى كأنها السابق والغالب، كما في شرح المشكاة، والمراد السبق والغلبة بإعتبار التعلق أي تعلق الرحمة غالب على تعلق الغضب لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة، والغضب متوقف على صدور ذنب من العبد قوله: (الحمد لله) قال بعضهم: إن الأحكام المذكورة في البسملة تقال في الحمدلة، فتارة يكون الإتيان بها واجباً أي فرضاً كما في خطبة الجمعة، وتارةً يكون مندوباً كما في خطبة النكاح ونحوها، وفي إبتداء الدعاء، والأمر ذي البال، وبعد أكل وشرب ونحو ذلك، وتارةً يكون مكروهاً كما في الأماكن المستقذرة، وتارةً يكون حراماً كما في حال الفرح بالمعصية، وبعد أكل حرام إلا أن يقصد الحمد على حصول الغذاء من حيث هو المستلزم لقوّة البدن اهـ، وذكر في الهندية من الخطر والإباحة أن الحمدلة بعد أكل الحرام لا تحرم فينزل على هذا، وقوله كما في خطبة الجمعة يعني إذا اقتصر عليها فإنها تجزىء وتقع فرضاً لا أن لفظها متعين لأنه لو اقتصر على تسبيحة، أو تهليلة تجزىء وتقع فرضاً، وتارة يكون سنة مؤكدة كما في الحمدلة بعد العطاس قوله: (شرف خلاصة عباده) أي المختارين من عباده الذين استخلصهم لحفظ الشريعة وهم العلماء غير الأنبياء قوله: (بوراثة صفوته) الباء للسببية والمراد بالصفوة الأنبياء والإضافة فيه وفي عباده وعباده لتشريف المضاف وقوله: خير عباده بدل من صفوته وعباد جمع عابد من العبادة والأوّل جمع عبد، والمراد بالعلماء هم أهل السنة والجماعة وهم أتباع أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي رضي الله عنهما قال على: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله) وهم على ذلك وهؤلاء هم أهل العلوم الشرعية، والإلهية من أهل السنة والجماعة لأن الناس مع وجودهم آمنون من كل محنة، وضلالة دينية، وقال على: (العلماء ورثة الأنبياء إنَّ الأنبياء لا يورِّثون درهماً ولا ديناراً، وإنَّما ورَّثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظِ وافر)؛ صححه جماعة وفي رواية: يحبهم أهل السماء، وتستغفر لهم الحيتان في البحر، وإنما العالم من عمل بعلمه، وفي رواية أخرى: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم، والجهاد، وفي رواية أخرى: كاد حملة القرآن أن يكونوا أنبياء إلا أنهم لا عباده وأمدِّهم بالعناية، فأحسنوا لذاته العبادة، وحفظوا شريعته، وبلغوها عباده وأشهد أن لا

يوحي إليهم، وفي رواية أخرى من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحي إليه، وفي رواية أخرى: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. قال بعضهم: هذا الحديث لا أصل له ولكن معناه صحيح لما تقرّر أن العلماء ورثة الأنبياء قاله ابن حجر في شرح الهمزية: قوله: (وأمدَهم بالعناية): أي قوّاهم بالعناية: أي بعنايته بهم يعني أنَّه اعتنى بهم: أي سهل لهم أفعال الخير والبر فتيسرت لهم قوله: (فأحسنوا لذاته العبادة) اعلم أنَّ العبادة أعلاها أنْ تكون لذاته لا لطمع في جنة، ولا خوف من نار حتى لو لم يكونا كان مستحقاً للعبادة وهي رتبة الكاملين من العباد وهم، وإنّ أرادوا الجنة فإنما يريدونها لكونها محل المشاهدة والزيارة لا للتلذذ بالمستلذات، فإنَّ ذلك عادة من ألفها في الدنيا، وأوسطها أنْ يعبد للطمع في الجنة، والخوف من النار، وأدناها أنْ يعبد لتيسير أمور معاشه مثلاً في دنياه، فالمراد حينئذ من خلاصة العباد ليس مطلق العلماء لأنَّ هذه الرتبة لا تثبت لجميعهم، بل المراد الكاملون وقوله: فأحسنوا عطف على أمدهم مع إفادة التفريع، والعبادة هي مطلق الطاعات، وفرّق شيخ الإسلام بين العبادة والطاعة والقربة، فالأولى ما تتوقف على معرفة المعبود مع النية، والثانية امتثال الأمر والنهي عرف الآمر والناهي أم لم يعرف، والثالثة ما تتوقَّف على معرفة المتقرب إليه، وإنَّ لم تتوقف على نية كالعِتق فأخصها العبادة، وأعمها الطاعة لانفرادها في النظر الموصل إلى معرفة الله تعالى قوله: (وحفظوا شريعته) أي من كلام المبطلين والزائغين، فهي مستورة بهم لا يقدر أحد على خرق منيع حجابها وحفظوها أيضاً بتقريرها، والعمل بها، والشريعة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الأحكام المشروعة، وهي النسب التامة المتعلقة بكيفية الأعمال. قلبية وجوارحية كثبوت الوجوب للنية في نحو الصلاة، وثبوت السنية للمضمضة، وثبوت الحرمة لبيع الغرر ونحو ذلك قوله: (وبلغوها عباده) عطف مغاير، فإنَّه لا يلزم من الحفظ التبليغ، أو من عطف الخاص إن أريد بالحفظ ما يعم الحفظ بالتقرير كما مرّ، وخصه لمزيد نفعه لقيام الأمر به، وقالوا: إنَّ العالم لا يجب عليه السعي إلى الجاهل لإزالة جهله، وإنَّما يجب على الجاهل أنْ يسعى ويسأل العالم فإذا سأله وجبت إجابته، ووجب إرشاده قوله: (وأشهد أنَّ لا إله إلاَّ الله): أي أصدق بقلبي، وأقر بلساني مع الإذعان، والإنقياد أنَّه لا إله إلاَّ الله، والإتيان بها في الخطب مطلوب لخبر أبي داود والترمذي، والبيهقي، وصححه مرفوعاً: كل خطبة ليس فيها تشهد، فهي كاليد الجذماء، أي قليلة البركة كذا في شرح المواهب، والقول الجامع المندفع عنه الموانع في معناها أنَّه لا معبود مستحق للعبادة إلاَّ الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد في الواقع كما قاله العصام في الأصول قال السنوسي: وإنْ شئت قلت لا مستغنى على العموم، ولا مُفتقر إليه على العموم إلاّ الله عز وجل قال: وهذا المعنى أظهر من الأوّل وأقرب منه، وهو أصل له إذ لا يستحق أنْ يعبد: أي يذل له كل شيء إلا من كان مستغنياً عن كل

إله إلا الله الملك البر الرحيم، وأشهد أنَّ سيدنا محمداً عبده ورسوله النبي الكريم القائل

شيء ومفتقراً إليه كل شيء، فظهر أنَّ العبارة الثانية أحسن من الأولى لأنَّها تستلزم اندراج جميع عقائد الإيمان تحت هذه الكلمة الشريفة، وينبغي أنْ لا يطيل مدّ ألف لا جداً، وأنْ يقطع الهمزة من إله، ومن إلاً، وأنْ يشدّد اللام، وأنْ يفخم اللفظ المعظم اهـ، وينبغي أنْ يظهر الهاء من لفظ الجلالة، وفي شرح الجوهرة لمؤلفها اختلف. هل الأفضل للمكلف عند التلفظ بلا إله إلاَّ الله مدَّ ألف لا النافية يعني مدًّا زائداً على المدِّ الطبيعي؟ إذ هو لا بدِّ منه، أو القصر يعني الإقتصار على المدّ الطبيعي، فمنهم من اختار المدّ ليستشعر المتلفظ بها نفي الألوهية عن كل ما سواه تعالى، ومنهم من إختار القصر لئلا تخترمه المنية قبل التلفظ بذكره تعالى، وفرق الفخر بين أنْ يكون أوّل كلام يعني عند دخوله في الإسلام، فتقصر، وإلاّ فتمدّ، ومن الواجب أن يستحضر الذاكر في ذهنه عند النفي وجود الفرد المعبود الواجب الوجود، وإلا فالنفي مطلقاً كفر والعياذ بالله تعالى، وروى مالك وغيره: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلاّ الله، ويتفرع عليه أنَّه لو حلف ليذكرن الله تعالى بأفضل الذكر يبر بها قوله: (الملك) أخص من المالك لأنَّه من ملك الأشياء، وتصرف بالأمر والنهي، ولا يلزم في المالك أن يكون متصرفاً بهما قوله: (البر) المحسن والبار التقي والطائع قوله: (وأشهد أنَّ سيدنا) من ساد قومه يسودهم سيادة من باب كتب والاسم السؤدد بالضم وهو المجد والشرف، والسيد الرئيس، والكريم، والمالك، واختلف في أصله، فقيل: سيود بوزن فيعل بسكون الياء، وكسر العين، وهو مذهب البصريين اجتمع فيه الواو والياء وسبقت أحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء لاجتماع المثلين، والقاعدة أنَّ المدغم هو الذي ينقلب ويرد من جنس المدغم فيه لكن لما كانت الياء أخف من الواو قلبت ياء مطلقاً، وقيل: بفتح العين وهو مذهب الكوفيين لأنّه لا يوجد فيعل بكسر العين في الصحيح فتعين الفتح قياساً على عيطل ونحوه ثم أبدلت الفتحة كسرة لمناسبة الياء، وقيل: أصله سويد كأمير، فاستثقلت الكسرة على الواو فحذفت، فاجتمع ساكنان الواو والياء فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء كما في الصحاح، والمصباح وغيرهما قال الفاسي في شرح الدلائل: والأوّل أشهر اه قوله: (محمداً) قيل هو في التسمية سابق على أحمد قاله ابن القيم وذهب القاضى عياض إلى أنَّ أحمد كان قبل محمد لأن تسميته بأحمد وقعت في الكتب السابقة، وتسميته بمحمد وقعت في القرآن قال ابن العربي: وأسماؤه عليه ألف كأسمائه تعالى، وهي توقيفية كأسمائه تعالى على المختار، ومحمد أشهر وأفضل من أحمد على الأصح كذا في حاشية الحموي على الإشباه، وأحمد أفعل تفضيل محوّل عن الفاعل كأعلم، أو عن المفعول كأشهر لكن الأوّل لأفعل التفضيل أكثر أفاده المنلا على في شرح الشمائل، ومن عجائب خصائصه ﷺ أنْ حمى الله هذين الإسمين أنْ يسمى بأحدهما أحد قبل زمانه ﷺ مع ذكرهما في الكتب القديمة، والأمم السابقة، ومع أنَّهما من الأعلام المنقولة،

فلم يقع ذلك لأحد قبله أصلاً أمّا أحمد فبالإتفاق، وأمّا محمد فعلى الأصح كما ذكره الشهاب في شرح الشفاء، وقيل: لما قرب زمانه ونشر أهل الكتاب نعته سمى بعض العرب أبناءهم بمحمد رجاء أن يكون أحدهم هو والله أعلم حيث يجعل رسالته، وكنيته ﷺ أبو القاسم لأنَّه أكبر أولاده، وأوَّلهم وقيل: لأنه يقسم الجنة بين أهلها، ويشترط لصحة الإيمان به ﷺ معرفة اسمه إذ لا تتم المعرفة إلاّ به، وكونه بشراً من العرب، وكونه خاتم النبيين اتفاقاً لورود ذلك القواطع المتواترة، ولا يشترط معرفة اسم أبيه عندنا كما قاله العلامة زين في كتاب السير من الإشباه وتبعه الحموي، واشترط ذلك جمع من المحدثين كما في اتحاف الموالي شرح بدء الأمالي (تنبيه) لا يشترط عندنا في إسلام الكافر لفظ الشهادتين، ولا ترتيبهما لأنهم نصوا على أنَّ من أنكر الصانع جل وعلا إسلامه بلا إله إلاَّ الله، ومن أقر بالوحدانية، وأنكر الرسالة لمحمد ﷺ يدخل في الإسلام بمحمد رسول الله، وقالوا: إنَّ من صلى في الوقت مقتدياً، وتمم صلاته يحكم عليه بالإسلام، وفي القهستاني من بحث المرتد إذا قال الكافر: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله صار مسلماً، ولا يشترط أنْ يعرف معنى هذه الكلمات إذا علم أنَّه الإسلام، ومن كان اسمه محمداً لا بأس أنْ يكنى أبا القاسم، وما رواه البخاري وغيره من قوله ﷺ: (سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) منسوخ لأنَّ علياً رضي الله عنه كنى ابنه محمد بن الحنفية أبا القاسم، ولولا علمه بالنسخ لما كناه بها، أو يقال: كان النهي مخصوصاً بزمانه عليه لدفع الإلتباس كما ذكره الفقهاء في كتاب الإستحسان قوله: (عبده) من الصفات التي غلبت عليها الإسمية مشتق من العبودية التي هي التذلل، والخضوع لا من العبادة التي هي غايتها قاله الشهاب القليوبي: وتبقى العبودية في الجنة دون العبادة، فهي أفضل من العبادة على الصحيح، وهو أشرف أوصافه وأحبها إليه على الله أحبها إلى الله تعالى، ومن ثم وصفه به في أشرف المقامات قوله: (ورسوله) فعول بمعنى مفعول، وهو إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع، وأمر بتبليغه، فإن لم يؤمر بتبليغه، فهو نبي فقط كما هو المشهور عندهم، وقيل: مترادفان قوله: (النبي) فعيل بمعنى فاعل من النبأ وهو الخبر الأنَّه مخبر عن الله عز وجل، أو بمعنى مفعول لأنه مخبر فهو من المهموز عند المحققين منهم سيبويه، وهو الحق كما قاله الزمخشري والرضي وغيرهما قال في الصحاح نقلاً عن سيبويه: غير أنَّهم تركوا الهمز في النبي كما تركوه في الذرية، والبرية، والخابية إلاَّ أهل مكة، فإنهم يهمزون هذه الأحرف يعني هذه الكلمات، ولا يهمزون في غيرها، ويخالفون العرب في ذلك، وفي المصباح، والإبدال والإدغام لغة فاشية، وقيل: من النبوة بمعنى الرفعة لأنه رفيع الرتبة فأبدلت الواو ياء لسبقها وسكونها، وروى أبو داود مرفوعاً أنَّ الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، والرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر، وفي بعض الأخبار: إنَّ الأنبياء ألف ألف، أو مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفاً قال

خطبة الكتاب

تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والحلم وعلى آله وأصحابه القائمين بنصرة الدين في الحرب

النسفي: في بحر الكلام والسلامة في هذا المقام أنْ تقول آمنت بالله، وبجميع ما جاء من عند الله على ما أراد الله تعالى به، وبجميع الأنبياء والرسل حتى لا يعتقد نبياً من ليس نبياً أو عكسه قوله: (الكريم) فعيل بمعنى مفعول الآنه أكرمه الله تعالى على جميع خلقه حتى الرؤساء الأربعة من الملائكة خلافاً لمن شذ من المعتزلة، وخرق الإجماع، ويحتمل أن يكون كريم بمعنى مكرم اسم فاعل وكرمه ﷺ ظاهر، بل انتهى كماله إليه ﷺ في الدنيا والآخرة قوله: (القائل تعلموا العلم) فيه براعة استهلال كقوله: آنفاً فأحسنوا لذاته العبادة وقوله: وحفظوا شريعته، والعلم والمعرفة بمعنى واحد، وإنَّما لا يطلق عليه تعالى عارف لعدم ورود الشرع به قال رسول الله ﷺ: (العلم خير من العمل، ملاك الدين الورع، والعالم من يعمل بعلمه) وعنه ﷺ: (إنَّ العمل القليل مع العلم ينفع، وإنَّ العمل الكثير مع الجهل لا ينفع) رواه ابن عبد البر، والعلم نفعه متعدّ بخلاف العمل، ومن أعظم الأدلة على شرف العلم أنَّ الله تعالى جعل العلماء في المرتبة الثالثة في قوله تعالى: ﴿شهد الله أنَّه لا إله إلاَّ هو، والملائكة وأولو العلم﴾ [آل عمران: ٣] الآية وقال ابن عباس: درجات العلماء فوق المؤمنين بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين خمسمائة عام وقال ﷺ: (فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم) قال حجة الإسلام: فانظر كيف جعل العلم مقارناً لدرجة النبوة وعنه على: (العلم حياة الإسلام، وعماد الإيمان، ومن علم علماً أتم الله له أجره، ومن تعلم فعمل به علمه الله علم ما لم يعلم)، وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام، ﴿يا إبراهيم أنا عليم أحب كل عليم﴾ وورد يشفع الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء، وورد يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء، فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء، وورد من تفقه في دين الله عز وجل كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب، وورد أنَّ طالب العلم إذا مات، وهو في طلبه مات شهيداً، وأنَّه إذا خرج من بيته لطلبه، فهو في سبيل الله حتى يرجع، وروى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بسنده إلى رسول الله ﷺ: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) وورد اطلبوا العلم ولو بالصين، وورد لأن تغدو فتعلم باباً من العلم خير من أن تصلي مائة ركعة، (وورد العلم خزائن ومفاتيحها السؤال ألا فسألوا فإنَّه يؤجر فيه أربعة السائل، والعالم، والمستمع والمحب لهم) وورد لا ينبغي للجاهل أنْ يسكت على جهله، ولا للعالم أنْ يسكت على علمه، واعلم أنَّ كل علم يتوصل به إلى فرض عين فتحصيله فرض عين كالعلم المتعلق بمعرفة الله تعالى، والصلاة، والزكاة والصوم والحج، ومعرفة الحلال والحرام ونحو ذلك، وما يتوصل به إلى فرض الكفاية، فتحصيله فرض كفاية وتمامه في خطبة الدر المختار وتعليم المتعلم قوله: (وتعلموا له السكينة والحلم) : أي تعلموا لتعليمه وتعلمه السكينة وهي سكون الأعضاء والوقار، والحلم صفة راسخة لا يستفز صاحبها الغضب قال ﷺ: (إنَّما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم ومن يتخير

الخير يعطه، ومن يتوق الشر يوقه) وقال على: (اطلبوا العلم، واطلبوا مع العلم السكينة والحلم لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فيغلب جهلكم عليكم) قوله: (وعلى آله وأصحابه) كذا في النسخ والظاهر أنَّ المصنف سقط من قلمه ﷺ فتوهم ذكره فعطف عليه، أو من الناسخ الأول والصلاة هنا هي المأمور بها في خبر أمرنا أنْ نصلي عليك، فكيف نصلي؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد الخ لا مطلق الصلاة، والفرق بينهما أنَّ مطلق الصلاة معناه الرحمة والصلاة المأمور بها معناها طلب الرحمة الأنَّها من مخلوق، فيلاحظ كونها مأموراً بها ليحصل بها امتثال الأمر، فتكون أتم من غيرها وقيل: معناها العطف، وهي فرض في العمر مرة واحدة وتقوم مقامها الصلاة الواقعة في مكتوبة، أو غيرها بعد البلوغ وتجب كلما ذكر على أحد قولين، وتسن في كل تشهد أخير من الفرض، وفي كل تشهد نفل إلاّ في سنة الظهر القبلية، والجمعة القبلية والبعدية، وتندب في أوقات الإمكان، وتحرم على الحرام، وتكره عند فتح التاجر متاعه، ولا يكره أفرادها عن السلام على الأصح عندنا، وهذا الخلاف في حق نبينا رضي الله أما في حق غيره من الأنبياء، فلا خلاف في عدم كراهة الأفراد لأحد من العلماء ذكره الحموي محشى الإشباه، وظاهر ما في النهاية من كتاب الصلاة أنَّه لا يجب السلام لأنه جعل الوجوب قول الشافعي: وأما قوله تعالى: ﴿وسلموا﴾ فالمراد منه سلموا لقضائه كذا في مبسوط شيخ الإسلام، والظاهر أنَّ ذكر الآل والأصحاب مندوب أما الأصحاب، فظاهر لأنَّهم سلفنا، وقد أمرنا بالترضي عنهم، ونهينا عن لعنهم، وأما الآل فلقوله ﷺ: (لا تصلوا على الصلاة البتراء قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله قال: تقولون اللهم صل على محمد، وتمسكون، بل قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) ذكره الفاسي وغيره، والمراد بالآل هنا سائر أمة الإجابة مطلقاً، وقوله ﷺ: (آل محمد كل نقي) حمل على التقوى من الشرك لأنَّ المقام للدعاء، ونقل اللفاني في شرح جوهرته أنَّه يطلق على مؤمني بني هاشم أشراف والواحد شريف كما هو مصطلح السلف، وإنما حدث تخصيص الشريف بولد الحسن والحسين في مصر خاصة في عهد الفاطميين قال: ويجب إكرام الأشراف، ولو تحقق فسقهم لأنَّ فرع الشجرة منها ولو مال، وقوله: وأصحابه جمع صاحب بمعنى صحابي لأن فاعلاً يجمع على أفعال صرح به سيبويه، ومثله بصاحب، وأصحاب وارتضاه الزمخشري والرضي، وأبو حيان، وهو عند جمهور الأصوليين من طالت صحبته متبعاً مدة يثبت معها إطلاق صاحب فلان عرفاً بلا تحديد في الأصح ولذا صح نفيه عن الوافد اتفاقاً إذ يقال ليس صحابياً، بل وفد وارتحل من ساعته، وقيل لا يشترط قال في التحرير: وينبني عليه ثبوت عدالة غير الملازم فلا يحتاج إلى التزكية، أو يحتاج وعلى هذا المذهب جرى الحنفية

خطبة الكتاب

والسلم (وبعد) فيقول العبد الذليل الراجي عفو ربه الجليل حسن بن عمار بن على

ولولا اختصاص الصحابي بحكم لأمكن جعل الخلاف في مجرد الإصطلاح ولا مشاحة فيه اه وحاصله أنّ غير الملازم يحتاج إلى التعديل، ولا يقبل إرساله(١) عند من لا يقبل المرسل، ومن هنا يعلم اشتراط طول الصحبة في حق التابعي بالأولى، وأما من مات على الإسلام من الصحابة، وقد تخللت منه ردّة كالأشعث بن قيس فإنَّ أحداً لم يتخلف عن ذكره في الصحابة، ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد، وكان ارتد بعد النبي ﷺ فأتي به أسيراً إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فعاد إلى الإسلام فقبل أبو بكر منه ذلك، وزوَّجه أخته لكن يعود له اسم الصحبة فقط مجرداً عن ثوابها وذكر الأصحاب بعد الآل تخصيص بعد تعميم إنْ أريد بالآل جميع الأمة لعلو مقامهم بشرف الصحبة، أو بالعكس أنْ أريد بهم أقرباؤه على قوله: (القائمين بنصرة الدين) يحتمل قصره على الأصحاب، ويحتمل حذف نظيره من الآل، وهو يرشد إلى أنَّ المراد بالآل المتقون، والدين تقدم المراد به قوله: (في الحرب والسلم) يقال رجل حرب: أي عد ومحارب للذكر والأنثى والجمع والواحد أفاده في القاموس، ويطلق على مقابل الصلح، وهو المراد هنا والسلم بكسر السين المسالم والصلح، ويفتح ويؤنث والسلم بفتح السين أيضاً هو الدلو بعروة واحدة كدلو السقائين قاموس، والمعنى أنَّهم نصروا الدين في حالة القتال والصلح، والمراد أنَّهم في جميع أحوالهم ناصرون للحق في رضاهم وغضبهم، ومخاصمتهم ومصالحتهم سواء كان ذلك مع القريب أم الغريب، ولا يسخطون الله تعالى برضا الخلق، ورد في صحيح ابن حبان على عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: (من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس) وفيه أيضاً عنها رضى الله عنها قال: قال رسول الله على: (من أراد سخط الله ورضا الناس عاد حامده من الناس ذاماً) وأخرج الطبراني بسند جيد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عليه: (من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في سخطه، ومن أرضى الله في سخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حتى يزين قوله وعمله في عينه) اه قوله: (وبعد) الكلام فيها شهير، والذي يفيده صنيعه ﷺ في خطبه ومراسلاته سنية الإتيان بها لكن بصيغة، أما بعد والظاهر أنَّ قولهم وبعد لتأديته معنى، أما بعد يقوم مقامها في تحصيل المندوب وقد فشا التعبير بها قوله: (العبد) هو أشرف أوصاف الشخص، وهو أحب أوصافه إليه على الكونه أحبها إليه تعالى وقد مرّ قوله: (عفو ربه) العفو الصفح وترك عقوبة المستحق والمحو<sup>(٢)</sup> والإمحاء وأطيب الماء وخيار الشيء فعله يتعدى بنفسه، وباللام وبعن كذا في القاموس، والرجاء هو الطمع في

<sup>(</sup>١) قوله عند من لا يقبل المرسل كذا في النسخ، ولعل لا زائدة من الناسخ كما هو ظاهر للمتأمل اهـ مصححه.

<sup>(</sup>٢) وإلامحاء هو بتشديد الميم على وزن الإنفعال أدغمت نونه في الميم مطاوع المحو كتبه مصححه.

الشرنبلالي الحنفي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه ولطف به في جميع أموره ما ظهر منها وما خفى، وأحسن لوالديه ولمشايخه وذريته ومحبيه، وإليه وأدام النعم مسبغة في الباطن

المطلوب مع الأخذ في الأسباب، وأما مع تركه، والتمادي على الغفلات فهو مذموم، ومن كلام العارف يحيى بن معاذ أعمال كالسراب وقلوب من التقوى خراب، وذنوب بعدد التراب، وتطمع مع هذا في الكواعب الأتراب هيهات هيهات أنت سكران من غير شراب اه قوله: (الجليل) هو العظيم كما في القاموس، وبين الذليل والجليل الطباق قوله: (الشرنبلالي) قال المؤلف في آخر رسالته در الكنوز: هذا هو الشائع، والأصل الشبرابلولي نسبة لقرية تجاه منف العليا بإقليم المنوفية بسواد مصر المحروسة يقال لها شبرابلول، واشتهرت النسبة إليها بلفظ الشرنبلالي اه وفي القاموس شبري كسكري ثلاثة وخمسون موضعاً كلها بمصر منها عشرة بالشرقية، وخمسة بالمرتاحية، وستة بجزيرة قوسنيا وإحدى عشرة بالغربية، وسبعة بالسمنودية وثلاثة بالمنوفية وثلاثة بجزيرة بني نصر وأربعة بالبحيرة واثنان برمسيس وإثنان بالجيزية قوله: (غفر الله له ذنويه) أصل الغفر الستر ومنه سمى المغفر لأنَّه يستر الرأس عند الحرب، وغفر الذنوب سترها بعدم المؤاخذة بها وقيل محوها من الصحيفة بالكلية لقوله عز وجل: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت ﴾ [الرعد/١٣] قوله: (ذنوبه): أي معاصيه صغيرها وكبيرها قوله: (وستر عيوبه) : أي ما يعيبه ويشينه، وإن لم يكن معصية فإن العور مثلاً عيب، وليس بذنب، فالعطف للمغايرة أو من عطف العام قوله: (ولطف به) أي أوصل إليه بره وإحسانه قوله: (في جميع أموره) أي جليلها وحقيرها قوله: (ما ظهر منها وما خفي) يحتمل أنَّ المراد ما يعم الأحوال الباطنية والظاهرية أي ما يتعلق بالقلب، وما يتعلق بالجوارح، أو المراد بالباطنية ما لا يطلع عليه إلا خاصته كالأمور المتعلقة بالحليلة والأولاد، وبالظاهرية ما تصدر مع غير هؤلاء كإخوان الدرس، والمعاملة ويحتملها معا قوله: (وأحسن لوالديه) أي أنعم عليهما بأنواع النعم فإنَّ الإحسان لفظ يعم كل خير، ثم يحتمل أن يقرأ والديه بالتثنية والجمع والدعاء لهما مطلوب قال تعالى: ﴿وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ﴾ [الأسراء/ ١٧] وهو مفتاح الرزق، ولبعضهم أقل الدعاء للوالدين في اليوم والليلة خمس مرات كأنه يريد عقب كل مكتوبة لأنَّ الله قرن الإحسان إليهما بعبادته، وأعظم العبادات الصلوات بعد الإيمان، وهي خمس في اليوم والليلة قوله: (ولمشايخه) بالياء من غير همز جمع شيخ والدعاء لهم مطلوب لأنهم آباء الأرواح كما أن الوالدين آباء الأشباح قوله: (وذريته) أي نسله من الذرء بمعنى الخلق أي الجماعة المخلوقين منه قوله: (ومحبيه) المراد بهم المحبون له حبا إيمانياً كأن يحبوه لعلمه وطاعته، وإنْ لم يكن للنفس ميل لذلك قوله: (وإليه) إنْ قلت إنَّ المطلوب تقديم نفسه في الدعاء كما قال الخليل عليه السلام: (رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) وقال نوح عليه السلام: (رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً) فكيف قدم من ذكر عليه؟ أجيب بأنه لما قدّم نفسه أوّلاً بقوله غفر الله له ذنوبه سهل عليه تقديم غيره عليه ثانياً ولمراعاة السجع **قوله: (وأدام النعم مسبغة) : أي عامة تامة فالسابغة العامة كالدرع السابغة والثوب، والمراد أنَّه** 

والظاهر عليهم وعليه إنَّ هذا كتاب صغير حجمه غزير علمه صحيح حكمه احتوى على ما

يحيط من ذكر بالنعم، واعلم أنَّه يجب الإيمان بأنَّ الله تعالى يستجيب الدعاء، ويعطي به الرضا ويرد به القضاء وينفع به الأحياء والأموات دل على ذلك الآيات القاطعة، والأحاديث المتواترة أخرج الطبراني والتخطيب من حديث ابن مسعود رفعه (حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلايا الدعاء فإن قيل نرى الداعي يبالغ في الدعاء، والتضرع ولا يستجاب له قلنا: إنَّ للدعاء آداباً وشروطاً فمن أتى بها كان من أهل الإجابة، ومن أخطأها اعتدى فلا يستحق الإجابة) وأيضاً قد تتأخر إلى وقتها، فإنَّ لكل شيء وقتاً على أن الإجابة ليس منحصرة في الإسعاف بالمطلوب، بل هي حصول واحد من الثلاثة المذكورة في قوله ﷺ: (ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها) رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم، وقد يمنع العبد الإجابة لرفعة مقامه، وقد يجاب كراهة سؤاله، ومن شروط الإجابة إخلاص النية ومنها أن لا يستعجل الإجابة لحديث (يستجاب لأحدكم ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي) وحضور القلب وأن لا يدعو بمحرم، ومنها طيب المطعم والمشرب والملبس، وأنْ يوقن بالإجابة، وأنْ لا يعلق بالمشيئة، وفي شرح الأربعين النووية للشبرخيتي أنَّ من التعليق قوله: اللهم عاملنا بما أنت أهله كأنه والله تعالى أعلم يقول: إن عاملتنا بما أنت أهله، ومنها أن لا يدعو بمستحيل قوله: (إنَّ هذا كتاب) مقول القول قوله: (صغير حجمه) : أي جسمه أي بالنسبة للشرح الكبير ونحوه قوله: (غزير علمه) بالغين والزاي المعجمتين أي كثير قال في القاموس: الغزير الكثير من كل شيء وغزر ككرم غزارة وغزراً، وغزراً بالضم قوله: (صحيح حكمه) مفرد مضاف فيعم كل حكم فيه والإضافة فيه وفيما قبله لأدنى ملابسة لتحققهما فيه واعلم أنَّ الأحكام الصحيحة غالبها من كتب ظاهر الرواية المسماة بالأصول وهي الجامع الكبير، والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير، والمبسوط والزيادات، والسير الكبير والصغير آخر مصنفات محمد بعد انصرافه من العراق، ولذا لم ير وهما عنه أبو حفص وكلها لمحمد، ويعبر عن المبسوط بالأصل وبعضهم لم يعد السير بقسميه من الأصول، وما عدا ذلك فهو رواية النوادر كالأمالي لأبي يوسف والرقيات مسائل جمعها محمد حين كان قاضياً بالرقة بفتح الراء المهملة وتشديد القاف مدينة على جانب الفرات رواها عنه محمد بن سماعة، والكيسانيات مسائل أملاها محمد على أبي عمر، وسليمان بن شعيب الكيساني نسبة إلى كيسان فتح الكاف فنسبت إليه، والهارونيات مسائل جمعها محمد في زمن هرون الرشيد، والجرجانيات مسائل جمعها محمد بجرجان، وكل ما كان كبيراً فهو من رواية محمد عن الإمام والصغير روايته عن الإمام بواسطة أبي يوسف (روي) أنَّ الشافعي استحسن مبسوط الإمام محمد فحفظه وأسلم حكيم من كفار أهل الكتاب بسبب مطالعته، وقال: هذا كتاب محمدكم الأصغر فكيف كتاب محمدكم الأكبر؟ وفي النهاية وابن أمير حاج أنَّ محمداً قرأ أكثر الكتب على أبي يوسف إلا ما كان فيه اسم الكبير كالمضاربة الكبير، والمزارعة الكبير ١٦ خطبة الكتاب

به تصحيح العبادات الخمس بعبارة منيرة كالبدر والشمس، دليله من الكتاب العزيز والسنة الشريفة والإجماع، تسرّبه قلوب المؤمنين وتلذ به الأعين والأسماع، جمعت فيه ما احتوت عل شرحي للمقدمة بالتماس أفاضل أعيان للخيرات مقدمة تقريباً للطلاب، وتسهيلاً لما به الفوز في المآب وسميته مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح، ونجاة الأرواح والله

والمأذون الكبير، والجامع الكبير والسير الكبير اه، ولم يذكر اسم أبي يوسف في شيء من السير الكبير لأنَّه صنفه بعدما استحكمت النفرة بينهما، وكلما احتاج إلى رواية عنه قال: أخبرني الثقة اهـ قوله: (احتوى): أي اشتمل هذا الكتاب قوله: (على مابه): أي على مسائل، والمراد دالها وهو النقوش وهو من احتواء الشيء على جزئه لأنَّ الكتاب اسم للألفاظ الدالة على المعاني، وقوله: به أي بمعرفة تلك المسائل تصحيح العبادات الخمس أراد الطهارة والصلاة، والصوم والزكاة والحج، وعدّ الطهارة عبادة لأنه يثاب عليها بالنية ، وإنْ كانت لا تشترط فيها قوله: (بعبارة) ما حال من يعني أنَّ الذي احتوى عليه هذا الكتاب كان بعبارة منيرة أي واضحة ظاهرة أو موضحة للمقصود للواقف عليها، أو خبر عن الكتاب بعد الإخبار بما تقدم عنه، ويحتمل أنَّه ظرف لغو متعلق باحتوى، ونسبة الإنارة إلى العبارة مجاز عقلي قوله: (كالبدر) على حذف مضاف أي كإنارة البدر سمى بدر التمامة كتمام البدرة التي هي عشرة آلاف درهم أو لأنه يبادر طلوعه غروب الشمس وثلاثة أيام من أول الشهر هلال، وبعده قمر إلى ستة وعشرين، وهذه إحدى طرق ذكره بعض مشايخي فيما كتب على مولد المدابغي، وذكر الشمس بعد القمر من باب الترقي قوله: (دليله الخ) لم يذكر القياس لأنه لم يخرج عنها قوله: (تسر به قلوب المؤمنين): أي لما فيه من تصحيح عباداتهم قوله: (وتلذ به الأعين والأسماع) : أي أصحاب الأعين والأسماع فمآله يرجع إلى ما قبله قوله: (شرحي للمقدمة) يعني شرحه الكبير والكلام في المقدمة شهير قوله: (بالتماس أفاضل أعيان) عبر به إشارة إلى مساواة الطالب له بأن يكون من أقرانه، ويحتمل أنَّه من تلامذته وعبر به تواضعاً، وهو متعلق بجمعت، وقوله: أفاضل أعيان المراد بالأعيان العلماء والأفاضل أعلمهم قوله: (للخيرات مقدمة) المجرور متعلق بما بعده يعني أنَّ هؤلاء الجماعة لا يقدُّمون إلاَّ الخير والخير اسم عام لأنواع البر قوله: (تقريباً) علة لجمعت الخ المفيد للإختصار قوله: (وتسهيلاً): أي على الطلاب قوله: (لما به الفوز) : أي الظفر وما به الفوز هو تصحيح العبادات الذي احتوى عليه هذا الكتاب قوله: (في المآب) : أي المرجع وهو يوم القيامة قوله: (مراقي الفلاح) المراقي جمع مرقاة وهو السلم، والفلاح الظفر بالمقصود شبه الفلاح بمنزل له مراق تشبيهاً مضمراً في النفس، والمراقي تخييل، وفي القاموس والمرقاة وتكسر الدرجة قوله: (بإمداد الفتاح) متعلق بمحذوف تقديره يرقاه بإمداد، ولا يصح تعليقه بمراقي لأنَّ الذي بإمداد الفتاح هنا هو الرقي، والمراد بالإمداد الإستمداد والتحصيل أي إنَّ الرقي بتحصيل الفتاح، وذكر في القاموس معاني كثيرة للمادة قوله: (نور الإيضاح) قال في القاموس وضح الأمر يضح وضوحاً وضحة وضحة وهو واضح، ووضاح واتضح وأوضح وتوضح بان وضحه وأوضحه، فأفاد أنَّ الإيضاح الإبانة، ومعنى المصنف على هذا نور الإبانة أي الإبانة التي كالنور في

الكريم أسأل، وبحبيب المصطفى إليه أتوسل أن ينفع به جميع الأمة وأن يتقبله بفضله، ويحفظه من شر من ليس من أهله إذ هو من أجل النعمة، وأعظم المنة والله أسأل أن ينفع به عباده، ويديم به الإفادة إنَّه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير آمين.

الظهور والإهتداء قوله: (ونجاة الأرواح): أي من العذاب فإنَّ العذاب يقَّع على الروح كما يقع على الجسم، وإنَّما كان بهذا المتن نجاة الأرواح لأن فيه تصحيح العبادة، والغالب أنَّ من صحت عبادته لا سيما الصلاة انتهى عن الفحشاء والمنكر فينجو من العذاب قوله: (والله الكريم أسأل) أي لا أطلب النفع والقبول وحفظ هذا الكتاب إلا من الله تعالى قوله: (وبحبيبه المصطفى الخ): أي لا أتوسل إليه في إتمام هذه المرادات إلا بحبيبه محمد علي ورد: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم قوله: (أن ينفع به جميع الأمة) المراد بالجميع المجموع فإنَّه لا يتعبد كلهم على مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه والنفع إيصال الخير إلى الغير قوله: (وأن يتقبله بفضله) بأن يجعله خالصاً لا لرياء ولا سمعة، فإنَّ العلم إذا صاحبه نحو الرياء كان سبباً للعذاب فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله علي يقول: (إنَّ أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتى به فعرّفه نعمته فعرفها قال: فما فعلت فيها قال: قاتلت فيك حتى استشهدت قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن فأتي به فعرَّفه نعمته فعرفها قال: فما عملت فيها قال: تعلَّمت العلم، وعلَّمته وقرأت فيك القرآن قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار) الحديث وقبوله هو الرضا به والإثابة عليه وقوله: بفضله أشار به إلى الرد على فرقة من المعتزلة، أوجبت عليه تعالى الصلاح والإصلاح قوله: (من ليس من أهله) كالحاسد الذي يحمل بعض تراكيبه على غير المراد منها، أو يدخل فيه ما ليس منه، أو يتعلمه ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه قوله: (إذ هو من أجلّ النعمة) علة للجمل الثلاثة أي من أجل النعمة على الأمة إن نفعهم الله به لأنَّ فيه تصحيح عباداتهم، ومن أجل النعمة على المؤلف أنْ تقبله منه، ومن أجل النعمة الني يتنافس في مثلها ويحسد عليها فدعا بحفظه من شر من ذكر قوله: (وأعظم المنة) هي النعمة قال في القاموس: من عليه منا أنعم، واصطنع عنده صنيعة، فالعطف عطف مرادف قوله: (والله أسأل أنْ ينفع به عباده) أعاده ثانياً لشدة رغبته في ذلك وحرصه عليه قوله: (إنَّه على ما يشاء قدير) ومن حملته نفع العباد بهذا الكتاب، وأدامة الإفادة به قوله: (وبالإجابة جدير) قال في القاموس: الجدير مكان بني حواليه، والخليق والجمع جديرون وجدراء إهـ والمراد هنا المعنى الثاني .

### كتاب الطهارة

الكتاب والكتابة لغة الجمع واصطلاحاً طائفة من المسائل الفقهية اعتبرت مستقلة شملت أنواعاً، أو لم تشمل والطهارة بفتح الطاء مصدر طهر الشيء بمعنى النظافة وبكسرها الآلة، وبضمها فضل ما يتطهر به وشرعاً حكم يظهر بالمحل الذي تتعلق به الصلاة لاستعمال الماء الطاهر، والإضافة بمعنى اللام وقدمت الطهارة على الصلاة لكونها شرطاً،

قوله: (كتاب الطهارة). قال في المصباح: كتب من باب قتل كتباً وكتبة وكتبة بالكسر، وكتاباً والإسم الكتابة لأنها صناعة كالتجارة والعطارة قال: وتطلق الكتبة والكتاب على المكتوب قوله: (الجمع) ومنه يقال كتب البغلة، أو الناقة إذا جمع بين شفريها بفتح الشين جانبي فرجها بحلقة، أو سير ليمنع الوثوب وسميت الجماعة من الجيش كتيبة لإجتماعهم، وأطلق الكتاب على هذه النقوش لما فيه من جمع حروفها بعضها إلى بعض قوله: (الفقهية) مثله في العناية والتقييد به لخصوص المقام **قوله: (اعتبرت مستقلة)** أي اعتبرها المعبر به مستقلة بحيث لا يتوقف تصور ما فيه على شيء قبله، أو بعده، وإنماز إذ اعتبرت ليدخل نحو الطهارة فإنَّها من توابع الصلاة إلا أنَّها اعتبرت مستقلة بالمعنى السابق، فأفردت بكتاب على حدة قوله: (شملت أنواعاً) كهذا الكتاب، فإنَّ فيه طهارة الوضوء وطهارة الغسل، والطهارة بالماء والطهارة بالتراب إلى غير ذلك قوله: (أو لم تشمل) بأن لم يكن تحته باب ولا فصل ككتاب اللقطة واللقيط، والآبق، والمفقود قوله: (طهر الشيء) بفتح الهاء أفصح من ضمها قوله: (وبكسرها الآلة) كالماء والتراب قوله: (فضل ما يتطهر به): أي اسم لما فضل بعد التطهير قوله: (حكم يظهر بالمحل) الذي في كبيره أثر يظهر بالمحل حكماً وهي أظهر قوله: (بالمحل الذي تتعلق به الصلاة) قال في كبيره ما معناه: إنما عبرت بالمحل أي لا بالبدن ليشمل الثوب والمكان، وعرَّفها في البحر بأنها زوال حدث أو خبث قال السيد في شرحه لهذا الكتاب: (وهو المراد بالسيد حيث أطلق كما أنَّ المراد بالشرح عند الإطلاق كبير المؤلف) عرف صاحب البحر الطهارة شرعاً بأنها زوال حدث أو خبث، وهو تعريف صحيح لصدقه بالوضوء وغيره كالغسل من الجنابة أو الحيض، أو النفاس، بل وبالتيمم أيضاً لكن لو عبر في البحر بدل زوال بالإزالة لأنَّ الفن باحث عن فعل المكلف، وهو الإزالة لكان أولى وفيه إنَّ التعريف للطهارة وهي الزوال، وأما الإزالة فلا تناسب تعريفاً إلاّ للتطهير قوله: (لاستعمال الماء الطاهر) لو حذفه

وهو مقدم (والمزيل للحدث والخبث) اتفاقاً (المياه) جمع كثرة، وجمع القلة أمواه، والماء جوهر شفاف لطيف سيال، والعذب منه به حياة كل نام، وهو ممدود وقد يقصر، وأقسام المياه (التي يجوز) أي يصح (التطهير بها سبعة مياه) أصلها (ماء السماء) لقوله تعالى ﴿الم

كما في الشرح لكان أولى لعدم شموله التيمم اللهم إلا أن يقال المراد لاستعمال الماء ونحوه، فليس المراد التقييد وهو علة لقوله يظهر بالمحل وفي نسخة لاستعمال المطهر وهي أولى قوله: (والإضافة بمعنى اللام) وهو على تقدير مضافين، والتقدير هذا كتاب لبيان أحكام الطهارة قال في الشرح: ويبعد كونها بمعنى من لأنَّ ضابطها صحة الإخبار عن الأول بالثاني كخاتم فضة، وهو مفقود هنا إذ لا يصح أن يقال الكتاب طهارة قوله: (وقدمت الطهارة) جواب سؤال حاصله أن الصلاة هي المقصود الأهم، فلم قدمت الطهارة عليها قوله: (وهو مقدم) أي شرعاً، فإن الصلاة تتوقف عليها شرعاً، فقدَّمها وضعاً أي ذكراً، والمراد أنها شرط لصحة الدخول فيها، فلا ترد القعدة الأخيرة بناءً على ما هو التحقيق إنها شرط لأنها شرط الخروج، لكن يرد عليه الستر، واستقبال القبلة أجيب بأنهُ سؤال دوري، أو أن الطهارة ألزم وأهم ولم يبين حكمة تقديم المياه على سائر أحكام الطهارة، وبينها بعض الحذاق، فقال: وبدأ منها ببيان المياه لأنها آلة، وآلة الشيء مقدمة عليه إذ لا وجود له بدونها قوله: (والمزيل للحدث الغ) أخرج المصنف متنه عن إعرابه، ولكن حيث كان الكلام له فله التصرف فيه قوله: (اتفاقاً) ، وأما غير الماء من المائعات، فالمعتمد من المذهب أنَّها مزيلة للأخباث، وقال محمد، والشافعي رضي الله تعالى عنهما: يشترط لطهارتها الماء المطلق أيضاً قوله: (المياه) أصله مواه فعل به ما فعل بميزان قوله: (جمع كثرة وجمع القلة أمواه) ، والفرق بينهما أن جمع القلة يدل حقيقة بالوضع على ثلاثة فأكثر إلى عشرة فقط، وجمع الكثرة يدل كذلك على ما فوق العشرة إلى غير نهاية، وقد يستعمل أحدهما موضع الآخر مجازاً، فإن قيل: كان الأولى التعبير بجمع القلة ليطابق المبتدأ الخبر، وتحرزاً عن ارتكاب المجاز بغير ضرورة، فالجواب أن جمعي القلة، والكثرة إنَّما يعتبران في نكرات الجموع، أما في المعارف كما هنا فلا فرق بينهما قوله: (شفاف) قال في القاموس: شف الثوب يشف شفوفاً، أو شفيفاً رق فجلا ما تحته اه. فمعناه الرقيق الذي لا يحجب ما تحته أي حيث خلا عن العوارض زاد في الشرح الذي يتلوّن بلون الإناء قوله: (والعذب منه الخ) خرج به الملح فإنه لا يحيا الناس به، وهذا يفيد أن قوله تعالى: ﴿وجعلنا إ من الماء كل شيء ﴾ [الأنبياء/ ٢١] خاص بالعذب قوله: (وهو ممدود) وأصله مَوه قلبت الواو أَلْفَا لانفتاح ما قبلها، والهاء همزة لتناسب الألف، وجعل الشارح إبدال الهاء همزة إبدالاً شاذاً قوله: (وقد يقصر) أفاد أن القصر قليل قوله: (أي يصح) فسر الجواز بالصحة ولم يفسره بالحل لأن الكلام في بيان ما يصح به التطهير، وإن كان لا يحل كماء الغير المحرزرفي نحو جب وصهريج قوله: (أصلها ماء السماء) اعترض بأن هذه العبارة تفيد أن السبعة غيره لأنَّها فروعه تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، وهو الطهور لقوله تعالى وليطهركم به وهو ماء المطر لأن السماء كل ما علاك فأظلك، وسقف البيت سماء، وماء الطل وهو الندى مطهر في الصحيح (و) كذا (ماء البحر) الملح لقوله على هو الطهور ماؤه

مع أنه معدود منها، وأجيب بأن المراد الذي هو أحدها، فالتقدير أصلها ماء السماء الذي هو أحدها قال السيد: فإن قيل الكل ماء السماء لقوله تعالى: ﴿ أَلَم تر أَنْ الله أَنْزُلُ مِن السماء ماء ﴾ [البقرة: ٢] الآية وهذه العبارة أي عبارة المصنف التي فيها العطف تفيد المغايرة، فالجواب كما ذكره العيني أن القسمة بحسب ما تشهد به العادة انتهى قوله: (لقوله تعالى) علة للأصالة قيل: كل ماء من السماء ينزل إلى صخرة بيت المقدس ثم يقسمه الله تعالى قوله: (من السماء ماء) إن قيل: ليس في الآية ما يدل على أن جميع المياه من السماء لأن ماء نكرة وهي في الإثبات تخص، فلا تفيد العموم، فالجواب أن ذلك عند عدم قرينة تدل عليه، والقرينة ذكره في مقام الإمتنان، فلو لم تدل على العموم لفات المطلوب كما في السراج، وفي البناية، والنكرة في الإثبات تفيد العموم بقرينة تدل عليه كما في قوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت قوله: (فسلكه ينابيع في الأرض) أي أدخله أماكن منها ينبع فيها قوله: (ليطهركم به) صدر الآية: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به قوله: (وهو ماء المطر) لو قال: وهو ماء السحاب لكان أولى ليتجه الكلام الآتي، واعلم أن المطر تارة يكون من السحاب، والسحاب يلتقمه من البحر فتنسفه الرياح فيحلو، وهذا المطر لا ينبت، وتارة ينزل من خزانة تحت العرش قطعاً كباراً لو نزلت بجملتها لأفسدت فتنزل على السحاب وهو كالغربال، فينزل منه القطر الخفيف، وهو الذي به الإنبات كذا ذكره بعضهم، وظاهر كلام المصنف إنه لا ينزل إلا من السحاب قوله: (لأن السماء كل ما علاك) ، فإطلاق السماء على السحاب حقيقة لغوية قولة: (فأظلك) ظاهر تقييده أنه لا يقال لنحو الطائر سماء لأنه لا يظل قوله: (وسقف البيت) من عطف الخاص، وعبارة الشرح، ومنه قيل لسقف البيت سماء وهي أولى مما هنا قوله: (في الصحيح) وقيل هو نفس دابة، فلا يجوز التطهير به، والصحيح إنه مطر خفيف قوله: (وكذا ماء البحر) تكلف الشارح، فجعله مبتدأ وخبراً، ولا يفهم العدد منه وإنَّما دعاه إلى ذلك تقدير أصلها في قوله: سابقاً أصلها ماء السماء قال الجوهري: هو ضد البر قيل سمي به لعمقه واتساعه وكل نهر عظيم بحر اه قال في البناية: ومنه قيل لنهر مصر بحر النيل اه قال ابن سيده في المحكم: البحر الماء الكثير ملحاً كان أو عذباً، وقد غلب على الملح، فيكون التنصيص عليه دفعاً لمظنة توهم عدم جواز التطهير به لأنَّه مر منتن كما توهم ذلك بعض الصحابة، وفي الخبر من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله، ومن الناس من كره الوضوء من البحر الملح لحديث ابن عمر أنَّه عليه الصلاة والسلام قال: (لا يركب البحر إلاّ حاج، أو معتمر، أو غاز في سبيل الله، فإنَّ تحت البحر ناراً، وتحت النار بحراً) تفرد به أبو داود، وكان ابن عمر لا يرى جواز الوضوء به،

كتاب الطهارة

الحل ميتته (و) كذا (ماء النهر) كسيحون، وجيحون، والفرات، ونيل مصر وهي من الجنة (و) كذا (ماء البئر و) كذا (ما ذاب من الثلج والبرد) بفتح الباء الموحدة، والراء المهملة، واحترز به عن الذي يذوب من الملح لأنه لا يطهر يذوب في الشتاء، ويجمد في الصيف عكس الماء، وقبل انعقاده ملحا طهور (و) كذا (ماء العين) الجاري على الأرض من ينبوع، والإضافة في هذه المياه للتعريف لا للتقييد، والفرق بين الإضافتين صحة إطلاق الماء على الأول دون الثاني، إذ لا يصح أن يقال لماء الورد هذا ماء من غير قيد، بالورد بخلاف ماء البئر لصحة إطلاقه فيه (ثم المياه) من حيث هي (على خمسة أقسام) لكل منها وصف يختص به أولها (طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق) الذي لم يخالطه ما يصير به

ولا الغسل عن جنابة، وكذا روي عن أبي هريرة وكذا ماء الحمام عنده وعن أبي العالية أنَّه كان يتوضأ بالنبيذ، ويكره الوضوء بماء البحر لأنَّه طبق جهنم، وما كان طبق سخط لا يكون طريقاً لطهارة ورحمة والجمهور على عدم الكراهة قوله: (هو الطهور ماؤه الغ) قاله عليه الصلاة والسلام لمن جاءه وقال: يا رسول الله إنَّا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ قوله: (الحل ميتته) قاصر عندنا على السمك غير الطافي، وغير الجريث والمار ماهي، وهو ثعبان البحر والجريث سمك أسود يشبه الترس قوله: (وكذا ماء النهر) قال في القاموس: النهر ويحرك مجرى الماء قوله: (كسيحون) نهر خجند وجيحون نهر ترمذ والفرات نهر الكوفة قوله: (ونيل مصر) هو أفضل المياه بعد الكوثر ويليه بقية الأنهر وورد أنَّ الفرات ينزل فيه كل يوم بعض من ماء الجنة قال بعض الحذاق: فائدة كون بعض المياه أفضل من بعض إنَّما تظهر في كثرة ثواب الأفضل كما أنَّ الماء المكروه أقل ثواباً من غيره قوله: (وكذا ماء البئر) بهمز عينها وقد تخفف معروفة قوله: (وكذا ما ذاب من الثلج والبرد) أي بحيث يتقاطر وعن الثاني يجوز مطلقاً، والأول أصح وإنَّما جاز التطهير بهما لأنَّ ماءهما ماء حقيقة لكنه جمد من شدة البرد ويذوب بالحر، والبرد شيء ينزل من السماء يشبه الحصى، ويسمى حب الغمام وحب المزن كما في المصباح قوله: (واحترز به) أي بما ذاب من الثلج والبرد قوله: (لأنه لا يطهر): أي الإحداث فقط قوله: (يذوب في الشتاء) جملة قصد بها التعليل لقول لأنه لا يطهر قوله: (عكس الماء) : أي فليس حينئذ بماء قوله: (وقبل انعقاده ملحاً طهور) لأنَّه على طبيعته الأصلية قوله: (إذ لا يصح أن يقال لماء الورد) أي لغة وعرفاً قوله: (بخلاف ماء البئر) أي مثلا قوله: (ثم المياه) ثم للترتيب الذكرى قوله: (من حيث هي) أي باعتبار ذاتها بقطع النظر عن كونها ماء سماء ونحوه قوله: (على خمسة أقسام) من حيث الأوصاف، كما أشار إليه بقوله: لكل منها وصف الخ، وليس التقسيم للحقيقة قوله: (طاهر) أي في نفسه مطهر لغيره حدثاً وخبثاً قوله: (غير مكروه) أي استعماله قوله: (الذي لم يخالطه المخ) فهو الباقي على أوصاف خلقته الأصلية (فائدة) يجوز الوضوء والغسل بماء زمزم عندنا من مقيداً (و) الثاني (طاهر مطهر مكروه) استعماله تنزيها على الأصح (وهو مأ شرب منه) حيوان مثل (الهرة) الأهلية إذ الوحشية سؤرها نجس (ونحوها) أي الأهلية الدجاجة المخلاة، وسباع الطير، والحية، والفأرة لأنها لا تتحامى عن النجاسة، واصغاء النبي الإناء للهرة كان حال علمه بزوال ما يقتضي الكراهة منها إذ ذاك (و) الذي يصير مكروها بشربها منه ما (كان، قليلاً)، وسيأتي تقديره (و) الثالث (طاهر) في نفسه (غير مطهر) للحدث بخلاف الخبث (وهو ما استعمل) في الجسد أو لاقاه بغير قصد (لرفع حدث أو)

غير كراهة، بل ثوابه أكثر، وفصل صاحب لباب المناسك آخر الكتاب فقال: يجوز الاغتسال والتوضوء بماء زمزم إن كان على طهارة للتبرك، فلا ينبغي أن يغتسل به جنب، ولا محدث ولا في مكان نجس، ولا يستنجي به، ولا يزال به نجاسة حقيقية، وعن بعض العلماء تحريم ذلك، وقيل: إن بعض الناس استنجى به فحصل له باسور اه قوله: (تنزيها على الأصح) هو ما ذهب إليه الكرخي معللاً بعدم تحاميها النجاسة، وعلل الطحاوي الكراهة بحرمة لحمها، وهذا يقتضي التحريم، ثم الكراهة إنَّما هي عند وجود المطلق غيره، وإلا فلا كراهة أصلاً، كما في غاية البيان والتبيين قوله: (حيوان مثل الهرة) الأولى إبقاء المصنف على حاله كما فعل في كبيره لأن لفظ مثل يغني عن لفظ ونحوها الآتي في المتن قوله: (نجس) أي اتفاقاً لما ورد السنور سبع، فإن المراد به البري قوله: (ونحوها) مبتدأ خبره قوله: الدجاجة، فغير إعراب متنه قوله: (الدجاجة) وكل ما له دم سائل، وأما ما ليس له دم سائل، فلا كراهة في استعمال ما ماتت فيه فضلاً عن سؤرها، واعلم أنَّ الكراهة في سؤر الهرة قول الإمام ومحمد، وقال أبو يوسف: لا كراهة فيه لحديث الإصغاء قوله: (وإصغاء النبي على الإناء) أي إمالته قال في القاموس، واصغي استمع، وإليه مال سمعه والإناء أماله قوله: (كان حال علمه الغ) أي بوحي، أو كشف فلو زال التوهم في حقنا فلا كراهة في سؤرها لأن الكراهة ما ثبتت إلا من ذلك التوهم، فتسقط بسقوطه قال في الفتح، فعلى هذا لا ينبغى إطلاق كراهة أكل، أو شرب فضلها، والصلاة إذا لحست عضواً قبل غسله، كما أطلقه شمس الأئمة، وغيره بل يقيد بثبوت ذلك التوهم، فأما لو كان زائلاً، كما قلنا فلا كراهة اه قوله: (إذ ذاك) أي وقت الإصغاء قوله: (وسيأتي تقديره) ظاهر المذهب أنه ما يعدِّه الناظر قليلاً قوله: (وهو ما استعمل في الجسد الخ) ظاهره إنه إذا غسل عضواً من جسده لغير جنابة، ونجاسة يكون مستعملاً، والأصح أنه لا يكون مستعملاً لعدم إسقاط الفرض كما في البحر قوله: (لرفع حدث) وإن لم ينو بذلك قربة، كوضوء المحدث بلا نية إجماعاً على الصحيح، ولم يذكر المصنف ما استعمل لإسقاط فرض بأن غسل بعض أعضاء وضوئه، فإن يصير مستعملاً لسقوط الفرض اتفاقاً، وإن لم يزل به حدث عضوه لما عرف أنه لا يتجزأ زوالاً وثبوتاً، ولا تلازم بين سقوط الفرض، وزوال الحدث لأن مفاد السقوط عدم وجوب الإعادة، ورفع الحدث موقوف على التمام قوله: (لقربة) هي فعل ما يثاب

قصد استعماله (القربة) وهي (كالوضوء) في مجلس آخر (على الوضوء بنيته) أي الوضوء تقرباً ليصير عبادة، فإن كان في مجلس واحد كره، ويكون الثاني غير مستعمل ومن القربة غسل اليد للطعام، أو منه لقوله على: (الوضوء قبل الطعام بركة) وبعده ينفي اللمم أي الجنون، وقبله ينفي الفقر فلو غسلها لوسخ وهو متوضىء، ولم يقصد القربة لا يصير مستعملاً كغسل ثوب، ودابة مأكولة (ويصير الماء مستعملاً بمجرد انفصاله عن الجسد) وإن لم يستقر بمحل على الصحيح، وسقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال لضرورة التطهير، ولا ضرورة بعد انفصاله (ولا يجوز) أي لا يصح الوضوء (بماء شجر وثمر) لكمال امتزاجه

عليه، ولا ثواب إلا بالنية، بإنه قيل المتوضىء ليس على أعضائه نجاسة لا حقيقة ولا حكماً، فكيف يصير الماء مستعملاً بنية القربة قلت: لما عمل في تحصيل النور، كالمرة الأولى أوجب ذلك تغير وصفه، وإلا كان وجود كعدمه قوله: (تقرباً ليصير عبادة) أما إذا توضأ في مجلس آخر ولم ينو القربة كان إسرافاً فلا يعدّ به الماء مستعملاً قوله: (فإن كان في مجلس واحد) أي ولم يؤدّ بالأول عبادة شرع التطهير لها، وإلا فلا يكره قوله: (كره) أي ولو نوى القربة ويكون إسرافاً، والإسراف حرام، ولو على شط نهر قاله السيد: ومفاده أن الكراهة تحريمية قوله: (غسل اليد للطعام أو منه) أي بقصد السنة، وإلا لا يستعمل قوله: (لا يصير مستعملاً) لعدم إسقاط فرض، أو إقامة قربة وكذا توضأ بنية التعليم لأن التعليم، وإن كان قربة إلا أنه لم يتعين بالفعل بل يصح بالقول أيضاً، والأصح أن غسالة الميت إذا لم يكن عليه نجاسة مستعملة، كوضوء الحائض بقصد إقامة المستحب، فإن الماء يصير به مستعملاً قوله: (كغسل ثوب ودابة مأكولة) أي طاهرين، وقد قالوا: إن عرق الحمار طاهر، والكلب إذا انتفض من الماء فأصاب إنساناً لا ينجسه لأنه طاهر العين، ومقتضى هذا إنه إذا غسلهما تكون غسالتهما طاهرة، وهي مطهرة لعدم موجب الاستعمال قوله: (على الصحيح) هو ما عليه العامة، وصحح في الهداية، وكثير من الكتب إنه المذهب، كما في البحر ووجهه ما ذكره المصنف بقوله، وسقوط الخ واختار الطحاوي، وبعض مشايخ بلخ، إنه لا يستعمل إلا إذا استقر، وتظهر فائدة الخلاف، فيما إذا انفصل ولم يستقر، فسقط على عضو آخر، وجرى عليه من غير أن يأخذه بيده فعلى الأول لا يصح غسل ذلك العضو بذلك الماء، وعلى الثاني يصح واعلم أن صفة الماء المستعمل حكى بعضهم فيها خلافاً على ثلاث روايات، وقال مشايخ العراق: لم يثبت في ذلك اختلاف أصلاً بل هو طاهر غير طهور عند أصحابنا جميعاً. قال شيخ الإسلام في شرح الجامع الصغير: وهو المختار عندنا وهو المذكور في عامة كتب محمد عن أصحابنا، واختاره المحققون من مشايخ ما وراء النهر، وقال في المجتبى، وقد صحت الروايات عن الكل: إنه طاهر غير طهور إلا الحسن، وروايته شاذة غير مأخوذ بها، كما في مجمع الأنهر لكن يكره شربه والعجن به تنزيها لاستقذار النفس له قوله: (أي لا يصح) إنَّما فسره بذلك لأنه، لو أبقاه فلم يكن مطلقاً (ولو خرج بنفسه من غير عصر) كالقاطر من الكرم (في الأظهر) احترز به عما قيل بأنه يجوز بما يقطر بنفسه لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد، وصحة نفي الإسم عنه وإنما صح إلحاق المائعات المزيلة بالماء المطلق لتطهير النجاسة الحقيقية لوجود شرط الالحاق وهي تناهي أجزاء النجاسة بخروجها مع الغسلات وهو منعدم في الحكمية لعدم نجاسة محسوسة بأعضاء المحدث والحدث أمر شرعي له حكم النجاسة لمنع الصلاة معه وعين الشارع لإزالته آلة مخصوصة فلا يمكن إلحاق غيرها بها (ولا) يجوز الوضوء (بماء زال طبعه) وهو الرقة والسيلان والإرواء والإنبات (بالطبخ) بنحو حمص

على حقيقته لا يفيد عدم الصحة وإنما يفيد عدم الحل وقد يجامع الصحة والمقصود الأوّل قوله: (بماء شجر) المراد به مطلق النبات كالكرم، وورق الهندباء قوله: (وثمر) بالمثلثة ما يثمره النبات، فيشمل جميع الفواكه، والأزهار كما في القهستاني قوله: (لكمال امتزاجه) فيه رد على الزيلعي حيث علل جواز رفع الحدث به، بأنه لم يكمل امتزاجه، ونظر فيه صاحب البحر قوله: (فلم يكن مطلقاً) إذ لا يطلق عليه اسم الماء بدون قيد قوله: (احترز به عما قيل بأنه الخ) قاله صاحب الهداية: ومشى عليه الزيلعي، ومعهما صاحب التنوير قوله: (لأنه ليس لخروجه) علة لقوله: ولا يجوز الخ، وقد علله سابقاً بقوله: لكمال امتزاجه، وهو في المال يرجع إلى ما هنا قوله: (وصحة نفي الإسم) أي اسم الماء المطلق حيث لا يقال له ماء بدون قيد، وهو لازم. لما قبله لأنه إذا كان لا ينتفي قيده لا يصح إطلاق اسم الماء عليه قوله: (وإنَّما صح الخ) جواب سؤال حاصله أن الإمام رضي الله تعالى عنه ألحق المائعات بالمطلق في إزالة النجاسة الحقيقية، فمقتضاه أن يلحق المقيد بالمطلق في إزالة الحكمية، إذ لا فرق، وحاصل الجواب بالمنع، وإثبات الفرق قوله: (لتطهير النجاسة) متعلق بإلحاق، والأولى التعبير بنفي قوله: (لوجود شرط الإلحاق) متعلق بصح، وهو علنه قوله: (وهي تناهي) الأولى تذكير الضمير كما هو في نسخ قوله: (بخروجها) الباء للسببية، وهو متعلق بتناهي قوله: (وهو منعدم في الحكمية) أي شرط الإلحاق الذي هو التناهي قوله: (لعدم نجاسة محسوسة) أي حتى يحكم عليها بالتتامي قوله: (والحدث أمر شرعي) يصلح جواباً ثانياً (قوله: (له حكم النجاسة) أي الحقيقية بل هو أعظم لأنه لا يعفى عن قليله قوله: (آلة مخصوصة) وهي إما الماء المطلق، أو خلفه، وهو التراب قوله: (ولا يجوز الوضوء الخ) الغسل مثل الوضوء في جميع أحكام المياه فلذا لم يصرح به قوله: (وهو الرقة، والسيلان) اقتصر عليهما في الشرح، وهو الظاهر لأن الأخيرين لا يكونان في ماء البحر الملح، ثم هذا من المصنف ليس على ما ينبغي فإنه متى طبخ بما لا يقصد به النظافة، لا يرفع الحدث، وإن بقي رقيقاً سائلاً لكمال الامتزاج بخلاف ما يقصد به النظافة، فإنه لايمتنع به رفعه إلا إذا خرج عن رقته، وسيلانه، فالفرق بينهما ثابت، وتسوية المصنف بينهما ممنوعة أفاده السيد، وغيره قوله: (بالطبخ) قيد به لأنه لو تغير وصف

وعدس لأنه إذا برد ثخن كما إذا طبخ بما يقصد به النظافة كالسدر وصار به ثخيناً وإن بقي على الرقة جاز به الوضوء، ولما كان تقبيد الماء يحصل بأحد الأمرين كمال الإمتزاج بتشرب النبات، أو الطبخ بما ذكرناه بين الثاني، وهو غلبة الممتزج بقوله (أو بغلبة غيره) أي غير الماء، (عليه) أي على الماء ولما كانت الغلبة مختلفة بإختلاف المخالط بغير طبخ ذكر ملخص ما جعله المحققون ضابطاً في ذلك فقال: (والغلبة) تحصل (في مخالطة) الماء لشيء من (الجامدات) الطاهرات (بإخراج الماء عن رقته) فلا ينعصر عن الثوب (و) إخراجه عن (سيلانه) فلا يسيل على الأعضاء سيلان الماء (و) أما إذا بقي على رقته وسيلانه فإنه (لا يضر) أي لا يمنع جواز الوضوء به (تغير أوصافه كلها بجامد) خالطه بدون طبخ (كزعفران وفاكهة وورق شجر) لما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذي وقصته ناقته وهو محرم بماء وسدر وأمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل بماء وسدر

الماء بنحو الحمص، أو الباقلا بدون طبخ بأن ألقى فيه ليبتل، ولم تذهب رقة الماء، فإنه يجوز التوضؤ به، كما لو ألقى فيه زاج، وهو رقيق كما في الخانية قوله: (لأنه إذا برد ثخن) قد علمت أنه لا يرفع ولو بقي رقيقاً قوله: (وإن بقي على الرقة جاز به الوضوء) وإن غير أوصافه الثلاثة لأنه مقصود للمبالغة في الغرض المطلوب وهو النظافة واسم الماء باق وازداد معناه وهو التطهير ولذا جرت السنة في غسل الميت بالماء المغلى بالسدر، والحرض قوله: (كمال الامتزاج الخ) الأولى في التعبير أن يقول: ولما كان تقييد الماء يحصل بأحد الأمرين الأوّل كمال الامتزاج بتشرب النبات، أو الطبخ بما ذكرناه، والثاني غلبة الممتزج فلما بين الأوّل شرع في بيان الثاني، وهو غلبة الممتزج فقال الخ قوله: (كمال الامتزاج) من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، وقوله: بتشرب النبات متعلق بكمال، وقوله: أو الطبخ عطف عليه، وقوله: بما ذكرناه مراده به نحو الحمص والعدس مطلقاً، وما يقصد به التنظيف إذا صار الماء به ثخيناً، قوله: (باختلاف المخالط) فإنه تارة يكون جامداً، وتارة يكون مائعاً موافقاً للماء في أوصاف أو مخالفاً، كما يأتي توضيحه قوله: (بغير طبخ) الأولى حذفه لأنه الأول المفروغ منه قوله: (في ذلك) أي في الغلبة قوله: (الطاهرة) أما النجسة فتنجس القليل منه مطلقاً، والكثير إن ظهر أحد أوصافها قوله: (وأما إذا بقى النح) عبارة المتن في ذاتها أعذب، وأحضر قوله: (لا يضر تغير أوصافه) محله ما لم يصبح به كماء الزعفران إذا كان يصبغ به، وما لم يحدث له اسم آخر قال في القنية: ولو وقع الزعفران في الماء وأمكن الصبغ به منع، وإلا لا اه وقال في الدر المختار: فلو جامداً فبنخانته ما لم يزل الإسم كنبيذ تمر اه قوله: (بدون طبخ) الأولى حذفه لأنه الموضوع قوله: (بماء وسدر) قد يقال غير نحو السدر لا يقاس عليه لأن المقصود به التنظيف فاغتفر فيه تغير الأوصاف، ولا كذلك غيره، ويقال في الحديث الذي بعده كذلك واغتسل النبي على بماء فيه أثر العجين وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل ويغسل رأسه بالخطمى وهو جنب ويجتزىء بذلك (والغلبة) تحصل (في) مخالطة (المائعات بظهور وصف واحد) كلون فقط أو طعم (من مائع له وصفان فقط) أي لا ثالث له ومثل ذلك بقوله (كاللبن له اللون والطعم) فإن لم يوجد أجاز به الوضوء وإن وجد أحدهما لم يجز كما لو كان المخالط له وصف واحد فظهر وصفه كبعض البطيخ ليس له إلا وصف واحد (و) قوله (لا رائحة له) زيادة إيضاح لعلمه من بيان الوصفين (و) الغلبة توجد (بظهور وصفين من مائع له) أوصاف (ثلاثة) وذلك (كالخل) له لون وطعم وريح فأي وصفين منها ظهرا منعا صحة الوضوء، والواحد منها لا يضر لقلته (والغلبة في) مخالطة (المائع الذي لا وصف له) يخالف الماء بلون أو طعم، أو ريح (كالماء المستعمل) فإنّه بالإستعمال لم يتغير له طعم

قوله: (بماء فيه أثر العجين) قد يقال إنه لا ينتج الدعوى لعدم الدلالة على تغير جميع الأوصاف، وكذا يقال فيما بعده، والحكم مسلم قوله: (كبعض البطيخ) مثله القرع فإنَّ ماءهما لا يخالف إلا في الطعم كماء الورد، فإنَّه لا يخالف إلا في الريح قوله: (لا رائحة له) فيه أنَّه يشم من بعضه رائحة الدسومة قوله: (تكون الغلبة بالوزن) وهذا الإعتبار يجري فيما لو ألقى الماء المستعمل في المطلق، أو انغمس الرجل فيه على ما هو الحق، وأما ما في كثير من الكتب من أنَّ الجنب إذا أدخل يده، أو رجله في الماء فسد الماء فبني على رواية نجاسة الماء المستعمل، وهي رواية شاذة، وأما على المختار للفتوى فلا، قال في البحر: فإذا عرفت هذا فلا تتأخر عن الحكم بصحة الوضوء أي والغسل من الفساقي الصغار الكائنة في المدارس، والبيوت إذ لا فرق بين استعمال الماء خارجاً، ثم صبه في الماء المطلق وبين ما إذا انغمس فيه، فإنَّه لا يستعمل منه إلاَّ ما تساقط عن الأعضاء أو لاقى الجسد فقط، وهو بالنسبة لباقي الماء قليل، ويتعين عليك حمل كلام من يقول بعدم الجواز على القول الضعيف لا الصحيح، فالحاصل أنَّه يجوز الوضوء، والغسل من الفساقي الصغار ما لم يغلب على ظنه أنَّ الماء المستعمل أكثر، أو مساو ولم يغلب على ظنه وقوع نجاسة فيه وتمامه فيه قوله: (جاز به الوضوء) ظاهر أنَّه يجوز بالكل ويجعل المستعمل مسلكاً لقلته قوله: (حلت فيه نجاسة) قيد به لأنَّه لو تغيرت أوصافه بطول المكث، وكان باقياً على طبعه فهو مطهر لأنه باق على خلقته الأصلية ولو صار ثخيناً لا قوله: (وعلم وقوعها يقيناً الخ) ولو شك يجوز ولو وجده منتناً لأنَّه قد يكون بسبب طاهر خالطه، أو بطول المكث، والأصل الطهارة ولا يلزمه السؤال لقول عمر لما سأل ابن العاص عن حوض أتوا عليه فقال: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: يا صاحب الحوض لا تخبرنا وعلى هذا الضيف إذا قدّم إليه طعام ليس له أن يسأل من أين لك هذا؟ قوله: (وهذا في غير قليل الأرواث) أي

ولا لون، ولا ريح وهو طاهر في الصحيح (و) مثله (ماء الورد المنقطع الرائحة تكون) الغلبة (بالوزن) لعدم التمييز بالوصف لفقده (فإن اختلط رطلان) مثلاً (من الماء المستعمل) أو ماء الورد الذي انقطعت رائحته (برطل من) الماء (المطلق لا يجوز به الوضوء) لغلبة المفيد (وبعكسه) وهو لو كان الأكثر المطلق (جاز) به الوضوء، وإن استويا لم يذكر حكمه في ظاهر الرواية، وقال المشايخ: حكمه حكم المغلوب احتياطاً (و) القسم (الرابع) من المياه (ماء نجس، وهو الذي حلت) أي وقعت (فيه نجاسة) وعلم وقوعها يقيناً، أو بغلبة الظن وهذا في غير قليل الأرواث لأنّه معفو عنه كما سنذكره (وكان) الماء (راكداً) أي ليس جارياً وكان (قليلاً والقليل) هو (ما) مساحة محله (دون عشر في عشر) بذراع العامة، والذراع يذكر ويؤنث، وإن كان قليلاً وأصابته نجاسة (فينجس، وإن لم يظهر أثرها) أي النجاسة (فيه) وأما إذا كان عشراً في عشر بحوض مربع، أو ستة وثلاثين في مدوّر وعمقه النجاسة (فيه) وأما إذا كان عشراً في عشر بحوض مربع، وقيل يقدر عمقه بذراع، أو أن يكون بحال لا تنكشف أرضه بالغرف منه على الصحيح، وقيل يقدر عمقه بذراع، أو شبر فلا ينجس إلا بظهور وصف للنجاسة فيه حتى موضع الوقوع وبه أخذ مشايخ بلخ

نجاسة الماء بوقوع النجاسة فيه محله في غير قليل الأرواث إذا وقع في الآبار قوله: كما سنذكره) : أي في فصل البئر قوله: (بذراع العامة) صحح قاضيخان ذراع المساحة لأن المكان من الممسوحات، وقال: في الهداية الفتوى على اعتبار ذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس، وذراع المساحة سبع قبضات مع كل قبضة أصبع قائمة، وأما ذراع الكرباس ففي الكافي ومنلا مسكين أنَّه سبع قبضات فقط، ونقل صاحب الدر أن المفتى به ذراع المساحة وإنَّه أكبر من ذراعنا اليوم فالعشر في العشر بذراعنا اليوم ثمان في ثمان بالمساحة قوله: (والذراع يذكر ويؤنث) اقتصر في المغرب على التأنيث قوله: (وإنْ كان قليلاً الخ) لا حاجة إلى هذ الزيادة قوله: (أو ستة وثلاثين في مدور) هذا القدر إذا ربع يكون عشراً في عشر، وفي المثلث كل جانب منه يكون ذرعه خمسة عشر ذراعاً وربعاً وخمساً قال الزيلعي وغيره: والعبرة بوقت الوقوع فإن نقص بعده لا ينجس، وعلى العكس لا يطهر، وفي البحر عن السراج الهندي: الأشبه أنَّه يطهر قوله: (بالغرف منه) أي بالكفين كما في القهستاني، وفي الجوهرة وعليه الفتوى قوله: (وبه أخذ مشايخ بلخ) ولو كان للنجاسة جرم فلا فرق بين موضع الوقوع وغيره، وبين نجاسة ونجاسة وينبغي تصحيحه كما في الفتح، وهو المختار كما قاله العلامة قاسم، وعليه الفتوى كما في النصاب قوله: (هو المفتى به) وهو قول عامة المشايخ خانية، وهو قول الأكثر وبه نأخذ نوازل وعليه الفتوى كما في شرح الطحاوي وحقق في البحر أنَّ هذا التقدير لا يرجع إلى أصل يعتمد عليه، وأنَّ ظاهر الرواية عن الإمام، بل عن الثلاثة كما قاله الإمام الرازي: التفويض إلى رأي المستعمل، فإنْ غلب على ظنه أنَّه كثير لا تؤثر فيه النجاسة، فهو كثير وإلاّ توسعة على الناس، والتقدير بعشر في عشر هو المفتى به ولا بأس بالوضوء والشرب من حُب يوضع كوزه في نواحي الدار ما لم يعلم تنجسه، ومن حوض يخاف أن يكون فيه قذر، ولا يتيقن، ولا يجب أن يسأل عنه، ومن البئر التي تدلى فيها الدلاء، والجرار الدنسة، وتحملها الصغار، والإماء ويمسها الرستاقيون بأيد دنسة ما لم تتيقن النجاسة (أو) كان (جارياً) عطف على راكداً (وظهر فيه) أي الجاري (أثرها) فيكون نجساً (والأثر طعم) النجاسة (أو لون أو ريح) لها وجود عين النجاسة بأثرها (و) النوع (الخامس ماء مشكوك في طهوريته) لا في طهارته (وهو ما شرب منه حمار أو بغل) وكانت أمه أتانا لا رمكة لأن العبرة للام كما سنذكره في الأسآر إن شاء الله تعالى ﴿ فصل في بيان أحكام السؤر ﴾ (والماء القليل) الذي بينا قدره بدون عشر في عشر ولم يكن جارياً (إذا شرب منه حيوان يكون على) أحد (أربعة أقسام و) ما أبقاه بعد شربه (يسمى سؤراً) بهمز عينه، ويستعار الاسم لبقية

فهو قليل كما ظن له خاصة فيتيمم إن لم يجد غيره فيعتبر في كل مكلف ظنه إذ العقول مختلفة، وكل مستعمل مأمور بالتحري، وليس هذا من الأمور التي يجب فيها على العامي تقليد المجتهد كما في الفتح، فإن توافقت آراؤهم فيها. ويؤمهم أحدهم. وإلا فلا. قوله: (ولا بأس بالوضوء) هذا مما فرع على أن الماء لا ينجس إلا بالعلم بوقوع النجاسة، أو غلبة الظن قوله: (من حب) بالحاء المهملة الخابية، والكرامة غطاؤها فيقال لك عندي حب وكرامة بهذا المعنى. قوله: (ومن حوض يخاف أن يكون فيه قدر)، ولو كان متغيراً منتناً لأن ذلك قد يكون بطاهر، وقد يكون بالمكث قوله: (وتحملها الصغار والأماء) خصهم لأنهم لا يعلمون الأحكام فغيرهم، ممن يعلم أولى قوله: (الرستاقيون) أي أهل القرى: وفي القاموس الرستاق الرزداق كالرسداق اه، ولم يذكر غير ذلك.

تنبيه: لا عبرة بالعمق، وحده على الأوجه لأن الاستعمال يقع من السطح لا من العمق، وقيل لو كان بحال لو بسط يبلغ عشراً في عشرة، فهو كثير، وفي القهستاني إنه الأصح، والعمل على خلافه لكن قالوا إن الإنسان يجوز له العمل، بالقول الضعيف في خاصة نفسه إذا كان له رأي بل بالحديث الثابت صحته، وإن لم يقل به أمامه كما ذكره البيري في شرح الأشباه. قوله: (فيكون نجساً) أي المخالط للنجاسة فقط لا جميعه أفاده السيد قوله: (لأنَّ العبرة للأم) في أحكام منها السؤر وحل الأكل وحرمته، والرق، والحرية، أما في النسب فالعبرة للأب لكن، ولد الشريفة له شرف في الجملة، والله أعلم وأستغفر الله العظيم.

### نصل ني بيان أحكام الحور

قوله: (والماء القليل الغ) قالوا ولا يسمى سؤراً إلا إذا كان قليلاً، فلا يقال لنحو النهر المشروب منه سؤراً قوله: (بهمز عينه) أما السؤر بدون همزة البناء المحيط بالبلد، والجمع

الطعام، والجمع أسآر والفعل أسأر أي أبقى شيئاً مما شربه، والنعت منه سآر على غير قياس لأنَّ قياسه مسئر، ونظيره أجبره، فهو جبار (الأوّل) من الأقسام سؤر (طاهر مطهر) بالإتفاق من غير كراهة في استعماله (وهو ما شرب منه آدمي) ليس بفمه نجاسة لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب، وأنا حائض فأناوله النبي في في في في في الكبير والصغير والمسلم والكافر والحائض والجنب، وإذا تنجس فمه فشرب الماء من فوره تنجس، وإن كان بعدما تردّد البزاق في فمه مرات وألقاه، أو ابتلعه قبل الشرب فلا يكون سؤره نجساً عند أبي حنيفة، وأبي يوسف لكنه مكروه لقول محمد بعدم طهارة النجاسة بالبزاق عنده (أو) شرب منه (فرس) فإنَّ سؤر الفرس طاهر بالإتفاق على الصحيح منْ غير كراهة (أو) شرب منه (ما) بمعنى حيوان (يؤكل لحمه) بالإتفاق على الصحيح منْ غير كراهة (أو) شرب منه (ما) بمعنى حيوان (يؤكل لحمه) كالإبل، والبقر، والغنم ولا كراهة في سؤرها إن لم تكن جلالة تأكل الجلة بالفتح وهي في

أسوار كنور، وأنوار مصباح قوله: (لبقية الطعام) الذي في المستصفى، والقهستاني عن المغرب أنه استعير لمطلق البقية من كل شيء قوله: (والفعل أسأر) يقال أسأر كأكرم وسأر كمنع إذا أبقى، وعقب كما في القاموس ويقال إذا شربت فأسئر كأكرم قوله: (أي أبقى شيئاً مما شربه) لا حاجة إليه قوله: (والنعت منه سآر) بوزن خطاب قوله: (لأنّ قياسه مسئر) إلا انه لم يسمع كما صرح به أهل اللغة خلافاً للمجد في القاموس فجوّز القياس قوله: (وإذا تنجس فمه) كأن شرب خمراً أو أكل أو شرب نجساً أو قاء ملء الفم قوله: (فلا يكون سؤره نجساً) ما لم يكن شاربه طويلاً لا يستوعبه اللسان، فسؤره نجس، ولو بعد زمان كما في شرح التنوير.

تنبيه: يكره أن يشرب سؤر غيره إن وجد منه لذة إلا الزوجين، والسيد مع أمته، وكذا يكره حلاقة الأمر إن وجد المحلوق رأسه من اللذة ما يزيد على ما لو كان الحلاق ملتحياً، وبالأولى كراهة تكبيس الأمرد في الحمام بالشرط المذكور قوله: (لكنه مكروه) أي تنزيها مراعاة للخلاف قوله: (أو شرب منه فرس) لفظه يقع على الذكر، والأنثى، وربما قالوا للأنثى فرسة قوله: (فإن سؤر الفرس طاهر بالاتفاق) أما عندهما فظاهر لأنه مأكول عندهما، وأما عند الإمام فلأن لعابه متولد من لحمه وهو طاهر وحرمته للتكريم لكونه آلة الجهاد فصارت حرمته كحرمة لحم الآدمي ألا ترى أن لبنه حلال بالإجماع، كما في التبيين بل صح رجوعه عن القول بحرمته قبل موته بثلاثة أيام، وعليه الفتوى، وذكر شيخ الإسلام، وغيره إن أكل لحمه مكروه وتنزيها في ظاهر الزاوية، وهو الصحيح كما في مجمع الأنهر قوله: (على الصحيح) وقبل نجس حكاه في ظاهر الزاوية، وهو الصحيح كما في مجمع الأنهر قوله: (من غير كراهة) وروى الحسن عن صاحب منية المصلي، وقبل مشكوك كسؤر الحمار قوله: (من غير كراهة) وروى الحسن عن الإمام أنه مكروه كلحمه قوله: (كالإبل والبقر) أدخلت الكاف الطيور مأكولة اللحم قوله: (ولا تأكل الجمة قوله: (إن لم تكن حلالاً تأكل البحلة)

الأصل البعرة وقد يكنى بها عن العذرة، فإن كانت جلالة فسؤرها من القسم الثالث مكروه (و) القسم (الثاني) سؤر (نجس) نجاسة غليظة وقيل خفيفة (لا يجوز استعماله) أي لا يصح التطهير به بحال، ولا يشربه إلا مضطر كالميتة (وهو) أي السؤر النجس (ما شرب منه الكلب) سواء فيه كلب صيد، وماشية وغيره لما روى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي في الكلب بلغ في الإناء أنه يغسل ثلاثا أو خمسا، أو سبعاً (أو) شرب منه (المخنزير) لنجاسة عينه لقوله تعالى: ﴿فإنه رجس﴾ (أو) شرب منه (شيء) بمعنى حيوان (المخنزير) لنجاسة عنه لقوله تعالى: ﴿فإنه رجس﴾ (أو) شرب منه (أو) بمعنى حيوان مختطف من عادي عادة (كالفهد والذئب)، والضبع والنمر والسبع والقرد، لتولد لعابها من لحمها، وهو نجس كلبنها (و) القسم (الثالث) سؤر (مكروه استعماله) في الطهارة كراهة تنزيه (مع وجود غيره) مما لا كراهة فيه، ولا يكره عند عدم الماء لأنه طاهر لا يجوز المصير إلى التيمم مع وجوده (وهو سؤر الهرة) الأهلية لسقوط حكم النجاسة إتفاقاً بعلة الطواف المنصوص عليه بقوله في اإنها ليست بنجسة: إنها من الطوافين عليكم،

أى فقط فإن كانت تخلط وأكثر علفها طاهر، فلا كراهة في سؤرها كما في الجوهرة قوله: (وقد يكنى بها عن العذرة) بكسر الذال ولا تسكن غائط بني آدم والعذرة اسم لفناء الدار، وكانوا يلقونها فيه فسميت باسم ظرفها قوله: (وقيل خفيفة) محل الخلاف في غير الكلب، والخنزير أما هما فمغلظان اتفاقاً، ثم التغليظ، والتخفيف إنما يظهران في غير المائعان قوله: (أي لا يصح التطهير به) دفع به توهم إرادة عدم الحلّ وهو يجامع الصحة كما مرّ قوله: (ولا يشربه إلا مضطر كالميتة) لكن لا يشرب منه، ولا يأكل منها، إلا قدر ما يقيم به البنية كما أفاده العلامة نوح قوله: (إنه يغسل ثلاثاً الخ) وما ذاك إلا لنجاسته ويندب عندنا التسبيع، وكون إحداهن بالتراب قوله: (لنجاسة عينه) لم يقل نظيره في الكلب لما أن المعتمد فيه أنه طاهر العين قوله: (من سباع البهائم) سميت بهائم لانبهام الأمر عليها أو لانبهام أمرها علينا قوله: (وسيأتي حكمها) أي في القسم الثالث قوله: (مختطف) لفظه يفيد السرعة بخلاف المنتهب قوله: (في الطهارة) تقييده بها يفيد أنه لا يكره في شرب وطبخ وليس كذلك قوله: (كراهة تنزيه) ما ذكره هو الصحيح وذهب أبو يوسف إلى أن سؤر الهرة يجوز شربه، والوضوء به من غير كراهة قوله: (ولا يكره عند عدم الماء) إلا نسب الضمير قوله: (اتفاقاً) والخلاف إنما هو في الكراهة، فإن أبا يوسف لا يقول بها كما مرّ قوله: (بعلة الطواف) الإضافة للبيان قوله: (المنصوص عليه) ذكر باعتبار المضاف إليه قوله: (إنها من الطوافين) بيان للضرورة المسقطة حكم النجاسة والتأنيث باعتبار لفظ الهرّة، وهو اسم جنس يعم الذكر، والأنثى، والطوّافين جمع الذكور، والطوّافات جمع الإناث، وجمعه جمع ومن يعقل لمجاورته لمن يعقل قال في القاموس:

والطوافات، قال الترمذي حديث حسن صحيح، ولكن يكره سؤرها تنزيها على الأصح لأنها لا تتحامى عن النجاسة كماء غمس صغير يده فيه، وحمل إصغاء النبي على لا تتحامى عن النجاسة كماء غمس صغير يده فيه، وحمل إصغاء النبي على لا تتحامى عن النجاسة كماء غمس صغير إمان لا يتوهم نجاسة فمها بنجس تناولته والهرة البرية سؤرها نجس لفقد علة الطواف فيها، ويكره أن تلحس الهرة كف إنسان، ثم يصلي قبل غسله، أو يأكل بقية ما أكلت منه، إن كان غنياً يجد غيره، ولا يكره أكله للفقير للضرورة (و) سؤر (الدجاجة) بتثليث الدال وتاؤها للوحدة لا للتأنيث، والدجاج مشترك بين الذكر والأنثى والدجاجة الأنثى خاصة، ولهذا لو حلف لا يأكل لحم دجاجة لا يحنث بلحم والأنثى والدجاجة الأنثى خاصة، ولهذا لو حلف بأن لحم دجاجة لا يحنث بلحم الديك ويكره سؤر (المخلاة) التي تجول في القاذورات ولم يعلم طهارة منقارها من نجاسته فكره سؤرها للشك فإن لم يكن كذلك فلا كراهة فيه بأن حبست فلا يصل منقارها لقذر (و)

الطواف الخادم يخدمك برفق وعناية اه، فالكلام على التشبيه، فإنها بحفظها بني آدم من الهواء كأنها خادمة لهم قوله: (حسن صحيح) على حذف العاطف أي أنَّه من إحدى الرتبتين قوله: (ولكن يكره سؤرها تنزيهاً) عند عدم العلم بحالها أما إذا علم حالها من نجاسة وغيرها فيثبت حكمه قوله: (كماء غمس صغير إلخ) فإنه مكروه، والظاهر أنه إذا علم طهارة يده يقيناً تنتفي الكراهة قوله: (ويكره أن تلحس الهرة كف إنسان الخ) مقيّد بحال التوهم فأما لو كان زائلاً، فلا كراهة وكذا يقال في أكل سؤرها وشربه كما بحثه الكمال قوله: (للضرورة) أفاد به أنه لم يجد غيره والأكره له كالغنى فإذن لا فرق ذكره بعض الحذاق قوله: (والدجاج مشترك) ويفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر، وتمرة وبيض وبيضة قوله: (والدجاجة الأنثى خاصة) هذا اصطلاح الفقهاء بدليل ما بعده، وهذا من المصنف خلط اصطلاح بلغة فأوقع في الوهم قوله: (ويكره سؤر المخلاة) لا حاجة إلى هذه الزيادة والمخلاة بالخاء المعجمة، وتشديد اللام المرسلة قال شيخ الإسلام، في مبسوطه: هي التي لا تعلف في البيوت، فلا تتحامى النجاسات بواسطة التقاط الحب، فمنقارها لا يخلو عن قذر فتثبت الكراهة لاحتمال حتى لو تيقن ذلك عند شربها كان سؤرها نجساً اتفاقاً وأما محل الكراهة عند جهالة الحال برهان، وكذا الحكم في إبل وبقر وغنم جلالة فالأولى حذف دجاجة، وعرق الجلالة طاهر على الظاهر خالية وكره لبن الجلالة، ولحمها إذا أنتن وتحبس لتزول الكراهة حتى يذهب نتنه وقدر بثلاثة أيام للدجاجة، وللشاة بأربعة، وللإبل والبقر بعشرة در في الاستحسان قال الحموي: والدجاج لا بأس به لأنَّ لحمه لا يتغير اه. قوله: (التي تجول) أي تطوف أو تدور أفاده في القاموس في جملة معان قوله: (ولم يعلم طهارة منقارها) أما إذا علمت، أو ضدها فالحكم ظاهر قوله: (بأن حبست الغ) الحبس كما قال شيخ الإسلام أن تحبس في بيت، وتعلف هناك، فلا تجد عذرات غيرها حتى تفتش فيها الحب وهي لا تفتش في عذرات نفسها عادة، فأمن تفتيش النجاسة اه قوله: (للزوم طوافها) أي والطواف الذي هو العلة في هذا الباب لسقوط النجاسة في حقها ألزم قوله: سؤر (سباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة) والرخم والغراب مكروه لأنّها تخالط الميتات والنجاسات فأشبهت الدجاجة المخلاة حتى لو تيقن أنه لا نجاسة على منقارها لا يكره سؤرها، وكان القياس نجاسته لحرمة لحمها كسباع البهائم لكن طهارته استحسان لأنّها تشرب بمنقارها، وهو عظم طاهر، وسباع البهائم تشرب بلسانها، وهو مبتل بلعابها النجس (و) سؤر (سواكن البيوت) مما له دم سائل (كالفأرة)، والحية والوزعة مكروه للزوم طوافها، وحرمة لحمها النجس، و(لا) كذلك سؤر (العقرب)، والخنفس، والصرصر لعدم نجاستها فلا كراهة فيه (و) القسم (الرابع) سؤر (مشكوك) أي متوقف (في) حكم (طهوريته)

(وحرمة لحمها النجس) الواو بمعنى مع قوله: (فلا كراهة فيه)، ولو ماتت في الماء قوله: (سؤر مشكوك) قال ابن أمير حاج: هذه التسمية لم ترو عن سلفنا أصلاً، وإنما وقعت لكثير من المتأخرين فسماه بعضهم مشكوكاً وبعضهم مشكلاً، ومرادهم بذلك التوقف في كونه يزيل الحدث، فقالوا يجب استعماله مع التيمم عند عدم الماء المطلق احتياطاً ليخرج عن العهدة بيقين وليس معناه الجهل بحكم الشرع، كما فهمه أبو طاهر الدباس فأنكر هذا التعبير لأن الحكم فيه معلوم وهو ما ذكرنا، والقول بالتوقف في مثل هذا لتعارض الأدلة دليل العلم وغاية الورع قال الحلبي: وأما النجاسة الحقيقية فإنه يزيلها عند الإمام، وأبي يوسف لقلعه إياها حقيقة فصار كالخل بخلاف الحكمية قوله: (أي متوقف في حكم طهوريته) قال شيخ الإسلام خواهر زاده: الأصح أن دليل الأشكال هو التردد في الضرورة، والبلوى المسقطتين للنجاسة فإن الحمار يربط في الدور ويشرب من الأواني المستعملة، ويخالط الناس في ركوبه فأشبه الهرة في عدم إمكان مجانبته فسقطت نجاسة لعابه للحرج لكن ليست فيه، كالضرورة في الهرة لأنها أشد مخالطة منه لدخولها في المضايق دون الحمار، فلو لم يكن فيه ضرورة أصلاً، كان كالكلب في الحكم بالنجاسة بلا إشكال، ولو كانت الضرورة فيه، كضرورة الهرة كان مثلها في سقوط النجاسة لذلك، وحيث ثبتت الضرورة من وجه دون وجه قيل بالشك في طهورية سؤره للاحتياط، وعدم الحرج في ذلك عملاً بالدليلين بقدر الإمكان وإعمال الدليلين أولى من إهمالهما عند عدم المرجح قال في البحر والمعتمد أن كلا من عرق الحمار، ولعابه طاهر وإذا أصاب الثوب، أو البدن لا ينجسه، وإذا وقع في الماء القليل صار مشكوكاً وان الشك في جانب اللعاب والعرق أي في ذاتهما متعلق بالطهارة وفي جانب السؤر متعلق بالطهورية فقط، ولا شك في الطهارة لأن الماء ظاهر بيقين وقد خالطه مشكوك في طهارته، وهو اللعاب، أو العرق فلا ينجس، بالشك، ولكن أورث شكاً في طهوريته للاحتياط، حتى لو اختلط هذا السؤر بماء قليل جاز الوضوء به من غير شك ما لم يساوه، كما في مخالطة الماء المستعمل اه. قوله: (فلم يحكم الغ) أي فاحتجنا معه إلى التيمم لتحقق الرفع بمطهر يقيناً قوله: (الذي

فلم يحكم بكونه مطهراً جزماً، ولم ينف عنه الطهورية (وهو سؤر البغل) الذي أمه أتان (والحمار) وهو يصدق على الذكر والأنثى لأن لعابه طاهر على الصحيح، والشك لتعارض الخبرين في إباحة لحمه، وحرمته، والبغل متولد من الحمار فأخذ حكمه (فإن لم يجد) المحدث (غيره) أي غير سؤر البغل، والحمار (توضاً به وتيمم) والأفضل تقديم الوضوء لقول زفر بلزوم تقديمه والأحوط أن ينوي للإختلاف في لزوم النية في الوضوء بسؤر الحمار (ثم صلى) فتكون صلاته صحيحة بيقين لأنَّ الوضوء به لو صح لم يضره التيمم وكذا عكسه، ومن قال من مشايخنا إنَّ سؤر الفحل نجس لأنَّه يشم البول فتنجس شفتاه، فهو غير سديد لأنَّه أمر موهوم لا يغلب وجوده، ولا يؤثر في إزالة الثابت، ويستحب غسل الأعضاء بعد ذلك بالماء لإزالة أثر المشكوك والمكروه ﴿فصل في التحري﴾ (لو اختلط) اختلاطاً

أمه أتان) ولا يكره سؤر ما أمه مأكولة كبقرة، وأتان وحش، وفرس ولا أكله إلا الثالث على قول الإمام قوله: (لأن لعابه طاهر) علة لقوله مشكوك في طهوريته قوله: (والشك) أي في طهوريته قوله: (في إباحة لحمه) روي أن أبجر قال: يا رسول الله أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي الإسمان حمر، وانك حرمت الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك. قوله: (وحرمته) أخرج البخاري في غزوة خيبر عن أنس أن رسول الله على جاءه جاء فقال: يا رسول الله أكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثانية فقال: أكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر، فأمر منادياً ينادي في الناس أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وفي رواية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم والجمهور على أن التحريم لعينها وقيل لكونها كانت جلالة، وقيل لأنها كانت حمولة القوم، وقيل لأنها أفنيت قبل قسمة المغنم، واعترض شيخ الإسلام هذا التعارض بأنه يقتضي التحريم، لا الشك لأن العمل بالمحرم حينتذ وصحح توجيه التعارض بما قدمناه عنه قوله: (فإن لم يجد غيره) ولو الغير مكروها فإنه طهور يقيناً قوله: (توضأ به وتيمم) عطف بالواو المفيدة لمطلق الاجتماع ليفيد التخيير في التقديم قوله: (بلزوم تقديمه) لأنه لما وجب الوضوء به أشبه الماء المطلق، وهو لا يصح التيمم عند وجوده فكذا ما أشبهه فيجب تقديم الوضوء ليكون عادماً للماء وقت التيمم قوله: (والأحوط أن ينوي) لضعف التطهير به عن المطلق فيتقوّى بالنية قوله: (ثم صلى) أتي بثم ليفيد أنَّ الصلاة بعد فعلهما، وهو الأفضل فلو صلى بعد كل طهارة الصلاة صح مع الكراهة ولا يلزم الكفر لأنه لم يصل بغير طهارة من كل وجه، بل من وجه دون وجه فهو كصلاة حنفي بعد افتصاده، فإنه لا يكفر فإن الطهارة باقية بالنظر إلى قول الإمام مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما. قوله: (ولا يؤثر في إزالة الثابت) أي بيقين وهو طهارة الماء قوله: (فصل في التحري) هو تفريغ الوسع والجهد لتمييز الطاهر عن غيره، وفي أوائل شرح مسلم للنووي توخى وتأخى، وتحرى بمعنى ثم لما كان الإختلاط نوعين اختلاط ممازجة، واختلاط حاشية الطحطاوي/م٣

مجاورة لا ممازجة (أو إن) جمع إناء (أكثرها طاهر) وأقلها نجس (تحرى للتوضؤ) والإغتسال قيد بالأكثر لأنّه يتيمم عند تساوي الأواني والأفضل أن يمزجها أو يريقها فيتيمم لفقد المطهر قطعاً وإن وجد ثلاثة رجال ثلاث أوانٍ أحدها نجس، وتحرى كل إناء جازت صلاتهم وحدانا (و) كذا يتحرى مع كثرة الطاهر لإرادة (الشرب) لأنّ المغلوب كالمعدوم، وإن اختلط إنا آن، ولم يتحر وتوضأ بكل وصلى صحت إن مسح في موضعين من رأسه لا في موضع لأنّ تقديم الطاهر مزيل للحدث، وقد تنجس بالثاني وفاقد المطهر يصلي مع النجاسة، وطهر بالغسل الثاني إن قدم النجس، ومسح محلاً آخر من رأسه، وإن مسح محلاً بالماءين دار الأمر بين الجواز لو قدم الطاهر، وعدم الجواز لتنجس البلل، بأوّل ملاقاة لو أخر الطاهر، فلا يجوز للشك احتياطاً (وإن كان أكثرها) أي المختلطة بالمجاورة (نجساً لا يتحرى إلاّ للشرب) لنجاسة كلها حكماً للغالب فيريقها عند عامة المشايخ ويمزجها لسقي الدواب عند الطحاوي ثم يتيمم (وفي) وجود (الثياب المختلطة يتحرّى) لا يعيد مطلقاً أي (سواء كان أكثرها طاهراً أو نجساً) لأنّه لا خلف للثوب في ستر العورة،

مجاورة، وكان الأول أبلغ قدمه، وأخر الثاني، وذكره بفصل على حدة لتغير حكمه بالنسبة للأول قوله: (أو إن) مرفوع بالفاعلية، وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، وأصله أو أنى يفعل به كجوار قوله: (والأفضل الخ) يقال مثله فيما إذا كان الطاهر أقل قوله: (أن يمزجها) أي عند الطحاوي، أو يريقها أي عند عامة العلماء ولحكاية الخلاف قوله: (وإن وجد ثلاثة رجال) التقييد بالثلاثة والرجال اتفاقي قوله: (جازت صلاتهم وحسداناً) ولا يصح اقتداء بعضهم ببعض لأن كلاً لا يجوّز الوضوء بما تحراه الآخر لكونه نجساً في حقه بحسب تحرية، فكان الإمام غير متطهر في حق المأموم قوله: (ولم يتحر): أي لفقد شرطه، وهو كثرة الطاهر، فلا مفهوم له، قوله: (إن مسح في موضعين من رأسه) كل موضع قدر الربع وإنما كان هذا التفصيل في الرأس لأن باقي الأعضاء يغسل، فإذا قدم النجس، فبالغسل ثانياً بالطاهر تطهر، ويرتفع به الحدث، وإن قدم الطاهر ارتفع الحدث من أول الأمر، فتصح صلاته ولا يضره تنجس الأعضاء بالغسل ثانياً بالنجس لأنه حينئذ فاقد لما يزيل به النجاسة وفاقده يصلي بالنجاسة، ولا يعيد قوله: (لأن تقديم الطاهر) أي على سبيل الفرض قوله: (وقد تنجس بالثاني) أي وهو فاقد المطهر قوله: (إن قدّم النجس) أي فرضاً قوله: (لو قدّم الطاهر) الأنه تنجّس بالثاني بعد رفع الحدث عن جميع الأعضاء، وهو فاقد للمطهر، ومن فقده صلى بنجاسته ولا إعادة عليه قوله: (لتنجس البلل) علة لقوله، وعدم الجواز وقوله بأوّل ملاقاة متعلّق بقوله لتنجس: أي فلم يزل حدث الرأس فلم يتم الوضوء قوله: (فلا يجوز للشك احتياطاً) فينتقل إلى التيمم لفقده المطهر قوله: (لا يتحرى إلا للشرب) ولو اختلطت أوانيه، بأواني

والماء يخلفه التراب، وإن صلى في أحد ثوبين متحر بالنجاسة أحدهما، ثم أراد صلاة أخرى فوقع تحريه على غير الذي صلى فيه لم يصح لأنّه إمضاء الاجتهاد لا ينقض بمثله إلا في القبلة لأنّها تحتمل الإنتقال إلى جهة أخرى بالتحري لأنه أمر شرعي، والنجاسة أمر حسي لا يصيرها طاهرة بالتحري للزوم الإعادة بظهور النجاسة بعد التحري في الثياب والأواني فمتى جعلنا الثوب طاهر بالإجتهاد للضرورة لا يجوز جعله نجساً باجتهاد مثله فتفسد كل صلاة يصليها بالذي تحرى نجاسته أولاً وتصح بالذي تحرى طهارته، ولو تعارض عدلان في الحل والحرمة بأن أخبر عدل بأنّ هذا اللحم ذبحه مجوسي، وعدل آخر أنه ذكاه مسلم لا يحل لبقائه على الحرمة بتهاتر الخبرين، ولو أخبرا عن ماء وتهاترا بقي على أصل الطهارة.

أصحابه في السفر وهم غيب، أو اختلط رغيفه أرغفتهم قال بعضهم: يتحرى وقال بعضهم: ينتظر حتى يجيء أصحابه وهذا في حال الاختيار، أما في حال الإضطرار، فإنه يتحرى مطلقاً وبقولنا قال مالك وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: يتحرى لأنه واجد الماء قوله: (وإن صلى في أحد ثوبين الخ) وكذا لو تحرى إناء ثم تبدّل اجتهاده إلى طهارة غيره فالعبرة لاجتهاده الأول، ولا يعتبر الثاني قوله: (لأن إمضاء الاجتهاد لا ينقض) أي باجتهاد مثله، وإلا لأدى إلى عدم استقرار حكم، وفيه حرج عظيم كما في الأشباه، قوله: (لأنها تحتمل الإنتقال إلى جهة أخرى بالتحري) لأن المكلف به عند الإشتباه جهة التحري لتعذر إصابة الجهة حقيقة، فبتبدل الاجتهاد تتبدل الجهة لا محالة قوله: (لأنه أمر شرعي) أي التحري الذي تنتقل به القبلة قوله: (للزوم الإعادة الخ) بخلاف القبلة، فإنه لو ظهر خطؤه بعد تحريه لا يعيد قوله: (لبقائه) أي اللحم على الحرمة أي التي هي الأصل إذ حل الأكل متوقف على تحقق الذكاة الشرعية وبتعارض الخبرين لم يتحقق الحل فبقيت الذبيحة على الحرمة قوله: (بتهاتر الخبرين) أي تساقطهما لاستوائهما في الصدق قال في الهداية، ولو كان المخبر بنجاسة الماء ذمياً لا يقبل قوله: كالصبي والمعتوه، ولا يجب التحري، ولكن يستحب المخبر بنجاسة الماء ذمياً لا يقبل قوله: كالصبي والمعتوه، ولا يجب التحري طلباً للترجيح قال في الهتر مزق العرض هتره يهتره وبالكسر الكذب، والداهية والأمر العجيب والسقط من القاموس: الهتر مزق العرض هتره يهتره وبالكسر الكذب، والداهية والأمر العجيب والسقط من الكبام، والخطأ فيه والنصف الأول من الليل اه.

تنبيه: مثل تعارض الخبرين الشك وقالوا: إنَّ الشك على ثلاثة أضرب شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح وشك لا يعرف أصله، فالأول مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون، ومجوس فلا تحل حتى يعلم أنَّها ذكاة مسلم لأنَّ الأصل فيها الحرمة إذ حل الأكل يتوقف على تحقق الذكاة الشرعية، فصار حل الأكل مشكوكاً فلو كان المغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملاً بالغالب المفيد للحل، والثاني أن يجد ماء متغيراً،

#### نصل

### ني مائل الآبار

والواقع فيها روث أو حيوان، أو قطرة من دم ونحوه وحكمها أن (تنزح البثر): أي ماؤها لأنّه من إسناد الفعل إلى البئر، وإرادة الماء الحال بالبئر (الصغيرة) وهي ما دون عشر في عشر (بوقوع نجاسة) فيها (وإن قلت) النجاسة التي (من غير الأرواث) وقدر القليل (كقطرة دم أو) قطرة (خمر) لأنّ قليل النجاسة ينجس قليل الماء وإن لم يظهر أثره فيه (و) تنزح (بوقوع خنزير ولو خرج حياً و) الحال أنّه (لم يصب فمه الماء) لنجاسة عينه (و) تنزح (بموت كلب) قيد بموته فيها لأنه غير نجس العين على الصحيح، فإذا لم يمت، وخرج حياً، ولم يصل فمه الماء لا ينجس (أو) موت (شاة أو) موت (آدمي فيها) لنزح ماء زمزم

واحتمل أن يكون تغيره بنجاسة، أو طول مكث يجوز التطهير به عملاً بأصل الطهارة، والثالث مثل معاملة من أكثر ما له حرام لا تحرم مبايعته حيث لم يتحفق حرمة ما أخذه منه، ولكن يكره خوفاً من الوقوع في الحرام كذا في فتح القدير، قاله أبو السعود في حاشية الإشباه.

#### نصل

#### ني مسائل الآبار

هي كأصحاب فهو بهمزة بعد باء ساكنة، ومن العرب من يقدمها على الباء فتجتمع همزتان، فتقلب الثانية ألفاً ووزنه أفعال، وعلى الأول أفعال من بأر يبار بأراً من باب قطع إذا حفر البؤرة بالضم الحفرة، ومناسبة هذا الفصل لما قبله ظاهرة لأنّه من جملة المياه. قوله: (والواقع فيها الغ)يصح قراءته بالجر عطفاً على مسائل، وقوله: روث بدل منه، وبالرفع مبتدأ وروث الخ خبره، وعلى الأول فالعطف تفسيري لأنّ مسائل الآبار هي أحكام مائها إذا وقع فيها شيء مما ذكر. قوله: (ونحوه) من كل نجس، ولو مخففاً لأنّ الغليظ والخفيف في المياه سواء قوله: (لأنّه من إسناد الفعل إلى البئر) قصداً للمبالغة في إخراج جميع الماء، وقوله: وإرادة الماء الحال بالبئر أشار به إلى أنّه من إطلاق اسم المحل، وإرادة الحال فيه. قوله: (لأنّه غير نجس العين على الصحيح) هو قول الإمام رضي الله عنه، وعندهما نجس العين كالخنزير، والفتوى على قول الإمام، وإن رجح قولهما كما في الدر عن ابن الشحنة قوله: (أو موت شاة) هي اسم جنس يطلق على الضأن، والمعز كما في المصباح، والمراد أن تكون كبيرة في الجملة حتى لو كان ولد الشاة صغيراً جداً كان

بموت زنجي، وأمر ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم به بمحضر من الصحابة من غير نكير (و) تنزح (بانتفاخ حيوان ولو) كان (صغيراً) لانتشار النجاسة (و) تنزح وجوباً (مائتا دلو) وسط وهو المستعمل كثيراً في تلك البئر ويستحب زيادة مائة ولو نزح الواجب في أيام أو غسل الثوب النجس في أيام طهر وتطهر البئر بانفصال الدلو الأخير عن فمها عندهما، وعند محمد بانفصاله عن الماء ولو قطر في البئر للضرورة، وقالا يشترط الإنفصال لبقاء الإتصال بالقاطر بها، وقدر محمد رحمه الله الواجب بمائتي دلو (لو لم يمكن نزحها) وأفنى به لما شاهد آبار بغداد كثيرة المياه لمجاورة دجلة، والأشبه أن يقدر ما فيها بشهادة رجلين لهما خبرة بأمر الماء، وهو الأصح (وإن مات فيها) أي البئر (دجاجة أو هرة أو نحوهما) في الجثة ولم تنتفخ (لزم نزح أربعين دلواً) بعد إخراج الواقع منها، روي التقدير بالأربعين عن

حكمه حكم الهرة. قوله: (أو موت آدمي فيها) مبني على غالب حال الميت من عدم خلوه عن نجاسة وإلاَّ فقد مرَّ أنَّ غسالة الميت النظيف مستعملة فقط على الأصح، فإذا كان نظيفاً لا ينزح به شيء، ولو قبل الغسل روي ذلك عن أبي القاسم الصفار كما في القهستاني عن المحيط فاستثناها صاحب الدر الشهيد النظيف فقط فيه قصور، وما ذكره من التفصيل في المسلم إذا وقع قبل الغسل ينجس، وبعده لا مبني على الغالب أيضاً ذكره بعض الأفاضل، قِلْت، أو ذلك مبني على القول بأنَّ نجاسة الميت نجاسة خبث وصحح أيضاً، وقد فرع أهل المذهب فروعاً على كل منهما قوله: (وتنزح بانتفاخ حيوان): أي دموي غير مائي وكذا لو تفسخ أو تمعط شعره، أو ريشه. قوله: (ولو صغيراً) كحلمة وقال بعضهم: ينزح عشرة دلاء وليس بقوي. قوله: (وهو المستعمل كثيراً في تلك البئر) هو ظاهر الرواية، ويكفي ملء أكثر الدلو ونزح ما وجد وإن قل قوله: (ولو نزح الواجب الخ) وكذا لو نزح القدر الواجب مرة واحدة. قوله: (وقالا يشترط الخ) أعاده لذكر دليله وثمرة الخلاف تظهر فيمن استقى منها قبل انفصاله عن فمها يكون نجساً عندهما طاهراً عنده. قوله: (وقدر محمد رحمه الله الواجب بماثتي دلو) هو الأيسر وجزم به في الكنز، والملتقى وفي الخلاصة وعليه الفتوى، وهو المختار كما في الإختيار، ورجحه في النهر وتبعه الحموي، ويستحب زيادة مائة لزيادة النزاهة قوله: (لو لم يمكن نزحها) لغلبة نبع الماء حتى لو أمكن سد منابع الماء من غير عسر لزم، ثم بنزح كما فعل في زمزم، كذا في غاية البيان قوله: (وأفتى به لما شاهد آبار بفداد كثيرة المياه) يعني وكانت مع كثرتها لا تزيد على هذا القدر، قال الحلبي: فعلى هذا لا ينبغي أنْ يفتي بالمائتين مطلقاً، بل ينظر إلى غالب آبار البلد لكن في النهر أنَّ التقدير بالماثتين مخرج على الغالب، فليكن هو المعتبر لانضباطه تطميناً، وقطعاً للوسوسة كما اعتبروا في ذلك العشر، في العشر قوله: (والأشبه): أي بقواعد الفقه لكونهما نصاب أبي سعيد الخدري في الدجاجة، وما قاربها يعطي حكمها، وتستحب الزيادة إلى خمسين، أو ستين لما روي عن عطاء والشعبي (وإن مات فيها فأرة) بالهمز (أو نحوها) كعصفور، ولم ينتفخ (لزم نزح عشرين دلواً) بعد إخراجه لقول أنس رضي الله عنه في فأرة ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها ينزح عشرون دلواً، ويستحب الزيادة إلى ثلاثين لاحتمال زيادة اللدلو المذكور في الأثر على ما قدر به من الوسط (وكان ذلك) المنزوح (طهارة للبئر، والمدلو والرشاء) والبكرة (ويد المستقى) روي ذلك عن أبي يوسف والحسن، لأنَّ نجاسة هذه الأشياء كانت بنجاسة الماء فتكون طهارتها بطهارته نفياً للحرج، كطهارة دنّ الخمر بتخللها، وطهارة عروة الإبريق بطهارة اليد إذا أخذها كلما غسل يده، وروي عن أبي يوسف أن الأربع من الفيران، كفأرة واحدة والخمس كالدجاجة إلى التسع والعشر كالشاة وقال محمد الثلاث إلى الخمس كالهرة والست كالكلب، وهو ظاهر الرواية، وما كان بين الهارة والهرة فحكمه حكم الهرة، وإن وقع فأرة وهرة فهما كهرة، ويدخل الأقل في الأكثر (ولا تنجس البئر بالبعر) وهو للإبل، والغنم وبعر يبعر من حد منع (والروث) للفرس والبغل، والحمار من حد نصر (والخثي) بكسر وبعر يبعر من حد منع (والروث) للفرس والبغل، والحمار من حد نصر (والفئي) بكسر وبعر يبعر من حد منع (والروث) للفرس والبغل، والحمار من حد نصر (والفئي) بكسر وبعر يبعر من حد الأخثاء للبقر من باب ضرب، ولا فرق بين آبار الأمصار والفلوات في

الشهادة الملزمة ذكره السيد مزيداً. قوله: (إلى خمسين) هو المذكور في الجامع الصغير قال في الهداية: وهو الأظهر اه لأنَّ الجامع الصغير آخر التصنيفين، فالمذكور فيه هو المرجوع إليه. قوله: (أو ستين) هي رواية الأصل قال في شرح المجمع: وهو الأحوط قوله: (بعد إخراجه) راجع إلى الواقع من حيث هو لأن النزح قبله لا يفيد لأنه سبب النجاسة إلا إذا تعذر إخراجه كخشبة، أو خرقة نجسة تعذر إخراجها، أو تغيبت فينزح القدر الواجب، وتطهر الخشبة والخرقة تبعاً لطهارة البئر كما في السراج قوله: (لاحتمال زيادة الغ) روى الأكمل الحديث المذكور بلفظ في الفأرة إذا وقعت في البئر ينزح عشرون دلواً، أو ثلاثون رواه السمرقندي بالشك، وأولاً حد الشيئين فكان الأقل، وهو العشرون ثابتاً بيقين، وثبت الشك في الأكثر فكان مستحباً لئلا يترك اللفظ المروي اه.

فروع: في الخانية جلد الآدمي، أو لحمه إذا وقع في الماء إن كان مقدار الظفر يفسده وإن كان دونه ولا يفسده، ولو سقط الظفر نفسه في الماء لا يفسد وفيها بول الهرة، والفأرة وخرؤهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماء، والثوب، وبول الخفاش وخرؤه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه انتهى، وفي الشرنبلالية عن الفيض الأصح أن البئر لا تنجس ببول الفأرة. قوله: (في ظاهر الرواية) الأولى أن يقول في الصحيح فإنَّ ظاهر الرواية كما ذكره

الصحيح، ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح المنكسر في ظاهر الرواية لشمول الضرورة، فلا تنجس (إلا أن) يكون كثيراً وهو ما (يستكثره الناظر) والقليل ما يستقله، وعليه الاعتماد (أو أن لا يخلو دلو عن بعرة) ونحوها كما صححه في المبسوط (ولا يفسد) أي لا ينجس (الماء بخرء حمام) الخرء بالفتح واحد الخرء بالضم مثل قرء وقرء وعن الجوهري بالضم، كجند وجنود، والواو بعد الراء غلط (و) لا ينجس بخرء (عصفور) ونحوها مما يؤكل من الطيور غير الدجاج والأوز والحكم بطهارته استحسان لأنَّ النبي شكر الحمامة، وقال: إنها أوكرت على باب الغار حتى سلمت فجازاها الله تعالى المسجد مأواها، فهو دليل على طهارة ما يكون منها، ومسح ابن مسعود رضي الله عنه خرء الحمامة عنه بأصبعه، والاختيار في كثير من كتب المذهب طهارته عندنا، واختلف التصحيح في طهارة خرء ما لا يؤكل من الطيور ونجاسته مخففاً (ولا) ينجس الماء ولا المائعات قوله: المخرء) بالفتح الخ في القاموس والخرء بالضم العذرة ج خروء وخرآن وكذا في الصحاح، المخرء، وقوله والواو بعد الراء الخ أي كتابتها بعد الراء في المفرد على الأصح (بموت

السرخسي أنَّ الروث، والمتفتت من البعر مفسد مطلقاً قوله: (ونحوها) الأولى التذكير إلا أن يعود على المذكور كله. قوله: (غير الدجاج والاوز) مثلهما البط قوله: (لأن النبي النخ) ولأنَّ الصدر الأول، ومن بعدهم أجمعوا على اقتناء الحمامات في المساجد حتى في المسجد الحرام مع الأمر بتطهيرها فدل ظاهراً على عدم نجاسته. قوله: (ومسح ابن مسعود) وكذلك ابن عمر إلا أنه مسحه بحصاة قوله: (واختلف التصحيح الخ) قال في الخانية: وزرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور لا يفسد الماء في ظاهر الرواية عند محمد لتعذر الاحتراز عنه، ثم قال بعد ذلك: وزرق سباع الطيور يفسد الثوب إذا فحش، ويفسد ماء الأواني ولا يفسد ماء البئر اه.

تنبيه: قال في النهاية: الاستحالة إلى فساد لا توجب نجاسة فإنّ سائر الأطعمة تفسد بطول المكث، ولا تنجس اه لكن يحرم الأكل في هذه الحالة للإيذاء لا للنجاسة، كاللحم إذا أنتن يحرم أكله، ولا يصير نجساً بخلاف السمن، واللبن والدهن، والزيت إذا أنتن لا يحرم، وكذا الأشربة لا تحرم بالتغير كذا في البحر، ويتفرع على حرمة أكل اللحم إذا أنتن للإيذاء للنجاسة حرمة أكل الفسيخ المعروف في الديار المصرية لما ذكر، ولم أره صريحاً وفي تذكرة الحكيم داود عند ذكره السمك قال: والمقدد الشهير بالفسيخ رديء يولد السدد، والقولنج والحصا والبلغم الجصى، وربما أوقع في الحميات الربعية، والسل ويهزل اهد. قوله: (على الأصح) الخلاف في غير السمك، أما هو فلا يفسد المائع إجماعاً.

ما) بمعنى حيوان (لا دم له) سواء البري والبحري (فيه) أي الماء، أو المائع، وهو (كسمك وضفدع) بكسر الدال أفصح، والفتح لغة ضعيفة، والأنثى ضفدعة والبري يفسده إن كان له دم سائل (وحيوان الماء) كالسرطان، وكلب الماء، وخنزيره لا يفسده (وبق) وهو كبار البعوض واحده بقة، وقد يسمى به الفسفس في بعض الجهات، وهو حيوان كالقراد شديد النتن (وذباب) سمي به لأنه كلما ذب آب أي كلما طرد رجع (وزنبور) بالضم (وعقرب) وخنفس، وجراد، وبرغوث، وقمل لقوله على «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإنّ في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء» رواه البخاري زاد أبو داود وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء وقوله كلية: (يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم

قوله: (لا دم له): أي سائل فالمعتبر عدم السيلان لا عدم أصل الدم حتى لو مات في الماء حيوان له دم جامد غير سائل لا ينجسه قهستاني قوله: (فيه) قيد اتفاقي حتى لو مات خارجه، وألقى فيه يكون الحكم كذلك. قوله: (والبري يفسده) هو ما لا سترة له بين أصابعه. قوله: (وحيوان الماء) الحد الفاصل بين المائي والبري أنَّ المائي ما لا يعيش في غير الماء، والبري ما لا يعيش في غير البر، واختلف فيما يعيش فيهما فقال قاضيخان في شرح الجامع الصغير: إنَّه يفسد وفي المجتبى طير الماء كالبط، والأوز إذا مات فيه لا ينجسه، والأوجه الأول. قوله: (لا يفسده) لكن يحرم شربه لأنَّ النفوس تعافه. قوله: (وقد يسمى به الفسفس) هو البق بلغة مصر. قوله: (في بعض الجهات): أي الأقاليم وهو الشام. قوله: (لأنَّه كلما ذاب آب) ربما يتوهم أنَّ الإسم مركب من الفعلين والذي ذكره بعض المحققين أنَّه مشتق من الذب، وهو الطرد لأنه يطرد. قوله: (وزنبور) بضم الزاي والباء أنواع شتى يجمعها حكم واحد. قوله: (وعقرب) يقال للذكر والأنثى والذكر عقربان، وأنثاه عقربة عيناها في وسط ظهرها، ولا تضر ميتاً ولا نائماً حتى يتحرك روى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: "من قال حين يصبح أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لم تضره عقرب حتى يمسي ومن قالها حين يمسي لم تضره حتى يصبح» قوله: (إذا وقع الذباب الخ) وجه الدلالة منه أنَّه لو كان موته ينجس ما وقع فيه لم يأمر ﷺ بغمسه لأنه يفضي إلى موته فيه لا محالة لا سيما إذا كان الشراب حاراً فيموت من ساعته وفي تنجسه إتلاف، والشارع لا يأمر به، بل صح النهي عنه. قوله: (وإنَّه يتقي بجناحه الذي فيه الداء) قال بعض الفضلاء: تأملت ذلك الجناح فوجدته الأيسر.

فرع: لا ينجس الماثع وقوع بيضة طرية من بطن دجاجة، ولا وقوع سخلة من بطن أمها، ولو كانت رطبة ما لم يعلم أنّ عليهما قدراً لأن رطوبة المخرج ليست بنجسة، وقيل

فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه) (ولا) ينجس الماء (بوقوع آدمي و) لا بوقوع (ما يؤكل لحمه) كالإبل والبقر، والغنم (إذا خرج حياً ولم يكن على بدنه نجاسة) متيقنة ولا ينظر إلى ظاهر اشتمال أبوالها على أفخاذها (ولا) يفسد الماء (بوقوع بغل وحمار وسباع طير) كصقر وشاهين وحدأة (و) لا يفسد بوقوع (وحش) كسبع وقرد (في الصحيح) لطهارة بدنها، وقيل يجب نزح كل الماء إلحاقاً لرطوبتها بلعابها (وإنَّ وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ) الماء (حكمه) طهارة، ونجاسة وكراهة، وقد علته في الأسآر فينزح بالنجس، والمشكوك، وجوباً ويستحب في المكروه عدد من الدلاء لو طاهر، أو قيل عشرين (ووجود حيوان ميت فيها) أي البئر (ينجسها من يوم، وليلة) عند الأمام احتياطاً (ومنتفخ) ينجسها من يوم، وليلة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه) لأنَّ الانتفاخ دليل تقادم العهد فيلزم إعادة صلوات تلك المدّة إذا توضؤا منها وهم محدثون أو اغتسلوا من جنابة وإن كانوا متوضئين،

تنجسه الرطبة لخروجها من مخرج نجس، والأول قياس قول الإمام، والثاني قياس قولهما، ومشى على الأول قاضيخان، وعلى الثاني صاحب الخلاصة. قوله: (بوقوع آدمي)، ولو جنباً أو حائضاً، أو نفساء انقطع دمها، أو كافراً. قوله: (ولا ينظر الخ) لاحتمال طهارتها بورودها ماء كثيراً قبل ذلك فهذا مع الأصل، وهو الطهارة تظافراً على عدم النزح، كذا في الفتح. قوله: (ولا يفسد الماء بوقوع بغل، وحمار) ولا يصير مشكوكاً لأنَّ بدن هذه الحيوانات طاهر لأنها مخلوقة لنا استعمالاً وإنَّما تصير نجسة بالموت كذا في الدرر، وهذا كله عند عدم وصول لعاب ما ذكر إلى الماء، وأما إذا وصل إليه فقد ذكر حكمه بعد. قوله: (وأنَّ وصل لعاب الواقع الخ) وعرق كل شيء كلعابه، فيأخذ الماء حكمه أيضاً على المذهب، كذا في الدر المنتقى. قوله: (والمشكوك) صرح به المحققون من أهل المذهب، وعلله الحلبي باشتراك المشكوك والنجس في عدم الطهورية وإن افترقا من حيث الطهارة فإذا لم تنزح ربما تطهر به، والصلاة به وحده لا تجزي، فينزح كله. قوله: (ويستحب في المكروه عدد) أي من غير تقدير في الأصل أي نزح عدد، وكذا يقال فيما بعد. قوله: (وقيل عشرين) عن محمد كل موضع فيه نزح لا ينزح أقل من العشرين، لأنه أقل ما جاء به الشرع من المقادير اهـ، وهذا النزح لتسكين القلب لا للتطهير حتى لو توضأ منها من غير نزح جاز قوله: (ووجود حيوان الخ) قيد بالحيوان لأنَّ غيره من النجاسات لا يتأتى فيه التفصيل ولا الخلاف بل ينجسها من وقت الوجدان فقط، والمراد الحيوان الدموي غير المائي كما مر. قوله: (ومنتفخ) وبالأولى إذا كان متمعطاً، أو متفسخاً قوله: (إن لم يعلم وقت وقوعه) عبارة غيره موته بدل وقوعه، وهي الأولى، وقيد بعدم العلم لأنه إنْ علم، أو ظن فلا أشكال، ويعتبر الحكم من وقته بلا خلاف. قوله: (لأن الانتفاخ **دليل تقادم العهد)** وأدنى حد التقادم في الانتفاخ، ونحوه ثلاثة أيام لحصول ذلك في مثلها غالباً ألا ترى أن من دفن بغير صلاة يصلى على قبره إلا ثلاثة لا بعدها، وعدم الانتفاخ دليل على

أو غسلوا الثياب لا عن نجاسة، فلا إعادة إجماعاً وإن غسلوا الثياب من نجاسة، ولم يتوضؤا منها، فلا يلزمهم إلا غسلها في الصحيح لأنه من قبيل وجود النجاسة في الثوب، ولم يدر وقت إصابتها، ولا يعيد صلاته اتفاقاً هو الصحيح، وقال أبو يوسف ومحمد يحكم بنجاستها، من وقت العلم بها، ولا يلزمهم إعادة شيء من الصلوات، ولا غسل ما أصابه ماؤها في الزمان الماضي حتى يتحققوا متى وقعت، فإنَّ عجن الآن بمائها قيل يلقى للكلاب، أو يعلف به المواشي، وقال بعضهم يباع لشافعي وإن وجد بثوبه منيا أعاد من آخر نومة، وفي الدم لا يعيد شيئاً لأنه يصيبه من الخارج.

## فصل في الاستنجاء

هو قلع النجاسة بنحو الماء، ومثل القلع التقليل بنحو الحجر (يلزم الرجل الاستبراء)

قرب عهده فقدّر بيوم، وليلة لأن ما دون ذلك ساعات لا تنضبط، ومثله نجاسة الثياب، ووقع الشك في المزيل، واليقين لا يزول بالشك. قوله: (فلا إعادة إجماعاً) لوجود المقتضى للصحة، وهو الطهارة من الحدث، والخبث، ووقع الشك في المانع، وهو إصابة ذلك الماء والصلاة لا تبطل بالشك. قوله: (ولا يعيد صلاته اتفاقاً) لا يتجه على قول الإمام لأنَّ قياسه أنْ يوجب مع الغسل الإعادة، ولا على قولهما لأنهما لا يوجبان غسل الثياب أصلاً. قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم بنجاستها من وقت العلم) لجواز أنه سقط فيها فمات في الحال، أو ألقته الربح، أو بعض السفهاء، أو الصبيان، أو الطيور حكي عن أبي يوسف أنه قال: كان قولى كقول الإمام إلى أن كنت جالساً في بستان، فرأيت حدأة في منقارها جيفةً فطرحتها في البتر، فرجعت إلى قول محمد. قوله: (فإن عجن الآن بماثها) أي بعد العلم بالنجاسة. قوله: (يباع لشافعي) لأن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس عنده بدون ظهور أثر. قوله: (لأنه يصيبه من الخارج) بخلاف المني حتى أن الثوب إن كان مما يلبسه هو وغيره يستوي فيه حكم الدم والمني قال البرهان الحلبي: الحكم بالاقتصار فيما لو رأى على ثوبه نجاسة إنما يتأتى في الرطبة، أما اليابسة فينبغي أن يتحرى وقت إصابتها عنده، وكذا عندهما إذ لا يتأتى أن يقال إنَّها إصابته تلك الساعة بعد يبسها إلا أن يكون الزمان محتملاً ليبسها بعد الأصابة، وهو تفصيل حسن. قوله: (فصل في الاستنجاء) لا يخفي حسن تقديمه على الوضوء، وهو من أقوى سننه، كما في العناية وهو في اللغة مسح موضع النجو، أو غسله يعني مطلقاً، والنجو ما يخرج من البطن يقال نجا، وأنجى إذا أحدث اه مغرب، وقال الأزهري: مشتق من النجو بمعنى القطع يقال نجوت الشجرة، وأنجيتها، واستنجيتها إذا قطعتها لأنه يقطع عنه الأذي بالماء، أو الحجر اهـ، وقيل من النجوة، وهي الأرض المرتفعة لاستتارهم بها، أو لارتفاعهم، وتجافيهم عن

عبر باللازم لأنه أقوى من الواجب لفوات الصحة بفوته لا بفوت الواجب، والمراد طلب براءة المخرج عن أثر الرشح (حتى يزول أثر البول) بزوال البلل الذي يظهر على الحجر بوضعه على المخرج (و) حينئذ (يطمئن قلبه) أي الرجل ولا تحتاج المرأة إلى ذلك بل تصبر قليلاً ثم تستنجي واستبرأ الرجل (على حسب عادته أما بالمشي، أو التنحنح، أو الاضطجاع) على شقه الأيسر (أو غيره) بنقل أقدام، وركض، وعصر ذكره برفق لاختلاف عادات الناس فلا يقيد بشيء (ولا يجوز) أي لا يصح (له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول) لأن ظهور الرشح برأس السبيل مثل تقاطره يمنع صحة الوضوء (و) صفة (الاستنجاء) ليس إلا قسماً واحداً وهو أنه (سنة) مؤكدة للرجال، والنساء لمواظبة النبي عليه، ولم يكن واجباً لتركه عليه السلام له في بعض الأوقات، وقال عليه السلام: (من استجمر فليتوتر ومن فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا حرج)، وما ذكره بعضهم من تقسيمه

ذلك الموضع، والفرق بين الاستنجاء والاستبراء، والاستنقاء ما قاله في المقدمة الغزنوية، من أن الاستنجاء استعمال الحجر، أو الماء والاستبراء نقل الأقدام، والركض بها، ونحو ذلك حتى يستيقن بزوال أثر البول، والاستنقاء هو النقاوة، وهو أن يدلك الأحجار حال الاستجمار، أو بالأصابع حال الاستنجاء بالماء حتى تذهب الرائحة الكريهة هذا هو الأصح في الفرق بينها. قوله: (بنحو الماء) ظاهره أنه يكفي فيه المائعات، وهو الذي يفيده كلامه الآتي والظاهر خلافه ويحرر. قوله: (التقليل بنحو الحجر) أفاد بذكر التقليل أن حكم النجاسة بعد الحجر باق حتى لو دخل الماء القليل نجسه. قوله: (الاستبراء) بالهمز دونه. قوله: (عبر باللازم) أي المفاد من يلزم وفي الشرح باللزوم وهو أولى وإن كان المآل واحداً كما قاله السيد. قوله: (لأنه أقوى من الواجب) حتى كان تركه من الكبائر. قوله: (والمراد طلب الغ) أفاد أن السين، والتاء فيه للطلب، ويصح جعلهما للمبالغة وهو الأبلغ. قوله: (حتى يزول أثر البول) خصه لأن الغالب أن يتأخر أثر البول، وإلا فالغائط كذلك إذ لا فرق. قوله: (ولا تحتاج المرأة إلى ذلك) أي الاستبراء المذكور في الرجل لاتساع محلها وقصره. قوله: (وعصر ذكره برفق)، وما قيل أنه يجذب الذكر بعنف مرة بعد أخرى فيه نظر لأنه يورث الوسواس، ويضر بالذكر كما في شرح المنكاة. قوله: (فلا يقيد بشيء) قال في المضمرات: ومتى وقع في قلبه أنه صار طاهراً جاز له أنْ يستنجي لأن كل أحد أعلم بحاله اهـ، ولو عرض له الشيطان كثيراً لا يلتفت إليه بل ينضح فرجه وسراويله بالماء حتى إذا شك حمل البلل على ذلك النضج ما لم يتيقن خلافه كذا في الفتح. قوله: (وهو أنه سنة مؤكّدة) وقيل يستحب في القبل. قوله: (لمواظبة النبي ﷺ) أي في غالب الأوقات بدليل ما بعده. قوله: (ومن فعل هذا فقد أحسن) ظاهر كلامه أن اسم الإشارة في الحديث يعود إلى أصل الاستنجاء، لأنه لا يتم الاستدلال إلا بذلك، ويعارضه أنَّهم ذكروه دليلاً على استحباب الإيتار، فاسم الإشارة يعود إلى الإيتار. قوله: (وما ذكره بعضهم الخ) إلى فرض، وغيره فهو توسع وإنّما قيدناه (من نجس) لأن الريح طاهر على الصحيح، والاستنجاء منه بدعة، وقولنا (يخرج من السبيلين) جرى على الغالب إذ لو أصاب المخرج نجاسة من غيره يظهر بالاستنجاء كالخارج، ولو كان قيحاً أو دما في حق العرق وجواز الصلاة معه لإجماع المتأخرين على أنه لو سال عرقه، وأصاب ثوبه، وبدنه أكثر من درهم لا يمنع جواز الصلاة، وإذا جلس في ماء قليل نجسه، وقوله: (ما لم يتجاوز المخرج) قيد لتسميته استنجاء، ولكونه مسنوناً (وإن تجاوز) المخرج (وكان) المتجاوز (قلر الدرهم) لا يسمى استنجاء و(وجب إزالته بالماء) أو المائع لأنه من باب إزالة النجاسة، فلا يكفي يلحجر بمسحه (وإن زاد) المتجاوز (على) قدر (الدرهم) المثقالي وهو عشرون قيراطاً في المتجسدة، أو على قدره مساحة في المائعة (افترض غسله) بالماء، أو المائع (ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض، والنفاس) بالماء المطلق (وإن كان

وهو صاحب السراج، فإنهُ جعله أقساماً خمسة أربعة فريضة من الحيض، والنفاس، والجنابة، والرابع إذا تجاوزت النجاسة مخرجها، وكان المتجاوز أكثر من قدر الدرهم، والخامس مسنون إذا كانت مقدار المخرج في محله ذكره السيد. قوله: (فهو توسع) أي زيادة على المقام. قوله: (يخرج من السبيلين) خرج به حدث من غيرهما كالنوم، والفصد فالاستنجاء منه بدعة، كما في القهستاني. قوله: (إذ لو أصاب المخرج نجاسة من غيره يظهر بالاستنجاء كالخارج) قال في المضمرات نقلاً عن الكبرى: موضع الاستنجاء إذا أصابه نجاسة قدر الدرهم، فاستجمر بالأحجار ولم يغسله يجزيه هو المختار لأنه ليس في الحديث المروي فصل فصار هذا الموضع مخصوصاً من سائر مواضع البدن حيث يطهر من غير غسل اه. قوله: (ولو كان قيحاً أو دماً) أشار به إلى أنه لا فرق بين المعتاد وغيره في الصحيح حتى لو خرج من السبيلين دم، أو قيح يطهر بالأحجار كما ذكره الزيلعي، وهذا الكلام إنَّما يحسن ذكره عند ذكر الاستنجاء بالحجر، والكلام هنا في الأعم فيخص بأحد القسمين. قوله: (وإذا جلس في ماء قليل نجسه) هو الصحيح، والمختار، وقيل أنه مائع فلا ينجس. قوله: (ما لم يتجاوز المخرج) يعني به المخرج، وما حوله من الشرج ذكره ابن أميرحاج عن الزاهدي، والشرج بفتحتين، ويجمع على أشراج كسبب وأسباب مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق مصباح. قوله: (وكان المتجاوز قدر الدرهم) أي المتجاوز و حده عندهما، وعند محمد يعتبر مع ما في المخرج، وكذا فيما إزالته فرض، والحاصل أن المخرج له حكم الباطن عندهما حتى لا يعتبر ما فيه من النجاسة أصلاً، ولا يضم، وعند محمد له حكم الظاهر حتى إذا كان ما فيه زائداً على قدر الدرهم يمنع، ويضم ما فيه إلى ما في جسده لاتحادهما في الحكم، وبقولهما يؤخذ كما في التبيين، وصححه في المضمرات، وذكر ابن أميرحاج عن الاختيار أن الأحوط قول محمد. قوله: (فلا يكفي المحجر بمسحه) الأظهر فلا يكفي مسحه بالحجر. قوله: (ويفترض غسل ما في المخرج) أي

ما في المخرج قليلاً) ليسقط فرضية غسله للحدث (و) يسن (أن يستنجي بحجر منق) بأن لا يكون خشناً كالآجر ولا أملس كالعقيق لأنَّ الانقاء هو المقصود، ولا يكون إلا بالمنقى (ونحوه) من كل طاهر مزيل بلا ضرر، وليس متقوماً ولا محترماً (والغسل بالماء) المطلق (أحب) لحصول الطهارة المتفق عليها، وإقامة السنة على الوجه الأكمل لأنَّ الحجر مقلل، والمائع غير الماء مختلف في تطهيره (والأفضل) في كل زمان (الجمع بين) استعمال (الماء والحجر) مرتبا (فيمسح) الخارج (ثم يغسل) المخرج لأنَّ الله أثنى على أهل قباء باتباعهم الأحجار الماء فكان الجمع سنة على الإطلاق في كل زمان، وهو الصحيح، وعليه الفتوى

إزالة ما في المخرج بغسله. قوله: (ليسقط فرضية غسله) علة لقوله يفترض، وهذا يفيد افتراض غسله في هذه الاغتسالات، وإن لم يكن عليه شيء، وهو كذلك، ولا ينافيه ذكرهم له في سنن الغسل لأن المسنون تقديمه لا نفسه. قوله: (ونحوه من كل طاهر الخ) كالمدر، وهو الطين اليابس، والتراب، والخلقة البالية، والجلد الممتهن قال في المفيد: وكل شيء طاهر غير متقوم يعمل عمل الحجر اهم، ومنه العود، ولو أتى به حائطاً فتمسح به، أو مسه الأرض أجزأه كما فعله عمر رضى الله تعالى عنه، والمراد حائطه المملوكة له، أو المستأجرة، ولو وقفاً كما أفاده السيد. قوله: (أحب) أي أفضل من الحجر وحده روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنسوة: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله عِلَيْ كان يفعله، رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. قوله: (والمائع غير الماء مختلف في تطهيره) ظاهره أن من يقول بتطهيره وهو الشيخان يقولان بجواز الاستنجاء به، وهو الذي يفيده كلامه أوّل الفصل. قوله: (في كل زمان) وقيل: الجمع إنَّما هو سنة في زماننا أما في الزمان الأول فأدب لأنَّهم كانوا يبعرون. قوله: (لأن الله أثنى الخ) هكذا ذكره الأصحاب، وهو مروى عن ابن عباس، وسنده ضعيف، والذي رواه أبو أيوب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك لما نزلت: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وقال رسول الله ﷺ: «يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء قال: هو ذا كم فعليكموه، وسنده حسن قال في الفتح، وأخرجه الحاكم، وصححه اهر، وليس في هذه الرواية ذكر الجمع كما لا يخفى. قوله: (فكان الجمع سنة) تفريع على ما فهم مما قبله أنه ممدوح شرعاً، والأفضلية ترجع إلى كثرة الثواب.

تنبيه: محل كونه الماء أحب، أو استنان الجمع بينه، وبين الحجر قبل الإصابة، أما بعد إصابة الماء فلا بد من شيوع النجاسة، فيكون فرضاً من باب إزالة النجاسة كما إذا أصابه نجاسة أقل من الدرهم كان غسلها سنة فإذا باشر الغسل صار فرضاً لأنها تتسع بأول إصابة الماء. قوله: (في كل زمان) بيان لما قبله.

(ويجوز) أي يصح (أن يقتصر على الماء) فقط وهو يلي الجمع بين الماء، والحجر في الفضل (أو المحجر)، وهو دونهما في الفضل، ويحصل به السنة وإن تفاوت الفضل (والسنة اتقاء المحل) لأنه المقصود (والعدد في) جعل (الأحجار) ثلاثة (مندوب) لقوله عليه السلام: من استجمر فليوتر لأنه يحتمل الإباحة، فيكون العدد مندوباً (لا سنة مؤكدة) لما ورد من التخيير لقوله على: «من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج فإنه محكم في التخيير» (فيستنجي) مريد الفضل (بثلاثة أحجار) يعني بإكمال عددها ثلاثة (ندباً إن حصل التنظيف) أي الانقاء (بدونها) ولما كان المقصود هو الانقاء ذكر كيفية يحصل بها على الوجه الأكمل فقال: (وكيفية الاستنجاء) بالأحجار (أن يمسح بالحجر الأول) بادئاً (من جهة المقدم) أي القبل (إلى خلف وبالثاني من خلف إلى قدام) ويسمى إدباراً (أو بالثالث من قدام إلى خلف) وهذا الترتيب (إذا كانت الخصية مدلاة) سواء كان صيفاً أو شتاء خشية تلويثها

قوله: (والسنة انقاء المحل) فلو لم يحصل الإنقاء بثلاث يزاد عليها إجماعاً لكونه هو المقصود، ولو حصل الانقاء بواحد واقتصر عليه جاز لما ذكر. قوله: (في جعل الأحجار ثلاثة) متعلق بمحذوف صفة العدد أي العدد الكائن، وأشار به إلى أن أل في العدد للعهد، وهو الثلاثة، وإلا فمطلقه يصدق بالإثنين. قوله: (فيكون العدد مندوباً) لا يظهر تفريعه على ما قبله إلا بمعونة من المقام، ويكون تقدير الكلام لأنه يحتمل الإباحة والوجوب فسيرتكب حالة وسطى، وهو الاستحباب ولو قال: لأنه يحتمل الندب لكان أظهر. قوله: (فإنه محكم في التخيير) أي لا يحتمل التأويل فيدل على نفي وجوب الاستنجاء وعلى نفي وجوب العدد فيه. قوله: (يعني بإكمال عددها ثلاثة) لا حاجة إلى هذه العناية. قوله: (ذكر كيفية يحصل بها على الوجه الأكمل) قال الشيخ كمال الدين بن الهمام عند قول الهداية: لأن المقصود هو الانقاء يفيد أنه لا حاجة إلى التقييد بكيفية من المذكور في الكتب نحو إقباله، بالحجر الأول في الشتاء وإدباره في في الصيف، وفي المجتبى المقصود الانقاء فيختار ما هو الأبلغ، والأسلم عن زيادة التلويث، كما في الحلبي وقال السرخسي: لا كيفية له، والقصد الانقاء كما في السراج قال ابن أمير حاج وهو الأوجه في الكل. قوله: (وكيفية الاستنجاء النح) أي في الرجل قال ابن أمير حاج ينبغي أن يستثنى من الرجل المجبوب، والخصى فيلحقا بالمرأة، وينبغي أن يكون الخنثي في حكم الرجل اه. قوله: (وبالثالث من قدام إلى خلف) ذكر ابن أمير حاج عن المقدمة الغزنوية أنه يمسح بالثالث الجوانب يبتدىء بالجانب الأيمن، ثم الأيسر، وهذه الكيفية في محل الغائط، وأما كيفيته في القبل فهو أن يأخذ ذكره بشماله مارّاً به على نحو الحجر، ولا يأخذ واحداً منهما بيمينه فإن اضطر جعل الحجر بين عقبيه، وأمر الذكر بشماله فإن تعذر أمسك الحجر بيمينه، ولا يحركه لأنه أهون من العكس نهر، وتعقبه الزاهدي بعد نقله بأن في إمساك الحجر بين عقبيه مثلاً حرجاً، وتكلفاً بل يستنجى بجدار، أو نحوه، وإلا فيأخذ الحجر بيمينه، ويستنجي بيساره

(وإن كانت غير مدلاة يبتدىء من خلف إلى قدام) لكونه أبلغ في التنظيف (والمرأة تبتدىء من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها ثم) بعد المسح (يفسل يده أوّلاً) أي ابتداء (بالماء) اتقاء عن تشرب جسده الماء النجس بأول الاستنجاء (ثم يدلك المحل بالماء بباطن اصبع، أو اصبعين) في الابتداء (أو ثلاث إن احتاج) إليها فيه (ويصعد الرجل أصبعه الوسطى على غيرها) تصعيداً قليلاً (في ابتداء الاستنجاء) ليتحدر الماء النجس من غير شيوع على جسده (ثم) إذا غسل قليلاً (يصعد بنصره)، ثم خنصره، ثم السبابة إن احتاج ليتمكن من التنظيف (ولا يقتصر على اصبع واحدة) لأنه يورث مرضاً ولا يحصل به كمال النظافة (والمرأة تصعد بخنصرها وأوسط أصابعها معاً ابتداء خشية حصول اللذة) لو ابتدأت بأصبع واحدة فربما

يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر(١). قوله: (خشية تلويث فرجها) قال ابن أميرحاج هذا إنما يتم في حق من لها فرج نافر اه. قوله: (يغسل يده أولاً) هكذا وقع هنا والذي فيما شرح عليه السيد يديه بالتثنية، وجرى على كل طائفة من المذهب وورد في حديث ميمونة بهما، والمراد أنه يغسلهما إلى الرسغين. قوله: (ثم يدلك المحل بالماء) الذي في المضمرات، أنه يمسح موضع الاستنجاء ببطن اصبع مرار، أو يغسل الإصبع كل مرة حتى يزيل النجاسة أي عينها من المحل، ولا يدلك بالأصابع من أول الأمر لثلا يتلوث المحل، ثم يصب الماء فليحفظ، ويصب الماء على المحل برفق، ولا يضرب بعنف، كما في المضمرات، ولا يشترط عدد للصبات على ما هو الصحيح من تفويض ذلك إليه، ويصب الماء قليلاً ثم يزيد ليكون أطهر كما في الخلاصة. قوله: (إن احتاج إليها) وإن لم يحتج فلا تحرزاً عن زيادة التلويث، ولا يزيد على الثلاث لأن الضرورة تندفع بها، وتنجيس الطاهر بغير ضرورة لا يجوز كما في المحيط، والاختيار في المقدمة الغزنوية، ويغسل بالكف والأصابع إن كانت النجاسة فاحشة، أو بالأصابع إن كانت قدر المقعدة أو أقل ذكره ابن أميرحاج وحاصله أنه يفعل ما يحتاج إليه ولا يزيد على قدر الحاجة قالوا ولا يدخل إصبعه في دبره تحرزاً عن نكاح اليد ولأنه يورث الباسور ما قيل أنه يدخلها فليس بشيء كما في القهستاني عن شرح الطحاوي. قوله: (ويصعد الرجل الخ) هي طريقة لبعض المشايخ والذي عليه عامتهم أنَّه لا يصعد بل يرفعها جملة كما في القهستاني والسراج. قوله: (ثم السبابة إن احتاج) إليها علم هذا الشرط مما قدمه قريباً. قوله: (ولا يقتصر على إصبع واحدة) ولا يستنجي بظهور الأصابع، أو برؤسها لأنَّه يورث الباسور كما في القهستاني، ولئلا ترتكن النجاسة في شقوق الأظفار كما في الإيضاح. قوله: (والمرأة تصعد بنصرها الخ) ذكر القرماني في شرح المقدمة الليثية عن المرغيناني أنه

<sup>(</sup>١) يوجد هنا زيادة في بعض النسخ ونصها قال ابن أمير حاج: ولم أر لهم في حق المرأة كيفية معينة في الاستنجاء بالأحجار في الدبر اه.

وجب عليها الغسل، ولم تشعر والعذراء لا تستنجي بأصابعها بل براحة كفها خوفاً من إزالة العذرة (ويبالغ المستنجي في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة) ولم يقدر بعدد لأن الصحيح تفويضه إلى الرأي حتى يطمئن القلب بالطهارة بيقين، أو غلبة الظن، وقيل يقدر في حق الموسوس بسبع، أو ثلاث، وقيل في الإحليل بثلاث وفي المقعدة بخمس، وقيل بتسع، وقيل بعشر (و) يبالغ (في إرخاء المقعدة) ليزيل ما في الشرج بقدر الإمكان (إن لم يكن صائماً) والصائم لا يبالغ حفظاً للصوم عن الفساد ويحترز أيضاً من إدخال الأصبع مبتلة لأنه يفسد الصوم (فإذا فرغ) من الاستنجاء بالماء (غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام) لئلا تجذب المقعدة شيئاً من الماء (إذا كان صائماً) ويستحب لغير الصائم حفظ الثوب عن الماء المستعمل.

يكفيها أن تغسل براحتها هو الصحيح وفي الهندية هو المختار وفي السراج هو قول العامة وقيل تستنجي برؤس أصابعها لأنها تحتاج إلى تطهير فرجها الخارج ولا يحصل ذلك إلا برؤس الأصابع ورجحه ابن أمير حاج قال: والإستماع موهوم لأنه فيما يظهر إنما يكون بالإدخال في الفرج الداخل.

تتمة: اختلف في القبل والدبر بأيِّهما يبدأ فقال الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه: يبدأ بالدبر لأنه أهم ولأنه بواسطة الدلك في الدبر وما حوله يقطر البول كما هو مشاهد فلا فائدة في تقديم القبل وعندهما بالقبل لأنه أسبق والفتوى على الأول. قوله: (حتى يقطع الرائحة الكريهة) أي عن المحل وعن اصبعه التي استنجى بها لأن الرائحة أثر النجاسة فلا طهارة مع بقائها إلا أن يشق والناس عنه غافلون قالوا: ويبالغ في الاستنجاء في الشتاء فوق ما يبالغ في الصيف لصلابة المحل في الشتاء إلا أن يستنجى بماء حار لأنه يرخي المحل ويشرع بالإزالة فلا يحتاج إلى شدة المبالغة لكن لا يبلغ ثواب المستنجي بماء بارد لأنه أفضل وأنفع كما في الفتاوي وغيره وأفضليته لمشقته وأنفعيته لقطع الباسور. قوله: (وقيل يقدر في حق الموسوس) بفتح الواو جعله المصنف مقابلاً للصحيح والذي ذكره غيره أن الصحيح محله في غير الموسوس فهو استثناء من القائل به لا مقابله أفاده السيد وغيره. قوله: (بقدر الإمكان) متعلق بقوله يبالغ. قوله: (حفظاً للصوم عن الفساد) في الخلاصة من كتاب الصوم إنما يفسد إذا وصل الماء إلى موضع الحقنة وقلما يكون ذلك اه وفي القهستاني من كتاب الصوم ومع هذا في إفساد الصوم بذلك خلاف اه وما قيل إنه لا يتنفس شديداً حفظاً للصوم فحرج ولا فائدة فيه فإنه لا يصل بالتنفس شيء إلى الداخل أصلاً أفاده العلامة نوح وفي السراج وغيره إذا خرج دبره وهو صائم فغسله لا يقوم حتى ينشفه قبل رده فإن رجع قبل التنشيف مبتلاً أفطر اه. قوله: (ونشف مقعدته) بخرقة، أو بيده اليسرى مرة بعد أخرى إن لم تكن خرقة.

### فصل

فيما يجوز به الاستنجاء، وما يكره به، وما يكره فعله (لا يجوز كشف العورة للاستنجاء) لحرمته، والفسق به فلا يرتكبه لإقامة السنة، ويمسح المخرج من تحت الثياب بنحو حجر وإن تركه صحت الصلاة بدونه (وإن تجاوزت النجاسة مخرجها، وزاد المتجاوز) بانفراده (على قدر الدرهم) وزنا في المتجسدة ومساحة في المائعة (لا تصح معه الصلاة) لزيادته على القدر المعفق عنه (إذا وجد ما يزيله) من مائع أو ماء (ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه) تحرزاً عن إرتكاب المحرم بالقدر الممكن، وأما إذا لم يزد إلا بالضم لما في المخرج فلا يضر تركه لأنّ ما في المخرج ساقط الإعتبار (ويكره الاستنجاء بعظم) المعتمد وروث لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنهما

فرع: في الخانية مريض عجز عن الاستنجاء ولم يكن له من يحل له جماعه سقط عنه الإستنجاء لأنه لا يحل مس فرجه إلا لذلك والله أعلم اه.

### فصل

## فيما يجوز به الاستنجاء

قوله: (وما يكره فعله): أي حال قضاء الحاجة. قوله: (فلا يرتكبه لإقامة السنة) لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح غالباً، واعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم» وروي «لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من حبادة الثقلين» رواه صاحب الكشف قال العلامة نوح: المستنجي لا يكشف عورته عند أحد للإستنجاء فإن كشفها صار فاسقاً لأن كشف العورة حرام، ومرتكب الحرام فاسق سواء كان النجس مجاوزاً للمخرج أولا وسواء زاد على الدرهم أولا، ومن فهم من عبارتهم غير هذا فقد سها اه. قوله: (وزاد المتجاوز بانفراده) هو المعتمد. قوله: (إذا وجد ما يزيله) والأصلي معها، ولا إعادة كما في الهداية. قوله: (ويحتال الخ): أي إن أمكنه، وإلا فلا لأن كشف العورة حرام يعذر به في ترك طهارة النجاسة إذا لم يمكنه إزالتها من غير كشف قاله البرهان الحلبي: قوله: (عند من يراه) المراد به من يحرم عليه جماعة ولو أمته المجوسية، والتي زوجها للغير لأنه لما حرم عليه وطؤهما حرم عليه يحرم عليه جماعة ولو أمته المجوسية، والتي زوجها للغير لأنه لما حرم عليه وطؤهما حرم عليه نظرة إلى عورتهما، وكذا نظرهما إليه إذ متى حرم الوطء حرمت الدواعي إلاً ما استثني كأمر أنه الحائض، والنفساء وتمامه في حاشية الدر. قوله: (لأن ما في المخرج ساقط الاعتبار): أي المعتمد خلافاً لمن حكى عليه الإتفاق.

زاد إخوانكم من الجن فإذا وجدوهما صار العظم كأن لم يؤكل فيأكلونه، وصار الروث شعيراً وتبناً لدوابهم) معجزة للنبي على والنهي يقتضي كراهة التحريم (وطعام لآدمي أو بهيمة) للإهانة والإسراف، وقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام (وآجر) بمد الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء المهملة فارسي، معرب وهو الطوب بلغة أهل مصر، ويقال له آجور على وزن فاعول اللبن المحرق فلا ينقي المحل ويؤذيه فيكره (وخزف) صغار الحصا، فلا ينقي ويلوث اليد (وفحم) لتلويثه (وزجاج وجص) لأنه يضر المحل (وشيء محترم) لتقومه (كخرقة ديباج وقطن) لإتلاف المالية والاستنجاء بها يورث الفقر (و) يكره الاستنجاء (باليد اليمنى) لقوله على: "إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحداً (إلا من عذر) باليسرى فيستنجي بصب خادم أو من ماء

قوله: (صار العظم كأن لم يؤكل): أي العظم الذي ذكر اسم الله عليه لما في الحديث: كل عظم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أو فر ما كان لحماً. وهل هذا متحقق، ولو تقادم عهده وتكرر، أو قاصر على قريب العهد الذي لم يطعمه أحد من الجن؟ والظاهر الثاني وإنْ كانت الكراهة في الجميع لأن العلة تعتبر في الجنس، وأفاد الحديث الشريف أنَّ الجن يأكلون وقيل: رزقهم الشم ولا خلاف إنهم مكلفون، وإنما الخلاف في إثابتهم فروي عن الإمام التوقف وروي عنه أنَّ إثابتهم إجارتهم من العذاب لقوله تعالى: ﴿ويجركم من عذاب أليم﴾ [الصف: ٦١] وهو لا يستلزم الإثابة، وقالا، ومالك، وابن أبي ليلي: لهم ثواب كما عليهم عقاب. قوله: (وفحم لتلويثه)، ولما روي أنه لما قدم وفد الجن على النبي على، قالوا: يا رسول الله إنَّهَ أمتك أن يستنجوا بعظم، أو روث، أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقاً فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك والحممة كرطبة الفحم، وما احترق من الخشب، أو العظام ونحوهما، وقوله: رزقاً: أي انتفاعاً لهم بالطبخ والدفا، والإضاءة فيكره الإستنجاء بذلك لافساده، ولا ينافي هذا الحديث ما تقرر إن ذلك كان يجعل النبي ﷺ، وهذا يقتضي ثبوته لهم قبله فإنَّ المعنى جعل لنا فيها رزقاً بسبب جعلك إياها لنا فإنَّه عن الله عز وجل. قوله: (فلا يتمسح بيمينه) قال العيني في شرح البخاري: والنهي للتنزيه عند الجمهور لأنَّه لمعنيين أحدهما رفع قدر اليمين، والآخر أنَّه لو باشر بها النجاسة ربما يتذكر عند مناولة الطعام ما باشرت يمينه، فينفر طبعه عن ذلك خلافاً للظاهرية، والكراهة في الإستنجاء بقسميه. قوله: (فيستنجي بصب خادم) هذا خلاف ما يعطيه الاستثناء فإنَّه يفيد عدم الكراهة باليمين حال العذر وهو كذلك فإن حصل عذر باليمين سقط الاستنجاء كما في الحموي عن المحيط.

تنبيه: لو استنجى بهذه المكروهات فقال: في غاية البيان عن الأقطع فإن ارتكب النهي واستنجى بذلك هل يجزيه، فعندنا نعم وعند الشافعي لا لنا أنَّ المقصود التنقية، وقد حصلت،

جار (ويدخل الخلاء) ممدود المتوضأ والمراد بيت التغوط (برجله اليسرى) إبتداء مستور الرأس استحباباً تكرمة لليمنى لأنه مستقذر يحضره الشيطان (و) لهذا (يستعيذ) أي يعتصم (بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله) وقبل كشف عورته ويقدم تسمية الله تعالى على الإستعاذة لقوله عليه السلام: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول باسم الله ولقوله عليه السلام: «إن الحشوش مختضرة» فإذا أتى فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والشيطان معروف، وهو من شطن يشطن إذا بعد، ويقال فيه شاطن وشيطن ويسمى بذلك كل متمرد من الجن والإنس، والدواب لبعد غوره، في الشر، وقيل من شاط يشيط إذا هلك فالمتمرد هالك بتمرده ويجوز أن يكون مسمى بفعلان لمبالغته في إهلاك غيره، والرجيم مطرود باللعن والحشوش جمع الحش بالفتح والضم بستان في إهلاك غيره، والرجيم مطرود باللعن والحشوش جمع الحش بالفتح والضم بستان النخيل في الأصل، ثم استعمل في موضع قضاء الحاجة واحتضارها صد بني آدم بالأذى،

وإنما ورد النهي لمعنى في غيره اه فصار كما لو صلى السنة في أرض مغصوبة كان آتياً بها مع إرتكاب النهي نهر، وهو مخالف لما بحثه أخوه. قوله: (ويدخل الخلاء) سمي به للإختلاء فيه، وأصله المكان للخالي الذي لا شيء فيه، ثم كثر استعماله حتى تجوز به عن ذلك، وأما بالقصر فهو الحشيش الرطب الواحدة خلاة مثل حصا وحصاة، وفي الحديث لا يختلي خلاها وبكسر الخاء والمد عيب في الإبل كالحران في الخيل. قوله: (المتوضأ): أي محل الوضوء اللغوي، وهو النظافة، ولو اقتصر على قوله: والمراد الخ كغيره لكان أولى. قوله: (برجله اليسرى) : أي ويخرج باليمني عكس المسجد فيهما. قوله: (يحضره الشيطان) الأولى جعله تعليلاً آخر كما فعله السيد. قوله: (ولهذا يستعيذ) : أي لأجل حضور الشيطان قال في المصباح: استعذت بالله وعذت به معاذاً وعياذاً اعتصمت، وتحصلت، وتحصنت، واستجرت به، والتجأت إليه اه. قوله: (قبل دخوله) الأولى التفصيل وهو إن كان المكان معدّاً لذلك يقول قبل الدخول وإنْ كان غير معدّ له كالصحراء ففي أوان الشروع كتشمه الثياب مثلاً قبل كشف العورة، وإن نسي ذلك أتى به في نفسه لا بلسانه. قوله: (ويقدم تسمية الله تعالى المخ) ما ذكره لا يفيد التقديم، فالأولى ما قاله ابن حجر: السنة هنا تقديم التسمية على التعوذ عكس المعهود في التلاوة ولحديث اليعمري: إذا دخلتم الخلاء فقولوا: باسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإسناده على شرط مسلم اه قال بعض الفضلاء: بالإكتفاء بأحدهما يحصل أصل السنة، والجمع أفضل. قوله: (من الخبث) جمع خبيث، وهو المؤذي من الجن، والشياطين يروى بضم الباء وسكونها تخفيفاً، ولا وجه لإنكار الخطابي التسكين، وإن اشتبه لفظه حينئذ بلفظ المصدر. قوله: (والخبائث) هن إناثهم. قوله: (لبعد غروه في الشر) المراد لشدة قبحه في الشر. قوله: (بالفتح) هو الأكثر. قوله: (بستان النخيل في الأصل) وكانوا يتغوطون بين النخيل قبل اتخاذ الكنف في البيوت، ثم كني به عن موضع قضاء الحاجة مطلقاً. والقضاء يصير مأواهم بخروج الخارج (ويجلس معتمداً على يساره) لأنه أسهل لخروج الخارج ويوسع فيما بين رجليه (ولا يتكلم إلا لضرورة) لأنه يمقت به (ويكره تحريماً إستقبال القبلة) بالفرج حال قضاء الحاجة واختلفوا في استقبالها للتطهير واختار التمرتاشي عدم الكراهة (و) يكره (إستدبارها) لقوله عليه السلام: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا» وهو بإطلاقه منهى (ولو في البنيان) وإذا جلس مستقبلاً ناسياً فتذكر وانحرف إجلالاً لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له كما أخرجه

قوله: (رصد بني آدم بالأذى): أي انتظارهم، وترقبهم فهو مصدر مضاف إلى مفعوله هذا إذا قرىء بالسكون، أو بالفتح، وأريد المصدر قال في القاموس: رصد رصداً ورصداً ترقبه، ويحتمل على الفتح أنّه جمع راصد قال في القاموس: والرصد محركة الراصدون وإنّما كان ذلك لأنّه موضع تكشف فيه العورة، ولا يذكر فيه اسم الله تعالى. قوله: (ويكره تحريماً استقبال القبلة) تعددت الرواية عن الإمام في هذا المبحث فروي عنه المنع مطلقاً، وهو ظاهر الرواية كما في الفتح، والثانية الإباحة مطلقاً، والثالثة كراهة الإستقبال فقط، والرابعة كراهة الإستدبار أيضاً إلا إذا كان ذيله مرخى ويستثنى من المنع على ظاهر الرواية ما لو كانت الريح تهب عن يمين القبلة، أو شمالها فإنهما لا يكرهان للضرورة، وإذا اضطر إلى أحدهما ينبغي أن يختار الإستدبار لأنَّ الإستقبال أقبح، فتركه أدل على التعظيم أفاده القسطلاني، والمنلا على في شرح المشكاه. قوله: (حال قضاء الحاجة) خرج حال الجماع لما نقله ابن أميرحاج عن النووي في شرح مسلم يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء، والبنيان هذا مذهبنا، ومذهب أبي خيفة، وأحمد وداود، واختلف فيه أصحاب ما لك فجوزه ابن القاسم، وكرهه ابن حبيب، والصواب الجواز فإنَّ التحريم إنَّما يثبت بالشرع، ولم يرد فيه نهي، والأولى أن يقال: إنَّه خلاف الأولى لما سيأتى.

قوله: (واختار التمرتاشي عدم الكراهة): أي التحريمية وإلا فهو ترك أدب كمد الرجل إليها كما في الحلبي. قوله: (وهو بإطلاقه منهي): أي الحديث مطلق فيفيد الكراهة في البنيان، فالأولى للمؤلف أن يقول وهو بإطلاقه يقتضي النهي، ولو في البنيان قال: في غاية البيان لأنّ النهي لتعظيم الجهة، وهو موجود فيهما فالجواز في البنيان أن كان لوجود الحائل فالحائل موجود أيضاً في الصحراء كالجبال، والأودية ولأنّ المصلي في البيت يعتبر مستقبل القبلة، ولا تجعل الحائط حائلاً، فكذا إذا كشف العورة في البيت لا تجعل الحائط حائلاً اه. قوله: (وانحرف إجلالاً لها) قيد الإجلال لا بدّ منه في المغفرة وبحث في النهر وجوبه وقال في النهاية: فإن لم يفعل لم يكن به بأس اه. قال الحلبي: وأنه لم يجب لأنه وقع معفواً عنه للسهو، وهو فعل واحد اه ويظهر أنّ المراد الإنحراف عن الجهة لأنّه متى كان فيها عد

الطبراني مرفوعاً، ويكره إمساك الصبي نحو القبلة للبول (و) يكره (إستقبال عين الشمس والقمر) لأنهما آيتان عظيمتان (ومهب الريح) لعوده به فينجسه (و) يكره (أن يبول أو يتغوط في الماء) ولو جارياً وبقرب بئر ونهر وحوض (والظل) الذي يجلس فيه (والحجر) لأذية مافيه (والطريق) والمقبرة لقوله عليه السلام: «اتقوا اللاعنين» قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال: الذي يتخلى في طريق الناس، أو ظلهم (وتحت شجرة مثمرة) لإتلاف الثمر (و)

مستقبلاً، ثم رأيت في الزيلعي ما يفيد أنَّه يكفي في ذلك الإنحراف اليسير. قوله: (ويكره إمساك الصبى الخ) كل ما كره لبالغ فعله كره أن يفعله بصغير فيكره إمساكه حال قضاء حاجته نحو القبلة، وعين القمرين، ونحو ذلك، ويحرم إطعامه، وإلباسه محرماً والإثم على البالغ الفاعل به ذلك. قوله: (ويكره استقبال عين الشمس والقمر) إطلاق الكراهة يقتضى التحريم، وقيد بالعين إشارة إلى أنه لو كان في مكان مستور، ولم تكن عينهما بمرأى منه لا يكره بخلاف القبلة، وعليه نص العلامة جبريل في شرح مقدمة أبي الليث وذكره الإستقبال يفيد أنَّه لا يكره استدبارهما. قوله: (لأنهما آيتان عظيمتان) وقيل: لأجل الملائكة الذين معهما كما في السراج وغيره. قوله: (ومهب الربح) ظاهر في الإستقبال، ومثله الإستدبار إن كان سلحه مائعاً جداً لوجود علة البول فيه بخلاف ما إذا كان جامداً. قوله: (ولو جارياً) ينبغي أنْ يكون في الراكد مكروهاً تحريماً لأنه غاية ما يفيده حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وفي الجاري مكروهاً تنزيهاً فرقا بينهما بحر من بحث المياه قال بعض الحذاق: والظاهر التفصيل في الراكد ففي القليل منه يحرم لأنه ينجسه، وتنجيس الطاهر حرام، وفي الكثير يكره تحريماً، والتغوط فيه كالبول، بل أقبح، وعن ابن حجر يكره قضاء الحاجة في الماء بالليل مطلقاً خشية أنْ يؤذيه الجن لما قيل أنَّ الماء بالليل مأواهم. قوله: (وبقرب بئر ونهر وحوض)، ومصلى عيد وقافلة، وخيمة، وبين الدواب كما في الدرر، وغيره لأنَّه يكون سبباً للعن، وينبغي أنْ يلحق بذلك مصلي الجنازة كذا بحثه بعضهم، وهو ظاهر. قوله: (والظل) قال الأبهري: موضع الشمس في الشتاء كالظل في الصيف، وهذا إذا كان مباحاً، وأما إذا كان مملوكاً فيحرم فيه قضاء الحاجة بغير إذن مالكه كما في شرح المشكاة، وتقييده بالذي يجلس فيه يفيد أنَّه لا كراهة فيما لا حاجة إليه. قوله: (والحجر) بضم الجيم، وإسكان الحاء الخرق في الأرض، والجدار لقوله على: «لا يبولن أحدكم في حجر» رواه أبو داود والنسائي. قوله: (لأذية ما فيه) يصح اعتباره مصدراً مضافاً إلى مفعوله، وإلى فاعله، وقيل إنها مساكن الجن، فقد نقل أن سعد بن عبادة الخزرجي بال في حجر بأرض حوران فقتله الجن. قوله: (والطريق) ولو في ناحية منها. قوله: (اتقوا اللاعنين) : أي اللذين هما سبب اللعن، والشتم غالباً فكأنهما لاعنان من باب تسمية الحال فاعلاً مجازاً، وقيل اللاعن بمعنى الملعون. قوله: (لإتلاف الشمر) ولأنه ظل منتفع به إذا كان يكره (البول قائماً) لتنجسه غالباً (إلا من عذر) كوجع بصلبه ويكره في محل التوضؤ لأنه يورث الوسوسة ويستحب دخول الخلاء بثوب غير الذي يصلي فيه وإلا يحترز ويتحفظ من النجاسة، ويكره الدخول للخلاء ومعه شيء مكتوب فيه إسم الله أو قرآن ونهى عن كشف

يستظل بها. قوله: (ويكره البول قائماً) قال في شرح المشكاة: قيل: النهي للتنزيه، وقيل للتحريم، وفي البناية قال الطحاوي: لا بأس بالبول قائماً اه. قوله: (لتنجسه غالباً) : أي لتنجس الشخص به ولأنه من الجفاء كما ورد. قوله: (إلا من عذر) روي أنه عليه الصلاة والسلام بال قائماً لجرح في باطن ركبته لم يتمكن معه من العقود، وقيل لأنه لم يجد مكاناً طاهراً للعقود لامتلاء الموضع بالنجاسات، وقيل لوجع كان بصلبه الشريف فإنَّ العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائماً كما قاله الشافعي وقال الغزالي في الإحياء: قال زين العرب: أجمع أربعون طبيباً على أنَّ البول في الحمام قائماً دواء من سبعين داء. قوله: (ويكره في محل التوضو) لقوله ﷺ: «لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يغتسل فيه، أو يتوضأ فإن عامة الوسواس منه؛ قال ابن ملك لأن ذلك الموضع يصير نجساً فيقع في قلبه وسوسةً بأنَّه هل أصابه منه رشاش أم لا اه؟ حتى لو كان بحيث لا يعود منه رشاش، أو كان فيه منفذ بحيث لا يثبت فيه شيء من البول لم يكره البول فيه إذ لا يجره إلى الوسوسة حينئذ لأمنه من عود الرشاش إليه في الأول، ولطهر أرضه في الثاني بأدنى ماء طهور يمر عليها كذا في شرح المشكاة. قوله: (ويستحب دخول الخلاء بثوب الخ) هذا ما في السراج لكن قد ذكر في باب الإنجاس عن النهاية ما نصه، ولا يحسن لأحد إعداد ثوب لدخول الخلاء، وروي أن محمد بن على زين العابدين تكلف لبيت الخلاء ثوباً ثم تركه، وقال: لم يتكلف لهذا من هو خير مني يعني رسول الله على والخلفاء رضي الله تعالى عنهم اهـ ومثله في غاية البيان. قوله: (ويكره الدخول للخلاء ومعه شيء مكتوب الخ) لما روى أبو داود والترمذي عن أنس قال: كان رسول الله على إذا دخل الخلاء نزع خاتمه: أي لأن نقشه محمد رسول الله قال الطيبي: فيه دليل على وجوب تنحية المستنجي اسم الله تعالى واسم رسوله، والقرآن اهـ، وقال الأبهري: وكذا سائر الرسل اهـ، وقال ابن حجر: استفيد منه أنَّه يندب لمريد التبرز أنْ ينحى كل ما عليه معظم من اسم الله تعالى، أو نبي، أو ملك فإنْ خالف كره لترك التعظيم اهـ، وهو الموافق لمذهبنا كما في شرح المشكاة قال بعض الحذاق: ومنه يعلم كراهة استعمال نحو ابريق في خلاء مكتوب عليه شيء من ذلك اه، وطشت تغسل فيه الأيدي، ثم محل الكراهة إن لم يكن مستوراً فإنْ كان في جيبه فإنه حينئذ لا بأس به، وفي القهستاني عن المنية الأفضل أنْ لا يدخل الخلاء وفي كمه مصحف إلا إذا اضطر ونرجو أن لا يأثم بلا اضطرار اهـ وأقره الحموي، وفي الحلبي الخاتم المكتوب فيه شيء من ذلك إذا جعل فصه إلى باطن كفه قيل لا يكره والتحرز أولى اه. قوله: (ونهي عن كشف عورته قائماً) : أي لقضاء الحاجة حتى يدنو من الأرض

عورته قائماً وذكر الله فلا يحمد إذا عطس، ولا يشمت عاطساً، ولا يرد سلاماً ولا يجيب مؤذناً ولا ينظر لعورته ولا إلى الخارج منها ولا يبصق، ولا يتمخط ولا يتنح، ولا يكثر الإلتفات، ولا يعبث ببدنه، ولا يرفع بصره إلى السماء ولا يطيل الجلوس لأنه يورث الباسور، ووجع الكبد (ويخرج من الخلاء برجله اليمني) لأنها أحق بالتقدم لنعمة الإنصراف عن الأذى ومحل الشياطين (ثم يقول) بعد الخروج (الحمد الله الذي أذهب عني الأذى) بخروج الفضلات الممرضة بحبسها (وعافاني) بإبقاء خاصية الغذاء الذي لو أمسك كله أو خرج لكان مظنة الهلاك، وقال رسول الله عليه عند خروجه غفرانك وهو كناية عن الإعتراف بالقصور عن بلوغ حق شكر نعمة الاطعام وتصريف خاصية الغذاء وتسهيل خروج الأذى

تحرزاً عن كشف العورة بغير ضرورة لقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله ﷺ إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض رواه الترمذي بسند حسن قال الأبياري في شرح الجامع الصغير: محله ما لم يخف التنجس والأرفع بقدر الحاجة اه وقال الطيبي: يستوي فيه الصحراء والبنيان لأنَّ كشف العورة لا يجوز إلا عند الحاجة يعني الضرورة، ولا ضرورة قبل القرب من الأرض، وعدم الجواز أحد قولين في الخلوة عندنا وشمل كلام المصنف كشفها بعد الفراغ فيكره إما تحريماً أو تنزيها على الخلاف في كشف العورة في الخلوة، ويستحب غسل يده بعد الفراغ وإن طهرت بطهارة المحل مبالغة في التنظيف. قوله: (وذكر الله الخ) بل يكره مطلق الكلام حال قضاء الحاجة، والمجامعة إلاّ لحاجة تفوت بالتأخير كتحذير نحو أعمى من سقوط. قوله: (فلا يحمد إذا عطس الخ)، وله أن يفعل ذلك في نفسه من غير تلفظ بلسانه. قوله: (ولا ينظر لعورته) فإنه خلاف الأدب، وكذا الأولى عدم نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر وكما يندب له الستر يندب تغطية رأسه، وخفض صوته قال علي رضي الله عنه: من أكثر النظر إلى سوأته عوقب بالنسيان اه، وقيل: من أكثر مسها ابتلي بالزنا. قوله: (ولا إلى الخارج) فإنَّه يورث النسيان، وهو مستقذر شرعاً ولا داعيةً له. قوله: (ولا يبصق) لأنه يصفر الأسنان. قوله: (ولا يتمخط) لامتلاء أنفه بالرائحة الكريهة. قوله: (ولا يكثر الإلتفات الخ) لأنه محل حضور الشياطين، فلا يفعل فيه ما لا حاجة إليه. قوله: (ولا يرفع بصره إلى السماء) لأنه محل التفكر في آياتها، وليس هذا محله. قوله: (لأنه يورث الباسور ووجع الكبد) روي ذلك عن لقمان الحكيم، ولأنه محل الشياطين، فيستحب الإسراع بالخروج منه. قوله: (عن الأذى) أي عن محل إخراجه. قوله: (بخروج الفضلات) متعلق بأذهب، وقوله: بحبسها متعلق بالممرضة. قوله: (غفرانك) منصوب بمحذوف أي أطلب منك غفرانك لي أي ستر ذنبي أو محوه وهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. قوله: (وهو كناية عن الإعتراف) فكأنه يقول يا رب اغفر لي ما قصرت فيه من الوفاء بشكر هذه النعمة. قوله: (نعمة الإطعام) إضافته للبيان. لسلامة البدن من الآلام، أو عن عدم الذكر باللسان حال التخلي.

# نصل ني أهكام الوضوء

أحكام (الوضوء) وهو بضم الواو وفتحها مصدر وبفتحها فقط ما يتوضأ به وهو لغة مأخوذ من الوضاءة والحسن والنظافة يقال وضؤ الرجل أي صار وضيأ وشرعاً نظافة مخصوصة ففي المعنى اللغوي لأنه يحسن أعضاء الوضوء في الدنيا بالتنظيف وفي الآخرة بالتحجيل للقيام بخدمة المولى، وقدم على الغسل لأنّ الله قدمه عليه، وله سبب وشرط وحكم وركن وصفة (أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه الأول) منها (غسل الوجه) لقوله

قوله: (لسلامة البدن) علة لخروج. قوله: (أو عن عدم الخ) عطف على عن بلوغ أي، أو الإعتراف بالقصور الناشيء عن عدم الذكر، أو عن بمعنى الباء أي القصور الثابت بسبب عدم الذكر في تلك الحالة.

### نصل

# في أهكام الوضوء

الصحيح أنّ الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الذي اختصت به هو الغرة والتحجيل ذكره العلامة نوح، وفي شرح المشكاة ينبغي أن تختص الغة والتحجيل بالأنبياء وبهذه الأمة من بين سائر الأمم اه وفرض بمكة ونزلت آيته بالمدينة تأكيداً بالوحي المستمر على توالي الأزمان وليتأتى خلاف العلماء الذي هو رحمةً. قوله: (مصدر) لوضوء واسم مصدر لتوضأ كما نص عليه ابن هشام في التوضيح. قوله: (وبفتحها فقط ما يتوضأ به) فالمفتوح مشترك بين المصدر والآلة. قوله: (والحسن والنظافة) الأولى أن يقول: وهي الحسن والنظافة كما فعله السيد. قوله: (نظافة مخصوصة) الأحسن ما قاله العيني أنه في الشرع غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس اه لأن النظافة لا تظهر في مسح الرأس. قوله: (وفي الآخرة بالتحجيل) في الأيدي، والأرجل، والأولى زيادة الغرة. قوله: (للقيام بخدمة المولى) علة للطرفين. بقوله: (لأن الله قدمه عليه) لأنه جزء منه ولكثرة الاحتياج إليه قاله السيد. قوله: (وله سبب) بينه بقوله وسببه استباحة ما لا يحل إلا به الخ والحل حكمه، وأما شرطه فسيأتي تقسيمه إلى شرط وجوب، وشرط صحة. قوله: (وصفة) عقد لها فصلا على حدة، وقسمه ثلاثة أقسام فرضاً، وواجباً ومندوباً. قوله: (وهي فرائضه) الفرض قسمان قطعي، وهو ما ثبت بدليل قطعي موجب للعلم البديهي، ويكفر جاحده، وظني وهو ما ثبت بدليل قطعي لكن فيه شبهة، ويسمى عملياً للعلم البديهي، ويكفر جاحده، وظني وهو ما ثبت بدليل قطعي لكن فيه شبهة، ويسمى عملياً

تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ والغسل بفتح الغين مصدر غسلته وبالضم الإسم، وبالكسر ما يغسل به من صابون ونحوه والغسل إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر، وأقله قطرتان في الأصح ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر والوجه ما يواجه به الإنسان (وحده) أي جملة الوجه (طولاً من مبدأ سطح الجبهة) سواء كان به شعر أم لا والجبهة ما اكتنفه الجبينان (إلى

وهو ما يفوت الجواز بفواته وحكمه كالأول غير أنه لا يكفر جاحده فإن نظر فيه إلى أصل الغسل والمسح كان من الأول وإن نظر إلى التقدير كان من الثاني. واعلم أنَّ الأدلة أربعة أنواع: الأول قطعي الثبوت والدلالة كالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة الصريحة التي لا تحتمل التأويل من وجه. الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات والأحاديث المسؤولة. الثالث ظنى الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد الصريحة. الرابع ظني الثبوت والدلالة معاً كأخبار الآحاد المحتملة معانى، فالأول يفيد القطع والثاني يفيد الظن، والثالث يفيد الواجب، والمكروه تحريماً، والرابع يفيد السنية والإستحباب وقد يطلق الفرض ويراد به ما يشمل القطعي العملي، ويطلق الواجب ويراد به الفرض العملي أيضاً، ولهذا قال بعض المحققين: إنه أقوى نوعى الواجب، وأضعف نوعى الفرض، ثم الفرض من حيث هو قسمان أيضاً: فرض عين، وفرض كفاية، فالأول ما يلزم كل فرد، ولا يسقط بفعل البعض كالوضوء مثلاً، والثاني ما يلزم جملة المفروض عليهم دون كل فرد بخصوصه فيسقط عن الجميع بفعل البعض كاستماع القرآن، وحفظه، ورد السلام، وتشميت العاطس، وغسل الميت، والصلاة عليه، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، والجهاد إن لم يكن النفير عاماً، وإلا فهو فرض عين، ثم جميع فروض الكفاية ثوابها للمباشر وحده، وإثم تركها على الجميع، ومقتضى ترك الفرض عدم الصحة مطلقاً، والإثم إنْ كان عمداً ومقتضى ترك الواجب كراهة التحريم مع العمد وإلاَّ فسجود السهوان كان في الصلاة ومقتضى ترك السنة والمستحب كراهة التنزيه مع العمد وإلا فلا. قوله: (وبالضم الإسم) أي اسم المصدر، والفرق بين المصدر، واسمه إنّ المصدر ما دل على الحدث مباشرة واسمه ما دل عليه بواسطته، ويطلق على غسل تمام الجسد، واسم للماء الذي يغتسل به أيضاً. قوله: (إسالة الماء على المحل) أما المسح فهو الإصابة كما في الهداية. قوله: (بحيث يتقاطر) المراد أنَّه يقطر بالفعل، أو كان بحيث يقطر لولا تجفيفه، وهذا قولهما، وعند أبي يوسف يكفي مجرد الإجراء على العضو، وإنْ لم يقطر. قوله: (في الأصح)، وظاهر الفتح أنه يكفى القطرة الواحدة. قوله: (ما يواجه به الإنسان) أي ما يقع عليه النظر عند المواجهة، وهي تقابل الوجهين. قوله: (وحده): أي الوجه لغة وشرعاً قهستاني وحد الشيء منتهاه صحاح. قوله: (من مبدأ سطح الجبهة) أي من أول أعلى الجبهة. قوله: (سواء كان به شعر أم لا) أشار به إلى أنَّ الأغم، والاصلع، والأقرع، والأنزع فرض غسل الوجه منهم ما ذكر. قوله: (والجبهة) في القاموس هي ما يصيب الأرض حال السجود ومستوى ما بين أسفل الذقن) وهي مجمع لحييه واللحى منبت اللحية فوق عظم الأسنان لمن ليست له لحية كثيفة وفي حقه إلى ما لا في البشرة من الوجه (وحده) أي الوجه (عرضاً) بفتح العين مقابل الطول (ما بين شحمتي الأذنين) الشحمة معلق القرط والأذن بضمتين وتخفف وتثقل ويدخل في الغايتين جزء منهما لاتصاله بالفرض والبياض الذي بين العذار، والأذن فيفترض غسله في الصحيح وعن أبي يوسف سقوطه بنبات اللحية (و) الركن (الثاني غسل يديه مع مرفقيه)

الحاجبين اه. قوله: (الذقن) بالتحريك كعسل. قوله: (واللحي) بفتح اللام. قوله: (منبت اللحية) بكسر الباء واللحية بكسر اللام شعر الخدين والذقن قاموس. قوله: (فوق عظم الأسنان): أي المنبت هو بعض الخد: أي هو فوق عظم الأسنان وفي الخطيب، واللحيان بفتح اللام على المشهور العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى. قوله: (لمن ليست له لحية) هذا مرتبط بقوله: إلى أسفل الذقن: أي إنما يفترض ذلك لمن ليست له لحية كثيفة بأن لا يكون له لحية أصلاً أو له، وهي خفيفة ترى بشرتها. قوله: (إلى ما لاقى البشرة): أي الذي لا ترى منه، فلا يجب عليه إيصال الماء إلى المنابت السفلى. قوله: (بفتح العين مقابل الطول)، وما ليس بنقد وبفتحتين حطام الدنيا وما قابل الجوهر، وبضمها ناحية الشيء، وبكسرها محل المدح، والذم من الإنسان، وأصله الجسد، وقد يطلق على عرقه يقال رائحة عرضه ذكية، أو منتنة اه.

قوله: (بضمتين) الأولى حذفه ليصح له قوله: بعد، وتخفف فإن المراد به تسكين الذال كما أن المراد بالتثقيل تحريكه بالضمتين. قوله: (ويدخل في الغايتين جزء منهما) إنما ذكره لأن الإستيعاب غالباً لا يحصل بدون ذلك، وليس المراد أن ذلك فرض لأنه لو وضع نحو شمع على حدود الفرائض لكفاه قطعاً، وادعاء بعضهم أنه لا يتم الفرض، إلا بدخول جزء من الغاية غير مسلم لما ذكرنا أفاده السيد، ولم يذكروا فيما رأيت حكم الشعر الذي بين الأذن والنزعة لذى يؤخذ بالملقط وذكره الشافعية صريحاً قال الخطيب في شرح أبي شجاع: أما موضع التحذيف فمن الرأس لإتصال شعره بشعر الرأس وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذر والنزعة سمي بذلك لأن الأشراف والنساء يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه وضابطه كما قاله الإمام: أن يضع طرف خيط على رأس الأذن، والطرف الثاني على أعلى الجبهة، ويفرض هذا الخيط مستقيماً، فما نزل عنه إلى جانب الوجه، فهو موضع التحذيف اه بالحرف قال محشيه المدابغي، عن الأجهوري: المراد برأس الأذن الجزء المحاذي لأعلى العذار اه والظاهر أن محشيه المدابغي، عن الأجهوري: المراد برأس لأنه ليس محاذياً لمبدأ العذار اه والظاهر أن المذهب كذلك لأن التحديد التام بما ذكر فإذا غسل ماراً من أعلى الجبهة على استقامة، ووصل إلى رأس الأذن الأخن الأمل أن المصنف في حاشية إلى رأس الأذن الأخل المصنف في حاشية إلى رأس الأذن الأعلى عمه الغسل. قوله: (وحن أبي يوسف الخ) قال المصنف في حاشية إلى رأس الأذن الأعلى عمه الغسل. قوله: (وحن أبي يوسف الخ) قال المصنف في حاشية

أحد المرفقين غسله فرض بعبارة النص لأنّ مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد، والمرفق الثاني بدلالته لتساويهما وللإجماع وهو بكسر الميم، وفتح الفاء، وقلبه لغة ملتقى عظم العضد، والذراع (و) الركن (الثالث غسل رجليه) لقوله تعالى: ﴿وأرجلكم﴾ ولقوله عليه السلام بعدما غسل رجليه هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وقراءة الجر للمجاورة (مع كعبيه) لدخول الغاية في المغيا والكعبان هما العظمان المرتفعان في جانبي القدم، وإشتقاقه من الارتفاع كالكعبة والكاعب التي بدا ثديها (و) الركن (الرابع مسح وبع

الدرر: ظاهر القول أن ذلك خلاف مذهبه. قوله: (بعبارة النص) هي ما سبق من الكلام لإثبات الحكم، وإثبات الحكم بها شيء ظاهر لا يحتاج إلى مزيد تأمل. قوله: (لأن مقابلة الجمع الخ) قاعدة أغلبية تتبع القرائن، وإلا لانتقض بنحو لبس القوم ثيابهم. قوله: (والمرفق الثاني) لو جعل الكلام في اليد كلها لكان أولى، وهو الذي في كلام غيره. قوله: (بدلالته) الثابت بالدلالة حكم ثبت بمعنى النص لغة، والمراد أنه يثبت بالمعنى الذي يعرفه كل سامع يعرف اللغة من غير استنباط كحرمة الضرب المعلومة من حرمة التأفيف للوالدين فإنه حكم استفيد من المعنى الذي نهى بسببه عن التأفيف الذي هو الإيذاء. قوله: (وللإجماع) قال في البحر: لا طائل في هذا الكلام بعد انعقاد الإجماع. قوله: (وقلبه)، وبهما قرىء في قوله تعالى: ﴿ويهيء لكم من أمركم مرفقاً﴾ قراءتان سبعيتان وبقيت لغة ثالثة فتح الميم والفاء كمقعد سمي به لأن الإنسان يرتفق به عند الإتكاء، ولو خلق له يدان على المنكب فالتامة هي الأصلية، وما حاذي من الزائدة محل الغرض غسل، وكذا كل ما كان مركباً على أعضاء الوضوء كالإصبع الزائدة، والكف الزائدة، والسلعة، ومالا فلا بل يندب. قوله: (وقراءة الجر للمجاورة) قال ابن مالك في شرحه لكتابه المسمى بالعمدة: تنفرد الواو بجواز العطف على الجواز خاصة اه فالأرجل مغسولةً على كلتا القراءتين ولا يجوز المسح عليهما إلا في حالة التخفف وفي الكشاف إنما عطفت الأرجل على الرؤس لا لأنها تمسح، بل للتنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها لأنها تغسل بصب الماء عليها دون غيرها فكانت مظنة الإسراف وجيء بالكعبين إماطة لظن ظان إنها ممسوحة لأن المسح لم تضرب له غاية في الشرع اه. قوله: (للخول الغاية الخ) تعليل لمحذوف تقديره إنما قال: مع لدخول الغاية في المغيا في الآية المعبر فيها بإلى وحاصلة إنهما في المال، واحد، وإنما ثناهما، ولم يجمعهما كالمرافق لأنه لو جمع للزم القسمة على الآحاد كالمرافق فتناهما لإفادة أن لكل رجل كعبين. قوله: (واشتقاقه من الإرتفاع) الأولى أن يقول من التكعب، وهو الإرتفاع، ومنه سميت الكعبة. قوله: (مسح ربع رأسه) الربع بضمتين، وقد تسكن الباء، والرأس أعلى كل شيء، وإنما كان الفرض الربع لأن الباء للإلصاق، واليد تقارب الربع في المقدار فإذا أمرت أدنى امرار بحيث يسمى مسحاً حصل الربع فكان مسح الربع أدنى ما يطلق عليه اسم المسح المراد من الآية وأيضاً قد تقرر في الأصول إن الباء إذا دخلت

رأسه) لمسحه على ناصيته وتقدير الفرض بثلاثة أصابع مردود وإن صحح ومحل للمسح ما فوق الأذنين فيصح مسح ربعه لا ما نزل عنهما فلا يصح مسح أعلى الذوائب المشدودة على الرأس وهو لغة إمرار اليد على الشيء وشرعاً إصابة اليد المبتلة العضو ولو بعد غسل عضو لا مسحه ولا ببلل أخذ من عضو وإن أصابه ماء أو مطر قدر المفروض أجزأه (وسببه) السبب ما أفضى إلى الشيء من غير تأثير فيه (استباحة) أي إرادة فعل (ما) يكون من صلاة

على المحل تعدى الفعل إلى الآلة والتقدير امسحوا أيديكم برؤسكم فيقتضى استيعاب اليد بالمسح دون الرأس واستيعاب اليد ملصقة بالرأس على ما ذكرنا لا يستغرق غالباً سوى الربع فتعين مراداً من الآية الكريمة، وهو المطلوب. قوله: (ناصيته) هو المقدم، والقذال كسحاب المؤخر، والفود إن مثنى فود كعود الجانبان. قوله: (وتقدير الفرض بثلاثة أصابع الخ): أي من أصغر أصابع اليد لأن الأصابع أصل اليد حتى يجب بقطعها دية كل اليد، والثلاث أكثرها، وللأكثر حكم الكل اهـ، وبقيت رواية أخرى للكرخي، والطحاوي، واختارها القدوري، وهو مقدار الناصية. قوله: (مردود) لأنها غير المنصور رواية ودراية، أما الأول فلنقل المتقدمين رواية الربع، وأما الثاني، فلأن المسح من المقدرات الشرعية وفيها يعتبر عين ما قدر به كعدد ركعات الظهر مثلاً. قوله: (ومحل المسح ما فوق الأذنين) قال في الخانية: فلو مسح على شعره إنْ وقع على شعر تحته رأس جاز وإن وقع على شعر تحته جبهة أو رقبة لا يجوز لأن ما على الرأس يكون من الرأس، ولهذا لو حلف لا يضع يده على رأس فلان فوضع يده على شعر تحته رأس حنث اه. قوله: (المشدودة على الرأس) أي التي أديرت ملفوفة على الرأس بحيث لو أرخاها لكانت مسترسلة أما لو كان تحته رأس، فلا شك في الجواز. قوله: (امرار اليد على الشيء): أي بلطف. قوله: (إصابة البد الخ) الأولى ما ذكره غيره بقوله وشرعاً إصابة بلل لم يستعمل في غيره سواء كان المصاب عضواً، أو غيره كشعر، وخف وسيف، ونحو ذلك، وسواء كانت الإصابة باليد، أو بغيرها حتى لو أصاب رأسه، أو خفه خرقة مبتلة، أو مطر، أو ثلج قدر المفروض أجزأ سواء مسحه باليد، أم لا اه. قوله: (ولو بعد غسل) هو ما عليه العامة، وقال الحاكم الشهيد: لا يجوز المسح به أيضاً، وصححه في الإيضاح لأنه قد نص الكرخي في جامعه الكبير على الرواية عن الشيخين مفسراً معللاً فقال: إنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه لمْ يجز إلا بماء جديد لأنه قد تطهر به مرة، وأقره في النهر وفي نوح أفندي عن المجتبى المخطؤن أي للحاكم مخطؤن اه. قوله: (لامسحه) يستثنى منه الأذنان فيمسحان بما بقى من بلل الرأس. قوله: (ولا ببلل أخذ من عضو) لأنه يشترط في صحة المسح أن لا يكون البلل مستعملاً ولما أخذت البلة من العضو صارت مستعملة بالإنفصال. قوله: (ما أفضى إلى الشي) أي وصل إليه. قوله: (من غير تأثير فيه) خرج به العلة كالعقد فإنه علة مؤثرة في حل النكاح. قوله: (أي إرادة فعل ما يكون) هذا تفسير باللازم عرفاً وأصل المعنى طلب إباحة

كتاب الطهارة

ومس مصحف وطواف (لا يحل) الإقدام عليه (إلا به) أي الوضوء (وهو) أي حل الإقدام على الفعل متوضئاً (حكمه الدنيوي) المختص به المقام (وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة) إذا بنيته وهذا حكم كل عبادة (وشرط وجوبه) أي التكليف وافتراضه ثمانية (العقل) إذ لا خطاب بدونه (والبلوغ) لعدم صحة صلاته عليه لخطاب الوضع (والإسلام) إذ لا يخاطب كافر بفروع الشريعة (وقدرة) المكلف (على استعمال الماء) الطهور لا إن عدم الماء والحاجة إليه تنفيه حكماً فلا قدرة إلا بالماء (الكافي) لجميع الأعضاء مرة مرة وغيره كالعدم (ووجود الحدث) فلا يلزم الوضوء على الوضوء (وعدم الحيض و) وعدم (النفاس) بانقطاعهما شرعاً (وضيق الوقت)لتوجه الخطاب مضيقاً حنيئذ وموسعاً في ابتدائه وقد اختصرت هذه الشروط في واحد هو قدرة المكلف بالطهارة عليها بالماء (وشرط صحته) أي الوضوء (ثلاثة) الأول (عموم البشرة بالماء الطهور) حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله لم يصح الوضوء (و) الثاني (انقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس) لتمام العادة (و) انقطاع (حدث) حال التوضؤ لأنه بظهور بول وسيلان ناقض لا يصح

ما لا يحل إلا به، وأخذ المصنف الإرادة من الطلب. قوله: (وشرط وجوبه) أي لزومه على المكلف شرعاً، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم. قوله: (الخطاب الوضع) هو جعل الشارع الشيء شرطاً، أو سبباً أو مانعاً، أو صحيحاً، أو فاسداً ولا يلزمه التكليف. قوله: (إذ لا يخاطب كافر بفروع الشريعة) هذا أحد أقوال ثلاثة وصحح الثاني إنهم مخاطبون بها أداء واعتقاداً، ونقلت أصحيته الثالث أنهم مخاطبون بها إعتقاداً لا أداء وأعد لها، أوسطها، وحينئذ لا خلاف بين الماتريدي والأشعري، والثمرة تظهر في زيادة العقوبة للكافر على تركها أداء واعتقاداً، أو اعتقاداً فقط، أو عدم العقوبة أصلاً. قوله: (لا إنّ عدم الماء) أي: ولو حكماً بأن لا يقدر على استعماله لعذر، والأولى أن يزيد تنجسه ليقابل الطهور. قوله: (بانقطاعهما) تصوير للعدم، وقوله شرعاً يشمل ما إذا انقطعا لدون العادة فإنها تغتسل وتصوم وتصلى، ولا يقربها زوجها احتياطاً، فقول السيد لانقطاعهما بتمام العادة ليس على ما ينبغى أفاده بعض الأفاضل. قوله: (وضيق الوقت) هذا شرط للوجوب المضيق. قوله: (هو قدرة المكلف بالطهارة) دخل فيه القدرة والعقل والبلوغ والإسلام، ووجود الحدث وانقطاع الحيض، والنفاس، وضيق الوقت فإنّه لا تكليف إلا بذلك. قوله: (وشرط صحته) في حاشية الأشباه للحموي شرط الصحة في العبادات عبارة عن سقوط القضاء بالفعل، وفيه تأمل، ولعلة تفسير له بالمقصود منه. قوله: (والثاني انقطاع ما ينافيه الخ) قد اجتمع في هذا شرط الوجوب، وشرط الصحة. قوله: (إتمام العادة) قد علمت ما فيه. قوله: (لا يصح الوضوء) أي الا إذا ثبت العذر. الوضوء (و) الثالث (زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد) لجرمه الحائل (كشمع وشحم) قيد به لأن بقاء دسومة الزيت ونحوه لا يمنع لعدم الحائل وترجع الثلاثة لواحد هو عموم المطهر شرعاً البشرة.

## نصل

في تمام أحكام الوضوء ولما لم يقدم الكلام على اللحية قال (يجب) يعني يفترض (غسل ظاهر اللحية الكثة) وهي التي لا ترى بشرتها (في أصح ما يفتى به) من التصاحيح في حكمها لقيامها مقام البشرة لتحول الفرض إليها ورجعوا عما قيل من الاكتفاء بثلثها أو ربعها أو مسح كلها ونحوه (ويجب) يعني يفترض (إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة) في المختار ابقاء المواجهة بها، وعدم عسر غسلها، وقيل يسقط الإنعدام كمال المواجهة بالنبات (ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه) لأنه ليس منه إصالة، ولا بدلاً عنه (ولا) يجب إيصال الماء (إلى ما انكتم من الشفتين عند الإنضمام) المعتاد لأن المنضم تبع للفم في الأصح وما يظهر تبع للوجه، ولا باطن العينين ولو في

قوله: (كشمع وشحم) وعجين وطين وما ذكره بعضهم من عدم منع الطين، والعجين محمول على القليل الرطب، ويمنع جلد السمك والخبز الممضوغ الجاف، والدرن اليابس في الأنف بخلاف الرطب قستهاني، ويمنع الرمص، وهو ما جمد في الموق، وهو مؤخر العين أو الماق، وهو مقدمها إذا كان يبقى خارج العين بعد تغميضها. قوله: (عموم المطهر شرعاً) لا يكون مطهراً إلا عند عدم حيض، ونفاس، وحدث.

## نصل

# ني تمام أهكام الوضوء

قوله: (على اللحية) المشهور كسر اللام، وجعل صاحب الكشاف الفتح قراءة في، لا تأخذ بلحيتي. قوله: (غسل ظاهر اللحية الكثة) وهي الكثيفة، وإنما زاد المصنف لفظ ظاهر إشارة إلى أنه لا يفترض غسل ما تحت الطبقة العليا من منابت الشعر. قوله: (من الإكتفاء بثلثها، أو ربعها) غسلاً، أو مسحاً برهان. قوله: (ونحوه) من مسح ملاقى البشرة، أو عدم المسح أصلاً، وقال أبو عبد الله الثلجي: حكمها كالخفيفة. قوله: (ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل) أي لا يجب غسله، ولا مسحه، بلا خلاف عندنا نهر. نعم سن مسحه كما في منية المصلي. قال شارحها ابن أميرحاج: والذي يظهر إستنان غسله.

الغسل للضرر ولا داخل قرحة برئت، ولم ينفصل من قشرها سوى مخرج القيح للضرورة (ولو انضمت الأصابع) بحيث لا يصل الماء بنفسه إلى ما بينها (أو طال الظفر فغطى الأنملة) ومنع وصول الماء إلى ما تحته (أو كان فيه) يعني المحل المفروض غسله (ما) أي شيء (يمنع المماء) أن يصل إلى الجسد (كعجين) وشمع ورمص بخارج العين بتغميضها (وجب) أي إفترض (غسل ما تحته) بعد إزالة المانع (ولا يمنع المدن) أي وسخ الأظفار وسواء للقروي، والمصري في الأصح فيصح الغسل مع وجوده (و) لا يمنع (خرء البرافيث ونحوها) كونيم الذباب وصول الماء إلى البدن لنفوذ فيه لقلته وعدم لزوجته، ولا ما على ظفر الصباغ من صبغ للضرورة، وعليه الفتوى (ويجب) أي يلزم (تحريك الخاتم الضيق) في المختار من الروايتين لأنه يمنع الوصول ظاهراً وكان عليه إذا توضأ حرك خاتمه، وكذا يجب تحريك القرط في الأذن لضيق محله والمعتبر غلبة الظن لإيصال الماء ثقبه، فلا يجب تحريك القرط في الأذن لضيق محله والمعتبر غلبة الظن لإيصال الماء ثقبه، فلا يتكلف لإدخال عود في ثقب للحرج، والقرط بضم القاف، وسكون الراء ما يعلق في يتكلف لإدخال عود في ثقب للحرج، والقرط بضم القاف، وسكون الراء ما يعلق في شحمة الأذن (ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز) أي صح (إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها) أي الشقوق للضرورة (ولا يعاد الغسل) ولو من جنابة (ولا المسح) في الوضوء

قوله: (للضرر) هذه العلة تنتج الحرمة، وبها صرح بعضهم، وقالوا: لا يجب غسلها من كحل نجس، ولو كان أعمى، لأنه مضر مطلقاً ولأنّ العين شحم، وهو لا يقبل الماء وفي ابن أميرحاج يجب إيصال الماء إلى أهداب العينين، وموقيهما اه. قوله: (للضرورة) ولعدم خروجه عن حكم الباطن بهذا القدر. قوله: (أي وسخ الأظفار) وكذا درن سائر الأعضاء بالإجماع كما في الخانية، والدرر لأنه متولد عن البدن، كما في الفتح، والبرهان. قوله: (في الأصح)، وعليه الفتوى وقيل: درن المدني يمنع لأنه من الودك أي الدهن، فلا ينفذ الماء منه بخلاف القروي لأن درنه من التراب والطين، فلا يمنع نفوذ الماء. قوله: (كونيم الذباب) أي زرقه. قوله: لنفوذه فيه لقلته)، بل ولو منع دفعاً للحرج كما في ابن أميرحاج، ومثله في الخلاصة والبحر. قوله: (في المختار من الروايتين) وروى الحسن عن الإمام أنه لا يجب خانية. قوله: (وكذا يجب تحريك القرط في الأذن) أي في الغسل. قوله: (شقوق رجليه) أي مثلاً. قوله: (جاز امرار الماء على الدواء) وإن ضره إمرار الماء على الدواء مسح عليه وأن ضره أيضاً تركه، وإن كان لا يضره شيء من ذلك تعين بقدر ما لا يضره حتى لو كان يضره الماء البارد دون الحار، وهو قادر عليه لزمه استعمال الحار ثم محل جواز إمرار الماء على الدواء إذا لم يزد على رأس الشقاق، فإن زاد تعين غسل ما تحت الزائد، كما في ابن أميرحاج، ومثله في الدر عن المجتبى، لكن ينبغي أن يقيد بعدم الضرر كما لا يخفى أفاده بعض الأفاضل. قوله: (لعدم طروّ وحدث) ولأنّ الفرض سقط، والساقط لا يعود. (على موضع الشعر بعد حلقه) لعدم طرق حدث به (و) كذا (لا) يعاد (الغسل بقص ظفره وشار به) لعدم طرو حدث وإن استحب الغسل.

## فصل

في سنن الوضوء (يسن في) حال (الوضوء ثمانية عشر شيئاً) ذكر العدد تسهيلاً للطالب لا للحصر، والسنة لغة الطريقة، ولو سيئة واصطلاحاً الطريقة المسلوكة في الدين من غير لزوم على سبيل المواظبة وهي المؤكدة إن كان النبي على تركها أحياناً وأما التي لم يواظب عليها فهي المندوبة وإن اقترنت بوعيد لمن لم يفعلها فهي للوجوب فيسن (غسل

### نصل

## في سنن الوضوء

قوله: (ولو سيئة) منه ما وقع في حديث الطبراني من سن سنة حسنة، فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، من سن سنة سيئة، فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطاً في سبيل الله جرى له أجر المرابطين حتى يبعث يوم القيامة. قوله: (واصطلاحاً الطريقة المسلوكة في الدين)، أوضح منه قول بعضهم: طريقة مسلوكة في الدين بقول، أو فعل من غير لزوم، ولا إنكار على تاركها، وليست خصوصية، فقولنا: طريقة الخ، كالجنس يشمل السنة، وغيرها، وقولنا: من غير لزوم فصل خرج به الفرض، وبلا إنكار أخرج الواجب، وقولنا: وليست خصوصية خرج به ما هو من خصائصه على كصوم الوصال اه. قوله: (على سبيل المواظبة) متعلق بقوله المسلوكة، والمراد المواظبة في غالب الأحيان، كما يفهم مما بعده. قوله: (وهي المؤكدة إن كان النبي على تركها أحياناً) كالأذان والإقامة، والجماعة، والسنن الرواتب، والمضمضة، والإستنشاق، ويلقبونها بسنة الهدى أي أخذها هدى، وتركها ضلالة، أي أخذها من تكميل الهدى، أي الدين، ويتعلق بتركها كراهة، وإساءة قال القهستاني: حكمها كالواجب في المطالبة في الدنيا إلا أن تاركه يعاقب، وتاركها يعاتب اه. وفي الجوهرة عن القنية تاركها فاسق، وجاحدها مبتدع، وفي التلويح ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق الأصح أنه يأثم بترك المؤكدة لأنها في حكم الواجب، والإثم مقول بالتشكيك، فهو في الواجب أقوى منه في السنة المؤكدة اه وقيل: الإثم منوط بإعتياد الترك، وصحح، وقيل لا إثم أصلاً. قوله: (وأما التي لم يواظب عليها) كأذان المنفرد وتطويل القراءة في الصلاة فوق الواجب ومسح الرقبة في الوضوء، والتيامن وصلاة وصوم وصدقة تطوع ويلقبونها بالسنة

اليدين إلى الرسغين) في ابتداء الوضوء الرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة وبالغين المعجمة المفصل الذي بين الساعد والكف وبين الساق والقدم وسواء استيقظ من نوم، أو لا ولكنه آكد في الذي استيقظ لقوله على: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ولفظ مسلم حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده وإذا لم يمكن

الزائدة، وهي المستحب، والمندوب والأدب، من غير فرق بينها عند الأصوليين، وأما عند الفقهاء فالمستحب ما استوى فعله مع تركه، والمندوب ما تركه أكثر من فعله، وعكس صاحب المحيط، والأولى ما عليه الأصوليون أفاده الشيخ زين في شرح المنار، والسنة عند الحنفية ما فعله ﷺ على ما تقدم، أو صحبه بعده. قال في السراج: ما فعله النبي ﷺ، أو واحد من أصحابه اه، فإن سنة أصحابه أمر عليه السلام باتباعها بقوله عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وقوله عليه الصلاة والسلام: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. قوله: (وإن اقترنت بوعيد الخ) صنيعه يقتضي أن الواجب من أقسام السنة. قوله: (غسل اليدين) على الكيفية الآتية، وأما جمعهما في غسلة واحدة كل مرة فظن صاحب المحيط أنه غير مسنون، ورده ابن أميرحاج بأنه مسنون واستدل عليه بعدة أحاديث تفيده. قال والذي تقتضيه الأحاديث أنه إذا أراد غسل اليمني منفردةً يبدأ أولاً بصب الماء، باليسري عليها، ثم يغسل اليسرى منفردة أيضاً، أو يجمعها مع اليمني ثانياً، وأنه إذا قصد الجمع بينهما في الغسل من غير تفريق يصب باليمني على اليسرى، ثم يغسلهما معاً، ولا شك في جواز الكل، وأقره في البحر، وفي العيني على البخاري هل الأفضل الجمع أم التفريق خلاف بين العلماء اه. قوله: (في إبتداء الوضوء) تقديمه شرط في تحصيل السنة لأنهما آلة التطهير، فيبدأ بتنظيفهما كما في الإيضاح وغيره، والمراد الطاهرتان أما المتنجستان، ولو قلت النجاسة فغسلهما على وجه لا ينجس الماء فرض فإن أفضى إلى ذلك تركه حتى لو لم يمكنه الاغتراف بشيء، ولو بمنديل، أو بفمه تيمم وصلى ولم يعد كما في القهستاني وغيره قال في الكافي وهذا الغسل سنة تنوب عن الفرض، وقال في الفتح، بل هو فرض، وتقديمه سنة قال في البحر: وظاهر كلام المشايخ أنه المذهب وأبعد السرخسي فقال: والأصح عندي أنه سنة لا تنوب، وبه قال الشافعي. قوله: (وسكون السين المهملة) وتضم ويقال بالصاد قاله العلامة قاسم في شرح النقاية: ولقد أحسن من قال:

فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم، واحذر من الغلط

قوله: (وسواء إستيقظ من نوم أولاً) فإنه صح عنه عليه الصلاة والسلام إنه غسل يديه حال اليقظة قبل إدخالهما الإناء، والشرط في الحديث خرج مخرج العادة، فلا يعمل بمفهومه. حال اليقظة قبل إدخالهما الإناء، والشرط في الحديث خرج مخرج العادة، فلا يعمل بمفهومه.

إمالة الإناء يدخل أصابع يسراه الخالية عن نجاسة متحققة، ويصب على دفه اليمنى حتى ينقيها، ثم يدخل اليمنى ويغسل يسراه وإن زاد على قدر الضرورة فأدخل الكف صار الماء مستعملاً (والتسمية ابتداء) حتى لو نسيها فتذكرها في خلاله، وسمى لا تحصل له السنة بخلاف الأكل لأنّ الوضوء عمل واحد وكل لقمة فعل مستأنف لقوله على عن توضأ وذكر

قوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده) أي أوت يده، فلا يختص بنوم الليل، وجعله الإمام أحمد قاصراً على نوم الليل دون نوم النهار. قوله: (وإذا لم يمكن إمالة الإناء) كيفية الغسل على ما ذكره أصحاب المذهب إنه إذا كان الإناء صغيراً يمكن رفعه لا يدخل يده فيه، بل يرفعه بشماله، ويصب على كفه اليمني، فيغسلها ثلاثاً، ثم يأخذ الإناء بيمينه، ويصب على كفه اليسرى فيغسلها ثلاثاً وإنْ كان الإناء كبيراً بحيث لا تمكن إمالته، فإن كان معه إناء صغير رفع من الماء بذلك الإناء، وغسل يديه كما بينا، وإنَّ لم يكن معه إناء صغير يدخل أصابع يده اليسرى مضمومة دون الكف ويرفع الماء، ويصب على كفه اليمني، ويدلك الأصابع بعضها ببعض، يفعل ذلك ثلاثاً، ثم يدخل يده اليمني في الإناء بالغا ما بلغ إنْ شاء الله، ويفعل باليسرى كذلك اه. قوله: (صار الماء مستعملاً) مخالف لما في الخانية، ونصها المحدث، أو الجنب إذا أدخل يده في الماء للاغتراف، وليس عليها نجاسة لا يفسد الماء، وكذا إذا وقع الكوز في الجب، وأدخل يده إلى المرفق لا يصير الماء مستعملاً اه وتقييده في الخانية بالاغتراف أي بنيته يفيد أنه إذا نوى الغسل يصير الماء مستعملاً وبه صرح في الدر حيث قال: فلو أدخل الكف إنْ أراد الغسل صار الماء مستعملاً، وإن أراد الإغتراف لا اه واعلم أن المحكوم عليه بالاستعمال عند إرادة الغسل هو الملاقى ليده لا كل الماء ذكره السيد، ومعنى الإغتراف: نقل الماء من نحو الإناء، ثم إذا صار في يده نوى به التطهير. قوله: (والتسمية ابتداء) عدها من السنن المؤكدة هو ما في المبسوط، ومحيط رضى الدين، والتحفة، وغيرها، واختاره القدوري والطحاوي وصاحب الكافي، وصححه المرغيناني لقوله ﷺ: ﴿ لا صلاة لمن لا ضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ا رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وهو محمول على نفي الكمال، وقال في الهداية: الأصح أنها مستحبة وكأن وجهه ضعف الحديث، والأظهر أنه لا ينزل عن درجة الحسن لاعتضاده بكثرة الطرق، والشواهد فكان حجة حتى أن الكمال أثبت به الوجوب، كما أنّ وجوب الفاتحة ثبت بمثله، وأما تعيين كونها في الإبتداء. فدليله ما روى عن عائشة كان رسول الله عليه إذا مس طهوره سمى الله تعالى ثم يفرغ الماء على بدنه. قوله: (لا تحصل له السنة) وفي السراج أنه يأتي بها لئلا يخلو وضؤه عنها، ومثله في الجوهرة أي ليكون آتيا بالمندوب، وإنْ فاتته السنة كما في الدر، وقالوا: إنَّها عند غسل كل عضو مندوبة ذكره السيد. قوله: (بخلاف الأكل) فإنه إذا أتى بها أثناءه تحصل السنة في الماضي والباقي كما ذكره الحلبي متعقباً الكمال في قوله: إنما تحصل السنة في الباقي فقط. قوله: (لقوله ﷺ النع) الأولى في الاستدلال ما ذكره آنفاً.

اسم الله فإنه يطهر جسده كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر إلا موضع الوضوء، والمنقول عن السلف، وقيل عن النبي على في لفظها باسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام، وقيل الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم لعموم كل أمر ذي بال الحديث، ويسمي كذلك قبل الاستنجاء وكشف العورة في الأصح (والسواك) بكسر السين اسم للاستياك وللعود أيضاً والمراد الأول لقوله على: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو مع كل صلاة)، ولما ورد أنَّ كل صلاة به تفضل سبعين صلاة بدونه وينبغي أن يكون لينا في غلظ الأصبع طول شبر مستوياً قليل العقد من الأراك وهو من سنن الوضوء ووقته المسنون (في ابتدائه) لأنّ الابتداء به سنة أيضاً عند المضمضة على قول الأكثر وقال

قوله: (فإنه يطهر جسده كله النح) لعل الثمرة تظهر في كثرة الثواب، وقلته ولفظ هذا الحديث لا يعين البسملة، ولذا قال في المحيط: لو قال نحو لا إله إلا الله يصير مقيماً للسنة. قال ابن أميرحاج: ويؤيده حديث كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله اهـ، فلو كبر، أو هلل، أو حمد كان مقيماً للسنة أي الأصلها، وكمالها لما سبق ذكره السيد. قوله: (باسم الله العظيم الخ) أي بعد إتيانه بالتعوذ قاله الوبري. قوله: (والحمد لله على دين الإسلام) الذي في الخبازية، والحمد لله على الإسلام. قوله: (وقيل الأفضل الخ) في البناية عن المجتبى، لو قال: بسم الله الرحمن الرحيم باسم الله العظيم والحمد لله على الإسلام، فحسن لورود الآثار اه أي بعد التعوذ. قوله: (ويسمى كذلك قبل الاستنجاء) أي بالصيغة المتقدمة على الخلاف، والذي سبق أنه ﷺ كان إذا دخل الخلاء قال: ﴿باسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث، والخبائث؛ اهـ، وإنما يسمى قبل الاستنجاء لأنه ملحق بالوضوء من حيث أنه طهارة، وظاهر هذا أنه قاصر على الاستنجاء بالماء وبه قيد الزيلعي، والإطلاق أولى كما لا يخفى ذكره بعض الأفاضل، وعلة التسمية بعده عند الوضوء إنّه ابتداء الطهارة ذكره السيد. قوله: (والمراد الأول): أي فلا حاجة إلى تقدير مضاف. قوله: (لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة الخ) هذا لا يدل لمذهبنا، بل لمذهب الشافعي وإنما الذي يدل لمذهبنا رواية النسائي عند كل وضوء وصححها الحاكم وذكرها البخاري تعليقاً في كتاب الصوم، فلو ذكرها المؤلف مقتصراً عليها لكان أولى. قوله: (ولما ورد أن كل صلاة به الخ) وتحصل هذه الفضيلة في كل صلاة أداها بوضوء استاك فيه، وإنْ لم يستك عند قيامه لها لأنه من سنن الدين لا من سنن الصلاة على الأصح كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قوله: (وينبغي أن يكون لينا الخ) عبارة بعضهم، والمستحب بله ان كان يابساً وغسله بعد الإستياك لئلا يستاك به الشيطان، وأن يكون من شجر مر ليكون أقطع للبلغم، وأنقى للصدر، وأهنأ للطعام، وأفضله الاراك، ثم الزيتون، ويصح بكل عود إلا الرمان والقصب لمضرتهما، وأن يكون طول شبر مستعمله لأنّ الزائد يركب عليه الشيطان اه. قوله: (لأنّ الابتداء به سنة أيضاً عند المضمضة) تكميلاً للانقاء، وهو مختار شيخ الإسلام في غيرهم قبل الوضوء وهو من سنن الوضوء عندنا لا من سنن الصلاة، فتحصل فضيلته لكل صلاة أداها بوضوء استاك فيه ويستحب لتغير الفم والقيام من النوم وإلى الصلاة ودخول البيت، واجتماع الناس وقراءة القرآن والحديث لقول الإمام: إنه من سنن الدين، وقال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فيستوي فيه جميع الأحوال وفضله يحصل (ولو) كان الاستياك (بالإصبع) أو خرقة خشنة (عند فقده) أي السواك، أو فقد أسنانه أو ضرر بفمه لقوله عليه السلام يجزىء من السواك الأصابع وقال علي رضي الله عنه: التشويص بالمسبحة والإبهام سواك ويقوم العلك مقامه للنساء لرقة بشرتهن والسنة في أخذه أن تجعل خنصر يمينك أسفله والبنصر، والسبابة فوقه والإبهام أسفل رأسه كما رواه ابن مسعود رضي الله عنه ولا يقبضه لأنه يورث الباسور ويكره مضطجعاً لأنه يورث كبر الطحال وجمع العارف بالله تعالى الشيخ أحمد الزاهد فضائله بمؤلف سماه تحفة السلاك

مبسوطه. قوله: (وإلى الصلاة) محل الاستحباب في ذلك إذا أمن خروج الدم وإلا فلا. قوله: (لقول الإمام إنه من سنن الدين) اختلف العلماء فيه هل هو من سنن الوضوء، أو الصلاة، أو الدين، والثالث أقوى، وهو المنقول عن الإمام كما ذكره العيني في شرح البخاري وقوله في الهداية: الأصح أنه مستحب يعنى في الوضوء لا مطلقاً وعلله الكمال بأنه لم يرد ما يصرح بمواظبة النبي ﷺ عليه عند الوضوء ثم قال: فالحق أنه من سنن الدين اه. ولا يستحب لمن يؤذيه المواظبة عليه، بل يفعله أحياناً كما بحثه ابن أميرحاج. قوله: (وفضله يحصل الخ) أي فيترتب عليه الثواب الموعود. قوله: (عند فقله) لا عند وجوده كما في الكافي. قوله: (يجزىء من السواك الأصابع) من للبدل. قوله: (التشويص بالمسبحة، والإبهام سواك) التشويص الدلك باليد ذكره في القاموس في جملة معان، وكيفيته كما في ابن أميرحاج أن يبدأ بالإبهام من الجانب الأيمن يستاك فوقاً وتحتاً، ثم بالسبابة من الأيسر كذلك اه. قوله: (ويقوم العلك مقامه للنساء) من المعلوم أنه لا يحصل الثواب لهن إلا بالنية ثم الظاهر أنهن لا يؤمرن بالعلك في ابتداء الوضوء كالسواك للرجال ويحرر. قوله: (والسنة في أخذه أن تجعل خنصر يمينك الخ) ناقش ذلك العلامة نوح، وقال: إنَّ المفاد من الأحاديث الإبتداء من جهة اليمين، وأما كون المسك باليمين، فلا فينبغي أن يكون باليسار لأنه من باب إزالة الأقذار، وفيه إنه حيث ثبت عن ابن مسعود، فلا كلام، ويستحب أن يدلك الأسنان ظاهرها، وباطنها وأطرافها، والحنك وهو باطن، وأعلى الفم من داخل، والأسفل من طرف مقدم اللحيين، وأخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري: أتيت النبي ﷺ فوجدته يستن يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. قوله: (ولا يقبضه الخ) ولا يمصه لأنه يورث العمى، ويكره بمؤذ، ويحرم بذي سم، ويبتلع الريق الصافي من الدم، فإنه نافع من الجذام، والبرص، ومن كل داء سوى الموت. قوله: (وجمع العارف بالله تعالى الخ) من فضائله ما روى الأئمة عن على وابن

في فضائل السواك (والمضمضة) وهي اصطلاحاً استيعاب الماء جميع الفم، وفي اللغة التحريك، ويسن أن تكون (ثلاثاً) لأنه على توضأ فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً يأخذ لكل واحدة ماء جديداً (ولو) تمضمض ثلاثاً (بغرفة) واحدة أقام سنة المضمضة لا سنة التكرير (والاستنشاق) وهو لغة من النشق جذب الماء ونحوه بريح الأنف إليه واصطلاحاً إيصال الماء إلى المارن وهو ما لان من الأنف ويكون (بثلاث غرفات) للحديث ولا يصح التثليث

عباس، وعطاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين عليكم بالسواك، فلا تغفلوا عنه وأديموه فإن فيه رضا الرحمن، وتضاعف صلاته إلى تسعة وتسعين ضعفاً، أو إلى أربعمائة ضعف، وإدامته تورث السعة، والغنى، وتيسير الرزق، ويطيب الفم، ويشد اللثة، ويسكن الصداع، وعروق الرأس حتى لا يضرب عرق ساكن ولا يسكن عرق جاذب، ويذهب وجع الرأس، والبلغم ويقوي الأسنان، ويجلو البصر، ويصحح المعدة، ويقوي البدن، ويزيد الرجل فصاحة، وحفظاً وعقلاً، ويطهر القلب ويزيد في الحسنات، ويفرح الملائكة، وتصافحه لنور وجهه، وتشيعه إذا خرج إلى الصلاة، وتستغفر حملة العرش لفاعله إذا خرج من المسجد وتستغفر له الأنبياء، والرسل، والسواك مسخطة للشيطان مطردة له مصفاة للذهن مهضمة للطعام مكثرة للولد ويجيز على الصراط كالبرق الخاطف، ويبطىء الشيب، ويعطى الكتاب باليمين، ويقوى البدن على طاعة الله عز وجل، ويذهب الحرارة من الجسد، ويذهب الوجع، ويقوي الظهر، ويذكر الشهادة، ويسرع النزع، ويبيض الأسنان، ويطيب النكهة، ويصفي الخلق، ويجلو اللسان، ويذكي الفطنة، ويقطع الرطوبة، ويحد البصر، ويضاعف الأجر، وينمي المال، والأولاد، ويعين على قضاء الحوائج، ويوسع عليه في قبره، ويؤنسه في لحده، ويكتب له أجراً من لم يستك في يومه، ويفتح له أبواب الجنة، وتقول له الملائكة: هذا مقتد بالأنبياء يقفو آثارهم، ويلتمس هديهم في كل يوم، ويغلق عنه أبواب جهنم، ولا يخرج من الدنيا إلا وهو طاهر مطهر، ولا يأتيه ملك الموت عند قبض روحه إلا في الصورة التي يأتي فيها الأولياء، وفي بعض العبارات الأنبياء، ولا يخرج من الدنيا حتى يسقي شربة من حوض نبينا محمد ﷺ، وهو الرحيق المختوم، وأعلى هذه أنه مطهرة للفم مرضاة للرب قال بعضهم: هذه الفضائل كلها مروية بعضها مرفوع، وبعضها موقوف وإنَّ كان في إسنادها مقال، فينبغي العمل بها لما روى من بلغه عن الله ثواب فطلبه أعطاه الله مثل ذلك، وإنْ لم يكن كذلك انتهى، وبعض المذكورات يرجع إلى بعض. قوله: (وهي اصطلاحاً الخ) والإدارة، والمج ليسا بشرط، فلو شرب الماء عبا أجزأه، ولو مصالاً كما في الفتح، لكن الأفضل أن يمجه لأنَّه ماء مستعمل كما في السراج. قوله: (وهو لغة من النشق) محرك من باب تعب الشم. قوله: (واصطلاحاً الخ) أفاد أن الجذب بريح الأنف ليس شرطاً فيه شرعاً بخلافه لغة نهر. قوله: (ولا يصح التثليث بواحدة) أي في الاستنشاق قالوا: ويكفيه أن يتمضمض، ثم يستنشق من كف واحدة لما صح بواحدة لعدم انطباق الأنف على باقي الماء بخلاف المضمضة (و) يسن (المبالغة في المضمضة) وهو إيصال الماء لرأس الحلق (و) المبالغة في (الاستنشاق) وهي إيصاله إلى ما فوق المارن (لغير الصائم) والصائم لا يبالغ فيهما خشية إفساد الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام: «بالغ في ضمضمة، والاستنشاق إلا أن تكون صائماً» (و) يسن في الأصح (تخليل اللحية الكثة) وهو قول أبي يوسف لرواية أبي داود عن أنس: (أن النبي على كان يخلل لحيته والتخليل تفريق الشعر من جهة الأسفل إلى فوق ويكون بعد غسل الوجه ثلاثاً) (لكف ماء من أسفلها) لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: بهذا أمرني ربي عز وجل، وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه لعدم

الجواز كما في العِيني على البخاري، ولو عكس لا يجزئه عن السنة، ولا عن الفرض في الجنابة بالنظر إلى المضمضة، والفرق أن الفم ينطبق على بعض الماء، فلا يصير الباقي مستعملاً بخلاف الأنف كما في الجوهرة، والشرنبلالية وغيرهما. قوله: (والمبالغة) فيهما هي سنة في الطهارتين على المعتمد، وقيل: سنة في الوضوء واجبة في الغسل إلا أن يكون صائماً نقله القهستاني عن المنية، وشارح الشرعة عن صلاة البقالي واعلم: أن المضمضة، والإستنشاق سنتان مشتملتان على سبع سنن الترتيب، والتثليث والتجديد، وفعلهما باليمين، والمبالغة فيهما، والمج والاستنثار، والحكمة في تقديمهما على الفروض إختبار أوصاف الماء لأنَّ لونه يدرك بالبصر، وطعمه بالفم، وريحه بالأنف، فقدما لاختبار حال الماء بعد الرؤية قبل فعل الفرض به وقدمت المضمضة لشرف منافع الفم كما في ابن أميرحاج. قوله: (وهي إيصال الماء لرأس الحلق الخ) هو ما في الخلاصة، وقال الإمام خواهر زاده: هو في المضمضة الغرغرة وهي تردد الماء في الحلق، وفي الإستنشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى ما اشتد من أنفه اه. قال في البحر: وهو الأولى، والاستنثار مطلوب، والإجماع على عدم وجوبه، والمستحب أن يستثر بيده اليسرى ويكره بغير يد لأنه يشبه فعل الدابة، وقيل لا يكره ذكره البدر العيني، والأولى أن يدخل اصبعه في فمه، وأنفه قهستاني. قوله: (والصائم لا يبالغ) أي مطلقاً ولو صام نفل. قوله: (خشية إفساد الصوم) فهو مكروه كذوق شيء، ومضغه. قوله: (ويسن في الأصح) مقابله قوله: وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه. قوله: (وهو قول أبي يوسف) وأصح الروايتين عن محمد. قوله: (كان يخلل لحيته) ولحيته الشريفة كانت كثة غزيرة الشعر على الله المعراد الشعر قوله: (من جهة الأسفل إلى فوق) ويكون الكف إلى عنقه كما في القهستاني، وابن أميرحاج وغيرهما أي حال وضع الماء ويجعل ظهر كفه إلى عنقه حال التخليل كما في الحموي، وإذا علمت ما ذكر، فلا وجه للإعتراض على المؤلف في قوله: من جهة الأسفل. قوله: (بكف ماء) متعلق بيكون الذي قدره الشارح. قوله: (وقال بهذا أمرني ربي) قال في الفتح: وهو مغن

المواظبة، ولأنه لإكمال الفرض، وداخلها ليس محلاً له بخلاف تخليل الأصابع ورجح في المبسوط قول أبي يوسف لرواية أنس رضي الله عنه (و) يسن (تخليل الأصابع) كلها للأمر به ولقوله ﷺ: «من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة» وكيفيته في اليدين إدخال بعضها في بعض وفي الرجلين بأصبع من يده ويكفي عنه إدخالها في الماء الجاري ونحوه» (و) يسن (تثليث الغسل) فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم كما ورد في السنة إلا

عن نقل صريح المواظبة لأنَّ أمره تعالى جامل عليها ولم يكن واجباً لعدم تعليمه الإعرابي. قوله: (ولأنه لا كمال الفرض) أي السنة، وذكر بإعتبار أنها مأمور به، وعبارته في الشرح أولى حيث قال: وتكون السنة لاكمال الفرض في محله، وداخلها ليس بمحل لإقامته، فلا يكون التخليل إكمالاً فلا يكون سنة اه. قوله: (لرواية أنس) هي الحديث المتقدم. قوله: (وفي الرجلين بإصبع من يده) بينه الزاهدي في القنية بأن يخلل بخنصر يده اليسرى، يبتدىء من خنصر رجله اليمني من أسفل، ويختم بخنصر رجله اليسرى كذا ورد ورجع النووي هذه الكيفية في الروض، وللكمال هنا مناقشة، وكذا لابن أميرحاج فليرجع إليهما من رام ذلك. قوله: (ونحوه) قال في الشرح: وما هو في حكمه اه أي وهو الماء الكثير، والظاهر أنه في الماء الكثير الراكد لا يقوم مقام التخليل إلا بالتحريك وحينئذ فلا فرق بين القليل، والكثير بخلاف الجاري لأنه بقوته يدخل الأثناء. قوله: (ويسن تثليث الغسل) أي المستوعب وفي البحر السنة تكرار الغسلات المستوعبات لا الغرفات، والمرة الأولى فرض، والثنتان بعدها سنتان مؤكدتان على الصحيح كما في السراج، واختاره في المبسوط، وأيده في النهر لأنه لما توضأ على مرتين قال: «هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر، فجعل للثانية جزاء مستقلاً فهذا يؤذن بإستقلالها لا أنها أجزء سنة حتى لا يثاب عليها وحدها، ولو اقتصر على مرة ففيه أقوال ثالثها أنه إنْ اعتاده أثم، وإلا لا واختاره صاحب الخلاصة، وحمل في النهر تبعاً للفتح القولين المطلقين عليه، والمراد ثم يسير فرقاً بين ترك السنة وترك الواجب قال ابن أميرحاج. قوله: (فقد تعدى) يرجع إلى الزيادة، وقوله: وظلم يرجع إلى النقصان، فالنشر مرتب. قوله: (إلا لضرورة) بأن زاد لطمأنينة قلبه عن الشك، فلا بأس به لما ورد: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وما قيل إنه لو زاد بنية، وضوء آخر لا بأس به أيضاً لأنه نور على نور منعه في البحر بأن تكرار الوضوء في مجلس واحد قبل أن يؤدي بالأول عبادة مقصودة من شرعه كالصلاة وسجدة التلاوة ومس المصحف، كما ذكره الحلبي مكروه لأنه إسراف محض، وقوله في النهر: يحمل عدم الكراهة على الإعادة مرة، والكراهة على التكرار مراراً بعيد جداً ولم يقل به أحد أفاده بعض الأفاضل هذا ضرورة الزيادة، وضرورة النقص بأن لا يجد ما يكفي التثليث، وقيد بالغسل لأن المسح لا يسن تكراره عندنا كما في الفتح وفي الخانية، وعندنا لو مسح ثلاث مرات بثلاث مياه لا يكره، ولكن لا يكون سنة لا أدباً قال في البحر: وهو أولى

لضرورة (و) يسن (استيعاب الرأس بالمسح) كما فعله النبي ﷺ (مرة) كمسح الجبيرة والتيمم لأنّ وضعه للتخفيف (و) يسن (مسح الأذنين ولو بماء الرأس) لأنه ﷺ غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه فإن أخذ لهما ماء جديد مع بقاء البلة كان حسنا (و) يسن (الدلك) لفعله ﷺ بعد الغسل بأمر أريده على الأعضاء (و) يسن (الولاء) لمواظبته ﷺ وهو بكسر الواو المتابعة بغسل الأعضاء قبل جفاف السابق مع الاعتدال جسدًا وزماناً ومكاناً (و) يسن

مما في المحيط والبدائع أنه يكره ومما في الخلاصة أنه بدعة إذ لا دليل على الكراهة. قوله: (مرة) قال في الهداية: وما يروى من التثليث محمول عليه بماء واحد وهو مشروع على ما روى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه ورجح في البرهان رواية الأفراد على التثليث، وله كيفيات متعدّدة وردت بها الأحاديث ذكر نبذة منها في البناية، واختار بعض أصحابنا رواية عبد الله بن زيد بن عاصم المتفق عليها وهي بمعنى رواية محمد في موطئه عن مالك مسح من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ، ومن ثم قال الزيلعي: والأظهر أنه يضع كفيه، وأصابعه على مقدم رأسه، ويمدهما إلى قفاه على وجه مستوعب جميع الرأس، ثم يمسح أذنيه بإصبعيه اه واختاره قاضيخان، وقال الزاهدي: هكذا روي عن أبي حنيفة ومحمد اه قال في الخانية: ولا يكون الماء بهذا مستعملاً ضرورة إقامة السنة اه وما في الخلاصة وغيرها من أنه يضع على مقدم رأسه من كل يد ثلاثة أصابع، ويمسك إبهاميه وسبابتيه ويجافي بطن كفيه ثم يضع كفيه على جانبي رأسه ففيه تكلف ومشقة كما في الخانية، بل قال الكمال: لا أصل له في السنة. قوله: (كمسح الجبيرة، والتيمم) أي والخف فإنه لا يسن فيه التكرار. قوله: (لأن وضعه) أي المسح للتخفيف أي بخلاف الغسل فإنه يثلث للتنظيف. قوله: (ويسن مسح الأذنين) بأن يمسح ظاهرهما بالإبهامين، وداخلهما بالسبابتين وهو المختار كما في المعراج، ويدخل الخنصرين في حجريهما، ويحركهما كما في البحر عن الحلواني، وشيخ الإسلام. قوله: (مع بقاء البلة) أما مع فنائها بأن رفع العمامة بهما، فلا يكون مقيماً للسنة إلا بالتجديد. قوله: (ويسن الدلك) هو إمرار اليد على العضو مع إسالة الماء ذكره الحموي في بحث الغسل، وفي النهر عن منية المصلي هو إمرار اليد على الأعضاء المغسولة في المرة الأولى اه قال ابن أميرحاج: لعل التقييد بالمرة الأولى اتفاقي مع أنها سابقة في الوجود على ما بعدها فهي به أولى لأن السبق من أسباب الترجيع اه وليس الدلك فرضاً لا عند مالك والأوزاعي فإنهما شرطاه في صحة الوضوء، والغسل. قوله: (لفعله ﷺ) أي إياه فالمفعول محذوف وقوله بإمرار يده تصوير للفعل. قوله: (قبل جفاف السابق) بأن يغسل الأخير قبل جفاف الأول وفي السيد تبعاً للشارح هو أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول اه فاعتبر الثاني مع الأول لا الآخر مع السابق وهما طريقتان وفي المعراج عن الحلواني تجفيف الأعضاء قبل غسل القدمين لا يفعل لأن فيه ترك الولاء قال في البحر: أي بخلافه بعد الفراغ فإنه لا بأس

(النية) وهي لغة عزم القلب على الفعل واصطلاحاً توجه القلب لايجاد الفعل جزماً، ووقتها قبل الاستنجاء ليكون جميع فعله قربة وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو إقامة الصلاة أو ينوي الوضوء، أو امتثال الأمر ومحلها القلب فإن نطق بها ليجمع بين فعل القلب، واللسان استحبه المشايخ، والنية سنة لتحصيل الثواب لأنّ المأمور به ليس إلا غسلاً، ومسحا في الآية ولم يعلمه النبي على للإعرابي مع جهله وفرضت في التيمم لأنه بالتراب وليس مزيلاً للحدث بالأصالة (و) يسن (الترتيب) سنة مؤكدة في الصحيح وهو (كما نص الله تعالى في كتابه) ولم يكن فرضاً لأنّ الواو في الأمر لمطلق الجمع والفاء التي في قوله تعالى فاغسلوا

به، ويتحقق الولاء في الفرائض والسنن كما أفاده السيد متعقباً للحموى في إفادته قصره على الفرائض. قوله: (مع الاعتدال جسداً وزماناً ومكاناً) فلو كان بدنه يتشرب الماء أو كان الهواء شديداً، أو كان المكان حاراً يجفف الماء سريعاً، فلا يعدّ تاركاً له ولو كان طرياً لا يجففه إلا في مدة مستطيلة، وتأتي في الوضوء لا يكون آنياً بسنة الولاء. قوله: (وهي لغة عزم القلب على الفعل) كذا قاله الجوهري، وهو خلط إصطلاح بآخر كما هو دأبه لأنه معناها الشرعي، وأما معناها لغة فليس في كلام أهل اللغة إلا أنها من نوى الشيء قصده وتوجه إليه، والشارح عكس المعنيين. قوله: (اليجاد الفعل جزماً) الفعل أعم من فعل المأمورات وترك المنهيات، ومدار الأمرين عليها لأن المكلف به في النهي هو كف النفس على الراجح لكن اعتبار النية للمتروك إنما هو لحصول الثواب لا للخروج عن عهدة النهى فإن مجرد الترك فيه كاف، فلا يستحق الوعيد. قوله: (أو ينوي الوضوء) ولو نوى الطهارة يكفيه عن البعض إعتباراً له بالتيمم قاله الزيلعي. قوله: (استحبه المشايخ) فالمراد أنهم استحسنوه لجمعه مع القلب ولم يرد التلفظ بها عن النبي على ولا عن الصحابة، والتابعين، والأئمة رضوان الله عليهم أجمعين. قوله: (والنية سنة) وقال القدوري: إنها مستحبة. قوله: (لأنّ المأمور به ليس إلا غسلاً ومسحاً) ربما تفيد هذه العبارة أنَّ الوضوء المأمور به لا تشترط له النية قال الحموي: والتحقيق أن الوضوء المأمور به يتأدى بغير نية لأنّ المأمور به حصوله لا تحصيله كسائر الشروط وفي الإشباه عن بعض الكتب الوضوء الذي ليس بمنوي ليس بمأمور به، ولكنه مفتاح للصلاة اه فإن أريد بالمأمور به ما يثاب عليه إرتفع التنافي. قوله: (ولم يعمله النبي ﷺ) الواو حالية، والظاهر تأنيثه لرجوعه إلى النية. قوله: (لأنَّه **بالتراب)** أي وهو لم يعتبر مطهراً شرعاً إلا للصلاة وتوابعها لا في نفسه فكان التطهير به تعبداً محضاً، وفيه يحتاج إلى النية كما في الفتح أو لأنّ لفظه ينبيء عن القصد، والأصل أن يعتبر في الأسماء الشرعية ما تنبىء عنه من المعانى. قوله: (وهو كما نص الله تعالى في كتابه) فيه أن الآية خالية عن الدلالة على ذلك، وإنما جاء التنصيص من فعله عليه الصلاة والسلام. قوله: (لتعقيب جملة الأعضاء) من غير إفادة طلب تقديم بعضها على بعض في الوجود، فهو كقولك: ادخل السوق فاشتر لنا خبزاً ولحماً حيث كان المفاد إعقاب الدخول بشراء ما ذكر، والدليل لنا ما رواه لتعقيب جملة الأعضاء (و) يسن (البداءة بالميامن) جمع ميمنة خلاف الميسرة في اليدين والرجلين لقوله ﷺ: «إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم» وصرف الأمر عن الوجوب بالإجماع على استحبابه لشرف اليمنى (و) يسن البداءة بالغسل من (رؤس الأصابع) في اليدين، والرجلين لأنّ الله تعالى جعل المرافق والكعبين غاية الغسل فتكون منتهى الفعل كما فعله النبي ﷺ (و) يسن البداءة في المسح من (مقدم الرأس و) يسن (مسح الرقبة) لأنه ﷺ توضأ وأومأ بيديه من مقدم رأسه حتى بلغ بهما أسفل عنقه من قبل قفاه و(لا) يسن مسح (الحلقوم) بل هو بدعة (وقيل أن الأربعة الأخيرة) التي أولها البداءة بالميامن (مستحبة) وكأن وجهه عدم ثبوت المواظبة وليس مسلماً.

البخاري وأبو داود أنه على تيمم فبدأ بذراعيه قبل وجهه، فلما ثبت عدم الترتيب في التيمم ثبت في الوضوء لأنّ الخلاف فيهما واحد، وبهذا تعلم سقوط قول من قال: وينبغي أن يكون واجباً للمواظبة إلى آخر ما قال. قوله: (ويسن البداءة بالميامن) البداءة بتثليث الباء، والمدّ والهمز وتبدل ياء، وهي لغة الأنصار قال ابن رواحة:

باسم الإله وبه بدينا ولوعبدنا غيره شقينا

وقيل: إنّه ﷺ أنشد ذلك كما هو عند الحرث بن أسامة من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان. قوله: (في اليدين، والرجلين) وهما عضوان مغسولان فخرج العضو الواحد كالوجه، فلا يطلب فيه التيامن والعضوان الممسوحان كالأذنين، والخفين، فالسنة مسحهما معاً لكونه أسهل قال في السراج: إلا إذا كان أقطع فإنه يبدأ بالأيمن منها يعني من الخدّين، والأذنين، والخفين. قوله: (فتكون منتهى الفعل) أي والمنتهى لا بد له من مبدإ في العضو، وقد فرض غسل جميعه، فالمبدأ أوله. قوله: (كما فعله النبي على) أي البداءة المذكورة، والكاف للعلة، وعبارته في الشرح ولأنّ النبي على كان يفعل هكذا اه وهي أوضح وأولى. قوله: (البداءة في المسح) وأما البداءة في الغسل بصب الماء من أعلى سطح الجبهة فقال ابن أمير حاج أنه أدب. قوله: (من مقدم الرأس) لما تقدم في الحديث. قوله: (لأنه على الغير الشرح، والسيد، وغيرهما، وهو يقتضي أنّ مسح الرقبة مع مسح الرأس عند ذهاب اليدين إلى مؤخر الرأس، وهو خلاف المتداول بين الناس، وما في الفتح من أنه يستحب مسح الرقبة بظهر اليدين لعدم استعمال بلتهما فموهم لأن مفهومه إنَّ بلة باطنهما مستعملة، وليس كذلك أفاده الحموي وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا توضأ مسح عنقه، ويقول: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ، ومسح عنقه لم يفلّ بالأغلال يوم القيامة». قوله: (وليس مسلماً) أي بل المواظبة ثابتة قال في الشرح: وعند اختلاف الأقوال كان فعله أولى من تركه اهـ، وفيه أنه لم يقل أحد بتركه وإنما الخلاف في تأكده، وإستحبابه فكان الأولى حذفها.

# نصل من آداب الوضوء أربعة عشر شيئاً

وزيد عليها وهي جمع أدب وعرّف بأنه وضع الأشياء موضعها وقيل الخصلة الحميدة وقيل الورع وفي شرح الهداية هو ما فعله النبي على مرة، أو مرتين ولم يواظب عليه وحكمه الثواب بفعله، وعدم اللوم على تركه، وأما السنة فهي التي واظب عليها النبي على مع الترك بلا عذر مرة أو مرتين، وحكمها الثواب وفي تركها العتاب لا العقاب فآداب الوضوء (الجلوس في مكان مرتفع) تحرزاً عن الغسالة (واستقبال القبلة) في غير حالة الاستنجاء لأنها حالة أرجى لقبول الدعاء فيها وجعل الإناء الصغير على يساره والكبيرة الذي يغترف منه على يمينه (وعدم الإستعانة بغيره) ليقيم العبادة بنفسه من غير إعانة غيره عليها بلا عذر (وعدم التكلم بكلام الناس) لأنه يشغله عن الدعاء المأثور بلا ضرورة (والجمع بين نية القلب وفعل اللسان) لتحصيل العزيمة (والدعاء بالمأثور) أي المنقول عن النبي القلب وفعل اللسان) عند من إلا عند النبي على والصحابة، والتابعين (والتسمية) والنية (عند) غسل (كل عضو) أو مسحه فيقول ناوياً عند

#### فصل

### من آداب الوضوء الخ

قوله: (وزيد عليها) أوصلها في الخزائن إلى نيف وستين قاله السيد. قوله: (وقيل الورع) وقيل ما فعله خير من تركه، وقيل ما يمدح به المكلف، ولا يذم على تركه، وقيل المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه اه من المشرح وكلها متقاربة. قوله: (هو ما فعله النبي الخي الغي الغي الغي الغيرة المنفل لأنه زائد على الفرض، وبالمستحب لأن الشارع يحبه، وبالمندوب لأن الشارع بين ثوابه، وبالتطوّع لأن فاعله متبرع به قاله السيد. قوله: (وأما السنة) أي المؤكدة. قوله: (لا العقاب) لكن إذا اعتاد الترك فعليه إثم يسير دون إثم ترك الواجب، وقد مر. قوله: (الجلوس في مكان مرتفع المراد حفظ الثياب عن الماء المستعمل كما ذكره الكمال لا بقيد الجلوس في مكان مرتفع قاله السيد. قوله: (لأنها حالة أرجى لقبول الدعاء فيها) أي لا بقيد الجلوس في مكان مرتفع قاله السيد. قوله: (لأنها حالة أرجى لقبول الدعاء فيها) أي الإستعانة بغيره) قال الكرماني: لا كراهة في الصب، ولا يقال إنّه خلاف الأولى، وساق عدة أحاديث دالة على أن النبي على فعله، وضعف ما يدل على الكراهة، وممن كان يستعين على وضوئه بغيره عثمان وفعله ناس من كبار التابعين، كما في العيني على البخاري. قوله: (لتحصيل العزيمة) مراده بها الشيء الأقوى، وليس مراده بها الحكم الذي لم يبن على أعذار (لتحصيل العزيمة) مراده بها الشيء الأقوى، وليس مراده بها الحكم الذي لم يبن على أعذار التعبد، فإن التلفظ بها لم يرد عن الشارع. قوله: (أي المنقول عن النبي ﷺ، والصحابة، العباد، فإن التلفظ بها لم يرد عن الشارع. قوله: (أي المنقول عن النبي النبي الصحابة،

المضمضة: باسم الله اللهم أعني على تلاوة القرآن، وذكرك، وشكرك وحسن عبادتك وعند الاستنشاق باسم الله اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار وهكذا في سائره، ويصلي على النبي على أيضاً كما في التوضيح (و) من آدابه (إدخال خنصره في صماخ أذنيه) مبالغ في المسح (وتحريك خاتمه الواسع) للمبالغة في الغسل (و) كون (المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى) لشرفها إجماعاً (والامتخاط باليسرى) لامتهانها (و) تقديم (التوضؤ قبل دخول الوقت) مبادرة للطاعة (لغير المعذور) لأن وضوءه ينتقض بخروج

والتابعين) قال ابن أميرحاج: سئل شيخنا حافظ عصره شهاب الدين بن حجر العسقلاني عن الأحاديث التي ذكرت في مقدمة أبي الليث في أدعية الأعضاء، فأجاب بأنها ضعيفة والعلماء يتساهلون في ذكر الحديث الضعيف، والعمل به في الفضائل، ولم يثبت منها شيء عن رسول الله على لا من قوله، ولا من فعله اه وطرقها كلها لا تخلو عن متهم بوضع، ونسبة هذه الأدعية إلى السلف الصالح، أولى من نسبتها إلى رسول الله عليه، حذراً من الوقوع في مصداق من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، وعن هذا قالوا كما في التقريب، وشرحه: إذا أردت رواية حديث ضعيف بغير إسناد، فلا تقل قال رسول الله ﷺ، وما أشبه ذلك من صيغ الجزم، بل قل روي عنه كذا، أو بلغنا، أو ورد، أو جاء، أو نقل، وما أشبهه من صيغ التمريض، وكذا فيما تشك في صحته، وضعفه أما الصحيح، فاذكره بصيغة الجزم، ويقبح فيه صيغة التمريض كما يقبح في الضعيف صيغة الجزم قال الهندي وغيره: ولم يثبت منه إلا الشهادتان بعد الفراغ منه قاله السيد عن النهر. قوله: (والنية) أي إستصحابها كما في الفتح، وأشار بقوله إستصحابها إلى أن المنوي واحد، وهو إمتثال الأمر مثلاً. قوله: (وهكذا في سائرها) فيقول عند غسل الوجه: باسم الله اللهم بيض وجهى يوم تبيض وجوه، وتسود وجوه، وعند غسل اليمني باسم الله اللهم أعطني كتابي بيميني، وحاسبني حساباً يسيراً، وعند غسل اليسرى باسم الله اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا من وراء ظهري، وعند مسح رأسه باسم الله اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك، وعند مسح أذنيه باسم الله اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعند مسح عنقه باسم الله اللهم أعتق رقبتي من النار، وعند غسل رجله اليمني باسم الله اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام، وعند غسل اليسرى باسم الله اللهم اجعل ذنبي مغفوراً وسعيي مشكوراً، وتجارتي لن تبور اهـ من الشرح. قوله: (أيضاً) أي بعد كل دعاء. قوله: (وإدخال خنصره) أي أنملة خنصره، وهو بكسر الخاء، والصاد، وقال الفارسي الفصيح فتح الصاد. قال في المحيط: ويدخل خنصره في صماخ أذنيه ويحركها، وهو مروي عن أبي يوسف والصماخان مثني صماخ بكسر الصاد، ويقال: بالسين المهملة. قوله: (وتحريك خاتمه الواسع) أما الضيق فإنَّ علم وصول الماء استحب تحريكه، والإفتراض قاله السيد. قوله: (والإمتخاط) مثله الإستنثار. قوله: (لأنّ وضوء

كتاب الطهارة

الوقت عندنا وبدخوله عند زفر وبهما عند أبي يوسف (والإتيان بالشهادتين بعده) قائماً مستقبلاً لقوله ﷺ: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وفي رواية (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من (أيّ باب شاء) وقال رسول الله ﷺ: «من قال إذا توضأ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طبع بطابع ثم جعل تحت العرش حتى يؤتى بصاحبها يوم القيامة (وإن يشرب من فضل الوضوء قائماً) مستقبل القبلة ، أو قاعداً لأنه ﷺ شرب قائماً من فضل وضوئه وماء زمزم وقال رسول الله ﷺ: «لا يشربن أحدكم قائماً فمن نسي فليستقىء

ينتقض الخ) أي وهو إذا توضأ في زمن قبل الوقت، فلا يخلو أما أن يكون بين الوقتين وقت مهمل أولا فإن كان بينهما وقت مهمل وتوضأ فيه للوقت الثاني جاز ذلك عندهما وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز فتندب له إعادة الوضوء في الوقت خروجاً من الخلاف وإنْ لم يكن بينهما وقت مهمل وتوضأ في آخر الوقت للوقت الثاني لا يجوز إجماعاً فتجب إعادة الوضوء، وحينتذ فلا فائدة في وضوئه قبل الوقت قال السيد: وهذه إحدى المسائل الثلاث التي النفل فيها أفضل من الفرض. الثانية إبراء المعسر أفضل من إنظاره. الثالثة البدء بالسلام أفضل من رده. قوله: (وبهما عند أبي يوسف) أي بأيهما وجد. قوله: (والإتيان بالشهادتين بعده) ذكر الغزنوي أنه يشير بسبابته حين النظر إلى السماء، وسميت سبابة لأنه يسب بها، والأولى تسميتها بمسبحة كما نص عليه في شرح الشرعة، وخصت بذلك لما ذكره شراح المولد أنّ الله تعالى لما خلق آدم جعل نور محمد ﷺ في صلبه فكانت الملائكة تقف خلفه تعظم هذا النور، فسأل آدم ربه عز وجل أن يحوله أمامه حتى تستقبله الملائكة، فجعله في جبهته، ثم قال آدم: اللهم اجعل لى من هذا النور نصيباً فجعله الله تعالى في مسبحته فصار ينظر إليه، وكان كذلك إلى أن نزل الدنيا، واشتغل بأمر المعاش، فجعل في ظهره كما كان أولاً، فأعطيت المسبحة الشرف من وقتئذ، وهذا أولى مما في السيد. قوله: (فيسبغ الوضوء) أي يعم الأعضاء بالماء من قولهم درع سابغة أي شاملة للبدن والمراد هنا الإحسان. قوله: (وفي رواية) هي لمسلم. قوله: (يدخلها من أي باب شاء) وذلك لتعظيمه، وتكريمه. قوله: (طبع بطابع) أي ختم عليه بخاتم والمقصود بختمه تعظيمه، ويترتب عليه كثرة الثواب. قوله: (من فضل الوضوء) بفتح الواو، الماء الذي يتوضأ به أي ما لم يكن صائماً. قوله: (أو قاعداً) أو للتخيير قالوا: ويقول عند شربه: اللهم اشفني بشفائك، وداوني بدوائك، واعصمني من الوهن، والأمراض، والأوجاع، وفي الهندية پشرب قطرة من فضل وضوئه. قوله: (لا يشربن أحدكم قائماً) محمول على غير الحالتين السابقتين، والمراد المبالغة في النهي عن هذا الفعل قال قتادة لرواية أنس: فالأكل وأجمع العلماء على كراهته تنزيها لأمر طبي لا ديني» (وأن يقول اللهم اجعلني من التوابين) أي الراجعين عن كل ذنب والتواب مبالغة وقيل: هو الذي كلما أذنب بادر بالتوبة والتواب من صفات الله تعالى أيضاً لأنه يرجع بالإنعام على كل مذنب بقبول توبته (واجعلني من المتطهرين) أي المتنزهين عن الفواحش، وقدم المذنب على المتطهر لدفع القنوط، والعجب ومن الأدب أنه لا يتوضأ بماء مشمس لأنه يورث البرص ولا يستخلص لنفسه إناء دون غيره لأن الشريعة حنيفية سهلة سمحة، ومنه صب الماء برفق على وجهه وترك

قال: ذاك أشر، وأخبث، وفي العتابية، ولا بأس بالشرب قائماً ولا يشرب ماشياً ورخص للمسافر ذكره الحلبي. قوله: (وأجمع العلماء على كراهته تنزيها الخ) لا تسلم حكاية الإجماع فإنه لما تعارضت الأحاديث الدالة على النهي، والأحاديث الدالة على الفعل اختلف العلماء في المخلص من التعارض، فمن قائل إنَّ النهي ناسخ للفعل، ومن قائل بالعكس، ومن قائل إنَّ النهى ليس للتحريم، بل للتنزيه لأنه لأمر طبي لا ديني، وفعله لبيان الجواز ذكره ابن أميرحاج. قوله: (أي الراجعين عن كل ذنب) فالمبالغة فيه من حيث الإعراض عن كل ذنب. قوله: (وقيل هو الذي الخ) في هذا المعنى زيادة المبادرة. قوله: (بقبول توبته) متعلق بالأنعام، والباء للتصوير، أو للسببية، ولو زاد واو أو عطفه على الأنعام لكان أولى، وأفاد بعضهم أن التوّاب في حقه تعالى بمعنى الموفق لها، والذي يقبلها. قوله: (أي المتنزهين عن الفواحش) وقيل: الذين لم يذنبوا، وخيره صاحب المنية بين أن يقوله بعد تمام الوضوء، أو في خلاله، وكلا الأمرين حسن. كما قاله ابن أميرحاج قال: غير أن الوارد أن يقوله بعد الفراغ متصلاً بالشهادتين. قوله: (لدفع القنوط) أي من المذنب. قوله: (والعجب) أي من المتطهر فإن قلت إن جعله من أحدهما ينافي الآخر، أجيب عنه بأن الواو بمعنى أو ولقائل أن يقول: إنَّ القنوط لا يتوهم مع طلبه أن يكون منهم، فهو مندفع بالدعاء لا بالتقديم، والعجب لا يتأتى من المتطهر لأنه من الكبائر، وهو لم يذنب أصلاً، أو من الفواحش، وهو متنزه عنها على أن مقام الدعاء لا يقال فيه ذلك فتدبر، ويحتمل أن الضمير في قدم يرجع إلى الله تعالى أي في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله يجب التوابين ويحب المتطهرين ﴾ [البقرة / ٢] قوله: (إنه لا يتوضأ بماء مشمس) لقوله عليه السلام لعائشة حين سخنت الماء: «لا تفعلي يا حميراء، فإنه يورث البرص اه من الشرح. قوله: (ولا يستخلص لنفسه إناء الخ) أي لا يجعله لنفسه خالصاً من الشركة، فقد سئل محمد بن واسع: أي الوضوأين أحب إليك أمن ماء مخمر، أو من متوضأ العامة؟ قال: من متوضأ العامة قال عليه السلام: «إنّ أحب الأدبان إلى الله تعالى السمحة الحنفية اه من الشرح. قوله: (حنيفية) أي ماثلة عن الأديان الباطلة. قوله: (سمحة) يرجع إلى معنى سهلة، أو معناه مقبولة مرغوب فيها أي ومن سهولتها عدم الإستخلاص. قوله: (وترك التجفيف) في آثار محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يتوضأ فيمسح وجهه

التجفيف وإن مسح لا يبالغ فيه وأن تكون آنيته من خزف، وغسل عروتها ثلاثاً، ووضعه على يساره ووضع اليد حالة الغسل على عروته لا رأسه وتعاهد موقيه وما تحت الخاتم، ومجاوزة حدود الفروض إطالة للغرة وملء آنيته استعداداً لوقت آخر، وقراءة سورة القدر ثلاثاً لقوله على: «من قرأ في أثر وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر مرة واحدة» كان من الصديقين ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء ومن قرأها ثلاثاً حشره الله محشر الأنبياء أخرجه الديلمي، ولما ذكره الفقيه أبو الليث في مقدمته.

بَالثوب قال: لا بأس به قاله: محمد وبه نأخذ، ولا نرى بذلك بأساً، وهو قول أبي حنيفة: اهـ وفي الحانية لا بأس للمتوضىء، والمغتسل أن يتمسح بالمنديل. روي عن رسول الله ﷺ أنه كان يفعل ذلك، وهو الصحيح إلا أنه ينبغي أن لا يبالغ ولا يستقصي فيبقى أثر الوضوء على الأعضاء اه. ملخصاً، ووردت عدة أحاديث على أنه فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا كله إذا لم يكن حاجة إلى التنشيف فإن كانت فالظاهر أنه لا يختلف في جوازه من غير كراهة، بل في استحبابه، أو وجوبه بحسب تلك الحاجة العارضة المندفعة به. قاله ابن أميرحاج: ثم قال: وهذا في الحي، أما الميت فمقتضى كلام مشايخنا أنه مستحب لئلا تبتل أكفانه فيصير مثله اه. قوله: (وإن تكون آنيته من خزف) فإنه روي أن الملائكة تزور بيت من آنيته من خزف من المسلمين. قوله: (وغسل عروتها ثلاثاً) ليتيقن الطهارة. قوله: (ووضعه على يساره) ليصب منه على يمينه، وتقدم له ما يفيد ذلك. قوله: (لا رأسه) تحامياً عن تقاطر الماء المستعمل، وقوله: حالة الغسل أي حالة إرادة الصب للغسل ولا يظهر حال الغسل الحقيقي لأنّ اليدين مشغولتان بغسل الأعضاء. قوله: (وما تحت الخاتم) تقدم ما يفيده. قوله: (إطالة للغرة) المراد بها ما يعم التحجيل، وإطالة الغرة تكون بالزيادة على الحد المحدود كما في البحر، وأما التحجيل فقال في شرح الشرعة: إنّه يغسل الذراعين لنصف العضدين، والرجلين لنصف الساقين اه. قوله: (استعداداً لوقت آخر) لو قال: لوضوء آخر لكان أولى ليعم الوضوء على الوضوء في وقت واحد. قوله: (لقوله ﷺ الغ) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس. قوله: (كتب في ديوان الشهداء) الديوان بالكسر، ويفتح مجمع الصحف، والكتاب يكتب فيه أهل الجيش، وأهل العطية، وأوَّل من وضعه عمر رضي الله عنه قاموس، فالمراد أنه يكتب اسمه مع أسمائهم في محل كتابتهم، والمراد منه ومما قبله أن يعطي ثوابهم وإنْ تفاوتت الكيفيات. قوله: (حشره الله محشر الأنبياء) بكسر الشين، وتفتح محل الإجتماع أي، وإذا إجتمع معهم في مجمعهم لا يضام لأنّ مصاحب الكرام لا يضام. قوله: (ولما ذكره الفقيه أبو الليث في مقدمته) ذكره المصنف في كبيره قال في المقاصد الحسنة: حديث قراءة إنا أنزلناه عقب الوضوء لا أصل له انتهى ويعني به ما ذكر في المقدمة ولفظه يدل على وضعه.

#### فصل

في المكروهات (و) مما (يكره) المكروه ضد المحبوب، والأدب فيكره (للمتوضى) ضد ما استحب من الآداب فلا حصر لها بعدها (ستة أشياء) لأنه للتقريب منها (الإسراف في) صب (الماء) لقوله على لله لله لله لله لله وهو يتوضأ: «ما هذا السرف يا سعد» فقال:

#### نصل

### ني المكروهات

يقال: كره الشيء يكرهه من باب سمع كرها، ويضم، وكراهية بالتخفيف، والتشديد إذا لم يحبه قاموس، والمكروه عند الفقهاء نوعان: مكروه تحريماً وهو المحمل عند إطلاقهم الكراهة، وهو ما تركه واجب ويثبت بما يثبت به الواجب كما في الفتح ومكروه تنزيهاً وهو تركه أولى من فعله وكثيراً ما يطلقونه فلا بد من النظر في الدليل فإن كان نهياً ظنياً يحكم بكراهة التحريم ما لم يوجد صارف عنه إلى التنزيه، وإنْ لم يكن الدليل نهياً، بل كان مفيداً للترك الغير الجازم، فهي تنزيهية، قاله صاحب البحر: ثم المكروه تنزيهاً إلى الحل أقرب اتفاقاً كما في استحسان البرهان، وأما المكروه تحريماً فعند محمد هو حرام، ولم يطلقه عليه لعدم النص الصريح فيه، والمشهور عنهما أنه إلى الحرام أقرب بمعنى أنه ليس فيه عقوبة بالنار، بل بغيرها كحرمان الشفاعة وفي التلويح من بحث الفقه المكروه تحريماً يستحق فاعله محذوراً دون العقوبة بالنار، كحرمان الشفاعة، والواجب في رتبة المكروه تحريماً اه وقال الزيلعي: من بحث حرمة الخيل القريب من الحرام ما تعلق به محذور دون إستحقاق العقوبة بالنار، بل العتاب كترك السنة المؤكدة فإنه لا يتعلق به عقوبة النار ولكن يتعلق به الحرمان من شفاعة النبي المختار علية. قوله: (ضد المحبوب) مراده ما يعم المحبوب الواجب لتدخل كراهة التحريم. قوله: (والأدب) فيه منافاة لما قدمه أوّل الأداب من أن الأدب لا يلام على تركه، ومن جملته عدم التكلم، والإستعانة، وجعل الكراهة هنا تقابله، وفيها اللوم، وجعل الإستعانة، والتكلم بكلام الناس مكروهين فليتأمل. قوله: (فلا حصر لها) تفريع على قوله: فيكره للمتوضىء وقوله ستة أشياء بالنصف بالنظر للشرح لأنه معمول لقوله: بعدها. قوله: (لأنه للتقريب) أي عدَّها ستة للتقريب للمبتدىء. قوله: (الإسراف في صب الماء) الإسراف العمل فوق الحاجة الشرعية في فتاوى الحجة يكره صب الماء في الوضوء زيادة على العدد المسنون، والقدر المعهود لما ورد في الخبر: شرار أمتى الذين يسرفون في صب الماء اه وفي الدر، ويكره الإسراف فيه تحريماً لو بماء النهر، أو المملوك له. أما الموقوف على من يتطهر به، ومنه ماء المدارس فحرام اه.

أفي الوضوء سرف قال: نعم وإن كنت على نهر جار ومنه تثليث المسح بماء حديد (والتقتير) بجعل الغسل مثل المسح (فيه) لأن فيه تفويت السنة وقال عليه السلام: «خير الأمور أوساطها» (و) يكره (ضرب الوجه به) لمنافاته شرف الوجه فيلقيه برفق عليه (و) يكره (التكلم بكلام الناس) لأنه يشغله عن الأدعية (و) يكره (الإستعانة بغيره) لقول عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله عنى يستقي ماء لوضوئه فبادرت أن أستقي له فقال: مه يا عمر فإني لا أريد أن يعينني على صلاتي أحد (من غير عذر) لأن الضرورات تبيح المحظورات فكيف بما لا حظر فيه، وعن الإمام الوبري أنه لا بأس به فإن الخادم كان يصب على النبي على .

قوله: (فقال أفي الوضوء سرف) الذي في رواية أحمد وأبي يعلى والبيهقي في شعبه، وابن ماجه في سننه فقال: أو في الوضوء بزيادة الواو العاطفة على مقدر تقديره أتقول هذا وفي الوضوء سرف. قوله: (والتقتير) هو عدم بلوغ الحد المسنون، فلو اقتصر على ما دون الثلاث قيل: يأثم، وقيل لا، وقيل يأثم بالاعتياد. واعلم إنه نقل غير واحد الإجماع على عدم التقدير في ماء الوضوء، والغسل بل هو بقدر الكفاية لإختلاف طباع الناس، وعن عائشة جرت السنة عن رسول الله على في الغسل من الجنابة صاع ثمانية أرطال، وفي الوضوء رطلان اه. وهما مد فالمد ربع الصاع.

قوله: (يجعل الغسل مثل المسح) بأن يقرب الغسل إلى حد الدهن لكن لا بد من أن يقطر، ولو قطرتين حتى يكون غسلاً وإلا فلا يصح الوضوء أصلاً. قوله: (ويكره ضرب الوجه) أي تنزيها، ومثله غيره من بقية الأعضاء كما في الدر. قوله: (لمنافاته شرف الوجه) ولأنّ فيه إنتضاح غسالة الماء المستعمل، فالتحرز عنها أولى، ولا يغمض عينيه ولا يقبض فمه شديداً بحيث تنكتم حمرة الشفتين، ومحاجر العينين أي أطراف الأجفان، ومنابت الهدب لوجوب إيصال الماء إلى ذلك المحل حتى لو بقيت منه لمعة لم يصبها الماء لا يصح الوضوء كما في الحلبي.

قوله: (فيلقيه برفق عليه) أي يرسل الماء على الوجه من أعلى الجبهة برفق، ثم يدلكه به. قوله: (ويكره التكلم بكلام الناس) ما لم يكن لحاجة تفوته بتركه قاله ابن أميرحاج. قوله: (لأنه يشغله عن الأدعية) ولأجل تخليص الوضوء من شوائب الدنيا لأنه مقدمة العبادة وذكر بعض العارفين أن الاستحضار في الصلاة يتبع الإستحضار في الوضوء، وعدمه في عدمه. قوله: (ويكره الإستعانة الغ) تقدم ما فيه وإنه لا بأس بها، وأما حديث عمر فضعيف ولا يقاوي غيره مما يدل على ثبوتها عنه عليه، أفاده بعض المحققين.

#### فصل

في أوصاف الوضوء وقد ذكرها بعد بيان سببه وشرطه وحكمه وركنه فقال: (الوضوء على ثلاثة أقسام الأول) منها أنه (فرض) كما قدمناه بدليله والمراد بالفرض هنا الثابت بالقطعي وأما المحدود، والمقدار فهو ما يفوت الجواز بفوته ليشمل الفرض الاجتهادي كربع الرأس، ونزلت آيته بالمدينة، وقد فرض بمكة (على المحدث) إذا أراد القيام (للصلاة) كما أمر الله تعالى (ولو كانت) الصلاة (نفلاً) لأنّ الله لا يقبل صلاة من غير طهور كما تقدم وهو بفتح الطاء، وقال بعضهم: الأجود ضمه (و) كذا (لصلاة الجنازة) لأنها صلاة وإنْ لم تكن كاملة (و) مثلها (سجدة التلاوة و) كذا الوضوء فرض (لمس القرآن ولو آية) مكتوبة على درهم أو حائط لقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ وسواء الكتابة والبياض، وقال بعض مشايخنا: إنما يكره للحدث مس الوضع المكتوب دون الحواشي لأنه لم يمس القرآن حقيقة والصحيح إنَّ مسها كمس المكتوب، ولو بالفارسية يحرم مسه اتفاقاً على الصحيح حقيقة والصحيح إنَّ مسها كمس المكتوب، ولو بالفارسية يحرم مسه اتفاقاً على الصحيح (و) القسم (الثاني) وضوء (واجب) وهو الوضوء (للطواف بالكعبة) لقوله عليه السلام: «الطواف حول الكعبة مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير» ولما لم يكن صلاة حقيقة لم تِتوقف صحته على الطهارة فيجب بتركه دم في الواجب وبدنة ولما لم يكن صلاة حقيقة لم تِتوقف صحته على الطهارة فيجب بتركه دم في الواجب وبدنة

#### فصل

في أوصاف الوضوء. قوله: (الوضوء على ثلاثة أقسام) العدد لا يفيد الحصر، فلا ينافي أنه قد يكون مكروها، كالوضوء على الوضوء قبل تبدل المجلس الأول، أو أدائه عبادة لا تصح بدونه به، وقد يكون حراماً كما إذا كان ذلك من ماء الوقف، والمدارس. قوله: (والمراد بالفرض هنا الثابت بالقطعي) فالمراد الوضوء من حيث هو بقطع النظر عن أجزائه. قوله: (والمقدار) عطف تفسير. قوله: (فهو ما يفوت الجواز بفوته) أي فالمراد بالفرض بالنظر إليه الفرض الأعم، وهو ما يفوت صحة الشيء إذا عدم فيعم القطعي بالنظر إلى أصل الغسل والمسح، والعملي بالنظر إلى المقدار، ولذا قال المصنف: ليشمل الخ. قوله: (إذا أراد القيام) أي الشروع، فليس المراد به ضد القعود، فإنّ المراد بالصلاة ما يعم النافلة، وهي تصح من قعود. قوله: (وهو بفتح الطاء) الطهور المصدر واسم ما يتطهر به، أو الطاهر المطهر قاموس. قوله: (ومثلها سجدة التلاوة) لقولهم: يشترط لها ما يشترط للصلاة. قوله: (ولما لم يكن صلاة حقيقة) يعن إنّه لما أشبه الصلاة من وجه دون وجه قلنا: بوجوب الطهارة، وعدم توقف صحته عليها. قوله: (فيجب بتركه دم في الواجب) اعلم أنه إذا طاف الفرض محدثاً وجب دم وإن كان حبناً فبدنه وإذا طاف الواجب كالوداع، أو النفل محدثاً فصدقة وجنباً فدم، فقوله: فيجب بتركه

كتاب الطهارة

في الفرض للجنابة وصدقة في النفل بترك الوضوء كما ذكر في محله (و) القسم (الثالث) وضوء (مندوب) في أحوال كثيرة كمس الكتب الشرعية، ورخص مسها للمحدث إلا التفسير كذا في الدرر وهو يقتضي وجوب الوضوء لمس التفسير فيكون مس القسم الثاني وندب الوضوء (للنوم على طهارة و) أيضاً (إذا استيقظ منه) أي النوم (و) تجديده (للمداومة عليه) لحديث بلال رضي الله عنه (وللوضوء على الوضوء) إذا تبدل مجلسه لأنه نور على نور وإذا لم يتبدل فهو إسراف وقيد بالوضوء لأنّ الغسل على الغسل والتيمم على التيمم يكون عبثاً (وبعد) كلام (غيبة) بذكرك أخاك بما يكره في غيبته (وكذب) اختلاق ما لم يكن

أي الوضوء في الواجب دم لا يتم فليتأمل. قوله: (كمس الكتب الشرعية) نحو الفقه، والحديث، والعقائد، فيتطهر لها تعظيماً قال الحلواني: إنما نلنا هذا العلم بالتعظيم فإني ما أخذت الكاغد إلا بطهارة، والسرخسي حصل له في ليلة داء البطن، وهو يكرر درس كتابه فتوضأ تلك الليلة سبع عشرة مرة اه. من الشرح. قوله: (إلا التفسير) أي فلا يرخص ولو كان التفسير أكثر، وهو صادق بأن يكون فرضاً، أو واجباً لأنّ عدم الرخصة يجامعهما فقول المصنف: وهو يقتضى الخ. فيه تأمل، ونقل العلامة نوح عن الجوهرة، والسراج إنْ كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منها، وله أن يمس غيرها بخلاف المصحف لأنّ جميع ذلك تبع له اه. قوله: (للنوم على طهارة) ظاهره إنه لا يأتي بذلك المندوب إلا إذا أخذه النوم، وهو متطهر، فلو تطهر، ثم اضطجع، وأحدث فنام لا يكون آتياً به. قوله: (وإذا استيقظ منه) مبادرة للطهارة. قوله: (لحديث بلال) حاصل معناه أن رسول الله علي ألى رأى مناماً أنه دخل الجنة، وبلال أمامه يسمع خشخشة نعاله فسأله عن ذلك فقال: إنى كلما أحدثت أتوضأ، وأصلي ركعتين. وسئل بعض الأفاضل هل يلبس في الجنة نعال، فأجاب: نعم مستدلاً بهذا الحديث. قوله: (إذا تبدل مجلسه) أو أدى بالأول عبادة مقصودة من مشروعية الوضوء. قوله: (وبعد كلام غيبة) لا حاجة إلى تقدير مضاف لأن الغيبة حقيقة في ذكر الاخ، وقوله بذكر الخ تصوير للغيبة وقوله في غيبته الأولى حذفه لأنها كذلك في الحضور، ولا تسمى غيبة إلا إذا كان صادقاً فيها، وأما إذا كانت كذباً فبهتان قال الخازن: وهو أشد من الغيبة، وكما تكون بالقول تكون بغيره من كل ما يفهم منه المقصود، وكما يحرم ذكرها باللسان يحرم اعتقادها بالقلب، واستماعها، وتباح عند الشَّكوي من الظالم لمن له قدرة على إنصافه، وعند الإستعانة به على تغيير المنكر، ورد العاصى إلى الصواب. وعند الاستفتاء بأن يقول للمفتى: ظلمني فلان بكذا أو زوجي يفعل كذا، وكذا، وعند تحذير المسلمين من الشركبيان جرح المجروحين من الرواة والشيوخ وكالأخبار عن العيب عند المشاورة في مصاهرة إنسان، أو معاملته، أو المسافرة معه، وكالأخبار بعيب ما يشتريه، وهو لا يعلم به، بل يجب، وعند ذكر الفاسق بما يجاهر به لا بغيره، وعند التعريف بما اشتهر به من اللقب كالأعمش، والأعرج، وعند الشفقة ولا يجوز إلا في نحو الحرب وإصلاح ذات البين وإرضاء الأهل (ونميمة) النمام المضرّب والنميم والنميمة السعاية بنقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد (و) بعد (كل خطيئة وإنشاد شعر) قبيح لأن الوضوء يكفر الذنوب الصغائر (وقهقهة خارج الصلاة) لأنها حدث صورة (وغسل ميت وحمله) لقوله صلى الله عليه وسلم: «من غسل ميتاً فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ (ولوقت كل صلاة) لأنه أكمل لشأنها (وقبل غسل الجنابة) لورود السنة

على المغتاب، وعند عدم التعيين فهي ثمانية. قوله: (وكذب الخ) وأما التعريض بالكذب لغير ضرورة، قيل يحرم لأنّ اللفظ ظاهره الكذب، وإنّ احتمل الصدق، وقيل لا يحرم لأنه ليس بكذب لأنه مما يحتمله اللفظ واعلم أن الاستعارة تفارق الكذب من وجهين: أحدهما البناء على التأويل، والثاني نصب القرائن على إرادة خلاف الظاهر. نحو رأيت أسداً في الحمام بخلاف الكذب كذا في شرح شرعة الإسلام. قوله: (إختلاق ما لم يكن) أي افتراؤه يقال خلق الافك، واختلقه، وتخلقه إفتراه، وتخلق الكلام صنعه أفاده في القاموس. قوله: (وإصلاح ذات البين) وأما دفع الظالم عن المظلوم ففي معنى الصلح بين اثنين، وبعضهم جعله رابعاً. قوله: (النمام المضرّب) لم يذكر هذا المعنى(١) المجد في القاموس وإنما قال: النم رفع الحديث إشاعة له، وإفساداً وذكر له معانى أخر اه. قوله: (وبعد كل خطيئة) منها الشتيمة، والنفاق، والتملق والشتيمة هي السب في الوجه كما في فتح الباري، والنفاق ترك المحافظة على أمور الدين سراً، ومراعاتها علناً، وأما التملق فهو: الود واللطف، وأن يعطى باللسان ما ليس في القلب قاموس، وفي شرح التحفة للعيني: هو اللطف الشديد الخارج عن العادة، وقال المناوي: هو الزيادة في التودد، وما ينبغي ليستخرج ما عند الإنسان. وفي مجمع الأنهر التملق مذموم بخلاف التواضع فإنه ممدوح، ومن الخطايا المداهنة وهي ترك الدين لإصلاح الدنيا، وأما المداراة فهي بذل الدنيا، ومنه حسن المعاشرة، والرفق لإصلاح الدين أو الدنيا أو هما معاً وهي مباحة، وربما استحبت اه.

قوله: (لقوله على من غسل ميتاً الغ) فيه نظر فإنه يدل على أن المندوب للمغسل الغسل لا الوضوء وبه صرح الحلبي في الشرح الكبير على المنية قاله السيد. قوله: (ومن حمله فليتوضأ) أخذ به الإمام أحمد، فأوجبه فيندب الوضوء خروجاً من الخلاف، وعملاً بالحديث. قوله: (وقبل غسل المجنابة) الظاهر أن الحيض، والنفاس كالجنابة كذا بحثه بعض الأفاضل. قوله: (وللجنب عند إرادة أكل الغ) أما الوضوء بين الجماعين، وعند النوم، فالمراد به الشرعي في قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد والجمهور كما في شرح البخاري للبدر

<sup>(</sup>١) قوله لم يذكر هذا المعنى الخ قد ذكره صاحب اللسان في مادة ضرب فقال وضربت بينهم في الشر خلطت والتضريب بين القوم الإغراء؟ كتبه مصححه.

به (وللجنب عند) إرادة (أكل وشرب ونوم و) معاودة (وطء ولغضب) لأنه يطفئه (و) لقراءة (قرآن و) قراءة (حديث وروايته) تعظيماً لشرفهما (ودراسة علم) شرعي (وأذان وإقامة وخطبة) ولو خطبة نكاح (وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم) تعظيماً لحضرته ودخول مسجده (ووقوف بعرفة) لشرف المكان ومباهاة الله تعالى الملائكة بالواقفين بها (وللسعي بين الصفا والمروة) لأداء العبادة وشرف المكانين (و) بعد (أكل لحم جزور) للقول بالوضوء منه خروجاً من الخلاف ولذا عممه فقال (وللخروج من خلاف) سائر (العلماء كما إذا مس امرأة) أو فرجه ببطن كف لتكون عبادته صحيحة بالاتفاق عليها استبراء لدينه هكذا جمعت وإن ذكر بعضها بصفة السنة في محله للفائدة التامة بتوفيق الله تعالى وكرمه.

العينين، والحافظ ابن حجر لما رواه البخاري عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، ولأحمد ومسلم والأربعة وابن حبان، والحاكم، والبيهقي في السنن الكبرى: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوأ زاد ابن حبان، ومن بعده فإنه أنشط للعود، وقال أبو يوسف: لا يستحب بينهما وله على ذلك دلائل حملت على بيان الجواز جمعاً بين الروايات، ومشى الطحاوي على أن الأمر بالوضوء في كل من معاودة الأهل، والنوم منسوخ وأما الوضوء عند إرادة أكل، أو شرب، فالمراد به اللغوي لما روى الطحاوي، وابو داود، وابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها، كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يأكل، وهو جنب غسل يديه قال في شرح المشكاة: وعليه جمهور العلماء، وفي الخانية الجنب إذا أراد أن يأكل، أو يشرب المستحب له أن يغسل يديه، وفاه، وإن ترك لا بأس به، ولفظ خزانة الأكمل، وإنْ ترك لا يضره وفي منية المصلي إذا أراد الجنب الأكل والشرب ينبغي له أن يغسل يديه، وفاه، ثم يأكل، أو يشرب لأنه يورث الفقر اه. أي لأنّ الأكل، والشرب بدون ما ذكر سبب للفقر قاله ابن أميرحاج. قوله: (ولغضب) لقوله عليه: ﴿إِنَّ الغضب من الشيطان وإنّ الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ، رواه الإمام أحمد وأبو داود في الأدب أي ولو كان متوضئاً فإن اشتد الغضب ندب له الغسل قاله في مواهب القدير. قوله: (وقراءة حديث) هي المتعارفة الآن من التكلم على ما فيه من فقه، وغريب، ومشكل واختلاف ولغة وإعراب. قوله: (وروايته) هي مجرد ذكر الإسناد والمتن. قوله: (وشرف المكانين) الصفا والمروة. قوله: (للقول بالوضوء منه) هو قول الإمام أحمد. قوله: (وللخروج من خلاف سائر العلماء) ظاهره ولو غير الأربعة. قوله: (كما إذا مس امرأة) أي مشتهاة غير محرمة فإن مس المحرم، وغير المشتهاة لا ينقض إتفاقاً. قوله: (استبراء لدينه) أي طلباً لبراءة دينه من القول بالإفساد.

#### فصل

هو طائفة من المسائل تغيرت أحكامها بالنسبة لما قبلها (ينقض الوضوء) النقض إذا أضيف إلى الأجسام كنقض الحائط يراد به إبطال تأليفها وإذا أضيف إلى المعاني كالوضوء يراد به إخراجها عن إقامة المطلوب بها والنواقض جمع ناقضة (إثنا عشر شيئاً) منها (ما خرج من السبيلين) وإن قل: سمى القبل والدبر سبيلاً لكونه طريقاً للخارج، وسواء المعتاد وغيره كالدودة والحصارة (إلا ربح القبل) الذكر والفرج (في الأصح) لأنه اختلاج لا ربح وإن كان ربحاً لا نجاسة فيه وربح الدبر ناقضة بمرورها على النجاسة لأن عينها طاهرة فلا ينجس مبتل الثياب عند العامة فينقض ربح المفضاة احتياطاً والخروج يتحقق بظهور البلة

#### نصل

بمعنى فاصل، أو مفصول أو ذو فصل مبتدأ أو خبر. قوله: (هو طائفة من المسائل) أي مطلقاً وتقييده في الشرح بالفقهية لخصوص المقام، وزاد غيره مترجمة بكتاب، ولا باب. قوله: (النقض الخ) فهو حقيقة في الأول مجاز في الثاني بجامع الأبطال، وقيل مشترك. قاله السيد، وأصله للإتقاني. قوله: (عن إقامة المطلوب بها) والمطلوب من الوضوء إستباحة الصلاة، ونحوها. قوله: (منها ما خرج من السبيلين) أفاد أن الناقض الخارج لا خروجه لأن الضد هو المؤثر في رفع ضده، وإنما الخروج علة لتحقق الوصف الذي هو النجاسة لذات الخارج، وشرط عمل الضد في ضده، لا إنه هو العامل لأنه لايوصف بطهارة، ولا نجاسة لأنه معنى من المعانى، وإضافة النقض إليه إضافة إلى علة العلة، والأولى إضافة الحكم إلى نفس العلة. قوله: (وإنْ كان ربحاً لا نجاسة فيه) الأولى أن يقول، وإنْ كان ربحاً فليس منبعثاً عن نجاسة لأنه يفيد بمفهومه أن ريح الدبر نجسة وليس كذلك كما أفاده بعد ويحتمل أن المراد لا نجاسة فيه أي في القبل يمر عليها ريحه حتى يكون ناقضاً وهو الذي يفيده كلامه بعد. قوله: (فلا ينجس مبتل الثياب) والإستنجاء منه بدعة. قوله: (فينقض ربح المفضاة إحتياطاً) الأولى الواو، والمراد بها من إختلط مسلك بولها، وغائطها بخلاف من اختلط مسلك بولها ووطئها فلا نقض بالريح الخارج من أمامها على الصحيح، وتختص الأولى بحكمين آخرين، أحدهما أنها لا تحل لمن طلقها ثلاثاً بوطء الثاني ما لم تحبل لإحتمال الوطء في الدبر، والثاني حرمة جماعها إلا أن يمكنه الوطء في القبل، بلا تعدّ وفي الهندية عن المحيط عد من النواقض سقوطه من أعلى اه قال بعض الفضلاء، ولعله لعدم خلوه عن خروج خارج غالباً، وهو لا يشعر، والخنثى غير المشكل فرجه الآخر كالجرح، وهو المعول عليه، والمشكل ينتقض، وضوءه بمجرد الظهور من كل.

على رأس المخرج ولو إلى القلفة على الصحيح (وينقضه) أي الوضوء (ولادة من غير رؤية دم) ولا تكون نفساء في قول أبي يوسف ومحمد آخراً وهو الصحيح لتعلق النفاس بالدم ولم يوجد وعليها الوضوء للرطوبة وقال أبو حنيفة: عليها الغسل احتياطاً لعدم خلوه عن قليل دم ظاهراً وصححه في الفتاوى وبه أفتى الصدر الشهيد رحمه الله (و) ينقض الوضوء (نجاسة سائلة من غيرهما) أي السبيلين لقوله عليه الصلاة والسلام الوضوء من كل دم سائل وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وغيرهم من كبار الصحابة وصدور التابعين كالحسن البصري وابن سيرين رضي الله عنهم والسيلان في السبيلين بالظهور على رأسهما وفي غير السبيلين بتجاوز النجاسة إلى محل يطلب تطهيره ولو ندبا فلا ينقض دم سال في داخل العين إلى جانب آخر منها بخلاف ما صلب من الأنف وقوله (كدم وقيح) إشارة إلى أن ماء الصديد ناقض كماء الثدي والسرة ما صلب من الأنف وقوله (كدم وقيح) إشارة إلى أن ماء الصديد ناقض كماء الثدي والسرة

قوله: (ولو إلى القلفة) بفتحات، وبوزن غرفة، وهي ما يقطع في الختان. قوله: (لعدم خلوه) أي المولود المعلوم من المقام، أو حال الولادة. قوله: (ظاهراً) أي في الظاهر أي أن الغالب أن لا يخلو النفاس عنه، فنزل الغالب منزلة المتحقق.

تنبيه: ما سال من السبيلين إنما يعد ناقضاً لطهارة الحي أما الخارج من الميت بعد تغسيله، فيغسل، ولا يعاد الغسل. قوله: (وفي غير السبيلين بتجاوز النجاسة إلى محل الخ) والمراد أن تتجاوزه، ولو بالعصر، وما شأنه أن يتجاوز لولا المانع. كما لو مصت علقة، فامتلأت بحيث لو شقت لسال منها الدم كذا في الحلبي. قوله: (إلى محل) أعم من العضو، والثوب، والمكان. قوله: (يطلب تطهيره) بالغسل، أو المسح، فينتظم الموضع الذي سقط عنه حكم التطهير بعذر قاله ابن الكمال. قوله: (ولو ندباً) فإذا نزل الدم إلى قصبة الأنف نقض صرح به في المعراج، وغيره لأنّ المبالغة بإيصال الماء إليها في الإستنشاق لغير الصائم مسنونة، وفي البدائع إذا نزل الدم إلى صماخ الأذن يكون حدثاً اهـ، وليس ذلك إلا لكونه يندب مسحه في الوضوء، ويجب غسله في الغسل. قوله: (فلا ينقض دم سال في داخل العين الخ) وكذا ما سال في باطن الجرح إلى الجانب الآخر، وحقيقة التطهير فيهما ممكنة، وإنما سقط حكمه للحرج. قوله: (كماء الثدي والسرة الخ) قال في البحر: الجرح، والنفطة، وماء السرة، والثدي، والأذن، والعين إذا كان لعلة سواء في الأصح أي في النقض والظاهر أن القيد راجع إلى الأربعة الأخيرة. وعن الحسن أن ماء النفطة لا ينقض قال الحلواني: وفيه توسعة لمن به جرب، أو جدري، أو مجل بالجيم، وهو ما يكون بين الجلد، واللحم، وفي الجوهرة عن الينابيع الماء الصافي إذا خرج من النفطة لا ينقض. وفي المغرب هي بفتح النون، وكسر الفاء وزن كلمة الجدري، وبكسر النون وسكون الفاء القرحة التي امتلأت، وحان قشرها،

# والأذن إذا كان لمرض على الصحيح (و) ينقضه (قيء طعام أو ماء) وإن لم يتغير (أو علق)

والتحريك لغة فيها ذكره العلامة نوح وفي التبيين، ولو كان بعينه رمداً، أو عمش يسيل منها الدموع. قالوا: يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة لإحتمال أن يكون صديداً أو قيحاً قال العلامة الشلبي في حاشيته عليه قال الشيخ كمال الدين في فصل المستحاضة: وأقول هذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب فإن الشك والإحتمال في كونه ناقضاً لا يوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لا يزول بالشك، والله تعالى أعلم نعم إذا علم أنه صديد أو قيح من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء، أو علامة تغلب على ظن المبتلي يجب. وفي المنية روى عن محمد أنه قال الشيخ: إذا كان في عينه رمد وتسيل الدموع منها آمره بالوضوء لوقت كل صلاة، لأني أخاف أنْ يكون ما يسيل منها صديداً، فيكون صاحب عذر اه. ونقل شارحها عن الكمال ما نقله عنه الشلبي، ثم قال شارحها: ومما يشهد لهذا أي لكونه أمر استحباب ما في شرح الزاهدي عقيب هذه المسئلة، وعن هشام في جامعه إنْ كان قيحاً، فكالمستحاضة، وإلا فكالصحيحة، وأما قولهم: ماء الجرح، والنفطة، وماء السرة، والثدى، والعين، والأذن إن كان لعلة سواء ينبغى أن يحمل على ما إذا كان الخارج من العين متغيراً بسبب ذلك اه. وفي الفتح عن التجنيس الغرب في العين إذا سال منه ماء نقض لأنه كالجرح، وليس بدمع، وهو بالتحريك ورم في الماق اه وضبطه في الدر بفتح فسكون قال: وهو عرق في العين يسقي، ولا ينقطع اه قلت: وهل يجري في دمع العين الصافي ما جرى في ماء النفطة من الخلاف، والظاهر نعم لعدم الفرق. قال العارف بالله سيدي عبد الغني النابلسي: وينبغي أن يحكم برواية عدم النقض بالصافي الذي يخرج من النفطة في كي الحمصة، وإنَّ ما يخرج منها لا ينقض وإن تجاوز إلى محل يلحقه حكم التطهير إذا كان ماءً صافياً أما غير الصافي بأن كان مخلوطاً بدم، أو قيح، أو صديد فإنه ناقض إذا وجد السيلان بأن تجاوز العصابة، وإلا لم ينقض ما دامت الورقة في موضع الكي معصبة بالعصابة وإن امتلأت دماً، أو قيحاً ما لم يسل من حول العصابة، أو ينفذ منها دم، أو قيح سائل، وأما ظهوره من غير أن يتجاوزها فذلك من الجرح نفسه وهو غير ناقض ولو حل العصابة فأخرج الورقة والخرقة فوجد دماً أو قيحاً لولا الرباط لسال في غالب ظنه انتقض وضوءه في الحال لا قبل ذلك لكون النجاسة انفصلت عن موضعها أما قبل حلها فالنجاسة في موضعها لم تنفصل ولو لم يمكن قطع السيلان حقيقة أو حكماً كقطعه بالربط فهو معذور وإلا لا حتى لو كان لا يمتنع العذر بالربط أو الحشو وجب ذلك نقله السيد. قوله: (وإن لم يتغير) أشار به إلى أنه لا فرق بين أنواع القيء سواء قاء من ساعته أم لا وقال الحسن: إذا تناول طعاماً أو ماء ثم قاء من ساعته لا ينتقض وضوءه لأنه طاهر حيث لم يستحل والذي اتصل به قليل قيء فلا يكون حدثاً فلا يكون نجساً وكذا الصبي إذا ارتضع وقاء من ساعته لا يكون نجساً والصحيح أنه حدث ونجس في الكل كما في الحلبي قيل وقول الحسن هو المختار

هو سوداء محرقة (أو مرة) أي صفراء والنقض بأحد هذه الأشياء (إذا ملأ الفم) لتنجسه بما في قعر المعدة وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قال الترمذي وهو أصح شيء في الباب ولقوله صلى الله عليه وسلم يعاد الوضوء من سبع من أقطار البول والدم السائل والقيء ومن دسعة تملأ الفم ونوم مضطجع وقهقهة الرجل في الصلاة وخروج الدم (وهو) أي حد ملء الفم (ما لا يطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح) من التفاسير فيه وقيل ما يمنع الكلام (ويجمع) تقديراً (متفرق القيء إذا اتحد سببه) عند محمد وهو الأصح فينقض إن كان قدر ملء الفم وقال أبو يوسف إن اتحد المكان وماء فم النائم إن نزل من الرأس فهو طاهر اتفاقاً وكذا الصاعد من الجوف على

كما في الفتح قال الزاهدي: ومحل الاختلاف إذا وصل إلى معدته ولم يستقر أمّا لوقاء قبل الوصول وهو في المريء فإنه لا ينقض اتفاقاً. قوله: (هو سوداء محترقة) قال في الشرح تفسيراً للعلق: هو ما اشتدت حمرته وجمد وهي سوداء محترقة اه. قال السيد: وإن كان مائعاً نقض وإن لم يملا الفم عند الإمام خلافاً لمحمد هذا إذا كان صاعداً من الجوف وأما إذا كان نازلاً من الرأس نقض قل أو كثر باتفاق أصحابنا اه عيني. قوله: (إذا ملأ الفم) إنما اشترط ملء الفم في القيء، واعتبر السيلان في غيره لأنَّ الفم تجاذب فيه دليلان: أحدهما يقتضي كونه ظاهراً، والآخر يقتضي كونه باطناً حقيقة وحكماً، أما الحقيقة، فلأنه إذا فتح فاه يظهر وإذا ضمه يبطن، وأما الحكم فلأنه يفترض غسله في الغسل فجرى عليه حكم الظاهر، وإذا ابتلع الصائم ريقه لا يفسد صومه، فجرى عليه حكم الباطن، فوفرنا على الدليلين حكمهما، وقلنا إذا كثر نقض، فاعتبر خارجاً، وإن قل لا ينقض، فاعتبر باطناً، فيصير تبعاً للريق. قوله: (بما في قعر المعدة) بفتح الميم وإسكان العين قاله في الشرح. قوله: (ومن دسعة تملأ الفم) قال في القاموس الدسع كالمنع الدفع والقيء والملء ثم قال: والدسعة أيضاً الطبيعة والجفنة والمائدة الكريمة والقوة اه مختصر فحينئذ يكون معنى الدسعة القيء ووصفه بكونه يملأ الفم احترازاً عن القليل أو بمعنى الدفعة وإنما ذكره بعد القيء لدفع توهم أنه لا ينقض إلا ما كان كثيراً فاحشاً. قوله: (وقهقهة الرجل في الصلاة) قيد الرجل اتفاقى لأن المرأة كذلك بخلاف الصبي. قوله: (وخروج الدم) لعل المراد منه خروجه من السبيلين فيغاير قوله في صدر الحديث والدم السائل فإن المراد به أن يكون من غيرهما ويكون دليلاً على أن الخارج غير المعتاد ينقض وليراجع. قوله: (إذا اتحد سببه) وهو الغثيان مصدر غثت نفسه بالمثلثة إذا جاشت وهاجت. قوله: (وهو الأصح) هو قول محمد. قوله: (وقال أبو يوسف الخ) اعتبر أبو يوسف اتحاد المجلس لأن للمجلس أثراً في جمع المتفرقات ولم يذكر حكم الفرع في ظاهر الرواية واتفقا أنهما لو اتحدا نقض أو اختلفا لم ينقض. قوله: (وماء فم النائم الخ) احترز به عن ماء فم الميت فإنه نجس. قوله: (وكذا الصاحد من الجوف على المفتى به) ظاهره ولو كان بحيث لو جمع لملا الفم. قوله:

المفتي به وقيل إن كان أصفر أو منتناً فهو نجس (و) ينقضه (دم) من جرح بفمه (غلب على البزاق) أي الريق (أو ساواه) احتياطاً ويعلم باللون فالأصفر مغلوب وقيل الحمرة مساو وشديدها غالب والنازل من الرأس ناقض بسيلانه وإن قل بالإجماع وكذا الصاعد من الجوف رقيقاً وبه أخذ عامة المشايخ (و) ينقضه (نوم) وهو فترة طبيعية تحدث فتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل بسلامتها وعن استعمال العقل مع قيامه وهذا إذا (لم تتمكن فيه المقعدة) يعني المخرج (من الأرض) باضطجاع وتورك واستلقاء على القفا ولو كان مريضاً يصلي بالإيماء على الصحيح وانقلاب على الوجه لزوال المسكة والناقض الحدث للإشارة إليه بقوله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السه فإذا نامت العينان انطلق الوكاء وبه التنبيه على أن الناقض ليس النوم لأنه ليس حدثاً وإنما الحدث ما لا يخلو عنه النائم فأقيم السبب الظاهر مقامه، والنعاس الخفيف الذي يسمع به ما يقال عنده لا ينقض

(العينان وكاء السه) قال في النهاية: أصل سه سته بوزن فرس وجمعه أستاه كأفراس فحذفت الهاء وعوّضت عنها الهمزة فقيل است فإذا ردت الهاء وهي لامها وحذفت العين التي هي التاء انحذفت الهمزة التي جيء بها عوضاً عن الهاء فقيل: سه بفتح السين ويروى في الحديث وكاء الست اه وفي قوله العينان وكاء السه تشبيه بليغ بفم الزق على طريق الاستعارة بالكناية وإثبات الوكاء له تخييل واستعمال العينين في اليقظة مجاز مرسل علاقته التلازم لأنه يلزم من انفتاحهما اليقظة وحمل الوكاء على العيني من التشبيه البليغ سواء كانا بمعنى اليقظة أو أبقيا على معناهما أو من باب الكناية أي اليقظة أو العينان كرباط الدبر اه مدابغي في حاشيته على الخطيب وإعرابه بالحركات على الهاء لأنها لام الكلمة. قوله: (وإنما الحدث ما لا يخلو عنه النائم) صححه في السراج واختاره الزيلعي مقتصراً عليه، وحكي في التوشيح الإتفاق عليه، وتفرع على الخلاف ما ذكره العلامة الشلبي في حاشية الزيلعي. ونصه سئلت عن شيخ به إنفلات ريح: هل ينتقض وضوءه بالنوم، فأجبت بعدم النقض بناء على ما هو الصحيح، أنَّ النوم نفسه ليس بناقض، وإنّ الناقض ما يخرج، ومن ذهب إلى أن النوم نفسه ناقض لزمه نقض وضوء من به إنفلات ربح بالنوم، والله تعالى أعلم اه. قوله: (الذي يسمع به) الباء بمعنى مع، وقوله: ما يقال: أي أكثر ما يقال قال: في الخانية: النعاس لا ينقض الوضوء وهو قليل نو لا يشتبه عليه أكثر ما يقال، ويجري عنده اه. وظاهر المصنف كالخانية أنه لا يشترط الفهم، والذي في الفتح عن الدقاق والرازي إن كان لا يفهم عامة ما قيل عنده كان حدثاً وإن كان لا يفهم حرفاً، أو حرفين يعني كلمة، أو كلمتين لا ا هـ. ويظهر الفرق بين العبارتين في سماع غير لغته، والظاهر إعتبار السماع فقط.

تنبيه: لا نقض من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا يحتاج أن يقال: نومهم غير ناقض

وإلا فهو الثقيل ناقض (و) ينقضه (ارتفاع مقعدة) قاعد (نائم) على الأرض (قبل انتباهه وإن لم يسقط) على الأرض (في الظاهر) من المذهب لزوال المقعدة (و) ينقضه (إخماء) وهو مرض يزيل القوى ويستر العقل (و) ينقضه (جنون) وهو مرض يزيل العقل ويزيد القوى (و) ينقضه (سكر) وهو خفة يظهر أثرها بالتمايل وتلعثم الكلام لزوال القوة الماسكة بظلمة الصدر وعدم انتفاع القلب بالعقل (و) ينقضه (قهقهة) مصل (بالغ) عمداً أو سهواً وهي ما

كما في القهستاني، فإنه يقتضي تخصيص عدم النقض، به فوضوءهم تشريع للأمم، لكن ينبغي أن يستثنى إغماؤهم، وغشيهم فإنهما منهم ناقضان على ما في المبسوط. أفاده السيد، وغيره، وبحث فيه بعض الحذاق بأنه إذا كان الناقض الحقيقي المتحقق غير ناقض، فالحكمي المتوهم أولى على أن ما في المبسوط ليس بصريح، ولو سلم، فيحمل على أنه رواية. قوله: (وينقضه إرتفاع مقعدة الخ) فقيل إن انتبه كلما سقط، فلا ينتقض، وإن استقر نائماً، ثم انتبه إنتقض لوجود النوم مضطجعاً هذا قول الإمام. قال في التبيين، وهو الظاهر وفي الفتح، وعليه الفتوي وفي المضمرات عن الزاد، وهو الصحيح في رواية الحسن، وبه جزم في السراج. قوله: (وهو مرض يزيل القوى) بسبب امتلاء بطون الدماغ من البلغم البارد، وتعطل القوى المدركة، والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوباً، أو الغشى بفتح، فسكون، أو بكسر الشين المعجمة مع تشديد الياء نوع منه، وكلاهما ناقض، وأما العته فهو غير ناقض لحكمهم على العبادة بالصحة معه، وإن لم يكن مكلفاً بها لإلحاقه بالصبي لا لأن عقله قد زال أفاده السيد. قوله: (وهو خفة الخ) قال بعضهم: هو سرور يغلب على العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له، فيمنع الإنسان عن العمل بموجب عقله من غير أن يزيله، ولذا بقي أهلاً للخطاب وقيل يزيله، وتكليفه زجر له، والتحقيق الأول كما في البحر، ولا فرق فيه بين السكر من محرم، أو مباح فهو كالإغماء إلا أنه لا يسقط عنه القضاء، وإنْ كان أكثر من يوم، وليلة لأنه بصنعه بخلاف الإغماء. قوله: (يظهر أثرها بالتمايل) هذا التعريف باتفاق هنا كما في الحلبي كما أنه باتفاق في الإيمان أن يهذي، ويخلط في أكثر كلامه كما صرح به الزيلعي في كتاب الحدود، واختلف في حده في باب الحدّ. فقال الإمام: هو أن لا يعرف الأرض من السماء، ولا الرجال من النساء لأنّ الحدّ عقوبة يحتال لدرثها فيعتبر نهاية السكر، وقالا: هو أن يهذي في كلامه لأنّه هو السكر في العرف. قال في النهر: وينبغي النقض بأكل الحشيشة إذ دخل في مشيته إختلال. قوله: (لزوال القوة الماسكة) علة للخفة الموصوفة بما بعدها، وقوله وعدم إنتفاع عطف على زوال. قوله: (بالعقل) هو في الرأس، وشعاعه في الصدر، والقلب، أو بالقلب، فالقلب يهتدى بنوره لتدبير الأمور، وتمييز الحسن من القبيح قاله في الشرح. قوله: (وينقضه قهقهة) هي ليست حدثاً حقيقة وإلا لاستوى فيها جميع الأحوال مع أنها مخصوصة ببعضها، وهو الموافق للقياس لأنها ليست بخارج نجس، بل هي صوت كالبكاء، والكلام يكون مسموعاً لجيرانه والضحك ما يسمعه هو دون جيرانه يبطل الصلاة خاصة والتبسم لا يبطل شيئاً وهو ما لا صوت فيه ولو بدت به الأسنان وقهقهة الصبي لا تبطل وضوءه لأنه ليس من أهل الزجر وقيل تبطله (يقظان) لا نائم على الأصح (في صلاة) كاملة (ذات ركوع وسجود) بالأصالة ولو وجدت بالإيماء سواء كان متوضئاً أو متيمماً أو مغتسلاً في الصحيح لكونها عقوبة فلا يلزم القول بتجزئة الطهارة واحترزنا بالكاملة عن صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لمورد النص فلا ينقض فيهما وإن بطلتا (و) تنقض القهقهة في الكاملة و(لو تعمد) فاعلها (الخروج بها من الصلاة) بعد الجلوس الأخير ولم يبق إلا السلام لوجودها في حرمة الصلاة كما في سجود السهو والصلاة صحيحة لتمام فروضها وترك واجب السلام لا يمنعه حرارة الجسد وكذا مباشرة فاحشة وهي (مس فرج) أو دبر (بذكر منتصب بلا حائل) يمنع حرارة الجسد وكذا مباشرة الرجلين والمرأتين ناقضة.

وإنما وجب الوضوء منها زجراً، وعقوبة، وعليه جماعة منهم الدبوسي، وقيل، بل حدث، وتظهر فائدة الخلاف في جواز مس المصحف بعدها، فمن جعلها حدثاً منع كسائر الأحداث، ومن أوجب الوضوء عقوبة جوّز قال في البحر: وينبغي ترجيح موافقة القياس لظاهر الأخبار التي هي الأصل في هذا الباب إذ ليس فيها إلا الأمر بإعادة الوضوء، والصلاة، ولا يلزم منه كونها من الأحداث اهـ. قوله: (أو سهواً) هو فيه إحدى روايتين، وبها جزم الزيلعي لأن حالة الصلاة مذكرة بخلافها في النوم. قوله: (وهي ما يكون مسموعاً لجيرانه) ولو قل والمراد جيرانه في الصلاة، ونحوهم. قوله: (وقيل تبطله) دون الصلاة، وهو مروي عن سلمة بن شدّاد، وعن أبي قاسم أنها تبطلهما فعلى الثاني أن يبني على صلاته، وفيه أن القهقهة ليست حدثاً سماوياً. قوله: (لا نائم على الأصح) لأن فعله لا يوصف بالجنابة كالصبي لكن تبطل صلاته لما ذكرنا، وهو المذهب بحر. قوله: (في صلاة كاملة)، ولو حكماً كما إذا قهقه في السهو أو من سبقه الحدث بعد الوضوء قبل أن يبني. قوله: (أو مفتسلاً في الصحيح)، وعليه الجمهور كما في الذخائر الأشرفية، وقال عامة المشايخ: لا تنقضه لأنه ثابت في ضمن الغسل، فإذا لم يبطل المتضمن بالكسر لا يبطل المتضمن بالفتح. قوله: (لكونها عقوية) أي لا لكونها حدثاً حقيقياً فلا يلزم القول الخ أفاده في الشرح. قوله: (لمورد النص) وهو ما روي مرسلاً ومسنداً أنه على: «من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة» قال الكمال: أهل الحديث اعترفوا بصحته مرسلاً، وأما روايته مسنداً فعن عدّة من الصحابة كابن عمر ومعبد بن أبي معبد الخزاعي وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأنس وجابر، وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والمرسل الصحيح حجة عندنا، فلا بد من العمل به كما في البرهان، وغيره. قوله: (بلا حائل يمنع حرارة الجسد) صادق بأن لا يكون حائل أصلاً، وبأن يكون حائل رقيق لا يمنع الحرارة، وكما ينتقض وضوءه ينتقض وضوءها كما في القنية، وقال محمد: لا ينتقض الوضوء

#### نصل

عشرة أشياء لا تنقض الوضوء منها (ظهور دم لم يسل عن محله) لأنه لا ينجس جامداً ولا مائعاً على الصحيح فلا يكون ناقضاً (و) منها (سقوط لحم من غير سيلان دم) لطهارته وانفصال الطاهر لا يوجب الطهارة (كالعرق المدني الذي يقال له رشته) بالفارسية كما في الفتاوى البزازية (و) منها (خروج دودة من جرح وأذن وأنف) لعدم نجاستها ولقلة الرطوبة التي معها بخلاف الخارجة من الدبر (و) منها (مس ذكر) ودبر وفرج مطلقاً، وهو مذهب كبار الصحابة كعمر وعلي، وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وصدور التابعين

إلا بخروج مذي، وهو القياس وجه الإستحسان أن المباشرة الفاحشة لا تخلو عن خروج مذي غالباً، والغالب كالمتحقق وفي مجمع الأنهر قوله: أقيس، وقولهما: أحوط.

#### نصل

#### عشرة أشياء لا تنقض الوضوء

قوله: (لأنه لا ينجس جامداً ولا مائعاً) ينجس بتشديد الجيم من التنجيس أي لا ينجس ما أصابه جامداً كان أو ماثعاً عند أبي يوسف، وهو الصحيح، فلو أخذ بقطن وألقى في الماء القليل لا يفسده، وعن محمد في غير رواية الأصول أنه نجس. قال الحدادي: والفتوي على قول الثاني فيما إذا أصاب الجامدات، وعلى قول الثالث: فيما إذا أصاب المائعات أفاده السيد. قوله: (فلا يكون ناقضاً) لا يحسن ترتيبه على ما قبله، بل يترتب ما قبله عليه لأنه إذا لم يكن ناقضاً فلا يكون نجساً. قوله: (لطهارته) أي اللحم في حق نفسه أما في حق غيره فنجس لأن المنفصل من الحي ميتة. قوله: (كالعرق المدني) نسبة إلى المدينة الشريفة لكثرته بها، وهي بثرة تظهر في سطح الجلد تنفجر عن عرق يخرج كالدودة شيئاً فشيئاً، وسببه فضول غليظة قاله السيد. قوله: (ولقلة الرطوبة التي معها) لكنها تنجس ما وقعت فيه من الماثعات. قوله: (مطلقاً) ولو من غير الماس، ولو كان الممسوس مشتهى، وسواء كان المس بباطن الكف، أو بغيره بشهوة أولا وفي السيد، ويستحب غسل يده إنْ كان مستنجياً بغير الماء، وحديث بسرة ضعفه جماعه، وهو من مس ذكره فليتوضأ قال في الفتح والحق أن كلا من الحديثين لا ينزل عن درجة الحسن لكن يترجح حديث طلق، وهو الذي ذكره المصنف بأن أحاديث الرجال أقوى لأنهم أحفظ للعلم، وأضبط، ولذا جعلت شهادة إمرأتين رجل واحد، وقال ابن أميرحاج: يمكن حمل حديث بسرة على غسل اليدين، وقد تقدم أنه يستحب الوضوء للخروج من خلاف العلماء، فإن العبادة المتفق عليها خير من العبادة المختلف فيها. قوله:

كالحسن وسعيد والثوري رضى الله تعالى عنهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما تقول في رجل مس ذكره في الصلاة فقال: (هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك) قال الترمذي: وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب وأصح (و) منها (مس امرأة) غير محرم لما في السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه، ثم يصلي ولا يتوضأ، واللمس في الآية المراد به الجماع كقوله تعالى: ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ (و) منها (قيء لا يملا الفم) لأن من أعلى المعدة (و) منها (قيء بلغم ولو) كان (كثيراً) لعدم تخلل النجاسة فيه وهو طاهر (و) منها (تمايل نائم احتمل زوال مقعدته) لما في سنن أبي داود كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤن (و) منها (نوم متمكن) من الأرض (ولو) كان (مستنداً إلى شيء) كحائط وسارية، ووسادة بحيث (لو أزيل) المستند إليه (سقط) الشخص فلا ينتقض وضوءه (على الظاهر) من مذهب أبي حنيفة (فيهما) أي في المسئلتين هذه والتي قبلها لاستقراره بالأرض فيأمن خروج ناقض منه رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة وهو الصحيح وبه أخذ عامة المشايخ وقال القدوري: ينتقض وهو مروي عن الطحاوي(و) منها (نوم مصل ولو) نام (راكعاً أو ساجداً) إذا كان (على جهة) أي صفة (السنة) في ظاهر المذهب بأن أبدى ضبعيه وجافى بطنه عن فخذيه لقوله ﷺ: الا يجب الوضوء على من نام جالساً أو قائماً أو ساجداً حتى يضع جنبه فإذا اضطجع استرخت مفاصله، وإذا نام كذلك خارج الصلاة لا ينتقض به وضوءه في

(واللمس في الآية المراد به الجماع) فسره به ترجمان القرآن، وهو الذي قاله أهل اللغة. قال ابن السكيت: اللمس إذا قرن بالمرأة يراد به الجماع تقول العرب: لمست المرأة أي جامعتها ذكره السيد. قوله: (وهو طاهر) أي عندهما مطلقاً لأنه بزاق حقيقة، والبزاق طاهر لأنّ الرطوبة ترقي أعلى الحلق فتصير بزاقاً، وفي أسفله تغلظ فتصير بلغماً، فلم يخرج من المعدة ولئن خرج منها فهو لزج صقيل لا تتخلله النجاسة، وما يتصل به منها قليل، وهو في القيء عفو، ولا يرد ما إذا وقع البلغم في نجاسة حيث يتنجس لأن كلامنا فيما إذا كان في الباطن وأما إذا انفصل قلت ثخانته وازدادت رقته فتتخلله النجاسة ولو كان مخلوطاً بالطعام لا ينقض إلا إذا كان الطعام غالباً بحيث لو ا نفرد ملأ الفم، أما إذا كان مغلوباً، أو مساوياً، فلا وفي صلاة الحسن العبرة للغالب ولو استويا يعتبر كل على حدة. قوله: (حتى تخفق رؤسهم) أي تتحرك الصمابة حينئذ كان يضع جانبه فينام، ثم يقوم فيصلي كما في سنن البزار بإسناد صحيح، وحمل على النعاس. قوله: (ولو نام راكعاً أو ساجداً الغ) لبقاء بعض الاستمساك إذ لو زال كله وحمل على النعاس. قوله: (ولو نام راكعاً أو ساجداً الغ) لبقاء بعض الاستمساك إذ لو زال كله

الصحيح وإن لم يكن على صفة السجود والركوع المسنون انتقض وضوءه (والله) سبحانه (الموفق) بمحض فضله وكرمه (فصل ما يوجب) أي يلزم (الاغتسال) يعني الغسل وهو بالضم اسم من الاغتسال، وهو تمام غسل الجسد واسم للماء الذي يغتسل به أيضاً والضم هو الذي اصطلح عليه الفقهاء أو أكثرهم وإن كان الفتح أفصح وأشهر في اللغة وخصوه بغسل البدن من جنابة وحيض ونفاس والجنابة صفة تحصل بخروج المني بشهوة يقال أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة، واعلم أنه يحتاج لتفسير الغسل لغة وشريعة وسببه وشرطه وحكمه وركنه وسننه وآدابه وصفته، وعلمت تفسيره وسببه بأنه إرادة ما لا يحل مع الجنابة أو وجوبه وله شروط وجوب وشروط صحة تقدمت في الوضوء وركنه عموم ما

لسقط، فلم يتم الإسترخاء، ولا فرق بين أن يتعمد النوم فيها أو خارجها على المختار، وتمامه في الفتح. قوله: (وإن لم يكن على صفة السجود، والركوع المسنون إنتقض) الأولى حذف الركوع فإن بيان صفة السنة كما قدمه قاصر على السجود، ولأن مجرد انتصاب نصفه الأسفل وانحناء الأعلى مع عدم السقوط دليل بقاء القوة الماسكة.

#### نصل

### ما يوجب الإغتمال

قوله: (اسم من الإغتسال) أو من الغسل بالفتح مصدر غسل من باب ضرب وبالكسر ما يغسل به من نحو صابون، والغسالة بالضم ما غسلت به الشيء كما في المصباح، وذكر ابن مالك: أنه إذا أريد بالغسل الإغتسال، فالأوجه الضم، ووجهه أن مضموم الغين اسم مصدر لاغتسل، ومفتوحها مصدر الثلاثي المجرد. قوله: (وهو تمام غسل الجسد) أي غسل الجسد التام، والذي عبر به غيره غسل تمام الجسد. قوله: (واسم للماء الذي يغتسل به أيضاً) ومنه ما في حديث ميمونة، فوضعت له غسلاً قاله السيد وغيره. قوله: (وخصوه بغسل البدن الغ) هو المعنى الإصطلاحي ذكره بعد بيان المعنى اللغوي، وظاهره أنه لا يقال للغسل المسنون غسل إصطلاحاً وفيه بعد. قوله: (والجنابة صفة الغ) أي لغة كذا في الشرح إلا أنه عبر فيه بحالة، والذي في القاموس، والجنابة المني، وقد أجنب، وجنب، وجنب، واستنجب، وهو جنب يستوي فيه الواحد والجمع، أو يقال جنبان، وأجناب اه. قوله: (إذا قضى شهوته من المرأة) وذا بإنزال المني، فيوافق ما قبله. قوله: (وسببه) بالنصب عطفاً على تفسيره، وقد علم ذلك في الوضوء. قوله: (حل ما كان ممتنعاً قبله) هو الحكم الدنيوي، وقوله: والثواب بفعله تقرباً هو الحكم الأخروي. وقوله: تقرباً مرتبط بقوله: بفعله أي إنما يثاب إذا فعله متقرباً. قوله: (خروج المني) بكسر النون مشدد الياء، وقد تسكن مخففاً قهستاني.

أمكن من الجسد من غير حرج بالماء الطهور وحكمه حل ما كان ممتنعاً قبله، والثواب بفعله تقرباً، والصفة والسنن والآداب يأتي بيانها (يفترض الغسل بواحد) يحصل للإنسان (من سبعة أشياء) أولها (خروج المني) وهو ماء أبيض ثخين ينكسر الذكر بخروجه يشبه رائحة الطلع ومني المرأة رقيق أصفر (إلى ظاهر الجسد) لأنه ما لم يظهر لا حكم له (إذا انفصل عن مقره) وهو الصلب (بشهوة) وكان خروجه (من غير جماع) كاحتلام ولو بأول مرة لبلوغ في الأصح وفكر ونظر وعبث بذكره وله ذلك إن كان أعزب وبه ينجو رأساً برأس لتسكين شهوة يخشى منها لا لجلبها، وأغنى اشتراط الشهوة عن الدفق لملازمته لها فإذا لم توجد الشهوة لا غسل كما إذا حمل ثقيلاً أو ضرب على صلبه فنزل منيه بلا شهوة والشرط وجودها عند انفصاله من الصلب لا دوامها حتى يخرج إلى الظاهر خلافاً لأبي يوسف سواء

قوله: (يشبه رائحة الطلع) أي عند خروجه ورائحة البيض عن يبسه. قوله: (ومني المرأة رقيق أصفر) فلو إغتسلت لجنابة، ثم خرج منها مني بدون شهوة إن كان أصفر، أعادت الغسل، وإلا فلا. قوله: (وهو الصلب) أي والتراثب. قوله: (وكان خروجه من غير جماع) قيد به ليتصور كون وجوب الغسل مضافاً إلى خروج المني إذ في الجماع يضاف الوجوب إلى تواري الحشفة، وإن لم يخرج المني قاله السيد. قوله: (ولو بأوّل مرة لبلوغ في الأصح) وقيل لا يجب لأنه صار مكلفاً بعده، وقيد بقوله لبلوغ لأنه لو تحقق البلوغ أوّلاً من غير إنزال، ثم أنزل يجب الغسل من غير خلاف، ولو كانت أول مرة. قوله: (وفكر، ونظر، وعبث) عطف على احتلام. قوله: (وله ذلك) أي العبث بذكره. قوله: (إنْ كان أعزب) يقال فيه عزب، وظاهر التقييد به عدم حله لمتزوج، ولو في مدة منعه عن حليلته بحيض، أو سفر. قوله: (وبه ينجو رأساً برأس) عبارة البحر عن المحيط، ولو أن رجلاً عزباً به فرط شهوة له أن يستمني بعلاج لتسكينها، ولا يكون مأجوراً البتة ينجو رأسا برأس. هكذا روي عن أبي حنيفة اهـ، والمراد بقوله رأساً برأس أنه لا أجر له، ولا وزر عليه. قوله: (يخشى منها) أي الوقوع في لواط أو زنا، فيكون هذا من إرتكاب أخف الضررين. قوله: (لا لجلبها) أي فيحرم لما روي عنه ﷺ: ناكح اليد ملعون، وقال ابن جريج: سألت عنه عطاء فقال: مكروه وسمعت قوماً يحشرون وأيديهم حبالي، فأظنهم هؤلاء، وقال سعيد بن جبير: عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم، وورد سبعة لا ينظر الله إليهم منهم النكاح يده. قوله: (لملازمته لها) الذي في الدر لم يذكر الدفق، ليشمل مني المرأة لأنّ الدفق فيه غير ظاهر، وأما إسناده إليه أيضاً في قوله تعالى: ﴿خلق من ماء دافق﴾ فيحتمل التغليب اه وبهذا تمنع الملازمة. قوله: (سواء المرأة الغ) تعميم في قول المصنف خروج المني إلى ظاهر الجسد، وقيل يلزمها الغسل من غير رؤية الماء إذا وجدت اللذة. قوله: (ويفتى بقول أبي يوسف) عبارته في الشرح أولى وهي الفتوى

المرأة والرجل لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: «نعم إذا رأت الماء» وثمرة الخلاف تظهر بما لو مسك ذكره حتى سكنت شهوته، فأرسل الماء يلزمه الغسل عند أبي حنيفة ومحمد لا عند أبي يوسف ويفتى بقول أبي يوسف لضيف خشى الهمة: وإذا لم يتدارك مسكه يتستر بإيهام صفة المصلي من غير تحريمة وقراءة وتظهر الثمرة بما إذا اغتسل في مكانه وصلى، ثم خرج بقية المني عليه الغسل عندهما لا عنده وصلاته صحيحة اتفاقاً، ولو خرج بعدما بال، وارتخى ذكره أو نام أو مشى خطوات كثيرة لا يجب الغسل اتفاقاً، وجعل المني، وما عطف عليه سبباً للغسل مجاز للسهولة في التعليم لأنها شروط (و) منها (تواري حشفة) هي رأس ذكر آدم مشتهي

على قول أبي يوسف في الضيف إذا استحيا من أهل المحل أو خاف أن يقع في قلبهم ريبة بأن طاف حولهم بيتهم، وعلى قولهما في غير الضيف اه. ونقل بعضهم أنه يفتى بقوله: بالنظر إلى الصلوات الماضية، والمراد بها ما فعلت حال الإستحياء، أو خوف الريبة، وبقولهما: بالنظر إلى المستقبلة، والمراد بها التي إنتفى عند أدائها ما ذكر رجوعاً إلى قول الإمام صاحب المذهب: وهو حسن. قوله: (وإذا لم يتدارك مسكه) أي حتى خرج المني من رأس الذكر بشهوة أي وقد استحيا، أو خشي الريبة، وفي جعل الحياه المجرد عن خوف الريبة عذراً تأمل الأنه في غير محله. قوله: (بإيهام صفة المصلي) أي بإيهام رائيه أنه يصلي. قوله: (وقراءة) المنع عنها ظاهر لوجود الحدث الأكبر، ولا يظهر في التكبير لأنه ذكر يجور للجنب اللهم إلا أن يقال: في عدم الإتيان به زيادة إبعاد عن فعل الماهية، وإقتصار على الضرورة ما أمكن، والظاهر أن التسبيح، والتشهد والسلام، وباقي التكبير في حكم التحريمة، وليحرد. قوله: (في مكانه) أو تجاوزه بخطوة، أو خطوتين.

قوله: (وارتخى ذكره) أفاد تقييده أنه إذا بال، ولم يرتخ الذكر حتى خرج المني يجري الخلاف فيه. قوله: (أو مشي خطوات كثيرة) قال في البحر: وقيد المشي في المجتبى بالكثير، وأطلقه كثير والتقييد أوجه لأنّ الخطوة والخطوتين لا يكون منهما ذلك اه أي إنقطاع مادة الأول. قوله: (لأنها شروط) أي للوجوب، فإضافة الوجوب إلى الشروط مجاز كقولهم: صدقة الفطر لأنّ السبب يتعلق به الوجود، والوجوب، والشرط يضاف إليه الوجود، فشارك الشرط السبب في الوجود اه من الشرح، فالمجاز مجاز إستعارة علاقته المشابهة في أن كلا يضاف إليه الوجود. قوله: (ومنها توارى حشفة) أي تغييب تمام حشفة، فلو غاب أقل منها، أو أقل من الوجود. قوله: (هي رأس ذكر الغ) هذا قدرها من المقطوع لم يجب الغسل كما في القهستاني. قوله: (هي رأس ذكر الغ) هذا التعريف لاحظ المصنف فيه المقام، وإلا فالحشفة كما في القاموس ونحوه في الدر ما فوق الختان، وفي القهستاني هي رأس الذكر إلى المقطع، وهو غير داخل في مفهومها اه. قوله:

حي احترز به عن ذكر البهائم والميت والمقطوع والمصنوع من جلد والأصبع وذكر صبي لا يشتهي والبالغة يوجب عليها تواري حشفة المراهق الغسل (و) تواري (قدرها) أي الحشفة (من مقطوعها) إذا كان التواري (في أحد سبيلي آدمي حي) فيلزمهما الغسل لو مكلفين ويؤمر به المراهق تخلقاً ويلزم بوطء صغيرة لا تشتهي ولم يفضها لأنها صارت ممن يجامع في الصحيح ولو لف ذكره بخرقة، وأولجه ولم ينزل فالأصح أنه إن وجد حرارة الفرج، واللذة وجب الغسل وإلا فلا والأحوط وجوب الغسل في الوجهين لقوله على: "إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل"(و) منها (إنزال المني بوطء ميتة أو

(مشتهي) (١) بصيغة اسم المفعول يدل عليه قوله في المحترز، وذكر صبي لا يشتهي، ولم يعبر المصنف بالتقاء الختانين ليتناول الإيلاج في الدبر، ولأنَّ الثابت في الفرج محاذاتهما لا إلتقاؤهما. قوله: (احترز به عن ذكر البهائم) محترزاً لآدمي، وقوله: والميت خرج بذكر الحي، وقوله: والمقطوع خرج بالمشتهي كما خرج به. قوله وذكر صبي، وقوله: والمصنوع من جلد، والإصبع خرج بقوله رأس ذكر فهو من النشر الملخبط. قوله: (يوجب عليها الخ) أي لا عليه لكنه يمنع من الصلاة حتى يغتسل كما يمنع عن الصلاة محدثاً حتى يتوضأ كما في الخلاصة عن الأصل، وفي الخانية يؤمر به ابن عشر اعتياداً وتخلفاً كما يؤمر بالطهارة، والصلاة. قوله: (في أحد سبيلي آدمي حي) يجامع مثله خرج غير الآدمي، والميتة، والصغيرة التي لا تجامع، فلا يجب الغسل بالجماع في هذه الأشياء، ولا ينتقض الوضوء، وإنما يلزمه غسل ذكره كما في القهستاني من النواقض، وفي الدر رطوبة الفرج طاهرة عند أبي حنيفة اه أي فلا يلزمه غسل الذكر أيضاً. قوله: (ويلزم بوطء صغيرة لا تشتهى، ولم يفضها) هذا هو الصحيح ومنهم من قال: يجب مطلقاً، ومنهم من قال: لا يجب مطلقاً أفاده السيد. قوله: (فالأصح أنه إن وجد حرارة الفرج واللذة، وجب الغسل) واللذة بالنصب عطف على حرارة اقتصر في السراج على وجود الحرارة، وفي التنوير وشرحه على وجود اللذة، وجمع بينهما المصنف لأنّ الظاهر تلازمهما غالباً. قوله: (إذا التقى الختانان الخ) ذكرهما بناء على عادة العرب من ختن نسائهم، وهو من الرجال دون حزة الحشفة، ومن المرأة موضع قطع جلدة كعرف الديك فوق مدخل الذكر، وهو مخرج الولد، والمني، والحيض، وتحت مخرج البول، ويقال له أيضاً: خفاض. قال في السراج: وهو سنة عندنا للرجال، والنساء، وقال الشافعي: واجب عليهما وفي الفتح يجبر عليه أن تركه إلا إذا خاف الهلاك، وإن تركته هي لا اه. وذكر الاتقاني عن الخصاف بإسناده إلى شداد بن أوس مرفوعاً الختان للرجال سنة، وللنساء مكرمة.

<sup>(</sup>١) يوجد في بعض النسخ هنا مغايرة ونصها قوله مشتهى يقرأ بصيغة اسم الفاعل إن كان المراد الوجوب عليه وبصيغة اسم المفعول ان نظر إلى وجوبه عليها والرسم يساعد الثاني ولم يعبر المصنف الخ اهـ.

بهيمة) شرط الإنزال لأن مجرّد وطئهما لا يوجب الغسل لقصور الشهوة (و) منها (وجود ماء رقيق) بعد الانتباه من (النوم) ولم يتذكر احتلاماً عندهما خلافاً لأبي يوسف وبقوله: أخذ خلف بن أيوب وأبو الليث لأنه مذى وهو الأقيس ولهما ما روي أنه على سئل عن الرجل يجد البلل، ولم يذكر احتلاماً قال: يغتسل ولأنّ النوم راحة تهيج الشهوة، وقد يرق المني لعارض، والاحتياط لازم في باب العبادات وهذا (إذا لم يكن ذكره منتشراً قبل النوم) لأنّ الإنتشار سبب للمذي فيحال عليه ولو وجد الزوجان بينهما ماء دون ذكر ومميز بغلظ ورقة وبياض وصفرة وطول وعرض لزمهما الغسل في الصحيح احتياطاً (و) منها (وجود بلل ظنه

قال في المعراج: يعني مكرمة للرجال لأنّ جماع المختونة ألذ ووقته من جملة المسائل التي توقف فيها الإمام ورعاً منه لعدم النص، ولم يرد عنهما فيه شيء واختلف فيه المشايخ، والأشبه اعتبار الطاقة كما في الدر، وغيره، وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده عن أبي حنيفة بإسناده إلى النبي ﷺ. قوله: (لا يوجب الفسل) أي ولا ينقض الوضوء. قوله: (ومنها وجود ماء رقيق بعد النوم) حاصل مسئلة النوم إثنا عشر وجهاً كما في البحر لأنه إما أن يتيقن أنه منى أو مذي، أو ودي، أو يشك في الأول مع الثاني أو في الأول مع الثالث، أو في الثاني مع الثالث، فهذه ستة، وفي كل منها أما أن يتذكر إحتلاماً أو لا فتمت الإثنا عشر، فيجب الغسل إتفاقاً فيما إذا تيقن أنه متى تذكر إحتلاماً أو لا وكذا فيما إذا تيقن أنه مذي، وتذكر الإحتلام، أو شك أنه منى، أو مذي، أو شك أنه مني، أو شك أنه مذي، أو ودي، وتذكر الإحتلام في الكل، ولا يجب الغسل اتفاقاً فيما إذا تيقن أنه ودي مطلقاً تذكر الإحتلام أو لا أو شك أنه مذي، أو ودي، ولم يتذكر، أو تيقن أنه مذي، ولم يتذكر، ويجب الغسل عندهما لا عند أبي يوسف فيما إذا شك أنه مني، أو مذي، أو شك أنه مني، أو ودي، ولم يتذكر إحتلاماً فيهما، والمراد بالتيقن هنا غلبة الظن لأنّ حقيقة اليقين متعذرة مع النوم. قوله: (وقد يرق المني لعارض) كالهواء، أو الغذاء قال في الخلاصة: ولسنا نوجب الغسل بالمذي، ولكن المني قد يرق بطول المدة فتصير صورته كصورة المذي اه. قوله: (إذا لم يكن ذكره منتشراً قبل النوم) لم يفصل بين النوم مضطجعاً، وغيره كغيره. وقال ابن أميرحاج: التفرقة المذكورة لبعضهم من أن محل عدم وجوب الغسل إذا نام قائماً، أو قاعداً أما إذا نام مضطجعاً فيجب الغسل سواء كان ذكره منتشراً قبل النوم، أو لا تفرقة غير ظاهرة الوجه، فالكل على الإطلاق إذ لا يظهر بينهما إفتراق اه. قوله: (دون تذكر، ومميز) أما إذا تذكر أحدهما حلماً دون الآخر فعلى المتذكر فقط، أو وجدت علامة كونه منه أو منها فعلى صاحبها فقط، ومحله ما لم يكن الفراش نام عليه غيرهما قبلهما، أما إذا كان ذلك، والمني جاف فالظاهر عدم الوجوب على كل منهما كذا في البحر. قوله: (بغلظ) متعلق بمميز والأول والثالث والخامس صفة مني الذكر والثاني والرابع والسادس صفة مني الأنثي. قوله: (ظنه منياً) منياً بعد إفاقته من سكر و) بعد إفاقته من (إغماء) احتياطاً (و) يفترض (بحيض) للنص (ونفاس) بعد الطهر من نجاستهما بالانقطاع إجماعاً (و) يفترض الغسل بالموجبات (لو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح) لبقاء صفة الجنابة ونحوها بعد الإسلام ولا يمكن أداء المشروط من الصلاة ونحوها بزوال الجنابة وما في معناها إلا به فيفترض عليه لكونه مسلماً مكلفاً بالطهارة عند إرادة الصلاة ونحوها بآية الوضوء (ويفترض تغسيل الميت) المسلم الذي لا جناية منه مسقطة لغسله (كفاية) وسنذكر تمامه في محله إن شاء الله تعالى.

## نصل عثرة أثياء لا يفتسل منها مذي

بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسرها وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس نحو وجه وهو أغلب في النساء من الرجال

يحترز به عما لو كان مذياً فإنه لا غسل عليه. قاله السيد عن شرح مثلاً مسكين. قوله: (ويفترض بحيض) أي بإنقطاعه لأنّ المعدود هنا كما تقدم شروط لا أسباب وإنما أضيف الوجوب إليها تسهيلاً، والشرط هو الإنقطاع لا الخروج. قوله: (ونحوها) كتواري الحشفة، والحيض والنفاس والمراد بقاء الأحكام المترتبة. قوله: (ونحوها) كسجدة التلاوة، صلاة المجنازة ومس المصحف. قوله: (بزوال الجنابة) متعلق بالمشروط، وقوله وما في معناها أي المجنابة كالحيض، والنفاس، وقد مر. قوله: (الذي لا جنابة منه) كالبغي، ولو قال الذي لا وصف له يسقط غسله ليشمل الشهيد لكان أولى، ويستثنى من الميت أيضاً الخنثى المشكل، فقيل: ييمم، وقيل: يغسل في ثيابه، والأول أولى، وهل يشترط لهذا الغسل النية الظاهر أنها شرط لإسقاط الوجوب عن المكلف لا لتحصيل طهارته كما في فتح القدير.

#### نصل

### عشرة أثياء لا يفتسل منها

قوله: (وكسرها) أي الذال مع تخفيف الياء، وهو أفصح كالأولى وتشديدها، والفعل ثلاثي مخفف، ومضعف ورباعي. قوله: (وهو ماء أبيض كدر ثخين) يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدرة، ويخرج قطرة، أو قطرتين عقب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة، وعند حمل شيء ثقيل وبعد الإغتسال من الجماع، وينقض الوضوء، فإن قيل: ما فائدة وجوب الوضوء من الودي، وقد وجب من البول قبله أجيب بأنه يخرج بدون البول كما ذكرنا فلا يرد

ويسمى في جانب النساء قذي بفتح القاف والذال المعجمة (و) منها (ودي) بإسكان الدال المهملة، وتخفيف الياء، وهو ماء أبيض كدر ثخين لا رائحة له يعقب البول، وقد يسبقه أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي (و) منها (احتلام بلا بلل والمرأة فيه كالرجل في ظاهر الرواية) لحديث أم سليم كما قدمناه (و) منها (ولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح) وهو قولهما لعدم النفاس وقال الإمام: عليها الغسل احتباطاً لعدم خلوها عن قليل دم ظاهر كما تقدم (و) منها (إيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة) على الأصح وقدمنا لزوم الغسل به (احتباطاً) (و) منها (حقنة) لأنها لإخراج الفضلات لإقضاء الشهوة (و) منها (إدخال اصبع ونحوه) كشبه ذكر مصنوع من نحو جلد (في أحد السبيلين) على المختار لقصور الشهوة (و) منها (وطء بهيمة أو) امرأة (ميتة من غير إنزال) مني لعدم كمال سببه ولا يغلب نزوله هنا ليقام مقام (و) منها (إصابة بكر لم تزل) الإصابة (بكارتها من غير إنزال) لأن البكارة تمنع التقاء الختانين ولو دخل منيه فرجها بلا إيلاج فيه لا غسل عليها ما لم تحبل منه.

السؤال، أو يقال تظهر فائدته، فيمن به سلس بول فإن وضوءه ينتقض بالودي دون البول. قوله: (ومنها احتلام الخ) لفظه غلب على ما يراه النائم من الجماع المقترن بالإنزال غالباً، وهو محال على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنه شيطاني، وهم معصومون منه، وإنْ كان يوسوس لهم. كذا ذكره بعضهم وفي الخصائص أن منها إسلام قرينه على قوله: (في ظاهر الرواية) وقال محمد: يجب عليها الغسل احتياطاً. قوله: (لحديث أم سليم) وهو ما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنهما. قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي عَلَيْ فقالت: يا رسول الله أنّ الله لا يستحى من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء اه. قال الكمال: والمراد بالرؤية العلم سواء اتصلت به رؤية البصر أم لا، فإن من تيقنت الإنزال بعد الاستيقاظ، ثم جف ولم تر شيئاً بعينها لا يسع أحداً القول بعدم الغسل مع أنها لم تر شيئاً ببصرها. قوله: (مانعة من وجود اللذة) اقتصر على ذكر اللذة هنا، وزاد فيما تقدم وجود الحرارة، ولعلهما متلازمان كما مر. قوله: (احتياطاً) الظاهر أنه علة الإفتراض بدليل التعبير باللزوم وكذلك في المسئلة التي قبلها بدليل التعبير بعليها المفيدة للوجوب. قوله: (على المختار) أي في الدبر، ومقابله ضعيف وأما في القبل، فذكر في شرح التنوير أن المختار عدمه أيضاً، وحكى العلامة نوح أن المختار فيه الوجوب إذا قصدت الإستمتاع لأنّ الشهوة فيهن غالبة، فيقام السبب مقام المسبب، فاختلف الترجيح بالنسبة لإدخال الإصبع في قبل المرأة. أفاده السيد رحمه الله تعالى. قوله: (ما لم تحبل) لأنها لا تحبل إلا إذا أنزلت، وتيعد ما صلت قبل الغسل، وهذا أحد قولين، وقيل: لا غسل عليها، ولو ظهر الحبل إلا إذا خرج منيها إلى ظاهر الفرج، وهو ظاهر الرواية. قال الحلواني: وبه نأخذ انظر الزيلعي.

#### فصل

لبيان فرائض الغسل (يفترض في الاغتسال) من حيض أو جنابة أو نفاس (أحد عشر شيئاً) وكلها ترجع لواحد هو عموم الماء ما أمكن من الجسد بلا حرج ولكن عدت للتعليم منها (غسل الفم والأنف) وهو فرض اجتهادي لقوله تعالى فاطهروا بخلافهما في الوضوء لأن اللوجه لا يتناولهما لأن المواجهة لا تكون بداخل الأنف والفم وصيغة المبالغة في قوله فاطهروا تتناولهما ولا حرج فيهما (والبدن) عطف عام على خاص ومنه الفرج الخارج لأنه كفهما لا الداخل لأنه كالخلق ولا بد من زوال ما يمنع وصول الماء للجسد كشمع وعجين لا صبغ صباغ ولا ما بين الأظفار ولو لمدني في الصحيح كخرء برغوث وونيم ذباب كما تقدم والفرض الغسل (مرة) واحدة مستوعبة لأن الأمر لا يقتضي التكرار (و) يفترض غسل (داخل قلفة لا عسر في فسخها) على الصحيح وإن تعسر لا يكلف به كثقب انضم للحرج (و) يفترض غسل داخل (سرة) مجوّفة لأنه من خارج الجسد ولا حرج في غسله (و) يفترض غسل (ثقب غير منضم) لعدم الحرج (و) يفترض غسل (داخل المضفور من

#### فصل

#### لبيان فرانض الفط

قوله: (من حيض، أو جنابة، أو نفاس) قال في البحر: ظاهره أن المضمضة والإستنشاق ليسا بشرطين في الغسل المسنون حتى يصبح بدونهما، ولكنهما شرطان في تحصيل السنة كما في الدر، ويكفي وجودهما في الوضوء عن تحصيلهما في أول الغسل. وقوله: في تحصيل السنة أي سنة الغسل المسنون، وليس المراد أنهما شرطان في سنيته. قوله: (غسل الفم، والأنف) أي بدون مبالغة فيهما فإنها سنة فيه على المعتمد، وشرب الماء عباً يقوم مقام غسل الفم لا مصا، ولو كان سنه مجوفاً فبقي فيه طعام، أو بين أسنانه، أو كان في أنفه درن رطب أجزأه لأن الماء لطيف يصل إلى كل موضع غالباً بخلاف اليابس فإنه كالخبز الممضوغ والعجين فيمنع كما في الفتح. قوله: (لقوله تعالى: ﴿فاطهروا﴾) ولأنهما يغسلان عادة، وعبادة نفلاً في الوضوء وفرضاً في النجاسة الحقيقية، وهذا يدل على أنهما من الظاهر. قوله: (عطف عام على خاص) وإنما أفردهما لوقوع الخلاف فيهما لأنها سنتان عند الإمامين مالك، والشافعي رضي خاص) وإنما أفردهما لا يكفر جاحدهما. قوله: (ومنه الفرج الخارج) ومنه مخرج الغائط. قوله: (كخرء برخوث، وونيم ذباب) ولو لم يصل الماء إلى ما تحته قاله السيد: والونيم زرق الذباب. قوله: (داخل قلفة) هي الجلدة الساترة للحشفة، والختان قطعها اه من الشرح.

شعر الرجل) ويلزمه حله (مطلقاً) على الصحيح سواء سرى الماء في أصوله أو لا لكونه ليس زينة له فلا حرج فيه و(لا) يفترض نقض (المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله) اتفاقاً لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين وأما إن كان شعرها ملبدا أو غزيراً فلا بد من نقضه ولا يفترض إيصال الماء إلى أثناء ذوائبها على الصحيح بخلاف الرجل فإنه يفترض عليه بل ذوائبه كلها والضفيرة بالضاد المعجمة الذؤابة وهي الخصلة من الشعر والضفر فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض وثمن الماء على الزوج لها وإن كانت غنية ولو الضفر فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض وثمن الماء على الزوج لها وإن كانت غنية ولو انقطع حيضها العشرة (و) يفترض غسل (بشرة اللحية) وشعرها ولو كانت كثيفة كثة لقوله تعالى: فاطهروا (و) يفترض غسل (بشرة الشارب و) بشرة (الحاجب) وشعرهما (والفرج الخارج) لأنه كالفم لا الداخل لأنه كالحلق كما تقدم.

قوله: (سواء سري الماء في أصوله أو لا) فيه إنه إذا سرى في أصوله، وعمه الماء كله لا يلزم حله، وفسره بعض الإطلاق بقوله سواء كان علوياً، أو تركياً. قال السيد: وما في العيني من قوله إلا إذا كان علوياً، أو تركياً للحرج متعقب بأن دعوى الحرج ممنوعة اه. قوله: (وأما إنْ كان شعرها ملبداً أو غزيراً) بحيث يمنع إيصال الماء إلى الأصول. قوله: (ولا يفترض إيصال الماء إلى أثناء ذوائبها على الصحيح) احترز به عن قول بعضهم يجب بلها وعما في صلاة البقالي الصحيح أنه يجب غسل الذوائب، وإن جاوزت القدمين، وتمامه في الشرح. قوله: الشاه الناصية المعجمة الذوابة) قال في القاموس: الذوابة الناصية ، أو منبتها من الرأس، وشعر في أصل ناصية الفرس اه، والمراد الخصلة، وهي كما في القاموس بالضم الشعر المجتمع أو القليل منه اه. قوله: (والضفر فتل الشعر الخ) وأما العقص فجمعه على الرأس. قوله: (وثمن الماء) أي لشرب ووضوء، وغسل على الزوج لأنه مما لا بد منه اهـ شرح. قوله: (ولو انقطع حيضها لعشرة) وبعهم قال إذا كان إنقطاع الحيض الأقل من عشرة، فعلى الزوج لإحتياجه إلى وطئها بعد الغسل وإن كان لعشرة فعليها لأنها هي المحتاجة للصلاة، ويعلم منه أن أجرة الحمام حيث اضطرت إليه عليه، وفي الخانية دخول الحمام مشروع للرجال، والنساء. قال الكمال: وحيث أبحنا لها الخروج للحمام إنما يباح بشرط عدم الزينة، وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعياً إلى نظر الرجال، والإستمالة اه أي وبشرط عدم نظرهن إلى عورة بعضهن وإلا حرم كما لا يخفي، ولو ضرها غسل رأسها تركته، ولا تمنع نفسها عن زوجها.

#### فصل

في سنن الغسل (يسن في الاغتسال إثنا عشر شيئاً) الأول (الابتداء بالتسمية) لعموم الحديث كل أمر ذي بال (و) الابتداء برالنية) ليكون فعله تقرباً يثاب عليه كالوضوء والابتداء بالتسمية يصاحب النية لتعلق التسمية باللسان والنية بالقلب (و) يكونان مع (غسل اليدين إلى الرسغين) ابتداء كفعله صلى الله عليه وسلم (و) يسن (غسل نجاسة لو كانت) على بدنه (بانفرادها) في الابتداء ليطمئن بزوالها قبل أن تشيع على جسده (و) كذا (غسل فرجه) وإن لم يكن به نجاسة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليطمئن بوصول الماء إلى الجزء الذي ينضم من فرجه حال القيام وينفرج حال الجلوس (ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسع الرأس) في ظاهر الرواية وقيل لا يمسحها لأنه يصب عليها الماء والأول أصع لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة وهو اسم للغسل والمسح (ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف) حال الاغتسال (في محل يجتمع فيه

#### نصل

# في سنن الفطل

قوله: (الإبتداء بالتسمية) هي كاللفظ المذكور في الوضوء. قوله: (لعموم الحديث كل أمر ذي بال) لفظ كل الخ بدل من الحديث. قوله: (والإبتداء بالنية) هي كما تقدم في الوضوء. قوله: (لتعلق التسمية باللسان) لا يظهر لأنّ المطلوب من الذاكر إستحضار معنى الذكر، فلها تعلى بالقلب أيضاً، فأما أن يقال أنّ الإبتداء إضافي أو أن القلب يلاحظ أشياء متعددة دفعة. قوله: (مع غسل اليدين) أي قبل إدخالهما الإناء على ما مر. قوله: (ويسن غسل نجاسة الخ) أي إن إزالتها قبل الوضوء والإغتسال هو السنة لئلا تزداد بإضافة الماء فلا ينافي أن مطلق إزالة القدر المانع منها غير مقيد بما ذكر فرض اه كلام السيد ملخصاً. قوله: (وكذا غسل فرجه) هو اسم للقبلين، وقد يطلق على الدبر أيضاً كما في المغرب. قوله: (ثم يتوضاً كوضوئه للصلاة) فيتمم سائر أعمال الوضوء من المستحبات، والسنن، والفرائض. قوله: (لأنه على الخ) روى الجماعة، واللفظ لمسلم عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: أدنيت لرسول الله على غسل من الجنابة، فغسل مرتين، أو ثلاثاً ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ على فرجه، وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله على الأرض، فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضاً وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات كل حفنة ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك، فغسل رجليه الحديث. قوله: (ولكنه يؤخر غسل الرجلين) فيه إختلاف المشايخ، فقائل لا يؤخر لأنّ عائشة رضي الله قوله: (ولكنه يؤخر غسل الرجلين) فيه إختلاف المشايخ، فقائل لا يؤخر لأنّ عائشة رضي الله عنها أطلقت في روايتها صفة غسله عليه، فلم تذكر تأخير الرجلين، كما أخرجه الشيخان، عنها أطلقت في روايتها صفة غسله هيه منا عنه ورايتها صفة عسله هيه، فلم تذكر تأخير الرجلين، كما أخرجه الشيخان،

الماء) لاحتياجه لغسلهما ثانياً من الغسالة (ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثاً) يستوعب الجسد بكل واحدة منها وهو سنة للحديث (ولو انغمس) المغتسل (في الماء الجاري أو) انغمس في (ما) هو (في حكمه) أي الجاري كالعشر في العشر (ومكث) منغمساً قدر الوضوء والغسل أو في المطر كذلك ولو للوضوء فقط (فقد أكمل السنة) لحصول المبالغة بذلك كالتثليث (ويبتدىء في) حال (صب الماء برأسه) كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم (ويغسل بعدها) أي الرأس (منكبه الأيمن ثم الأيسر) لاستحباب التيامن وهو قول شمس الأثمة الحلواني (و) يسن أن (يدلك) كل أعضاء (جسده) في المرة الأولى ليعم الماء بدنه في المرتين الأخيرتين وليس الدلك بواجب في الغسل إلا في رواية عن أبي يوسف لخصوص صيغة اطهروا فيه بخلاف الوضوء لأنه بلفظ اغسلوا والله المرفق.

# فصل وآداب الاغتسال هي

مثل (آداب الوضوء) وقد بيناها (إلا أنه لا يستقبل القبلة) حال اغتساله (لأنه يكون

وأكثرهم على أنه يؤخر لحديث ميمونة، فإن فيه تنصيصاً على التأخير قال في المجتبى: والأصح التفصيل، وبه يحصل التوفيق. قوله: (يستوعب الجسد بكل واحدة منها) وإلا لم تحصل سنة التثليث، والأولى فرض، والثنتان بعدها سنتان حتى لو لم يحصل بالثلاث إستيعاب يجب أن يغسل مرة بعد أخرى حتى يحصل، وإلا لم يخرج من الجنابة كما في مجمع الأنهر. قوله: (ولو انغمس المغتسل الخ) أي بعدما تمضمض واستنشق. قوله: (كالعشر في العشر) قدر به محمد الكثير ثم رجع عنه إلى ما قاله الإمام أن الكثير ما استكثره المتبلى. قوله: (أو في المطر) معطوفاً على منغسماً أي، أو مكث في المطر كذلك أي قدر الوضوء، والغسل. قوله: (ولو للوضوء) أي لو مكث منغمساً، أو في المطر لأجل الوضوء قدر فقط فإنه يكون آتيا بكمال السنة فيه. قوله: (ويغسل بعدها) الأولى التذكير. قوله: (منكبه الأيمن، ثم الأيسر) يغسلهما ثلاثاً ثلاثاً كما في الزاهدي، وقيل يبدأ بالمنكب الأيمن، ثم بالرأس. قوله: (ويسن أن يدلك الخ) الدلك إمرار اليد على الأعضاء مع غسلها. قوله: (إلا في رواية عن أبي يوسف) المذكور في البحر عن الفتح وفي على الأعضاء مع غسلها. قوله: (واية النوادر.

#### فصل

## وآداب الإغتسال الخ

قوله: (ويستحب أن لا يتكلم بكلام معه، ولو دهاء) أي هذا إذا كان غير دعاء، بل ولو

غالباً مع كشف العورة) فإن كان مستوراً فلا بأس به ويستحب أن لا يتكلم بكلام معه ولو دعاء لأنه في مصب الأقذار ويكره مع كشف العورة ويستحب أن يغتسل بمكان لا يراه فيه أحد لا يحل له النظر لعورته لاحتمال ظهورها في حال الغسل أو لبس الثياب لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يحب الحيي والستير فإذا اغتسل أحدكم فليستتر رواه أبو داود وإذا لم يجد سترة عند الرجال يغتسل ويختار ما هو أستر والمرأة بين النساء كذلك وبين الرجال تؤخر غسلها والإثم على الناظر لا على من كشف إزاره لتطهيره وقيل يجوز أن يتجرد للغسل وحده ويجرد زوجته للجماع إذا كان البيت صغيراً مقدار عشرة أذرع ويستحب صلاة ركعتين سبحة بعده كالوضوء لأنه يشمله (وكره فيه ما كره في الوضوء) ويزاد فيه كراهة الدعاء كما تقدم ولا تقدير للماء الذي يتطهر به في الغسل والوضوء لاختلاف أحوال الناس ويراعي حالاً وسطاً من غير إسراف ولا تقتير.

دعاء أما الكلام غير الدعاء فلكراهته حال الكشف كما في الشرح، وأما الدعاء فلما ذكره المؤلف. قوله: (ويكره مع كشف العورة) ولو في مكان لا يراه فيه أحد. قوله: (ويستحب أن يغتسل) أي والحال أنه مستور العورة بدليل قوله: لاحتمال ظهورها الخ، وبدليل ما قبله. قوله: (إنّ الله حي) أي منزه عن النقائص.

قوله: (يغتسل، ويختار ما هو أستر) هذا ما في الوهبانية، والقنية، والذي في ابن أميرحاج أنه يؤخره كي يتمكن من الإغتسال بدون إطلاع عليه، وسواء في ذلك الرجل، والمرأة، ولا فرق بين كونهما بين رجال، أو نساء فإن خاف خروج الوقت تيمم، وصلى والظاهر وجوب الإعادة عليه لقول غير واحد من المشايخ: إنّ العذر في التيمم إن كان من قبل العباد لا تسقط الإعادة، وإن أبيح التيمم اه. قوله: (وبين الرجال تؤخر غسلها) وكذا بين الرجال والنساء، وينبغي لها أن تتيمم وتصلي لعجزها شرعاً عن الماء كما في الدر. قوله: (والإثم على الناظر) أي إذا كان عامداً في صورة جواز كشف العورة.

قوله: (وقيل يجوز أن يتجرد للغسل وحده) اعلم أنه ذكر في القنية اختلافاً في جواز الكشف في الخلوة، فقال تجرد في بيت الحمام الصغير لقصر إزاره، أو حلق عانته يأثم، وقيل: يجوز في المدة اليسيرة، وقيل: لا بأس به، وقيل: يجوز أن يتجرد إلى آخر ما ذكره المؤلف. قوله: (مقدار عشرة أذرع) وفي الشرح خمسة أذرع، وانظر ما وجه هذا التحديد، ولعل وجهه في الأول إنّ العشرة تعد كثيراً كما قدروا به في المياه فيكون المحل إذا كان بهذا القدر متسعاً والله تعالى أعلم. قوله: (كالوضوء) بل الغسل أولى لأنه وضوء وزيادة وإلى ذلك أشار بقوله لأنه يشمله.

# فصل يسن الاغتسال لأربعة أشياء

على الصحيح لأنها أفضل من الوقت وقيل أنه لليوم وثمرته أنه لو أحدث بعد غسله، ثم توضأ لا يكون له فضله على الصحيح، وله الفضل على المرجوح وفي معراج الدارية لو اغتسل يوم الخميس، أو ليلة الجمعة استن بالنسبة لحصول المقصود، وهو قطع الرائحة (و) منها (صلاة العيدين) لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر، والأضحى وعرفة وقال صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" وهو ناسخ لظاهر قوله على: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" والغسل سنة للصلاة في قول أبي يوسف كما في الجمعة (و) يسن (للإحرام) للحج، أو العمرة لفعله وهو للتنظيف لا للتطهير فتغتسل المرأة ولو كان بها حيض أو نفاس ولهذا لا يتيمم مكانه بفقد الماء (و) يسن الاغتسال (للحاج) لا لغيرهم ويفعله الحاج (في عرفة) لا

#### فصل

# يسن الإفتسال لأربعة أشياء

قوله: (على الصحيح) هو قول أبي يوسف، ويشهد له ما في الصحيحين: من جاء منكم الجمعة، فليغتسل، وفي رواية لابن حبان: من أتى الجمعة من الرجال، والنساء فليغتسل، وفي رواية لابن حبان: من أتى الجمعة من الرجال، والنساء فليغتسل، وفي لواية للبيهتي ومن لم يأتها فليس عليه غسل اهد. قوله: (وقيل إنه لليوم) قاله محمد إظهاراً لفضيلته على سائر الأيام لقوله على "هية: «سيد الأيام يوم الجمعة» ونسبه كثير إلى الحسن، وذكر في المحيط محمداً مع الحسن، وفي غاية البيان عن شرح الطحاوي أنه لهما جميعاً عند أبي يوسف. قوله: (وثمرته أنه الغ) وتظهر فيمن لا جمعة عليه أيضاً، وأما الغسل بعد الصلاة، فليس بمعتبر إجماعاً كما في جمعة المحيط، والخانية. قوله: (استن بالسنة لحصول المقصود) وقال في النهر كالبحر: ينبغي عدم حصول السنة بهذا إتفاقاً أما على قول أبي يوسف، فلاشتراط الصلاة به والغالب وجود الحدث بينهما في مثل هذا القدر من الزمان، وأما على قول الحسن: فلأنه يشترط أن يكون متطهراً بطهارة الإغتسال في اليوم لا قبله، والغالب وجود الحدث أيضاً اه ملخصاً. قوله: (فيها ونعمت) أي فبالسنة أخذ ونعمت هذه الخصلة، فالضمير راجع إلى غير مذكور، وهو جائز في المشهور كما في قوله تعالى: ﴿حتى توارت بالحجاب﴾ راجع إلى غير مذكور، وهو جائز في المشهور كما في قوله تعالى: ﴿حتى توارت بالحجاب﴾ وسف الله عنى الواجب المتأكد كما يقال: حقك علي واجب. قوله: (سنة للصلاة في قول أبي يوسف) ولليوم عند الحسن نقله القهستاني عن علي واجب. قوله: (للحج، أو العمرة) أو مانعة خلو تجوز الجمع. قوله: (ولهذا لا يتيمم مكانه التحفية. قوله: (للحج، أو العمرة) أو مانعة خلو تجوز الجمع. قوله: (ولهذا لا يتيمم مكانه التحفية.

خارجها ويكون فعله (بعد الزوال) لفضل زمان الوقوف، ولما فرغ من الغسل المسنون شرع في المندوب فقال: (ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئاً) تقريباً لأنه يزيد عليها (لمن أسلم طاهراً) عن جنابة وحيض ونفاس للتنظيف عن أثر ما كان منه (ولمن بلغ بالسن) وهو خمس عشرة سنة على المفتي به في الغلام والجارية (ولمن أفاق من جنون) وسكر وإغماء (وعند) الفراغ من (حجامة وغسل ميت) خروجاً للخلاف من لزوم الغسل بهما (و) ندب (في ليلة براءة) وهي ليلة النصف من شعبان لإحيائها، وعظم شأنها إذ فيها تفسم الأرزاق والآجال (و) في (ليلة القدر إذا رآها) يقيناً أو علماً باتباع ما ورد في وقتها لإحيائها (و) ندب الغسل

بفقد الماء) أي مثلاً والمراد بعذر، والباء للسببية، ومثله سائر الإغتسالات المسنونة، والمندوبة. قوله: (ويسن الإغتسال للحاج الخ) قال في البدائع: يجوز أن يكون غسل عرفة على هذا الإختلاف أيضاً يعنى أن يكون للوقوف، أو لليوم أي يوم عرفة لمن حضره. قوله: (لفضل زمان الوقوف) وليكون أقرب إليه فيكون أبلغ في المقصود كما قالوا في غسل الجمعة، الأفضل أن يكون بقرب ذهابه إليها إلا أنّ هذا يقتضي الأفضلية فقط لا كونه شرطاً في تحصيل السنة. قال في الهداية: وكون هذه الإغتسالات سنة هو الأصح، وقيل: إنها مستحبة بدليل أن محمداً سمى غسل الجمعة في الأصل حسناً قال في الفتح: وهو النظر. قوله: (لمن أسلم طاهراً) بذلك أمر علي من أسلم، واحترز به عمن أسلم غير طاهر فإنه يفترض عليه الغسل على المعتمد كما تقدم. قوله: (ولمن بلغ بالسن) احترز به عن بلوغ الصبي بالإحتلام والإحبال والإنزال وعن بلوغ الصبية، بالإحتلام، والحيض، والحبل فإنه لا بد من الغسل فيها. قوله: (وهو خمس عشرة سنة على المفتي به) وهو قولهما: ورواية عن الإمام إذ العلامة تظهر في هذه المدة غالباً فجعلوا المدة علامة في حق من لم تظهر له العلامة وأدنى مدة يعتبر فيها ظهور العلامة إثنتا عشر سنة في حقه وتسع سنين في حقها فإذا بلغا هذا السن، وأقرّا بالبلوغ كانا بالغين حكماً لأنّ ذلك مما يعرف من جهتهما. قوله: (ولمن أفاق الخ) لعله للشكر على نعمة الأفاقة. قوله: (وعند الفراغ من حجامة) لما ورد أنه على كان يغتسل من أربع منها الحجامة رواه أبو داود. قوله: (خروجاً للخلاف) الأولى ما قاله السيد خروجاً من خلاف القائل بلزوم الغسل منهما. قوله: (وندب في ليله براءة) سميت بذلك لأنَّ الله تعالى يكتب لكل مؤمن براءة من النار لتوفية ما عليه من الحقوق، ولما فيها من البراءة من الذنوب بغفرانها، قاله العمروسي. قوله: (يقيناً) بأن يكون بطريق الكشف مثلاً. قوله: (أو علماً) كذا هو فيما شرح عليه السيد أيضاً، والمناسب لمقابلة اليقين أن يقول: أو ظناً بأن يتبع الإمارة الواردة تعيينها، وهي كونها ليلة بلجة لا حارة، ولا باردة إلى غير ذلك مما ذكروه، والذي فيما رأيته من الشرح، أو عملاً باتباع ما ورد والمعنى أن لرؤية إما باليقين، أو بالعمل بما ورد من الإمارات. قوله: (لإحيائها) يحتمل إرتباطه بالغسل أي إنما ندب لإحيائها، وفيه أن الأحياء مطلوب آخر ليس له تعلق

(لدخول مدينة النبي صلى الله علي وسلم) تعظيماً لحرمتها وقدومه على حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم (و) ندب (للوقوف بمزدلفة) لأنه ثاني الجمعين، ومحل إجابة دعاء سيد الكونين بغفران الدماء والمظالم لأمته (غداة يوم النحر) بعد طلوع فجره لأن به يدخل وقت الوقوف بالمزدلفة ويخرج قبيل طلوع الشمس (جعند دخول مكة) شرفها الله تعالى (لطواف) ما ولطواف (الزيارة) فيؤدي الطواف بأكمل الطهارتين ويقوم بتعظيم حرمة البيت الشريف (و) يندب (لصلاة كسوف) الشمس وخسوف القمر لأداء سنة صلاتهما (واستسقاء) لطلب استنزال الغيث رحمة للخلق بالاستغفار والتضرع والصلاة بأكمل الطهارتين (و) من لطلبة من (فزع) ن مخوف التجاء إلى الله تعالى، وكرمه لكشف الكرب عنه (و) من (طلمة) حصلت نهاراً (و) من (ربح شديد) في ليل أو نهار لأنّ الله تعالى أهلك به من طغى كقوم عاد فيلتجىء المتطهر إليه ويندب للتائب من ذنب وللقادم من سفر وللمستحاضة إذا

بالغسل إلا أن يقال: إنّه يعين عليه، فيطلب له، أو ليكون الإحياء مؤدى بأكمل الطهارتين، ويحتمل أنه مرتبط بقوله: ورد المعنى أن العاملات الواردة بطلب الأحياء العلامات التي يطلب عند وجودها الغسل. قوله: (ومحل إجابة دعاء سيد الكونين) أي بعد إن دعا به في جمع عرفة فأخرت عنه الإجابة إليه. قوله: (وعند دخول مكة) هي أفضل الأرض عندنا مطلقاً، وفضل مالك المدينة والخلاف في غير البقعة التي دفن بها ﷺ فإنها أفضل حتى من العرش، والكرسي بالإجماع كما ذكره الشهاب في شرح الشفاء، ولكل من مكة، والمدينة أسماء كثيرة نحو مائة قال النووي ولا يعرف في البلاد أكثر أسماء منهما، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. قوله: (ولطواف الزيارة) سيأتي أنه يغتسل لرمي الجمار، وتقدم أنه يغتسل لجمع مزدلفة، وقد تجتمع الثلاثة في يوم واحد، والظاهر أنَّ غسلاً واحداً يكفى لجميعها بالنية. قوله: (ويقوم بتعظيم حرمة البيت) أي التعظيم الزائد، وإلا فأصله يتحقق بالوضوء. قوله: (لأداء سنة صلاتهما) أي بأكمل الطهارتين كما ذكره في الذي بعد. قوله: (لطلب إستنزال الغيث) الأولى حذف اللام من طلب لأنه تفسير لإستسقاء، كما أن الأولى حذف السين، والتاء من إستنزال، والإضافة في إستنزال الغيث من إضافة المصدر إلى المفعول. قوله: (بالإستغفار الخ) تصوير للطلب، أو الباء للسببية. قوله: (من مخوف) بصيغة إسم الفاعل(١١) وهو إشارة إلى أن فزع مصدر بمعنى مفزع. قوله: (نقصر التجاء إلى الله تعالى) أي وهو متلبس بأكمل الطهارتين فإنه أدعى لإزالته. قوله: (فيلتجيء المتطهر إليه) أي المتطهر بأكمل الطهارتين. قوله: (ويندب للتائب من ذنب) إزالة لأثر ما كان فيه، وشكراً للتوفيق إلى التوبة. قوله: (وللقادم من سفر)

<sup>(</sup>١) قوله وهو إشارة النح كأنه فهم ان قوله من مخوّف تفسير لقول المتن وفزع والظاهر ان قوله من مخوف صلة لفزع تأمل اه مصححه.

انقطع دمها ولمن يراد قتله، ولرمي الجمار، ولمن أصابته نجاسة وخفي مكانها فيغسل جميع بدنه، وكذا جميع ثوبه احتياطاً (تنبيه عظيم) لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاص، والنزاهة عن الغسل، والغش والحدق والحسد وتطهير القلب عما سوى الله من الكونين فيعبده لذاته لا لعلة مفتقراً إليه، وهو يتفضل بالمن بقضاء حوائجه المضطر بها عطفاً عليه فتكون عبداً فرداً للمالك لأحد الفرد لا يسترقك شيء من الأشياء سواه ولا

للنظافة. قوله: (وللمستحاضة الخ) لإحتمال تخلل حيض أثناء المدة. قوله: (ولمن يراد قتله) ليموت على أكمل الطهارتين. قوله: (ولمن أصابته نجاسة الخ) عده في البحر من الغسل المفروض: وهو الذي تفيده عبارة السيد. قال: وهو الصحيح خلافاً لمن قال: إنه يطهر بغسل طرف منه اه. قوله: (لا تنفع الطهارة الظاهرة) أي التي اشترطت في بعض العبادات، والمعنى أنها لا تنفع نفعاً تاماً إذ لا ينكر أنّ وجودها ليس كعدمها. قوله: (بالإخلاص الخ) تصوير للطهارة الباطنة. قوله: (والنزاهة) أي التباعد. قوله: (عن الغسل) قال في القاموس: الغليل الحقد كالغل بالكسر، والضغن اه. وقال في مادة ح ق د حقد عليه كضرب وفرح حقداً، وحقداً، وحقيدة أمسك عداوته في قلبه، وتربص لفرصتها كتحقد، والحقود الكثير الحقد اهـ ومنه يعلم إنّ الغل، والحقد شيء واحد، وقال في مادة غ ش ش غشه لم يمحضه النصح، أو أظهر خلال ما يضمر، والغش بالكسر الإسم منه، والغل، والحقد، والغش بالضم الرجل الغاش اهـ، فالغش في بعض تفاسيره يرجع إلى ما قبله، وأما الحسد أعاذنا الله تعالى منه فمعلوم. قوله: (وتطهير القلب) عطف على إخلاص أي يطهره بقطع العلائق عن جملة الخلائق وما تطمح إليه النفوس، فلا يقصد إلا الله تعالى يعبده لإستحقاقه العبادة لذاته تعالى، وإمتثالاً لأمره ملاحظاً جلالته، وكبرياءه لا رغبة في جنة، ولا رهبة من نار اهـ من الشرح. قوله: (مفتقراً) أي مظهراً فقره إليه بأن يسأله حاجته الدينية، والدنيوية إظهاراً للفاقة والإضطرار إلى المولى الغنى عن كل شيء بعد تطهير لسانه من اللغو فضلاً عن الكذب، والغيبة، والنميمة والبهتان، وتزيينه بالتقديس، والتهليل، والتسبيح، وتلاوة القرآن، لعله أن يتصف ببعض صفات العبودية إذ هي الوفاء بالعهود، والحفظ للحدود، والرضا بالموجود، والصبر عن المفقود. قاله في الشرح. قوله: (بالمن) أي الإحسان لا بالوجوب عليه. قوله: (المضطر بها) أي بسببها. قوله: (عطفاً عليه) بفتح العين أي رحمة وحنواً وبالكسر الجانب. قوله: (فتكون عبداً فرداً الخ) أى غير مشترك من كلام الحاج نفعنا الله تعالى به من علامات العارف كونه فارغاً من أمور الدارين مشتغلاً بالله وحده، وقال: ليس لمن يرى أحداً، أو يذكر أحداً أنْ يقول عرفت الأحد الذي ظهرت منه الآحاد، وقال: من خاف من شيء سوى الله، أو رجا سواه أغلق عليه أبواب كل شيء وسلط عليه المخافة، وحجب بسبعين حجاباً أيسرها الشك اه. قوله: (ولا يستملك) السين والتاء زائدتان، أو أن النهى عن طلب الميل أبلغ من النهى عن الميل. قوله: (قال

يستملك هواك عن خدمتك إياه رب مستور سبته شهوته قد عرى من ستره وانهتكا صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا فإذا أخلص لله وبما كلفه به وارتضاه قام فأداه حفته العناية حيثما توجه وتيمم وعلمه ما لم يكن يعلم.

## باب التيمم

هو من خصائص هذه الأمة وهو لغة القصد مطلقاً، والحج لغة القصد إلى معظم، وشرعاً مسح الوجه، واليدين عن صعيد مطهر، والقصد شرط له لأنه النية وله سبب وشرط

الحسن) في مقام التعليل لقوله: ولا يستملك. قوله: (رب مستور) أي كثيراً ما يقع ذلك وهو من الرمل. قوله: (سبته شهوته) أي جعلته مسبياً لها، وأسيراً، والمقصود أنّه صار لا يخالفها. قوله: (قد عري) بكسر الراء بمعنى نزع ثيابه، والياء ساكنة للضرورة. قوله: (وانهتكا) ألفه للإطلاق، وهو عطف لازم على عرى. قوله: (صاحب الشهوة عبد) أي ملازمها، والمتصف بها كالعبد في الإنقياد إلى غيره، والذل له. قوله: (فإذا ملك الشهوة) بأن خالف النفس، والشيطان فيما يأمران به. قوله: (أضحى ملكاً) أي في الدارين، وهو بكسر اللام لذكر العبد أولاً، ويحتمل أنْ يكون بفتحها، وهو على التشبيه يعني أنه في الدرجة كالملائكة، وقد خلق الله تعالى عالم الأرواح، وقسمه أقساماً ثلاثة، فمنهم من جعل فيه العقل دون الشهوة، وهم الملائكة، ومنهم من عكسه، وهم البهائم، ومنهم من جمعهما فيه، وهم بنو آدم، فإن غلب عقله شهوته الحق بالأول، بل قد يكون أفضل، وإن غلبت شهوته عقله الحق بالثاني، بل قد يكون أرذل إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل. قوله: (وبما كلفه به) متعلق بقام. قوله: (وارتضاه) عطف على كلفه. قوله: (حفته العناية. قوله: (أي أحاطت به والعناية الإهتمام بالشيء والمعنى إن الله تعالى يحفظه، ويسهل له أموره، فيعامله معاملة من اهتم بشأنه تعظيماً له. قوله: (حيثما توجه وتيمم) أي قصد أي في أي زمان، ومكان توجه فيه، وقصد، وإنْ كان أصل وضع حيث للمكان، ولا يخفى حسن ذكره مادة التيمم بلصقه. قوله: (وعمله ما لم يكن يعلم) دليله قوله تعالى: ﴿واتقوا الله ويعلمكم الله والله تعالى أعلم﴾.

## باب التيمم

ذكره بعد طهارة الماء لأنه خلف وقدمه على مسح الخف، وإن كان طهارة مائية لثبوت هذا بالكتاب، وذاك بالسنة، وثلث به تأسياً بالكتاب. قوله: (هو من خصائص هذه الأمة) رخصة لهم من حيث الآلة حيث إكتفى فيه بالصعيد الذي هو ملوث، ومن حيث المحل للإقتصار فيه على شطر الأعضاء. قوله: (وشرعاً الخ) قال الكمال: هذا هو الحق، فهذا

وحكم وركن وصفة وكيفية وستأتيك فسببه كأصله إرادة ما لا يحل إلا به وشروطه قدمها بقوله (يصح) التيمم (بشروط ثمانية الأول) منها (النية) لأنّ التراب ملوّث فلا يصير مطهراً إلا بالنية والماء خلق مطهراً (و) النية (حقيقتها) شرعاً (عقد القلب على) إيجاد (الفعل) جزماً (ووقتها عند ضرب يده على ما يتيمم به) أو عند مسح أعضائه بتراب أصابها (و) للنية في حد ذاتها شروط لصحتها بينها بقوله: (شروط صحة النية ثلاثة الإسلام) ليصير الفعل سبباً للثواب والكافر محروم منه (و) الثاني (التمييز) لفهم ما يتكلم به (و) الثالث (العلم بما ينويه) ليعرف حقيقة المنوي والنية معنى وراء العلم الذي يسبقها (و) نية التيمم لها شرط خاص بها بينه بقوله (يشترط لصحة التيمم) ليكون مفتاحاً (للصلاة) فتصح (به أحد ثلاثة أشياء إما نية الطهارة) من الحدث القائم به، ولا يشترط تعيين الجنابة من الحدث فتكفي نية الطهارة لأنها شرعت للصلاة وشرطت لصحتها وإباحتها فكانت نيتها نية إباحة الصلاة فلذا قال (أو) نية (استباحة الصلاة) لأن إباحتها برفع الحدث فتصح بإطلاق النية، وبنية رفع

التعريف أولى من قول بعضهم في تعريفه قصد الصعيد الطاهر، وإستعماله بصفة مخصوصة فإنه جعل القصد ركناً. قوله: (عن صعيد) أي الناشىء هذا المسح عن صعيد أي مس صعيد. قوله: (مطهر) إحترز به عن الأرض إذا تنجست، وجفت فإنه لا يتيمم عليها. قوله: (وشرط) هو كشرط أصله إلا فيما ستعلمه. قوله: (وحكم) هو حل ما كان ممتنعاً قبله في الدنيا، والثواب في الآخرة كأصله أيضاً. قوله: (وركن) هو المسح المستوعب للمعل. قوله: (وصفة) هو فرض للصلاة مطلقاً، ويندب لدخول المسجد محدثاً كما ستعلمه، ويجب فيما يجب فيه الوضوء. قوله: (وكيفية) هي مسح اليمني باليسرى، وقلبه مستوعباً. قوله: (على إيجاد الفعل جزماً) دخل فيه الترك لأنه لا يتقرب به إلا إذا صار كفاً، وهو المكلف به في النهي، وهو فعل، ولا يصح أنْ يكلف بالترك بمعنى العدم لأنه ليس داخلاً تحت قدرة العبد. أفاده السيد. قوله: (أو عند مسح أعضائه) الجمع لما فوق الواحد، أو جعل كل يد عضواً. قوله: (لفهم ما يتكلم به) الأولى أن يقول للمنوى، ولا يلزم من التمييز العلم بحقيقة المنوي. قوله: (ليعرف حقيقة المنوي) فيه مصادرة. قوله: (والنية معنى وراء العلم) أي حقيقة غير حقيقة العلم. قوله: (ولا يشترط تعيين الجنابة من الحدث)، بل روى ابن سماعة عن محمد أن الجنب إذا تيمم يريد به الوضوء أجزأه عن الجنابة في الصحيح. قوله: (وإباحتها) أي إباحة فعلها له. قوله: (فلذا قال:) مرتب على كلام محذوف تقديره، وهي تصح بنية إباحة الصلاة، فلذا قال: ولو حذف التعليل المذكور كما فعله السيد لكان أولى. قوله: (أو نية إستباحة الصلاة) أي نوى بالتيمم أنْ تكون الصلاة مباحة، أو صيرورة الصلاة مباحة، فالسين، والتاء زائدتان، أو للصيرورة، ولا يصح الطلب. قوله: (لأن إباحتها برفع الحدث) تعليل لصحة النية في التيمم

المحدث لأن التيمم رافع له كالوضوء وأما إذا قيد النية بشيء فلا بد أن يكون خاصاً بينه في الشرط الثالث بقوله (أو نية عبادة مقصودة) وهي التي لا تجب في ضمن شيء آخر بطريق التبعية فتكون قد شرعت ابتداء تقربًا إلى الله تعالى، وتكون أيضاً (لا تصح بدون طهارة) فيكون المنوي إما صلاة أو جزأ للصلاة في حد ذاته كقوله نويت التيمم للصلاة، أو لصلاة الجنازة أو سجدة التلاوة، أو لقراءة القرآن، وهو جنب أو نوته لقراءة القرآن بعد انقطاع حيضها، أو نفاسها لأنّ كلا منها لا بد له من الطهارة وهو عبادة (فلا يصلي به) أي المتيمم (إذا نوى التيمم فقط) أي مجرداً من غير ملاحظة شيء مما تقدم (أو نواه) أي التيمم (لقراءة القرآن و) هو محدث حدثاً أصغر و(لم يكن جنباً) وكذا المرأة إذا نوته للقراءة ولم تكن مخاطبة بالتطهر من حيض ونفاس لجواز قراءة المحدث لا الجنب فلو تيمم الجنب لمس

بنية الإستباحة يعنى أنه لما نوى إستباحة الصلاة، وهي لا تكون إلا برفع الحدث فكأنه نوى رفعه أي، وهي تصح بنية رفعه وإذا حققنا النظر وجدنا كلتا النيتين السابقتين ترجع إلى نية رفع الحدث لأنّ نية الطهارة ترجع إلى نية الإباحة وهي ترجع إلى نية الرفع، فليتأمل. قوله: (فتصح بإطلاق النية) تفريع على قوله أما نية الطهارة، وليس المراد بإطلاق النية نية التيمم، فإن المصنف نص بعد على أنها لا تصح بنيته. قوله: (وبنية رفع الحدث) تفريع على قوله: لأنّ إباحتها برفع الحدث، ولا بد من ضميمة قولنا: وهي تصح بنيته. قوله: (وأما إذا قيد النية بشيء) عطف على مقدّر تقديره هذا إذا أطلق في النية، وينتظم صورتين صورة نية الطهارة، أو صورة نية إستباحة الصلاة، وصورة نية رفع الحدث. قوله: (بينه في الشرط الثالث) الأولى بينه في الأمر الثالث لأنّ الشرط هو أحد الثلاثة المذكورة، فتأمل. قوله: (وهي التي لا تجب الخ) كالصلاة بخلاف المس، فإنه وجب له بطريق التبع للتلاوة وهو في حد ذاته ليس عبادة، ولا يتقرب به إبتداء. قوله: (لا تصح بدون طهارة) أي أو لا تحل ليشمل قراءة القرآن لنحو الجنب. قوله: (في حد ذاته) أي بالنظر إلى ذاته، والمراد أنه جزء في الجملة وإن كان يتحقق غير جزء لسبب آخر كالسجود. قوله: (كقوله نويت التيمم للصلاة) لا يظهر، بل المناسب لقوله: فيكون المنوي إما صلاة أن يكون المنوي عند التيمم الصلاة، ونحوها، أو يكون المعنى على إستباحة هذه العبادة، فيرجع إلى ما قبله. قوله: (أو لصلاة الجنازة) لو أدخلها في عموم الصلاة، فيقول: فيكون المنوى إما صلاة، ولو صلاة جنازة لكان أولى لأنها صلاة من وجه. قوله: (أو سجدة التلاوة) هذا وما بعده مثال لِجزء الصلاة في الجملة. قوله: (وهو عبادة) أي مقصودة لا تصح بدون طهارة. قوله: (فلا يصلى به) تفريع على إشتراط أحد هذه الأشياء الثلاثة. قوله: (ولم يكن جنباً) تصريح باللازم. قوله: (ولم تكن مخاطبة بالتطهر) أي بأن تكون محدثة حدثاً أصغر فقط. قوله: (لجواز قراءة المحدث) أي فهي عبادة مقصودة لكنها تحل بدون الطهارة فقد فقد الشرط الثالث. قوله: (لا الجنب) أي وما في معناه. قوله: (فلو تيمم حاشية الطحطاوي/م٨

المصحف، أو دخول المسجد أو تعليم الغير لا تجوز به صلاته في الأصح وكذا لزيارة القبور والآذان والإقامة والسلام ورده أو للإسلام عند عامة المشايخ وقال أبو يوسف: تصح صلاته به لدخوله في الإسلام لأنه رأس القرب، وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تصح وهو الأصح ولو تيمم لسجدة الشكر فهو على الخلاف كما سنذكره، وفي رواية النوادر والحسن جوازه بمجرد نيته (الثاني) من شروط صحة التيمم (العذر المبيح للتيمم) وهو على أنواع (كبعده) أي الشخص (ميلاً) وهو ثلث فرسخ بغلبة الظن هو المختار للحرج بالذهاب هذه المسافة وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج وثلث الفرسخ أربعة آلاف خطوة، وهي ذراع ونصف بذراع العامة فيتيمم لبعده ميلاً (عن ماء) طهور (ولو) كان بعده عنه (في المصر)

البجنب لمس المصحف) فقد الشرط الأوّل فيه وهو كونه عبادة. قوله: (أو دخول المسجد) فقد فيه العبادة، وإنْ كان لا يحل بغير طهارة من الأكبر. قوله: (أو تعليم الغير) فقد فيه الثالث، وهو كونه لا يصح، أو لا يحل بدون طهارة، وإنْ كان عبادة مقصودة كما قاله الشرح. قوله: (وكذا لزيارة القبور) فقد فيها الثالث أيضاً. قوله: (والأذان) إنتفى فيه الثاني، والثالث وكذا الإقامة. قوله: (والسلام ورده) إنتفى فيه الثالث فقط، وكذا الإسلام. قوله: (وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تصح) لأنه على إنما جعل التراب طهور للمسلم فقط بقوله على الخلاف) فعلى قولهما لا تصح به الصلاة لأنها ليست قربة مقصودة، وعلى قول محمد تصح لأنها قربة عنده قاله في البحر عن الترشيح. قوله: (وفي رواية النوادر) المراد بالنوادر كتب غير ظاهر الرواية كما تقدّم التنبيه عليه في الخطبة لا أنها اسم كتاب. قوله: (بمجرد نيته) أي التيمم هو مقابل لما في المصنف ولا إعتماد على هذه الرواية، كما نبه على ذلك الكمال. قوله: (كبعده أي الشخص ميلاً) ضبط بعضهم الميل والفرسخ، والبريد في ذلك الكمال. قوله: (كبعده أي الشخص ميلاً) ضبط بعضهم الميل والفرسخ، والبريد في

إنّ البريد من الفراسخ أربع والميل ألف أي من الباعات قل ثم النذراع من الأصابع أربع ست شعيرات فظهر شعيرة ثم الشعيرة ست شعرات فقط

ولفرسخ فشلاث أميال ضعوا والباع أربع أذرع فتتبعوا من بعدها العشرون، ثم الإصبع منها إلى بطن لأخرى توضع من ذيل بغل ليس عن ذا مرجع

قاله في الفتح: والميل في اللغة منتهى مد البصر. قوله: (بغلبة الظن) فإن لها حكم اليقين في الفقهيات. قوله: (هو المختار) أي التقدير بالميل هو المختار، وهو المشهور عند الجمهور. قوله: (وهي ذراع ونصف) فجملة ذرعانه ستة آلاف، وبعضهم ضبطه في سير القدم بنصف ساعة. قوله: (بذراع العامة) هو المذكور في النظم. قوله: (عن ماء طهور) أي كاف.

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

على الصحيح للحرج (و) من العذر (حصول مرض) يخاف منه اشتداد المرض أو بطء البرء أو تحركه كالمحموم والمبطون (و) من الأعذار (برد يخاف منه) بغلبة الظن (التلف) لبعض الأعضاء (أو المرض) إذا كان خارج المصر يعني العمران ولو القرى التي يوجد بها الماء المسخن أو ما يسخن به سواء كان جنباً أو محدثاً وإذا عدم الماء المسخن، أو ما يسخن به

قوله: (ولو كان بعده عنه في المصر) أي ولو كان مقيماً فيه. قوله: (على الصحيح) وفي شرح الطحاوي أنّه لا يجوز التيمم في المصر إلا لخوف فوت صلاة جنازة، أو عيد، وللجنب الخائف من البرد، والحق الأول، والمنع بتاء على عادة الأمصار، فليس خلافاً حقيقياً اهـ. قوله: (ومن العذر حصول مرض) أفاد به أن الصحيح الذي يخاف المرض بإستعمال الماء لا يتيمم، والذي في القهستاني، والإختيار جوازه ونقل المصنف في حاشية الدر عن الزيلعي من عوارض الصوم ما نصه الصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم فهو كالمريض. اه قال: فكذلك هنا اه واعلم أن المريض أربعة أنواع: من يضره الماء، أو التحرك لإستعماله، والثالث من لا يضره شيء من ذلك، ولكن لا يقدر على الفعل بنفسه، فحاله لا يخلو إما أنْ يجد من يوضئه أولا، فإن لم يجد جاز له التيمم إجماعاً ولو في المصر على ظاهر المذهب، وإنْ وجد فإما أن يكون من أهل طاعته كعبده وولده، وأجيره، أو لا فإن كان من أهل طاعته إختلف فيه المشايخ على قول الإمام بناء على إختلاف الرواية عنه، وإنَّ لم يكن من أهل طاعته، ولم يعنه بغير بدل جاز له التيمم عنده مطلقاً، وقالا: لا يجوز في الفصول كلها إلا إذا كان الأجر كثيراً، وهو ما زاد على ربع درهم، أفاده في البناية، والسراج، وغيرهما، والرابع من لا يقدر على الوضوء، ولا على التيمم لا بنفسه، ولا بغيره. قال بعضهم: لا يصلى على قياس قول الإمام حتى يقدر على أحدهما. وقال أبو يوسف: يصلى تشبهاً ويعيد، وقول محمد: مضطرب وفي البحر، ولا يجب على أحد الزوجين أن يوضىء صاحبه، ولا أنْ يتعاهده فيما يتعلق بالصلاة، فلا يعد أحدهما قادراً بقدرة الآخر بخلاف السيد، والعبد حيث يجب على كل منهما ذلك. قوله: (يخاف منه إشتداد المرض) يقيناً أو بغلبة الظن بتجربة، أو إخبار طبيب حاذق مسلم عدل، وقيل يكفى المستور. قوله: (كالمحموم) مثال للأولين، وقوله: والمبطون مثال للثالث، وهو التحرك، أفاده في الشرح. قوله: (ولو القرى) أي ولو كان العمران القرى الموصوفة بما ذكر أما القرى الخالية عنه فهي كالبرية. قوله: (سواء كان جنباً أو محدثاً) هذا ما ذكره السرخسي واختاره في الأسرار، وقال الحلواني لا رخصة للمحدث بذلك السبب إجماعاً قال: في الخانية، والحقائق، وهو الصحيح أي لعدم إعتبار ذلك الخوف بناء على أنه مجرد وهم إذ لا يتحقق ذلك في الوضوء عادة كما في الفتح، والإيضاح وإنما الخلاف في الجنب الصحيح في المصر إذا خاف بغلبة ظن على نفسه مرضاً لو اغتسل بالبارد، ولم يقدر على ماء مسخن، ولا ما به يسخن. فقال الإمام يجوز له التيمم مطلقاً، وخصاه بالمسافر لأنَّ تحقَّق هذه الحالة

في المصر فهي كالبرية وما جعل عليكم في الدين من حرج (و) منه (خوف عدق) آدمي، أو غيره سواء خافه على نفسه أو ماله، أو أمانته أو خافت فاسقاً عند الماء أو خاف المديون المفلس الحبس، ولا إعادة عليهم ولا على من حبس في السفر بخلاف المكره على ترك الوضوء فتيمم فإنه يعيد صلاته (و) منه (عطش) سواء خافه حالا أو مآلاً على نفسه، أو رفيقه في القافلة أو دابته ولو كلباً لأن المعد للحاجة كالمعدوم (و) منه (احتياج لعجن) للضرورة (لا لطبخ مرق) لا ضرورة إليه (و) يتيمم (لفقد آلة) كحبل ودلو لأنه يصير البئر كعدمها، والماء الموضوع للشرب في الفلوات، ونحوها لا يمنع التيمم إلا أن يكون كثيراً

في المصر نادر، والفتوى على قول الإمام فيها، بل في كل العبادات وإنما أطلق المصنف لأن الكلام عند غلبة الظن وهي غير مجرد الوهم. قوله: (ومنه خوف عدق) أي من العذر لكن إنْ نشأ من وعيد العباد، وجبت الإعادة، وإنَّ نشأ لا عن شيء، فلا كذا وفق صاحب البحر وابن أميرحاج بين قولى وجوب الإعادة، وعدمه أفاده السيد. قوله: (سواء خافه على نفسه) لأنّ صيانة النفس أوجب من صيانة الطهارة بالماء، فإن لها بدلاً، ولا بدل للنفس، أو لأنه في معنى المريض من حيث خوف لحوق الضرر، فألحق به كما في النهاية، وكذا المال لا خلف له، وحكم الأمانة عنده حكم ما له. قوله: (أو خاف المديون المفلس الحبس) أما الموسر، فلا يجوز له التيمم لظلمه بمطله. قوله: (ولا على من حبس في السفر) أي إذا تيمم وصلى لأنّ الغالب في السفر عدم الماء وقد انضم إليه عذر الحبس. قاله في الشرح، وأما المحبوس في المصرفي مكان طاهر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلى، ثم يعيد في ظاهر الرواية كما في البدائع. قوله: (ومنه عطش) اعلم أنّ الإنسان إذا عطش، وكان عند آخر ماء فإن كان صاحب الماء محتاجاً إليه لعطشه، فهو أولى به، وإلا وجب دفعه للمضطر، فإن لم يدفعه أخذه منه قهراً، وله أن يقاتله، فإن قتل صاحب الماء فدمه هدر، وإنْ قتل الآخر كان مضموناً وينبغي أن يضمن المضطر قيمة الماء، وإنْ إحتاج الأجنبي للوضوء، وكان صاحب الماء مستغنياً عنه لم يلزمه بذله، ولا يجوز للأجنبي أخذه منه قهراً بحر عن السراج مزيداً. قوله: (أو رفيقه في القافلة) فضلاً عن رفيق الصحبة كذا في الشرح. قوله: (أو دابته) محل إعتبار خوف عطش دابته، وكلبه إذا تعذر حفظ الغسالة لعدم الإناء كما في الإيضاح. قوله: (ومنه إحتياج لعجن) وكذا إذا احتاجه لإزالة نجاسة مائعة أما إذا احتاجه للقهوة، فإن كان يلحقه بتركها ضرر تيمم، وإلا لا كذا بحثه السيد، ولم يفصلوا في المرق هذا التفصيل إلا أن قول الشرح لا ضرورة إليه يشير إليه. قوله: (ويتيمم لفقد آلة) أي طاهرة. قاله السيد: ولو ثوباً كما في السراج، فلو نقص الثوب بإدلائه إن كان النقص قدر قيمة الماء لزمه إدلاؤه لا إن كان أكثر وعلى هذا لو كان لا يصل إلى الماء إلا بمشقه. كذا في كتب الشافعية قال في الترشيح: وقواعدنا لا تأباه. قوله: (ونحوها) كالصهاريج قوله: (لا يمنع التيمم) أي على المعتمد. قوله: (ولا يشتبه فاقد الماء،

يستدل بكثرته على إطلاق استعماله، ولا يتشبه فاقد الماء والتراب الطهور بحبس عندهما، وقال أبو يوسف: يتشبه بالإيماء والعاجز الذي لا يجد من يوضئه يتيمم اتفاقاً، ولو وجد من يعينه فلا قدرة له عند الإمام بقدرة الغير خلافاً لهما (و) من العذر (خوف فوت صلاة جنازة) ولو جنباً لأنها تفوت بلا خلف فإن كان يدرك تكبيرة منها توضأ، والولي لا يخاف الفوت، هو الصحيح فلا يتيمم وإذا حضرت جنازة أخرى قبل القدرة على الوضوء صلى عليها بتيممه للأولى عندهما وقال محمد: عليه الإعادة كما لو قدر ثم عجز (أو) خوف

والتراب النح) بل يؤخرها. قوله: (بحبس) متعلق بفاقد، ومثل الحبس العجز عنهما بمرض كما في السيد، أو بوضع خشب في يديه. قوله: (وقال أبو يوسف: يتشبه بالإيماء) إقامة لحق الوقت، وهذا هو الصحيح عنده لأنه لو سجد لصار مستعملاً للنجاسة لعدم وجود الطاهر، وقيل: يركع، ويسجد إن وجد مكاناً يابساً أفاده في الشرح، والذي في السيد نقلاً عن التنوير، وشرحه، وقالا: يتشبه بالمصلين وجوباً فيركع ويسجد إنْ وجد مكاناً يابساً وإلا يومىء قائماً، ثم يعيد به يفتي، وإليه صح رجوع الإمام، ثم قال: ومعنى التشبه بالمصلين أن لا يقصد بالقيام الصلاة، ولا يقرأ شيئاً وإذا حنى ظهره لا يقصد الركوع، ولا السجود، ولا يسبح اه، وتحصل منه أن التشبه متفق عليه وإنّه بالركوع، والسجود لا بالإيماء على ما عليه الفتوى. قوله: (ولو وجد من يعينه) اعلم أن المعين إما أن يكون كعبده، وولده، وأجيره، فلا يجوز له التيمم اتفاقاً كما في المحيط بناء على إختيار بعضهم وإن وجد غير من ذكر، ولو إستعان به أعانه، فظاهر المذهب إنه لا يتيمم من غير خلاف لقدرته على الوضوء، وعن الإمام أنه يتيمم وعلى هذا إذا عجز عن التوجه إلى القبلة، أو عن التحول عن فراش نجس. قوله: (فلا قدرة له عند الإمام) بناء على أنّ القدرة بالغير لا تعد قدرة عنده لأنّ الإنسان يعد قادراً إذا اختص بآلة يتهيأ له الفعل بها متى أراد، وهذا لا يتأتى بقدرة غيره، وعندهما تثبت القدرة بالغير لأنّ آلته صارت كآلته، واختار حسام الدين قولهما قاله في الشرح. وقد أطلق المصنف العبارة في هذا الشرح مع أن فيها التفصيل كما علمت، وقدمنا ما يفيد بعض ذلك قريباً. قوله: (ولو جنباً) لأنَّ صلاة الجنازة دعاء في الحقيقة وإنما أوجبنا لها التيمم لكونها مسماة بإسم الصلاة قاله السيد قوله: (لأنها تفوت، بلا خلف) هذا هو الأصل في هذا الباب، وهو أن ما يفوت إلى خلف لا يتيمم له عند خوف فوته، وما لا خلف له يتيمم له. قوله: (والولي لا يخاف الفوت) المراد بالولي من له حق التقدم كالسلطان، ونحوه لأنّ الولي إذا كان لا يجوز له التيمم، وهو مؤخر. فمن هو مقدم عليه أولى، فيجوز التيمم للولي عند وجود من هو مقدم عليه إتفاقاً لأنه يخاف الفوت إذ ليس له حق الإعادة حينئذ. قوله: (هو الصحيح) صححه في الهداية، وظاهر الرواية جواز التيمم للكل لأنّ تأخير الجنازة مكروه وصححه السرخسي، فتأيد التصحيح الثاني بكونه ظاهر الرواية. قوله: (قبل القدرة على الوضوء) أما بعد القدرة يعيده إتفاقاً. قوله: (أو خوف فوت صلاة عيد)

فوت صلاة (عيد) لو اشتغل بالوضوء لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا فاجأتك صلاة جنازة فخشيت فوتها فصل عليها بالتيمم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتي بجنازة، وهو على غير وضوء فتيمم، ثم صلى عليها ونقل عنهما في صلاة العيدين كذلك والوجه فواتهما لا إلى بدل (ولو) كان (بناء) فيهما بأن سبقه حدث في صلاة الجنازة أو العيد يتيمم ويتم صلاته لعجزه عنه بالماء برفع الجنازة وطرق المفسد للزحام في العيد (وليس من العذر خوف) فوت (الجمعة و) خوف فوت (الوقت) لو اشتغل بالوضوء لأن الظهر يصلى بفوت الجمعة، وتقضى الفائتة فلهما خلف (الثالث) من الشروط (أن يكون التيمم بطاهر) طيب وهو الذي لم تمسه نجاسة ولو زالت بذهاب أثرها (من جنس الأرض)

أي بتمامها فإنْ كا بحيث لو توضأ يدرك بعضها مع الإمام لا يتيمم. قال السيد ناقلاً عن النهر: وخوف فوتها بزوال الشمس إنْ كان إماماً، وبعدم إدراك شيء منها مع الإمام إنْ كان مقتدياً اهـ. قوله: (يتيمم، ويتم صلاته الخ) المقام فيه تفصيل، وهو إنه في صلاة الجنازة إنَّ خاف رفعها قبل أن يحصل شيئاً من التكبيرات إن اشتغل بالوضوء تيمم، وأما في العبد إن خاف الإستواء تيمم اتفاقاً أما ما كان، أو مقتدياً وإلا فإن أمكنه إدراك شيء منها مع الإمام لو توضأ لا يتيمم إتفاقاً وإلا فعند الإمام يتيمم مطلقاً وعندهما إنْ شرع بالوضوء لا يتيمم لأنه أمن الفوت إذ اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام وإن شرع بالتيمم جاز له البناء لأنه لو توضأ يكون واجداً للماء في صلاته فتفسد، وللإمام إنّ خوف الفوت باق لأنه يوم زحمة فيعتريه ما يفسد صلاته فتفوت كما في التبيين، وغيره، ومعناه إذا شك في عروض المفسد أما إذا غلب على ظنه عدمه لا يتيمم إجماعاً كما في الفتح، ومنشأ الخلاف أن صلاة العيد إذا فسدت لا تقضى عند الإمام فكانت تفوت لا إلى خلف، وعندهما تقضى، فيمكنه أداؤها منفرداً فكانت تفوت إلى خلف كما في السراج قوله: (وخوف فوت الوقت). وقيل: يتيمم لخوف فوت الوقت. قال الحلبي: والأحوط إنه يتيمم، ويصلي به، ويعيد ذكره السيد قوله: (لأن الظهر يصلي بفوت الجمعة) هذه العبارة أسلم من تعبير بعضهم بالبدلية لأن الظهر ليس بدل الجمعة، بل الأمر بالعكس، وإن أُجيب عنه بأنه لما تصوّر بصورة البدل، بحيث يفعل عند فواتهاأطلق عليه ذلك قوله: (فلهما خلف) أخذ منه الحلبي جواز التيمم للكسوف أي، والخسوف لأنهما يفوتان لا إلى بدل، وكذايتيمم لكل ما لا تشترط له الطهارة كالنوم، والسلام، ورده ودخول مسجد لمحدث ولو مع وجود الماء قاله في البحر وأقره صاحب التنوير. قوله: (طيب) الأولى أن يقدمه على طاهر بأن يقول بطيب طاهر ليكون إشارة إلى أن قوله تعالى: ﴿ فتيمموا صعيداً طيباً ﴾ [النساء: ٤] معناه طاهراً، وأن معنى طيب طهور، وهو الأولى قوله: (وهو الذي لم تمسه نجاسة الخ) تفسير مراد، فحينئذ يكون الطاهر بمعنى الطهور والطاهر في الأصل يعم الأرض النجسة التي ذهب أثر النجاسة منها قوله: (ولو زالت) عطف على محذوف تقديره: وهو الذي لم تمسه نجاسة لم وهو (كالتراب) المنبث وغيره (والحجر) الأملس (والرمل) عندهما خلافاً لأبي يوسف فيجوز عندهما بالزرنيخ والنورة والمغرة والكحل والكبريت والفيروزج والعقيق وسائر أحجار المعادن وبالملح الجبلي في الصحيح وبالأرض المحترقة والطين المحرق الذي ليس به سرقين قبله والأرض المحترقة إن لم يغلب عليها الرماد، وبالتراب الغالب على مخالط من غير جنس الأرض لأنه (لا) يصح التيمم بنحو (الحطب والفضة والذهب) والنحاس والحديد وضابطه أنّ كل شيء يصير رماداً، أو ينطبع بالإحراق لا يجوز به التيمم والإجاز لقوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيداً طيباً﴾ والصعيد اسم لوجه الأرض تراباً كان أو غيره وتفسيره بالتراب لكونه أغلب لقوله تعالى صعيداً زلقاً أي حجراً أملس (الرابع) من الشروط

تزل بذهاب أثرها بل ولو الخ قوله: (من جنس الأرض) ويعتبر كونها من جنسها وقت التيمم، فلا يجوز على الزجاج، وإن كان أصله من الرمل قوله: (وهو كالتراب) ولو تيمم بتراب المقبرة إن غلب على ظنه نجاسته لا يجوز كمن غلب على ظنه نجاسة الماء، وإلا فيجوز كما في السراج قوله: (والحجر الأملس) وقال محمد: لا يجوز به قوله: (والمغرة) بفتح الميم، وسكون الغين، ويحرك طين أحمر كما في القاموس قوله: (وسائر أحجار المعادن) دخل فيه المرجان، وهو الذي في عامة الكتب، وفي الفتح لا يجوز، وأيده صاحب المنح بأنه متوسط بين عالمي الجماد، والنبات، فأشبه الأحجار من حيث تحجره، وأشبه النبات من حيث كونه شجراً ينبت في قعر البحر ذا فروع، وأغصان خضر متشعبة قائمة، فظهر انه ليس من جنس الأرض لأنه نبات جمد، وصار حجراً في الهواء اه قوله: (والطين المحرق) ومنه الزبادي إلا أن تكون مطلية بالدهان قوله: (ليس به سرقين قبله) أي قبل حرقه فمرجع الضمير معلوم من قوله المحرق قوله: (والأرض المحترقة) الأولى الاكتفاء بهذه عن قوله: سابقاً، وبالأرض المحترقة إلا أن يحمل ما سبق على أن الأرض أحرق ترابها من غير مخالط قوله: (وبالتراب الغالب الخ) فلا يجوز بالمغلوب، ولا بالمساوى أفاده السيد قوله: (لأنه لا يصح الخ) علة لمحذوف تقديره وإنما قيدت بجنس الأرض لأنه الخ، ولم يذكره في الشرح، ولذا لم يتابعه السيد فيه قوله: (والفضة والذهب) أراد بهما خصوص المسبوك منهما أما قبل السبك فيصح التيمم ما داما في المعدن، وكذا الحديد، والنحاس لأنهما من جنس الأرض كما في شرح الكنز للعيني ذكره السيد وإطلاق كلام المصنف كغيره يفيد المنع مطلقاً لوجود الضابط قوله: (يصير رماداً) قال في خزانة الفتاوي ما نصه: قال العبد الضعيف: إن كان الرماد من الحطب لا يجوز وإن كان من الحجر يجوز، وقد رأيت في بعض البلاد حطبهم الحجر اه نقله ابن أمير حاج قوله: (والصعيد إسم لوجه الأرض) فعيل بمعنى فاعل قوله: (وتفسيره بالتراب) هو تفسير ابن عباس قوله: (لكونه أغلب) فلا ينافى التعميم على أن في التخصيص به تقييد المطلق الكتاب، وذلك لا يجوز بخبر الواحد فكيف بقول الصحابي قوله: (لقوله تعالى) علة لمحذوف (استيعاب المحل) وهو الوجه واليدان إلى المرفقين (بالمسح) في ظاهر الرواية وهو الصحيح المفتى به فينزع الخاتم ويخلل الأصابع ويمسح جميع بشرة الوجه والشعر على الصحيح وما بين العذار والأذن إلحاقاً له بأصله، وقيل يكفي مسح أكثر الوجه واليدين، وصحح وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه إلى الرسغين وجه ظاهر الرواية قوله صلى الله عليه وسلم: «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» وكذا فعله عليه السلام لأنه سئل كيف أمسح فضرب بكفيه الأرض، ثم رفعهما لوجهه ثم ضرب ضربة فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما حتى مس بيديه المرفقين (الخامس) من الشروط (أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها) أو بما يقوم مقامه (حتى لو مسح باصبعين لا يجوز) كما في الخلاصة (ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس) كذا في السراج الوهاج عن الإيضاح (السادس) من الشروط (أن يكون) التيمم (بضربتين بباطن الكفين) لما روينا فإن نوى التيمم (السادس) من الشروط (أن يكون) التيمم (بضربتين بباطن الكفين) لما روينا فإن نوى التيمم

تقديره وإن لم نقل إن هذا تفسير بالأغلب لا يصح لقوله الخ. يعنى أن هذه الآية دالة على أن الصعيد يطلق على الحجر الأملس، فلا يصح قصره على التراب قوله: (فينزع الخاتم ويمسح الوترة التي بين المنخرين، وما بين الحاجبين، والعينين، وتنزع المرأة السوار) المراد بنزع الخاتم والسوار نزعهما عن محلهما حتى يمسحه قوله: (ويخلل الأصابع) قال ابن أمير حاج: الظاهر أن التخليل هنا كالتخليل في الوضوء انتهى. وفي الإيضاح، وما ذكر في الذخيرة من إحتياجه إلى ضربة ثالثة للتخليل فيه نظر لأن العبرة للمسح لا لإصابة الغبار، وهو لا يتوقف عليها اه. وعن أبي يوسف: يمسح وجهه من غير تخليل اللحية كذا في البناية قوله: (والشعر على الصحيح) أي الشعر الذي يجب غسله في الوضوء، وهو المحاذي للبشرة لا المسترسل، وعليه يحمل قول صاحب السراج، لا يجب عليه مسح اللحية في التيمم كذا في البحر. بقي الكلام في اللحية الخفيفة هل يبالغ في المسح فيها حتى يصل إلى البشرة كأصله أو يكفى مسح ظاهر الملاقي كالكثة يراجع قوله: (إلحاقاً له بأصله) علة لإشتراط الإستيعاب فيه قوله: (وقيل يكفي مسح أكثر الوجه واليدين) وعلى هذا لو ترك الثلث من غير مسح بجزئه وفي الذخيرة أنه لو ترك أقل من الربع يجزئه ولعله روايتان في المذهب، والوجه فيه رفع الحرج، أو أنه مسح، والإستيعاب فيه ليس بشرط كمسح الخف والرأس قوله: (وصحح) حتى قال الفقيه أبو جعفر: ظاهر الرواية ما رواه الحسن أن المتروك لو كان أقل من الربع يجزئه اهـ. وعلى هذه الرواية لا يجب تخليل الأصابع، ولا نزع الخاتم، والسوار لأنّ ما تحت ذلك أقل من الربع قوله: (التيمم ضربتان الخ) قال في السراج: ولا يشترط المسح باليدين حتى لو مسح بإحدى يديه وجهه، وبالأخرى يده أجزأه، ويعيد الضرب لليد الآخرى اه. قوله: (أو بما يقوم مقامه) كيد غيره، أو أكثرها، وكتحريك وجهه، ويديه في الغبار قوله: (بباطن الكفين) موافق لما ذكره الحلبي عن الذخيرة والأصح كما في الشمني أنه يضرب بظاهرهما، وباطنهما، والمراد بالضرب هنا

وأمر به غيره فيممه صح (ولو) كان الضربتان (في مكان واحد) على الأصح لعدم صيرورته مستعملاً لأن التيمم بما في اليد (ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم) حتى لو أحدث بعد الضرب أو إصابة التراب فمسحه يجوز على ما قاله الاسبيجابي كمن أحدث، وفي كفيه ما يجوز به الطهارة وعلى ما اختاره شمس الأئمة لا يجوز لجعله الضرب ركناً كما لو أحدث بعد غسل عضو، وقال المحقق ابن الهمام: الذي يقتضيه النظر عدم اعتبار الضرب من مسمى التيمم شرعاً لأن المأمور به في الكتاب ليس إلا المسح، وقوله على: «التيمم ضربتان» خرج مخرج الغالب والله سبحانه وتعالى أعلم (السابع) من الشروط (انقطاع ما ينافيه) حالة فعله (من حيض أو نفاس أو حدث) كما هو شرط أصله (الثامن) منها (زوال ما يمنع المسح) على البشرة (كشمع وشحم) لأنه يصير به المسح عليه لا على الجسد (وسببه) إرادة ما لا يحل إلا بالطهارة (وشروط وجوبه) ثمانية (كما ذكر) بيانها (في الوضوء) فأغنى عن إعادتها (وركناه مسح اليدين والوجه) لم يقل ضربتان لما علمته من الخلاف من كون الضرب من مسمى التيمم وكيفيته قد علمتها من فعله عليه علمته من الخلاف من كون الضرب من مسمى التيمم وكيفيته قد علمتها من فعله عليه علمته من الخلاف من كون الضرب من مسمى التيمم وكيفيته قد علمتها من فعله عليه

الوضع، استلزم ضرباً أولاً ذكره السيد قوله: (لأن التيمم بما في اليد) قال في الفتح: هذا يفيد تصور استعماله، وهو مقصور على صورة واحدة، وهو ان يمسح الذراعين بالضربة التي مسح بها وجهه لا غير اه. قوله: (ويقوم مقام الضربتين الخ) فهما ليسا بركن، ويتفرع عليه ما في الخلاصة من أنه لو أدخل رأسه بنية التيمم موضع الغبار يجوز ولو انهدم الحائط فظهر الغبار، فحرك رأسه، ونوى التيمم جاز، والشرط وجود الفعل منه اه. قوله: (حتى لو أحدث الخ) تفريع على قوله: ويقوم الخ المفيد عدم اشتراط الضربتين في التيمم قوله: (على ما قاله الاسبيجابي) في القهستاني عن المضمرات هوالأصح وعليه مشى في الخانية قوله: (وعلى ما اختاره شمس الأثمة) الحلواني وهو قول السيد أبي شجاع وصححه صاحب الخلاصة قوله: (لأن المأمور به الخ) لأن الله تعالى قال: ﴿فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا ﴾ [النساء: ٤] الخ فبين التيمم بالمسح قوله: (خرج مخرج الغالب) المراد أن ذلك هو الغالب في أحوال المتيممين أو أنه أراد بالضربتين ما هو الأعم فيعم المسحتين قوله: (أو حدث) كرشح بول قوله: (وشروط وجوبه ثمانية) هي العقل، والبلوغ والإسلام، ووجود الحدث، وعدم الحيض، والنفاس، وضيق الوقت والقدرة على ما يجوز منه التيمم قاله السيد قوله: (وكيفيته قد علمتها من فعله ﷺ حين سئل كما تقدم، وهذه الكيفية وردت أيضاً عن الإمام حين سأله أبو يوسف عنها وأما ما ذكره بعضهم من أنه يمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ثم يمسح بكفه اليسرى باطن يده اليمني من المرفق إلى الرسغ، ويمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمني، ثم يفعل باليسرى كذلك لم يرد في الأحاديث ما (وسنن التيمم سبعة التسمية في أوله) كأصله (والترتيب) كما فعله النبي على (والموالاة) لحكاية فعله على (وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب وإدبارهما ونفضهما) اتقاء عن تلويث الوجه، والمثلة ولذا لا يتيمم بطين رطب حتى يجففه إلا إذا خاف خروج الوقت وبين الإمام الأعظم لما سأله أبو يوسف عن كيفيته بأن مال على الصعيد فأقبل بيديه، وأدبر ثم رفعهما، ثم مسح وجهه، ثم أعاد كفيه جميعا، فأقبل بهما وأدبر ثم رفعهما، ونفضهما ثم مسح بكل كف ذراع الأخرى وباطنها إلى المرفقين (وتفريج الأصابع) حالة الضرب مبالغة في التطهير (وندب تأخير التيمم) وعن أبي حنيفة أنه حتم (لمن يرجو) إدراك

يدل عليه كما قاله في البناية وأن ادعى صاحب العناية أنه ورد وأيضاً لم ينقل عن صاحب المذهب، وما قاله ابن أمير حاج عن مشايخه: إن الأحسن في مسح الذراعين أن يمسح بثلاث أصابع يده اليسرى أصغرها ظاهر يده اليمنى إلى المرفق، ويمسح المرفق، ثم يمسح باطنها بالإبهام، والمسبحة يعني ما بينهما إلى رؤوس الأصابع، ثم يفعل باليسرى، كذلك قال في البدائع عن بعض علماء المذهب أنه تكلف والأحسن هو الموافق للمنقول، ولم يذكروا وقت تخليل الأصابع، والذي يظهر من حديث الأسلع أنه بالضربة الثانية قبل النفض قبل مسح الذراعين. كذا ذكره بعض الأفاضل.

تنبيه: لو كان الغبار على ظهر حيوان، أو نحو ثوب أو نحو حنطه، فتيمم به جاز بالغبار لا بتلك الأشياء وقيده الاسبيجابي، بأن يظهر أثر الغبار بمسحه عليه، فإن كان لا يظهر لا يجوز. قال في النهر: وهو حسن، فليحفظ، وفي السراج لو وضع يده على ثوب أو حنطة فلصق بيده غبار، وبان أثر الغبار عليه جاز به التيمم اه، ولو تيمم بغبار ثوب نجس لا يجوز إلا إذا وقع ذلك الغبار عليه بعدما جف كما في الفتح قوله: (كأصله) أي باللفظ المتقدم فيه قوله: (ونفضهما) بقدر ما يتناثر التراب عن يده، ولا يقدر بمرة كما عن محمد، ولا بمرتين كما عن أبي يوسف كما في العناية قوله: (إتقاء عن تلويث الوجه) واتباعاً للسنة كما في البناية قوله: (وبين الإمام الأعظم الخ) هذا يرد ما ذكره بعضهم من الكيفيتين السابقتين، وهل يمسح الكف إختلفوا فيه والأصح أنه لا يمسحه، وضرب الكف يكفي كما في ابن أمير حاج قوله: (وندب تأخير التيمم) أي لفاقد الماء شرعاً في ظاهر الرواية أما إذا كان يظن أن بعد الماء أقل من ميل لا يباح له التيمم لأنه ليس بفاقد له شرعاً قوله: (وعن أبي حنيفة) وكذا عن أبي يوسف في غير رواية الأصل إنه حتم لأن غالب الرأي كالمحقق ووجه ظاهر الرواية أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله قوله: (لمن يرجو إدراك الماء) وأما إذا لم يكن على طمع من وجود الماء في الوقت المستحب كما في الخانية وغيرها.

(الماء) بغلبة الظن (قبل خروج الوقت) المستحب إذ لا فائدة في التأخير سوى الأداء بأكمل الطهارتين كما فعله الإمام الأعظم في صلاة المغرب مخالفاً لاستاذه حماد وصوّبه فيه، وهي أول حادثة خالفه فيها وكان خروجهما لتشييع الأعمش رحمهم الله تعالى (ويجب) أي يلزم (التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء) اتفاقاً إذا كان الماء موجوداً أو قريباً إذ لا شك في جواز التيمم ومنع التأخير لخروج الوقت مع بعده ميلاً (ويجب التأخير) عند أبي حنيفة (بالوعد بالثوب) على العاري (أو السقاء) كحبل أو دلو (ما لم يخف القضاء) فإن خافه تيمم لعجزه وللمنة بهما وقالا يجب التأخير ولو خاف القضاء كالوعد بالماء لظهور القدرة بوفاء الوعد ظاهراً (ويجب طلب الماء) غلوة بنفسه أو رسوله وهي ثلثمائة خطوة (إلى مقدار

قوله: (قبل خروج الوقت المستحب) وهو أول النصف الأخير من الوقت في صلاة يندب تأخيرها كما في النهر بحيث يقع الأداء في وقت الاستحباب وقيل: إلى آخر وقت الجواز، والأول هو الصحيح كما في الجوهرة، وعلى الأول فلا يؤخر العصر إلى تغير الشمس وكذا لا يؤخر المغرب عن أول وقتها، وقيل: لا بأس به إلى قبيل مغيب الشفق، وجعله القهستاني قول الأكثر قوله: (إذ لا فائدة الخ) الأظهر في التعليل ما ذكره غيره بقوله ليؤديها بأكمل الطهارتين في أكمل الوقتين اه. وهو في كلامه تعليل للندب أيضاً يعني إنما كان ذلك مندوباً ولم يكن واجباً، لأنه لا فائدة فيه إلا الأداء بأكمل الطهارتين، فالأداء قبل يكون بطهارة كاملة، فليتأمل قوله: (كما فعله الإمام الخ) الضمير للتأخير قوله: (مخالفاً لأستاذه حماد) فإنه صلى بالتيمم أول الوقت، وأخر الإمام، فوجد الماء فصلاها في آخر الوقت قوله: (لتشييع الأعمش) أي توديعه قوله: (أي يلزم) فالوجوب بمعنى الافتراض كما في الذي بعده قوله: (إذا كان الماء موجوداً) أي عند الواعد، أو قريباً منه، دون ميل، أما إذا لم يوجد عنده، أو كان بعيداً منه ميلاً فأكثر، فلا يجب التأخير لأن الشارع أباح له التيمم حلبي، وهذه العبارة لم نرها لغيره. قوله: (ويجب التأخير عند أبي حنيفة) تبع فيه صاحب البرهان، والذي في عامة المعتبرات كالخانية والفتح ومنية المصلى وشرحيهما والسراج، والبحر، وعزاه في الخلاصة إلى الأصل أن التأخير مندوب وعلى ذلك إن لم ينتظر، فصلى كذلك أول الوقت جاز قلت: وهو الذي يقتضيه التأصيل الآتي قوله: (وقالا يجب التأخير الخ) مبنى الخلاف أن القدرة على ما سوى الماءهل تثبت بالبذل والإباحة. قال الإمام: لا وإنما تثبت بالملك، أو بملك بدله، إذا كان يباع، وقالا تثبت بها كما تثبت بهما قياساً على الماء وأجمعوا أنه لو قيل له أبحث لك مالي لتحج به، لا يجب عليه الحج لأن المعتبر فيه الملك، وهنا القدرة، وكذا لو عرض عليه ثمن الماء لا يجب عليه قبوله لأن المال ليس بمبذول أي عادة فيلحقه الذل بقبوله كذا في حاشية الشلبي عن الشيخ يحيى. قوله: (ويجب طلب الماء) أي يفترض صرح به قاضيخان وإن وجد أحداً وجب عليه السؤال حتى لو صلى ولم يسأل فأخبر بالماء بعد ذلك أعاد، وإلا فلا زيلعي، والمراد واحد من أهل أربعمائة خطوة) من جانب ظنه (إن ظن قربه) برؤية طير أو خضرة أو خبر (مع الأمن، وإلا) بأن لم يظن أو خاف عدواً (فلا) يطلبه (ويجب) أي يلزم (طلبه) أي الماء (ممن هو معه) لأنه مبذول عادة فلا ذل في طلبه (إن كان في محل لا تشح به النفوس وإن لم يعطه إلا بثمن

المكان، أو ممن له معرفة به والظاهر ان هذا في غير الظان أما الظان، فلا تفصيل في عدم الجواز بالنظر إليه قوله: (أو رسوله) ويكفيه لو أخبره أحد من غير إرسال كما في منية المصلى قوله: (وهي ثلثمائة الخ) كذا في الذخيرة، والمغرب والذي في التبيين هي مقدار رمية سهم اه، وهو الموافق لما في القاموس، فإنه قال: وكل رمية غلوة اه. كأنه مأخوذ من قولهم: غلا السهم ارتفع في ذهابه، وجاوز المدى والمادة تدل على الإرتفاع، والظاهر أنه لا خلاف فإن التقدير بالذرعان بيان لمقدار الرمية، والتقدير بالغلوة اختاره حافظ الدين في الكنز، والأصح أنه يطلبه مقدار ما لا يضر بنفسه، ورفقته بالانتظار، كما في البدائع قوله: (إلى مقدار أربعمائة خطوة) لأنها النهاية قوله: (من جانب ظنه) كما في البرهان وأن ظنه في الجهات الأربع وجب الطلب منها على الخلاف. وفي السيد انه يقسم الغلوة على الأربع جهات قوله: (إن ظن قربه) وذلك لأن الظن يوجب العمل في العمليات بخلاف الشك، فإنه لا يبنى عليه حكم كما في القهستاني وحدّ القرب أن يظن أن الذي بينه وبين الماء دون ميل ذكره السيد، ولو تيمم من غير طلب، وصلى، ثم طلبه، فلم يجده وجبت الإعادة عندهما، لأن شرط جواز التيمم لم يوجد خلافاً لأبي يوسف كذا في السراج، ولو أخبره عدل بعدم الماء ولو عند غلبة الظن بالوجود جاز له التيمم، بلا خلاف كذا في الحلبي وموضع المسئلة في المفازة أما إذا كان بقرب العمران يجب عليه الطلب مطلقاً إتفاقاً، حتى لو تيمم وصلي، ثم ظهر الماء لم تجز صلاته لأن العمر أن لا يخلو عن الماء غالباً والغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام وإن لم يغلب على ظنه كما في البدائع والحلبي قوله: (طلبه) أي بالسؤال، وقوله: ممن هو معه أي مطلقاً، والتقييد برفيقه أي في بعض الكتب جرى مجرى العادة حموي عن الجندي(١) واعلم أن النقل في هذه المسألة اختلف فعن الهداية وكثير من الكتب أنه لا يجب الطلب أصلاً في قول الإمام لأن العجز متحقق والقدرة موهومة إذ الماء من أعز الأشياء في السفر، فالظاهر عدم البذل وقالا: يلزمه الطلب، ولا يجوز له التيمم قبله لأن الماء مبذول عادة. ونقل شمس الأثمة في مبسوطه أن لزوم الطلب قول الكل على الظاهر. قال الجصاص: ولا خلاف بينهم فمراد أبي حنيفة عدم الوجوب إذا غلب على ظنه منعه ومرادهما إذا ظن عدم المنع لثبوت القدرة على الماء بالإباحة اتفاقاً. قال في البرهان: ولهذا لم يحك في الكافي خلافاً، وإذا وجب طلب الماء على الظاهر وجب طلب الدلو، والرشاء كما في النهر عن المعراج قوله: (فلا ذل في طلبه)، وقال الحسن: لا يجب

<sup>(</sup>١) قوله الجندي في نسخة البرجندي اه مصححه.

مثله لزمه شراؤه به) وبزيادة يسيرة لا بغبن فاحش وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقوّمين، وقيل شطر القيمة (إن كان) الثمن (معه) وكان (فاضلاً عن نفقته) وأجرة حمله فهذه شروط ثلاثة للزوم الشراء، فلا يلزم الشراء لو طلب الغبن الفاحش، أو طلب ثمن المثل، وليس معه فلا يستدين الماء، أو احتاجه لنفقته (و) يجوز أن (يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض) كالوضوء للأمر به ولقوله على «التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجيج ما لم يجد الماء» والأولى إعادته لكل فرض خروجاً من خلاف الشافعي (و) يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من (النوافل) اتفاقاً (وصح تقديمه على الوقت) لأنه شرط فيسبق المشروط، والإرادة سبب وقد حصلت (ولو كان أكثر البدن) جريحاً تيمم والكثرة تعتبر من حيث عدد الأعضاء

الطلب لأن السؤال ذل، وفيه بعض حرج، وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج. قال في غاية البيان: وقول الحسن حسن وقد سبق عن الإمام قوله: (إن كان في محل لا تشح به النفوس) أما إذا كان في موضع يعز فيه الماء فالأفضل أن يسأل، وإن لم يسأل أجزأه. قاله السيد عن شرح العلامة منلا مسكين قوله: (وإن لم يعطه الخ) وأن منعه أصلاً صريحاً بأن قال: لا أعطيك أو دلالة بأن استهلكه يتيمم إتفاقاً لتحقق العجز قوله: (لزمه شراؤه به) كالعاري يلزمه شراء الثوب أيضاً كما في البرهان قوله: (وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقوّمين) قال الحلبي: هو الأرفق لدفع الحرج، وقيل ضعف القيمة وهو رواية النوادر، واقتصر في البدائع والنهاية عليها، قال صاحب البحر: فكان هو الأولى قوله: (وكان فاضلاً عن نفقته) لو قال كما قال البعض فاضلاً عما لا بد منه ليدخل ما إذا احتاجه لنفقة كلبه كما في الحلبي لكان أولى قوله: (فلا يلزم الشراء لو طلب الغبن الفاحش) لأن ما زاد عن ثمن المثل إتلاف للمال لأنه لا يقابله شيء من العوض وحرمة مال المسلم كحرمة دمه قوله: (فلا يستدين الماء) الأولى أن يقول: فلا يستدين للماء أي لا يلزمه الإستدانة للشراء أو بالشراء كما يفيده إطلاق الشرح، وظاهره ولو له مال غائب لأن العجز متحقق في الحال يؤيده دفع الزكاة لابن السبيل الغني في موطنه، وقال ابن أمير حاج: يلزمه الشراء نسيئة ووافقه في البحر والنهر قوله: (للأمر) أي في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، شرط عدم الماء فقط وجعله في حال العدم كالوضوء، قاله في الشرح قوله: (ولقوله ﷺ) رواه أصحاب السنن من حديث أبي ذر قوله: (خروجاً من خلاف الشافعي) رضي الله عنه فإنه لا يصلي به عنده أكثر من فريضة واحدة ويصلى به ما شاء من النوافل تبعاً ومبني الخلاف أن التيمم بدل ضروري عنده وبدل مطلق عندنا، ثم البدلية بين الماء والتراب عندهما، والطهارة فيهما مستوية، وقال محمد: بين التيمم والوضوء فالطهارة بالماء أعلى من الطهارة بالتراب، فجاز اقتداء المتوضىء بالمتيمم عندهما لأن التيمم طهارة مطلقة لا عنده لأن تيمم الإمام لم يكن طهارة في حق المأموم لوجود الأصل في حقه، فكان مقتدياً بمن لا طهارة له في حقه، فلا يجوز كالصحيح إذا اقتدى بالمعذور قوله: (والإرادة سبب) أي إرادة ما لا يحل

في المختار فإذا كان بالرأس، والوجه واليدين جراحة، ولو قلت: وليس بالرجلين جراحة تيمم ومنهم من اعتبرها في نفس كل عضو فإن كان أكثر كل عضو منها جريحاً تيمم وإلا فلا (أو) كان (نصفه) أي البدن (جريحاً تيمم) في الأصح، ولو جنباً لأنّ أحداً لم يقل بغسل ما بين كل جدريتين (وإن كان أكثره صحيحاً غسله) أي الصحيح (ومسح الجريح) بمروره على الجسد وإن لم يستطع فعلى خرقة وإن ضره تركه وإذا كانت الجراحة قليلة ببطنه أو ظهره ويضره الماء صار كغالب الجراحة حكماً للضرورة (ولا) يصح أن (يجمع بين الغسل والتيمم) إذ لا نظير له في الشرع للجمع بين البدل والمبدل والجمع بين التيمم وسؤر الحمار لأداء الفرض بأحدهما لا بهما كما لا يجتمع قطع وضمان وحد ومهر ووصية وميراث إلى غير ذلك من المعدودات هنا.

مهمة: نظمها ابن الشحنة بقوله ويسقط مسح الرأس عمن برأسه من الداء ما إن بله يتضرر وبه أفتى قارىء الهداية قلت، وكذا يسقط غسله في الجنابة والحيض والنفاس للمساواة في العذر (وينقضه) أي التيمم (ناقض الوضوء) لأنّ ناقض الأصل ناقض لخلفه،

إلا به قاله في الشرح قوله: (ولو كان أكثر البدن) الأولى للمصنف حذف، البدن ويقول ولو كان الأكثر من الأعضاء أو النصف منها جريحاً تيمم ليكون كلامه متناولاً للطهارة الصغرى والكبرى قاله السيد قوله: (والكثرة الخ) لا يخفى أن هذا الخلاف إنما هو في الوضوء وأما في الغسل فالظاهر اعتبار الكثرة من حيث المساحة كما في البحر قوله: (تيمم في الأصح) وقيل يغسل الصحيح ويمسح الجريح وصححه في المحيط والخانية. قال في البحر، ولا يخفي أنه أحوط فكان أولى. قال المؤلف في حاشية الدرر والحاصل أن التصحيح اختلف قوله: (لأن أحداً إلخ) قد يقال ان الغسل سقط هنا للحرج أو لأنه يضر ما حاذاه من الجدري قوله: (بمروره) أي الماء يعني بلته، والأولى أن يقول بإمراره قوله: (فعلى خرقة) في كلام الحلبي ما يفيد أنه يشدها عند إرادة المسح إن لم تكن مشدودة قوله: (صار كغالب الجراحة) أي فيتيمم، ولو قيل انه يمسح الأعلى ويغسل الأسفل، لكان حسناً قال في الشرح: ولم أر من تكلم عليه قوله: (ويسقط مسح الرأس الخ) وظاهره انه لا يؤمر بالمسح على الخرقة بخلاف الغسل كما تقدم، وسيأتي أنه أحد قولين قوله: (ما إن بله) أي قدر، وقوله من الداء بيان مقدم على مبينه والضمير في بله يرجع إلى ما المفسر بقدر والكلام فيه حذف أي أن بل محل هذا القدر من الداء يتضرر قوله: (وكذا يسقط غسله) أي وينتقل الحكم لمسحه فإن ضره مسح على الخرقة فإن ضره تركه كما تقدم فتأمل قلت وسيأتي ما يفيده قوله: (ناقض الوضوء) لو قال ناقض الأصل ليعم الغسل والوضوء لكان أحسن، وأجاب الحموي بأن المراد بالوضوء الطهارة أعم من أن تكون عن حدث أو جنابة بطريق استعمال الخاص في العام مجازاً ذكره السيد.

وينقضه زوال العذر المبيح له كذهاب العدو والمرض والبرد ووجود الآلة وقد شمل هذا قوله (و) ينقضه (القدرة على استعمال الماء الكافي) ولو مرة مرة فلو ثلث الغسل وفنى الماء قبل إكمال الوضوء بطل تيممه في المختار لانتهاء طهورية التراب بالحديث (ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد) وهو الأصح وقال بعضهم سقطت عنه الصلاة ويمسح الأشل وجهه وذراعيه بالأرض ولا يترك الصلاة ويمسح ألا قطع ما بقي من الفروض كغسله ويسقطان بتجاوز القطع محل الفرض.

## باب المسح على الخفين

ثبت بالسنة قولاً وفعلاً والخف الساتر للكعبين مأخوذ من الخفة لأن الحكم به خف من الغسل إلى المسح وسببه لبس الخف وشرطه كونه ساتراً محل الفرض صالحاً للمسح مع بقاء المدة وحكمه حل الصلاة به في مدته، وركنه مسح القدر المفروض وصفته أنه شرع رخصة وكيفيته الابتداء من أصابع القدم خطوطاً بأصابع اليد إلى الساق (صح) أي جاز

قوله: (وينقضه زوال العذر العبيح) فلو تيمم لعذر فزال فمرض مرضاً يبيحه انتقض الأول ويتيمم للثاني لتغاير الأسباب واعلم أن الناقض في الحقيقة الحدث السابق. قوله: (بالحديث) أي بدلالة الحديث، وهو قوله ﷺ: التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء اه قوله: (ومقطوع اليدين المخ) لم يتكلم على الرأس لأن أكثر الأعضاء جريح، والوظيفة حينئذ التيمم، ولكنه سقط لفقد آلته وهي اليدان قاله في حاشية الدر قوله: (ويمسح الأشل المخ) أما على رواية الاكتفاء بأكثر الأعضاء في التيمم فظاهر، وأما على الأخرى فللضرورة والاحتياط في العيادة، ولعل هذا عند عدم القدرة على استعمال الماء قوله: (ويمسح الأقطع المخ) اعتباراً للجزء بالكل، قاله في الشرح والمراد ان ذلك في التيمم، وقوله كغسله أي في التطهير بالماء.

## باب المسح على الخفين

عداه بعلى إشارة إلى موضعه وهو فوق الخف دون داخله، وأسفله وإنما ثنى لأن المسح لا يجوز على أحدهما دون الآخر قوله: (ثبت بالسنة) رد لمن قال انه ثبت بالكتاب على قراءة الجر. قال في البحر: وينبغي أن يجب في صور منها لو غسل رجليه لا يكفيه الماء، ولو مسح بكفيه فإنه يلزمه المسح، ومنها لو غسل يفوته الوقت، أو الوقوف بعرفة فإنه يمسح لزوماً، وهو من خصائص هذه الأمة اه قوله: (صالحاً للمسح) بأن يمكن متابعة المشي فيه فرسخاً وأن لا يكون مخروقاً بخرق مانع قوله: (وحكمه حل الصلاة النح) هذا الحكم الدنيوي، وأما حكمه الأخروي فهو الثواب إن قصد فعل السنة قوله: (وصفته أنه شرع رخصة) اختلف هل هو من

(المسح على الخفين في) الطهارة من (الحدث الأصغر) لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة، فيخشى على منكره الكفر وإذا اعتقد جوازه وتكلف قلعه يثاب بالعزيمة لأنّ الغسل أشق والمسافر إذا تيمم لجنابة، ثم أحدث حدثاً أصغر ووجد ماء كافياً لأعضاء الوضوء يلزمه قلع الخف، وغسل رجليه ولا يصح له مسحه للجنابة (للرجال والنساء) سفراً وحضر الحاجة وبدونها لإطلاق النصوص الشامل للنساء (ولو كانا) أي الخفان متخذين (من شيء ثخين

رخصة الإسقاط أي المسقطة للعزيمة كقصر الصلاة للمسافر، أو من قبيل رخصة الترفيه بمعنى التخفيف دفعاً للحرج مع بقاء العزيمة كفطر المسافر جري عن الأول بعضهم، وعلى الثاني أكثر الأصوليين قوله: (صح المسح على الخفين الخ) الصحة في العيادات كونها توجب تفريغ الذمة وهو المقصود الدنيوي، ويلزمه الثواب عند القبول وهو المقصود الأخروي والوجوب كون الفعل لو أتى به يثاب ولو تركه يعاقب، ويتبعه تفريغ الذمة اه من الشرح ملخصاً قوله: (من الحدث الأصغر) أما الجنابة ونحوها لا يصح فيها المسح لورود النص بذلك ولأن الرخصة للحرج فيما يتكرر ولا حرج في الجنابة ونحوها لعدم التكرار وصوّر حافظ الدين في الكافي صورة مسح الجنب تقريباً للمتعلم بأن توضأ ولبس جوربين مجلدين، ثم أجنب ليس له أن يشدهما ويغسل سائر جسده مضطجعاً يعني أو ما دار جلية على شيء مرتفع، ويمسح عليه اهـ من الشرح ملخصاً قوله: (لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة) حتى قال جمع من الحفاظ: إنّ خبر المسح متواتر كما في فتح الباري، وقال الحسن البصري: حدثني سبعون رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ أنهم رأوه يمسح على الخفين كما في البدائع، وذكر الحافظ في فتح الباري عن بعضهم أنه روى المسح أكثر من الثمانين منهم العشرة المبشرون رضي الله تعالى عنهم اه. وما روي عن الصحابة كابن عباس وأبي هريرة، وعائشة رضي الله عنهم من إنكاره فقد صح رجوعهم إلى جوازه كما في النهاية وغيرها. قوله: (يثاب بالعزيمة) الأولى أنْ يقول كان أفضل لأنّ الخلاف في الأفضلية بدليل التعليل، لا في حصول الثواب، وما ذكره هو ما عليه الجمهور، وقالوا: إلا أنْ يكون بحضرة منكره، فالمسح أفضل ترغيماً له، وقال أبو الحسن الرستني من أصحابنا المسح أفضل مطلقاً، وهو أصح الروايتين عن أحمد لنفي التهمة عن نفسه قلنا هي تزول بالمسح أحياناً. قوله: (والمسافر الخ) خص المسافر لأنّ الغالب في السفر عدم الماء، وإلا فالمدار على عدم الماء. قوله: (للجنابة) أي لأنّ الجنابة سرت إلى القدم وهو علة لقوله لا يصح. قوله: (لا طلاق النصوص الخ) ولأنّ الخطاب الوارد لأحدهما يكون وارداً في حق الآخر ما لم ينص على التخصيص. قوله: (من شيء ثخين) اعلم أن المسئلة على ثلاثة وجوه إنْ كانا رقيقين غير منعلين لا يجوز المسح عليهما إتفاقاً، وإنْ كانا تُخينين منعلين جاز إتفاقاً، وإنْ كانا تُخينين غير منعلين فهو محل الإختلاف كما في الخانية، وفي شرح الزاهدي للكتاب يجوز المسح على الجرموق المشقوق على ظهر القدم، وله أزرار

غير الجلد) كلبد وجوخ وكرباس يستمسك على الساق من غير شد لا يشف الماء وهو قولهما وإليه رجع الإمام وعليه الفتوى لأنه في معنى المتخذ من الجلد (سواء كان لهما نعل من جلد) ويقال له جورب منعل بوضع الجلد أسفله كالنعل للقدم وإذا جعل أعلاه وأسفله يقال له مجلد (أو لا) جلد بهما أصلاً وهو الثخين (ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائط الأول) منها (لبسهما بعد غسل الرجلين) ولو حكماً كجبيرة بالرجلين أو بإحداهما مسحها ولبس الخف يمسح خفه لأن مسح الجبيرة كالغسل (ولو) كان اللبس (قبل كمال الوضوء إذا أتمه) أي الوضوء (قبل حصول ناقض للوضوء) لوجود الشرط والخف مانع سراية الحدث لا رافع وإذا توضأ المعذور ولبس مع انقطاع عذره فمدته مثل غير

وسيور يشده عليه، فيستره لأنه حينئذ كغير المشقوق وإن ظهر من القدم شيء فهو كخروق الخف اه ملخصاً. قوله: (وكرباس) هو الثوب الأبيض من القطن كما في القاموس، وظاهر كلام الحلبي عن الحلواني، والخلاصة أنه لا يصح المسح عليه إلا إذا كان مجلداً فليراجع. قوله: (لا يشف الماء) أي لا يتجاوز منه الماء إلى القدم ذكره في الخانية، وهو من شف يشف من باب ضرب إذا رق حتى يرى ما تحته كما في الصحاح، والمصباح. قوله: (وإليه رجع الإمام) أي قبل موته بثلاثة أيام وقيل بسبعة وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال لعوادة: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه، فاستدلوا بذلك على رجوعه كما في البدائع، والتبيين. قوله: (لأنه في معنى المتخذ من الجلد) ولما أخرجه الأربعة، وابن حبان من حديث المغيرة رضى الله عنه أنه ﷺ توضأ، ومسح على جوربيه اه. قوله: (ويقال له جورب منعل) بسكون النون وفتح العين مخففاً كما في المعراج يقال: أنعل الخف، ونعله جعل له نعلاً كذا في المستصفى ونعل بالتخفيف كما في النهر. قوله: (لبسهما بعد غسل الرجلين) اللبس على الوجه المذكور شرط وبقاؤه سبب كما مر. قوله: (لأنّ مسح الجبيرة كالغسل) فلو مسح جبيرة إحدى رجليه، ولبس الخف في إحدى رجليه لا يجوز المسح عليه لأنه يصير جامعاً بين الغسل والمسح. قوله: (قبل كمال الوضوء) ولو لبسهما بعد الغسل جاز المسح لأنه وضوء وزيادة إلا إذا كان متيمماً فلا، بد من نزعهما إذا وجد الماء. قوله: (ناقض للوضوء) إظهار في محل الإضمار. قوله: (لوجود الشرط) وهو لبسهما على وضوء تام قبل الحدث. قوله: (والخف مانع سراية الحدث) يعنى أنه إذا أحدث بعد لبسهما على وضوء تام لا يسري الحدث إلى الرجل. بل يحل ظاهر الخف، وليس برافع يعني أنه لو غسل رجليه، ولبس خفيه، وأحدث قبل تمام الوضوء لا بد من نزعهما ولا يكون لبسهما حينئذ رافعاً لحدث الرجلين لأنه لا يرفع الحدث إلا بتمام الوضوء ولم يوجد لعدم تجزي الحدث زوالاً وثبوتاً. قوله: (وإذا توضأ المعذور الخ) عبارته في الشرح وأما أصحاب الأعذار إذا توضؤا مع العذر، أو وجد بعد تمام الوضوء قبل لبس الخف، فإنهم يمسحون ما دام الوقت باقياً، وأما إذا توضأ المعذور ولبس حاشية الطحطاوي/م٩

المعذور وإلا تقيد بوقته فلا يمسح خفّه بعده (و) الشرط (الثاني سترهما) أي الخفين (للكعبين) من الجوانب، فلا يضر نظر الكعبين من أعلى خف قصير الساق والذي لا يغطي الكعبين إذا خيط به ثخين كجوخ يصح المسح عليه (و) الشرط (الثالث إمكان متابعة المشي فيهما) أي الخفين فتنعدم الرخصة لانعدام شرطها وهو متابعة المشي (فلا يجوز) المسح (على خف) صنع (من زجاج أو خشب أو حديد) لما قلنا (و) الشرط (الرابع خلو كل منهما) أي الخفين (عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم) لأنه محل المشي، واختلف في اعتبارها مضمومة أو مفرجة فإذا انكشفت الأصابع اعتبر ذاتها فلا يضر كشف الإبهام مع جاره وإن بلغ قدر ثلاث هي أصغرها على الأصح، والخرق طولاً يدخل فيه ثلاث أصابع ولا يرى شيء من القدم عند المشي لصلابته لا يمنع، ولا يضم ما دون ثلاثة من رجل لمثله من الأخرى، وأقل خرق يجمع هو ما يدخل فيه مسلة ولا يعتبر ما دونه (و)

قبل طروّ عذره فإنه يمسح كالأصحاء إلى تمام المدة اه بإختصار. قوله: (فلا يمسح خفه بعده) لأنَّ وضوء المعذور يبطل بخروج الوقت، لظهور الحدث السابق، فلو جاز المسح بعد ذلك لكان الخف رافعاً للحدث لا مانعاً اه من الشرح. قوله: (والذي لا يفطى الكعبين) وذلك كالزر بول، وهو في عرف أهل الشام ما يسمى مركوباً في عرف أهل مصر كما في تحفة الأخيار وقولهم في سب الرقيق زربون تحريف. قوله: (إذا خيط به ثخين) التثميل بالثخين هو المذهب خلافاً لما عليه أهل سمرقند من جواز المسح إذا ستر الكعبين باللفافة. قوله: (إمكان متابعة المشى) أي المعتاد فرسخاً فأكثر كما في حاشية الهداية، أو المراد قطع مسافة السفر كما في المحيط كذا في القهستاني وبالأول جزم في الدرر. قوله: (من أصغر أصابع القدم) وفي رواية الحسن يعتبر قدرها من أصابع اليد واختاره الرازي إعتباراً بالمسح اه وتعتبر الثلاثة أصابع فى أي موضع كان بعد أنْ يكون أسفل من الكعبين، وهو ظاهر إطلاق المتون، واختاره السرخسي، والكمال ولو تحت القدم، أو في العقب، وقيل الخرق تحت القدم لا يمنع ما لم يبلغ أكثر القدم، وقيل إنْ كان يخرج أقل من نصف العقب لا يمنع، وإلا منع. قوله: (لا يمنع) والمانع هو المنفرج الذي يرى ما تحته من الرجل، أو المنضم الذي ينفرج عند المشى فالعبرة بإنفراجه حالة المشي دون حالة الوضع كما في الحلبي. قوله: (ولا يضم ما دون ثلاثة) بخلاف النجاسة المتفرقة في خفيه، أو ثوبه، أو مكانه أو بدنه أو في المجموع، وبخلاف إنكشاف العورة فإنهما يجمعان. قوله: (وأقل خرق يجمع الغ) هذا هو المشهور في المذهب، وذكر في خزانة الفتاوي والتوشيح عن أبي يوسف أنه لا تجمع الخروق سواء كانت في خف، أو خفين وارتضاه الكمال وقوّاه ابن أميرحاج واستظهره في البحر ورده النهر فليراجعها من رامها. قوله: (ولا يعتبر ما دونه) إلحاقاً له بموضع الخرز. الشرط (الخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد) لثخانته إذ الرقيق لا يصلح لقطع المسافة (و) الشرط (السابع أن يبقى) بكل رجل (من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد) ليوجد (السابع أن يبقى) بكل رجل (من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد) ليوجد المقدار المفروض من محل المسح فإذا قطعت رجل فوق الكعب جاز مسح خف الباقية وإن بقي من دون الكعب أقل من ثلاث أصابع لا يمسح لإفتراض غسل الباقي، وهو لا يجمع مع مسح خف الصحيحة (فلو كان فاقداً مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجوداً) لأنه ليس محلاً لفرض المسح، ويفترض غسله (ويمسح المقيم يوماً وليلة و) يمسح (المسافر ثلاثة أيام بلياليها) كما روي التوقيت عن رسول الله والصحيح لأنه للمقيم والمسافر (من وقت الحدث) الحاصل (بعد لبس الخفين) على طهر هو الصحيح لأنه ابتدء منع الخف سراية الحدث وما قبله طهارة غسل وقيل من وقت اللبس وقيل من وقت المسح (وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر) لأن العبرة لآخر الوقت كالصلاة (وإن أقام المسافر بعدما مسح يوماً وليلة نزع) خفيه لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه (وإلا) بأن مسح دون يوم وليلة (يتم يوماً وليلة) لأنهما مدة المقيم (وفرض المسح بدونه (والا) بأن مسح دون يوم وليلة (يتم يوماً وليلة) النهما مدة المقيم والثلاث أكثرها وبه قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد) و الأصح لأنها آلة المسح، والثلاث أكثرها وبه قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد) و الأصح لأنها آلة المسح، والثلاث أكثرها وبه

قوله: (من وقت الحدث) سواء مسح بعده أم لا فلا يمسح بعد المدة، ولو ناسياً على ما يظهر من كلامهم أفاده السيد. قوله: (على طهر) أي ماني فخرج التيمم كما أمر. قوله: (وقيل من وقت المسح) به قال الأوزاعي. قوله: (وقيل من وقت المسح) به قال أحمد. قوله: (لأنّ العبرة لآخر الوقت) وذلك لأنّ المسح حكم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخره. قوله: (وفرض المسح) الفرض إعتقادي من حيث أصل المسح، وعملي من حيث المقدار. قوله: (من أصغر أصابع اليد) وإنّ لم تكن أصابعه. قوله: (هو الأصح) وعليه نص محمد، والفرض هو ذلك المقدار من كل رجل فلو مسح على واحدة مقدار إصبعين وعلى الأخرى أربعاً لم يجز، ولو بجوانبها الأربع ينبغي أنّ يجوز ولو باصبع واحدة ثلاث مرات أن أخذ لكل مرة ماء جديداً وقد مسح ثانياً غير ما مسح أولا أجزأه وإلا لاذكره السيد وإنما اشترط، تجديد الماء في الأخيرة فلا يجوز بها المسح كالمسح ببلة بقيت بعد الرأس بخلاف البلة بعد الفسل لأنّ الإستعمال إنما يوصف به الماء السائل بعد الإنفصال لا البلة، وإذا علمت ذلك تعلم إنّ ما ذكره السيد في شرحه من السؤال، والجواب ساقط، وكلامه في التتمة ينافي ما ذكره قبلها، وما ذكره من أنّ الأذنين يمسحان بماء الرأس فذاك لقوله ﷺ: «الأذنان من الرأس» ولا وجه للسؤال الذي أورده فيهما لأنّ الحديث حمل على صحة مسحهما بماء الرأس لا أن المعنى إنهما من حقيقة الرأس، فيهما لأنّ الحديث حمل على صحة مسحهما بماء الرأس لا أن المعنى إنهما من حقيقة الرأس، فيهما لأنّ الحديث حمل على صحة مسحهما بماء الرأس لا أن المعنى إنهما من حقيقة الرأس، فيهما لأنّ الحديث حمل على صحة مسحهما بماء الرأس لا أن المعنى إنهما من حقيقة الرأس، فيهما لأنّ الحديث حمل على صحة مسحهما بماء الرأس لا أن المعنى إنهما من حقيقة الرأس،

وردت السنة، فإن ابتل قدرها ولو بخرقة أو صب جاز والأصبع يذكر ويؤنث ومحل المسح (على ظاهر مقدم كل رجل) مرة واحدة فلا يصح على باطن القدم ولا عقبه وجوانبه وساقه ولا يسن تكراره (وسننه مد الأصابع مفرجة) يبدأ (من رؤس أصابع القدم إلى الساق) لأن رسول الله على مر برجل يتوضأ، وهو يغسل خفيه فنخسه بيده وقال: إنما أمرنا بالمسح هكذا، وأراه من مقدم الخفين، إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه فإن بدأ من الساق أو مسح عرضاً صح وخالف السنة (وينقض مسح الخف) أحد (أربعة أشياء) أولها (كل شيء ينقض الوضوء) لأنه بدل فينقضه ناقض الأصل وقد علمته (و) الثاني (نزع خف) لسراية

وقد طغى قلمه في هذا المحل فليتنبه له. قوله: (فإن ابتل قدرها الخ) لكن لا تحصل به السنة كالصورتين السابقتين قريباً. قوله: (والإصبع يذكر ويؤنث) وفيه عشر لغات تثليث همزه مع تثليث الباء، وأصبوع كعصفور. قوله: (على ظاهر مقدم كل رجل) ولو مسح على ما يلى الساق، أو ما يلى مقدم ظاهر الخف، أو على الأصابع وحدها جازان بلغ قدر الفرض، ولا يستحب عندنا مسح أسفله كما في غاية البيان، والدراية، وفي نسخة صحيحة في البدائع، والسنة عند مالك والزهري، والشافعي، مسح أعلى الخف، وأسفله إلا أنْ يكون على أسفله نجاسة كذا في الدراية، ونسبه في الغاية للأئمة الثلاثة واسحق، والأحسن أن يكون بباطن الكف، والأصابع كما في البحر عن الخلاصة: ويشترط أنْ يقع المسح على خف تحته قدم حتى لو كان الخف واسعاً، وبعضه خال عن القدم فمسح على الخالي لا يجوز. قال الإمام على كرم الله وجهه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى، من أعلاه بالمسح والمراد الأسفل الذي يلاقى الأرض لكونه محل إصابة الأوساخ كما قاله البرهان الحلبي، وشارح المشكاة لا ما قاله الكمال أنّ المراد الوجه الذي يلاقي البشرة فعلى العاقل إتباع الشرع تعبداً وتسليماً لعجزه عن إدراك الحكم الإلهية وقد قال الإمام: لو قلت بالرأي لأوجبت الغسل بالبول لأنه نجس، متفق عليه والوضوء بالمني لأنه نجس مختلف فيه، ولأعطيت الذكر في الإرث نصف الأنثى لكونها أضعف منه اه. قوله: (ولا يسن تكراره) وقال عطاء: يمسح ثلاثاً سراج. قوله: (إلى الساق) فوق الكعبين لأنّ الكعبين يلحقهما فرض الغسل، وسنة المسح قاله في الشرح. قوله: (فنخسه بيده) الذي في أوسط الطبراني من طريق جرير بن يزيد عن ابن المنكدر عن جابر قال: مر رسول الله ﷺ برجل يتوضأ فغسل خفيه فنجسه برجله، وقال: ليس هكذا السنة إنما أمرنا الخ. قوله: (لأنه بدل الخ) فيه أنّ البدل ما لا يجوز مع القدرة على الأصل وهذا يجوز مع القدرة على الأصل، بل التحقيق أنّ التيمم بدل والمسح خلف بحر. قوله: (السراية الحدث السابق إلى القدم) أي جنس القدم، وهو صادق بالقدمين معاً وإنما سرى إليهما لزوال المانع، وهما في حكم الطهارة كعضو واحد فإذا وجب غسل إحداهما وجب غسل الأخرى كما في البدائع.

كتاب الطهارة

الحدث السابق إلى القدم وهو الناقض في الحقيقة، وإضافة النقض إلى النزع مجاز وبنزع خف يلزم قلع الآخر لسراية الحدث ولزوم غسلهما (ولو) كان النزع (بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف) في الصحيح لمفارقة محل المسح مكانه وللأكثر حكم الكل في الصحيح (و) الثالث (إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح) كما لو ابتل جميع القدم فيجب قلع الخف وغسلهما تحرزاً عن الجمع بين الغسل والمسح ولو تكلف فغسل رجليه من غير نزع الخف أجزأه عن الغسل فلا تبطل طهارته بانقضاء المدة (و) الرابع (مضي المدة) للمقيم والمسافر وإضافة النقض مجاز هنا والناقض حقيقة الحدث السابق بظهوره الآن فإن تمت، وهو في الصلاة بطلت ويتيمم لفقد الماء (إن لم يخف ذهاب رجله) أو

قوله: (مجاز) لغوي، أو عقلي من الإسناد إلى السبب. قوله: (ولزوم غسلهما) أي الرجلين المعلومين من المقام، وهو عطف على السراية. قوله: (بخروج أكثر القدم) القدم ما يطأ عليه الإنسان من الرسغ إلى ما دونه وعبر أولا بالنزع، ثم بالخروج للإشعار بعدم الفرق بين خروجه بنفسه وبين الإخراج كما في التبيين، وعن محمد: إنَّ بقي من القدم في الخف ما يجوز المسح عليه لا ينتقض، وإلا إنتقض. قال في الكافي وعليه أكثر المشايخ ونحوه في شرح العلامة مسكين وفي البحر عن النصاب وهو الصحيح، وفي الكافي وإن كان صدر القدم في موضعه، والعقب يخرج، ويدخل لم يبطل مسحه. قوله: (في الصحيح) مقابله رواية محمد المسابقة وقد علمت تصحيحها. قوله: (والثالث إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف) هذا بناء على أنّ المسح رخصة ترفيه تكون العزيمة معها مشروعة، وجرى عليه الزيلعي، ونقله عن عامة الكتب وقواه البرهان الحلبي والفاضل نوح أفندي في حواشي الدرر، وأما على القول بأنه رخصة إسقاط فلا ينتقض المسح ولا يعتبر ذلك غسلاً لأنّ إستتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل بالإجماع فتبقى الرجل على طهارتها، ويحل الحدث بالخف، ويزول بالمسح فلا يقع هذا الغسل معتبراً لكونه لم يزل به حدث لكونه في غير محله حتى لو نزع خفه، أو تمت المدة وهو غير محدث لزمه غسل رجليه ثانياً. قال في السراج وهو الأظهر وإليه جنح الكمال: والحاصل أنّ في هذا الفرع إختلافاً، ولذا لم يعدوه في المتون من النواقض. قوله: (ولو تكلف الخ) مما يجري على الخلاف السابق. قوله: (بإنقضاء المدة) أي التي أولها الحدث الذي قبل هذا الغسل بعد اللبس على وضوء تام وتعتبر المدة من حدث بعد هذا الغسل فتدبر. قوله: (الحدث السابق بظهوره الآن) لأنّ الشارع جعل إرتفاعه مقيداً بمدة فإذا تمت حل كما في التيمم أفاده في النهر. قوله: (بطلت ويتيمم) قال الزيلعي: هو الأشبه وقيل: يمضي على صلاته قال في السراج وهو الأصح لأنه لو قطعها وهو عاجز عن غسل رجليه يتيمم، ولاحظ للرجلين في التيمم لكن يلزم على هذا أداء الصلاة بوضوء غير تام لسراية الحدث إلى القدمين حينثذ لأنَّ عدم الماء لا يمنع سراية الحدث، ولا يجوز أداء الصلاة إلا بتيمم عند فقد الماء كما لو بقي في أعضائه لمعة، ولم بعضها أو عطبها (من البرد) فيجوز له المسح حتى يأمن وظاهر المتون بقاء صفة المسح وفي معراج الدراية يستوعبه بالمسح كالجبائر (وبعد الثلاثة الأخيرة) وهي نزع الخف وابتلال أكثر القدم ومضي المدة (غسل رجليه فقط) وليس عليه إعادة بقية الوضوء إذا كان متوضئاً لحلول الحدث السابق بقدميه (ولا يجوز) أي لا يصح (المسح على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين) لأن المسح ثبت بخلاف القياس فلا يلحق به غيره والقفاز بالضم والتشديد يعمل لليدين محشواً بقطن له أزرار يزر على الساعدين من البرد تلبسه النساء ويتخذه الصياد من جلد اتقاء مخالب الصقر والقلنسوة بفتح القاف وضم السين المهملة مكان المجوزة والبرقع بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهلمة وضم القاف وفتحها خرقة تنقب للعينين تلبسها الدواب ونساء الأعراب على وجوههن.

#### نصل

# في الجبيرة ونحوها (إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة) هي

يجد ما يغسلها به فإنه يتيمم. قوله: (إن لم يخف ذهاب رجله الخ) ظاهره أنه لا ينتقض المسح، وليس كذلك للزوم مسحه كالجبيرة، ودفع هذا بأنه مرتبط بمحذوف تقديره فيجب عليه نزع خفيه، وغسل رجليه إن لم يخف الخ. قوله: (حتى يأمن الخ) أشار به إلى عدم التوقيت بمدة. قوله: (وفي معراج اللراية) هو المعوّل عليه. قوله: (يستوعبه) وقيل: يكفي مسح الأكثر على الخلاف في الجبيرة. قوله: (غسل رجليه فقط) وفاتته الموالاة وهي ليست بشرط في الوضوء قاله في الشرح وبقي من النواقض الخرق الكبير وخروج الوقت للمعذور قاله السيد، والخرق الكبير الحادث بعد المسح داخل في حكم النزع، وخروج الوقت للمعذور داخل في انقضاء المدة فلذا والله أعلم لم يذكرهما المصنف. قوله: (أي لا يصح) دفع به ما يتوهم أنه يصح مع الحرمة. قوله: (المسح على عمامة) إلا إذا نفذت البلة منها إلى الرأس وأصابت مقدار الفرض وعليه حمل ما ورد أنه على مسح على عمامته كما في السراج. قوله: (وقفازين) ويتصور مسحهما بأن يأمر غيره به وهو لا يجوز. قوله: (مكان المجوزة) وفي شرح السيد هي ما تلف عليه العمامة كطربوش، وطاقية ولعل مراد الشرح بالمجوزة) وفي شرح السيد هي ما تلف عليه العمامة (ونساء الأعراب) الأولى ما تستر به المرأة وجهها فإنه لا يخص نساء الأعراب، ولعله إنما خص نساء الأعراب لكونهن اللاتي ابتدأن لبسه، ويجهل فإنه لا يخص نساء الأعراب، ولعله إنما خس نساء الأعراب، ولعله إنها المرأة وجهها فإنه لا يقاء للذباب.

# نصل في الجبيرة ونموها

من كل ما يوضع على موضع الضرورة كخرقة، وعلك ودواء وجلدة مرارة بشرطه

عيدان من جريد تلف بورق وتربط على العضو المنكسر (وكان لا يستطيع غسل العضو) بماء بارد ولا حار وقيل لا يجب استعمال الحار (ولا يستطيع مسحه وجب المسح) على الصحيح مرة واحدة في الصحيح وقيل: يكرر إلا في الرأس واستحباب رواية وقيل: فرض لأن النبي على كان يمسح على عصابته ولما كسر زند علي رضي الله تعالى عنه يوم أحد، أو يوم خيبر أمره النبي على أن يمسح على الجبائر ويمسح (على أكثر ما شد به العضو) هو الصحيح لئلا يؤدي إلى فساد الجراحة بالاستيعاب (وكفى المسح على ما ظهر من الجسد

الآتي، والجبيرة فعيلة من الجبر بمعنى الإصلاح كما في المصباح سميت بذلك تفاؤلاً كما سمي موضع الهلاك مفازة. قوله: (تلف بورق) أي مثلاً. قوله: (وقيل لا يجب إستعمال الحار) جزم به في السراج دفعاً للمشقة. قال في البحر: والظاهر الأول. قوله: (ولا يستطيع مسحه) قال في البدائع: إنْ كان المسح على عين الجراحة لا يضرّ بها لا يجوز المسح إلى على عين الجراحة، ولا يجوز المسح على الجبيرة لأنّ جوازه للعذر، ولا عذر اه. قوله: (على الصحيح) أي عن الإمام فتجوز الصلاة بدونه لأنّ الفرض إنما يثبت بدليل قطعي والمروي خبر آحاد وهو إنما يفيد العمل دون العلم فحكمنا بوجوب المسح عملاً، ولم نحكم بفساد الصلاة بتركه لغير عذر لأنّ الحكم بالفساد يرجع إلى العلم، وهذا الدليل لا يفيده واختاره في الفتح، وفي الشرح وعليه الإعتماد. قوله: (وقيل يكرر إلا في الرأس) فإنه لا يكرر مسحه إتفاقاً، والأولى أنْ يزيد الشرح لفظ مرة ليقابل قوله، وقيل يكرر وإنْ بقي من الرأس قدر الربع مسحه، وإلا مسح على العصابة أفاده السيد، وقد يقال: لماذا لم يتعين مسح الصحيح وإن قال، ويتمم الفرض بالمسح على العصابة. قوله: (وقيل الفرض) هو قولهما، وفي الإيضاح الفتوى على قولهما احتياطاً، وفي البحر: وحاصله أنه اختلف التصحيح في إفتراضه ووجوبه، ولم أر من صحح إستحبابه على قوله: وفصل الرازي، فقال: إنْ كان ما تحت الجبيرة لو ظهر أمكن غسله فالمسح واجب لأنَّ الفرض متعلق بالأصل، فيتعلق بما قام مقامه كمسح الخف، وإنْ كان ما تحتها لو ظهر لا يمكن غسله، فالمسح عليها غير واجب لأنَّ فرض الأصل قد سقط، فلا يتعلق بما قام مقامه كمقطوع القدم إذا لبس الخف، وهذا يفيد أن المراد بقوله: فالمسح واجب الفرض لا الواجب المصطلح عليه اه. وقال الصيرفي: هذا أحسن الأقوال اه وإذا علمت ما ذكر تعلم أنَّ نسبة الوجوب إلى الصاحبين ليست على ما ينبغي. قوله: (لأنَّ النبي الخ) دليل لأصل المسح كما في الشرح. قوله: (كان يمسع على عصابته) حين رماه ابن قميئة يوم أحد، وما ورد في هذا الباب من الأخبار ضعيف يستأنس به، وفي الحلبي ولا يضر ضعف الحديث بالنسبة إلينا بعد ما أجمع عليه المجتهدون رحمهم الله تعالى بالدليل الواضح، وهو قوله تعالى: ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج﴾ [المائدة/ ٥] اه. قوله: (هو الصحيح) وفي التتمة به يفتى وفي الخلاصة، وعليه الفتوى، وإليه جنح صاحب الهداية واختار في الكنز الاستيعاب.

بين عصابة المفتصد) ونحوه إن ضره حلها تبعاً للضرورة لئلا يسري الماء فيضر الجراحة وإن لم يضر الحل حلها وغسل الصحيح ومسح الجريح وإن ضره المسح تركه (والمسح) على الجبيرة ونحوها (كالغسل) لما تحتها وليس بدلاً بخلاف الخف لأنه بدل محض (فلا يتوقت) مسح الجبيرة (بمدة) لكونه أصلاً (ولا يشترط) لصحة المسح (شد الجبيرة) ونحوها (على طهر) دفعاً للحرج (ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى) لكونه أصلاً (ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء) لقيام العذر والجنابة والحدث سواء فيها ويجوز مسح

قوله: (لثلا يؤدي إلى فساد الجراحة) لأنه يحتاج إلى الإستقصاء في إيصال البلل إلى جميع أجزاء الخرقة، ونحوها فيؤدي إلى نفوذ البلة إلى الجراحة، فيفسدها. قوله: (وكفي المسح المغ) هو الأصح كما في الذخيرة، وغيرها وعليه مشى في مختارات النوازل لأنه لو كلف غسل ذلك الموضع ربما تبتل العصابة، وتنفذ البلة إلى موضع الفصد فيتضرر، وقيل: يفترض إيصال الماء إلى الموضع الذي لم تستره العصابة لأنه باد أي ظاهر. قوله: (ونحوه) كخرقة الجراحة والقرحة والكي، والكسر لأنّ الضرورة تشمل الكل. قوله: (إنْ ضره حلها) قال في هداية الناطفي: ليس عليه أنْ يغسل ما تحت العصابة من غير موضع الجراحة إنْ كان حل العصابة يضر بالجراحة، وإنَّ كان لا يضر حلها ولكن نزعها عن موضع الجراحة يضر بالجراحة، فإنَّ عليه أنْ يحلها، ويغسل ما تحتها إلى أنْ يبلغ موضعاً يضر بالجراحة ثم يشد العصابة ويمسح على موضع الجراحة اه. قوله: (وإنْ ضره المسح تركه) إتفاقاً دفعاً للحرج لأنّ الغسل سقط بالعذر فالمسح أولى وفي المبتغي بالغين ومن كان جميع رأسه مجروحاً لا يجب المسح عليه لأنّ المسح بدل عن الغسل، ولا بدل له، وقيل يجب اهـ. قال في البحر: والصواب هو الوجوب، وقوله: المسح بدل عن الغسل غير صحيح، بل المسح على الرأس أصل بنفسه لا بدل لا كما يخفي اه وهو مخالف لما في الوهبانية، والقنية من سقوطه، وقد يقال في التوفيق: إنْ كان الواجب غسل الرأس كما في الغسل، وضره المسح سقط وإنْ كان الواجب المسح كما في الوضوء، وضره لا يسقط، ويمسح على العصابة لأنّ المسح في الأول بدل وفي الثاني أصل ويحرر، ثم رأيت في التنوير وشرحه من به وجه رأس لا يستطيع معه محدثاً، ولا غسله جنباً ففي الفيض عن غريب الرواية يتيمم، وأفتى قاري الهداية أنه يسقط عنه فرض مسحه، ولو عليه جبيرة ففي مسحها قولان، وكذا يسقط غسله فيمسحه ولو على جبيرة إن لم يضره وإلا سقط أصلاً وجعل عادماً لذلك العضو حكماً كما في المعدوم حقيقة اه. قوله: (وليس بدلاً) أي محضاً، بل نزل منزلة الأصل لعدم القدرة عليه وإن كان في نفسه بدلاً بدليل أنه لا يجوز عند القدرة على الغسل. قوله: (فلا يتوقف بمدة) أي معلومة، بل بالبرء. قوله: (دفعاً للحرج) أي الحاصل بغسلها الضرر. قوله: (لكونه أصلاً)، أي فلا يصير جامعاً بين الأصل، والبدل. قوله: (بسقوطها قبل البرء) ولو في الصلاة وبرأ من باب نفع وتعب ويأتي في لغة كقرب وإذا

العصابة العليا بعد مسح السفلى ولا يمسح السفلى بعد نزع العليا، ولا يبطل مسحها بابتلال ما تحتها بخلاف الخف (ويجوز تبديلها بغيرها) بعد مسحها (ولا يجب إعادة المسح عليها) أي الموضوعة بدلاً (والأفضل إعادته) على الثانية لشبهة البدلية (وإذا رمد وأمر) أي أمره طبيب مسلم حاذق (أن لا يغسل عينه) أو غلب على ظنه ضرر الغسل تركه (أو انكسر ظفره) أو حصل به داء (وجعل عليه دواء أو علكا) لمنع ضرر الماء ونحوه (أو) جعل عليه (جلدة مرارة) ونحوها (وضره نزعه جاز له المسح) للضرورة (وإن ضره المسح تركه) لأنَّ الضرورة تقدّر بقدرها (ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف) في الأظهر وقيل تشترط فيه كالتيمم للبدلية (و) مسح (الجبيرة و) مسح (الرأس) فهي سواء في عدم اشتراط النية لأنه طهارة بالماء.

## باب الميض والنفاس والاستماضة

(يخرج من الفرج) أي بالمرور منه ثلاثة دماء (حيض ونفاس) ومقرهما الرحم

وجد البرء ولم تسقط ذكر الكرابيسي أن المسح يبطل قال في النهر: وينبغي أن يقيد بما إذا لم يضره إزالة الجبيرة أما إذا ضره لشدة لصوقها، فلا وإذا سقطت عن برء في الصلاة قبل القعود قدر التشهد أفسدت، وبعده تكون من الإثني عشرية. قوله: (ولا يمسح السفلى بعد نزع العليا) أي لا يطالب بمسحها، بل يكفي عنه مسح العليا. قوله: (بخلاف الخف) أي في المسائل الثماينة أربعة في المتن وأربعة في الشرح. قوله: (ولا يجب إعادة المسح عليها) لأنه كالغسل لما تحتها وقد سقط بالمسح الأول كما إذا مسح رأسه ثم حلقه. قوله: (وإذا رمد) بكسر العين أي هاجت عينه. قوله: (أو جعل عليه جلدة مرارة) ولو جاوزت موضع القرحة كما في الخانية. قوله: (جاز له المسح) مثله في البناية، والفتح والبرهان، وذكر الحلبي أنه يجب عليه إمرار الماء، ولا يكفيه المسح لعدم الضرورة قال في المخ وهو المصرح به في عامة الكتب المعتمدة، وجرى عليه في الدرر، وفي الشرنبلالية عن التتارخانية معزياً إلى الأصل أنه إذا ضره نزع الدواء لا يشترط المسح ولا إمرار الماء على الدواء من غير ذكر خلاف، ثم قال: وشرط شمس الأثمة الحلواني إمرار الماء على الدواء، ولا يكفيه المسح الم النبة فيهما متفق عليه. قوله: (لأنه طهارة فيه إحتياط. قوله: (ومسح الجبيرة ومسح الرأس) عدم النية فيهما متفق عليه. قوله: (لأنه طهارة بالماء) أي فلا يفتقر إلى النية كالوضوء، ولأنه بعض الوضوء.

## باب الميض والنفاس والإستماضة

لما ذكر الأحداث التي يكثر وقوعها ذكر أحداثاً يقل وقوعها، وقدم ذكر الحيض لأنه أكثر

(واستحاضة) وفسرها بقوله: (فالحيض) من غوامض الأبواب وأعظم المهمات لأحكام كثيرة كالطلاق والعتاق، والاستبراء والعدة والنسب وحل الوطء والصلاة والصوم وقراءة القرآن ومسه والاعتكاف ودخول المسجد وطواف الحج والبلوغ وحقيقته (دم ينفضه) أي يدفعه بقوة (رحم) وهو محل تربية الولد من نطفة (بالغة) تسع سنين (لا داء بها) يقتضى

وقوعاً مما بعده، وليس لأحد أنْ يقول أنّ الحيض من قبيل الانجاس لأنا نقول أنّ إزالة النجاسة تبيح الدخول في الصلاة وإغتسال الحائض ما دامت متصفة به لا يبيح ذلك فعلم بهذا أنه ليس نجساً حقيقياً، والطهارة منه طهارة حدث لا طهارة نجس، ولأنّ الأحكام المتعلقة به من حرمة القراءة، ونحوها هي الأحكام المختصة بالأحداث وسببه الإبتدائي ما قيل أن أمنا حواء لما كسرت شجرة الحنطة وأدمتها قال الله تعالى: ﴿لأدمينك كما أدميتها ﴾ وابتلاها بالحيض هي وجميع بناتها إلى الساعة اه وأصابها بعد أن أهبطت من الجنة. قوله: (أي بالمرور منه) أشار به إلى أن الفرج لم يكن مقراً لهذه الدماء وإنما أضيفت إليه بإعتبار المرور منه لأنه الحيض والنفاس مقرهما الرحم والاستحاضة دم عرق. قوله: (لأحكام كثيرة) علة لكونه من أعظم المهمات. قوله: (كالطلاق) وجه الاحتياج إليه فيه إنه إن أوقعه فيه كان بدعياً وفي طهر بعده لا وطء فيه سنى. قوله: (والعتاق) فإن أم الولد إذا عتقت تعتد بعده بثلاث حيض. قوله: (والاستبراء) فتستبرىء الحائض بحيضة. قوله: (والعدة) لذات الحيض فإنها للحرة ثلاث حيض وللأمة ثنتان. قوله: (والنسب) فإنها إذا طلقت واعتدت بثلاث حيض، ثم أتت بولد بعدها لستة أشهر لا يلحق وإن لم ترد ما يلحق إلى السنتين. قوله: (وحل الوطء) إذا طهرت منه وله أن يصدقها في حيضها وطهرها فيمتنع عنها في الأول ويقربها في الثاني ومن اعتقد حل وطئها كفر كما جزم به في المبسوط والإختيار والفتح وصحح صاحب الخلاصة عدم كفره، وقال في الفصل الثاني من ألفاظ الكفر: إنّ من اعتقد الحلال حراماً، أو على القلب يكفر إذا كان حراماً لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعي أما إذا كان حراماً لغيره بدليل قطعي، أو حراماً لعينه بخبر الآحاد لا يكفر إذا اعتقده حلالاً اه فعلى هذا لا يفتى بكفر مستحله لأنّ حرمته لغيره وهو الأذى. قوله: (والصلاة والصوم) فلا تفعلهما فيه، وتفعلهما بعده فإذا لم تعلمه ربما تترك الصلاة، والصوم في وقت وجوبهما وتأتى بهما في وقت وجوب الترك، وكلاهما أمر حرام وضرر عظيم. قوله: (ومسه) يشترك مع الحيض الحدث الأصغر فيه. قوله: (وطواف الحج) كذلك يشاركه الحدث الأصغر فيه وإن اختلف الواجب بالجناية. قوله: (وحقيقته دم الخ) هذا بناء على أنه من الإنجاس، والتحقيق إنه من الأحداث فيعرّف عليه بأنه مانعية شرعية تمتد مدة معلومة أقلها ثلاثة أيام ولياليها. قوله: (من نطفة) لبيان الواقع. قوله: (بالغة تسع سنين) هو ما عليه الفتوى وقيل يتأتى حيضها فيما بين الخمس إلى التسع، وأما بنت خمس، فلا تحيض بالإجماع. خروج دم بسببه (ولا حبل) لأن الله تعالى أجرى عادته بانسداد فم الرحم بالحبل فلا يخرج منه شيء حتى يخرج الولد أو أكثره (ولم تبلغ سن الاياس) وهو خمس وخمسون سنة على المفتى به وهذا تعريفه شرعاً، وأما لغة فأصله السيلان يقال حاض الوادي إذا سال (وأقل الحيض ثلاثة أيام) بلياليها وهذه شروطه وركنه بروز الدم المخصوص وصفته دم إلى السواد أقرب لذاغ كريه الرائحة (وأوسطه خمسة) أيام (وأكثره عشرة) بلياليها للنص في عدده وقيل خمسة عشر يوماً وليس الشرط دوامه فانقطاعه في مدته كنز وله (والنفاس) لغة مصدر نفست

قوله: (يقتضي خروج دم بسببه) أشار به إلى أنه ليس المراد مطلق داء فإن مرض السليمة الرحم لا يمنع الحيض. قوله: (وأما لغة فأصله السيلان) كان الأولى ذكر المعنى اللغوي قبل الشرعي كما هو دأب المؤلفين قاله السيد. قوله: (يقال حاض الوادي إذا سال) ويقال: حاضت الشجرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر، وحاضت الأرنبة إذا خرج من رحمها دم وحاضت المرأة فهي حائض بغير تاء في الفصيح لأنه وصف لازم للمؤنث، فلا لبس، وحكى الفراء حائضة وفي القاموس قيل ومنه الحوض لأنه يسيل إليه الماء وجمع بعضهم من يحيض من الحيوانات وهي عشرة بقوله:

الحيض يأتى للنساء وتسعة والوزغ الخفاش حجرة كلبة والبعض زاد سميكة رعاشة

وهي النياق وضبعها والأرنب والعرس والحيات منها تحسب فاحفظ ففى حفظ النظائر يرغب

والحيض المنسوب إلى هذه الحيوانات بمعنى السيلان. قوله: (وأقل الحيض) أي زمن أقله ليصح الإخبار. قوله: (بلياليها) الإضافة ليست للإختصاص، فلا يلزم أن تكون الليل ليالي تلك الأيام كما في مجمع الأنهر فالمدار على اثنتين وسبعين ساعة كما في القهستاني وهذا ظاهر الرواية. واعلم أنه لا يشترط أنّ يستغرق نزول الدم ثلاثة، أو عشرة لأنّ ذلك نادر فرؤيته كل يوم ولو شيأً قليلاً تكفي كما في السراج، بل المعتبر وجوده في أول المدة وآخرها ولو تخلل بينهما طهر ويجعل الكل حيضاً. قوله: (وهذه شروطه) أي ما تقدم من كونه من رحم بالغة لأداء بها ولا حبل وبقي منها أنْ يتقدمه نصاب الطهر.

قوله: (وركنه بروز الدم المخصوص) هو من إضافة ما كان صفة أي الدم البارز، وأما البروز فشرطه الثبوت وهو ما كان من الألوان الستة وهي السواد والحمرة والصفرة، والكدرة والخضرة والترية ووقت ثبوته بالبروز وهو إنما يعلم بمجاوزة موضع البكارة وهي بالخروج إلى الفرج الظاهر إعتباراً بنواقض الوضوء. والإحتشاء يسن للثيب، ويستحب للبكر حالة الحيض، وأما في حالة الطهر فيستحب للثيب دون البكر. قوله: (وصفته دم إلى السواد أقرب) هذا باعتبار غالب أحواله، فلا ينافي عد الألوان السابقة منه. قوله: (لذاغ) بالذال والغين

المرأة بضم النون وفتحها إذا ولدت فهي نفساء وشرعاً (وهو الدم المخارج (عقب الولادة) أو خروج أكثر الولد ولو سقطا استبان بعض خلقه فإن نزل مستقيماً فالعبرة بصدره وإن نزل منكوساً برجليه فالعبرة بسرته فما بعده نفاس وتنقضي بوضعه العدة وتصير أم ولد ويحنث في يمينه بولادته ولكن لا يرث ولا يصلى عليه إلا إذا خرج أكثره حياً وإذا لم ترد ما بعده لا تكون نفساء في الصحيح ولا يلزمها إلا الوضوء عندهما وقدمنا لزوم غسلها احتياطاً عند الإمام (وأكثره) أي النفاس (أربعون يوماً) لأن النبي وقت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك (ولا حدّ لأقله) أي النفاس إذ لا حاجة إلى أمارة زائدة على الولادة، ولا دليل للحيض سوى امتداده ثلاثة أيام (والإستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على

المعجمتين (١) يعني أنه لو وضع على اللسان مثلاً يتأثر به لحرافته وقوله كريه الرائحة يخرج الإستحاضة فإنه لا رائحة لدمها. قوله: (والنفاس) سمي به لخروج النفس بسكون الفاء بمعنى الولد أو، بمعنى الدم فإنه يسمى نفساً أيضاً لأنّ به قوام النفس التي هي اسم لجملة الحيوان أو مأخوذ من تنفس الرحم بمعنى تشققه، وانصداعه. قوله: (إذا ولدت) وإذا حاضت أيضاً لكن الضم أفصح في الولادة، والفتح أفصح في الحيض كما في النهر. قوله: (فهي نفساء) بضم النون وفتح الفاء وبفتح النون وسكون الفاء، وبفتحهما وبالمدّ فيهن. قوله: (هو الدم المخارج) النون وأما على أنه من الأحداث فهو مانعية شرعية بخروج دم عقب الولد من فرج. قوله: (الخارج) أي من الفرج فلو ولدت من سرتها مثلاً وسال منها دم لا تكون نفساء بل هي صاحبة جرح ما لم يسل من فرجها لكن يتعلق بالولد سائر أحكام الولادة كما في الفتح. قوله: (أو خروج أكثر الولد) واشترط محمد وزفر خروج كل الحمل قوله: (ولو سقطا) الفتح. قوله: (فإن نزل مستقيماً) أي على بتثليث السين لغة الولد الساقط قبل تمامه قاله في الشرح. قوله: (فإن نزل مستقيماً) أي على العادة بأن نزل برأسه.

قوله: (وتصير أم ولد) أي إنّ ادعاه المولى. قوله: (ولكن لا يرث) ولا يستحق وصية ولا يعتق ولا يسمى ولا يغسل على وجه السنة. قوله: (لا تكون نفساء) ولا غسل عليها ولا يبطل صومها لتعلقهما بالنفاس حقيقة ولم يوجد وهو القياس. قوله: (وقدمنا لزوم خسلها احتياطاً) وإن لم تكن نفساء ويبطل صومها وقيل: بل هي نفساء عنده لعدم خلو الولد عن قليل دم غالباً أو لأن نفس خروج النفس نفاس وأكثر المشايخ على قول الإمام وصححه أيضاً في الفتاوي. قوله: (إذ لا حاجة إلى إمارة زائلة) تدل على أنه من الرحم لأنّ تقدم الولد دليل على أنه منه. قوله: (ولا دليل للحيض) أي لا دليل يدل على أنْ ذلك الدم، حيض نازل من الرحم

<sup>(</sup>١) صوابه بالذال المعجمة والعين المهملة كما يؤخذ من كتب اللغة كتبه مصححه.

عشرة في الحيض) لما رويناه (و) دم زاد (على أربعين في النفاس) أو زاد على عادتها وتجاوز أكثر الحيض والنفاس لما قدمناه (وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوماً) لقوله على أقل الحيض ثلاثة وأكثر عشرة، وأقل ما بين الحيضتين خسمة عشر يوماً (ولا حد لا كثره) لأنه قد يمتد إلى أكثر من سنة (إلا لمن بلغت مستحاضة) فيقدر حيضها بعشرة وطهرها بخسمة عشر يوماً، ونفاسها بأربعين وأما إذا كان لها عادة وتجاوز عادتها حتى زاد على أكثر الحيض والنفاس فإنها تبقى على عادتها والزائد استحاضة وأما إذا نسيت عادتها فهي المحيرة (ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء الصلاة والصوم) ولا يصحان

سوى امتداده هذه المدة، فاعتبر بالثلاثة أيام لكن تترك الصلاة، والصوم بمجرد رؤية الدم، ولو مبتدأة عند أكثر مشايخ بخارى بحر وهو قول أصحابنا قهستاني لأنّ الأصل الصحة، والحيض دم صحة شمني، وكذا لا يقربها زوجها بالأولى. قوله: (والإستحاضة) هي لغة مصدر استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم، واستعماله بالبناء للمجهول لأنه لا اختيار لها في ذلك كجن واغمى كما في الصحاح. قوله: (دم نقص الخ) هذا على أنها نجس، وأما على أنها حدث فهي حدث بدم الخ ومنها دم الآيسة، والحامل، والصغيرة، أو هو في الصغيرة دم فساد لا إستحاضة. قوله: (أو زاد على عادتها وتجاوز الخ) وذلك لأنَّ ما رأته على العادة حيض، أو نفاس بيقين، وما جاوز الأكثر استحاضة بيقين، وشككنا فيما بينهما فالحقناه بما جاوز لأكثر لأنه يجانسه من حيث أنَّ كلا منهما مخالف للمعهود فكان الحاقه به أولى إذ الأصل الجري على وفق العادة، ثم قيل تصلي، وتصوم في الزائد على العادة لإحتمال أنْ يجاوز الأكثر فيكون إستحاضة وقيل لا لأن الأصل هو الصحة ودم الحيض دم صحة والإستحاضة دم علة وأشار الشرح إلى أن هذا هو الصحيح. قوله: (بين الحيضتين) أو بين النفاس والحيض كما في الدر. قوله: (فيقدر حيضها بعشرة) من أول ما رأت سواء كان في أول الشهر، أو وسطه أو آخره، وتترك الصلاة بمجرد رؤية الدم على الصحيح هذا قولهما. وقال أبو يوسف، يوقت لها في الصلاة، والصوم والرجعة بالأقل وفي الوطء، والتزوج بالأكثر. قوله: (فإنها تبقي على عادتها المخ) وتكون هكذا أبدا حتى يزول عنها العارض، أو تموت وهو قول أبي عصمة، وأبي جازم، وقال محمد بن شجاع: يقدر حيضها بعشرة وطهرها بعشرين كما لو بلغت مستحاضة، وتنقضى عدتها بتسعين يوماً، وقال الحاكم الشهيد: طهرها شهر ان قيل وعليه الفتوى لأنه أيسر على المفتى، والنساء وفي المسئلة أقوال، أخر تركنها مخافة الأطناب. قوله: (وأما إذا نسيت عادتها فهي المحيرة) بصيغة اسم الفاعل لأنها تحير المفتى، وبصيغة إسم المفعول لأنها حيرت بسبب نسيانها وهي التي كان لها زمن معلوم في وقت معلوم وهي على ثلاثة أوجه إما أنْ تضل عدد أيامها فقط، أو وقته فقط، أو هما معاً فالكلام عليها في ثلاثة فصول. الأول وهو ما إذا نسيت عدد أيام وتعلم إنّ حيضها في كل شهر مرة فإنها تدع الصلاة ثلاثة أيام من أو الإستمرار لتيقنها

لفوات شرط الصحة (و) يحرم (قراءة أية من القرآن) إلا بقصد الذكر إذا اشتملت عليه لا على حكم أو خبر، وقال الهندواني: لا أفتي بجوازه على قصد الذكر وإن روي عن أبي

بالحيض فيها، ثم تغتسل سبعة أيام لكل صلاة لتردد حالها فيها بين الحيض، والطهر، والخروج من الحيض، ثم تتوضأ عشرين يوماً لوقت كل صلاة لتيقنها فيها بالطهر، ويأتيها زوجها. الثاني وهو ما إذا ضلت في المكان فإنْ علمت أنّ أيامها كانت ثلاثة، ولم تعلم موضعها من الشهر تصلى ثلاثة أيام من أول الشهر بالوضوء للتردد بين الحيض والطهر، ثم تغتسل سبعة وعشرين لكل صلاة لتوهم خروجها من الحيض كل ساعة. الثالث الاضلال بهما أعنى العدد والمكان، فالأصل فيه أنها متى تيقنت بالطهر في وقت صلت فيه بالوضوء، وصامت وتوطأ ومتى تيقنت بالحيض تركت ذلك وإنَّ شكت في وقت أنه حيض، أو طهر تحرّت فإنْ لم يكن لها تحرّ صلت فيه بالغسل لكل صلاة لجواز أنْ يكون وقت الخروج من الحيض، وإن شكت دائماً ولم يكن لها رأي اغتسلت لكل صلاة دائماً على الصحيح، وقيل: لوقت كل صلاة ولا توطأ بالتحري على الأرجح، ولا يحكم لها بشيء من حيض، أو طهر على التعيين، بل تأخذ بالأحوط في حق الأحكام فتصلي الفرائض والواجبات، والسنن المؤكدة لا تطوعاً كالصوم، وتقرأ القدر المفروض، والواجب وتقرأ في الأخيرتين على الراجح لأنها سنة، ولا تدخل مسجداً، ولا تقرأ قرآناً خارج الصلاة ولا تمسه، وتصوم رمضان، ثم تقضى عشرين يوماً إنْ علمت أنّ ابتداء حيضها بالليل وإنْ علمت أنه بالنهار قضت اثنين وعشرين يوماً لأنَّ أكثر ما فسد من صومها أحد عشر يوماً فتقضى ضعف ذلك احتياطاً وإنْ تعلم شيئاً فعامَّة المشايخ على العشرين والمفتى به في عدتها التقدير بشهيرين للطهر، وبعشرة أيام للحيض ومن أراد تمام تفاريع صورها وتوضيح أحكامها فعليه بالمطولات فإنّ ذلك نبذة يسيرة منه. قوله: (الصلاة والصوم) اعلم أنهما يمنعان وجوبها، وجوازها وصحتها، ويمنعان صحة الصوم وجوازه لا وجوبه.

قوله: (ولا يصحان) لما كان لا يلزم من الحرمة عدم الصحة: قال ولا يصحان ولا شك أنّ المنع من الشيء منع لابعاضه، ولهذا منعاً من سجود التلاوة، والشكر أفاده السيد. قوله: (ويحرم قراءة آية من القرآن) وكذا سائر الكتب المنزلة لأنّ الكل كلام الله تعالى، وكونها منسوخة لا يخرجها عن ذلك الحكم كالآيات المنسوخة من القرآن كذا في الحلبي لكن قال الزيلعي إلا ما بدل منها.

قوله: (إلا بقصد الذكر) أي أو الثناء، أو الدعاء إنّ اشتملت عليه فلا بأس به في أصح الروايات. قال في العيون: ولو أنه قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء أو شيئاً من الآيات التي فيها معنى الدعاء، ولم يرد به القرآن، فلا بأس به اه واختاره الحلواني، وذكر في غاية البيان أنه

حنيفة واختلف التصحيح فيما دون الآية وإطلاق المنع هو المختار لقوله ﷺ: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن والنفساء كالحائض" (و) يحرم (مسها) أي الآية لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) سواء كتب على قرطاس أو درهم أو حائط (إلا بغلاف) متجاف عن القرآن والحائل كالخريطة في الصحيح ويكره بالكم تحريماً لتبعيته للابس

المختار كما في البحر والنهر وحيث صحت الرواية عن الإمام فلا يلتفت إلى قول الهندواني لا أفتى بجوازه، وإنْ روي عن الإمام.

قوله: (لقوله ﷺ «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن») أي وشيئاً نكرة في سياق النفى فيعم ويؤيده ما أخرجه الدارقطني عن على رضى الله عنه قال: اقرؤا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإذا أصابته فلا ولاحرفأ واحدأ والأصح أنه لا بأس بتعليم الحائض والجنب القرآن إذا كان يلقن كلمة كلمة لا على قصد قراءة القرآن كذا في الخلاصة والبزازية أي على قول الكرخي لأنه وإنْ منع ما دون الآية لكن ما به يسمى قارئاً لا مطلقاً ولهذا قالوا بعدم كراهة التهجى بالقرآن وفي الخانية آخر فصل القراءة تكره قراءة القرآن في مواضع النجاسات كالمغتسل والمخرج والمسلخ وما أشبه ذلك وأما في الحمام إنْ لم يكن فيه أحد مكشوف العورة وكان الحمام طاهراً فلا بأس بأن يرفع صوته بالقراءة وإن لم يكن كذلك فإن قرأ في نفسه لا يرفع صوته فلا بأس به ولا بأس بالتسبيح والتهليل وإن رفع صوته بذلك، وأما قراءة الماشي، والمحترف إنْ كان منتبها لا يشغله العمل، والمشى جاز وإلا فلا. قال وتكلموا في قراءته مضطجعاً، والأولى أنْ يقرأ على وجه يكون أقرب إلى التعظيم، ولا بأس بغير القرآن مضطجعاً، والقراءة بالنظر أولى من القراء بالغيب للجمع بين العبادتين. قوله: (ويحرم مسها) أي إلا لضرورة كأن يخاف عليه حرقاً أو غرقاً كما في الحموي عن البرجندي، ويحرم ولو كتب بالفارسية إجماعاً لتعلق جواز الصلاة به للعاجز، وكذا سائر الكتب السماوية كما في القهستاني عن الذخيرة نعم ينبغي أن يخص ما لم يبدل منها، وفيما عدا المصحف إنما يحرم مس الكتابة لا الحواشي، ويحرم الكلّ في المصحف لأنّ الكل تبع له كما في الحدادي، وغيره وقيد بالآية لأنه يكره مس ما دونها كما في القهستاني، وفي الخانية من بحث القراءة الحربي، أو الذمي إذا طلب تعلم القرآن، والفقه والأحكام يعلم رجاء أن يهتدي لكن يمنع من مس المصحف إلا إذا اغتسل، فلا يمنع بعد ذلك. قوله: (إلا بغلاف متجاف) أي متباعد عنهما. قوله: (كالخريطة) وكالخرج الذي فيه المصحف إذا توسده، أو ركب فوقه في السفر يعني إذا كان ذلك لأجل الحفظ وإلا فيكره كما في الخلاصة. قوله: (ويكره بالكم تحريماً) صححه في الهداية، وفي المحيط وجامع التمرتاشي لا يكره مسه بالكم عند العامة لأنّ المحرم المس، وذلك بالمباشرة باليد بلا حائل، وهما روايتان عن محمد كما في النهاية. قوله: (لتبعيته للابس) ولهذا لا يجوز له أن يفترشه على نجاسة، ويسجد عليه، ولا أن يقوم في مصلاه

ويرخص لأهل كتب الشريعة أخذها بالكم وباليد للضرورة إلا التفسير فإنه يجب الوضوء لمسه والمستحب أن لا يأخذها إلا بوضوء ويجوز تقليب أوراق المصحف بنحو قلم للقراءة وأمر الصبي بحمله ورفعه له لضرورة التعلم ولا يجوز لف شيء في كاغد كتب فيه فقه أو اسم الله تعالى، أو النبي ونهي عن محو اسم الله تعالى بالبزاق، ومثله النبي تعظيماً ويستر المصحف لوطء زوجته استحياء وتعظيماً، ولا يرمى براية قلم ولا حشيش المسجد في محل ممتهن (و) يحرم بالحيض والنفاس (دخول مسجد) لقوله على: (لا أحل المسجد

متخففاً، أو منتعلاً على النجاسة. قوله: (ويرخص لأهل كتب الشريعة) هو الأصح عند الإمام لأنّ ما فيها من القرآن بمنزلة التابع، ويكره عندهما نهر عن الخلاصة، والتقييد بالأهل يؤذن بمنعه لغير الأهل. قوله: (للضرورة) يعني الحرج. قوله: (إلا التفسير) في الأشباه، وقد جوز بعض أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث، ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيراً أو قرآناً، ولو قيل به إعتباراً للغالب لكان حسناً وفي الجوهرة كتب التفسير، وغيرها لا يجوز مس مواضع القرآن منها، وله أن يمس غيرها بخلاف المصحف. قلت وذلك هو الموافق لكلامهم لأنهم جعلوا المحرم في غير المصحف مس عين القرآن.

قوله: (والمستحب أن لا يأخذها إلا بوضوء) لأنها لا تخلو عن آيات القرآن ولا بأس بها بمسها بالكم إتفاقاً لعموم البلوى كذا في النهاية عن المحبوبي، وأما كتابة القرآن فلا بأس بها إذا كانت الصحيفة على الأرض عند أبي يوسف لأنه ليس بحامل للصحيفة، وكره ذلك محمد وبه أخذ مشايخ بخاري. قال الكمال: وقول أبي يوسف أقيس لأنّ الصحيفة إذا كانت على الأرض كان مسها بالقلم وهو واسطة منفصلة فصار كثوب منفصل إلا أنْ يكو يمسه بيده. قوله: (بالبزاق) انظر حكم ما إذا كان يلعقه بلسانه.

قوله: (ومثله النبي) أل للجنس فيعم كل نبي، ولذا عممه في الشرح. قوله: (ويستر المصحف) الظاهر أنه على وجه الندب. قوله: (ولا يرمي براية قلم) أي كتب به كما في الشرح، وظاهره المنع بخلاف الجديد، وفيه أيضاً وإذا صار المصحف عتيقاً لا يقرأ فيه، وخيف عليه السقوط يجعل في خرقة طاهرة نظيفة ويدفن في محل لا يوطأ.

قوله: (دخول مسجد) شمل الكعبة دون مصلي عيد، وجنازة في الأصح، وقيد المنع في الدرر بأن لا يكون ثمة ضرورة فإن كانت كأن يكون باب البيت إلى المسجد، فلا قال في البحر، وينبغي أن يقيد بأن لا يمكن تحويل الباب، ولا السكنى في غيره، وإلا لم تتحقق الضرورة، ولو أجنب فيه تيمم، وخرج من ساعته إن لم يقدر على استعمال الماء، وكذا لو دخله وهو جنب ناسياً، ثم ذكر وإن خرج مسرعاً من غير تيمم جاز وإن لم يقدر على الخروج تيمم، ولبث فيه، ولا يجوز لبثه بدونه إلا أنه لا يصلى، ولا يقرأ كما في السراج، وخص من

لجنب، ولا حائض وحكم النفساء كالحائض) (و) يحرم بهما (الطواف) بالكعبة وإنْ صح لأنّ الطهارة فيه شرط كمال، وتحل به من الإحرام، ويلزمها بدنة في طواف الركن وعلى المحدث شاة إلا أنْ يعاد على الطهارة لشرف البيت، ولأنّ الطواف به مثل الصلاة كما وردت به السنة (و) يحرم بالحيض والنفاس (الجماع والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة) لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، وقوله على: «لك ما فوق الإزار فإن وطنها

عموم هذا الحكم رسول الله على وعلي فيحل لهما المكث بالجنابة لقوله على: يا على لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك رواه الترمذي، وقال: حسن غريب وله طرق متعددة. قوله: (ويحرمهما الطواف) ولو نفلا. قوله: (لأن الطهارة) أي من الحدثين شرط كمال. المعنى إنّ الصحة لا تتوقف عليها فلا ينافي وجوبها له، فلا يفوت الجواز بفوتها كما في البرهان، وغيره. قال الكمال: المنظور إليه بالذات في منع الطواف وجوب الطهارة فيه لا كونه في المسجد حتى لو لم يكن ثمة مسجد حرم عليها الطواف أيضاً. قوله: (وعلى المحدث) أي في طواف الركن، وإلا فصدقة.

قوله: (إلا أن يعاد على الطهارة) أي فلا شيء عليه إذا كانت الإعادة في أيام النحر وإلا وجب دم بتأخيرها عنها. قوله: (لشرف البيت) أي لا لكونه في المسجد وهو علة لقوله، ويحرم بهما الطواف. قال العلامة مسكين إنما ذكر الطواف مع أن المنع عن دخول المسجد يغني عنه دفعاً لتوهم أنه لما جاز الوقوف، بلا طهارة مع أنه أقوى أركان الج، فلأن يجوز الطواف أولى، أو توهم دخول المسجد لضرورة الطواف، وقد علمت ما قاله الكمال.

قوله: (والإستمتاع بما تحت السرة) أما السرة وما فوقها فيحل الإستمتاع به بوطء، أو غيره ولو بلا حائل، وكذا بما بين السرة والركبة بحائل بغير الوطء، ولو تلطخ دماً، والمحرم هو المباشرة، والمس ولو بدون شهوة لا النظر ولو بشهوة لأنه ليس أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة. قاله في البحر وبحث فيه صاحب النهر بما لا يتم، وكما يحرم عليه الفعل يحرم عليها التمكين، وله أن يقبلها، ويضاجعها ولا يكره طبخها، ولا إستعمال ما مسته من عجين، أو ماء، أو غيرهما إلا إذا توضأت بقصد القربة، ولا ينبغي العزل عن فراشها لأنه يشبه فعل اليهود كما في البحر، والمذكور في المصنف قولهما، وعليه الفتوى وخص محمد التحريم بشعار الدم وهو موضع خروجه كما في الجوهرة رفي شرح التأويلات، وبقول محمد نقول ورجحه صاحب الغاية، وقد علمت ما به الفتوى، ولا يحل للمرأة أن تكتم الحيض عن زوجها ليجامعها بغير علم منه، ولا يحل لها أيضاً أن تظهر أنها حائض من غير حيض لتمنعه مجامعتها للنهي عنه، وإذا أخبرته بالحيض قال بعضهم: إن كانت فاسقة لا يقبل قولها، وإن كانت فاسقة، قبل، ولو كانت فاسقة، قبل، ولو كانت فاسقة، ولما بعضهم: إن كان صدقها ممكناً بأن كانت في أوان الحيض قبل، ولو كانت فاسقة، حاشية الطحطاوي/م ١٠٠٠ حاشية الطحطاوي/م ١٠٠٠ حاشية الطحطاوي/م ١٠٠٠ حاشية الطحطاوي/م ١٠٠٠

غير مستحل له يستحب أن يتصدق بدينار أو نصفه ويتوب ولا يعود وجزم في المبسوط وغيره بكفر مستحله وصحح في الخلاصة عدم كفره لأنه حرام لغيره وحرمة وطء النفساء مصرح به ولم أر الحكم في تكفيره وعدمه، (وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل) لقوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ بتخفيف الطاء فإنه جعل الطهر غاية للحرمة ويستحب أن لا يطأها حتى تغتسل لقراءة التشديد خروجاً من الخلاف، والنفاس كالحيض (ولا يحل) الوطء (إن انقطع) الحيض والنفاس عن المسلمة (لدونه) أي دون الأكثر ولو (لتمام عادتها إلا) بأحد ثلاثة أشياء إما (أن تغتسل) لأن زمان الغسل في الأقل محسوب من الحيض وبالغسل خلصت منه وإذا انقطع لدون عادتها لا يقربها حتى تمضي عادتها لأن عوده فيها غالب فلا أثر لغسلها قبل تمام عادتها (أو تتيمم) لعذر

وهذا أحوط، وأقرب إلى الورع. قوله: (يستحب أن يتصدق بدينار أو نصفه) قيل إن كان الدم اسود تصدق بدينار، وإن كان أصفر فبنصفه، ويشهد له ما رواه أبو داود وصححه الحاكم إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فبنصف دينار، وقيل إن كان في أول الحيض فبدينار وإلا فبنصفه. قوله: (وصحح في المخلاصة عدم كفرة) تقدم ما فيه. قوله: (وإذا انقطع الدم) ذكر الإنقطاع ليس بشرط، بل خرج مخرج العادة أو للمقابلة مع ما بعده حتى لو لم ينقطع فالحكم كذلك كما في المضمرات. قوله: (لا كثر الحيض) اللام بمعنى بعد على منوال قوله على صوموا لرؤيته. قوله: (لقوله تعالى الخ) ولأن الحيض لا يزيد على عشرة إنقطع الدم، أو لم ينقطع فما زاد يكون إستحاضة لا يمنع الوطء أي فالطهر بعدها متحقق. قوله: (لقراءة التشديد) فإنها تقتضي التحريم مطلقاً، ولو لكثيره، والحمل الحاصل بالإجتهاد على العشرة لا يمنع الإحتمال.

قوله: (ولو لتمام عادتها) الأولى حذف، ولو لأنه إذا إنقطع لدون العادة وإن زاد على أقله لا يطوها، ولو إغتسلت كما يأتي قريباً. قوله: (لأنّ زمان الفسل في الأقل الغ) اعلم أن زمن الإغتسال معتبر من الحيض في الإنقطاع لأقله ومن الطهر في الإنقطاع لأكثره لئلا تزيد الممدة على العشرة وهذا في حق وجوب صلاة، وصوم وإنقطاع رجعة وحل تزوّج فإذا انقطع لأكثره إنقطعت الرجعة، وحل لها التزوج بآخر وإن لم تغتسل بخلاف انقطاعه لأقله فيشترط لذلك الغسل أو ما يقوم مقامه. قوله: (وبالغسل خلصت منه) هو مدار العلة فتأخذ حكم الطاهرات من وجوب الصلاة، وحل القراءة، ومن الأحكام حل الوطء. قوله: (وإذا انقطع للون عادتها) أي وقد تجاوز ثلاثة أيام لا يقربها وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها ولكن تصلي وتصوم احتياطاً ويجب عليها تأخير الغسل إلى قبيل آخر الوقت المستحب ويستحب تأخيره إليه إذا انقطع لتمام العادة قاله في الشرح. قوله: (لعلو) أي من الأعذار المبيحة للتيمم.

كتاب الطهارة

(وتصلي) على الأصح ليتأكد التيمم لصلاة ولو نفلاً بخلاف الغسل فإنه لا يحتاج لمؤكد والثالث ذكره بقوله (أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد بعد الانقطاع) لتمام عادتها (من الوقت الذي انقطع الدم فيه زماناً يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما و) لكن (لم تغتسل) فيه (ولم تتيمم حتى خرج الوقت) فبمجرد خروجه يحل وطؤها لترتب صلاة ذلك الوقت في ذمتها وهو حكم من أحكام الطهارات فإن كان الوقت يسيراً لا يسع الغسل، والتحريمة لا يحكم بطهارتها بخروجه مجرداً عن الطهارة بالماء أو التيمم حتى لا يلزمها العشاء، ولا يصح صوم اليوم كأنها أصبحت وبها الحيض قيدنا بالمسلمة لأن الكتابية يحل وطؤها بنفس انقطاع دمها لتمام عادتها قبل العشرة لعدم خطابها بالغسل وإنما اشترطنا المؤكد للإنقطاع لدون الأكثر توفيقاً بين القراءتين (وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة) لحديث عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة وعليه الإجماع (ويحرم بالجنابة خمسة أشياء الصلاة) للأمر بالطهارة في الآية (وقراءة آية من

قوله: (وتصلي على الأصح) فمجرد التيمم لا يقوم مقام الغسل في هذا الباب إجماعاً على الأصح كذا في البحر لما ذكره المؤلف. قوله: (من الوقت الذي انقطع اللم فيه الخ) أي الذي هو من الأوقات الخمس، فلو إنقطع في وقت الضحى، ولم تغتسل بعده، ولم تتيمم لا يحل وطؤها حتى يخرج وقت الظهر لتثبت صلاته في ذمتها بخروجه لأنّ ما قبل الزوال وقت مهمل لا عبرة بخروجه، وكذا إذا انقطع قبيل طلوع الشمس بأقل من تمكّنها من الغسل، والتحريمة لا يحل وطؤها حتى يخرج وقت الظهر أفاده في الشرح. قوله: (يسع الغسل، والتحريمة) قال في المجتبى: والصحيح أنه يعتبر مع الغسل لبس الثياب وهكذا جواب صومها إذا طهرت قبل الفجر لكن الأصح أن لا تعتبر التحريمة في حق الصوم، وزمن التحريمة من الطهر على كل حال. قوله: (فما فوقهما) حكمه معلوم بالأولى مما قبله. قوله: (وهو حكم من أحكام الطهارات) أي فيتبعه سائر الأحكام ومن جمتلها حل الوطء.

قوله: (أو التيمم) أي مع شرطه. قوله: (لعدم خطابها بالفسل) هذا أحد أقوال مصححة منها القول بالخطاب أداء، واعتقاداً فيكون حكمها حكم المسلمة. قوله: (توفيقاً بين القراءتين) فإن قراءة التخفيف تبيح الوطء بعد الإنقطاع قبل الغسل، وقراءة التشديد تمنعه قبل الغسل فحملنا التشديد على ما دون العشرة، والتخفيف على العشرة غير أنّ قراءة التشديد لما كان ظاهرها يحتمل الإطلاق قلنا باستحباب الغسل، ويلزم من قال بعدم الحل أصلاً لقراءة التشديد ترك الأخذ بأحد الدليلين، وعملنا بهما لأنّ الأصل في الدلائل الأعمال دون الإهمال. قوله: (ولا نؤمر بقضاء الصلاة) للحرج في قضائها لتكرار الحيض كل شهر غالباً بخلاف الصوم وفي الظهيرية لما رأت حوّاء الدم أو مرة سألت آدم عن حكم الصلاة فيه كما يؤخذ مما بعد، فقال:

القرآن) لنهيه عنه على المحدث ثلاثة أشياء الصلاة والطواف) لما تقدم (ومس المصحف) المتقدم (ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء الصلاة والطواف) لما تقدم (ومس المصحف) القرآن ولو آية (إلا بغلاف) للنهي عنه في الآية (ودم الاستحاضة) وهو دم عرق انفجر ليس من الرحم وعلامته أنه لا رائحة له وحكمه (كرعاف دائم لا يمنع صلاة) أي لا يسقط الخطاب بها ولا يمنع صحتها إذا استمر نازلاً وقتاً كاملاً كما سنذكره (ولا) يمنع أداءها (صوماً) فرضاً كان أو نفلاً (ولا) يحرّم (وطأ) لأنه ليس أذى (و) طهارة ذوي الأعذار ضرورية بينها بقوله (تتوضأ المستحاضة) وهي ذات دم نقص عن أقل الحيض أو زاد على أكثره، أو أكثر النفاس، أو زاد على عادتها في أقلهما ويجاوز أكثرهما والحبلى والتي لم

لا أعلم فأوحى الله إليه أن تترك الصلاة فلما طهرت سألته عن قضائها، فقال: لا أعلم فأوحى الله تعالى إليه أن لا قضاء عليها، ثم رأته في وقت الصوم فسألته فأمرها بترك الصوم وعدم قضائه قياساً على الصلاة، فأمر الله سبحانه وتعالى بقضاء الصوم لإستقلال آدم بالأمر، وقيل إنّ حوّاء هي التي قاست كما في معراج الدراية أفاده السيد. قوله: (ومس المصحف القرآن ولو بلية) واختلف في مس المصحف بما عدا أعضاء الطهارة وبما غسل منها قبل كمال الطهارة والمنع أصح.

فروع: يكره كتابة قرآن أو إسم الله تعالى على ما يفرش لما فيه من ترك التعظيم، وكذا على درهم، ومحراب وجدار لما يخاف من سقوط الكتابة. تابوت وضع فيه كتب فالأدب أن لا يضع عليه الثياب، وفي الخلاصة مذ الرجلين إلى جانب المصحف إذا لم يكن بحذائه لا يكره، وكذا لو كان المصحف معلقاً بالوتد، وهو ماذاً الرجلين إلى جانب المصحف لا يكره، ولا بأس بوضع مقلمة على كتاب، أو مصحف لأجل الكتابة وإلا كره. وضع شيئاً مكتوباً فيه إسم الله تعالى تحت طنفسة كره الجلوس عليها، وقال صاحب الهداية لا يكره أما لو جعل المصحف في الجوالق وهو يركب عليه لا بأس به للحفظ، ولغير الحفظ يكره اه.

قوله: (ولا يحرّم وطأ) أي ولو في حال نزوله لأنه ليس أذى، وأما تأويله بأنه يجامعها في حال إنقطاعه فبعيد من إطلاق عباراتهم اه. وروى أبو داود، وغيره بإسناد صحيح من حديث عكرمة عن جمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يغشاها، وهو طلحة ابن عبيد الله كذا في البناية، وقال أحمد والنخعي وابن سيرين لا يجوز وطء المستحاضة إلا أن يخاف العنت كذا في السراج.

قوله: (ضرورية) يعني أنها ليست طهارة حقيقية لمقارنة الحدث مثلاً، أو طروه. قوله: (وهي ذات دم) بقي منها الآية ومنهم من زاد المريضة لكن التحقيق أنّ المرض لا يمنع الحيض.

تبلغ تسع سنين (ومن به عذر كسلس بول أو استطلاق بطن) وانفلات ريح ورعاف دائم وجرح لا يرقأ ولا يمكن حبسه بحشو من غير مشقة ولا بجلوس ولا بالإيماء في الصلاة فبهذا يتوضؤن (لوقت كل فرض) لا لكل فرض ولا نفل لقوله على: «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة فالدليل يشملهم (ويصلون به) أي بوضوئهم في الوقت (ما شاؤا من الفواتض) أداء للوقتية وقضاء لغيرها ولو لزم الذمة زمان الصحة (و) ما شاؤا من (النوافل)

قوله: (كسلس بول) أي إسترساله. وصاحبه هو الذي لا ينقطع تقاطر بوله لضعف في مثانته، أو لغلبة البرودة عيني قبل السلس بفتح اللام نفس الخارج وبكسرها من به هذا المرض نهر اه من السيد. قوله: (واستطلاق بطن) أي جريان ما فيه من إطلاق اسم المحل على الحال فيه كسلل الوادي.

قوله: (وإنفلات ريح) الإنفلات خروج الشيء فلتة أي بغتة. قوله: (ورعاف دائم) أي مستمر لا ينقطع، وهو بضم الراء الدم الخارج من الأنف يقال رعف يرعف من بابي نصر، ونفع وأما رعف حكسن فلغة ضعيفة كما في الصحاح. قوله: (لا يرفأ) أي لا يسكن، يقال رفأ يرفأ من باب فتح بفتح، وكذا من به رمد، أو عمش، أو غرب، ويسيل منه الدمع وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن، أو ثدي، أو سرة لأنه ناقض للوضوء لخروجه عن جرح كذا في الدر. قوله: (ولا يمكن حبسه الخ) فيتعين عليه رده متى قدر عليه بعلاج من غير مشقة وفي المضمرات عن النصاب به سلس بول، فجعل القطنية في ذكره، ومنعه من الخروج، وهو يعلم أنه لو لم يحش ظهر البول، فأخرج القطنة وعليها بلة، فهو محدث ساعة إخراج القطنة فقط، وعليه الفتوى، وإذا لم يمتنع العذر بذلك هل يفعله تقليلاً للنجاسة بقدر الإمكان؟ قالوا: ينبغي. قال ابن أميرحاج: أي يستحب لما في الخلاصة لو لم يفعل لا بأس به، وقال الحلبي: أي يجب، واختلف في المستحاضة إذا إحتشت، فقيل: هي كصاحبة الجرح، وقيل كالحائض، لأنّ ما يخرج من السبيلين أشد من الخارج من غيرهما كذا في السر اج وبحث كالحائض، لأنّ ما يخرج من السبيلين أشد من الخارج من غيرهما كذا في السر اج وبحث بعضهم إلحاق السلس والإستطلاق بالإستحاضة للعلة المذكورة.

قوله: (ولا بجلوس) أما إذا كان يمكنه رده بجلوس في الفرض ونحوه وجب رده به، وخرج عن أن يكون صاحب عذر اه من الشرح بزيادة. قوله: (ولا بالإيماء في الصلاة) فإن امتنع به عذره تعين فعله لأنّ ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث قاله في الشرح. قوله: (لقوله على الخ) ولأنه لو بطل لفاتت الرخصة، ولزوم الحرج بخلاف طروّ حدث آخر فإن الوضوء ينتقض به، ولو في الوقت لعدم الضرورة. قوله: (تتوضأ لوقت كل صلاة) وهو محكم بالنسبة للحديث الآخر الوارد بلفظ لكل صلاة لأنّ الصلاة تطلق على الأفعال وعلى الوقت عرفاً

والواجبات كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومس مصحف (ويبطل وضوء المعذورين) إذا لم يطرأ ناقض غير العذر (بخروج الوقت) كطلوع الشمس في الفجر عند أبي حنيفة ومحمد (فقط) وعند زفر بدخوله فقط وقال أبو يوسف بهما وإضافة النقض للخروج مجاز وفي الحقيقة ظهور الحدث السابق به فيصلي الظهر بوضوء الضحى والعيد على الصحيح خلافاً لأبي يوسف، وزفر ولا يصلي العيد بوضوء الصبح خلافاً لزفر (ولا يصير) من ابتلى بناقض (معذوراً حتى يستوعبه العذر وقتاً كاملاً ليس فيه انقطاع) لعذره (بقدر الوضوء والصلاة) إذ لو وجد لا يكون معذوراً (وهذا) الاستيعاب الحقيقي بوجود العذر في جميع الوقت والاستيعاب الحكمي بالانقطاع القليل الذي لا يسع الطهارة والصلاة (شرط ثبوته) أي العذر (في كل وقت بعد ذلك) الاستيعاب الحقيقي، أو الحكمي (ولو) كان وجوده (مرة) واحدة ليعلم بها بقاؤه (وشرط انقطاعه)

وشرعاً والمراد بالوقت وقت الفريضة. قوله: (إذا لم يطرأ ناقض غير العذر) فإن طرأ ولو كان نظير عذره نقضه حتى لو كان به دماً ميل، أو جدري فتوضأ، وبعضها سائل، ثم سال الذي لم يكن سائلاً إنتقض وضوءه لأنّ هذا حدث جديد فصار كما لو سال أحد منخريه فتوضأ مع سيلانه، وصلى ثم سال المنخر الآخر في الوقت انتقض وضوءه لأنّ هذا حدث جديد كما في الفتح. قوله: (عند أبي حنيفة ومحمد) متعلق بقوله: يبطل بعد تعلق قوله: بخروجه به.

فرع: إذا أصاب ثوب المعذور نجاسة عذره هل يجب غسله قيل: لا لأن الوضوء عرف بالنص، والنجاسة ليست في معناه لأن قليلها يعفى فألحق به الكثير للضرورة ولأنه غير ناقض للوضوء، فلم يكن نجساً حكماً ولأن أمر الثوب ليس بآكد من البدن، وهو قول ابن سلمة: كما في القهستاني وغيره، وفي البدائع يجب غسل الزائد عن الدرهم إن كان مفيداً بأن لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى لو لم يغسل، وصلى لا يجزيه وإن لم يكن مفيداً لا يجب ما دام العذر قائماً، وهو اختيار مشايخنا اه وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول: يجب غسله في كل وقت قياساً على الوضوء والصحيح قول مشايخنا لأن حكم الحدث عرف بالنص، والنجاسة ليست في معناه ألا ترى أن القليل منها عفو فلا تلحق به. وفي النوازل إن كان لو غسله تنجس ثانياً قبل الفراغ من الصلاة جاز أن لا يغسله وإلا فلا قال: وهو المختار اه قال ابن أمير حاج، ويشكّل عليه ما قدمناه عن البدائع، وفي المضمرات في فصل الاستنجاء عن النوازل أيضاً المستحاضة إذا توضأت لوقت كل صلاة لا يجب عليها الاستنجاء إذا لم يكن منها غائط لأنه سقط اعتبار نجاسة دمها لمكان العذر اه فهذا أيضاً يشكّل على ما اختاره إذ سقوط إعتبار نجاسة دمها عام في البدن، والثوب دفعاً للحرج إذ لم يأمرها على ما اختاره إذ سقوط إعتبار نجاسة دمها عام في البدن، والثوب دفعاً للحرج إذ لم يأمرها على بغسله، وتأخير البيان عن بأحاجة لا يجوز.

وخروج صاحبه عن كونه معذوراً (خلو وقت كامل عنه) بانقطاعه حقيقة فهذه الثلاث شروط الثبوت والدوام، والانقطاع نسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه.

#### باب الانجاس والطمارة عنما

لما فرغ من بيان النجاسة الحكمية والطهارة عنها شرع في بيان الحقيقية ومزيلها وتقسيمها، ومقدار المعفق منها وكيفية تطهير محلها وقدمت الأولى لبقاء المنع عن المشروط بزوالها ببقاء بعض المحل وإن قل من غير إصابة مزيلها بخلاف الثانية، فإن قليلها عفو، بل

قوله: (خلو وقت كامل عنه بإنقطاعه) فلو انقطع العذر في خلال الوقت فتوضأ وصلى على الانقطاع فيهما ودام الإنقطاع، فالصلاة صحيحة، ولا يعيد شيئاً، ولو توضأ وصلى على السيلان، ثم انقطع ودام الانقطاع فالصلاة صحيحة أيضاً ولا يعيد شيئاً لأنه معذور صلى صلاة المعذورين، ولو توضأ على الإنقطاع، وصلى على السيلان فكذلك لا يعيد شيئاً، ولو توضأ على السيلان، وصلى على الإنقطاع ودام الانقطاع، حتى خرج الوقت، إنتقض الوضوء بخروج الوقت على ما يأتي، فيتوضأ في الوقت الثاني، فإذا دام الإنقطاع حتى دخل الثالث أعاد الصلاة الأولى لأنه أداها بطهارة المعذورين والعذر زائل، ولا يعيد الصلاة الثانية لأن فساد الأولى إنما عرف بعد خروج الثانية، فلم يجب الترتيب، ولم ينتقض وضوء بدخول الوقت الثالث لأنه صار صحيحاً. أفاده صاحب البحر وصاحب المضمرات ولو طرأ العذر في خلال الوقت. قال في الظهيرية: رجل رعف، أو سال جرحه ينتظر آخر الوقت فإن انقطع الدم فيها وإن لم ينقطع توضأ وصلى قبل خروج الوقت فإذا فعل، ثم دخل وقت صلاة أخرى ثانية وإنقطع ودام الانقطاع إلى وقت صلاة أخرى ثائنة أعاد الصلاة يعني الأولى التي صلاها مع السيلان لأنه بدوام الانقطاع تبين أنه صحيح صلى صلاة المعذورين وإن لم ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى خرج الوقت جازت الصلاة لأنه صبلى صلاة المعذورين وإن لم ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى خرج الوقت جازت الصلاة لأنه تبين أنه معذور كما في البحر والحاصل أن الوقت الثاني هو المعتبر في إثبات العذر وعدمه.

## باب الأنجاس والطهارة عنها

قوله: (وكيفية تطهير محلها) فإنها تارة تكون بالدلك، وتارة بالمسح وغير ذلك. قوله: (وقدمت الأولى الغ) اعترض بالأقطع إذا كان مجروح الوجه فإنه يصلي بغير طهارة، وأجيب بأنه نادر فلا يبنى عليه حكم، واعترض أيضاً بأن من به نجاسة، وهو محدث إذا وجد ماء يكفي لأحدهما فقط يصرفه للنجاسة دون الحدث، فهذا يدل على ان النجاسة أقوى، وأجيب بأنه إنما أمر بصرفه للنجاسة ليتيمم بعده فيكون محصلاً للطهارتين لا لأنها أغلظ. قوله: (بزوالها ببقاء بعض المحل) الجار الأول متعلّق بالمشروط، والثاني ببقاء المنع وقوله من غير

الكثير للضرورة والإنجاس جمع نجس بفتحتين اسم لعين مستقذرة شرعاً وأصله مصدر ثم استعمل اسماً في قوله تعالى: إنما المشركون نجس، ويطلق على الحكمي والحقيقي، ويختص الخبث بالحقيقي ويختص المحدث بالحكمي فالنجس بالفتح اسم، ولا تلحقه التاء وبالكسر صفة وتلحقه التاء، والتطهير إما إثبات الطهارة بالمحل أو إزالة النجاسة عنه ويفترض فيما لا يعفى منها وقد ورد أن أول شيء يسئل عنه العبد في قبره الطهارة وأنّ عامة عذاب القبر من عدم الاعتناء بشأنها والتحرز عن النجاسة خصوصاً البول، وقد شرع في بيان حقيقتها فقال (تنقسم النجاسة) الحقيقية (إلى قسمين) أحدهما نجاسة (غليظة) باعتبار قلة المعفو عنه منها لا في كيفية تطهيرها لأنه لا يختلف بالغلظ والخفة (و) القسم الثاني

إصابة متعلق ببقاء بعض المحل. قوله: (بل الكثير للضرورة) كما إذا كان بعورته نجاسة، ولا يمكنه إزالتها إلا بكشفها عند من لا يجوز كشفها عنده فإنه يصلي بها ولو كانت كثيرة. قوله: (جمع نجس بفتحتین) ویأتی غیره کرجس، وکتف وعضد وفاس، والفعل من باب فرح وکرم وعلم ونصر. قوله: (مستقذرة شرعاً) لو حذف قوله شرعاً لكان أولى لأنه بصدد التعريف اللغوي، والذي في المصباح وغيره انه استعمل لكل مستقذر. قوله: (وأصله مصدر) إن قيل إن المصدر لا يثني، ولا يجمع، ويستوي فيه المذكر والمؤنث كما في الآية، وحديث الهرة انها ليست بنجس بفتح الجيم كما رواه مالك، وأحمد، وأصحاب السنن والدارمي فكيف ساغ جمعه للمصنف أجيب بأن هذا إذا كان المصدر باقياً على مصدريته لأن حقيقته واحدة لا تعدد فيها أما إذا قصد أنواعه كما هنا فيجوز جمعه. قوله: (ثم استعمل إسماً) أي للعين المستقذرة. قوله: (إنما المشركون نجس) هذا دليل على المصدرية فالأولى تقديمه على قوله، ثم استعمل اسماً. قوله: (ويطلق) أي إطلاقاً لغوياً. قوله: (فالنجس بالفتح اسم الخ) فرق الفقهاء بين المفتوح، والمكسور بأن الأول ما كان نجساً لذاته، ولا يقال لما نجاسته عارضة، والثاني ما لا يكون طاهراً فهو أعم مطلقاً فالعذرة بالوجهين، والثوب المتنجس بالكسر فقط. قوله: (والتطهير إما إثبات الطهارة الخ) قال في الشرح: وعلى كلا التعريفين تكون النجاسة ثابتة أولاً بالمحل سواء كانت حقيقية، أو حكمية، والإلزام إثبات الثابت على الأول، أو إزالة المزال على الثاني اه. بالمعنى. قوله: (من عدم الإعتناء بشأنها) بأن لا يحسن إزالتها، وقوله والتحرز عطف على الإعتناء أي ومن عدم التحرز عن النجاسة أي عن إصابتها بأن يسبل ذيله فتصيبه النجاسة فالعطف حينئذ من عطف المغاير. قوله: (خصوصاً البول) فإنه ورد فيه: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه وود ان عذاب القبر من أشياء ثلاثة الغيبة والنميمة وعدم الاستنزاه من البول، وقوله خصوصاً مفعول مطلق، والبول مفعول به أي أخص البول بأن عامة عذاب القبر منه خصوصاً. قوله: (وقد شرع في بيان حقيقتها) فيه أنه لم يذكر هنا إلا بعض أفراد كل وسيأتي الكلام على الحقيقة عنده وعندهما.

نجاسة (خفيفة) باعتبار كثرة المعفو عنه منها بما ليس في المغلظة لا في التطهير وإصابة الماء والمائعات لأنه لايختلف تنجيسها بهما (فالغليظة كالخمر) وهي التي من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وكانت غليظة لعدم معارضة نص بنجاستها كالدم المسفوح عند الإمام والخفيفة لثبوت المعارض كقوله على: «استنزهوا من البول» مع خبر العرنيين الدال على طهارة بول الإبل (والدم المسفوح) للآية الشريفة أو دماً مسفوحاً لا الباقي في اللحم

قوله: (بما ليس في المغلظة) متعلق بكثرة أي كثرة العفو بقدر ليس يعفى في المغلظة. قوله: (لا في التطهير) مستدرك بقوله قريباً لا في كيفية التطهير. قوله: (لأنه لا يختلف تنحيسها) أعاد ضمير الجمع للماء، والماثعات باعتبار أفراد الماثعات. قوله: (كالخمر) هي غليظة باتفاق الروايات لأن حرمتها قطعية وسماها الله تعالى رجساً، وفي باقى الأشربة المحرمة ثلاث روايات التغليظ، والتخفيف، والطهارة، كذا في البدائع، وينبغي ترجيح التغليظ كما في البحر ورجح في النهر التخفيف. قوله: (إذا غلى) أي غلياً شديداً بأن صار أسفله أعلاه، وقوله واشتد أي أسكر، وقوله: وقذف بالزبد أي رمى رغوته وأزالها عنه وصار صافياً منها، وهذا القيد الأخير إنما هو عند الأمام، وأما عندهما فلا يشترط وعليه الفتوى. قوله: (وكانت غليظة لعدم معارضة نص الخ) الضمير يرجع إلى مطلق غليظة لا الخمر فقط لأن مقصوده التمييز بين الغليظة والخفيفة، وحاصله ان الإمام رضى الله عنه قال: ما توافقت على نجاسته الأدلة فمغلظ سواء اختلفت فيه العلماء، وكان فيه بلوى أم لا، وإلا فهو مخفف. وقالا: ما اتفق العلماء على نجاسته، ولم يكن فيه بلوى فمغلظ، وإلا فمخفف، ولا نظر للأدلة. قال في الكافي: وتظهر فائدة الخلاف في الروث والخثى لوجود الاختلاف فيهما مع فقد تعارض النصين، فإن قوله ﷺ في الروث: إنه رجس، أو ركس، لم يعارضه نص آخر فيكون عند الإمام مغلظاً، وعندهما مخففاً لقول مالك وابن أبي ليلي بطهارته، ومن حجة الإمام أن النص إذا انفرد عن معارضة نص آخر تأكد حكمه فحديث الروث لم يعارضه الاختلاف، والنص حجة والاختلاف ليس بحجة. قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعَتُم فَي شَيَّ فَرِدُوهِ إِلَى اللهِ وَالرَسُولُ ﴾ [النساء: ٤] فأمر برد الخلاف إلى الكتاب والسنة وهما اعتبرا الاجتهاد كالنص قال الله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أُولَي الأبصار﴾ [آل عمران: ٣] فكما ثبت التخفيف بالنص يثبت بالاجتهاد، ثم لا فرق عند علمائنا الثلاثة بين روث مأكول اللحم وغيره فالكل مغلظ عند الإمام مخفف عندهما وعن محمد أن الروث طاهر لا يمنع وإن فحش رجع إلى هذا القول حين قدم الري مع الرشيد ورأى بلوى الناس، ومن ثم قال مشاخينا قياساً على هذه الرواية: طين بخارى لا يمنع جواز الصلاة وإن كره، ولو كان مخلوطاً بالعذرات كما في الكافي، وغاية البيان. قوله: (مع خبر العرنيين الخ) فإن قيل إن هذا الخبر منسوخ عنده فكيف تتحقق المعارضة؟ أجيب بأن قوله بالنسخ اجتهاد ورأي ولم يقطع به فتكون صورة التعارض قائمة أفاده في الشرح. قوله: (والدم المسفوح) أي

المهزول، والسمين والباقي في عروق المذكى ودم الكبد والطحال والقلب وما لا ينقض الوضوء في الصحيح ودم البق والبراغيث، والقمل وإن كثر ودم السمك في الصحيح، ودم الشهيد في حقه (ولحم الميتة) ذات الدم لا السمك والجراد وما لا نفس له سائلة (وإهابها) أي جلد الميتة قبل دبغه (وبول ما لا يؤكل) لحمه كالآدمي ولو رضيعاً والذئب، وبول الفأرة

السائل من أي حيوان إلى محل يلحقه حكم التطهير قهستاني والمراد أن يكون من شأنه السيلان فلو جمد المسفوح، ولو على اللحم فهو نجس كما في منية المصلى، وكذا ما بقى في المذبح لأنه دم مسفوح كما في ابن أمير حاج. قوله: (لا الباقي في اللحم النح) لأنه ليس بمسفوح، ولمشقة الإحتراز عنه. قوله: (ودم الكبد والطحال) أي فإنه طاهر للخبر سراج، وظاهر التعليل أن الكلام في نفس الكبد والطحال فإن خبر: أحل لنا ميتتان ودمان إنما هو في نفس الكبد والطحال، وأما الدم الذي فيهما فإن لم يكن سائلاً ففيه الخلاف الآتي. قوله: (والقلب الخ) في حاشية الأشباه للغزى دم قلب الشاة، وما لم يسل من بدن الإنسان طاهر على المذهب المختار وهو قول أبي يوسف. وقال محمد نجس اه والحاصل كما في الحلبي أن في نجاسة غير المسفوح اختلافاً والذي مشى عليه قاضيخان وكثير أنه طاهر، وليس فيه رواية صريحة عن الأئمة الثلاثة، بل قد تؤخد الطهارة من عدم نقض الوضوء بالدم غير السائل، وأن ما ليس بحدث ليس بنجس، وأمر الاحتياط بعد ذلك غير خفى اه. قوله: (ودم السمك في الصحيح) وهو قول الإمام ومحمد لأنه أبيح أكله بدمه لأنه لا يذكي، ولو كان نجساً لما أبيح أكله إلا بعد سفحه على أنه ليس بدم حقيقة لأنه يبيض بالشمس، والدماء تسود بها، وقال أبو يوسف: والشافعي أنه نجس كما في السراج. قوله: (ودم الشهيد في حقه) أي ما دام عليه، فلو حمله إنسان وصلى به جاز لأنه طاهر حكماً ضرورة الأمر بترك غسله بخلاف ما إذا انفصل عنه فإنه نجس على أصل القياس لعدم الضرورة. قوله: (لا السمك والجراد) للخبر الوارد. قوله: (وما لا نفس له سائلة) أي ما لا دم له كالصرصر والعقرب فإن لحمه طاهر وإن كان لا يؤكل. قوله: (وبول ما لا يؤكل لحمه) شمل بول الحية فإنه مغلظ كخرئها كما في الحموي على الأشباه، وقالوا: مرارة كل شيء كبوله، وبول الخفاش وخرؤه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه كما في الخانية. قوله: (ولو رضيعاً) لم يطعم سواء كان ذكراً أو أنثى، وفصل الإمام الشافعي رضى الله عنه فقال: يجزىء الرش في بول الذكر، ولا بد في بول الأنثى من الغسل. قوله: (وبول الفأرة المغ) اختلف المشايخ فيه فمنهم من اختار التفصيل الذي ذكره المؤلف. وقال بعضهم: لا يفسد أصلاً، وقال بعضهم: يفسد إذا فحش، والخلاف يظهر في التخفيف لا في سلب النجاسة كما في الخانية، فما في الدر عن التتارخانية بول الفأرة طاهر لتعذر التحرز عنه، وعليه الفتوى يحمل على العفو، وفيه من مسائل شتى آخر الكتاب عن الخانية خرء الفارة لا يفسد الدهن، والماء، والحنطة للضرورة ما لم يظهر أثره وعزاه في البحر إلى الظهيرية، واختلف التصحيح

ينجس الماء لإمكان الاحتراز لأنه يخمر، ويعفى عن القليل منه ومن خرئها في الطعام والثياب للضرورة (ونجو الكلب) بالجيم رجيعه (ورجيع السباع) من البهائم كالفهد والسبع والخنزير (ولعابها) أي سباع البهائم لتولده من لحم نجس (وخرء الدجاج) بتثليث الدال (والبط والإوز) لنتنه (وما ينفض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان) كالدم السائل، والمني، والمذي والودي والاستحاضة والحيض والنفاس والقي ملء الفم ونجاستها غليظة بالاتفاق لعدم معارض دليل نجاستها عنده، ولعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها عندهما (وأما) القسم الثاني، وهي النجاسة (الخفيفة فكبول الفرس) على المفتى به لأنه مأكول وإن كره لحمه

في بول الهرة وقال الشيخ زين في قاعدة المشقة تجلب التيسير من الأشباه: الفتوى على أن بول الهرة عفو في غير أواني الماء وهو قول الفقيه أبي جعفر قال في الفتح: وهو حسن لعادة تخمير الأواني فلا ضرورة في ذلك بخلاف الثياب وهو مروي عن محمد فإنه قال في السنور يعتاد البول على الفراش بوله طاهر للضرورة وعموم البلوى. قال في الفتح: والحق صحة هذه الرواية اخ. قوله: (لأنه يخمر) أي يغطي ومنه سمى الخمر خمراً والخمار خماراً لأنهما يغطيان العقل، والرأس. قوله: (من البهائم) قيد به لأن رجيع سباع الطيور مخفف كما يأتي. قوله: (والبط) في البحر عن البزازية البط إن كان يعيش بين الناس ولا يطير في الهواء فكالدجاجة، وإن كان بخلاف ذلك فكالحمامة، وهذا يفيد أن خرء الأوز العراقي طاهر كالحمام. قوله: (والأوز) هي رواية الحسن عن الإمام وفي رواية أبي يوسف عنه طاهر كذا في البدائع، وأما ما يزرق في الهواء فما يؤكل كالحمام والعصفور فخرؤه طاهر وما لا يؤكل كالصقر والحدأة والرخم فخرؤه نجس مخفف اه. قوله: (وما ينقض الوضوء بخروجه الغ) يستثنى منه الربح، فإنه طاهر على الصحيح، والمراد الناقض الحقيقي فخرج نحو النوم، والقهقهة فإنهما لا يوصفان بطهارة، ولا نجاسة لكونهما من المعاني وأما ما لا ينقض كالقيء الذي لم يملأ الفم، وما لم يسل من نحو الدم فطاهر على الصحيح، وقيل ينجس المائعات دون الجامدات، ويستثنى قيء عين الخمر، فإنه نجس، ولو كان قليلاً.

فرع: غسالة النجاسة في المرات الثلاثة مغلظة في الأصح وإن كانت الأواني الأولى تطهر بالغسل ثلاثاً والثانية بمرتين، والثالثة بواحدة لأن الماء يأخذ حكمه عند وضعه فيه كما في البحر. قوله: (ونجاستها) أي الأشياء المذكورة من قوله: كالخمر إلى هنا كما يعطيه كلامه في الشرح وفيه ان المني فيه خلاف الإمام الشافعي فإنه يقول: بطهارته، ويستند إلى دليل وهو اكتفاء النبي على بفركه. قوله: (لأنه مأكول) خلاصة الجواب فيه كما ذكره فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير أن الفرس مأكول اللحم في قولهم جميعاً يعني عند أبي حنيفة أيضاً وإنما كره للتنزيه أي التحامي عن قطع مادة الجهاد، والكراهة لا تمنع الإباحة كأكل لحم البقرة الجلالة، وقيل لتعارض الآثار في لحمه إنه روي أنه على عن لحوم الخيل، والبغال،

وعند محمد طاهر (وكذا بول) كل (ما يؤكل لحمه) من النعم الأهلية، والوحشية كالغنم والغزال قيد ببولها لأن روث الخيل، والبغال والحمير وخثى البقر وبعر الغنم نجاسته مغلظة عند الإمام لعدم تعارض نصين وعندهما خفيفة لاختلاف العلماء وهو الأظهر لعموم البلوى وطهرها محمد آخراً، وقال: لا يمنع الروث وإن فحش لبلوى الناس بامتلاء الطرق والخانات بها وجرة البعير كسرقينه، وهي ما يصعد من جوفه إلى فيه فكذا جرة البقر والغنم وأما دم السمك ولعاب البغل والحمار فطاهر في ظاهر الرواية وهو الصحيح (و) من المخففة (خرء طير لا يؤكل) كالصقر والحدأة في الأصح لعموم الضرورة وفي رواية طاهر وصححه السرخسي ولما بين القسمين بين القدر المعفق عنه فقال (وعفي قدر الدرهم) وزنا في المتجسدة وهو عشرون قيراطاً ومساحة في المائعة وهو قدر مقعر الكف داخل مفاصل

وروي انه عليه الصلاة والسلام أذن في لحم الخيل، فهذا يوجب قولاً في تخفيف بوله لأنه مأكول من وجه، فلا يكون كبول الكلب والحمار كذا في البناية، وأما شرب بوله ففيه الخلاف الذي في بول الإبل كما في البرهان، وقيل: يكره أكله تحريماً. قوله: (لأن روث الخيل) الروث خرء ذي حافر، والخثي بكسر الخاء المعجمة، وسكون الثاء المثلثة خرء ذي ظلف، والبعر خرء إبل وغنم ونحوها. قوله: (وطهرها محمد آخراً) لا تأخذ به كذا في القهستاني عن النظم، وقد نقلوا أشياء حكموا عليها بالنجاسة، وأطلقوا والظاهر أن المراد التغليظ عند الإطلاق كما في البحر. قوله: (وجرة البعيرة كسر قينه) لأنه واراه جوفه كما في الفتح. قوله: (فكذا جرة البقر) الأولى الإتيان بالواو. قوله: (وأما دم السمك) مستدرك بذكره في شرح قوله، والدم المسفوح. قوله: (في الأصح) كذا في الهداية.

قوله: (وفي رواية طاهر وصححه السرخسي) في مبسوطه وحافظ الدين في الحقائق فلو وقع في الماء لا يفسده وهو ظاهر الرواية كما في الحلبي عن قاضيخان. قوله: (وعفي قدر الدرهم) أي عفا الشارع عن ذلك، والمراد عفا عن الفساد به وإلا فكراهة التحريم باقية إجماعاً إن بلغت الدرهم وتنزيها إن لم تبلغ، وفرعوا على ذلك ما لو علم قليل نجاسة عليه، وهو في الصلاة ففي الدرهم يجب قطع الصلاة وغسلها، ولو خاف فوت الجماعة لأنها سنة، وغسل النجاسة واجب وهو مقدم، وفي الثاني يكون ذلك أفضل فقط ما لم يخف فوت الجماعة بأن لا يدرك جماعة أخرى وإلا مضى على صلاته لأن الجماعة أقوى كما يمضي في المسئلتين إذا يدرك جماعة أخرى وإلا مضى على صلاته لأن الجماعة أقوى كما يمضي في المسئلتين إذا عن فوت الوقت لأن التفويت حرام، ولا مهرب من الكراهة إلى الحرام أفاده الحلبي وغيره. قوله: (وهو قدر مقعر الكف) أصله أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سئل عن قليل النجاسة في الثوب، فقال: إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة حتى تكون أكثر منه، وظفره كان مثل المثقال. قوله: (كما وفقه الهندواني) أي بين قولي من اعتبر الوزن مطلقاً، ومن اعتبر كان مثل المثقال. قوله: (كما وفقه الهندواني) أي بين قولي من اعتبر الوزن مطلقاً، ومن اعتبر

كتاب الطهارة

الأصابع كما وفقه الهندواني، وهو الصحيح فذلك عفو (من) النجاسة (المغلظة) فلا يعفى عنها إذا زادت على الدرهم مع القدرة على الإزالة (و) عفي قدر (ما دون ربع الثوب) الكامل (أو البدن) كله على الصحيح من الخفيفة لقيام الربع مقام الكل كمسح ربع الرأس، وحلقه وطهارة ربع الساتر وعن الإمام ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر، وقال الإمام البغدادي: المشهور بالأقطع هذا هو أصح ما روي فيه لكنه قاصر على الثوب وقيل: ربع الموضع المصاب كالذيل، والكم قال في التحفة هو الأصح وفي الحقائق وعليه الفتوى وقيل غير ذلك (وعفى رشاش بول) ولو مغلظاً (كرؤس الإبر) ولو محل إدخال الخيط للضرورة وإن امتلأ منه الثوب والبدن ولا يجب غسله لو أصابه ماء كثير وعن أبي يوسف يجب ولو ألقيت نجاسة في ماء فأصابه من وقعها لا ينجسه ما لم يظهر أثر النجاسة ويعفى

المساحة مطلقاً وهما روايتان. قوله: (وهو الصحيح) صححه الزيلعي وغيره وأقرّه عليه في الفتح واختاره العامة لأن إعمال الروايتين إذا أمكن أولى خصوصاً مع مناسبة هذا التوزيع كذا في البحر. قوله: (فذلك عفو الخ) أي فلكون الصحيح ما ذكر عفي الدرهم الوزني من النجاسة المغلظة. قوله: (وعفي ما دون ربع الثوب) لم أر من بين الكراهة فيما إذا كان أقل من الربع هل تكون تحريمية أو تنزيهية. قوله: (ربع الثوب الكامل) هو المختار كما في الدر عن الحلبي وقال في المبسوط، وهو الأصح. قوله: (لقيام الربع مقام الكل) علة لمحذوف أي، ولا يعفى الربع لقيامه مقام الكل في مسائل كمسح الخ فهو تمثيل لمحذوف. قوله: (وحلقه) يعني إذا حلق ربع رأسه وهو محرم وجب عليه دم ويحل منه بحلقه. قوله: (وقيل ربع الموضع المصاب) والأول أولى لإفادة حكم البدن، والثوب ولأن ربع المصاب ليس كثيراً فضلاً عن أن يكون فاحشاً ولضعف هذا القول لم يعرج عليه في الفتح كما في النهر، وإن قال في الحقائق، وعليه الفتوى كما في الدر. قال الكمال: والذي يظهر أن الأول أحسن غير أن ذلك الثوب إن كان شاملاً اعتبر ربعه، وإن كان أدنى ما تجوز فيه الصلاة اعتبر ربعه لأنه كثير بالنسبة إلى الثوب المصاب اه. قوله: (وعفى رشاش بول) انتضح على بدن، أو ثوب أو مكان كما أفاده مسكين وخرج بذلك الماء القليل فإنه يفسده حتى لو سقط ذلك الثوب مثلاً فيه نجسه، وقيل: لا لأنه لما سقط اعتبار هذه النجاسة عم الثوب، والماء والأول أصح لأن سقوط اعتبارها كان للحرج، ولا حرج في الماء كما في الحلبي عن الكفاية، وروى المعلى في نوادره عن أبي يوسف أنه إن كان يرى أثره لا بد من غسله. قوله: (كرؤوس الإبر) بكسر ففتح جمع إبرة كسدرة وسدر، وفي التقييد بها إشارة إلى أنه لو كان مثل رؤوس المسال منع، بلا خلاف. قوله: (للضرورة) لأنه لا يمكن الإحتراز عنه لا سيما في مهب الريح فسقط اعتباره وقد سئل ابن عباس رضبي الله عنهما عن هذا فقال: إنا لنرجو من الله تعالى أوسع من هذا كما في السراج. قوله: (لا ينجسه) سواء كان الماء جارياً أو راكداً لأن الغالب أن الرشاش المتصاعد عما لا يمكن الاحتراز عنه من غسالة الميت ما دام في علاجه لعموم البلوى وبعد اجتماعها تنجس ما أصابته وإذا انبسط الدهن النجس فزاد عن القدر المعفو عنه لا يمنع في اختيار المرغيناني وجماعة بالنظر لوقت الإصابة ومختار غيرهم المنع فإن صلى قبل اتساعه صحت وبعده لا وبه أخذ الأكثرون كما في السراج الوهاج ولو مشى في السوق فابتل قدماه من ماء رش فيه لم تجز صلاته لغلبة النجاسة فيه وقيل تجزيه وردغة الطين والوحل الذي فيه نجاسة عفو إلا إذا علم عين النجاسة للضرورة (ولو ابتل فراش أو تراب نجسان) وكان ابتلالهما (من عرق نائم) عليهما (أو) كان من (بلل قدم وظهر أثر النجاسة) هو طعم أو لون أو ريح (في البدن والقدم تنجساً) لوجودها بالأثر (وإلا) أي وإن لم يظهر أثرها فيهما (فلا) ينجسان

من صدم شيء للماء إنما هو من أجزاء الماء لا من أجزاء ذلك الشيء فيحكم بالغالب ما لم يظهر خلافه. قوله: (من غسالة الميت) أي مطلقاً ولو كان على بدنه نجاسة كما في الفتح. قوله: (تنجس ما أصابته) هذا بناء على القول بأن نجاسته نجاسة خبث، وأما على القول بأنها نجاسة حدث، وتيقن طهارة بدنه من خبث، فغسالته طاهرة. قوله: (وإذا انبسط الدهن النجس المخ) ولا يعتبر نفوذ المقدار إلى الوجه الآخر إذا كان الثوب واحداً لأن النجاسة حينئذ واحدة في الجانبين فلا تعتبر متعددة بخلاف ما إذا كان ذا طاقين لتعددهما فيمنع، وعلى هذا فرع المنع، فيما لو صلى مع درهم متنجس الوجهين لعدم نفوذ ما في أحد وجهيه إلى الآخر، فلم تكن متحدة، ثم إنما يعتبر المنع إذا كان مضافاً إليه فلو جلس صبي عليه نجاسة في حجر مصل، وهو يستمسك أو الحمام المتنجس على رأسه جازت صلاته لأنه الحامل للنجاسة غيره بخلاف ما لو حمل من لا يستمسك حيث يصير مضافاً إليه، فلا يجوز في كما في الفتح. قوله: (ولو مشى في السوق الخ) قال في المنح عن أبي نصر الدبوسي: طين الشوارع، ومواطن الكلاب طاهر، وكذا الطين المسرقن إلا إذا رأى عين النجاسة. قال رحمه الله تعالى: وهو الصحيح اه أي من حيث الدراية، وقريب من حيث الرواية عن أصحابنا رضي الله عنهم، وفي الدر المختار وغيره وعفى طين شارع ومواطن كلاب، وبخار نجس، وغبار سرقين وانتضاح غسالة لا تظهر مواقع قطرها في الماء اه وظاهر ذلك ان العفو مصحح خلافاً لما تفيده عبارته فإنه حكاه بقيل. قوله: (وردغة الطين) الردغة محركة، وتسكن الماء والطين والوحل الشديد والجمع كصحب وخدم قاموس وفيه الوحل، ويحرك الطين الرقيق اه فالمراد بالردغة في كلامه ما هو بالمعنى الأول، وهو الماء والطين فإنه أعم من الوحل لأنه الطين الرقيق، فلا يقال له وحل إلا إذا امتزج بخلاف الردغة وليحرر. قوله: (من عرق نائم) قيد اتفاقى فالمستيقط كذلك كما يفهم من مسألة القدم ولو وضع قدمه الجاف الطاهر، أو نام على نحو بساط نجس رطب إن إبتل ما أصاب ذلك تنجس، وإلا فلا ولا عبرة بمجرد النداوة على المختار كما في السراج عن الفتاوي. قوله: (عليهما) أي على من نام على الفراش أو التراب النجسين. قوله: (أو كان

(كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر) لعدم انفصال جرم النجاسة إليه واختلف المشايخ فيما لو كان الثوب الجاف الطاهر بحيث لو عصر لا يقطر فذكر الحلواني أنه لا ينجس في الأصح وفيه نظر لأن كثيراً من النجاسة ينتشر به الجاف ولا يقطر بالعصر كما هو مشاهد عند ابتداء غسله فلا يكون المتصل إليه مجرد نداوة إلا إذا كان النجس لا يقطر بالعصر فيتعين أن يفتى بخلاف ما صحح الحلواني (ولا يتبحس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة) ببول أو سرقين لكنها (يابسة فتندت) الأرض (منه) أي من الثوب الرطب ولم يظهر أثرها فيه (ولا) ينجس الثوب (بريح هبت على نجاسة فأصابت) الريح (الثوب إلا أن يظهر أثرها) أي النجاسة (فيه) أي الثوب وقيل ينجس إن كان مبلولاً لاتصالها به ولو خرج منه ريح ومقعدته مبلولة حكم شمس الأثمة بتنجيسه وغيره بعدمه وتقدم أن صحيح طهارة الريح الخارجة فلا تنجس الثياب المبتلة (ويطهر متنجس) سواء كان بدناً أو ثوباً أو آنية (بنجاسة) ولو غليظة (مرثية) كدم (بزوال عينها ولو) كان (بمرة) أي غسلة واحدة (على الصحيح) ولا يشترط التكرار لأن النجاسة فيه باعتبار عينها فتزول بزوالها وعن الفقيه أبي جعفر أنه يغسل مرتين بعد زوال العين إلحاقاً لها بغير مرثية غسلت مرة، وعن فخر الإسلام ثلاثاً بعده كغير مرثية لم تغسل، ومسح محل الحجامة بثلاث خرق رطبات نظاف مجزىء عن الغسل لأنه يعمل عمله (ولا يضر بقاء أثر) كلون أو بثلاث خرق رطبات نظاف مجزىء عن الغسل لأنه يعمل عمله (ولا يضر بقاء أثر) كلون أو

من بلل قدم الخ) أي كان ابتلال الفراش، أو التراب الخ. قوله: (لوجودها بالأثر) أي لوجود النجاسة بوجود أثرها في جنب النائم أو قدمه. قوله: (فلا ينجسان) أي البدن، والقدم. قوله: (كما لا ينجس ثوب جاف طاهر) اعلم أنه إذا لف طاهر في نجس مبتل بماء واكتسب منه شيئاً فلا يخلو إما ان يكون كل منهما بحيث لو انعصر قطر وحيئنذ ينجس الطاهر اتفاقاً، أو لا يكون واحد منهما كذلك وحيئنذ لا ينجس الطاهر إتفاقاً، أو يكون الذي بهذه الحالة الطاهر فقط وهو أمر عقلي لا واقعي أو النجس فقط والأصح عند الحلواني فيها أن العبرة بالطاهر المكتسب فإن كان بحيث لو انعصر قطر تنجس وإلا لا ويشترط أن لا يكون الأثر ظاهراً في الطاهر وأن لا يكون النجس متنجساً بعين نجاسة، بل بمتنجس كما في شرح المنية وارتضى المصنف قول يكون النجس متنجساً بعين نجاسة، بل بمتنجس كما في شرح المنية وارتضى المصنف قول الجفاف، وغير المرئية ما لا يرى بعده كذا في غاية البيان. قوله: (بروال عنها) مقيد بما إذا الجفاف، وغير المرئية ما لا يرى بعده كذا في غاية البيان. قوله: (بروال عنها) مقيد بما إذا كل مرة كذا في الخلاصة ذكره السيد، واعلم أن ما يبقى في اليد من البلة بعد زوال عين النجاسة طاهر تبعاً لطهارة اليد في الاستنجاء بطهارة المحل، وعروة الإبريق بطهارة اليدين، وخف المستنجي إذا كان ما استنجى به يجري عليه. قوله: (وطبات) لعله قيد اتفاقي فإن

ريح في محلها (شق زواله) والمشقة أن يحتاج في إزالته لغير الماء، أو غير المائع كحرض، وصابون لأنّ الآلة المعدة لتطهير الماء فالثوب المصبوغ بمتنجس يطهر إذا صار الماء صافياً مع بقاء اللون وقيل: يغسل بعده ثلاثاً ولا يضر أثر دهن متنجس على الأصح لزوال النجاسة المجاورة بالغسل بخلاف شحم الميتة لأنه عين النجاسة والسمن، والدهن المتنجس يطهر بصب الماء عليه ورفعه عنه ثلاثاً والعسل يصب عليه الماء ويغليه حتى يعود كما كان ثلاثاً والفخار الجديد يغسل ثلاثاً بانقطاع تقاطره في كل منها، وقيل: يحرق الجديد ويغسل القديم والأواني الصقيلة تطهر بالمسح والخشب الجديد ينحت والقديم يغسل واللحم المطبوخ بنجس حتى نضج لا يطهر، وقيل: يغلى ثلاثاً بالماء الطاهر، ومرقته تصب لا خير فيها وعلى هذا الدجاج المغلى قبل إخراج إمعائها، وأما وضعها بقدر انحلال المسام لنتف

اليابس يجتذب الرطوبة أكثر من الرطب، وقد يقال: إن الرطب يلين بعض ما تجمد من الدم ويحرر. قوله: (والمشقة الخ) أفاد في النهر أن الأثر إذا توقف زواله على تسخين الماء: وغليه، لا يلزمه ذلك ويكتفي بالبارد وإن بقى الأثر. قوله: (فالثوب المصبوغ الخ) تفريع على المصنف. قوله: (ولا يضر أثر دهن متنجس على الأصح) من هذا الفرع يعلم حكم الصابون إذا تنجس فإنه إذا غسل زالت النجاسة المجاورة وبقى طاهراً وقال بعض العلماء من غير أهل المذهب أنه لا يطهر أبداً. قوله: (ورفعه عنه ثلاثاً) أو يوضع في إناء مثقوب، ثم يصب عليه الماء فيعلو الدهن، ويحركه، ثم يفتح الثقب إلى أن يذهب الماء، وهذا إذا كان مائعاً وأما إذا كان جامداً فيقوّر. قوله: (والعسل) مثله الدبس كما في الشرح. قوله: (يصب عليه الماء) أطلقه فشمل ما إذا كان الماء قدره أولاً وبعضهم قيده بالأول. قوله: (وقيل يحرق الجديد) ذكره في النوازل، وذكر الأول صاحب الحاوي. قال بعض الأفاضل: ولا مناقضة بينهما لأنهما طريقان للتطهير. قوله: (ويغسل القديم) أي يطهر بالغسل ثلاثاً جفف أو لا لأن النجاسة على ظاهره فقط فصار كالبدن. قال الكمال ينبغي تقييد القديم بما إذا كان رطباً وقت تنجسه أما لو ترك بعد الإستعمال حتى جف فهو كالجديد لأنه يشاهد اجتذابه الرطوبة وفي البحر عن الحاوي القدسي إلأواني ثلاثة أنواع خزف، وخشب وحديد، ونحوها، وتطهيرها على أربعة أوجه حرق ونحت ومسح، وغسل، فإذا كان الإناء من خزف، أو حجر، أو كان جديداً ودخلت النجاسة في أجزائه يحرق وإن كان عتيقاً يغسل وإن كان من خشب، وكان جديداً ينحت وإن كان قديماً يغسل وإن كان من حديد، أو صفر، أو رصاص، أو زجاج، وكان صقيلاً يمسح وإن كان خشناً يفسل اه من السيد. قوله: (حتى نضج لا يطهر) أي أبداً. قوله: (وقيل يغلى ثلاثاً) هو قول أبي يوسف والفتوى على أنه لا يطهر أبداً، وهو قول أبي حنيفة ذكره الشرح فيما إذا طبخت الحنطة بخمر. قوله: (وعلى هذا الدجاج الخ) يعنى لو ألقيت دجاجة حال غليان الماء قبل أن يشق بطنها لتنتف،أو كرش قيل أن يغسل إن وصل الماء إلى حد الغليان ومكثت فيه بعد

ريشها فتطهر بالغسل وتمويه الحديد بعد سقيه بالنجس مرات ويتجه مرة لحرقه وقبل التمويه يطهر ظاهرها بالغسل ثلاثاً، والتمويه يطهر باطنها عند أبي يوسف وعليه الفتوى والاستحالة تطهر الأعيان النجسة كالميتة إذا صارت ملحاً والعذرة تراباً أو رماداً كما سنذكره والبلة النجسة في التنور بالإحراق ورأس الشاة إذا زال عنها الدم به، والخمر إذا خللت كما لو تخللت والزيت النجس صابوناً (و) يطهر محل النجاسة (غير المرثية بغسلها ثلاثاً) وجوباً وسبعاً مع التريب ندباً في نجاسة الكلب خروجاً من الخلاف (والعصر كل مرة) تقديراً لغلبة

ذلك زماناً يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم لا تطهر أبداً إلا عند أبي يوسف كما مر في اللحم وإن لم يصل الماء إلى حد الغليان، أو لم تترك فيه إلا مقدار ما تصل الحرارة إلى سطح الجلد لإنحلال مسام السطح عن الريش والصوف تطهر بالغسل ثلاثاً كما حققه الكمال. قوله: (مرات) متعلق بتمويه يعنى أن السكين المموهة بالماء النجس تموه بالماء الطاهر ثلاث مرات اه من الشرح. قوله: (ويتجه مرة لحرقه) أي لو قيل يكفي التمويه مرة لكان وجيها لأن النار تزيل أجزاء النجاسة بالكلية والتكرار يزيل الشبهة اه من الشرح. قوله: (وقبل التمويه يطهر ظاهرها) فيؤكل بطيخ قطع بها، ولا تصح صلاة حاملها إتفاقاً ومعنى تمويهها بالماء الطاهر ثلاثاً أدخالها النار حتى تصير كالجمر، ثم تطفأ في الماء الطاهر ثلاث مرات مع التجفيف. قوله: (والاستحالة تطهر الأعيان النجسة) هو قول محمد ورواية عن الإمام وعليه أكثر المشايخ وهو المختار في الفتوى. وقال أبو يوسف: لا تكون مطهرة لأن الباقي في أجزاء النجاسة. قوله: (والبلة النجسة الغ) جعل الكمال الإحراق بالنار من قسم الاستحالة وتبعه المصنف، والمسألة مقيدة بأن تأكل حرارة النار البلة قبل إلصاق الخبر بالتنور، وإلا تنجس كما في الخلاصة. قوله: (به) أي بالإحراق. قوله: (والزيت الخ) مثله ما إذا في وقع في المصبنة وزالت أجزاؤه. قوله: (والعصر كل مرة) ويبالغ في المرة الثالثة حتى ينقطع التقاطر والمعتبرة قوة كل عاصردون غيره كما في الفتح، فلو كان بحيث لو عصره غيره قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير كما في الدر، ولو لم يصرف قوته لرقة الثوب. قيل لا يطهر وهو اختيار قاضي خان وقيل يطهر للضرورة، وهو الأظهر كما في البحر والنهر. قوله: (تقدير الغلبة الطن) أي بالغسل ثلاثاً، والعصر كذلك لسكنه ليس بتقدير لازم عندنا، وإنما العبرة لغلبة الظن، ولو بما دون الثلاث كما في غاية البيان وبه يفتى كما في البحر عن منية المصلي حتى لو جرى الماء على ثوب نجس، وغلب على ظنه أنه طهر جاز استعماله وإن لم يكن، ثم غسل ولا عصر كما في التبيين، والبناية، وفي السراج اعتبار غلبة الطن مختار العراقيين، والتقدير بالثلاث مختار البخاريين والظاهر الأول إن لم يكن موسوساً وإن كان موسوساً فالثاني كذا في البحر، ثم العبرة لغلبة ظن الغاسل لأنه هو المباشر إلا ان يكون الغاسل غير مميز فيعتبر فيه ظن المستعمل حاشية الطحطاوي/م١١

الظن في استخراجها في ظاهر الرواية وفي رواية: يكتفي بالعصر مرة وهو أوفق ووضعه في الماء الجاري يغني عن التثليث والعصر كالإناء إذا وضعه فيه فامتلأ وخرج منه طهر وإذا غسله في أوان فهي والمياه متفاوتة فالأولى تطهر وما تصيبه بالغسل ثلاثاً والثانية بثنتين والثالثة بواحدة وإذا نسي محل النجاسة فغسل طرفاً من الثوب بدون تحرّ حكم بطهارته على المختار، ولكن إذا ظهرت في محل آخر أعاد الصلاة (وتطهر النجاسة) الحقيقية مرئية كانت أو غير مرئية (عن الثوب والبدن بالماء) المطلق اتفاقاً وبالمستعمل على الصحيح لقوة الإزالة به (و) كذا تطهر عن الثوب والبدن في الصحيح (بكل مائع) طاهر على الأصح (مزيل) لوجود إزالتها به فلا تطهر بدهن لعدم خروجه بنفسه ولا باللبن، ولو مخيضاً في الصحيح، وروي عن أبي يوسف: لو غسل الدم من الثوب بدهن أو سمن أو زيت حتى ذهب أثره جاز والمزيل (كالخل وماء الورد) المستخرج من البقول لقوة إزالته لأجزاء النجاسة المتناهية حالماء بخلاف الحدث لأنه حكمي وخص بالماء بالنص، وهو أهون موجود فلا حرج ويطهر الثدي إذا رضعه الولد وقد تنجس بالقيء ثلاث مرات بريقه وفم شارب الخمر بترديد

لأنه هو المحتاج إليه كما في التبيين. قوله: (في ظاهر الرواية) يرجع إلى العصر كل مرة، وقوله: وفي رواية أي عن محمد. قوله: (ووضعه في الماء الجاري الخ) يعني اشتراط الغسل والعصر ثلاثاً إنما هو إذا غمسه في إجانة أما إذا غمسه في ماء جار حتى جرى عليه الماء، أو صب عليه ماء كثيراً بحيث يخرج ما أصابه من الماء ويخلفه غيره ثلاثاً فقد طهر مطلقاً بلا اشتراط عصر، وتجفيف، وتكرار غمس هو المختار، والمعتبر فيه غلبة الظن هو الصحيح كمّا في السراج ولا فرق في ذلك بين بساط، وغيره، وقولهم يوضع البساط في الماء الجاري ليلة إنما هو لقطع الوسوسة. قوله: (إذا وضعه فيه) أي في الماء الجاري، ومثله ما ألحق به كالكثير كما لا يخفى. قوله: (وما تصيبه) أي المياه. قوله: (والثانية) أي والإناء الثاني، أي وما يصيبه ماؤه، وكذا يقال فيما بعده. قوله: (على المختار) وفي الظهير به يغسله كله قال الكمال: وهو الاحتياط، وبه جزم المصنف في حاشية الدرر قال في النهر: وينبغي أن يكون البدن كالثوب. قوله: (والبدن في الصحيح) وعن أبي يوسف: لا يجوز في البدن بغير الماء لأنها نجاسة يجب إزالتها عن البدن، فلا تزول بغير الماء كالحدث. قوله: (طاهر على الأصح) فلا يزول بمزيل نجس كالخمر لأن الطهارة والنجاسة ضدان والشيء لا يثبت بضده فما يزيد النجس النجس إلا خبثاً خلافاً للتمرتاشي في قوله أنه لو غسل المغلظة بمخففة يزول حكم التغليظ. قوله: (لعدم خروجه بنفسه) أي فكيف يخرج النجاسة. قوله: (ولو مخيضاً) أي منزوع الدسم قوله: (وروي عن أبي يوسف النح) هو خلاف ظاهر الرواية عنه كما في البحر. قوله: (ثلاث مرات) متعلَّق برضعه، وقوله بريقه أي بسبب ريقه، وهو متعلق بيطهر. قوله: (وقم شارب الخمر) لا شاربه

ريقه وبلعه ولحس الإصبع ثلاثاً عن نجاسة وخص التطهير محمد بالماء، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف (ويطهر الخف ونحوه) كالنعل بالماء وبالمائع و(بالدلك) بالأرض أو التراب (من نجاسة لها جرم) ولو مكتسباً من غيرها على الصحيح كتراب أو رماد وضع على الخف قبل جفافه من نجاسة مائعة (ولو كانت) المتجسدة من أصلها أو باكتساب الجرم من غيرها (رطبة) على المختار للفتوى، وعليه أكثر المشايخ لقوله على: "إذا وطيء أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب" ولقوله على: "إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى، أو قذراً فليمسحهما وليصل فيهما قيد بالخف احترازاً عن الثوب والبساط واحترازاً عن البدن إلا في المني" لما تقدم (ويطهر السيف ونحوه) كالمرآة والأواني المدهونة، والخشب الخرائط والآبنوس والظفر (بالمسح) بتراب أو خرقة لأنها لا تتداخلها أجزاء النجاسة، أو صوف الشاة المذبوحة، فلا يبقى بعد المسح إلا القليل وهو غير معتبر

إذا كان طويلاً إنغمس في المسكر. قوله: (وبلعه) ليس له محترز. قوله: (ولحس الأصبع ثلاثاً) أي مع تردد ريقه فيه بعد الأولى ثلاثاً وبعد الثانية مرتين، ويطهر فمه بعد الثالثة بمرة على قياس ما تقدم فيما إذا غسل النجس في إجانة. قوله: (ويطهر الخف ونحوه) أي بشرط ذهاب الأثر إلا ان يشق. قوله: (وبالدلك) صرح الإمام محمد في الجامع بأنه لو حكه أوحت ما يبس طهر قال المشايخ لولا ما في الجامع لشرطنا المسح بالتراب لأن له أثراً في الطهارة. قوله: (من نجاسة لها جَرم) الفاصل بين ذي الجرم وغيره أن ما يرى بعد الجفاف كالعذرة، والدم ذو جرم، ومَالاً فلا كذا في التبيين، واحترز به عن غير ذي الجرم فإنه يغسل إتفاقاً لأن البلل دخل في أجزائه، ولا جاذب له في ظاهره، فلا يخرج إلا بالغسل، والمني من ذي الجرم ذكره العيني. قوله: (على المختار للفتوى) وشرط الإمام الجفاف إذ المسح يكثر الرطب، ولا يطهره. قوله: (الأذى) أي النجس أطلقه عليه لأنه يؤذي فهو من إطلاق المصدر وإرادة إسم الفاعل. قوله: (فطهورهما التراب) بفتح الطاء ليصح الأخبار. قوله: (أو قدراً) المراد به فيما يظهر المستقذر غير النجس كنحو مخاط. قوله: (وليصل فيهما) دليل على استحباب الصلاة في النعال الطاهرة، وهو منصوص عليه في المذهب. قوله: (إحترازاً عن الثوب) فلا يطهر بالدلك لأن أجزاءه متخللة فيتداخله كثير من أجزائها. قوله: (واحترازاً عن البدن) فإن لينه ورطوبته تمنع من إخراج النجاسة بالدلك. قوله: (إلا في المني) فإنه يطهر بالفرك. قوله: (ونحوه) من كل صقيل لا مسام له فخرج بالأول الحديد إذا كان عليه صدأ أو منقوشاً، فإنه لا يطهر إلا بالغسل وخرج بالثاني الثوب الصقيل لوجود المسام. قوله: (ويحصل بالمسح حقيقة التطهير الخ) أشار به إلى الخلاف في طهارة الصقيل بالمسح، فقيل مطهر، وقيل مقلل، وفائدة الخلاف تظهر فيما ذكره المصنف وهذا الخلاف يجري في المني إذا فرك، والأرض إذا جفت، وجلود الميتة إذا دبغت دباغة حكمية، والبئر إذا غارت، ثم عاد ماؤها والآجر المفروش إذا ويحصل بالمسح حقيقة التطهير في رواية، فإذا قطع بها البطيخ يحل أكله واختاره الاسبيجابي، ويحرم على رواية التقليل واختاره القدوري، ولا فرق بين الرطب والجاف والبول والعذرة على المختار للفتوى لأنّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم، ثم يمسحونها ويصلون معها (وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض و) قد (جفت) ولو بغير الشمس على الصحيح طهرت و(جازت الصلاة عليها) لقوله على: (أيما أرض جفت فقد زكت) (دون التيمم منها) في الأظهر لاشتراط الطيب نصاً وروي جوازه منها (وبطهر ما بها) أي الأرض (من شجر وكلا) أي عشب (قائم) أي نابت فيها (بجفافه) من

تنجس وجفت نجاسته، ثم قلع كذا في الشرح. قوله: (واختاره الاسبيجابي) وهوالأولى بالاعتبار لإطلاق المتون، ولا يخفى الاحتياط. قوله: (على المختار للفتوى) وقيل طريقه أن يمسحه بثوب مبلول ذكره السيد أي يمسح النجس اليابس. قوله: (وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض) المراد بالأرض ما يشمله إسم الأرض كالحجر، والحصى، والآجر، واللبن، ونحوها إذا كانت متداخلة في الأرض غير منفصلة عنها وإن لم تكن كذلك فلا بد من الغسل، ولا تطهر بالجفاف لأنها حينئذ لا تسمى أرضاً عرفاً، ولذا لا تدخل في بيع الأرض حكماً لعدم اتصالها بها على جهة القرار، فلا تلحق بها كما في القهستاني، ومنية المصلى وشرحيها للحلبي وابن أمير حاج إلا انهم أطلقوا في الحصى، فلم يقيدوه بالاتصال، وفي الخانية: الحجر إذا كان يتشرب النجاسة كحجر الرحى يطهر بالجفاف كالأرض، وإن كان لا يتشرب يعنى كالرخام لا يطهر إلا بالغسل، وحمل الحلبي هذا التفصيل في الحجر المنفصل الذي ينقل ويحول وعليه مشى صاحب الدر حيث قال: فالمنفصل يغسل لا غير إلا حجراً خشناً كرحى فكارض اه. قوله: (وقد جفت) يقال جف الثوب يجف بالكسر جفوفاً ويجف بالفتح لغة إذا كان مبتلاً فيبس، وفيه ندى فإن يبس كل اليبس يقال: قف كما في الصحاح، وغيره والمراد هنا الثاني كما يؤخذ مما يأتي عن القهستاني. قوله: (ولو بغير الشمس) كنار وريح، وظل وتقييد الهداية بالشمس اتفاقى، وإذا أراد تطهيرها، عاجلاً ففيه تفصيل إن كانت رخوة تتشرب الماء فإنه يصب عليها الماء حتى يغلب على ظنه أنها طهرت، ولا توقيت في ذلك، وإن كان صلبة إن كانت منحدرة حفر في أسفلها حفرة، وصب عليها الماء، فإذا اجتمع الماء في تلك الحفرة، كبسها أعني تلك الحفرة بالتراب وإن كانت مستوية صب عليها الماء ثلاث مرات، وجففت كل مرة بخرقة طاهرة، وكذا لو صب عليها الماء بكثرة حتى لا يظهر أثر النجاسة، وكذا لو قلبها بجعل الأعلى أسفل، وعكسه، أو كبسها بتراب ألقاه عليها فلم يوجد ريح النجاسة طهرت. قوله: (الشتراط الطيب نصاً) وهو الطهور أي ولم يوجد وذلك الأنها قبل التنجس كان الثابت لها وصفين الطاهرية والطهورية فلما تنجست زال عنها الوصفان وبالجفاف ثبت لها الطاهرية وبقي

النجاسة لأيبسه عن رطوبته، وذهاب أثرها تبعاً للأرض على المختار، وقيل: لا بد من غسله (وتطهر نجاسة إستحالت عينها كأن صارت ملحاً) أو تراباً أو طروناً (أو احترقت بالنار) فتصير رماداً طاهراً على الصحيح لتبدل الحقيقة كالعصير يصير خمراً فينجس، ثم يصير خلاً فيطهر وبخار الكنيف والإصطبل والحمام إذا قطر لا يكون نجساً إستحساناً والمستقطر من النجاسة نجس كالمسمى بالعرقي حرام وبيض ما لا يؤكل قيل نجس كلحمه، وقيل طاهر (ويطهر المني الجاف) ولو مني امرأة على الصحيح (بفركه عن الثوب) ولو جديداً مبطناً (و) عن (البدن) بفركه في ظاهر الرواية إن لم يتنجس بملطخ خارج المخرج كبول (ويطهر) المني (الرطب بغسله) لقوله ﷺ: (اغسليه رطباً وافركيه يابساً) فإن

الآخر على ما كان عليه من زواله، فلا يجوز التيمم بها. قوله: (لا يبسه عن رطوبته) ظاهره أنه يكفي فيها الجفاف مع بقاء النداوة وليس كذلك. قال القهستاني والأحسن التعبير بالجفاف أي ذهاب النداوة فإنه المشروط إلا أن يقال مراده أنه لا يشترط جفاف رطوبة الشجر، بل جفاف رطوبة النجاسة. قوله: (وذهاب أثرها) عطف على قوله بجفافه. قوله: (تبعاً للأرض) يلحق بما ذكر في هذا الحكم كل ما كان ثابتاً فيها كالحيطان، والخص بالخاء المعجمة وهور حجيزة السطح وغير ذلك ما دام قائماً عليها فيطهر بالجفاف وذهاب الأثر هو المختار اه قلت وهذا يقتضي أن نحو الأبواب المتصلة كذلك كذا بحثه بعض الأفاضل. قوله: (وتطهر نجاسة استحالت عينها) فيجوز الانتفاع بها، وهذا قول محمد وهو المختار للفتوى لأن زوال الحقيقة يستبع زوال الوصف، وقال أبو يوسف: لا تطهر.

قوله: (كالمسمى بالعرقي) ويحد شاربه إذا سكر منه وهو نجس نجاسة مغلظة على ما ذكره العلامة الإسقاطي في كتاب الحظر من حاشيته على منلا مسكين. قوله: (ويطهر المني) ولو خالطه مذي لأن كل فحل يمذي، ثم يمني، فلا يمكن التحرز عنه، فسقط حكمه، وأطلق في المني فعم مني الآدمي يمذي، ثم يمني، فلا يمكن التحرز عنه، فسقط حكمه، وأطلق في المني فعم مني الآدمي كما وغيره وهو المذكور في الفيض، وشرح النقاية للقهستاني، وقيده السمرقندي بمني الآدمي كما نقله الحموي، وهو المتبادر لأن الرخصة إنما وردت في مني الآدمي على خلاف القياس للضرورة، ولا ضرورة في مني غيره، فلا يصح الحاقه به مع أنه يدخل في مني غير الآدمي مني نحو الكلب. قوله: (ولو مني امرأة) وقال الفضلي: منيها لا يطهر بالفرك لرقته. قوله: (بفركه عن الثوب) الفرك حكه باليد حتى يتفتت ولا يضر بقاء الأثر بعده نقله السيد عن النهر. قوله: (ولو جديداً مبطناً) رد به على الاتقاني في اشتراطه أن يكون غسيلاً وعلى بعضهم في اشتراطه أن لا يكون مبطناً، ومثل الثوب المكان في ظاهر الرواية وعن الإمام أن البدن لا يطهر منه بالفرك لرطوبته. قوله: (إن لم يتنجس بملطخ خارج المخرج كبول) فإن المني حينئذ لا يطهر بالفرك لرطوبته. قوله: (إن لم يتنجس بملطخ خارج المخرج كبول) فإن المني حينئذ لا يطهر بالفرك لرطوبته. قوله: (إن لم يتنجس بملطخ خارج المخرج كبول) فإن المني حينئذ لا يطهر بالفرك لرطوبته. قوله: (إن لم يتنجس بملطخ خارج المخرج كبول) فإن المني حينئذ لا يطهر بالفرك لرطوبته.

أصابه الماء بعد الفرك فهو ونظائره كالأرض إذا جفت وجلد الميتة المشمس، والبئر إذا غارت وقد اختلف التصحيح والأولى إعتبار الطهارة في الكل كما تفيده المتون وملاقاة الطاهر طاهراً مثله لا توجب التنجيس.

بالفرك لعدم الضرورة وقيد بقوله بملطخ الخ لأنه لو بال ولم ينتشر البول على رأس الذكر بأن لم يتجاوز الثقب، أو انتشر لكن خرج المني دفقاً من غير أن ينتشر على رأس الذكر، فإنه يطهر بالفرك لأنه لم يوجد سوى مروره على البول في مجراه، ولا أثر لذلك في الباطن كما في التبيين، والبحر وحكي الشرح والسيد ذلك بقيل، فقالا: وقيل: لو بال، ولم ينتشر بوله على رأس الذكر الخ. قوله: (لقوله على إلخ) قال الكمال: الله أعلم بصحته ومراده بهذا اللفظ وإلا فالمدعي ثابت بمعناه فقد ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله على ولمسلم من وجه آخر عنها لقد رأيتني واني لأحكه من ثوب رسول الله على بابساً بظفري، وروى البزار والدارقطني عنها أيضاً قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله في إذا كان يابساً وأغسله إذا كان رطباً وبقولنا: قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين، وقال الشافعي وأحمد في رواية: هو طاهر لا يجب غسله، ولا يشكل على قولنا بنجاسته أنه أصل خلقة الإنسان لأن تكريمه يحصل بعد تطوره الأطوار المعلومة من المائية والعلقية، والمضغية ولأن تخليقه في الأصل من شيء نجس، ثم تشريفه بأنواع الكرامات أبلغ في المنة، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ الم نخلقكم من ماء مهين ﴾ [المرسلات: ٧٧] على أنا لو قلنا ان النجس ما لم يتخلف منه الإنسان لم يضرنا ونتخلص من قبح التلفظ بأن أصل خلقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجس كما في الحلبي.

قوله: (ونظائره) أي من كل ما حكم بطهارته بغير مائع كما في الدر. قال: وقد أنهيت المطهرات إلى نيف (١) وثلاثين نظمتها فقلت:

وغسل وسمح والجفاف مطهر

ودبع وتخليل ذكاة تخلل

تصرفه في البعض ندف ونزحها

ونار وغلي غسل بعض تقوّر

ونحت وقلب العين والحفر يذكر

وفرك ودلك والدخول التخور

قوله: (وملاقاة الطاهر) كالماء وقوله: طاهراً مثله كالأرض إذا جفت ونظائره وقوله: طاهر في بعض نسخ بالرفع فهو فاعل والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعول والإضافة من إضافة المصدر إلى فاعله.

<sup>(</sup>١) قوله وثلاثين لعل صوابه وعشرين كما في النظم وليحرر اه مصححه.

### فصل يطهر جلد الميتة

ولو فيلا لأنه كسائر السباع في الأصح لأنه على كان يتمشط بمشط من عاج، وهو عظم الفيل ويطهر جلد الكلب لأنه ليس نجس العين في الصحيح (بالدباغة الحقيقية كالقرظ) وهو ورق السلم أو ثمر السنط، والعفص وقشور الرمان، والشب (وب) الدباغة (الحكمية كالتتريب والتشميس) والإلقاء في الهواء فتجوز الصلاة فيه وعليه والوضوء منه

#### فصل يطهر جلد الميتة

قوله: (ولو فيلا) هذا قولهما، وقال محمد: هو نجس العين كالخنزير لكونه حرام إلا كل غير منتفع به. قوله: (لأنه ﷺ الخ) أي فهذا يدل على طهارة عظمه، ولو كان كالخنزير لما امتشط على بعظمه قال في الفتح: وهذا الحديث يبطل قول محمد بنجاسة عين الفيل. قوله: (من عاج) قال في المحكم: هو أنياب الفيل، ولا يسمى غير الناب عاجاً، وقال الجوهري: هو عظم الفيل الواحدة عاجة اه، وهو ما جرى عليه المؤلف، ويطلق العاج على الذيل وهو ظهر السلحفاة البحرية. قاله الأصمعي ونقله صاحب المصباح، وحمل عليه الشافعية ما ورد أنه كان لفاطمة رضي الله عنها سوار من عاج. قوله: (لأنه ليس نجس العين في الصحيح). وعليه الفتوى كما في البحر عن الوهبانية لأن ظاهر كل حيوان طاهر لا ينجس إلا بالموت، ونجاسة باطنه في معدته، فلا يظهر حكمها كنجاسة باطن المصلى نهر عن المحيط، ونسبه بعضهم إلى الإمام، والقول بالنجاسة إليهما، وأثر الخلاف يظهر فيما لو صلى وفي كمه جرو صغير جازت على الأول لا الثاني، وشرط الهندواني كونه مسدود الفم. قوله: (بالدباغة) بالكسر، هي والدباغ والدبغ بالكسر ما يدبغ به، والدباغة أيضاً الصناعة. قوله: (كالقرظ) بالظاء المشالة، وصحف من نطق بها ضاداً الواحدة قرظة حب معروف يخرج في غلاف كالعدس من شجر العضاه. قوله: (وهو ورق السلم) فيه تسامح فإن الورق يسمى الخبط عندهم وهو يعلف به ولا يدبغ به. قوله: (والشب) بالباء الوحدة وهو من الجواهر التي أنبتها الله تعالى في الأرض يشبه الزاج. قاله الأزهري والشث بالثاء المثلثة نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به قاله الجوهري ومن الدابغ الحقيقي الملح وشبهه من كل ما يزيل النتن، والرطوبة كما في القهستاني، زاد في السراج، ويمنع عود الفساد إلى الجلد عند حصول الماء فيه. قال في التبيين: لو جف، ولم يستحل أي لم يزل نتنه كما فسره الشلبي لم يطهر، ولا فرق في الدابغ بين مسلم، وكافر وصبي، ومجنون وامرأة إذا حصل المقصود من الدباغ فإن دبغه كافر، وغلب على ظنه أنه دبغه بشيء نجس فإنه يغسل، والتشرب عفوكما في الخلاصة، وفي منية المصلي، وشرحها السنجاب إذا خرج من دار الحرب، وعلم أنه مدبوغ بودك الميتة لا تجوز به الصلاة ما لم لقوله ﷺ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» وأراد ﷺ أن يتوضأ من سقاء فقيل له: إنه ميتة، فقال: دباغه مزيل خبث، أو نجسه أو رجسه، وقال ﷺ: «استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت تراباً كان، أو رماداً أو ملحاً، أو ما كان بعد أن يزيد صلاحه» (إلا جلد الخنزير) لنجاسة عينه، والدباغة لإخراج الرطوبة النجسة من الجلد الطاهر بالأصالة وهذا نجس العين (و) جلد (الآدمي) لحرمته صوناً له لكرامته وإن حكم بطهارته به لا يجوز استعماله كسائر

يغسل لأنه طهر بالدباغ وتنجس بودك الميتة، فيطهر بالغسل والعصر ان أمكن عصره، وإلا فيجفف ثلاثاً وإن علم أنه مدبوغ بشيء طاهر جازت معه الصلاة وإن لم يغسل وان شك فالأفضل أن يغسل ولو لم يغسل جازت بناء على أن الأصل الطهارة اه وفي القنية الجلود التي تدبغ في بلادنا، ولا يغسل مذبحها ولا تتوقى النجاسة في دبغها، ويلقونها على الأرض النجسة، ولا يغسلونها بعد تمام الدبغ فهي طاهرة يجوز إتخاذ الخفاف، والمكاعب وغلاف الكتب والمشط والقراب والدلاء منها رطباً أو يابساً اه. قوله: (والتشميس) في حاشية الشلبي عن السكاكي معزياً للحلية. قال أبو نصر: سمعت بعض أصحاب أبي حنيفة يقول: إنما يطهر بالتشميس إذا عملت الشمس به عمل الدباغ اه، ثم ان الدباغة لا تطهر إلا في محل يقبلها وإلا فلا كجُّلد الحية، والفأرة، والطيور فإنها لا تطهر بها كاللحم وكذا لا تطهر بالذكاة لأنها إنما تقام مقام الدباغ فيما يحتمله، والمراد بالطيور التي لا يطهر جلدها بالذكاة الطيور التي لا يؤكل لحمها أما المأكولة فأمرها ظاهر، وقميص الحية طاهر كما في السراج، والبحر عن التجنيس. قوله: (فتجوز الصلاة فيه) أفاد به أنه طهر ظاهراً وباطناً، وقال مالك: يطهر الظاهر فقط فيصلى عليه لا فيه كما في التبيين واختلفوا في جواز أكله بعد الدبغ إذا كان جلد مأكول، والأصح أنه لا يجوز كما في السراج. قوله: (أيما إهاب الخ) الإهاب الجلد قبل الدبغ سمي به لأنه تهيأ للدبغ يقال: فلان تأهب للحرب إذا تهيأ وجمعه أهب بضمتين كحجاب وحجب، وهو بعد الدبغ أديم، وجمعه أدم بفتحتين كما في المغرب وغيره، ويسمى أيضاً صرماً وجراباً وشناً كما في النهاية، والفتح وهذا الحديث أخرجه الترمذي، والنسائي وابن ماجه والشافعي وأحمد وابن حبان والبزار، واسحق من حديث ابن عباس. قوله: (استمتعوا الخ) قال في الفتح: فيه معروف بن حسان مجهول. قوله: (إلا جلد الخنزير) رخص محمد الإنتفاع بشعره لثبوت الضرورة عنده في ذلك ومنعاه لعدم تحققها لقيام غيره مقامه كما في البرهان، وعن أبي يوسف في غير ظاهر الرواية أن جلد الخنزير يطهر بالدباغ ويجوز بيعه والانتفاع به، والصلاة فيه وعليه لعموم الحديث، والجواب أن المراد غير نجس العين كما في الحلبي. قوله: (وجلد الآدمي) ولو كافراً كما في القهستاني، فيطهر، ولا يستعل. قوله: (لكرامته الغ) فيه إشعار بأن المراد بنفي الطهارة، في المصنف المعلوم من الاستثناء لازمها وهو عدم جواز الانتفاع لا نفي الطهارة حقيقة لأنه ينافى التكريم كما أفاده الزيلعي.

أجزاء الآدمي (وتطهر الذكاة الشرعية) خرج بها ذبح المجوسي شيئاً، والمحرم صيداً، وتارك التسمية عمداً (جلد غير المأكول) سوى الخنزير لعمل الذكاة عمل الدباغة في إزالة الرطوبات النجسة، بل أولى (دون لحمه) فلا يطهر (على أصح ما يفتى به) من التصحيحين المختلفين في طهارة لحم غير المأكول وشحمه بالذكاة الشرعية للاحتياج إلى الجلد (وكل شيء) من أجزاء الحيوان غير الخنزير (لا يسري فيه اللم لا ينجس بالموت) لأنّ النجاسة باحتباس الدم، وهو منعدم فيما هو (كالشعر والريش المجزوز) لأنّ المنسول جدره نجس (والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به) أي العظم (دسم) أي ودك لأنه نجس من الميتة فإذا

قوله: (وتطهر الذكاة) هي في اللغة الذبح، وفي الشرع تسييل الدم النجس مطلقاً كما في صيد المبسوط وذكاة الضرورة قسم من التذكية كما في القهستاني. قوله: (الشرعية) نقل في البحر من كتاب الطهارة عن الدراية والمجتبى والقنية أن ذبح المجوسي، وتارك التسمية عمداً يوجب الطهارة على الأصح وإن لم يؤكل، وأفاد في التنوير أن اشتراط الذكاة الشرعية هو الأظهر، وان صحح المقابل.

قوله: (بل أولى) لأنها تمنع إتصال الرطوبات النجسة والدباغة تزيلها بعد الإتصال لفساد البنية بالموت فأما قبله فكل شيء بمحله، وجعل الله تعالى بين اللحم، والجلد حاجزاً كما جعل بين الدم واللبن حاجزاً حتى خرج طاهراً، أفاده في الشرح. قوله: (دون لحمه) لأن حرمة لحمه لا لكرامته آية نجاسته، واللحم نجس حال الحياة، فكذا بعد الذكاة. قوله: (للاحتياج إلى الجلد) علة لطهارة الجلد بالذكاة دون غيره والأولى التعليل بوجود الحاجز بين الجلد واللحم كما قدمناه عنه لأنه قد تقع الحاجة للشحم لنحو استصباح. قوله: (لا يسري فيه الدم الخ) أفاد المصنف أن الطهارة لعدم وجود الدم في هذه الأشياء وهو الذي في غاية البيان، والذي في الهداية أن عدم نجاسة هذه الأشياء بسبب أنها ليست بميتة لأن الميتة من الحيوانات في عرف الشرع إسم لما زالت حياته لا يصنع من العباد أو بصنع غير مشروع، ولا حياة في هذه الأشياء فلا تكون نجسة اه. قوله: (كالشعر الخ) والمنقار والمخلب وبيضة ضعيفة القشرة ولبن وإنفحة وهي ما يكون في معدة الجدي، ونحوه الرضيع من أجزاء اللبن قبل أن يأكل. قال في الفتح: لا خلاف بين أصحابنا في ذلك، وإنما الخلاف من حيث تنجسهما، فقالا: نعم لمجاورتهما الغشاء النجس، فإن كانت الأنفحة جامدة تطهر بالغسل، وإلا تعذر تطهيرها كاللبن، وقال أبو حنيفة ليستا بمتنجستين لأن الموت لا يحلهما، وشمل كلامه السن لأنها أعظم طاهر، وهو ظاهر المذهب، ورواية نجاستها شاذة كما في الحموي على الأشياء، وعدم جواز الإنتفاع به حيث قالوا: لو طعن في دقيق لا يؤكل لتعظيمه لا لنجاسته. قوله: (ما لم يكن به أي العظم) لو أعاد الضمير إلى كل المذكور قبله لكان أولى. قوله: (لأنه نجس) أي الودك، وقوله من الميتة أي من أجزائها فإذا وجد على نحو العظم ينجسه، ويطهر بإزالته عنه.

زال عن العظم زال عنه النجس، والعظم في ذاته طاهر لما أخرج الدارقطني إنما حرم رسول الله على من الميتة لحمها فأما الجلد، والشعر والصوف فلا بأس به (والعصب نجس في الصحيح) من الرواية لأن فيه حياة بدليل التألم بقطعه، وقيل: طاهر لأنه عظم غير صلب (ونافجة المسك طاهرة) مطلقاً ولو كانت تفسد بإصابة الماء كما تقدم في الدباغة الحكمية (كالمسك) للإتفاق على طهارته (وأكله) أي المسك (حلال) ونص على حل أكله لأنه لا يلزم من طهارة الشيء حل أكله كالتراب طاهر لا يحل أكله (والزباد) معروف (طاهر تصح صلاة متطيب به) لإستحالته للطيبية كالمسك فإنه بعض دم الغزال وقد اتفق على طهارته، وليس إلا بالإستحالة للطيبية والإستحالة مطهرة والله تعالى الموفق بمنه وكرمه.

قوله: (بدليل التألم بقطعه) ردّه في مجمع الأنهر بأن التألم الحاصل فيه للمجاورة والإتصال باللحم، ويلزم هذا القائل أن يقول بنجاسة العظم أيضاً لأنه يتألم بكسره ولا قائل به. قوله: (ونافجة المسك) بالجيم، والفاء المفتوحة كما في أكثر كتب اللغة الجلدة التي يجتمع فيها المسك. قوله: (ولو كانت تفسد بإصابة الماء) الأولى ولا تفسد بإصابة الماء، وقوله مطلقاً يفسر بأنها سواء كانت من ذكية، أو ميتة، أو انفصلت من حية.

قوله: (كما تقدم في الدباغة الحكمية) لم يقدمه على أن هذا خلاف المنصوص فإنه تقدم عن السراج أنه يشترط عدم عود الفساد إلى الجلد عند حصول الماء فيه، والذي في الشرح، وقد علمت حكم الدباغة الحكمية، وعدم العود إلى النجاسة بإصابة الماء على الصحيح اه وهو الأولى وأوقعه في هذا الإيهام الاختصار، وتبعه السيد في الشرح. قوله: (وأكله حلال) ولو من حيوان غير مذكي، ولأكله فوائد ذكرها صاحب القاموس فارجع إليها إن رمتها. قوله: (والزباد) كسحاب كما في القاموس. قوله: (معروف) هو وسخ يجتمع تحت ذنب السنور على المخرج فتمسك الدابة وتمنع الاضطراب ويسلت الوسخ هنالك بليطة، أو بخرقة قاموس.

# كتاب الصلاة

لا بد من بيان معناها لغة وشريعة ووقت افتراضها وعدد أوقاتها وبيانها وركعاتها وحكمة افتراضها وسببها وشروطها وحكمها وركنها وصفتها فهي في اللغة عبارة عن

## كتاب الصلاة

شروع في المقصود بعد بيان الوسيلة، ولم يخل عنها شريعة مرسل ومما اختص به ﷺ مجموع الصلوات الخمس، ولم تجمع لأحد من الأنبياء غيره، وخص بالأذان، والإقامة وافتتاح الصلاة بالتكبير وبالتأمين، وبالركوع فيما ذكره جماعة من المفسرين، وبقول: اللهم ربنا ولك الحمد، وبتحريم الكلام في الصلاة كذا ذكره السيوطي في الأنموذج كذا في شرح السيد، وأخرج الطحاوي عن عبيدالله بن محمد عن عائشة رضي الله عنهاأن آدم لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت صلاة الصبح، وفدى إسحاق عند الظهر، فصلى أربع ركعات فصارت الظهر، وبعث عزير فقيل له: كم لبثت قال: لبثت يوماً فرأى الشمس، فقال: أو بعض يوم فقيل له: إنك لبثت مائة عام ميتاً، ثم بعثت فصلى أربع ركعات فصارت العصر، وغفر لداود عند المغرب، فقام فصلى أربع ركعات فجهد في الثالثة أي تعب فيها عن الإتيان بالرابعة لشدة ما حصل له من البكاء على ما اقترفه مما هو خلاف الأولى فصارت المغرب ثلاثاً، وأوّل من صلى العشاء الأخيرة نبينا ﷺ. قال في شرح المشكاة! ومعناه أن نبينا ﷺ أول من صلى العشاء مع أمته، فلا ينافي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صلوها دون أممهم، ويؤيده قول جبريل عليه السلام في حديث الإمامة هذا وقت الأنبياء من قبلك اه. قوله: (فهي في اللغة عبارة عن الدعاء) أي حقيقة، وتستعمل في غيره مجازاً، وهو قول الجمهور وبه جزم الجوهري، وغيره لأنه الشائع في كلامهم قبل ورود الشرع، والقرآن ورد بلغة العرب قال تعالى: ﴿وصل عليهم﴾ [التوبة: ٩] أي ادع لهم، وفي الحديث في إجابة الدعوة، وإن كان صائماً فليصل أي فليدع لهم بالخير والبركة ومنه الصلاة على الميت، والصلاة اسم مصدر صلى والمصدر التصلية وإنما

الدعاء، وَفي الشريعة عبارة عن الأركان والأفعال المخصوصة وفرضت ليلة المعراج وعدد أوقاتها خمس للحديث والإجماع والوتر واجب ليس منها، وفرضت في الأصل ركعتين ركعتين إلا المغرب فأقرّت في السفر وزيدت في الحضر إلا في الفجر وحكمة إفتراضها شكر المنعم وسببها الأصلى خطاب الله تعالى الأزلى والأوقات أسباب ظاهراً تيسيراً

عدلوا عن المصدر إلى اسمه لإيهامه خلاف المقصود، وهو التصلية بمعنى التعذيب بالنار فإنه مصدر مشترك بين صلى بالتشديد بمعنى دعا(١) وصلى بالتخفيف بمعنى أحرق، وأصل صلاة صلوة كتمرة نقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلها فتحركت الواو بحسب الأصل، وانفتح ما قبلها الآن فقلبت الواو ألفاً بدليل الجمع على صلوات، ولا ترسم بالواو إلا في القرآن كما في الحموي على الأشباه وغيره. قوله: (وفي الشريعة عبارة عن الأركان الخ) أي حقيقة وفي الدعاء مجازاً فهي في اللغة حقيقة في الدعاء مجاز في العبادة المخصوصة وفي الشرع بالعكس سميت بها هذه الأفعال المخصوصة لاشتمالها على الدعاء ففي المعنى الشرعي المعنى اللغوي وزيادة فتكون من الأسماء المغيرة اه. قال في الغاية، والظاهر أنها من الأسماء المنقولة لوجود الصلاة بدون الدعاء في الأمي، والأخرس، والفرق بين النقل والتغيير أن النقل لا يكون فيه المعنى الأصلي منظوراً إليه لأن النقل في اللغة كالنسخ في الشرع وفي التغيير يكون منظوراً له لكن زيد عليه شيء آخر. قوله: (وفرضت ليلة المعراج) وهي ليلة الإسراء على ما عليه جمهور المحدثين والمفسرين، والفقهاء والمتكلمين، وهو الحق كما قاله القاضي عياض، وكانت بعد البعثة على الصواب قبل الهجرة بسنة كما جرى عليه النووي ونقل ابن حزم فيه الإجماع، وقيل غير ذلك وقيل في ربيع الأول ليلة سبع وعشرين، وجرى عليه جمع وقيل ليلة سبع، وعشرين من رجب، وعليه العمل في جميع الأمصار، وجزم به النووي في الروضة، تبعاً للرافعي، وقيل غير ذلك وفي فرضها تلك الليلة التنبيه على فضلها حيث لم تفرض إلا في الحضرة المقدسة فوق السموات السبع بعد طهارة باطنه، وظاهره بماء زمزم وفرضت أولاً خمسين وردت إلى خمس بواسطة سيدنا موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. قوله: (للحديث) وهو تعليمه عليه الأعرابي وإمامة جبريل. قوله: (والوتر واجب) أي لا فرض، وبين الفرض، والواجب فرق كما بين السماء والأرض، والمشهور أنه فرض عملي يفوت الجواز، بفواته ومن أطلق الوجوب أراد به هذا المعنى، ومن تأمل تفاريعهم جزم به ولا يرد الوتر على قوله وعدد الخ لأنه في بيان الأوقات لا في تعيين المفروض وأيضاً هو فرض عملي وصلوات الأوقات إعتقادية. قوله: (شكر المنعم) أي وتكفير الذنوب كما قال ﷺ: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل

<sup>(</sup>١) قوله بالتخفيف الصواب بالتشديد فإن المشدد بمعنى أحرق أيضاً، والتصلية مصدر له لا للمخفف كتبه

وشروطها ستعلمها، وحكمها سقوط الواجب، ونيل الثواب، وأركانها ستعلمها، وصفتها إما فرض، أو واجب أو سنة ستعلمها مفصلة إن شاء الله تعالى (يشترط لفرضيتها) أي لتكليف الشخص بها (ثلاثة أشياء الإسلام) لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة (والبلوغ) إذ لا خطاب على صغير (والعقل) لإنعدام التكليف دونه (و) لكن (تؤمر بها الأولاد) إذا وصلوا في السن (لسبع سنين وتضرب عليها العشر بيد لا بخشبة) أي عصا كجريدة رفقاً به وزجراً

يوم خمساً هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحوا الله بهن الخطايا. قوله: (وسببها الأصلى خطاب الله تعالى الأزلى) أي سبب وجوب أدائها. واعلم أن عندهم وجوباً ووجوب أداء ووجود أداء، ولكل منها سبب حقيقي، وسبب مجازي فالوجوب سببه الحقيقي إيجاب الله تعالى في الأزل، لأن الموجب للأحكام هو الله تعالى وحده لكن لما كان إيجابه تعالى غيباً عنا لا نطلع عليه جعل لنا سبحانه وتعالى أسباباً مجازية ظاهرة تيسيراً علينا، وهي الأوقات بدليل تجدد الوجوب بتجددها، والسبب من كل وقت جزء يتصل به الأداء، فإن لم يتصل الأداء بجزء منه أصلاً، فالجزء الأخير متعين للسببية، ولو ناقصاً، ووجوب الأداء سببه الحقيقي خطاب الله تعالى أي طلبه منا ذلك وسببه الظاهري هو اللفظ الدال على ذلك كلفظ أقيموا الصلاة، والفرق بين الوجوب، ووجوب الأداء أن الوجوب هو شغل الذمة، ووجوب الأداء طلب تفريغها، كما في غاية البيان، وسبب وجود الأداء الحقيقي خلق الله تعالى له وسببه الظاهري إستطاعة العبد وهي مع الفعل. قوله: (والأوقات أسباب ظاهراً تيسيراً) اعلم أن الأوقات لها جهات مختلفة بالحيثيات فمن حيث أن الصلاة لا تجوز قبلها وإنما تجب بها أسباب، ومن حيث أن الأداء لا يصح بعدها لإشتراط الوقت له وإنما تكون قضاء شروط، ومن حيث أنها يجوز فيها أداء الفرض وغيره كالنفل ظروف بخلاف شهر رمضان فإنه معيار للصوم حتى لو نوى نفلاً واجباً آخر يقع عن الفرض. قوله: (سقوط الواجب) أي في الدنيا. قوله: (ونيل الثواب) أي في العقبي أن كان مخلصاً أما المراثى، فلا ثواب له على ما في مختارات النوازل، ويخالفه ما نقله البيري عن الذخيرة من أن الرياء إنما ينفى تضاعف الثواب فقط وذكر بعضهم أن الرياء لا يدخل في الفرائض أي في حق سقوط الواجب.

بحسب طاقته ولا يزيد على ثلاث ضربات بيده قال ﷺ: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع" (وأسبابها أوقاتها وتجب) أي يفترض فعلها (بأول الوقت وجوباً موسعاً) فلا حرج حتى يضيق عن الأداء ويتوجه الخطاب حتماً ويأثم بالتأخير عنه (والأوقات) للصلوات المفروضة (خمسة) أولها (وقت) صلاة (الصبح)

بحسب طاقته علة لقوله: وتضرب عليها العشر بيد. قوله: (واضربوهم عليها لعشر) اعترض بأن الدليل أعم من المدعى وأجيب بأنه خص الضرب بغير الخشبة لقرينة، وهو أن الضرب بها إنما ورد في جناية صدرت من مكلف، ولا جناية من الصغير، وقد ورد في بعض الآثار ما يدل عليه، وهذا الضرب واجب كما في تنوير الأبصار. قوله: (وفرقوا بينهم في المضاجع) قال: في الحظر، والإباحة من الدر، وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين يجب التفريق بينهما، وبين أخيه، وأخته وأمه وأبيه في المضجع لقوله عليه السلام: «وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر، ولعل المراد التفريق بحيث لا يشملهما سائر واحد مع التجرد أما النوم بالمجاورة مع ستر كل عورته بسائر يخصه ولو كان الغطاء واحداً، فلا مانع ويحرر. قوله: (وأسبابها أوقاتها) عامة المشايخ على أن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء مطلقاً فإن اتصل بأول الوقت، كان هو السبب، وإلا فينتقل إلى مابه يتصل وإن لم يتصل الأداء بجزء منه أصلاً فالجزء الأخير متعين للسببية، ولو ناقصاً حتى تجب على مجنون ومغمى عليه أفاقا وحائض، ونفساء طهرتا وصبى بلغ ومرتد أسلم في آخر الوقت ولو صليا في أوله وبعد خروجه تضاف السببية إلى جملة الوقت ليثبت الواجب بصفتة الكمال ولأنه الأصل حتى يلزمهم القضاء في كامل هو الصحيح كما في الدر. قوله: (فلا حرج حتى يضيق) أي لا يأثم بالتأخير عن الجزء الأول والثاني، والثالث مثلاً إثم تارك الأداء في الوقت. قاله السيد، وتارك الصلاة غير مبال بها فاسق يحبس حتى يصلي، وقال المحبوبي: يضرب حتى يسيل منه الدم، ولا نيابة فيها أصلاً، ويحكم بإسلام فاعلها بالجماعة في الوقت إذا اقتدى فيها وتممها وكذا بالأذان في الوقت، وبسجدة التلاوة وبزكاة السائمة لا لو صلى منفرداً أو إماماً، أو في غير الوقت، أو أفسد صلاته أو فعل غيرها من العبادات. قوله: (وقت صلاة الصبح) الصبح بياض يخلقه الله تعالى في الوقت المخصوص ابتداء وليس من تأثير الشمس، ولا من جنس نورها كما في التفسير الكبير قهستاني. قوله: (من إبتداء طلوع الفجر) في مجمع الروايات ذكر الحلواني في شرحه للصوم أن العبرة لأول الطلوع وبه قال بعضهم فإذا بدت له لمعة أمسك عن المفطرات، وقال بعضهم: العبرة لاستطارته في الأفق، وهذا القول أبين وأوسع، والأول أحوط وروي عن محمد أنه قال: اللمعة غير معتبرة في حق الصوم، وحق الصلاة وإنما يعتبر الإنتشار في الأفق. قاله في الشرح، وقدم وقت الصبح لأن النبي ﷺ بدأ به للسائل بالمدينة كما في البناية عن الغاية ولأنه أول الصوات إفتراضاً بإتفاق لأنه صبح ليلة الإسراء، ولم يقضه عليه الصلاة والسلام لتوقف وجوب الأداء على العلم بالكيفية.

الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ما (من) ابتداء (طلوع الفجر) لإمامة جبريل حين طلع الفجر (الصادق) وهو الذي يطلع عرضاً منتشراً والكاذب يظهر طولاً ثم يغيب، وقد أجمعت الأمة على أن أوله الصبح الصادق، وآخره (إلى قبيل طلوع الشمس) لقوله عليه السلام: «وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول» (و) ثانيها (وقت) صلاة (الظهر من زوال

خاتمة: ذكر بعضهم بيان ساعات النهار فأولها الشروق، ثم البكور، ثم الغدوة، ثم الضحى ثم الهاجرة، ثم الظهيرة ثم الرواح ثم العصر ثم العصيرة ثم الأصيل ثم العشاء ثم الغروب وساعات الليل أولها الشفق، ثم الغسق ثم الغدرة ثم العتمة ثم السدفة ثم الجنح ثم الروبة ثم الزلفة ثم الهير ثم السحر ثم الفجر ثم الصبح. قوله: (الصادق) سمي صادقاً لأنه صدق عن الصبح وبينه قاله في الشرح. قوله: (والكاذب الخ) سمي كاذباً لأنه يضيء، ثم يسود ويذهب النور ويعقبه الظلام فكأنه كاذب قاله في الشرح. قوله: (وقد أجمعت الأمة الخ) نوزع الإجماع بما نقلناه في أوله سابقاً عن مجمع الروايات وبأنه قيل أن آخره إلى أن يرى الرامي موضع نبله فالخلاف ثابت في أوله وآخره، وأجيب بأنه لم يعتبر هذا الخلاف لضعفه. قوله: (ما لم يطلع قرن الشمس) أي مدة عدم طلوع قرن الشمس، وتمام الحديث، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر وقت العصر ووقت صلاة العصر، ما لم تصفر الشمس، ويسقط قرنها الأول، ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل رواه مسلم. قوله: (وقت الظهر من زوال الشمس عن بطن السماء) ومعرفة الزوال أن يغرز خشبة مستوية في أرض مستوية، ويجعل عند منتهى ظلها علامة فما دام الظل ينقص عن العلامة، فالشمس لم تزل، ومتى وقف فهو وقت الاستواء، وقيام الظهيرة، فحينتذ يجعل على رأس الظل خطأ علامة لذلك فما يكون من ذلك الخط إلى أصل العود فهو المسمى فيء الزوال وإذا لم يجد ما يغرزه يعتبر بقامته وقامة كل إنسان سبعة أقدام، أو ستة أقدام، ونصف بقدمه والأول قول العامة، وقد نظم الحافظ السيوطي علامة الزوال على الشهور القبطية من أول طوبه إلى آخرها في بيت واحد فقال:

نظمتها بقولي المشروح حروف طزه جبا أبدو وحيي الم

وهذه الحروف إشارة إلى عدد الأرقام التي يعلم بها الزوال في الشهور القبطية، فالطاء لطوبه والزاي إلى أمشير والهاء إلى برمهات والجسيم إلى برموده والباء إلى بشنس والألفان إلى بؤنه وأبيب، والباء إلى مسرى والدال إلى توت والواو إلى بابه والحاء إلى هاتور والياء إلى كيهك، ونظمها الشيخ السحيمي على ترتيب الشهور القبطية فقال:

إن رمَّت أقدام الزوال فلذبنا دوح يط زهج بااب لمصرنا

الشمس) عن بطن السماء بالاتفاق ويمتد إلى وقت العصر وفيه روايتان عن الإمام في رواية (إلى) قبيل (أن يصير ظل كل شيء مثليه) سوى فيء الزوال لتعارض الآثار وهو الصحيح وعليه جل المشايخ والمتون والرواية الثانية أشار إليها بقوله (أو مثله) مرة واحدة (سوى ظل الإستواء) فإنه مستثنى على الروايتين والفيء بالهمز بوزن الشيء ما نسخ الشمس بالعشي والظل ما نسخته الشمس بالغداة (واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين) أبي يوسف، ومحمد لإمامة جبريل العصر فيه ولكن علمت أنّ أكثر المشايخ على إشتراط بلوغ الظل مثليه، والأخذ به أحوط لبراءة الذمة بيقين إذ تقديم الصلاة عن وقتها لا يصح وتصح إذا خرج وقتها فكيف والوقت باق إتفاقاً، وفي رواية أسد إذا خرج وقت الظهر بصيرورة الظل

وإذا أراد معرفة دخول وقت العصر يزيد عدد قامة نفسه، وهي سبعة أقدام على المأخوذ من الشهور، فإذا بلغ الظل مجموعهما فقد دخل وقته، ولا بد أن يكون الواقف الذي يريد معرفة الظل، واقفاً على أرض مستوية مكشوف الرأس غير منتعل اه شبراملسي مختصراً. وروي عن محمد رحمه الله أن حد الزوال أن يستقبل الرجل القبلة فما دامت الشمس على حاجبه الأيسر فالشمس لم تزل وإن صارت على حاجبه الأيمن فقد زالت. قوله: (في رواية إلى قبيل أن يصير الخ) أي إلى اللحظة اللطيفة التي قبل الصيرورة المذكورة، وهذه رواية محمد عن الإمام. قوله: (لتعارض الآثار) بيانه أن قوله عليه الحديث المتفق عليه: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم يقتضى تأخير الظهر إلى المثل لأن أشد الحر في ديارهم، وقت المثل وحديث إمامة جبريل في اليوم الأول يقتضي إنتهاء وقت الظهر بخروج المثل لأنه صلى به ﷺ العصر في أول المثل الثاني فحصل التعارض بينهما، فلا يخرج وقت الظهر بالشك وتمامه في المطولات. قوله: (وهو الصحيح) صححه جمهور أهل المذهب، وقول الطحاوي وبقولهما نأخذ يدل على أنه المذهب وفي البرهان قولهما هو الأظهر اه فقد إختلف الترجيح. قوله: (والرواية الثانية) هي رواية الحسن عنه. قوله: (سوى ظل الاستواء) هو الذي عبر عنه سابقاً بفيء الزوال. قوله: (والفيء) سمى فيأ لأنه فاء من جهة المغرب إلى جهة المشرق أي رجع، ومنه قوله تعالى: ﴿حتى تفيء إلى أمر الله﴾ [الحجرات: ٤٩] أي ترجع، وقد يسمى ما بعد الزوال ظلا أيضاً ولا يسمى ما قبل الزوال فيأ أصلاً كذا في السراج. قوله: (وهو قول الصاحبين) أي وزفر والأئمة الثلاثة. قوله: (العصر فيه) الأولى حذف فيه لأن الإمامة إنما هي أول المثل الثاني. قوله: (لبراءة الذمة) علة للأحوطية وقوله: إذ تقديم الخ علة للعلية. قوله: (إذ تقديم الصلاة عن وقتها) وهي هنا العصر. قوله: (فكيف والوقت باق) أي وقت العصر بعد المثل الثاني. قوله: (وفي رواية أسد) أي ابن عمرو ورواه الحسن أيضاً عن الإمام. قوله: (فبينهما وقت مهمل) اختاره الكرخي، وقال شيخ الإسلام: إنه الاحتياط كما في السراج.

مثله لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فبينهما وقت مهمل فالإحتياط أن يصلي الظهر قبل أن يصير الظل مثله والعصر بعد مثليه ليكون مؤدياً بالإتفاق كذا في المبسوط (و) أول (وقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين) لما قدمناه من الخلاف (إلى غروب الشمس) على المشهور لقوله على من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وقال الحسن بن زياد: إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر، وحمل على وقت الإختيار (و) أول وقت (المغرب منه) أي غروب الشمس (إلى) قبيل غروب الشفق (الأحمر على المفتى به) وهو رواية عن الإمام وعليها الفتوى وبها قالا

قوله: (وأول وقت العصر الخ) سمى عصراً لأنه أحد طرفى النهار، والعرب تسمى كل طرف من النهارعصراً، فالغداة، والعشى عصران. قوله: (إلى غروب الشمس) أي جرمها بالكلية عن الأفق الحسى أي الظاهري لا الحقيقي لأن في الإطلاع عليه عسراً كما في مجمع الأنهر، والتكليف بحسب الوسع حتى قال في الخلاصة: لا يفطر من على المنارة بالاسكندرية، وقد رأى الشمس ويفطر من بالاسكندرية وقد غابت عنه اه. وهذا إذا ظهر الغروب وإلا فإلى وقت إقبال الظلمة من المشرق كما في التحفة ولو غربت الشمس، ثم عادت هل يعود الوقت الظاهر: نعم كما في الدر لما روي أنه على نام في حجر على رضى الله عنه حتى غربت الشمس فلما استيقظ ذكر له أنه فاتته العصر، فقال: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فارددها عليه فردت حتى صلى العصر أخرجه الطبراني بسند حسن، وصححه الطحاوي، والقاضي عياض، وأخطأ من جعله موضوعاً كابن الجوزي كما في النهر. قوله: (وحمل) أي قوله بخروج وقت العصر. قوله: (على وقت الاختيار) أي الوقت الذي يخير المكلف في الأداء فيه من غير كراهة. قوله: (إلى غروب الشفق الأحمر) وقيل هو البياض الذي بعد الحمرة، وهو قول الصديق والصديقة وأنس ومعاذ وأبي هريرة، ورواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم أجمعين، وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وداود الظاهري وغيرهم، واختاره من أهل اللغة المبرد، وثعلب، وصحح كل من القولين وأفتى به، ورجح في البحر قول الإمام قال: ولا يعدل عنه إلى قولهما، ولو بموجب من ضعف، أو ضرورة تعامل لأنه صاحب المذهب فيجب إتباعه، والعمل بمذهبه حيث كان دليله واضحاً ومذهبه ثابتاً ولا يلتفت إلى جعل بعض. المشايخ الفتوى على قولهما اه وقوى الكمال قول الإمام أيضاً بما حاصله أن الشفق يطلق على البياض، والحمرة وأقرب الأمر أنه إذا تردد في أن الحمرة، أو البياض، لا ينقضي الوقت بالشك، ولا صحة لصلاة قبل وقتها فالاحتياط في التأخير، وقال العلامة الزيلعي، وما روي عن الخليل أنه قال: راعيت البياض بمكة كرمها الله ليلة فما ذهب إلا بعد نصف الليل محمول على بياض الجو، وذلك يغيب آخر الليل، وأما بياض الشفق وهو رقيق الحمرة، فلا يتأخر عنها إلا قليلاً قدر ما يتأخر طلوع الحمرة عن البياض في الفجر. قوله: (وهو مروي عن أكابر حاشية الطحطاوي/م١٢

لقول ابن عمر: الشفق الحمرة وهو مروي عن أكابر الصحابة، وعليه أطباق أهل اللسان، ونقل رجوع الإمام إليه (و) إبتداه وقت صلاة (العشاء والوتر منه) أي من غروب الشفق على الإختلاف الذي تقدم (إلى) قبيل طلوع (الصبح) الصادق لإجماع السلف وحديث إمامة جبريل لا ينفي ما وراء وقت إمامته، وقال على: "إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء الأخيرة إلى طلوع الفجر» (ولا يقدم) صلاة (الوتر على) صلاة (العشاء) لهذا الحديث و(للترتيب اللازم) بين فرض العشاء وواجب الوتر عند الإمام (ومن لم يجد وقتهما) أي العشاء والوتر (لم يجبا عليه) بأن كان في بلد كبلغار، وبأقصى المشرق يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق في أقصر ليالي السنة لعدم وجود السبب، وهو الوقت وليس

الصحابة) قد علمت أن مذهب الإمام مروي عن أكبر الصحابة أجمعين نساء ورجالاً. قوله: (وعليه اطباق أهل اللسان) قد علمت ما اختاره المبرد وثعلب وهما من أكبر أهله. قوله: (ونقل رجوع الإمام) هذه الصيغة للضعف فلا جزم بها. قوله: (وحديث إمامة جبريل الخ) فإنه أم به الليلة الثانية في العشاء ثلث الليل الأول وهذا جواب عما أورده على قول المصنف، والعشاء والوتر منه إلى الصبح، وقوله، وقال ﷺ: إن الله الخ دليل لوقت الوتر. قوله: (لهذا الحديث) فإن قوله ﷺ: فصلوها ما بين العشاء الأخيرة إلى طلوع الفجر صريح في تعيين وقت صلاته. قوله: (وواجب الوتر) المراد به الفرض العملي فإنه فرض عملي عند الإمام كما في البحر، وقالا أول وقته بعد العشاء بناء على أنه سنة مؤكدة عندهما فصار كركعتى العشاء والثمرة تظهر فيما لو صلى الوتر ناسياً للعشاء، أو صلاهما فظهر فساد العشاء دون الوتر أجزأه عند الإمام لسقوط الترتيب بمثل هذا العذر لا عندهما لأنه تبع لها فلا يصح قبلها وفيما لو صلى الفجر قبل الوتر عمداً أو كان صاحب ترتيب أعاده بعد صلاة الوتر عنده لا عندهما لأنه لا ترتيب بين الفرائض والسنن قاله السيد. قوله: (كبلغار) قال في القاموس: بلغر كقرطق يعني بضم فسكون، والعامة تقول بلغار مدينة الصقالبة ضاربة في الشمال شديدة البرد اه. قوله: (في أقصر ليالى السنة) وهو أربعون ليلة في أول الصيف عند حلول الشمس رأس السرطان فإن الشمس تمكث عندهم على وجه الأرض ثلاثاً وعشرين ساعة، وتغرب ساعة واحدة، على حسب عرض البلد. قوله: (وليس مثل اليوم الخ) روى مسلم عن النواس بن سمعان. قال: ذكر رسول الله ﷺ الدجال ولبثه في الأرض أربعين يوماً يوم كسنة، ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا قدّروا له قدره اه. قال الأسنوي: ويقاس عليه اليومان التاليان، واستظهر الكمال وجوب القضاء استدلالاً بحديث الدجال، وتبعه ابن الشحنة فصححه في ألغازه، وذكر في المنح أنه المذهب، ولا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء، وفرق في النهر بأن الوقت موجود حقيقة في يوم الدجال، والمفقود مثل اليوم الذي كسنة من أيام الدجال للأمر فيه بتقدير الأوقات وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج والعدة كما بسطناه في أصل هذا المختصر والله الموفق (ولا يجمع بين فرضين في وقت) إذ لا تصح التي قدمت عن وقتها ولا يحل تأخير الوقتية إلى دخول وقت آخر (بعذر) كسفر ومطر وحمل المروي في الجمع على تأخير الأولى إلى قبيل آخر وقتها وعند فراغه دخل وقت الثانية فصلاها فيه (إلا في عرفة للحاج) لا لغيرهم (بشرط) أن يصلي الحاج مع (الإمام الأعظم) أي السلطان أو نائبه كلا من الظهر والعصر ولو سبق فيهما

العلامة فقط بخلاف ما نحن فيه فإن الوقت لا وجود له أصلاً، ورد بأن الوقت موجود قطعاً والمفقود هو العلامة فقط فإذن لا فرق، وتمامه في تحفة الأخيار. قوله: (للأمر فيه بتقدير الأوقات) أي أوقات الصلاة أي على خلاف القياس، فلا يقاس غيره عليه لأنا لو وكلنا إلى الاجتهاد لم نصل فيه إلا صلاة يوم واحد كما قاله القاضي عياض. قوله: (وكذا الآجال في البيع الخ) وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون لكل يوم من الزيادة، والنقص كما في كتب الشافعية وقواعد المذهب لا تأباه. قوله: (في وقت) احترز عن الجمع بينهما فعلاً، وكل واحدة منهما في وقتها بأن يصلي الأولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها فذلك جائز كما في التبيين. قوله: (بعذر كسفر) أدخلت الكاف المرض، وجوزه الإمام الشافعي رضي الله عنه تقديماً وتأخيراً والأفضل الأول للنازل، والثاني للسائر بشرط أن يقدم الأولى وينوي الجمع قبل الفراغ منها، وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلاً عرفاً هذا في جمع التقديم، ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأولى، وكثيراً ما يبتلي المسافر بمثله لاسيما الحاج، ولا بأس بالتقليد كما في البحر، والنهر لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام لأن الحكم الملفق باطل بالإجماع كما في ديباجة الدر فيقرأ إن كان مؤتماً ولا يمس ذكره، ولا أمرأة بعد وضوء ويحترز عن إصابة قليل النجاسة وحكاية الإجماع على بطلان الملفق منظور فيها فإن الأصح من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه جوازه والمنهي عنه تتبع الرخص من المذاهب. قوله: (وحمل المروي في الجمع الغ) الدليل على صحة هذا التأويل ما روى ابن حبان عن نافع قال: خرجت مع ابن عمر رضى الله عنهما في سفرة وغابت الشمس فلما أبطأ قلت: الصلاة يرحمك الله فالتفت إلى ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب، ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا، ثم أقبل علينا فقال: إن، رسول الله على كان إذا أعجل به السير صنع هكذا، وهذا حديث صحيح. قال عبد الحق: وهذا نص على أنه صلى كل واحدة منهما في وقتها، وقال عبدالله بن مسعود: والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله ﷺ صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع رواه الشيخان. قوله: (لا لغيرهم) أعاد الضمير بلفظ الجمع نظراً إلى أن المراد بالحاج الجنس المتحقق في أفراد كثيرة. قوله: (كلا من الظهر والعصر) فإن أدرك

(و) بشرط (الإحرام) بحج لا عمرة حال صلاة كل من الظهر والعصر ولو أحرم بعد الزوال في الصحيح، وصحة الظهر فلو تبين فساده أعاده ويعيد العصر إذا دخل وقته المعتاد فهذه أربعة شروط لصحة الجمع عند الإمام وعندهما يجمع الحاج، ولو منفرداً قال في البرهان: وهو الأظهر (فيجمع) الحاج (بين الظهر والعصر جمع تقديم) في ابتداء وقت الظهر بمسجد نمرة كما هو العادة فيه بأذان واحد وإقامتين ليتنبه للجمع ولا يفصل بينهما بنافلة ولا سنة الظهر (ويجمع) الحاج (بين المغرب والعشاء) جمع تأخير فيصليهما (بمزدلفة) بأذان واحد وإقامة واحدة لعدم الحاجة للتنبيه بدخول الوقتين، ولا يشترط هنا سوى المكان والإحرام (ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة) يعني الطريق المعتاد للعامة لقوله على للذي رآه يصلي المغرب في الطريق: «الصلاة أمامك» فإن فعل ولم يعده حتى طلع الفجر، أو خاف طلوعه المغرب في الطريق: «الصلاة أمامك» فإن فعل ولم يعده حتى طلع الفجر، أو خاف طلوعه صح (و) لما بين أصل الوقت بين المستحب منه بقوله (يستحب الأسفار) وهو التأخير طلخاءة (بالفجر) بحيث لو ظهر فسادها أعادها بقراءة مسنونة قبل طلوع الشمس لقوله على المفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» وقال عليه السلام: «نوروا بالفجر يبارك لكم» ولأن في

إحدى الصلاتين لا يجوز له الجمع. قوله: (فهذه أربعة شروط) أولها عرفة، وثانيها صحة الظهر، وثالثها الإمام أو نائبه ورابعها الإحرام بالحج. قوله: (ولا سنة الظهر) استثنى العلامة مسكين سنة الظهر تبعاً للذخيرة، والمحيط والكافي، وأثر الخلاف يظهر فيما لو صلى سنة الظهر فعلى الأول يعاد الأذان للعصر لا على الثاني، وظاهر الرواية هو الأول نهر قاله السيد. قوله: (ولا يشترط هنا سوى المكان والإحرام) فلا يشترط الجماعة لهذا الجمع وكذا الإمام ليس بشرط لهذا الجمع أيضاً ولا يتطوع بينهما ولو اشتغل بشيء، أو تطوع أعاد الإقامة، وعند زفر يعيد الآذان أيضاً منلا مسكين ذكره السيد. قوله: (ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة) التقييد بالطريق اتفاقي لأنه لو صلاها في وقتها في عرفات لم تجز منلا مسكين. قوله: (يعني الطريق المعتاد) لا فائدة في التقييد بالمعتاد، بل ذكر الطريق اتفاقى كما علمت. قوله: (الصلاة أمامك) بالنصب أي صلها أمامك وبالرفع مبتدأ، وخبر أي موضعها أمامك. قوله: (فإن فعل ولم يعده) أي لم يعد ما صلى، وهو المغرب أي مع العشاء، ولو قدم العشاء على المغرب يعيدهما على الترتيب فإن لم يصل العشاء حتى طلع الفجر أعاد العشاء إلى الجواز ذكره السيد. قوله: (أو خاف طلوعه) أي لو أعادهما مجموعتين (وهو التأخير للإضاءة) في المصباح الأسفار الإضاءة يقال: أسفر الفجر إذا أضاء وأسفر الرجل بالصلاة إذا صلاها في الأسفار اه. قوله: (أسفروا بالفجر الخ) رواه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وروى الطحاوي بإسناده إلى إبراهيم النخعي: ما اجتمع أصحاب رسول الله على على شيء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر وإسناده صحيح، ويستحب البداءة بالأسفار، وهو ظاهر الرواية، وقيل: يدخل بغلس، ويختم بالأسفار بحر عن العناية. قوله: (ولأن في الأسفار تكثير الجماعة) لما فيه من توسيع الحال على النائم، الأسفار تكثير الجماعة وفي التغليس تقليلها، وما يؤدي إلى التكثير أفضل وليسهل تحصيل ما ورد عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة تامة وعمرة تامة» حديث حسن، وقال ﷺ: «من قال دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حنسات ومحى عنه عشر سيآت ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم يتبع بذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى» قال الترمذي هذا حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح ذكره النووي، وقال ﷺ: «من مكث في مصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس كان كمن أعتق أربع رقاب من ولد اسمعيل» وقال عليه السلام: «من مكث في مصلاه بعد العصر إلى غروب الشمس من ولد اسمعيل» وقال عليه السلام: «من مكث في مصلاه بعد العصر إلى غروب الشمس

والضعيف فيدركان الجماعة. قوله: (في جماعة) ظاهره ولو مع أهل بيته. قوله: (ثم قعد يذكر الله تعالى) أفاد العلامة القاري في شرح الحصن الحصين أن القعود ليس بشرط وإنما المدار على الاشتغال بالذكر هذا الوقت. قوله: (ثم صلى ركعتين) ويقال لهما ركعتا الإشراق، وهما غير سنة الضحى. قوله: (تامة) أي كل منهما أي غير ناقص ثوابهما بارتكاب نحو محظور إحرام أو فساد، والمراد الحج النفل والتأكيد يفيد أن له ذلك الأجر حقيقة، وليس من قبيل الترغيب. قوله: (وهو ثان رجليه) أي قبل أن يتربع، فلا يضر افتراش رجليه تحت أليتيه، أو تغيير هيئة الجلوس إلى صفة يقول بها إمام كهيئة الجلوس التي يقول بها مالك. قوله: (قبل أن يتكلم) الظاهر في أمثاله ان المراد يتكلم بكلام الدنيا، فلا يضر الفصل بذكر آخر. قوله: (لا شريك له) تأكيداً، وتأسيس إن أريد بالوحدة وحدة الذات، والصفات وبالثاني نفي الشريك في الأفعال. قوله: (ومحى عنه عشر سيئات) المشهور إرادة الصغائر، وبعض أهل العلم يطلقون فيعم الكبائر في هذا ونظائره ولا حرج على الفاعل المختار الذي لا يسئل عما يفعل. قوله: (ورفع له عشر درجات) أي في الجنة أي على من لم يقلها. قوله: (وحرس) أي حفظ. قوله: (ولم يتبع بذنب) بأن يقع مغفوراً أو يوفق للتوبة منه فقوله أن يدركه أي إثمه. قوله: (إلا الشرك بالله تعالى) أي فإنه لو وقع منه يدركه، وليس بواقع منه لقوله سابقاً كان يومه ذلك في حرز من كل مكروه اللهم إلا أن يخصص المكروه بمكروه الدنيا. قوله: (من ولد إسمعيل) أي من العرب فإن عتق العرب أفضل من عتق العجم، وظاهر الحديث أن هذا الثواب يحصل بمجرد حبس نفسه في مصلاه، وإن لم يذكر فإذا ذكر حصل له ذلك مع الثواب المتقدّم، وعتق العرب يقول به الإمام الشافعي، وأما عندنا فلا يرقون فيحمل نحو هذا الحديث على الفرض والتقدير. قوله: (وزاد الثواب) أي في المنتظر بعد العصر لأنه كمن أعتق ثمانياً من الرقاب. قوله:

كان كمن أعتق ثمان رقاب من ولد اسمعيل وزاد الثواب الإنتظار فرض وفي الأول لنفل والأسفار بالفجر مستحب سفراً وحضراً (للرجال) إلا في مزدلفة للحاج فإن التغليس لهم أفضل لواجب الوقوف بعده بها كما هو في حق النساء دائماً لأنه أقرب للستر وفي غير الفجر الإنتظار إلى فراغ الرجال عن الجماعة (و) يستحب الإبراد بالظهر (في الصيف) في كل البلاد لقوله على: «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» والجمعة كالظهر (و) يستحب (تعجيله) أي الظهر (في الشتاء) وفي الربيع والخريف لأنه عليه السلام كان يعجل الظهر بالبرد (إلا في يوم غيم) خشية وقوعه قبل وقته (فيؤخر) استحباباً (فيه) أي يوم الغيم إذ لا كراهة في وقته فلا يضر تأخيره (و) يستحب (تأخير) صلاة (العصر) صيفاً وشتاءً لأنه

(النتظار فرض) علة للزيادة. قوله: (سفراً وحضرا) شتاءً وصيفاً، منفرداً ومؤتماً وإماماً. قوله: (لواجب الوقوف بعده) أي للتفرغ لواجب الوقوف. قوله: (كما هو في حق النساء دائماً) وقيل الأفضل لهن الانتظار في كل الصلوات مطلقاً كما في النهر عن القنية. قوله: (ويستحب الإبراد بالظهر في الصيف) وحدّه أن يتمكن الماشون إلى الجماعات من المشي في ظل الجدران كما في الإيضاح عن الحقائق، وقال في السراج: بحيث يصلى قبل بلوغ الظل مثلاً اه وفي الخزانة الوقت المكروه في الظهر ان يدخل في حد الإختلاف، وإذا أخره حتى صار ظل كل شيء مثله فقد دخل في حد الاختلاف حموي. قوله: (في كل البلاد) أي سواء كانت حارة أم لا، وسواء إشتد الحر أم لا، وسواء فيه المنفرد والإمام وسواء قصد الناس الجماعة من مكان بعيد أم لا، فالحاصل أن الإبراد أفضل مطلقاً وجزم في السراج، بأن التخصيص بهذه الأشياء مذهب أصحابنا، ورده في البحر بأنه مخالف للمعتبرات والظاهر أن محل الاستحباب ان لم تفته الجماعة أول الوقت، وإلا قدّمه لأنها إما سنة أكيدة، أو واجبة، فلا تترك لمستحب إلا أن الإمام حينئذ فاته المستحب. قوله: (فإن شدة الحر من فيح جهنم) عن أبي هريرة مرفوعاً أن النار اشتكت إلى ربها قالت: يا رب أكل بعضى بعضاً فأذن لى أتنفس، فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد، أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتهم من حر أو حرور وفمن نفس جهنم متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري: فأشد ما تجدون من الحر فمن سمومها، وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها والفيح بوزن البيع الغليان من فاحت القدر غلت، والمراد شدة حر النار. قوله: (والجمعة كالظهر) أصلاً واستحباباً في الزمانين ذكره الاسبيجابي. قوله: (وفي الربيع والخريف) كذا في القهستاني وبه صرح في مجمع الروايات فما في البحر من قوله: ينبغي إلحاق الخريف بالصيف، والربيع بالشتاء وجرى عليه المؤلف في حاشية الدرر مخالف لهذا المنقول، وفي القهستاني عن المستصفى: الصلاة أول الوقت أفضل عندنا إلا إذا تضمن التأخير فضيلة اه، وفي الخلاصة من آخر الإيمان إن كان عندهم حساب يعرفون به الشتاء والصيف فهو على حسابهم، وإن لم يكن عليه الصلاة والسلام كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، وليتمكن من النفل قبله (ما لم تتغير الشمس) بذهاب ضوئها فلا يتحير فيه البصر هو الصحيح، والتأخير إلى التغير مكروه تحريماً قال رسول الله على: «تلك صلاة المنافقين ثلاثاً بجلس أحدكم حتى لو اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان ينقر كنقر الديك لا يذكر الله إلا قليلاً ولا يباح التأخير لمرض وسفر (و) يستحب (تعجيله) أي العصر (في يوم الغيم) مع تيقن دخولها خشية الوقت المكروه (و) يستحب (تعجيل) صلاة (المغرب) صيفاً وشتاء، ولا يفصل بين الأذان، والإقامة فيه إلا بقدر ثلاث آيات أو جلسة خفيفة لصلاة جبريل عليه السلام بالنبي على بأول الوقت في اليومين، وقال عليه الصلاة والسلام: «إنّ أمتي لن يزالوا بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم، مضاهاة لليهود فكان تأخيرها مكروها (إلا في يوم غيم) وإلا من عذر سفر أو مرض وحضور مائدة والتأخير قليلاً لا يكره وتقدم المغرب، ثم

فالشتاء ما إشتد فيه البرد على الدوام، والصيف ما اشتد فيه الحر على الدوام. قال في البحر: فعلى قياس هذا الربيع ما ينكسر فيه البرد على الدوام، والخريف ما ينكسر فيه الحر على الدوام. قوله: (فلا يتحير فيه البصر) أفاد بذلك أنه ليس المراد مطلق ذهاب الضوء فإنه يتحقق بعد الزوال فيرجع كلام الشرح إلى ما ذكره العلامة مسكين من أن العبرة لتغير الفرص. قوله: (هو الصحيح) وقيل إذا بقي مقدار رمح لم تتغير ودونه تغيرت، وقيل: يوضع طست في أرض مستوية فإن ارتفعت الشمس على جوانبه فقد تغيرت، وإن وقعت في جوفه لم تتغير، وقيل غير ذلك. قوله: (والتأخير إلخ) أما الأداء فلا يكره لأنه مأمور به، ولا يستقيم إثبات الكراهة لشيء مع الأمر به كذا في العناية، وقيل الأداء مكروه أيضاً ذكره مثلاً مسكين اهـ، من السيد، ولو تغيرت وهو فيها لإطالته لها لم يكره لأن الاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على الصلاة متعذر فجعل عفواً كذا في غاية البيان. قوله: (تلك صلاة المنافقين) يحتمل أن ذلك إخبار عن المنافقين الموجودين في زمنه على ويحتمل أن المراد نفاق العمل. قوله: (وكانت بين قرنى الشيطان) المراد أنه لازم جرمها الظاهر في هذا الحين، وحضرها ليدعو عابديها إلى عبادتها، وليس المراد الحقيقة فإنه كما قيل ان الشمس قدر الدينا مائة وستين مرة، وهي في السماء الرابعة لا ينالها الشيطان. قوله: (كنقر الديك) أي عند التقاطه الحب، وهذا تشبيه في السرعة فهو كناية عن عدم إيفائها حقوقها. قوله: (ولا يفصل بين الأذان والإقامة النح) ولو بمقدار صلاة ركعتين كره ككراهة صلاة ركعتين قبلها وما في القنية من استثاء القليل يحمل على ما هو الأقل من قدرهما توفيقاً بين كلامهم كما في النهر عن الفتح. قوله: (أول الوقت) الباء زائدة. قوله: (إلى اشتباك النجوم) أي كثرتها. قوله: (وإلا من عذر الخ) فلا يكره التأخير حينئذ ليجمع بينها، وبين العشاء فقط كما في البناية والحلبي. قوله: (والتأخير قليلاً لا يكره) أي تحريماً بل يكره تنزيهاً وإلى إشتباك النجوم يكره تحريماً وفي قول لا يكره ما لم يغب الشفق والأصح الأول. الجنازة، ثم سنة المغرب وإنما يستحب في وقت الغيم عدم تعجيلها لخشية وقوعها قبل الغروب لشدة الإلتباس (فتؤخر فيه) حتى يتيقن الغروب (و) يستحب (تأخير) صلاة (العشاء إلى ثلث الليل) الأول في رواية الكنز، وفي القدوري إلى ما قبل الثلث قال على: «لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» وفي مجمع الروايات التأخير إلى النصف مباح في الشتاء لمعارضة دليل الندب، وهو قطع السمر المنهي عنه دليل الكراهة، وهو تقليل الجماعة لأنه قلما يقوم الناس إلى نصف الليل فتعارضا فثبتت الإباحة والتأخير إلى ما بعد النصف مكروه لسلامة دليل الكراهة عن المعارض، والكراهة تحريمية (و) يستحب (تعجيله) العشاء (في) وقت (الغيم) في ظاهر الرواية لما في التأخير من تقليل الجماعة لمظنة المطر والظلمة وقيدنا السمر بالمنهي عنه، وهو ما فيه لغو أو يفوّت قيام

قوله: (وتقدم المغرب الخ) بيان للأفضل كما في البحر وغيره، ووجه التقديم أن المغرب فرض عين، وهو مقدم على فرض الكفاية الذي هو صلاة الجنازة، وفرض الكفاية مقدم على السنة. قوله: (ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل) قيده في الخانية، والتحفة، والمحيط الرضوي، والبدائع بالشتاء أما في الصيف فيستحب التعجيل نهر لئلا تقل الجماعة لقصر الليل فيه. قوله: (وفي القدوري إلى ما قبل الثلث) قال في حاشية الدرر: وقد ظفرت بأن في المسألة روايتين، وهو أحسن ما يوفق به اه فعلى ما في الكنز يؤخرها إلى أول الثلث الثاني، وعلى ما في القدوري يؤخر إلى ما قبل الثلث، وعليه فإيقاعها أول الثلث الثاني مباح. قوله: (قال ﷺ الخ) ورد في التأخير أخبار كثيرة صحاح، وهو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وفي تأخيرها قطع السمر المنهى عنه على ما رواه الإمام أحمد والجماعة من حديث أبى بردة أن النبي ﷺ كان يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وإنما كره الحديث بعدها لأنه ربما يؤدي إلى سهر يقوت به الصبح، وربما يوقع في كلام لغو، فلا ينبغي ختم اليقظة به أو لأنه يفوت به قيام الليل لمن له به عادة. قال الطحاوي: إنما كره النوم قبلها لمن خشى عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيها، وأما من وكل لنفسه من يوقظه في وقتها فيباح له النوم ذكره العلامة الزيلعي، وغيره. قوله: (وفي مجمع الروايات الخ) حاصله أن تأخير العشاء بعد الثلث إلى نصف الليل مباح لأنه من حيث كونه يفضى إلى تقليل الجماعة يكره ومن حيث كونه ينقطع به السمر المنهي عنه يندب لأن السمر ينقطع بمضى نصف الليل غالباً فتعارض دليلا الندب، والكراهة، فتساقطا فبقيت الإباحة، وفيه بحث للكمال اه. قوله: (ويستحب تعجيله العشاء في وقت الغيم) قال في الكنز كالهداية، وندب تعجيل ما فيه عين يوم غين، ويؤخر غيره فيه. قال شارحه البدر العينى: قلت: هذا في ديارهم لأن فيها الشتاء أكثر ورعاية الأوقات قليلة، وأما في ديارنا المصرية فعكس هذا فينبغي ان يراعي الحكم الأول اهـ وأقره في النهر والدر، وفي الدر حكم الأذان كالصلاة تعجيلاً وتأخيراً. قوله: (لمهمة) كتدبير الليل، أو يؤدي إلى تفويت الصبح وأما إذا كان السمر لمهمة أو قراءة القرآن، وذكر وحكايات الصالحين، ومذا كرة فقه وحديث مع ضيف فلا بأس به، والنهي ليكون ختم الصحيفة بعبادة كما بدئت بها ليمحى ما بينهما من الزلات إن الحسنات يذهبن السيآت (و) يستحب (تأخير) صلاة (الوتر) ضد الشفع بسكون التاء وفتح الواو وكسرها (إلى) قبيل (آخر الليل لمن يثق بالإنتباه) وأن لا يوتر قبل النوم لقوله على: "من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة الليل مشهودة" وذلك أفضل وسنذكر الخلاف في وتر رمضان.

# نصل ني الأوتات المكروهة

(ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض، والواجبات التي لزمت في الذمة قبل

مصالح المسلمين كما كان على يفعله مع أبي بكر. قوله: (ومذاكرة فقه) مثلها مطالعته في خاصة نفسه. قوله: (وحديث مع ضيف) مثله العرس، وظاهر أن المراد بالحديث ما لا إثم فيه. قوله: (فلا بأس به) المراد به أنه يثاب عليه لا ما خلافه أولى منه. قوله: (والنهي) أي عن السمر بقوله على: «لا سمر بعد العشاء» ذكره السيد. قوله: (بعبادة) هي صلاة العشاء. قوله: (كما بدئت بها) أي بعبادة وهي صلاة الصبح. قوله: (إن الحسنات يذهبن السيئات) هذا منه يقتضي أن الحسنة إنما تكفر إذا تأخرت، وبعضهم عمم أي سواء تقارنتا أم سبقت إحداهما. قوله: (فليوتر أوله) أي قبل النوم إن لم يشتغل عنه. قوله: (ومن طمع) المراد به الوثوق بالانتباه آخره. قوله: (وإن صلاة الليل مشهودة) أي تشهدها الملائكة. قوله: (وذلك أفضل) من تتمة الحديث ورواه مسلم، وهو الصارف للأمر عن الوجوب فلو صلى الوتر ونام، ثم استيقظ، وتنفل بعده لا كراهة وإنما فاته الأفضل أي حيث كان يثق بالانتباه كما دل عليه الحديث وإلا لا، وأطلق المصنف في حاشية الدر فوات الفضيلة بانتباهه آخر الليل كما في البحر والنهر، والظاهر ما قلناه

## نصل ني الأوتات المكروهة

مراده بالمكروهة ما يعم المفسدة ليشمل أداء الفرض فيها، فالكراهة هنا بالمعنى اللغوي، ولا يخفى حسن تأخيرها عن الأوقات المستحبة. قوله: (لا يصح فيها شيء من الفرائض) أداء وقضاء. قوله: (والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها) كالوتر، والنذر المطلق، وركعتي الطواف وما أفسده من نفل شرع فيه في غير وقت مكروه، وسجدة تلاوة تليت آيتها في غيره، وفي البحر عن المحيط، وسجدة السهو كسجدة التلاوة حتى لو دخل وقت الكراهة بعد

دخولها) أي الأوقات المكروهة أولها (عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع) وتبيض قدر رمح أو رمحين (و) الثاني (عند استوائها) في بطن السماء (إلى أن تزول) أي تميل إلى جهة المغرب (و) الثالث (عند اصفرارها) وضعفها حتى تقدر العين على مقابلتها (إلى أن تغرب) لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاثة أوقات نهانا رسول الله على أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف للغروب حتى تغرب رواه مسلم والمراد بقوله: إن نقبر صلاة الجنازة إذ الدفن غير مكروه فكني به عنها للملازمة بينهما وقد فسر بالسنة نهانا رسول الله على أن نصلي على موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس الخ وإذا أشرقت الشمس وهو في صلاة الفجر (بطلت فلا ينتقض وضوءه بالقهقهة بعده وعلى أنها تنقلب نفلاً يبطل ولا ننهى كسالى العوام عن صلاة الفجر) وقت الطلوع الأنهم قد يتركونها بالمرة والصحة على قول مجتهد أولى من الترك (ويصح أداء ما وجب

السلام، وعليه سهو فإنه لا يسجد للسهو، وسقط عنه لأنه وجب كاملاً فلا يؤدي في الناقص، وفي القنية سجدة الشكر تكره في وقت يكره النفل فيه لا في غيره، وفي المعراج، وما يفعل عقب الصلاة من السجدة فمكروه إجماعاً لأن العوام يعتقدون أنها واجبة أو سنة. قوله: (قدر رمح) قدّر به في الأصل وفي الإيضاح حد الأول والثالث أن لا تحار العين في العين هو الصحيح، والمراد بالثالث وقت الغروب. قوله: (والثاني عند استوائها) وعلامته أن يمتنع الظل عن القصر، ولا يأخذ في الطول فإذا صادف أنه شرع في ذلك الوقت بفرض قضاء أو قبله، وقارن هذا الجزء اللطيف شيئاً من الصلاة قبل القعود قدر التشهد فسدت. قوله: (وان نقبر موتانا) أي فيها. قوله: (وعند زوالها) أي قرب زوالها وهو وقت الاستواء فالمعنى عند استوائها حتى تزول. قوله: (وجين تضيف للغروب) معنى تضيف تميل، وهو بالمثناة الفوقية، والضاد المعجمة، المفتوحتين، وبالياء التحتية المشددة، وأصله تتضيف حذفت إحدى التاءين تخفيفاً. قوله: (والمراد الغ) وحمله أبو داود على المعنى الحقيقي والنهي ليس لنقصان في الوقت، بل هو وقت كسائر الأوقات إنما النقص في أداء الأركان لإستلزام فعلها فيه التشبه بعبادة الكفار، وليس هذا كترك واجب فيها فإنه لا يؤثر نقصاً في الأركان، ولا كالصلاة في أرض الغير لأن اتصال الفعل بالزمان أشد بخلاف المكان. قوله: (وقد فسر) أي هذا المراد بالسنة والراوي واحد. قوله: (بطلت) وعن أبي يوسف لا تبطل ولكن يصبر حتى إذا ارتفعت الشمس أتم حموي عن كشف الأصول ذكره السيد، وروي عن أبي يوسف أيضاً جواز الفجر إذا لم يكن تأخيره إلى الطلوع قصداً. قوله: (وعلى أنها تنقلب نفلاً الخ) هو قول الإمام وأبي يوسف رضي الله عنهما كما في البرهان قالوا: الصلاة على النبي على والدعاء، والتسبيح في الأوقات المكروهة أفضل من قراءة القرآن، ولعله لأن القراءة ركن الصلاة وهي مكروهة فالأولى ترك ما كان ركناً لها بحر. قوله: (مع الكراهة) أي التحريمية لما عرف من أن النهى الظنى الثبوت الغير فيها) أي الأوقات الثلاثة لكن (مع الكراهة) في ظاهر الرواية (كجنازة حضرت وسجدة آية تليت فيها) ونافلة شرع فيها أو نذر أن يصلي فيها فيقطع ويقضي في كامل في ظاهر الرواية فإن مضي عليها صح (كما صح عصر اليوم) بأدائه (عند الغروب) لبقاء سببه، وهو الجزء

المصروف عن مقتضاه يفيد كراهة التحريم كما في المنح، وفي البحر عن التحفة الأفضل ان يصلى على جنازة حضرت في تلك الأوقات ولا يؤخرها بل في الإيضاح والتبيين التأخير مكروه لقوله ﷺ: «ثلاث لا يؤخرن جنازة أتت ودين وجدت ما يقضيه وبكر وجد لها كفء». قوله: (في ظاهر الرواية) لا كما ظنه بعضهم فنفاها قاله في الشرح: وقد علمت ما في البحر عن التحفة وما في الإيضاح والتبيين. قوله: (كجنازة الخ) قال في البحر، وظاهر التسوية بين صلاة الجنازة، وسجدة التلاوة أنه لو حضرت الجنازة في غير وقت مكروه فأخرها حتى صلى في الوقت المكروه فإنها لا تصح، وتجب إعادتها كسجدة التلاوة، وذكر الأسبيجابي أن صلاة الجنازة تجوز مع الكراهة ولا يعيدها بخلاف سجدة التلاوة. قوله: (ونافلة شرع فيها) فإن أداءها واجب بسبب الشروع فيها. قوله: (فيقطع ويقضي في كامل) ظاهره أنه على سبيل الوجوب لأنه في مقابلة الكراهة التحريمية. قوله: (لبقاء سببه وهو الجزء الخ) أي والمسبب يثبت بحسب ثبوت السبب إن كان كاملاً فكامل وإن كان ناقصاً فناقص. قوله: (مع الكراهة للتأخير) وأما الفعل، فلا يكره لعدم إستقامة إثبات الكراهة للشيء مع كونه مأموراً به ونظيره القضاء لا يكره فعله بعد الوقت، وإنما يحرم تفويته كما في الدرر، وقيل الأداء مكروه أيضاً، وأيده في البحر بالنقل والاستدلال، فإن قلت: لم لا يجوز فجر يومه كما جاز عصر يومه أجاب عنه صدره الشريعة بأنه ذكر في الأصول أن الجزء المقارن للأداء هو السبب لوجوب الصلاة، وآخر وقت العصر ناقص إذ هو وقت عبادة الشمس فوجب ناقصاً فإذا أداه أداه كما وجب فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسد لأنه وقت كمال، والفجر كله وقت كامل لأن الشمس لا تعبد قبل وقت طلوعها فوجب كاملاً، فإذا اعترض الفساد بالطلوع تفسد لأن وقت الطلوع وقت ناقص، فلم يؤدها كما وجبت، وقوله الفساد أي ما شأنه الفساد وقوله: بالغروب المراد به حال السقوط، وقوله لأنه وقت كمال أي الغروب بمعنى تمامه ففيه استخدام، فإن قيل هذا تعليل في مقابلة النص وهو قوله ﷺ: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» رواه الشيخان، والطحاوي أجيب بأنه لما وقع التعارض بين هذا الحديث، وبين حديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض فرجح القياس حكم حديث الشيخين في صلاة العصر، ورجح حكم الحديث الناهي في صلاة الفجر، وترجيح المحرم على المبيح إنما هو عند عدم ورود القياس أما عنده فالترجيح له على أنه أجاب في الأسرار بأن حديث النهى متأخر لأنه أبداً يطرأ على الأصل الثابت، ولأن الصحابة رضى الله

المتصل به الأداء من الوقت (مع الكراهة) للتأخير المنهي عنه لا لذات الوقت بخلاف عصر مضى للزومه كاملاً بخروج وقته فلا يؤدي في ناقض (والأوقات الثلاثة) المذكورة (يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور، وركعتي الطواف) وركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنن الرواتب وفي مكة، وقال أبو يوسف لا تكره النافلة حال الإستواء يوم الجمعة لأنه استثنى في حديث عقبة (ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته) قبل أداء الفرض لقوله على العلى شاهدكم غائبكم ألا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين وليكون جميع الوقت مشغولاً بالفرض حكماً ولذا تخفف قراءة سنة الفجر (و) يكره التنفل (بعد

عنهم عملت به فعلم أنه لاحق. قوله: (لا لذات الوقت) فانه وقت كسائر الأوقات إنما النقص في أداء الأركان المستلزم فعلها فيه التشبه بعبادة الكفار فتح. قوله: (بخلاف عصره مضى الخ) جواب سؤال حاصله ينبغي أن يجوز بعد الإصفرار قضاء عصر أمس مثلاً لأن الوجوب لما كان في آخر الوقت كان السبب ناقصاً فإذا قضاه في ذلك الوقت من اليوم الثاني فقد أداه كما وجب. قوله: (يكره فيها النافلة كراهة تحريم) فيجب قطعها والأداء في كامل في ظاهر الرواية، وقيل: لا يصح التنفل فيها كالفرائض لأن الدليل يفيد المنع مطلقاً دون عدم الصحة في البعض بخصوصه. قوله: (والسنن الرواتب) كأن يصلى سنة الفجر وقت الطلوع، ولا يظهر في غيرها لأن وقت الإستواء والغروب ليس فيه سنن رواتب وإن كان الفرض قضاء فلا سنة له، ولو أطلق السنن ليشمل الكسوف لكان أولى. قوله: (وقال أبو يوسف الخ) قواه الكمال وفي الحاوي القدسي، وعليه الفتوى. قوله: (لأنه استثنى في حديث عقبة) الوارد في الأوقات المنهية وقد تقدم، والمراد أنه ورد في بعض طرقه إستنثاء يوم الجمعة من المنهيات، ولهما أنها زيادة غريبة، فلا يعتد بها اه. قوله: (ويكره التنفل بعد طلوع الفجر) أي قصداً حتى لو شرع في النفل قبل طلوع الفجر، ثم طلع الفجر فالأصح أنه لا يقوم عن سنة الفجر، ولا يقطعه لأن الشروع فيه كان لا عن قصد اهـ سيد عن الزيلعي، ومثل النافلة في هذا الحكم ما وجب بإيجاب العبد ويقال له الواجب لغيره كالمنذور وركعتى الطواف، وقضاء نفل أفسده، أما الواجب لعينه وهو ما كان بإيجاب الله تعالى، ولا مدخل للعبد فيه سواء كان مقصوداً لنفسه كمخالفة الكفار وموافقه الأبرار في سجود التلاوة، أو كان مقصوداً لغيره كقضاء حق الميت في صلاة الجنازة، فلا كراهة فيه، ومثل ما ذكر بعد صلاته أي الفجر، وبعد صلاة العصر. قوله: (شاهدكم) أي حاضركم قاله السيد. قوله: (ولذا تخفف الخ) المنقول عنه ﷺ أنه كان يقرأ فيهما الكافرون، والإخلاص، وروي عن بعض الأكابر كالغزالي أن من واظب على قراءة ألم نشرح في الأولى منهما وألم تركيف في الثانية كفي شر الأعداء وشر الألم. قوله: (بعد صلاته) أي فرض الصبح ولو سنة سواء تركها بعذر أو بدونه. قوله: (وبعد صلاة فرض العصر) ولو المجموعة بعرفة كما نقله الكمال عن بعضهم، ونقله الزاهدي في القنية عن مجد الأئمة صلاته) أي فرض الصبح (و) يكره التنفل (بعد صلاة) فرض (العصر) وإن لم تتغير الشمس لقوله عليه السلام: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» رواه الشيخان والنهي بمعنى في غير الوقت وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكماً وهو أفضل من النفل الحقيقي فلا يظهر في حق فرض يقضيه، وهو المفاد بمفهوم المتن (و) يكره التنقف (قبل صلاة المغرب) لقوله على: «بين كل أذانين صلاة إن شاء إلا المغرب» قال الخطابي: يعني الأذان والإقامة (و) يكره التنقل (عند خروج الخطيب) من خلوته وظهوره (حتى يفرغ من الصلاة) لنهي عنه سواء فيه خطبة

وظهير الدين المرغيناني. قوله: (وهو جعل الوقت) الضمير يرجع إلى المعنى الذي في غير الوقت. قوله: (كالمشغول فيه) الأولى حذف فيه، وقوله ولو حكماً مرتبط بقوله جعل يعنى أن الشارع جعله في الحكم كالمشغول حقيقة. قوله: (وهو أفضل) أي الشغل الحكمي بالفرض أولى من الشغل الحقيقي بالنفل. قوله: (فلا يظهر في حق فرض) أي إذا علمت أن الأولوية إنما هي بالنظر إلى النفل، فلا يظهر الخ. قوله: (وهو المفاد بمفهوم المتن) فإن المصنف قيد بالتنفل ومفهومه أن الفرض لا يكره أداؤه في هذه الأوقات الثلاثة. قوله: (ويكره التنفل قبل صلاة المغرب) لأن في الاشتغال بذلك تأخير المستحب تعجيله المكروه تأخيره إلا يسيراً وقولهم التأخير قليلاً لا يكره حمله الكمال على ما هو الأقل من الركعتين مما لا يعد تأخيراً وهو خلاف ما بحثه هنا من أن التأخير بقدر ركعتين خفيفتين لا يكره، ويؤيد الأول قول ابن عمر رضى الله عنهما: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله على يصليهما بل قا النخعي انهما بدعة. قوله: (يعنى الأذان والإقامة) فهو من باب التغليب، أو المراد بالأذان المعنى اللغوى فإن في الأقامة إعلاماً. قوله: (ويكره التنفل عند خروج الخطيب) وكذا الفريضة الفائتة لصاحب ترتيب كما في الدر، فلو شرع قبل خروج الإمام، ثم خرج لا يقطعها لعدم قصد ذلك، بل يتمها ركعتين ان كانت نفلاً وأربعاً إن كانت سنة الجمعة على الأصح لسكنه يخفف فيها. قوله: (عند خروج الخطيب من خلوته) أو قيامه للصعود ان لم تكن له خلوة أفاده في الشرح، ويمكن الاستغناء عن هذه الزيادة بقوله وظهوره فإن في قيامه ظهوراً قال بعض الحذاق ان قلت هذا لا يناسب خطبة النكاح وختم القرآن قلت المراد من خروجه ما يعم تهيئته لذلك اه. قوله: (حتى يفرغ من الصلاة) أي إن كان بعدها صلاة وإلا فبعد فراغه منها وإنما حرم التنفل حيئنذ لأن الاستماع فرض والأمر بالمعروف في وقتها حرام لرواية الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فكيف بالنفل وإليه أشار المؤلف بقوله للنهي عنه. قوله: (والكسوف) هو على قول الإمام الشافعي، والاستسقاء على قول الصاحبين رضى الله تعالى عنهم. قاله في الشرح وما في القنية من أنه لا يكره الكلام في خطبة الجمعة ضعيف. قوله: (ويكره عند الإقامة لكل فريضة) لما في كتاب الصلاة من الأصل سئل في المؤذن يأخذ في الجمعة، والعيد والحج والنكاح والختم والكسوف، والإستسقاء (و) يكره (عند الإقامة) لكل فريضة (إلا سنة الفجر) إذا أمن فوت الجماعة (و) يكره التنقل (قبل) صلاة (العيد ولو) تنفل (في المنزل و) كذا (بعده) أي العيد (في المسجد) أي مصلى العيد لا في المنزل في إختيار الجمهور لأنه على كان لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين (و) يكره التنفل (بين الجمعين في) جمع (عرفة) ولو بسنة الظهر (و) جمع (مزدلفة) ولو بسنة

الإقامة أيكره أن يتطوع قال: نعم إلا ركعتى الفجر اه وقد ظهر أن المراد بالإقامة هنا إقامة المؤذن لا الشروع، وهذا بخلاف الإقامة المذكورة في إدراك الفريضة فإن المراد بها الشروع في الصلاة كما صرحوا به هناك، والحاصل أن مصلى السنة أو النافلة إن كان قبل إقامة المؤذن فله أن يأتي بهما في أي موضع شاء من المسجد، أو غيره إلا في الطريق، وإن كان وقت الإقامة يكره له التطوع بغير سنة الفجر على قول العامة، وكذا يأتي بها بعد شروعه إذا علم أنه يدرك ولو في تشهد الفرض عند أثمتنا الثلاثة خلافاً لمن حكى خلاف محمد فيها، وبناء على خلافه في صلاة الجمعة، وهو لا يصح لوجود الفارق لأن المدار في الجمعة على إدراك الجمعة، وفي الفجر على إدراك فضلها. قوله: (إلا سنة الفجر إذا أمن فوت الجماعة) إنما خصت سنة الفجر لأن لها فضيلة عظيمة قال ﷺ: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وروي: صلوهما وإن طردتكم الخيل، أو أن فيهما الرغائب، ولكن لما كانت للجماعة فضيلة أيضاً يعمل بها بقدر الإمكان عند التعارض فإن خشى فوت الجماعة دخل مع الإمام لأنه لما تعذر إحرازهما يحرز أفضلهما، وهو الجماعة لأنه إن ورد الوعد في سنة الفجر لم يرد الوعيد بتركها وقد ورد الوعد، والوعيد في الجماعة فعنه ﷺ: يد الله مع الجماعة من شذ شذ في النار، وسئل ابن عباس عن رجل يقوم بالليل، ويصوم بالنهار ولا يحضر الجماعة قال: هو في النار، وأيضاً الجماعة مكملة ذاتية والسنة مكملة خارجية. واعلم أن السنة في السنن التي قبل الفرائض أن يأتي بها في بيته أو عند باب المسجد وإن لم يمكنه ففي المسجد الصيفي إن كان الإمام في الشتوى، وبالعكس وإن كان المسجد واحداً فخلف أسطوانة أو نحوذلك أو في آخر المسجد بعيداً عن الصفوف في ناحية منه ويكره أن يصليها مخالطاً للصف مخالفاً للجماعة أو خلف الصف من غير حائل، والأول أشد كراهة، وأما التي بعدها فالأفضل فعلها في المنزل إلا إذا خاف الاشتغال عنها لو ذهب إلى البيت فيأتي بها في المسجد في أي موضع شاء ولو في مكانه الذي صلى فيه الفرض، والأولى أن يتنحى عنه ويكره للإمام أن يصلى في مكانه الذي صلى فيه الفرض، كما في البحر والكافي. قوله: (أي مصلى العيد) سواء كان مسجد الجماعة أو المعد لصلاة العيد فقط. قوله: (كان لا يصلى قبل العيد شيئاً) وجه الدلالة منه أنه على كان حريصاً على النوافل ما أمكن فعدم فعله يدل على الكراهة إذ لولاها لفعل، ولو مرة بياناً للإباحة كما في الحلبي. قوله: (في جمع عرفة) الأولى حذف إحدى الكلمتين لفظ في أو جمع.

المغرب على الصحيح لأنه على لم يتطوع بينهما (و) يكره (عند ضيق وقت المكتوبة) لتفويته الفرض عن وقته (و) يكره التنفل كالفرض حال (مدافعة) أحد (الأخبثين) البول والغائط، وكذا الريح (و) وقت (حضور طعام تتوقه نفسه و) عند حضور (ما يشغل البال) عن استحضار عظمة الله تعالى، والقيام بحق خدمته (وبخل بالخشوع) في الصلاة بلا ضرورة لإدخال النقص في المؤدى والله الموفق بمنه.

#### باب الآذان

لما ذكر الأوقات التي هي أسباب ظاهرة وأعلام على نعمة الله تعالى وإيجابه الغيبي ذكر الآذان الذي هو إعلام بدخولها، وقدم السبب على العلامة لقربه ولأنّ الأوقات أعلام

قوله: (لتفويته الفرض الخ) أي لما ليس بفرض فيترك ما عليه ويفعل ما ليس عليه، وهذا ليس من فعل العقلاء بل إذا كان الوقت الذي بعده وقت فساد كوقت الطلوع فإنه يترك الواجبات، ويقتصر على أدنى ما تجوز به الصلاة كما في المجتبى. قوله: (حال مدافعة أحد الأخبثين) أي الحصر بأحدهما، والمفاعلة على غير بابها أو هي على بابها لأنها تندفع للخروج وهو يدفعها لداخل. قوله: (تتوقه نفسه) أي تشتاق إليه فإن فيه شغلا والكراهة أن لم يضق الوقت، وإلا قدمه ولا كراهة عند ذلك. قوله: (وعند حضور كل الخ) من عطف العام.

تتمة: مما يتصل بالمكروهات كراهة الكلام بعد الفجر إلى أن يصلي إلا بخير، وفي إبطال السنة إذ فصل به كلام، ولا بأس بالمشي لحاجة بعد الصلاة، وقيل يكره إلى طلوع الشمس، وقيل إلى ارتفاعها وأما بعد العشاء فأباحه قوم وحظره آخرون، وكان على يكره النوم قبلها والحديث بعدها والمراد به ما ليس بخير وإنما يتحقق الخير في كلام هو عبادة إذ المباح لا خير فيه كما لا إثم فيه فيكره في هذه الأوقات نقله السيد عن النهر. قوله: (لإدخال النقص في المؤدى) المراد به فعل العبادات، ولو نفلاً لا مقابل القضاء والله أعلم.

### باب الأذان

قوله: (وأعلام على نعمة الله تعالى) بفتح الهمزة جمع علم بمعنى علامة أو بكسرها، أي معلمة، أو ذات أعلام والمراد المبالغة، ويؤيد الأول التعبير بعلى، والمراد بنعمة الله تعالى الصلاة أو الإيجاب فالعطف للتفسير، وكل منهما نعمة لما يترتب عليه من الثواب. قوله: (الذي هو إعلام) بكسر الهمزة، وقوله بدخولها أي الأوقات. قوله: (لقربه) وذلك لأن العلامة مجعولة ليعلم بها السبب فهي متأخرة عنه. قوله: (في حق المخواص) أي العلماء فانهم يعلمون

في حق الخواص والآذان إعلام في حق العوام، والكلام فيه من جهة ثبوته وتسميته، وأفضليته، وتفسيره لغة وشريعة وسببب مشروعيته، وسببه، وشرطه وحكمه وركنه وصفته وكيفيته ومحل شرع فيه ووقته وما يطلب من سامعه وما أعد من الثواب لفاعله فثبوته بالكتاب والسنة، وتسميته أذاناً لأنه من باب التفعيل واختلف في أفضليته عندنا الإمامة

الأوقات بالعلامات الشرعية من بلوغ الظل المثل، وغروب الشفق وطلوع الفجر قال بعضهم: حقيق بالمسلم أن يتنبه بالوقت فإن لم ينبهه الوقت فينبهه الأذان أي فقدم ما إختص بالخواص لشرف مرتبتهم. قوله: (وتسميته) المراد بها لفظه فإنه يتكلم فيه من جهة إشتقاقه. قوله: (وأفضليته) أي على الإمامة. قوله: (وسببه) أي بقاء. قوله: (فثبوته بالكتاب) قال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة الآية: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ﴾ [الجمعة : ٦٢] وقصد الإنتهاء في الأولى والاختصاص في الثانية أو أن أحد الجارين بمعنى الآخر. قوله: (والسنة) هو ما سيأتي. قوله: (لأنه من باب التفعيل) لا وجه لهذا التعليل، ولو قال من باب التفعيل ليفيد أنه أسم مصدر لأذن المشدد لكان أولى، وهو في الأصل مصدر أذن أي أعلم، ثم صار اسماً للتأذين، فإن فعالاً بالفتح يأتي إسماً للتفعيل مثل ودّع وداعاً وسلم سلاماً وكلم كلاماً وجهز جهازاً وزوّج زواجاً والحاصل أن لفظ الأذان مصدر أذن كعلم وضرب كما في الصحاح أي سماعاً وإسم للتأذين قياساً والمئذنة بكسر الميم، وسكون الهمزة المنارة، ويجوز تخفيف الهمزة كما في المصباح وهي محل التأذين، ويقال لها منارة والجمع مناير بالياء التحتية، وأولى من أحدثها بالمساجد سلمة بن خلف الصحابي رضى الله تعالى عنه، وكان أميراً على مصر في زمن معاوية، وكان بلال يأتى بسحر لأطول بيت حول المسجد لإمرأة من بني النجار يؤذن عليه. قوله: (عندنا الأمامة أفضل منه) وكذا الإقامة أفضل منه كما في التنوير، وذلك لمواظبة النبي على الإمامة، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وقول عمر رضى الله تعالى عنه: لولا الخلافة لأذنت لا يستلزم تفضيله عليها، بل مراده لأذنت مع الإمامة لا مع تركها فيفيد أن الأفضل كون الإمام هو المئذن، وهذا مذهبنا، وكان عليه أبو حنيفة رضى الله عنه كذا في فتح القدير اه، من الشرح. قوله: (الإعلام) أي مطلقاً. قوله: (إعلام مخصوص) أي بوقت الصلاة، ولا يختص بأول الوقت، بل قد يؤخر عنه مع صلاة يندب تأخيرها، وهذا تعريف للغالب، فلا يرد أذان الفائتة، وبين يدي الخطيب يوم الجمعة، ولم يكن إلا هو حتى أحدث عثمان رضى الله عنه الأذان الأول على دار بسوق المدينة مرتفعة يقال لها الزوراء. قوله: (وسبب مشروعيته مشاورة الصحابة الخ) السبب الأصلى حصول المشقة بسبب عدم ضبط وقت صلاته عليه الصلاة والسلام وذلك أنه على لما قدم المدينة كان يؤخر الصلاة تارة، ويعجّلها أخرى، وبعض الصحابة كان يبادر حرصاً على الصلاة مع النبي ﷺ فيفوته بعض مقاصده وبعضهم يشغله ذلك عن المبادرة لظن التأخير فتشاوروا في أن ينصبوا علامة يعرفون

أفضل منه ومعناه لغة الإعلام وشريعة إعلام مخصوص، وسبب مشروعيته مشاورة الصحابة في علامة يعرفون بها وقت الصلاة مع النبي على وشرع في السنة الأولى من الهجرة وقيل

بها وقت صلاة النبي على الله الله المعامة المجماعة فقال بعضهم يضرب الناقوس، فقال عليه: هو للنصارى وقال بعضهم: الشبور، وهو البوق فقال على الله على عضهم: يضرب بعضهم: تنصب رايه، فإذا رآها الناس أعلم بعضهم بعضاً فلم يعجبه على ذلك فلم تتفق آراؤهم على شيء فقام رسول الله علي مهتماً. قال عبدالله بن زيد: فبت مهتماً بإهتمام رسول الله علي الله عليه فبينا أنا بين النائم واليقظان إذ أتاني آت وعليه ثوبان أخضران، فقام على جدر حائط أي قطعة حائط وبيده ناقوس، فقلت: أتبيعني هذا فقال: ما تصنع به، فقلت: نضرب به عند صلاتنا، فقال: أفلا أدلك على ما هو خير منه، فقلت: بلي، فاستقبل القبلة قائماً وقال: الله أكبر حتى ختم الأذان، ثم مكث هنيهة، ثم قام فقال مثل مقالته الأولى، وقال في أخره: قد قامت الصلاة مرتين. قال عبدالله بن زيد: فمضيت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته بذلك فقال: رؤيا حق ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتاً، فألقيتها عليه، فقام على أعلى سطح بالمدينة فجعل يؤذن فسمعه عمر رضي الله عنه، وهو في بيته فأقبل إلى رسول الله على في إزار يهرول، فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبياً لقد رأيت مثل ما رأى إلا أنه سبقني، فقال رسول الله ﷺ: فلله الحمد وإنه لأثبت، وروي أن سبعة من الصحابة رأوا تلك الرؤيا في تلك الليلة واختلف في هذا الملك فقيل جبريل، وقبل غيره وثبت الأذان بأمره على وأما الرؤيا فسبب على أنه يحتمل مقارنة الوحى لها ويؤيده ما روى أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبي على فوجد الوحي قد سبقه بذلك، وقيل: إنما ثبت بتعليم جبريل ليلة الإسراء حين صلى عليه الصلاة والسلام بالأنبياء، والملائكة إماماً وإنما لم يعمل به على إلا بعد هذه الرؤيا لظن أن ذلك مخصوص بتلك الصلاة، وهو كالإقامة من خصائص هذه الأمة، وما يروى أن آدم لما نزل الأرض استوحش فنادى جبريل بالأذان لا ينافي الخصوصية لأن المراد خصوصية الصلاة، وفي الدرة المنيفة أول من أحدث أذان إثنين معاً بنو أمية، وأول ما زيدت الصلاة على النبي على الله بعد الأذان على المنارة في زمن حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون بأمر المحتسب نجم الدين الطنيدي، وذلك في شعبان سنة إحدى وتسعين، وسبعمائة كذا في الأوائل للسيوطي، والصواب من الأقوال أنها بدعة حسنة، وكذا تسبيح المؤذنين في الثلث الأخير من الليل، وحكى بعض المالكية فيه خلافاً وأن بعضهم منع ذلك أفاده في النهر. قوله: (وشرع في السنة الأولى) على الراجح، وقبل ذلك كانوا يصلون بالمناداة في الطرق الصلاة الصلاة أو الصلاة جامعة فيجتمع الناس فلما صرفت القبلة أمر بالأذان. قوله: (في المدينة المنورة) بيان لمحل مشروعيته. قوله: (وسببه) أي البقائي كما سبق. قوله: (ومنه) أي من حاشية الطحطاوي/م١٣

في الثانية في المدينة المنورة، وسببه دخول الوقت، وهو شرط له ومنه كونه باللفظ العربي على الصحيح من عاقل، وشرط كماله كون المؤذن صالحاً عالماً بالوقت ظاهراً متفقداً أحوال الناس زاجراً من تخلف عن الجماعة صيتاً بمكان مرتفع مستقبلاً وحكمه لزوم إجابته بالفعل، والقول وركنه الألفاظ المخصوصة، وصفته سنة مؤكدة وكيفيته الترسل ووقته أوقات الصلاة ولو قضاء ويطلب من سامعه الإجابة بالقول كالفعل، وسنذكر بيان ألفاظه ومعانيها وثوابه (سن الأذان) فليس بواجب على الأصح لعدم تعليمه الأعرابي (و) كذا (الإقامة سنة مؤكدة) في قوة الواجب لقول النبي على إذا حضر الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم وللمداومة عليها (للفرائض) ومنها الجمعة فلا يؤذن لعيد واستسقاء وجنازة ووتر فلا يقع أذان العشاء للوتر على الصحيح (ولو) صلى الفرائض

شروطه أي شروط صحته. قوله: (صيتاً) أي حسن الصوت عاليه، روي أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قال لمؤذن: أذن حسناً وإلا فاعتزلنا. قوله: (لزوم إجابته) أي وجوبها، وقيل سنة، وقوله بالفعل، ضعيف، وفيه حرج، والمعتمد ندب الإجابة بالقول فقط. قوله: (والقول) الواو بمعنى أو وهي لحكاية الخلاف. قوله: (أوقات الصلاة) أي أصلاً واستحباباً. قوله: (ولو قضاء) فيه أن القضاء لا وقت له اللهم إلا أن يراد بالوقت وقت الفعل. قوله: (ويطلب الخ) مستغنى عنه بقوله، وحكمه الخ وإنما ذكره بياناً لقوله أولاً وما يطلب من سامعه. قوله: (كالفعل) قد علمت ما فيه. قوله: (فليس بواجب على الأصح) وقيل أنه واجب لقول محمد: لو اجتمع أهل بلدة على تركه قاتلتهم، ولو تركه واحد ضربته، وحسبته. قال في المعراج، وغيره: والقولان متقاربان لأن السنة المؤكدة لها حكم الواجب في لحوق الإثم بالترك، وإن كان الإثم مقولاً بالتشكيك، ثم إن محمداً لا يخص الحكم المذكور بالواجب، بل هو في ساثر السنن فلا دليل فيه على الوجوب، والسنة نوعان سنة هدى كالأذان، والإقامة وتركها يوجب الإساءة، وسنة زائدة وتركها لا يوجبها كسنة النبي ﷺ في قعوده، وقيامه ولبسه وأكله وشربه، ونحو ذلك كما في السراج، ولكن الأولى فعلها لقوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ [الأحزاب: ٣٣]. قوله: (لعدم تعليمه الأعرابي) الضمير للأذان من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول، والفاعل هو على الله يعني أنه لما علم الأعرابي كيف يصلي لم يذكر له الأذان. قوله: (سنة مؤكدة) بالنصب مفعول لسن مبين للنوع وقوله وكذا الإقامة مبتدأ أو خبر بالنظر للشرح ومعطوف على الأذان من عطف المفردات بالنظر إلى المتن. قوله: (لقول النبي ﷺ) الحديث قاصر على الأذان. قوله: (على الصحيح) وقيل هو لهما لأن الوقت لهما. قوله: (ولو صلى الفرائض منفرداً) إتيان المنفرد به على سبيل الأفضلية فلا يسن في حقه مؤكداً والمكروه له ترك الأذان والإقامة معاً حتى لو ترك الأذان وأتى بالإقامة لا يكره كما في البحر. قوله: (فانه يصلى خلفه الخ) أخرج عبد الرزاق عن سلمان رضي الله عنه قال: قال

(منفرداً) بفلاة فإنه يصلي خلفه جند من جنود الله (أداء) كان (أو قضاء سفراً، أو حضراً) كما فعله النبي على الله (للرجال وكرهاً) أي الأذان، والإقامة (للنساء) لما روي عن ابن عمر من كراهتهما لهن (و) أشار إلى ضبط ألفاظه بقوله (يكبر في أوله أربعاً) في ظاهر الرواية وروى الحسن مرتين ويجزم الراء في التكبير ويسكن كلمات الأذان والإقامة في الأذان حقيقة

رسول الله على: «إذا كان الرجل بأرض فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى معه من جنودالله ما لا يرى طرفاه. قوله: (وكرها للنساء) اعلم أن الأذان، والإقامة من سنن الجماعة المستحبة، فلا يندبان لجماعة النساء والعبيد والعراة لأن جماعتهم غير مشروعة كما في البحر، وكذا جماعة المعذورين يوم الجمعة للظهر في المصر فإن أداءه بهما مكروه كما في الحلبي. قوله: (من كراهتهما لهن) لأن مبنى حالهن على الستر ورفع صوتهن حرام، والغالب أن الإقامة تكون برفع صوت إلا أنه أقل من صوت الأذان. قوله: (يكبر في أوله أربعاً) بصوتين وأكبر أما بمعنى أعظم أو أقدم، وقيل بمعنى عظيم، فأفعل التفضيل ليس على بابه كقوله تعالى: ﴿ هُو أَهُونَ عَلَيه ﴾ [الروم: ٣٠] أي هين وإنما عبر بأهون تقريباً لعقول المخاطبين إذ الإعادة عندهم أسهل من الابتداء. قوله: (وروى الحسن مرتين) وهو رواية عن أبي يوسف، وبه قال مالك. قوله: (ويجزم الراء في التكبير) كان أبو العباس المبرد يقول: سمع الأذان موقوفاً في مقاطعه كقولهم: حي على الصلاة وحي على الفلاح، والأصل فيه الله أكبر الله أكبر، بتسكين الراء، فحولت فتحت الألف من إسم الله إلى الراء، وهذا يقتضى تعيين التسكين في الراء الثانية، وكذا الأولى غير أنه تنفّل فتحة الألف إليها، والتحقيق أن الراء الأخيرة ساكنة لا محالة، وهو مخير فيما قبلها بين الضم، والفتح تخلصاً من الساكنين إذ لا يتعين الفتح في ذلك كما لا يخفي، ولفظ الجلالة مرفوع في جميع الحالات أفاده بعض الأفاضل. قوله: (ويسكن كلمات الأذان) يعنى للوقف والأولى ذكره. قوله: (في الأذان حقيقة) أي الوقف الذي لأجله السكون حقيقة في الأذان لأجل الترسل فيه. قوله: (وينوي الوقف في الإقامة) لأنه لم يقف حقيقة لأن المطلوب فيها الحدر أفاده في الشرح. قوله: (لقوله على علم لقوله ويسكن الخ، ويأتي بالشهادتين كل واحدة مرتين يفصل بينهما بسكتة، وهكذا الخ ويأتي بحي على الصلاة، وهو المقصود من الأذان لأن المراد نداؤهم إلى الصلاة، بل هو الأذان في الحقيقة إلا أنه سمى المجموع أذاناً مجازاً تسمية للكل بإسم الجزء لحصول المقصود بذلك، وهو الإعلام بدخول الوقت، وسميت الإقامة بها لأجل قد قامت كما في التبيين وهي هنا بمعنى أقبلوا لأنه هو الذي يتعدّى بعلى، ومعنى حي على الفلاح أقبلوا على ما فيه فلا حكم ونجاتكم وهي الصلاة أو أقبلوا على الصلاة عاجلاً وعلى الفلاح آجلاً قالوا: وليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظ الفلاح ويقرب منه النصيحة ذكره النووي في شرح مسلم. وينوي الوقف في الإقامة لقوله على الأذان جزم والإقامة جزم، والتكبير جزم أي لإفتتاح الصلاة (ويثني تكبير آخره) عوداً للتعظيم (كباقي ألفاظه) وحكمة التكرير تعظيم شأن الصلاة في نفس السامعين (ولا ترجيع في) كلمتي (الشهادتين) لأنّ بلالاً رضي الله عنه لم يرجع، وهو أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يرجع فيرفعه بهما (والإقامة مثله) لفعل الملك النازل (ويزيد) المؤذن (بعد فلاح الفجر) قوله (الصلاة خير من النوم) يكررها (مرتين) لأنّ النبي في أمر به بلالاً رضي الله عنه، وخص به الفجر (لأنه وقت نوم وغفلة) (و) يزيد (بعد فلاح الإقامة قد قامت الصلاة) ويكررها (مرتين) كما فعله الملك (ويتمهل) يترسل (في الأقامة بين كل كلمتين (ويسرع) أي يحدر (في الإقامة) للأمر بهما في السنة (ولا يجزي) الأذان (بالفارسية) المراد غير العربي (وإن علم أنه أذان في الأظهر) لو روده

قوله: (عوداً للتعظيم) هذا بيان حكمة إعادة التكبير وحكمة تكريره ذكرها بعد. قوله: (تعظيم شأن الصلاة) وليكون أدعى إلى المساعدة إلى الطاعة، والإجابة. قوله: (لأن بلالاً لم يرجع) في جميع الحالات، وكذا ابن أم مكتوم، وقال الشافعي: إنه سنة لترجيع أبي محذورة بأمره ﷺ، وأجيب بأنه كان تعليماً فظنه ترجيعاً، وبأن أبا محذورة كان مؤذناً بمكة وكان حديث عهد بالإسلام فأخفى كلمتي الشهادة حياء من قومه، ففرك النبي ﷺ أذنه وأمره أن يعود فيرفع صوته ليعلمه أنه لا حياء من الحق. قوله: (والإقامة مثله) حساً ومعنى، وصفة إلا ما استثنى واختصاصاً وسبباً، ولا لحن، ولا ترجيع فيها. قوله: (الصلاة خير من النوم) إنما كان النوم مشاركاً للصلاة في الخيرية لأنه قد يكون عبادة إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة، أو ترك معصية، ولكونه راحة في الدنيا، والصلاة راحة في الآخرة، وراحة الآخرة أفضل. قاله في الشرح: وهل يأتي به في أذان الفائتة محل توقف. قوله: (بالفصل الخ) وقيل بتطويل الكلمات كما في البحر عن عقد الفرائد. وكل ذلك مطلوب في الأذان فيطول الكلمات بدون تغن وتطريب كما في العناية. قوله: (بين كل كلمتين) أي جملتين إلا في التكبير الأول، فإن السكتة تكون بعد تكبيرتين. قوله: (أي يحدر) من باب نصر، ولو عكس بأن حدر بالأذان، وترسل بالإقامة كره قال في الفتح وهو الحق اه. والسنة أن يعاد الأذان لفوات تمام المقصود منه كِما في القهستاني، وكذا الإقامة كما في الخانية، وهذا على سبيل الأفضلية كما في النهر، وقيل: لا تعاد الإقامة لترك الحدر لعدم مشروعية تكرارها وصحح. قوله: (ولا يجزي الأذان بالفارسية) الظاهر ان الإقامة مثله للعلة المذكورة. قوله: (ويستحب أن يكون المؤذن صالحاً) لأنه يكون على المكان المرتفع، وبعض النساء في صحن الدار، والسطح وليؤتمن على الأوقات لقوله ﷺ: ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم، والصالح من يكون قائماً بحقوق الله تعالى، وحقوق العباد، ولما كان ذلك قليلاً، وكان المراد خلافه بينه بقوله: أي متقياً والمراد أن يكون ظاهر العدالة. بلسان عربي في أذان الملك النازل (ويستحب أن يكون المؤذن صالحاً) أي متقياً لأنه أمين في الدين (عالماً بالسنة) في الأذان (و) عالماً بدخول (أوقات الصلاة) لتصحيح العبادة (و) أن يكون (على وضوء) لقوله على لا يؤذن إلا متوضىء (مستقبل القبلة) كما فعله الملك النازل (إلا أن يكون راكباً) لضرورة سفر ووحل ويكره في الحضر راكباً في ظاهر الرواية (و) يستحب أن (يجعل إصبعيه في أذنيه) لقوله على لبلال رضي الله عنه: «اجعل إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك» وقال على: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه» (و) يستحب (أن يحول وجهه يميناً بالصلاة ويساراً بالفلاح) ولو كان وحده في الصحيح لأنه سنة الأذان (ويستدير

قوله: (بالسنة في الأذان) كتربيع التكبير والترسل. قوله: (مستقبل القبلة) والإقامة مثله، ولو تركه جاز لحصول المقصود وكره تنزيهاً. قوله: (لضرورة سفر) الظاهر أن المراد به اللغوي دون الشرعي لمقابلته بالحضر ويدل له أنهم أباحوا التنفل راكباً خارج المصر مطلقاً فالأذان أولى أفاده بعض الأفاضل. قوله: (ويستحب أن يجعل أصبعيه) أي السبابتين والمراد أنملتهما، وهو ليس بسنة أصلية، إذ لم يكن في أذان الملك النازل من السماء ولم يشرع لأصل الإعلام، بل للمبالغة فيه وان جعل يديه على أذنيه فحسن. قوله: (لا يسمع مدى صوت المؤذن) اللهدى كالفتي الغاية، وهذا شروع في بيان فضل فاعله، وهو علة لقول المصنف، وأن يجعل الخ المفيد رفع الصوت بالأذان في النسائي له مثل أجر من صلى معه اه ويخرج من قبره يؤذن والمؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة أي أكثر الناس رجاء، وقيل: أكثر الناس اتباعاً لأنه يتبعهم كل من يصلى بأذانهم يقال: جاءني عنق من الناس، أي جماعة، وقيل: تطول أعناقهم فلا يلحقهم العرق يوم القيامة، وضبط بكسر الهمزة والمعنى أنهم أشد الناس إسراعاً في السير، وورد أن المؤذن يجلس يوم القيامة على كثيب من المسك، وأنه لا يهوله الفزع الأكبر، وفي الضياء روي أنه على أذن في سفر بنفسه، وأقام وصلى الظهر. قوله: (يمينا بالصلاة الخ) صححه الزيلعي، وقيل: يحوّل بهما جميعاً في الجهتين. قال الكمال: وهو الأوجه. قال في النهر: لأنه خطاب للقوم فيواجههم به، واختصاص اليمين بالصلاة، واليسار بالفلاح تحكم، بلا دليل. قوله: (ولو كان وحده في الصحيح) وقال الحلواني: إن أذن لنفسه لا يحوّل لأنه لا حاجة إليه. قوله: (لأنه سنة الأذان) ولو لمولود، أو لخوف. قوله: (ويستدير في صومعته) بأن يخرج رأسه من الكوة اليمني، ويقول ما يقول، ثم يذهب إلى الكوة اليسرى، ويفعل كذلك كما في الدرر من غير استدبار للقبلة، لأنه مكروه كما في الفتح، والصومعة المنارة، وهي في الأصل متعبد الراهب ذكره العيني، ويحول في الإقامة إذا كان المكان متسعاً، وهو أعدل الأقوال كما في النهر واختلف في أذان المغرب، والظاهر أنه يؤذن في مكان عال أيضاً كما في السراج، ويكره أن يؤذن في المسجد كما في القهستاني عن النظم، فإن لم يكن ثمة مكان في صومعته) إن لم يتم الإعلام بتحويل وجهه (ويفصل بين الأذان والإقامة) لكراهة وصلهما (بقدر ما يحضر) القوم (الملازمون للصلاة) للأمر به (مع مراعاة الوقت المستحب و) يفصل بينهما (في المغرب بسكتة) هي (قدر قراءة ثلاث آيات قصار) أو آية طويلة (أو) قدر (ثلاث خطوات) أو أربع (ويثوب) بعد الأذان في جميع الأوقات لظهور التواني في الأمور الدينية في الأصح وتثويب كل بلد بحسب ما تعارفه أهلها-(كقوله) أي المؤذن (بعد الأذان الصلاة

مرتفع للأذان يؤذن في فناء المسجد كما في الفتح. قوله: (ويفصل بين الأذان والإقامة) لقوله على المتوضىء حاجته في مهل، لقوله المتوضىء حاجته في مهل، وحتى يفرغ الأكل من أكل طعامه في مهل، اه والنفس بفتحتين واحد الأنفاس وهو ما يخرج من الحي حال التنفس، ولأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتهيؤا للصلاة بالطهارة، فيحضروا المسجد وبالوصل ينتفي هذا المقصود. قوله: (لكراهة وصلهما) في كل صلاة إجماعاً. قوله: (بقدر ما يحضر الملازمون) إلا إذا علم بضعيف مستعجل فإنه ينتظره، ولا ينتظر رئيس المحلة كما في الفتح، وما في المبتغى أن تأخير الإقامة، وتطويل القراءة لإدراك بعض الناس حرام جداً معناه إذا كان لأجل الدنيا تأخيراً وتطويلاً يشق على الناس لأنه إهانة لأحكام الشرع، والحاصل أن التأخير اليسير للإعانة على الخير غير مكروه، ولا بأس أن ينتظر الإمام إنتظاراً وسطاً كما في المضمرات. قوله: (مع مراحاة الوقت المستحب) فلا يجوز التأخير عنه إلى المكروه مطلقاً. قوله: (أو قدر ثلاث خطوات) هذه رواية عن الإمام وهذه الأحوال متقاربة وعندهما يفصل بينهما بجلسة خفيفة بقدر ما تتمكن مقعدته، ويستقر كل عضو في مفصله كما في الفصل بين الخطبتين والخلاف كما قال الحلواني في الأفضلية لا في الجواز. قوله: (ويثوب الخ) هو لغة مطلق العود إلى الإعلام بعد الإعلام وشرعاً هو العود إلى الإعلام المخصوص. قوله: (بعد الأذان) على الأصح لا بعد الإقامة كما هو اختيار علماء الكوفة. قوله: (في جميع الأوقات) استحسنه المتأخرون، وقد روى أحمد في السنن والبزار وغيرهما بإسناد حسن موقوفاً على ابن مسعود ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، ولم يكن في زمنه ﷺ، ولا في زمن أصحابه إلا ما أمر به بلال أن يجعله في أذان الفجر. قوله: (في الأصح) ويكره عندهما في غير الفجر لأنه وقت نوم، وغفلة، بخلاف غيره. قوله: (بحسب ما تعارفه أهلها) ولو بالتنحنح لأن المقصود الإعلام كما في النهر عن المجتبى. قوله: (كقوله) أي المؤذن قيد بكون المثوب، هو المؤذن لأنه لا ينبغي لأحد أن يقول لمن فوقه في العلم والجاه حان وقت الصلاة سوى المؤذن لأنه إستفضال لنفسه. قوله: (قوموا إلى الصلاة) أي أو قوموا. قوله: (وهو التطريب) أي التغنى به بحيث يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان، وكيفياتها بالحركات والسكنات، ونقص بعض حروفها، أو زيادة فيها فلا يحل فيه ولا في قراءة القرآن، ولا يحل سماعه لأن فيه تشبهاً بفعل الفسقة في حال فسقهم فإنهم يترنمون اه من

الصلاة يا مصلين) قوموا إلى الصلاة (ويكره التلحين) وهو التطريب والخطأ في الإعراب وأما تحسين الصوت بدونه فهو مطلوب (و) يكره (إقامة المحدث، وأذانه) لما روينا ولما فيه من الدعاء لما لا يجيب بنفسه واتبعت هذه الرواية لموافقتها نص الحديث وإن صحح عدم كراهة أذان المحدث (و) يكره (أذان المجنب) رواية واحدة كإقامته (و) يكره، بل لا يصح أذان (صبي لا يعقل) وقيل والذي يعقل أيضاً لما روينا (ومجنون) ومعتوه (وسكران) لفسقه وعدم تمييزه بالحقيقة (و) أذان (امرأة) لأنها إن فخضت صوتها أخلت بالإعلام وإن

الشرح ببعض تغيير. قوله: (والخطأ في الإعراب) ويقال له لحن ويطلق اللحن على الفطنة، والفهم لما لا يتفطن له غيره، ومنه الحديث لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض اهـ من الشرح. قوله: (وأما تحسين الصوت بدون) أي بدون ما ذكر من الترنم، والخطأ في الإعراب، وأما التفخيم للام الجلالة فلا بأس به لأنه لغة أهل الحجاز ومن يليهم، ولغة أهل البصرة الترقيق وعن أبى مجاهد أنه يختار تغليظ اللام بعد فتحة أو ضمة والترقيق بعد الكسر وتمامه في الكافي. قوله: (ويكره إقامة المحدث) للزوم الفصل بين الإقامة، والصلاة بالإشتغال بالوضوء كما في العناية، والسنة وصلها بصلاة من يقيم ويروى أنها لا تكره الأول هو المذهب كما في البحر والنهر. قوله: (وأذانه لما روينا) من قوله على: الا يؤذن إلا متوضىء ". قوله: (لما لا يجيب) أي لعبادة لا يحببها بنفسه فعائد الصلة محذوف. قوله: (واتبعت هذه الرواية) وهي رواية الحسن عن الأمام كما في القهستاني عن التحفة إلا أن النقص بالجنابة أفحش كما في السراج. قوله: (وان صحح الخ) وهو ظاهر الرواية والمذهب كما في الدرر. قوله: (كإقامته) لأنها أقوى من الأذان كما في البحر والنهر. قوله: (بل لا يصح أذان صبى لا يعقل) لأنه لا يلتفت إلى أذانه كالمجنون ونحوه، فربما ينتظر الناس الأذان المعتبر، والحال أنه معتبر في نفس الأمر فيخرج الوقت، وهم ينتظرون فيؤدي إلى تفويت الصلاة، وفساد الصوم إذا كان في الفجر، أو الشك في صحة المؤدى، أو إيقاعها في وقت مكروه كما في البحر والنهر. قوله: (وقيل والذي يعقل أيضاً) ظاهر الرواية صحته بدون كراهة لأنه من أهل الجماعة كما في السراج والبحر. قوله: (لما روينا) من قوله على: ليؤذن لكم خياركم اه من الشرع. قوله: (لفسقه) الأولى حذفه ليعم ما لو سكر من مباح ذكره السيد. قوله: (بالحقيقة) الباء زائدة أي لعدم تمييزه حقيقة الأذان عن غيرها. قوله: (وأذان امرأة) قال في السراج: إذا لم يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان، وجزم به في البحر والنهر، وهذا يفيد عدم الصحة ويمكن أرادته هنا لأنهم قد يطلقون الكراهة على عدم الصحة كما في أذان المجنون والصبي الغير العاقل. قوله: (لأنه عورة) ضعيف والمعتمد أنه فتنة فلا تفسد برفع صوتها صلاتها ومثل المرأة الخنثي المشكل. قوله: (وأذان فاسق) هو الخارج عن أمر الشرع بارتكاب كبيرة كذا في الحموي. قوله: (لأن خبره لا يقبل المخ) فلم يوجد الإعلام المقصود الكامل. قوله: (وأذان قاعد) أي رفعته إرتكبت معصية لأنه عورة (و) أذان (فاسق) لأنّ خبره لا يقبل في الديانات (و) أذان (قاعد) لمخالفة صفة الملك النازل إلا لنفسه (و) يكره الكلام في خلال الأذان ولو بردّ السلام (و) يكره الكلام (في الإقامة) لتفويت سنة الموالاة (ويستحب إعادته) أي الأذان بالكلام فيه لأنّ تكراره مشروع كما في الجمعة (دون الإقامة ويكرهان) أي الأذان والإقامة (لظهر يوم الجمعة في المصر) لمن فاتتهم الجمعة كجماعتهم مثل المسجونين (ويؤذن للفائتة

وراكب إلا المسافر لضرورة السير، ويعلم حكم أذان المضطجع بالأولى نهر. قوله: (إلا لنفسه) لعدم الحاجة إلى الإعلام وأما الإقامة فتكره بلا قيام مطلقاً. قوله: (ويكره الكلام في خلال الأذان) لأنه ذكر معظم كالخطبة والكلام يخل بالتعظيم، ويغير النظم المسنون. وفي المضمرات، ويكره التنحنح عند الإقامة، والأذان لأنه بدعة قال في البرهان الحلبي: كذا أطلقوه، ولا يخفى أن المراد إذا لم يكن لعذر كبلغم يمنعه عن الكلام أو تحسين الصوت، ومن المكروهات الصلاة على النبي على ابتداء الإقامة لأنه بدعة ولو وقف في الأذان لتنحنح أو سعال لا يعيد إلا إذا طالت الوقفة كما في القنية. قوله: (ولو برد السلام) ولا يرده في الحال، ولا بعد الفراغ، ولا في نفسه على المعتمد، وكذا القارىء والمصلي والخطيب وأجمعوا على عدم الوجوب على متغوط ومكشوف عورة مطلقاً لأن السلام عليهما حرام، وكذا لا يجب على قاض ومدرس ولا يجب رد سلام السائل كما في القرماني عن القنية. قوله: (بالكلام فيه) أي مطلقاً وقيل لا يعاد مطلقاً ثالثها يعاد بالكلام الكثير دون اليسير، وهو الأشبه (بالكلام فيه) أي مطلقاً وقيل لا يعاد مطلقاً ثالثها يعاد بالكلام الكثير دون اليسير، وهو الأشبه كما في المهستاني.

تنبيه: إذا كان المقيم غير الإمام أتمها في موضع البداءة وإن كان إماماً فعن أبي يوسف يتمها في موضعه، وخيره الفقيه مطلقاً وجزم به في الخلاصة، وصحح ما روي عن أبي يوسف. قوله: (في المصر) قيد به لأن أهل السواد لا يكره لهم ذلك لأنه لا جمعة على أهله كما في البحر من باب الجمعة وقول السيد: أن القرية كالمصر إذا كان لها مسجد فيه أذان، وإقامة وإن لم يكن لها مسجد فكالمسافر وعزاه إلى البحر ليس في محله لأن صاحب البحر ذكر ما نقله السيد في شرح قول الكنز وكره تركهما لمسافر لا لمصل في بيته في المصر. قوله: (لمن فاتتهم الجمعة) سواء كان لعذر أم لا قبل صلاة الجمعة، أو بعدها بجماعة أم لا. قوله: (ويؤذن للفائتة ويقيم) لأن الأذان والإقامة من سنن الصلاة لا من سنن الوقت، والقضاء يحكي الأداء قال في الشرح والإطلاق يشمل القضاء في المسجد، والبيت، ولكن في المجتبى معزياً إلى الحلواني، أن سنة القضاء في البيوت دون المساجد فإن فيه تشويشاً وتغليظاً اه قال صاحب البحر: وإذا كانوا صرحوا بأن الفائتة لا تقضى في المسجد لما فيه من إظهار التكاسل في إخراج الصلاة عن وقتها فالإخفاء بالأذان لها أولى

ويقيم) كما فعله النبي على في الفجر الذي قضاه غداة ليلة التعريس (وكذا) يؤذن ويقيم (لأولى الفوائت) والأكمل فعلهما في كل منها كما فعله النبي على حين شغله الكفار يوم الأحزاب عن أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقضاهن مرتباً على الولاء وأمر بلالاً أن يؤذن، ويقيم لكل واحدة منهن (وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي) من الفوائت فلا يكره ترك الأذان في غير الأولى (إن اتحد مجلس القضاء) لمخالفة فعل النبي على أنه أتى بالإقامة في جميع التي قضاها وفي بعض الروايات

بالمنع اه إلا إذا كان التفويت لأمر عام فلا يكره في المسجد لانتفاء العلة. قوله: (في الفجر الذي قضاه الخ) عن زيد بن أسلم قال: عرّس رسول الله على لله بطريق مكة ووكل بلالاً أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا، وقد طلعت عليهم الشمس، وقد فزعوا فأمرهم رسول الله ﷺ أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شیطان فرکبوا حتی خرجوا من ذلك الوادی، ثم أمرهم رسول الله ﷺ أن ينزلوا وأن يتوضؤوا وأمر بلالاً أن ينادي للصلاة، ويقيم فصلى رسول الله على الناس، وقد رأى من فزعهم، فقال: أيها الناس إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها علينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها، ثم التفت رسول الله ﷺ إلى أبي بكر الصديق، فقال: إن الشيطان أتى بلالاً وهو قائم يصلي فأضجعه، ثم لم يزل يهدئه كما يهدأ الصبى حتى نام، ثم دعا رسول الله على بلالاً فأخبر بلال رسول الله ﷺ مثل الذي أخبر به رسول الله ﷺ أبا بكر، فقال أبو بكر رضى الله عنه: أشهد أنك رسول الله رواه مالك في موطئه مرسلاً، والتعريس النزول آخر الليل. قوله: (والأكمل فعلهما) لأن الأخذ برواية الزيادة أولى خصوصاً في باب العبادات كذا في البدائع. قوله: (يوم الأحزاب) هو يوم الخندق وكان في السنة الرابعة من الهجرة قال في الشرح. قوله: (إن اتحد مجلس القضاء) أما إن اختلف فيؤذن للأولى في المجلس الثاني أيضاً. قوله: (لمخالفة فعل النبي على عله القوله: وكره ترك الإقامة. قوله: (وفي بعض الروايات الخ) قد علمت أن الأخذ برواية الزيادة أولى. قوله: (وإذا سمع المسنون منه) فلو لم يسمع لبعد أو لصمم لا تشرع له المتابعة، ولو علم أنه أذان كما ذكره النووي في شرح المهذب أي وقواعدنا لا تأباه، وفي شرح الشفاء للشهاب قيل: لا يشترط سماع الكل، ولا فهمه، ومفهوم التقييد بالمسنون أنه إذا كان على غير وجه السنة لا تندب متابعته، ومفاهيم الكتب حجة. قوله: (وهو ما لا لحن فيه) وأن يقع في الوقت كما في مواهب الرحمن وفيي ﴿ البزازية يندب القيام عند سماع الأذان اه وهل يستمر إلى فراغه أم يجلس. قال في النهر: لم أره، ثم إذا لم يجب حتى فرغ من تداركه إن قصر الفصل، وفي الفتح فإن سمعهم معاً

اقتصر على ذكر الإقامة فيما بعد الأولى (وإذا سمع المسنون منه) أي الأذان وهو ما لا لحن فيه ولا تلحين (أمسك) حتى عن التلاوة ليجيب المؤذن ولو في المسجد، وهو الأفضل وفي الفوائد يمضي على قراءته إن كان في المسجد وإن كان في بيته فكذلك إن لم يكن أذان مسجده فإذا كان يتكلم في الفقه والأصول يجب عليه الإجابة وإذا سمعه وهو يمشي

أجاب معتبراً كون جوابه لمؤذن مسجده اه. قوله: (ليجيب المؤذن) إختلف في الإجابة، فقيل واجبة وهو ظاهر ما في الخانية، والخلاصة والتحفة وإليه مال الكمال قال في الدر فلا يرد سلامًا، ولا يشتغل بشيء سوى الإجابة اه. والتفريغ يندب الإمساك عن التلاوة الخ لا يظهر إلا على القول بالسنية وقيل مندوبة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء، واختاره العيني في شرح البخاري، وقال الشهاب في شرح الشفاء: هو الصحيح لأنه ﷺ سمع مؤذناً كبر، فقال: على الفطرة فسمعه تشهد فقال: خرجت من النار، وصرح في العيون بأن الإمساك عن التلاوة، والاستماع إنما هو أفضل وصرح جماعة بنفي، وجوبها باللسان، وأنها مستحبة حتى قالوا إن فعل نال الثواب، وإلا فلا أثم، ولا كراهة وحكى في التجنيس الإجماع على عدم كراهة الكلام عند سماع الأذان اه أي تحريماً وفي مجمع الأنهر عن الجواهر إجابة المؤذن سنة وفي الدرة المنيفة أنها مستحبة على الأظهر، والحاصل أنه اختلف التصحيح في وجوب الإجابة باللسان، والأظهر عدمه، وحكى المؤلف القولين فيما يأتي، وفي النهر، وقول الحلواني: الإجابة باللسان مندوبة، والواجب إنما هو الإجابة بالقدم مشكل لأنه يلزم عليه وجوب الأذان في أول الوقت، والصلاة في المسجد إذ لا معنى لإيجاب الذهاب دون الصلاة، وينبغى أن يقال: لا تجب يعنى بالقول بالإجماع للأذان بين يدى الخطيب، وتجب بالقدم، بالاتفاق للأذان الأول يوم الجمعة لوجوب السعى بالنص وما عدا هذين ففيه الخلاف اهـ. قال في الشرح: وفي حديث عمرو أبي إمامة التنصيص على أن لا يسبق المؤذن، بل يعقب كل جملة منه بجملة منه اه. قوله: (وهو الأفضل) هذا مبنى على ندب الإجابة باللسان. قوله: (يمضى على قراءته إن كان في المسجد) مبنى على وجوب الإجابة بالقدم ومن قال بها لا ينفي ندب الإجابة باللسان. قوله: (إن لم يكن أذان مسجده) أي فتندب إجابته. قوله: (والأصول) أي علم الكلام ويحتمل أصول الفقه وهذا مبني على وجوب الإجابة بالقول. قوله: (وإذا سمعه وهو يمشي الخ) لعلهم جعلوا المشي مسقطاً للوجوب كالأكل، وقضاء الحاجة، ويحتمل أن الأولوية راجعة إلى الوقوف لا للإجابة، أو هو مبنى على ندب الإجابة. قوله: (وإذا تعدد الأذان يجيب الأول) مطلقاً سواء كان مؤذن مسجده أم لا لأنه حيث سمع الأذان ندبت له الإجابة، ثم لا يتكرر عليه في الأصح، ذكره الشهاب في شرح الشفاء. قوله: (ولا يجيب في

فالأولى أن يقف ويجيب وإذا تعدد الأذان يجيب الأول، ولا يجيب في الصلاة ولو جنازة، وخطبة وسماعها، وتعلم العلم وتعليمه والأكل والجماع وقضاء الحاجة، ويجيب الجنب لا الحائض والنفساء لعجزهما عن الإجابة بالفعل (و) صفة الإجابة أن يقول كما (قال) مجيباً له فيكون قوله (مثله) أي مثل الفاظ المؤذن (و) لكن (حوقل) أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول لنا عن معصية، ولا قوة لنا على طاعة إلا بفضل الله (في) سماعه (الحيعلتين)

الصلاة) ولو أجاب فسدت. قوله: (وخطبة) أي خطبة كانت. قوله: (وتعلم العلم وتعليمه) ينافيه ما قدمه قريباً من قوله وإذا كان يتكلم في الفقه، أو الأصول تجب عليه الإجابة، والظاهر أن نفى الإجابة في هذه الصورة متأت على القولين فيها. قوله: (لعجزهما عن الإجابة بالفعل) أي فسقطت بالقول تبعاً للفعل. قوله: (كما قال مجيباً له) أفاد أنه لا يكون آتياً بالسنة إلا إذا قصد الإجابة. قوله: (ولكن حوقل) السر في اختصاصهما بذلك أنه لما طلب منهم بالجملة الأولى الإقبال على الصلاة، والمجيء إليها وطلب منهم بقوله حي على الفلاح الإقبال إلى الفوز والنجاة وذلك لا يكون إلا بحركة، والعبد لا قدرة له على شيء ناسب أن يقول لا حول أي لا حركة، ولا إستطاعة لى على شيء مما طلب منى إلا بقوة الله تعالى، وهذا أولى من قول المؤلف لأنه لو قال: مثلهما صار كالمستهزىء. قوله: (أي لا حول لنا) هو من التحول، والمضي ومنه سمي العام حولاً لمضيه، وبعده أي لا تحول ولا بعد لي عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة لي على طاعته إلا بمعونته، فالعطف للمغايرة وهذا هو ما فسر به ﷺ هاتين الجملتين، وقيل: إن الحول بالواو، وبالياء في اللغة القدرة على التصرف فعطف القوة عليه عطف مرادف. قوله: (الحيعلتين) تثنية حيعلة مركبة من حي على كذا قال المنلا علي في شرح الحصن الحصين: والعرب إذا كثر استعمالهم في كلمتين ضموا بعض حروف إحداهما إلى بعض الأخرى مثل البسملة، والحمدلة والسبحلة، والحوقلة والهيللة والحيعلة والإجابة بالحوقلة للحيعلة قول الثوري وأصحابنا الثلاثة، وأحمد في الأصح عنه، ومالك في رواية، وقال النخعي، والشافعي، وأحمد في رواية ومالك في رواية: يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه واختار المحقق في الفتح الجمع بين الحيعلة والحوقلة عملاً بالأحاديث الواردة، وجمعا بينها ففي مسند أبي يعلى عن أبي أمامة عنه عليم الذي المنادي للصلاة فتحت أبواب السماء، واستجيب الدعاء فمن نزل به كرب، أو شدة فليتحر المنادي إذا كبر كبر، وإذا تشهد تشهد، وإذا قال: حي على الصلاة قال: حي على الصلاة، وإذا قال: حي على الفلاح، قال: حي على الفلاح، ثم يقول يعنى بعدما يتمه متابعاً: اللهم رب هذه الدعوة الحق المستجاب لها دعوة الحق، وكلمة التقوى أحينا عليها، وأمتنا عليها، وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها محيانا

هما حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح كما ورد لأنه لو قال مثلهما صار كالمستهزىء لأن من حكى لفظ الآمر بشيء كان مستهزئاً به بخلاف باقي الكلمات لأنه ثناء والدعاء مستجاب بعد إجابته بمثل ما قال: (و) في أذان الفجر (قال) المجيب (صدقت وبررت) بفتح الراء الأولى وكسرها (أو) يقول (ما شاء الله) كان وما لم يشأ لم يكن (عند قول المؤذن) في أذان الفجر (الصلاة خير من النوم) تحاشياً عما يشبه الإستهزاء، واختلف أئمتنا في حكم الإجابة بعضهم صرح بوجوبها وصرح بعضهم بإستحبابها (ثم دعا) المجيب والمؤذن (بالوسيلة) بعد صلاته على النبي على عقب الإجابة (فيقول) كما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي على من يسمع النداء (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة قال حين يسمع النداء (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة

ومماتنا، ثم يسأل الله عز وجل حاجته رواه الطبراني في كتاب الدعاء، وقال الحاكم: صحيح الإسناد فهذا صريح في أنه يقول مثل ما يقول في جميع الكلمات، ولا يقال أن ذلك يشبه الإستهزاء لأنا نقول: لا مانع من صحة اعتبار المجيب بهما آمراً نفسه داعياً إياها محركاً منها السواكن مخاطباً لها حثاً وحضاً على الإجابة بالفعل، ثم يتبرأ من الحول والقوة وقد رأينا من مشايخ السلوك من يجمع بينهما. قوله: (والدعاء مستجاب بعد إجابته بمثل ما قال) أي حتى في الحيعلتين ودليله ما في مسند أبي يعلى المتقدم. قوله: (وبررت) عطف تفسير على ما قبله من بر في كلامه إذا صدق وبر في يمينه إذا حفظها، وقيل: يقول: صدقت وبالحق نطقت كما في مجمع الأنهر، ولا خفاء في حسن الجمع. قال بعض الفضلاء: ويقول عند قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها هكذا روي عن النبي على ذكره الحلبي وغيره، ومعنى أقامها الله أثبتها وأبقاها قال في شرح المشكاة واشتهر بعد قوله وأدامها زيادة وجعلني من صالحي أهلها وهذا إنما يظهر على قول الصاحبين أن الشروع بعد الفراغ منها إما على قول الإمام أن الشروع الأفضل عند قد قامت الصلاة وأن الأفضل مقارنة المأموم للإمام في التحريمة لا يظهر. قوله: (ما شاء الله كان) كان هنا ويكن فيما بعد تامة. قوله: (والمؤذن) لتحصل له الفضيلة كذا في الشرح. قوله: (بالوسيلة) أي بتحصيلها. قوله: (حين يسمع النداء) هذا يقتضى أن الدعاء بها حين يسمع النداء وما سيأتي يقتضى أن يدعو بها بعد فراغه من الإجابة فإما أن يجمع بينهما، وإما أن يحمل الأول على الثاني، ويكون المراد بقوله حين يسمع الإسراع، والمبادرة أو المراد كل الأذان. قوله: (الدعوة) بفتح الدال الدعاء، والتامة الكاملة التي لا يدخلها نقص، ولا عيب ولا تغيرها ملة، ولا تنسخها شريعة، وفي هذه الدعوة أفضل الأقوال، وهو لا إله إلا الله قال العيني: هي إلى قول محمد رسول الله. قوله: (الصلاة القائمة) أي الدائمة الثابتة. قوله: (آت محمداً الوسيلة) هي فعيلة، وتجمع على وسائل ووسل وهي كل أمر يكون موصلاً لأمر تبتغيه،

كتاب الصلاة

والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته) حلت له شفاعتي يوم القيامة وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي على الإنا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلاة فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد مؤمن من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت

وحقيقة الوسيلة إلى الله عز وجل مراعاة سبيله بالعلم، والعبادة وتجري مكارم الشريعة فهي كالقربة قاله الراغب، وحاصله أنها فعل المأمورات وإجتناب المنهيات والمراد هنا منزلة عالية في الجنة فهو مجاز من إطلاق السبب على المسبب. قوله: (والفضيلة) هي المرتبة الزائدة على سائر الخلق، أو منزلة أخرى، أو تفسير للوسيلة. قال السخاوي في المقاصد الحسنة: وزيادة والدرجة الرفيعة كما يفعله من لا خبرة له بالسنة لا أصل لها في الدعاء الوارد ذكره الشهاب في شرح الشفاء. قوله: (مقاماً محموداً) مفعول ثان لأبعثه بتضمينه معنى أعط، أو على المفعول المطلق أي ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاماً محموداً، وضمن بعث معنى أقم، وهو منكر لمناسبة لفظ القرآن، أو للتفخيم، ووقع في رواية النسائي وابن خزيمة، وغيرهما المقام المحمود بالتعريف، والمراد به الشفاعة العظمي، وهو الأشهر، وعليه الأكثر وقيل هو ان يسأل فيعطى، ويشفع فيشفع، وليس أحد إلا تحت لوائه. قوله: (الذي وعدته) أي في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً وهو صفة للمقام إن جعل علماً لذلك المقام، وإلا فهو بدل. قوله: (حلت له شفاعتي) حل من باب ضرب أي وجبت بمعنى تحققت وثبتت أو من باب قعد بمعنى نزل واللام في له بمعنى على، والمراد بالشفاعة شفاعة مخصوصة كدخول الجنة مع السابقين، ورفع الدرجات، وزيادة العطيات، ولا يختص هذا الفضل بمن قالها مستحضراً لأخلاقه ﷺ، بل يكفي فيه مجرد قصد الثواب إلا أنه ينبغى أن لا يكون لاهياً لاغياً. ذكره الشهاب في شرح الشفاء، وفائدة هذا الدعاء مع تحقق مدلوله له عليه الصلاة والسلام الإمتثال، أو ترتب الثواب الموعود لقائله. قوله: (صلى الله عليه بها عشراً) أي أنعم عليه بإنعامات عشرة بسبب دعائه له عليه. قوله: (وأرجو أن أكون أنا هو) هذا من الأدب مع الله تعالى والتباعد عن التحكم عليه، أو قاله قبل أن يطلعه الله تعالى على أنه هو.

فائدة: ذكر القهستاني عن كنز العباد أنه، يستحب أن يقول عند سماع الأولى من الشهادتين للنبي على صلى الله عليك يا رسول الله، وعند سماع الثانية قرّت عيني بك يا رسول الله اللهم متعني بالسمع، والبصر بعد وضع إبهاميه على عينيه فإنه على يكون قائداً له في الجنة، وذكر الديلمي في الفردوس من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعاً من مسح العين بباطن أنملة السبابتين بعد تقبيلهما عند قول المؤذن أشهد أن محمداً رسول الله، وقال: أشهد

له الشفاعة اعلم أن من هذه المنزلة تتفرع جميع الجنات وهي جنة عدن دار المقامة ولها شعبة في كل جنة من الجنان من تلك الشعبة يظهر محمد ﷺ لأهل تلك الجنة وهي في كل جنة أعظم منزلة فيها جعلنا الله من الفائزين بشفاعته ومجاورته في دار كرامته.

### باب شروط الصلاة وأركانها

جمعنا بينهما للتيقظ لما تصح به الصلاة الشروط جمع شرط بسكون الراء والاشراط جمع شرط بفتحها وهما العلامة وفي الشريعة هو ما يتوقف على وجوده الشيء، وهو خارج عن ماهيته، والأركان جمع ركن وهو في اللغة الجانب الأقوى، وفي الاصطلاح

أن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً، وبمحمد على نبياً حلت له شفاعتي اه وكذا روي عن الخضر عليه السلام وبمثله يعمل في الفضائل. قوله: (تتفرع جميع الجنات) يحتمل أن المعنى أنه الأصل لكل جنة فباقي دورها تبع لها. قوله: (دار المقامة) بيان لجنة عدن قال ابن كثير: الوسيلة أقرب منازل الجنة، إلى العرش، وأعلاها، وأشرفها ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة فأسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة. قوله: (بشفاعته) المراد شفاعة مخصوصة كرفع الدرجات. قوله: (ومجاورته) المجاورة لكل شخص بما يناسبه والله تعالى أعلم.

#### باب شروط الصلاة

قوله: (للتيقظ) أي للتنبه. قوله: (جمع شرط) وهو ثلاثة أنواع عقلي كالقدوم للنجار، وشرعي كالطهارة للصلاة، وجعلي كالدخول المعلق به الطلاق كذا في الشرح. قوله: (وهما العلامة) مسلم في الثاني ومنه قوله تعالى: ﴿فقد جاء أشراطها﴾ أي علاماتها ومنه سمي الحاكم صاحب شرطة بالضم، والجمع شرط (١١) كرطبة ورطب أي صاحب علامة لأن له علامة تميزه والشرط على لفظ الجمع أعوان السلطان لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها، وأما الأول فأصله مصدر شرط كنصر، وضرب و استعمل لغة في إلزام الشيء والتزامه في بيع، ونحوه والشريطة بمعناه هذا ما يدل عليه عبارة أهل اللغة. قوله: (وفي الشريعة الغ) اعلم إن ماله تعلق بالشيء أما أن يكون داخلاً فيه أو لا. الأول الركن كالركوع في الصلاة، والثاني إن كان مؤثراً فيه بحسب الظاهر فهو العلة كعقد النكاح المحلل للوطء، وإن لم يكن مؤثراً فيه فإن

<sup>(</sup>١) قوله كرطبة ورطب الأولى كغرفة وغرف وكرطبة لغة قليلة اه كتبه مصححه.

الجزء الذاتي الذي تتركب الماهية منه، ومن غيره وقد أردنا تنبيه العابد فقلنا: (لا بد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئاً) ولا حصر فيها ومن اقتصر على ذكر الشروط الستة الخارجة عن الصلاة، وعلى الستة الأركان الداخلة فيها أراد التقريب، وإلا فالمصلي يحتاج إلى ما ذكرناه بزيادة فأردنا به بيان ما إليه الحاجة من شرط صحة الشروع، والدوام على صحتها وكلها فروض وعبر بلفظ الشيء الصادق بالشرط والركن فمن الشروط (الطهارة من الحدث) الأصغر والأكبر والحيض والنفاس لآية الوضوء والحدث لغة الشيء الحادث وشرعاً مانعية شرعية تقوم بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل لها (و) منها (طهارة الجسد والثوب والمكان)

كان مفضياً إليه في الجملة فهو السبب كالوقت لوجوب الصلاة وإن لم يكن مفضياً إليه فإن توقف الشيء عليه فهو الشرط كالطهارة للصلاة وإن لم يتوقف عليه الشيء سمى علامة كالأذان للصلاة ذكره الحموي. قوله: (وهو في اللغة الجانب الأقوى) قال تعالى: ﴿أُو آوي إلى ركن شديد ﴾ [هود: ١١] أي عز ومنعة. قوله: (الجزء الذاتي) ويطلق الفرد عليه كما يطلق على الشرط. قوله: (أراد التقريب) أي تقريب الحفظ على المتعلم. قوله: (بزيادة) الباء بمعنى مع، وسيأتى له ذكر الزيادة شرحاً. قوله: (من شرط صحة الشروع، والدوام على صحتها) اعلم أن الشروط من حيث هي أربعة أقسام: شرط إنعقاد لا غير كالنية، والتحريمة، والوقت والخطبة للجمعة وشرط إنعقاد ودوام كالطهارة وستر العورة، وإستقبال القبلة وشرط بقاء لا غير أي ما يشترط وجوده داخل الصلاة، وهو نوعان: ما يشترط فيه التعيين كترتيب ما لم يشرع مكرراً، والثاني ما لا يشترط فيه التعيين، وهو نوعان أيضاً: وجودي وعدمي، فالوجودي كالقراءة فإنها وإن كانت ركناً، إلا أنها ركن في نفسها شرط لغيرها لوجودها في كل الأركان تقديراً، ولذا لم يجز استخلاف الأمي، ولو بعد أداء فرض القراءة كما في الدز، والعدمي كعدم تقدم المقتدي على إمامه، وعدم محاذاة مشتهاة في صلاة مشتركة، وعدم تذكر صاحب الترتيب فائتة، والقسم الرابع شرط خروج، وهو القعدة الأخيرة. قوله: (فمن الشروط الطهارة) قدمها على سائر الشروط لأنها أهم إذ هي مفتاح الصلاة، ولأنها أول مسؤول عنه في القبر. قوله: (والحيض والنفاس) لا حاجة إلى ذكرهما لأن المراد بالحدث الأكبر ما أوجب الغسل، ويحتمل أنه أراد به هنا خصوص الجنابة. قوله: (والحدث لغة الشيء الحادث) قال في القاموس: الحدث محركة الإبداء، وقال قبله: حدث حدوثاً وحداثة نقيض قدم، وتضم داله إذا ذكر مع قدم اهـ وهذا يفيد أن إطلاقه على الشيء الحادث من إطلاق المصدر على إسم الفاعل. قوله: (وشرعاً مانعية شرعية) المانعية ألكون مانعاً، وهذا لا بد له من موصوف يصح إسناده إليه بحيث يقال: معنى كون البول حدثاً أنه مانعية شرعية أي كون مانعاً الخ والمصنف ذكره مجرداً عن هذا الموصوف فلو قال وشرعا مانع شرعى يقوم الخ أي مانع عما يباح إلا برافعه لكان أوضح، وفي شرح الخطيب لأبي شجاع أنه في الشرع يطلق على أمر إعتباري يقوم بالأعضاء يمنع مز

الذي يصلي عليه فلو بسط شيئاً رقيقاً يصلح ساتراً للعورة وهو ما لا يرى منه الجسد جازت صلاته وإن كانت النجاسة رطبة فألقي عليهما لبداً، أو ثنى ما ليس ثخيناً أو كبسها بالتراب فلم يجد ريح النجاسة جازت صلاته وإذا أمسك حبلاً مربوطاً به نجاسة أو بقي من عمامته طرف طاهر ولم يتحرك الطرف النجس بحركته صحت وإلا فلا كما لو أصاب رأسه خيمة نجسة وجلوس صغير يستمسك في حجر المصلى، وطير متنجس على رأسه لا يبطل الصلاة إذا لم تنفصل منه نجاسة مانعة لأنّ الشرط الطهارة (من نجس غير معفو عنه) وتقدم بيانه (حتى) أنه يشترط طهارة (موضع القدمين) فتبطل الصلاة بنجس مانع تحت أحدهما، أو بجمعه فيهما تقديراً في الأصح وقيامه على قدم صحيح مع الكراهة، وانتقاله عن مكان

صحة الصلاة، وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر، وعلى الأمر المترتّب على ذلك اه والأول هو بمعنى قولنا وشرعاً مانع الخ. قوله: (فلو بسط شيئاً رقيقاً يصلح ساتراً الخ) أي ولم تشم منه رائحة النجاسة. قال البرهان الحلبي: وكذا الثوب، إذا فرش على النجاسة اليابسة إن كان رقيقاً يشف ما تحته أو توجد منه رائحة النجاسة على تقدير آن لها رائحة لا تجوز الصلاة عليه وإن كان غليظاً بحيث لا يكون كذلك جازت اه. قوله: (فألقى عليها البدا) المراد أنه ألقى عليها ذا جرم غليظ يصلح للشق نصفين كحجر، ولبن وخشب كما في البدائع، والخانية، ومنية المصلى وقيد النجاسة بالرطبة لأنها إن كانت يابسة جازت على كل حال لأنها لا تلتزق بالثوب الملقى عليها بعد كونه يصلح ساتراً كذا في الخانية، وفي القهستاني ينبغي أن تكون الصلاة أي على الملقى على النجاسة الرطبة تكره ككراهتها على نحو الإسطبل كما في الخزانة. قوله: (فلم يجد ربح النجاسة) أما إذا وجدها لو استشمه لا يجوز كما في الخانية. قوله: (مربوطاً به نجاسة) كسفينة نجسة أو كلب بناء على أنه نجس العين. قوله: (ولم يتحرك الطرف النجس بحركته) أي المتصل بالنجس فيكون راجعاً إلى المسئلتين، وذلك لأنه بتلك الحركة ينسب إلى حمل النجاسة كما في البحر وغيره، بخلاف ما لو كانت النجاسة في بعض أطراف البساط حيث تجوز الصلاة على الطاهر منه، ولو تحرك الطرف الآخر بحركته لأن البساط بمنزلة الأرض فيشترط فيه طهارة مكان المصلى فقط كما في الخانية. قوله: (خيمة نجسة) مثلها السقف لأنه يعد حاملاً للنجاسة كما ذكره السيد، وغيره بخلاف المس كما في القهستاني يعني لو مس نحو حائط نجس بيابس في الصلاة لا يضر لأنه يعد حاملاً للنجاسة. قوله: (وجلوس صغير) أي متنجس يستمسك فإنه لا يعد حاملاً بخلاف ما لا يستمسك، وعليه نجس مانع فإنه لا تصح معه الصلاة لأنه يعد حاملاً للنجس. قوله: (وطير) عطف على صغير. قوله: (إذا لم تنفصل منه نجاسة) أي مما ذكر من الصبي، والطير. قوله: (لأنّ الشرط الطهارة) علة لعدم البطلان أي وقد وجدت لأنه لا يعد حاملاً لها. قوله: (وتقدم بيانه) وهو أنه يعفى في غير المغلظة عما دون الربع، وفي المغلظة الدرهم. قوله: (حتى أنه يشترط الخ) تفريع على اشتراط طهارة المكان. طاهر لنجس ولم يمكث به مقدار ركن لا تبطل به وإن مكث قدره بطلت على المختار (و) منها طهارة موضع (اليدين والركبتين) على الصحيح لافتراض السجود على سبعة أعظم واختاره الفقيه أبو الليث، وأنكر ما قيل من عدم افتراض طهارة موضعها ولأنّ رواية جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفين والركبتين شاذة (و) منها طهارة موضع (الجبهة على الأصح) من الروايتين عن أبي حنيفة، وهو قولهما رحمهم الله ليتحقق السجود عليها لأنّ

قوله: (أو بجمعه) معطوف على محذوف معلوم من المقام تقديره بنجس مانع بإنفراده تحت أحدهما. قوله: (تقديراً) أي بالحرز، والظن. قوله: (لا تبطل به) الصلاة لأنّ المكث اليسير على النجس القليل كالمكث الكثير مع النجس القليل معفو عنه، وحكم الانكشاف مع الزمن كحكم المكث مع النجس أفاده الشرح. قوله: (وإنْ مكث قدره) أي وإنْ لم يؤده. قوله: (على المختار) هو قول أبي يوسف، وقال محمد: لا تفسد إلا إذا أداه بالفعل. قوله: (على الصحيح) صححه الحلبي، وصاحب العيون. قوله: (لإفتراض السجود على سبعة أعظم) ظاهره أنه إذا لم يضع اليدين، أو الركبتين، أو إحداهما(١) أنْ تكون الصلاة فاسدة وليس كذلك، بل العلة في الفساد أنْ وضع العضو على النجاسة بمنزلة حملها، فيفسد وإنْ كان الموضع غير فرض قال في الخانية: إذا كانت النجاسة في موضع السجود، أو الركبتين، أو اليدين فإنها تجمع، وتمنع ولا يجعل كأنه لم يضع ذلك العضو بخلاف ما لو صلى رافعاً إحدى قدميه فإنه يجوز، ولو وضع القدم على نجاسة لا يجوز، ولا يجعل كأنه لم يضع اه. قال الكمال: وهذا يفيد أنَّ عدم إشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين محله إذا لم يضعهما أما إذا وضعهما، أو وضع إحداهما اشترطت فليحفظ اه. قال الحلبي: فعلم أنه لا فرق بين الركبتين واليدين، وبين موضع السجود، والقدمين في أنّ النجاسة المانعة في مواضعها مفسدة للصلاة، وهو الصحيح لأنّ إتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها، وإنْ كان وضع ذلك العضو ليس بفرض اه، هذه النقول تدل على أنّ وضعها ليس فرضاً، ولكنها إذا وضعت إشترطت طهارة مواضعها، فليتأمل. بقي الكلام فيما إذا وضع ما يكره وضعه كالذراعين هل يفترض طهارة موضعهما الظاهر نعم لأنه بوضعهما على النجاسة يعدّ حاملاً لها. قوله: (واختاره الفقيه أبو الليث) الذي ذكره بعد في هذا الباب أنّ الذي إختاره الفقيه، وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف القدمين، فليتأمل. قوله: (وأنكر ما قيل) لا يلزم من إنكاره ذلك قوله بإفتراض وضعها. قوله: (شاذة) ذكر ذلك صاحب العيون، وهذا لا ينافي إنْ وضعهما غير واجب أي غير فرض في ظاهر الرواية كما ذكره صاحب البحر.

<sup>(</sup>١) قوله أن تكون الخ لعل الأولى حذف أن تأمل؟ مصححه.

الفرض، وإن كان يتأدى بمقدار الأرنبة على القول المرجوح يصير الوضع معدوماً حكماً بوجوده على النجس ولو أعاده على طاهر في ظاهر الرواية ولا يمنع نجاسة في محل أنفه مع طهارة باقي المحال بالاتفاق لأن الأنف أقل من الدرهم ويصير كأنه اقتصر على الجبهة مع الكراهة، وطهارة المكان ألزم من الثوب المشروط نصاً بالدلالة إذ لا وجود للصلاة بدون مكان، وقد توجد بدون ثوب، ولا يضر وقوع ثوبه على نجاسة لا تعلق به حال سجوده (و) منها (ستر العورة) للإجماع على افتراضه، ولو في ظلمة والشرط سترها من جوانبه على الصحيح (ولا يضر نظرها من جيبه) في قول عامة المشايخ (و) لا يضر لو

قوله: (ليتحقق السجود عليها) علة لإشتراط طهارة موضعها. قوله: (لأنّ الفرض الخ) علة لمحذوف ينبغي التصريح به تقديره وهذا على كلا القولين أي إشتراط طهارة موضعها لازم على القول الراجح بإفتراض وضعها، وعلى القول المرجوح بعدم إفتراضه لأنه الخ. قوله: (على القول المرجوح) وهو أنّ الجمع بين الجبهة والأنف، واجب وإنه يكره الإقتصار على أحدهما. قوله: (يصير الوضع معدوماً) حذف جملة هنا لا بد من ذكرها وقد ذكرها في الشرح فقل: ولكن إذا وضع الجبهة مع الأرنبة يقع الكل فرضاً كما إذا طول القراءة على القدر المفروض فيصير الخ اه. والمعنى أنّ إشتراط طهارة موضع الجبهة فرض على القول المرجوح لكن إذا وضعت بالفعل لأنّ وضعها بوصف بعد تحققه بأنه فرض كالقراءة فإنها توصف بالوجوب، أو السنية فيما زاد على قدر الفرض، ولكن إذا وقعت في الصلاة وصفت بالإفتراض. قوله: (في ظاهر الرواية) وروي عن أبي يوسف جوازها إن أعاده على طاهر. قوله: (مع الكراهة) أي التحريمية لأنّ وضع الأنف واجب وإذا وضعه على نجاسة كأنه لم يضعه. قوله: (وطهارة المكان) أي، والجسد وهذا منه بيان للدليل على إشتراط طهارة هذه الأشياء. قوله: (المشروط نصاً) في قوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ [المدثر/ ٧٤]. قوله: (بالدلالة) متعلق بألزم يعنى أنه ثبت كون طهارته ألزم بدلالة النص ودلالة النص كل معنى يفهمه العالم بالوضع من النص المذكور الإشتراكه معه في العلة، ولكونه أولى بالحكم منه. قوله: (إذ لا وجود الخ) علة لكونه ألزم بالدلالة. قوله: (حال سجوده) متعلق بوقوع ثوبه. تنبيه: إنما اشترطت الطهارة في الصلاة لأنها مناجاة مع الرب عز وجل فيجب أن يكون المصلي على أحسن الأحوال وذا في طهارته، وطهارة ما يتصل به من الثوب والمكان أفاده الشرح. قوله: (ومنها سترة العورة) ولو بماء كدر، أو ورق شجر، أو طين وليس لستر الظلمة إعتبار كما في القهستاني كالستر بالزجاج كما في القنية، ولا يضر تشكل العورة بالتصاق الساتر الضيق بها كما في الحلبي والعورة في اللغة كل ما يستقبح ظهوره مأخوذة من العور، وهو النقص، والعيب، والقبح ومنه عور العين، وكلمة عوراء أي قبيحة، وسيمت السوأة عورة لقبح ظهورها، وغض الأبصار عنها، وكل شيء يستره الإنسان أنفة أو حياء فهو عورة والنساء عورة كما في كتب نظرها أحد من (أسف ذيله) لأنّ التكلف لمنعه فيه حرج والثوب الحرير والمغصوب وأرض الغير تصح فيها الصلاة مع الكراهة، وسنذكره والمتسحب أنْ يصلي في ثلاثة ثياب من أحسن ثيابه قميص وإزار وعمامة ويكره في إزار مع القدرة عليها (و) منها (استقبال القبلة) الاستقبال من قبلت الماشية الوادي بمعنى قابلته، وليست السين للطلب لأنّ الشرط المقابلة

اللغة. قوله: (للإجماع على إفتراضه) أي في الصلاة أما الستر في الخلوة فصحح الحلبي وجوب الستر فيها، وصحح الشارح عدمه فقد اختلف التصحح. قوله: (ولا يضر نظرها من جيبه) لأنه يحل له مسها، والنظر إليها ولكنه خلاف الأدب كما في النهر، واختار البرهان الحلبي أنَّ تلك الصلاة مكروهة وإنْ لم تفد، ومقابل الصحيح ما عن بعض المشايخ من اشتراط ستر عورته عن نفسه وفرع عليه أنها لو كانت لحيته كثيفة، وستر بها زيقه صحت وإلا فلا. قوله: (لأنّ التكلف لمنعه) أي لمنع نظر الناظر. قال في الشرح: لأنّ ستر العورة على وجه لا يمكن الغير النظر إليها إذا تكلف مما يؤذي إلى الحرج اه. قوله: (والثوب الحرير الخ) جعل الكلام فيما إذا صلى فيه وأما إذا صلى عليه، فقال القهستاني من كتاب الحظر معزياً بالصلاة الجواهر ما نصه وتجوز الصلاة على السجادة من الأبريسم لأنّ الحرام هو اللبس أما الإنتفاع بسائر الوجوه، فليس بحرام اه. قوله: (وللمغصوب) نقل في الفتاوي الهندية عن مختارات النوازل الصلاة في أرض مغصوبة جائزة ولكن يعاقب بظلمه، فما كان بينه، وبين الله تعالى يثاب، وما كان بينه وبين العباد يعاقب اه. قوله: (مع الكراهة) أي التحريمية ذكره السيد، وفي السراج، والقهستاني تكره الصلاة في الثوب الحرير، والثوب المغصوب، وإنْ صحت، والثواب إلى الله تعالى. قوله: (من أحسن ثيابه) مراعاة للفظ الزينة في الآية، ويستحب أنْ تكون سالمة من الخروق. قوله: (قميص وإزار وعمامة) هذا للرجل، وفي المرأة قميص، وخمار، وسراويل، ويكفى له الصلاة فيما يشمل عامة جسده لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ﷺ في شملة قد توشح بها عقدها بين كتفيه اه، ويكفى للمرأة درع ضيق، ومقنعة. قوله: (ويكره في إزار مع القدرة عليها) وكذا يكره أن يصلي في السراويل وحده لما روي أنَّ النبي ﷺ نهى أنْ يصلى الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء كذا في الشرح، وظاهر التعبير بالنهي أنّ الكراهة تحريمية. قوله: (إستقبال القبلة) هي بالكسر لغة مطلق الجهة. قال الجوهري: يقال: من أين قبلتك أي من أين جهتك، وما لكلامه قبلة أي جهة، وشرعاً كما في القهستاني جهة يصلي نحوها من في الأرض السابعة إلى السماء السابعة مما يحاذي الكعبة أي، أو جهتها وغلب هذا الإسم على هذه الجهة حتى صار كالعلم لها، وصارت معرفة عند الإطلاق، وإنما سميت بذلك لأنّ الناس يقابلونها في صلاتهم، وتسمى أيضاً محراباً لأنّ مقابلها يحارب النفس والشيطان وكانت أول الإسلام إلى بيت المقدس لكن كان ﷺ، وهو بمكة لا يستدبر الكعبة، بل يجعلها بينه، وبين بيت المقدس كما صححه لا طلبها، وهو شرط بالكتاب والسنة والإجماع، والمراد منها بقعتها لا البناء حتى لو نوى بناء الكعبة لا يجوز إلا أن يريد به جهة الكعبة وإن نوى المحراب لا يجوز (فللمكي المشاهد) للكعبة (فرضه إصابة عينها) اتفاقاً لقدرته عليه يقيناً (و) الفرض (لغير المشاهد) إصابة (جهتها) أي الكعبة هو الصحيح ونية القبلة ليست بشرط والتوجه إليها يغنيه عن النية هو الأصح وجهتها هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتاً للكعبة، أو لهوائها تحقيقاً،

الحاكم، وغيره، وكان على يتوقع من ربه عز شأنه أن يوجهه نحو الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم، وأدعى لإيمان العرب لأنها مفخرهم، ومزارهم ومطافهم فحوّله إليها بعد الهجرة بستة عشر شهراً وأيام في يوم الإثنين لنصف رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور وكان في مسجد بني سلمة في صلاة الظهر على التحقيق بعد أن صلى ركعتين بأصحابه وحوّل الرجال مكان النساء، والنساء مكان الرجال، فسمى ذلك المسجد مسجد القبلتين. قوله: (من قبلت) يأتي من باب علم: ونصر وضرب. قوله: (وليست السين) أي والتاء. قوله: (لا طلبها) ووجوب الطلب عند الإشتباه لا لذاته، بل لتحصيل المقابلة. قوله: (وهو شرط بالكتاب) قال الله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام. قوله: (والسنة) قال على: «لا يقبل الله صلاة أمرىء حتى يضع الطهور مواضعه، ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر» قوله: (والمراد منها بقعتها) حتى لو رفعت الكعبة عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة، أو لغير ذلك ففي تلك الحالة جازت صلاة المتوجهين إلى أرضها.

قوله: (فللمكي المشاهد الغ) يلحق به من بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام لثبوت القبلة في حقهم بالوحي كما في السراج والنهر. قوله: (فرضه إصابة عينها) ولو لجزء منها وباقي أعضائه مسامت للجهة. قوله: (إصابة جهتها) فالمغرب قبلة لأهل المشرق، وبالعكس، والجنوب قبلة لأهل الشمال، وبالعكس فالجهة قبلة كالعين توسعة على الناس كما في القهستاني حتى لو أزيل المانع لا يشترط أن يقع إستقباله على عين القبلة كما في الحلبي، وهو قول العامة، وهو الصحيح لأنّ التكليف بحسب الوسع. قوله: (هو الصحيح)، وقال أبو عبد الله عبد الكريم الجرجاني الفرض إصابة عينها للغائب أيضاً بالإجتهاد لأنه لا تفصيل في النص، وعليه فيشترط النية لأنه لا يمكن إصابة العين للغائب إلا من حيث النية فالفرض عنده إصابة عينها نية لا توجهاً كما قال العلامة الشلبي، وقال بعضهم: إنّ كان يصلي إلى المحراب لا يشترط وإن كان يصلي في الصحراء يشترط، فإذا نوى القبلة، أو الكعبة، أو الجهة جاز اه. قوله: (ونية القبلة ليست بشرط) لأنها من الوسائل وهي لا تحتاج إلى نية كالوضوء فالشرط حصولها لا تحصيلها. قوله: (وجهتها الغ) قالوا: جهتها تعرف بالدليل، فالدليل في الأمصار، والقرى المحاريب التي نصبها الصحابة، والتابعون فعلينا إتباعهم في إستقبال المحاريب المنوصبة، وإنّ لم تكن فالسؤال من الأهل أي أهل ذلك الموضع، ولو واحداً فاسقاً إنّ صدقه المنوصبة، وإنّ لم تكن فالسؤال من الأهل أي أهل ذلك الموضع، ولو واحداً فاسقاً إنّ صدقه المنوصبة، وإنّ لم تكن فالسؤال من الأهل أي أهل ذلك الموضع، ولو واحداً فاسقاً إنّ صدقه المنوصبة، وإنّ لم تكن فالسؤال من الأهل أي أهل ذلك الموضع، ولو واحداً فاسقاً إنّ صدقه

أو تقريباً ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون ماراً على الكعبة أو هوائها ماراً على الكعبة أو هوائها ومعنى التقريب أنْ يكون ذلك منحرفاً عن الكعبة أو هوائها انحرافاً لا تزول به المقابلة بالكلية بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتاً لها أو لهوائها ولغير المشاهد إصابة جهتها البعيد والقريب سواء (ولو بمكة) وحال بينه وبين الكعبة بناء أو

كما في القهستاني، وأما في البحار، والمفاوز فدليل القبلة النجوم، وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: تعلموا من النجوم (١) ما تهتدوا به إلى القبلة اه وذلك كالقطب، وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين، والجدى إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمني كان مستقبل القبلة إذا كان بناحية الكوفة، وبغداد وهمذان وقزوين، وطبرستان، وجرجان وما والاها إلى نهر الشام، ويجعله من بمصر على عاتقه الأيسر، ومن بالعراق على عاتقه الأيمن، فيكون مستقبلاً باب الكعبة، ومن باليمن قبالة المستقبل مما يلى جانبه الأيسر ومن بالشام وراءه، وينبغى لمن جهل أدلة القبلة، وأراد سفراً مثلاً أي إلى بلاد لا تختلف القبلة فيها، وليس معه عارف بها، أو أراد وضع قبلة في بيته مثلاً أنْ يستقبل قبل سفره مثلاً محراباً صحيحاً من محاريب بلده في وقت معين كطلوع الشمس مثلاً، ويحرر الشمس في ذلك الوقت على جزء من بدنه كعينه، أو ظهره، ثم يفعل كذلك، وقت الأستواء، ووقت الغروب، فإذا أراد القبلة بعد سفره، أو في بيته فليجعل الشمس في ذلك الوقت قبالة المحل المخصوص يكن مستقبلاً، فإنْ جعل له خطأ في الأرض، أو كوة في حائط، فهو قبلته ما دام في ذلك المكان وكذلك يفعل بالنجوم، وغيرها في وقت معين كوقت العشاء، ويختص بإقليم مصر أنه إذا وقف ليلاً مستقبل الجدي ضاماً رجليه، وحرك رجله اليمني إلى جهة يمينه بقدر طاقته، ثم نفل الأخرى إليها كان مستقبلاً، وكذا لو فعل ذلك بعد وقوفه على خط نصف النهار بأن يجعل المشرق عن يمينه، والمغرب عن يساره، ويستقبل ظله، وقت الإستواء، ثم يحرك رجله اليمني كذلك يكون مستقبلاً أيضاً.

قوله: (يكون مسامتاً) أي محاذياً. قوله: (للكعبة، أو لهوائها) هذا إذا وقعت المحاذاة على العين، وقوله: للكعبة أي فيما إذا كان في محل يساوي المحل الذي به القبلة، وقوله: أو لهوائها هو فيما إذا كان محله أعلى من محلها، ومثله ما إذا كان أسفل، وقوله: أو تقريباً، إذا وقعت المحاذاة للجهة فإنّ مستقبل الجهة يحتمل أن يقع إستقباله بتمامه على العين، أولا وقد بين النوعين المحتملين. قوله: (بأن يبقى شيء من سطح الوجه)، ولو كان ذلك جزأ يسيراً، وهذه صورته

<sup>(</sup>١) قوله ما تهتدوا هكذا في النسخ وفيه حذف نون الرفع من غير ناصب ولا جازم وهو لغة قللة كما لا يخفى كتبه مصححه.

جبل (على الصحيح) كما في الدراية والتجنيس (و) من الشروط (الوقت) للفرائض الخمس

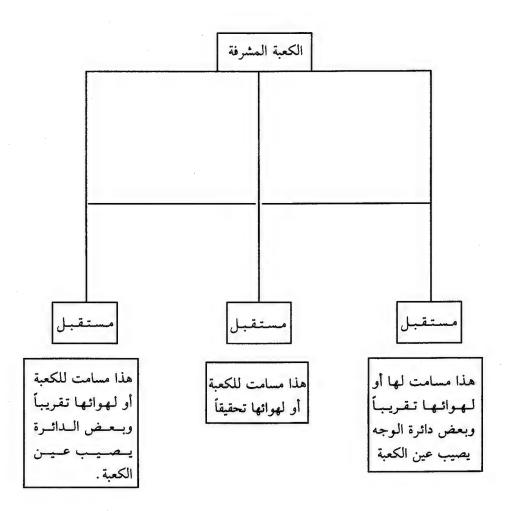

وفي الفتاوي الإنحراف المفسد أن يجاوز المشارق إلى المغارب اه. قوله: (وحال بينه وبين الكعبة حائل وبين الكعبة بناء، أو جبل) قال في معراج الدراية: ومن كان بمكة، وبينه، وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كأبنية، فالأصح أن حكمه حكم الغائب، ولو كان الحائل أصلياً كالجبل فله أن يجتهد والأولى أن يصعد على الجبل حتى تكون صلاته إلى الكعبة يقيناً اه قال المحقق الكمال: وعندي في جواز التحري مع إمكان صعوده أي صعود المكي الجبل إشكال لأن المصير إلى الدليل الظني، وترك القاطع مع إمكانه لا يجوز فلا يكفيه الإجتهاد حتى لو اجتهد، وصلى، ثم تبين خطؤه فعليه الإعادة، وقد قال في الهداية: الأخبار فوق التحري، فإذا امتنع المصير إلى الظني لا مكان ظني أقوى منه فكيف يترك البقين مع إمكانه، ويكتفي بالظن. قوله:

بالكتاب والسنة والإجماع، وقد نص على اشتراطه في عدة من المعتمدات، وقد ترك ذكر الوقت في باب شروط الصلاة في عدة من المعتمدات كالقدوري، والمختار والهداية، والكنز مع بيانهم الأوقات، ولا أعلم سر عدم ذكرهم له، وإن كان يتصف بأنه سبب للأداء، وظرف للمؤدى وشرط للوجوب كما هو مقرر في محله (و) ويشترط (اعتقاد دخوله) لتكون عبادته بنية جازمة لأنّ الشاك ليس بجازم حتى لو صلى وعنده أنّ الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل لا تجزيه لأنه لما حكم بفساد صلاته بناه على دليل شرعي، وهو تحريه لا ينقلب جائزاً إذا ظهر خلافه، ويخاف عليه في دينه (و) تشترط (النية) وهي الإرادة الجازمة لتتميز العبادة عن العادة ويتحقق الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى (و)

(ومن الشروط الوقت للفرائض الخ) الأصل في إشتراطه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً ﴾ أي فرضاً موقوتاً أي محدوداً بأوقات لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها عنها عند القدرة على فعلها فيها بحسب الإستطاعة، وحديث إمامة جبريل عليه السلام أيضاً. قوله: (مع بيانهم الأوقات) أي في أول كتاب الصلاة، ولا يكفي ذلك في بيان الشرطية لا سيما عند المتعلم القاصر لأنّ ذلك بيان لتقدير الوقت. قوله: (بأنه سبب للأداء) من يحث تعلق الوجوب به وافضاؤه إليه. قوله: (وظرف للمؤدي) لأنه يسعه، ويسم غيره. قوله: (وشرط للوجوب) من حيث توقف وجوب فعل الصلاة على وجوده. قوله: (لتكون عبادته بنية جازمة) أفاد بذلك أنّ المراد بإعتقاد دخوله جزمه به لأنّ جزم النية إنما يكون به ولا يكفي غلبة الظن بالدخول، وينظر هذا مع قولهم أنَّ غلبة الظن في الفروع تقوم مقام اليقين، ويحتمل أنَّ المراد بالإعتقاد، والجزم ما يعم غلبة الظن، ويدل له التعليل: بقولهم لأنَّ الشاك الخ، فالمضر أحد شيئين إما إعتقاد عدم الدخول، وإما الشك. قوله: (حتى لو صلى الخ) هذا أولى بالحكم مما فرع عليه لأنّه جزم بعدم الدخول، وهو أولى بالمنع من التردد بين الدخول، وعدمه. قوله: (لأنه لما حكم بفساد صلاته الخ) نظيره من صلى في ثوب، وعنده أنه نجس، فإذا هو طاهر فإنه لا تصح صلاته لما ذكر، وهذا التعليل إنما يظهر فيمن عرف الحكم أما لو كان عنده أنه صحيح، فلا يظهر اللهم إلا أنْ يقال إنّ هذا الإعتقاد فاسد بمنزلة العدم، فينزل شرعاً في هذا الحكم منزلة العارف، فتفسد به صلاته زجراً له بتقصيره. قوله: (ويخاف عليه في دينه) أي يخشى عليه الوقوع في الكفر أما إذا اعتقد حل ذلك فالأمر ظاهر، وإن اعتقد حرمته فيجره ذلك إلى غيره من وضع الأشياء في غير موضعها كالصلاة بالنجاسة، وإلى غير القبلة، وقد وقع خلاف في كفر من فعل ذلك. قوله: (وهي الإرادة الجازمة) أي لغة لأنها فسرت لغة بالعزم، والعزم هو الإرادة الجازمة القاطعة، وفي الشرح قصد الطاعة، والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد فعل كما في التلويح، وهو يعم فعل الجوارح، وفعل القلب سواء كان إيجاداً أو كفاً.

يشترط (التحريمة) وليست ركنا وعليه عامة المشايخ المحققين على الصحيح والتحريم جعل

قوله: (لتتميز العبادة عن العادة) أو يتميز بعض العبادة عن بعض الأمثال الأول الإمساك عن المفطرات فإنه يكون لعدم الحاجة إليه، أو للحمية فلا يمتاز الصوم عنه إلا بالنية، ومثال الثاني في الصلاة مثلاً فإنها تكون فرضاً، وواجباً، ونفلاً فشرعت فيها النية ليتميز بعضها عن بعض، وفي المجتبى وغيره من عجز عن إحضار القلب في النية، أو يشك في النية يكفيه اللسان كذا في الشرح. قوله: (ويتحقق الإخلاص فيها) أي في الصلاة، والإخلاص سر بينك وبين ربك لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله ذكره الحموى، وذلك بأن تريده تعالى بطاعته، ولا تريد سواه، وفي الخلاصة: لا رياء في الفرائض اه وفي البزازية شرع بالإخلاص، ثم خالطه الرياء، فالعبرة للسابق، ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب اه وحقيقة الرياء هو أنه إنْ خلا عن الناس لا يصلى، وإنْ كان عند الناس يصلى، فهذا لا ثواب له لأنه أشرك بعبادة ربه، ولو أحسنها لأجلهم فله ثواب الأصل لا الإحسان، ثم إنه إن جمع بين عبادات الوسائل في النية صح كما لو اغتسل لجنابة، وعيد وجمعة إجتمعت، ونال ثواب الكل، وكما لو توضأ لنوم، وبعد غيبة وأكل لحم جزور، وكذا یصح لو نوی نافلتین، أو أكثر كما لو نوی تحیة مسجد، وسنة وضوء، وضحی، وكسوف، والمعتمد أنَّ العبادات ذات الأفعال يكتفي بالنية في أوَّلها، ولا يحتاج إليها في كل جزء إكتفاء بإنسحابها عليها، ويشترط لها الإسلام، والتمييز والعلم بالمنوى، وأنْ لا يأتي بمناف بين النية، والمنوي. قوله: (ويشترط التحريمة) هو قول الشيخين: لقوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى، فإنه عطف الصلاة عليها، العطف يقتضي المغايرة، وليس من عطف الكل على الجزء فإنه إنما يكون لنكتة بلاغية، وهي غير ظاهرة هنا. قوله: (وليست ركناً) أشار به إلى خلاف محمد فإنه يقول بركنيتها لأنها ذكر مفروض في القيام، فكانت ركناً كالقراءة، وتظهر الثمرة فيما إذا كان حاملاً لنجاسة مانعة، فألقاها عند فراغه منها، أو كان منحرفاً عن القبلة فاستقبلها، أو مكشوف العورة فسترها بعمل يسير، أو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال، ثم ظهر عند الفراغ، فعندهما تجوز صلاته لوجود الأركان مستجمعة للشروط، وتقدم الشرط جائز بالإجماع، وعبارة البرهان، وإنما اشترط لها ما اشترط للصلاة لا باعتبار ركنيتها، بل باعتبار إتصالها بالقيام الذي هو ركنها، وقد منع ذلك الزيلعي، وعند محمد، والشافعي لا تجوز لأنها ركن، وقد أداه مع المنافي، أو قبل الوقت وجاز بناء النفل على تحريمة الفرض مع الكراهة عندهما لأنّ النفل مطلقاً صلاة، والفرض صلاة مخصوصة ففي الفرض معنى النفل، وزيادة لأنَّ الخاص يتضمن العام، فكان العقد على الفرض متضمناً للعقد على النفل، ولأنّ الشرط لا يشترط تحصيله لكل صلاة كالطهارة، بل يصح شرط الفرض للنفل، ولا يجوز عند القائل بالركنية، وأما بناء الفرض على تحريمة فرض آخر، أو على تحريمة نفل فظاهر المذهب، والجمهور منعه، وأما بناء النفل

الشيء محرماً، والهاء لتحقيق الإسمية وسمي التكبير للإفتتاح، أو ما قام مقامه تحريمة لتحريمه الأشياء المباحة خارج الصلاة، وشرطت بالكتاب والسنة والإجماع، ويشترط لصحة التحريمة إثنا عشر شرطاً ذكرت منها سبعة متناً والباقي شرحاً فالأول من شروط صحة التحريمة أنْ توجد مقارنة للنية حقيقة أو حكماً (بلا فاصل) بينها وبين النية بأجنبي يمنع الإتصال للإجماع عليه كالا كل والشرب والكلام، فأما المشي للصلاة، والوضوء

على تحريمة نفل آخر فلا شك في صحته إتفاقاً لأنّ الكل صلاة واحدة. قوله: (وعليه عامة المشايخ) وهو قول المحققين من مشايخنا بدائع، وهو المعتبر من المذهب منية المصلى. قوله: (والهاء لتحقيق الإسمية) أي إنما أتى بالهاء لتدل على أنّ ما دخلت عليه إسم أي للذكر المعلوم فإنه لولا هذه الهاء لتوهم أنه المصدر، ويحتمل أنها للمبالغة، أو الوحدة لا للتأنيث. قوله: (وسمى التكبير للإفتتاح) ويضاف التكبير للإفتتاح لأنَّ به إفتتاح الصلاة. قوله: (لتحريمه الأشياء المباحة خارج الصلاة) من أكل وشرب وكلام وإسناد التحريم إليه مجاز لأنّ المحرّم حقيقة هو الله تعالى، فالتحريم يثبت بها لا منها. قوله: (وشرطت بالكتاب) قال الله تعالى: وربك، فكبر أجمع المفسرون على أنَّ المراد به تكبيرة الإفتتاح وعليه إنعقد الإجماع لأنَّ الأمر للوجوب، وغيرها ليس بواجب فتعينت للمراد تحرزاً عن تعطيل النص. قوله: (والسنة) قال على مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أبو داود وحسنه الترمذي. قوله: (إثنا عشر شرطاً) قد عدها خمسة عشر شرطاً. قوله: (أن توجد مقارنة للنية حقيقة) مثال المقارنة حقيقة أنْ ينوي مقارناً للشروع بالتكبير، وهو الأفضل بإجماع أصحابنا، وانظر هل تكون تلك المقارنة ولو وجدت بعد ذكر بعض حروف الإسم الكريم أو ذكر كله قبل الفراغ من أكبل والظاهر نعم وحرره. قوله: (أو حكماً) مثال المقارنة الحكمية أن يقدم النية على الشروع قالوا: لو نوى عند الوضوء أنه يصلى الظهر مثلاً، ولم يشتغل بعد النية بعمل يدل على الأعراض كأكل، وشرب، وكلام ونحوها ثم انتهى إلى محل الصلاة، ولم تحضره النية جازت صلاته بالنية السابقة، ويجوز تقديمها على الوقت كسائر الشروط ما لم يوجد ما يقطعها، ونقل ابن أميرحاج عن أبي هريرة بن هبيرة إشتراط دخول الوقت للنية المتقدمة عن أبي حنيفة رحمه الله، وينبغى أنْ يكون وقت نية الإمامة عند الشروع وإنْ لم يقتد به أحد لأنه قد يقتدي به من لا يراه من الملائكة والجن أفاده الحموي، خلافاً لما في الأشباه من أنه ينبغي أنْ يكون وقت إقتداء أحد به لا قبله وأما نية المأموم الإقتداء ففي القهستاني، ولا يجوز تقديم نية إقتدائه عن تحريمة الإمام عند بعض أئمة بخارى، وصحح، وقيل ينوي بعد قول الإمام الله قبل قوله أكبر، والذي عليه عامة العلماء أنه ينوي حين وقف الإمام موقف الإمامة وهو أجود كما في النظم اهـ، ويطلب الفرق بين صحة تقديم نية الصلاة وهي فرض دون تقديم نية الإقتداء على هذا الوقت، وهو كذلك، والذي ذكره الشارح في الإمامة جواز تقديمها فالحكم فيهما

فليسا مانعين (و) الثاني من شروط صحة التحريمة (الإتيان بالتحريمة قائماً) أو منحنياً قليلاً (قبل) وجود (انحنائه) بما هو أقرب (للركوع) قال في البرهان: لو أدرك الإمام راكعاً فحنى ظهره، ثم كبر إن كان إلى القيام أقرب صح الشروع ولو أراد به تكبير الركوع وتلغو نيته لأن مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبير مرتين خلافاً لبعضهم وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح الشروع (و) الثالث منها (عدم تأخير النية عن التحريمة) لأن الصلاة عبادة، وهي لا تتجزأ فما لم ينوها لا تقع عبادة ولا حرج في عدم تأخيرها بخلاف الصوم، وهو صادق بالمقارنة وبالتقدم والأفضل المقارنة الحقيقية للاحتياط خروجاً من الخلاف وإيجادها بعد دخول القوت مراعاة للركنية (و) الرابع منها (النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه) بدون

واحد، ويحمل ما هنا على الأولى. قوله: (يمنع الإتصال) أخرج به الفاصل الذي لا يمنع كالذكر، والمشى للصلاة، أو الوضوء. قوله: (للإجماع عليه) أي على إشتراط عدم الفاصل أو على هذا الشرط، وهو المقارنة. قوله: (كالأكل) مثال للأجنبي الذي يمنع الإتصال. قوله: (والوضوء) بالرفع والجر. قوله: (فليسا مانعين) لأنهما مغتفران داخلها في سبق الحدث فخارجها أحرى كما في النهر وغيره. قوله: (بالتحريمة قائماً) أي فيما يفترض له القيام، والمراد بالقيام ما يعم الحكمي ليشمل القعود في نحو الفرائض لعذر. قوله: (أو منحنياً قليلاً) تصريح بما تضمنه المصنف فإنّ القيام الذي هو قبل الإنحناء القريب إلى الركوع صادق بالقيام التام، وبالإنحناء القليل. قوله: (قبل وجود إنحنائه) هذا في مقام البيان للإنحناء القليل. قوله: (بما هو أقرب) أي بحال ذلك الحال أقرب للركوع، فليس الشرط عدم الإنحناء أصلاً، بل عدم الإنحناء المتصف بكونه أقرب إلى الركوع من القيام والجار والمجرور متعلق بوجود. قوله: (إن كان إلى القيام أقرب) بأن لا تنال يداه ركبتيه. قوله: (وتلغو نيته) لأنّ الذكر في محله لا يتغير بعزيمته كما في النهر، وأمانية الصلاة، فلا بد منها. قوله: (وإن كان إلى الركوع أقرب) بأنْ تنال يداه ركبتيه. قوله: (لأنّ الصلاة عبادة) أي بتمامها، وقوله: وهي لا تتجزأ أي ولو جوزنا تأخير النية لوقع البعض الذي لا نية فيه غير عبادة، وما فيه النية عبادة فيلزم التجزي، وقوله: فما لم ينوها أي من أول فعلها. قوله: (ولا حرج في عدم تأخيرها بخلاف الصوم) قال في الجوهرة: ولا يعتبر بقول الكرخي، وقياسه الصلاة على الصوم قياس فاسد لأنّ سقوط القراءة للحرج، وهو يندفع بتقديم النية، فلا ضرورة إلى التأخير، وجواز التأخير في الصوم لدفع الحرج، وللتيسير على الصائمين لأنه قد لا يشعر بطلوع الفجر بخلاف الصلاة كذا في البحر، وفيه أنَّ الحرج في الصوم يندفع بالتقديم، وفيه تيسير أيضاً. قوله: (وهو صادق) الضمير يرجع إلى عدم التأخير. قوله: (خروجاً من المخلاف) فإن الأئمة الثلاثة لا يجوّزونها بنية متقدمة، ولا متأخرة كذا في الشرح. قوله: (إيجادها بعد دخول الوقت) عطف على المقارنة، صمم ولا يلزم الأخرس تحريك لسانه على الصحيح، وغير الأخرس يشترط سماعه نطقه (على الأصح) كما قاله شمس الأثمة الحلواني وأكثر المشايخ على أن الصحيح أن الجهر حقيقته أن يسمع غيره والمخافتة أن يسمع نفسه، وقال الهندواني لا تجزيه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه فالسماع شرط فيما يتعلق بالنطق باللسان التحريمة والقراءة السرية والتشهد والأذكار والتسمية على الذبيحة، ووجوب سجدة التلاوة والعتاق، والطلاق والإستثناء واليمين والنذر والإسلام والإيمان، حتى لو أجرى الطلاق على قلبه، وحرك لسانه من غير تلفظ يسمع لا يقع وإن صحح الحروف، وقال الكرخي القراءة تصحيح الحروف وإن لم يكن صوت بحيث يسمع والصحيح خلافه قال المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى اعلم أنّ القراءة، وإن كانت فعل اللسان لكن فعله الذي هو كلام والكلام بالحروف

وقد سبق ما فيه. قوله: (مراعاة للركنية) أي للقول بها. قوله: (بدون صمم) أما لو كان به صمم، أو كانت جلبة أصوات، فالشرط أن يكون بحيث لو أزيل المانع لأمكن السماع، ولا يشترط أن يسمع نفسه حقيقة في تلك الحالة كما لا يشترط إسماع غيره إلا في العقود كبيع وهبة ونكاح فلا بد من إسماع غيره أيضاً كما في القهستاني. قوله: (ولا يلزم الأخرس تحريك لسانه) وكذا الامي بل يكتفيان بمجرد النية على الصحيح، فينبغي أنْ يشترط لها القيام لقيامها مقام التحريمة وأنّ تقديمها على الشروع لا يصح كالتحريمة، ولم أره لهم نهر. قوله: (وأكثر المشايخ) مبتدأ، وقوله: على أنّ الخ خبرة، وليس معطوفاً على الحلواني، والألم يحسن ذكر على. قوله: (وقال الهندواني الخ) ظاهر ما هنا أنّ الهندواني لم يقل بقوله أكثر المشايخ، والذي في كبيره أنّ ما عليه أكثر المشايخ هو قول الهندواني إلا أنه قال وزاد في المجتبى في النفل عن الهندواني أنه لا يجزيه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه اه، ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني أنَّ الأصح هذا اه قلت: الظاهر أنَّ ما زاده في المجتبى يرجع إلى ما قبله لأنَّ الغالب أنه إذا أسمع أذنيه أنْ يسمع من بقربه ممن يكون ملاصقاً، ولا يكاد ينفك ذلك. قوله: (فالسماع شرط) تفريع على الأصح الذي في المصنف، وعلى قول أكثر المشايخ في تفسير المخافتة، والمراد أنه شرط لتحصيل المنطوق به إن كان فرضاً أو واجباً أو سنة. قوله: (التحريمة) وما عطف عليه بدل من ما في قوله فيما يتعلق. قوله: (ووجوب سجدة التلاوة) الأولى حذف وجوب، وسجدة لأنّ الكلام في المنطوق به. قوله: (والإيمان) بكسر الهمزّة أورد عليه أنه التصديق القلبي، ولا لفظ فيه إلا أن يكون مبنياً على أنه قول، وعمل. قوله: (حتى لو أجرى) إنما ذكره لأنه محل الوهم فإذا لم يجزه على قلبه، والمسئلة بحالها فعدم الوقوع أولى. قوله: (يسمع) بالبناء للمجهول والجملة محلها جر صفة لتلفظ. قوله: (وقال الكرخي) مقابل قول الحلواني، وقول الأكثرين في تفسير المخافتة فالمخافتة عنده تصحيح

والحرف كيفية تعرض للصوت، وهو أخص من النفس فإنّ النفس المعروض بالفرع فالحرف عارض للصوت لا للنفس فمجرد تصحيحها أي الحروف بلا صوت إيماء إلى الحروف بعضلات المخارج لا حروف فلا كلام اه ومن متعلقات القلب النية للإخلاص فلا يشترط لها النطق كالكفر بالنية قال الحافظ ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى لم يثبت عن رسول الله على طريق صحيح ولا ضعيف إنه كان يقول عند الإفتتاح أصلي كذا ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، بل المنقول أنه كان الله إلى الصلاة كبر وهذه بدعة اه، وفي مجمع الروايات التلفظ بالنية كرهه البعض لأنّ عمر رضي الله تعالى عنه أدّب من فعله

الحروف، ويجري في كل ما يتعلق بالنطق باللسان. قوله: (الذي هو كلام) أي لا مجرد الحركة. قوله: (والكلام بالحروف) مبتدأ وخبر أي لا يتحقق الكلام إلا بالحروف، والحاصل أنَّ المراتب ثلاثة حرف، وصوت ونفس وكل أخص من الذي بعده. قوله: (والحرف كيفية تعرض للصوت) لأنه هو الصوت المعتمد على المخارج، فالكيفية هي إعتماد الصوت على المخارج، وفيه أنّ الحرف هو الصوت المعتمد لا الإعتماد. قوله: (وهو أخص من النفس) بفتح الفاء لأنَّ النفس هو الهواء مطلقاً اعتمد أولاً. قوله: (فإنَّ النفس المعروض بالقرع) أي هو الهواء الذي عرض عليه القرع يعنى أنّ القرع بالعضلات، يعرض على النفس، والصوت هو مجموع النفس مع القرع، ومن المعلوم أن المعروض قد يتحقق بدون عارضه كتحقق الإنسان بدون صفة الكتابة، والمعروض، والعارض أخص من المعروض وحده كإنسان وضاحك فإنّ الإنسان فقط أعم من الإنسان الضاحك، والقرع يتحقق بالعضلات. قوله: (عارض للصوت)، والصوت عرض يقوم بمحل يخرج من داخل الرئة إلى خارجها مع النفس مستطيلاً ممتداً متصلاً بمقطع من مقاطع حروف الحلق واللسان والشفتين. قوله: (فمجرد الخ) هو روح العلة. قوله: (بلا صوت) أي بل بالنفس الذي هو مطلق الهواء. قوله: (إيماء) أي إشارة إليها والذي يومي بالشيء لا يكون آتياً بحقيقته كالمومي بالصلاة فإنه لم يأت بحقيقة الركوع، والسجود. قوله: (بعضلات المخارج) العضلات جمع العضلة، وكسفينة كل عصبة معها لحم غليظ كذا في القاموس، والمخارج جمع مخرج محل خروج الحروف، كذا في الأزهرية فالإضافة من إضافة العام إلى الخاص. قوله: (لا حروف) عطف على إيماء أي لا حروف حقيقة، فلا كلام أي إذا انتفت الحروف انتفى الكلام أي، وهو لا بد منه فإنه المطلوب شرعًا، وإذا انتفى الكلام إنتفت القراءة، فلا تصح الصلاة. قوله: (ومن متعلقات القلب النية) قال في الشرح: تنبيه في إشتراط النطق بالتحريمة إشارة إلى أنه لا يشترط النطق بالنية لأنها من متعلقات القلب التي لا يشترط لها النطق، وقد أجمع العلماء على أنه لو نوى بقلبه، ولم يتكلم بنيته فإنه يجوز اه. قوله: (بالنية) متعلق بمحذوف أي يثبت بالنية. قوله: (ولا عن أحد من الصحابة والتابعين) زاد ابن أمير حاج، ولا عن الأئمة الأربعة. قوله: (وهذه بدعة) قال في البحر: فتحرر من هذه الأقوال وأباحه بعض لما فيه من تحقيق عمل القلب وقطع الوسوسة، وعمر رضي الله تعالى عنه إنما زجر من جهر به قاما المخافتة به، فلا بأس بها فمن قال من مشايخنا: إن التلفظ بالنية سنة لم يرد بها سنة النبي على المشايخ لاختلاف الزمان وكثرة الشواغل على القلوب فيما بعد زمن التابعين (و) الخامس منها (نية المتابعة) مع نية أصل الصلاة (للمقتدي) أما النية المشتركة فلما تقدم وأما الخاصة وهي نية الاقتداء فلما يلحقه من فساد صلاة إمامه لأنه بالالتزام فينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيه أو ينوي الشروع في صلاة الإمام ولو نوى الاقتداء لا غير قيل لا يجزيه والأصح أنه يجوز لأنه جعل نفسه تبعاً للإمام مطلقاً والتبعية إنما تتحقق إذا صار مصلياً ما صلاه الإمام وقيل: متى انتظر تكبير الإمام كفاه عن نية الاقتداء والصحيح أنه لا يصير مقتدياً بمجرد الإنتظار لأنه متردد بين كونه للاقتداء أو بحكم العادة وينبغي أن لا يعين الإمام خشية بطلان الصلاة بظهوره خلافه ولو ظنه زيداً فإذا

أنه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة اه. قال في الفتح بعد قول الهداية أنه حسن لإجتماع عزيمته اه وقد يفهم أنه لا يحسن لغير هذا القصد. قوله: (لم يرد بها سنة النبي على) قال العلامة نوح: وكذا القائل بالإستحباب لعله أراد به الأمر المحبوب في نظر المشايخ لا في نظر الشارع لأنّ المستحب قسم من السنة اه، وفي القهستاني، وينبغي أن تكون النية بلفظ الماضي، ولو فارسياً لأنه الغالب في الإنشاآت فيقول: نويت صلاة كذا اه ملخصاً. قوله: (أما النية المشتركة) المراد نية أصل الصلاة لأنّ الصلاة المطلقة تصلح للفرض، والواجب، والسنة والنفل، وبه علم أنّ الإشتراك في المنوي لا في النية، والمراد أنها مشتركة بين المقتدي، والإمام والمنفرد، وهو على حذف مضاف تقديره إما إشتراط النية. قوله: (فلما تقدم) من تمييز العادة عن العبادة، وتحقيق الإخلاص. قوله: (فلما يلحقه) الأوضح أنْ يقول فلان المتابعة لا توجد إلا بنيتها، وأما ما ذكره فهو الأثر المترتب على المتابعة، وقوله من فساد صلاة إمامه الأولى زيادة وصحتها. قوله: (لأنه بالإلتزام) أي الفساد. قوله: (فيه) أي في فرض الوقت. قوله: (أو ينوي الشروع في صلاة الإمام) أي مع الإمام وهذه النية تضمنت نية أصل الصلاة، ونية المتابعة والتعيين والأوّلان ظاهران، ووجه الأخير إنه نوى صلاة الإمام المعينة عنده، وفي الشرح عن الذخيرة، وقاضيخان لو نوى الجمعة، ولم ينو الإقتداء بالإمام فإنه يجوز لأن الجمعة لا تكون إلا مع الإمام اه. قوله: (ولو نوى الإقتداء به) أي في الصلاة. قوله: (مطلقاً) أي في أصل الصلاة، ووصفها والمعنى أنه لم يقيد إقتداءه بأصلها. قوله: (ما صلاه الإمام) أي أصلاً ووصفاً. قوله: (لأنه متردد الخ) ولأنه لا يلزم من الإنتظار نية المتابعة وهي شرط والضمير في لأنه للمنتظر، وفي كونه للإنتظار (١) خشية بطلان الصلاة بظهور خلافه لأنّ العبرة

<sup>(</sup>١) خشية بطلان هكذا في الأصل وهو منقطع عما قبله فلعل هنا سقطا من الناسخ كتبه مصححه.

هو عمرو لا يضر كما لو لم يخطر بباله أنه زيداً وعمرو، وقيدنا بالمقتدي لأنه لا يشترط نية الإمامة للرجال، بل للنساء (و) السادس من شروط صحة التحريمة (تعيين الفرض) في ابتداء الشروع حتى لو نوى فرضاً، وشرع فيه ثم نسي فظنه تطوعاً فأتمه على ظنه فهو فرض مسقط، وكذا عكسه يكون تطوعاً، ولا يشترط نية عدد الركعات ولاختلاف تزاحم الفروض شرط تعيين ما يصليه كالظهر مثلاً ولو نوى فرض الوقت صح إلا في الجمعة ولو جمع بين نية فرض ونفل صح للفرض لقوته عند أبي يوسف، وقال محمد: لا يكون داخلاً في شيء منهما للتعارض ولو نوى نافلة وجنازة فهي نافلة ولو نوى مكتوبة وجنازة فهي مكتوبة (و) السابع منها (تعيين الواجب) أطلقه فشمل قضاء نفل أفسده والنذر والوتر ركعتي الطواف، والعيدين لاختلاف الأسباب وقالوا في العيدين والوتر: ينوي صلاة العيد والوتر من غير

لما نوى اه. قوله: (كما لو لم يخطر بباله أنه زيد) فإنه يصح إقتداؤه لأنّ العبرة لما نوى وهو نوى الإقتداء بالإمام. قوله: (لأنه لا يشترط نية الإمامة) لأنه منفرد في حق نفسه ألا يرى أنه لو حلف أنْ لا يؤم أحداً فصلى خلفه جماعة لم يحنث لأنّ شرط الحنث أنْ يقصد الإمامة ولم يوجد كذا في الشرح. قوله: (تعيين الفرض) ولو قضاء فلا يكفيه أنْ يقول نويت الفرض كما في العناية لأنه متنوع، والوقت صالح للكل، فلا بد من التعيين ليمتاز ما يؤديه. قوله: (فهو فرض مسقط) لأنَّ النية المعتبرة ما قارنت الجزء الأول. قوله: (وكذا عكسه) الأولى حذف قوله كذا. قوله: (ولا يشترط نية عدد الركعات) لأنّ الفروض والواجبات محدودة فقصد التعيين يغني عنه حتى لو نوى انفجر أربعاً مثلاً لغت نية الأربع ويصلي ركعتين فقط لأنّ الخطأ فيما لا يشترط فيه التعيين لا يضر كما في الأشباه. قوله: (ولإختلاف تزاحم الفروض الخ) الأولى حذف إحدى الكلمتين وهو علة قدمت على معلولها. قوله: (شرط تعيين ما يصليه) سواء كان إماماً أو مقتدياً أو منفرداً. قوله: (إلا في الجمعة) فلا تصح بنية فرض الوقت لأنّ الوقت الظهر على المذهب. قوله: (لقوته) فلا يعارضه الضعيف، وهو النفل فتلغو نيته. قوله: (فهي نافلة) لأنّ النافلة أقوى من صلاة الجنازة من جهة أنها صلاة كاملة ذات ركوع، وسجود بخلاف الجنازة، فتعاد الصلاة على الجنازة إذا كان إماماً، ويلزمه قضاء ركعتين نفلاً، لأنه أبطله بسلامه من الجنازة على نية القطع بعدما صح شروعه فيه، وليس المبطل للنفل الصلاة على الجنازة لأنّ زيادة ما دون الركعة لا يبطلها. قوله: (فهي مكتوبة) لأنها فرض عين، ولأنها صلاة كاملة، وإنما ذكر ذلك بعد التي قبلها لأنه ربما يقال: إنَّ الحكم بالفساد لكونهما فرضين. قوله: (والسابع منها تعيين الواجب) ظاهره أنّ هذه الشروط تجتمع كلها في صلاة واحدة، وليس كذلك فإنّ الصلاة لا تنوي فرضاً، وواجباً منعاً، وكذلك الوقت، واعتقاد دخوله لا يأتي إلا في الفرض، وكذا الإتيان قائماً بالتحريمة، والحاصل أنّ هذه الشروط لا تأتي في كل صلاة. قوله:

تقييد بالواجب للإختلاف فيه، وفي سجود السهو لا يجب التعيين في السجدات وفي التلاوة يعينها الدفع المزاحمة من سجدة الشكر والسهو.

تنبيه: لتتميم عدد شروط صحة التحريمة الثامن كونها بلفظ العربية للقادر عليها في الصحيح التاسع أن لا يمد همزا فيها ولا باء أكبر، وإشباع حركة الهاء من الجلالة خطأ لغة ولا تفسد به الصلاة وكذا تسكينها العاشر أن يأتي بجملة تامة من مبتدأ وخبر الحادي عشر أن يكون بذكر خالص لله تعالى الثاني عشر أن لا يكون بالبسملة كما سيأتي الثالث عشر أن يأتي بالهاوى، وهو الألف في اللام الثانية فإذا لا يحذف الهاء من الجلالة الرابع عشر أن يأتي بالهاوى، وهو الألف في اللام الثانية فإذا

(والنذر) أي المطلق، والمقيد هو بالنصب عطفاً على قضاء. قوله: (لإختلاف الأسباب) علة الإشتراط تعيين الواجب أي ولا يكون مؤدياً لمسبب سبب إلا بتعيينه. قوله: (ينوي صلاة العيد، والوتر) أي ويكون ذلك تعييناً، ولو من غير تقييد بالواجب، وليس المراد أنه ممنوع عن نية الواجب، بل أنه لا يلزمه ذلك للإختلاف. قوله: (لا يجب التعيين في السجدات) لعله للإستغناء عنه بإتصاله بالصلاة وبوقوعه في حرمتها والأولى أنْ يقول لعدم التعيين فيه كما أنّ الأولى أنْ يثني الضمير في قوله للإختلاف فيه ليعود على العيد، والوتر. قوله: (وفي التلاوة يعينها) أي يعين أنها للتلاوة ولا يلزمه تعيين أفراد السجدات لأفراد الآيات، وقوله: يعبنها بالباء التحتية مضارع عين. قوله: (كونها بلفظ العربية) أي كون تكبيرة الإحرام الخ، والمراد ما يعم التكبير، وغيره من كل ما دل على التعظيم حتى لو بشرع بالتسبيح، أو التهليل فإنه يصح بشرط كونه بالعربية. قوله: (للقادر عليها) أما العاجز عنها فلا خلاف في صحة شروعه بما قدر عليه من اللغات. قوله: (في الصحيح) هو قولهما أوّلاً، وقال الإمام: يصح شروعه بغير العربية ولو مع القدرة عليها، ووقع للعيني مثل ما وقع للشرح، ونفل في الدر عن التتارخانية أنَّ الشروع بالفارسية كالتلبية يجوز مطلقاً إتفاقاً. قال: وظاهر رجوعهما إليه لا هو إليهما في الشروع كرجوعه إليهما في القراءة حيث لا تجوز بغير العربية إلا للعاجز أفاده السيد. قوله: (التاسع أن لا يمد همزاً فيها) فبه لا يكون شارعاً في الصلاة، وتبطل الصلاة بحصوله في أثنائها لو صحت أولاً قاله المؤلف في شرح رسالته الكنوز. قوله: (أن يأتي بجملة تامة من مبتدأ، وخبر) هو ظاهر الرواية عن الإمام نقلة في البحر يدوبه قال أبو يوسف ومحمد قاله المؤلف في الشرح المذكور ويجب أن تكون البداءة بلفظ الله حتى لو قال: أكبر الله لا تصح عنده بزازية والأولى حذف قوله من مبتدأ، وخبر لأنهما لا يشترطان، وذلك لصحة الشروع بلا إله إلا الله وبسبحان الله مع الكراهة. قوله: (أنْ يكون بذكر خالص لله تعالى) فلو شرع بنحو اللهم اغفر لي لا يصح لأنه ليس بثناء خالص بل مشوب بحاجته قال السيد. قوله: (أن لا يكون بالبسملة كما سيأتي) من أنها للتبرك فكأنه قال: بارك الله لمي وهو الأصح كما في السراج والأشبه كما في شرح المنية قاله السيد. قوله: (الثالث عشر أن لا يحذف الهاء من الجلالة) قال في الشرح المذكور: وعن حذفه لم يصح الخامس عشر أنْ لا يقرن التكبير بما يفسده فلا يفسد مشروعه لو قال الله أكبر العالم بالمعدوم والموجود، أو العالم بأحوال الخلق لأنه يشبه كلام الناس ذكر هذا الأخير في البزازية وهذا مما منّ الله سبحانه بالايقاظ لجمعه، ولم أره قبله مجموعاً فله الحمد إذ إنعامه وفضله ليس محصوراً ولا محظوراً ولا ممنوعاً (ولا يشترط التعيين في النفل) ولو سنة الفجر في الأصح وكذا التراويح عند عامة المشايخ وهو الصحيح والاحتياط التعيين فينوي مراعياً صفتها (و) يفترض (القيام) وهو ركن متفق عليه في الفرائض والواجبات وحدّ القيام أن يكون بحيث إذا مد يديه لا ينال ركبتيه وقوله (في غير النفل)

ترك هاو والمراد بالهاوى الألف الناشيء بالمد الذي في اللام الثانية من الجلالة، فإذا حذفه الحالف، أو الذابح، أو المكبر للصلاة، أو حذف الهاء من الجلالة إختلف في إنعقاد يمينه وحل ذبيحته، وصحة تحريمته، فلا يترك ذلك إحتياطاً. قوله: (ذكر هذا الأخير) إسم الإشارة راجع إلى الشرط الأخير. قوله: (إذ إنعامه) علة لقوله من بالايقاظ لجمعه، ولم أره الخ، وكأنه في جواب سؤال حاصله كيف جمعت هذه الشروط، ولم تسبق بها. قوله: (ولا ممنوعاً) تكرار مع ما قبله. قوله: (ولا يشترط التعيين في النفل) مراده به ما يعم السنن لأنَّ وقوعها في أوقاتها يغنى عن التعيين، وبه صارت سنة لا بالتعيين، ولا فرق بين أنْ ينوى الصلاة، أو الصلاة لله تعالى لأنّ المصلي لا يصلي لغير الله تعالى. قوله: (والإحتياط التعيين) قاله صاحب المنية، وذلك للخروج من خلاف من إشترط في فعل السنة نيتها. قال صاحب المغنى: في التراويح لا يكفيه مطلق النية، ولا نية التطوع عند بعض المتأخرين، بل يشترط نية التراويح، وصححه في الخانية. قاله السيد. قوله: (أو سنة الوقت) أي سنة فرض الوقت، وعليه فينبغي التمييز بين القبلية، والبعدية. قوله: (ويفترض القيام) على قادر عليه، وعلى الركوع، والسجود، ولا يفوته بقيامه شرط طهارة مثلاً، ولا قدرة القراءة، فلو تعسر عليه القيام، أو قدر عليه وعجز عن السجود لا يلزمه لكنه يخير في الثانية بين الإيماء قائماً، أو قاعداً كما لو كان معه جرح يسيل إذا سجد فإنه يخير كذلك، ولو كان بحيث لو قام سلس بوله، أو لو قام ينكشف من العورة ما يمنع الصلاة، أو بعجز عن القراءة حال القيام، وفي القعود لا يحصل شيء من ذلك يجب القعود، وكذا إنْ كان بحيث لو صلى قاعداً قدر على الإتمام، وقائماً لا ومفروض القيام وواجبه ومسنونه ومستحبه بقدر القراءة فيه كما في سكب الأنهر ويقدر ذلك في نحو الامي، فلا بد أنْ يقف قدر ثلاث آيات قصار على قولهما أو آية طويلة على قول الإمام لتحصيل الفرض، وعند سقوط القراءة يسقط التجديد كالقيام في الشفع الثاني من الفرض لأنه لا قراءة فيه فالركن فيه أصل القيام لا إمتداده كما في القهستاني، ويكره على إحدى الرجلين إلا لعذر. قوله: (وهو ركن متفق عليه) أصلى والقراءة ركن زائد إذ هي زينة القيام، ولهذا يتحمل الإمام القراءة دون القيام قاله في الشرح. متعلق بالقيام فلا يلزم في النفل كما سنذكره إن شاء الله تعالى (و) يفترض (القراءة) ولا تكون إلا بسماعها كما تقدم لقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن وهي ركن زائد على قول الجمهور لسقوطها بلا ضرورة عن المقتدي عندنا، وعن المدرك في الركوع إجماعاً (و) بالنص كانت القراءة فرضاً و(لو) قرأ (آية) قصيرة مركبة من كلمتين كقوله تعالى، ثم نظر في ظاهر الرواية وأما الآية التي هي كلمة كمدها متان أو حرف ص ن ق، أو حرفان حم طس

قوله: (والواجبات) ظاهره شمول قضاء النفل الذي أفسده، وكذا المنذور وإن لم ينص على القيام فيه على أحد قولين. قوله: (وحد القيام) أي حد أدناه، وتمامه بالإنتصاب كالقنا وهو بهذه الصفة مما يورث الخشوع في الصلاة كما ذكره العارف بالله تعالى سيدي أحمد زروق في نصيحته. قوله: (متعلق بالقيام) لو يفترض الذي قدره الشرح. قوله: (كما سنذكره) من أن مبناه على التوسع. قوله: (ولا تكون إلا بسماعها) إلا لمانع كصمم، أو جلية أصوات، أو نحو ذلك من العوارض المانعة لصحة الحاسة عن السماع واكتفى الكرخي بمجرد تصحيح الحروف وإنَّ لم يسمع نفسه لأنَّ القراءة فعل اللسان، والسماع فعل الصماخ دون اللسان فليس من مورد القراءة، قال في البدائع، وقول الكرخي أصح، وأقيس، وبعضهم نسبه إلى أبي يوسف والمعتمد الأول، وخفض صوته ببعض الحروف بحيث لا يسمع نفسه مقتصراً لا تفسد به الصلاة على الصحيح لعموم البلوى كما في المضمرات عن الذخيرة، ومحلها القيام ولو حكماً كالقعود لعذر، أو في نافلة فلو قرأ في ركوع أو سجود، أو قعود لم يكن بدلاً عن قيام لا يسقط بها الواجب، ويكره تحريماً لأنه تغيير المشروع وإن كان ساهياً، وجب عليه سجود السهو. قوله: (لقوله تعالى: ﴿فاقرؤا ما تيسر من القرآن) وجه الدلالة أنَّ الأمر يقتضي الوجوب، والقراءة لا تجب خارج الصلاة بالإجماع فتعين الأمر في الصلاة، وقال على: «لا صلاة إلا بقراءة الإجماع ولا عبرة عن خرق ملاة إلا بقراءة والعبرة عن خرق الإجماع كأبي بكر الأصم بقوله القراءة في الصلاة ليست فرضاً أصلاً بل سنة اه. قوله: (وهي: ركن زائد على قول الجمهور) وقال الغزنوي صاحب الحاوي القدسي أنها فرض، ولست بركن. قوله: (لسقوطها بلا ضرورة) أشار به إلى الفرق بين الركن الزائد، وغيره وهو الأصلى فإنه إنما يسقط في بعض الأحوال لضرورة لكن إلى خلف والزائد ما يسقط لا إلى خلف، وقال في الشرح: الزائد هو الجزء الذي إذا انتفى كان الحكم المركب باقياً بحسب إعتبار الشرع، وعلى هذا لو حلف لا يصلي فأحرم، وقام وركع وسجد بلا قراءة حنث قال السيد: اعترض بأن في تسمية القراءة ركناً زائداً تدافعاً، وأجيب بأنها ركن بإعتبار إنتفاء الماهية في حالة وزائد لقيامها أي الماهية بدون القراءة في أخرى فمن حيث فساد الصلاة بترك القراءة فيها حالة الإنفراد مع القدرة عليها تكون ركناً، ومن حيث صحة صلاة المقتدى مع ترك القراءة تكون زائداً اه. قوله: (وبالنص كانت الخ) النص هو الآية المتقدمة لأنّ المراد قراءة القرآن حقيقة، حاشية الطحطاوي/م١٥

أو حروف حم عسق كهيعص فقد اختلف المشايخ، والأصح أنه لا تجوز بها الصلاة وقال القدوري الصحيح الجواز وقال أبو يوسف، ومحمد: الفرض قراءة آية طويلة، أو ثلاث آيات قصار وحفظ ما تجوز به الصلاة من القرآن فرض عين وحفظ الفاتحة وسورة واجب على كل مسلم وحفظ جميع القرآن فرض كفاية، وإذا علمت ذلك فالقراءة فرض (في ركعتي الفرض) أيّ ركعتين كانتا، ولا تصح بقراءته في ركعة واحدة فقط خلافاً لزفر والحسن البصري لأنّ لأمر لا يقتضي التكرار قلنا نعم لكن لزمت في الثانية لتشاكلهما من كل وجه فالأولى بعبارة النص، والثانية بدلالته (و) القراءة فرض في (كل) ركعات (النفل) لأن كل شفع منه صلاة على حدة (و) القراءة فرض في كل ركعات (الوتر) أما على كونه

وقال بعض المفسرين: المراد من الآية الصلاة بدليل السياق، والأوّل أولى لأنّ الحمل على الحقيقة أولى. قوله: (ولو قرأ آية) هي لغة العلامة وعرفاً، كل جملة دالة على حكم من أحكام الله تعالى أو كل كلام منفصل عما قبله، وبعده بفصل توقيفي لفظي اه. قوله: (في ظاهر الرواية) عن الإمام وفي رواية أخرى عنه هو غير مقدر بشيء، بل يكفى أدنى ما يتناوله إسم القرآن، وبه جزم القدوري، وعنه رواية ثالثة أنه ثلاث آيات قصار أو آية طويلة تعد لها وهو قولهما، وجعله في الخلاصة، وغيرها قوله الأول اه. قوله: (وأما الآية التي هي كلمة) اعلم أنَّ الكوفيين عدُّوا ألم في مواضعها والمص وكهيعص وطه وطسم ويس، وحم آية وحم عسق آيتين قال البيضاوي كالزمخشري وهذا التوقيف لا مجال للرأي فيه، وأما غير الكوفيين، فليس شيء منها عندهم بآية. قوله: (أو حرف ص) هو وما بعده على حذف كاف التمثيل. قوله: (أو حروف حم عسق) قد علمت أنّ الكوفيين عدوها آيتين. قوله: (فقد اختلف المشايخ) أي على قول الإمام. قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد الخ) رجحه في الأسرار والإحتياط قولهما، وهو مطلوب لا سيما في العبادات. قوله: (وإذا علمت ذلك) أي افتراض القراءة، والخلاف فالقراءة الخ أي فاعلم أنّ ذلك إنما هو في ركعتين. قوله: (في ركعتي الفرض) الثنائي، والثلاثي، والرباعي، ومحل الأداء ركعتان غير متعينتين كما قاله الشرح قال القهستاني: هو قول البعض، والصحيح أنَّ الأوليين متعينتان على سبيل الفرض حتى لو تركها في الأوليين وأتى بها في الأخيرتين كان قضاء كما في التحفة، وقال ابن أميرحاج: وهو قول الجمهور، وهو الصحيح وعليه مشى في الذخيرة، ومحيط رضي الدين، وقاضيخان في شرح الجامع الصغير. قوله: (التشاكلهما من كل وجه) فإن الثانية مثل الأولى وجوباً، وسقوطاً وجهراً وإخفاء وأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط بالسفر، وصفة القراءة، وقدرها فلا يلحقان بهما، وأما إفتراق الأولى والثانية في حق تكبيرة الأحرام، والتعوّذ، والثناء فليس بقادح لأنّ المشاكلة إنما تعتبر فيما يرجع إلى نفس الصلاة، وأركانها أما التكبيرة فشرط، وهو زائد، والتعوذ والثناء زائدان

سنة فظاهر وعلى وجوبه للاحتياط (ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة) لإطلاق ما تلونا وقلنا بتعيين الفاتحة وجوباً كما سنذكره (ولا يقرأ المؤتم بل يستمع) حال جهر الإمام (وينصت) حال إسراره لقوله تعالى: ﴿وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقال ﷺ: يكفيك قراءة الإمام جهر أم خافت واتفق الإمام الأعظم وأصحابه والإمام مالك، والإمام أحمد بن حنبل على صحة صلاة المأموم من غير قراءته شيئاً، وقد بسطته بالأصل (و) قلنا (إن قرأ) المأموم الفاتحة، أو غيرها (كره) ذلك (تحريماً) للنهي (و) يفترض (الركوع) لقوله

أيضاً فلا يضر الإفتراق فيها أفاده في النهر. قوله: (في كل ركعات النفل) المراد به ما زاد على الفرائض، ولو كان مؤكداً. قوله: (صلاة على حدة) لتمكنه من الخروج على رأس الركعتين لأنّ الأصل في مشروعية الصلاة مثنى، ولزوم الزيادة إنما يظهر في الفرائض فيبقى النفل على أصل المشروعية. قوله: (وعلى وجوبه) أي أو فرضيته كذا في الشرح. قوله: (للإحتياط) لأنّ كونه فرضاً عملاً كما هو قول الإمام يوجب القراءة في الأوليين فقط، وكونه سنة مؤكدة كما هو قولهما يوجبها في الجميع فعملنا بالإحتياط لأنّ ترك القراءة في ركعة من السنة يفسدها ولأن يؤدي المكلف ما ليس عليه أولى من تركه ما عليه ذكره ابن أميرحاج. قوله: (لإطلاق ما تلونا) وهو الآية السابقة فإن المأمور به قراءة ما تيسر والتعين ينفي التيسر. قوله: (كما سنذكره) من قوله ﷺ: ﴿ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا تجوز به الزيادة على الكتاب لأنه خبر آحاد وهو يثبت الوجوب دون الركنية. قوله: (بل يستمع حال جهر الإمام الخ) أشار به إلى أنّ في الآية توزيعاً. قوله: (لقوله تعالى: ﴿وإذا قرىء القرآن﴾ الآية) قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أنَّ هذه الآية في الصلاة، وما في شرح الكافي للبزدوي أنَّ القراءة خلف الإمام على سبيل الإحتياط تسن عند محمد وتكره عندهما، وما قاله الشيخ الإمام أبو حفص النسفي إن كان في صلاة الجهر تكره قراءة المأموم عندهما، وقال محمد: لا تكره، بل تستحب، وبه نأخذ لأنه أحوط، وهو مذهب الصديق، والفاروق والمرتضى اه، فقد صرح الكمال برده، وعبارته وما يروي عن محمد أنه يستحب على سبيل الاحتياط فضعيف، والحق أنّ قول محمد كقولهما، وصرح محمد في كتبه بعدم القراءة خلف الإمام بعدما أسند إلى علقمة بن قيس أنه ما قرأ قط فيما يجهر فيه، وفيما لا يجهر قال أي: محمد وبه نأخذ لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلاة يجهر فيه أو لا يجهر، وقال السرخسى: تفسد صلاته بالقراءة في قول عدة من الصحابة اهـ، وقال في الكافي: ومنع المقتدي عن القراءة مأثور عن ثمانين نفراً من كبار الصحابة منهم المرتضى، والعبادلة رضى الله تعالى عنهم وقد دون أهل الحديث أساميهم اه، ثم قال المحقق ابن الهمام، ثم لا يخفى أنّ الاحتياط في عدم القراءة خلف الإمام لأنّ الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين وليس مقتضى أقوالهما القراءة، بل المنع اهـ، ويلزم منه فساد الصلاة عند من هو أفضل من مجتهد قال بهما بدرجات كثيرة ولا يجوز الاحتياط على وجه يلزم منه تعالى: ﴿ اركعوا ﴾ وهو الانحناء بالظهر والرأس جميعاً، وكماله بتسوية الرأس بالعجز وأما التعديل فقال أبو يوسف والشافعي: بفرضيته، وقال أبو مطيع البلخي تلميذ الإمام أبي حنيفة

فساد صلاته عند واحد من الصحابة اه. أفاده في الشرح. قوله: (وقلنا الخ) أي قلنا بذلك مخالفين للإمام مالك، وأحمد للنهي. قوله: (كره ذلك) تحريماً وفي بعض الروايات أنها لا تحل خلف الإمام، وإنما لم يطلقوا إسم الحرمة عليها لما عرف من أصلهم أنه إذا لم يكن الدليل قطعياً لا يطلقون لفظ الحرمة وإنما يعبرون بالكراهة. قوله: (للنهي) عنه بقوله ﷺ: ﴿لا يقرأ أحد منكم شيئاً من القرآن إذا جهرت بالقرآن» ولا نقول بمفهوم المخالفة، ويقول زيد بن ثابت: لا قراءة مع الإمام في شيء، وروي من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وروي عن عمر ليث في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجراً، وروى عنه ﷺ: «من قرأ خلف الإمام ففي فيه جمرة» وقال: «من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة» وفي شرح منية المصلي، والدرة المنفية عن القنية الأصل أن الإستماع للقرآن فرض كفاية لأنه لإقامة حقه بأن يكون ملتفتاً إليه غير مضيع، وذلك يحصل بإنصات البعض كما في رد السلام حيث كان لرعاية حق المسلم يكفي فيه البعض عن الكل، فينبغى أنْ يحل لبعض المقتدين أنْ يقرأوا، ويترك الإستماع لقيام البعض الآخر به إلا أنا قلنا حالة الصلاة مخصوصة بما قدمناه من الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك مطلقاً، فيجب الإستماع والإنصات على الكل كما في غاية البيان، وقالوا: الواجب على القارىء إحترام القرآن بأن لا يقرأ في الأسواق، ومواضع الإشتغال، فإذا قرأ فيها كان هو المضيع لحرمته، فيكون الإثم عليه دون أهل الإشتغال دفعاً للحرج في إلزامهم ترك أسبابهم المحتاج إليها، وصرح علماؤنا بكراهة الدعاء، والإستغفار حال قراءة القرآن، وكذا كل ما يشغله عن الإستماع، فلا يرد سلاماً، ولا يشمت عاطساً لما فيه من الإخلال بفرض الإستماع، ولا يترك ما عليه لما ليس عليه، أو لتحصيل فضيلة، ولأنه يحصل بالإستماع، والإنصات ما هو المقصود للداعي لأنّ الله تعالى وعدهم بالرحمة، فقال: لعلكم ترحمون ودعاؤه في حال الإستماع ربما لا يستجاب لمخالفته لأمره تعالى، ومنه يعلم حكم ما يفعله بعض الناس من الدعاء عند سماع نحو قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم أجيب دعوة الداع إذا دعان، وكذا يمنع القارىء من الدعاء إذا كان في صلاة فرض مطلقاً، أو نفل، ولو إماماً لأنّ الدعاء في الفرض لم ينقل عن النبي ﷺ، ولا عن الأئمة بعده فكان بدعة محدثة، وشر الأمور محدثاً بها كما في السراج، وأما في النفل للإمام فلأن فيه تطويلاً على القوم، وقد نهى عنه كما في التبيين، وهذا يقتضي أنه لو أمّ من يطلب منه ذلك فعله لحديث حذيفة رضى الله تعالى عنه: صليت خلف رسول الله ﷺ صلاة الليل فما مر بآية فيها ذكر الجنة إلا وقف، وسأل الله الجنة، وما مر بآية فيها ذكر النار إلا وقف، وتعوذ من النار ويندب ذلك للمنفرد فيطلب الرحمة، ويتعوذ من النار عند ذكرهما ويتفكر في آية المثل كما في النهر، وغيره. قوله: (لقوله تعالى:

رحمه الله تعالى: لو نقص من ثلاث تسبيحات الركوع والسجود لم تجز صلاته والأحدب إذا بلغت حدوبته الركوع يشير برأسه للركوع لأنه عاجز عما هو أعلى (و) يفترض (السجود) لقوله تعالى، واسجدوا وبالسنة، والإجماع والسجدة إنما تتحقق بوضع الجبهة لا الأنف وحده مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين على

﴿ اركعوا ﴾ ) ولورود السنة به وللإجماع عليه. قوله: (وهو الإنحناء بالظهر، والرأس جميعاً) هذا معناه الشرعي، ومعناه لغة مطلق الإنحناء، والميل يقال: ركعت النخلة إذا مالت، وأدناه شرعاً إنحناء الظهر بحيث لو مدّ يديه ينال ركبتيه، وفي البدائع روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن لم يقم أي يعدّل صلبه في الركوع إنْ كان إلى القيام أقرب من تمام الركوع لم يجزه وإنْ كان أقرب إلى تمام الركوع من القيام أجزأه إقامة للأكثر مقام الكل اهـ، ومثله في السراج عن الكرخي قال المحقق ابن أميرحاج: وذلك لأن الركوع إنحناء الظهر كما تقدم وإذا وجد بعض الإنحناء دون البعض ترجح الأكثر وصارت العبرة له اهـ، وإنما يكون إلى تمام الركوع أقرب إذا كان بحيث تنال يداه ركبتيه، وتمامه هو أن يبسط ظهره، ويساوى رأسه بعجزه، ولا يكون أقرب إلى هذه الحالة بدون ما ذكرنا، وفي شرح المختار الركوع يتحقق بما ينطلق عليه الإسم لأنه عبارة عن الإنحناء، وفي الحاوي فرض الركوع إنحناء الظهر وفي التحفة قدر المفروض في الركوع هو أصل الإنحناء اهـ وعلى ما في هذه المعتبرات يصح الركوع وإنْ لم تنل يداه ركبتيه، والاحتياط الأول وفي الحموي: فإن ركع جالساً ينبغي أنْ تحاذي جبهته ركبتيه ليحصل الركوع اهـ، ولعل مراده إنحناء الظهر عملاً بالحقيقة لا أنه يبالغ فيه حتى يكون قريباً من السجود. قوله: (وأما التعديل) أي الطمأنينة بمقدار تسبيحة واحدة، وصحح قول أبي يوسف بعض أهل المذهب فالإحتياط في مراعاته كما أنّ الإحتياط في مراعاة قول أبي مطيع البلخي في التسبيح... قوله: (لم تجز صلاته) قاس الركوع على القيام فوجب أنْ يحله ذكر مفروض كما أنّ القراءة تحل بالقيام أفاده في الشرح. قوله: (يشير برأسه للركوع) ولو قليلاً تحقيقاً للإنتقال فإنه القدر الممكن في حقه، ولا يلزمه غير ذلك، ولا تجزيه حدوبته عن الركوع لأنّه كالقائم ذكره الحدادي والحلبي. قوله: (عما هو أعلى) أي من الإشارة، وهو بسط الظهر مع الرأس، والأولى في التعليل ما قدمناه. قوله: (ويفترض السجود) المراد منه الجنس أي السجدتان علم وكونه كذلك ثبت بالسنة، والإجماع، وهو أمر تعبدي لم يطلع على حكمته كعدد الركعات، وذكر بعضهم له حكماً عديدة وستأتى، ويحتمل أنّ المراد السجدة الأولى لما يأتي متناً من قوله، ويفترض العود إلى السجود. قوله: (واسجدواً) قيل: كان الناس أوّل ما أسلموا يسجدون بلا ركوع، ويركعون بلا سجود، فنزل: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينِ آمنوا اركعوا واسجدوا ﴾ [الحج/ ٢٢]. قوله: (وبالسنة والإجماع) الأولى التعبير باللام كما في الشرح. قوله: (إنما تتحقق بوضع الجبهة) قال في المجتبى: ولو سجد على طرف من أطراف الجبهة جاز، وفي ظاهر من الأرض، وإلا فلا وجود لها ومع ذلك البعض تصح على المختار مع الكراهة

المعراج عن أبي جعفر، وضع جميع أطراف الجبهة ليس بشرط إجماعاً فإذا إقتصر على بعض الجبهة جاز وإنْ قل كما في البحر، وما في التجنيس(١) عن نصير لو سجد على حجر صغير إن كان أكثر الجبهة على الأرض جاز، وإلا فلا اه ضعيف، بل يكفى وضع أقل جزء منها نعم وضع الأكثر واجب لمواظبته على على تمكين الجبهة، والأنف من الأرض ولا بد أنْ يكون الوضع على وجه التعظيم، فخرج وضع الجبهة مع رفع القدمين لأنه تلاعب، وليس بتعظيم وخرج وضع الخد والصدغ ومقدم الرأس والذقن لأنها غير مرادة بالإجماع لأن التعظيم لم يشرع بوضعها فلا يتأدى بذلك فرض السجود مطلقاً، ولو بعذر، بل معه يجب الإيماء بالرأس لأنّ جعل غير المسجد مسجداً بدون إذن الشرع لا يجوز. قال شيخ الإسلام: متى عجز عن السجود على ما عين محلاً للسجود سقط عنه السجود وينتقل فرضه للإيماء. قوله: (لا الأنف وحده) أي بغير عذر، وأما به فيجوز وهذه رواية عن الإمام، وبها أخذ الصاحبان وأما الإقتصار على الجبهة فيصح مطلقاً بالإتفاق، وفي رواية عن الإمام يصح الإقتصار على أدنى جزء من أحدهما مطلقاً بعذر وبدونه وهو الصحيح من مذهب الإمام كما في العيني على البخاري له ما في السنن الأربعة عن العباس عم رسول الله ﷺ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه» اهـ. قال في الكافي: والسجود بكل الوجه متعذر فكان المراد بعضه والأنف وسط الوجه فإذا سجد عليه كان ممتثلاً كما لو سجد على الجبهة لأنه إنما جاز الإقتصار على الجبهة لأنها بعض الوجه، وهو المأمور به والأنف بعضه أيضاً فجاز الإقتصار عليه كما في ابن أميرحاج قال في الفتح: وجعل بعض المتأخرين الفتوى على الرواية الموافقة لقولهما لم يوافقه دراية، ولا القوى من الرواية كما علمته اه ومن ثم قال في الهداية: والوجه ظاهر للإمام اه. قوله: (وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين) يصدق ذلك بإصبع واحدة قال في الخلاصة، وأما وضع القدم على الأرض في الصلاة حال السجدة ففرض فلو وضع إحداهما دون الأخرى تجوز صلاته، كما لو قام على قدم واحد ووضع القدم موضع أصابعه، ويكفي وضع إصبع واحدة وفي الفتح عن الوجيز، وضع القدمين فرض فإن وضع إحداهما دون الأخرى جاز، ويكره فإنْ وضع ظاهر قدميه، أو رؤس الأصابع لا يصح لعدم الإعتماد على شيء من رجليه وما لا يتوصل للفرض إلا به فهو فرض وهذا مما يجب التنبه له، وأكثر الناس، عنه غافلون، وهذا هو الموافق لما في مختصر الكرخي معللاً بأن الوضع بدون توجيه وضع لظاهر القدم، وهو غير معتبر وفي خزانة المفتين أنَّ ذلك مكروه فقط كما في مجمع الأنهر، وفي البحر، ونص صاحب الهداية في التجنيس على أنه لو لم يوجه

<sup>(</sup>١) قوله عن نصير في نسخة عن ابن نصير اه مصححه.

كتاب الصلاة

وتمام السجود بإتيانه بالواجب فيه، ويتحقق بوضع جميع اليدين، والركبتين والقدمين والجبهة والأنف، كما ذكره الكمال، وغيره ومن شروط صحة السجود كونه (على ما) أي شيء (يجد) الساجد (حجمه) بحيث لو بالغ لا تتسفل رأسه أبلغ مما كان حال الوضع فلا يصح السجود على القطن والثلج والتبن والأرز والذرة، وبزر الكتان (و) الحنطة والشعير (تستقر عليه جبهته) فيصح السجود لأنّ حباتها يستقر بعضها على بعض لخشونة ورخاوة والجبهة اسم لما يصيب الأرض مما فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر حالة السجود (و) يصح السجود و(لو) كان (على كفه) أي الساجد في الصحيح (أو) كان السجود على (طرف ثويه) أي الساجد ويكره بغير عذر كالسجود على كور عمامته (إن طهر محل وضعه) أي الكف أو الطرف على الأصح لاتصاله به (وسجد وجوباً بما صلب من أنفه) لأنّ أرنبته ليست محل السجود، ولما كان شرط كما لا شرط صحة قال (و) يسجد (بجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف في الأصح إلا من عذر بالجبهة) لأنّ الأصح أن الإمام رجع إلى موافقة

الأصابع نحو القبلة يكون مكروها اه. قوله: (ومع ذلك البعض) وهو وضع الجبهة مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين، وشيء من أطراف الخ. قوله: (بإتيانه) أي المكلف، أو السجود فهو من إضافة المصدر إلى فاعله، والباء في قوله بالواجب للتعدية، أو إلى مفعوله، والباء للمصاحبة. قوله: (والقدمين) أي أطراف أصابعهما. قوله: (والجبهة) أي ما أمكن منها. قوله: (على ما يجد حجمه) أي بينه كما في الفتح، ولو كان بمعنى الأرض كسرير، وعجلة على الأرض. قوله: (فلا يصح السجود على القطن الخ) أي إلا إذا وجد اليبس، وكذا كل محشو كفرش، ووسادة. قوله: (والأرز والذرة) لأنّ هذه الأشياء لملامة ظاهرها، وصلابة أجسامها لا يستقر بعضها على بعض فلا يمكن إنتهاء التسفل فيها، واستقرار الجبهة عليها إلا إذا كانت في وعاء. قوله: (لخشونة) أي في حياتها، ورخاوة أي في أجسامها. قوله: (والجبهة الخ) وعرفها بعضهم بما اكتنفه الجبينان كما في الشرح، وهما تثنية جبين، وهو ما يحاذي النزعة إلى الصدغ عن يمين الجبهة، وشمالها فتكون الجبهة بين الجبينين. قوله: (ويكره بغير عذر) أما بعذر، فلا يكره لما في الكتب الستة عن أنس رضى الله عنه قال: كنا مع النبي عليه فيضع أحدنا طرف ثوبه في شدة الحر مكان السجود. قوله: (كالسجود على كور عمامته) أي الكائن على جبهته فإنه يصح مع الكراهة بغير عذر أما لو كان على رأسه فقط، وسجد عليه . مقتصراً، ولم يصب الأرض شيء من جبهته، فلا يصح لعدم السجود على محله، والكور بفتح الكاف كثوب أحد أدوار العمامة كما في المغرب. قوله: (على الأصح) مقابله قول المرغيناني: الصحيح الجواز إذا كان ما تحته نجساً. قال الكمال: وليس بشيء. قوله: (لإتصاله به) أي فأخذ حكمه فكأنه وضع جبهته على الأرض فيشترط حينئذ الطهارة والظاهر أنه يشترط طهارة مقدار الجبهة لا موضع طرف الكم بتمامه، ويحرر. قوله: (لأنّ أرنبته ليست محل السجود) صاحبيه في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية لغير العاجز عن العربية وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية، وغيرها من أي لسان غير عربي لغير العاجز عن العربية، وعدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بلا عذر في الجبهة لحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة الحديث (و) من شروط صحة السجود (عدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع) ليتحقق صفة الساجد، والإرتفاع القليل لا يضر (وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود) أي لم يقع معتداً به فإن فعل غيره معتبراً صحت وإن انصرف من صلاته ولم يعده بطلت (إلا) أن يكون ذلك (لزحمة سجد فيها على ظهر مصل صلاته) للضرورة فإن لم يكن ذلك المسجود عليه مصلياً، أو كان في صلاة أخرى لا يصح (و) من شرط صحة السجود (وضع) إحدى (البدين و) إحدى (الركبتين في الصحيح) كما قدمناه (و) وضع (شيء من أصابع الرجلين) موجهاً بباطنه نحو القبلة (حالة السجود على الأرض ولا يكفي) لصحة السجود (وضع ظاهر القدم) لأنه ليس محله لقوله ﷺ: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين» متفق عليه وهو اختيار الفقيه واختلف في الجواز مع وضع قدم واحدة (و) يشترط لصحة الركوع والسجود (تقديم الركوع على السجود) كما يشترط تقديم القراءة على ركوع لم يبق بعده قيام يصح به (تقديم الركوع على السجود) كما يشترط تقديم القراءة على ركوع لم يبق بعده قيام يصح به (تقديم الركوع على السجود) كما يشترط تقديم القراءة على ركوع لم يبق بعده قيام يصح به

فإن إقتصر عليها لا يجوز إجماعاً كما في السراج عن المستصفي. قوله: (في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية) نقل في الدر عن التتارخانية أنّ الشروع بالفارسية كالتلبية يجوز إتفاقاً أي لغير العاجز فظاهره رجوعهما إليه لا هو إليهما، وهذا عكس القراءة فإنه رجع إليهما، قوله: (وعدم جواز الإقتصار في السجود على الأنف الغ) قد علمت ما قاله الكمال، وصاحب الهداية. قوله: (لحديث أمرت الغ) روي الحديث بروايات عديدة منها رواية العباس، وفيها ذكر الوجه لا الجبهة وقد سبق. قوله: (والإرتفاع القليل) وهو ما كان نصف ذراع فأقل. قوله: (على ظهر مصل صلاته الغ) وشرط في الكفاية كون ركبتي الساجد على الأرض، وشرط في المحتبى سجود المسجود عليه على الأرض، فحملة الشروط خمسة، بل ستة بزيادة الزحام لكن في القهستاني عن الأصل أنه يجوز ولو على ظهر غير المصلي، ونقل الزاهدي جوازه على ظهر كل مأكول، وفي القهستاني عن صدر القضاة أنه يجوز وإن كان سجود الثاني على ظهر الخلابي أنه يستحب التأخير حتى يزول الزحام اهد. قوله: (وهو اختيار الفقيه) وقيل إنّ وضع البدين والركبتين سنة، وعليه يقال أنّ الحديث يقتضي وجوب السجود على الأعضاء السبعة المصرح بها فيه، ولم يقولوا به، والجواب أنّ الإستدلال بهذا الحديث إنما هو على أنّ محل السجود هذه الأعضاء لا أنّ وضع جميعها لازم لا محالة، فوضع البدين، والركبتين سنة عندنا السجود هذه الأعضاء لا أنّ وضع جميعها لازم لا محالة، فوضع البدين، والركبتين سنة عندنا السجود هذه الأعضاء لا أنّ وضع جميعها لازم لا محالة، فوضع البدين، والركبتين سنة عندنا السجود هذه الأعضاء لا أنّ وضع جميعها لازم لا محالة، فوضع البدين، والركبتين سنة عندنا

فرض القراءة (و) يشترط (الرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح) عن الإمام لأنه يعدّ جالساً بقربه من القعود فتتحقق السجدة بالعود بعده إليها وإلا فلا وذكر بعض المشايخ أنه إذا زايل جبهته عن الأرض ثم أعادها جازت ولم يعلم له تصحيح وذكر القدوري أنه قدر ما ينطلق عليه اسم الرفع وجعله شيخ الإسلام أصح أو ما يسميه الناظر رافعاً (و) يفترض

لتحقق السجدة بدونها لأنّ الساجد إسم لمن وضع الوجه على الأرض، وقد روي أنه ﷺ قال: مثل الذي يصلى، وهو عاقص شعره كمثل الذي يصلى، وهو مكتوف فالتمثيل يدل على نفى الكمال لا الجواز كما في العناية. قوله: (واختلف في الجواز) وظاهر ما في مختصر الكرخي، والمحيط والقدوري عدم الجواز. قاله الزاهدي كذا في الشرح. قوله: (ويشترط لصحة الركوع، والسجود الخ) مقتضاه أنه إذا ركع قبل أنْ يقرأ، أو سجد قبل أنْ يركع فسدت، وفي الكافي ما يفيده، وفيه من سجود السهو لو قدم ركناً عن ركن سجد للسهو، وهذا يقتضي وجوب رعاية الترتيب دون فرضيته، وفيه تناقض، وأجاب صاحب جامع الفصولين العلامة ابن قاضي سماوة في شرح التسهيل بأن معنى فرضية الترتيب توقف صحة الثاني على وجود الأول حتى لو ركع بعد السجود لا يكون السجود معتداً به، فيلزمه إعادته، ومعنى وجوبه أنَّ الإخلال به لا يفسد الصلاة إذا أعاده ذكره السيد. قوله: (لم يبق بعده قيام يصح به فرض القراءة) كما إذا ركع في ثانية الفجر قبل القراءة، ولم يقرأ بعد الرفع فإنها تفسد أما إذا ترك القراءة في الأوليين من الرباعية، وأداها في الأخيرتين صحت لوجود قيام بعد هذا القيام يصح فيه فرض القراءة، وكما إذا قرأ بعد الرفع من الركوع في الصورة السابقة فإنها تصح إذا أعاد الركوع الأنه إنتقض بوجود القراءة بعده، فليتأمل. قوله: (ويشترط الرفع من السجود الخ) نقل السيد في شرحه عن العلامة مسكين أنّ القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين فرضان عند أبي يوسف ومقتضاه أنه لو ترك القومة، أو الجلسة فسدت صلاته عنده خلافاً لهما وأما الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين فواجبة، وذكر المصنف في حاشية الدرر معزياً للبحر ما نصه، ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة أي في الركوع، والسجود، وفي القومة، والجلسة، ووجوب نفس الرفع من الركوع، والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله، وللأمر به في حديث المسيء صلاته، ولما ذكره قاضيخان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهياً، وكذا في المحيط، فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك لأنَّ الكلام فيهما واحد، والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام، وتلميذه ابن أميرحاج حتى قال أنه الصواب، وتمامه فيه. قوله: (لأنّه يعد جالساً بقربه من القعود) لأنّ ما قارب الشيء يعطى حكمه. قوله: (فتحقق السجدة) أي الثانية، وقوله بالعود بعده أي بعد القرب من القعود. قوله: (وذكر بعض المشايخ الخ) يقرب منه ما رواه الحسن أنه إذا رفع رأسه بقدر ما تمر فيه الريح جاز. قوله: (وذكر القدوري) فرع بعضهم عليه أنه لو سجد على مرتفع فأزيل فسجد

(العود إلى السجود) الثاني لأن السجود الثاني كالأول فرض باجماع الأمة ولا يتحقق كونه كالأول إلا بوضع الأعضاء السبعة ولا يوجد التكرار إلا بعد مزايلتها مكانها في السجود الأول فيلزمه رفعها، ثم وضعها ليوجد التكرار وبه وردت السنة كان على إذا سجد ورفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه من الأرض، ووضعهما على فخذيه، وقال على حما رأيتموني أصلي، وقال تلى الله الله الله الله المسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضعهما، وإذا رفعه فليرفعهما، وحكمة تكرار السجود قبل تعبدي وقبل ترغيما للشيطان حيث لم يسجد مرة، وقبل لما أمر الله بني آدم بالسجود عند أخذ الميثاق، ورفع المسلمون رؤسهم ونظر، والكفار لم يسجدوا خروا سجداً ثانياً شكراً لنعمة التوفيق وامتثال

ثانياً، بلا رفع أصلاً صح عن الثانية، وفيه تأمل. قوله: (وجعله شيخ الإسلام أصح) أي في أداء الفرض وأنْ تحققت معه الكراهة. قوله: (أو ما يسميه الناظر رافعاً) هذه رواية رابعة عن الإمام وقد علمت الأصح. قوله: (ويفترض العود إلى السجود) منه يعلم أنّ مراده بقوله أولاً السجود السجدة الواحدة لا الجنس كما قدمناه. قوله: (ولا يتحقق كونه كالأول إلا بوضع الأعضاء السبعة) أي لا يتحقق كونه فرضاً كالأول إلا الخ وفيه نظر فإنّ الفرضية كما قدمه تتحقق بوضع الجبهة، وإحدى اليدين، والركبتين وشيء من أطراف أصابع القدمين. قوله: (إلا بعد مزايلتها مكانها في السجود) فيه نظر فإنّ الأصح كما قدمه إشتراط الرفع إلى قرب القعود وأما المزايلة فلم يصحح الإكتفاء بها أحد، وكلامه يفيد أنه لا بد من مزايلة الأعضاء السبعة مكانها، وهو ليس بشرط إلا في الجبهة. قوله: (وبه وردت السنة) أي بالرفع، ثم الوضع مسلم أنَّ هذا هو السنة، وليس ركناً والدليل قاصر على إفادة رفع الرأس، واليدين ووضعهما، وهو المطلوب، ولا يفيد مزايلة جميع أعضاء السجود كما ذكر. قوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) لا شك في حمل الأمر هنا على الندب، وهو غير الدّعي. قوله: (قيل تعبدي) أي تعبدنا به الحق تعالى، ولم نطلع على حكمته، كعدد الركعات فنفعله كما أمرنا، ولا نطلب في المعنى. قوله: (وقيل ترغيماً للشيطان) وقيل: لما سجد الملائكة لآدم عليه السلام حين أمروا بالسجود له، ولم يسجد إبليس فانقلب وجهه إلى ظهره، وظهر عليه شعور كشعور الخنازير، فسجد الملائكة ثانياً شكر لتوفيق الله تعالى إياهم، فأمرنا بالسجدتين متابعة لهم، وقيل الأولى لشكر الإيمان، والثانية لبقائه وقبل الأولى إشارة إلى أنه خلق من الأرض، فالثانية إشارة إلى أنه يعاد فيها. قوله: (ويفترض القعود الأخير الخ) أي الذي يقع آخر الصلاة وإن لم يتقدمه أول فشمل الصبح، والجمعة وصلاة المسافر، واختلف فيه فقيل: ركن من الأركان الأصلية وإليه مال يوسف بن عاصم وفي البدائع الصحيح أنه ليس بركن أصلي ومفهومه أنه ركن زائد، وهو خلاف الظاهر، والظاهر أنه شرط لقولهم: لو حلف لا يصلى، فقيد الركعة بالسجدة يحنث،

الأمر (و) يفترض (القعود الأخير) باجماع العلماء وإن اختلفوا في قدره والمفروض عندنا الجلوس (قدر) قراءة (التشهد) في الأصح لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين علمه التشهد: إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد على تمام الصلاة به وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض وزعم بعض مشايخنا أن المفروض في القعدة ما يأتي فيه بكلمة الشهادتين فكان فرضاً عملياً (و) يشترط (تأخيره) أي القعود الأخير (عن الأركان) لأنه شرع لختمها فيعاد لسجدة صلبية تذكرها (و) يشترط لصحة الأركان وغيرها (أداؤها مستيقظاً) فإذا ركع أو قام أو سجد نائماً لم يعتد به وإن طرأ فيه النوم صح بما قبله منه وفي القعدة الأخيرة خلاف قال في منية المصلي إذا لم يعدها بطلت وفي جامع الفتاوى يعتد بها نائماً لأنها ليست بركن ومبناها على الاستراحة فيلائمها النوم قلت وهو ثمرة الاختلاف في شرطيتها وركنيتها (و) يشترط لصحة أداء المفروض إما (معرفة كيفية) يعني صفة (الصلاة و) ذلك بمعرفة حقيقة (ما فيها) أي ما في جملة الصلوات (من الخصال) أي الصفات الفرضية يعني كونها فرضاً فيعتقد افتراض ركعتي

وإن لم يوجد قعود فلو كان ركناً لتوقفت الماهية عليه لكنها لم تتوقف عليه شرعاً فليس بركن أصلاً، ولأنه شرع لغيره، وهو الخروج من الصلاة، ولأن الصلاة أفعال، وضعت للتعظيم وأصله في القيام ويزداد بالركوع ويتناهى بالسجود، والقعود ليس كذلك لأنه من باب الإستراحة، فيتمكن الخلل في كونه ركناً كما في السراج، والبحر والنهر وغيرها، وقوله ولأنه شرع لغيره أي، وهو الخروج من الصلاة أي لا قراءة التشهد، فلا يرد أن ما شرع لغيره لا يكون آكد من ذلك الغير. قوله: (بإجماع العلماء) إلا مالكاً فإنه روي عنه أنه سنة. قوله: (إذا قلت هذا) أي التشهد أي، وأنت قاعد فإنه لم يعهد تشهد إلا في قعود. قوله: (أن تقم) أن مصدرية، ولعل الرواية بإثبات الواو<sup>(۱)</sup> إذ لا وجه لحذفها. قوله: (وإن شئت الخ) لعله منسوخ أو التخيير بالنظر لما سنذكره. قوله: (علق تمام الصلاة به) أي بالقعود لأنه لا يتخير فيه وإنما التخيير في التلفظ بالتشهد، ومعنى التخيير عدم توقف الماهية عليه، وإن كان واجباً. قوله: أي بعد القعود، ولو بعد السلام قبل الكلام كما في الدر. قوله: (وغيرها) ظاهره يعم الواجبات، والسنن والآداب، فلا يعتد بها إلا بالإختيار ويعم الشرائط، وفيه أن القعدة الأخيرة على القول بشرطيتها لا يشترط لها الإستيقاظ كما ذكره بعد. قوله: (أو قام) وكذا لو قرأ على الأصح. قوله: (أما معرفة الغ) هذه العبارة لا توفي بمقصوده، وهو أن يعتقد أن الصلوات الأصح. قوله: (أما معرفة الغ) هذه العبارة لا توفي بمقصوده، وهو أن يعتقد أن الصلوات

<sup>(</sup>١) قوله إذ لا وجه لحذفها اللهم إلا أن يكون ذلك على لغة من يجزم بأن تأمل اه مصححه.

كتاب الصلاة

الفجر وأربع الظهر وهكذا باقي الصلوات (المفروضة) فيكون ذلك على وجه (يميزها عن المخصال) أي الصفات (المسنونة) كالسنن الرواتب، وغيرها باعتقاد سنية ما قبل الظهر وما بعده، وهكذا، وليس المراد ولا الشرط أنْ يميز ما اشتملت عليه صلاة الصبح من الفرض، والسنة مثل اعتقاد فرضية القيام وسنة الثناء والتسبيح (أو اعتقاد) المصلي (أنها) أي أن ذات الصلوات التي يفعلها كلها (فرض) كاعتقاده أنّ الأربع في الفجر فرض ويصلي كل ركعتين بانفرادهما، ويأتي بثلاث ثم ركعتين في المغرب معتقدا فرضية الخمس (حتى لا يتنفل بمفروض) لأنّ النفل يتأدى بنية الفرض أما الفرض فلا يتأدى بنية النفل كما في التجنيس والمزيد والخلاصة، ثم نبه على الأركان وغيرها وعشرين (أربعة) وهي (القيام والقراءة والركوع والسجود وقيل القعود الأخير مقدار وباقيها) أي المذكورات (شرائط بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خورجها) وهو الطهارة من الحدث والخبث، وستر العورة واستقبال القبلة، والوقت خارجها) وهو الطهارة من الحدث والخبث، وستر العورة واستقبال القبلة، والوقت

الخمس فرض، وغيرها نفل، بل صريحها يفيد أنه لا بد من التمييز بين ما يتفرض في الصلاة، وما يسن وليس مراداً ومقابله قوله بعد، أو إعتقاد المصلي أنها فرض يعني أن الشرط أحد الشيئين. قوله: (يعني كونها فرضاً الغ) هذا التفسير لا تدل عليه عبارة المصنف، وكان الأولى للمصنف الإتيان بعبارة تفيد المقصود. قوله: (يميزها عن الخصال أي الصفات المسنونة) فيه أن أفراد السنن لا يقال لها عرفاً صفات مسنونة كما لا يقال لجزئيات الصلوات المفروضة خصال مفروضة. قوله: (ولا الشرط) عطف على المراد لكنه يكون بعدم معرفة ذلك فاسقاً غير مقبول الشهادة. قوله: (ويصلي كل ركعتين بإنفرادهما) فيه أنه إذا وصلهما بما بعدهما يلزم بناء النفل في الواقع على الفرض، والثابت فيه الكراهة لا الفساد. قوله: (ثم ركعتين) أي لتتميز صفة الفرض عن غيره، ولا يشترط الفصل لأنه عند وصل الجميع يلزم عليه بناء النفل على الفرض، والثابت فيه الكراهة أيضاً.

قوله: (حتى لا يتنفل بمفروض) معنى هذا التفريع أنه إنما حكم بصحة الفرض في هذه الصورة لأنه نوى الفرض فيسقط عنه، ولا يكون نفلاً، بل النفل ما زاد، وإن نواه فرضاً لأن النفل يتأدى بنية الفرض، ولو حذف هذا التفريع ما ضر. قوله: (بأكثر الخ) الصواب حذف الباء لأنه المفعول الثاني لعلم. قوله: (وقيل شرط) قدمنا ترجيحه قاله السيد. قوله: (وقيل التحريمة ركن أيضاً) أشار إلى ضعفه بقيل.

والنية، والتحريمة (وغيره شرط لدوام صحتها) وقد علمت ذلك بفضل الله ومنه وله الشكر على التوفيق لجمعها بعد التفريق.

### فصل

في متعلقات الشروط وفروعها (تجوز الصلاة) أي تصح (على لبد) بكسر اللام وسكون الباء الموحدة (وجهه الأعلى طاهر و) ووجهه (الأسفل نجس) نجاسة مانعة لأنه لاخانته كثوبين وكلوح ثخين يمكن فصله لوحين وأسفله نجس تجوز الصلاة على الطاهر منه عندهما خلافاً لأبي يوسف لأنه كشيئين فوق بعضهما (و) تصح الصلاة (على ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب) لأنه كثوبين فوق بعضهما (و) تصح (على طرف طاهر) من بساط أو حصير أو ثوب (وإن تحرك الطرف النجس بحركته) لأنه ليس ملتبساً به (على الصحيح ولو تنجس أحد طرفي عمامته) أو ملحفته (فألقاه) أي الطرف النجس (وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته) لعدم تلبسه به (وإن تحرك)

قوله: (وغيره شرط لدوام صحتها) كإيقاع القراءة في القيام وكون الركوع بعده، والسجود بعده، والإستيقاظ والله أعلم.

### فصل

## ني متعلقات الشروط وفروعها

عطف الفروع على ما قبله من عطف الخاص على العام. قوله: (أي تصح) لا وجه لتحويل الجواز عن مدلوله، لأنه لا حرمة في ذلك. قوله: (على لبد الخ) المراد به كل ما كان له جرم غليظ يصلح للشق نصفين كحجر، ولبنة وبساط كما في البدائع، والخانية ومنية المصلي وغيرها. قوله: (وكلوح) عطف على لبد والكاف أسم بمعنى مثل، ومثل ما ذكر إذا كان الحشو نجساً والوجهان طاهران وكذا جلد شاة على صوفها نجاسة فاحشة كما في البدائع، والخلاصة. قوله: (عندهما خلافاً لأبي يوسف) بالأول أفتى الشيخ أبو بكر الأسكافي، وبالثاني أفتى الشيخ أبو حفص الكبير فهما قولان مرجحان. قوله: (إذا كان غير مضرب) هذا التفصيل مشى عليه صاحب المجمع، وذكر أنه الصحيح، والمراد بالمخيط غير المضرب وبالمضرب ما كان جوانبه مخيطة، ووسطه مخيطاً مضرباً، وفي القهستاني، وينبغي أن يصلي على طهارة نحو القباء المتنجس من البطانة، ويقوم على قفاه ساجداً على ذيله اه. قوله: (لأنه ليس متلبساً به) ولأن البساط ونحوه بمنزلة الأرض، فيشترط فيه طهارة مكان المصلي فقط كذا في الخانية.

الطرف النجس بحركته (لا تجوز) صلاته لأنه حامل لها حكما إلا إذا لم يجد غيره للضرورة (وفاقد ما يزيل به النجاسة) المانعة (يصلي معها ولا إعادة عليه) لأنّ التكليف بحسب الوسع (ولا) إعادة (على فاقد ما يستر عورته ولو حريراً) فإنه إن وجد الحرير لزمه الصلاة فيه لأنّ فرض الستر أقوى من منع لبسه في هذه الحالة (أو) كان (حشيشاً أو طيناً) أو ماء كدراً يصلي داخله بالإيماء لأنه ساتر في الجملة (فإن وجده) أي الساتر (ولو بالإباحة و) الحال أن (ربعه طاهر لا تصح صلاته عارياً) على الأصح كالماء الذي أبيح للمتيمم إذ لا يلحقه المانية، وربع الشيء يقوم مقام كله في مواضع منها هذا ولم تقم ثلاثة أرباعه النجسة مقام

قوله: (لأنه حامل لها حكماً) قال في البحر: لأنه بتلك الحركة ينسب لحمل النجاسة بخلاف مجرد المس كما في القهستاني. قوله: (إلا إذا لم يجد غيره للضرورة) أي فتصح الصلاة فيه للضرورة، وهذا لا يظهر إلا في ساتر العورة لا في العمامة، والملحفة. قوله: (وفاقد ما يزيل به النجاسة الخ) بقصر ما فيتناول كل المائعات، ومثل ما ذكر في المصنف، إذا كان لا يمكنه إزالتها إلا بإظهار العورة عند غير من يحل نظره إليه. قال الإمام البقالي: فإن كان على بدن المصلى نجاسة لا يمكن غسلها إلا بإظهار عورته يصلى مع النجاسة لأن إظهار العورة منهى عنه، والغسل مأمور به، والأمر والنهي إذا اجتمعا كان النهي أولى كذا في الشرح عن النهاية. قوله: (ولا إعادة عليه) أي إذا وجد المزيل، وإن بقى الوقت لما ذكره المؤلف وسواء كانت النجاسة في الثوب، أو المكان، وعدم الوجود يشمل الحقيقي والحكمي بأن وجد المزيل، ولم يقدر على استعماله، لمانع كحبس، وعدو كما في القهستاني. قوله: (لزمه الصلاة فيه) ولا إثم عليه ولا يأثم فيه، ويأثم عند القدرة على غيره مع صحة الصلاة. قوله: (في هذه الحالة) وهي حالة الصلاة، وظاهره أنه لا يتعيّن عليه لبسه خارجها، ويحرر ويحتمل أن المراد بالحالة حالة كونه حريراً فيكون الكلام أعم من كونه في الصلاة، وليس لستر الظلمة اعتبار كالستر بالزجاج يصف ما تحته، وثوب رقيق كذلك، واعلم أن الستر حق الخالق والمخلوق فيجب في الخلوة، على الأصح إذا لم يكن الكشف لغرض صحيح، وقيل: لا يجب الستر عن نفسه وصحح. قوله: (أو حشيشاً) مثله ورق الشجر. قوله: (أو طيناً) ولا يضر تشكل العورة به كتشكلها بالتصاق الثوب بها. قوله: (أو ماء كدراً) قيد بالكدر لأن الصافى لا يصح الستر به كما في السراج. قوله: (يصلى داخله بالإيماء) ولا فرق بين صلاة الجنازة، وغيرها. قوله: (ولو بالإباحة) أما إذا لم يبح له لم تثبت قدرته عليه فيصلى عرياناً لعدم جواز الانتفاع بملك الغير بدون مسوغ شرعي، وفي الشلبي عن الغاية اختلف المشايخ في لزوم شراء الثوب بخلاف الماء اه ولا تثبت القدرة بالوعد به لكنه يجب التأخير ما لم يخف القضاء عندهما وعند محمد يجب الإنتظار مطلقاً. قوله: (كالماء الذي أبيح للمتيمم) أي فيتعين عليه استعماله. قوله: (إذ لا يلحقه المانية) أي كون المبيح يمن عليه بإباحة الثوب، وهو علة لقوله ولو بالإباحة. قوله:

كله للزوم الستر وسقوط حكم النجاسة بطهارة الربع (وخير إن طهر أقل من ربعه) والصلاة فيه أفضل للستر وإتيانه بالركوع والسجود وإن صلى عرياناً بالإيماء قاعداً صح وهو دون الأول، أو قائماً جاز وهو دونهما في الفضل لأنّ من ابتلي ببليتين يختار أهونهما وإن تساوتا تخير (وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عرياناً) لما قلنا.

تنبيه: قال في الدراية: لو ستر عورته بجلد ميتة غير مدبوغ وصلى معه لا تجوز بخلاف الثوب المتنجس لأنّ نجاسة الجلد أغلظ بدليل أنها لا تزول بالغسل ثلاثاً بخلاف نجاسة الثوب اه قلت فيه نظر لأنه يطهر بما هو أهون من غسله كتشميسه أو جفافه بالهواء (ولو وجد ما يستر بعض المعورة وجب) يعني لزوم (استعماله) أي الاستتار به (ويستر القبل والدبر) إذا لم يستر إلا قدرهما (فإن لم يستر إلا أحدهما قبل يستر الدبر) لأنه أفحش في حالة الركوع والسجود (وقيل) يستر (القبل) لأنه يستقبل به القبلة ولأنه لا يستتر بغيره والدبر

(منها هذا) ومنها حلق ربع الرأس، أو تقصيره في الإحلال من الحرام، والجناية عليه. قوله: (ولم تقم الخ) جواب عن سؤال حاصله لماذا اعتبرتم الربع الطاهر، وقلتم بطهارة كله حكماً، ولم تعتبروا ثلاثة أرباعه النجسة، وتحكموا بنجاسة جميعه، والنظر اعتبار الأكثر فأجاب عنه بأن الستر لازم وحكم النجاسة ساقط شرعاً بطهارة الربع للزوم الستر فلذا اعتبر الربع. قوله: (وخير إن طهر أقل من ربعه) حاصله أنه بالخيار بين أن يصلى فيه، وهو الأفضل وبين أن يصلى عرياناً قاعداً يومي بالركوع، والسجود وهو يليه في الفضل لما فيه من ستر العورة المغلظة أو قائماً عرياناً بركوع وسجود وهو دونهما في الفضل، أو مومياً، وهذا دونهما، وظاهر الهداية منعه فإنه قال في الذي لا يجد ثوباً، فإن صلى قائماً أجزأه لأن في القعود ستر العورة الغليظة، وفي القيام أداء هذه الأركان فيميل إلى أيهما شاء. قال الزيلعي، ولو كان الإيماء جائزاً حالة القيام لما استقام هذا الكلام اه قاله السيد. قوله: (لأن من ابتلى ببليتين) كالصلاة في ثوب نجس بركوع، وسجود، وصلاته عرياناً قاعداً يومي. قوله: (يختار أهونهماً) كما لو كانت المرأة، إذا صلت قائمة ينكشف ربع عضو منها وإن صلت جالسة إستترت تصلي جالسة لأن ترك القيام أهون كذا في الشرح، وكذا يصلى في الثوب النجس في الصورة السابقة. قوله: (وان تساوتا تخير) كما في مسألة المتن، فإنه لو استتر فانه فرض الطهارة، ولو صلى عرياناً فإنه فرض الستر، وكل منهما من الشروط فيخير. قوله: (لما قلنا) من إتيانه بالركوع والسجود، وستر العورة. قوله: (قلت فيه نظر إلخ) في النظر نظر لأن الغسل أهون من التشميس، ووضعه في الهواء لأنه ليس المراد مطلق تشميس، ووضع، بل هما مقيدان بإزالة النتن، والفساد وقد يستغرق ذلك اليوم الكامل، والأكثر بخلاف الغسل، فتأمل. قوله: (لأنه أفحش) قال في الدر: التعليل يفيد أنه لو صلى بالإيماء تعين ستر القبل، ثم بعده الفخذ، ثم بطن المرأة وظهرها، ثم

يستتر بالإليتين وفيه تأمل لأنه يستتر بالفخذين ووضع اليدين فوقهما (وندب صلاة العاري جالساً بالإيماء ماذاً رجليه نحو القبلة) لما فيه من الستر (فإن صلى) العاري (قائماً بالإيماء أو) قائماً آتياً (بالركوع والسجود صح) لإتيانه بالأركان فيميل إلى أيهما شاء، والأفضل الأول، ولو صلى عارياً ناسياً ساتراً اختلف في صحتها (وعورة الرجل) حراً كان أو به رق (ما بين السرة ومنتهى الركبة) في ظاهر الرواية سميت عورة لقبح ظهورها وغض الأبصار عنها في اللغة، وفي الشريعة ما افترض ستره وحدّه الشارع على بقوله: عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته وبقوله عليه السلام: «الركبة من العورة» (وتزيد عليه) أي على الرجل

الركبة، ثم الباقي على السواء كما في سكب الأنهر وغيره. قوله: (وقيل يستر القبل) قال في النهر والظاهر أن الخلاف في الأولوية. قوله: (وفيه تأمل) أي في التعليل الثاني. قوله: (لأنه يستتر بالفخذين الخ) يمكن أن يقال معنى كونه لا يستتر بغيره أنه لا يستتر بغير مشقة أي، وستره بالفخذين فيه عسر، وستره باليدين يفوّت عبادة أخرى، وهي وضعهما حال القيام الحكمى تحت السرة، فتأمل. قوله: (مادّاً رجليه نحو القبلة) هذا ما في الذخيرة، وفي منية المصلى يقعد كما يقعد في الصلاة حال التشهد، وعليه ليختلف فيه حال الرجل، والمرأة قال في البحر: والذي يظهر ترجيحه وأنه أولى لأنه يحصل به المبالغة في الستر ما لا يحصل بالهيئة الثانية مع خلوها عن فعل ما ليس بأولى. وهو مد رجليه إلى القبلة من غير ضرورة اه، والخلاف في الأولوية. قوله: (فإن صلى العارى الخ) بقى أمر رابع ذكره في البحر، والنهر، عن ملتقى البحار، وهو الصلاة قاعداً يركع، ويسجد. قوله: (ما بين السرة) أي ما يحاذي ذلك من سائر الجوانب، وقيل ابتداؤها من السرة، وقيل من المنبت، وفي لفظ الرجل إشارة إلى ان الصبي لميس كذلك. قال في السراج: الصغير جداً لا تكون له عورة، ولا بأس بالنظر إليها، ومسَّها لأن النبي ﷺ كان يقبل ذكري الحسن والحسين في صغرهما، وكان يأخذ من أحدهما ذكره، ويجره والصبي يضحك كذا في الفتاوي اه وفي البحر عن الظهيرية، وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ، وثمرته أنه لو رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق، ولا ينازعه أن ألح، وان رآه مكشوف الفخذ ينكر عليه بعنف، ولا يضر به إن ألح وإن رآه مكشوف السوأة أمره بسترها، وأدبه على ذلك ان ألح وإن رآه مكشوف ما بين السرة إلى العانة ينكر عليه برفق، وينازعه إن ألح ولا يؤدبه فإنه مجتهد فيه لقول الفضلى: إن ذلك ليس بعورة لتعامل العمال بإبداء ذلك وإن كان ضعيفاً. قوله: (لقبح ظهورها) فهي من العور، وهو النقص، والقبح، والعيب. قوله: (إلى ركبتيه) وجه الإستدلال منه أن كلمة إلى للغاية فالركبة غاية، والغاية قد تدخل، وقد تخرج والموضع موضع احتياط فحكمنا بدخولها احتياطاً ولأن الغاية تدخل في المغيا بالي كما هو في آية الوضوء وهذا بقطع النظر عما يؤخذ من الحديث الثاني، وإلا فهو صريح في دخولها.

(الأمة) القنة وأم الولد المدبرة والمكاتبة، والمستسعاة عند أبي حنيفة لوجود الرق (البطن والظهر) لأن لهما مزية فصدرها وثديها ليسا من العورة للحرج (وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها) باطنهما وظاهرهما في الأصح، وهو المختار وذراع الحرة عورة في ظاهر الرواية وهي الأصح وعن أبي حنيفة ليس بعورة (و) إلا (قدميها) في أصح الروايتين باطنهما وظاهرهما لعموم الضرورة ليسا من العورة فشعر الحرة حتى المسترسل عورة في الأصح وعليه الفتوى فكشف ربعه يمنع صحة الصلاة، ولا يحل النظر إليه مقطوعاً منها في الأصح

قوله: (والمستسعاة) يعني معتقة البعض، وأما المرهونة إذا أعتقها الراهن، هو معسر فإنها حرة إتفاقاً. قوله: (عند أبي حنيفة) وقالا: هي حرة مديونة. قوله: (البطن، والظهر) وأما الجنب فإنه تبع للبطن كذا في القنية والأوجه أن ما يلي البطن تبع له كما في البحر يعني، وما يلي الظهر تبع له كما في تحفة الأخيار والخنثى المشكل الرقيق كالأمة والحر كالحرة. قوله: (لأن لهما مزية) أي في الاشتهاء، والمراد أن لهما دخلاً في الشهوة، وفيه أن الثديين أعظم دخلاً من هذه الحيثية، والأولى في الاستدلال ما في الشرح أن عمر كان يضرب الإماء أن تقنعن، ويقول: ألق عنك الخماريا دفار، وكانت جواريه تخدمن الضيفان كاشفات الرؤوس مضطربات الثديين. قال بعض الفضلاء بحثاً: وظاهر ذلك أنه يكره التقنع للأمة، وهو كذلك لكن بالنسبة لزمن عمر رضى الله تعالى عنه، أما في زماننا فينبغي أن يجب التقنع لا سيما في الإماء البيض لغلبة الفسق فيه. قوله: (للحرج) من حيث أنها تباع، وتشرى، وتخرج لحاجة مولاها في ثياب مهنتها عادة، فاعتبر حالها بذوات المحارم في حق جميع الرجال. قوله: (وجميع بدن الحرة) أي جسدها. قوله: (إلا وجهها) ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة لا لأنه عورة. قوله: (وهو المختار) وإن كان خلاف ظاهر الرواية. قوله: (وعن أبي حنيفة ليس بعورة) واختاره في الاختيار للحاجة للكشف للخدمة كما في البحر. قال الكمال: وصحح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجها ولا تلازم بين كونه ليس بعورة، وجواز النظر إليه لأن حل النظر منوط بعدم خشبة الشهوة مع إنتفاء العورة ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة، ولا عورة اه وفي الزاهدي عن الشيخين أن الذراع لا يمنع جواز الصلاة لكن يكره كشفه ككشف القدم قهستاني. قوله: (باطنهما، وظاهرهما) أي في الصلاة، وخارجها، وقال الأقطع في شرحه الصحيح أنهما عورة لظاهر الخبر، وفي الاختيار الصحيح أن القدم ليست بعورة في الصلاة وهي عورة خارجها. قال في الشرح، والتحقيق أن القدم ليست بعورة في الصلاة كما ذكرنا. قوله: (في الأصح) احترز به عن رواية المنتفى أنه ليس بعورة، وبه قال عبدالله البلخي قال في النهر: والحاصل أن له اعتبارين فهو من البدن في حق العورة، وليس منه في حق الغسل اه يعني إذا كان مضفوراً. قوله: (ولا يحل النظر إليه مقطوعاً منها في الأصح) وقيل: يحل كما يحل النظر إلى ريقها، ودمها.

كشعر عانته، وذكره المقطوع وتقدم في الأذان أنّ صوتها عورة وليس المراد مجرد كلامها، بل ما يحصل من تليينه وتمطيطه لا يحل سماعه (وكشف ربع عضو من أعضاء العورة) الغليظة، أو الخفيفة من الرجل والمرأة (يمنع صحة الصلاة) مع وجود الساتر لا ما دون ربعه والركبة مع الفخذ عضو واحد في الأصح وكعب المرأة مع ساقها، وأذنها بانفرادها عن رأسها، وثديها المنكسر فإن كانت ناهداً فهو تبع لصدرها، والذكر بانفراده والأنثيين بلا ضمهما إليه في الصحيح وما بين السرة والعانة عضو كامل بجوانب البدن وكل ألية عورة

قوله: (إن صوتها عورة) هو ما في النوازل، وجرى عليه في المحيط والكافي حيث عللا عدم جهرها بالتلبية بأن صوتها عورة. قال في الفتح: وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجهاً لكن قال ابن أمير حاج: الأشبه أنه ليس بعورة وإنما يؤدي إلى الفتنة، واعتمده في النهر أفاده السيد وظاهر هذا ان الخلاف في الجهر بالصوت، فقط لا في تمطيطه، وتليينه وهو ينافي ما قاله المصنف ونقله المقدسي عن أبي العباس القرطبي في كتابه في السماع ونصه: ولا يظن من لا فطنة له أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها لأن ذلك ليس بصحيح فإنا نجيز الكلام من النساء الأجانب، ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن، ولا تمطيطها ولا تليينها، وتقطيعها لما في ذلك من إستمالة الرجال إليهن، وتحريك الشهوات منهن ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة اه. قوله: (وكشف ربع عضو الخ) هذا بالنظر إلى الصلاة، وإلا فحرمة الكشف، والنظر لا تتقيد بربع العضو بل القليل، والكثير سواء كما في تحفة الأخيار. قوله: (الغليظة أو الخفيفة) هذا التقسيم بالنظر إلى النظر وإلا فالحكم في الصلاة متحد. قوله: (يمنع صحة الصلاة) أي إذا كان قدر أداء ركن عند أبي يوسف، ومحمد اعتبر أداء الركن حقيقة، والمختار قول أبي يوسف للإحتياط كما في الحلبي زاد في منية المصلى اعتبار أداء الركن مع سنته. قال شارحها البرهان الحلبي: وذلك مقدار ثلاث تسبيحات، وقال ابن أمير حاج وهذا تقييد غريب ووجهه قريب، وقيد بعضهم الكشف بكونه بغير صنعه أما لو كشفه بفعله فسدت للحال، بلا خلاف قهستاني عن المنية، وعزاه في البحر، إلى القنية، وجرى عليه صاحب الدر. قال في البحر: وهذا تقييد غريب، والمذهب الإطلاق واعلم أن الإنكشاف الكثير في الزمن القليل لا يمنع كالقليل في الكثير، ويمنع الكثير في الكثير، واعتبار ربع العضو قولهما واعتبر أبو يوسف إنكشاف الأكثر وفي النصف عنه روايتان كما في الملتقى. قوله: (مع وجود الساتر) قيد به لأن فاقده يصلى عارياً. قوله: (والركبة مع الفخذ عضو) وليست عضواً على حدة في الحقيقة إذ هي ملتقي عظم الفخذ والساق، قلت وينبغي أن يكون المرفق تبعاً للعضد، والرسغ تبعاً للذراع قاله بعض الفضلاء. قوله: (وكعب المرأة مع ساقها) أي عضو، وكذا يقال فيما بعد. قوله: (والأنثيين بلا ضمهما إليه) فإنهما معاً عضو واحد، والصواب والإنثيان بالألف. قوله: (وكل ألية عورة)

والدبر ثالثهما في الصحيح (ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة) يعني التي انكشف بعضها (منع) صحة الصلاة إن طال زمن الانكشاف بقدر أداء ركن (وإلا) أي وإن لم يبلغ ربع أصغرها أو بلغ ولم يطل زمن الانكشاف (فلا) يمنع الصحة للضرورة سواء الغني والفقير (ومن عجز عن استقبال القبلة) بنفسه (لمرض) أو خشية غرق، وهو على خشبة (أو عجز عن النزول) بنفسه (عن دابته) وهي سائرة أو كانت جموحاً، أو كان شيخاً كبيراً لا يمكنه الركوب إلا بمعين (أو خاف عدواً) آدمياً، أو سبعاً على نفسه أو دابته أو ماله أو أمانته أو اشتد الخوف لقتال، أو هرب من عدو راكباً (فقبلته جهة قدرته) للضرورة (و) قبلة الخائف جهة (أمنه) ولو خاف أن يراه العدو إن صلى مضطجعاً بالإيماء إلى جهة أمنه والقادر بقدرة الغير ليس قادراً عند الإمام خلافاً لهما وإذا لم يجد أحداً فلا خلاف في الصحة (ومن اشتبهت عليه) جهة (القبلة ولم يكن عنده مخبر) من أهل المكان ولا ممن له علم أو سأله فلم يخبره (ولا محراب) بالمحل يكن عنده مخبر) أي اجتهد وهو بذل المجهود لنيل المقصود ولو سجدة تلاوة ولا يجوز التحري مع راحي أي اجتهد وهو بذل المجهود لنيل المقصود ولو سجدة تلاوة ولا يجوز التحري مع

صوابه عضو كما قاله السيد. قوله: (أو خشية غرق) أو حصول ضرر شديد عند الإستقبال أفاد الشرح. قوله: (وهي سائرة) قيد اتفاقى ولذا لم يذكره السيد. قوله: (لا يمكنه الركوب إلا بمعين) راجع إلى المسألتين. قوله: (أو هرب من عدو راكباً) قيد بقوله راكباً لأن لو هرب ماشياً لا تجوز صلاته. قوله: (فقبلته جهة قدرته) فيوميء على الدابة واقفة ان قدر وإلا فسائرة، ويتوجه إلى القبلة، إن قدر وإلا فلا، وهذا في الفرض. قوله: (والقادر الخ) قال في الشرح، وقيدنا بالعجز عن الاستقبال، والنزول بنفسه لأن القادر الخ فهو بمنزلة التعليل لقوله ومن عجز إلخ المقيد بقوله بنفسه. قوله: (ومن اشتبهت عليه القبلة) بأن انطمست أعلامها وأما إذا كانت السماء مصحية مثلاً، وهو لا يعرف الأدلة مع ظهورها فهل يجوز له التحري، ويعذر بالجهل، قال بعضهم: لا، ولا، وقال ظهير الدين المرغيناني: يجوز قال في الجوهر وظاهر كلام القدوري يشير إليه ا.ه. قوله: (ولم يكن عنده مخبر) قال في الجوهرية وحد الحضرة أي المعبر عنها هنا بعند أن يكون بحيث لو صاح سمعه ويقبل فيها قول العدل ذكره ابن أمير حاج، ولو كان عبداً أو أمة، ويتحرى في خبر الفاسق، والمستور ثم يعمل بغالب ظنه كما في حظر الدر المختار. قوله: (أو سأله فلم يخبره) الذي هو من أهل المكان أو الذي عنده علم وإن لم يكن من أهله. قوله: (ولو سجدة تلاوة) أي ولو كان المتحرى فيه سجدة تلاوة، ومثلها صلاة الجنازة كما في الجوهرة، ويجب الأخذ بقول المخبر العدل، وإن خالف رأيه لأن الأخبار أعلى من الحري، وفي غاية البيان، والعناية أنه يستحب الأخبار. قوله: (ولا يجوز التحري مع وضع المحاريب) لأنها من جملة الأدلة خصوصاً محراب المدينة الشريفة لأنه موضوع بالوحى،

وضع المحاريب لأنّ وضعها في الأصل بحق، ومن ليس من أهل المكان، والعلم لا يلتفت إلى قوله: وإن أخبره إثنان ممن هو مسافر مثله لأنهما يخبران عن اجتهاد، ولا يترك اجتهاده باجتهاد غيره، وليس عليه قرع الأبواب للسؤال عن القبلة، ولامس الجدران خشية الهوام وللإشتباه بطاق غير المحراب، وإذا صلى الأعمى ركعة لغير القبلة فجاءه رجل، وأقامه إليها واقتدى به فإن لم يكن حال افتتاحه عنده مخبر فصلاة الأعمى صحيحة لأنه لا يلزمه مس الجدران، وإلا فهي فاسدة ولا يصح اقتداء الرجل به في الصورتين لقدرته في الأولى وعلم خطئه في الثانية (ولا إعادة عليه) أي المتحري (لو) علم بعد فراغه أنه (أخطأ) الجهة لقول عامر بن عقبة رضي الله عنه كنا مع رسول الله في في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله في فنزلت: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله وليس التحري للقبلة مثل التحري للتوضؤ، والساتر فإنه إذا ظهر نجاسة الماء، أو الثوب أعاد لأنه أمر لا يحتمل الإنتقال، والقبلة تحتمله كما حولت عن المقدس إلى الكعبة (وإن علم بخطئه) أو تبدل اجتهاده (في صلاته استدار) من جهة اليمين لا اليسار (وبني) على

يجب إتباع المحراب ولا يجوز له التحرى كما في التبيين، وذكر في الخانية جوازه معها. قوله: (وأن أخبره إثنان الخ) إن وصلية. قوله: (وإقتدى به) الأولى حذفه لأن المقصود إفادة عدم صحة إقتدائه به، وقد أفاده بعد. قوله: (فصلاة الأعمى صحيحة) نظيره ما إذا دخل المسجد رجل وهو مظلم، وصلى المغرب فلما فرغ من صلاته جيء بالسراج، فإذا هو صلى إلى غير القبلة أن صلاها بالتحرى، جاز ولا إعادة عليه أفاده في الشرح. قوله: (لقدرته في الأولى) فيه أن الأولى مفروضة فيما إذا لم يجد مخبراً عند إفتتاحه فكيف يكون قادراً إذ لو كان قادراً لفسدت، وقد ذكر أنها صحيحة، وكلامه في الشرح أحسن من هذا فإنه قال ناقلاً، عن التجنيس، والمزيد الأعمى إذا صلى ركعة إلى غير القبلة فجاء رجل وسواه وأقامه إلى القبلة، واقتدى به فهذا على وجهين، أما ان يجد عند الافتتاح إنساناً يسأله أو لم يجد ففي الوجه الأول لا تجوز صلاته، ولا الاقتداء به لأنه قادر على أداء الصلاة إلى جهة الكعبة وفي الوجه الثاني تجوز صلاة الإمام أي الأعمى، لأنه عاجز، ولاتجوز صلاة المقتدى لأن عنده صلاة إمامه على الخطأ اه وهي عبارة لا غبار عليها. قوله: (ولا إعادة عليه لو أخطأ) ولو بمكة والمدينة على الأصح. قوله: (عامر بن عقبة) الذي في الشرح ابن ربيعة. قوله: (على حياله) أي على حدته. قوله: (كما حولت عن المقدس) بصيغة اسم المفعول من قدس، أو على وزن مجلس، وهو على تقدير مضاف أي بيت المقدس. قوله: (أو تبدّل اجتهاده) ولو إلى الجهة الأولى على الأوجه كما في سكب الأنهر. قوله: (من جهة اليمين) ينبغي أن يكون ذلك على وجه الاستحباب لا الوجوب كذا بحثه بعضهم، ومحله ما لم يكن العمل من جهة اليمين أكثر، وإلا

ما أداه بالتحري لأنّ تبدل الاجتهاد كالنسخ، وأهل قباء استداروا في الصلاة إلى الكعبة حين بلغهم النسخ، واستحسنه النبي على وإن تذكر سجدة صلبية بطلت صلاته (وإن شرع) من اشتبهت عليه (بلا تحرّ) كان فعله موقوفاً فلو أتمها (فعلم بعد فراغه) من الصلاة (أنه أصاب صحت) لأنه بتبين الصواب بطل الحكم بالاستصحاب وثبت الجواز من الصلاة (وإن علم بإصابته فيها) ولو بغالب الظن (فسدت) لأنّ حالته قويت به فلا يبني قوياً على ضعيف خلافاً لأبي يوسف رحمه الله (كما) فسدت فيما (لو لم يعلم إصابته أصلاً) لأنّ الفساد ثابت باستصحاب الحال، ولم يرتفع بدليل فتقرر الفساد لأن المشروط لم يحصل حقيقة ولا حكماً وإذا وقع تحريه إلى جهة فصلى إلى غيرها لا تجزيه لتركه الكعبة حكماً في حقه،

كان المستحب التوجه إلى ما هو قليل العمل. قوله: (كالنسخ) فلا يبطل العمل السابق، وإنما يمتنع العمل به في المستقبل. قوله: (وأهل قباء) بالضم والدقرية من قرى المدينة يصرف، ولا يصرف كما في المغرب، ومن العرب من يقصره ويصرفه، ويجعله مذكراً ومنهم من يؤنثه، فلا يصرفه. قوله: (وإن تذكر سجدة صلبية) أي بعد الاستدارة أي انه تركها. قوله: (بطلت) وجهه أنه إذا أدَّاها في وجهة ركعتها التي تحول عنها فقد أداها إلى غير القبلة الآن وإن أداها إلى جهة تحريه الآن إداها إلى غير القبلة التي كانت لركعتها، والركعة الواحدة لا تكون لقبلتين. قوله: (لأنه بتبين الصواب الخ) ولأن ما فرض لغيره يراعى حصوله لا تحصيله كالسعى إلى الجمعة بيانه أن جهة التحري وإن كانت هي القبلة حال الإشتباه لكن التحري لم يقصد لذاته، وإنما قصد للإصابة، فإذا حصلت أغنت عنه. قوله: (بطل الحكم بالاستصحاب) أي استصحاب الحال أي حال الذي اشتبه عليه القبلة فإن حاله عند عدم التحري الفساد لأن الصلاة بدون التحري عند الإشتباه فاسدة. قوله: (من الصلاة) أي من أول الصلاة. قوله: (قويت به) أي بالعلم، وبقي من الصور ما إذا علم بخطئه فيها، أو بعدها، والصلاة فاسدة فيهما. قوله: (خلافاً لأبي يوسف) فإنه يقول بالصحة لأنه لو قطع استأنف إلى غير تلك الجهة فلا يعيد. قوله: (باستصحاب الحال) هو الفساد لترك التحري عند الاشتباه. قوله: (ولم يرتفع بدليل) بخلاف ما إذا تبين صوابه كما سبق. قوله: (لم يحصل حقيقة) وهو استقباله يقيناً. قوله: (ولا حكماً) أي بالتحري، والحاصل أنه أما ان لا يشك ولا يتحرى، وجوابه ان صلاته على الجواز ما لم يتبين له الخطأ، وأما أن يشك ولا يتحرى وهي على الثلاثة أوجه التي ذكرها المصنف، وإما أن يشك ويتحرى وهو أصل المسألة. قوله: (لا تجزيه) وعن أبي حنيفة يخشى عليه الكفر، ولا يكفر وفي الظهيرية ومن صلى إلى غير جهة الكعبة لا يكفر هو الصحيح لأن ترك جهة الكعبة جائز في الجملة بخلاف الصلاة بغير طهارة لعدم الجواز مع عدمها بحال، واختاره الصدر الشهيد، وفيه أنه يجوز لفاقد الطهورين الصلاة مع عدمها.

وهي الجهة التي تحراها، ولو أصاب خلافاً لأبي يوسف في ظهور إصابته، هو يجعله كالمتحري في الأواني إذا عدل عن تحريه وظهر طهارة ما توضأ به صحت صلاته وعلى هذا لو صلى في ثوب وهو يعتقد أنه نجس أو أنه محدث، أو عدم دخول الوقت فظهر بخلافه لا تجزيه وإن وجد الشرط لعدم شرط آخر وهو فساد فعله ابتداء لعدم الجزم، وأما في الماء فقد وجدت الطهارة حقيقة والنية (ولو تحرى قوم جهات) في ظلمة (وجهلوا حال إمامهم) في توجهه (تجزيهم) صلاتهم إلا من تقدم على إمامه كما في جوف الكعبة لما قدمناه.

### فصل

(في) بيان (واجب الصلاة) الواجب في اللغة يجيء بمعنى اللزوم، وبمعنى السقوط، وبمعنى الاضطراب، وفي الشرع اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة قال فخر الإسلام وإنما سمى

فرع: إذا تحرى، ولم يقع تحريه على شيء، فقيل يؤخر وقيل يخير وقيل يصلي إلى الجهات الأربع وهو الأحوط كما في الفتح، ومع هذا لو صلى إلى جهة واحدة جاز وإن أخطأ فيه كما في الظهيرية. قوله: (خلافاً لأبي يوسف) هو غير ظاهر الرواية عنه كما في القهستاني. قوله: (وعلى هذا) أي على ما تقدم من أنه لا عبرة للإصابة إذا صلى إلى غير جهة تحريه، أو على هذا الخلاف. قوله: (وهو قساد فعله ابتداء) الذي في الشرح وهو أن لا يحكم بفساد فعله ابتداء لأنه حينئذ لا تكون نيته صحيحة لعدم الجزم اه وهو المناسب. قوله: (والنية) أي نية الطهارة، فيه أن النية، وجودها لا يشترط، والذي في الشرح وفي الماء الذي عدل إليه وجد الجزم بالنية والطهارة حقيقة فصحت. قوله: (وجهلوا حال إمامهم) أما من علم حال إمامه لم تجز صلاته لأنه اعتقد أن إمامه على الخطأ وهذا لا يشترط في الصلاة في جوف الكعبة، فالصلاة صحيحة مع علم حال الإمام لعدم الخطأ (١٠) لأن الكل قبلة. قوله: (كما في جوف الكعبة) فإن التقدم فيه مضر. قوله: (لما قدمناه) من حديث عامر، وهو علة لقوله تجزيهم.

# نصل: في بيان واجب الصلاة

قوله: (يجيء بمعنى اللزوم) لو قال بمعنى اللازم، والساقط والمضطرب أو قال في الأول الوجوب يجيء بمعنى اللزوم الخ لكان أنسب. قوله: (وفي الشرع إسم لما لزمنا) روي

<sup>(</sup>١) قوله لأن الكل قبلة يوجد هنا زيادة ونصها وهذه الصورة ممكنة بأن كانت الصلاة قضاء وهي سرية أو سمعوا صوته وعلموا أنه قدامهم لكن لم يميزوا أنه إلى أي جهة اه كتبه مصححه.

به أما لكونه ساقطاً عنا علماً، أو لكونه ساقطاً علينا عملاً، أو لكونه مضطرباً بين الفرض والسنة أو بين اللزوم وعدمه فإنه يلزمنا عملاً لا علماً اه وشرعت الواجبات لإكمال الفرائض والسنن لإكمال الواجبات، والأدب لإكمال السنة ليكون كل منها حصناً لما شرع لتكميله، وحكم الواجب استحقاق العقاب بتركه عمداً وعدم إكفار جاحده والثواب بفعله، ولزوم سجود السهو لنقص الصلاة بتركه سهو، أو إعادتها بتركه عمداً وسقوط الفرض ناقصاً إنْ لم

عن الإمام أنه قال ما معناه: الفرق بين الواجب والفرض كما بين السماء والأرض والبعض يطلق عليه اسم السنة حتى يعبرون في محل بالسنية ثم يعبرون فيه بالوجوب أفاده صاحب البحر. قوله: (بدليل فيه شبهة) إعلم أن الأدلة السمعية أنواع أربعة قطعى الثبوت، والدلالة كالنصوص المتواترة، أي المحكمة، وقطعي الثبوت ظنى الدلالة كالآيات المؤولة، وظنى الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي وظني الثبوت، والدلالة كإخبار الآحاد التي مفهومها ظني فبالأول يثبت الفرض أي، والحرام، وبالثاني والثالث يثبت الوجوب أي، وكراهة التحريم، وبالرابع يثبت السنة والاستحباب أي، وكراهة التنزيه ليكون ثبوت الحكم بقدر دليله كذا في الكشف اه من الشرح مزيداً. قوله: (لكونه ساقطاً عنا علماً) أي لا يجب علينا إعتقاد وجوبه. قوله: (أو لكونه ساقطاً علينا عملاً) لو قال أو لكونه لازماً علينا عملاً لكان أولى ليكون تنبيهاً على المعنى الأول وهو اللزوم صريحاً وإن كان ما ذكره يفيده بقرينة على. قوله: (أو لكونه مضطرباً) أي متردداً. قوله: (وشرعت الواجبات الإكمال الفرائض) فإن القراءة فرض وكونها بالفاتحة والسورة مثلاً متمم لذلك الفرض حتى لو ترك ذلك كان مكروها تحريماً والطمأنينة متممة للركوع والسجود وكذا التشهد في الثانية متمم لقعدتها وضم الأنف متمم لوضع الجبهة إلا ان منها ما يكون متمماً للركن خاصة ومنها ما يكون متمماً لها من غير نظر إلى ركن كالقعود الأول وتشهده والسلام فليتأمل. قوله: (والسنن لإكمال الواجبات) كالتسبيح ثلاثاً فإنه متمم للطمأنينة، والصلاة على النبي ﷺ متممة للتشهد والتعوذ والبسملة متمات لقراءة الفاتحة، ولا يظهر هذا التتميم في جميع السنن. قوله: (والأدب لا كمال السنة) يعنى أن السنة تكون كاملة بالأدب فنظر الراكع إلى القدمين والساجد إلى الأرنبة، متمم للتسبيحات لأنها حينتذ تكون مستحضرة لعدم إشتغاله بإطلاق النظر، والنظر إلى حجره متمم لهيئة الجلوس، وفيه ما مر. قوله: (ليكون كل منها حصناً لما شرع لتكميله) أي حافظاً له فالواجبات كالسور على الفرائض، والسنن كالسور على الواجبات والآداب كالسور على السنن فمن حفظ السور الأخير كان للأسوار الداخلة أحفظ، ومن ضيعه ينجر به الحال إلى تضييع باقيها، والتهاون بها، وفي نسخ كلا بالنصب ولا وجه له. قوله: (إستحقاق العقاب) هو دون عقاب ترك الفرض. قوله: (والثواب بفعله) هو الحكم الأخروى، وأما الحكم الدنيوي فهو سقوط المطالبة. قوله: (وإعادتها بتركه عمداً) أي ما دام الوقت باقياً وكذا في السهو إن لم يسجد له وإن لم يعدها حتى يسجد ولم يعد (وهو) أي الواجب (ثمانية عشر شيئاً) الأول وجوب (قراءة الفاتحة) لقوله على: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وهو لنفي الكمال لأنه خبر آحاد لا ينسخ قوله تعالى: ﴿فاقرؤا ما تيسر﴾ فوجب العمل به (و) الثاني (ضم سورة) قصيرة (أو ثلاث آيات) فصار لقوله على: «لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها» (في ركعتين غير متعينتين من الفرض) غير الثنائي، وفي جميع الثنائي (و) يجب الضم (في جميع ركعات الوتر) لمشابهة السنة (و) جميع ركعات (النفل) لما روينا لأن كل شفع من

خرج الوقت تسقط مع النقصان، وكراهة التحريم، ويكون فاسقاً آثماً وكذا الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم والمختار أن المعادة لترك واجب نفل جابر والفرض سقط بالأولى لأن الفرض لا يتكرر كما في الدر وغيره ويندب إعادتها لترك السنة. قوله: (وهو) أي الواجب أي على ما ذكر هنا وإلا فهي تزيد على ما ذكره والتتبع بنفي الحصر. قوله: (الأول وجوب قراءة الفاتحة) الصواب حذف وجوب. قوله: (قراءة الفاتحة) قالوا: بترك أكثرها يسجد للسهو لا أن ترك أقلها، ولم أر ما إذا ترك النصف نهر لكن في المجتبى يسجد بترك آية منها، وهو أولى قال في الدر، وعليه فكل آية واجب، ولو قرأ الفاتحة على قصد الدعاء تنوب عن القراءة كما في الفتاوى الصغرى خلافاً لما في المحيط قاله السيد. قوله: (لنفي الكمال) فغاية ما يفيده الوجوب لا الافتراض لأنه وإن كان قطعي الثبوت فهو ظنى الدلالة لأن مثله يقال لنفي الجواز ولنفي الفضيلة فكان محتملاً. قوله: (لا ينسخ قوله تعالى الخ) أي ولو قيد به لكان ناسخاً لذلك المطلق لأن تقييده نسخ، وهو لا يجوز بخبر الواحد. قوله: (فوجب العمل به) أي بهذا الحديث، وهو تفريع على ثبوت الوجوب به وعدم نسخه مطلق الكتاب. قوله: (أو ثلاث آيات قصار) قدر أقصر سورة أو آية طويلة تعدل ثلاث آيات قصار، وهذا الضم سنة عند الثلاثة كما في سكب الأنهر، وهل يكره الضم في الأخيرتين المختار لا كما في الدر، ووجوب هذا وما قبله مقيد بما إذا كان في الوقت سعة فإن خاف فوت الوقت لو قرأ الفاتحة، والسورة أو قرأ الفاتحة أو أزيد من آية قرأ في كل ركعة آية في جميع الصلاة نهر عن القنية، وتقسيم القراءة إلى فرض، وواجب وسنة بالنسبة لما قبل الإيقاع أما بعده لو قرأ القرآن كله في ركعة واحدة لم تقع القراءة إلا فرضاً اه من السيد بزيادة. قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمدلله وسورة) الدليل أخص من المدعى، وقد يقال أن الثلاث آيات ألحقت بالسورة بدلالة النص، قال بعض الأفاضل وهذا يرد على من قال بفرضية الفاتحة فإنه يلزمه ان يقول أيضاً بفرضية السورة كما لا يخفى اه. قوله: (غير الثنائي) يعم الرباعي والثلاثي. قوله: (لمشابهة السنة) بل هو سنة عندهما. قوله: (لما روينا) من قوله ﷺ: ﴿ لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها وإنما لم تجب القراءة في الآخريين من الفرض كالنفل لقول على رضي الله تعالى عنه: القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين وعن ابن مسعود وعائشة رضى تعالى عنهما التخيير النافلة صلاة على حده (و) يجب (تعيين القراءة) الواجبة (في الأوليين) من الفرض لمواظبة النبي على القراءة فيهما (و) يجب (تقديم الفاتحة على) قراءة (السورة) للمواظبة حتى لو قرأ من السورة ابتداء فتذكر يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ السورة ويسجد للسهو كما لو كرر الفاتحة، ثم قرأ السورة (و) يجب (ضم الأنف) أي ما صلب منه (للجبهة في السجود) للمواظبة عليه ولا تجوز الصلاة بالاقتصار على الأنف في السجود على الصحيح (و) يجب مراعاة الترتيب فيما بين السجدتين، وهو (الإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة) من الفرض وغيره (قبل الإنتقال لغيرها) أي لغير السجدة من باقي أفعال الصلاة للمواظبة فإن فات يسجدها ولو بعد القعود الأخير، ثم يعيد القعود (و) يجب (الإطمئنان) وهو التعديل (في يسجدها ولو بعد القعوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله في الصحيح لأنه لتكميل الركن لا سنة كما قاله الجرجاني ولا فرض كما قاله أبو يوسف: ومقتضى الدليل

في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح اه من الشرح. قوله: (وتعيين القراءة الخ) وقيل: إنه فرض، وتكون قضاء إذا وجدت في غير الأوليين وصحح. قوله: (حتى لو قرأ من السورة) أي بعض السورة ولو حرفاً واحداً كما في السيد، وغيره والمراد من السورة ما يعم الآيات ومثل بعض السورة كلها كما سيأتي قريباً. قوله: (ويسجد للسهو) إذا كان ساهياً وإلا كره تحريماً لأن فيه تأخير الواجب، وهو الفاتحة عن محله وهو العلة في وجوب السهو بتكرار الفاتحة. قوله: (أي ما صلب منه) فلو اقتصر على الأرنبة لا يكون آتياً بالواجب. قوله: (ولا تجوز الصلاة بالاقتصار على الأنف في السجود) ما لم يكن بالجبهة عذر قاله السيد. قوله: (ولو بعد القعود) ولو بعد السلام قبل الكلام. قوله: (ثم يعيد القعود) طريق الإتيان بها أنه إذا تذكرها بعد السلام، أو قبله بعد القعود أن يسجد المتروكة، ثم يعيد القعود، والتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ثم يقعد ويتشهد لأن العود إلى السجدة الصلبية يرفع القعود والتشهد وكذا السجدة التلاوية، فلو لم يعد القعود، وسلم بمجرد رفعه من السجدة بطلت صلاته لترك القعدة الأخيرة، وهي فرض بخلاف سجود السهو فإنه يرفع التشهد فقط حتى لو سلم بمجرد رفعه منه، ولم يقعد صحت صلاته، ولكنه يكره لتركه التشهد، وهو واجب كما في الدر وغيره. قوله: (وهو التعديل) أي التتميم والتكميل، وهو في اللغة التسوية. قوله: (حتى تطمئن مفاصله) ويستقر كل عضو في محله بقدر تسبيحة كما في القهستاني هذا قول أبي حنيفة ومحمد على تخريج الكرخي، وعلى تخريج الجرجاني سنة كتعديل القومية، والجلسة والأول هو الصحيح وإنما خص الركوع والسجود لأنهما مظنة التخفيف بخلاف القيام لأنه يطول بطول القراءة حتى لو لم يقرأ في الأخريين وبقي ساكتاً كان عليه أن يقف بقدر تسبيحة لأجل تعديل الركن كما صرح به في النهاية ولو لم يقف هذا القدر إثم ولا تفسد صلاته لوجود أصل القيام فإن المفروض من الركن أدنى ما يطلق عليه الإسم. قوله: (ولا فرض كما قاله أبو يوسف)

وجوب الإطمئنان أيضاً في القومة والجلسة والرفع من الركوع للأمر في حديث المسيء صلاته، وللمواظبة على ذلك كله وإليه ذهب المحقق الكمال بن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج وقال: أنه الصواب (و) يجب (القعود الأول) في الصحيح ولو كان حكماً وهو قعود

أورد عليه أنه وافقهما في الأصول على أن الزيادة لا تجوز بخبر الواحد على الكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿اركعوا واسجدوا﴾ [الحج: ٢٢] فإنه تعالى أمر بالركوع، والسجود فتعلَّقت الركنية بالأدنى منهما وخبر الواحد هو حديث صل فإنك لم تصل فكيف جوز الزيادة هنا لهذا الخبر، وبهذا حمله ابن الهمام على الفرض العملي، وهو الواجب فيرتفع الخلاف. قال في البحر ويؤيده أن هذا الخلاف لم يذكر في ظاهر الرواية اه من السيد مختصراً وفي قوله، وهو الواجب نظر. قوله: (ومقتضى الدليل)، وهو الحديث السابق وهو مقتضى المواظبة أيضاً. قوله: (في القومة) أي من الركوع حتى يستتم قائماً. قوله: (والجلسة) أي بين السجدتين حتى يستتم قاعداً وأما أصل الرفع إلى قرب القعود ففرض بخلاف الركوع فإن أصل الرفع منه واجب أيضاً، والفرق أن المقصود من الركوع تحقيق الإنتقال من الركن، وهو يحصل من الركوع بدون رفع بخلاف السجود كما في السراج، والكافي، ومقتضى الدليل أيضاً وجوب نفس الجلسة أفاده في الشرح. قوله: (والرفع من الركوع) عطف على الإطمئنان فهو واجب قال في الشرح: ومقتضى الدليل، وجوب الطمأنينة في الأربعة ووجوب نفس الرفع من الركوع، والجلوس بين السجدتين الخ. قوله: (للأمر به) أي بالاطمئنان أي الأمر الضمني فإن الأمر منه على لمن أساء الصلاة بالإعادة إنما هو لتركه الإطمئنان، وذلك يقتضي الأمر به والأمر للوجوب، وليس المراد من الحديث البطلان فلا ينهض دليلاً لمن احتج به يدل لهذا آخر الحديث حيث قال: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وإذا انتقصت منه شيئاً فقد إنتقصت من صلاتك فقد سماها صلاة، والباطلة لا تسمى صلاة، وأيضاً فقد أقره النبي على بعد أول ركعة حتى أتم ولو كان عدم الطمأنينة مفسداً لفسدت بأول ركعة وبعد الفساد لا يجوز المضي في الصلاة، وتقريره على من الأدلة الشرعية كذا في البحر وغيره.

قوله ما، وفرق بينه وبين تعديل الأركان بأنه في الأركان لتكميل الفرض، وفي القومة والجلسة سنة على قولهما، وفرق بينه وبين تعديل الأركان بأنه في الأركان لتكميل الفرض، وفي القومة والجلسة لتكميل الواجب، ومكمل الفرض، واجب ومكمل الواجب سنة إظهاراً للتفاوت بينهما، وهو المشهور، وقال الجرجاني: إن التعديل عندهما مطلقاً سنة. قوله: (ويجب القعود الأول) مقدار قراءة التشهد بأسرع ما يكون لا فرق في ذلك بين الفرائض، والواجبات والنوافل استحساناً عندهما وهو ظاهر الرواية، والأصح، وقال محمد وزفر والشافعي: هو فرض في النوافل، وهو القياس كما في القهستاني، وسكت الأنهر. قوله: (في الصحيح) واختار الكرخي، والطحاوي، استنانه، وأكثر المشايخ يطلقون عليه إسم السنة إما لأن وجوبه ثبت بالسنة أو لأن

المسبوق فيما يقضيه ولو جلس الأول تبعاً للإمام لمواظبة النبي على وسجوده للسهو لما تركه، وقام ساهياً (و) يجب (قراءة التشهد فيه) أي في الأول وقوله (في الصحيح) متعلق بكل من القعود وتشهده وهو احتراز عن القول بسنيتهما أو سنية التشهد وحده للمواظبة (و) يجب (قراءته) أي التشهد (في المجلوس الأخير) أيضاً للمواظبة (و) يجب (القيام إلى) الركعة (الثالثة من غير تراخ بعد) قراءة (التشهد) حتى لو زاد عليه بمقدار أداء ركن ساهياً يسجد للسهو لتأخير واجب القيام للثالثة (و) يجب (لفظ السلام) مرتين في اليمين واليسار للمواظبة

المؤكدة في معنى الواجب(١) وهذا لا يقتضي رفع الخلاف، ولا يرد ما لو سبق الإمام المسافر الحدث، واستخلف مقيماً حيث كانت القعدة الأولى فرضاً في حقه لأنه لعارض الإستخلاف أفاده السيد، ثم إن الأولى حذف، قوله في الصحيح لتصريح المصنف به بعد. قوله: (ولو كان حكماً) فيه إشارة إلى أنه أراد بالأول ما ليس بآخر فالمسبوق بثلاث في الرباعية ثلاث قعدات والواجب منها ما عدا الأخير. قاله السيد، وفيه أن الأول فرض بمقتضى المتابعة وقول الشرح وهو قعود المسبوق فيما يقضيه يفيد أن الواجب ما انفرد المسبوق بقضائه فقط فليتأمل. قوله: (ويجب قراءة التشهد) فيسجد للسهو بترك بعضه ككله كما في الدر. قوله: (أي في الأول) المراد به كما سبق ما عدا الأخير على ما فيه فإنه قد يتكرر مراراً. قوله: (للمواظبة) علة لقوله، ويجب قراءة التشهد. قوله: (حتى لو زاد عليه) أي على التشهد. قوله: (بمقدار أداء ركن الخ) على الصحيح وبينوه بما إذا قال: اللهم صل على محمد، ولم يذكره الشرح تباعداً عما يوهم المنع من ذكر الصلاة عليه ﷺ وقوله ساهياً إحترز به عن العمد، فإن الصلاة تكون به مكروهة تحريماً. قوله: (بمقدار أداء ركن ساهياً يسجد للسهو) وقيل يسجد بزيادة حرف. قوله: (مرتين) هو الأصح وقيل الثانية سنة كما في الفتح، ثم الخروج من الصلاة بسلام واحد عند العامة، وقيل بهما كما في مجمع الأنهر، فلو إقتدى به بعد لفظ السلام الأول قبل عليكم لا يصح عند العامة، وقيل: إن أدركه بعد التسليمة، الأولى قبل الثانية فقد أدرك معه الصلاة كما في السراج، واعلم أن السلام واجب للصلاة ذات الركوع، والسجود، فلا يرد صلاة الجنازة، ولا سلام سجود السهو، والشكر على القول به حموى، وفي ذكر الشكر نظر لأن سجوده لا سلام له كسجود التلاوة، وفي الزاهدي ان سلام الجنازة سنة اه. قوله: (في اليمين واليسار) يشعر أن الإلتفات فيهما واجب للمواظبة والنص بخلافه.

<sup>(</sup>۱) وقوله: وهذا لا يقتضي الخ هكذا في الأصل المطبوع، وفي نسخة أخرى، وهذا يقتضي بالإثبات ولعلها أصوب إذ مقتضى قوله أما لأن وجوبه ثبت بالسنة اله ان الخلاف أي المعنوي ارتفع وإنما الخلاف في اللفظ والعبارة اللهم إلا أن يكون المراد من نسخة النفي رفع الخلاف اللفظي فإن ذلك لا يقتضي رفعه تأمل اه مصححه.

ولم يكن فرضاً لحديث ابن مسعود (دون عليكم) لحصول المقصود بلفظ السلام دون متعلقه ويتجه الوجوب بالمواظبة عليه أيضاً (و) يجب قراءة (قنوت الوتر) عند أبي حنيفة وكذا تكبيرة القنوت كما في الجوهرة وعندهما هو كأوتر سنة (و) يجب (تكبيرات العيدين) وكل تكبيرة منها واجبة يجب بتركها سجود السهو (و) يجب (تعيين) لفظ (التكبير لافتتاح كل صلاة) للمواظبة عليه وقال في الذخيرة: ويكره الشروع بغيره في الأصح، وقال السرخسي: الأصح أنه لا يكره كما في التبيين فلذا (لا) يختص وجوب الافتتاح بالتكبير في صلاة (العيدين خاصة) خلافاً لمن خصه بهما ووجه العموم مواظبة النبي على التكبير عند افتتاح كل صلاة (و) يجب (تكبيرة الركوع في ثانية) أي الركعة الثانية من (العيدين) تبعاً لتكبيرات الزوائد فيها لاتصالها بها بخلاف تكبيرة الركوع في الأولى (و) يجب (جهر الإمام

فرع: لو أتى بلفظ آخر لا يقوم مقام السلام، ولو كان بمعناه كما في مجمع الأنهر. قوله: (لحديث ابن مسعود) وهو إذا قلت هذا الخ، فلم يذكر السلام فيه، ولم يعلمه النبي عليه للأعرابي حين علمه الصلاة، ولو كان فرضاً لعلمه إياه وما رواه الترمذي وأبو داود من حديث ابن عمر: إذا قعد الإمام في آخر صلاته، ثم أحدث قبل أن يسلم، وفي رواية قبل أن يتكلم تمت صلاته صريح في عدم الافتراض. قلت: وهو مما يستأنس به لقول من قال: إن الخروج بصنعه فرض تخريجاً على قول الإمام في الإثنى عشرية. قوله: (دون متعلقة) بكسر اللام المشددة. قوله: (ويتجه الخ) خلاف المنصوص. قوله: (ويجب قراءة قنوت الوتر) المراد أنه واجب صلاة الوتر لا واجب مطلق الصلاة والمراد مطلق الدعاء وأما خصوص اللهم الخ فسنة حتى لو أتى بغيره جاز إجماعاً نهر، والقنوت في اللغة مطلق الدعاء فالإضافة حينئذ للبيان أي دعاء هو القنوت، ويطلق أيضاً على طول القيام فالإضافة حينئذ حقيقية أي دعاء القيام، وفي الشرع هو الدعاء الواقع في قيام ثالثة صلاة الوتر. قوله: (كما في الجوهرة) وهو في القهستاني عن الزاهدي، وما ذكره بعضهم من وجوب تكبيرة ركوع ثالثة الوتر معزياً إلى الزيلعي، فلا أصل له. قوله: (ويجب تكبيرات العيدين) وهي ثلاث في كل ركعة وأما كونها في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها فمندوب فقط. قوله: (يجب بتركها سجود السهو) فيه أن الأولى عدم سجود السهو في الجمعة والعيدين. قوله: (ويكره الشروع بغيره) أي تحريماً لأنه لترك الواجب إلا إذا كان لا يحسنه بأن كان ألنغ بقلب الراء لاماً أو غيناً. قوله: (فلذا لا يختص الخ) أي فلِكون الأصح وجوب تعيين لفظ التكبير الإفتتاح كل صلاة. قوله: (التصالها لها) هذا الا يظهر إلا إذا آخر التكبيرات عملاً بالمندوب، فأما إذا خالف وقدمها أول الركعة فلا تجب لعدم العلة المذكورة فيما يظهر وسيأتي في محله إن شاء الله تعالى. قوله: (ويجب جهر الإمام) الواجب منه أدناه وهو أن يسمع غيره، ولو واحداً وإلا كان إسراراً، فلو أسمع اثنين كان من بقراءة) ركعتي (الفجر و) قراءة (أولي العشاءين) المغرب والعشاء (ولو قضاء) لفعله على أو) يجب الجهر بالقراءة في صلاة (الجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان) على الإمام للمواظبة والجهر إسماع الغير (و) يجب (الإسرار) هو إسماع النفس في الصحيح وتقدم (في) جميع ركعات (الظهر والعصر) ولو في جمعهما بعرفة (و) الأسرار (فيما بعد أولي العشاءين) الثالثة من المغرب وهي والرابعة من العشاء (و) الإسرار في (نفل النهار) للمواظبة

أعلى الجهر حموي عن الخزانة، قالوا: والأولى أن لا يجهد نفسه بالجهر بل بقدر الطاقة لأن إسماع بعض القوم يكفى بحر ونهر والمستحب أن يجهر بحسب الجماعة فإن زاد فوق حاجة الجماعة، فقد أساء كما لو جهر المصلي بالأذكار قهستاني عن كشف الأصول، وهذا أولى مما في الزاهدي عن أبي جعفر أنه كلما زاد الإمام أو المنفرد في الجهر في صلاة الجهر فهو أفضل بعد أن لا يجهد نفسه ولا يؤذي غيره وإن زاد على حاجة المقتدي. قوله: (أولى العشاءين) بفتح الياء الأولى، وكسر الثانية تخلصاً، وحذفت النون للإضافة وأطلق على الثانية أولى باعتبار انهما شفع أول، وغلب العشاء لا المغرب لأن الأصل تغليب الأكثر. قوله: (في صلاة الجمعة والعيدين) لكن لو تركه فيها لا يسجد للسهو لسقوطه في الجمعة، والعيدين دفعاً للفتنة، وقيل: هُما أي الجهر والإسرار سنتان، حتى لا يجب سجود السهود بتركهما لأنهما ليسا بمقصودين وإنما المقصود القراءة زيلعي، ويظهر تخريج ما في القهستاني عن القاعدي على هذا القيل من أن الإمام مخير في الجهر فيما وراء الفرائض، ولو وترا، أو عيدا لكن الجهر أفضل وصرح في الهداية بأنه مخير في نوافل الليل اعتباراً بالفرض في حق المنفرد اه ويحتمل أنه قول مفصل. قوله: (والوتر في رمضان) سواء قدمه على التراويح، أو أخره، بل ولو تركها كما في الدر عن مجمع الأنهر وقيد بكونه في رمضان لأن صلاته جماعة في غيره بدعة مكروهة كما في الحلبي أي، ولا يطلب الجهر بالبدعة). قوله: (ويجب الإسرار) قالوا: لا يضر إسماع بعض الكلمات أحياناً لحديث أبي قتادة، وهو في الصحيحين عن النبي ﷺ كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحياناً، ولأن اليسير من الجهر، والإخفاء، لا يمكن الاحتراز عنه لا سيما عند مبادى التنفسات أفاده في الفتح، وفي أواخر الحلبي عن كفاية الشعبي بخافت إلا من عذر، وهو ان يكون هناك من يتحدث أو يغلبه النوم فيجهر لدفع النوم، ودفع الكلام اهـ وفي القهستاني إذا جهر لتبيين الكلمة ليس عليه شيء اه. قوله: (ولو في جمعهما بعرفة) أشار به إلى خلاف الإمام مالك رضى الله تعالى عنه وعنهم أجمعين فإنه يقول بالجهر فيهما، ولو قال المؤلف ولو المجموعتين بعرفة لكان أظهر، والأصل في الجهر، والإسرار أن النبي ﷺ كان يجهر بالقراءة، في الصلوات كلها في الإبتداء وكان المشركون يؤذونه ويقولون لأتباعهم: إذا سمعتموه يقرأ فارفعوا أصواتكم بالأشعار والأراجيز وقابلوه بكلام اللغو حتى تغلبوه، فيسكت ويسبون من أنزل القرآن ومن أنزل عليه، فأنزل الله تعالى: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا

على ذلك (والمنفرد) بفرض (مخير فيما يجهر) الإمام فيه وقد بيناه وفيما يقضيه مما سبق به في الجمعة والعيدين (كمتنفل بالليل) فإنه مخير ويكتفي بأدنى الجهر فلا يضر نائماً لأنه على جهر في التهجد بالليل، وكان يؤنس اليقظان ولا يوقظ الوسنان (ولو ترك السورة في) ركعة من أولي المغرب أو في جميع (أولي العشاء قرأها) أي السورة وجوباً على الأصح (في الأخريين) من العشاء والثالثة من المغرب (مع الفاتحة جهراً) بهما على الأصح ويقدم

تخافت بها﴾ [الإسراء: ١٧] أي لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها وابتغ بين ذلك سبيلاً بأن تجهر بصلاة الليل، وتخافت بصلاة النهار فكان بعد ذلك بخافت في صلاة الظهر، والعصر لاستعدادهم بالإيذاء فيهما، ويجهر في المغرب لإشتغالهم بالأكل وفي العشاء والفجر لرقادهم، وفي الجمعة والعيدين لأنه أقامهما بالمدينة، وما كان للكفار قوة، وقوله وفي العشاء والفجر لرقادهم، وجهه في الفجر ظاهر، وفي العشاء أن السنة تأخيرها إلى ثلث الليل، وهذا إنما يظهر في زمن الشتاء أما في غيره، فالعذر فيها كالمغرب فيما يظهر. قوله: (والمنفرد بفرض مخير فيما يجهر) فإن شاء جهر لأنه إمام نفسه لكن لا يبالغ في الجهر مثل الإمام لأنه لا يسمع غيره، وجهره هكذا أفضل ليكون الأداء على هيئة الجماعة، وظاهرة، ولو قضاء نهاراً، وهو ما في الكافي، وغيره واختار في الهداية أنه يخفي حتماً لعدم الجماعة والوقت، وتعقبه في غاية البيان. قوله: (وفيما يقضيه الخ) عطف على قوله فيما يجهر الإمام فيه، وفيه إشارة إلى أنه في ذلك يكون منفرداً وهو كذلك لأنه منفرد في حق ما يقضي، وقالوا أنه يقضي أول صلاته أقوالاً وآخرها أفعالاً. قوله: (في الجمعة، والعيدين) وكذا فيما سبق به في غيرهما من الجهرية. قوله: (كمتنفل بالليل) والجهر أفضل ما لم يؤذ نائماً، ونحوه كمريض، ومن ينظر في العلم. قاله السيد ناقلاً عن خط والده. قوله: (ولا يوقظ الوسنان) الوسنان النائم. قوله: (ولو ترك السورة في ركعة من أولى المغرب الخ) أي عمداً أو سهواً، كما في النهر، والمتبادر أنه إذا تركها في الركعتين معاً قضى سورة إحداهما فقط لعدم المحل لقضاء الثانية، واعلم أنه إذا لم يقرأ في الشفع الأول شيئاً يقرأ في الشفع الثاني بفاتحة الكتاب، وسورة وجهر بهما في قولهم، ويسجد للسهو كذا في الخانية. قوله: (وجوباً على الأصح) هو ما في التبيين، وشروح الهداية، وصرح في الأصل بالاستحباب وعول عليه في الفتح، والبرهان، ثم على القول بالوجوب قيل تجب الفاتحة أيضاً وقيل لا. قال في البحر، والنهر، وينبغي ترجيح عدم الوجوب كما هو الأصل فيها. قوله: (جهراً بهما على الأصح) اختاره صاحب الهداية لأن في الجهر بهما تغيير صفة الفاتحة من المخافتة وهي نفل، وفي المخافتة بهما تغيير صفة السورة من الجهر، وهي واجبة وتغيير صفة النفل أخف من تغيير صفة الواجب، وروى ابن سماعة عن الشيخين الجهر بالسورة فقط، وهو اختيار فخر الإسلام. قال: وهو الصواب، وجعله شيخ الإسلام الظاهر من الجواب، وبه جزم في الخانية، وصححه التمرتاشي، ولا يلزم من ذلك

كتاب الصلاة

الفاتحة، ثم يقرأ السورة وهو الأشبه وعند بعضهم يقدم السورة، وعند بعضهم يترك الفاتحة لأنها غير واجبة، ولو تذكر الفاتحة بعد قراءة السورة قبل الركوع يأتي بها ويعيد السورة في ظاهر المذهب كما لو تذكر السورة في الركوع يأتي بها ويعيده، (ولو ترك الفاتحة) في الأوليين (لا يكررها في الأخريين) عندهم ويسجد للسهو لأنّ قراءة الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة نفلاً وبقراءتها مرة وقع عن الأداء لقوته بمكانه وإذا كررها خالف المشروع إلا في النفل بخلاف السورة فإنها مشروعة نفلاً في الأخريين، ولم تكرر.

شناعة الجمع بين الجهر، والمخافتة، في ركعة واحدة لأن السورة تلتحق بموضعها، وهو الشفع الأول حكماً، وقال أبو يوسف: لا تقضى السورة أصلاً لأن الواجب إذا فات عن محله لا يقضي إلا بدليل، وهو مفقود هنا. قوله: (وهو الأشبه) لأن السورة شرعت مرتبة على الفاتحة دون العكس كما في الفتح. قوله: (وعند بعضهم يقدم السورة) لأنها تلتحق بمحلها. قوله: (يأتي بها) لأنه إذا أتى بها تكون فرضاً كالسورة فلا يلزم تأخير الفرض لما ليس بفرض. قوله: (كما لو تذكر السورة في الركوع) والظاهر أن تذكر الفاتحة مثل السورة لوجوب كل ويعيد السورة بعد الإتيان بها، وحرره نقلاً. قوله: (ويعيده) أي إفتراضاً لأن القراءة كلها عارت فرضاً فيلزم تقديم الركوع على القراءة لو لم يعده، وهو مفسد أما إذا أعاده فقد وقع بعد كل القراءة المفروضة فلا فساد. قوله: (لقوته بمكانه) أي لأنها أقرى لكونها في محلها. قوله: (إلا في النفل) قال في الشرح: ذكر العتابي في فتاواه أن تكرار الفاتحة في التطوع لا يكره لورود الخبر في مثله اهد. قوله: (فإناه مشروعة نفلاً) فهو حقه فله أن يصرفها إلى ما عليه. لورود الخبر في مثله اهد. قوله: (فإناه مشروعة نفلاً) فهو حقه فله أن يصرفها إلى ما عليه. السيد بفرق أخر وهو أن قراءة الفاتحة شرعت على وجه تترتب عليها السورة، فلو قضاها في الشوريين ترتبت الفاتحة على السورة أي المقروءة في الأوليين، وهو خلاف الموضوع بخلاف الموضوع بخلاف ما إذا ترك السورة لأنه أمكن قضاؤها على الوجه المشروع اه مزيداً.

تنبيه: من الواجب متابعة المقتدى إمامه في الأركان الفعلية فلو رفع المقتدي رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام ينبغي له أن يعود لتزول المخالفة بالموافقة، ولا يصير ذلك تكراراً وبالعود جزم الحلبي في آخر الكتاب، أما لو قام الإمام إلى الثالثة قبل أن يتم المقتدي التشهد فإنه يتم ثم يقوم لأن التشهد واجب وإن لم يتم، وقام للمتابعة جاز، وكذا لو سلم في القعدة الأخيرة قبل أن يتمه بخلاف ما إذا رفع رأسه قبل التسبيح، أو سلم قبل الصلاة عليه فإنه يتابعه، والحاصل أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة فإن عارضها واجب آخر لا ينبغي أن يفوّت ذلك الواجب، بل يأتي به، ثم يتابع لأن الإتيان به لا يفوّت المتابعة بالكلية وإنما يؤخرها، والمتابعة مع قطعه تفوّت الواجب بالكلية فكان الإتيان بالواجبين

#### فصل فی بیان سننها

بيان (سننها) أي الصلاة (وهي إحدى وخمسون) تقريباً فيسن (رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل) لأنَّ رسول الله على كان إذا افتتح الصلاة كبر، ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» الخ (و) حذاه أذنى (الأمة) لأنها كالرجل في الرفع وكالحرة في الركوع والسجود لأن ذراعيها ليسا بعورة (و) رفع اليدين (حذاء المنكبين للحرة) على الصحيح لأنه ذراعيها عورة ومبناه على الستر وروى الحسن:

مع تأخير أحدهما أولى من ترك أحدهما بالكلية بخلاف ما إذا عارضها سنة لأن ترك السنة، أخف من تأخير الواجب، ولو ركع في الوتر قبل أن يتم المقتدي القنوت تابعه لأن القنوت ليس بمعين، ولا مقدار له أما إذا كان لم يقرأ شيئاً منه، ينظر إن خاف فوت الركوع بقراءة شيء من، تركه، وركع وإلا قرأ مقدار ما لا يفوّته الركوع مع الإمام، ثم يركع، واختلف الأئمة في المتابعة، في الركن القولي، وهو القراءة فعندنا لا يتابع فيها بل يستمع، وينصت مطلقاً سرية كانت أو جهرية، ووافقنا مالك وأحمد في الجهرية، وقال الشافعي رضي الله تعالى عنهما أجمعين: تلزمه المتابعة في الفاتحة مطلقاً، إلا إذا خاف فوت الركعة والأصح أنه يأتي بالثناء ألا إذا أخذ الإمام في القراءة، ولو سرية لإطلاق النص وهو قوله تعالى: ﴿وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له﴾ [الأعراف: ٧] الآية والله أعلم.

### فصل في بيان سننها

ترك السنة لا يوجب فساداً ولا سهواً، بل إساءة لو عامداً غير مستخف، وقالوا: الإساءة أدون من الكراهة، در أي التحريمية، وفي السيد عن النهر عن الكشف الكبير حكم السنة أنه يندب إلى تحصيلها، ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير اهد. قوله: (رفع اليدين للتحريمة) مثلها في ذلك تكبيرات الأعياد والقنوت كما في التبيين وغاية البيان، ومن إعتاد تركه إثم على المختار كذا في الخلاصة، والمراد بالإثم اليسير منه كما هو حكم كل سنة مؤكدة كما في الحلبي، ولا شك إن الإثم مقول بالتشكيك بحر. قوله: (حذاء الأذنين) فيكره الرفع فوق الرأس فلو لم يقدر على الرفع المسنون، أو قدر على رفع يد دون الأخرى رفع بما قدر كما في مجمع الأنهر. قوله: (حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه) وما رواه الشافعي من حديث ابن عمر قال: رأيت النبي على المنتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه محمول على حالة العذر. قوله: (وكالحرة في الركوع، والسجود) أي فتضم بعضها إلى بعض. قوله: (لأن ذراعيها ليسا بعورة) علة لقوله وحذاء أدنى الأمة.

أنها ترفع حذاء أذنيها (و) يسن (نشر الأصابع) وكيفيته أن لا يضم كل الضم ولا يفرج كل التفريج بل يتركها على حالها منشورة لأنه على كان إذا كبر رفع يديه ناشراً أصابعه (و) يسن (مقارنة إحرام المقتدي لاحرام إمامه) عند الإمام لقوله على: «إذا كبر فكبروا لأن إذا للوقت حقيقة» وعندهما بعد إحرام الإمام جعلا الفاء للتعقيب، ولا خلاف في الجواز على

قوله: (ويسن نشر الأصابع) ويكون بطن الكف والأصابع، إلى القبلة. قوله: (لأنه ﷺ الخ) دليل لقوله ويسن نشر الأصابع الخ.

تتمة: لا ترفع الأيدي إلا في مواطن منها ما هنا، وهو افتتاح الصلاة، ومنها الكبير للقنوت في الوتر، وفي العيدين، وعند استلام الحجر وعلى الصفا، والمروة، وبجمع مزدلفة وعرفات، وعند المقامين، وعند الجمرتين الأولى، والوسطى كذا ورد في الحديث، وفي حديث آخر عن ابن عباس يدل الاستلام الحجر، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وصفة الرفع فيها مختلفة ففي الافتتاح والقنوت والعيدين يرفعهما حذاء أذنيه وفي الاستلام، والرمي حذاء منكبيه، ويجعل باطنهما في الأول، نحو الحجر، وفي الثاني نحو الكعبة في ظاهر الرواية، وفيما عدا ذلك كالداعي، فيرفع يديه حذاء صدره باسطاً كفيه نحو السماء، ويكون بينهما فرجة وإن قلت والإشارة بمسبحته لعذر أو برد يكفي في الدعاء، ومسح الوجه عقبه سنة، ويكره الرفع في غير هذه المواطن، فلا يرفع يديه عند الركوع، ولا عند الرفع منه، ولا في تكبيرات الجنازة غير الأولى لحديث مسلم: مالى أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب فيل شمس أي صعب اسكنوا في الصلاة، فلو فعله في الصلاة قيل: تفسد والمختار لا كما في النهر، وهو الصحيح سراج. قوله: (ويسن مقارنة إحرام المقتدي الغ) لكن يشترط أن لا يكون فراغه من الله، أو من أكبر قبل فراغ الإمام منهما(١١). فلو فرغ من قوله الله مع الإمام، أو بعده وفرغ من قوله أكبر قبل فراغ الإمام منه لا يصح شروعه في أظهر الروايات، وهو الأصح لأنه إنما يكون شارعاً بالجملة، ولا يدرك فضلية التحريمية مع الإمام عند الإمام إلا بالمقارنة في الإحرام. قوله: (لأن إذا للوقت حقيقة) فتقدير الحديث فكبروا في زمن تكبير الإمام والفاء تستعمل للقرآن أيضاً كما في قوله ﷺ: وإذا قرأ فانصتوا، وكذا قوله تعالى: ﴿وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له﴾ [الأعراف: ٧] الآية، حيث يجب الاستماع، والإنصاب زمن القراءة لا بعدها. قوله: (وعندهما بعد إحرام الإمام) من غير فصل فيصل ألف الله من المقتدى براء أكبر من الإمام كذا في القهستاني. قال السرخسي وباقي الأفعال على هذا الخلاف، وأشار شيخ الإسلام إلى أن المقارنة فيها أفضل بالاتباع قال بعضهم: والمختار للفتوى في التحريمة أفضلية

<sup>(</sup>١) قوله: فلو فرغ من قوله الله الخ في بعض النسخ هنا زيادة ونص العبارة هكذا (فلو فرغ من قوله: الله قبل فراغ الإمام منه ووقع أكبر بعد قول الإمام: إياه أو قال: الله مع الإمام إلى آخر ما هنا) اهـ.
حاشية الطحطاوي/م١٧

الصحيح بل في الأولوية مع التيقن بحال الإمام (و) يسن (وضع الرجل يده المنى على اليسرى تحت سرته) لحديث على رضي الله عنه أن من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة (وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقاً بالخنصر، والإبهام على الرسغ) لأنه لما ورد أنه يضع الكف على الكف، وورد الأخذ فاستحسن كثير من المشايخ تلك الصفة عملاً بالحديثين وقيل: إنه مخالف للسنة والمذاهب

التعقيب، واختلف في إدراك فضل التحريمة على قولهما فقيل: إلى الثناء كما في الحقائق، وقيل: إلى نصف الفاتحة كما في النظم، وقيل: في الفاتحة كلها، وهو المختار كما في الخلاصة، وقيل: إلى الركعة الأولى، وهو الصحيح كما في المضمرات، وقيل: بالتأسف على فوت التكبيرة مع الإمام ذكره القهستاني والسلام مثل التحريمة من حيث المقارنة على أصح الروايتين عن الإمام فلا فرق، وفي رواية عنه يسلم بعده وعليها فالفرق بينه، وبين التحريمة عنده أن التكبير شروع في العبادة، فيستحب فيه المبادرة والسلام خروج عنها، فلا يستحب فيه كما في التبيين. قوله: (ولا خلاف في الجواز على الصحيح) وقيل الخلاف في الجواز والثمرة تظهر فيما إذا كان إحرام المقتدي مقارناً لإحرام إمامه حيث يجوز عند الإمام لا عندهما، وأما الجواز فيما إذا كان إحرامه بعد إحرام إمامه فمتفق عليه. قوله: (مع التيقن بحال الإمام) هذا رد لقول الصاحبين إن في القرآن احتمال وقوع التكبير سابقاً على تكبير الإمام قال في الشرح: وهذا غير معتبر لأن كلامنا فيما إذا تيقن عدم السبق. قوله: (ويسن وضع الرجل يده اليمني) كما فرع من التكبير للإحرام، بلا إرسال، ويضع في كل قيام من الصلاة، ولو حكما فدخل القاعد، ولا بد في ذلك القيام أن يكون فيه ذكر مسنون(١١) وما لا فلا كما في السراج وغيره، وقال محمد: لا يضع حتى يشرع في القراءة فهو عندهما سنة قيام فيه ذكر مشروع، وعنده سنة للقراءة فيرسل عنده حالة الثناء، والقنوت، وفي صلاة الجنازة، وعندهما يعتمد في الكل وأجمعوا أنه يرسل في القومية من الركوع، والسجود، وبين تكبيرات العيدين لعدم الذكر، والقراءة في هذه المواضع، فإن قيل في القومة من الركوع ذكر مشروع وهو التسميع، والتحميد فينبغي أن يضع فيها على قولهما أجيب بأن المراد قيام له إقرار وهذا الإقرار له اهـ، وهل يضع فيها في صلاة التسابيح لكون القيام له إقرار فيه ذكر مسنون يراجع. قوله: (محلقاً بالخنصر المخ) أي، ويبسط ثلاثة أصابعه على الذراع. قوله: (فاستحسن كثير من المشايخ) قال في المفيد: وهو المختار، وقال ابن أمير حاج: وربما يشهد له ما رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ثم وضع يده اليمني على ظاهر كفه اليسرى، والرسغ والساعد اه.

<sup>(</sup>١) قوله وما لا فلا هنا في بعض النسخ زيادة ونصها (وما لا فلا ما لم يطل فحينئد يضع كما في السراج وغيره) اهـ.

فينبغي أنْ يفعل بصفة أحد الحديثين مرة وبالآخر أخرى فيأتي بالحقيقة فيهما (و) يسن (وضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق) لأنه أستر لها (و) يسن (الثناء) لما روينا ولقوله على: «إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف آذانكم ثم قولوا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وإن لم تزيدوا على التكبير أجزأكم» وسنذكر معانيها إن شاء الله تعالى (و) يسن (التعوذ) فيقول أعوذ بالله من الشيطان

قوله: (فينبغي أن يفعل الخ) قال في الشرح: لأن تلك الصفة ليس فيها حقيقة كلا المرويين تماماً، بل صفة ثالثة فيها جمع لهما لا على وجه التمام لكل منهما اهـ، وقد علمت ما نقلناه عن المفيد. قوله: (ويسن وضع المرأة يديها الخ) المرأة تخالف الرجل في مسائل منها هذه ومنها أنها لا تخرج كفيها من كميها عند التكبير، وترفع يديها حذاء منكبيها، ولا تفرج أصابعها في الركوع، وتنحني في الركوع قليلاً بحيث تبلغ حد الركوع، فلا تزيد على ذلك لأنه أستر لها وتلزم مرفقيها بجنبيها فيه، وتلزق بطنها بفخذيها في السجود، وتجلس متوركة في كل قعود بأن تجلس على أليتها اليسرى وتخرج كلتا رجليها من الجانب الأيمن وتضع فخذيها على بعضهما، وتجعل الساق الأيمن على الساق الأيسر كما في مجمع الأنهر ولا تؤم الرجال، وتكره جماعتهن ويقف الإمام وسطهن، ولا تجهر في موضع الجهر ولا يستحب في حقها الأسفار بالفجر والتتبع ينفي الحصر. قوله: (لما روينا) في شرح قوله رفع يديه للتحريمة من قوله لأن رسول الله ﷺ كان إذا افتتح الصلاة كبّر، ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك الخ، وليس عند المتقدمين قول في: وجل ثناؤك، وفي البحر والنهر عن المعراج قال مشايخنا: لا يؤمر به، ولا ينهى عنه، وفي سكب الأنهر عن الحلبي: والأولى ترك وحل ثناؤك إلا في صلاة الجنازة اه ولعل وجه الفرق أن صلاة الجنازة يطلب فيها الدعاء فهو بحالها أليق، ولا يأتي بدعاء التوجه مطلقاً لا قبل الشروع ولا بعده وهو قولهما، وهو الصحيح المعتمد كما في البحر، وعن أبي يوسف أنه يأتي به قبل التكبير، وفي رواية عنه بعده قال ابن أمير حاج: والحق الذي يظهر أن قراءته قبل النية، أو بعدها قبل التكبير لِم تثبت عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه فجعله مستحباً، أو أدباً من آداب الصلاة ليس بظاهر، بل غايته أنه بدعة حسنة أن قصد به المعونة على جمع القلب على النية وحضور القلب في الصلاة والترك أحسن كما هو ظاهر الرواية عن أصحاب المذهب أسوة بما كان النبي على وأصحابه عليه مع أن حضور القلب لا يتوقف على ذلك، وما رواه أبو يوسف مما يدل على طلبه، فمحمول على التهجد أو كان ونسخ، ثم أعلم إن الثناء يأتي به كل مصل فالمقتدي يأتي به ما لم يشرع الإمام في القراءة مطلقاً سواء كان مسبوقاً أو مدركاً في حالة الجهر أو السر. قوله: (ويسن التعوذ) ولو أتى بغير الفاتحة لأنه سنة القراءة لا قراءة الفاتحة بخصوصها على الظاهر وإلى ذلك مال السيد في شرحه.

الرجيم، وهو ظاهر المذهب، أو أستعيذ النح واختاره الهندواني (للقراءة) فيأتي به المسبوق كالإمام والمنفرد لا المقتدي لأنه تبع للقراءة عندهما وقال أبو يوسف تبع للثناء سنة للصلاة لدفع وسوسة الشيطان وفي الخلاصة والذخيرة قول أبي يوسف الصحيح (و) تسن (التسمية أول كل ركعة) قبل الفاتحة لأنه عليها كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم والقول بوجوبها ضعيف وإن صحح لعدم ثبوت المواظبة عليها (و) يسن (التأمين) للإمام والمأموم

قوله: (واختاره الهندواني) لموافقته القرآن، واختاره من القرّاء حمزة. قوله: (فيأتي به المسبوق) إذا قام إلى قضاء ما سبق به، والأمام في صلاة العيد يأتي به بعد التكبيرات، ويتعوذ المسبوق عند الشروع في قول أبي يوسف. قوله: (لا المقتدى) لأنه لا يقرأ، والأمر بها معلق بإرادة القراءة. قوله: (لدفع وسوسة الشيطان) والمصلى أحوج إليه من القارىء فيلحق به دلالة اه من الشرح. قوله: (وتسن التسمية) أي باللفظ المخصوص لا مطلق الذكر كما في الذبيحة، والوضوء در وهي آية واحدة من القرآن، وقال مالك والأوزاعي، وبعض أهل المذهب أنها ليست من القرآن اه وأنزلت للفصل بين السور فكان ﷺ يعرف فصل السور بها وكتبت في الفاتحة لأنها ليست أول ما نزل، ولم تكتب في سورة براءة لأنها نزلت بالتخويف، والبسملة آية رحمة وأمن، وليست من الفاتحة ولا من كل سورة، ولم تجز بها الصلاة عنده لأن فرض القراءة ثابت بيقين فلا يسقط بما فيه شبهة، ولم يكفر جاحد قرآنيتها لأنها وإن تواتر كتابتها في المصاحف لم يتواتر كونها قرآناً والمكفر الثاني لا الأول وفي القهستاني والأصح أنها آية في حرمة المس لا في جواز الصلاة وفي البحر وتحرم على ذي الحدث الأكبر إلا إذا قصد الذكر، والتيمن. قوله: (والقول بوجوبها ضعيف) جزم الزيلعي في سجود السهو لا بوجوبها، وقدم القول بسجود السهو فيها، وصححه العلامة المقدسي شارح النظم، وفي معراج الدراية عن المعلى عن الإمام وجوبها وهو قولهما وفي رواية الحسن أنها لا تجب إلا عند إفتتاح الصلاة والصحيح أنها تجب في كل ركعة حتى لو سها عنها قبل الفاتحة يلزمه السهو، وعليه ابن وهبان اه ملخصاً من الشرح أقول مستعيناً بالله تعالى سجود السهو بتركها هو الأحوط خروجاً من هذا الخلاف.

فائدة: يسن لمن قرأ سورة تامة أن يتعود ويسمى قبلها واختلف فيما إذا قرأ آية والأكثر على أنه يتعود فقط ذكره المؤلف في شرحه من باب الجمعة، ثم أعلم أنه لا فرق في الإتيان بالبسملة بين الصلاة الجهرية، والسرية وفي حاشية المؤلف على الدرر واتفقوا على عدم الكراهة في ذكرها بين الفاتحة والسورة، بل هو حسن سواء كانت الصلاة سرية، أو جهرية، وينافيه ما في القهستاني أنه لا يسمي بين الفاتحة، والسورة في قولهما وفي رواية عن محمد قال في المضمرات: والفتوى على قولهما، وعن محمد أنها تسن في السرية دون الجهرية لئلا يلزم الإخفاء بين جهرين، وهو شنيع واختاره في العناية، والمحيط، وقال في شرح الضياء: لفظ

كتاب الصلاة

والمنفرد والقارىء خارج الصلاة للأمر به في الصلاة، وقال على القنني جبريل عليه السلام عند فراغي من الفاتحة آمين، وقال: إنه كالختم على الكتاب، وليس من القرآن وأفصح لغاته المد والتخفيف والمعنى استجب دعاءنا» (و) يسن (التحميد) للمؤتم والمنفرد اتفاقاً

الفتوى آكد من المختار، وما في الحاشية تبع فيه الكمال وتلميذه ابن أمير حاج حيث رجحا أن الخلاف في السنية، فلا خلاف أنه لو سمى لكان حسناً لشبهة الخلاف في كونها آية من كل سورة، ثم هل يخص هذا بما إذا قرأ السورة من أولها، أو يشمل ما إذا قرأ من أوسطها آيات مثلاً وظاهر تعليلهم كون الإتيان بها لشبهة الخلاف في كونها آية من كل سورة يفيد الأول كذا بحثه بعض الأفاضل. قوله: (والمأموم) ولو سمعها في سرية، أو من مقتد مثله في صلاة جمعة، أو عيد، أو جماعة كثيرة. قوله: (للأمر به في الصلاة) في قوله على: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» والمراد الموافقة من الجانبين في الزمان، فلا وجه لما في المستصفى من قوله: لم يرد به الموافقة في التلفظ بها في وقت واحد وإنما المراد الموافقة من حيث الإخلاص والثقة بالله تعالى. قال الأزهري: غفر له دعا له، وغفره دعا عليه لأن الغفر هو الإعدام اه قال الرضي: إن آمين سرياني كقابيل لأنه ليس من أوزان كلام العرب وهو إسم فعل كصه للسكوت مبنى على الفتح لخفته كأين، وكيف، لأن أسماء الأفعال مبنية بالاتفاق، وحكمه السكون حالة الوقف، والتحريك بحركة البناء حالة الوصل الإلتقاء الساكنين. قوله: (لقنني جبريل الخ) قال الزيلعي: المخرج، هو بهذا اللفظ غريب. قوله: (وليس من القرآن) حكى في الشرح عن المجتبى الخلاف في أنه من القرآن. قوله: (وأفصح لغاته الخ) قال ثعلب وغيره: هو بالمد والقصر مع التخفيف فيهما كلاهما فصيح مشهور وفي المصباح: القصر لغة أهل الحجاز والمدلغة بني عامر والمد إشباع بدليل أنه لا يوجد في العربية كلمة على وزن فاعيل اه، وحكى الواحدي عن حمزة، والكسائي الإمالة فيها، ولو مد مع التشديد كان مخطئاً في المذاهب الأربعة، وهو من لحن العوام، ولا تفسد به الصلاة عند الثاني لوجوده في القرآن، وعليه الفتوى، ولو مدّ وحذف الياء لا تفسد عند الثاني أيضاً لوجوده في القرآن، قال تعالى: ﴿ويلك آمن﴾ ولو قصر وحذف أو شدد معهما ينبغي الفساد لأنهما لم يوجدا في القرآن أفاده في التبيين. قوله: (والمعنى استجب دعاءنا) هذا عند الجمهور، وروى الثعلبي في تفسيره بإسناده إلى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: سألت رسول الله ﷺ عن معنى آمين فقال: افعل، وقيل: لا يخيب الله رجاءنا، وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف أنه من أسماء الله تعالى أي يا آمين استجب فحذف منه حرف النداء وأقيم النداء مقامه فلذلك أنكر جماعة القصر فيه، وقيل كنز من كنوز العرش، لا يعلم تأويله إلا الله تعالى. قوله: (والمنفرد) أي مع التسميع، فيأتى بالتسميع حال الإرتفاع، وبالتحميد حال الإنخفاض وقيل حال الاستواء، كما في مجمع الأنهر، وجزم به في الدرر، وللإمام عندهما أيضاً (و) يسن (الإسرار بها) بالثناء وما بعده للآثار الواردة بذلك (و) يسن (الاعتدال عند) ابتداء (التحريمة) وانتهائها بأن يكون آتياً بها (من غير طأطأة الرأس) كما ورد (و) يسن (جهر الإمام بالتكبير والتسميع) لحاجته إلى الإعلام بالشروع والانتقال ولا حاجة للمنفرد كالمأموم (و) يسن (تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع) لأنه أقرب إلى الخشوع والتراوح أفضل من نصب القدمين، وتفسير التراوح أن يعتمد على قدم مرة، وعلى الآخر مرة لأنه أيسر، وأمكن لطول القيام (و) يسن (أن تكون السورة المضمونة للفاتحة من

وهو ظاهر الجواب، وهو الصحيح كما في القهستاني. قوله: (وللإمام عندهما أيضاً) لحديث أبي هريرة أنه ﷺ كان يجمع بينهما متفق عليه ولأنه حرض غيره، فلا ينسى نفسه، وله ما رواه أنس، وأبو هريرة رضي الله عنهما، أنه على قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا لك الحمد متفق عليه قسم بينهما، والقسمة تنافى الشركة. قوله: (للآثار الواردة بذلك) منا قوله ﷺ خير الذكر الخفي، وخير العبادة أخفها، وخير الرزق ما يكفي. قوله: (ويسن جهر الإمام بالتكبير والتسميع) وكذا السلام، والمراد بالتكبير ما يعم تكبير العيدين، والجنازة، واعلم أن التكبير عند عدم الحاجة إليه بأن يبلغهم صوت الإمام مكروه وفي السيرة الحلبية اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ في هذ الحالة بدعة منكرة أي مكروهة وأما عند الإحتياج إليه بأن كانت الجماعة لا يصل اليهم صوت الإمام إما لضعفه أو لكثرتهم فمستحب فإن لم يقم مسمع يعرفهم بالشروع، والإنتقالات ينبغي لكل صف من المقتدين الجهر بذلك إلى حد يعلمه الأعمى ممن يليهم، ولا بد لصحة شروع الإمام في الصلاة من قصد الإحرام بتكبيرة الإفتتاح، فلو قصد الإعلام فقط لا يصح وإن جمع بين الأمرين، فهو المطلوب منه شرعاً، وينال أُجرين، وكذا الحكم في المبلغ إن قصد التبليغ فقط، فلا صلاة له ولا لمن أخذ بقوله في هذه الحالة لأنه اقتدى بمن ليس في صلاة كما في فتاوى الغزي وأما التسميع من الإمام، والتحميد من المبلغ، وتكبيرات الإنتقالات منهما فلا يشترط فيها قصد الذكر لصحة الصلاة، بل للثواب، ولا تفسد صلاة من أخذ بقوله لأنه مقتد بمن في الصلاة بخلاف الأولى اه من السيد وغيره. قوله: (ويسن تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع) نص عليه في كتاب الأثر عن الإمام ولم يحك فيه خلافاً، وفي الظهيرية وروي عن الإمام: التراوح في الصلاة أحب إلي من أن ينصب قدميه نصباً، فيما في منية المصلي من كراهة التمايل يميناً ويساراً محمول عن التمايل على سبيل التعاقب من غير تخلل سكون كما يفعله بعضهم حال الذكر لا الميل على إحدى القدمين، بالاعتماد ساعة، ثم الميل على الأخرى كذلك، بل هو سنة ذكره ابن أمير حاج وكذا ما في الهندية عن الظهيرية وما في البناية عن الكشف من كراهة التراوح محمول على ما تقدم، ثم هذا التحديد لمن ليس له عذر أما إذا كان به سمن، أو أدرة ويحتاج إلى تفريج واسع فالأمر عليه سهل. قوله: (وأمكن لطول القيام) قال السيد في شرحه: وهذا هو محمل ما نقل عن الإمام

كتاب الصلاة

طوال المفصل) الطوال، والقصار بكسر أولهما جمع طويلة وقصيرة والطوال بالضم الرجل الطويل وسمي المفصل به لكثرة فصوله وقيل لقلة المنسوخ فيه وهذا (في) صلاة (الفجر والظهر ومن أوساطه) جمع وسط بفتح السين ما بين القصار والطوال (في العصر، والعشاء ومن قصاره في المغرب) وهذا التقسيم (لو كان) المصلي هذا (مقيماً) والمنفرد والإمام سواء والم يثقل على المقتدين بقراءته كذلك، والمفصل هو السبع السابع قيل: أوّله عند الأكثرين من سورة الحجرات، وقيل: من سورة محمد على أو من الفتح أو من ق فالطوال من مبدئه إلى البروج، وأوساطه منها إلى لم يكن وقصاره منها إلى آخره وقيل: طواله من

حين دخل الكعبة فصلى ركعتين بجميع القرآن واقفاً على إحدى قدميه في الركعة الأولى وفي الثانية على قدمه الأخرى اهد ثم إن هذه العلة لا تظهر فيما إذا كان القيام قصيراً. قوله: (والطوال بالضم الرجل الطويل) وبالفتح المرأة الطويلة. قوله: (لكثرة فصوله) أي لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. قوله: (وقيل لقلة المنسوخ فيه) فهو من التفصيل بمعنى الأحكام وعدم التغيير. قوله: (وهذا في صلاة الفجر الخ) مقيد بحال الاختيار أما عند الضرورة فبقدر الحال، ولو بأدنى الفرض إذا ضاق الوقت، ولهذا اكتفى أبو يوسف عندما اقتدى به الإمام عند ضيق وقت الفجر بآيتين من الفاتحة فلما فرغ قال الإمام يعقوب بنا صار فقيهاً كذا في القهستاني. قال في البحر: ومشايخنا استحسنوا قراءة المفصل ليستمع القوم، وليتعلموا اهـ، واختلف الآثار في قدر ما يقرأ في كل صلاة وفي الجامع الصغير أنه يقرأ في الفجر في الركعتين جميعاً أربعين أو خمسين، أو ستين آية سوى الفاتحة، وروى الحسن ما بين ستين إلى ماثة فالماثة أكثر ما يقرأ فيهما والأربعون أقل فيوزع الأربعين مثلاً على الركعتين بأن يقرأ في الأولى خمساً وعشرين مثلاً، وفي الثانية ما بقي إلى تمام الأربعين فيعمل بالجميع بقدر الإمكان فقيل الأربعون للكسالي أي الضعفاء وما بين الخمسين إلى الستين للأوساط، وما بين الستين إلى المائة للراغبين المجتهدين، وقيل ذلك بالنظر إلى طول الليالي وقصرها، وكثرة الإشتغال، وقلته وإلى حسن صوت الإمام عند السامعين، وعدمه، ويقرأ في العصر، والعشاء عشرين آية في الركعتين الأوليين منهما كما في المحيط أو خمسة وعشرين، كما في الخلاصة، وهو ظاهر الرواية ذكر في الحاوي أن حدّ التطويل في المغرب في كل ركعة خمس آيات، أو سورة قصيرة واختار في البدائع أنه ليس في القراءة تقدير يعني، بل يختلف باختلاف الوقت، وحال الإمام والقوم كما في البحر، والحاصل أنه يحترز عما ينفر القوم كي لا يؤدي إلى تقليل الجماعة كما في المحيط والخلاصة والكافي، وغيرها كذا في القهستاني. قوله: (ولم يثقل على المقتدين بقراءته) أما إذا علم النقل فلا يفعل ما تقدم لما روى أنه صلى الله على قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر فلما فرغ قالوا له: أوجزت قال: سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه اه فيلحق بذلك الضعيف، والمريض، وذو الحاجة للعلة المذكورة. قوله: (وأوساطه منها إلى لم يكن) أفاد بهذا كالذي بعده أن الغاية الحجرات إلى عبس وأوساطه من كورت إلى الضحى، والباقي قصاره لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل وفي الصبح بطوال المفصل والظهر كالفجر لمساواتهما في سعة الوقت وورد أنه كالعصر لاشتغال الناس بمهماتهم وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي هي كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة الم تنزيل الكتاب وهل أتى على الإنسان» وقد ترك الحنفية إلا النادر منهم هذه السنة، ولازم عليها الشافعية إلا القليل فظن جهلة المذهبين بطلان الصلاة بالفعل والترك، فلا ينبغي الترك ولا الملازمة دائماً (و) للضرورة (يقرأ أي سورة شاء) لقراءة النبي على المعوذتين في الفجر فلما فرغ قالوا: أوجزت، قال: سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه كما (لو كان مسافراً) لأنه على قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر وإذا أثر في سقوط شطر الصلاة ففي تخفيف القراءة أولى (و) يسن (إطالة الأولى في الفجر) اتفاقاً في سقوط شطر الصلاة ففي تخفيف القراءة أولى (و) يسن (إطالة الأولى، والثلث في الثانية الستحباباً، وإن كثر التفاوت لا بأس به وقوله (فقط) إشارة إلى قوله محمد أحب إلى أن يطول الأولى في كل الصلوات، وتكره إطالة الثانية على الأولى اتفاقاً بما فوق آيتين وفي يطول الأولى في كل الصلوات، وتكره إطالة الثانية على الأولى اتفاقاً بما فوق آيتين وفي يطول الأولى في كل الصلوات، وتكره إطالة الثانية على الأولى اتفاقاً بما فوق آيتين وفي

الأخيرة غير داخلة فالبروج من الوسط، ولم تكن من القصار. قوله: (الشتغال الناس بمهماتهم) ولما روى عن عمر رضى الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل. قوله: (قوله دائماً) راجع إلى الترك، والملازمة. قوله: (وللضرورة يقرأ أي سورة شاء) لقائل أن يقول لا يختص التخفيف للضرورة بالسورة فقط، بل كذلك الفاتحة أيضاً، فإنه لو اشتد خوفه من عدو مثلاً فقرأ آية مثلاً لا يكون مسيئاً كما في الشرنبلالية وقد يجاب بأن الضرورة معقولة بالتشكيك. قوله: (لأنه ﷺ قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر) وروي أنه قرأ فيها قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد اهـ، وسواء في ذلك حال القرار والعجلة، وما وقع في الهداية وغيرها من أنه محمول على حالة العجلة، والسير، وأما في حالة الأمن والقرار فإنه يقرأ بنحو سورة البروج وانشقت، فليس له أصل يعتمد عليه من جهة الرواية، ولا من جهة الدراية قاله في الشرح. قوله: (للتوارث الخ) وحكمته إن الفجر وقت نوم، وغفلة فيطيلها ليدرك الناس الجماعة. قوله: (بالثلثين في الأولى الخ) ويعتبر من حيث الآي إن كان بينها مقاربة وإن تفاوتت طولاً وقصراً فمن حيث الكلمات والحروف قاله المرغيناني وهذا في حق الإمام أما المنفرد فيقرأ ما شاء، وفي النهر عن البحر الأفضل أن يفعل كالإمام. قوله: (لا بأس به) لورود الأثر. قوله: (فقط) قال في الدراية الأولى كون الفتوى على قولهما لا على قوله: نعم قال رضي الدين في محيطه نقلاً عن الفتاوى: الإمام إذا طول القراءة في الركعة الأولى لكى يدركه الناس لا بأس به إذا كان تطويلاً لا يثقل على القوم اه والجمعة، والعيدان على الخلاف كذا في جامع المحبوبي. قوله: (وتكره إطالة الثانية على الأولى الخ) أي تنزيهاً

النوافل الأمر أسهل (و) يسن (تكبير الركوع) لأنّ النبي عَلَيْ كان يكبر عند كل خفض ورفع سوى الرفع من الركوع فإنه كان يسمع فيه (و) يسن (تسبيحه) أي الركوع (ثلاثاً) لقول النبي عليه: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم، وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناه أي أدنى كماله المعنوي وهو الجمع المحصل للسنة لا اللغوي، والأمر للاستحباب فيكره أنْ ينقص عنها ولو رفع الإمام قبل إتمام المقتدي ثلاثاً فالصحيح أنه يتابعه ولا يزيد الإمام على وجه يمل به القوم وكلما زاد

وهذا بالنسبة لغير ما وردت به السنة، فلا يشكل بما أخرجه الشيخان أنه ﷺ كان يقرأ في أولى الجمعة، والعيدين بالأعلى وفي الثانية بالغاشية، وهي أطول من الأولى بأكثر من ثلاث ذكره السيد عن خط والده. قوله: (وفي النوافل الأمر أسهل) قال في الفتاوي: هذا كله في الفرائض أما السنن، والنوافل فلا يكره اه. قوله: (فليقل ثلاث مرات سبحان ربى العظيم الخ) لا يخفى مناسبة تخصيص كل بما ذكر فيه فإن الركوع تذلل، وخضوع فناسب أن يجعل مقابله العظمة لله تعالى، والسجود غاية التسفل فناسب أن يجعل مقابله العلو لله تعالى وهو القهر، والإَقتدار لا علو المكان تعالى الله عن ذلك. قوله: (أي أدنى كماله المعنوي) الذي في الزيلعي أي أدنى كمال السنة، والفضيلة فالضمير راجع إلى غير مذكور معلوم من المقام، وفي البحر واختلف في قوله، وذلك أدناه فقيل: أدنى كمال السنة، وقيل: أدنى كمال التسبيح، وقيل: أدنى القول المسنون. قال: والأول أوجه فحينئذ الأولى للشارح أن يقول أي أدنى كمالها ليعود الضمير للسنة أو الفضيلة، والمراد أن الكمال المعنوي له مراتب الثلاث، والخمس والسبع مثلاً، والثلاث أدناها فهي أدنى العدد المسنون، فلو أتى بواحدة لا يثاب ثواب السنة وإن كان يحصل له ثواب آخر. قال في البحر ما ملخصه أن الزيادة أفضل بعد أن يختم على وتر خمس أو سبع، أو تسع لخبر الصحيحين: إنَّ الله وتر يحب الوتر، وفي منية المصلى: أدناه ثلاث، وأوسطه خمس، وأكمله سبع ومثله في المضمرات عن الزاد. قوله: (وهو الجمع) أي الكمال الجمع، وهو حمل مجازي من الإسناد إلى السبب لأنّ الجمع هو السبب في الكمال، والمراد الجمع الصادق بالثلاث، والخمس والسبع. قوله: (لا اللغوي) عطف على المعنوي أي ليس المراد أدنى الكمال اللغوي أي أدنى كمال الجمع اللغوي فإنّ أدناه إثنان لما فيهما من الإجتماع فليس مراداً، وإنْ كان صحيحاً في نفسه لأنه على مفيد للأحكام للحقائق اللغوية. قوله: (فالصحيح أنه يتابعه) وقال المرغيناني يتمه. قوله: (ولا يزيد الإمام الخ) فلو زاد لإدراك الجاني قيل: مكروه، وقيل: مفسد وكفر، وقيل جائز إنْ كان فقيراً، وقيل جائز إنْ كان لا يعرفه، وقيل مأجور إنْ أراد القربة قهستاني عن الزاهدي، وغيره، وفي البحر والنهر ما حاصله أنه إنْ قصد به غير القربة، فلا شك في كراهته، وإنْ قصد به القربة فلا شك في عدم كراهته، بل إستحسنه الفقيه أبو الليث لقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة/ ٥]. قوله:

المنفرد فهو أفضل بعد الختم على وتر، وقيل تسبيحات الركوع، والسجود وتكبيرهما واجبات ولا يأتي في الركوع والسجود بغير التسبيح وقال الشافعي: يزيد في الركوع اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وعليك توكلت وفي السجود سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين كما روي عن علي قلنا هو محمول على حالة التهجد (و) يسن (أخذ ركبتيه بيديه) حال الركوع (و) يسن (تفريح أصابعه) لقوله ولانس رضي الله عنه: ﴿إذَا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبيك، ولا يطلب تفريج الأصابع إلا هنا ليتمكن من بسط الظهر (والمرأة لا تفرجها) لأن مبنى حالها على الستر (و) يسن (نصب ساقيه) لأنه المتوارث واحناؤهما شبه القوس مكروه (و) يسن (بسط ظهره) حال ركوعه لأنه وكان قدح ماء على يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر وروي أنه كان إذا ركع لو كان قدح ماء على يسوي ظهره لما تحرك لاستواء ظهره (و) يسن (تسوية رأسه بعجزه) العجز بوزن رجل من كل شيء مؤخره ويذكر ويؤنث والعجيزة للمرأة خاصة، وقد تستعمل للرجل وأما العجز فعام شيء مؤخره ويذكر ويؤنث والعجيزة للمرأة خاصة، وقد تستعمل للرجل وأما العجز فعام وهو ما بين الوركين من الرجل والمرأة لأن النبي كلي كان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم

(وقيل تسبيحات الركوع الخ) أي فيجب بترك ذلك سجود السهو، وشذ أبو مطيع البلخي تلميذ الإمام بقوله تسبيح الركوع والسجود ركن تبطل الصلاة بتركه، واختلف على قوله فظاهر الذخيرة أنَّ الركن مرة وظاهر البدائع ثلاثة. قال ابن أميرحاج: وكأن وجهه ظاهر الأمر في الحديث المتقدم. قوله: (ولك خشعت) إنما ذكره بعد الركوع ليشير إلى أنّ المقصود بالركوع الخشوع فيحصل المعنى اللغوي في الشرعى. قوله: (وشق سمعه وبصره) من عطف الخاص على العام لأنَّ ذلك داخل في قوله: وصوره وإنما خصهما دون الذوق والشم لعظم النعمة بهما. قوله: (أحسن الخالقين) أي المصورين فيندفع الإشكال، أو المقدرين فإنّ الخلق يأتي بمعنى التقدير، ومميز أحسن محذوف للعلم به أي أحسن الخالقين خلقاً. قوله: (على حالة التهجد) المراد التنفل أعم من كونه ليلاً، أو نهاراً. قوله: (ولا يطلب تفريج الأصابع إلا هنا) أي التفريج التام كما أنه لا يطلب الضم التام إلا في السجود، فيما عدا هذين يبقيها على خلقتها. قوله: (ليتمكن من بسط الظهر) الأولى أنْ يقول: ليتمكن من الأخذ، فإن التفريج لا دخل له في البسط بالتجربة. قوله: (واحناؤهما شبه القوس مكروه) أي تنزيها لأنه في مقابلة ترك السنة. قوله: (العجز بوزن رجل) وكتف، وسكون الجيم مع تثليث العين، والفعل كسمع، وضرب أفاده في القاموس. قوله: (وهو ما بين الوركين الخ) الوركان فوق الفخذين، وما بينهما هو الذكر، والخصيتان، أو فرج المرأة، وليس العجز لأنه المؤخر، وهما الإليتان، فلو قال: هو الإلية لكان أولى. قوله: (لم يشخص رأسه) أي لم يرفعه من الإشخاص، وهو الرفع. قوله: (ولم يصوبه) أي لم يخفضه كما في الصحاح، والمصباح فلو خفض رأسه قليلاً يصوبه ولكن بين ذلك أي لم يرفع رأسه ولم يخفضه (و) يسن (الرفع من الركوع) على الصحيح وروي عن أبي حنيفة أن الرفع منه فرض وتقدم (و) يسن (القيام بعده) أي بعد الرفع من الركوع (مطمئناً) للتوارث (و) يسن (وضع ركبتيه) ابتداء على الأرض (ثم يديه ثم وجهه عند نزوله (للسجود) ويسجد بينهما (و) يسن (عكسه للنهوض) للقيام بأن يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه إذا لم يكن به عذر وأما إذا كان ضعيفاً أو لابس خف فيفعل ما استطاع ويستحب الهبوط باليمين، والنهوض باليسار لأنّ رسول الله على كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه (و) يسن (تكبير السجود) لما روينا (و) يسن (تكبير الرفع منه) للمروي (و) يسن (كون السجود) أي جعل السجود (بين كفيه) وذلك لأنه الله عنه وقال الشافعي رضي الله عنه وقال بعض المحققين بالجمع وهو أن يفعل بهذا

كان خلاف السنة. قوله: (أي لم يرفع) التفسير على سبيل النشر المرتب كما علمت، وسن إبعاد مر فقيه عن جنبيه، وإلصاق كعبيه فيه وإستقبال أصابعه القبلة أي أصابع رجليه كذا في القهستاني عن الزاهدي. قوله: (ويسن الرفع من الركوع الغ) في النهر عن المجتبى معز بالصدر القضاة إتمام الركوع وإكمال كل ركن واجب عندهما، وعند أبي يوسف فرض وكذلك رفع الرأس من الركوع والإنتصاب، والقيام والطمأنينة فيه فيجب أنْ يكمل الركوع حتى يطمئن كل عضو منه، وكذا السجود، ولو ترك شيئاً من ذلك ساهياً يلزمه سجود السهو. قال ابن أمير حاج: وهو الصواب اه ذكره السيد. قوله: (ثم وجهه) ويبدأ بوضع الأنف در. قوله: (عند نزوله) مرتبط بكل ما قبله. قوله: (ويسجد بينهما) أي بين يديه والأولى حذفه لتصريح المصنف به بعد. قوله: (بأن يرفع وجهه، ثم يديه) أي، ويضعهما على ركبتيه، وينهض على صدور قدميه، ويكره تقديم إحدى رجليه عند النهوض. قوله: (فيفعل ما إستطاع) أي في الهبوط، والنهوض. قوله: (ويستحب الهبوط باليمين) أي بالركبة بأنْ يقدمها على اليسرى شيئاً قليلاً، وكذا يستحب النهوض باليسار أولا. قوله: (لأنّ رسول الله عليه الخ) لا ينهض دليلاً على كل المدعى ويحتمل أنه دليل على ما في المصنف فقط، وهو الظاهر. قوله: (لما روينا) من أن النبي ﷺ كان يكبر عند كل خفض، روفع سوى الرفع من الركوع، فإنه كان يسمع فيه، وقوله للمروي: هو هذا بعينه. قوله: (وبه قال الشافعي رضي الله عنه) ونص التبيين يوافقه، وهو على ما نقله الحموي وضع اليدين حذاء المنكبين أدب اه. قوله: (وقال بعض المحققين) هو الكمال رضى الله تعالى عنه، وقوله: وهو أن يفعل تفسير للجمع، و في نسخة وهو قوله: وإنَّ كان بين الكفين أفضل لما فيه من تحصيل المجافاة المسنونة ما ليس في شيء غيره ولأنَّ آخر الركعة معتبر بأولها فكما يجعل رأسه بين كفيه عند الإحرام في أول الركعة، فكذا في مرة، وبالآخر مرة وإن كان بين الكفين أفضل وهو حسن (و) يسن (تسبيحه) أي السجود بأن يقول: سبحان ربي الأعلى (ثلاثاً) لما روينا (و) يسن (مجافاة الرجل) أي مباعدته (بطنه عن فخذيه و) مجافاة (مرفقيه عن جنبيه و) مجافاة (ذراعيه عن الأرض) في غير زحمة حذرا عن الإيذاء المحرم لأنه على كان إذا سجد جافى حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت، وكان على يجنح حتى يرى وضح إبطيه أي بياضهما وقال عليه السلام: «لا تبسط بسط السبع وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك» بسط السبع وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك الأنه عليه السلام مر على امرأتين تصليان، (و) يسن (انخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها) لأنه عليه السلام مر على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل لأنها عورة مستورة (و) تسن (القومة) يعني إتمامها لأن الرفع من السجود فرض إلى قرب القعود فاتمامه سنة (و) تسن (الجلسة بين السجدتين و) يسن (وضع اليدين على الفخذين) حال الجلسة (فيما بين السجدتين) فيكون (كحالة التشهد) كما فعله النبي على الفخذين) خال

آخرها برهان. قوله: (ويسن تسبيحه) وتوجيهه أصابع يديه، وأصابع رجليه نحو القبلة. قوله: (في غير زحمة) مرتبط بقوله، ومجافاة مرفقيه عن جنبيه، وأما مجافاة الذراعين عن الأرض، فلا تؤذي في الإزدحام. قوله: (لو شاهت بهيمة) بضم الموحدة، وفتح الهاء تصغير بهمة بفتح فسكون، وهو الصواب في الرواية ولد الشاة بعد السخلة فإنه أول ما تضعه أمه سخلة، ثم يكون بهيمة. قوله: (حتى يرى وضح أبطيه) أي يراه من خلفه كما جاء التصريح به في رواية الطحاوي. قوله: (وادعم على راحتيك) أي إعتمد. قوله: (وأبد ضبعيك) بهمزة قطع والضبعان تثنية ضبع بفتح الضاد المعجمة، وسكون الباء الموحدة لا غير والجمع أضباع كفرخ وأفراخ على ما في المصباح، والصحاح والعضد كله، أو وسطه، أو بطنه، وأما بضم الباء فهو الحيوان المفترس، والسنة المجدبة، وقيل في الأول بالضم أيضاً كما في القهستاني، وغيره. قوله: (فإنك إذا فعلت ذلك الخ) بيان لحكمة ما ذكر، وذلك لأنه حينئذ يظهر كل عضو بنفسه، ولا يعتمد على غيره في أداء العبادة، ولأنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة من الأرض وأبعد عن هيئات الكسالي. فرع: الصلاة على الأرض أفضل، ثم على ما أنبتته ذكره المرغيناني، وغيره لأنّ الصلاة سرها التواضع، والخشوع وذلك في مباشرة الأرض أظهر وأتم إلا لضرورة حر، أو برد، أو نحوهما، ويلحق بها ما أنبتته لهذا المعنى ذكره ابن أميرحاج. قوله: (لأنّ الرفع) في مجمع الأنهر عن المطلب الصحيح من مذهب الإمام أن الإنتقال فرض، والرفع سنة. قوله: (وتسن الجلسة بين السجدتين) المراد بها الطمأنينة في القومة، وتفترض عند أبي يوسف، ومقدار الجلوس عندنا بين السجدتين مقدار تسبيحة، وليس فيه ذكر مسنون كما في السراج، وكذا ليس بعد الرفع من الركوع دعاء، وما ورد فيهما محمول على التهجد كما في مجمع الأنهر. قوله: (كما فعله النبي على) بحيث تكون أطراف أصابعه على حرفي الأصح (و) يسن (افتراش) الرجل (رجله اليسرى ونصب اليمنى) وتوجيه أصابعها نحو القبلة كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (و) يسن (تورك المرأة) بأن تجلس على أليتها وتضع الفخذ على الفخذ وتخرج رجلها من تحت وركها اليمنى لأنه أستر لها (و) تسن (الإشارة في الصحيح) لأنه وقل أصبعه السبابة، وقد أحناها شيئاً ومن قال: أنه لا يشير أصلاً فهو خلاف الرواية والدراية وتكون (بالمسبحة) أي السبابة من اليمنى فقط بشير بها (عند) انتهائه إلى (الشهادة) في التشهد لقول أبي هريرة رضي الله عنه: «إنّ رجلاً كان يدعو

ركبتيه لا مباعدة عنهما كما في الفتح. قوله: (وتوجيه أصابعها) أي باطن أصابع رجله اليمنى نحو القبلة بقدر الإستطاعة فإن توجيه الخنصر لا يخلو عن عسر قهستاني. قوله: (وتسن الإشارة) أي من غير تحريك فإنه مكروه وعندنا كذا في شرح المشكاة للقاري، وتكون إشارته إلى جهة القبلة كما يؤخذ من كلامهم. قوله: (فهو خلاف الرواية) لأنه روي في عدة أخبار منها ما أخرجه ابن السكن في صحيحه عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «الإشارة بالإصبع أشد على الشيطان من الحديد، والمذكور في كيفية الإشارة قول أصحابنا الثلاثة كما في الفتح، وغيره فلا جرم إن قال الزاهدي في المجتبى: لما اتفقت الروايات عن أصحابنا جميعاً في كونها سنة، وكذا عن الكوفيين، والمدنيين، وكثرة الأخبار، والآثار كان العمل بها أولى كما في الحلبي، وابن أميرحاج. قوله: (والدارية) لأنّ الفعل يوافق القول فكما أن القول فيه التقي، والإثبات يكون الفعل كذلك فرفع الأصبع النفي، ووضعه الإثبات. قوله: (وتكون بالمسبحة) بكسر الباء الموحدة سميت بذلك لأنه يشار بها في التوحيد، وهو تسبيح أي تنزيه عن الشركاء، وخصت بذلك لأنّ لها إتصالاً بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره. قوله: (أي السبابة) سميت بذلك لأنها يشار بها عند السب، وقيل يكره تسميتها بذلك ورده ابن أميرحاج بأن تسميتها بذلك ثبتت عند مسلم، وغيره من حديث ابن عمر حيث قال: وأشار بالسبابة. قوله: (عند انتهائه إلى الشهادة) (١) الإشارة إنما هي عندها لا عند الإنتهاء إليها فلو أبقى المصنف على حاله لكان أولى. قوله: (لقول أبي هريرة) دليل لقوله من اليمنى فقط. قوله: (يدعو بإصبعيه) أي بكلتا مسبحتيه من يديه.

فرع: لا يشير بغير المسبحة حتى لو كانت مقطوعة، أو عليلة لم يشر بغيرها من أصابع اليمنى، ولا اليسرى كما في النووي على مسلم. قوله: (أحد أحد) بتشديد الحاء المهملة المكسورة أي وحد أي أقم إصبعاً واحدة وهي اليمنى لأنّ التيامن بطلب فيما له شرف، وكان على يحبه في شأنه كله، وهذا الدليل لا ينتج المدعي لأنه في الدعاء في التشهد قوله:

<sup>(</sup>١) قوله الإشارة إنما هي عندها الخ في نسخة أخرى ما نصه الإشارة إنما هي في أثنائها إلا عند الإنتهاء إليها فلو قال في الشهادة لكان أولى اه ولعل ما في هذه النسخة أوفق تأمل اه مصححه.

باصبعيه، فقال له رسول الله ﷺ: أحد أحده (يرفعها) أي المسبحة (عند النفي) أي نفي الألوهية عما سوى الله تعالى بقوله لا إله (ويضعها عند الإثبات) أي إثبات الألوهية لله وحده بقوله إلا الله ليكون الرفع إشارة إلى النفي والوضع إلى الإثبات ويسن الإسرار بقراءة التشهد وأشرنا إلى أنه لا يعقد شيئاً من أصابعه وقيل: الا عند الإشارة بالمسبحة فيما يروى عنهما (و) تسن (قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين) في الصحيح وروي عن الإمام وجوبها وروي عنه

(يرفعها الخ) وعند الشافعية يرفعها لذا بلغ الهمزة من قوله إلا الله، ويكون قصده بها التوحيد، والإخلاص عند كلمة الإثبات، والدليل للجانبين في المطولات. قوله: (وأشرنا إلى أنه لا يعقد شيئاً من أصابعه وقيل الخ) صنيعه يقتضي ضعف العقد، وليس كذلك إذ قد صرح في النهر بترجيحه، وأنه قول كثير من مشايخنا. قال: وعليه الفتوى كما في عامة الفتاوي، وكيفيته أن يعقد الخنصر، والتي تليها محلقاً بالوسطى، والإبهام، ومنه يعلم أنه اختلف الترجيح اه من السيد، ولعل الإشارة تفهم من قوله سابقاً، ويسن وضع اليدين على الفخذين. فيما بين السجدتين كحالة التشهد فإنها مبسوطة بين السجدتين، فيكون التشهد كذلك يفهم ذلك بطريق الإشارة وقال في الشرح: ويسن بسط اليدين على الفخذين وهو أولى لما في تلك الإشارة من التأمل، والعقد وقت التشهد فقط، فلا يعقد قبل، ولا بعد، وعليه الفتوى فالظاهر أنه يجعل المعقودة إلى جهة الركبة، وفي الدر، وبقولنا وبالمسبحة عما قيل يعقد عنه الإشارة. قوله: (وتسن قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين) يشمل الثلاثي، والرباعي. قوله: (في الصحيح) هو ظاهر الرواية كما في الحلبي. قوله: (وروي عن الإمام وجوبها) ورجحه الكمال لكنه خلاف المذهب كما في سكب الأنهر. قوله: (وروي عنه التخيير) قال البرهان الحلبي الحاصل أنّ التخيير له يرجع إلى نفى تعين القراءة في الأخيرتين، وليس المراد به التسوية بين هذه الثلاثة لأنّ القراءة أفضل بلا شك، وكذا التسبيح أفضل من السكوت كما لا يخفى اه. قوله: (والتسبيح) أي بقدر الفاتحة، أو ثلاث تسبيحات كما في القهستاني لأنّ القراءة فيهما إنما شرعت على وجه الذكر، والثناء فالتسبيح بقوم مقامها كما في البحر. قوله: (والسكوت) أي بقدر الفاتحة فهستاني عن القنية، أو بقدر ثلاث تسبيحات زيلعي، أو بقدر تسبيحة واحدة نهاية قال الكمال، وهو أليق بالأصول أي لأنّ الواجب من القيام عند سقوط القراءة فيه أدنى ما ينطلق عليه الإسم، والإعتدال فيه يكون بقدر تسبيحة كما في سائر الأركان اه ولذا قال القهستاني، ولعل المذكور بيان السنة، أو الأدب وإلا فالفرض على رواية الأصول مطلق القيام كما مر، واختلف في الإقتصار على السكوت، فقيل: يكون به مسيأ لو عمداً، ولكن لا يلزمه السهو لو سهواً كما في المحيط، وقيل: لا يكون مسياً، وإنما القراءة أفضل فقط كما يقتضيه أثر ابن مسعود، وهو ظاهر ما في البدائع، والذخيرة والخانية، وجرى عليه الشارح، وهو المذهب وإن كان صاحب المحيط على خلافه كما في البحر، والدر.

التخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت (و) تسن (الصلاة على النبي على البه في الجلوس الأخير) فيقول مثل ما قال محمد رحمه الله تعالى لما سئل عن كيفيتها فقال يقول اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وزيادة في العالمين ثابتة في رواية مسلم وغيره فالمنع منها ضعيف والصلاة على النبي على

قوله: (وتسن الصلاة على النبي ﷺ) اعلم أنها على ستة أقسام فرض وواجب وسنة، ومستحب ومكروه، وحرام فالأول في العمر مرة واحدة للآية، والثاني كلما ذكر إسمه ﷺ على قول الطحاوي والظاهر أنه على الكفاية لحصول المقصود، وهو تعظيمه على كما ذكره القرماني، والثالث في القعود الأخير، والرابع في جميع أوقات الإمكان، والخامس في الصلاة ما عدا القعود الأخير، والقنوت والسادس عند عمل محرم، وعند فتح التاجر متاعه إنْ قصد بذلك الإعلام بجودته، ولا خصوصية للصلاة، بل كذلك جميع الأذكار في جميع الأحوال الدالة على إستعمال الذكر في غير موضعه صرح بذلك علماؤنا، وهل يأتي بها المسبوق مع الإمام؟ قيل: نعم، وبالدعاء وصححه في المبسوط، وقيل: يكرر كلمة الشهادة، واختاره ابن شجاع، وقيل: يسكت واختاره أبو بكر الرازي، وقيل: يسترسل في التشهد، وصححه قاضيخان، وينبغي الإفتاء به كما في البحر وهو الصحيح خلاصة. قوله: (اللهم صلى على محمد) قال في الدر: ويندب السيادة، وفي شرح الشفاء للشهاب عن الحافظ ابن حجر أنّ إتباع الآثار الواردة أرجح، ولم تنقل عن الصحابة، والتابعين، ولم تر وإلا في حديث ضعيف عن ابن مسعود ولو كان مندوباً لما خفي عليهم قال وهذا يقرب من مسئلة أصولية وهي أنَّ الأدب أحسن أم الإتباع والإمتثال، ورجح الثاني، بل قيل أنه الأدب اه. قوله: (كما صليت على إبراهيم) لا يقتضي أفضلية الخليل عن الحبيب عليهما الصلاة، والسلام لأنه قاله قبل أن يبين الله تعالى له منزلته فلما بين أبقى الدعوة، أو تشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر، أو التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا عليه فكان قوله: اللهم صلى على محمد منقطع عن التشبيه، أو المشبه الصلاة على محمد وآله بالصلاة على إبراهيم وآله ومعظم الأنبياء آل إبراهيم، فإذا تقابلت الجملة بالجملة بقدر أنْ يكون آل الرسول كآل إبراهيم كذا في الشرح، وفي هذا الأخير نظر، أو المشبه به قد يكون أدنى كقوله تعالى: ﴿مثل نوره كمشكاة﴾ [النور/ ٣٤] اهدر والحميد المحمود فإنه المحمود بأنواع المحامد، والمجيد بمعنى الماجد، وهو من كمل في المجد، والشرف، وتمامه في الشرح، أو الحميد بمعنى فاعل أي أنت فاعل الحمد، أو واهبه كما أنَّ مجيداً يحتمل أنْ يكون بمعنى المجد وقوله في العالمين أي معهم فهو دعاء لهم معهما، ومع داخلة هنا على التابع. قوله: (فرض في العمر مرة إبتداء) أي من غير تقدم ذكر، ولو بلغ في الصلاة وصلى فيها بعده نابت عن الفرض. قوله: (وتفترض كلما ذكر اسمه)

فرض في العمر مرة ابتداء وتفترض كلما ذكر اسمه لوجود سببه (و) يسن (الدعاء) بعد الصلاة على النبي على القوله عليه السلام: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل

هو قول الطحاوي، قال بعضهم: يتداخل الوجوب إذا اتحد المجلس، وتكفي صلاة واحدة كسجود التلاوة إذ لو وجبت كل مرة لأفضى إلى الحرج حلبي، وغيره، وظاهر تعبيره يفترض أنه فرض عملي، والذي في كلام غيره أنّ المراد الوجوب المصطلح عليه فإنّ الأحاديث الواردة بطلبها عند ذكره أحاديث آحاد، وهي إنما تفيد الوجوب أفاده في البحر، قال السرخسي في شرح الكافي: وقول الطحاوي مخالف للإجماع وعامة العلماء على أنّ ذلك مستحب فقط كما في غاية البيان، وهو المختار للفتوى كما في النهر، وظاهره، ولو سمعه من متعدد لأنّ العبرة بمجلس السامع كالتلاوة بخلاف الثناء عند اسمه تعالى بنحو عز وجل فيجب لكل مرة ثناء على حدة، وأن ذكر في المجلس ألف مرة، ولو تركه لا يقضي، وفي البناية عن الجامع الصغير يكفيه لكل مجلس ثناء واحد، وفي المجلسين يجب لكل مجلس ولو تركه لا يبقى ديناً عليه، وأما تشميت العاطس، فإن حمد يجب لكل مرة(١)، وفي التعاريف لا يشمت العاطس أكثر من ثلاث إذا تابع، وإنْ لم يشمته إلى ثلاث كفته، واحدة حموي على الإشباه لكن جزم في الفتح تبعاً للكافي بأنه يكفيه في المجلس الواحد تشميت واحد، وفي الزائد ندب اه، ولا يجب على النبي ﷺ أنْ يصلي على نفسه بناء على أنّ يا أيها الذين آمنوا لا يتناول الرسول بخلاف يا أيها الناس يا عبادي نهر ويخص من قول الطحاوي: التشهد الأول، والصلاة في ضمن صلاة، فلا تجب الصلاة، لإرتكاب المكروه في الأول، وللتسلسل، في الثاني، وفيه أنْ يقال في الأول يتأتى فعلها بالإتيان بها بعد الفراغ من الصلاة. قوله: (لوجود سببه)، وهو ذكر اسمه على. قوله: (ويسن الدعاء) لنفسه ولوالديه المؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات لما روي عنه على لله لله لله لله المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات لما تعلى له أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة، والدبر يطلق على ما قبل الفراغ منها أي الوقت الذي يليه، وقت الخروج منها، وقد يراد به ما وراءه، وعقبه أي الوقت الذي يلي وقت الخروج، ولا مانع من إرادة الوقتين بحر، ويدعو بالعربية ويحرم بغيرها لأنها تنافي جلال الله تعالى نهر، ولا يجوز الدعاء للمشركين بالمغفرة، وكفر به القرافي والحق خلافه لقول البعض بجواز مغفرة الكفر عقلاً، ويجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم لفرض الشفقة على إخوانه، وهو أمر جائز الوقوع وإنْ لم يكن واقعاً ومن المحرم أن يدعو بالمستحيلات العادية كنزول المائدة إلا أنْ يكون نبياً، أو ولياً قيل، وكذا الشرعية كما في الدر، وأنْ يسأل العافية مدى الدهر، أو خير الدارين، ودفع شرهما إلا أن يقصد به الخصوص إذ لا بد أنْ يدركه بعض الشر، ولو سكرات الموت. قوله: (لقوله ﷺ الخ) المتبادر منه أنّ

<sup>(</sup>١) قوله وفي التعاريف في نسخة وفي التفاريق اه.

والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد ما شاء" لكن لما ورد عنه على إباحة الدعاء بما أعجبه في هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس قدم هذا المانع على إباحة الدعاء بما أعجبه في الصلاة فلا يدعو فيها" إلا (بما يشبه ألفاظ القرآن) ربنا لا تزع قلوبنا (و) بما يشبه ألفاظ (السنة) ومنها ما روي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله على علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي فقال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" وكان ابن مسعود رضي الله عنه يدعو بكلمات منها اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم و(لا) يجوز أن يدعو في صلاته بما يشبه (كلام الناس) لأنه يبطلها إن وجد قبل القعود وقدر التشهد ويفوت الواجب لوجوده بعده قبل السلام بخروجه به دون السلام، وهو مثل قوله اللهم زوجني فلانة أعطني كذا من الذهب والفضة والمناصب لأنه لا يستحيل حصوله من العباد، وما يستحيل مثل

ذلك خارج الصلاة، وهو خلاف مراد المصنف فإنّ مراده أنّ ذلك قبل السلام لذكره السلام بعد. قوله: (لكن لما ورد الخ) إستدراك على التعميم المفهوم من قول ما شاء فإنه يفيد جواز الدعاء، ولو بما لا يستحيل طلبه من الخلق مع أنه يشبه كلام الناس، فتفسد به الصلاة لحديث إنَّ صلاتنا الخ. قوله: (بما أعجبه في الصلاة) أي مما يشبه كلام الناس. قوله: (ربنا لا تزغ قلوبنا) بدل من ألفاظ القرآن، ولا يقصد القرآن، بل الدعاء، وإلا كره. قوله: (ولا يجوز أن يدعو الخ) ولذا قالوا: ينبغي له في الصلاة أنْ يدعو بدعاء محفوظ إلا بما يحضره لأنه ربما يجري على لسانه ما يشبه كلام الناس، فتفسد صلاته، وأما في غير الصلاة فبالعكس فلا يستظهر له دعاء لأنّ حفظ الدعاء يمنع الرقة بحر، والمراد بما يشبه كلام الناس ما لا يستحيل طلبه منهم، ثم هل يشترط مع كون الدعاء مستحيلاً منهم أنْ يكون بلفظ وارد في الأثر المذهب لا فلو قال: اغفر لعمي، أو خالي، أو أقربائي لا تفسد خلافاً لما في الظهيرية، والخلاصة، ثم التفصيل بين كونه يستحيل سؤاله من المخلوق أولاً إنما هو في غير المأثور كما هو ظاهر كلام الخانية. قال في سكب الأنهر: واختار الحلبي أنّ ما هو مأثور لا يفسد مطلقاً، ويعتبر في غيره الأصل المتقدم اهـ، ومثله في الحموي عن الظهيرية. قوله: (ويفوت الواجب) وهو الخروج بلفظ السلام. قوله: (بخروجه به) متعلق بقوله، ويفوت الواجب. قوله: (مثل العفو والعافية) قال ﷺ: «ما سئل الله تعالى شيئاً أحب إليه من أن يسأل العافية، رواه الترمذي، وجعل في الهداية لفظ الرزق مما لا يستحيل طلبه من العباد، ونظر فيه صاحب غاية البيان بأنّ إسناد الرزق إلى المخلوق مجاز لا حقيقة، والرازق هو الله تعالى وحده، ولذا جعله فخر الإسلام في شرحه للجامع الصغير مما يستحيل، وفصل في الخلاصة، فقال: لو قال: اللهم ارزقني فلانة الأصح الفساد، ولو قال: اللهم ارزقني الحج الأصح عدمه. قال في النهر: وهذا التخريج ينبغي إعتماده، ولو قال: اقض ديني تفسد حاشية الطحطاوي/ م١٨

العفو والعافية (و) يسن (الالتفات يميناً، ثم يساراً بالتسليمتين) لأنه على كان يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر فإن نقص فقال: السلام عليكم أو سلام عليكم أو سلام عليكم أساء بتركه السنة، وصح فرضه ولا يزيد وبركاته لأنه بدعة وليس فيه شيء ثابت وإن بدأ بيساره ناسياً، أو عامداً يسلم عن يمينه، ولا يعيده على يساره ولا شيء عليه سوى الإساءة في العمد ولو سلم تلقاء وجهه يسلم عن يساره ولو نسي يساره وقام يعود ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم فيجلس ويسلم (و) يسن (نية الإمام الرجال) والنساء والصبيان والخناثي (و) الملائكة (الحفظة) جمع حافظ سموا به لحفظهم ما يصدر من الإنسان من قول وعمل أو لحفظهم إياه من الجن، وأسباب المعاطب، ولا يعين عدداً للأختلاف فيه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مع كل مؤمن خمس من الحفظة واحد عن يمينه يكتب

مضمرات، واستشكل بأنه ورد في السنة اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر إلا أنْ يقال المراد بالمأثور الذي يدعى به بعد التشهد أن يكون ورد في الصلاة لا مطلقاً، وهو بعيد كذا في البحر. قوله: (بالتسليمتين) هو على سبيل التوزيع. قوله: (حتى يرى بياض خده) هو في الموضعين بالبناء للمفعول. قوله: (فقال السلام عليكم)، أو عليكم السلام. قوله: (لأنه بدعة) كذا قاله النووي: وهو مردود بما جاء في سنن أبي داود عن علقمة بن واثل عن أبيه قال: صليت مع النبي ﷺ فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، وسكت عليه هو، ثم المنذري وفي الحلبي عن مختلف الفتاوى أنه يزيد وبركاته في التسليمتين. قوله: (ما لم يخرج من المسجد) والأصح ما لم يستدر القبلة كما في الدر. قوله: (والنساء) وهذا أولى مما في النهر أنه لا ينويهن إنْ حضرن لكراهة حضورهن لأنّ الكراهة عليهن، وهذا مطلوب منه إذا صلين معه فالجهة منفكة. قوله: (لحفظهم ما يصدر من الإنسان من قول، وعمل) فعن يمينه رقيب، وهو كاتب الحسنات، وعن يساره عتيد، وهو كاتب السيآت، وورد أنه إذا مات ابن آدم يأمرهما الله تعالى بالإقامة على قبره يحمدانه ويسبحانه، ويهللانه، ويكبرانه، ويكتب ذلك لصاحبهما حتى يبعث، ويفارقانه عند الغائط والجماع، والأصح أنّ الكافر تكتب أعماله، وأنَّ الصبي المميز تكتب حسناته، وكيفية الكتابة، والمكتوب فيه مما استأثر الله بعلمه على الأصح، واختلف في محل الجلوس، فقيل: الفم، والمداد الريق، والقلم اللسان لخبر نقوا أفواهكم بالخلال فإنها مجلس الملائكة الحافظين، وقيل: على اليمين والشمال واختلف فيما يكتبانه قيل ما فيه أجر، ووزر لما ورد أنّ كاتب الحسنات أمين على كاتب السيآت، فإذا عمل حسنة كتبها عشرا وإن عمل سيئة قال له: دعه سبع ساعات لعله يسبح، أو يستغفر، وفي بعض الكتب ست ساعات، وقيل: يكتبان كل شيء واختلف في وقت محو المباح، والأكثر على أنه يوم القيامة. قوله: (أو لحفظهم إياه من الجن، وأسباب المعاطب) أي المهالك، وكذا

الحسنات وواحد عن يساره يكتب السيآت وآخر أمامه يلقنه الخيرات وآخر وراءه يدفع عنه المكاره، وآخره عند ناصيته يكتب ما يصلي على النبي على النبي على الرسول عليه السلام وقيل معه ستون ملكاً وقيل مائة وستون يذبون عنه الشياطين فالإيمان بهم كالإيمان بالأنبياء عليهم السلام من غير حصر بعدد (و) نيته (صالح الجن) المقتدين به فينوي الإمام الجميع (بالتسليمتين في الأصح) لأنه يخاطبهم وقيل: ينويهم بالتسليمة الأولى وقيل تكفيه الإشارة إليهم (و) يسن (نية المأموم امامه في جهته) اليمين إن كان فيها، أو اليسار إن كان فيها (وإن حافاه نواه في التسليمتين) لأن له حظا من كل جهة وهو أحق من الحاضرين لأنه أحسن إلى المأموم بالتزام صلاته (مع القوم والحفظة وصالح الجن و) يسن (نية المنفرد الملائكة فقط) إذ ليس معه غيرهم وينبغي التنبه لهذا فإنه قل من يتنبه له من أهل العلم فضلا عن غيرهم

المؤذيات.

قوله: (ستون ملكاً وقيل مائة وستون يذبون عنه) أي كما يذب عن ضعفة النساء في اليوم الصائف الذباب، ولو بدوا لكم لرأيتموهم على كل سهل، وجبل كلهم باسط يده فاغرفاه، ولو وكل العبد إلى نفسه لاختطفته الشياطين كذا ورد في بعض الآثار، وقال تعالى: له معقبات الآية وفي الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل الخ، وهؤلاء المتعاقبون غير الكرام الكاتبين في الأظهر ذكره القرطبي في شرح مسلم. قوله: (كالإيمان بالأنبياء) فإن عددهم ليس معلوماً قطعاً فينبغي أنْ يقول آمنت بالله وملائكته وجميع الأنبياء أولهم آدم، وآخرهم محمد ﷺ أجمعين، وقيل: عددهم مائة وأربعة، وعشرون ألفاً كذا في الشرح. تتمة: المختار أن خواص بني آدم، وهم الأنبياء، والمرسلون أفضل من جملة الملائكة وعوام بني آدم وهم الأتقياء أفضل من عوام الملائكة، وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم، والمراد بالأتقياء الأتقياء من الشرك كما في الروضة فإنّ الظاهر كما في البحران فسقة المؤمنين أفضل من عوام الملائكة، وفي النهر عن الروضة: أجمعت الأمة على أنَّ الأنبياء أفضل الخليفة، وأنَّ نبينا على أفضلهم وأنَّ أفضل الخلائق بعد الأنبياء الملائكة الأربعة، وحملة العرش، والروحانيون، وأنَّ الصحابة والتابعين أفضل من سائر الملائكة، وقالا: سائر الملائكة أفضل ذكره السيد وفي ذكر الإجماع في بعض هذه المسائل نظر. قوله: (المقتدين به) أي ولا ينوي من ليس معه، وقول الحاكم أنه ينوي جميع المؤمنين والمؤمنات، ولو من الجن قال السرخسي: هذا عندنا في سلام التشهد لعدم الخطاب فيه أما في سلام التحلل فيخاطب من معه فيخصه بنيته. قوله: (وقيل تكفيه الإشارة) أي بالإلتفات، والخطاب. قوله: (بالتزام صلاته) أي صحة صلاته فإنّ الإمام ضمين. قوله: (ونية المنفرد الملائكة فقط) قد تقدم أنه إذا أذن في فلاة، وأقام يقتدي به كثير من خلق الله، وتقدم أنَّ المنفرد ينوي الإمامة لأنه قد يقتدي به من لا يراه، وهذا لا يخص الملائكة، فلو قال

(و) يسن (خفض) صوته بالتسليمة (الثانية عن الأولى و) يسن (مقارنته) أي سلام المقتدي (لسلام الإمام) عند الإمام موافقة له وبعد تسليمه عندهما لئلا يسرع بأمور الدنيا (و) يسن (البداءة باليمين) وقد بيناه (و) يسن (انتظار المسبوق فراغ الإمام) لوجوب المتابعة حتى يعلم أن لا سهو عليه.

## فصل من آدابها

الأدب ما فعله الرسول على مرة، أو مرتين، ولم يواظب عليه كزيادة التسبيحات في الركوع، والسجود والزيادة على القراءة المسنونة، وقد شرع لإكمال السنة فمنها (إخراج الرجل كفيه من كميه عن التكبير) للإحرام لقربه من التواضع إلا لضرورة كبرد، والمرأة تستر كفيها حذراً من كشف ذارعها ومثلها الخنثى (و) منها (نظر المصلي) سواء كان رجلاً،

زيادة على ما ذكره، وينوي من إقتدى ليوافق ما تقدم لكان أنسب. قوله: (وينبغي التنبه لهذا) أي لما ذكر من السنن. قوله: (ويسن خفض صوته بالتسليمة الثانية) خصه الحلبي بالإمام، وذكره السيد وهو في متن منية المصلي لأنّ السنة في حقه الجهر بأذكار الإنتقالات لأنّ الجميع للإعلام بحالة. قوله: (ويسن إنتظار المسبوق فراغ الإمام) أي من تسليمه المرتين. قوله: (لوجوب المتابعة) فإنْ قام قبله كره تحريماً، وقد يباح له القيام لضرورة كما لو خشي إن إنتظره يخرج وقت الفجر أو الجمعة، أو العيد أو تمضي مدة مسحه، أو يخرج الوقت وهو معذور، وكذا لو خشي مرور الناس بين يديه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

## فصل من آدابها

أشار بمن التبعيضية إلى أنه لم يستوف أفراد الآداب فمنها إنتظار الصلاة والإعتماد على الركبتين حال النهوض على طريقة، والتسمية بين الفاتحة، والسورة على طريقة أيضاً، والقراءة من طوال المفصل على ما تقدم، وقراءة الفاتحة في الأخيرتين بناء على أنها أفضل والإشارة في التشهد على ما في العيني عن التحفة. قوله: (الأدب ما فعله الرسول) وفي اللغة ملكة تعصم من قامت به عما يشينه، أو هو حسن الأخلاق، وفعل المكارم، وإطلاقه على علوم العربية مولد حدث في الإسلام وأدب ككرم فهو آدب كضارب. قوله: (مرة أو مرتين) ومثله المندوب أما المستحب فهو ما فعله مرة وتركه أخرى، وهو ما عليه أهل الفروع والأولى ما عليه الأصوليون من عدم الفرق بين المستحب والمندوب، وتركه لا يوجب إساءة ولا عتاباً لكن فعله أفضل كما في الدر. قوله: (وقد شرع لإكمال السنة) والسنة لإكمال الواجب والواجب والواجب في غير حالة لإكمال الفرض، وتقدم ما فيه. قوله: (للإحرام) فيه إشعار بأنه لا يندب منه ذلك في غير حالة

كتاب الصلاة

أو امرأة (إلى موضع سجوده قائماً) حفظا له عن النظر إلى ما يشغله عن الخشوع (و) نظره (إلى ظاهر القدم راكعاً، وإلى أرنبة أنفه ساجداً، وإلى حجره جالساً) ملاحظاً قوله على: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فلا يشتغل بسواه» (و) منها نظره (إلى المنكبين مسلماً) وإذا كان بصيراً أو في ظلمة فيلاحظ عظمة الله تعالى (و) من الأدب (دفع السعال ما استطاع) تحرزاً عن المفسد فإنه إذا كان بغير عذر يفسد وكذا الجشاء (و) من الأدب (كظم فمه عند التثاؤب) فإن لم يقدر غطاه بيده أو كمه لقوله على: «التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع» (و) من الأدب (القيام) أي قيام القوم والإمام إن كان حاضراً بقرب المحراب (حين قيل) أي وقت قول المقيم (حي على الفلاح) لأنه أمر به فيجاب

الإحرام، ولكن الأولى إخراجهما في جميع الأحوال كما في مجمع الأنهر. قوله: (حذراً من كشف ذراعها) أي فإنه عورة على الصحيح، وهذا في الحرة لا في الأمة. قوله: (قائماً) أي ولو حكماً كالقاعد. قوله: (إلى ظاهر القدم راكعاً) هذا لا يتأتى في المصلى قاعداً. قوله: (وإلى حجره) هو ما بين يديك من الثوب كما في القاموس، وهو المراد هنا، ويفعل هذا ولو كان مشاهداً للكعبة على المذهب. قوله: (كأنك تراه) فإنّ العبد إذا رأى سيده أحسن طاعته. قوله: (فإن لم تكن تراه) أي الرؤية المعنوية أي فلا تغفل عن عبادته فإنه يراك أفاده السعد في شرح الأربعين. قوله: (وإذا كان بصيراً) أي أعمى فهو من إطلاق إسم الضد على ضده، وقوله فيلاحظ عظمة الله الأولى فيكفيه ملاحظة العظمة، وإلا فالعظمة ملاحظة لكل مصل. قوله: (دفع السعال ما إستطاع) أي مدة إستطاعته أما إذا كان يحصل له منه ضرر، أو يشتغل قلبه بدفعه فالأولى عدم دفعه كما في تنحنح محتاج إليه لدفع بلغم منعه عن القراءة، أو عن الجهر، وهو إمام ذكره البرهان الحلبي، والسعال بالضم كما هو القياس في أسماء الأدواء حركة تدفع بها الطبيعة أذى عن الرئة، والأعضاء التي تتصل بها. قوله: (يفسد) أي إذا حصل به حروف، ومثله الجشاء. قوله: (كطم فمه عند التثاؤب) أي إمساكه، وسده، ولو بأخذ شفتيه بسنه فإن أمكنه أخذ شفتيه بسنه فلم يفعل، وغطاه بيده أو كمه كره كذا عن الإمام خلاصة، والتثاؤب إنفتاح الفم بريح يخرج من المعدة لمرض من الأمراض يحدث فيها فيوجب ذلك وقال ابن درستويه في شرح الفصيح: هو ما يصيب الإنسان عند الكسل، والنعاس والهم من فتح الفم، والتمطي اه والأنبياء عليهم الصلاة والسلام محفوظون منه جميعاً نهر عن شرح الشمائل لابن حجر. قوله: (فليكظم ما استطاع) ليرد عليه قصده وورد أنَّ الشيطان يضحك من ابن آدم إذا تثاءب. قوله: (حي على الفلاح) وقال الحسن وزفر عند حي على الصلاة كما في سكب الأنهر عن ابن الكمال معزياً إلى الذخيرة. قوله: (لأنه أمر به فيخاب) أي لأنّ المقيم أمر بالقيام أي ضمن قوله حي على الفلاح فإنَّ المراد بفلاحهم المطلوب منهم حينئذ الصلاة فيبادر إليها

وإن لم يكن حاضراً يقوم كل صف حين ينتهي إليه الإمام في الأظهر (و) من الأدب (شروع الإمام) إلى إحرامه (مد قيل) أي عند قول المقيم (قد قامت الصلاة) عندهما وقال أبو يوسف يشرع إذا فرغ من الإقامة فلو أخر حتى يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعاً.

## فصل في كيفية ترتيب

أفعال (الصلاة) من الابتداء إلى الانتهاء من غير بيان أوصافها لتقديمها (إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة) أي صلاة كانت (أخرج كفيه من كميه) بخلاف المرأة وحال الضرورة كما بيناه (ثم رفعهما حذاء أذنيه) حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه ويجعل باطن

بالقيام. قوله: (يقوم كل صف الخ) وفي عبارة بعضهم فكلما جاوز صفاً قام ذلك الصف اه وإن دخل من قدامهم قاموا حين رأوه، وإذا أخذ المؤذن في الإقامة، ودخل رجل المسجد فإنه يقعد، ولا ينتظر قائماً فإنه مكروه كما في المضمرات قهستاني، ويفهم منه كراهة القيام إبتداء الإقامة والناس عنه غافلون. قوله: (إذا فرغ من الإقامة) أي بدون فصل وبه قالت الأئمة الثلاثة وهو أعدل المذاهب شرح المجمع، وهو الأصح قهستاني عن الخلاصة، وهو الحق نهر ولو فصل بينهما هل تعاد قال: في القنية لو صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها بساعة ولا يعيدها، ومثله في البزازية كما في المخ لما في البخاري عن أنس. قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي ومن رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة زاد هشام في روايته حتى نعس بعض القوم قال الشمني: في هذا رد على من قال: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب على الإمام تكبير الإحرام وفيه دليل على أن إتصال الإقامة بالشروع في الصلاة ليس من أكيد السنن وإنما هو من مستحباتها كما ذكره العيني، وغيره من شارحي البخاري. قوله: (فلو أخر الخ) فالخلاف في الإستحباب كما في السراج والله سبحانه، وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

# نصل ني كينية ترتيب أنعال الصلاة

المراد بأفعال الصلاة ما يعم أقوالها، والفصل لغة ما بين الشيئين وفي الإصطلاح طائفة من المسائل الفقهية تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها غير مترجمة بالكتاب والباب. قوله: (لتقديمها) من إضافة المصدر إلى مفعوله، والضمير إلى الأوصاف. قوله: (حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه) ومس الشحمتين لم يذكر في المتداولات إلا في قاضيخان، والظهيرية كما في القهستاني، وعلله صاحب النقاية بأنه لتحقيق المحاذاة فظهر منه أنّ المراد بالمس القرب التام لا حقيقته، فلا منافاة كما في سكب الأنهر، واختلف في حكمة الرفع فقيل الإشارة إلى

كفيه نحو القبلة، ولا يفرج أصابعه، ولا يضمها وإذا كان به عذر يرفع بقدر الإمكان والمرأة الحرة حذو منكبيها والأمة كالرجل كما تقدم (ثم كبر) هو الأصح فإذا لم يرفع يديه حتى فرغ من التكبير لا يأتي به لفوات محله، وإن ذكره في أثنائه رفع (بلا مذ) فإن مد همزة لا يكون شارعاً في الصلاة وتفسد به في أثنائها وقوله (ناوياً) شرط لصحة التكبير (ويصح الشروع بكل ذكر خالص لله تعالى) عن اختلاطه بحاجة الطالب وإن كره لترك الواجب وهو

التوحيد، وقيل: الإشارة إلى طرح أمورنا الدنيا خلفه، والإقبال بكليته على الصلاة، وقيل ليستقبل بجميع بدنه، وعن ابن عمر رفع اليدين من زينة الصلاة بكل رفع عشر حسنات بكل إصبع حسنة كذا في العيني على البخاري، وفي هذا التعبير الإشارة إلى أنه يرفع يديه أوَّلاً ثم يكبر، وصححه في الهداية، وفي القدوري يرفع يديه مع التكبير، وهو المروي عن أبي يوسف والطحاوي، والذي عليه عامة المشايخ الأول، وهو الأصح لأنّ في الرفع نفي الكبرياء عن غير الله تعالى، وفي قوله: الله أكبر إثباتها له تعالى، والنفي مقدم على الإثبات، وقيل يرفع يديه بعد التكبير، والكل مروي عن النبي على كما في البحر. قوله: (وإذا كان به عذر يرفع بقدر الإمكان) بالزيادة، أو النقص عن محله أو بإحدى اليدين دون الأخرى. قوله: (لا يأتي به لفوات محله) وينبغي أنْ يأتي به على القول الثالث ما لم يطل الفصل اه نهر. قوله: (بلا مذ) الحاصل أنَّ المد في التكبير إما أن يكون في لفظ الله، أو في لفظ أكبر فإن كان في لفظ الله فإما أنْ يكون في أوله، أو في وسطه، أو في آخره، فإن كان في أوله كان مفسداً لأنه في صورة الإستفهام حتى لو تعمده يكفر للشك في الكبرياء وإن كانْ في وسطه فهو الصواب إلا أنه لا يبالغ فيه فإن بالغ زيادة على مده الطبيعي، وهو قدر حركتين كره ولا تفسد على المختار كما في ابن أميرحاج، وفي السراج أنه خلاف الأولى اه فالكراهة للتنزيه، وإنْ كان في آخره بأن أشبع حركة الهاء فهو خطأ من حيث اللغة ولا تفسد به الصلاة، وكذا تسكينها كذا في الحلبي وإنْ كان في أكبر فإنْ كان في أوَّله فهو خطأ مفسد للصلاة، ولا يصير به شارعاً على ما مر وإنْ كان في وسطه حتى صار أكبار، فقيل: تفسد صلاته لأنه جمع كبر وهو طبل ذو وجه واحد أو إسم من أسماء أولاد الشيطان، وفي القنية لا تفسد لأنه أشاع، وهو لغة قوم واستبعده الزيلعي بأنه لا يجوز إلا في الشعر، ولو فعله المؤذن لا تجب إعادة الأذان لأنَّ أمر الأذان أوسع كذا في السراج وإنَّ تعمده يكفر أي مع قصد المعنى وإلا لا، ويستغفر ويتوب مضمرات وإنْ كان في آخره فقيل: تفسد صلاته، وقياسه أن لا يصح الشروع به، وقيل: لا تفسد كما في العناية وابن أميرحاج، ولو حذف المصلى، أو الحالف، أو الذابح المد الذي في اللام الثانية من الجلالة، أو حذف الهاء إختلف في صحة الشروع وإنعقاد اليمين، وحل الذبيحة فلا يترك ذلك إحتياطاً أفاده السيد ومر. قوله: (ناوياً) اعلم أنه يصير شارعاً بالنية عند التكبير لا به وحده ولا بها وحدها، بل بهما وصح تقديمها عليه حيث لم يفصل بينهما بأجنبي للمقارنة حكماً لا تأخيرها، ولا يلزم العاجز عن النطق بها كالأخرس تحريك لسانه وكذا في حتى القراءة هو الصحيح لتعذر الواجب فلا يلزم غيره إلا بدليل در. قوله: لفظ التكبير وفيه إشارة إلى أنه لا بد لصحة الشروع من جملة تامة وهو ظاهر الرواية (كسبحان الله) أو لا إله إلا الله، أو الحمد لله (و) يصح الشروع أيضاً (بالفارسية) وغيرها من الألسن إن عجز عن العربية وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية ونحوها (ولا قراءته بها في الأصح) في قول الإمام الأعظم موافقة لهما لأن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً وأما التلبية في الحج والسلامة من الصلاة، والتسمية على الذبيحة، والأيمان فجائز بغير العربية مع القدرة عليها إجماعاً (ثم وضع يمينه على يساره) وتقدم صفته (تحت سرته عقيب التحريمة بلا مهلة) لأنه سنة القيام في ظاهر المذهب وعند محمد سنة القراءة، فيرسل حال الثناء وعندهما يعتمد في كل قيام فيه ذكر مسنون كحالة الثناء، والقنوت وصلاة الجنازة ويرسل بين تكبيرات العيدين إذ ليس فيه ذكر مسنون (مستفتحاً، وهو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) وإن قال وجل ثناؤك لم يمنع

(بكل ذكر) بكسر الذال المعجمة ما يكون باللسان، وهو المراد، وبضمها ما يكون بالجنان. قوله: (خالص لله تعالى عن اختلاطه الخ) فلا يصح باللهم اغفر لي لأنه لطلب المغفرة، ولا بالحوقلة لأنه لطلب الحول، والقوة ولا بما شاء الله كان لأنه لطلب دفع السوء ولا بالبسملة لأنه لطلب البركة، ولا فرق في صحة الشروع بين الأسماء الخاصة، والمشتركة كالكريم، والجليل على الأظهر الأصح. قوله: (وإن كره) أي تحريماً مرتبط بقوله ويصح الشروع الخ. قوله: (وفيه إشارة) أي فيما ذكره من قوله ثم كبر فإن التكبير الله أكبر وهو جملة أو في قوله بكل ذكر فإن الذكر التام لا يكون إلا بجملة. قوله: (وهو ظاهر الرواية) والمختار در والأشبه كما في ابن أميرحاج، وروى الحسن عن الإمام أنه يصير شارعاً بالمفرد وفي الدور ولو ذكر الإسم بلا صفة صح عند الإمام خلافاً لمحمد. قوله: (وغيرها من الألسن) هو الصحيح وخصه أبو سعيد البراذعي بالفارسية واستدل بحديث موضوع كما قاله القاري في الموضوعات: لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية، وعلى قولهما من لم يعرفهما في حكم العاجز، وتقدم. قوله: (إنْ عجز) الصحيح أنه يصح الشروع عنده بغير العربية، ولو كان قادراً عليها مع الكراهة التحريمية للقادر لأنَّ الشروع يتعلق بالذكر الخالص وهو يحصل بكل لسان وفي بعض الكتب ما يفيد أنَّ صاحبيه رجعا إلى قوله: هنا كرجوعه إلى قولهما في القراءة أفاده صاحب الدر ومر. قوله: (في الأصح في قولي الإمام) الأولى من قولي الإمام كما هو في بعض النسخ وبه عبر في الشرح، وهذا ظاهر في القراءة لا في الشروع كما علمت، وعلى هذا القول الفتوى. قوله: (لأنّ القرآن إسم للنظم، والمعنى جميعاً) أي ومن قرأ بغير العربية فإنما أتى بالمعنى فقط. قوله: (والأيمان) معنى جواز الأيمان بغير العربية، ولو مع القدرة عليها أنه إذا حلف بالله بالفارسية تنعقد يمينه، وتلزمه الكفارة إذا حنث أفاده السيد فالأيمان في كلام المؤلف بفتح الهمزة جمع يمين. قوله: (بلا مهلة) بفتح الميم أي تراخ وبضمها عكارة الزيت. قوله: (في كل قيام) أي له قرار.

وإنّ سكت لا يؤمر، ولا يأتي بدعاء التوجه لا قبل الشروع ولا بعده، ويضمه في التهجد للاستفتاح، ومعنى سبحانك اللهم، وبحمدك نزهتك عن صفات النقص بالتسبيح وأثبت صفات الكمال لذاتك بالتحميد وتبارك أي دام وثبت وتنزه اسمك وتعالى جدك أي ارتفع سلطانك، وعظمتك وغناك بمكانتك ولا إله غيرك في الوجود معبود بحق بدأ بالتنزيه الذي يرجع إلى التوحيد، ثم ختم بالتوحيد ترقياً في الثناء على الله تعالى من ذكر النعوت السلبية والصفات الثبوتية إلى غاية الكمال في الجلال والجمال وسائر الأفعال وهو الانفراد بالألوهية وما يختص به من الأحدية والصمدية (ويستفتح كل مصل) سواء المقتدي وغيره ما لم يبدأ الإمام بالقراءة (ثم تعوذ) بالله من الشيطان الرجيم لأنه مطرود عن حضرة الله تعالى ويريد أن يجعلك شريكاً له في العقاب وأنت لا تراه فتعتصم بمن يراه ليحفظك منه بالتعوذ

قوله: (ويضمه في التهجد للإستفتاح) يفيد على ما هو المتبادر تقديم الإستفتاح عليه. قوله: (ومعنى سبحانك) سبحان في الأصل مصدر، ولا فعل له ومعناه البراءة، والنزاهة من سبح في الأرض أي ذهب، وبعد، ثم ضمن معني التسبيح الذي هو التنزيه، وقد يستعمل علماً له فيمنع من الصرف للعلمية، وزيادة الألف والنون ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً وإنتصاب سبحان بفعل محذوف واجب الحذف أما من لفظه وأصل التركيب سبحتك سبحانه، أو من غير لفظه أي اعتقد سبحانك أي نزاهتك عن كل ما لا يليق بك فيكون على هذا مفعولاً به لا مطلقاً. قوله: (وبحمدك) متعلق بمحذوف، والواو أما لعطف جملة على جملة حذفت كالأولى وأبقى حرف العطف أي أسبحك وأبتدىء بحمدك، أو وأصفك بحمدك ولا ينبغي أن يقال بزيادتها لأنها ليست بقياس كما في القهستاني وروي عن الإمام أنه لو قال: سبحانك اللهم بحمدك بحذف الواو جاز والباء على هذا لملابسة أي أسبحك تسبيحاً ملتبساً بحمدك، أو للمصاحبة. قوله: (وتبارك) فعل لا يتصرف، ولا يستعمل إلا لله تعالى من البركة، وهو الخير الدائم الكثير أي تكاثرت خيور أسمائك الحسني مشتق من برك الماء في الحوض أي دام، أو من بروك الإبل، وهو الثبوت. قوله: (وتنزه) ليس هذا من معنى تبارك. قوله: (وتعالى جدك) الجد بفتح الجيم يطلق على أبي الأب وأبي الأم، وعلى شاطىء النهر، وعلى العظمة والجلال، وهو المراد هنا يعني أن عظمتك تعلو على عظمة غيرك. قوله: (بدأ بالتنزيه) أي التنزيه الكامل. قوله: (من ذكر النعوت الخ) متعلق بقوله ترقياً، وكذا قوله إلى غاية الكمال. قوله: (في الجلال، والجمال) متعلق بغاية، أو بكمال. قوله: (وسائر الأفعال) عطف على قوله: الجلال أي وإلى غاية الكمال في سائر الأفعال. قوله: (وهو الإنفراد الخ) الضمير يرجع إلى الغاية وذكر بإعتبار الخبر. قوله: (وما يختص به) عطف على الإنفراد، وهو خاص. قوله: (ما لم يبدأ الإمام بالقراءة) ولو سرية على المعتمد وإن أدركه راكعاً تجري إنّ أكثر رأيه أنه إن (سراً للقراءة) مقدماً عليها (فيأتى به المسبوق) في ابتداء ما يقضيه بعد الثناء فإنه يثني حال اقتدائه ولو في سكنات الإمام على ما قيل ولا يأتي به في الركوع، ويأتي فيه بتكبيرات العيدين لوجوبها (لا المقتدي) لأنه للقراءة، ولا يقرأ المقتدي، وقال أبو يوسف: هو تبع للثناء فيأتى به (ويؤخر) التعوذ (عن تكبيرات الزوائد في العيدين) لأنه للقراءة، وهي بعد التكبيرات في الركعة الأولى (ثم يسمي سراً) كما تقدم (ويسمي) كل من يقرأ في صلاته (في كل ركعة) سواء صلى فرضاً، أو نفلاً (قبل الفاتحة) بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم وأما في الوضوء والذبيحة فلا يتقيد بخصوص البسملة، بل كل ذكر له يكفي (فقط) فلا تسن التسمية بين الفاتحة، والسورة ولا كراهة فيها إنْ فعلها اتفاقاً للسورة سواء جهر أو خافت بالسورة وغلط من قال لا يسمي إلا في الركعة الأولى (ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سراً) وحقيقته إسماع النفس كما تقدم (ثم قرأ سورة) من المفصل على ما تقدم (أو) قرأ (ثلاث آيات) قصاراً، أو آية طويلة وجوباً (ثم كبر) كل مصل (راكعاً) فيبتدىء بالتكبير مع ابتداء لانحناء ويختمه بختمه ليشرع في التسبيح فلا تخلو حالة من حالات الصلاة عن ذكر مطمئناً (مسوياً رأسه بعجزه آخذًا ركبتيه بيديه) ويكون الرجل مفرجاً أصابعه ناصياً ساقيه واحناؤهما شبه القوس مكروه والمرأة لا تفرج أصابعها (وسبح فيه) أي الركوع كل مصل فيقول سبحان ربى العظيم مرات (ثلاثاً وذلك) العدد (أدناه) أي أدنى كمال الجمع المسنون ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجماع الأئمة لقوله ﷺ نهيت أنّ أقرأ راكعاً وساجداً (ثم رفع رأسه واطمأن) قائماً (قائلاً سمع الله لمن حمده) أي قبل الله

أتى به أدركه في شيء منه أتى به وإلا لأنهر. قوله: (مقدماً عليها)، وقال بعض أصحاب الظواهر، والنخعي، وابن سيرين: يأتي به بعد القراءة لأنه تعالى ذكره بحرف الفاء، وأنه للتعقيب، وهذا ليس بصحيح لأنّ الفاء للحال، وتمامه في الشرح. قوله: (فإنه يثني حال إقتدائه) لا وجه لهذا التعليل قال في الشرح: ويثني أيضاً حال إقتدائه وإنّ سبقه به إمامه ما لم يقرأ، وقيل يثني في سكتاته، وهو أولى مما هنا، وكلامه يقتضي أنّ المسبوق يثني مرتين، وهو خلاف المشهور. قوله: (ولا يأتي به في الركوع) أي لا يأتي بالتعوذ في الركوع. قوله: (ويأتي فيه بتكبيرات المعيدين) أي يأتي بها المسبوق في الركوع. قوله: (لوجوبها) ظاهر التعليل يفيد أنه لا فرق بين الركعة الأولى، والثانية. قوله: (ذكر له يكفي) أفراد الضمير بإعتبار المذكور والأفضل في الوضوء التسمية على الوجه المتقدم فيه، وفي الذبيحة بإسم الله الله أكبر. قوله: (للسورة) تقييده بالسورة يفيد الكراهة إذا أتى بها للآيات. قوله: (من المفصل على ما تقدم) أي (للسورة) تقييده بالسورة يفيد الكراهة إذا أتى بها للآيات. قوله: (من المفصل على ما تقدم) أي وأما الأدعية التي في التشهد بألفاظ القرآن ينوي بها الدعاء لا القراءة وإلا كره تحريماً. قوله:

حمد من حمده لأن السماع يذكر ويراد به القبول مجازاً كما يقال سمع الأمير كلام فلان وفي الحديث أعوذ بك من دعاء لا يسمع أي لا يستجاب والهاء للسكتة، والاستراحة لا للكناية (ربنا لك الحمد) فيجمع بين التسميع والتحميد (لو) كان (إماماً) هذا قولهما، وهو رواية عن الإمام اختارها في الحاوي القدسي، وكان الفضلي والطحاوي وجماعة من المتأخرين يميلون إلى الجمع وهو قول أهل المدينة وقوله (أو منفرداً) متفق عليه على الأصح عن الإمام موافقة لهما وعنه يكتفي بالتحميد، وعنه يكتفي بالتسميع (والمقتدي يكتفي بالتحميد) اتفاقاً للأمر به في الحديث إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا لك الحمد رواه الشيخان، والأفضل اللهم ربنا ولك الحمد ويليه اللهم ربنا لك الحمد ويليه ربنا لك الحمد (ثم كبر) كل مصل (خاراً للسجود) ويختمه عند وضع جبهته للسجود (ثم وضع ركبتيه ثم يديه) إن لم يكن به عذر يمنعه من هذه الصفة (ثم) وضع (وجهه بين كفيه) لما روينا (وسجد بأنفه وجبهته) وتقدم الحكم (مطمئناً مسبحاً) بأن يقول: سبحان ربي الأعلى مرات (ثلاثاً وذلك أدناه) لما تقدم (وجافي) أي باعد الرجل (بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه) لأنه أبلغ في السجود بالأعضاء في غير زحمة وينضم فيها حذراً عن إضرار الجار (موجهاً أصابع يديه) ويضمها كل الضم لا يندب إلا هنا لأنّ الرحمة تنزل عليه في السجود وبالضم ينال الأكثر (و) يكون موجها أصابع (رجليه نحو القبلة والمرأة تخفض) فتضم عضديها لجنبيها (وتلزق بطنها بفخذيها) لأنه أستر لها، ثم رفع رأسه (وجلس كل مصل بين السجدتين واضعاً يديه على فخذيه مطمئناً) وليس فيه ذكر مسنون والوارد فيه محمول على التهجد (ثم كبر للسجود وسجد) بعده (مطمئناً وسبح فيه) أي السجود (ثلاثاً وجافى بطنه عن فخذيه وأبدى عضديه) وهما ضبعاه والضبع بسكون الباء لا غير العضد (ثم

(لقوله على) الحديث لم يذكر فيه التشهد. قوله: (لا للكتابة) وفي المستصفى أنها للضمير لا للسكت، وفي الولوالجية لو أبدل النون لا ما فسدت صلاته كما في سكب الأنهر وإن كان لسانه لا يطاوعه بتركه كما في الشرنبلالية، ولو سكن الميم من حمده فسدت صلاته كما في شرح الكيدانية عن عمدة الفتاوي. قوله: (والأفضل اللهم ربنا ولك الحمد) لزيادة الثناء واختلفوا في هذه الواو فقيل: زائدة، وقيل: عاطفة تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد كما في التبيين والأول أظهر كما في الدراية كذا في الشرح، وترك المرتبة الثالثة، وهي ربنا ولك الحمد. قوله: (وموجها أصابع رجليه نحو القبلة) ولا بد من وضع إحدى القدمين، ووضع القدم، بوضع أصابعها، ويكفي وضع إصبع واحدة كذا في السيد. قوله: (وجلس كل مصل القدم، بوضع أصابعها، ويكفي وضع إصبع واحدة كذا في السيد. قوله: (وجلس كل مصل عليه قاله السيد عازياً إلى النهر.

رفع رأسه مكبراً للنهوض) أي القيام للركعة الثانية (بلا اعتماد على الأرض بيديه) إنْ لم يكن به عذر (وبلا قعود) قبل القيام يسمى جلسة الاستراحة عند الشافعي سنة (والركعة الثانية) يفعل فيها (كالأولى) وعلمت ما شملته (إلا أنه) أي المصلى (لا يثني) لأنه للاستفتاح فقط، ولا يتعوذ لعدم تبدل المجلس ولا يرفع يديه (إذ لا يسن رفع اليدين) في حالتي الركوع وقيامه ولا يفسد الصلاة في الصحيح فلا يسن (إلا عند افتتاح كل صلاة وعند تكبير القنوت في الوتر وتكبيرات الزوائد في العيدين) لاتفاق الأخبار وصفة الرفع فيها حذو الأذنين (و) يسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء (حين يرى الكعبة) المشرفة أي وقت معاينتها فتكون العين في فقعس للعيدين ومعاينة البيت للدعاء، وهو مستجاب (و) يسن رفعهما (حين يستلم الحجر الأسود) مستقبلاً بباطنهما الحجر (و) يسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء داعياً (حين يقوم على الصفا والمروة و) كذلك (عند الوقوف بعرفة و) وقوف (مزدلفة و) في الوقوف (بعد رمى الجمرة الأولى و) الجمرة (الوسطى) كما ورد بذلك السنة الشريفة وترفع في دعاء الاستسقاء ونحوه لأن رفع اليد في الدعاء سنة (و) كذلك (عند دعائه بعد فراغه من التسبيح) والتحميد والتكبير الذي سنذكره (عقب الصلوات) كما عليه المسلمون في سائر. البلدان (وإذا فرغ الرجل من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسري، وجلس عليها ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة، ووضع يديه على فخذيه (وبسط أصابعه) وجعلها منتهية إلى رأس ركبتيه (والمرأة تتورك) وقدمنا صفته (وقرأ) المصلى ولو مقتدياً (تشهد ابن مسعود رضى الله عنه) ويقصد معانيه مرادة له على أنه ينشئها تحية وسلاماً منه (وأشار بالمسبحة) من أصابعه اليمني في الشهادة على الصحيح (يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على التشهد في القعود الأول) لوجوب القيام للثالثة، وهو كما قال: علمني رسول الله ﷺ التشهد أخذ كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن فقال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل (التحيات لله والصلوات والطيبات) جمع تحية من حيا فلان فلاناً إذا دعا له عند ملاقاته لقولهم حياك الله أي أبقاك الله والمراد هنا أعز الألفاظ التي تدل على الملك والعظمة، وكل عبادة قولية لله تعالى، والمراد بالصلوات هنا العبادات البدنية، ونحوها، والطيبات العبادات المالية لله تعالى، وهي الصادرة منه ليلة الإسراء فلما قال ذلك النبي ﷺ بإلهام من الله تعالى رد الله عليه وحياه بقوله (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) فقابل التحيات بالسلام الذي هو تحية الإسلام، وقابل الصلوات بالرحمة التي هي بمعناها

قوله: (ثم رفع رأسه مكبراً للنهوض) ظاهر تعبيره أنه في صلاة التسبيح لا يكبر إلا عند النهوض لا عند قعوده للإتيان بالتسبيح، والظاهر أنه في رفعه من آخر سجدة من الثانية يكبر بمجرد رفعه قبل التسبيح. قوله: (لا يثني) بالضم من أثنى لا غير. قوله: (التي هي بمعناها)

وقابل الطيبات بالبركات المناسبة للمال لكونها النمو والكثرة فلما أفاض سبحانه بإنعامه على النبي على بالثلاثة مقابل الثلاثة، والنبي أكرم خلق الله وأجودهم عطف بإحسانه من ذلك الفيض لإخوانه الأنبياء والملائكة وصالحي المؤمنين من الإنس والجن فقال (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فعمهم به كما قال على إنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض وليس أشرف من العبودية في صفات المخلوقين وهي الرضا بما يفعل الرب، والعبادة ما يرضيه والعبودية أقوى من العبادة لبقائها في العقبي بخلاف العبادة والصالح القائم بحقوق الله تعالى، وحقوق العباد فلما أن قال ذلك على: إحساناً منه شهد أمل الملكوت الأعلى والسموات وجبريل بوحي وإلهام أن قال كل منهم: (أشهد أن لا إله ألس وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) أي أعلم وأبين وجمع بين أشرف أسمائه وبين أشرف وصف للمخلوق وأرقى وصف مستلزم للنبوة لمقام الجمع فيقصد المصلي إنشاء هذه الألفاظ مرادة له قاصداً معناها الموضوعة له من عنده كأنه يحيي الله سبحانه وتعالى ويسلم على النبي على وعلى نفسه وأولياء الله تعالى خلافاً لما قاله بعضهم أنه حكاية سلام الله لا المغرب (ثم جلس) مفترشاً رجله اليسرى ناصباً اليمنى وتتورك المرأة (وقرأ التشهد) المتقدم المعلى على النبي على النبي بي المهم من المصلي (وقرأ الفاتحة فيما بعد) الركعتين (الأوليين) من الفرائض فشمل المغرب (ثم جلس) مفترشاً رجله اليسرى ناصباً اليمنى وتتورك المرأة (وقرأ التشهد) المتقدم (ثم صلى على النبي بي المبعن هذا) المؤرث مقبولاً بعد الصلاة على النبي بي (بما يشبه) ألفاظ (ثم صلى على النبي بي المبعن على النبي المهم المهم النبي المهم المهم النبي المهم الم

فيه نظر فتأمله. قوله: (بخلاف العبادة) فإنها لا تبقى في العقبي أي على سبيل التكليف أما صدورها من غير مشقة كالتنفس فواقع لا ينكر لأنه كلما قرب الإنسان من حضرة الحق إزداد طاعة. قوله: (والصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد) ولذا قالوا لا ينبغي الجزم به في حق شخص معين من غير شهادة الشرع له به وإنما يقول هو صالح فيما أظن خوفاً من الشهادة بما ليس فيه كذا في الشرح. قوله: (شهد أهل الملكوت الأعلى) مراده به ما فوق السموات السبع بدليل العطف. قوله: (وجبريل) خصه بالذكر وإن دخل في عموم ما قبله لمزيد كرامته فإنه أفضل أهل العلوي على الأصّح. قوله: (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) قال الحافظ ابن حجر: ألفاظ التشهد المتواترة أنه على كان يقول: «أشهد أن محمداً رسول الله أو عبده ورسوله» اه وما قبل أنه كان يقول فيه: وأني رسول الله لا أصل له نعم، ورد عنه في غير التشهد. قوله: (لمقام المجمع فكما جمع في التحيات الخ وفي السلام عليك المخ بين الاث كذلك جمع له هنا بين ثلاث أشرف الأسماء، وهو محمد وأشرف صفات الإنسان، وهو العبودية وأشرف وصف مستلزم للنبوّة، وهو الرسالة. قوله: (الموضوعة) بالجر صفة الألفاظ أي الموضوعة هذه الألفاظ لهذا المعنى. قوله: (خلافاً لما قاله بعضهم) مرتبط بقوله فيقصد المصلي إنشاء الخ. قوله: (وقرأ التشهد المتقدم) أي تشهد ابن مسعود وتعينه مستحب كما المصلي إنشاء الخ. قوله: (وقرأ التشهد المتقدم) أي تشهد ابن مسعود وتعينه مستحب كما

(القرآن والسنة ثم سلم يميناً) ابتداء (ويساراً) انتهاء (فيقول السلام عليكم ورحمة الله ناوياً من معه) من القوم والحفظة (كما تقدم) بيانه بحمد الله سبحانه ومنته.

#### باب الإمامة

قدمنا شيئاً يدل على فضل الأذان وعندنا (هي) أي الإمامة (أفضل من الأذان) لمواظبته على الخلفاء الراشدين عليها، والأفضل كون الإمام هو المؤذن وهذا مذهبنا وكان عليه أبو حنيفة رحمه الله (والصلاة بالجماعة سنة) في الأصح مؤكدة شبيهة بالواجب في

أفاده الزيلعي. قوله: (القوم والحفظة) الأولى حذفه ليعم كل مصل، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

#### باب الإمامة

هي إتباع الإمام في جزء من صلاته أي أنْ يتبع فالإتباع مصدر الفعل المبني للمفعول، والإمام هو المتبوع. قوله: (قدمنا شيئاً يدل على فضل الأذان) منه أنَّ المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة. قوله: (والصلاة بالجماعة سنة) المراد بها فيما عدا الجمعة، والعيدين فإنها فيهما شرط الجواز. قوله: (سنة في الأصح) وفي البدائع عامة المشايخ على الوجوب، وبه جزم في التحفة، وغيرها، وفي جامع الفقه أعدل الأقوال وأقواها الوجوب، ومنهم من قال: إنها فرض كفاية، وبه قال الكرخي، والطحاوي، وجماعة من أصحابنا، وقيل: إنها فرض عين وهو قول الإمام أحمد: كذا في الشرح، والقائل بالفرضية لا يشترطها للصحة، فتصح ولو منفرداً كما في شرح ابن وهبان والجماعة في اللغة الفرقة المجتمعة، وشرعاً، الإمام مع واحد سواء كان رجلاً أو امرأة حراً، أو عبداً، أو صبياً يعقل، أو ملكاً أو جنياً في مسجد، أو غيره، وفي القنية: الأصح أنّ إقامتها في البيت كإقامتها في المسجد، وإن تفاوتت الفضيلة، وعلى القول بأنها سنة هي آكد من سنة الفجر، وهي سنة عين إلا في التراويح فإنها فيها سنة كفاية، ووتر رمضان فإنها فيه مستحبة، وأما وترّ غيره، وتطوّعه فمكروهة فيهما على سبيل التداعي. قال شمس الأثمة الحلواني: إن اقتدى به ثلاثة لا يكون تداعياً فلا يكره إتفاقاً، وإن اقتدى به أربعة فالأصح الكراهة، وتستحب في الكسوف كما في الدرّ من بابه، وتكره في الخسوف بحر، وفي النهر، والدر اختلف في لحوق الإثم بالترك مرة بدون عذر فمن قال بالوجوب، وهم العراقيون قالوا: نعم، ومن قال بالسنية، وهم الخراسانيون، قالوا: إنما يأثم إذا اعتاد الترك، وحكى المؤلف في شرح الوهبانية عن جوامع الفقه أنها مستحبة، فالأقوال خمسة وجمهور العلماء إتفقوا على أنّ فضل الجماعة يحصل بإدراك جزء من صلاة الإمام، ولو آخر

القوة (للرجال) للمواظبة ولقوله ﷺ: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزأً وفي رواية درجة فلا يسع تركها إلا بعذر ولو تركها أهل مصر بلا عذر يؤمرون بها فإن قبلوا وإلا قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام ومن خصائص هذا الدين ويحصل فضل الجماعة بواحد ولو صبياً يعقل أو امرأة ولو في البيت مع الإمام، وأما الجمعة فيشترط ثلاثة أو اثنان كما سنذكره (الأحرار) لأن العبد مشغول بخدمة المولى (بلا عذر) لأنها تسقط به (وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء الإسلام) وهو شرط عام فلا تصح إمامة منكر البعث، أو خلافة الصديق أو صحبته أو بسبب الشيخين أو بنكر الشفاعة أو نحو ذلك ممن يظهر الإسلام مع ظهور صفته المكفرة له (والبلوغ) لأنّ صلاة

القعدة الأخيرة قبل السلام، واختلفوا هل الأفضل مسجد حيه أم جماعة المسجد الجامع وإنّ استوى المسجدان فأقدمهما أفضل فإن استويا فأقربهما فإن استويا خير العامي، والفقيه يذهب إلى أقلهما جماعة ليكثر واو التلميذ يذهب إلى مجلس أستاذه نهر. قوله: (ولقوله على صلاة الجماعة الخ) وورد أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحطت عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما إنتظر الصلاة، وورد أنّ من صلى العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، وورد صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، ومع الرجلين أزكى من رجل واحد، وما زاد فهو أحب إلى الله تعالى، وفي المضمرات مكتوب في التوراة صفة أمة محمد وجماعتهم، وأنه بكل رجل في صفوفهم يزاد في صلاتهم صلاة يعني إذا كانوا ألف رجل يكتب لكل رجل ألف صلاة، ومن حكمة مشروعيتها قيام نظام الألفة بين المصلين، والتعلم من العالم أفاده في الشرح. قوله: (فلا يسع تركها إلا بعذر) المفعول محذوف تقديره المكلف، وسيأتي للمصنف بيان الأعذار في فصل مستقل. قوله: (أهل مصر) بالتنوين لأنّ المراد أهل أي مصر كان. قوله: (ولو صبياً) يفهم منه أنَّ فضيلة الجماعة تحصل بالمتنفل المقتدي. قوله: (أو امرأة) حتى لو صلى في بيته بزوجته أو جاريته، أو ولده فقد أتى بفضيلة الجماعة اه كذا في الشرح، ولكن فضيلة المسجد أتم. قوله: (مع الإمام) لا حاجة إليه لعلمه من الكلام السابق. قوله: (فيشترط ثلاثة) الأولى زيادة لها. قوله: (أو إثنان) أي غير الإمام، وأو لحكاية الخلاف، والمعتمد الأول. قوله: (للرجال) أما في النساء فلا تشترط كل الشروط، بل يخرج منها الذكورة فإنّ الأنثى تصح إمامتها لمثلها. قوله: (الأصحاء) أخرج ذوي الأعذار فإن إمامتهم صحيحة لمماثليهم. قوله: (وهو شرط عام) فلا وجه لذكره. قوله: (أو يسب الشيخين) الأولى أن يقول، أو من يسب أو ساب. قوله: (أو نحو ذلك) كمن ينكر الإسراء، أو الرؤية، أو عذاب الصبي نفل ونفله لا يلزمه (والعقل) لعدم صحة صلاته بعدمه كالسكران (والذكورة) خرج به المرأة للأمر بتأخيرهن والخنثى امرأة فلا يقتدي به غيرها (والقراءة) بحفظ آية تصح بها الصلاة على الخلاف (و) السادس (السلامة من الأعذار) فإن المعذور صلاته ضرورية فلا

القبر أو وجود الكرام الكاتبين اه من الشرح وفي السيد ما حاصله صحة إمامة من ينكر الرؤية، ولكن يقول: لا يرى لجلاله، وعظمته، وفي الشرح إذا أمهم زماناً، ثم قال أنه كان كافراً، أو معي نجاسة مانعة، أو بلا طهارة أي متعمداً ليس عليهم إعادة لأنّ خبره غير مقبول في الديانات لفسقه بإعترافه بخلاف ما إذا صلى فتبين له فساد صلاته بنجاسة، أو عدم طهارة فإنه قد يغفل عن ذلك فيظن الطهارة فإذا أخبر كان مقبولاً فلزمت الإعادة اه ملخصاً. قوله: (مع ظهور صفته) الضمير يرجع إلى من. قوله: (والبلوغ) فلا يصح إقتداء بالغ بصبي مطلقاً سواء كان في فرض لأنّ صلاة الصبي ولو نوى الفرض نفل، أو في نقل لأنّ نفله لا يلزمه أي، ونفل المقتدى لازم مضمون عليه فيلزم بناء القوي على الضعيف، وبهذا التقرير تعلم أنّ في كلام الشرح توزيعاً، وقال بعض مشايخ بلخ: يصح إقتداء البالغ بالصبي في التراويح، والسنن المطلقة، والنفل، والمختار عدم الصحة، بلا خلاف بين أصحابنا نقله السيد عن العلامة مسكين. قوله: (كالسكران) وكالمجنون المطبق، وأما الذي يجن، ويفيق فتصح إمامته حال إفاقته، ولا تصح إمامة المعتوه، وهو الذي ينسب إلى الخرف كما في المعراج. قوله: (والذكورة) أي المحققة. قوله: (خرج به المرأة) فلا يصح إقتداء الرجل بها وصلاتها في ذاتها صحيحة. قوله: (للأمر بتأخيرهن) علة لمحذوف تقديره وإنما لم يصح إقتداء الرجل بالنساء للأمر الخ والأمر بتأخيرهن نهى عن الصلاة خلفهن، وإلى جانبهن أفاده في الشرح. قوله: (والخنثى إمرأة) أي في الحكم. قوله: (فلا يقتدي به غيرها) أي لا رجل لإحتمال أنوثته، ولا خنثى مثله لإحتمال ذكورة المتأخر، وأنوثة المتقدم، وأما المرأة فيصح إقتداؤها به لصحته سواء كان ذكراً أم أنثى فإطلاق المصنف ليس على ما ينبغي، وإقتداؤه على بجبريل مع أنه لا يوصف بذكورة، ولا أنوثة، أو هذه خصوصية وذكر في الأشباه أنّ الإقتداء بالخنثى صحيح. قوله: (بحفظ آية) ولو قصيرة، والأولى أن يقول بحفظ ما تصح به الصلاة ليظهر قوله بعد على الخلاف. قوله: (على الخلاف) أي بين الإمام، وصاحبيه، فقالا: لا تصح إلا بثلاث آيات، فلا يصح إقتداء القارىء بأمي، أو بأخرس، ولا إقتداء الأمي بأخرس لقوة حال الأمي عنه بكونه يأتي بالتحريمة دونه، وأما اقتداء أمي بأمي، أو أخرس بأخرس فصحيح، واعلم أنه إذا فسد الإقتداء بأي وجه كان لا يصح شروعه في صلاة نفسه لأنه قصد المشاركة، وهي غير صلاة الإنفراد على الصحيح محيط وادعي في البحر أنه المذهب، وكلام الخلاصة يفيد أنه كلام محمد خاصة، وفصل الزيلعي أنه إن فسد لفقد شرط كطاهر بمعذور لم تنعقد أصلاً، وإن كان لإختلاف الصلاتين تنعقد نفلاً غير مضمون، وثمرته الإنتقاض بالقهقهة كذا في التنوير

يصح اقتداء غيره به (كالرحاف) الدائم (وانفلات الريح)ولا يصح اقتداء من به انفلات ريح بمن به سلس بول لأنه ذو عذرين (والفأفأة) بتكرار الفاء (والتمتمة) بتكرار التاء فلا يتكلم إلا به (واللثغ) بالتاء المثلثة والتحريك وهو واللثغة بضم اللام وسكون الثاء تحرك اللسان من السين إلى الثاء ومن الراء إلى الغين ونحوه لا يكون إماماً لغيره وإذا لم يجد في القرآن شيئاً خالياً عن لثغة وعجز عن إصلاح لسانه آناء الليل وأطراف النهار فصلاته جائزة لنفسه وإذا ترك التصحيح والجهد فصلاته فاسدة (و) السلامة (من فقد شرط كطهارة) فإن عدمها بحمل خبث لا يعفى لا تصح إمامته لطاهر (و) كذا حكم (ستر عورة) لأن العاري لا يكون إماماً

وشرحه مختصراً، ومقتضاه عدم إنعقادها أصلاً فيما إذا اقتدى القارىء بالأمي لأنّ الإختلاف لفقد شرط وتمامه في السيد. قوله: (صلاته ضرورية) أي إنم صحت صلاته لضرورة عذره. قوله: (فلا يصح إقتداء غيره به) أي إذا توضأ مع العذر، أو طرأ عليه بعده أما لو توضأ وصلى خالياً عنه كان في حكم الصحيح، ويصح إقتداء معذور بمثله إن اتحد العذر. قوله: (ولا يصح إقتداء من به إنفلات ريح الخ) ويصح عكسه، وأما المقتصد فإن كان جرحه لا يخرج منه دم فتصح إمامته للأصحاء كذا في الشرح، والسيد. قوله: (بالثاء المثلثة والتحريك) مصدر لثغ كتعب. قوله: (بضم اللام وسكون الثاء) وأما اللثغة بالتحريك فالفم يقال: ما أقبح لثغته أي فمه كذا في المصباح، والقاموس. قوله: (تحرك اللسان) عرفه غيره بأنه حبسة في اللسان حتى تغير الحروف. قوله: (ونحوه) كاللام، والياء، أو السين ثاء، أو اللام نوناً. قوله: (لا يكون إماماً لغيره) إلا لمثله وفي الخانية ذكر الشيخر أبو بكر محمد بن الفضل أنها تصح إمامته لغيره لأنَّ ما يقوله صار لغة له واختاره ابن أميرحاج وحمل قولهم: لا يؤم أعلى منه على الأولوية خروجاً من الخلاف وقوّاه. قوله: (جائزة لنفسه) إنْ لم يمكنه الإقتداء وإنْ أمكنه لا تصح كما يؤخذ من الدر. قوله: (وإذا ترك التصحيح والجهد الخ) قال في الخلاصة: إذا كان يجتهد آناء الليل والنهار في تصحيحه، ولا يقدر على ذلك فصلاته جائزة وإنْ ترك جهده فصلاته فاسدة إلا أنْ يجعل العمر في تصحيحه، ولا يسعه أنْ يترك جهده في باقي عمره اه قال صاحب الذخيرة: وهذا الشق الثاني مشكل لأنّ ما كان خلقة لا يقدر العبد على تغييره اه وكذا إذا كان لعارض ليس مما يزول عادة، وإذا كان كذلك فلا يعول في الفتوى على مقتضى هذا الشرط، ومن ثمة ذكر في خزانة الأكمل عن فتاوى أبي الليث لو قال الهمد لله بالهاء بدل الحاء، أو كل هو الله أحد بالكاف بدل القاف جاز إذا لم يقدر على غير ذلك، أو بلسانه علة، قال الفقيه: وإن لم يكن بلسانه علة، ولكن جرى ذلك على لسانه لا تفسد اه فلم يذكر هذا الشرط، وإنْ كان بعد ذكره عن إبراهيم بن يوسف وحسين بن مطيع اه كلام ابن أميرحاج قلت: كلامه يفيد أنَّ هذا الشرط فيه خلاف، والأكثر لم يذكروه لأنّ فيه حرجاً عظيماً. قوله: (كطهارة) أي من حدث، أو خبث وإنْ كَان كلام الشارح قاصراً على الثاني. قوله: (بحمل خبث) أي بسبب حمله خبثاً حاشية الطحطاوي/م١٩

لمستور (وشروط صحة الإقتداء أربعة عشر شيئاً) تقريباً (نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته) أما مقارنة حقيقية، أو حكمية كما تقدم فينوي الصلاة، والمتابعة أيضاً (ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به) لما يلزم من الفساد بالمحاذاة، ومسئلتها مشهورة ولو في الجمعة والعيدين على ما قاله الأكثر (وتقدم الإمام بعقبه عن) عقب (المأموم) حتى لو تقدم أصابعه لطول قدمه لا يضر (وأن لا يكون) الإمام (أدنى حالاً من المأموم) كافتراضه

لا يعفى عنه بأن زاد على قدر درهم، أو بلغ ربع الثوب. قوله: (لا تصح إمامته لطاهر) ظاهره وإن لم يجد المتنجس مزيلاً، أو وجده ولكن حصل مانع ككشف عورة، وظاهر التقييد أنه يصح إقتداء حامل نجاسة مانعة به. قوله: (لمستور) وتصح إمامته لمثله. قوله: (وشروط صحة الإقتداء) هو في اللغة الملازمة مطلقاً كما في القاموس، وشرعاً ربط شخص صلاته بصلاة الإمام. قوله: (نية المقتدى المتابعة) كأن ينوي معه الشروع في صلاته، أو الإقتداء به فيها ولو نوى الإقتداء به لا غير الأصح أنه يجزيه، وتنصرف إلى صلاة الإمام وإنْ لم يكن للمقتدي علم بها لأنه جعل نفسه تبعاً للإمام خلافاً لمن قال: لا بد للمقتدي من ثلاث نيات نية أصل الصلاة ونية التعيين، ونية الإقتداء أفاده السيد ونية المتابعة شرط في غير جمعة وعيد على المختار لإختصاصها بالجماعة فلا يحتاج فيها إلى نية الإقتداء كذا في القهستاني وسكب الأنهر وأما نية الإمامة فليست بشرط إلا في حق النساء، ولا يلزم المقتدي تعيين الإمام بل الأفضل عدمه لأنه لو عينه فبان خلافه فسدت صلاته. قوله: (أو حكمية) بأن لا يفصل بينهما بفاصل أجنبي كذا في الشرح. قوله: (فينوي الصلاة والمتابعة أيضاً) لا يحسن تفريعه على سابقه، وقد علمت أن نية الإقتداء فقط صحيحة، وإن لم يكن له علم بعين صلاة الإمام. قوله: (لما يلزم من الفساد بالمحاذاة) أي له، أو لمقتد مثله، ولا يلزم الفساد بدون التزامه، وهو بنيته، ولا تصير المرأة داخلة في صلاة الإمام إلا أنْ ينوي إمامتها والخنثى كالأنثى، ولا فرق بين الواحدة(١١)، والمتعددة. قوله: (على ما قاله الأكثر) وفي النهر عن الخلاصة ترجيح عدم الإشتراط فيهما قال، وأجمعوا على عدم اشتراطها في حقهن في الجنازة أفاده السيد وفي الكلام إشعار بأنّ الإمام ذكر أما الإمام الأنثى فلا يلزم فيه ما ذكر. قوله: (حتى لو تقدم أصابعه) أي المقتدي مع تأخر عقبه عن عقب الإمام لطول قدمه أي المقتدي لا يضر، واعلم أنّ ما أفاده المصنف من إشتراط التقدم خلاف المذهب لأنه لو حاذاه صح الإقتداء والعبرة في المومي بالرأس حتى لو كان رأسه خلف رأس الإمام، ورجلاه قدام رجليه صح، وعلى العكس لا يصح كذا في الزاهدي، وفي الدر يقف الواحد محاذياً أي مساوياً باليمين إمامه على المذهب، وأما الواحدة فتتأخر لا محالة ولا عبرة بالرأس، بل بالقدم ولو صغيراً في الأصح ما لم يتقدم أكثر قدم

<sup>(</sup>١) قوله والمتعددة يوجد هنا في بعض النسخ زيادة نصها إلا أن في الواحدة روايتين اهـ.

وتنفل الإمام (وأن لا يكون الإمام مصلياً فرضاً غير فرضه) أي فرض المأموم كظهر وعصر وظهرين من يومين للمشاركة ولا بد فيها من الاتحاد فلا يصح اقتداء ناذر بناذر لم ينذر عين نذر الإمام لعدم ولايته على غيره فيما التزمه، ولا الناذر بالحالف لأن المنذورة أقوى (و) أن (لا) يكون الإمام (مقيماً لمسافر بعد الوقت في رباعية) لما قدمناه فيكون اقتداء مفترض بمتنفل في حق القعدة أو القراءة (ولا مسبوقاً) لشبهة اقتدائه (وأن لا يفصل بين الإمام

المؤتم لا تفسد اه. قوله: (وأن لا يكون الإمام أدنى حالاً من المأموم) ليس منه ما لو اقتدى من يرى وجوب الوتر بمن يرى سنيته، فإنّ ذلك صحيح للإتحاد ولا يختلف باختلاف الإعتقاد وكذا من يصلى سنة بمن يصلي سنة أخرى كسنة العشاء خلف من يصلي التراويح أو سنة الظهر البعدية خلف مصلى القبلية فإنه يجوز كما في البحر وغيره وفي الظهيرية صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فإقتدى به إنسان في الأخريين يجوز وإنْ كان هذا قضاء للمقتدي لأنّ الصلاة واحدة كما في الشلبي عن الزيلعي ونقله القهستاني أيضاً. قوله: (للمشاركة) أي لأنّ المقتدي مشارك للإمام فلا بد من الاتحاد لتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي اه من الشرح ملخصاً. قوله: (فلا يصح إقتداء ناذر) تفريع على ما قبله فلا إتحاد في نذريهما. قوله: (لم ينذر عين نذر الإمام) أما لو نذره بأن قال: نذرت أن أصلى الركعتين اللتين نذرهما فلان فيصح للإتحاد أفاده السيد. قوله: (لعدم ولايته الخ) علة لقوله: فلا يصح، والضمير للناذر يعني أنَّ الوجوب إنما يظهر في حق الناذر لا في حق غيره فإذا إقتدى بغيره في غير ما نذره فهو إقتداء مفترض بمتنفل أفاده في الشرح، ولو علله بأن اختلاف النذرين كاختلاف الفرضين لكان. أظهر. قوله: (ولا الناذر بالحالف) الحالف أنْ يقول مثلاً: والله لأصلين كذا مثلاً، وعكسه يصح كالحالف بالحالف كذا في الشرح. قوله: (لأنّ المنذورة أقوى) لوجوبها قصداً، أما المحلوف عليها فهي نفل جائز الفعل، والترك قوى أحد وجهيه بالحلف، فوجوبها لتحقق البر، ولا يشكل عدم صحة إقتداء المفترض بالمتنفل بإستخلاف الإمام من جاء بعد الركوع واقتدى به في السجدتين فإنَّ السجدتين نفل في حق الخليفة فرض في حق من أدرك الركوع مع الإمام لأنَّ الممتنع إقتداء المفترض بالمتنفل في جميع الأفعال لا في بعضها أفاده السيد، وفيه نظر لما يأتي في مسئلة إقتداء المسافر بعد الوقت بالمقيم فإنّ الفساد فيه إنما جاء من إعتبار التنفل ببعض الصلاة وهو القعدة أو القراءة. قوله: (بعد الوقت) أي وكان الإقتداء بعد الوقت أما إذا وقع الإقتداء في الوقت، ثم خرج وهما في الصلاة فإنّ الإقتداء صحيح ويفترض الإتمام، ولو كان الإمام المقيم كبر في الوقت، واقتدى المسافر بعد خروجه لا يصح. قوله: (في رباعية) أما الثنائية، والثلاثية فلا يتغيران سفراً، ولا حضراً. قوله: (لما قدمناه) من أنه يشترط أن لا يكون أدنى حالاً من المأموم. قوله: (في حق القعدة) إذا اقتدى به في الشفع الأول إذ هي فرض على المؤتم لأنّ فرضه ركعتان لا على الإمام والمراد بقول المؤلف بمتنفل غير المفترض فيعم والمأموم صف من النساء) لقول النبي على من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف من النساء فلا صلاة له فإن كن ثلاثاً فسدت صلاة ثلاثة خلفهن من كل صف إلى آخر الصفوف وعليه الفتوى وجاز اقتداء الباقي، وقيل: الثلاث صف مانع من صحة الاقتداء لمن خلف صفهن جميعاً وإن كانتا ثنتين فسدت صلاة اثنين خلفهما فقط وإن كانت واحدة في الصف محاذية فسدت صلاة من حاذته عن يمينها ويسارها وآخر خلفها (وأن لا يفصل) بين الإمام والمأموم (نهر يمر فيه الزورق) في الصحيح والزورق نوع من السفن الصغار (ولا طريق تمر فيه العجلة) وليس فيه صفوف متصلة والمانع في الصلاة فاصل يسع فيه صفين

الواجب لأنَّ القعدة الأولى واجبة عليه. ق**وله: (أو القراءة)** أي إنْ إقتدى به في الشفع الثاني فإنّ القراءة فيه نفل على الإمام إذا قرأ في الشفع الأول فرض في حق المقتدي، ولو لم يقرأ الإمام في الأول ففي صحة الإقتداء روايتان، وسيأتي تحقيقه في صلاة المسافر إنْ شاء الله تعالى. قوله: (لشبهة إقتدائه) أي حال تحريمته، وإنما لزمته القراءة لشبهة الإنفراد نعم إذا قضى المسبوقان، ملاحظاً أحدهما الآخر ليعلم عدد ما عليه من فعله، فلا بأس به ويشترط أن لا يكون الإمام لاحقاً لأنه خلف الإمام حكماً حتى لا يقرأ. قوله: (وأن لا يفصل بين الإمام والمأموم) أي الذكر، ومثله الفصل بين المأمومين كما في الحلبي. قوله: (فسدت صلاة ثلاثة خلفهن) أي وواحد عن يمينهن، وآخر عن يسارهن. قوله: (وقيل: الثلاث صف) كما إذا كان الصف تاماً، وأطلق الكلام فشمل ما إذا كان بين النساء، والمقتدي حائل، أولا كما يأتي في مسئلة المحاذاة إنْ شاء الله تعالى. قوله: (اثنين خلفهما فقط) أي، ولا يتجاوز الفساد إلى ما بعد فلا ينافي فساد صلاة المحاذي عن يمينهما ويسارهما. قوله: (فسدت صلاة من حاذته الخ) ولا يفسد أكثر من ذلك لأنّ الذي فسدت صلاته من كل جهة يكون حائلاً بينها، وبين الرجال. قوله: (في الصحيح) أي هذا القول في الفرق بين النهر الصغير والكبير هو الصحيح، وقيل الصغير ما تحصى شركاؤه، وقيل ما يثبه القوي، ويمنع النهر، ولو كان في المسجد كالطريق كما في الدرر. قوله: (تمر فيه العجلة) والمراد أنّ تكون صالحة لذلك لا مرورها بالفعل والعجلة بالتحريك آلة يجرها الثور، والمراد بالطريق هو النافذ ذكره السيد. قوله: (وليس فيه صفوف متصلة) اعلم أنه إذا إتصل المصلون، وقاموا في الطريق فإن قام واحد في عرض الطريق، وإقتدى بالإمام جاز وكره أما الجواز، فلأنه لم يبق بينه وبين الإمام طريق تمر فيه العجلة، وأما الكراهة فللصلاة في ممر الناس، فإنْ قام رجل خلف هذا المقتدي وراء الطريق، وإقتدى بالإمام لا يصح لأنَّ صلاة من قام على الطريق مكروهة مع كونه غير صف فصار في حق من خلفه كالعدم، ولا يعدّ هذا إتصالاً، ولو كان على الطريق ثلاث جازت صلاة من خلفهم لأن الثلاث صف في بعض الروايات، وعند إتصال الصفوف لا يكون الطريق حائلاً ولو كان على الطريق إثنان فعلى قياس قول أبي يوسف تجوز صلاة من خلفهما لأنه جعل المثنى

على المفتي به (و) يشترط أن (لا) يفصل بينهما (حائط) كبير (يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه) العلم بانتقالات الإمام (لسماع أو رؤية) ولم يمكن الوصول إليه (صح الاقتداء) به (في الصحيح) وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني لما روى أن النبي على كان يصلي في حجرة عائشة رضي الله عنها والناس في المسجد يصلون بصلاته، وعلى هذا الاقتداء في المساكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه صحيح إذا لم يشتبه حال الإمام عليهم لسماع أو رؤية ولم يتخلل إلا الجدار كما ذكره شمس الأئمة فيمن صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد أو في منزله بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حائط مقتدياً بإمام في المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام، أو من المكبر تجوز صلاته كذا في التجنيس، والمزيد ويصح اقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت ولا يخفى عليه حاله (و) يشترط (أن لا يكون الإمام راكباً والمقتدي راجلاً) أو بالقلب (أو راكباً) دابة (غير دابة إمامه) لاختلاف المكان وإذا كان على دابة إمامه صح الاقتداء لاتحاد المكان (و) يشترط (أن لا يكون) المقتدي (في سفينة والإمام في) سفينة (أخرى غير مقترنة بها) لأنهما

كالجمع، وعلى قياس قول محمد لا تجوز. قوله: (يسع فيه صفين) والفرجة بين الصفين مقدار ذراع أو ذراعين، كذا في الخانية، والظاهر أنَّ هذا يعتبر من محل السجود، ومجل قيام الآخرين من كل صف لأنّ الذراع لا يكفي في التحديد من محل قيام الصف إلى محل قيام الآخر. قوله: (على المفتى به) وقيل: ما يسع صفاً واحداً والفضاء الواسع في المسجد لا يمنع وإنْ وسع صفوفاً لأنّ له حكم بقعة واحدة كذا في الأشباه من الفن الثاني، فلو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد، والإمام في المحراب جاز كما في الهندية. قال البزازي: المسجد وإنْ كبر لا يمنع الفاصل فيه إلا في الجامع القديم بخوارزم فإنّ ربعه كان على أربعة آلاف اسطوانة، وجامع القدس الشريف أعنى ما يشتمل على المساجد الثلاثة الأقصى والصحراء، والبيضاء كما في الحلبي والشرح، والظاهر أنّ ذلك لإشتباه حال الإمام على المأموم لا لاختلاف المكان ومصلى العيد كالمسجد، وجعل في النوازل، والخلاصة والخانية مصلى الجنازة مثل المسجد أيضاً، وفناء المسجد له حكم المسجد يجوز الإقتداء فيه وإن لم تكن الصفوف متصلة. قوله: (لسماع) من الإمام، أو المقتدي ومثله الرؤية وفي حاشية الدرر للمؤلف الصحيح إعتبار الإشتباه فقط، وقواه في الدر بالنقل عن المعتبرات خلافاً لما في الدرر، والبحر وغيرهما من إشتراط عدم إختلاف المكان اه فلو إقتدى من بمنزله بمن في المسجد وإن إنفصل عنه صح إن لم يوجد مانع من نحو طريق، ولم يشتبه حال الإمام، وأفاد السيد جواز الإقتداء في بيت بإمام فيه ولو مع وجود فاصل يسع صفين فإنّ البيت في هذا كالمسجد. قوله: (أو راكباً دابة غير دابة إمامه) واستحسن محمد جواز الصلاة إذا قربت دابته من دابة الإمام. قوله: (غير مقترنة بها) كالدابتين وإذا اقترنتا صح للاتحاد الحكمي (و) الرابع عشر من شروط صحة الاقتداء (أن لا يعلم المقتدي من حال إمامه) المخالف لمذهبه (مفسداً في زعم المأموم) يعني في مذهب المأموم (كخروج دم) سائل (أو قيء) يملأ الفم وتيقن أنه (لم يعد بعده وضوأه) حتى لو غاب بعد ما شاهد منه ذلك بقدر ما يعيد الوضوء ولم يعلم حاله فالصحيح جواز الاقتداء مع الكراهة كما لو جهل حاله بالمرة وأما إذا علم منه أنه لا يحتاط في مواضع الخلاف، فلا يصح الاقتداء به سواء علم حاله في خصوص ما يقتدي به فيه أو لا وإن علم أنه يحتاط في مواضع الخلاف في مواضع الخلاف على الأصح ويكره كما في المجتبى وقال الديري في شرحه: لا يكره إذا علم منه الاحتياط في مذهب الحنفي، وأما إذا علم المقتدي من الإمام ما يفسد الصلاة على زعم الإمام كمس المرأة أو الذكر أو حمل نجاسة قدر الدرهم والإمام

لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهر وذلك مانع، وظاهر هذا التعليل أنَّ الفاصل إذا كان قليلاً لا يمنع لا سيما عند عدم الإشتباه وهم قد أطلقوا المنع. قوله: (وإذا اقترنتا صح) وانظر هل المراد بالإقتران ربطهما بنحو حبل، أو المماسة بينهما مدة الصلاة، ولو من غير ربط والظاهر الثاني. قوله: (وإنْ لا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسداً الخ) هذا على ما هو المعتمد أنَّ العبرة لرأي المقتدي، وعلى القول الآخر وهو أنّ العبرة لرأي الإمام فالإقتداء صحيح وإنْ عاين مفسداً بحسب زعمه أي المقتدي ذكره السيد. قوله: (كخروج دم سائل) وكمسح دون ربع الرأس، أو الوضوء من ماء مستعمل، أو تحمل قدر مانع من النجاسة. قوله: (فالصحيح جواز الإقتداء) لأنه يحتمل أنه توضأ وحسن الظن به أولى. قوله: (مع الكراهة) ظاهر إطلاقه الكراهة هنا وفيما بعد أنها كراهة تحريم. قوله: (فلا يصح الإقتداء) هذا محمول على ما إذا علم أنه لا يحتاط في الأركان، والشروط، وأما إذا علم أنه يحتاط فيهما ولا يحتاط في الواجبات كما إذا كان يترك السورة، أو يزيد في التشهد الأول شيئاً فإنّ الإقتداء صحيح مع كراهة التحريم، وهل الأفضل الإقتداء، أو الإنفراد الظاهر الثاني، وأما إذا كان يراعي في الأركان والشروط والواجبات، ولا يراعي في السنن بأنْ كان ينقص التسبيحات في الركوع والسجود، أو يجلس للإستراحة، فالإقتداء صحيح مع كراهة التنزيه، والإقتداء أفضل لأنه قيل بوجوبه، أو افتراضه على الكفاية، فلا يتركه لذلك، ويعلم الحكم فيما إذا كان يراعي في الجميع إلا في المستحبات بالأولى فإنّ الإقتداء به صحيح، وهو أفضل وعلى كل حال الإقتداء بالموافق عند التعارض أفضل وراجع تحفة الأخيار. قوله: (أولاً) بأن علم أنه لا يحتاط بالعادة ولكن في هذه الصلاة المخصوصة جهل حاله في الإحتياط. قوله: (ويكره كما في المجتبى) قد علمت تفصيله آنفاً. قوله: (على زعم الإمام) دون المأموم. قوله: (أو حمل نجاسة قدر الدرهم) فإنه مفسد عند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا عندنا، ولو صلى على ظن أنه محدث، أو عليه نجاسة مانعة، ثم تبين خلاف ذلك لا تجزئه تلك الصلاة لأن العبرة لما ظنه لا لما في نفس الأمر، ويخشى لا يدري بذلك فإنه يجوز اقتداؤه به على قول الأكثر، وقال بعضهم: لا يجوز منهم الهندواني لأن الإمام يرى بطلان هذه الصلاة فتبطل صلاة المقتدي تبعاً له وجه الأول، وهو الأصح أن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأى نفسه فوجب القول بجوازها كما في التبيين وفتح القدير وإنما قيد بقوله: والإمام لا يدري بذلك ليكون جازما بالنية وأمكن حمل صحة صلاته على معتقد إمامه وأما إذا علم به وهو على اعتقاد مذهبه صار كالمتلاعب ولا نية له فلا وجه لحمل صحة صلاته (وصح اقتداء متوض بمتيمم) عندهما وقال محمد: لا يصح، والخلاف مبني على أنّ الخلفية بين الآلتين التراب والماء أو الطهارتين الوضوء والتيمم فعندهما بين الآلتين وظاهر النص يدل عليه، فاستوى الطهارتان، وعند محمد بين الطهارتين التيمم والوضوء فيصير بناء القوي على الضعيف وهو لا يجوز ولا خلاف في صحة الاقتداء بالمتيمم في صلاة الجنازة (و) صح اقتداء (غاسل بماسح) على خف أو جبيرة أو خرقة قرحة لا يسيل منها شيء (و) صح اقتداء (قائم بقاعد) لأن

عليه الكفر كما في السراج. قوله: (وهو على إعتقاد مذهبه) أما إذا قلد مذهب المؤتم فقد اتحد معتقدهما، ولا كلام فيه. قوله: (ولا نية له) أي للمتلاعب. قوله: (فلا وجه لحمل صحة صلاته) الأول حذف حمل، ولو علم بفساد صلاة إمامه أما بشهادة عدول أنه أحدث، ثم صلى مثلاً وإما بإخبار منه عن نفسه، ويقبل قوله إن كان عدلاً تلزمه الإعادة، وإن لم يكن عدلاً لا يقبل لكن تستحب الإعادة كما في السراج، وإذا علم مفسداً في صلاة الإمام لا يجوز له الإقتداء به إجماعاً. قوله: (والخلاف الخ) اعلم أن طهارة التيمم فيها جهة الإطلاق باعتبار عدم توقتها بخلاف طهارة المستحاضة مثلاً وجهة الضرورة باعتبار أن المصير إليها الضرورة العجز عن الماء، وهذا لا خلاف فيه وإنما الخلاف في التعليل فعلل محمد ههنا بجهة الضرورة لنفي جواز إقتداء المتوضىء بالمتيمم إحتياطاً، وهما عللا الصحة بجانب الإطلاق لأن طهارته كالطهارة بالماء من حيث ذلك، وهذا الاختلاف مبنى على الخلاف الذي ذكره. قوله: (وظاهر النص يدل عليه) فإن الله تعالى قال: ﴿ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً ﴾ فإنه ذكر الآلتين، وجعل الخلفية بينهما. قوله: (وعند محمد بين الطهارتين) أي واحداهما وضرورية والأخرى أصلية ولا شك أن من اشتمل على الطهارة الأصلية أقوى حالاً من حال من اشتمل على الطهارة الضرورية فصار كما لو كان مع المتوضىء ماء فاقتدى بالمتيمم فإنه لا يجوز ولهما أن التيمم طهارة مطلقة أي غير مؤقتة بوقت الصلاة، ولهذا لا تتقدر بقدر الحاجة. قوله: (وصح اقتداء غاسل بماسح) لاستواء حالهما ثم الماسح على الجبيرة أولى من الماسح على الخف لأن مسحها كالغسل لما تحتها بخلاف الخف. قوله: (أو خرقة قرحة) أي جراحة. قوله: (لا يسيل منها شيء) فإن سال فهو معذور إن استوفى شروطه فلا يصح الاقتداء به إلا لمماثل له، أو لمن هو أدنى حالاً منه. ق**وله: (وصح اقتداء قائم بقاعد**) أي يركع، ويسجد وهذا عندهما خلافاً

النبي على صلى الظهر يوم السبت أو الأحد في مرض موته جالساً والناس خلفه قياماً وهي آخر صلاة صلاها إماماً وصلى خلف أبي بكر الركعة الثانية صبح يوم الإثنين مأموماً، ثم أتم لنفسه ذكره البيهقي في المعرفة (و) صح اقتداء (بأحدب) لم يبلغ حدبه حد الركوع اتفاقاً على الأصح وإذا بلغ وهو ينخفض للركوع قليلاً يجوز عندهما وبه أخذ عامة العلماء، وهو الأصح بمنزلة الاقتداء بالقاعد لاستواء نصفه الأسفل ولا يجوز عند محمد قال الزيلعي وفي الظهيرية وهو الأصح انتهى فقد اختلف التصحيح فيه (و) صح اقتداء (موم بمثله) بأن كانا قاعدين، أو مضطجعين أو المأموم مضطجعاً، والإمام قاعداً لقوة حاله (ومتنفل بمفترض) لأنه بناء للضعيف على القوي وصار تبعاً لإمامه في القراءة (وإن ظهر بطلان صلاة إمامه) بفوات شرط أو ركن (أعاد) لزوماً يعني افترض عليه الإتيان بالفرض وليس المراد الإعادة الجابرة لنقص في المؤدى لقوله على افرماً يعني افترض عليه الإتيان بالفرض وليس المراد الإعادة الجابرة لنقص في المؤدى لقوله على المأموم، كارتداد الإمام وسعيه للجمعة بعد ظهره دونهم، وعوده طرأ المبطل لا إعادة على المأموم، كارتداد الإمام وسعيه للجمعة بعد ظهره دونهم، وعوده

لمحمد، وقوله أحوط كما في البرهان وغيره والدلائل مستوفاة في المطولات. قوله: (صلى خلف أبي بكر الخ) فائدة زائدة، وقوله: ثم أتم لنفسه أي لأنه مسبوق. قوله: (إتفاقاً على الأصح) يعنى أن حكاية الاتفاق أصح من حكاية الخلاف ومثله يقال في نظائره. قوله: (وفي الظهيرية هو الأصح) محمول على أنه الأصح من قولي محمد لا الأصح مطلقاً لأن أكثر العلماء أخذ بقولهما، وقد أوضحه السيد. قوله: (وصح إقتداء موم بمثله) سواء كانا قائمين، أو قاعدين، أو مستلقين، أو مضطجعين، أو مختلفين، وكلها جائزة في الأصح كما في النهاية، بل صحح التمرتاشي الإجماع عليه. قوله: (أو المأموم مضطجعاً) أي أو كان المأموم مضطجعاً والإمام قاعداً قال في الشرح لا عكسه. قال الزيلعي: وهو المختار لكن في النهر عن التمرتاشي الأظهر الجواز على قولهما وكذا على قول محمد في الأصح، وهو المناسب لإطلاق كلام المصنف ولا ينافيه قوله بمثله لأن المراد المثلية بالنظر لمطلق الإيماء، وتمامه في السيد. قوله: (ومتنقل بمفترض) إلا في التراويح فإن الأرجح عدم جواز الاقتداء كما في الخانية، وصححه في غاية البيان، لأنها شرعت على هيئة مخصوصة، فيراعي وصفها الخاص للخروج عن العهدة كما في الدر والمراد أنه لا يحسب من التراويح لا أن الاقتداء يقع باطلاً كما لا يخفى لا يقال أن القراءة في الآخريين فرض في حق المتنقل نقل في حق المفترض لأنا نقول صلاة المقتدى أخذت حكم صلاة الإمام بسبب الاقتداء، ولهذا يلزمه أربع ركعات في الرباعية، ولو لم يدركه إلا في الشفع الثاني، ولهذا أشار المؤلف بقوله، وصار تبعاً لإمامه في القراءة. قوله: (وليس المراد الإعادة الجابرة الخ) لأن ذلك يقتضي صحة الأول، والفرض أنه باطل. قوله: (بعد ظهره) أي بعد أداء الظهر بجماعة فسعى هو دونهم. قوله: (وعوده لسجود تلاوة

لسجود تلاوة بعد تفرقهم (ويلزم الإمام) الذي تبين فساد صلاته (إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن) ولو بكتاب أو رسول (في المختار) لأنه على صلى بهم ثم جاء ورأسه يقطر فأعاد بهم، وعلي رضي الله عنه صلى بالناس، ثم تبين له أنه كان محدثاً فأعاد، وأمرهم أن يعيدوا، وفي الدراية لا يلزم الإمام الإعلام إذا كانوا قوماً غير معينين وفي خزانة الأكمل لأنه سكت عن خطأ معفو عنه وعن الوبري يخبرهم وإن كان مختلفاً فيه ونظيره إذا رأى غيره يتوضأ من ماء نجس، أو على ثوبه نجاسة.

# فصل يسقط حضور الجماعة بواهد من ثمانية عشر شيئاً

منها (مطر وبرد) شدید (وخوف) ظالم (وظلمة) شدیدة في الصحیح (وحبس) معسر، ومظلوم (وعمی وفلج وقطع) ید ورجل (وسقام وإقعاد ووحل) بعد انقطاع مطر قال ﷺ:

بعد تفرقهم) أي ولم يعد القعود الأخير فإنها تفسد صلاة الإمام في هذه المسائل ولا تفسد صلاة المأموم وفيها يلغز أي صلاة فسدت على الإمام، ولم تفسد على المأموم. قوله: (صلى بهم ثم جاء ورأسه الخ) الذي في سنن أبي داود أنه على دخل في صلاة الفجر فأوماً بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر مثلكم واني كنت جنباً وهذا لا يقتضي أن ذلك كان بعد شروعهم لجواز كون الذكر عقيب تكبيره بلا مهلة قبل تكبيرهم على أن الذي في مسلم. قال: فأتى النبي على حتى قام في مصلاه قبل أن يكبر قام فانصرف فالأولى الاقتصار على أثر على. قوله: (وفي الدراية الخ) وفي مجمع الفتاوى صحح عدم الإخبار مطلقاً لكونه عن خطأ معفو عنه لكن الشروح مرجحة على الفتاوى كما في الدر. قوله: (ونظيره) أي في وجوب الأخبار، ومحل ذلك إذا علم منه الامتثال، وإلا فلا كما لا يخفى والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

### نصل يسقط حضور الجماعة

ظاهره يعم جماعة الجمعة والعيدين فيصلي الجمعة ظهراً وتسقط صلاة العيد ويحرر. قوله: (منها مطر) في شرح المشكاة صح كنا مع رسول الله على زمن الحديبية فأصابنا/مطر لم يبل أسفل نعالنا فنادى منادي رسول الله على صلوا في رجالكم. قوله: (وبرد شديد) ألحق به المنلا علي في شرح موطأ الإمام محمد الحر الشديد. قوله: (وخوف ظالم) أي على نفسه أو ماله، أو خوف ضياع ماله أو خوف ذهاب قافله لو اشتغل بالصلاة جماعة. قوله: (وحبس معسر) أي لو فاء دين عليه وقيد بالمعسر لأن الموسر لا يعذر في الترك. قوله: (ومظلوم) أي

"إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال" (وزمانة وشيخوخة وتكرار فقه) لا نحو ولغة (بجماعة تفوته) ولم يداوم على تركها (وحضور طعام تتوقه نفسه) لشغل باله كمدافعة أحد الأخبثين، أو الريح (وإرادة سفر) تهيأ له (وقيامه بمريض) يستضر بغيبته (وشدة ريح ليلاً لا نهاراً)

وحبس مظلوم في عبارة بعضهم التصريح بأن خوف الحبس للمعسر، والمظلوم من الأعذار، وكلام المصنف يفيد أن الذي يعد عذراً الحبس بالفعل والأول أظهر وعليه فلا حاجة لذكر المظلوم لفهمه من قوله وخوف ظالم فإن الذي يحبس المظلوم ظالم. قوله: (وعمي) وإن وجد الأعمى قائداً عند الأمام، وقالا: تجب حلبي. قال ابن أمير حاج: المسطور في الكتب المشهورة أن الخلاف بينه وبينهما فيما إذا وجد قائداً فالإتفاق أي على سقوطها إذا لم يجد قائداً اه. قوله: (وفلج) أي لا يستطيع معه المشى. قوله: (وقطع يد ورجل) أي من خلاف وبالأولى إذا كانا من جانب واحد وكذا تسقط بقطع رجل فقط. قوله: (وسقام) كسحاب المرض قاموس. قوله: (واقعاد) أي كساح. قوله: (بعد إنقطاع مطر) إنما قاله لأن التكلم على المطر قد تقدم فذكر ذلك ليعده عذراً مستقلاً وبهذا تعلم ما في شرح السيد. قوله: (إذا ابتلت النعال) أي الأراضى الصلاب في المحكم النعل القطعة الصلبة الغليظة من الأرض شبه الأكمة يبرق حصاها ولا تنبت شيئاً ومنه الحديث إذا ابتلت النعال الخ. قال ابن الأسير: إنما خصها بالذكر لأن أدنى بلل ينديها بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء، وقال الأزهري في معنى الحديث يقول: إذا ابتلت الأرضون الصلاب فزلقت بمن يمشى فيها فصلوا في منازلكم ولا عليكم أن تشهدوا الجماعة اه وهل هذا الحكم مخصوص بما إذا كانوا في أرض صلبة فلا تسقط إذا كانوا في رخوة أو ان المراد بذكرها دفع الحرج بالحضور فكأنه يقول: إذا نزل المطر ولو قليلاً بحيث تبتل منه النعال فالصلاة في الرحال أي المنازل. قوله: (وزمانه) أي عاهه وزمن كفرح زمناً وزمنة بالضم وزمانة فهو زمن وزمين والجمع زمنون وزمني قاموس. قوله: (وشيخوخة) مصدر شاخ يشيخ إذا استبان منه السن قاموس إي إذا صار شيخاً كبيراً لا يستطيع المشى سقطت عنه الجماعة. قوله: (وتكرار فقه) وكذا مطالعة كتبه كذا في الفتاوي. قوله: (لا نحو ولغة) ربما يفيد هذا أن المراد بالفقه ما يعم علم العقائد والتفسير والحديث للمقابلة والذي في الدر عن الباقلاني عطفاً على المسقطات، وكذا اشتغاله بالفقه لا بغيره. قوله: (بجماعة تفوته) الأولى حذفه لأن الموضوع الأعذار التي تفوت الجماعة، والباء بمعنى مع أي تكراره مع جماعة، ويفيد أن المكرر وحده لا يعطى هذا الحكم وليس كذلك ولم يذكره في الدر، والضمير في تفوته للجماعة أي لو حضر الجماعة تفوته أخوانه الذين يطالع معهم. قوله: (ولم يداوم على تركها) أما إذا واظب على الترك فلا يعذر ويعذر ولا تقبل شهادته إلا بتأويل بدعة الإمام، أو عدم مراعاته در. قوله: (تتوقه نفسه) أي تشتاق إليه سواء كان في العشاء أو غيره. قوله: (وإرادة سفر تهيأ له) لعل المراد التهيؤ القريب من الفعل، وهو منصوب على الظرفية أي وقت

كتاب الصلاة

للحرج (وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف) وكانت نيته حضورها لولا العذر الحاصل (يحصل له ثوابها) لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى».

#### نصل ني

بيان (الأحق بالإمامة و) في بيان (ترتيب الصفوف إذا) اجتمع قوم و(لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل) اجتمعوا فيه، ولا فيهم ذو وظيفة وهو إمام المحل (ولا ذو سلطان) كأمير ووال وقاض (فالأعلم) بأحكام الصلاة الحافظ ما به سنة القراءة، ويجتنب

التهيؤ له بأن كان مشغول البال بمصالحه. قوله: (يستضر) أي المريض بغيبته وإلا فلا. قوله: (وإنما لكل امرىء ما نوى) هو محل الشاهد على أحد ما قيل فيه، والمعنى أن له ما نواه وان لم يعمله وروى العسكري في الأمثال والبيهقي في الشعب، وقال إسناده ضعيف عن أنس يرفعه نية المؤمن أبلغ من عمله كما في المقاصد الحسنة والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

## فصل في بيان الأهق بالإمامة

قوله: (ولم يكن بين الحاضرين) المراد بالبينية معنى المعية. قوله: (صاحب منزل) أي ساكن فيه ولو بالإجارة أو بالعارية على التحقيق أما هو وذو الوظيفة فيقدمان مطلقاً سواء اجتمع فيهما هذه الفضائل المذكورة أو لا فصاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق بالإمامة من غيره وإن كان الغير أفقه واقرأ وأورع وأفضل منه إن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده، وإن كان الذي يقدمه مفضولاً بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء، ويستحب الماحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل. قوله: (وهو إمام المحل) لأن صاحب الوظيفة منصوب الواقف، وبتقديم غيره يفوت غرضه وشرط الواقف كنص الشارع. قوله: (ولا ذو سلطان) فهو أولى من الجميع حتى من ساكن المنزل، وصاحب الوظيفة لأن ولايته عامة. وروى البخاري أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، وكفي به فاسقاً قال في البناية: هذا في الزمن الماضي لأن الولاة كانوا علماء وغالبهم كانوا صلحاء، وأما في زماننا فأكثر الولاة ظلمة جهلة اهـ. قوله: (العافظ ما به سنة القراءة) وأما وأحكام الشريعة إذ الزائد على ذلك غير محتاج إليه هنا. قوله: (الحافظ ما به سنة القراءة) وأما حفظ مقدار الفرض فمعلوم أنه من شروط الصحة وهذه شروط كمال، وفي الدر بشرط اجتنابه حفظ مقدار الفرض فمعلوم أنه من شروط الصحة وهذه شروط كمال، وفي الدر بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، وحفظه قدر فرض، وقيل: واجب وقيل: سنة، وقدم أبو يوسف الأقرأ لحديث ورد في ذلك، والمعول عليه قولهما لأن القراءة إنما يحتاج إليها لإقامة ركن واحد، للخديث ورد في ذلك، والمعول عليه قولهما لأن القراءة إنما يحتاج إليها لإقامة ركن واحد،

الفواحش الظاهرة، وإن كان غير متجر في بقية العلوم (أحق بالإمامة) وإذا اجتمعوا يقدم السلطان فالأمير فالقاضي فصاحب المنزل، ولو مستأجراً يقدم على المالك ويقدم القاضي على إمام المسجد لما ورد في الحديث، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه (ثم الأقرأ) أي الأعلم بأحكام القراءة لا مجرد كثرة حفظ دونه (ثم الأورع) الورع اجتناب الشبهات أرقى من التقوى لأنها اجتناب المحرمات (ثم الأسن) لقوله وليؤمكما أكبركما (ثم الأحسن خلقاً) بضم الخاء واللام أي ألفة بين الناس (ثم الأحسن وجهاً) أي أصبحهم لأنّ حسن الصورة يدل على حسن السريرة لأنه مما يزيد الناس رغبة في الجماعة (ثم الأشرف نسباً) لاحترامه، وتعظيمه (ثم الأحسن صوتاً) للرغبة في سماعه

والفقه يحتاج إليه لجميع الأركان والواجبات والسنن والمستحبات. قوله: (بقدم السلطان) الظاهر أن ذلك على سبيل الوجوب لأن في تقدم غيره عليه إهانة له وارتكاب المنهي عنه في الحديث وقد علمت ما في البناية. قوله: (ولا يؤم الرجل في سلطانه) أي في مظهر سلطنته، ومحل ولايته. قوله: (على تكرمته) بفتح التاء المثناة فوق، وكسر الراء الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به وقيل المائدة. قوله: (أي الأعلم بأحكام القراءة) من الوقف، والوصل والابتداء وكيفية أداء الحروف وما يتعلق بها كذا في مسكين والقهستاني والظاهر أن من يحكم الأداء، وإن لم يعلم أحكامه في حكم العالم. قوله: (لا مجرد كثرة حفظ) يعني جودة حفظ أو الأكثر كما. قوله: (دونه) أي دون العالم الكامل المأخوذ من قوله أي الأعلم. قوله: (ثم الأسن) المراد من الأسن أقدمهم إسلاماً بدليل ما سبق في الحديث من قوله: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاماً فلا يقدم شيخ أسلم على شاب نشأ في الإسلام نهر، وفيه أنه يفوت التنبيه على مرتبة الأسن، ولذا جعل بعضهم رتبة الأقدم إسلاماً متقدمة على رتبة الأسن، وجعلهما مرتبتين وهو حسن. قوله: (وليؤمكما أكبركما) قاله على لمالك بن الحويرث ولصاحب له وهو ابن عمه حين أراد السفر ولفظه: إذا حضرت الصلاة فأذنا، ثم أقيما وليؤمكما أكبركما متفق عليه. قوله: (أي ألفة بين الناس) هذا تفسير باللازم فإن من حسن خلقه ألفته الناس فكثرت عليه الجماعة والمصنف تبع في تقديم حسن الخلق على حسن الوجه مواهب الرحمن، وفتح القدير وعكس ذلك صاحب الخلاصة، والغرر ومسكين لأن الظاهر أول ما يدرك من صفات الكمال أو لأنه كالدليل عليه لأن الظاهر عنوان الباطن. قوله: (يدل على حسن السريرة) أي غالباً وفسره في الكافي بالأكثر صلاة بالليل، وحديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار لم يثبته المحدثون كحديث من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي. قوله: (لأنه الخ) الأولى زيادة الواو لصلاحيته للتعليل استقلالاً. قوله: (ثم الأشرف نسباً) قدم بعضهم عليه الأكثر حسباً والحسب شرف الآباء أو المال أو الدين أو الكرم أو الشرف في العقل، أو الفعال الصالحة، والحسب والكرم، قد يكونان لمن لا آباء له شرفاء

للخضوع (ثم الأنظف ثوباً) لبعده عن الدنس ترغيباً فيه فالأحسن زوجة لشدة عفته فأكبرهم رأساً، وأصغرهم عضواً فأكثرهم مالاً فأكبرهم جاهاً، واختلف في المسافر مع المقيم قيل: هما سواء، وقيل المقيم أولى (فإن استووا يقرع) بينهم فمن خرجت قرعته قدم (أو الخيار إلى القوم فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثر، وإن قدموا غير الأولى فقد أساؤا) ولكن لا يأثمون كذا في التجنيس، وفيه لو أم قوماً وهم له كارهون فهو على ثلاثة أوجه إن كانت الكراهة لفساد فيه، أو كانوا أحق بالإمامة منه يكره، وإن كان هو أحق بها منهم ولا فساد فيه، ومع هذا يكرهونه لا يكره له التقدم لأنّ الجاهل، والفاسق يكره العالم، والصالح، وقال على المراهة فيما بينكم وبين

والشرف والمجد لا يكونان إلا بهم. قوله: (للخضوع) فإن الخضوع يكون عند سماع الصوت الحسن فهو مما يزيد القرآن حسناً. قوله: (ثم الأنظف ثوباً) وبخط الحموي الأفضل ثوباً وهو يرجع إلى كثرة ثمنه. قوله: (فالأحسن زوجة) أي عنده فيرجع إلى كونه أشد حباً فيها وعبر بالأحسن مريداً به كثرة الحب للتلازم بينهما غالباً فسقط ما في الشرح من قوله، ولو قيل: أشدهم حباً لزوجته لكان أظهر. قوله: (فأكبرهم رأساً) أي كبراً غير فاحش وإلا كان منفراً. قوله: (وأصغرهم عضواً) فسره بعض المشايخ بالأصغر ذكراً لأن كبره الفاحش يدل غالباً على دناءة الأصل ويحرر ومثل ذلك لا يعلم غالباً إلا بالاطلاع، أو الأخبار وهو نادر، ويقال مثله في الأحسن زوجة المتقدم. قوله: (فأكثرهم مالاً) لأنه لا ينظر إلى مال غيره وتقل أشغاله في الصلاة، وذلك لأن اعتبار هذا بعدما تقدم من الأوصاف كالورع فتأمل، ومنه يعلم أن المراد المال الحلال. قوله: (فأكبرهم جاهاً) وقدم بعضهم الأكثر حسباً على الأشرف نسباً، وهو يعم الأكثر مالاً والأكبر جاهاً، ويقدم الحر الأصلى على العتيق.

فائدة: لا يقدم أحد في التزاحم إلا بمرجح، ومنه السبق إلى الدرس والإفتاء والدعوى فإن استووا في المجيء أقرع بينهم در عن الأشباه. قال: وفي محاسن القراء لابن وهبان، وقيل: إن لم يكن للشيخ معلوم جاز أن يقدم من شاء، وأكثر مشايخنا على تقديم الأسبق وأول من سنه ابن كثير اه. قوله: (فالعبرة بما اختاره الأكثر) قال في شرح المشكاة لعله محمول على الأكثر من العلماء إذا وجدوا وإلا فلا عبرة لكثرة الجاهلين قال تعالى: ﴿ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ [الزمر: ٣٩]. قوله: (أو كانوا أحق بالإمامة منه يكره) قال الحلبي: وينبغي أن تكون الكراهة تحريمية لخبر أبي داود: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة وعد منهم من تقدم قوماً وهم له كارهون. قوله: (يكره العالم والصالح) يصح رجوع كل إلى كل. قوله: (فإنهم وفدكم) الوفد مصدر وفد بمعنى قدم وورد والوافد السابق من الإبل قاموس وفي الشرح الوفود القوم يفدون إلى الملك بالحاجة، والإرسال اه. فالوفد بمعنى الوافد أي السابق، والمعنى أنهم السابقون

ربكم وفي رواية فليؤمكم خياركم (وكره إمامة العبد) إن لم يكن عالماً تقياً (والأعمى) لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدنس، وإن لم يوجد أفضل منه، فلا كراهة (والإعرابي) الجاهل، أو الحضري الجاهل (وولد الزنا) الذي لا علم عنده ولا تقوى، فلذا قيده مع ما قبله بقوله (الجاهل) إذ لو كان عالماً تقياً لا تكره إمامته لأنّ الكراهة للنقائص حتى إذا كان الإعرابي أفضل من الحضري، والعبد من الحر، وولد الزنا من ولد الرشد، والأعمى من البصير، فالحكم بالضد كذا في الاختيار (و) لذا كره إمامة (الفاسق) العالم لعدم اهتمامه

إلى الله تعالى ليحصل لهم مآربهم فيشفعون لكم، أو بمعنى الوفود أي الرسل بينكم، وبين ربكم، والكلام على التشبيه. قوله: (وكره إمامة العبد) وكذا المعتق كما في الدر لغلبة الجهل، وأفاد الحموي أن كراهة الإقتداء بالعبد وما عطف عليه تنزيهية أن وجد غيرهم وإلا فلا اه من شرح السيد، وسيأتي ما يفيد أن إمامة الفاسق مكروهة تحريماً. قوله: (إن لم يكن عالماً تقياً) أشار به إلى أن الكراهة في العبيد لا لذاتهم بل لأنهم لاشتغالهم بخدمة المولى لا يتفرغون للعلم فيغلب عليهم الجهل، ولندرة التقوى في العبيد فلو انتفى ذلك بأن كان عالماً تقياً فلا كراة. قوله: (لعدم إهتدائه إلخ) هذا يقتضي كراهة إمامة الأعشى نهر وهو الذي لا يبصر ليلاً. قوله: (وصون ثيابه) عطف على اهتدائه أي ولعدم صونه ثيابه الخ. قوله: (فلا كراهة) لاستخلاف النبي ﷺ ابن أم مكتوم، وعتبان بن مالك على المدينة حين خرج إلى غزوة تبوك وكانا أعمين. قوله: (والأعرابي) بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية من العرب وعمم الأزهري، والعرب العاربة هم الخلص منهم وهم الذين تكلموا بلغة يعرب بن قحطان، وهو اللسان القديم لأنه أول من تكلم بالعربية، والعرب المستعربة الذين تكلموا بلسان اسمعيل عليه السلام وهو لغة أهل الحجاز وما والاها، والمراد هنا كل من سكن البادية عربياً كان أو أعجمياً كالتركمان، والأكراد لغلبة الجهل عليهم لبعدهم عن مجالس العلم، ومن ثمة قيل أهل الكفور هم أهل القبور وهذا ظاهر في كراهة العامي الذي لا علم عنده كما في البحر والنهر، وحكى أن أعرابياً إقتدى بإمام فقرأ الإمام آية الأعراب أشد كفراً ونفاقاً فضربه الأعرابي وشج رأسه، ثم اقتدى به بعد مدة فرآه الإمام فقرأ آية ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم إلا آخر فقال الإعرابي: الآن نفعك العصا كذا في غاية البيان. قوله: (وولد الزنا) لأنه ليس له أب يعلمه فيغلب عليه الجهل فلو كان عنده علم لا كراهة، واختار العيني التعليل بنفرة الناس عنه لكونه متهماً، وأقره في النهر، وعليه فينبغي ثبوت الكراهة مطلقاً إن لم يكن جاهلاً. قوله: (فلذا قيده إلخ) أي لأجل ما قيد به في قوله عالماً وفي الأعمى بقوله: وإن لم يوجد أفضل منه فلا كراهة وفي الأعرابي بقوله الجاهل،. وفي ولد الزنا بقوله الذي لا علم عنده وفيه تأمل بالنظر للأعمى. قوله: (إذ لو كان) أي أحد من ذكر. قوله: (فالحكم بالضد) فالكراهة في تقديم الحضري والحر، وولد الرشد والبصير لجهلهم لأن إمامة الجاهل مكروهة كيفما كان بالدين فتجب إهانته شرعاً، فلا يعظم بتقديمه للإمامة، وإذا تعذر منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرها وإن لم يقم الجمعة إلا هو تصلي معه (والمبتدع) بارتكابه ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله على: «من علم أو عمل أو مال بنوع شبهة، أو استحسان» وروى محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز والصحيح أنها تصح مع الكراهة خلف من لا تكفره بدعته، لقوله على: «صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر» رواه الدارقطني كما في البرهان، وقال في مجمع الروايات: وإذا صلى خلف فاسق، أو مبتدع يكون محرزاً ثواب الجماعة لكن لا ينال ثواب من يصلي خلف إمام تقي (و) كره للإمام

لعدم علمه بأحكام الصلاة. قوله: (ولذا كره إمامة الفاسق) أي لما ذكر من قوله: حتى إذا كان الأعرابي الخ فكراهته لأفضلية غيره عليه، والمراد الفاسق بالجارحة لا بالعقيدة، لأن ذا سيذكر بالمبتدع، والفسق لغة خروج عن الاستقامة وهو معنى قولهم خروج الشيء عن الشيء على وجه الفساد، وشرعاً، خروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب كبيرة، قال القهستاني: أي أو إصرار على صغيرة، وينبغي أن يراد بلا تأويل، وإلا فيشكل بالبغاة، وذلك كتمام ومراء وشارب خمر اه. قوله: (فتجب إهانته شرعاً فلا يعظم بتقديمه للإمامة) تبع فيه الزيلعي، ومفاده كون الكراهة في الفاسق تحريمية. قوله: (من علم) كمنكر الرؤية، أو عمل كمن يؤذن بحي على خير العمل، أو حال كأن يسكت معتقداً أن مطلق السكوت قربة. قوله: (بنوع شبهة أو استحسان) وجعله ديناً قويماً وصراطاً مستقيماً، وهو متعلق بقوله بارتكاب. قوله: (والصحيح) أي عنهما. قوله: (خلف من لا تكفره بدعته) فلا تجوز الصلاة خلف من ينكر شفاعة النبي ﷺ أو الكرام الكاتبين أو الرؤية لأنه كافر وان قال لا يرى لجلاله وعظمته فهو مبتدع والمشبه كأن قال لله يد أو رجل كالعباد كافر، وإن قال هو جسم لا كالأجسام فهو مبتدع، وإن أنكر خلافة الصديق كفر كمن أنكر الإسراء لا المعراج، وألحق في الفتح عمر بالصديق في هذا الحكم، وألحق في البرهان عثمان بهما أيضاً ولا تجوز الصلاة خلف منكر المسح على الخفين، أو صحبة الصديق، أو من يسب الشيخين أو يقذف الصديقة، ولا خلف من أنكر بعض ما عِلم من الدين ضرورة لكفره ولا يلتفت إلى تأوله واجتهاده، وتجوز خلف من يفضل علياً على غيره. قوله: (يكون محرزاً ثواب الجماعة) أي مع الكراهة ان وجد غيرهم وإلا فلا كراهة كما في البحر بحثاً وفي السراج هل الأفضل أن يصلى خلف هؤلاء أم الأنفراد قيل أما في الفاسق فالصلاة خلفه أولى وهذا إنما يظهر على أن إمامته مكروهة تنزيهاً أما على القول بكراهة التحريم فلا وأما الآخرون فيمكن أن يقال الانفراد أولى لجهلهم بشروط الصلاة ويمكن إجراؤهم على قياس الصلاة خلف الفاسق وجزم في البحر بإن الاقتداء بهم أفضل من الإنفراد وتكره الصلاة خلف أمرد وسفيه ومفلوج، وأبرص شاع برصه ومراء ومتصنع ومجذوم، ولا خلف من أم بأجرة على

(تطويل الصلاة) لما فيه من تنفير الجماعة لقوله عليه السلام: من أم فليخفف (وجماعة العراة) لما فيها من الاطلاع على عورات بعضهم (و) كره جماعة (النساء) بواحدة منهن ولا يحضرن الجماعات لما فيه من الفتنة والمخالفة (فإن فعلن) يجب أن (يقف الإمام وسطهن) مع تقدم عقبها فلو تقدمت كالرجال أثمت، وصحت الصلاة، والإمام من يؤتم به ذكراً كان، أو أنثى، والوسط بالتحريك ما بين طرفي الشيء كما هنا وبالسكون لما يبين بعضه

ما أفتى به المتأخرون أفاد السيد، وقال البدر العيني: يجوز الاقتداء بالمخالف، وكل بر وفاجر ما لم يكن مبتدعاً بدعة يكفر بها، وما لم يتحقق من إمامه مفسداً لصلاته في إعتقاده اهـ، وإذا لم يجد غير المخالف فلا كراهة في الاقتداء به، والاقتداء به أولى من الإنفراد على أن الكراهة لا تنافي الثواب أفاده العلامة نوح. قوله: (تطويل الصلاة) بقراءة، أو تسبيح أو غيرهما رضى القوم أم لا لإطلاق الأمر بالتخفيف. قوله: (من أم فليخفف) ذكر الشيخ في كبيره حديث يا أيها الناس إن منكم منفرين من صلى بالناس فليخفف فإن منهم الكبير والضعيف وذا الحاجة رواه الشيخان، وهذا يفيد أن الإمام يترك القدر المسنون مراعاة لحال القوم اه يؤيده ما في الصحيحين أنه علي قرأ بالمعوذتين في الفجر فلما فرغ قالوا له: أوجزت قال: سمعت بكاء صبى فخشيت أن تفتن أمه. قوله: (وجماعة العراة) أي تكره جماعة العراة تحريماً للزوم أحد المحظورين وهو إما ترك واجب التقدم، أو زيادة الكشف والأفضل صلاتهم منفردين قعوداً بالإيماء متباعدين عن بعض لئلا يقع بصرهم على عورة بعض كما أن الأفضل لهم إن صلوا جماعة أن يصلوا قعوداً بالإيماء. قوله: (وكره جماعة النساء) تحريماً للزوم أحد المحظورين قيام الإمام في الصف الأول وهو مكروه، أو تقدم الإمام وهو أيضاً مكروه، في حقهن سيد عن الدرر، ولو أمهن رجل، فلا كراهة إلا أن يكون في بيت ليس معهن فيه رجل، أو محرم من الإمام أو زوجته فإن كان واحد ممن ذكر معهن فلا كراهة كما لو كان في المسجد مطلقاً. قوله: (ولا يحضرون الجماعات) لقوله على: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، اه فالأفضل لها ما كان أستر لها لا فرق بين الفرائض، وغيرها كالتراويح إلا صلاة الجنازة فلا تكره جماعتهن فيها لأنها لم تشرع مكررة فلو انفردت تفوتهن، ولو أمت المرأة في صلاة الجنازة رجالاً لا تعاد لسقوط الفرض بصلاتها. قوله: (والمخالفة) أي مخالفة الأمر لأن الله تعالى أمرهن بالقرار في البيوت فقال تعالى: ﴿وقرن في بيوتكن﴾ [الأحزاب: ٣٣] وقال ﷺ: ﴿بيوتهن خير لهن لو كن يعلمن، . قوله: (يجب أن يقف الخ) والخنثى إذا أم يجب تقدمه ونقل الحموي عن الخزانة أن تقدم الإمام منهن جائز. قوله: (والإمام من يؤتم به) هذا جواب عن عدم تأنيث الإمام في المصنف. قوله: (ما بين طرفي الشيء) أي فلا يكونِ إلا إذا كان متوسطاً. قوله: (وبالسكون لما يبين بعضه عن بعض) ولا يشترط فيه الوسط، والمقابلة في كلامه ليست على ما ينبغي لأن المناسب عن بعض كجلست وسط الدار بالسكون (ك) الإمام العاري ب(العراة) يكون وسطهم لكن جالساً، ويمد كل منهم رجليه ليستتر مهما أمكن، ويصلون بالإيماء وهو الأفضل (ويقف الواحد) رجلاً كان، أو صبياً مميزاً (عن يمين الإمام) مساوياً له متأخراً بعقبه ويكره أن يقف عن يساره، وكذا خلفه في الصحيح لحديث ابن عباس أنه قام عن يسار النبي على فأقامه عن يمينه (و) يقف (الأكثر) من واحد (خلفه) لأنه عليه الصلاة والسلام تقدم عن أنس، واليتيم

أن يقول في الثاني، وبالسكون لما كان داخل الشيء، أو يقول في الأول والوسط بالتحريك اسم لما يبين بعضه عن بعض وبالسكون ما بين طرفي الشيء، وفي السيد عن الصحاح كل موضع صلح فيه بين فبالتسكين كجسلت وسط القوم وإلا فبالتحريك كجلست وسط الدار، وربما سكن وليس بالوجه اه وقيل كل منهما يقع موقع الآخر. قال ابن الأثير: وكأنه الأشبه نهر اه. قوله: (ويمد كل منهم رجليه) كذا في الذخيرة والأولى ما في منية المصلى من قوله: يقعد كما في الصلاة فعلى هذا الرجل يفترش وهي تتورك لأنه يحصل به من المبالغة في الستر ما لا يحصل في الهيئة المذكورة مع خلو هذه الهيئة عن مد الرجل إلى القبلة من غير ضرورة بحر ونهر اه ذكره السيد. قوله: (ويقف الواحد) أما الواحدة فتتأخر إلا إذا اقتدت بمثلها، وإذا اقتدت مع رجل أقامه عن يمينه وأقامها خلفه. قوله: (متأخراً بعقبه) في كلامه تعارض والذي في شروح الهداية، والقدوري والكنز والبرهان والقهستاني أنه يقف مساوياً له بدون تقدم وبدون تأخر من غير فرجة في ظاهر الرواية، وهذا إذا كان قبل الصلاة فإن كان فيها أشار إليه بيده ليحاذيه. قوله: (في الصحيح) راجع إلى قوله وكذا خلفه فقط، ولذا فصله بقوله، وكذا وعن محمد أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام.

قوله: (لحديث ابن عباس الخ) في الحديث دلالة على جواز صلاة النافلة بالجماعة وإن العمل القليل لا يبطل الصلاة، وأنه لا يجوز تقدم المأموم على الإمام لأن النبي الأمامة لأن وراء ظهره، وكانت إدارته من بين يديه أيسر وأنه يجوز الصلاة خلفه وإن لم ينو الإمامة لأن النبي شرع في صلاته منفرداً، ثم ائتم به ابن عباس، وأن صلاة الصبي صحيحة وأن له موقفاً من الإمام كالبالغ وأنه ينبغي للإمام إرشاد المأموم إلى السنة كذا في شروح الحديث. قوله: (ويقف الأكثر من واحد) صادق بالاثنين، وكيفيته أن يقف واحد بحذائه والآخر عن يمينه، ولو جاء واحد وقف عن يسار الأول الذي هو بحذاء الإمام فيصير الإمام متوسطا، ويقف الرابع عن يمين الواقف الذي هو عن يمين من بحذاء الإمام والخامس عن يسار الثالث، وهكذا فإذا استوى الجانبان يقوم الجائي عن جهة اليمين، وأن ترجح اليمين يقوم عن يسار وفي العتابية لو قام الإمام وسط القوم، أو قاموا هم عن يمينه، أو عن يساره أساؤا اه وفي الفتح عن الدراية ولو قام واحد بجنب الإمام وخلفه صف كره إجماعاً وروي عن الإمام أنه وفي الفتح عن الدراية ولو قام واحد بجنب الإمام وخلفه صف كره إجماعاً وروي عن الإمام أنه قال: أكره للإمام، أن يقوم بين الساريتين، أو في زاوية أو ناحية المسجد، أو إلى سارية لأنه حاشية الطحطاوي/م ٢٠ حاشية الطحطاوي/م ٢٠ حاشية الطحطاوي/م ٢٠

حين صلى بهما، وهو دليل الأفضلية، وما ورد من القيام بينهما فهو دليل الإباحة (ويصف الرجال) لقوله على: ليلتي منكم أولو الأحلام والنهي فيأمرهم الإمام بذلك، وقال على: «أستووا تستو قلوبكم وتماسوا تراحموا» وقال على: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيديكم إخوانكم لا تذروا فرجات للشيطان من وصل صفا وصله الله

خلاف عمل الأمة، والصف الأول أفضل إلا إذا خاف ايذاء أحد. قوله: (واليتيم) هو ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله وقيل: اليتيم أخو أنس لأمه، واسمه عمير بن أبي طلحة. قوله: (وما ورد من القيام بينهما) أي عن ابن مسعود فإنه صلى بعلقمة، والأسود، ووقف بينهما، وقال: هكذا صلى بنا رسول الله وقيل الإباحة استشكل هذا الجمع بأن الإباحة تقتضي استواء الطرفين، وهو ينافي أفضلية أحدهما، ولذا ارتضى الكمال أن حديثه منسوخ، ولذا قال الحازمي: حديث ابن مسعود منسوخ لأنه إنما تعلم هذه الصلاة بمكة إذ فيها التطبيق أي تطبيق اليدين، وجعلهما بين فخذيه عند القيام وأحكام أخرى هي الآن متووكة وهذا من جملها، ولما قدم والمدينة تركه وغاية ما فيه خفاء الناسخ على عبدالله بن مسعود، وليس ببعيد وفي السيد وإن كثر القوم كره قيام الإمام وسطهم تحريماً لترك الواجب، وتمامه فيه ولا تنس ما مر عن العتابية. قوله: (ويصف الرجال) ولو عبيداً حموي. قوله: رئيلني الغ) هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد قاله النووي في شرح مسلم: من ولي يلي ولياً وهو القرب، وأمر الغائب ليل لأن الياء تسقط للأمر وأمر الحاضر ل مثل ق بناية، والأحلام جمع حلم بضم الحاء واللام وهو ما يراه النائم أريد به البالغون مجازاً لأن الحلم سبب البلوغ، والنهي جمع نهية بضم النون فيهما وهو العقل الناهي عن القبايح.

قوله: (فيأمرهم الإمام بذلك) تفريع على الحديث الدال على طلب الموالاة، واسم الإشارة راجع إليها ويأمرهم أيضاً بأن يتراصوا ويسدوا الخلل، ويستووا مناكبهم وصدورهم كما في الدر عن الشمني، وفي الفتح: ومن سنن الصف التراص فيه، والمقاربة بين الصف والصف والاستواء فيه. قوله: (استووا) أي في الصف. قوله: (تستو) بحذف الياء جواب الأمر وهذا سر علمه الشارع على كما علم أن اختلاف الصف يقتضي اختلاف القلوب. قوله: (أقيموا الصفوف) أي عدلوهها. قوله: (وحاذوا بين المناكب) ورد كأن أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. قوله: (وسدوا الخلل) أي الفرج روى البزار بإسناد حسن عنه على السد فرجة في الصف غفر له. قوله: (ولينوا بأيديكم إخوانكم) هكذا في الشرح، وهو يقتضي قراءة لينوا بالتشديد أمر للداخل في الصف أن يضع يده ليلين صاحبه له والذي في رواية الإمام أحمد وأبي داود عن أبي عمر: ولينوا بأيدي إخوانكم وعليه فيقرأ بالتخفيف أمر لمن في الصف أن يلين لأخيه إذا وضع يده على منكبه ليدخل في الصف والباء للسببية أي بسبب وضع أيدي

ومن قطع صفا قطعه الله وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول أحد بجنبه في الصف يظن أنه رياء ، بل هو إعانة على ما أمر به النبي على الأوا وجد فرجة في الصف الأول دون الثاني فله خرقه لتركهم سد الأول ، ولو كان الصف منتظماً ينتظر مجيء آخر فإن خاف فوت الركعة جذب عالماً بالحكم لا يتأذى به ، وإلا قام وحده وهذه ترد القول بفساد من فسح لامرىء داخل بجنبه ، وأفضل الصفوف أولها ، ثم الأقرب فالأقرب لما روي أن الله تعالى ينزل الرحمة أولا على الإمام ، ثم تتجاوز عنه إلى من يحاذيه في الصف الأول ، ثم إلى

إخوانكم (١). قوله: (لا تذروا فرجات للشيطان) روى أن الشيطان يدخل الفرجة للوسوسة. قوله: (وصله الله) خير أو دعاء له بوصله بالخير. قوله: (ومن قطع صفا قطعه الله) المراد من قطع الصف كما في المناوي أن يكون فيه فيخرج لغير حاجة، أو يأتي إلى صف، ويترك بينه وبين من في الصف فرجة. قال: ولا يبعد أن يراد بقطع الصف ما يشمل ما لو صلى في الثاني مثلاً مع وجود فرجة في الصف الأول اه. قوله: (وبهذا يعلم الخ) أي بقول ﷺ: "ولينوا بأيديكم إخوانكم». قوله: (على ما أمر به النبي ﷺ) أي من إدراك للفضيلة بسد الفرجات وهذا الكلام للكمال أقره في البحر. قال المحقق الكمال: والأحاديث في هذا شهيرة كثيرة اه. قوله: (لتركهم سد الأول) أي فلا حرمة لهم لتقصيرهم بحر عن القنية. قوله: (ولو كان الصف منتظماً الخ) الأصح أنه ينتظر إلى الرجوع فإن جاء رجل وإلا جذب إليه رجلاً، أو دخل في الصف، والقيام وحده أولى في زماننا لغلبة الجهل فلعل إذا جره تفسد صلاته، وقيل: إن رأى من لا يتأذى بجذبه لصداقة أو دين زاحمه أو عالماً جذبه قالوا: لو جاء واحد والصف ملآن يجذب واحداً منه ليكون معه صفاً آخر، وينبغى لذلك الواحد أن لا يجيبه فتنتفى الكراهة عن هذا أي الجائي لأنه فعل وسعه. قوله: (وهذه ترد) أي هذه المسألة وهو قوله جذب عالماً الخ، لأن تأخره للمجذوب بقدر ما يقف مع الجاذب أقوى وأكثر فعلاً من مجرد تليين منكبه، وتفسيحه للداخل بجنبه، أو تقدمه خطوة، أو خطوتين. قوله: (القول بفساد الخ) ذكره في مجمع الروايات وكتاب المتجانس معللاً له بأنه امتثل أمر غير الله تعالى في الصلاة قال: وينبغي أن يمكث ساعة، ثم يتأخر ورد بأنه تعليل في مقابلة النص، وليس فيه عمل كثير، ومجرد الحركة الواحدة كالحركتين لا تفسد به الصلاة، وامتثاله إنما هو لأمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ فلا يضر وقوله وأفضل الصفوف أولها أي في غير جنازة لما روي أن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، وقال في القنية: القيام في الصف الأول أفضل من الصف الثاني، والثاني أفضل من الثالث، وهكذا وهذا أيضاً في حق الرجال، وأما في حق النساء فأفضلها آخرها كما ورد في الجديث.

<sup>(</sup>١) قوله إخوانكم يوجد بعده في بعض النسخ زيادة ونصها (أو للاستعانة نحو نجرت بالقدوم) اهـ.

الميامن ثم إلى المياسر، ثم إلى الصف الثاني وروي عنه على أنه قال: «تكتب للذي يصلي خلف الإمام بحذائه مائة صلاة وللذي في الجانب الأيمن خمسة وسبعون صلاة وللذي في الأيسر خمسون صلاة وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون صلاة» (ثم) يصف (الصبيان) لقول أبي مالك الأشعري أن النبي على صلى، وأقام الرجال يلونه، وأقام الصبيان خلف ذلك، وأقام النساء خلف ذلك، وإن لم يكن جمع من الصبيان يقوم الصبي بين الرجال (ثم الخناثي) جمع خنثى والمراد به المشكل احتياطاً لأنه إن كان رجلاً فقيامه خلف الصبيان لا يضره وإن كان امرأة فهو متأخر، ويلزم جعل الخناثي صفاً واحداً متفرقاً اتقاء عن القيام خلف مثله، وعن المحاذاة لاحتمال الذكورة، والأنوثة، وهو معامل بالأضر في أحواله (ثم) يصف (النساء) إن حضرن وإلا فهن ممنوعات عن حضور الجماعات كما تقدم.

قوله: (ثم إلى الميامن ثم إلى المياسر) أي من الصف الأول وجمعه باعتبار أن كل واحد من القائمين في ميمنة وميسرة. قوله: (وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون صلاة) الذي في عبارة غيره خمس بدون تاء هنا وفي الذي قبله وهو الموافق للقواعد النحوية ثم الظاهر أنه بيان لأقل المضاعفة، وإلا فقد تقدّم أنه بكل واحد من الجماعة تزاد صلاة على هذه المضاعفة. قوله: (ثم يصف الصبيان) بكسر الصاد والضم لغة.

قوله: (لقول أبي مالك الخ) لم يذكر الخنائي فيه لندرة وجودهن. قوله: (يقوم الصبي الخ) ولو كان مع رجل تقدمهما الإمام بخلاف المرأة فلا بد من تأخرها. قوله: (ثم الخناش) بالفتح كحبالي ويجمع على خناث كأناس قاموس وهو ماله آلة الرجال، والنساء جميعاً قهستاني أو فاقدهما معاً. قوله: (لأنه) أي الخنثي المشكل علة لقوله، ثم الخناش المقتضى تأخره عن الصبيان. قوله: (وهو معامل بالأضر في أحوال) فيقدم على النساء لاحتمال ذكورته، ويؤخر عن الرجال لاحتمال أنوثته، ولا يجعلون صفين لاحتمال أنوثة المتقدم وذكورة المتأخر، ولا يتحاذون لاحتمال الذكورة والأنوثة وتقدم أنه ينويه الإمام وإلا لا تصح صلاته.

قوله: (وإلا فهن ممنوعات عن حضور الجماعات) مطلقاً ولو كن عجائز قال في زاد الفقير، وعلى هذا الترتيب وضع جنائزهم يعني للصلاة عليهم فيكون الأفضل مما يلي الإمام ومن دونه مما يلي القبلة، وفي القبر بالعكس توضع الرجال مما يلي القبلة، ثم سائرهم ويجعل بين كل واحد والآخر حاجز من تراب، أو رمل قال شارحه: ليصير بمثابة قبرين قال: وهذا عند الضرورة، وإلا فالأفضل وضع كل في قبر على حدة والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

#### فصل

### فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره لو سلم الإمام

أو تكلم (قبل فراغ المقتدي من) قراءة (التشهد يتمه) لأنه من الواجبات، ثم يسلم لبقاء حرمة الصلاة، وأمكن الجمع بالإتيان بهما وإنْ بقيت الصلوات، والدعوات يتركها، ويسلم مع الإمام لأنّ ترك السنة دون ترك الواجب، وأما إنْ أحدث الإمام عمداً، ولو بقهقهته عند السلام لا يقرأ المقتدي التشهد، ولا يسلم لخروجه من الصلاة ببطلان الجزء الذي لاقاه حدث الإمام فلا يبني على فاسد، ولا يضر في صحة الصلاة لكن يجب إعادتها لجبر نقصها بترك السلام، وإذا لم يجلس قدر التشهد بطلت بالحدث العمد ولو قام الإمام

## فصل فيما يفعله المقتدي

اعلم أن المقتدي ثلاثة أقسام مدرك ولاحق ومسبوق فالمدرك من صلى الركعات كلها مع الإمام، واللاحق هو من دخل معه وفاته كلها أو بعضها، بأن عرض له نوم أو غفلة، أو زحمة أو سبق حدث، أو كان مقيماً خلف مسافر، وحكمه كمؤتم حقيقة فلا يأتي فيما يقضي بقراءة ولا سهو ولا يتغير فرضه أربعاً بنية الإقامة، ويبدأ بقضاء ما فاته، ثم يتبع إمامه إن أمكنه أن يدركه، بعد ذلك فيسلم معه، وإلا تابعه ولا يشتغل بالقضاء حتى يفرغ الإمام من صلاته ولا يسجد مع الإمام لسهو الإمام، بل يقوم للقضاء ثم يسجد عن ذلك بعد الختم، ولا يقعد عن الثانية إذا لم يقعد الإمام، ولا يقتدي به فإن كان مسبوقاً أيضاً فقام للقضاء فإنه يصلي أولاً ما نام فيه مثلاً بلا قراءة، ثم يصلي ما سبق به بها، ولو عكس صح عندنا خلافاً لزفر وأثم لترك الترتيب كما في الفتح، وغيره والمسبوق هو من سبقه الإمام بكلها أو بعضها وحكمه أنه يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق القعدة وهو منفرد فيما يقضيه إلا في أربع لا يجوز اقتداؤه، ولا الاقتداء به، ويأتي بتكبيرات التشريق إجماعاً ولو كبر ينوي الاستئناف للصلاة يصير مستأنفاً ولو قام لقضاء ما سبق به وسجد أمامه لسهو تابعه فيه إن لم يقيد الركعة بسجدة فإن لم يتابعه سجد في آخر صلاته. قوله: (وغيره) عطف على قوله ما يفعله أي وما لا يفعله كما لو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقتدي ثلاثاً فإنه لا يتمها ويحتمل غير ذلك. قوله: (أو تكلم) فالكلام منه كالسلام بخلاف الحدث العمد فمفسد. قوله: (يتمه) أي على قولهما وقال محمد: لا يتمه لخروجه من الصلاة بسلام إمامه أفاده السيد. قوله: (لبقاء حرمة الصلاة) أي في حق المأموم. قوله: (وأما إن أحدث الإمام عمداً) احترز بالعمد عما لو سبقه حدث بعد التشهد فإنه يذهب يتوضأ، ويسلم ويستخلف من يسلم بالقوم. قوله: (فلا يبنى على فاسد) فليس عليه أن يسلم، وإن سلم لا يصادف محلاً. قوله: (لكن يجب إعادتها) أي ما دام الوقت

إلى الثالثة، ولم يتم المقتدي التشهد أتم، وإن لم يتمه جاز وفي فتاوي الفضلى والتجنيس يتمه، ولا يتبع الإمام وإن خاف فوت الركوع لأنّ قراءة بعض التشهد لم تعرف قربة والركوع لا يفوته في الحقيقة لأنه يدرك فكان خلف الإمام ومعارضة واجب آخر لا يمنع الإتيان بهما الإتيان بما كان فيه من واجب غيره لإتيانه به بعده فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية بخلاف ما إذا عارضته سنة لأنّ ترك السنة أولى من تأخير الواجب أشار إليه بقوله (ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقتدي ثلاثاً في الركوع، أو السجود يتابعه) في الصحيح ومنهم من قال يتمها ثلاثاً لأنّ من أهل العلم من قال: بعدم جواز الصلاة بتنقيصها عن الثلاث (ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهياً لا يتبعه المؤتم) فيما ليس من صلاته بل يمكث فإن عاد الإمام قبل تقييده الزائدة بسجدة سلم عن قيامه يسلم معه (وإن قيدها) أي الإمام أي الركعة الزائدة بسجدة (سلم) المقتدي (وحده) ولا ينتظره لخروجه إلى غير صلاته (وإن قام الإمام قبل القعود الأخير ساهياً المقتدي المأموم وسبح ليتنبه إمامه (فإن سلم المقتدي قبل أنْ يقيد إمامه الزائدة بسجدة لتركه فسد فرضه) لانفراده بركن القعود حال الاقتداء كما تفسد بتقييد الإمام الزائدة بسجدة لتركه فسد فرضه) لانفراده بركن القعود حال الاقتداء كما تفسد بتقييد الإمام الزائدة بسجدة لتركه

باقياً كما في كثير من الكتب ذكره السيد. قوله: (وإذا لم يجلس) أفاد بذكر الجلوس ان العبرة له لا لقراءة التشهد وان لزم بتركه كراهة التحريم. قوله: (ولو قام الإمام إلى الثالثة) لما ذكر السلام في الأخيرة ذكر القيام في العقدة الأولى، وكان الأولى عكس ما ذكره. قوله: (وإن لم يتمه جاز) لتعارض واجبين فيتخير بينهما وهذا هو المشهور في المذهب. قوله: (يتمه) أي وجوباً. قوله: (لا يفوته في الحقيقة) أي وإنما يفوته مقارنة الإمام فيه. قوله: (ومعارضة واجب آخر) وهو المقارنة في المتابعة. قوله: (لاتيانه به) أي بالواجب الآخر. قوله: (بعده) أي بعد فعل ما هو فيه من الواجب. قوله: (أشار إليه) أي إلى ما أفاده التعليل من أنه يترك السنة، ولا يؤخر واجب المتابعة. قوله: (لأن من أهل العلم الخ) قد مر أنه أبو مطيع البلخي تلميذ الإمام وحجته الأمر بها في الحديث. قوله: (ولو زاد الإمام سجدة) في أي ركعة كانت. قوله: (لا يتبعه المؤتم) المناسب أن يزيد هنا ما ذكره بعد من قوله وسبح ليتنبه إمامه وكما لا يتبعه فيما ذكر لا يتبعه في تكبيرات العيد لو زاد على أقاويل الصحابة إذا سمعه من الإمام ولو سمع من المقتدى تابعه لاحتمال خطأ منه فيما زاده من التكبير ولا يتبعه أيضاً لو زاد خامسة في صلاة الجنازة. قوله: (فيما ليس من صلاته) أشار به إلى العلة في عدم الاتباع، وهي أن الذي أتى به الإمام ليس من الصلاة أي ليس من أصل الصلاة وبه صرح في الشرح. قوله: (ساهياً) ولو كان عامداً فله أن يعود أيضاً ما لم يقيد بسجدة ولا تفسد الصلاة مع الكراهة لأن زيادة ما دون الركعة لا تفسد الصلاة. قوله: (قبل أن يقيد) وكذا إذا سلم بعده وإنما نص على المتوهم. قوله: (بركن القعود) الإضافة بيانية. قوله: (بتقييد الإمام الزائدة) فتفسد على الإمام والمؤتم. القعود الأخير في محله (وكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام) لوجود فرض القعود (قبل سلامه) لتركه المتابعة، وصحت صلاته حتى لا تبطل بطلوع الشمس في الفجر، ووجدان الماء للمتيمم، وبطلت صلاة الإمام على المرجوح، وعلى الصحيح صحت كما سنذكره.

#### فصل في

صفة (الأذكار الواردة بعد) صلاة (الفرض) وفضلها وغيره (القيام إلى) أداء (السنة) التي تلي الفرض (متصلاً بالفرض مسنون) غير أنه يستحب الفصل بينهما كما كان عليه السلام إذا سلم يمكث قدر ما يقول اللهم أنت السلام، ومنك السلام وإليك يعود السلام

قوله: (وكره سلام المقتدي الخ) أي تحريماً للنهي عن الاختلاف على الإمام (١) إلا أن يكون القيام لضرورة صون صلاته عن الفساد كخوف حدث لو انتظر السلام وخروج وقت فجر وجمعة وعيد ومعذور، وتمام مدة مسح ومرور ماز بين يديه، فلا يكره حينئذ أن يقوم بعد القعود قدر التشهد قبل السلام. قوله: (لوجود فرض القعود) الأولى تأخيره بعد قوله، وصحت صلاته. قوله: (لتركه المتابعة) علة لقوله وكره وأفاد به أن الكراهة تحريمية. قوله: (وبطلت صلاة الإمام) أي بوجود ما ذكر. قوله: (على المرجوح) وهو القول بأن الخروج بالصنع فرض. قوله: (وعلى الصحيح) أي من عدم افتراض الخروج بالصنع. قوله: (كما سنذكره) أي في المسائل الأثنى عشرية إن شاء الله تعالى والله عز وجل أعلم، وأستغفر الله العظيم.

# نصل في صفة الأذكار

قوله: (وغيره) أي غير ما ذكر، أو غير الفضل كبيان التحول، ورفع الأيدي عند الدعاء ومسح الوجه بهما. قوله: (متصلاً بالفرض) المراد بالوصل أن لا يفصل بغير ما سيأتي فلا ينافي قوله غير أنه يستحب الخ، ولم يتكلم على الفصل بين السنن كما إذا صلى سنة الظهر مثلاً البعدية أربعاً وفصل بينها بسلام، والظاهر استحباب عدم الفصل بشيء أصلاً، وحرره نقلاً. قوله: (كما كان عليه السلام الخ) الكاف للتعليل أي لكونه على كان يمكث الخ. قوله: (اللهم أنت السلام) أي ذو السلامة من كل نقص فهو اسم مصدر أخبر به للمبالغة. قوله: (ومنك السلام) أي والسلامة من كل شر حاصلة منك لا من غيرك. قوله: (واليك يعود السلام) قال في شرح المشكاة عن الجزري: وأما ما يزاد بعد قوله ومنك السلام من نحو وإليك يرجع

<sup>(</sup>١) قوله إلا أن يكون القيام النح مقتضى هذه العبارة أن لفظ المصنف وكره قيام المقتدي النح لإسلام المقتدي فليتأمل ويحرر اه مصححه.

تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقوم إلى السنة قال الكمال: وهذا هو الذي ثبت عنه على من الأذكار التي تؤخر عنه السنة، ويفصل به بينها، وبين الفرض اه قلت، ولعل المراد غير ما ثبت أيضاً بعد المغرب، وهو ثان رجله لا إله إلا الله الخ عشراً وبعد الجمعة من قراءة الفاتحة والمعوذات سبعاً سبعاً اه (و) قال الكمال (عن شمس الأثمة الحلواني) أنه قال (لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة) فالأولى تأخير الأوراد عن السنة، فهذا ينفي الكراهة، ويخالفه ما قال في الاختيار: كل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها والدعاء بل

السلام فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا دار السلام فلا أصل له، بل مختلق بعض القصاص اهـ ويؤيد ذلك ما ذكره المؤلف بعد من رواية مسلم. قوله: (تباركت) أي كثر خيرك. قوله: (يا ذا الجلال) أي العظمة، وهو جامع لجميع الفضائل. قوله: (والإكرام) أي الإنعام وهو إسداء النعم وهو جامع لجميع الفواضل، وفي رواية عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ لا يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام الخ وهي تفيد كالذي ذكره المؤلف أنه ليس المراد أنه كان يقول ذلك بعينه، بل كان يقعد زماناً يسع ذلك المقدار ونحوه من القول تقريباً فلا ينافي ما في الصحيحين عن المغيرة أنه على كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وهذا لا ينافي ما في مسلم عن عبد الله بن الزبير كان رسول الله ﷺ إذا فرغ من صلاته قال بصوته الأعلى: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نعبد إلا إياه وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخصلين له الدين، ولو كره الكافرون، لأن المقدار المذكور من حيث التقريب دون التحديد قد يسع كل واحد من هذه الأذكار لعدم التفاوت الكثير بينها، ويستفاد من الحديث الأخير جواز رفع الصوت بالذكر، والتكبير عقب المكتوبات، بل من السلف من قال باستحبابه، وجزم به ابن حزم من المتأخرين. قوله: (التي تؤخر عنه السنة) الأولى الاقتصار على الجملة الثانية. قوله: (قلت ولعل المراد الخ) أقول لعل ذلك لم يقو قوة الحديث المتقدم فلذا لم ينص عليه أهل المذهب، والخير في الاتباع. قوله: (بعد المغرب) إنما خصها لأن السنة تعقبها، وإلا فقد ورد في الفجر مثل ذلك. قوله: (والمعوذات) فيه تغليب المعوذتين على الصمدية ومن ثمرات ذلك إلا من الفتن والبلاء إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام وتكفير جميع الذنوب كما ذكره الأجهوري في فضائل رمضان. واعلم أن محل الكلام السابق فيما إذا صلى السنة في المسجد مثلاً أما إذا أراد الانتقال إلى البيت لفعلها فلا يكره الفصل وإن زاد على القدر المسنون. قوله: (ويخالفه الخ) تنتفي المخالفة بحمل الكراهة المذكورة في الاختيار على التنزيهية وهي معنى قول الحلواني لا بأس لأنها تستعمل فيما خلافه أولى منه، أو يحمل ما في الاختيار على كراهة يشتغل بالسنة كي لا يفصل بين السنة، والمكتوبة وعن عائشة أنّ النبي على كان يقعد مقدار ما يقول اللهم أنت السلام الخ كما تقدم فلا يزيد عليه، أو على قدره، ثم قال الكمال، ولم يثبت عنه على الفصل بالأذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة آية الكرسي، والتسبيحات وأخواتها ثلاثاً وثلاثين وغيرها وقوله على: "لفقراء المهاجرين تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة» الخ يقتضي وصلها بالفرض، بل كونها عقب السنة من غير اشتغال بما ليس من توابع الصلاة فصح كونها دبرها، وقد أشرنا إلى أنه إذا تكلم بكلام كثير، أو أكل أو شرب بين الفرض والسنة لا تبطل وهو الأصح، بل نقص ثوابها والأفضل بالسنن أداؤها فيما هو أبعد من الرياء، وأجمع للخلوص سواء البيت، أو غيره (ويستحب للإمام بعد سلامه أن يتحول) إلى يمين القبلة، وهو الجانب المقابل (إلى عيره (ويستحب للإمام بعد سلامه أن يتحول) إلى يمين القبلة، وهو الجانب المقابل (إلى جهة يساره) أي يسار المستقبل فيتحول إليه (لتطوع بعد الفرض) لأنّ لليمين فضلاً ولدفع الاشتباه نظنه في الفرض فيقتدي به وكذلك للقوم، بعد الفرض) لأنّ لليمين فضلاً ولدفع الاشتباه نظنه في الفرض فيقتدي به وكذلك للقوم،

التحريم، ويحمل على الأدعية الطويلة، وحينتذ يكون ما قاله الحلواني: محمولاً على الفصل بنحو: اللهم أنت السلام ولا بأس مستعملة في مطلق الجواز. قوله: (والدعاء) هذا لا ينافي الإتيان باللهم أنت السلام الخ لأنه ليس دعاء بل ثناء إلا أن يراد بالدعاء ما يعم الذكر أو هو بالنظر إلى قوله فحيناً الخ دعاء على ما فيه. قوله: (وعن عائشة الخ) هو من جملة ما في الاختيار كما يفيده كلامه في كبيره، وحينئذ فتحمل الكراهة على الإتيان بما هو أزيد من ذلك، أو المراد بالدعاء حقيقته، وهو أحد الاحتمالين السابقين. قوله: (بما ليس من توابع الصلاة) كأكل وشرب. قوله: (وقد أشرنا الخ) لا تفهم تلك الإشارة مما سبق لأن ما سبق في الفصل بالأوراد، وهذا في الفصل بالكلام الكثير ولا يفهم حكم أحدهما من الآخر. قوله: (إلى أنه إذا تكلم الخ) مثل ذلك ما إذا أخر السنة إلى آخر الوقت على الأصح وقيل لا تكون سنة وظاهر كلامه يعم القبلية والبعدية، والأفضل الوصل فيهما. قوله: (أداؤها فيما هو أبعد من الرياء) أي ما عدا التراويح فإن الأفضل فيها المسجد أفاده الشرح وما عدا تحية المسجد. قوله: (وأجمع للخلوص) أي أكثر إخلاصاً وهو أعم مما قبله. قوله: (أو غيره) أو بمعنى الواو لأن التسوية لا تقع إلا بين متعدد وأو لأحد الشيئين، أو الأشياء وفي نسخ بالواو. قوله: (لأن لليمين فضلاً) هذا علة لمحذوف أي وإنما اختير يمين القبلة عن يسارها وإن كان جائزاً الآن الخ. قوله: (ولدفع الاشتباه المخ) هذه العلة لأصل التحول لا لكونه لجهة اليمين فالأولى ذكرها عند قوله أن يتحول. قوله: (وكذلك للقوم) أي وكذلك يستحب للقوم وهو عطف على قوله، ويستحب للإمام ودليله ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ أَيْعَجِزُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَتَقَدُّم أَوْ يَتَأْخُرُ أُو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة عنى في السبحة رواه أبو داود وابن ماجه وقال بعض

ولتكثير شهوده لما روي أن مكان المصلي يشهد له يوم القيامة (و) يستحب (أن يستقبل بعده) أي بعد التطوع، وعقب الفرض إن لم يكن بعده نافلة يستقبل (الناس) إن شاء إن لم يكن في مقابلة مصل لما في الصحيحين كان النبي على: "إذا صلى أقبل علينا بوجهه وإن شاء الإمام انحرف عن يساره وجعل القبلة عن يمينه وإن شاء انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يساره وهذا أولى» لما في مسلم كنا إذا صلينا خلف رسول الله على أحبينا أن نكون عن يمينه حتى يقبل علينا بوجهه وإن شاء ذهب لحوائجه قال تعالى (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله والأمر للإباحة وفي مجمع الروايات إذا فرغ من صلاته إن شاء قرأ ورده جالساً، وإن شاء قرأه قائماً (ويستغفرون الله) العظيم (ثلاثاً) لقول ثوبان كان رسول الله على ثلاثاً وقال اللهم أنت

مشايخنا: لا حرج عليهم في ترك الانتقال لانعدام الاشتباه على الداخل عند معاينة فراغ مكان الإمام عنه. قوله: (لما روى أن مكان المصلى الخ) روى أبو هريرة أن رسول الله عليه تلا يومئذ تحدَّث أخبارها قال: «أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها تقول عمل كذا في كذا» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح ونقل القرطبي في تفسير قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض عن على وابن عباس رضي الله عنهما أنه يبكي على المؤمن مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء وتقدير الآية على هذا فما بكت عليهم مصاعد أعمالهم من السماء ولا مواضع عبادتهم من الأرض اه ومن هنا قال عطاء الخراساني: ما من عبد يسجد لله تعالى سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة، وبكت عليه يوم يموت اه ابن أمير حاج ملخصاً. قوله: (ويستحب أن يستقبل بعدها إلخ) سواء كان الجماعة عشرة أو أقل خلافاً لمن فصل وروي في ذلك حديثاً موضوعاً و صنيعه كغيره يفيد أن الإمام مخير بعد الفراغ من التطوع أو المكتوبة إذا لم يكن بعدها تطوع إن شاء انحرف عن يمينه وإن شاء عن يساره وإن شاء ذهب إلى حوائجه وإن شاء استقبل الناس بوجهه، واعلم أن هذه الأربعة غير التحول للتطوع لأنه يفعلها بعده فتأمل. قوله: (إن لم يكن في مقابلة مصل) فإن كان يكره لما في الصحيحين كره عثمان رضي الله عنه أن يستقبل الرجل وهو يصل، وحكاه عياض عن عامة العلماء ولم يفصل بين ما إذا كان المصلى في الصف الأول، أو الأخير، وهو ظاهر المذهب وإن كان بينهما صفوف لأن جلوس الإمام مستقبلاً له وإن كان بعيداً عنه بمنزلة جلوسه بين يديه قال ابن أمير حاج: والذي يظهر أنه إذا كان بين الإمام، والمصلى بحذائه رجل جالس ظهره إلى وجه المصلى أنه لا يكره للإمام استقبال القوم لأنه في هذه الحالة لا يكره المرور قدام المصلى لحيلولة ذلك الرجل بينه وبين المصلى فكذا هنا يكون حائلاً لاستقبال من وراءه. قال: ولعل محمداً رحمه الله تعالى إنما لم يذكر هذا القيد للعلم به. قوله: (والأمر للإباحة) أصل هذا الكلام للحلبي، وتمامه فيه وكونه السلام، ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) رواه مسلم وقال على من استغفر الله تعالى في دبر كل صلاة ثلاث مرات فقال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذبونه، وإن كان فر من الزحف (ويقرؤن آية الكرسي) لقول النبي على من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ومن قرأها حين يأخذ مضجعه آمنه الله على داره ودار جاره، وأهل دويرات حوله (و) يقرؤن (المعوذات) لقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أمرني رسول الله على أن أقرأ المعوذات في دبر كل صلاة (ويسبحون الله تعالى ثلاثاً وثلاثين ويحمدونه كذلك) ثلاثاً وثلاثين (ويكبرونه كذلك) ثلاثاً وثلاثين (ميكبرونه كذلك) ثلاثاً على كل شيء قدير) لقوله على كل شيء قدير) لقوله على على كل شيء قدير) لقوله على عن سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد الله

في الجمعة لا ينافي كونه في غيرها بل يثبته بطريق الدلالة. قوله: (في دبر كل صلاة الخ) صنيع المصنف يقتضى أن المراد كل صلاة من المفروضات. قوله: (وإن كان فر من الزحف) أي من صف القتال المطلوب شرعاً كقتل الكفار، وأطلق زحفاً على زاحف والمراد به ما تقدم، وفي الحديث ما يفيد أن هذا الاستغفار يكفر الكبائر لأن الفرار من الكبائر كما في الحديث وهي طريقة لبعض العلماء. قوله: (لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت) معناه أنه إذا مات دخل الجنة، والمراد أن روحه تستقر فيها، أو المراد بالدخول التنعم يعنى أنه بمجرد موته وصل إلى تنعمه بنعيم الجنة فإن القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. قوله: (آمنه الله على داره الخ) أي حفظ الله تعالى ما ذكر وورد أن من قرأها مع خواتيم سورة البقرة في مكان ثلاث ليال لم يقربه شيطان أبداً. قوله: (ويقرؤون المعودات) تقدم أن فيه تغليباً والمراد الصمدية والمعوذتان روى الطبراني في بعض طرق حديث آية الكرسي زيادة قل هو الله أحد وصنيعه يفيد أن هذه الكيفية المذكورة لم يرد بها حديث واحد، وإنما جمعت من أحاديث متعددة. قوله: (من سبح الله في دبر كل صلاة الخ) يشمل الفرض، والنفل لكن حمله أكثر العلماء على الفرض فإنه ورد في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة فكأنهم حملوا المطلق على المقيد، وهذا الترتيب وقع في أكثر الأحاديث وفي بعض الروايات تقديم التكبير على التحميد خاصة، وفي رواية تقديم التحميد على التسبيح فدل ذلك على أنه لا ترتيب فيها، ويمكن أن يقال: الأولى البداءة بالتسبيح لأنه من باب التخلية، ثم التحميد لأنه من باب التحلية، ثم التكبير لأنه تعظيم، وورد إحدى عشرة من كل وورد عشراً وورد ستاً وورد مرة واحدة، وورد سبعين وورد مائة فقد اختلفت الروايات في تعيين هذه الأعداد، وكل ذلك لا يكون إلا عن حكمة، وإن خفيت علينا فيجب علينا أن نمتثل ذلك. قال الحافظ الزين العراقي: وكل ذلك حسن، وما زاد فهو أحب إلى الله تعالى وجمع البغوي بأنه يحتمل صدور ذلك في أوقات متعددة، وأن يكون ذلك على سبيل التخيير، أو يفترق بافتراق الأحوال كما تعالى ثلاثاً وثلاثين، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم وفيما قدمناه إشارة إلى مثله وهو حديث المهاجرين (ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين) بالأدعية المأثورة الجامعة لقول أبي أمامة قيل يا رسول الله أي

ذكره البدر العيني في شرح البخاري والمنلا على في شرح المشكاة، وفي الإتيان بالثلاث، والثلاثين إتيان بما هو دون ذلك. قال البدر العيني: فسقط ما قيل أن هذه الأعداد الواردة عقب الصلوات من الأذكار إذا كان لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوص فزاد الآتي بها على عددها عمداً لا يحصل له ذلك الثواب الوارد في الإتيان بالعدد الناقص فلعل لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة تلك الأعداد، وتعديها وليس هذا إلا تهافتاً، والصواب ما قلنا لأن هذه الأعداد ليست من الحدود التي نهى عن تعديها، ومجاوزة أعدادها، بل مما يتنافس فيه المتنافسون، ويرغب فيه الراغبون، والطاعة لا حصر فيها فإن قلت: هل الشرط في تحصيل السنة، والفضل الموعود به أن يقول الذكر المنصوص عليه بالعدد متتابعاً أم لا، وفي مجلس واحد أم لا قلت: كل ذلك ليس بشرط لكن الأفضل أن يأتي به متتابعاً في الوقت الذي عين فيه اه ملخصاً. وصح أنه على كان يعقد التسبيح بيمينه وورد أنه قال: واعقدوه بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، وجاء بسند ضعيف عن على مرفوعاً نعم المذكر السبحة. قال ابن حجر: والروايات بالتسبح بالنوى والحصا كثيرة عن الصحابة وبعض أمهات المؤمنين بل رآها ﷺ وأقرا عليه وعقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة، وقيل: إن أمن من الغلط فهو أولى، وإلا فهى أولى كذا في شرح المشكاة. قوله: (وفيما قدمناه الخ) قدمه قريباً بلفظ، وقوله على لفقراء المهاجرين: «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة» الخ لا يقتضي اه. قوله: (وهو حديث المهاجرين) بيان لما قدمه روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي عَلَيْ فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا، والنعيم المقيم يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون، ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، فقال: «ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون، وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، اه. قوله: (ثم يدعون لأنفسهم) يبدؤون بها لقوله ﷺ: «إبدأ بنفسك، الحديث وهو وإن ورد في الانفاق فالمحققون يستعملونه في أمور الآخرة أيضاً، حتى قالوا يجب على العالم أن يبدأ بعياله في التعليم يدل عليه قوله تعالى: ﴿قُوا أَنْفُسُكُم وأَهْلِيكُم ناراً ﴾ ذكره الأبياري في شرح الجامع الصغير. قوله: (بالأدعية المأثورة الجامعة) وينبغي أن يلح بالدعاء مرة بعد أخرى وقتاً بعد وقت وأن يكرره ثلاثاً، ويكره أن يرفع بصره إلى السماء لما فيه من ترك الأدب وتوهم الجهة، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك كما في شرح الحصن الحصين،

الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات ولقوله ﷺ: «والله إني لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أنْ تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك، وحسن عبادتك» (رافعي أيديهم) حذاء الصدر، وبطونها مما يلي الوجه بخشوع وسكون، ثم يختمون بقوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون الآية لقول علي رضي الله عنه من أحب أنْ يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة، فليكن آخر كلامه إذا قام من

وأن يخص صلاة أو وقتاً بدعاء لأنه يقسى القلب، وأن يعتدي في الدعاء لقوله عز وجل: إنه لا يحب المعتدين، واختلف في تفسيره فقيل: هو أن يدعو بمستحيل شرعاً، أو عقلاً، وقيل هو طلب ما لا يليق به كمراتب الأنبياء، وقيل: هو الصياح به وقيل تكلف السجع، وقيل الإطناب فيه، وقيل: طلب أمر لا يعلم حقيقته، وأفاد المصنف بقوله وللمسلمين جواز الدعاء لهم عموماً لقوله تعالى حكاية عن إبراهيم: ﴿رب اغفر لي، ولوالديُّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب﴾ [ابراهيم: ١٤] وقوله تعالى: ﴿واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات﴾ [غافر: ٤٠] ولا يلزم من سؤال المغفرة أن يغفر لهم فقد لا يستجاب له ويكون في الدعاء بالاستغفار إظهار الافتقار إلى الله تعالى وعلى تقدير الإجابة لا يلزم أن يغفر لهم جميع الذنوب فقد يغفر لهم البعض دون البعض كما ذكره ابن العماد وبهذا يسقط ما ذكره العراقي من حرمة الدعاء للمؤمنين بغفران جميع الذنوب. قوله: (والله انى لأحبك الخ) ينبغى العمل بها لأنها وصية المحب للمحبوب، ومن الأدب في الدعاء أن يدعو بخشوع وتذلل وخفض صوت أي بأن يكون بين المخافتة والجهر كما في الأذكار عن الأحياء ليكون أقرب إلى الإجابة. قوله: (حذاء الصدر وبطونها مما يلى الوجه) الذي في الحصن الحصين، وشرحه أن يرفعهما حذاء منكبيه باسطاً كفيه نحو السماء لأنها قبلة الدعاء اه. قال بعض الأفاضل: ولا منافاة بينهما لأن المراد أن لا يجعل بطونهما جهة الأرض والتفاوت في مقدار الرفع قليل كما يشير إليه ما في أبي داود عن ابن عباس قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، أو دونهما، وأما ما روي أنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه فمحمول على بيان الجواز أو على حالة الاستسقاء، ونحوها من شدة البلاء، والمبالغة في الدعاء، وفي النهر من فعل كيفيته المستحبة أن يكون بين الكفين فرجة وإن قلت: وأن لا يضع إحدى يديه على الأرض، فإن كان لا يقدر على رفع يديه لعذر، أو برد فأشار بالمسبحة أجزأ اه لكن في شرح الحصن الحصين، والظاهر أن من الأدب أيضاً ضم اليدين وتوجيه أصابعهما نحو القبلة، وفي شرح المشكاة، ورد أنه ﷺ يوم عرفة جمع بين كفيه في الدعاء وأن أريد بالضم في كلام القرب التام لا ينافي وجود الفرجة القليلة، وأما قوله: جمع بين كفيه لا ينافيه أيضاً لأن المعنى جمع بينهما في الرفع ولم يفرد أحدهما به. قوله: (رب العزة) أي العظمة وقيل هي حية عظيمة دائرة بالعرش قريب ذنبها من رأسها فإذا اجتمعا قامت القيامة. قوله: (من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى) المراد به تكثير الأجر.

مجلسه سبحان ربك الآية، وقال رسول الله ﷺ: «من قال دبر كلا صلاة سبحان ربك» الآية ثلاث مرات فقد اكتال بالمكيال الأوفى من الأجر (ثم يمسحون بها) أي بأيديهم (وجوههم في آخره) لقوله ﷺ: (إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك) وكان ﷺ إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما، وفي رواية لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه والله تعالى الموفق.

قوله: (ثم يمسحون بها وجوههم) الحكمة في ذلك عود البركة عليه وسرايتها إلى باطنه وتفاؤلاً بدفع البلاء وحصول العطاء، ولا يمسح بيد واحدة لأنه فعل المتكبرين ودل الحديث على أنه إذا لم يرفع يديه في الدعاء لم يمسح بهما، وهو قيد حسن لأنه على كان يدعو كثيراً، كما هو في الصلاة والطواف، وغيرهما من الدعوات المأثورة دبر الصلوات، وعند النوم وبعد الأكل، وأمثال ذلك ولم يرفع يديه، ولم يمسح بهما وجهه أفاده في شرح المشكاة، وشرح الحصن الحصين وغيرهما.

فروع: اختلف هل الإسرار في الذكر أفضل فقيل: نعم لأحاديث كثيرة تدل عليه منها خير الذكر الخفى، وخير الرزق ما يكفى ولأن الإسرار أبلغ في الإخلاص، وأقرب إلى الإجابة، وقيل: الجهر أفضل لأحاديث كثيرة. منها ما رواه ابن الزبير كان رسول الله ﷺ إذا سلم من صلاته قال بصوته الأعلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتقدم وقد كان ﷺ يأمر من يقرأ القرآن في المسجد أن يسمع قراءته وكان ابن عمر يأمر من يقرأ عليه، وعلى أصحابه وهم يستمعون ولأنه أكثر عملاً وأبلغ في التدبر ونفعه متعدٍ لإيقاظ قلوب الغافلين وجمع بين الأحاديث الواردة بأن ذلك يختلف بحسب الأشخاص، والأحوال فمتى خاف الرياء، أو تأذى به أحد كان الإسرار أفضل، ومتى فقد ما ذكر كان الجهر أفضل. قال في الفتاوي لا يمنع من الجهز بالذكر في المساجد احترازاً عن الدخول تحت قوله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ﴾ [البقرة: ٢] كذا في البزازية ونص الشعراني في ذكر الذاكر للمذكور والشاكر للمشكور ما لفظه وأجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الله تعالى جماعة في المساجد، وغيرها من غير نكير إلا أن يشوش جهرهم بالذكر على ناثم، أو مصل، أو قارىء قرآن كما هو مقرر في كتب الفقه، وفي الحلبي الأفضل الجهر بالقراءة إن لم يكن عند قوم مشغولين ما لم يخالطه رياء اهـ، وفي الدرة المنيفة عن القنية يكره للقوم أن يقرؤوا القرآن جملة لتضمنها ترك الاستماع، والإنصات، وقيل: لا بأس به، اه وفيها أيضاً قراءة القرآن في الحمام إن لم يكن ثمة أحد مكشوف العورة، وكان الموضع طاهراً تجوز جهراً وخفية وإن لم يكن كذلك فإن قرأ في نفسه فلا بأس به، ويكره الجهر اهـ وفي الدر من الكراهة أيضاً الترجيع بالقراءة والأذان بالصوت الطيب طيب ما لم يزد حرفاً فيكره له ولمستمعه، وقول

القائل لمن زاد ذلك حين سكت أحسنت، إن لسكوته فحسن وإن لتلك القراءة يخشى عليه الكفر اه وفيه أيضاً التغنى بالقرآن، إذا لم يخرج بألحانه عن قدر ما هو صحيح في العربية مستحسن، والتغنى حرام إذا كان بذكر امرأة معينة حية، أو وصف خمر يهيج إليها، أو قصد هجو ولو لذمي وأجاز بعضهم الغناء في العرس كضرب الدف فيه، ومنهم من أباحه مطلقاً، ومنهم من كرهه مطلقاً ذكره العيني وتبعه الباقاني. قلت: لكن في البحر، والمذهب حرمته مطلقاً فانقطع الاختلاف بل ظاهر الهداية أنها كبيرة ولو لنفسه، وهو قول شيخ الإسلام: وكذا لسامعه وحاضره اه من سكب الأنهر ملخصاً وذكر ابن الجزري في الحصن الحصين أن كل ذكر مشروع أي مأمور به في الشرع واجباً كان أو مستحباً لا يعتد بشيء منه حتى يتلفظ به، ويسمع به نفسه اه والمعنى أنه إذا قرأ في قلبه حال القراءة أو سبح بقلبه في الركوع، والسجود لا يكون آتياً بفرض القراءة، وسنة التسبيح، وإلا فقد أخرج أبو يعلى عن عائشة(١) أفضل الذكر الخفى الذي لا يسمعه الحفظة سبعون ضعفاً الخ، وأما الرقص، والتصفيق، والصريخ وضرب الأوتار، والصنج والبوق الذي يفعله بعض من يدّعي التصوف فإنه حرام بالإجماع لأنهازي الكفار كما في سكب الأنهر، وفي مجمع الأنهر عن التسهيل الوجد مراتب وبعضه يسلب الاختيار فلا وجه لمطلق الإنكار وفي التتارخانية ما يدل على جوازه للمغلوب الذي حركاته كحركات المرتعش اه والمصافحة سنة في سائر الأوقات لما أخرج أبو داود عن أبي ذر: ما لقيت النبي عالم الله وصافحني الحديث، وفيه اعتنقه مرة وفي القهستاني وغيره هي إلصاق الكف بالكف، وإقبال الوجه بالوجه، فأخذ الأصابع ليس بمصافحة خلافاً للروافض والسنة أن تكون بكلتا يديه وبغير حائل من نحو ثوب، وعند اللقاء بعد السلام، وأن يأخذ الإبهام فإن فيه عرقاً تتشعب منه المحبة، وفي الهداية ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده، أو شيئاً منه، أو يعانقه في إزار واحد، وقال أبو يوسف: لا بأس بذلك كله اه وفي غاية البيان عن الواقعات تقبيل يد العالم أو السلطان العادل جائز وورد في أحاديث ذكرها البدر العيني ما يفيد أن النبي ﷺ كان يقبل يده ورجله، وكان ﷺ يقبل الحسن، وفاطمة، وقَبلَ ﷺ عثمان بن مظعون بعد موته، وكذلك قبل الصديق رضى الله تعالى عنه رسول الله على بعد موته، وقبل رسول الله على ابن عمه جعفراً بين عينيه، ثم قال البدر العيني: فعلم من مجموع ما ذكرنا إباحة تقبيل اليد والرجل، والكشح والرأس والجبهة والشفتين، وبين العينين، ولكن كل ذلك إذا كان على وجه المبرة، والإكرام، وأما إذا كان ذلك على وجه الشهوة فلا يجوز إلا في حق الزوجين اه أي والسيد وأمته وفي رفع العوائق عن البحر الزاخر لا بأس بتقبيل يد العالم، والسلطان

<sup>(</sup>١) يراجع هذا الحديث ويحرر.

#### باب ما ينسد العلاة

الفساد ضد الصلاح والفساد والبطلان في العبادة سيان، وفي المعاملات كالبيع مفترقان، وحصر المفسد بالعد تقريباً لا تحديداً فقال (وهو: ثمانية وستون شيئاً) منه

العادل، وفي غيرهما إن أراد شيئاً من عرض الدنيا فمكروه وإن أراد تعظيم المسلم، وإكرامه فلا بأس به اه وكان عمر يأخذ المصحف كل غداة، ويقبله وكان عثمان يقبله، ويمسحه على وجهه، وتقبيل الخبز قال أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه: إنه بدعة مباحة، وقالوا: يكره دوسه لا بوسه وقواعدنا لا تأباه وفي رسالة المصافحة للشرنبلالي عن شيخ مشايخه الحانوتي: التحية بالركوع، واسترخاء الرأس مكروهة لكل أحد مطلقاً، ومثله السلام باليد كما نصت عليه الحنفية اه قال الشرنبلالي: بعد ومحل كراهة الإشارة باليد إذا اقتصر عليها وذكر حديثاً يفيد أنه ﷺ جمع بين اللفظ والإشارة، وفي شرح الوهبانية لابن الشحنة، وفي مشكل الآثار القيام لغيره ليس بمكروه لعينه إنما المكروه محبة القيام من الذي يقام له فإن لم يحب وقاموا له لا يكره لهم يعني جميعاً، قال: وقال القاضى البديع: وقيام قارىء القرآن للقادم تعظيماً لا يكره إذا كان ممن يستحق التعظيم، وقيل: له أن يقوم بين يدي العالم تعظيماً له أما في غيره فلا يجوز، وقال ابن وهبان في شرحه: والقيام يستحب في زماننا لما يورث تركه من الحقد، والبغضاء والوعيد إنما هو في حق من يحب القيام بين يديه كما يفعله الترك، وفي المشكاة عن أبي هريرة: كان رسول الله ﷺ يجلس معنا في المسجد يحدثنا فإذا قام قمنا قياماً حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، وعن واثلة دخل رجل إلى رسول الله ﷺ وهو قاعد في المسجد فتزحزح له رسول الله علي فقال الرجل: يا رسول الله إن في المكان سعة فقال النبي علي : إن للمسلم لحقاً رواهما البيهقي في الشعب، وأما المعانقة وهي كما في القهستاني جعل كل منهما يده على عنق الآخر فقالا بكراهتها وأباحه أبو يوسف، وظاهر عبارة مواهب الرحمن اختياره حيث قال مقتصراً عليه ويبيح أي أبو يوسف للرجل معانقة مثله وتقبيله للمبرة بلا شهوة كالمصافحة، وتقبيل يد العالم، والسلطان العادل للتبرك اه قالوا الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزار، وأما إذا كان عليهما قميص، أو جبة، أو رداء مع الإزار، فلا بأس به بالإجماع، كما في رفع العوائق عن الشمني والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

### باب ما يفسد الصلاة

يقال: فسد كنصر، وعقد وكرم ولم يسمع انفسد قاموس ملخصاً. قوله: (مفترقان) فما كان مشروعاً بأصله دون وصفه كالبيع بشرط لا يقتضيه العقد فهو فاسد وما ليس مشروعاً بأصله، ولا وصفه كبيع الميتة، والدم فهو باطل.

(الكلمة) وإن لم تكن مفيدة كيا (ولو) نطق بها (سهواً) يظن كونه ليس في الصلاة (أو) نطق بها (خطأً) كما لو أراد أنْ يقول يا أيها الناس فقال يا يزيد، ولو جهل كونه مفسداً، ولو ناثماً في المختار لقوله على إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس والعمل القليل عفو لعدم الاحتراز عنه (و) يفسدها (الدعاء بما بشبه كلامنا) نحو اللهم ألبسني ثوب

قوله: (منه الكلمة) ويشترط فيها تصحيح الحروف وسماعها حتى تكون مفسدة فإن فقد أحدهما فلا فساد لأنه لا يعتبر كلاماً اه حلبي. قوله: (وإن لم تكن مفيدة كيا) ذكر الإمام خواهر زاده أنها تفسد بالنفخ المسموع بلا حروف، وفي السراج والبناية: إذا تكلم كلاماً يتعارف في متفاهم الناس سواء حصل به حروف، أو لا حتى لو قال: ما يساق به الحمار مثلاً فسدت صلاته اه ومن ثمة استشكل الشرنبلالي ما ذكره بعضهم من أنه لو ساق حماراً لم تفسد لأنه صوت لا هجاء له وإن كره بأنه عمل كثير يظن من رأى فاعله أنه ليس في الصلاة وتمثيله لغير المفيدة بيا فيه نظر فإنها بمعنى أدعو فهي نائبة عن جملة وأما المنادي فهو فضلة لأنه مفعول في المعنى وقد تأتي للتنبيه اللهم إلا أن يقال عده لها غير مفيدة نظر إلى عدم تعيين المنادىء واعلم أنه لا فرق في المفسد إذا كان حرفين بين أن يكون من أحرف الزيادة، أو لا وفصل أبو يوسف وتفصيل المقام يعلم من المطولات. قوله: (ولو نطق بها سهواً) الفرق بين السهو والنسيان أن الصورة الحاصلة عند العقل إن كان يمكنه الملاحظة أي وقت شاء تسمى ذهولاً وسهواً، ولا أي لا يمكنه الملاحظة إلا بعد كسب جديد تسمى نسياناً، نهر وبينه وبين الخطأ أن السهو ما يتنبه له صاحبه، والخطأ ما لم يتنبه له بالتنبيه، أو يتنبه بعد أتعاب حموي عن الأكمل، وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا تفسد بالكلام ناسياً إلا إذا طال، واحتج بحديث ذي اليدين، ولنا قوله على: وليبن على صلاته ما لم يتكلم حيث غيا جواز البناء بالتكلم فيقتضي إنتهاء الجواز بالتكلم، وعموم قوله ﷺ: «إن هذه الصلاة لا تصلح» الخ دل على أن عدم الكلام، من حقها كما جعل وجود الطهارة من حقها فكما لا تجوز مع عدم الطهارة لا تجوز مع وجود الكلام، وهو واضح جداً، ولو كان النسيان عذراً لاستوى قليله وكثيره وحديث ذي اليدين كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الكلام، فإن قيل: السلام كالكلام في أن كلا منهما قاطع للصلاة فلم فصلتم في السلام بين العمد، والنسيان، فالجواب أن السلام له شبه بالأذكار إذ هو من أسماء الله تعالى، ومذكور في التشهد فهو من جنس الصلاة، وإنما يلحق بالكلام إذا قصد به الخطاب فإذا أتى به ناسياً اعتبرناه بالأذكار وإن كان عمداً اعتبرناه بالكلام عملاً بالشبهين اه. قوله: (في المختار) واختار فخر الإسلام وغيره أنها لا تفسد كما في المضمرات والمنح. قوله: (لا يصلح فيها شيء الغ) كذا في رواية الإمام أحمد، ومسلم والنسائي، وفي رواية أبي داود، والطبراني لا يحل مكان لا يصلح. قال في الشرح: وما لا يحل ولا يصلح في الصلاة فمباشرته تفسدها اه. قوله: (والعمل القليل عفو) هذا جواب عن حاشية الطحطاوي/م٢١

كذا أو أطعمني كذا، أو اقض ديني، أو ارزقني فلانة على الصحيح لأنه يمكن تحصيله من العباد بخلاف قوله اللهم عافني، واعف عني وارزقني (و) يفسدها (السلام بنية التحية) وإن لم يقل عليكم (ولو) كان (ساهياً) لأنه خطاب (و) يفسدها (رد السلام بلسانه) ولو سهواً (أو) رد السلام (بالمصافحة) لأنه كلام معنى (و) يفسدها (العمل الكثير) لا القليل والفاصل بينهما أنّ الكثير هو الذي لا يشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة، وإنْ اشتبه فهو قليل

سؤال حاصله انكم جعلتم الكلام قليله وكثيره مفسداً وفصلتم في العمل بين قليله فلا يفسد وكثيره فيفسد، وحاصل الجواب أنه إنما عفي عن القليل من العمل لأن بدن الحي لا يخلو عن حركة طبعاً فلا يمكن الاحتراز عن قليلها فعفى ما لم يكثر، ويدخل في حد ما لا يمكن الاحتراز عنه، وليس الكلام كذلك، فإن يمكن الاحتراز عن قليله لأنه ليس من طبعه أن يتكلم فلم يعف وعن نحو الأكل ناسياً في الصوم دون الصلاة لأن حالة الصلاة مذكرة دون الصوم اه. قوله: (أو أقض ديني) تقدم أن هذا مما ورد في السنة، وذكر في البحر عن المرغيناني ضابطاً، فقال: الحاصل أنه إذا دعا في الصلاة بما جاء في القرآن، أو في المأثور لا تفسد صلاته وإن لم يكن في القرآن أو المأثور فإن استحال طلبه من العباد لا يفسد وإلا أفسد اه. ملخصاً من الشرح، فجعل التفصيل بين ما استحال، وما لم يستحل فيما لم يرد في القرآن، والسنة، وإنما خص الدعاء مع دخوله في عموم الكلام لوقوع الخلاف فيه فإن الإمام الشافعي رضى الله عنه يقول بعدم الفساد به، فإن قيل: الدعاء ليس بخطاب الآدمي فكيف يكون من كلام الناس قلنا: لا يشترط في ذلك المخاطبة ألا ترى أن من قال: قرأت الفاتحة مثلاً تبطل صلاته وإن لم يكن بحضرته أحد يخاطبه كذا في التبيين. قوله: (أو ارزقني) أشار به إلى الفرق بين طلب الرزق المقيد بنحو فلان فيفسد، والمطلق كهذا فلا يفسد. قوله: (بنية التحية ولو ساهياً) احترز به عن سلام التحليل فإنه لا يفسدها إذا كان ساهياً كما لو سلم على رأس الركعتين، في الرباعية ساهياً إلا إذا سلم على ظن أنها ترويحة، أو على ظن أنها الفجر، فإنها تفسد كما إذا سلم في حال القيام في غير صلاة الجنازة. قوله: (لأنه خطاب) لا يظهر فيما إذا لم يقل عليكم أو أن المراد شأنه أن يخالب به، أو أنه لا يشترط في الكلام خطاب. قوله: (بلسانه) قيد به لأنه لو رده بيده لا تفسد لما روي أن النبي على خرج إلى قباء فجاء الأنصار، فسلموا عليه قال عمر: قلت لبلال: كيف النبي ﷺ حين كانوا يسلمون عليه، وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط جعفر بن عوف كفه، وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق. فإن قلت: هذا يقتضي عدم الكراهة وقد صرحوا بكراهة الرّد بالإشارة، وهو في الصلاة، أجاب العلامة ابن أمير حاج بأنها كراهة تنزيه، وفعله ﷺ إنما كان تعليماً، للجواز فلا يوصف بالكراهة. قوله: (لأنه كلام معنى) أورد عليه بأن الرد باليد كلام معنى، وهو لا يفسد، فالأولى أن يعلل الفساد فيها بأنه عمل كثير بخلاف الرّد باليد أفاده السيد. قوله: (هو الذي لا يشك الناظر الخ)،

على الأصح وقيل في تفسيره: غير هذا كالحركات الثلاث المتواليات كثير ودونها قليل، ويكره رفع اليدين عند إرادة الركوع والرفع عندنا لا يفسد على الصحيح (و) يفسدها (تحويل الصدر عن القبلة) لتركه فرض التوجه إلا لسبق حدث أو لإصطفاف حراسة بازاء العد وفي صلاة الخوف (و) يفسدها (أكل شيء من خارج فمه ولو قل) كسمسمة لإمكان

قال ابن أمير حاج: والمراد من الناظر من لا علم له بكونه في الصلاة، وإلا فمن المعلوم أنه لو شاهد شروع إنسان في الصلاة، ثم رأى منه ما ينافيها كأن تناول مشطاً، وسرح رأسه، أو لحيته مرات متواليات فإنه يفسد حتماً مع إنتفاء التيقن بأنه ليس في الصلاة فتنبه اه.

فرع: يقع لغزاً، فيقال فيه أي بغيره شخص شرب ففسدت صلاة غيره بشربه، ولو لم يكن مقتدياً، ولا متيمماً، وجوابه صبي رضع ثدي امرأة ثلاثاً، ونزل لبنها فإنها تفسد صلاتها على الأصح أفاده الشرح. قوله: (على الأصح) كذا في التبيين، وهو قول العامة وهو المختار وهو الصواب كما في المضمرات. قوله: (كالحركات الثلاث المتواليات كثير) حتى لو روح على نفسه بمروحة ثلاث مرات، أو حك موضعاً من جسده كذلك، أو رمى ثلاثة أحجار أو نتف ثلاث شعرات فإن كانت على الولاء فسدت صلاته، وإن فصل لا تفسد وإن كثر، وفي الخلاصة وإن حك ثلاثاً في ركن واحد تفسد صلاته إذا رفع يده في كل مرة وإلا فلا تفسد لأنه حك واحد اه. وقيل: ما يقام باليدين عادة كثير وإن فعله بيد واحدة، وما يقام بيد واحدة قليل، وإن فعله بيدين، وقيل: إن الكثير ما يكون مقصوداً للفاعل، والقليل بخلافه، وقيل: إنه مفوض إلى رأي المبتلي فإن استكثره فكثير، وإن استقله فقليل، وهذا أقرب الأقوال إلى رأي الإمام كما في التبيين. قال المصنف: وفروعهم في هذا الباب قد اختلفت ولم تتفرع كلها على قول واحد والظاهر أن أكثرها تفريعات من المشايخ لم تكن منقولة عن الإمام الأعظم. قوله: (على الصحيح) وذكر في شرح الجامع الصغير رواية مكحول عن الإمام أنه يفسد. قوله: (ويفسدها تحويل الصدر عن القبلة) الظاهر أن حكم الصدر في الاستقبال الحكم السابق فيعد مستقبلاً باستقبال جزء منه ولا تفسد إلا بالتحويل إلى المغارب، أو إلى المشارق. قوله: (إلا لسبق حدث) فلا تفسد به ولا بالمشي وفي الحلبي: إذا مشى في صلاته مشياً غير متدارك بأن مشى قدر صف، ووقف قدر ركن، ثم مشى قدر صف آخر هكذا إلى أن مشى قدر صفوف كثيرة لا تفسد صلاته إلا إذا خرج من المسجد إن كان يصلى فيه، أو تجاوز الصفوف في الصحراء فإن مشى متلاحقاً بأن مشى قدر صفين دفعة واحدة، أو خرج من المسجد أو تجاوز الصفوف في الصحراء فسدت صلاته اه وذكر المحقق ابن أمير حاج ما حاصله أن المشي لا يخلو إما أن يكون بلا عذر أو يكون بعذر، فإن كان بلا عذر فإن كان كثيراً متوالياً يفسد صلاته سواء استدبر القبلة مع ذلك أو لا لأنه حينئذ عمل كثير ليس من أعمال الصلاة، ولم تقع الرخصة فيه وإن كان كثيراً غير متوال، بل تفرق في ركعات، أو تخلله مهلات فإن استدبر معه الاحتراز عنه (و) يفسدها (أكل ما بين أسنانه) إن كان كثيراً (وهو) أي الكثير (قدر الحمصة) ولو بعمل قليل لامكان الاحتراز عنه بخلاف القليل بعمل قليل لأنه تبع لريقه وإن كان بعمل كثير فسد بالعمل (و) يفسدها (شربه) لأنه ينافي الصلاة ولو رفع رأسه إلى السماء فوقع في حلقه برد أو مطر ووصل إلى جوفه بطلت صلاته (و) يفسدها (التنحنح بلا عذر) لما فيه من الحروف وإن كان لعذر كمنعه البلغم من القراءة لا يفسد (والتأفيف) كنفخ التراب، والتضجر (والأنين) وهوأه بسكون الهاء مقصور بوزن دع (والتأوه) وهو أن يقول أوه وفيها

القبلة فسدت لوجود المنافي قطعاً من غير ضرورة وإن لم يستدبر معه القبلة لم تفسد ولكن يكره لما عرف أن ما أفسد كثيره كره قليله عند عدم الضرورة وإن كان بعذر كأن كان لأجل الوضوء لحدث سبقه في الصلاة، أو لانصرافه إلى وجه العدو أو رجوعه منه في صلاة الخوف لا يفسد، ولا يكره مطلقاً سواء كان كثيراً، أو قليلاً، استدبر القبلة أو لم يستدبر اه. قوله: (وهو قدر الحمصة) وقال الإمام خواهر زاده: ما دون ملء الفم لا يفسده وما في المصنف أولى كما في النهر، وفي الخلاصة لو أكل شيئاً من الحلاوة وابتلع عينها فوجد حلاوتها في فيه، وابتلعها لا تفسد صلاته، ولو أدخل الفانيد أو السكر في فيه، ولم يمضغه لكن يصلي، والحلاوة تصل إلى جوفه تفسد صلاته، ثم قال: ولو مضغ علكاً فسدت صلاته، إذا كثر اه. قوله: (وإن كان بعمل كثير) كأنه مضغه مرات. قوله: (ويفسدها شربه) لا فرق بين العمد، والنسيان كذا في الشرح. قوله: (بطلت صلاته) لوصول شيء من خارج إلى جوفه كذا في البزازية. قوله: (بلا عنر) العذر وصف يطرأ على المكلف يناسب التسهيل عليه. قوله: (لما فيه من الحروف) أفاد بالتعليل تقيدا لفساد بالتنحنح بما إذا حصل به حروف كالجشاء إن حصل به حروف، ولم يكن مدفوعاً إليه وكذا السعال يفسد إذا حصل به حروف بلا ضرورة أما العطاس فلا يفسد، وإن حصل به كلمة أفاده السيد. قوله: (وإن كان لعذر الخ) منه التنحنح لإصلاح الصوت، وتحسينه، أو ليهتدي إمامه من خطئه، أو للإعلام بأنه في الصلاة على الصحيح كما في الفتح. قوله: (كمنعه البلغم) بالرفع فاعل المنع قال في الخلاصة:

وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله قوله: (والتأفيف) إذا كان مسموعاً، والتأفيف أن يقول أف، أو تف، لنفخ التراب، أو التضجر، وقيل أف اسم لوسخ الأظافر، أو الأذن، وتف اسم لوسخ البراجم. قوله: (والأنين) يقال: أن الرجل يثن بالكسر أنيناً، وأناناً، بالضم صوت فهو آن كفاعل، وهي آنة اه مصباح. قوله: (بوزن دع) توجع العجم، وفي المصباح آه من كذا بالمد وكسر الهاء يقال عند التوجع: ونحوه في القهستاني. قوله: (والتأوه) واسم الفاعل منه متأوه أما الأواه فهو الموقن، أو كثير الدعاء، أو الرخيم الرقيق أو الفقيه أو المؤمن بالحبشية قاموس.

لغات كثيرة تمد لا تمد مع تشديد الواو المفتوحة، وسكون الهاء وكسرها (وارتفاع بكائه) وهو أن يحصل به حروف مسموعة وقوله: (من وجع) بجسده (أو مصيبة) بفقد حبيب، أو مال قيد للأنين، وما بعده لأنه كلام معنى (لا) تفسد بحصولها (من ذكر جنة أو نار) اتفاقاً لدلالتها على الخشوع (و) يفسدها (تشميت) بالشين المعجمة أفصح من المهملة الدعاء بالخير خطاب (عاطس بيرحمك الله) عندهما خلافاً لأبي يوسف (وجواب مستفهم عن ند)

قوله: (وفيها لغات كثيرة) عد في البحر تبعاً للحلبي فيها ثلاث عشرة لغة. قوله: (وارتفاع بكائه) البكاء بالمد الصوت وبالقصر خروج الدمع وقد جمع الشاعر بين اللغتين فقال:

بكت عيني فحق لها بكاها وما يغني البكاء، ولا العويل اه مصباح، والمراد بكونه مرتفعاً كونه مسموعاً، فلو لم يسمع نفسه بالحروف لا تفسد على قياس ما قدمناه قريباً، وأشار إليه المؤلف بقوله مسموعة. قوله: (وهو أن يحصل به حروف) كذا قيده في الفتح، والسراج وشروح الكنز، ومرادهم بالجمع ما فوق الواحد وفيه إشارة إلى أن مجرد الصوت غير مفسد خلافاً لظاهر البحر، ومحل الفساد به عند حصول الحروف، إذا أمكنه الإمتناع عنه أما إذا لم يمكنه الامتناع عنه فلا تفسد به عند الكل كما في الظهيرية كالمريض إذا لم يمكنه منع نفسه عن الأنين والتأوه لأنه حينئذ كالعطاس والجشاء إذا حصل بهما حروف بحر. قوله: (أو مصيبة) هي ما يصيب الإنسان من كل ما يؤذيه من موت أو مرض، أو نحو ذلك فهو من عطف العام على الخاص، إلا أن شرط ذلك العطف أن يكون بالواو خاصة أفاده السيد. قوله: (لأنه كلام معنى) كأنه يقول انه مريض فاعذروه، أو مصاب فعزوه والدلالة تعمل عمل الصريح إن لم يكن صريح يخالفها، ولو أفصح به تفسد فكذا هنا اهـ من الشرح أو لأن فيه إظهار التأسف، وهو من جنس كلام الناس كما حققه في الفتح. قوله: (لدلالتها على الخشوع) أي الخوف من الله الواحد القهار فكأنه من الخوف يبس كالأرض الخاشعة. قال تعالى: ﴿وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت﴾ [فصلت: ٤١] وفي الحديث: من أطاع الله باكياً دخل الجنة ضاحكاً، ومن أذنب ضاحكاً دخل النار باكياً أفاده في الشرح.

فروع: لو أعجبته قراءة الإمام فبكى، وقال: نعم، أو بلى لا تفسد ولو وسوسه الشيطان فحوقل أن لأمور الآخرة لا تفسد وان لأمور الدنيا فسدت ولو لدغته عقرب فقال باسم الله لا تفسد على ما عليه الفتوى كذا في المضمرات والنهر. قوله: (أفصح من المهملة) لأنه أعلى في كلامهم، وأكثر مجمع الأنهر. قوله: (خطاب عاطس) بدل من قوله الدعاء بالخير، وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله أي خطاب المصلي العاطس، وإنما قيد بالخطاب من المصلي لأنه لو قاله العاطس لنفسه لا تفسد لأنه بمنزلة قوله يرحمني الله وبه لا تفسد ظهيرية، ولو قال:

لله سبحانه أي قال: هل مع الله إله آخر فأجابه المصلي (بلا إله إلا الله) يفسد عندهما خلافاً لأبي يوسف هو يقول أنه ثناء لا يتغير بعزيمته، وهما يقولان أنه صار جواباً فيكون متكلماً بالمنافي (وخبر سوء بالاسترجاع) إنا لله وإنا إليه راجعون (وسار بالحمد لله و) جواب خبر (عجب بلا إله إلا الله أو بسبحان الله و) يفسدها (كل شيء) من القرآن (قصد به الجواب كيا يحيى خذ الكتاب) لمن طلب كتاباً ونحوه، وقوله: آتنا غداءنا لمستفهم عن الإتيان بشيء، وتلك حدود الله فلا تقربوها نهياً لمن استأذن في الأخذ، وهكذا، وإذا لم يرد به الجواب، بل أراد إعلام أنه في الصلاة لا تفسد بالاتفاق (و) يفسدها (رؤية متيمم) أو مقتد به، ولم يره إمامه (ماء) قدر على استعماله قبل قعوده قدر التشهد كما سنقيد به المسائل التي بعد

الحمدلله فمن العاطس نفسه لا تفسد، وكذا من غيره إن أراد الثواب إتفاقاً كما تفسد إتفاقاً إذا أراد به تعليم العاطس أن يقول ذلك ولو أراد به الجواب للعاطس لا تفسد لأنه دعاء لم يتعارف جواباً، وقيل تفسد (1). قوله: (وقال أبو يوسف لا تفسد) لأنه دعاء بالمغفرة والرحمة وجه قول الإمام حديث معاوية بن الحكم أن النبي على قال لحين شمت العاطس أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهو غير صالح في الصلاة. قوله: (ويفسدها كل شيء من القرآن قصد به الجواب) إنما قيد بالقرآن ليعلم الحكم في غيره بالأولى، فلو ذكر الشهادتين عند ذكر المؤذن لهما، أو سمع ذكر الله، فقال: جل جلاله، أو ذكر النبي ﷺ فصلى عليه، أو قال عند ختم الإمام القراءة: صدق الله العظيم، أو صدق رسوله، أو سمع الشيطان فلعنه أو ناداه رجل بأن يجهر بالتكبير ففعل فسدت. فإن قيل: روي أنه ﷺ قال في جواب ابن مسعود حين استأذن عليه في الدخول، وهو في الصلاة: «ادخلوها بسلام آمنين ولم تفسد الصلاة» أجاب عنه السرخسي بأنه محمول على أنه انتهى بالقراءة إلى هذا الموضع، ولم يرد به الخطاب كما في شروح الهداية. قوله: (أو مقتد به، ولم يره أمامه) قال في البحر المتوضى خلف المتيمم إذا رأى الماء فقهقه المؤتم فعليه الوضوء عندهما خلافاً لمحمد وزفر بناء على أن الفريضة متى فسدت لا تقطع التحريمة عندهما خلافاً لمحمد وزفر وحاصله أن هذه المسألة متفق فيها على بطلان الصلاة غير أن الإمام وأبا يوسف يبطلانها وصفاً فقط، ومحمد وزفر وصفاً، وأصلاً، ولذا حكما بعدم النقض بالقهقهة فيها لأنه لم يكن في الصلاة أصلاً، ولا شك أن هذا الحكم ليس من الأحكام الإثني عشرية فافهم. قوله: (قدر على استعماله) الضمير في قدر للإمام في الصورتين. قوله: (قبل قعوده قدر التشهد) إنما قيد به ليكون الفساد فيها متفقاً عليه بخلاف ما إذا قعد قدر التشهد حيث لا تفسد عندهما، وتفسد عنده لهما أن هذه المعاني وإن كانت مفسدة كالحدث، والكلام، إلا أن حدوثها إنما جاء بعد التمام إذا لم يبق عليه شيء من الفرائض

<sup>(</sup>١) وقوله وقال أبو يوسف لا تفسد الذي في الشرح هنا خلافاً لأبي يوسف اهـ.

كتاب الصلاة

هذه أيضاً وكذا تبطل بزوال كل عذر أباح التيمم (و) كذلك (تمام مدة ماسح الخف) وتقدم بيانها (و) كذا (نزعه) أي الخف، ولو بعمل يسير لوجوده قبل القعود قدر التشهد (وتعلم الأمي آية) ولم يكن مقتدياً بقارىء نسبة إلى أمة العرب الخالية عن العلم والكتابة كأنه كما ولدته أمه وسواء تعلمها بالتلقي أو تذكرها (ووجدان العاري ساتراً) يلزمه الصلاة فيه فخرج نجس الكل وما لم يبحه مالكه (وقدرة الموحي على الركوع والسجود) لقوة باقيها فلا يبني

والأركان بدليل ما في حديث ابن مسعود إذا قلت: هذا، أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك حيث علق التمام بالقعدة فمن شرط شيئاً آخر فقد زاد على النص، وهي نسخ، ولم يجز بالرأي واختلف في الوجه للإمام فذهب أبو سعيد البردعي إلى أنه إنما قال بالبطلان لأن الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض عنده لأنها لا تبطل إلا بترك فرض، ولم يبق عليه سوى الخروج بصنعه، فلولا أنه فرض لما فسدت بتركه وتبعه على ذلك العامة كما في العناية، وذهب أبو الحسن الكرخي إلى أن البطلان عنده باعتبار ان هذه المعاني مغيرة للفرض كنية الإقامة فاستوى في حدوثها أول الصلاة، وآخرها، ولا خلاف بينهم في أن الخروج بصنعه ليس بفرض، وإنما استنبطه البردعي من هذه المسائل، وهو غلط منه لأنه لو كان فرضاً كما زعمه لاختص بما هو قربة، وهو السلام قال في المجتبى: والمحققون من أصحابنا على قول الكرخي، وفي المعراج معزياً للحلواني، والصحيح ما قاله الكرخي، قال صاحب التأسيس: ما قاله أبو الحسن أحسن اه. قوله: (وكذا تبطل بزوال كل عذر أباح التيمم) كمرض وخوف من عدة إذا زال قبل القعود قدر التشهد. قوله: (وتقدم بيانها) وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها. قوله: (لوجوده قبل القعود قدر التشهد) ولو كان بعد ما قعد قدر التشهد، فعلى ما سبق من الخلاف في فسادها أيضاً عند الإمام خلافاً لهما، وهذا إذا كان واجداً للماء كما في الزيلعي، وإن لم يكن واجداً له لا تبطل لأن الرجلين لا حظ لهما من التيمم، وقيل: تبطل لأن الحدث السابق يسري إلى القدم فيتيمم له كما إذا بقي لمعة من عضوه، ولم يجد ماء، وبهذا القيل جزم في النهر قاله السيد. قوله: (ولم يكن مقتدياً بقارىء) اختلف فيما لو كان الأمى خلف قارىء أي وقد تعلم آية، والعامة على البطلان لكن صحح في الظهيرية عدمه. قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ. قوله: (كأنه كما ولدته أمه) هذا لا يناسب سابقه، وإنما يناسب لو كان منسوباً إلى أمه، فيقال في بيان وجه النسبة: كأنه الخ فتدبر. قوله: (وسواء تعلمها بالتلقي أو تذكرها) قد علمت أن هذا مفروض فيما إذا حصل أحد هذه الأشياء قبل القعود قدر التشهد أما لو كان بعده، فإن التعلُّم بالتلقى لا يفسدها اتفاقاً لأنه عمل كثير. قوله: (يلزمه الصلاة فيه) بأن كان مالكاً له، أو أبيح له وهو طاهر، أو نجس، وعنده ما يطهره به، أو لا إلا أن ربعه طاهر. قوله: (وقدرة المومي على الركوع، والسجود لقوة باقيها) هذا يفيد أن القدرة حصلت بعد ركوع، وسجود بالإيماء فأما إذا حصلت قبل فعلهما أصلاً، فلا بناء لضعيف على قوى في ذلك فلا تفسد على ضعيف (وتذكر فائتة لذي ترتيب) والفساد موقوف فإن صلى خمساً متذكر الفائتة، وقضاها قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه قبلها، وصار نفلاً، وإن لم يقضها حتى خرج وقت الخامسة صحت، وارتفع فسادها (واستخلاف من لا يصلح إماماً) كأمي ومعذور (وطلوع الشمس في الفجر) لطر والناقص على الكامل (وزوالها) أي الشمس (في) صلاة (العيد)ين (ودخول وقت العصر في الجمعة) لفوات شرط صحتها وهو الوقت (وسقوط الجبيرة عن برء) لظهور الحدث السابق (وزوال عذر المعذور) بناقض ويعلم زواله

ويحرر. قوله: (وتذكر فائتة لذي ترتيب) عليه، أو على إمامه ولو وترا في الوقت سعة. قوله: (متذكراً الفائتة) إنما قيد به لأنه لو كان ناسياً يسقط الترتيب به فيعتبر حينئذ تذكر فيه لا ما نسى فيه. قوله: (صحت وارتفع فسادها) لصيرورة الفوائت ستاً بضميمة المتروكة أولاً. قوله: (واستخلاف من لا يصلح إماماً) أما لو كان ذلك بعد القعود قدر التشهد فاختار أبو جعفر وفخر الإسلام أنها تامة إجماعاً، وصححه صاحب الكافي، وغيره قال في الفتح: وهو المختار لأن الاستخلاف عمل كثير في نفسه، وإنما لا يؤثر ضرورة، ولا ضرورة هنا لعدم الاحتياج إلى إمام لا يصلح نهر. قوله: (وطلوع الشمس في الفجر) ليس المراد أن ينظر إلى القرص، بل إذا رأى الشعاع الذي لو لم يكن ثمة جبل يمنعه لرأى القرص كما في التبيين، وكذا إذا دخل وقت من الثلاثة على مصل للقضاء. قوله: (لطر والناقص) وهو وقت طلوعها لأنه وقت عبادة عابديها. قوله: (على الكامل) وهو ما قبل الطلوع لعدم حصول ذلك النقص فيه. قوله: (وزوالها أي الشمس في صلاة العيدين) لفوات شرطها، وهو وقت الضحى كذا في الشرح والذي في الشرح العيد بالإفراد، وفيما رأيته من نسخ الصغير أن العيد بالمداد الأحمر، والياء والنون، علامة التثنية بالمداد الأسود. قوله: (ودخول وقت العصر في الجمعة) قد علمت أن موضوع المسائل فيما قبل التشهد، فإذا دخل أول المثل الثاني على قولهما أو انقضى المثل على قوله: فسدت على قولهما في الأول، وفي الثاني على قوله لا الأول، وأما إذا كان بعد القعود قدر التشهد ففيه الخلاف بين المشايخ، وبحث فيه بأنه كيف يتحقق الخلاف بينهم مع اختلافهم في دخول وقت العصر، وأجيب بأنه يمكن أن يطيل الجلوس بعدما قعد قدر التشهد إلى أن يصير الظل مثليه، وتمامه في شرح السيد، وإنما قيد بالجمعة لأن الظهر لا يبطل بدخول وقت العصر، وما في مجمع الأنهر عن السراجية قيل: تخصيص الجمعة إتفاقي لأن الحكم في الظهر كذلك اه غريب. قوله: (عن بره) قيد به لأنها لو سقطت لا عن برء لا تفسد. قوله: (بناقض) متعلق بقوله: المعذور وصورته توضأت مستحاضة مع السيلان، وشرعت في الظهر فقبل القعود قدر التشهد انقطع الدم ودام الانقطاع، إلى غروب الشمس، وكذا لو توضأت على الانقطاع فوجد قبل الشروع في الصلاة، أو بعده، وأما لو توضأت وصلت على الإنقطاع فلا تلزمها الإعادة مطلقاً تبين زوال عذرها أم لا اهـ من السيد ملخصاً.

بخلو وقت كامل عنه (والحدث عمداً) أي لا يسبقه لأنه به يبني (أو بصنع غيره) كوقوع نمرة أدمته (والإغماء والجنون والجنابة) الحاصلة (بنظر أو احتلام) نائم متمكن (ومحاذاة المشتهاة) بساقها، وكعبها في الأصح، ولو محرماً له أو زوجة اشتهيت، ولو ماضياً كعجوز شوهاء في أداء ركن عند محمد أو قدره عند أبي يوسف (في صلاة) ولو بالايماء (مطلقة) فلا تبطل صلاة الجنازة إذ لا سجود لها (مشتركة تحريمة) بافتدائهما بإمام، أو اقتدائها به

قوله: (لا بسبقه) أي لا تفسد بسبقه أي الحدث لأنه أي المسبوق به يبني بالشروط المعلومة في البناء. قوله: (أو بصنع غيره) أي أو الحدث بصنع غيره، وإنما كان مفسداً لأنه لا يجوز فيه البناء إذ شرط الحدث المجوز للبناء أن يكون سماوياً. قوله: (والإغماء والجنون) وإن قلا. قوله: (نائم متمكن) جواب عما يقال لا حاجة لإضافة البطلان إلى الاحتلام لسبق بطلانها بالنوم وحاصل الجواب أن هذا محمول على ما إذا نام في صلاته على وجه لا يبطلها فاحتلم. قوله: (ومحاذاة المشتهاة) أي محاذاة الرجل المشتهاة وإنما قيد بالرجل إشارة إلى اشتراط كونه مكلفاً، وإلا فلا فساد كما في سكب الأنهر وقيد بالمشتهاة احترازاً عن محاذاة الأمرد فإنها لا تفسد، وشذ من أفسد بها ولا متمسك له في الرواية كما صرحوا به، ولا في الدراية لتصريحهم بأن الفساد في المرأة غير معلول بعروض الشهوة، بل يترك فرض المقام كما في الفتح، وأطلق فيها فعمت الحرة والأمة والأجنبية والزوجة والعجوز الشوهاء والمشتهاة هي من تصلح للجماع، ولا اعتبار بالسن كما صححه الشرح، وغيره وعبارة الدر مشتهاة حالاً كبنت تسع مطلقاً، وثمان وسبع لو ضخمة أو ماضياً كعجوز اه. قوله: (بساقها ركعها في الأصح) كذا في التبيين. قال في النهر ولا دليل عليه، والتفسير الصحيح لها ما في المجتبى، وهو أن تقوم المرأة بجنب الرجل، أو قدامه من غير حائل، وفي الدر: المعتبر المحاذاة بعضو واحد، وخصه الزيلعي بالساق والكعب، وفي الخانية لوصلت المرأة على الصفة، والرجل أسفل منها بجنبها، أو خلفها إن كان يحاذي عضو من الرجل عضواً منها فسدت صلاته لوجود المحاذاة ببعض بدنها اه وليس هنا محاذاة بالساق والكعب. قوله: (في أداء ركن عند محمد) اختاره في الفتح وجزم به الحلبي كالمؤلف، وفي الخانية أن قليل المحاذاة وكثيرها مفسد ونسب إلى أبي يوسف. قوله: (في صلاة) أطلق فيها فشمل ما لو نوت الظهر خلف من يصلى العصر فأنه يصح نفلاً على المذهب، والجار والمجرور في محل نصب على الحال أي حال كونهما في صلاة فخرج محاذاة المجنونة، فإنها غير مفسدة لعدم إنعقاد صلاتها. قوله: (إذ لا سجود لها) فهي ليست بصلاة حقيقة، وإنما هي دعاء للميت، وإنما لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة فيها لشبهها بالصلاة المطلقة في اشتمالها على التحريم، والتحليل اه سيد عن العناية، وإنما خص السجود لأنه أعظم أركان الصلاة، وإلا فلا ركوع لها، ولا قعود فيها. قوله: (مشتركة) احترز به عن محاذاة المصلية لمصل ليس هو في صلاتها حيث تكره، ولا تفسد كما في الدر. قال في (في مكان متحد) ولو حكماً بقيامها على ما دون قامة (بلا حائل) قدر ذراع أو فرجة تسع رجلاً، ولم يشر إليها لتتأخر عنه فإن لم تتأخر بإشارته فسدت صلاتها لا صلاته، ولا يكلف

العناية، والاشتراك إنما يتحقق باتحاد الصلاتين حقيقة كإقتداء مفترض بمثله ومتطوع بمثله، أو ضمناً كإقتداء متنفل بمفترض اه. قوله: (تحريمة) أي من حيث التحريمة، ومعناه ما ذكره المؤلف، وبعضهم زاد قيد الأداء، ومعناه أن يكون لهما إمام فيما يؤديانه تحقيقاً كالمدركين، أو تقديراً كاللاحقين، وهما شرطان في الشركة أما التحريمة فباتفاق، وأما الأداء فعلى الأصح كما في الإيضاح عن شرح التلخيص حتى لو سبقهما الحدث فحاذته، وهما ذاهبان للوضوء، أو عند المجيء قبل الاشتغال بعمل الصلاة فلا فساد لعدم الإشتراك أداء حال المحاذاة لأن هذه الحالة ليست حالة أداء، وكذا لو كانا مسبوقين فحاذته بعد سلام الإمام فيما يقضيانه فلا فساد لأن المسبوق منفرد فيما يقضى وإن وجد الإشتراك تحريمة في الصورتين، وليس من شرط الاشتراك في التحريمة أن تدرك أول صلاة الإمام على الصحيح، بل لو سبقها بركعة، أو أكثر فحاذته فيما أدركت فسدت صلاته كما في البحر عن السراج، فإن قيل: ذكر الإشتراك في الأداء يغني عن ذكر الاشتراك في التحريمة، ولذا اكتفى به في تلخيص الجامع. أجيب بأنهم أفردوا كلا منهما بالذكر تفصيلاً لمحل الخلاف عن محل الوفاق كذا في الإيضاح. قوله: (في مكان متحد) فلو اختلف المكان بأن كانت المرأة على مكان عال بحيث لا يحاذي شيء منه شيئاً منها لا تفسد. قوله: (ولو حكماً بقيامها الخ) هذا منه جرى على الصحيح أنه لا يشترط في المحاذاة أن تكون بالساق، والقدم، وهو مخالف لما اختاره أولاً فتأمل. قوله: (قدر ذراع) أي في غلظ أصبع، وإنما قدر به لأنه أدنى أحوال القعود، وهو قريب من هذا القدر فقدر به، وانظر هل يكفي وضعها في الفراغ الذي يكون بين القدمين، ومحل السجود أي موضع منه، أو لا بد من كونها بين قدميها وقدميه، وعليه إنما يكون إذا تحاذت الأقدام فأما لو تقدم عليها هل يعتبر كونها بحذاء قدميه، أو قدميها، وهذه حادثة الفتوى فليراجع، ولعلهم أخذوا هذا التقدير من السترة فإن هذا القدر اعتبره الشارع حاجزاً بين المصلى، والمارّ حتى منع الإثم. قوله: (أو فرجة) عطف على حائل وهذا التقدير للزيلعي، وتبعه من بعده. قوله: (ولم يشر إليها لتتأخر) وهو مأمور بتأخيرها لما روي عن ابن مسعود موقوفاً: أخروهن من حيث أخرهن الله وهو وإن كان خبر آحاد إلا أنه يفيد الإفتراض لأنه وقع بياناً لمجمل الكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿وللرجال عليهن درجة) [البقرة: ٢]. قال في الفتح، وقد يستدل بحديث إمامته ﷺ لأنس واليتيم حيث قامت العجوز من وراء أنس واليتيم، فقد قامت منفردة خلف الصف، وهو مفسد عند الإمام أحمد، ومكروه عندنا فلولا أن المحاذاة مفسدة ما أخرها لإرتكاب المكروه اله فلو لم يشر إليها لتتأخر بعد ما دخلت في الصلاة فقد ترك فرض المقام فتفسد صلاته دون صلاتها إلا إذا كان المحاذي الإمام، وأطلق في الإشارة فشمل ما إذا كانت من المؤتم وهو المتبادر بالتقدم عنها لكراهته (و) تاسع شروط المحاذاة المفسدة أنْ يكون الإمام قد (نوى إمامتها) فإنْ لم ينوها لا تكون في الصلاة، فانتفت المحاذاة (و) يفسدها (ظهور عورة من سبقه المحدث) في ظاهر الرواية (ولو اضطر إليه) للطهارة (ككشف المرأة ذراعها للوضوء) أو عورته بعد سبق الحدث على الصحيح (وقراءته) لا تسبيحه في الأصح أي قراءة من سبقه الحدث حالة كونه (ذاهبا أو عائداً للوضوء) وإتمام الصلاة لف ونشر لإتيانه بركن مع الحدث، أو المشي ذاهبا، وعائداً (ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظاً) بلا عذر فلو مكث لزحام، أو لينقطع رعافه، أو نوم رعف فيه متمكناً، فإنه يبني ويرفع رأسه من ركوع، أو سجود سبقه فيه الحدث بنية التطهير لا بنية إتمام الركن حذراً عن الإفساد به،

منه. قوله: (لا يكلف الخ) هذا في حق المأموم لأن التقدم من الإمام عليها مطلوب. قوله: (وتاسع شروط المحاذاة الخ) وأولها المشتهاة ثانيها أن يكون بالساق، والكعب على ما ذكره ثالثها أن تكون في أداء ركن، أو قدره رابعها أن تكون في صلاة مطلقة. خامسها أن تكون في صلاة مشتركة تحريمة، سادسها إتحاد المكان، سابعها عدم الحائل، ثامنها عدم الإشارة إليها بالتأخر. قوله: (أن يكون الإمام قد نوى إمامتها) هذا القيد مستغنى عنه لعلمه من قيد الاشتراك إذ لا اشتراك إلا بنية الإمام إمامتها لأنه إذا لم ينو إمامتها لا يصح إقتداؤها بحر ولا فرق في ذلك بين صلاة، وصلاة، وهو قول الجمهور كما في الكافي والتبيين وإنما لا يصح إقتداؤهن بدون نية إمامتهن إذا وجدت المحاذاة أما إذا لم تحاذ أحداً ففي رواية صح إقتداؤها بلا نية الإمام لها لأنه لا فساد في الحال، واحتماله في المآل بأن تمشى خطوة، أو خطوتين فتحاذي الرجل أمر موهوم، والظاهر أن لا تفعله لكراهتاه فإن فعلت، وحاذت بطل إقتداؤها لفوات شرطه، وهو نية الإمام، ولم تبطل صلاة من حاذته لعدم صحة إقتدائها، وفي رواية لا يصح اقتداؤها لأنه لما احتمل الفساد من جهتها توقّف ذلك على اختيارها بلا اعتبار الأحوال كذا في الكافي، والتبيين وغاية البيان، والحاصل أن محاذاتها لا توجب فساد صلاة أحد بدون نية الإمام إمامتها في جميع الصلوات. قوله: (من سبقه الحدث) سواء كان رجلاً أو امرأة. قوله: (ولو اضطر إليه) وفي الخانية إذا اضطر إلى الكشف يبنى وإلا لا وبه جزم في التنوير، وشرحه. قوله: (لا تسبيح) مثله التهليل، والاستغفار، فإنها لا تفسد بها لأنه ليس من أجزائها كما في البحر فالمراد بالتسبيح الذكر غير القرآن. قوله: (لف ونشر) أي مرتب فقوله: للوضوء مرتبط بقوله: ذاهباً، وقوله: وإتمام الصلاة مرتبط بقوله، أو عائداً. قوله: (ذاهباً، وعائداً) لف ونشر مرتب كذا أفاده في الشرح، وفيه أنه في الذهاب اجتمع الحدث، والمشي، وهذا إنما يظهر إذا سبقه الحدث حال القيام أما إذا كان بعد الركوع، أو السجود، فلا إلا إذا قلنا أنه يشبه أداء الركن وعبارتهم مطلقة. قوله: (بنية التطهير إلخ) وتفسد إذا لم ينو شيئاً على إحدى الروايتين كما في الدر ولو رفع قائلاً سمع الله لمن حمده لا يبنى لأن الرفع محتاج إليه للإنصراف ويضع يده على أنفه تستراً (ومجاوزته ماء قريباً) بأكثر من صفين (لغيره) عامداً مع وجود آلة وله خرز دلو وفتح باب، وتكرار غسل وسنن طهارة على الأصح وتطهير ثوبه من حدثه والقاء النجس عنه (و) يفسدها (خروجه من المسجد يظن الحدث) لوجود المنافي بغير عذر لا إذا لم يخرج من المسجد أو الدار، أو البيت، أو الجبانة أو مصلى العيد استحساناً لقصد الاصلاح (و) يفسدها (مجاوزته الصفوف) أو سترته (في غيره) أي غير المسجد وما هو في حكمه كما ذكرناه، وهو الصحراء، وإن لم يكن أمامه صف، أو صلى منفرداً، وليس بين يديه سترة اغتفر له قدر موضع سجوده من كل جانب في الصحيح فإن تجاوز ذلك (بظنه)

فمجرده لا يمنع، فلما اقترن به التسميع ظهر قصد الأداء كما في الفتح، وغيره، وفي الشرح، ويرفع رأسه ناوياً البناء، ويتأخر محدودباً للستر ثم ينصرف للطهارة اهـ، وفي السيد وإذا توضأ أعاد الركوع، أو السجود الذي وجد سبق الحدث فيه حتى لو لم يعده تفسد أما عند محمد فلأن إتمام الركن بالإنتقال، ولم يوجد، وأما عند أبي يوسف فلأن القومة والجلسة فرض عنده اه. قوله: (بأكثر من صفين) أما إذا كان قدرهما فلا تفسد أفاده في البحر. قوله: (عامداً) المراد أنه لا عذر له فلو كان له عذر كأن كان المكان ضيقاً، أو لا يتأتى له الوصول إليه أو جاوزه ناسياً، أو لاحتياجه إلى الاستقاء من البئر، فلا تفسد والتيمم مثل الوضوء في موضع لا ماء فيه. قوله: (مع وجود آلة) فلو ذهب للأبعد لوجود الآلة فيه، وفقدها في القريب فلا فساد. قوله: (وله خرز دلو) الذي في البحر أنه لا يبني مع خرز الدلو المنخرق، وليس له طلب الماء بالإشارة، ولا شراؤه بالمعاطاة. قوله: (وتكرار غسل) ثلاثاً كذا في الشرح. قوله: (وسنن طهارة) كاستيعاب الرأس بالمسح، والمضمضة، والاستنشاق ثلاثاً على الأصح كذا في الشرح، والأول أن يقول وفعل سنن. قوله: (وتطهير ثوبه من حدثه) قيد به لأنها إن لم تكن من حدثه لا يبني عندهما خلافاً لأبي يوسف، والفرق أن هذا غسل لثوبه، أو بدنه ابتداء وفي الأولى تبعاً للوضوء، ولو أصابته نجاسة من خارج، ومن سبق الحدث لا يبنى وإن كانتا في موضع واحد كذا في التبيين. قوله: (والقاء النجس عنه) في البحر عن الظهيرية: لو ألقى الثوب المتنجس من غير حدثه، وعليه غيره أجزأه اه. قوله: (لوجود المنافي بغير عدر) وهو المشي. قوله: (لقصد الإصلاح) علة لقوله، لا إذا لم يخرج أي لا تفسد إذا لم يخرج الخ. قوله: (كما ذكرناه) وهو الدار، والبيت والجبانة ومصلى العيد فإن هذه لا يعتبر فيها الصفوف كالمسجد. قوله: (وهو الصحراء) الضمير راجع إلى الغير. قوله: (وإن لم يكن أمامه صف) بفتح همزة أمام واعلم أنه إذا صلى في الصحراء فظن أنه أحدث فذهب عن مكانه فعلم أنه لم يحدث فإذا كان يصلي بجماعة فمكان الصفوف له حكم المسجد حتى لو انتهى إلى أخر الصفوف، ولم يجاوز الصفوف يبنى وإن جاوزها لا وإن تقدم قدامه فالحد السترة فإن جاوزها بطلت صلاته، وإن لم يكن بين يديه سترة فمقدار الصفوف خلفه حتى لو تقدم قدر ما لو تأخر لجاوز الصفوف

كتاب الصلاة

الحدث ولم يكن أحدث، كما إذا نزل من أنفه ماء فظنه دماً فسدت صلاته كما إذا لم يعد لإمامه وقد بقي فيها، وإذا فرغ منها فله الخيار إن شاء أتمها في مكانه، أو عاد واختلفوا في الأفضل (و) يفسدها (انصرافه) عن مقامه (ظاناً أنه غير متوض أو) ظاناً (أن مدة مسحه انقضت أو) ظاناً (أن عليه فائتة أو) أن عليه (نجاسة وإن لم يخرج) في هذه المسائل (من المسجد) ونحوه لانصرافه على سبيل الترك لا الإصلاح، وهو الفرق بينه وبين ظن الحدث، وعلمت بما ذكرناه شروط البناء لسبق الحدث السماوي، فأغنى عن إفراده بباب، والأفضل الاستثناف خروجاً من الخلاف، وعملاً بالاجماع (و) يفسدها (فتحه) أي المصلي

تفسد صلاته وإن كان أقل منه لا وإن كان منفرداً يعتبره موضع سجوده من كل جانب اه نقله السيد عن المنلا مسكين. قوله: (كما إذا لم يعد الإمامه) اعلم أنه إذا كان منفرداً فالعود أفضل لتقع الصلاة في مكان واحد، وقيل: الأفضل أن لا يعود لما فيه من تقليل المشي، وكذا إن كان مقتدياً فرغ إمامه فإن لم يفرغ وكان بينهما ما يمنع الإقتداء تحتم عليه العود، والإمام كالمقتدي في تحتم العودان كان ثمة ما يمنع الاقتداء لتحول الإمامة عنه. أفاده السيد فالفساد في عبارة المؤلف مقيد بما إذا كان بين المقتدي، والإمام ما يمنع الإقتداء. قوله: (عن مقامه) بفتح الميم. قوله: (ونحوه) كالأربعة السابقة في كلامه. قوله: (لانصرافه) علة لقوله، ويفسدها. قوله: (لا الإصلاح) بخلاف الإنصراف لظن الحدث فإنه لا يفسد لأنه قصد الإصلاح. قوله: (لسبق الحدث السماوي) المراد بسبقه أنه لا يقصده فلا يصح البناء بعد الحدث العمد والسماوي ما لا اختيار للعبد في سببه. قاله في البحر، وهو المراد بالسبق، وعليه فيكون قوله سماوي صفة موضحة لا مخصصة، وفي الجوهرة: فإن سبقه الحدث، أو غلب عليه الخ، وقال فيها السبق بغير علمه، وقصده، والغلبة بعلمه لكن لم يقدر على ضبطه اهـ، ولو عض زنبور مثلاً، أو أصابته شجة فسال منها دم لا يبنى لأنه بصنع العباد مع ندرته، فلا يلحق بالغالب، وعند أبي يوسف يبني لعدم صنع نفسه، ولو وقعت طوبة من سطح أو سفرجلة من شجرة، أو تعثر بشيء موضوع في المسجد فأدماه قيل: يبني إتفاقاً لعدم صنع العباد، وقيل: هو على الخلاف أيضاً كما في التبيين، وغيره، ولو عطس، أو تنحنح فسبقه حدث بقوته قيل: يبني، وقيل: لا وهو الصحيح كما في القهستاني عن الظهيرية، واعلم أن البناء عند سبق الحدث مروي عن عائشة، وابن عباس، وأبي بكر وعمر وعلى وابن عمر وابن مسعود، وسلمان الفارسي، وهؤلاء صحابة وعن علقمة وطاوس وسالم بن عبدالله وسعيد بن جبير والشعبي، وابراهيم النخعي، وعطاء ومكحول وسعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهؤلاء تابعون، وكفي بهم قدوة كما في الفتح وغيره. قوله: (فأغنى عن أفراده بباب) خالف القوم في ذلك ولم يستوف بما ذكره أحكامه المحتاج إلى بيانها. قوله: (والأفضل الاستثناف) مطلقاً تحرراً عن شبهة الخلاف، وقيل هذا في المنفرد، وأما في غيره فالبناء أفضل (على غير إمامه) لتعليمه بلا ضرورة وفتحه على إمامه جائز، ولو قرأ المفروض، أو انتقل لآية أخرى على الصحيح لاصلاح صلاتهما (و) يفسدها (التكبير بنية الإنتقال لصلاة أخرى غير صلاته) لتحصيل ما نواه، وخروجه عما كان فيه كالمنفرد إذا نوى الاقتداء، وعكسه كمن انتقل بالتكبير من فرض إلى فرض، أو نفل وعكسه بنيته وأشرنا إلى أنه لو كبر يريد استئناف عين ما هو فيه من غير تلفظ بالنية لا يفسد إلا أن يكون مسبوقاً لاختلاف حكم

صيانة لفضيلة الجماعة، وقيده في السراج بما إذا كان لا يجد جماعة أخرى، وهو الصحيح قال في النهر: وينبغي وجوبه إذا ضاق الوقت اه. قوله: (خروجاً من الخلاف) أي خلاف الإمام الشافعي رضي الله عنه فإنه لا يقول بالبناء. قوله: (وعملاً بالإجماع) أي بالمجمع عليه وهو صحة الصلاة بعد الاستئناف، وأما إذا بني يكون عاملاً بقول البعض، والعمل بالمجمع عليه أولى، وهذا يرجع إلى قوله خروجاً من الخلاف. قوله: (على غير إمامه) سواء كان الغير في الصلاة أم لا هذا إذا قصد تعليمه لأنه يقع جواباً من غير ضرورة فكان من كلام الناس، وإن أراد القراءة دون التعليم لا تفسد كما في مسكين وغيره، وفتح المراهق كالبالغ، وتفسد بأخذ الإمام ممن ليس معه، ولو سمع المقتدي ممن ليس معه في الصلاة ففتحه على إمامه يجب أن تبطل صلاة الكل، لأنه تلقين من خارج كذا في البحر. قوله: (وفتحه على إمامه جائز) لما روي أنه ﷺ قرأ في الصلاة سورة المؤمنين فترك كلمة فلما فرغ قال: ألم يكن فيكم أبي قال: بلي، قال: هلا فتحت على؟ قال: ظننت أنها نسخت فقال ﷺ: لو نسخت لأعلمتكم وقال: إذا استطعمك الإمام فأطعمه أي إذا استفتحك الإمام فافتح عليه، والصحيح أنه ينوي الفتح دون التلاوة لأن الفتح مرخص فيه وقراءة المقتدي محظورة ويكره للمقتدي أن يعجل بالفتح لأن الإمام ربما يتذكر فيكون التلقين من غير حاجة ويكره للإمام أن يلجئهم إليه بأن يقف ساكناً بعد الحصر، أو يكرر الآية، بل ينتقل إلى آية أخرى، أو يركع أن قرأ القدر المستحب، وقيل: قدر الفرض والأول هو الظاهر. قوله: (لإصلاح صلاتهما) لأنه لو لم يفتح ربما يجري على لسانه ما يكون مفسداً، فيكون فيه إصلاح صلاة الإمام وبإصلاحها تصلح صلاة المقتدي. قوله: (ويفسدها التكبير بنية الإنتقال) قيد بالتكبير لأنه لو نوى بقلبه فقط لا يكون قاطعاً للأولى كما في المنح وغاية البيان. قوله: (لصلاة أخرى) أخرج بالصلاة الصوم، وأخرج بأخرى ما إذا كانت عين الأولى والمراد أنها أخرى ولو من وجه كما أفاده الشرح. قوله: (غير صلاته) مستغنى عنه بقوله: أخرى. قوله: (لتحصيل ما نواه) علة للفساد. قوله: (كالمنفرد) أشار به إلى ما قلنا من أن المراد بالأخرى الأخرى، ولو من وجه لأن صلاة الجماعة غير صلاة الواحد في الجملة، وكذا لو كبر ينوي إمامة النساء، أو الواجب. قوله: (كمن انتقل بالتكبير من فرض إلى فرض) فإنه يفسد الأول، ثم إن كان صاحب ترتيب، وفاتته صلاة وكبر ينوي غير الفائتة كان متنفلاً وإلا صحت نيته الفريضة الفائتة. قوله: (وأشرنا إلخ) أي بقوله أخرى. قوله: (من غير المنفرد، والمسبوق، وإذا لم يفسد ما مضى يلزمه الجلوس على ما هو آخر صلاته به فإن تركه معتمداً على ما ظنه بطلت صلاته، ولا يفسده الجلوس في آخر ما ظن أنه افتتح به وفيه إشارة إلى أنّ الصائم عن قضاء فرض لو نوى بعد شروعه فيه الشروع في غيره لا يضره، ثم قيد بطلان الصلاة فيما ذكره بما (إذا حصلت) واحدة من (هذه) الصور (المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد) فتبطل بالاتفاق، وأما إذا عرض المنافي قبيل السلام بعد القعود قدر التشهد فالمختار صحة الصلاة لأنّ الخروج منها بفعل المصلي واجب على الصحيح، وقيل تفسد بناء على ما قيل: إنه فرض عند الإمام ولا نص عن الإمام، بل تخريج أبي سعيد البردعي من الإثني عشرية لأنّ الإمام لما قال بفساد الصلاة فيها لا يكون إلا بترك فرض ولم يبق إلا الخروج بالصنع فحكم بأنه فرض لذلك وعندهما ليس بفرض لأنه لو كان كذلك لتعين بما هو قربة، ولم يتعين به لصحة الخروج بالكلام والحدث العمد فدل على أنه واجب لا فرض فإذا عرضت هذه العوارض، ولم يبق عليه فرض صار كما بعد السلام، وإنما الوجه فيه وجود المغير وفيه بحث (ويفسدها أيضاً مد الهمزة في التكبير)

تلفظ بالنية) أما لو تلفظ بها انتقض ما صلى، ولا يجتزىء به. قوله: (لاختلاف حكم المنفرد، والمسبوق) ألا ترى أن الاقتداء بالمسبوق لا يصح، وبالمنفرد يصح قاله في الشرح، وهو داخل في الاختلاف لأن المراد به كما تقدم الاختلاف ولو من وجه. قوله: (وإذا لم يفسد ما مضى) بفتح الياء وما مضى فاعله، وهو مرتبط بقوله: لا يفسد اه. قوله: (آخر صلاته به) الجار متعلق بآخر يعنى أنه إنما صار آخر بواسطة كونه مضموناً إلى ما مضى. قوله: (وفيه إشارة إلخ) من حيث أن المتن قيد بالصلاة. قوله: (عن قضاء فرض) إنما مثل بالقضاء دون الأداء لأن الأداء وقته معيار له لا يسع غيره فربما يقال: إنه إنما لا يصح فيه غيره لكونه معياراً ففرض المثال في القضاء ليتعين أن نيّة الإنتقال لا تعتبر أصلاً لعدم اعتبار الشارع إياها لا للوجه المذكور في الأداء. قوله: (فيما ذكره) أي من جميع المسائل المتقدمة أفاده السيد. قوله: (قبل الجلوس الأخير) المراد به ما يقع آخر الصلاة وإن لم يسبقه غيره. قوله: (بل تخريج أبي سعيد البردعي) أي أخذه، واستنباطه والبردعي نسبة إلى بردعة بفتح الباء، والدال والعين المهملتين، وسكون الراء بلد بأذربيجان كذا قاله السيوطي في لب اللباب. قوله: (لصحة الخروج بالكلام والحدث العمد) أي وهما حرامان. قوله: (فدل على أنه واجب لا فرض) قد يقال أن الواجب لا بد أن يكون عبادة، ولا يصح أن يكون محرماً. قوله: (لعدم تعيين ما هو قربة) أي للخروج منها. قوله: (وإنما الوجه فيه) أي في فساد الصلاة. قوله: (وجود المغير) يعنى أن هذه المعاني مغيرة للفرض كنية الإقامة فاستوى في حدوثها أول الصلاة وآخرها. قوله: (وفيه بحث) أي في هذا التغليظ ووجهه ما ذكره المؤلف في رسالته أن الدخول في صلاة فرض آخر فرض عليه، وهو

وقدمنا الكلام عليه (وقراءة ما لا يحفظه من مصحف) وإن لم يحمله للتلقي من غيره، وأما إذا كان حافظاً له، ولم يحمله فلا تفسد لانتفاء العمل، والتلقى (و) يفسدها (أداء ركن)

لا يتأتى إلا بخروجه من الأولى، وما لا يتأتى الفرض إلا به فهو فرض، ولذا قال السيد: وفي قوله وفيه بحث تأييد لما ذكره أبو سعيد البردعي من أن الخروج بصنعه فرض عند الإمام. قوله: (ويفسدها أيضاً مد الهمزة في التكبير) ذكر في النهر أنه لو مد همزة الاسم، أو الخبر فسدت، ولو في التحريمة لا يصير شارعاً، وخيف عليه الكفران، كان قاصداً الاستفهام. قال في المعراج: هذا من حيث الظاهر إذ الهمزة للإنكار وضعاً أما من حيث أنه يجوز أن تكون للتقرير فلا يلزم الكفر، وتبعه في العناية، ثم قال: ولو مد باء أكبر لا تفسد، وقيل تفسد منتقى، وقال الحلبي: وظاهره ترجيح عدم الفساد، ومد الهاء خطأ أما مد اللام فحسن ما لم يخرج عن حدّه وحده أن لا يبالغ بحيث يحدث من ذلك الإشباع ألف بين اللام والهاء، فإن فعل كره، ولا تفسد في المختار أفاده السيد ولو كرر الراء بأن ارتعد طرف لسانه فنشأ منه تكرارها فالظاهر أنه إن كررها مرتين أفسدها لأن النطق بحرفين مفسد، وانظر ما لو فتح باء أكبر، ومدها، والظاهر عدم الفساد لاغتفار الخطا في الإعراب في القراءة على المفتى به، والمد بانفراده لا يفسد وحرره. قوله: (وقراءة ما لا يحفظه) أي مطلقاً سواء كان قليلاً، أو كثيراً، وهو ظاهر الرواية عن الإمام، وقيل: لا تفسد ما لم يقرأ قدر الفاتحة، وقيل: لا تفسد ما لم يقرأ قدر آية وهو الأطهر كما في الحلبي وتبعه في سكب الأنهر، وعندهما صلاته تامة لأنها عبادة انضافت إلى أخرى، وهو النظر في المصحف، ولهذا كانت القراءة في المصحف، أفضل من القراءة غائباً، إلا أنه يكره في الصلاة لما فيه من التشبه بأهل الكتاب كذا قالوا وفيه نظر لأن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء فإننا نأكل كما يأكلون، ونشرب كما يشربون، وإنما الحرام التشبه بهم فيما كان مذموماً، وما يقصد به التشبه. قاله قاضيخان في شرح الجامع الصغير فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لم يكره عندهما كما في البحر، ولأبي حنيفة في فسادها وجهان: أحدهما أن حمل المصحف، والنظر فيه، وتقليب الأوراق عمل كثير، وعلى هذا لو كان موضوعاً بين يديه، وهو لا يحمله، ولا يقلب الأوراق، أو قرأ المكتوب في المحراب لا تفسد، والثاني أنه تلقن من المصحف فصار كما لو تلقن من غيره، وهو مناف للصلاة، وهذا يوجب التسوية بين المحمول، وغيره فتفسد بكل حال، وهو الصحيح كذا في الكافي، ولو لم يكن قادراً إلا على القراءة من المحصف لا يجوز له ذلك، ويصلى بغير قراءة لأنه أمى، ولا فرق بين الإمام والمنفرد، وتقييد الهداية بالإمام اتفاقى. قوله: (من مصحف) أراد به ما كتب فيه شييء من القرآن كذا في النهر فعم ما لو قرأ من المحراب وهو الصحيح، وأشَار إليه بقوله وإن لم يحمله. قوله: (لانتفاء العمل والتلقي) أي والقراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقيه من المصحف. كركوع (أو إمكانه) أي مضى زمن يسع أداء ركن (مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة) لوجود المنافي فإن دفع النجاسة بمجرد وقعها ولا أثر لها، أو ستر عورته بمجرد كشفها فلا يضره (و) يفسدها (مسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه) كما لو ركع ورفع رأسه قبل الإمام، ولم يعده معه أو بعده وسلم، وإذا لم يسلم مع الإمام وسابقه بالركوع والسجود في كل الركعات قضى ركعة بلا قراءة لأنه مدرك أول صلاة الإمام لا حق، وهو يقضي قبل فراغ الإمام وقد فاتته الركعة الأولى بتركه متابعة الإمام في الركوع والسجود، فيكون ركوعه وسجوده في الثانية قضاء عن الأولى، وفي الثالثة عن الثانية، وفي الرابعة عن الثالثة فيقضي بعده ركعة بغير قراءة وتمام تفريعه بالأصل (و) يفسدها (متعابة الإمام في سجود السهو للمسبوق) إذا تأكد انفراده بأن قام بعد سلام الإمام، أو قبله بعد قعوده قدر التشهد، وقيد ركعته بسجدة فتذكر الإمام سجود سهو فتابعه فسدت صلاته لأنه اقتدى بعد وجود الانفراد،

قوله: (زمن يسع أداء ركن) وإن كان في ركن طويل، والمراد أنه يسعه بسنته، وهو قدر ثلاث تسبيحات، وهذا مذهب الثاني، وهو المختار كما في الدر. قوله: (مع كشف العورة) الحاصل أن الكشف الكثير في الزمن الكثير مضر، والقليل في القليل غير مضر كالكثير في القليل، والقليل في الكثير، والمراد بكشف العورة ما يعم كشف ربع العضو منها. قوله: (أو مع نجاسة مانعة) ولو سهو، أو تأتي الصور المذكورة في الكشف هنا. قوله: (أو ستر عورته الخ) كأن هبت الربح فكشفته فستر عورته من ساعته فلا يضره. قوله: (وإذا لم يسلم مع الإمام الخ) أما لو سلم معه فسدت صلاته لأنه سلم عمد أبناء على أنه أتمها. قوله: (لأنه مدرك الخ) روح العلة قوله: لا حق الخ.

قوله: (وهو يقضي قبل فراغ الإمام) أي حتماً إن أمكنه إدراكه. قوله: (فيقضي بعده ركعة) أي بعد سلام الإمام، والأولى التصريح به. قوله: (وتمام تفريعه بالأصل) أي في الأصل قال فيه: وإن ركع مع إمامه، وسجد قبله لزمه قضاء ركعتين لأنه يلتحق سجدتاه في الثانية بركوعه في الأولى لأنه كان معتبراً ويلغو ركوعه في الثانية لوقوعه عقب ركوعه الأول بلا سجود، ثم ركوعه في الثالثة مع الإمام معتبر دون ركوعه في الرابعة لكونه قبل سجوده، فيلتحق به سجوده في رابعة الإمام فيصير عليه الثانية، والرابعة فيقضيهما، وإن ركع قبل إمامه، وسجد معه يقضي أربعاً بلا قراءة، لأن السجود لا يعتد به إذا لم يتقدمه ركوع صحيح، وركوعه في كل الركعات قبل الإمام، يبطل سجوده الحاصل معه، وإما إن ركع إمامه وسجد، ثم ركع وسجد بعده جازت صلاته، فهذه خمس صور مأخوذة من فتح القدير، والخلاصة والمراد أنها خمسة بما في المصنف. قوله: (للمسبوق) أي المتابعة الثابتة للمسبوق، والأولى كما قاله السيد: أن يقول: متابعة المسبوق الإمام في سجود السهو. قوله: (وقيد ركعته بسجدة) أما إذا السيد: أن يقول: متابعة المسبوق الإمام في سجود السهو. قوله: (وقيد ركعته بسجدة) أما إذا حاشية الطحطاوى/م٢٢

ووجوبه فتفسد صلاته، وقيدنا قيام المسبوق بكونه بعد قعود الإمام قدر التشهد لأنه إن كان قبله لم يجزء لأنّ الإمام بقي عليه فرض لا ينفرد به المسبوق فتفسد صلاته (و) يفسدها (عدم إعادة المجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية) أو سجدة تلاوة (تذكرها بعد المجلوس) لأنه لا يعتد بالجلوس الأخير إلا بعد تمام الأركان لأنه لختمها، ولا تعارض ولارتفاض الأخير بسجدة التلاوة على المختار (و) يفسدها (عدم إعادة ركن أداه نائماً) لأنّ شرط صحته أداؤه مستيقظاً كما تقدم (و) يفسدها (قهقهة أمام المسبوق) وإنّ لم يتعمدها (وحدثه العمد) الحاصل بغير القهقهة إذا وجدا (بعد الجلوس الأخير) قدر التشهد عند الإمام بفساد الجزء الذي حصلت فيه، ويفسد مثله من صلاة المسبوق فلا يمكن بناؤه الفائت عليه (و) يفسدها (السلام على رأس ركعتين في غير الثنائية) المغرب، ورباعية المقيم (ظاناً أنه مسافر) وهو مقيم (أو) ظاناً (أنها المجمعة أو) ظاناً (أنها التراويح وهي العشاء أو كان قريب عهد بالإسلام)

لم يقيد وسجد الإمام وجب متابعته، وارتفض ما أداه وإن مضى على صلاته صحت لأن المتابعة واجبة لكونها في واجب، وترك الواجب لا يوجب فساداً، ويسجد للسهو بعد الفراغ من قضائه استحساناً، ولو تابع المسبوق إمامه في سجود السهو فتبين أنه لا سهو عليه، فصلاة المسبوق جائزة عند المتأخرين، وعليه الفتوى ولو سجد الإمام للتلاوة فإن لم يتأكد انفراد المسبوق عاد حتماً، ولا يعتد بما أدى قبله، ولو لم يعد فسدت صلاته لارتفاض القعود في حق الإمام فيرتفض في حقه، وإن تأكد انفراده بتقييد الركعة بسجدة فإن عاد فسدت صلاته رواية واحدة، وإن لم يعد ومضى ففيه روايتان، وظاهر الرواية الفساد، وهو أصح الروايتين لأن العود إلى سجود التلاوة يرفض القعدة فتبين أن المسبوق إنفرد في موضع الإقتداء فتفسد صلاته اه من الشرح مختصراً.

قوله: (لأنه لختمها) ولذلك يسمى أخيراً. قوله: (على المختار) لأنها أثر القراءة فيعطي لها حكمها، وهو الأصح، وقيل: لا ترفعها لأنها واجبة، فلا ترفع الفرض، وأختاره شمس الأئمة أفاده السيد. قوله: (عند الإمام) وقالا: لا تفسد صلاة المسبوق بقهقهة الإمام بعد ما قعد قدر التشهد لعدم فساد صلاة الإمام بها، أو قيد بقوله بعد الجلوس الأخير لأن الحدث العمد لو حصل قبل القعود بطلت صلاة الكل إتفاقاً، وقيد وإفساد صلاة المسبوق عند الإمام بما إذا لم يتأكد إنفراده، فلو قام قبل سلامه تاركاً للواجب فقضى ركعة فسجد لها، ثم فعل الإمام ذلك لا تفسدصلاته لأنه استحكم انفراده ذكره السيد، والظاهر أن تصحيح قول الصاحبين في الأثني عشرية ينسحب على هذه الجزئية، فتأمل. قوله: (ويفسدها السلام) وإن لم يقل عليكم بحر عن الخلاصة ذكره السيد. قوله: (المغرب، ورباعية المقيم) بدل من غير الثنائية. قوله: (أو ظاناً المجمعة) المناسب أن يزيد وهي الظهر مثلاً ليساوي ما قبله وما بعده.

أو نشأ مسلماً جاهلاً (فظن الفرض ركعتين) في غير الثنائية لأنه سلام عمد على جهة القطع قبل أوانه فتفسد الصلاة.

قوله: (لأنه سلام عمد على جهة القطع) أي بخلاف ما إذا سلم على رأس الركعتين من الرباعية على ظن أنها الرابعة حيث لا تفسد ذكره السيد، وبقي من المفسدات (١) الإرتداد بالقلب، وكل ما أوجب الوضوء، والغسل وترك الركن بلا قضاء، والشرط بلا عذر كذا في النهر.

تكميل: زلة القارىء من أهم المسائل وهي مبنية على قواعد ناشئة من الاختلافات لا كما توهم أنه ليس لها قاعدة تبنى عليها، فالأصل فيها عند الإمام، ومحمد رحمهما الله تعالى تغير المعنى تغيراً فاحشاً، وعدمه للفساد، وعدمه مطلقاً سواء كان اللفظ موجوداً في القرآن، أو لم يكن وعند أبي يوسف رحمه الله إن كان اللفظ نظيره موجوداً في القرآن لا تفسد مطلقاً تغير المعنى تغيراً فاحشاً، أو لا وإن لم يكن موجوداً في القرآن تفسد مطلقاً، ولا يعتبر الإعراب أصلاً، ومحل الاختلاف في الخطأ والنسيان أما في العمد فتفسد به مطلقاً، بالاتفاق إذا كان مما يفسد الصلاة أما إذا كان ثناء فلا يفسد، ولو تعمد ذلك أفاده ابن أمير حاج، وفي هذا الفصل مسائل. الأولى الخطأ في الإعراب، ويدخل فيه تخفيف المشدد، وعكسه وقصر الممدود، وعكسه، وفك المدغم، وعكسه فإن لم يتغير به المعنى لا تفسد به صلاته بالإجماع، كما في المضمرات، وإذا تغير المعنى نحو أن يقرأ وإذ ابتلى ابراهيم ربه برفع ابراهيم، ونصب ربه فالصحيح عنهما الفساد، وعلى قياس قول أبي يوسف: لا تفسد لأنه لا يعتبر الإعراب، وبه يفتى وأجمع المتأخرون كمحمد بن مقاتل، ومحمد بن سلام واسمعيل الزاهد وأبي بكر سعيد البلخي، والهندواني وابن الفضل، والحلواني على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقاً، وإن كان مما اعتقاده كفر لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب، وفي اختيار الصواب في الإعراب، إيقاع الناس في الحرج، وهو مرفوع شرعاً، وعلى هذا مشى في الخلاصة، فقال: وفي النوازل لا تفسد في الكل وبه يفتى، وينبغي ان يكون هذا فيما إذا كان خطأ أو غلطًا، وهو لا يعلم، أو تعمد ذلك مع ما لا يغير المعنى كثيراً كنصب الرحمن في قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ أما لو تعمد مع ما يغير المعنى كثيراً، أو يكون اعتقاده كفراً فالفساد حينئذ أقل الأحوال، والمفتى به قول أبي يوسف، وأما تخفيف المشدد كما لو قرأ إياك نعبد أو رب العالمين بالتخفيف، فقال المتأخرون: لا تفسد مطلقاً، من غير استثناء على المختار لأن ترك المد والتشديد بمنزلة الخطأ في الإعراب كما في قاضيخان، وهو الأصح كما في المضمرات، وكذا نص في الذخيرة على أنه الأصح كما في ابن أمير حاج، وحكم تشديد المخفف كحكم

<sup>(</sup>١) قوله الارتداد بالقلب في نسخة زيادة والجنون والإغماء اهـ.

عكسه في الخلاف، والتفصيل، وكذا إظهار المدغم، وعكسه فالكل نوع واحد كما في الحلبي. المسألة الثانية في الوقف، والإبتداء في غيره وضعهما فإن لم يتغير به المعنى لا تفسدبالإجماع من المتقدمين، والمتأخرين وإن تغير به المعنى فهي إختلاف، والفتوي على عدم الفساد بكل حال، وهو قول عامة علمائنا المتأخرين لأن في مراعاة الوقف، والوصل إيقاع الناس في الحرج لا سيما العوام والحرج مرفوع كما في الذخيرة، والسراجية والنصاب، وفيه أيضاً لو ترك الوقف في جميع القرآن لا تفسد صلاته عندنا، وأما الحكم في قطع بعض الكلمة كما لو أراد أن يقول الحمدلله، فقال: ال: فوقف على اللام، أو على الحاء، أو على الميم، أو أراد أن يقرأ، والعاديات فقال: والعا فوقف على العين لانقطاع نفسه أو نسيان الباقي، ثم تمم، أو انتقل إلى آية أخرى فالذي عليه عامة المشايخ عدم الفساد مطلقاً وان غير المعنى للضرورة، وعموم البلوى كما في الذخيرة، وهو الأصح كما ذكره أبو الليث. المسألة الثالثة وضع حرف موضع حرف آخر فإن كانت الكلمة لا تخرج عن لفظ القرآن، ولم يتغير به المعنى المراد لا تفسد كما لو قرأ أن الظالمون بواو الرفع، أو قال: والأرض، وما دحاها مكان طحاها، وإن خرجت به عن لفظ القرآن ولم يتغير به المعنى لا تفسد عندهما خلافاً لأبي يوسف كما لو قرأ قيامين بالقسط مكان قوامين، أو دوّاراً مكان دياراً وإن لم تخرج به عن لفظ القرآن، وتغير به المعنى فالخلاف بالعكس كما لو قرأ، وأنتم حامدون مكان سامدون، وللمتأخرين قواعد آخر غير ما ذكرنا، واقتصرنا على ما سبق لإطرادها في كل الفروع بخلاف قواعد المتأخرين. واعلم أنه لا يقيس مسائل زلة القارىء بعضها على بعض إلا من له دراية باللغة، والعربية، والمعاني وغير ذلك مما يحتاج إليه التفسير كما في منية المصلي، وفي النهر وأحسن من لخص من كلامهم في زلة القارىء الكمال في زاد الفقيه، فقال: إن كان الخطأ في الإعراب، ولم يتغير به المعنى ككسر قواماً مكان فتحها وفتح باء نعبد مكان ضمها لا تفسد، وإن غير كنصب همزة العلماء، وضم هاء الجلالة من قوله تعالى: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾ [فاطر: ٣٥] تفسد على قول المتقدمين، واختلف المتأخرون، فقال ابن الفضل وابن مقاتل وأبو جعفر والحلواني وابن سلام واسمعيل الزاهدي لا تفسد وقول هؤلاء أوسع، وإن كان بوضع حرف مكان حرف، ولم يتغير المعنى نحو أياب مكان أواب لا تفسد، وعن أبي سعيد تفسد، وكثيراً ما يقع في قراءة بعض القرويين، والأتراك والسودان، وياك نعبد بواو مكان الهمزة والصراط الذين بزيادة الألف واللام وصرحوا في الصورتين بعدم الفساد، وإن غير المعنى، وتمامه فيه، فليراجع والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

## فصل فيما لا يفسد الصلاة

(لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه) سواء كان قرآناً أو غيره قصد الاستفهام أو لا أساء الأدب، ولم تفسد صلاته لعدم النطق بالكلام (أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير) كره ولا تفسد لعسر الاحتراز عنه، وإذا ابتلع ما ذاب من سكر في فمه فسدت ولو ابتلعه قبل الصلاة ووجد حلاوته فيها لا تفسد (أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد) سواء المرأة والكلب والحمار لقوله على: «لا يقطع الصلاة شيء وأدرؤا ما استطعتم فإنما هو شيطان» (وإن أثم المار) المكلف بتعمده لقوله على: «لو يعلم المار بين

## نصل فيما لا يفعد الصلاة

لو أدخله مع المكروهات لكان أولى وأخصر. قوله: (لو نظر المصلى إلى مكتوب الخ) وجه عدم الفساد أنه إنما يتحقق بالقراءة، وبالنظر، والفهم لم تحصل وإليه أشار المؤلف بقوله لعدم النطق. قوله: (قصد الاستفهام) بهذا علم أن ترك الخشوع لا يخل بالصحة، بل بالكمال، ولذا قال في الخانية والخلاصة إذا تفكر في الصلاة فتذكر شعراً، أو خطبة فقرأها بقلبه، ولم يتكلم بلسانه لا تفسد صلاته كما في البحر. قوله: (أساء الأدب) لأن فيه إشتغالاً عن الصلاة، وظاهره ان الكراهة تنزيهية، وهذا إنما يكون بالقصد، وأما لو وقع نظره عليه من غير قصده، وفهمه فلا يكره. قوله: (أو أكل ما بين أسنانه) قيد به لأنه لو تناول شيئاً من خارج، ولو سمسمة، أو قطرة مطر فوصلت إلى حلقه فسدت صلاته، وصومه إذا كان ذاكراً. قوله: (وكان دون الحمصة) أما إذا كان قدر الحمصة فأكثر أفسدها كما يفسد الصوم فما يفسدها يفسده وما لا فلا. قوله: (بلا عمل كثير) أما إذا كان مضغه كثيراً فلا خلاف في الفساد كما في البحر بخلاف إبتلاع القليل بعمل قليل لأنه تبع لريقه، ولا يمكن الاحتراز عنه. قوله: (كره) هو كالقائه في المسجد، والذي يقتضيه النظر الفقهي عدم التعرض له إلى أن يفرغ من صلاته فيلقيه في محل مباح ولا يأكله فقد ورد: كلوا الوغم وأطرحوا الفغم. قال ابن الأثير في نهايته: الوغم، ما يتساقط من الطعام، والفم ما يخرجه الخلال من بين الأسنان اهـ أي ارموا ما يخرجه الخلال، وكذا ما يخرج بنفسه خصوصاً ان مكث كثيراً لتغيره وإن أكله مع ذلك كره خارجها أيضاً. قوله: (أو مرّ مارً) عبر بهذا التركيب لصحته لوقوعه في أفصح كلام قال تعالى: ﴿سأل سائل . قوله: (سواء المرأة والكلب) أشار به إلى خلاف الظاهرية، فقالوا إن مرورها بين يديه، وكذا الكلب، والحمار مفسد. قوله: (لقوله ﷺ الخ) ولما أخرج أبو داود عن الفضل بن عباس أتانا رسول الله علي ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وكلبة وحمارة يعبثان بين يديه فما بالي بذلك. قوله: (فإنما هو شيطان) سواء كان آدمياً، أو غيره لأن الشيطان يعم قال تعالى: ﴿شياطين الإنس والجن﴾ [الأنعام: ٦].

يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه» رواه الشيخان، وفي رواية البزار أربعين خريفاً، والمكروه المرور بمحل السجود على الأصح في المسجد الكبير، والصحراء، وفي الصغير مطلقاً، وبما دون قامة يصلي عليها إلا فيما وراء ذلك في شارع لما فيه من التضييق على المارة (ولا تبطل) صلاته (بنظره إلى فرج المطلقة) أو الأجنبية يعني فرجها الداخل (بشهوة في المختار) لأنه عمل قليل (وإن ثبت به الرجعة) ولو

قوله: (المكلف بتعمده) أخرج غير المكلف وغير المتعمد، فلا إثم عليهما. واعلم أن المسألة على أربعة أوجه كما نقله الشلبي عن البدائع وابن أمير حاج عن ابن دقيق العيد أحدها أن يكون للمار مندوحة عن المرور، ولم يتعرض للمصلى لذلك فيختص المار بالإثم الثاني مقابله، وهو أن يتعرض المصلى للمرور وليس للمار مندوحة فيختص المصلي بالإثم دون المار الثالث أن يتعرّض المصلى، وللمار مندوحة فيأثمان. الرابع أن لا يتعرض المصلى، ولا يكون للمار مندوحة، فلا يأثم واحد منهما. قوله: (بين يدي المصلي) أي بقربه، وعبر بهما لكون أكثر الشغل يقع بهما كذا قاله البدر العيني في شرح البخاري. قوله: (ماذا عليه) قال النووي في رواية رويناها في الأربعين لعبد القاهر الرهاوي: ماذا عليه من الإثم. قوله: (لكان يقف أربعين خيراً له) الذي في الجامع الصغير من رواية مالك، والشيخين، والأربعة عن أبي جهم لكان أن يقف بإثبات أن وهو الصواب، وقال المناوي في قوله: خيراً له بنصب خيراً على أنه خبر كان، ورفعه على أنه اسمها، ويقف الخبر. قوله: (أربعين خريفاً) أي عاماً من تسسمية الكل باسم جزئه المتوسط في الحسن عن باقى أجزائه. قوله: (على الأصح) وقال فخر الإسلام: هو موضوع يقع عليه بصر خاشع. قال التمرتاشي: وهو الأصح لاطراده فإنه ما اختار شيئاً إلا وهو يطرد في الصور كلها، فهو الإمام الذي حاز قصبات السبق في ميدان التحقيق كما في العناية، وصححه أيضاً في النهاية. قال المحقق في الفتح: والذي يظهر ترجيح ما اختاره فخر الإسلام، وكونه من غير تفصيل بين المسجد وغيره، فإن المؤثم هو المرور بين يدي المصلى حقيقة، وكون المسجد أو البيت اعتبر بقعة واحدة في بعض الأحكام لا يستلزم تغيير الأمر الحسى، وهو المرور من بعيد يجعل البعيد قريباً اه. قوله: (في المسجد الكبير) هو أن يكون أربعين فأكثر، وقيل: ستين فأكثر، والصغير بعكسه أفاده القهستاني، وأفاد أن المختار الأول، والبيت والدار ينبغي أن يكونا على هذا التفصيل كما في غاية البيان، والقهستاني. قوله: (وفي الصغير مطلقاً) ما لم يكن هناك حائل كاسطوانة صلى إليها. قوله: (وبما دون قامة يصلي عليها) عطف على قوله بمحل السجود. قوله: (لا فيما وراء ذلك) وهو ما كان قدر القامة، أو أزيد أو كان المرور في غير محل السجود في المسجد الكبير، والصحراء. قوله: (لما فيه من التضييق على المارة) علة لقوله لا فيما وراء ذلك. قوله: (يعني فرجها الداخل) نص على المتوهم. قوله: (بشهوة) حد الشهوة أن تنتشر الإلة أو يزداد انتشارها إن كانت منتشرة قبل، وفي المرأة، قبلها، أو لمسها فسدت صلاته لأنه في معنى الجماع، والجماع عمل كثير ولو كانت تصلى فأولج بين فخذيها، وإن لم ينزل أو قبلها، ولو بدون شهوة أو لمسها بشهوة فسدت صلاتها، وإن قبلته ولم يشتهها لم تفسد صلاته.

## نصل ني المكروهات

المكروه ضد المحبوب وما كان النهي فيه ظنياً كراهته تحريمية إلا لصارف، وإنَّ لم

والشيخ الفاني ميل القلب، وقوله في المختار: مقابله القول بالفساد به. قوله: (وإن ثبت به الرجعة) أي في المطلقة رجعياً، وتثبت به حرمة المصاهرة في الأجنبية. قوله: (والجماع عمل كثير) أي فكذا ما كان بمعناه فيفسد، واعلم أن هذا يفيد تقييد اللمس بالشهوة لأنه لا يكون في معنى الجماع إلا هما، وقوله: أو لمسها بشهوة أي منه لأنه في معنى الجماع. قوله: (لم تفسد صلاته) فإن قلت: ما الفرق بين تقبيلها إياه، أو لمسها، وهو يصلي بغير شهوة منه، وبين تقبيله إياها، أو لمسها، وهو يصلي بغير شهوة منه، وبين تقبيله الشهوة فيهن أبلغ فتقبيله مستلزم لاشتهائها، وأيضاً تقبيله مطلقاً، ومسه بشهوة في معنى الجماع يعني والجماع فعل الزوج ففعله الدواعي كفعله حقيقة الجماع ولو جامعها، ولو بين الفخذ تفسد صلاتها، فلا يكون إتيانها بالدواعي في معنى الجماع معنى الجماع معنى الجماع ملتها، فكذا هذا بخلاف المرأة، فإن الجماع ليس فعلها، فلا يكون إتيانها بالدواعي في معنى الجماع معنى الجماع ما لم يشته الزوج، أفاده الحلبي والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

## نصل في المكروهات

قوله: (المكروه ضد المحبوب) هذا معناه لغة. قوله: (وما كان النهي فيه ظنياً) هذا معناه شرعاً أفاد السيد في التلويح أن ما كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام، وبدليل ظني مكروه كراهة التنزيه وهذا على رأي الإمام محمد رضي الله تعالى عنه، وعلى رأي الشيخين ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه مكروه كراهة التنزيه، إن كان إلى الحل أقرب بمعنى أنه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، وكراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب بمعنى أن فاعله يستحق محذوراً دون العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة اه. المراد منه، والمراد بالشفاعة شفاعة مخصوصة كرفع الدرجات لا مطلق الشفاعة لأنه لا يحرمها مرتكب الكبيرة على ما صرح به قوله على خشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فكيف مرتكب المكروه، أفاده عماد الدين محشي التلويح، وذكر الخيالي في حاشية شرح العقائد ما نصه لا يقال مرتكب المكروه، ويستحق حرمان الشفاعة كما نص عليه في التلويح فيحرم أهل الكبائر بطريق الأولى. لأنا نقول لا نسلم الملازمة لأن جزاء

يكن الدليل نهياً، بل كان مفيداً للترك الغير الجازم فهي تنزيهية، والمكروه تنزيهاً إلى الحل أقرب والمكروه تحريماً إلى الحرمة أقرب، وتعاد الصلاة مع كونها صحيحة لترك واجب وجوباً، وتعاد استحباباً بترك غيره قال في التجنيس كل صلاة أديت مع الكراهة، فإنها تعاد لا على وجه الكراهة وقوله عليه السلام: «لا يصلي بعد صلاة مثلها» تأويله النهي عن الإعادة بسبب الكراهية ذكره صدر الإسلام البزدوي في

الأدنى لا يستلزم أن يكون جزاء الأعلى الذي له جزاء آخر عظيم ولو سلم فلعل المراد حرمان الشفيعية يعني كونه شافعاً، أو حرمان الشفاعة لرفع الدرجات أو بعدم الدخول أي دخول النار، أو في بعض مواقف الحشر، أو أن الاستحقاق لا يستلزم الوقوع اهـ بزيادة ما وقال ابن أمير حاج: وكثيراً ما تطلق الكراهة على كراهة التنزيه أي والأصل في إطلاقها التحريم، وحينئذ فلا بد من النظر في الدليل الفارق بينهما كما في البحر، والنهر، وحاصله أن الفعل أن تضمن ترك واجب فمكروه تحريماً، وان تضمن ترك سنة فمكروه تنزيهاً لكن تتفاوت كراهته في الشدة، والقرب من التحريم بحسب تأكد السنة وإن لم يتضمن شيئاً منهما فإن كان أجنبياً من الصلاة، وليس فيه تتميم لها، ولا دفع ضرر فهو مكروه أيضاً كالعبث بالثوب، أو البدن وكل ما يشغل القلب، وكذا ما هو من عادة أهل التكبر، وصنيع أهل الكتاب وكراهة ذلك على حسب ما يقتضيه الدليل، فإن كان الدليل مفيداً للنهي الظني الثبوت فالكراهة تحريمية إلا إذا وجد له صارف عن التحريم، وإن لم يفد النهي بل كان مفيداً للترك من غير جزم فتنزيهية، وأما إذا كان فهي تتميم لها فذكر في الخلاصة أنه لو لم تمكنه عمامته من السجود فرفعها بيد واحدة، أو سواها كذلك لا يكره لأنه من متممات الصلاة، أو كان فيه دفع ضرر كقتل الحية، والعقرب، فإنه لا يكره كما في الحلبي. قوله: (إلا لصارف) كقوله ﷺ: ﴿إِذَا قَامُ أَحَدَكُمْ فِي الصلاة فلا يغمض عينيه الله في صرف عن ظاهره لأن الكراهة لتفويت النظر المندوب في الصلاة فتكون للتنزيه. قوله: (وإن لم يكن الدليل نهياً الخ) كقول عمر رضى الله عنه لمن رآه يصلي في ثياب البذلة، أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه، فقال) لا، فقال عمر: الله أحق أن تتزين له.

قوله: (والمكروه تنزيها الغ) هذا على رأي الشيخين كما علمت من كلام صاحب التلويح كما أن أول الكلام على رأي محمد. قوله: (مع كونها صحيحة) لإستجماع شرائطها كذا في الشرح. قوله: (لترك واجب وجوياً) في الوقت، وبعده ندباً كذا في الدر أول قضاء الفوائت. قوله: (وتعاد استحباباً بترك فيره) أي السنة وظاهر اطلاقه ندبها، ولو بعد الوقت دفعاً للكراهة. قوله: (أديت مع الكراهة الغ) وجه الاستدلال أنه أطلق الكراهة فعم التحريمية، والتنزيهية. قوله: (تأويله النهي عن الإعادة الغ) أو النهي عن المماثلة في القراءة، أو عن تكرارها في الجماعة، وهذا من تنمة كلام صاحب التجنيس لا من كلام المؤلف.

الجامع الصغير (يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئاً) تقريباً لا تحديداً (ترك واجب أو سنة عمداً) صدر بهذا لأنه لما بعده كالأمر الكلي المنطبق على جزئيات كثيرة كترك الإطمئنان في الأركان وكمسابقة الإمام لما فيها من الوعيد على ما في الصحيحين أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار وكمجاوزة اليدين الأذنين وجعلهما تحت المنكبين، وستر القدمين في السجود عمداً للرجال (كعبثه بثوبه وبدنه) لأنه ينافي الخشوع الذي هو روح الصلاة فكان مكروهاً لقوله تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴿ وقوله ﷺ: ﴿إِن الله تعالى كره لكم رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة وقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، والعبث عمل لا فائدة فيه، ولا حكمة تقتضيه، والمراد بالعبث هنا فعل ما ليس من أفعال الصلاة لأنه ينافيها (وقلب الحصا إلا للسجود مرة) قال جابر بن عبدالله: سألت النبي على عن مسح الحصا، فقال واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة سود الحدق (وفرقعة الأصابع) ولو

قوله: (لا تحديداً) فهي تزيد عن هذا العدد، والمراد بالكراهة ما يعم التحريمية، والتنزيهية. قوله: (أما يخشى أحدكم الخ) بدل من الوعيد، أو خبر لمبتدأ محذوف. قوله: (أو يجعل الخ) يحتمل أنه شك من الراوي، أو رواية أخرى. قوله: (ومجاوزة اليدين الأذنين) أ من غير عذر، وإلا بأن كانت لا تطاوعه يداه إلا هكذا فلا كراهة. قوله: (وجعلهما تحت المنكبين) إنما قال: ذلك ولم يقل: حذو المنكبين لأنه قدم أن هذا ورد من فعله عليه. قوله: (لأنه ينافي الخشوع الخ) الخشوع حضور القلب، وتسكين الجوارح والمحافظة على الأركان قهستاني. قوله: (فكان مكروهاً) أي تحريماً أفاده السيد وغيره. قوله: (والرفث في الصيام) الظاهر أن المراد به ذكر الجماع بحضرة النساء لا الجماع لأنه مفسد. قوله: (والضحك عند المقابر) ورد أنه من الموبقات لأن المحل للاتعاظ. قوله: (والعبث الخ) قال بدر الدين الكردري: العبث ما لا غرض فيه شرعًا، والسفه ما لا غرض فيه أصلاً، وفي الجوهرة العبث ما لا لذة فيه، وما فيه لذة فهو اللعب اه، وعبارة الصحاح تفيد الترادف بين العبث واللعب. قوله: (فعل ما ليس من أفعال الصلاة) قال في النهاية والعناية، وفتح القدير: إنما يكره العبث في الصلاة إذا لم تدع الحاجة إليه فإن دعت فلا بأس به كسلت العرق عن وجهه، أو التراب عند الإيذاء. قوله: (وقلب الحصا) بالقصر جمع حصاة الحجارة الصغار. قوله: (إلا للسجود) أي ليتمكن من السجود التام أما إذا لم يمكنه أصل السجود فيجب كما في النهر. قوله: (قال جابر الخ) وقال أبو ذر: سألت النبي ﷺ عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصا فقال: واحدة أودع وقال الكردري: في ذلك سجعاً، وهو سأل أبو ذر خير البشر عن تسوية الحجر فقال: يا أبا ذر مرة وإلا فذر كما في السراج، وغاية البيان، فما يروي يا أبا ذر مرة، وإلا فذر من الرواية بالمعنى.

مرة وهو غمزها أو مدّها حتى تصوت لقوله ﷺ: «لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة» (وتشبيكها) لقول ابن عمر فيه: تلك صلاة المغضوب عليهم (والتخصر) لأنه نهى عنه في

قوله: (ولأن تمسك عنها الخ) هذا يدل على أن الترك أولى، وصرح به في البدائع، والنهاية قال في البحر: لأنه كان يمكنه التسوية قبل الشروع فكان مقصراً في تركه اه. قوله: (سود الحدق) كناية عن العظم، وغلاء القيم.

فروع: كره مسح جبهته من نحو تراب كحشيش، أو عرق في خلالها إلا لحاجة تدعو إلى ذلك فإن دعت إليه الحاجة بأن ضره، أو شغله عن الخشوع فلا كراهة، وأما بعد السلام فلا يكره لما روى ابن السني في كتابه عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم اللهم أذهب عنى الهم والحزن. قال المحقق ابن أمير حاج: حاصل هذه المسألة أربعة وجوه أحدها أن يمسح جبهته من العرق، أو التراب بعد السلام، فذلك مستحب لأنه خرج من الصلاة وفيه إزالة الأذي عن نفسه. الثاني أن يسمح بعد الفراغ من أعمال الصلاة قبل السلام، قال في البدائع: لا بأس به بالإجماع لأنه لو قطع الصلاة في هذه الحالة لا يكره فلأن لا يكره إدخال فعل قليل أولى. الثالث أن يمسح بعد ما رفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل أن يقعد قدر التشهد، فقال السرخسي: لا بأس به، وقال الحلوني: فيه اختلاف ألفاظ الكتب ففي بعضها أكره ذلك وفي بعضها لا أكره ذلك، ولكل دليل من السنة. الرابع أن يمسح في خلال الصلاة اه، وظاهر الرواية كما في التحفة أنه يكره وهو الصحيح. قوله: (لا تفرقع الخ) هذا يفيد التحريم، وألحق في المجتبى منتظر الصلاة، والماشي إليها بمن فيها، وأما خارج الصلاة ففي القهستاني، وتكرِه خارج الصلاة عند كثرين اه، وعلله في المجتبى كما في البحر بأنها من الشيطان لكن قال: لما لم يكن فيها خارجها فهي لم تكن تحريمية اهـ، وعلل في البرهان الكراهة بأنه نوع من العبث، وقال ﷺ: «الضاحك في الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه سواء» يعني في الإثم كذا في مجمع الروايات، وإنما كره لأنه عمل قوم لوط فيكره التشبه بهم، قال على: «أني أحب لك ما أحب لنفسي لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي، كذا في المستصفى.

قوله: (وتشيبكها) ولو حال السعي إلى الصلاة لما روى أحمد، وأبو داود، وغيرهما مرفوعاً، إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوأه، ثم خرج عامداً إلى المسجد، فلا يشبك بين يديه فإنه في صلاة، وإذا كان منتظراً لها بالأولى، والذي يظهر أنها أيضاً تحريمية للنهي المذكور كما في البحر، وأما إذا انصرف من الصلاة فلا بأس به، وحكمة النهي عن التشبيك أنه من الشيطان كما في الحديث، وأنه يجلب النوم، وهو من مظان الحدث، وأن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر فكره ذلك لما هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في

الصلاة وهو أن يضع يده على خاصرته وهو أشهر، وأصح تأويلاتها لما فيه من ترك سنة أخذ اليدين والتشبه بالجبابرة (والالتفات بعنقه) لا بعينه لقول عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله على عن التفات الرجل في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» رواه البخاري وقوله على: «لا يزال الله مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت

المنهي عنه. قوله: (وهو أن يضع يده على خاصرته) وهي ما بين عظم رأس الورك، وأسفل الأضلاع. أفاده في القاموس، وفي المصباح الإختصار، والتخصر في الصلاة، وضع اليد على الخصر، وهو وسط الإنسان، وهو المستدق فوق الوركين اه، وقيل: هو أن يتكيء على عصا في الصلاة، وتسمى المخصرة بكسر الميم، ومنه قوله على لابن أنيس وقد أعطاه عصا تخصر بها: فإن المتخصريين في الجنة، كما في التبيين، ولا شك في كراهة الإتكاء في الفرض لغير ضرورة كما صرحوا به لا في النفل مطلقاً على الأصح كما في المجتبى وقيل: هو أن لا يتم حدود الصلاة، فإن لزم منه ترك واجب كره تحريماً، وإن أخل بسنة كره تنزيهاً وقيل: أن يختصر القراءة فإن أخل بواجب كره تحريماً، وإلا فلا قال في النهر: وهذه التأويلات ليس في يختصر القراءة فإن أخل بواجب كره تحريماً، وإلا أله قال في النهر: وهذه التأويلات ليس في اللفظ ما يمنع واحداً منها إلا أن الأنسب هو الأول اه.

قوله: (وهو أشهر وأصح تأويلاتها) وبه قال الجمهور من أهل اللغة والحديث والفقه. قوله: (لما فيه الغ) أي فالكراهة لها سببان سبب يقتضي كراهة التنزيه، وسبب يقتضي كراهة التحريم. قال في البحر: والذي يظهر أنها تحريمية للنهي المذكور كذا في الشرح. قوله: (والإلتفات بعنقه لا بعينه) الإلتفات ثلاثة أنواع مكروه، وهو ما ذكر، ومباح وهو أن ينظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة، من غير أن يلوي عنقه، ومبطل وهو أن يحول صدره عن القبلة إذا وقف قدر أداء ركن مستدبراً كما بحثه في البحر، وهذا إذا كان من غير عذر أما به فلا لتصريحهم بأنه لو ظن أنه أحدث فاستدبر القبلة، ثم علم أنه لم يحدث ولم يخرج من المسجد لا تبطل، وفي الشرح والأولى ترك النوع الثاني لأنه ينافي الأدب لغير حاجة والظاهر أن فعله ﷺ إياه كان لحاجة تفقد أحوال المقتدين مع ما فيه من بيان الجواز، وإلا فهو ﷺ كان ينظر من خلفه كما ينظر من أمامه كما في الصحيحين. قوله: (عن التفات الرجل في الصلاة) ومثله المرأة، والخنثى في هذا الحكم. قوله: (هو اختلاس) أي اختطاف بسرعة، والمراد والله أعلم أن الشيطان يشغله حتى يأخذ بعضاً من صلاته فينقص ثواب ذلك المأخوذ، ولما كان ذلك على سبيل الغرة، والغفلة، مع تمكن الآخذ (١) ورغبة المأخوذ منه في غير ذلك أطلق عليه الاختلاس. قوله: (مقبلاً على العبد) أي بمزيد رحمته وإحسانه.

<sup>(</sup>١) قوله ورغبة في نسخة ورعنة ولعله الأوفق إلا أن مقتضى صنيع القاموس والصحاح أن يقال رعن التحريك لا رعنة فليحرر اه مصححه.

فإن التفت انصرف عنه ويكره أن يرمي بزاقه إلا أن يضطر فيأخذه بثوبه أو يلقيه تحت رجله اليسرى إذا صلى خارج المسجد» لما في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله تعالى ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكين وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه» وفي رواية أو تحت قدمه اليسرى وفي الصحيحين البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها (و) كره (الاقعاء) وهو أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه لقول أبي هريرة رضي الله عنه نهاني رسول الله عن نقر كنقر الديك واقعاء كاقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب (وافتراش ذراعيه) لقول عائشة

قوله: (انصرف عنه) أي منع عنه ذلك الإحسان. قوله: (ويكره أن يرمى بزاقه) البزاق كغراب ماء الفم إذا خرج منه، وما دام فيه فهو ريق فتسميته بزاقاً باعتبار المآل، ويقال: بالصاد والسين المهملتين. قوله: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة) ظاهره أنه يكره حال القيام إليها قبل الدخول فيها إلحاقاً له بها. قوله: (فإنما يناجي الله) أي يتحدث معه، ويتكلم بكلامه، وهذا على سبيل التمثيل لأن شأن المناجى أن يواجه من يناجيه، فلا يقابله بما يخل بالأدب لا سيما إذا كان عظيماً فيمثل المصلي حاله في حال صلاته بحال من يناجي عظيماً مواجهاً له، فلا يأتي بما فيه سوء الأدب. قوله: (فإن عن يمينه ملكين) الحديث المتفق عليه ملكاً بالإفراد، واستشكل بأن في اليسار أيضاً ملكاً، وأجيب بأنه ورد في حديث أبي أمامة فإنه يقوم بين يدى الله تعالى، وملك عن يمينه، وقرينه عن يساره أي فلعل المصلى إذا تفل عن يساره يقع على قرينه، وهو الشيطان، ولا يصيب الملك منه شيء كما في العيني على البخاري، وفي شرح المشكاة عن الحافظ ابن حجر، واستثنى بعضهم من بالمسجد النبوي مستقبلاً القبلة فإن بصاقه عن يمينه أولى لأنه ﷺ عن يساره اه. قال وهو وجه وجيه كما لو كان على يساره جماعة ولم يتمكن منه تحت قدمه، فإن الظاهر حينئذ أنه عن اليمين أولى اه قلت: لا سيما إذا كان المصلي في الروضة. قوله: (وفي الصحيحين الخ) أورد أنه يدل على جواز البزاق في المسجد لأنه لو كان معصية لم يكفر بالدفن وحده بل بالتوبة، أجيب بأن التوبة عن كل ذنب لما كانت معلومة الوجوب سكت عنها، فيكون معنى قوله ﷺ: «وكفارتها دفنها» أي مع التوبة بدليل تسميتها خطيئة قال ابن أمير حاج. قوله: (وكره الإقعاء) كراهة تحريم. قوله: (وينصب ركبتيه) ويضمهما إلى صدره ويضع يديه على الأرض وقال الكرخي هو أن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه واضعاً يديه على الأرض اه قال الزيلعي: والأول أصح لأنه أشبه باقعاء الكلب يعني أن كون الأول هو المراد في الحديث أصح لا أن ما قاله الكرخي غير مكروه، بل يكره ذلك أيضاً كما في الفتح، والمضمرات، وأفاد الحلبي أن الإقعاء خارج الصلاة مكروه أيضاً على التفسير الأول. قوله: (عن نقر كنقر الديك) قال في غاية البيان: المراد به تخفيف الركوع، والسجود كالتقاط الديك الحبة بمنقاره اه. قوله: (وافتراش ذراعيه) وهو بسطهما على الأرض حالة رضي الله تعالى عنها: «كان النبي على ينهى عن عقبة الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» رواه البخاري وعقبة الشيطان الاقعاء (وتشمير كميه عنهما) للنهي عنه لما فيه من الجفاء المنافي للخشوع (وصلاته في السراويل) أو في إزار (مع قدرته على لبس القميص) لما فيه من التهاون، والتكاسل، وقلة الأدب والمستحب للرجل أن يصلي في ثلاثة أثواب إزار وقميص وعمامة، وللمرأة في قميص وخمار ومقنعة (ورد السلام بالإشارة) لأنه سلام معنى، وفي الذحيرة لا بأس للمصلي أن يجيب المتكلم برأسه ورد الأثر عن عائشة رضي الله عنها ولا بأس بأن يكلم الرجل المصلي فنادته الملائكة، وهو قائم يصلي في المحراب الآية (والتربع بلا عذر) لترك سنة القعود، وليس بمكروه خارجها لأنّ جل قعود النبي على كان التربع، وكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو إدخال الساقين في الفخذين فصارت أربعة (وعقص شعره) وهو شدّه على القفا، أو الرأس لأنه على مر برجل

السجود إلا للمرأة كما في سكب الأنهر. قوله: (عن عقبة الشيطان) العقبة بضم العين، وسكون القاف، وبفتح العين، وسكون القاف أفاده الشرح. قوله: (وتشمير كميه عنهما) أي عن ذراعيه سواء كان إلى المرفقين، أو لا على الظاهر كما في البحر لصدق كف الثوب على الكل، ولو شمرهما قبل الصلاة، ثم دخل فيها اختلف في الكراهة كذا في النهر. قوله: (لما فيه من الجفاء) عبر بعضهم بقوله: لما فيه من التكبر المنافي لموضوع الصلاة اه. قوله: (وصلاته في السراويل أو في إزار) قال في الفتح: والصلاة متوشحاً لا تكره، وفي ثوب واحد ليس على عاتقه بعضه تكره إلا لضرورة العدم، والإزار يذكر ويؤنث يقال: هو إزار، وهي أزار ومنزر وزن منبر مثله. قوله: (لما فيه من التهاون) هذا يفيد كراهة التحريم. قوله: (ومقنعة) هي بكسر الميم وسكون القاف وفتح النون ثوب يوضع على الرأس ويربط تحت الحنك، والقناع أوسع منه لأنه يعطف من تحت الحنك، ويربط على القفا، والخمار أكبر منهما لأنه يغطى به الرأس، وترسل أطرافه على الظهر، أو الصدر. قوله: (لا بأس للمصلى أن يجيب) قال الحلواني: لا بأس أن يتكلم مع المصلي، وأن يجيب هو برأسه، أو بيده ولو سلم على المصلى يرد في نفسه عنده، وبعد الصلاة عند محمد، ولا يرد مطلقاً عند أبي يوسف اه وذكر الخطَّابي والطحاوي أن النبي ﷺ رد على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بعد فراغه من الصلاة كذا في الشرح عن مجمع الروايات، وهو يؤيد قول محمد. قوله: (فنادته الملائكة) أي لقوله تعالى: ﴿فنادته﴾ النح وفيه أنه يمكن أن يقال: إن الكلام في الصلاة كان جائزاً في شريعتهم كما كان جائز في صدر الإسلام فحيث جاز نفس الكلام فالمناداة له من غيره أولى، فالأولى الإقتصار على الدليل الأول. قوله: (بلا عذر) أما بالعذر فلا كراهة لأن العذر يبيح ترك الواجب فأولى السنة. قوله: (لترك سنة القعود) هذا يفيد أنه مكروه تنزيها أفاده الشرح. قوله: (وهو إدخال الساقين في الفخذين) الأولى تحت الفخذين كما ترشد إليه عبارته في الشرح. قوله: يصلي وهو معقوص الشعر فقال دع شعرك يسجد معك (و) يكره (الاعتجار وهو شدّ الرأس بالمنديل) أو تكوير عمامته على رأسه (وترك وسطها مكشوفاً) وقيل: أن ينتقب بعمامته فيغطي أنفه لنهي النبي على عن الاعتجار في الصلاة (وكف ثوبه) أي رفعه بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود وقيل أن يجمع ثوبه ويشده في وسطه لما فيه من التجبر المنافي للخشوع لقوله على: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعراً ولا ثوباً» متفق عليه (و) يكره (سدله) تكبرا وتهاونا وبالعذر لا يكره وهو أن يجعل الثوب على رأسه وكتفيه أو كتفيه فقط، ويرسل جوانبه من غير أن يضمها لقول أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل، وأن يغطي الرجل فاه فيكره التلثم، وتغطية الأنف، والفم

(وهو شده على القفا أو الرأس) بخيط، أو بصمغ قال السيد في شرحه: وفيه إشعار بأن ضفر الشعر مع إرساله لا يمتنع وبه صرح ابن العز اهر، ثم الكراهة إذا فعله قبل الصلاة وصلى به على تلك الهيئة مطلقاً سواء تعمده للصلاة أم لا، وأما لو فعل شيئاً من ذلك، وهو في الصلاة تفسد صلاته لأنه عمل كثير بالإجماع كما في الحلبي. قوله: (أو تكوير عمامته على رأسه) أي لف العمامة حول الرأس، وإبداء الهامة كما في الظهيرية، فقوله: وترك وسطها مكشوفاً راجع إلى تفسير الشرح أيضاً، والمراد أنه مكشوف عن العمامة لا مكشوف أصلاً لأنه فعل ما لا يفعل. قوله: (لنهي النبي على) هذا يفيد كراهة التحريم. قوله: (وقيل أن يجمع ثوبه الخ) لأنه صنيع أهل الكتاب كذا علله العتابي، وفي الخلاصة أنه لا يكره قال الحلبي: وهو المختار. قوله: (لما فيه من التجبر) قال في منية المصلى: ويكره كل ما كان من أخلاق الجبابرة اهـ وقيل: لا بأس برفعه عن التراب، والأصح الإطلاق لأنه إذا كان تتريب الوجه في السجود مندوباً فما ظنك بالثوب. قوله: (وأن لا أكف شعراً) أي أجمعه. قوله: (ويكره سدله) أي سدل المصلى ثوبه، وهو في اللغة الإرخاء والإرسال، وفي الشرع الإرسال بدون لبس معتاد، وهذا إذا كان بغير عذر أما بالعذر كبرد وحر شديدين فلا يكره. قوله: (وهو أن يجعل الثوب على رأسه وكتفيه) المراد بالثوب هنا الطيلسان كما في شرح الوقاية. قوله: (أو كتفيه الخ) هذا في القيام، ونحوه والمختار عدم الكراهة كما في الخلاصة لكن ما في الخلاصة تعقبه البرهان الحلبي بأنه لم يوافقه على هذا أحد سوى البزازي والصحيح الذي عليه قاضيخان، والجمهور أنه يكره لأنه إذا لم يدخل يديه في كميه صدق عليه اسم السدل لأنه إرخاء للثوب بدون لبس معتاد اه. قوله: (فيكره التلثم) اللثام ما كان على الفم من النقاب، واللقام ما كان على أرنبة الأنف، وفي الزيلعي التلثم تغطية الأنف، والفم في الصلاة، وفي البحر عن فتح القدير أن السدل يصدق على أن يكون المنديل مرسلاً من كتفيه كما يعتاده كثير، فينبغي لمن على عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة، ولا فرق بين أن يكون الثوب محفوظاً عن الوقوع أولا اهـ، ومثل المنديل فيما يظهر المسمى بالشال الذي يوضع على الأكتاف لكنه قد قال: إنه لبس معتاد الآن

كتاب الصلاة

في الصلاة لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران، ولا كراهة في السدل خارج الصلاة على الصحيح (و) يكره (الاندراج فيه) أي الثوب (بحيث لا) يدع منفذا (يخرج يديه) منه، وهي الاشتمالة الصماء قال رسول الله على: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمالة اليهود» (و) يكره (جعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر) أو عكسه لأنّ ستر المنكبين مستحب في الصلاة فيكره تركه تنزيها بغير ضرورة (والقراءة في غير حالة القيام) كاتمام القراءة حالة الركوع، ويكره أن يأتي بالأذكار المشروعة في الانتقالات بعد تمام الانتقال لأن فيه خللين تركه في موضعه، وتحصيله في غيره (و) يكره (إطالة الركعة الأولى في) كل شفع من (التطوع) إلا أن يكون مروياً عن النبي على أو مأثوراً عن صحابي كقراءة سبح، وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الوتر فإنه من حيث القراءة ملحق بالنوافل، وقال الإمام أبو اليسر لا يكره لأنّ النوافل أمرها أسهل من الفرض (و) يكره (تطويل) الركعة (الثانية على) الركعة (الأولى) بثلاث آيات فأكثر لا تطويل الثالثة لأنه ابتداء صلاة نفل (في جميع الصلوات) الفرض بالإتفاق، والنفل على الأصح إلحاقاً له بالفرض فيما لم يرد فيه تخصيص من التوسعة (و)

ولا كبر في جعله على الكتف. قوله: (ولا كراهة في السدل الخ) قال ابن أمير حاج، في السدل: هذا كله عند عدم العذر، وعدم التكبر فإن كان لعذر من غير تكبر فلا كراهة مطلقاً، وإن كان مع العذر متكبراً، أو للتكبر فقط كره مطلقاً اه. قوله: (بعد تمام الإنتقال) كأن يكبر للركوع مثلاً بعد الانتهاء إلى حد الركوع، أو يقول: سمع الله لمن حمده بعد تمام القيام، والسنة أن يكون ابتداء الذكر عند ابتداء الإنتقال وانتهاؤه عند انتهائه وإن خالف ترك السنة. قال في الأشباه: كل ذكر فات محله لا يؤتى به في غيره. قوله: (ويكره إطالة الركعة الأولى الخ) هذا عندهما واختار محمد التطويل. قوله: (في كل شفع من التطوع) أما في الفرض فإنه مسنون إجماعاً في صلاة الفجر، وكذا في غير الفجر عند محمد كذا في منلا مسكين، وفي النهر عن المعراج، وعليه الفتوى. قوله: (فإنه من حيث القراءة ملحق بالنوافل) جواب عما يقال إن الوتر فرض عملي. قوله: (وقال الإمام أبو اليسر) وكذا قال المحبوبي، وقد علمت أنه قول محمد. قوله: (بثلاث آيات) إنما قيد بها لأنه لا كراهة فيما دونها لما ورد أنه على صلى الفجر بالمعوذتين والثانية أطول من الأولى بآية وكراهة الإطالة بالثلاث، فأكثر في غير ما وردت به السنة تنزيهية كذا في السيد. قوله: (لأنه ابتداء صلاة نفل) أفاد أن إطالة ثالثة الفرض مكروهة. قوله: (فيما لم يرد فيه تخصيص من التوسعة) أما ما ورد فيه نص، فلا يكره كما ورد أنه ﷺ كان يقرأ في أولى الجمعة، والعيدين بالأعلى، وفي الثانية بالغاشية والثانية زادت على الأولى بسبع آيات، وأجاب الزاهدي: بأن الزيادة تختلف بحسب السور فإن كانت السور قصاراً، فالثلاث آيات زيادة كثيرة مكروهة، وإن كانت طوالاً فالسبع آيات زيادة يسيرة غير يكره (تكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض) وكذا تكرارها في الركعتين إن حفظ غيرها، وتعمده لعدم وروده، فإن لم يحفظه وجب قراءتها لوجوب ضم السورة للفاتحة وإن نسي لا يترك لقوله على: "إن افتتحت سورة فاقرأها» على نحوها وقيد بالفرض لأنه لا يكره التكرار في النفل لأن شأنه أوسع لأنه على الصباح بآية واحدة يكررها في تهجده وجماعة من السلف كانوا يحيون ليلتهم بآية العذاب أو الرحمة أو الرجاء أو الخوف (و) يكره (قراءة سورة فوق التي قرأها) قال ابن مسعود رضي الله عنه من قرأ القرآن منكوساً فهو منكوس وما شرع لتعليم الأطفال إلا ليتيسر الحفظ بقصر السور وإذا قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس لا عن قصد يكررها في الثانية، ولا كراهة فيه حذراً عن كراهة القراءة منكوساً، ولو ختم القرآن في الأولى يقرأ من البقرة في الثانية لقوله على: "خير الناس الحال المرتحل» يعني الخاتم المفتتح (و) يكره (فصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين) لما فيه من شبهة التفضيل والهجر وقال بعضهم: لا يكره إذا كانت السورة طويلة كما لو كان بينهما سورتان قصيرتان، ويكره الانتقال لآية من سورتها، ولو فصل بآية والجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة في الخلاصة لا يكره هذا في النفل (و) يكره (شم طيب) قصداً لأنه بينهما سور أو سورة في الخلاصة لا يكره هذا في النفل (و) يكره (شم طيب) قصداً لأنه

مكروهة اه، قال الحلبي: وهو حسن. قوله: (في ركعة واحدة) وكذا في الركعتين كما في النهر عن القنية، وأما ما ورد أنه ﷺ قرأ في أولى المغرب إذا زلزلت وأعادها في الثانية فيحمل على بيان الجواز والكراهة تنزيهية أفاده السيد. قوله: (وإن نسى لا يترك) فرضه المؤلف هنا في الركعة الواحدة، وفي الشرح في الركعة الثانية بأن أراد سورة غير ما قرأ أولاً فقرأها بعينها فإنه لا يترك للحديث. قوله: (على نحوها) أي قصدها أي قصدك إياه، ولا تغيرها. قوله: (ويكره قراءة سورة) وكذا الآية فوق الآية مطلقاً سواء كان في ركعتين، أو ركعة، واستثنى في الأشباه النافلة فلا يكره فيها ذلك، وأقره عليه الغزى والحموى ونقله عن أبي اليسر وجزم به في البحر، والدرر وغيرهما. وقال بعض الفضلاء، وفيه تأمل لأن النكس إذا كره خارج الصلاة كما يرشد إليه قوله: وما شرع لتعليم الأطفال الخ لكون الترتيب من واجبات التلاوة ففي النافلة أولى وكون باب النفل واسعاً لا يستلزم العموم، بل في بعض الأحكام اه. قوله: (لا عن قصد) أما إذا قرأها عن قصد فيكره، ولكن يقرؤها في الثانية أيضاً، ولا يقرأ من فوقها، قال البزازي لأن التكرار أهون من القراءة منكوساً كما في تنوير البصائر. قوله: (لقوله ﷺ) أي فقلنا بأنه يبتدىء القرآن، ويختم ويبتدىء أيضاً مرة أخرى، ويختم ليحصل تلك الفضيلة. قوله: (وقال بعضهم: لا يكره إذا كانت السورة طويلة) لأنها بمنزلة سورتين قصيرتين بحر. قوله: (كما لو كان بينهما سورتان قصيرتان) هو الأصح كذا في الدرة المنيفة. قوله: (والجمع بين سورتين الخ) أي في ركعة واحدة لما فيه من شبهة التفضيل والهجر. قوله: (لا يكره هذا في النفل) يعني القراءة

ليس من فعل الصلاة (و) يكره (ترويحه) أي جلب الروح بفتح الراء نسيم الريح (بثوبه أو مروحة) بكسر الميم وفتح الواو (مرة أو مرتين) لأنه ينافي الخشوع وإن كان عملاً قليلاً (و) يكره (تحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود) لقوله على فليوجه من أعضائه إلى القبلة ما استطاع (و) في (غيره) أي السجود لما فيه من إزالتها عن الموضع المسنون (و) يكره (ترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع وترك وضعهما على الفخذين فيما بين السجدتين، وفي حال التشهد، وترك وضع اليمين على اليسار حال القيام لتركه السنة) (و) يكره (التثاؤب) لأنه من التكاسل، والامتلاء فإن غلبه فليكظم ما استطاع ولو بأخذ شفته بسنه، وبوضع ظهر يمينه أو كمه في القيام ويساره في غيره لقوله على: "إن الله يحب

منكوساً، والفصل والجمع كما هو مفاد عبارة الخلاصة حيث قال بعد ما ذكر المسائل الثلاث، وهذا كله في الفرائض أما في النوافل لا يكره اه وفيها لو كبر للركوع، ثم بدا له أن يزيد في القراءة لا بأس به مالم يركع اه. قوله: (ويكره شم طيب) كأن يدلك موضع سجوده بطيب، أو يضع ذا رائحة طيبة عند أنفه في موضع السجود ليستنشقه أما إذا أمسكه بيده، وشمه فالظاهر الفساد لأن من رآه يجزم أنه في غير الصلاة، وأفاد بعض شراح المنية أنها لا تفسد بذلك أي إذا لم يكن بعمل كثير. قوله: (قصداً) أما لو دخلت الرائحة أنفه بغير قصد فلا كذا في الشرح. قوله: (بكسر الميم وفتح الواو) وأما بفتح الميم فهو المفازة، والجمع المراويح وجمع الأول مراوح كذا نقل عن المصنف. قوله: (أو مرتين) هذا بناء منه على أن العمل الكثير ثلاث حركات، والقليل دون ذلك وقد علمت المعتمد، والذي في الذخيرة أنها تفسد بالمروحة وإن لم يتكرر بخلاف الكم، ونقله رضى الدين في المحيط عن المنتقى، ونصه تروّح بطرف كمه لا تفسد، ولو تروح بالمروحة قالوا تفسد لأن الناظر إليه يتيقن انه ليس في الصلاة اه. فقد بني الفرع على ما هو الصحيح في تعريف العمل الكثير، وفي الهندية عن التتارخانية يكره أن يذب بيده الذباب أو البعوض إلا عند الحاجة بعمل قليل اه. قوله: (عن القبلة) انظر هل المراد عن جهتها فلا يكره إلا إذا وجه إلى المشارق أو المغارب، أو المراد العين فيكره لتحويل اليسير خروجاً من الخلاف. قوله: (ما استطاع إنما قال ﷺ: الذلك لأن من الأعضاء ما لا يمكن توجيهه أصلاً كالظهر وأعلى الشخص وأسفله". قوله: (لما فيه الخ) يفيد أن الكراهة تنزيهية كما ان قوله بعد ذلك لتركه السنة يفيد ذلك. قوله: (حال القيام) الحقيقي، أو الحكمي كالقعود كذا في مجمع الأنهر. قوله: (وبوضع ظهر يمينه) هذا إنما يفعل إن لم يمكن منعه بأخذ الشفة بالسن حتى لو غطى فمه بيده متمكناً من أخذ شقته كره نهر عن الخلاصة لأن التغطية مكروهة إلا لضرورة أفاده السيد قال في البحر؛ وضع اليد ثابت في مسلم والكم قياس عليه كذا في الشرح. قوله: (في القيام ويساره في غيره) كذا في البحر وذكره العلامة النحريري، وقرره ولده حاشية الطحطاوي/ م٢٣

العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقول هاه هاه فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه وفي رواية فليمسك يده على فمه فإنّ الشيطان يدخل فيه (و) يكره (تغميض عينيه) إلا لمصلحة لقوله على: "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه لأنه يفوت النظر للمحل المندوب ولكل عضو وطرف حظ من العبادة وبرؤية ما يفوت الخشوع ويفرق الخاطر ربما يكون التغميض أولى من النظر (و) يكره (رفعهما للسماء) لقوله على: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهن ، أو لتخطفن أبصارهم" (والتمطي) لأنه من التكاسل (والعمل القليل) المنافي للصلاة ، وأفراده كثيرة كنتف شعرة ، ومنه الرمية عن

عبدالله. قال بعض الحذاق: وينبغى أن يعتمد هذا القيد لأن اليمين عينها الشارع لما شرف، واليسار لما خبث، والشيطان خبيث فيدفع باليسار كما في الجواهر النفيسة، إلا أن في تغطية الفم باليسار حالة القيام تكثير عمل فيجتتب اه، وعليه ففي غيره يغطى باليسار لعدم العلة المذكورة، وفي الدر عطفاً على المكروهات، والتثاؤب، ولو خارجها ذكره مسكين لأنه من الشيطان، والأنبياء محفوظون منه اه. قوله: (إن الله يحب العطاس) أي يثيب عليه لما يعقبه من الحمد والدعاء. قوله: (ويكره التثاؤب) أي لا يثيب عليه، ويحتمل أن يكون المعنى أنه يعاقب عليه باعتبار سببه فإنه اختياري كالامتلاء. قوله: (فإنما ذلكم من الشيطان) هذا يفيد النهى عنه فهو مكروه تحريماً. قوله: (وفي رواية فليمسك الخ) يؤخذ من مجموع الحديثين التخيير بين رده ووضع اليد في فمه ووزعه المشايخ على الحالتين السابقتين. قوله: (فإن الشيطان يدخل فيه) لا مانع من حمله على حقيقته فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم أو المراد أنه يوسوس إليه. قوله: (إلا لمصلحة) كما إذا غمضهما لرؤية ما يمنع خشوعه نهر، أو كمال خشوعه درأ وقصد قطع النظر عن الأغيار، والتوجه إلى جانب الملك الغفار مجمع الأنهر وهذا يغنى عن قوله فيما يأتي وبرؤية الخ. قوله: (فلا يغمض عينيه) ظاهره التحريم قال في البحر: وينبغي أن تكون الكراهة تنزيهية إذا كان لغير ضرورة ولا مصلحة اه. قوله: (لأنه يفوت النظر للمحل المندوب) اختلف تعليل المشايخ الكراهة فعلل بعض بهذا الحديث، وفي سنده ضعف كما في البحر، وعلله صاحب البدائع بهذا التعليل، وعلله الزيلعي بأنه ينافي الخشوع، وفيه نوع عبث، وعلل كما في الحلبي بأنه صنيع أهل الكتاب، وربما يفيد هذا التحريم. قوله: (وطرف الخ) من عطف الخاص. قوله: (ويفرق الخاطر) أي يشتت القلب فهو من إطلاق الحال على المحل، أو أن نفس ما يخطر به مما يتعلّق بالحق تعالى يتفرق فيكون على حقيقته. قوله: (ما بال أقوام النح) قال العلماء: في هذا الحديث وعيد شديد لفاعله، وقد يفيد التحريم، وقام الإجماع على كراهة ذلك في الصلاة لمنافاته الخشوع المطلوب وأما خارج الصلاة فجوزه الجمهور لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة أفاده العلامة نوح. قوله: (والتمطي) أي التمدد، وهو مد يديه، وإبداء صدره والعامة يخطئون بإبدال يائه عيناً. قوله: (من التكاسل)

القوس مرة في صلاة الخوف كالمشي في صلاته (و) منه (أخذ قملة وقتلها) من غير عذر فإن تشغله بالعض كنملة، وبرغوت لا يكره الأخذ ويحترز عن دمها لقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بنجاسة قشرها، ودمها ولا يجوز عندنا إلقاء قشرها في المسجد (وتغطية أنفه وفمه) لما روينا (و) يكره (وضع شيء) لا يذوب (في فمه) وهو (يمنع القراءة المسنونة) أو يشغل باله كذهب (و) يكره (السجود على كور عمامته) من غير ضرورة حر أو برد أو خشونة أرض والكور دور من أدوارها بفتح الكاف إذا كان على الجبهة لأنه حائل لا يمنع السجود أما إذا كان على الرأس وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض لا تصح صلاته وكثير من العوام يفعله (و) يكره السجود (على صورة) ذي روح لأنه يشبه عبادتها (و) يكره

فظاهره انه مكروه تنزيهاً. قوله: (المنافى للصلاة) أما المطلوب فيها فهو منها كتحريك الأصابع لعد التسبيح في صلاته. قوله: (كنتف شعرة) أو شعرتين كذا في الشرح. قوله: (كالمشي في صلاته) أي صلاة الخوف ظاهره أنه مكروه، وهو مطلوب، ويحتمل أن الضمير يرجع إلى المصلى، لا بقيد صلاة الخوف، ولا شك في كراهته، وأفاد في الشرح أن الرمي مرة فيها مباح كالمشى فيها، فقال لأنه لما أبيح له المشى فكذا الرمية لاحتياجه إليها اه، والموجب لهذا الخلل قصد الاختصار. قوله: (ومنه أخذ قلة) أي التعرض لها عند عدم الإيذاء. قوله: (لا يكره الأخذ) لأن تركها يذهب الخشوع، ويشغل القلب بالألم، وتحمل الإساءة والكراهة المروية عن الإمام وأبي يوسف على أخذها قصداً من غير عذر كما في الحلبي، وإذا أخذها بعد التعرض بالإيذاء فإما أن يقتلها، أو يدفنها، والدفن أولى كما أشار إليه المصنف بقوله: ويحترز الخ وهذا في غير المسجد، أما فيه فلا بأس بالقتل بعمل قليل، ولا يطرحها فيه بطريق الدفن، أو غيره مطلقاً سواء كان في الصلاة أم لا لحديث إذا وجد أحدكم القملة في ثيابه فليصرها، ولا يطرحها في المسجد، إلا إذا غلب على ظنه أنه يظفر بها بعد الفراغ من الصلاة فيخرجها. قوله: (ولا يجوز عندنا إلقاء قشرها في المسجد) للنهي عن تقذيره ولو بطاهر قاله السيد. قوله: (لما روينا) من أنه على نهى عن أن يغطى الرجل فاه كذا في الشرح. قوله: (لا يذوب) احترز به عما يذوب كالسكر يكون في فيه إذا ابتلع ذوبه فإنها تفسد، ولو بدون مضغ ذكره السيد. قوله: (المسنونة) أما إذا منع أصل القراءة، أو لزم منه تغيير بما يفسد فسدت، وإن منع الواجب كره تحريماً، قوله: (ويكره السجود على كور عمامته) الظاهر أن الكراهة تنزيهية لما نقل عن النبي على من السجود على كور العمامة تعليماً للجواز، فلم تكن تحريمية كذا في الشرح، ويكره لو فعله لدفع التراب عن وجهه للتكبر، وعن عمامته لا لعدمه كما في سكب الأنهر. قوله: (ويكره السجود على صورة ذي روح) الأولى ذكر هذا عند ذكر الصورة فيما يأتي، أو يقدِّم ما يأتي هنا لجمع الكلام المتناسب، وفي النهر أشدها كراهة أن تكون أمام المصلى، ثم فوق رأسه بحذائه ثم خلفه اهـ، فإن قلت: كون العلة إمتناع الملائكة من دخول (الاقتصار على الجبهة) في السجود (بلا عذر بالأنف) لترك واجب ضم الأنف تحريماً (و) تكره (الصلاة في الطريق) لشغله حق العامة ومنعهم من المرور (و) في (الحمام وفي المخرج) أي الكثيف (و) تكره الصلاة (في المقبرة) وأمثالها لأن رسول الله على نهى أن

البيت يقتضى ثبوت الكراهة أيضاً إذا كان التمثال تحت رجليه أو في محل جلوسه، وقد نصوا على أنه لا كراهة في ذلك، وكذا يفيد ثبوتها حديث جبريل إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة أجيب عنه بأنه وجد ما يخصصه، وهو ما في صحيح ابن حبان استأذن جبريل عليه السلام على النبي ﷺ، فقال: ادخل فقال: كيف أدخل، وفي بيتك ستر فيه تصاوير فإن كنت لا بد فاعلاً، فاقطع رؤسها، أو اقطعها، وسائد، أو اجعلها بساطاً اه، وتؤنس بأن هذا يقتضي عدم كراهة الصلاة على بساط فيه تماثيل وإن كانت في موضع سجوده إلا أن يقال ان فيه صورة التشبه بعبادتها حال القيام، والركوع، وفيه تعظيم لها إن سجد عليها، واختلفوا فيما إذا كانت الصورة على دراهم أو دنانير هل تمنع دخول الملائكة، فذهب القاضي عياض إلى عدم المنع، والأحاديث مخصصة، وذهب النووي إلى المنع للعموم، ثم المراد ملائكة الرحمة لا الحفظة، فإنهم لا يفارقونه إلا عند الجماع والخلاء، وفي شرح المشكاة لمنلا على نقلاً عن الخطابي، وابن الملك أنها لا تدخل بيتاً فيه كلب، أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور، وأما ما ليس بحرام من كلب الصيد، والزرع والماشية، ومن الصور التي تمتهن في البساط، والوسادة وغيرهما فلا يمنع دخول الملائكة بيته، وهذا لا ينافي تحريم التصوير اه. قوله: (ويكره الاقتصار الغ) وكذا عكسه عند الإمام ومنعه الصاحبان إلا إذا كان بالجبهة عذر أفاده السيد. قوله: (تحريماً) أي كراهة تحريم، ويفيده قوله لترك واجب ضم الأنف. قوله: (شغله حق العامة) ولشغل البال عن الخشوع، فيشتغل بالخلق عن الحق، وعن هذا شرط بعضهم أن يكون في العمران، لا في البرية أفاده شارح المشكاة. قوله: (وفي الحمام) مأخوذ من الحميم، وهو الماء الحار وكذا المغتسل، واختلف في العلة فقيل: لأن كلا منهما محل إزالة النجاسات، ومصب الغسلات فعلى هذا لو غسل موضعاً في الحمام لا يكره ومشى عليه قاضيخان وبه جزم الكمال في زاد الفقير وقيل العلة كونه مأوى الشياطين، فقد روى أن أبليس لما هبط إلى الأرض قال: يا رب اجعل لي بيتاً. قال الحمام: قال: اجعل لي مقعداً قال: الأسواق قال: اجعل لى قرناء قال: الشعراء، قال: اجعل لى كتاباً قال: الوشم: ويتفرع على هذا أن الصلاة تكره داخل الحمام سواء غسل ذلك الموضع أم لا. قوله: (وفي المقبرة) بتثليث الباء لأنه تشبه باليهود والنصارى. قال على: العنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدًا وسواء كانت فوقه أو خلفه، أو تحت ما هو واقف عليه، ويستثنى مقابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا تكره الصلاة فيها مطلقاً منبوشة، أو لا بعد أن لا يكون القبر في جهة القبلة لأنهم أحياء في قبورهم ألا ترى أن مرقد اسمعيل عليه السلام في الحجر تحت الميزاب

يصلى في سبعة مواطن في المزبلة، والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله ولا يصلى في الحمام إلا لضرورة خوف فوت الوقت

وأن بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبياً، ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى للصلاة. بخلاف مقابر غيرهم أفاده في شرح المشكاة وفي زاد الفقير وتكره الصلاة في المقبرة إلا أن يكون فيها موضع أعد للصلاة لا نجاسة فيه، ولا قذر فيه اه قال الحلبي: لأن الكراهة معللة بالتشبه، وهو منتف حينئذ، وفي القهستاني عن جنائز المضمرات لا تكره الصلاة إلى جهة القبر إلا إذا كان بين يديه بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه اه. قوله: (وأمثالها) هي ما ذكر في الحديث. قوله: (في المزبلة) بفتح الميم والباء وضمها لغتان، وهي موضع الزبل أي السرقين قال شارح المشكاة، ومثله سائر النجاسات اه. قوله: (والمجزرة) لأنها محل الدماء، والأرواث، وقيل: علة الكراهة خوف لحوق الضرر به من نفور الذبائح، وهي بفتح الزاي، وضمها وكسرها، وقال شارح المشكاة: الرواية الصحيحة والنسخ المصححة كسر الزاي، وهو الذي اقتصر عليه الجوهري يعني وإن جاز غيره أيضاً. قوله: (وقارعة الطريق) أي الطريق القارعة أي المقروعة بالنعال فإسم الفاعل بمعنى أسم المفعول. قوله: (ومعاطن الإبل) المراد هنا فباركها مطلقاً، والعلة كونها من الشياطين، وقال يحيى بن آدم جاء النهي من قبل أن الإبل يخاف وثوبها فتعطب من تلاقيه، ومعنى كونها من الشياطين، أن خصالها من خصال الشياطين، وفي حديث آخر فإنها خلقت من الشياطين، وأوَّله ابن حبان بأنها خلقت معها، والمعاطن في اللغة مواضع الإبل التي تبرك فيها إذا شربت الشربة الأولى، ثم يملأ لها الحوض ثانياً فتعود من عطشها إلى الحوض فتشرب الشربة الثانية، ولا يكون إلا في أيام الحر فإذا برد الزمان فلا عطن للإبل وسئل علي عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها فإنها خلقت بركة والنهى عن الصلاة في معاطن الإبل للتنزيه، كما أن الأمر بها في مرابض الغنم للإباحة، ومرابض البقر ملحقة بمرابض الغنم فلا تكره الصلاة فيها، وتمامه في العيني على البخاري، وإذا لم تكن الإبل في معاطنها فقال ابن ملك: تكره الصلاة فيها أيضاً لأن هذه المواضع محال النجاسة، فإن صلى بغير السجادة بطلت إلا أن يكون المكان طاهراً أو مع السجادة تكره للرائحة الكريهة اهـ، وقال شارح المشكاة في قوله ﷺ: «صلوا في مرابض الغنم» أي فوق السجادة إذا كانت ضرورة، أو أن أصحاب الغنم كانوا ينظفون المرابض فأبيحت الصلاة فيها -لذلك اه. قال: وتكره الصلاة في سائر محال الشياطين، ومنها الوادي الذي نام فيه على عن صلاة الصبح، ومنها كل محل حل به غضب كأرض ثمود وبابل وديار قوم لوط اه قلت: وبهذا يعلم كراهة الصلاة في البيع، والكنائس لما فيها من التماثيل. فتكون مأوى الشياطين كما أفاده العيني في شرح البخاري في بحث المساجد من كتاب الصلاة. قوله: (ولا يصلي في ا الحمام إلا لضرورة الغ) عبارة البرهان الحلبي الأولى أن لا يصلي في الحمام الخ. لإطلاق الحديث، ولا بأس بالصلاة في موضع خلع الثياب، وجلوس الحمامي (و) تكره في (أرض الغير بلا رضاه) وإذا ابتلى بالصلاة في أرض الغير وليست مزروعة، أو الطريق إن كانت لمسلم صلى فيها، وإن كانت لكافر صلى في الطريق (و) أداؤها (قريباً من نجاسة) لأنّ ما قرب من الشيء له حكمه وقد أمرنا بتجنب النجاسات ومكانها (ومدافعاً لأحد الأخبثين) البول والغائط (أو الريح) ولو حدث فيها لقوله على: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف (ومع نجاسة غير مائعة) تقدم بيانها سواء كانت بثوبه، أو بدنه أو مكانه خروجاً من الخلاف (إلا إذا خاف فوت الوقت أو) فوت

قوله: (ولا بأس بالصلاة الغ) لأنه لا نجاسة فيه كذا في قاضيخان، ولأنه ليس من الحمام لما مر من الإشتقاق أفاده بعض الحذاق. قوله: (وتكره في أرض الغير بلا رضاه) بأن كانت لذمي مطلقاً لأنه يأبى، أو لمسلم وهي مزروعة، أو مكروبة، ولم يكن بينهما صداقة، ولا مودة، أو كان صاحبها سيء الخلق، ولو كان في بيت إنسان الأحسن أن يستأذنه، وإلا فلا بأس كما في الفتح، وفي مختارات الفتاوى: الصلاة في أرض مغصوبة جائزة ولكن يعاقب بظلمه فما كان بينه، وبين العباد يعاقب كما في الفتاوى الهندية. قوله: (صلى فيها) لأن الظاهر أنه يرضى بها لأنه ينال أجراً من غير اكتساب منه، ولا أذن في الطريق لأنه حق المسلم، والكافر كذا في الشرح. قوله: (صلى في الطريق) لأنه لا يرضى بها كذا في البرهان، والطريق ليست للكافر على الخصوص كذا في الشرح.

فروع: تكره الصلاة في الثوب المغصوب وإن لم يجد غيره لعدم جواز الإنتفاع بملك الغير قبل الأذن، أو أداء الضمان، وتكره في الثوب الحرير إلا إذا لم يجد غيره إذ كل منهما حق الله تعالى. والصلاة في الثوب الحرير أخف منها عرباناً، ولا تكره على الحرير. قوله: (ومدافعاً لأحد الأخبثين) علة الكراهة المعقولة ما يحصل من تشويش البال، وشغل الخاطر لأجل قضاء الحاجة المخل بالخشوع، وقالت الظاهرية: إنها لا تصح أخذاً بظاهر الحديث. قوله: (ولو حدث فيها الخ) وحينئذ فيقطع ويتخفف ويستأنف. قوله: (وهو حاقن) من الحقن، وهو حبس البول كما ذكره العلامة نوح، والمراد ما هو أعم من البول، والغائط والريح لاتحاد العلة. قوله: (تقدم بيانها) وهو ما دون ربع الثوب في المخففة، وقدر الدرهم في المغلظة. قوله: (خروجاً من الخلاف) هذا إنما يظهر علة للقطع لا للكراهة.

قوله: (إلا إذا خاف فوت الوقت) ظاهره أنها تنتفي الكراهة عند ذلك، والذي يفيده كلام غيره الكراهة وارتكابها حينئذ من ارتكاب أخف الضررين والذي في الزيلعي ينبغي أن يقطعها إذا كان في الوقت سعة أما إذا ضاق بحيث تفوته الصلاة إذا تخفف وتوضأ فإنه يصلي بهذه الحالة لأن الأداء مع الكراهة أولى من القضاء اه بالمعنى، وحكى أبو سعيد أنه يتخفف،

(الجماعة) فحينئذ يصلي بتلك الحال لأن إخراج الصلاة عن وقتها حرام والجماعة مؤكدة أو واجبة (وإلا) أي وإن لم يخف الفوت (ندب قطعها) وقضية قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل وجوب القطع للإكمال» (و) تكره (الصلاة في ثياب البذلة) بكسر الباء وسكون الذال لعجمة ثوب لا يصان عن الدنس ممتهن، وقيل: ما لا يذهب به إلى الكبراء ورأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلاً فعل ذلك فقال: أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه فقال: لا فقال عمر رضي الله تعالى عنه: الله أحق أن تتزين له (و) تكره وهو (مكشوف الرأس) تكاسلاً لترك الوقار (لا للتذلل والتضرع)، وقال في التجنيس: ويستحب له ذلك قال الجلال السيوطي رحمه الله تعالى: اختلفوا في الخشوع هل هو من أعمال العوارح كالسكون، أو هو عبارة عن المجموع قال الرازي: الثالث أولى، وعن علي رضي الله عنه: الخشوع في القلب وعن جماعة من الرازي: الثالث أولى، وعن علي رضي الله عنه: الخشوع قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن، والخشوع في البدن والبصر والصوت (و) تكره (بحضرة طعام يميل) المخفوع في البدن، والخشوع في البدن والبصر والصوت (و) تكره (بحضرة طعام يميل) طبعه (إليه) لقوله على الطعام، ولا لغيره محمول على تأخيرها عن وقتها لصريح أبي داود لا تؤخر الصلاة لطعام، ولا لغيره محمول على تأخيرها عن وقتها لصريح

ويتوضأ وإن خرج الوقت لأن المقصود من الصلاة الخشوع (١) فلا يفوته. قوله: (أو فوت المجماعة) قال في الخلاصة إن كان بحال تفوته الجماعة فإن كان بحال يجد جماعة أخرى فإنه يقطع الصلاة، ويغسل وإن كان لا يجد أو خاف خروج الوقت يمضي على صلاته اه. قوله: وتكره الصلاة في ثياب البذلة) الظاهر أن الكراهة للتنزيه كما في البحر، وفي القهستاني: إن الكراهة للفعل في هذه الأشياء أي إيقاع الصلاة فيها إلا الصلاة وفي الجلابي أنها تكره بسبب هذه الأفعال اه. قوله: (تكاسلا) وإن فعله استخفافاً كفر نعوذ بالله الحفيظ أفاده الشرح. قوله: (وعن (ويستحب له ذلك) به علم رد قول من قال: إنه عنده قصد ذلك خلاف الأولى. قوله: (وعن علي الغ) مما يؤيد الأول كما ان قوله: وعن جماعة وقول البغوي يؤيد الثاني. قوله: (وتكره بحضرة طعام) أي مباح أما إذا كان للغير، ولم يأذن له لا تنكره أقول الظاهر أن عليه أن يتباعد عنه. قوله: (يميل طبعه إليه) أما إذا كان لا يميل إليه فلا كراهة، والحكم في قطعها عند ذلك كالحكم إذا صلى حاملاً نجاسة قليلة. قوله: (لا صلاة بحضرة طعام) أي لا صلاة كاملة بحضرة الطعام الذي يريد المصلى أكله كذا في الشرح. قوله: (محمول على تأخيرها عن وقتها) بحضرة الطعام الذي يريد المصلى أكله كذا في الشرح. قوله: (محمول على تأخيرها عن وقتها)

<sup>(</sup>١) قوله فلا يفوته يوجد هنا في بعض النسخ زيادة ونصها، وقد ظهر أنَّ الاستثناء يرجع إلى المسئلتين قبله

قوله ﷺ: (إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه) رواه الشيخان وإنما أمر بتقديمه لئلا يذهب الخشوع باشتغال فكره به (و) تكره بحضرة كل (ما يشغل البال) كزينة (و) بحضرة ما (يخل بالخشوع) كلهو ولعب ولذا نهى النبي ﷺ عن الإتيان للصلاة سعياً بالهرولة، ولم يكن ذلك مراداً بالأمر بالسعي للجمعة، بل الذهاب بالسكينة والوقار (و) كذا يكره (عد الآي) جمع آية وهي الجملة المقدرة من القرآن وتطلق بمعنى العلامة (و) عد (التسبيح) وقوله (باليد) قيد لكراهة عد الآي، والتسبيح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافاً لهما بأن يكون بقبض الأصابع ولا يكره الغمز بالأنامل في موضعها، ولا الإحصاء بالقلب اتفاقاً كعدد تسبيحه في صلاة التسبيح وهي معلومة، وباللسان مفسد اتفاقاً، ولا يكره خارج الصلاة في الصحيح (و) يكره (قيام الإمام) بجملته

كذا حمله الكمال، وحمله غيره على ما إذا كان لا يشتهيه. قوله: (إذا وضع عشاء أحدكم) وفي لفظ إذا قدم العشاء فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. قوله: ﴿وَلَذَا ) أي لكراهة الصلاة مع ما يشغل البال ويخل بالخشوع. قوله: (بالهرولة) الباء للتصوير. قوله: (ولم يكن ذلك) أي السعي بالهرولة. قوله: (مراداً بالأمر) أي في قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ [الجمعة: ٦٢]. قوله: (بل الذهاب الخ) أي بل المراد بالسعي الذهاب بالسكينة والوقار. قوله: (وكذا يكره عد الآي) أي سواء اضطر إليه أو لا وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً على ما نقله الفقيه أبو جعفر. قوله: (بأن يكون بقبض الأصابع) تصوير للعد المكروه، وإنما قيد بالآي والتسبيح للإشارة إلى أن عد غير ما ذكر يكره إتفاقاً كما في العناية يعني ولو بالإحصاء بالقلب كما هو المتبادر لأنه يشغله عن المقصود. قوله: (ولا الإحصاء بالقلب) لا يقال القلب أشرف فينزه عن الشغل بالعد لأنا نقول شغله عند شغل الأصابع ضروري، فو مشغول على كل حال فشغله فقط أولى من شغله مع الأصابع، ولقائل أن يقول: ان شغله عند شغل الأصابع أقل منه وحده، فيكون أكثر شغله لتفهم المعاني، والتفرغ للمناجاة، فيكون أولى كما في شرح المجمع، ومن ثمة قال فخر الإسلام: يعمل بقولهما في المضطر كما في سكب الأنهر. قوله: (وهي معلومة) روى أصحاب السنن عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال للعباس بن عبد المطلب: يا عماه ألا أمنحك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر ذنبك أوله وآخره حديثه، وقديمه خطؤه وعمده صغيره، وكبيره سره، وعلانيته، أن تصلى أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب، وشورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراً، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً، ثم تهوي ساجداً فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً فذلك خمس وسبعون

(في المحراب) لا قيامه خارجه وسجوده فيه سمي محراباً لأنه يحارب النفس، والشيطان بالقيام إليه، والكراهة لاشتباه الحال على القوم، وإذا ضاق المكان فلا كراهة (أو) قيام الإمام (على مكان) بقدر ذراع على المعتمد وروي عن أبي يوسف قامة الرجل الوسط واختاره شمس الأئمة الحلواني (أو) على (الأرض وحده) قيد للمسئلتين فتنتفي الكراهة بقيام واحد معه للنهي عنهما به ورد الأثر (و) يكره (القيام خلف صف فيه فرجة) للأمر بسد

في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم ، تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة؛ قال. المنذري، وقد أخرج حديث صلاة التسبيح الترمذي، وابن ماجه من حديث أبي رافع مولى رسول الله على الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أبي رافع، وفي شرح المشكاة قال ابن حجر اختلف في تصحيح هذا الحديث فصححه ابن خزيمة، والحاكم وحسنه جماعة اه وقال هذا حديث حسن، وقد أساء ابن الجوزي بذكره في الموضوعات اه، وقال عبدالله بن المبارك صلاة التسبيح مرغب فيها يستحب أن يعتادها كل حين ولا يتغافل عنها ويبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم ثلاثاً، وفي السجود بسبحان ربي الأعلى ثلاثاً ثم يسبح التسبيحات المذكورة وقيل له: إن سها في هذه الصلاة هل يسبح في سجدتي السهو عشراً عشراً. قال: لا إنما هي ثلثمائة تسبيحة اه. قوله: (لا قيامه خارجه) محترز قوله بجملته. قوله: (الشتباه الحال على القوم) فإن انتفى الاشتباه انتفت الكراهة، وهذا التعليل لجماعة منهم الفقيّه أبو جعفر الهندواني، وذهب الأكثر إلى أن العلة التشبه بأهل الكتاب لأنهم يخصون إمامهم بمكان وجده والتشبه بهم مكروه وبحث فيه الكمال بأن امتياز الإمام مطلوب وغاية ما هنا كونه في خصوص مكان، ويكون من اتفاق الملتين في بعض الأحكام على أن أهل الكتاب إنما يخصون الإمام مكان مرتفع. قوله: (بقدر ذراع) اعتباراً بالسترة. وقيل: ما يقع به الامتياز كذا في الشرج، قوله: (به ورد الأثر) أي بالنهى ورد الأثر فالنهى من ارتفاع الإمام ورد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن ﷺ نهى أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه كذا في الشرح، ولم يذكر النهى في الثانية، وظاهره أنه ورد أثر به وعلله في الشرح بأن في المسألة؟ الثانية ازدراء بالإمام فكره على ظاهر الرواية وروى الطحاوي هدمها لانتفاء التشبه قال في الخانية وعليه عامة المشايخ.

فرع: يكره للإنسان ان يخص نفسه بمكان في المسجد يصلي فيه لأنه إن فعل ذلك تصير الصلاة في ذلك المكان طبعاً، والعبادة متى صارت كذلك كان سبيلها الترك، ولهذا كره صوم الأبد نقله السيد عن الحموي. قوله: (فيه فرجة) أي سعة وإلا فهي كالعدم وهذا إذا قصد الاقتداء أما إذا قصد الانفراد فالحكم بالعكس والأولى في زماننا عدم الجذب والقيام وحده وفي الخلاصة ان صلى خلف الصف منفرداً مختاراً من غير ضرورة يجوز، وتكره، ولو كبر خلف

فرجات الشيطان، ولقوله ﷺ: "من سد فرجة من الصف كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيآت ورفع له عشر درجات» (ولبس ثوب فيه تصاوير) ذي روح لأنه يشبه حامل الصنم (و) يكره (أن يكون فوق رأسه أو خلفه، أو بين يديه أو بحذائه صورة) حيوان لأنه يشبه عبادتها وأشدها كراهة أمامه، ثم فوقه ثم يمينه، ثم يساره ثم خلفه (ألا أن تكون صغيرة) بحيث لا تبدو للقائم إلا بتأمل كالتي على الدينار لأنها لا تعبد عادة ولو صلى ومعه دراهم عليها تماثيل ملك لا بأس به لأن هذا يصغر عن البصر (أو) تكون كبيرة (مقطوعة الرأس) لأنها لا تعبد بلا رأس (أو) تكون (لغير ذي روح) كالشجر لأنها لا تعبد، وإذا رأى صورة في بيت غيره يجوز له محوها وتغييرها (و) يكره (أن يكون بين يديه) أي المصلي

الصف وأراد أن يلحق بالصف يكره وفي الفتح عن الدراية لو قام واحد بجنب الإمام وخلفه صف يكره إجماعاً، والأفضل أن يقوم في الصف الأخير إذا خاف إيذاء أحد، وفي كراهة ترك الصف الأول مع إمكان الوقوف فيه اختلاف اهـ، وفي الشرح إذا تكامل الصف الأول لا ينبغي أن يتزاحم عليه لما فيه من الإيذاء. قوله: (فيه تصاوير ذي روح) قيد به لأن الصورة تكون لذي الروح، وغيره، والكراهة ثابتة، ولو كانت منقوشة، أو منسوجة، وما كان معمولاً من خشب، أو ذهب أو فضة، على صورة إنسان فهو صنم، وإن كان من حجر فهو وثن. قوله: (لأنه يشبه حامل الصنم) هذه العلة تنتج كراهته، ولو في غير صلاة، ونقله في النهر عن الخلاصة. قوله: (أو بحذاته) أي عن يمينه، أو عن يساره. قوله: (كالتي على الدينار) ومثلها الصورة المنقوشة في خاتم غير مستبينة أفاده في المحيط، وقد روي أن خاتم أبي هريرة كان عليه ذبابتان، وخاتم دانيال كان عليه أسد، ولبوة، وبينهما صبى يلحسانه، وذلك أن بختنصر قيل له: يولد مولود يكون هلاكك على يديه فجعل يقتل من يولد فلما ولدت أم دانيال دانيال ألقته في غيضة أي أجمة رجاء أن يسلم فقيض الله له أسداً يحفظه، ولبوة ترضعه فنقشه على خاتمة ليكون بمرأى منه ليتذكر نعمة الله عليه، ووجد ذلك الخاتم في عهد عمر رضى الله عنه فدفعه عمر إلى أبي موسى الأشعري كذا في الشرح والتقييد بغير المستبين يفيد أن المستبين في الخاتم تكره الصلاة معه كذا في المنح. قوله: (مقطوعة الرأس) لا تزول الكراهة بوضع نحو خيط بين الرأس، والجثة، لأنه مثل المطوق من الطيور كذا في الشرح، ومثل القطع طلبه بنحو مغرة، أو نحته، أو غسله، ومحو الوجه كمحو الرأس بخلاف قطع اليدين، والرجلين فإن الكراهة لا تزول بذلك لأن الإنسان قد تقطع أطرافه وهو حي كما في الفتح، وأفاد بهذا التعليل أن قطع الرأس ليس بقيد بل المراد جعلها على حالة لا تعيش معها مطلقاً. قوله: (أو تكون لغير ذي روح) لما روى أن رجلاً جاء إلى ابن عباس فقال له: إنى أصور الصورة فأفتنى فيها فقال له أدن منى فدنا منه، ثم قال له: ادن منى فدنا حتى وضع يده عليه، وقال له: أنبئك بما سمعت من رسول الله على يقول: (كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فيعذب به في (تنور أو كانون فيه جمر) لأنه يشبه المجوس في حال عبادتهم لها لا شمع وقنديل، وسراج في الصحيح لأنه لا يشبه التعبد (أو) يكون بين يديه (قوم نيام) يخشى خروج ما يضحك أو يخجل، أو يؤذي أو يقابل وجها، وإلا فلا كراهة لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله على يصلي صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه، وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر (و) يكره (مسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة) لأنه نوع عبث وإذا ضره لا بأس به في الصلاة، وبعد الفراغ، وكذا مسح العرق (و) يكره (تعيين سورة) غير الفاتحة لأنها متعينة وجوباً وكذا المسنون المعين وهذا بحيث (لا يقرأ غيرها) لما فيه من هجر الباقي (إلا ليسر عليه أو تبركاً بقراءة النبي في فلا يكره، ويستحب اقتداؤه بقراءة النبي في كالسجدة، وهل أتى بفجر الجمعة أحياناً، وقد ذكرنا في الأصل جملة من السور التي قرأ بها النبي في مسندة وهذه أصولها، فما جاء في الصحيح كان يقرأ في الصبح بيس كان يقر في الصبح بيس نفر أنها النبي المواقعة، ونحوها من السور قرأ في الصبح بسورة الروم كان في سفر فصلى الغداة فقرأ فيها، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس صلى بهم الفجر بأقصر سورتين من القرآن، وأوجز فلما قضى الصلاة قال له معاذ: يا رسول الله صليت صلاة ما صليت مثلها قط قال: «أما سمعت بكاء الصبي خلفي في صف النساء أردت أن أفرغ له أمه» قرأ في الصبح إذا زلزلت صلى الصبح بمكة، فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر هرون قرأ في الصبح إذا ذكره هرون

جهنم قال ابن عباس فإن كنت فاعلاً فاصنع الشجر، وما لا نفس له. قوله: (يجوز له محوها) قال السيد وينبغي أن يجب عليه ولو استأجر مصوراً فلا أجر له لأن عمله معصية، ولو هدم بيتاً فيه تصاوير ضمن قيمته خالياً عنها اه. قوله: (لا شمع الغ) في فتاوى الحجة الأولى ترك ذلك قال الحلبي وكأنه لما فيه من الجزئية، وفي النهر عن البحر ينبغي أن الشمع لو كان إلى جانبه كما يفعل في المساجد ليالي رمضان لا كراهة اتفاقاً. قوله: (أو يكون بين يديه قوم نيام) الظاهر أن الشخص الواحد عند وجود ما ذكر كذلك، ويحرر. قوله: (فأوتر) بضم الهمزة، وضميره إلى عائشة. قوله: (ويكره تعيين سورة) قيد الطحاوي الكراهة بما إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها أما إذا لم يعتقد ذلك فلا كراهة أفاده في الشرح. قوله: (وكذا المسنون المعين) كقراءة سور الوتر. قوله: (أحياناً) يفيد كراهة ألمداومة. قوله: (مسئلة) أي مذكوراً فيها السند. قوله: (وهذه) أي المذكورات هنا أصولها أي متونها من غير ذكر سند. قوله: (كان يقرأ في الصبح بيس) ظاهره أنه في الركعتين جميعاً وكذا يقال في نظائرها. قوله: (باقصر سورتين من القرآن) فإنه سورة العصر، والكوثر. قوله: (قرأ في الصبح) أي في الركعتين كلتيهما، ويحتمل أنه في الثانية.

وموسى فركع كان يقرأ في الفجر ق، والقرآن المجيد قال: لا يقرأ في الصبح بدون عشرين آية ولا يقرأ في العشاء بدون عشر آيات، ومما جاء في صلاة الظهر والعصر كان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر، والليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك كان يقرأ في الصبح بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الظهر بأطول من ذلك كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج، والسماء والطارق ونحوهما من السور كان يصلى بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان، والذاريات صلى الظهر فسجد فظننا أنه قرأ تنزيل السجدة كان يقرأ في الظهر، والعصر سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية صلى بهم الهاجرة فرفع صوته، وقرأ والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى فقال له أبي بن كعب: يا رسول الله أمرت في هذه الصلاة بشيء فقال لا، ولكني أردت أن أوقت لكم، ومما جاء في المغرب صح عن النبي ﷺ أنه قرأ في المغرب بالأعراف كان يقرأ في المغرب سورة الأنفال كان يقرأ بهم في المغرب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله آخر صلاة صلاها رسول الله على المغرب فقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون قرأ في المغرب بالتين والزيتون قرأ في المغرب حم الدخان صلى المغرب فقرأ القارعة كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، ومما جاء في العشاء منه هذا القريب، وعن جبير بن مطعم سمعت النبي عليه يقرأ في العشاء بالتين والزيتون عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له فقال سجدت خلف أبي القاسم عِينَ كان النبي عَينَ قرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج، والسماء والطارق كان يأمر بالتخفيف، ويؤمنا بالصافات عن ابن عمر قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا سمعت النبي على يلم يوم بها الناس في الصلاة المكتوبة انتهى ما نقلناه عن الجلال السيوطي رحمه الله تعالى ليقتدي

قوله: (حتى جاء ذكر هرون وموسى) أو ذكر عيسى فأخذت النبي على سعلة فركع. قوله: (لا يقرأ في الصبح) النهي للتنزيه لأنه في مقابلة ترك السنة. قوله: (فسجد) أي للتلاوة. قوله: (المهاجرة) هي صلاة الظهر. قوله: (والليل إذا يغشى) أي في الركعة الثانية. قوله: (أمرت في هذه الصلاة بشيء) أي وهو الجهر. قوله: (أن أوقت لكم) أي أقدر لكم مقدار القراءة فيها. قوله: (كان يقرأ في العشاء القراءة فيها. قوله: (كان يقرأ في العشاء بالتين) يحتمل أنه قسمها، ويحتمل أنه كررها. قوله: (العتمة) أي العشاء. قوله: (فقلت له) أي مستفهماً عن السبب. قوله: (في الصلاة المكتوبة) يعم الصلوات الخمس. قوله: (عن الجلال السيوطي) ذكره في كتابه المسمى بالينبوع.

به من يحافظ على ما بلغه من السنة الشريفة وقد علمت التفصيل في القراءة من المفصل في الأوقات عندنا والله تعالى الموفق (و) يكره (ترك اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي) لقوله على: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ولا يدع أحداً يمر بين يديه» وسواء كان في الصحراء أو غيرها احترازاً عن وقوع المار في الإثم ولذا عقبناه بيانها فقلنا.

#### فصل

## في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلي إذا ظن

أي مريد الصلاة (مروره) أي المار (يستحب له) أي مريد الصلاة (أن يغرز سترة) لما روينا لقوله على لله المستر أحدكم ولو بسهم وأن (تكون طول ذراع فصاعداً) لأنه سئل رسول الله على عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرجل بضم الميم، وهمزة ساكنة وكسر الخاء المعجمة والعود الذي في آخر الرحل يحاذي رأس الراكب على البعير، وتشديد الخاء

قوله: (ويكره ترك اتخاذ سترة) أي تنزيها كما أفاده في البدائع. قوله: (في محل يظن المرور فيه) قال في التنوير، وشرحه، ولو عدم المرور جاز تركها، وفعلها أولى اه،. قوله: (ولذا عقبناه) أي لما ذكر من الحديث الآمر بها، ومن كراهة تركها والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

## فصل في اتفاذ السترة

بالضم هي في الأصل ما يستتر به مطلقاً ثم غلب على ما ينصب قدام المصلى قهستاني . قوله: (إذا ظن الغ) الأولى فعلها مطلقاً لأن فيها كف بصره عما وراءها، وجمع خاطره بربط الخيال بها كي لا ينتشر وقدمناه . قوله: (يستحب له أن يغرز سترة) وأوجبه الإمام أحمد لظاهر الأمر، ولما ورد عن عمر: لو علم المصلي ما ينقص من صلاته ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس، وعن ابن مسعود أنه ليقطع نصف صلاة المرء المرور بين يديه، وتصبح بالسترة المغصوبة عندنا وعند أحمد تبطل صلاته، ومثله لصلاة في الثوب المغصوب عنده . قوله: (لما روينا) من الحديث المذكور قبيل الفصل . قوله: (طول ذراع) في الاعتداد بالأقل خلاف، ولا خلاف في الأكثر، وشمل كل ما انتصب كإنسان قائم، أو قاعد أو دابة كما في القهستاني والحلبي وجوز في القنية بظهر الرجل، ومنع بوجهه، وتردد في جنبه، ومنع بالمرأة غير والمحرم، واختلف في المحارم، ولا يستتر بنائم، ومجنون، ومأبون في دبره وكافر كما في

٣٦٦ كتاب الصلاة

خطأ، وفسرت بأنها ذراع فما فوقه (في خلظ الأصبع) وذلك أدناه لأنّ ما دونه ربما لا يظهر للناظر فلا يحصل المقصود منها (والسنة أنْ يقرب منها) لقول النبي ﷺ: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته" (ويجعلها على) جهة (أحد حاجبيه ولا يصمد إليها صمداً) لما روي عن المقداد رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي إلى عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر لا يصمد صمداً أي لا يقابله مستوياً مستقيماً، بل كان يميل عنه (وإن لم يجد ما ينصبه) منع جماعة من المتقدمين الخط، وأجازه المتأخرون لأنّ السنة أولى بالاتباع لما روي في السنن عن النبي ﷺ أنه قال: إنْ لم يكن معه عصا (فليخط خطًا) فيظهر في الجملة إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال كي لا ينتشر، ويجعله إما طولاً بمنزلة الخشبة المغروزة أمامه، وإما كما قالوا أيضاً يجعله (بالعرض مثل الهلال) وإذا كانت الأرض صلبة يلقي ما معه طولاً كأنه غرز ثم سقط

العيني على البخاري. قوله: (وفسرت بأنها ذراع) روى أصحاب السنن عن عطاء قال: آخرة الرحل ذراع فما فوقه كذا في غاية البيان. قوله: (في غلظ الأصبع) خلاف المذهب، فلا حدّ لما روى الحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً يجزىء من السترة قدر مؤخرة الرحل، ولو بدقة شعرة كذا في البحر عن البدائع، وفي القهستاني والبئر، والنهر والحوض الصغيرات ليست بسترة في الأصح، والكبيرات منها كالطريق اه أي، وهي لا تكون سترة لأنها مظنة المرور، وفي العيني على البخاري وفي غريب الروايات النهر الكبير ليس بسترة كالطريق وكذا الحوض الكبير اه. قوله: (وذلك أدناه) أي أدنى ما يغرز. قوله: (والسنة أنْ يقرب منها) قال ابن أميرحاج، والنسة في ذلك أن لا يزيد ما بينها، وبينه على ثلاثة أذرع اهر، والظاهر اعتبار هذا القدر من قدمه. قوله: (لا يقطع) مجزوم في جواب شرط مقدر تقديره فإن يدن منها لا يقطع الشيطان عليه الصلاة، ووجه القطع أنه إذا بعد منها يظن المار أنه لا سترة له فيمر داخلها فيدفعه، وربما كان الدفع بعمل كثير فتفسد الصلاة. قوله: (ويجعلها على جهة أحد حاجبيه) والأيمن أفضل قهستاني. قوله: (منع جماعة من المتقدمين الخط) منهم صاحب الهداية. قوله: (وأجازه المتأخرون) ورجحه الكمال لورود الأثر، والحديث وإنْ جعله في البدائع شاذاً، وضعفه النووي فقد تعقب بتصحيح الإمام أحمد وابن حبان، وغيرهما له ولو سلم أنه غير مفيد، فلا ضرر فيه مع ما فيه من العمل الكثير بالحديث الذي يجوز العمل به في مثله كما في الشرح. قوله: (لما روى) الأولى أنْ يقول وهي ما روي الخ. قوله: (فيظهر الخ) الأولى أنْ يقول فيفيد في الجملة. قوله: (بربط الخيال) أي خيال المصلي أي قوته المخيلة أي فيقل فكره بخلاف ما إذا عدمت فيتبع البصر فيكثر الفكر. قوله: (بمنزلة الخشبة المغروزة) فيصير شبه ظل السترة. قوله: (مثل الهلال) وقيل مدور شبه المحراب كما في القهستاني وفي شرح المشكاة للمنلا على وقاس الأئمة على الخط المصلى كسجادة مفروشة، وهو قياس أولى لأنّ المصلي أبلغ في دفع

كتاب الصلاة كتاب الصلاة

هكذا اختاره الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى وقال هشام: حججت مع أبي يوسف وكان يطرح بين يديه السوط وسترة الإمام سترة لمن خلفه لأنّ النبي على صلى بالأبطح إلى عنزة ركزت له، ولم يكن للقوم سترة العنزة عصا ذات زج حديد في أسفلها (و) إذا اتخذها أو لم يتخذ كان (المستحب ترك دفع المار) لأنّ مبنى الصلاة على السكون والأمر بالدرء في الحديث لبيان الرخصة كالأمر بقتل الأسودين في الصلاة (و) لذا (رخص دفعه) أي المار (بالإشارة) بالرأس أو العين أو غيرهما كما فعل النبي على بولدي أم سلمة (أو) دفعه (بالتسبيح) لقوله على: "إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح" (وكره الجمع بينهما) أي بين الإشارة، والتسبيح لأنّ بأحدهما كفاية (ويدفعه) الرجل (برفع الصو بالقراءة) ولو بزيادة على جهره الأصلي (وتدفعه بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع) يدها (اليمني على صفحة كف اليسري) لأنّ لهن التصفيق (ولا ترفع صوتها) بالقراءة والتسبيح (لأنه فتنة) فلا يطلب

المار من الخط السابق اه. قوله: (يلقى ما معه) ظاهره ولو غير عصا كما يأتى. قوله: (هكذا اختاره الفقيه أبو جعفر) واختار في التجنيس أنه لا يعتبر. قوله: (زج حديد) قال في الشرح والزج الحديدة في أسفل الرمح اه فالإضافة للبيان، وإذا قرىء بالتنوين فهو من الوصف الكاشف. قال السيد: وفي نهاية اللغة العنزة مثل نصف رمح، وأكبر سناً، وفيها سنان مثل سنان الرمح قال: والعكاز قريب منها اه. قوله: (ولذا رخص دفعه) أي لكون الأمر بالدرء في الحديث لبيان الرخصة، والقول محذوف أي ولذا قلت: قوله: (أو غيرهما) كاليد قهستاني. قوله: (كما فعل النبي على بولدي أم سلمة) وهما عميرة وزينب حيث كان يصلي في بيتها فقام ولدها عميرة ليمر بي يديه فأشار إليه أنْ قف فوقف، ثم قامت بنتها زينب لتمر بين يديه فأشار إليها أن قفي فأبت، ومرت فلما فرغ ﷺ من صلاته نظر إليها وقال: «ناقصات عقل ناقصات دين صواحب يوسف صواحب كرسف يغلبن الكرام ويغلبهن اللثام» اه ذكر في كتاب المعجم لابن شاهين قالوا يا رسول الله من كرسف قال رجل كان يعبد الله على ساحل البحر ثلاثين عاماً فكفر بالله العظيم بسبب امرأة عشقها تداركه سلف منه فتاب عليه كما في غاية البيان. قوله: (ولو بزيادة على جهره الأصلى) المتبادر منه أنّ الجهر للدفع إنما يكون في الجهرية لا السرية، وهو الذي في البحر ووجهه أنّ الجهر في صلاة السر مكروه تحريماً، ودرء المار رخصة فلا يرتكب المكروه لأجلها، وتعقبه المؤلف في حاشية الدر بأن في الجهرية العلم بها حاصل اهـ أي فلا يحتاج لرفع الصوت، والرخصة إنما تظهر في الممنوع لا في المشروع، ويعلم مما هنا رد صدر التعقب بأنه قد لا يتأتى الدرء إلا بزيادة الجهر في الجهرية. قوله: (بظهر أصابع الخ) عبارة الدر، والمرأة تصفق لا ببطن على بطن فيصدق بالتصفيق ببطن اليمني على ظهر اليسرى وهو الأيسر، والأقل عملاً، ولعل عبارة المصنف مقلوبة عن هذا، والأصل، أو التصفيق بصفحة أصابع اليمنى على ظهر كف اليسرى. قوله: (لأنّ لهن التصفيق) وقد يقال: التصفيح

منهن الدرء به (ولا يقاتل) المصلي (المار) بين يديه (وما ورد به) من قوله ﷺ: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله إنما هو شيطان لأنه (مؤول بأنه كان) جواز مقاتلته في ابتداء الإسلام (والعمل) المنافي للصلاة (مباح) فيها إذ ذاك (وقد نسخ) بما قدمناه.

### فصل فيما لا يكره للمصلى

من الأفعال (لا يكره له شد الوسط) لما فيه من صون العورة والتشمير للعبادة حتى لو

فهما بمعنى واحد، ولو سبحت وصفق لا تفسد وقد تركا السنة در. قوله: (والتسبيح) الواو بمعنى أو وهو كذلك في نسخ. قوله: (لأنه فتنة) قد مر أنَّ الفتنة إنما تكون بما فيه تمطيط، وتبيين لا مطلق الصوت. قوله: (ولا يقاتل المصلى الخ) الحاصل إنه إذا قصد المرور بين يديه إنَّ كان قريباً منه يمكنه مدافعته بدون مشى أشار إليه، أو لا ليرجع يسبح فإن لم يرجع دفعه مرة بلطف فإنْ لم يرجع تركه، ولا يقاتله وإنْ كان بعيداً عنه إنْ شاء أشار إليه وإنْ شاء سبح فقط، وإذا مر بين يديه ما لا تؤثر فيه الإشارة كهرة دفعه برجله، أو ألصقه إلى السترة كذا في العيني على البخاري، وعزاه للمالكية، وقواعدنا لا تأباه، وفيه أيضاً، ولا يجوز له المشي من موضعه ليرد، وإنما يدافعه، ويرده من موضعه لأنّ مفسدة المشي أعظم من مروره بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما يناله من موقفه، ولا ينتهي بذلك إلى ما يفسد صلاته فإنَّ دفعه بما يجوز له فمات فلا إثم عليه بإتفاق العلماء، وهل تجب ديته، أو يكون هدراً فيه مذهبان للعلماء، والدية عليه في ماله كاملة، وقيل هي على العاقلة اهـ، وفي الدر عن الباقاني أنه يجب الضمان على مقتضى كتبنا، وهدر عند الشافعي اه. قوله: (إنما هو شيطان) قال الخطابي: معناه أنّ الشيطان هو الذي حمله على ذلك، ويجوز أنْ يراد بالشيطان نفس المار لأنّ الشيطان هو المارد الخبيث من الأنس، ومن الجن. قوله: (مؤول بأنه النع) وأوله الإمام محمد بالمدافعة بعنف، وأما حملها على ظاهر فغير ما عليه العامة. قوله: (بما قدمناه) من قوله على إن في الصلاة لشغلا، والله سبحانه، وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

## نصل نيما لا يكره للمصلي

قوله: (من الأفعال) أي والأقوال كتكرار السورة في الركعتين من النفل. قوله: (في قباء فير مشدود الوسط) القباء كل منفرج من أمام كالقفطان، وأول من لبسه نبي الله سليمان عليه السلام، والمراد أنه جمع طرفيه عليه من غير شد وإلا تكون العورة مكشوفة إذا لم يلبس غيره

كان يصلي في قباء غير مشدود الوسط فهو مسيء، وفي غير القباء قيل بكراهته لأنه صنيع أهل الكتاب (ولا) يكره (تقلّد) المصلي (بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته) وإن شغله كره في غير حالة قتال (ولا) يكره (عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار) لعدم شغل البال (ولا) يكره (التوجه لمصحف أو سيف معلق) لأنهما لا يعبدان، وقال تعالى: ﴿وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم﴾ (أو ظهر قاعد يتحدث) في المختار لعدم التشبه بعبادة الصور وصلى ابن عمر إلى ظهر نافع (أو شمع أو سراج على الصحيح) لأنه لا يشبه عبادة المجوس (و) لا يكره (السجود على بساط فيه تصاوير) ذي روح (لم يسجد عليها) لإهانتها بالوطء عليها ولا يكره قتل حية بجميع أنواعها لذات الصلاة وأما بالنظر لخشية الجان بالوطء عليها ولا يكره قتل حية بجميع أنواعها لذات العلاة وأما بالنظر لخشية الجان فليمسك عن الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها نقضت عهد النبي الذي عاهد به الجان فليمسك عن الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها نقضت عهد النبي الذي عاهد به الجان في الله المها ولا يؤمن هو أن لا يدخلوا بيوت أمته، ولا يظهروا أنفسهم وناقض العهد خائن فيخشى منه أو ممن هو

تحته. قوله: (وفي غير القباء قيل بكراهته) أشار بقيل إلى ضعفه لما فيه من الحرج. قوله: (ولا يكره عدم إدخال يديه في فرجيه) هو ما في الخلاصة، وقد تقدم ما فيه. قوله: (وشقه) أي شق الفرجي كالعباء الحجازي. قوله: (معلق) قيد اتفاقي. قوله: (وليأخذ والخ) أي، وإذا كان السيف بين يديه كان أمكن لأخذه إذا احتاج إليه فلا يوجب الكراهة. قوله: (أو ظهر قاعد) أي أو قائم. قوله: (يتحدث) أي سرا بحيث لا يخاف منه الغلط، وقيد بالظهر لأنها إلى الوجه مكروهة، والكراهة على المتعدي، وقيد بالتحدث ليفيد عدم الكراهة حال عدمه بالأولى. قوله: (أو شمع) قال ابن قتيبة في باب ما جاء فيه لغتان: استعمل الناس أضعفهما الشمع بالسكون والأوجه فتح الميم اه من الشرح. قوله: (لأنه لا يشبه عبادة المجوس) لأنّ المجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة قاله السيد. قوله: (ولا يكره السجود على بساط الخ) هذا ما في الجامع الصغير وصححه في البدائع، وتاج الشريعة، وأطلق الكراهة في الأصل قال في النهر: ولو حمل المطلق على المقيد لارتفع الخلاف، ولم يلح ما المانع من ذلك اه وتكره الكتابة على الأبسطة، ونحوها ولو بالحروف المفرقة ولو حرفاً واحداً أفاده السيد. قوله: (وأما بالنظر لخشية الجان الخ) قال صدر الإسلام الصحيح من الجواب أنْ يحتاط في قتل الحيات حتى لا يقتل جنياً فإنهم يؤذونه أذى كثيراً بل إذا رأى حية، وشك أنه جنى يقول خل طريق المسلمين، ومر فإن تركه فإن واحداً من إخوتي وهو أكبر سناً مني قتل حية كبيرة بسيف في دارنا فضر به الجن حتى جعلوه زمناً لا تتحرك رجلاه قريباً من الشهر، ثم عالجناه وداويناه بإرضاء الجن حتى تركوه فزال ما به، وهذا مما عاينته بعيني اه وفي القهستاني عن شرح التأويلات أنهم أضعف من الأنس حتى لا يقدرون على إتلاف أحد من الإنس، وعلى سلب أموالهم، وإفساد طعامهم، وشرابهم اه وفيه تأمل. قوله: (أو ممن هو مثله) أي في الخانية كبني آدم الذين اتصفوا بذلك، وهذا يغني عنه قوله، وناقض العهد لأنها في مقام الكلية، وقوله من أهله يعني حاشية الطحطاوي/م٢٤

مثله من أهله الضرر بقتله، أو ضربه، وقال على: «اقتلوا إذاً الطغيتين والأبتر وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن» (و) لا يكره (قتل حية وعقرب خاف) المصلي (أذاهما) أي الحية، والعقرب (ولو) قتلهما (بضربتين وانحراف عن القبلة في الأظهر) قيل بخوف الأذى لأنه مع الأمن يكره العمل الكثير وفي السبعينات لأبي الليث رحمه الله تعالى سبعة إذا رآها المصلي لا بأس بقتلها الحية والعقرب، والوزعة والزنبور والقراد والبرغوث والقمل ويزاد البق والبعوض والنمل المؤذي بالعض ولكن التحرز عن إصابة دم القمل أولى لثلا يحمل نجاسة تمنع عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقدمنا كراهة أخذ القملة، وقتلها في الصلاة عند الإمام وقال دفنها أحب من قتلها، وقال محمد: بخلافه وقال أبو يوسف: بكراهتهما (ولا بأس بنفض ثوبه) بعمل قليل (كي لا يلتصق بجسده في الركوع) تحاشياً عن ظهور صورة الأعضاء، ولا بأس بصونه عن التراب (ولا بأس بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة) تنظيفاً عن صفة المثلة والملوث (ولا) بأس بمسحه (قبل الفراغ) من الصلاة إذا ضره أو شغله عن خشوع الصلاة مثل العرق. (ولا) بأس (بالنظر بموق عينيه) يمنة ويسرة (من غير تحويل الوجه) والأولى تركه لغير حاجة لما فيه من ترك الأدب بالنظر يمنة ويسرة (من غير تحويل الوجه) والأولى تركه لغير حاجة لما فيه من ترك الأدب بالنظر

من أهل نقض العهد، ويغني عنه قوله مثله وقوله الضرر نائب فاعل يخشى، ويحتمل أنّ المراد المماثلة في الصورة. قوله: (بقتله، أو ضربه) الباء متعلقة بقوله فيخشى، وهي للسببية. قوله: (اقتلو اذا الطفيتين والأبتر) قال في القاموس الطفية بالضم خوص المقل وحية (الأنه مع الأمن يكره ظهرها طفيتان أي خوصتان والأبتر مقطوع الذنب، وحية خبيثة اهد. قوله: (لأنه مع الأمن يكره العمل الكثير) أما إذا كان بعمل قليل كأن وطئهما بنعله، وهو في الصلاة فلا كراهة، ثم الكراهة عند الأمن مع عدم الفساد رواية الحسن عن الإمام، وكذا قال السرخسي أنها لا تفسد بقتلهما، ولو بعمل كثير، ولو بانحراف عن القبلة وصحح الحلبي الفساد، وهو ما عليه عامة شروح الجامع الصغير ورواية مبسوط شيخ الإسلام قال الكمال الحق الفساد فيما يظهر لكن لا إثم الجامع الصغير ورواية مبسوط شيخ الإسلام قال الكمال الحق الفساد فيما يظهر لكن لا إثم عدم تعرضها بالأذى كما مر. قوله: (والمنمل المؤذى بالعض) أما ما لا يؤذي فلا يباح عدم تعرضها بالأذى كما مر. قوله: (ولا بأس بصونه عن التراب) أي بدون رفع لما مر أنّ رفع عدم تعرضها بالأذى كما مر. قوله: (ولا بأس بصونه عن التراب) غيد كراهة التنزيه لأنّ الملائكة تستغفر له ما دام عليها أفاده السيد، وهذا ما يفيده الأثر، ولكن قول الشرح تنظيفاً عن صفة المثلة يفيد أنّ الأولى إزالته. قوله: (من غير تحويل الوجه) أما إذا حوله بأن لوى عنقه حتى المثلة يفيد أنّ الأولى إزالته. قوله: (من غير تحويل الوجه) أما إذا حوله بأن لوى عنقه حتى

<sup>(</sup>١) قوله خبيثة يوجد هنا في بعض النسخ زيادة ونصها وهو بالفاء كما يدل عليه صنيع المجد في القاموس اهـ.

إلى محل السجود ونحوه كما تقدم (ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود) إذا وجد حجم الأرض ولا بوضع خرقة يسجد عليها اتقاء الحر والبرد والخشونة الضارة (والأفضل الصلاة على الأرض) بلا حائل (أو على ما تنبته) كالحصير والحشيش في المساجد وهو أولى من البسط لقربه من التواضع (ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل) لأن باب النفل أوسع، وقد ورد أنه على قام بآية واحدة يكررها في تهجده وفقنا الله تعالى لمثله بمنه وكرمه.

### فصل فيما يوجب تطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك

من تأخير الصلاة وتركها (يجب قطع الصلاة) ولو فرضاً (باستغاثة) شخص (ملهوف) لمهم أصابه كما لو تعلق به ظالم أو وقع في ماء أوصال عليه حيوان فاستغاث (بالمصلي) أو بغيره وقدر على الدفع عنه ولا يجب قطع الصلاة (بنداء أحد أبويه) من غير استغاثة لأنّ

أخرج وجهه عن أن يكون إلى جهة القبلة فإنه مكروه، وحكم قاضيخان بفساد الصلاة به. قوله: (ولا بوضع خرقة يسجد عليها) وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه فعل ذلك فمر به رجل فقال يا شيخ لا تفعل مثل هذا فإنه مكروه، فقال له الإمام من أين أنت؟ فقال: من خوارزم فقال: الله أكبر جاء التكبير من وراء يعني من الصف الأخير أي على العكس يعني يحمل علم الشريعة من هنا إلى خوارزم لا من خوارزم إلى هنا، ثم قال له: أفي مسجدكم حشيش قال: نعم قال: يجوز على الحشيش، ولا يجوز على الخرقة كذا في التجنيس، والظاهر أن محل عدم الكراهة يجوز على الحشيش، ولا يجوز على المستعمل، وإلا كره نظراً إلى الرواية بنجاسته وإن كانت غير معتمدة. قوله: (اتقاء الحر الغ) ظاهره أنه يكره وضعها لغير ذلك. قوله: (لقربه من المتواضع) وفيه خروج عن خلاف الإمام مالك فإنه يقول بكراهة السجود على ما كان من نحو الصوف، والقطن، والكتان كذا في الشرح. قوله: (من النفل) أما في الفرض فيكره إلا من عذر والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

### نصل نيما يوجب تطع الصلاة وما يجيزه

لما فرغ من المفسدات المحرّمة شرع في المفسدات الجائزة، ووسط بينهما المكروهات الأنها مرتبة متوسطة بين الفساد، والصحة الكاملة. قوله: (أو صال عليه حيوان) أي وثب عليه. قوله: (وقدر على الدفع) وإلا حرم القطع لعدم الفائدة قال بعض الفضلاء، وظاهره وجوب القطع ولو خاف خروج الوقت أخذاً من مسئلة القبلة. قوله: (من غير استغاثة) فحكم الأبوين

قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة، وقال الطحاوي: هذا في الفرض وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة، وناداه لا بأس بأن لا يجيبه، وإن لم يعلم يجيبه (ويجوز قطعها) ولو كانت فرضاً (بسرقة) يخشى على (ما يساوي درهماً) لأنه ما لوقال عليه الصلاة والسلام: «قاتل دون مالك وكذا فيما دونه في الأصح لأنه يحبس في دانق، وكذا لو فارت قدرها، أو خافت على ولدها أو طلب منه كافر عرض الإسلام عليه» (ولو) كان المسروق (لغيره) أي غير المصلي لدفع الظلم والنهي عن المنكر (و) يجوز قطعها لخشية (خوف) من (دئب) ونحوه (على غنم) ونحوها (أو خوف تردى) أي سقوط (أعمى) أو غيره مما لا علم عنده (في بئر ونحوه) كحفيرة وسطح، وإذا غلب على الظن سقوطه وجب قطع الصلاة ولو فرضاً (و) هو كما (إذا خافت القابلة) وهي المرأة التي يقال لها داية تتلقى الولد حال خروجه من بطن أمه إن غلب على ظنها (موت الولد) أو تلف عضو منه، أو أمه بتركها خروجه عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها (وإلا فلا بأس بتأخيرها المسافر) وتقبل على الولد) للعذر كما أخر النبي على الصلاة عن وقتها يوم الخندق (وكذا المسافر)

حينئذ كغيرهما. قوله: (لأن قطع الصلاة لا يجوز) أفهم هذا أنّ قول المصنف، ولا يجب قطع الصلاة المراد منه أنه يحرم عليه القطع. قوله: (لا بأس بأن لا يجيبه) أفاد بلا بأس أنّ الأولى الإجابة عند العلم. قوله: (يجيبه) أي وجوباً. فرع: يفترض على المصلى إجابة النبي على واختلف في بطلانهاحيننذ كذا ذكره البدر العيني، وكذا أبو السعود في تفسير سورة الأنفال. قوله: (تخشى على ما يساوى درهماً) الأولى حذف تخشى لأنه يقتضى أنّ الحكم غير ذلك عند تحقق السرقة مع أنه كذلك ولذا لم يأت بهذه الزيادة في الشرح، والسيد. قوله: (لأنه يحبس في دانق) ظاهر التقييد أنه لا يباح قطع الصلاة، ولا الحبس لما دون الدانق لحقارته. أفاده بعض الأفاضل، وفي المصباح الدانق معرب، وهو سدس الدرهم، والدرهم الإسلامي ست عشرة حبة خرنوب، والدانق حبتا خرنوب، وثلثا حبة، وكسر النون أفصح من فتحها اه. قوله: (وكذا لو فارت قدرها) لو قال القدر ليعم ما إذا كان ما فيه لزوجها لكان أعم فإنّ الظاهر أنَّ الحكم واحد، أو الإضافة لأدنى ملابسة، ويحرر. **قوله: (أو خافت على ولدها)** أي أنَّ يحصل له ألم من نحو صياح. قوله: (أو طلب منه كافر الغ) إنما أبيح له البقاء في الصلاة لتعارض عبادتين، ولا يعد بذلك راضياً ببقائه على الكفر بخلاف ما إذا أخره عن الإسلام، وهو في غير الصلاة. قوله: (ونحوه) كأسد. قوله: (ونحوها) كبقر. قوله: (وهو كما إذا خافت المخ) أي الوجوب عند غلبة السقوط كالوجوب فيما إذا خافت القابلة الخ. قوله: (تتلقى الولد) وتقبله فمن هنا سميت القابلة. قوله: (وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة) أي أن لا يغلب على ظنها ما ذكر فلا بأس بتأخيرها الصلاة. قوله: (وتقبل على الولد) ومثلها الأم فلا وجه لمن أوجب عليها الصلاة، ولو بتيمم ولو بحفر حقيرة تضع فيها رأس المولود النازل لأنَّ الأم أولى

أي السائر في فضاء (إذا خاف من اللصوص، أو قطاع الطريق) أو من سبع أو سيل (جاز له تأخير الوقتية) كالمقاتلين إذا لم يقدروا على الإيماء ركباناً للعذر وكذا يجوز تأخير قضاء الفوائت للعذر كالسعي على العيال، وإن وجب قضاؤها على الفور وأما قضاء الصوم فعلى الفوائت للعذر كالسعي على العيال، وإن وجب قضاؤها على الفور وأما قضاء الصوم فعلى التراخي ما لم يقرب رمضان الثاني، وأما سجدة التلاوة والنذر المطابق ففيهما الخلاف قيل موسع: وقيل مضيق (وتارك الصلاة عمداً كسلاً يضرب ضرباً شديداً حتى يسيل منه الدم و)بعده (يحبس) ولا يترك هملا، بل يتفقد حاله بالوعظ والزجر والضرب أيضاً (حتى يصليها) أو يموت بحبسه وهذا جزاؤه الدنيوي، وأما في الآخرة إذا مات على الإسلام عاصياً بتركها فله عذاب طويل بواد في جهنم أشدها حراً، وأبعدها قعراً فيه بئر يقال له الهبهب، وآبار يسيل إليها الصديد، والقيح، أعدت لتارك الصلاة، وحديث جابر فيه صفته بقوله: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه أحمد ومسلم (وكذا تارك صوم رمضان) كسلا يضرب كذلك، ويحبس حتى يصوم (ولا يقتل) بمجرد ترك الصلاة، والصوم مع الإقرار بفرضيتهما (إلا إذا جحد افتراض الصلاة أو الصوم لانكاره ما كان معلوماً من الدين الجماعاً (أو استخف بأحدهما) كما لو أظهر الافطار في نهار رمضان بلا عذر تهاوناً، أو نطق بما يدل عليه فيكون حكمه حكم المرتد فتكشف شبهته، ويحبس، ثم يقتل إن أصر.

بالتأخير من القابلة، وتمامه في الشرح. قوله: (كما أخر النبي الصلاة) أي جنسها فإن المشركين شغلوه عن أربع صلوات فقضاهن مرتباً الظهر، ثم العصر ثم المعرب، ثم العشاء. قوله: (أي السائر في فضاء) أفاد به أنّ المراد السفر اللغوي، ومثله فيما يظهر ليس بقيد بل كذلك المقيم. قوله: (كالمقاتلين إذا لم يقدروا الغ) لأنهم إذا فاتهم القتال بالإشتغال بالصلاة لا يمكنهم تداركه والصلاة يمكنهم تدارك ما فات منها. قوله: (قيل موسع) قائله الطحاوي. قوله: (وقيل مضيق) قائله الحلواني، والعامري، وهذا الخلاف يجري في قضاء رمضان كما في الدر. قوله: (وآبار الغ) الواو بمعنى، أو وهي لحكاية الخلاف فإنهم اختلفوا في تفسير مما ذكر. قوله: (وآبار الغ) الواو بمعنى، أو وهي لحكاية الخلاف فإنهم اختلفوا في تفسير الغي في قوله تعالى: ﴿فسوف يلقون غبا﴾ فقيل الضلال، وقال الحسن عذاباً طويلاً، وقال ابن عباس شراً وقيل آبار في جهنم الغ أفاده في الشرح. قوله: (وحديث جابر) مبتدأ خبره قوله فيه يقتل كفراً كما نقله صاحب المواهب عنه، ونقله ابن تيمية عن أكثر السلف في الرسالة المتعلقة بقتل كفراً كما نقله صاحب المواهب عنه، ونقله ابن تيمية عن أكثر السلف في الرسالة المتعلقة بالسياسة. قوله: (أو نطق بما يدل عليه) أي على الاستخفاف كما إذا قال رمضان ثقيل، أو سامج. قوله: (ويحبس) حبس المرتد مندوب وكذا كشف شبهته، والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

### باب الوتر وأحكامه

لما فرغ من بيان الفرض العلمي شرع في العملي، وهو في اللغة الفرد خلاف الشفع بالفتح، والكسر وفي الشرع صلاة مخصوصة، وصفه بقوله (الوتر واجب) في الأصح وهو آخر أقوال الإمام وروي عنه أنه سنة وهو قولهما، وروي عنه: أنه فرض ووفق المشايخ بين الروايات بأنه فرض عملاً وهو الذي لا يترك واجب اعتقاداً، فلا يكفر جاحده سنة دليلاً لثبوته بها وجه الوجوب قوله على: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني الوتر حق فمن الم يوتر فليس مني الوتر حق فمن الم يوتر فليس مني الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني» رواه أبو داود والحاكم وصححه والأمر

#### باب الوتر

قوله: (لما فرغ من بيان الفرض العلمي) أي الإعتقادي الذي يكفر جاحده شرع في العملى أي فيما يفترض عمله لا اعتقاده. قوله: (صلاة مخصوصة) وهي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة وقنوت في الثالثة، وبه فارق المغرب كما فارقها بوجوب قراءة الفاتحة، والسورة في الثالثة. قوله: (وروي عنه أنه سنة) وهي الرواية الثانية. قوله: (وروى عنه أنه فرض) وهي الرواية الأولى عنه وبها قال الشيخ علم الدين السخاوي المقري وعمل فيه جزأ، وساق الأحاديث الدالة على فرضيته، ثم قال: ولا يرتاب ذوقهم بعد هذا كذا في الشرح. قوله: (ووفق المشايخ الخ) هذا التوفيق لبعضهم، وأما من لم يوفق بهذا التوفيق، وحمل الوجوب على حقيقته المصطلح عليها فيرد عليه إفساد صلاة الفجر بتذكره، والواجب ليس كذلك، ويمكن دفع الأشكال بما ذكره صاحب الكشف في التحقيق أنَّ الواجب نوعان: واجب في قوة الفرض كالوتر عند الإمام حتى منع تذكره صحة الفجر كتذكر العشاء، وواجب دون الفرض في العمل فوق السنة كتعين الفاتحة حتى وجب سجود السهو بتركه، ولكن لا يفسد الصلاة اه، وذكر الكمال أنّ الفرض العملي أعلى قسمي الواجب، وبه يظهر جمع آخر، وهو أنّ المراد بالواجب الفرض العملي، ويكون هو المراد لمن عبر بالوجوب مقتصراً، واندفع الإشكال، وأما القول بالسنية: فهو مرجوح إنْ لم يحمل على الحمل المذكور، واعلم أنَّ وجوبه لا يختص بالبعض دون البعض، بل يعم الناس كلهم من رقيق وأنثى، وغيرهما بعد كونهم أهلاً للوجوب، وحديث الإعرابي حيث قال: هل على غيرها أي الخمس فقال على: ﴿ لا إلا أَن تطوع لا يدل على عدم وجوب الوتر لأنه كان أول الإسلام، ثم وجب الوتر بعده . قوله: (واجب اعتقاداً) ينافيه ما في البحر من قوله واعتقاد الوجوب لا يجب على الحنفي، ويجاب بأن المراد أنه يجري عليه حكم الواجب في الاعتقاد بحيث إذا أنكر افتراضه لا يكفر. قوله: (والأمر) أي الضمني المأخوذ من الحديث المذكور، أو الأمر الذي في قوله ﷺ إن الله زادكم وكلمة حق وعلى للوجوب (و) كميته (هو) أي الوتر (ثلاث ركعات) يشترط فعلها (بتسليمة) لأنّ رسول الله على كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن صححه الحاكم وقال على شرط الشيخين (ويقرأ) وجوباً (في كل ركعة منه الفاتحة وسورة) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الأولى منه أي بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد وقنت قبل الركوع وفي حديث عائشة رضي الله عنها قرأ في الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين فيعمل به في بعض ا لأوقات عملاً بالحديثين لا على وجه الوجوب (ويجلس) وجوباً (على رأس) الركعتين (الأوليين منه) للمأثور (ويقتصر على التشهد) لشبهة الفرضية (ولا يستفتح) أي لا يقرأ دعاء الاستفتاح (عند قيامه للثالثة) لأنه ليس ابتداء صلاة أخرى (وإذا فرغ من قراءة السورة فيها) (أي الركعة الثالثة (رفع يديه حذاء أذينه) كما قدمناه إلا إذا قضاه حتى لا يرى تهاونه فيه برفعه يديه عند

صلاة، وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء، إلا صلاة الصبح. قوله: (وعلى) أي في قوله رهي الله الله عليه المارة ا الوتر واجب على كل مسلم، وأجمعوا على أنه لا يصلي بدون نية الوتر، وأنه لا يصح من قعود ولا على الدابة إلا من عذر، وعلى وجوب القراءة في جميع ركعاته، ولو اجتمع قوم على تركه أدبهم الإمام وحبسهم فإن لم يصلوه قاتلهم كذا في النهر عن التجنيس، والمراد بوجوب القراءة إفتراضها، أو يحمل على خصوص الفاتحة والسورة أفاده السيد. قوله: (وكميته الخ) لا حاجة إلى التصريح بها لعلمه مما ذكره المصنف. قوله: (ثلاث ركعات) بالتحريك، وقد تسكن. قوله: (كان يوتر بثلاث) وهذا مذهب الفقهاء السبعة، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري قال: أجمع السلف على أنّ الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، وهو مذهب أبي بكر، وعمر والعبادلة وأبي هريرة روي أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى سعيداً يوتر بركعة فقال: ما هذه البتيراء تشفعها أو لأؤذبنك اهـ، وروي أنَّ سعد بن أبي وقاص أوتر بركعة فقال له عبد الله بن مسعود ما هذه البتيراء ما أجزأت ركعة قط، وروي أنه حلف على ذلك اهـ كذا في الشرح. قوله: (وقال على شرط الشيخين) شرط البخاري أنه لا بد من تحقق اللقي بين الراوي، ومن روى عنه وشرط مسلم إمكان اللقي فكلما تحقق شرط البخاري تحقق شرط مسلم، ولا عكس، ومسلم تلميذ البخاري قال: الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم، ولا جاء. قوله: (وفي حديث عائشة) رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طريق عبد العزيز بن جريج عنها. قوله: (فيعمل به في بعض الأوقات) أصله للكمال، وتمام كلامه كما في الشرح، ولكن قال اسحق: أصح شيء ورد في قراءته على في الوتر سبح وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وزيادة المعوذتين أنكرها الإمام أحمد، ويحيى بن معين اه فهذا سر اقتصار أئمتنا على الإخلاص في الثالثة. قوله: (إلا إذا قضاه) أي عند الناس بدليل ما بعده. قوله: (برفعه) متعلق بيرى.

من يراه (ثم كبر) لانتقاله إلى حالة الدعاء (و) بعد التكبير (قنت قائماً) لأنّ النبي على كان يفتت في الوتر قبل الركوع وعند الإمام يضع يمينه على يساره وعن أبي يوسف يرفعهما كما كان ابن مسعود يرفعهما إلى صدره وبطونهما إلى السماء روى فرج مولى أبي يوسف قال: رأيت مولاي أبا يوسف إذا دخل في القنوت للوتر رفع يديه في الدعاء قال ابن أبي عمران كان فرج ثقة قال الكمال: ووجهه عموم دليل الرفع للدعاء، ويجاب بأنه مخصوص بما ليس في الصلاة للإجماع على أنه لا رفع في دعاء التشهد اه قلت وفيه نظر لأثر ابن مسعود الذي تقدم قريباً، وفي المبسوط عن محمد بن الحنفية قال: الدعاء أربعة دعاء رغبة ففيه يجعل بطون كفيه إلى وجهه كالمستغيث من يجعل بطون كفيه إلى السماء، ودعاء رهبة ففيه يجعل ظهر كفيه إلى وجهه كالمستغيث من الشيء، ودعاء تضرع ففيه يعقد الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام والوسطى، ويشير بالسبابة ودعاء خفية وهو ما يفعله المرء في نفسه كذا في معراج الدراية ولما رويناه يقنت رسول الركوع في جميع السنة ولا يقنت في غير الوتر) وهو الصبح لقول أنس: قنت رسول الشراء وهم سبعون أو ثمانون رجلاً، ثم تركه لما ظهر عليهم فدل على نسخه وروى ابن أبي القراء وهم سبعون أو ثمانون رجلاً، ثم تركه لما ظهر عليهم فدل على نسخه وروى ابن أبي

قوله: (عند من يراه) أي سواء كان في مسجد أم في غيره، وإذا لم يكن أحد عنده يرفع وفيه أنَّ صلاته ثلاث ركعات تؤذن بالتهاون، وقد يقال: أنَّ الرفع أشد إيذاناً في ذلك. قوله: (ثم كبر) التكبير المذكور مروي عن علي وابن عمر والبراء بن عازب وابن مسعود، والحكمة في الجمع بين رفع اليدين، والتكبير إعلام المعذورين من الأصم، والأعمى. قوله: (وبعد التكبير قنت قائماً) مرة واحدة فمدرك الإمام في ثالثته لا يقنت في قضاء ما سبق به لأنه أوّل صلاته، ولو أدرك المسبوق إمامه في ركوع الثالثة كان مدركاً للقنوت فلا يقنت فيما يقضى كذا في الفتح. قوله: (وعند الإمام) أي وأبي يوسف وهو الأصح، وقال محمد: يرسل لما مر في فصل الكيفية واختاره الطحاوي والكرخي كما في النهر وغيره. قوله: (وعن أبي يوسف يرفعهما) في جوامع الفقه لو بسط يديه بعد الفراغ منه، ومسح بهما وجهه قيل تفسد صلاته اهـ. قوله: (ووجهه) أي وجه فعل أبي يوسف. قوله: (للإجماع الخ) الدليل أخص من الدعوى، وكيف لا، والشافعي رضي الله عنه يقول برفع اليدين في قنوت الصبح، ولا إجماع إلا به. قوله: (وفيه) أي في الجواب بالتخصيص. قوله: (دعاء رغبة) أي دال عليها وكذا يقال فيما بعده. قوله: (ودعاء رهبة) كقوله: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. قوله: (كالمستغيث من الشيء) كأنه يدفعه عن نفسه. قوله: (ودهاء تضرع) كأن يقول اللهم إني عبدك الذليل الحقير المنكسر خاطره الخائف الوجل. قوله: (ودهاء خفية) هذا إنما تحسن مقابلته لما سبق من جهة النطق، وعدمه وإلا فدعاء السر لا يخرج عن الثلاثة قبله. شيبة لما قنت علي رضي الله عنه في الصبح أنكر الناس عليه ذلك فقال: إنما استنصرنا على عدونا، وفي الغاية: إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر وهو قول الثوري وأحمد، وقال جمهور أهل الحديث: القنوت عند النوازل مشروع في الصلوات كلها اه، فعدم قنوت النبي على في الفجر بعد ظفره بأولئك لعدم حصول نازلة تستدعي القنوت بعدها، فتكون مشروعيته مستمرة، وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته على وهو مذهبنا، وعليه الجمهور وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: إنما لا يقنت عندنا في الفجر من غير بلية فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به فعله رسول الله على الوتر (وهو)

قوله: (لما قنت على الخ) روي أنه قنت في محاربة معاوية، ومعاوية قنت في محاربته. قوله: (إنما استنصرنا على عدونا) أي إنما نطلب بقنوتنا في الصبح النصر على عدونا أي كما فعله النبي على الله على المام في صلاة الجهر) الذي في البحر عن الشمني في شرح النقاية معزياً للغاية إذا نزل بالمسلمين نازلة قنت في صلاة الفجر، وهو قول الثوري وأحمد. قوله: (وقال جمهور أهل الحديث الخ) وهذه هي الموافقة لما نقله بعد عن الطحاوي وأما القنوت في الصلوات كلها عند النوازل فلم يقل به إلا الشافعي، وليس مذهبنا كما صرح به العلامة نوح قال الحموي: وينبغي أنْ يكون القنوت قبل الركوع في الركعة الأخيرة، ويكبر له وفي الأشباه يقنت للطاعون لأنه من أشد النوازل، بل ذكر أنه يصلي له ركعتان فرادى، وينوي ركعتا رفع الطاعون، والطاعون مصيبة وإن كان سبباً للشهادة كملاقاة العدوّ، ومحاربة الكفار فإنه قد ثبت سؤال العافية منها مع أنها ينشأ عنها الشهادة قال على: «لا تتمنوا لقاء العدق واسألوا الله العافية» ولا يباح الدعاء على أحد من المسلمين بالموت بالطاعون ولا بشيء من الأمراض، ولو كان في ضمنه الشهادة، ويجوز الدعاء بطول العمر لأنه على دعا لأنس به بل يندب، وينبغي أنْ يقيد بمن في بقائه منفعة للمسلمين، وفائدة الدعاء به أنه يجوز أنْ يقدر الله تعالى عمر زيد مثلاً ثلاثين سنة أي في اللوح المحفوظ فإذا دعى له يزاد له وعلى هذا ينزل جميع أنواع الدعاء أفاده الحموي في حاشية الأشباه. قوله: (بعد ظفره) بفتح الظاء والفاء. قوله: (فتكون مشروعيته مستمرة) هذا رد لقوله سابقاً فدل على نسخة. قوله: (وهو محمل الخ) أي حصول نازلة. قوله: (وهو مذهبنا وعليه الجمهور) أي القنوت للحادثة وإنْ خصصناه بالفجر لفعله على الله الله الله المعلم المعل وعممه الجمهور في كل الصلوات. قوله: (أي بعد الركوع) هذا يخالف ما قدّمناه عن الحموي. قوله: (كما تقدم) أي من قول أنس قنت رسول الله على في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب. قوله: (من معناه الدعاء) فالإضافة فيه للبيان، ويطلق على العبادة، والطاعة وإقامة الطاعة والإقرار بالعبودية، والسكون والصلاة والقيام وطوله أفاده البدر العيني نقلاً عن الحافظ العراقي. قوله: (الذي روي عن ابن مسعود) أشار به إلى أنَّ فيه روايات أخر

باللفظ الذي روي عن ابن مسعود (أن يقول اللهم) أي يا الله (إنا نستعينك) أي نطلب منك الإعانة على طاعتك (ونستغفرك) نطلب منك الهداية لما يرضيك (ونستغفرك) نطلب منك ستر عيوبنا فلا تفضحنا بها (ونتوب إليك) التوبة الرجوع عن الذنب وشرعاً الندم على ما مضى من الذنب والإقلاع عنه في الحال والعزم على ترك العود في المستقبل تعظيماً لأمر الله تعالى فإن تعلق به حق لآدمي فلا بد من مسامحته وإرضائه (ونؤمن) أي نصدق معتقدين بقلوبنا ناطقين بلساننا فقلنا آمنا (بك) وبما جاء من عندك وبملائكتك، وكتبك ورسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره (ونتوكل) أي نعتمد (عليك) بتفويض أمورنا إليك لعجزنا

وهو كذلك ذكرها الجلال السيوطي في الدر المنثور بألفاظ مختلفة. قوله: (أن يقول اللهم الخ) ذكر السيوطي أن دعاء القنوت من جملة الذي أنزله الله على النبي ﷺ وكانا سورتين كل سورة ببسملة وفواصل إحداهما تسمى سورة الخلع، وهي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك إلى قوله من يكفرك والأخرى تسمى سورة الحفد وهي بسم الله الرحمٰن الرحيم اللهم إياك نعبد إلى ملحق، وقد اختلفت الصحابة في نسخهما وكتبهما أبي في مصحفه فعدة سور القرآن عنده مائة وست عشرة سورة. قوله: (أي نطلب منك الهداية لما يرضيك) المراد من الهداية الوصول لا الدلالة فقط. قوله: (ستر عيوبنا) الأولى ستر ذنوبنا لأنّ العيب قد لا يكون ذنباً كالعور، والشلل اللهم إلا أنْ يقال المراد ما يعيب الشارع عليه، والستر إما بالمحو من الصحيفة أو بعدم المؤاخذة به وإن بقي فيها والأول أرجح. قوله: (فلا تفضحنا) بفتح التاء والحاء المهملة. قوله: (وشرعاً الندم) وهو أعظم أركانها. قوله: (والإقلاع عنه في الحال) أي إنْ كانت آلة الفعل حاضرة كأن تاب عن السكر وآلته بين يديه فيريقه ويبعد آلته عنه. قوله: (والعزم على ترك العود) أفاد العارف ابن عربي أنّ هذا الشرط لا يلزم لأنه غيب فالأولى فيه التسليم، وفيه أنّ المغيب هو العود فلا ينافي طلب العزم على عدمه في التوبة. قوله: (فلا بد من مسامحته وإرضائه) أي برد الظلامة إليه إن أمكنه وإن لم يمكنه تصدق بقدرها إنْ كانت من الأموال، وقال بعضهم أنّ التوبة تصح عنها في المستقبل، ويكون ما عليه كالديون. قوله: (ناطقين بلساننا) هذا جرى فيه على أنَّ الإيمان قول وعمل ونسب إلى الإمام أو هو بيان لشرطه الدنيوي الذي تجري عليه الأحكام الظاهرة. قوله: (فقلنا آمنا بك الغ) لما كان الإيمان به تعالى لا يتم إلا بالإيمان بما ذكر بعد قال ذلك. قوله: (وبما جاء من عندك) فيه أنه لا يخرج عن الكتب والقدر وقد ذكرهما بعد. قوله: (ورسلك) المراد بهم ما يعم الأنبياء فإن الإيمان بهم لازم. قوله: (وباليوم الآخر) أي بوقوعه. قوله: (وبالقدر خيره وشره) القدر إيجاد الله تعالى الأشياء على وفق ما أراده تعالى، وكله من الله تعالى وهو من هذه الجهة جميل، وإنما يقبح باكتساب العبد ونسبته إليه. قوله: (بتفويض) الباء للتصوير. قوله: (لعجزنا) أي عن جلب نفعنا ودفع شرنا.

(ونثني عليك الخير كله) أي نمدحك بكل خير مقرين بجميع آلائك افضالاً منك (نشكرك) بصرف جميع ما أنعمت به من الجوارح إلى ما خلقته لأجله سبحانك لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك (ولا نكفرك) أي لا نجحد نعمة لك علينا، ولا نضيفها إلى غيرك الكفر نقيض الشكر، وأصله الستريقال: كفر النعمة إذا لم يشكرها كأنه سترها بجحوده وقولهم كفرت فلاناً على حذف مضاف، والأصل كفرت بنعمته ومنه لا نكفرك (ونخلع) بثبوت حرف العطف أي نلقي ونطرح ونزيل ربقة الكفر من أعناقنا، وربقة كل ما لا يرضيك يقال خلع الفرس رسنه ألقاه (ونترك) أي نفارق (من يفجرك) بجحده نعمتك وعبادته غيرك نتحاشى عنه وعن صفته بأن نفرضه عدما تنزيهاً لجنابك إذ كل ذرة في الوجود شاهدة بأنك المنعم المتفضل الموجود المستحق لجميع المحامد الفرد المعبود، والمخالف لهذا هو الشقي المطرود (اللهم إياك نعبد) عود للثناء وتخصيص لذاته بالعبادة أي

قوله: (ونثنى عليك الخير كله) قال في المغرب والخير منصوب على المصدر أي ثناء الخير فيفيد نوعاً من التأكيد اه، أو على أنه مفعول نثني أو على نزع الخافض أي بالخير. قوله: (إفضالاً منك) أي حال كونها إفضالاً أو لأجل الإفضال أي وليست بطريق الإيجاب ولا الوجوب. قوله: (بصرف جميع ما أنعمت به الخ) أشار به إلا أنه ليس تأكيد النثني بل تأسيس فتدبر. قوله: (أنت كما أثنيت على نفسك) أنت مبتدأ، والكاف بمعنى على أي أنت على الوجه الذي أثنيت به على نفسك، أو الكاف زائدة أي أنت الذي أثنيت على نفسك، أو هو تأكيد للضمير المجرور بعلى أي لا نطيق ثناء عليك كثنائك على نفسك، أو المعنى أنت كالذي أثنيته على نفسك أي ثناؤك المعتبر هو كالثناء الذي أثنيت به على نفسك. قوله: (ونزيل ربقة الكفر) أي الكفر الشبيه بالربقة أي عروة الحبل، وظاهره أنّ مفعول نخلع محذوف، والذي يقتضيه اللفظ أنَّ مفعوله قوله من يفجرك. قوله: (وربقة كل ما لا يرضيك) شبه ما لا يرضيه تعالى بشخص له حبل يضعه في العنق، وإسناد الربقة تخييل. قوله: (نتحاشي عنه) عطف على قوله نفارق. قوله: (بأن نفرضه عدماً) الباء للسببية. قوله: (المتفضل) أخص من المنعم لأنّ المنعم قد ينعم لمقابلة نعم عليه. قوله: (الموجود) أي وجوداً كاملاً وهو الواجب. قوله: (المستحق) أي الذي كل المحامد حقه. قوله: (والمخالف لهذا الخ) أي فنتركه، ولا نميل إليه من جهة الدين، وأما النكاح فمن قبيل المعاملات، فليس في تزوج الكتابية ميل إليها من هذه الجهة. قال في الذخيرة: إذا دخل يهودي الحمام هل يباح للخادم المسلم أن يخدمه طمعاً في فلوسه، فلا بأس به، وإنْ فعل ذلك تعظيماً له إنْ كان ليميل قلبه إلى الإسلام، فلا بأس به وإنْ فعل ذلك تعظيماً له من غير أن ينوي شيئاً مما ذكرناه كره ذلك، وكذا إذا دخل ذمي على مسلم فقام له إنْ قام طمعاً في ميله إلى الإسلام فلا بأس وإنْ فعل ذلك تعظيماً من غير أنْ ينوي شيئاً مما ذكرناه، أو قام تعظيماً لغناه كره له ذلك اهـ.

لا انعبد إلا إياك إذ تقديم المفعول للحصر (ولك نصلي) أفردت الصلاة بالذكر لشرفها بتضمنها جميع العبادات (ونسجد) تخصيص بعد تخصيص إذ هو أقرب حالات العبد من الرب المعبود (وإليك نسعى) وهو إشارة إلى قوله في الحديث حكاية عنه تعالى: من أتاني سعياً أتيته هرولة والمعنى نجهد في العمل لتحصيل ما يقربنا إليك (ونحفد) نسرع في تحصيل عبادتك بنشاط لأنّ الحفد بمعنى السرعة، ولذا سميت الخدم حفدة لسرعتهم في خدمة ساداتهم وهو بفتح النون، ويجوز ضمها و بالحاء المهملة وكسر الفاء، وبالدال المهملة يقال حفد، وأحفد لغة فيه، ولو أبدل الدال ذالاً معجمة فسدت صلاته لأنه كلام أجنبي لا معنى له (نرجو) أي نؤمل (رحمتك) أي دوامها وإمدادها وسعة عطائك بالقيام لخدمتك والعمل في طاعتك، وأنت كريم فلا تخيب راجيك (ونخشى عذابك) مع اجتنابنا ما نهيتنا عنه فلا نأمن مكرك فنحن بين الرجاء والخوف وهو إشارة إلى المذهب الحق فإن

قوله: (إذ تقديم المفعول للحصر) كتقديم الظرف فيما بعد. قوله: (بتضمنها جميع العبادات) من قيام وركوع وسجود، وقعود وتكبير وثناء، ودعاء وقراءة وتسبيح، وتهليل وصلاة على النبي على النبي الله وعاء للمؤمنين، وخشوع. قوله: (إذ هو أقرب الخ) أي قرب مكانة لا مكان، وهذا مما يدل على أن الله تعالى ليس في جهة. قوله: (من أتاني سعياً أتيته هرولة) أي من اجتهد في طاعتي قابلته بأعظم منها. قوله: (والمعنى نجهد في العمل) أي وليس المراد السعي بسرعة لأنه منهي عنه. قوله: (نسرع في تحصيل عبادتك) فالعطف من عطف المرادف. قوله: (بنشاط) أخذه من المقام. قوله: (ولذا سميت الخدم حفدة) ويسمى أولاد الأولاد حفدة لأنهم كالخدم في الصغر كما في المصباح. قوله: (ويجوز ضمها) فيكون من الرباعي. قوله: (وأحفد لغة فيه) وبعضهم يجعله لازماً مختار الصحاح. قوله: (لا معنى له) (١) فيه أنّه ورد في صفة البراق له جناحان يحفذ بهما أي يستعين بهما على السير، ويسرع. قوله: (نرجو رحمتك) أي إنعامك وإحسانك. قوله: (وإمدادها) أي ازديادها. قوله: (وسبعة عطائك) أي عطاءك الواسع، وأخذ ذلك من إسناد الرحمة إليه تعالى. قوله: (بالقيام الخ) أي مع القيام وإنما قال ذلك لأنّ الرجاء تعلق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ في الأسباب، وإلا فهو الطمع. قوله: (فنحن بين الرجاء والخوف) قال الغزالى: والعمل مع الرجاء أعلى منه مع الخوف والجمهور على أنَّ الأفضل تكثير الخوف مع الصحة، وتكثير الرجاء مع الضعف، والرجاء بالمد، وأما بالقصر فهو ناحية البئر، وقد يمد. قوله: (فإن أمن المكر) أي إنقلاب الحال وأمن المكر إطمئنان القلب بحيث يجزم بالنجاة. قوله: (كفر) حمله بعضهم على الحقيقة، وبعضهم قال

<sup>(</sup>١) قوله فيه أنه ورد إلخ منه إن الوارد فيها يحفز بالزاي لا بالذال المعجمة ولا وجود لمادة ح ف ذ في القاموس ولا في المصباح ولا في الصحاح اه.

أمن المكر كفر كالقنوط من الرحمة وجمع بين الرجاء والخوف لأنّ شأن القادر أن يرجى نواله ويخاف نكاله وفي الحديث لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن إلا أعطاه الله ما يرجوه وآمنه مما يخاف فلا نعامك علينا بالإيمان وتوفيقك للعمل بالأركان ممتثلين لأمرك لا مقتصرين على القلب واللسان، إذ هو طمع الكاذبين ذوي البهتان نعتقد ونقول (إن عذابك البجد) أي الحق، وهو ثابت في مراسيل أبي داود، فلا يلتفت لمن قال أنه لا يقول الجد (بالكفار ملحق) أي لا حق بهم بكسر الحاء أفصح، وقيل: بفتحها يعني أن الله سبحانه وتعالى ملحقه بهم ولما روى النسائي بإسناد حسن إن في حديث القنوت (وصلى الله على النبي) صلينا عليه صلى الله عليه (و) على (آله وسلم) كما حديث القنوت (وصلى الله على النبي) صلينا عليه صلى الله عليه (و) على (آله وسلم) كما

معناه أنه يوصل إليه بسبب استرساله في المعاصى. قال تعالى: ﴿فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ﴾. قوله: (كالقنوط من الرحمة) أي اليأس منها والجزم بأنه من أهل العذاب فإنه يؤدي إلى تقليل العمل وإنكار الرحمة وفيه ما تقدم في الأمن قال تعالى: ﴿إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون﴾. قوله: (أنَّى يرجى نواله) أي إنعامه ونكاله عقابه. قوله: (لا يجتمعان المخ) قد علمت أنَّ الرجاء لا يتحقق إلا مع الأعمال الصالحة وإلا فهو طمع. قوله: (بالأركان) أي الأعضاء. قوله: (ممتثلين لأمرك) حال مؤكدة. قوله: (لا مقتصرين على القلب واللسان) بأن يرجو بقلبه، أو ينطق بلسانه من غير عمل الأركان. قوله: (ذوى البهتان) هو الكذب، وفسره في القاموس بأنَّ يقول على الشخص ما لم يفعل. قوله: (نعتقد ونقول) معلول مؤخر عن علته، وهو قوله: فلإنعامك علينا بالإيمان، ولا شك أنّ هذا الإعتقاد، والقول علته الإنعام بالإيمان. قوله: (بكسر الحاء) قال النووى: هذا هو المشهور، وقال الجزرى: هكذا روينا. قوله: (وقيل بفتحها) قاله ابن قتيبة، وغيره، ونص الجوهري على أنه صواب. قوله: (وصلى الله على النبي) هذا هو الذي رواه النسائي فقط بدون، وعلى آله وسلم كما يفهم من الشرح. قوله: (صلينا) معلول لقوله، ولما روى النسائي. قوله: (وعلى آله وسلم) في الواقعات بعد ما ذكر اختيار الفقيه أبي الليث أنه يصلى قال: والمستحب في كل دعاء أنْ يكون فيه الصلاة على النبي ﷺ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اه فهذا يفيد أنَّ كيفية الصلاة على النبي ﷺ في القنوت بهذه الكيفية، ويشهد له ما أخرجه النسائي بسند صحيح عن زيد بن خارجة قال: سألت رسول الله عليه كيف الصلاة عليك فقال: «صلوا على واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم حتى يصلى على فلا تجعلوني كغمر الراكب صلوا على في أوّل الدعاء وأوسطه ا وآخره (١)

<sup>(</sup>١) قوله والغمر بكسر الغين النح الذي في القاموس، والصحاح أنه كصرد وأورد الحديث في اللسان مضبوطاً هكذا فتنبه.

اختار الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أنه يصلي في القنوت على النبي و (والمؤتم يقرأ القنوت كالإمام) على الأصح ويخفي الإمام والقوم هو الصحيح لكن استحب للإمام الجهر به في بلاد العجم ليتعلموه كما جهر عمر رضي الله عنه بالثناء حين قدم عليه وفد العراق ولذا فصل بعضهم إن لم يعلم القوم فالأفضل للإمام الجهر ليتعلموا وإلا فالإخفاء أفضل (وإذا شرع الإمام في الدعاء) وهو اللهم اهدنا الخ كما سنذكره (بعدما تقدم) من قوله اللهم إنا نستعينك الخ (قال أبو يوسف رحمه الله يتابعونه ويقرؤنه معه) أيضاً (وقال محمد لا يتابعونه) فيه ولا في القنوت الذي هو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك (ولكن يؤمنون) على دعائه (والدعاء) قال طائفة من المشايخ: إنه لا توقيت فيه والأولى أن يقرأ بعد المتقدم قنوت الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله مخ كلمات أقولهن في الوتر، وفي لفظ في قنوت الوتر ورواه الحاكم وقال فيه: إذا رفعت رأسي، ولم يبق إلا السجود اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت وحسنه الترمذي، وزاد البيهقي بعد واليت ولا يعز من عاديت، وزاد النسائي بعد وتعاليت وصلى الله على النبى فهو كما ترى بصيغة الإفراد فيه، وفي المروي عنه هي حال وتعاليت وصلى الله على النبى فهو كما ترى بصيغة الإفراد فيه، وفي المروي عنه هي حال

والغمر بكسر الغين المعجمة القدح الصغير. قوله: (كما اختار الفقيه أبو الليث) في الحلبي عن ابن الهمام لا ينبغي أن يعدل عن هذا القول وهو الحق كما في البحر وابن أميرحاج. قوله: (هو الصحيح) والأصح كما في المحيط، والمختار كما في المجمع والهداية، وفي الذخيرة أن الإمام يتوسط في قراءة القنوت، فلا يجهر جداً، ولا يخافت جداً حتى يتمكن المتقدي أن يقرأ خلفه وهو المختار اه. قوله: (قال أبو يوسف رحمه الله يتابعونه الغ) من القواعد أن يقدم قول أبي يوسف على قول محمد عند الإطلاق. قال المنلا علي في شرح الحصن: وينبغي تقديم هذا لأنه أصح، وقال ابن الهمام: الأولى أن يؤخر لأن الصحابة اتفقوا على اللهم إنا نستعينك الخ. قوله: (والدعاء) مبتدأ خبره قوله قال طائفة: الخ وأخرج المصنف عن إعرابه. قوله: (إنه لا توقيت فيه) الأفضل أن يكون الدعاء موقتاً لأن الداعي ربما يكون جاهلاً فيدعو بما يقطع الصلاة، ولا يعلمه كذا في غاية البيان، وقول محمد ليس في القنوت دعاء موقت يعني غير اللهم إنا نستعينك الخ اللهم اهدنا بناية، ورجحه ابن أميرحاج لما تقدم وتبركاً لمأثور. قوله: (إذا رفعت رأسي الغ) هذا لا يؤيد المذهب إلا أنه عارضه ما هو أصح منه عند أهل المذهب فقدموه. قوله: (فيمن هديت) أي معهم. قوله: (وقني شر ما قضيت) أي قضاء معلقاً، أو قني شره المهم بحيث يقع بلطف. قوله: (من واليت) من كنت موالياً له. قوله: (لما كان يفعله) أي في دعائه على أحياء من العرب.

دعائه في قنوت الفجر لما كان يفعله قال الكمال بن الهمام: لكنهم أي المشايخ لفقوه من حديث في حق الإمام عام لا يخص القنوت، فقالوه بنون الجمع اللهم اهدنا وعافنا وتولنا الخ اه قلت: ومنهم صاحب الدرر والغرر والبرهان والدعاء الذي قالوه (هو هذا اللهم اهدنا) ورواية الحسن اهدني كما نبهنا عليه أصل الهداية الرسالة والبيان كقوله تعالى: ﴿وَإِنْكُ لَتهدي إلى صراط مستقيم﴾ فأما قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهي من الله تعالى التوفيق والإرشاد، فطلب المؤمنين مع كونهم مهتدين بمعنى طلب التثبت عليها أو معنى المزيد منها (بفضلك) لا بوجوب عليك وهذه الزيادة ليست في قنوت الحسن اللهم اهدني (فيمن هديت) أي مع من هديته (وعافنا) العافية السلامة من الأسقام والبلايا، والمحن والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك (فيمن عافيت) أي مع من عافيته (من عافيت) أي مع من توليت الشيء إذا اعتنيت به ونظرت فيه بالمصلحة كما ينظر الولي في حال اليتيم لأنه سبحانه ينظر في أمور من تولاه بالعناية (فيمن توليت) أي مع من توليت أمره من عبادك المقربين (وبارك لنا فيما أعطيت) البركة الزيادة من الخير فطلبت ترقياً على

قوله: (من حديث في حق الإمام عام) هو لا يؤم عبد قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم فإنْ فعل فقد خانهم رواه أبو داود وحسنه الترمذي. قوله: (أصل الهداية الرسالة، والبيان) الذي في القاموس الهد بضم الهاء، وفتح الدال الرشاد، والدلالة وتذكر النهار هداه هدى وهدياً وهداية، وهدية بكسرهما أرشده فتهدي واهتدى وهداه الله الطريق، وإليه وله اه فلم توجد بمعنى الإرسال، والبيان إلا أنّ البيان لازم الرشاد، والدلالة. قوله: (وإنك لتهدى) أي لتدل. قوله: (إنك لا تهدى) أي لا توصل، ولكن الله يهدى أي يوصل. قوله: (فهي من الله تعالى التوفيق) الأولى حذف قوله من الله لأنها تفسر بالتوفيق الملزوم للإيصال في قوله تعالى إنك لا تهدي كما تفسر به فيما بعد. قوله: (فطلب المؤمنين) أي إذا علمت أنها من الله التوفيق، والمؤمن موفق فطلبه مع حصوله يحمل على طلب الدوام عليه، أو المزيد منه، ومنه اللهم إهدنا. قوله: (بفضلك) أي بإحسانك، والباء للسببية. قوله: (والبلايا والمحن) أي دنيا، وأخرى فهي لفظ عام تحته كل خير، والمفاعلة على غير بابها. قوله: (من الناس) أي من شرورهم. قوله: (ويعافيهم منك) هذا بيان للمفاعلة التي تكون من الجانبين. قوله: (وتولنا) ولاية الله تعالى لعبده إرادة توفيقه، وتأييده وتقريبه، وإكرامه كذا في الشرح. قوله: (من توليت الشيء) ويجوز أنْ يكون من وليت الشيء إذا لم يكن بينك، وبينه واسطة والمعنى أنه يقطع الوسائط بينه وبين الله سبحانه وتعالى حتى يصير في مقام المراقبة والمشاهدة، وهو مقام الإحسان كذا في الشرح. قوله: (الزيادة من الخير) وقيل حلول الخير الإلهي في الشيء. قوله: (ترقيأ على المقامين السابقين) وهما مقام المعافاة، ومقام الموالاة يعني أنه يطلب الزيادة فيهما

المقامين السابقين، ثم رجع إلى مقام الخشية والجلال فقال (وقنا) من الوقاية وهي الجفظ بالعناية بدفع (شر ما قضيت) لالتجائنا إليك (إنك تقضي) بما شئت (ولا يقضى عليك) لأنك المالك الحواحد لا شريك لك في الملك فنطلب موالاتك (إنه لا يذل من واليت) لعزتك وسلطان قهرك (ولا يعز من عاديت) ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأنّ الكافرين لا مولى لهم ومن يهن الله فما له من مكرم (تباركت) تقدست وتنزهت فهي صفة خاصة لا تستعمل إلا لله (ربنا) أي يا سيدنا، ومالكنا ومعبودنا ومصلحنا، وقال البيضاوي: تبارك الله تعالى شأنه في قدرته وحكمته فهو معنى (وتعاليت) ووجه تقديم تباركت الاختصاص به سبحانه (وصلى الله على) النبي (سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم) لما روينا (ومن لم يحسن) دعاء (القنوت) المتقدم قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: (يقول اللهم اغفر لي) ويكررها (ثلاث مرات أو) يقول (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ويكررها (ثلاث مرات أو) مقول مختارة (وإذا اقتدى بمن يقنت في الفجر) كشافعي (قام معه الصدر الشهيد فهذه ثلاثة أقوال مختارة (وإذا اقتدى بمن يقنت في الفجر) كشافعي (قام معه الصدر الشهيد فهذه ثلاثة أقوال مختارة (وإذا اقتدى بمن يقنت في الفجر) كشافعي (قام معه الصدر الشهيد فهذه ثلاثة أقوال مختارة (وإذا اقتدى بمن يقنت في الفجر) كشافعي (قام معه الصدر الشهيد فهذه ثلاثة أقوال مختارة (وإذا اقتدى بمن يقنت في الفجر) كشافعي (قام معه الصدر الشهيد فهذه ثلاثة أقوال مختارة (وإذا اقتدى بمن يقنت في الفجر)

أي فإذا عانيتنا، وتوليتنا فبارك لنا في ذلك، ويدخل في المقامين كل نعمة، وخير. قوله: (من الوقاية) فق أصله أوق حذفت الواو لوقوعها بين كسرتين، ثم الهمزة للإستغناء عنها. قوله: (بالعناية) أي مع العناية. قوله: (بدفع) لا حاجة إليه لأنّ المعنى اجعل بيننا وبين ذلك الشر وقاية، وحافظاً. قوله: (إنك تقضي) أي تحكم، وتفعل أي تجري أفعالاً، وتبديها على حسب ما سبق في العلم، والإرادة، أو المعنى إنك قضيت، ويكون المراد به إرادة الله تعالى المتعلقة بالأشياء أزلاً. قوله: (فنطلب موالاتك) أفاد به أنه تعليل لقوله: وتولنا كما أنّ قوله: إنك تقضي علة لقوله، وقنا شرّ ما قضيت. قوله: (وسلطان قهرك) أي قوة قهرك. قوله: (وأن الكافرين لا مولى لهم) كولاية المؤمنين بالعناية، واللطف. قوله: (ومن يهن الله) المفعول محذوف أي من يهنه الله. قوله: (فهو معنى وتعاليت) معنى مضاف، وجملة تعاليت مضاف أي يقتصر على واحد مما ذكر أفاده صاحب البحر.

قوله: (أو يقول ربنا آتنا الغ) قال صاحب البحر: الظاهر أنّ الإختلاف في الأفضلية لا في الجواز، وإنّ قوله ربنا الغ أفضل لشموله. قوله: (وإذا اقتدى بمن يقنت الغ) قال في الهداية، ودلت المسئلة على جواز الإقتداء بالمخالف يعني شافعياً كان، أو غيره وجه الدلالة إنّ اختلافهم في أنه يتابعه، أو لا فرع صحة الإقتداء إذا كان يحتاط في مواضع الإختلاف كأن يجدد الوضوء بخروج نحو دم وأنْ يمسح ربع رأسه، وأنْ يغسل ثوبه من مني، أو يفركه إذا حف، وأنْ لا يقطع وتره بسلام على الصحيح، وأنْ يرتب بين الفوائت، والجامع لهذه الأمور

في) حال (قنوته ساكتاً في الأظهر) لوجوب متابعته في القيام، ولكن عندهما يقوم ساكتاً، وقال أبو يوسف: يقرؤه معه لأنه تبع للإمام، والقنوت مجتهد فيه فصار كتكبيرات العيدين والقنوت في الوتر بعد الركوع (ويرسل يديه في جنبيه) لأنه ذكر ليس مسنوناً (وإذا نسي القنوت في) ثالثة (الوتر وتذكره في الركوع أو) في (الرفع منه) أي من الركوع (لا يقنت) على الصحيح لا في الركوع الذي تذكره فيه، ولا بعد الرفع منه ويسجد للسهو (ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع لا يعيد الركوع ويسجد للسهو لزوال القنوت عن محله الأصلي) وتأخير الواجب (ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت أو قبل شروعه فيه وخاف فوت الركوع) مع الإمام (تابع إمامه) لأن اشتغاله بذلك يفوت واجب المتابعة فتكون أولى وإن لم يخف فوت المشاركة في الركوع يقنت جمعاً بين الواجبين (ولو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع) لجمعه بين الواجبين بحسب الإمكان (وإن) كان (لا) يمكنه المشاركة (تابعه) لأن متابعته أولى (ولو أدرك الإمام في ركوع الأمكان (وإن) كان (لا) يمكنه المشاركة (تابعه) لأن متابعته أولى (ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركاً للقنوت) حكماً (فلا يأتي به فيما سبق به) كما لو قنت المسبوق

أنْ لا يتحقق منه ما يفسد صلاته بناء على أنّ المعتبر رأي المقتدي، وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون، وقيل رأى الإمام وعليه الهندواني، وجماعة وقال في النهاية أنه الأقيس، وعليه فيصح الإقتداء وإن لم يحط نهر، وغيره وتظهر الثمرة فيما إذا رأى من إمامه ما يفسد الصلاة عند ذلك الإمام دون المقتدي، وقد شرع في الصلاة غير عالم به تجوز صلاته على قول الأكثر لا على قول الهندواني، وفي شرح السيد، وكل من القولين مرجح. قوله: (والقنوت في الوتر بعد الركوع) بالجر عطفاً على تكبيرات يعنى أنه يتابعه فيه، ويقرؤه لأنه مجتهد فيه فصار كتكبيرات العيدين، ولهما أن قنوت الفجر منسوخ على ما تقدم فصار كما لو كبر خمساً في الجنازة فإنه لا يتابعه، ويصح الإقتداء فيه بمن يراه سنة لكن بشرط أنْ يؤديه بتسليمة واحدة وإلا لا يصح على ما عليه الأكثر. قوله: (على الصحيح) هذا مرتبط بقوله، وتذكره في الركوع، وأما في الصورة الثانية، وهي ما بعد الرفع فإنه لا يعيده إتفاقاً، ولو أخر قوله، وتذكره في الركوع ليربطه به لكان أولى أفاده السيد. قوله: (لا يعيد الركوع) ظاهره أنه يحرم عليه إعادته لإتيانه بما ليس من الصلاة، وفي شرح السيد مراده من عدم إعادة الركوع أنَّ صحة صلاته لا تتوقف على إعادته، وليس المراد أنه ممنوع من إعادته اهـ، والظاهر ما قلنا. قوله: (وتأخير الواجب) عطف مرادف. قوله: (لأنّ اشتغاله الخ) وتعلل المسئلة الأولى بأنّ القنوت ليس بمؤقت في ظاهر الرواية فما أتى به منه يكفيه. قوله: (يفوت واجب المتابعة) أي المتابعة الواجبة قد يقال في المسئلة الثانية أنّ القنوت واجب أيضاً فمقتضاه التخيير له، بل يدعى أنّ الإتيان بالقنوت أولى لأنه لا يمكنه تداركه بخلاف الركوع.

معه في الثالثة أجمعوا أنه لا يقنت مرة أخرى فيما يقضيه لأنه غير مشروع وعن أبي الفضل تسويته بالشاك، وسيأتي في سجود السهو (ويوتر بجماعة) استحباباً (في رمضان فقط) عليه إجماع المسلمين لأنه نفل من وجه والجماعة في النفل في غير التراويح مكروهة فالاحتياط تركها في الوتر خارج رمضان وعن شمس الأئمة أنّ هذا فيما كان على سبيل التداعي أما لو اقتدى واحد بواحد أو اثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلف فيه وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقاً (وصلاته) أي الوتر (مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفرداً أخر الليل في اختيار قاضي قاضيخان قال) قاضيخان رحمه الله (هو الصحيح) لأنه لما أي غير قاضيخان (خلافه) قال في النهاية: بعد حكاية هذا واختار علماؤنا أنّ يوتر في منزله لا بجماعة لعدم اجتماع الصحابة على الوتر بجماعة في رمضان لأنّ عمر رضي الله تعالى عنه كان يؤمهم فيه وأبيّ بن كعب كان لا يؤمهم، وفي الفتح والبرهان ما يفيد أنّ قول عنه كان يؤمهم فيه أوتر بهم فيه ثم بين عذر الترك، وهو خشية أنّ يكتب علينا قيام رمضان، وكذا الخلفاء الراشدون صلوه بالجماعة، ومن تأخر عن الجماعة فيه أحب صلاته آخر الليل، والجماعة إذ ذاك متعذرة، فلا يدل على أن الأفضل فيه ترك الجماعة أول الليل اه، وإذا صلى الوتر قبل النوم، ثم تهجد لا يعيد الوتر لقوله ﷺ: لا وتران في ليلة.

قوله: (لأنه غير مشروع) أي الإتيان به مرة ثانية. قوله: (وعن أبي الفضل الخ) راجع إلى المصنف للإجماع على الثانية، أو للثانية، والرواية هذه لا تعتبر لخرقها الإجماع. قوله: (فالاحتياط تركها في الوتر خارج رمضان) وما في النوازل عن المغني الإقتداء في الوتر خارج رمضان جائز فلا ينافي الكراهة لأنّ معناه صحيح. قوله: (أنّ هذا) أي كراهة الجماعة في النفل، أو ما في حكمه كالوتر إذا كان على سبيل التداعي أي طريق يدعو الناس للإجتماع عليهم. قوله: (لا يكره) لأنّ النبي على أمّ ابن عباس في صلاة الليل، وكان يوقظ عائشة فتوتر معه، وصح أنه على أم أنسا، واليتيم، والعجوز فصلى بهم ركعتين، وكانت نافلة. قوله: (اختلف فيه) والأصح عدم الكراهة. قوله: (قال في النهاية) ومثله في الظهيرية، والذخيرة قال في النهر، وهو يقتضي أنّ المذهب خلاف ما في الخانية، وأنه ترجيح منه لا اختيار في المذهب اه.

قوله: (وهو خشية أن يكتب علينا) لأنه زمن تجدد الفرائض. قوله: (دذاك) أي آخر الليل. قوله: (لا وتران في ليلة) لا عاملة عمل ليس، أو عمل إن وجرى على لغة من يلزم المثنى الألف في جميع أحواله، والمعنى لا يوتر لليلة وتران، فلا ينافي أنه يقضي وترين وأكثر في ليلة والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

## فصل في بيان النوافل

عبر بالنوافل دون السنن لأن النفل أعم إذ كل سنة نافلة ولا عكس والنفل لغة الزيادة وفي الشرع فعل ما ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون من العبادة، والسنة لغة مطلق الطريقة مرضية، أو غير مرضية، وفي الشريعة الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، وقال القاضي أبو زيد رحمه الله: النوافل شرعت لجبر نقصان تمكن في الفرض لأنّ العبد وإنْ علت رتبته لا يخلو عن تقصير، وقال قاضيخان: السنة قبل المكتوبة شرعت لقطع طمع الشيطان فإنه يقول: من لم يطعني في ترك ما لم يكتب عليه فكيف يطيعني في ترك ما كتب عليه، والسنة مندوبة ومؤكدة وبين المؤكد بقوله: (سن سنة مؤكلة) منها (ركعتان قبل) صلاة (الفجر) وهي أقوى السنن حتى روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه منها (ركعتان قبل) صلاة (الفجر) وهي أقوى السنن حتى روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه

### فصل في بيان النوافل

قوله: (لأنّ النقل أعم) والتطوّع بمعناه، وهو خير يأتي به المرء طوعاً من غير إيجاب. قوله: (لغة الزيادة) ومنه سميت الغنيمة نفلاً. قال تعالى: ﴿يستلونك عن الأنفال﴾ لأنها زيادة على أصل موضوع الجهاد، وهو إعلاء كلمة الله تعالى، وتطلق على ولد الولد، ومنه قوله تعالى: ﴿ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة﴾ أي عطية زائدة على ما طالبه، وهو إسحق عليهم السلام. قوله: (ولا مسنون من العبادة) هذا ينافي قوله إذ كل سنة نافلة فإنه ظاهر في إطلاقه عليها، ويجاب بأنَّ للنفل إطلاقين الأول ما قابل الفرض، والواجب، والثاني ما تبرع به الشخص من غير أمر به خاص، فأشار أولاً وآخراً إليهما. قوله: (والسنة الخ) الأولى ما فعله في الشرح حيث أخر الكلام على السنة عند قوله: سن الخ. قوله: (أو غير مرضية) منه ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قوله: (وفي الشريعة الطريقة الخ) تقدم الكلام عليها مستوفى في الطهارة. قوله: (شرعت لجبر نقصان) يمكن حمله على البعدية فلا ينافي ما بعد، أو أنها تكون لجبر النقصان، ولو كانت متقدمة، ويدل عليه ما في الحديث الصحيح: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإنْ صحت فقد أصلح وأنجح، وإنْ فسدت فقد خاب وأجنح وخسر، وإنْ انتقص من فريضته شيئاً. قال الرب سبحانه وتعالى: ﴿انظروا هل لعبدي من تطوع﴾ فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. قوله: (تمكن في الفرض) أي وقع فيه. قوله: (لأنّ العبد الخ) قال تعالى: ﴿ وَمَا قَدُرُوا الله حَقَّ قَدُرُه ﴾ [الأنعام/ ٦] قال السيد عازياً إلى ما في المصنف، وهذا بالنسبة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنّ النوافل في جانبهم لزيادة الدرجات لهم، وفي جانب غيرهم لجبر الخلل إذ لا خلل في صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قوله: (منها ركعتان) الأولى حذف منها لأنه على هذا الحل لا يكون لسن نائب فاعل. قوله: (وهي أقوى الله تعالى: لو صلاها قاعداً من غير عذر لا يجوز وروى المرغيناني عن أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة، وقال على: «لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل» وقال على: «لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل» وقال على: «لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل» وقال الخلف في الأفضل أحب إلي من الدنيا وما فيها، ثم اختلف في الأفضل بعد ركعتي سنة الفجر قال الحلواني: ركعتا المغرب، ثم التي بعد الظهر ثم التي بعد العشاء والتي قبل ثم التي قبل العهاء، وقيل التي بعد العشاء والتي قبل الظهر وبعده وبعد المغرب كلها سواء وقيل التي قبل الظهر آكد قال الحسن وهو الأصح وقد ابتدأ في المبسوط بها (و) منها (ركعتان بعد الظهر) ويندب أن يضم إليهما ركعتين

السنن) لكثرة ما ورد فيها من المرغبات. قوله: (أنها واجبة) أجمعوا على أنها لا تصح قاعداً من غير عذر كما في الخلاصة، ويخشى على جاحدها الكفر كما في المضمرات، وتقضى إذا فاتت مع الفرض دون غيرها، والأصح أنها تصاب بمطلق النية، وفي مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله على قرأ في ركعتي الفجر ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ ﴿وقل هو الله أحد﴾ وفي مسئل الإمام أحمد ابن عباس في الأولى بخاتمة البقرة، وفي الثانية ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا﴾ الآية فتستحب قراءة هاتين السورتين، وهذه الآيات على سبيل المناوبة أياماً، واستحسن الغزالي أن يقرأ في الأولى ألم نشرح وفي الثانية ألم تر كيف، وقال: إن ذلك يرد شر اليوم كذا في ابن أميرحاج لكنه لم يرد في السنة كما في مقاصد السخاوي، والأفضل في سنة الفجر أداؤها في أول الوقت مع التخفيف، وقيل: يفضل الأسفار، وفي البناية عن المبسوط: يكره الكلام بعد إنشقاق الفجر لأنها ساعة تشهدها ملائكة الليل، وملائكة النهار كما في تأويل إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً فلا ينبغي أن يشهدهم إلا على خير، وفي حكاية الإجماع على أنها لا تصلي من قعود نظر، بل المجمع عليه إنما هو تأكدها، والمعتمد جوازها من قعود كما يأتي في الشرح. قوله: (وإن طردتكم الخيل) المقصود الحث على الفعل، وإلا فترك الفرد عند طرد الخيل يباح لعدم التمكن. قوله: (أحب إلى من الدنيا وما فيها) باعتبار ما يترتب على فعلها من الثواب. قوله: (ثم اختلف في الأفضل) أي من الدنيا وما فيها) باعتبار ما يترتب على فعلها من الثواب. قوله: (ثم اختلف في الأفضل) أي من الدنيا وما فيها) باعتبار ما يترتب على فعلها من الثواب.

قوله: (قال الحلواني: ركعتا المغرب) فإنه على لم يدعهما سفراً، ولا حضراً كذا في الشرح. قوله: (ثم التي بعد الظهر) لأنها سنة متفق عليها بخلاف التي قبلها لأنه قيل أنها للفصل بين الأذان والإقامة كذا في الشرح. قوله: (وهو الأصح) كذا صححه في الدراية، والعناية والنهاية وعلله في البحر بأنه ورد فيها، وعيد هو قوله على: «من ترك الأربع التي قبل الظهر لم تنله شفاعتي» وكذا ذكر تصححه العلامة نوح. قوله: (وقد ابتدأ) أي الإمام محمد في المبسوط بها، وهو لا يدل على أفضليتها لأنّ الظهر أول صلاة في الوجود. قوله: (ويندب أن يضم إليهم ركعتين) وهو مخير إنْ شاء جعلها بسلام واحد، وإنْ شاء جعلها بسلامين، والأولى

كتاب الصلاة كتاب الصلاة

فتصير أربعاً (و) منها ركعتان (بعد المغرب) ويستحب أن يطيل القراءة في سنة المغرب لأنه هي كان يقرأ في الأولى منهما ألم تنزيل وفي الثانية تبارك الذي بيده الملك كذا في الجوهرة، وعن أنس قال رسول الله عي «من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن ينطق مع أحد يقرأ في الأولى بالحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بالحمد وقل هو الله أحد خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخها» (و) منها ركعتان (بعد العشاء وأربع قبل الظهر) لقوله عي من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي، كذا في الاختيار، وقال في البرهان: كان على يصلي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال: إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير قلت: أفي كلهن قراءة قال: نعم قلت: أيفصل بينهن بسلام قال: لا، وقوله على: «ما من عبد مسلم يصلي في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً من غير الفريضة إلا بني الله له بيتاً في المجنة» رواه مسلم زاد الترمذي والنسائي أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء منهن (و) منها أربع (بعدها) لأن النبي كان يملي بعد الجمعة أربع ركعات يسلم في آخرهن فلذا قيدنا به في الرباعيات النبي كان يصلي بعد الجمعة أربع ركعات يسلم في آخرهن فلذا قيدنا به في الرباعيات فقلنا (بتسليمة) لتعلقه بقوله وأربع، وقال الزيلعي: حتى لو صلاها بتسليمتين لا يعتد بها فقلنا (بتسليمة) لتعله بقوله وأربع، وقال الزيلعي: حتى لو صلاها بتسليمتين لا يعتد بها فقلنا (بتسليمة) لتعلقه بقوله وأربع، وقال الزيلعي: حتى لو صلاها بتسليمتين لا يعتد بها

حذفه لأنه يأتي الكلام على ذلك قريباً. قوله: (ومنها ركعتان بعد المغرب) في شرح الوقاية لشيخي زاده ما نصه قال على: "أفضل الصلوات عند الله المغرب، وصلى بعدها عن مسافر ولا مقيم فتح بها صلاة الليل، وختم بها صلاة النهار فمن صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين بنى الله قصرين في الجنة، ومن صلى بعدها أربع ركعات غفر له ذنوب عشرين، أو قال أربعين سنة». قوله: (كان يقرأ في الأولى منهما الخ) يعني أحياناً كما في شرح المشكاة. قوله: (من سلخها) أي ما سلخ عنها وهو جلدها. قوله: (وأربع قبل الظهر) قال في البحر: ويقرأ في كل ركعة نحواً من عشر آيات، وكذا في الأربع بعد العشاء. قوله: (لم تنله شفاعتي) أي الشفاعة الخاصة المترتبة على فعلها. قوله: (فلذا قيدنا) أي لقوله: لا يفصل في شيء منهن، وقوله يوسف: يصلى أربعاً قبل الجمعة، وستاً بعدها، وفي الكرخي محمد مع أبي يوسف، وفي يوسف: يصلي أربعاً قبل الجمعة، وستاً بعدها، وفي الكرخي محمد مع أبي يوسف، وفي المنظومة مع الإمام، ثم عند أبي يوسف يصلي أربعاً، ثم اثنتين كذا في الحدادي، ولو أخر السنة لا تكون سنة على الصحيح، والكلام بين السنة، والفرض، وكل عمل ينافي التحريمة لا يسقطها، ولكن ينقص ثوابها على الأصح، وفي الحلبي لو أراد أن يصلي النوافل ينذرها، ثم يسقطها، ولكن ينقص ثوابها على الأصح، وفي الحلبي لو أراد أن يصلي النوافل ينذرها، ثم يسقطها، ملكن قبل من أدائه ون النفل بعد النذر أفضل من أدائه دون النذر، عصلي النوافل ينذرها، ثم

عن السنة اه ولعله بدون عذر لقول النبي على: «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت الرواه الجماعة إلا البخاري والقسم الثاني المستحب من السنن شرع فيه بقوله (وندب) أي استحب (أربع) ركعات (قبل) صلاة (العصر) لقوله ﷺ: «من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار» وورد أنه ﷺ صلى ركعتين وورد أربعاً فلذا خيره القدوري بينهما (و) ندب أربع قبل (العشاء) لما روي عن عائشة رضى الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلى قبل العشاء أربعاً، ثم يصلى بعدها أربعاً ثم يضطجع (و) ندب أربع (بعده) أي بعد العشاء لما روينا ولقوله على: «من صلى قبل الظهر أربعاً كان كأنما تهجد من ليلته ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر، (و) ندب (ست) ركعات (بعد المغرب) لقوله على: «من صلى بعد المغرب ست ركعات كتب من الأوابين، وتلا قوله تعالى: إنه كان للأوابين غفوراً، والأوّاب هو الذي إذا أذنب ذنباً بادر إلى التوبة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بني الله له بيتا في الجنة، وعن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينها بسوء عدلن له عبادة ثنتي عشرة سنة، وعن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بني الله له بيتاً في الجنة، وعن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى أربع ركعات بعد المغرب قبل أنْ يكلم أحداً رفعت له في عليين وكان كمن

والأفضل في السنن القبلية، والبعدية أداؤها في المنزل كما كان غالب حاله على وأخرج أبو داود صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة، وفي المنية التطوع في المسجد حسن، وفي البيت أحسن، وبه أفتى الفقيه أبو جعفر قال: إلا أن يخشى أن يشتغل عنها إذا رجع إلى منزله فإن لم يخف فالأفضل البيت، والحكمة فيه أن لا تخلو البيوت من الصلاة كما نبه عليه على المنزله فإن لم يخف فالأفضل البيت، والحكمة فيه أن لا تخلو البيوت من الصلاة كما نبه عليه المنافق المنافق المنافق المنافق الحلبي، وغيره قوله: (ولعله المخ) هذا مما تفرد به المؤلف بحثاً، وكلام أهل المذهب أحق ما إليه يذهب معناها واحد، وهو ما رجح الشرع فعله على تركه. قوله: (فلذا خيره القدوري) أي لإختلاف مناها واحد، وهو ما رجح الشرع فعله على تركه. قوله: (فلذا خيره القدوري، وكذا خيره محمد بن الحسن بين أن يصلي ركعتين، أو أربعاً كما في الفتح. قوله: (من صلى قبل الظهر المخ) قال في رفع العوائق عن الفوائد القرشية: والمراد في مثله يعني مثل ما ذكر من الوعد بالثواب في مقابلة الأعمال المواظبة لا الإتيان بها مرة، وظاهره أن الترك في بعض الأحيان لعذر غير مانع اهد. قوله: (رفعت له في عليين) هو أعلى مكان في المجنة، والمراد ادخر له ثواب عظيم من أجلها، وإلا فغيرها من الأعمال مذخر ثوابه في المجنة، والمراد ادخر له ثواب عظيم من أجلها، وإلا فغيرها من الأعمال مذخر ثوابه في

أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصى، وهو خير له من قيام نصف ليلة، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله على: "من صلى ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفر له بها ذنوب خمسين سنة وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: "من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر" ولم يقيد فيه بكونها قبل التكلم وفي التجنيس الست بثلاث تسليمات، وذكر القونوي أنها بتسليمتين وفي الدرر بتسليمة واحدة وقد عطفنا المندوبات على المؤكدات كما في الكنز، وغيره من المعتبرات وظاهره المغايرة فتكون الست في المغرب غير الركعتين المؤكدتين، وكذا في الأربع بعد الظهر، وقيل بها لما في الدراية أنه عليه الصلاة والسلام قال: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار ومثله في الاختيار (ويقتصر) المتنفل (في المجلوس الأول من) السنة (الرباعية المؤكدة) وهي التي قبل الظهر والجمعة وبعدها (على) قراءة (التشهد) فيقف على قوله: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وإذا تشهد في الآخر يصلي على النبي على النبي قبل المشفع الثاني من الرباعية المؤكدة (لا يأتي في) ابتداء يصلي على النبي أدا قام للشفع الثاني من الرباعية المؤكدة (لا يأتي في) ابتداء المنافئة بدعاء الاستفتاح) كما في فتح القدير وهو الأصح كما في شرح المنية لأنها لتأكدها أشبهت الفرائض فلا تبطل شفعته ولا خيار المخيرة ولا يلزمه كمال المهر بالانتقال إلى

الجنان، وقد يقال: إنّ المدّخر في عليين أكثر مما ادخر في غيرها من باقي الجنان. قوله: (وهو خير له من قيام نصف ليلة) قد يقال: إنه نزل منزلة من أدرك ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر، ولا شك أنّ قيام نصف ليلة أقل من ذلك، ويمكن أنْ يجاب بأنه يكتب له قيام نصف ليلة زيادة على ثواب مدرك ليلة القدر، أو أنّ المشبه لا يعطي حكم المشبه به من كل وجه. قوله: (غفر له بها ذنوب خمسين سنة) حمله أكثر العلماء على الصغائر، وأطلق بعضهم فعممه للكبائر. قوله: (ولم يقيد فيه بكونها قبل التكلّم) فأما أنْ يحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحادثة، أو يقال: إنّ التقييد للكمال لا لتحصيل أصل الموعود به. قوله: (وفي التجنيس الخ) الظاهر أنّ هذا تفريع على قولهما، وما بعده تفريع على قول الإمام من اختلافهم بالتسليم. قوله: (وفي الدرر بتسليمة) وهو أدوم، وأشق ولذا اختاره الكمال در. قوله: (وقيل بالتسليم. قوله: (فيقف على بالتسليم. قوله: (فيقف على من زاد على بالتسليم الظاهر الأحاديث، واختاره المحقق في الفتح، واستظهره الحلبي. قوله: (فيقف على من زاد على الشهد فيها كما في الدرر، والغرر كذا في الشرح. قوله: (فلا تبطل شفعته) فهو على شفعته إذا التشهد فيها كما في الدرر، والغرر كذا في الشرح. قوله: (فلا تبطل شفعته) فهو على شفعته إذا طلب الأخذ بالشفعة على فور خروجه من الصلاة ذكره السيد. قوله: (ولا يلزمه كمال المهر) ما لم توجد الخلوة الصحيحة الخالية عن الموانع بعد سلامه من تلك الصلاة قاله السيد. قوله:

الشفع الثاني منها لعدم صحة الخلوة بدخولها في الشفع الأول، ثم أتم الأربع كما في صلاة الظهر (بخلاف) الرباعيات (المندوبة) فيستفتح ويتعوذ، ويصلي على النبي على النبي في ابتداء كل شفع منها وقال في شرح المنية: مسئلة الاستفتاح ونحوه ليست مروية عن المتقدمين من الأثمة وإنما هي اختيار بعض المتأخرين (وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين) كأربع فأتمها (ولم يجلس إلا في آخرها) فالقياس فسادها وبه قال زفر وهو رواية عن محمد وفي الاستحسان لا تفسد وهو قوله: (صح) نفله (استحساناً لأنها صارت صلاة واحدة) لأن التطوع كما شرع ركعتين شرع أربعاً أيضاً (وفيها الفرض الجلوس آخرها) لأنها صارت من ذوات الأربع ويجبر ترك القعود على الركعتين ساهياً بالسجود، ويجب العود إليه بتذكره بعد القيام ما لم يسجد كذا في الفتح، وروى مسلم أنه في صلى تسع ركعات لم يجلس إلا في الثامنة، ثم نهض فصلى التاسعة، وإذا لم يقعد إلا على الثالثة وسلم اختلف في صحتها، أو صحح الفساد في الخلاصة (وكره الزيادة على أربع بتسليمة في) نفل (النهار و) الزيادة (على ممان ليلاً) بتسليمة واحدة لأنه في لم يزد عليه وهذا اختيار أكثر المشايخ، وفي المعراج والأصح أنه لا يكره لما فيه من وصل العبادة وكذا صحح السرخسي عدم كراهة الزيادة وعليها لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها كان في يصلي بالليل ثلاث عشرة عليها لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها كان عشرة على بالليل ثلاث عشرة عليها لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها كان الشهاء بالليل ثلاث عشرة عليها لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها كان بسليمة وسيم بالليل ثلاث عشرة عليه وهذا اختيار أكثر المشايغ، ولي المنادة وكذا صحيح السرخسي عدم كراهة الزيادة عشرة وليها لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها كان شي يصلي بالليل ثلاث عشرة عليه وليه المنادة وكذا صحيح البخروب عليه وليه المنادة وكذا صحيح البخروب عن عائشة رضي الله عنها كان شي يصلي بالليل ثلاث عشرة عدى عدم كراه عشرة عدم كراه عشرة عدم كراه عشرة المشرة واحدة لأنه عشرة واحدة لأنه عشرة المراح ا

(فيستفتح) ويلزمه كمال المهر بالقيام إلى الشفع الثاني، وتسقط شفعته، ولا تبقى على خيارها اله سيد قال: وبترك القعود على رأس الثانية لا يثني، ولا يتعوذ في الثالثة اهد. قوله: (وفي الاستحسان الغ) تطويل من غير فائدة، فالأولى الإقتصار على ما في المصنف. قوله: (لأنها صارت من ذوات الأربع الغ) هذا الكلام صريح في أنها تحسب بتمامها له خلافاً لمن قال: إنها تحسب شفعاً واحداً، ولا ينافيه ما ذكره ابن أميرحاج في بحث التراويح: لو صلى الكل بسلام واحد، ولم يقعد إلا في آخرها اختلف فيه المشايخ، والصحيح أنه يجزيه عن تسليمة واحدة كما لو صلى أربعاً، بتسليمة واحدة، ولم يقعد على رأس الركعتين على ما هو الصحيح اه لأنه في التراويح خاصة لكونها شرعت على هيئة مخصوصة، فلا تؤدى بغيرها فالمعنى أنها تنوب عن ركعتين من التراويح وإن كانت تحسب له عشرين نافلة فتدبر. قوله: (وصحح الفساد في عن ركعتين لأن القعدة المشروعة قد تركها، والتي فعلها لم تكن في محلها، ثم يجب عليه قضاء ركعتين لأنه شرع في الشفع الأول، ثم أفسده بترك القعود، ولا يلزمه بالثالثة شيء مطلقاً عمداً كان، أو سهواً لأنّ البناء على الفاسد لا يلزمه شيئاً، أو تمامه في الشرح. قوله: (وكره الزيادة على أربع بتسليمة في نفل النهار) باتفاق الروايات لأنه لم يرو أنه على زاد على ذلك، ولولا الكراهة لزاد تعليماً للجواز كذا قالوا، وهذا يفيد أنها تحريمية اه سيد عن النهر. قوله: (وعلى الكراهة لزاد تعليماً للجواز كذا قالوا، وهذا يفيد أنها تحريمية اه سيد عن النهر. قوله: (وعلى صحيح الكراهة ليلا) تعرب ثمان إعراب قاض، وقد تظهر عليها الحركات. قوله: (لما في صحيح

ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين فتبقى العشر نفلاً أي، والثلاث وتراكما في البرهان (والأفضل فيهما) أي الليل والنهار (رباع عند أبي حنيفة) رحمه الله تعالى لأن النبي و كان يصلي بالليل أربع ركعات لا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً لا تسل عن حسنهن وطولهن وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً، ولا يفصل بينهن بسلام وثبت مواظبته و على الأربع في الضحى (وعندهما) أي أبي يوسف ومحمد (الأفضل) في النهار كما قال الإمام: و(في الليل مثنى مثنى) قال في الدراية: وفي العيون (وبه) أي بقولهما (يفنى) اتباعاً للحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى» (وصلاة الليل) خصوصاً في الثلث الأخير منه (أفضل من صلاة النهار) لأنه أشق على النفس، وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع (وطول القيام) في الصلاة ليلاً أو نهاراً (أحب من كثرة السجود) لقوله في: (أفضل الصلاة طول القنوت) أي القيام وبكثرة الركوع والسجود يكثر التسبيح والقراءة أفضل منه ونقل في المجتبى عن محمد خلافه، وهو أن كثرة الركوع، والسجود أفضل وفصل أبو

البخاري الخ) هذا لا ينتج المدعى لأنه لا يفيد أنه جمع بين العشر بتسليمة واحدة. قوله: (اتباعاً للحديث الخ) أجاب المحقق ابن الهمام عن هذا الحديث بأنّ لفظه يحتمل أن يكون المعنى فيه مثنى في حق الفضيلة بالنسبة إلى الأربع أو في حق الإباحة بالنسبة إلى الفرد، وترجيح أحدهما لا يكون إلا بمرجح، وقد ورد فعله ﷺ على كلام النحوين لكن عقلنا زيادة فضيلة الأربع بأنها أكثر مشقة على النفس بسبب طول تقييدها في مقام الخدمة، ورأيناه ﷺ قال: ﴿إِنَّمَا أَجِرِكُ عَلَى قَدْرُ نَصِيكُ وَقَالَ عِينَ الْفَصْلُ الْأَعْمَالُ أَجِهَدُهَا وَلَهَذَا لُو نَذَرُ أَنْ يَصَلَّى أربعاً بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمتين، وعلى القلب يخرج فحكمنا بأنّ المراد الثاني وهو الإباحة أن يباح مثنى لا واحدة، أو ثلاثاً، ووافق الكمال على ذلك تلميذه العلامة قاسم، وغيره. قوله: (لأنه أشق على النفس) وأبعد عن الرياء، ولكونه وقت التجلي، وعرض الإحسان، وقال ﷺ: «من أطال قيام الليل خفف الله عنه يوم القيامة». قوله: (وقال تعالى) أي في مدح من قام الليل تتجافي أي تتباعد جنوبهم جمع جنب عن المضاجع أي محل اضطجاعهم، واستراحتهم، والمناسب للمؤلف أنْ يقول: الآية ليفيد أنّ الكلام متوقف على آخر الآية، وهو قوله: فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين. قوله: (ولأن القراءة تكثر بطول القيام) واجتماع ركنى القراءة، والقيام أفضل لأنهما من أجزاء الصلاة فكان أفضل من إجتماع ركن السجود مع سنة التسبيح. قوله: (ونقل في المجتبى عن محمد خلافه) ونقل الطحاوي في شرح الآثار عن محمد موافقتهما، وصححه في البدائع، وهو ظاهر عبارة لبرهان، وتوقف الإمام أحمد لتعارض الأدلة، وسوى بينهما مالك لتساوي الدليلين، ووجه ما

يوسف رحمه الله تعالى فقال: إذا كان له ورد من الليل بقراءة من القرآن فالأفضل أن يكثر عدد الركعات، وإلا فطول القيام أفضل لأنّ القيام في الأول لا يختلف ويضم إليه زيادة الركوع والسجود.

#### فصل

# في تعية المبجد وصلاة الضحى وإهياء الليالي

وغيرها (سن تحية المسجد بركعتين) يصليهما في غير وقت مكروه (قبل الجلوس) لقوله على: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين (وأداء الفرض ينوب عنها) قاله الزيلعي (و) كذا (كل صلاة أداها) أي فعلها (عند الدخول بلا نية التحية) لأنها التعظيمة وحرمته، وقد حصل ذلك بما صلاه ولا تفوت بالجلوس عندنا وإن كان الأفضل فعلها قبله وإذا تكرر دخوله يكفيه ركعتان في اليوم وندب أن يقول عند دخول المسجد:

في المجتبى قوله ﷺ للسائل: عليك بكثرة السجود وللآخر: «أعني على نفسك بكثرة السجود» وقوله ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» لأنّ السجود غاية التواضع والعبودية والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

### نصل في تحية المسجد

قوله: (وغيرها) كصلاة الليل، والإستخارة. قوله: (سن تحية المسجد) أي تحية رب المسجد لأنّ التحية إنما تكون لصاحب المكان لا للمكان ويستثنى المسجد الحرام فإنّ تحية هذا الطواف وصرح المنلا علي: بأن من دخل المسجد الحرام لا يشتغل بتحية لأنّ تحية هذا المسجد الشريف هو الطواف لمن عليه طواف، أو أراده بخلاف من لم يرده، أو أراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد اه. قوله: (بركعتين) وإنْ شاء بأربع والثنتان أفضل قهستاني. قوله: (في غير وقت مكروه) في القهستاني إذا دخل المسجد بعد الفجر، أو العصر لا يأتي بالتحية، بل يسبح، ويهلل، ويصلي على النبي على فإنه حينئذ يؤيدي حق المسجد كما إذا دخل للمكتوبة فإنه غير مأمور بها كما في التمرتاشي، اه، وفي الدر عن الضياء عن القوت من لم يتمكن منها لحدث، أو غيره يقول: كلمات التسبيح الأربع أربعاً اها الضياء عن القوت من لم يتمكن منها لحدث، أو غيره يقول: (قبل الجلوس) هذا بيان للأولى وهي سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. قوله: (قبل الجلوس) هذا بيان للأولى كما يأتي، وهذا قول العامة، وهو الصحيح، وقيل: يجلس أولاً، ثم يصلي. قوله: (وإن كان كما يأتي، وهذا قول العامة، وهو الصحيح، وقيل: يجلس أولاً، ثم يصلي. قوله: (وإن كان الأفضل فعلها قبله) هذا يدل على أنهم حملوا النهي في حديث فلا يجلس حتى يركع ركعتين

على التنزيه. قوله: (يكفيه ركعتان في اليوم) علله بعضهم بالحرج كما في الحموي على الأشباه، وقيل لكل دخول تحية لأنه معتبر بتحية الإنسان، فإنه يجيبه كلما لقيه كما في السراج. قوله: (وندب) أي بعد ذكره الصلاة على النبي على كما دلت عليه الأحاديث. قوله: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك) أي إحسانك وإنعامك بالإخلاص، والقبول وغير ذلك. قوله: (اللهم إنى أسألك من فضلك) مأخوذ من قوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾ [الجمعة/ ٦٢]. قوله: (لقوله ﷺ الخ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله على قال لبلال: (يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدى في الجنة قال: ما عملت عملاً أرجى عندى من أنى لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل، أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لى أن أصلى البخاري، والدف بفتح الدال المهملة، وتشديد الفاء صوت النعل حالة المشي كما في الحلبي، وفي شرح المشكاة من كتاب الطهارة لو صلى عقب الوضوء فريضة حصلت له هذه الفضيلة كما تحصل تحية المسجد بذلك اه. قوله: (يقبل عليهما بقلبه) بحيث يستحضر فيهما عظمة الله تعالى. قوله: (إلا وجبت له الجنة) أي ثبتت. قوله: (وندب صلاة الضحى) الضحوة إرتفاع النهار، والضحى بالضم، والقصر فوق ذلك وبالفتح والمد إذا علت الشمس إلى ربع السماء. قوله: (على الراجح) وقيل غير مندوبة. قوله: (وهي أربع) قال الحاكم: صحبت جماعة من أثمة الحديث الحفاظ الأثبات، فوجدتهم يختارون الأربع لتواتر الأخبار الصحيحة فيها، وإليها أذهب فقد روي في قوله تعالى: وإبراهيم الذي وفي قال ﷺ: أتدرون ما وفي؟ وفي عمل يومه بأربع ركعات الضحى، واختلف العلماء هل الأفضل المواظبة عليها، أولا والظاهر الأول لحديث أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإنْ قل، وروي أنه ﷺ أمر أنْ يقرأ في صلاة الضحى بالشمس، وضحاها، والضحى، وتمامه في شرح البدر العيني على البخاري. قوله: (وابتداؤه من إرتفاع الشمس) ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار لحديث زيد بن أرقم أنّ رسول الله ﷺ قال: «صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال» رواه مسلم وترمض بفتح التاء، والميم أي تبرك من شدة الحر في أخفافها. قوله: (إلى ثنتي عشرة ركعة) وفي الدر عن المنية أقلها ركعتان،

«من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى أربعاً كتب من العابدين ومن صلى ستاً كفي ذلك اليوم ومن صلى ثمانياً كتبه الله تعالى من القانتين ومن صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة» (وندب صلاة الليل) خصوصاً آخره كما ذكرناه وأقل ما ينبغي أن ينتقل بالليل ثمان ركعات كذا في الجوهرة، وفضلها لا يحصر قال تعالى: ﴿فلا تعلم

وأكثرها اثنتا عشرة، وأوسطها ثمان، وهو أفضلها كما في الذخائر الأشرفية لثبوته بفعله، وقوله ﷺ: «وأما أكثرها، فبقوله فقط قال: وهذا لو صلى الأكثر بسلام واحد أما لو فصل فكلما زاد فهو أفضل كما أفاده ابن حجر في شرح البخاري اهـ، ولعل هذا على مذهب الشافعي، وإلا فالزيادة على أربع في نفل النهار مكروهة عندنا. قوله: (لما روى الطبراني الخ) وروى: يقول الله: ابن آدم اضمن لي ركعتين من أول النهار أكفك آخره، وروى يقول الله تعالى: ﴿يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك﴾، وروى أنها تقوم مقام الصدقات التي على كل مفصل من بني آدم، وهي ثلثمائة وستون مفصلاً. قوله: (كفي ذلك اليوم) أي مع حصول الفضيلتين السابقتين، وكذا يقال فيما بعد. قوله: (وندب صلاة الليل الخ) ذهب طائفة من العلماء وعليه الأصوليون من مشايخنا إلى أنّ قيام الليل فرض عليه عليه تمسكوا بقوله تعالى: ﴿قم الليل إلا قليلاً ﴾ [المزمل/ ٧٣] وعلى هذا فتكون صلاة الليل مندوية لأنَّ الأدلة القولية فيه إنما تفيد الندب، وقال طائفة: كان تطوعاً منه ﷺ، فيكون في حقنا سنة لقوله تعالى: ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك﴾ وأجاب الأولون قالوا: لا منافاة لأنّ المراد بالنافلة الزائدة أي زائدة على ما فرض على غيرك، وربما يعطي التقييد بالمجرور ذلك، وفي تفسير ابن عباس: قم الليل يعني كله إلا قليلاً فاشتد ذلك على النبي على وعلى أصحابه، وقاموا الليل كله، ولم يعرفوا ما حدّ القليل، فأنزل الله تعالى نصفه، أو أنقص منه قليلاً، أو زد عليه يعني أنقص من النصف إلى الثلث، أو زد عليه إلى الثلثين خيره بين هذه المنازل فإشتد ذلك أيضاً على النبي عِينَةِ، وعلى أصحابه فقاموا الليل كله حتى انتفخت أقدامهم مخافة أن لا يحفظوا القدر الواجب، فعلوا ذلك سنة فأنزل الله تعالى ناسختها فقال: علم أن لن تحصوه يعنى قيام الليل من الثلث، والنصف والثلثين، وكان هذا قبل أنْ تفرض الصلوات الخمس، فلما فرضت الصلوات الخمس نسخت هذه كما نسخت الزكاة كل صدقة، وصوم رمضان كل صوم اه وفي تفسير الجزري نسخ وجوب التقدير بقوله تعالى: ﴿علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر أي صلوا ما تيسر من الصلاة، ولو قدر حلب شاة، ثم نسخ وجوب قيام الليل بالصلوات الخمس بعد سنة أخرى فكان بين الوجوب، والتخفيف سنة وبين الوجوب، والنسخ سنتان كذا في العيني على البخاري. قوله: (خصوصاً آخره) وهو السدس الخامس من أسداس الليل، وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي. قوله: (وأقل ما ينبغي أن يتنفل بالليل ثمان ركعات) الذي في الحاوي القدسي أنّ أقله ركعتان وأكثره ثمان لما روى نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وفي صحيح مسلم قال رسول الله على: عليكم بصلاة الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم (و) ندب (صلاة الاستخارة) وقد أفصحت السنة عن بيانها قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله على يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر

أنه على كان يصلى خمس ركعات منها الوتر ثلاث، وروي سبع، وروي تسع وروي إحدى عشرة وثلاثة عشر ركعة، والوتر من الجميع. قوله: (فإنه دأب الصالحين) أي عادة الصالحين أي معتادهم. قوله: (وقربة) أي مقربة لكم من ربكم. قوله: (ومكفرة للسيئات) أي الصغائر. قوله: (ومنهاة عن الإثم) أي ناهية عنه. قوله: (وندب صلاة الاستخارة) أي طلب ما فيه الخير، وهي تكون لأمر في المستقبل ليظهر الله تعالى خير الأمرين، وأما صلاة الحاجة فتارة تكون لأمر نزل، أو سينزل وهذا الأمر معنى يراد تحصيله، أو دفعه وهذا أولى مما في السيد عن النهر. قوله: (كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة الخ) وقال ﷺ: "من سعادة ابن آدم استخارة الله عز وجل زاد الحاكم ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله عز وجل» وقد روى بإسناد حسن أنَّ داود عليه السلام قال: أي عبادك أبغض إليك؟ قال: عبد استخارني في أمر فخرت له فلم يرض. قوله: (يقول) بدل من قوله: يعلمنا. قوله: (فليركع ركعتين) يقرأ في الأولى بالكافرون، وفي الثانية بالإخلاص، وقال بعضهم: يقرأ في الأولى بقوله تعالى: ﴿وربك يخلق ما يشاء ويختار﴾ إلى يعلنون وفي الثانية بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةً﴾ إلى قوله: ﴿مبيناً ﴾ وبعضهم يجمع بين ما ذكروا إذا تعذر عليه الصلاة استخار بالدعاء فقد روى الترمذي بإسناد ضعيف عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنَّ النبي ﷺ كان إذا أراد الأمر قال: اللهم خرلي، واخترلي اه. قوله: (اللهم إني أستخيرك) أي أطلب منك تحصيل خير الأمرين، والباء في قوله بعملك للقسم، أو للتعليل أي لأنك عالم بذلك، وكذا يقال: فيما إذا بعد. قوله: (فإنك تقدر الخ) تعليل على اللف، والنشر المشوش. قوله: (وأسألك من فضلك العظيم) يحتمل أنَّ من اسم بمعنى بعض مفعول به الأسأل، والفضل بمعنى المتفضل، ويحتمل أنّ المفعول به محذوف تقديره بيان الخير. قوله: (وأنت علام الغيوب) أي تعلم المغياب علماً تاماً كما تفيده صيغة المبالغة، والغيوب جمع غيب بمعنى مغيب، وإذا كان يعلم المغيبات فعلم المشاهد لنا كذلك، بل أولى على ما تقضي به العادة. قوله: (اللهم إنْ كنت تعلم الخ) الشك بالنسبة إلى الداعي لا إلى علام الغيوب. قوله: (أنّ هذا الأمر) يذكر حاجته بدل لفظ الأمر.

شركي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به قال: ويسمي حاجته رواه الجماعة إلا مسلماً وينبغي أن يجمع بين الروايتين فيقول وعاقبة أمري وعاجله وآجله والاستخارة في الحج والجهاد وجميع أبواب الخير تحمل على تعيين الوقت لا نفس الفعل وإذا استخار مضى لما ينشرح له صدره وينبغي أن يكررها سبع مرات لما روي عن أنس قال: قال رسول الله على : «يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه» (و) ندب (صلاة الحاجة) وهي ركعتان عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله على النبي المن كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم ليثن على الله وليصل على النبي الله من كم ليث العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات وحيات وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لي ذنباً إلا غفرته

قوله: (فاقدره) بضم الدال وكسرها من بابي نصر وضرب أي هيئة، ولا يجوز فتحها هنا لأنّ الفتح من قدر باب فتح بمعنى اليسار، والقوة، ولا يناسب هنا. قوله: (ثم بارك لي فيه) أي اجعل لي منه خيراً زائداً على خيرية أصله، وثم بمعنى الواو، والترتيب باعتبار ما يشاهد. قوله: (وإن كنت تعلم) أي علمت. قوله: (فاصرفه عني الخ) لما كان لا يلزم من صرف الأحد المعين عن الآخر صرف الآخر عنه دعا بصرف كل منهما عن الآخر. قوله: (ثم رضني) وفي رواية أرضني. قوله: (قال ويسمي حاجته) أي بدل لفظ الأمر كما قدمناه، ويستحب إفتتاح الدعاء المذكور بالحمد والصلاة على رسول الله على. قوله: (والاستخارة في الحج، والجهاد المخ) اعلم أن محل ندب الاستخارة إنما هو في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها أما ما هو معروف خيره، أو شره كالعبادات وصنائع المعروف، والمعاصي والمنكرات فلا حاجة إلا الاستخارة فيها نعم قد يستخار فيها البيان خصوص الوقت كالحج مثلاً في هذه السنة لإحتمال عدوَّ أو فتنة، ولذلك يحسن أنْ يستخار في النهي عن المنكر في شخص متمرد يخشى بنهيه حصول ضرر عظيم عام، أو خاص، وإن جاء في الحديث: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر لكن إنْ خشي ضرراً عاماً للمسلمين فلا ينكر، وإنْ خشي على نفسه فله الإنكار، ولكن يسقط الوجوب كذا في العيني على البخاري. قوله: (مضى لما ينشرح له صدره) أي قلبه، وهو يفيد أنه يحصل بعد الاستخارة أحد الأمرين لا محالة، والمراد أنه ينشرح له صدره إنشراحاً خالياً عن هوى النفس. قوله: (وهي ركعتان) أو أربع، وفي الحاوي أنها إثنتا عشرة ركعة بسلام واحد قاله السيد. قوله: (إلى الله) أي من غير واسطة بني آدم، وقوله: أو إلى أحد من بني آدم المراد به ما كان يجري على أيديهم وإلا فكل الحواثج من الله تعالى. قوله: (أسألك موجبات رحمتك) أي الأشياء التي تقتضي الرحمة منك والإحسان، وقوله: وعزائم ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ومن دعائه: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة على يا محمد إني توجهت بك إلى ربك في حاجتي هذه لتقضي لي اللهم فشفعه في (وندب إحياء ليآلي العشر الأخير من رمضان) لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي على كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر والقصد منه إحياء ليلة القدر فإن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها وروى أحمد: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له

مغفرتك أي الأشياء التي تقتضي مغفرة الذنوب إقتضاء تاماً كأنها تحتم ذلك. قوله: (والغنيمة من كل بر) أي خير أي أسألك أن تجعل غنيمتي، وعطيتي كل خير. قوله: (يا أرحم الراحمين) ثم يسأل من أمر الدنيا، والآخرة ما شاء فإنه يقدر له ذلك كذا في ابن أميرحاج. قوله: (ومن دعائه) أي دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة، أو من دعائه على الذي علمه لرجل ضرير البصر أتى إليه، فقال يا رسول الله ادع الله لي أنْ يعافيني فقال: «إن شئت أخرت ذلك فهو أعظم لأجرك، وإن شئت دعوت الله، فقال ادع الله فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوأه، ويصلي ركعتين، ويدعو بهذا الدعاء اهر، وله طرق كثيرة. قال الطبراني: بعد ذكر طرقه والحديث صحيح. قوله: (إني توجهت بك الخ) يشكل هذا على ما قالوه إنه يكره للرجل أن يقول: اللهم إنى أسألك بأنبيائك، وأجيب بأنّ السمع خص هذا، والحق عدم الخصوصية لما ورد في إستسقاء عمر بالعباس، وما قيل في وجه الكراهة أنه لا حق لأحد على الله تعالى فيه نظر لأنَّ للعباد المخلصين عليه حقاً فضلاً منه، وكرماً جعله على نفسه، وعليه استحقاقاً ذاتياً لهم، وتمامه في ابن أمير حاج. قوله: (وشد المئزر) أي اجتهد في العبادة. قوله: (فإن العمل فيها الخ) روي أنه ﷺ ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله تعالى ألف شهر فعجب المسلمون، فأنزل الله سورة القدر أي ليلة القدر خير من الألف شهر التي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله، ويروى أنه ﷺ ذكر أربعة من بني إسرائيل فقال: عبدوا الله ثمانين عاماً لم يعصوه طرفة عين فذكر أيوب وزكريا، وحزقيل، ويوشع بن نون عليهم السلام، فعجبت الصحابة من ذلك فنزل جبريل، وقال: يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوا الله طرفة عين، فقد أنزل الله عليك خيراً من ذلك، وقرأ السورة فهذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك فسر النبي ﷺ، والناس معه، والألف شهر ثلاث وثمانون سنة، وأربعة أشهر قال النووي: وقد خص الله تعالى هذه الأمة بها فلم تكن لمن قبلهم على الصحيح المشهور، وقد أجمع من يعتد به على وجودها، ودوامها إلى آخر الدهر للأحاديث المشهورة، وأنها ترى حقيقة لمن شاء الله في كل رمضان كما تظاهرت عليه الأحاديث، ويستحب كتمانها لمن رآها إتباعاً له ﷺ، والحكمة في إخفائها أنْ يجتهد من يريدها في إحياء الليالي الكثيرة طلباً لموافقتها فتكثر عبادته له تعالى اه. قوله: (واحتساباً) أي ادخاراً لثوابها عند الله تعالى.

ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقال ﷺ: "تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان" متفق عليه وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هي في كل السنة وبه قال الإمام الأعظم في المشهور عنه: أنها تدور في السنة وقد تكون في رمضان، وقد تكون في غيره قاله قاضي خان، وفي المبسوط أنّ المذهب عند أبي حنيفة أنها تكون في رمضان لكن تتقدم وتتأخر وعندهما لا تتقدم ولا تتأخر (و) ندب (إحياء ليلتي العيدين) الفطر والأضحى لحديث "من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب" ويستحب الإكثار من الاستغفار بالأسحار، وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك، ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت والدعاء فيها مستجاب (و) ندب إحياء (ليالي عشر ذي الحجة) لقوله ﷺ: "ها من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر" وقال ﷺ: "صوم يوم عرفة كليوم سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية" (و) ندب إحباء (ليلة النصف

قوله: (في العشر الأواخر) قال معظم الأئمة أنها مختصة بها الوتر، والشفع في ذلك للسواء، وقال بعضهم: ليالي الوتر آكد، وذهب الأكثر إلى أنها ليلة سبع وعشرين وهو قول ابن عباس وجماعة من الصحابة: ونسبه العيني في شرح البخاري إلى الصاحبين. قوله: (لكن تتقدم، وتتأخر) والثمرة تظهر فيمن قال لعبده أنت حر ليلة القدر، وقد مضى بعض من رمضان فعندهما لا يعتق حتى يمضي ذلك البعض من رمضان العاجل، وعنده حتى يمضي رمضان القابل كله، وعليه الفتوى لإحتمال أنها تكون في آخره في العام القابل. قوله: (ويستحب الإكثار من الاستغفار بالاسجار) فإنّ الله تعالى مدح المستغفرين فيها فقال: وبالأسحار هم يستغفرون. قوله: (وسيد الإستغفار اللهم الخ) مبتدأ، وخبر أي فهو أولى من غيره، ويترتب على كونه سيده أنه يبر به لو حلف ليستغفرن الله بسيد الإستغفار. قوله: (وأنا على عهدك) أي ما عاهدتني عليه من الطاعة. قوله: (ووعدك) أي وعدي إياك بالإمثتال، وفي شرح المصابيح أي أنا مقيم على الوفاء بما عاهدتني في الأزل بربوبيتك، وأنا موقن بما وعدتني من البعث، والنشور وأحوال القيامة، والثواب والعقاب اهـ. قوله: (أبوء) على وزن أقول مهموز الآخر بمعنى أقر وأعترف. قوله: (والدعاء فيها مستجاب) الأولى فيهما، ويحتمل رجوعه إلى ليلة العيد المذكورة في الحديث والمراد الجنس. قوله: (يعدل) بالبناء للمجهول. قوله: (صوم يوم عرفة الخ) فيندب صومه إلا للحاج لأنه ربما يضعف بصومه عن المطلوب منه يومه. قالوا: والحكمة في زيادة صوم عرفة في التكفير عن صوم عاشوراء أنه من شريعة سيدنا محمد ﷺ، وصوم عاشوراء من شريعة الكليم عليه السلام، وشرع محمد أفضل. قوله: (ولأنها يقدر فيها

من شعبان) لأنها تكفر ذنوب السنة، وليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع، وليلة القدر تكفر ذنوب العمر، ولأنها يقدر فيها الأرزاق والآجال والإغناء والأفقار والأعزاز والإذلال والإحياء والإماتة وعدد الحاج وفيها يسح الله تعالى الخير سحاً، وخمس ليال لا يرد فيهن الدعاء ليلة الجمعة وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلتا العيدين، وقال الدعاء ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها الغروب الشمس إلى السماء فيقول ألا مستغفر فاغفر له ألا مسترزق فأرزقه حتى يطلع الفجر» وقال على: من أحيا الليال الخمس وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة، وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان وقال على: «من قام ليلة النصف من شعبان وليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» ومعنى القيام أن يكون مشتغلاً معظم الليل بطاعة وقيل بساعة منه يقرأ، أو يسمع القرآن أو الحديث أو يسبح أو يصلي على النبي على النبي النبي النبي الم النبي عباس بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة كما في إحياء ليلتي

الأرزاق) قال تعالى: ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾ [الدخان/ ٤٤]. قوله: (وفيها يسح الله تعالى المخير سحاً) قال في القاموس السح الصب، والسيلان من فوق كالسح بالضم اه فشبه الخير بماء يصب من محل عال، والمراد كثرة الخير. قوله: (ينزل فيها) أي ينزل أمره، أو ملائكته، أو النزول صفة له تعالى لا كصفة الحوادث على ما ذكروه من الطريقين. قوله: (ألا مستغفر الخ) ألا أداة استفتاح، وأغفر له بالرفع لا بالجزم (١) لأنه في جواب العرض مثلاً، وألا هنا ليست له لأنها تدخل على الأفعال. قوله: (ليلة: التروية) هي ليلة الثامن من ذي الحجة. قوله: (لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) أي بمحبسة الدنيا حتى تصده عن الآخرة كما جاء لا تجالسوا الموتى يعني أهل الدنيا، وقال بعضهم: لم يمت قلبه أي لا يتحير قلبه عند النزع، ولا في القبر، ولا في القيامة كذا في الشرح. قوله: (يقرأ، أو يسمع) أو يدعو، وأحسن ما يدعو به اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

خاتمة: من المندوب صلاة القتل، فإذا ابتلي به مسلم يستحب أن يصلي ركعتين يستغفر بعدهما من ذنوبه لتكون الصلاة الإستغفار آخر أعماله، ومنه الصلاة إذا نزل منزلاً فيستحب أن لا يقعد حتى يصلي ركعتين كما في السير الكبير، وكذا إذا أراد سفراً، أو رجع ومنه صلاة الإستغفار لمعصية وقعت منه لما عن علي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهماأن رسول الله عليه قال: «ما من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ، ويحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر له كذا في القهستاني.

<sup>(</sup>١) قوله لا بالجزم لعل صوابه بالنصب بدلل وجود الفاء تأمل اه مصححه.

العيدين، وقال رسول الله على: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله" رواه مسلم (ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي) المتقدم ذكرها (في المساجد) وغيرها لأنه لم يفعله النبي على ولا أصحابه فأنكره أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة وفقهاء أهل المدينة، وأصحاب مالك وغيرهم وقالوا: ذلك كله بدعة، ولم ينقل عن النبي على ولا عن أصحابه إحياء ليلتي العيد جماعة واختلف علماء الشأم في صفة إحياء ليلة النصف من شعبان على قولين أحدهما أنه استحب إحياءها بجماعة في المسجد طائفة من أعيان التابعين كخالد بن معدان، ولقمان بن عامر ووافقهم اسحق بن راهويه والقول الثاني أنه يكره الاجتماع لها في المساجد للصلاة وهذا قول الاوزاعي إمام أهل الشأم وفقيههم وعالمهم.

#### نصل

# ني صلاة النفل جالساً وني الصلاة على الدابة وصلاة الماشي

(يجوز النفل) إنما عبر به ليشمل السنن المؤكدة وغيرها فتصح إذا صلاها (قاعداً مع

قوله: (ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله) يحتمل أنه بصلاة الصبح يحصل له ثواب النصف الآخر فالليل كله حصل بمجموع الصلاتين، وهو الذي يشير إليه كلام ابن عباس فإنه جعل صلاة العشاء بجماعة، والعزم على صلاة الصبح بها يقوم مقام إحياء الليل، ويحتمل أنه أشار به إلى أنّ صلاة الصبح أفضل من صلاة العشاء لأنه يكون بصلاتها كأنه قام نصف الليل، وبصلاته كأنه قام الليل كله. قوله: (ويكره الإجتماع الخ) ولا يخرج بنذر الجماعة في الصلوات التي في تلك الليالي، أو غيرها من الرغائب عن الكراهة وإنْ كان لا يخرج عنها إلا بالجماعة بشرط أنْ يكون الإمام غير ناذر لها، وإلا لا يصح لعدم صحة اقتداء الناذر بالناذر، ويدخل في بشرط أنْ يكون الإمام غير ناذر لها، وإلا لا يصح لعدم صحة اقتداء الناذر بالناذر، ويدخل في نلك صلاة التسبيح، فإنْ قيل: يلزم على ما سبق من أنّ النذر وجد من المقتدي لا من الإمام بناء القوي على الضعيف إنما يمنع حيث كانت القوة ذاتية، أما إذا لم تكن كما هنا، فلا لأنها عرضت بالنذر، ومن هذا قال الحلبي: النذر كالنفل، واعلم أنّ الصلاة في نفسها مشروعة بصفة الإنفراد، والإقتداء فيها صحيح مع الكراهة حيث كان على التداعي أفاده في نفسها مشروعة بصفة الإنفراد، والإقتداء فيها صحيح مع الكراهة حيث كان على التداعي أفاده السيد والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

# نصل ني صلاة النفل جالــاً

قوله: (يجوز النفل قاعداً) مطلقاً من غير كراهة كما في مجمع الأنهر. قوله: (لما قيل

المقدرة على القيام) وقد حكي فيه إجماع العلماء، وعلى غير المعتمد يقال: الإسنة الفجر لما قيل بوجوبها وقوة تأكدها، وإلا التراويح على غير الصحيح لأنّ الأصح جوازها قاعداً من غير عذر فلا يستثنى من جواز النفل جالساً بلا عذر شيء على الصحيح لأنه على كان يصلي بعد الوتر قاعداً، وكان يجلس في عامة صلاته بالليل تخفيفاً، وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها فلما أراد أنّ يركع قام فقراً آيات، ثم ركع وسجد وعاد إلى القعود، وقال في معراج الدراية، وهو المستحب في كل تطوع يصليه قاعداً موافقة للسنة، ولو لم يقرأ حين استوى قائماً، وركع وسجد أجزأه، ولو لم يستو قائماً وركع لا تجزيه لأنه لا يكون ركوعاً قائماً، ولا ركوعاً قاعداً كما في التجنيس و(لكن له) أي للمتنفل جالساً (نصف أجر القائم) لقوله على: من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد (من عذر) نائماً فله نصف أجر القاعد (إلا) أنهم قالوا: هذا في حق القادر أما العاجز (من عذر) على أنّ صلاة القاعد بعذر مساوية لصلاة القائم في الأجر كذا في الدراية قلت: بل هو على أنّ صلاة القاعد بعذر مساوية لصلاة القائم في الأجر كذا في الدراية قلت: بل هو

بوجوبها) قال في الخلاصة وأجمعوا على أنّ ركعتى الفجر من غير عذر قاعداً لا تجوز كذا روى الحسن عن الإمام اه ولا يخفى ما في حكاية الإجماع على ذلك، وليس الإجماع إلا على تأكدها كذا في الشرح، وما في قوله: ما قيل مصدرية. قوله: (على الصحيح) يفيد أنّ القول بتحتم القيام في سنة الفجر، وفي التراويح غير مرجح، وليس كذلك أفاده السيد. قوله: (بعد الوتر) أي غير الوتر لأنّ المقصود الإستدلال على جواز كل النفل قاعداً، ويحتمل أنه إشارة إلى ما كان يفعله علي من صلاة ركعتين بعد الوتر لبيان الجواز إلا أنه لا ينتج المدعى. قوله: (ولو لم يستو قائماً) بأنْ قام قياماً تنال يداه فيه ركبتيه، وركع وأما إذا وضع ركبتيه على الأرض، ونصب نصفه الأعلى فالظاهر أنه لا مانع من الجواز. قوله: (ولكن له نصف أجر القائم) يستثنى منه صاحب الشرع ﷺ كما ورد عنه ﷺ: فإنّ أجر صلاته قاعداً كأجر صلاته قائماً فهو من خصوصياته. قوله: (ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد) صرح في البحر عن المشارق بنفي جوازه نائماً، فقال: ورد في بعض رواياته، ومن صلى نائماً أي مضطجعاً فله نصف أجر القاعد ولا يمكن حمله على النفل مع القدرة لا يصح مضطجعاً اللهم إلا أنْ يحكم بشذوذ هذه الرواية انتهى، وفهم المؤلف من كلام القوم أنّ في ذلك خلافاً كما هو عند الشافعية، ولكن قال الكمال، ولا أعلمه في فقهنا اه. قوله: (فصلاته بالإيماء أفضل) أي مضطجعاً، أو مستلقياً، أو قاعداً. قوله: (لأنه جهد المقل) أي اجتهاد المقل بمعنى أنه ليس في وسعه غيره والجهد بمعنى المجهود. قوله: (على أنّ صلاة القاعد) أي الذي يركع، ويسجد فإن المومي تقدم الكلام عليه. قوله: (قلت بل هو أرقى الغ) هو ظاهر لأنّ الصلاة بالإيماء أقل رتبة من

أرقى منه لأنه أيضاً جهد المقل ونية المرء خير من عمله (ويقعد) المتنفل جالساً (كالمتشهد) إذا لم يكن به عذر فيفترش رجله اليسرى، ويجلس عليها وينصب يمناه (في المختار) وعليه الفتوى ولكن ذكر شيخ الإسلام الأفضل له أن يقعد في موضع القيام محتبياً لأن عامة صلاة رسول الله على آخر عمره كان محتبياً أي في النفل ولأن المحتبي أكثر توجهاً لأعضائه القبلة لتوجه الساقين كالقيام، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقعد كيف شاء لأنه لما جاز له ترك أصل القيام فترك صفة القعود أولى، وأما المريض، فلا تتقيد صفة جلوسه بشيء (وجاز إتمامه) أي إتمام القادر نفله (قاعداً) سواء كان في الأولى، أو الثانية (بعد افتتاحه قائماً) عند أبي حنيفة رحمه الله لأن القيام ليس ركناً في النفل فجاز تركه، وعندهما لا يجوز لأن الشروع ملزم فأشبه النذر، ولأبي حنيفة أن نذره ملزم صلاة مطلقة وهي الكاملة بالقيام مع جميع الأركان والشروع لا يلزم إلا صيانة النفل، وهي لا توجب القيام فيتمه جالساً (بلا كراهة على الأصح) لأن البقاء أسهل من الابتداء وابتداؤه جالساً لا يكره فالبقاء أولى كراهة على التطوع، ثم يتنقل من القيام إلى القعود ومن القعود إلى القيام، روته عائشة وكان قي فتت التطوع، ثم يتنقل من القيام إلى القعود ومن القعود إلى القيام، روته عائشة

صلاة القاعد في العمل، وإذا كانت مع قلة العمل فيها أفضل من صلاة القائم فصلاة القاعد بعذر، وهي أكثر عملاً أفضل منها بالأولى. قوله: (ونية المرء خير من عمله) هذا إنما يظهر إذا خطر بباله أنه لو كان صحيحاً لأداها قائماً، وإنما كانت خيراً لبعدها عن الرياء. قوله: (ويقعد كالمتشهد) فيه إشارة إلى أنه لا يضع يمناه على يسراه تحت سرته لكن صرح في كتاب سياسة الدنيا، والدين بأنه يضع وإليه يشير قولهم إنّ القعود كالقيام اه من السيد. قوله: (في المختار) هو إحدى روايات ثلاث عن الإمام وبها أخذ زفر قال في النهر: ولا شك في جواز القعود على أي حال، وإنما الاختلاف في تعيين ما هو الأفضل اه. قوله: (ولكن ذكر شيخ الإسلام) هذه رواية ثانية عن الإمام وبها أخذ أبو يوسف، وعن الإمام أنه يتربع، وبها أخذ محمد كما في مجمع الأنهر، فإذا أراد أنْ يركع يعني على الروايتين الأخيرتين افترش رجله اليسري وجلس عليها ليكون أيسر عليه كذا في ابن أميرحاج، وهذا الخلاف في غير حال التشهد، أما فيه فإنه يجلس كما يجلس المتشهد بالإجماع سواء سقط القيام لعذر أم لا اه نهر. قوله: (لتوجه الساقين) أي وكل القدمين وهو لازم لما قبله. قوله: (وعندهما لا يجوز) الخلاف في غير الشفع الثاني أما لو ابتدأ الشفع الأول قائماً، ثم قعد في الشفع الثاني فهو جائز اتفاقاً لأن كل شفع صلاة على حدة. قوله: (ولأبي حنيفة أن نذره ملزم الخ) لا فرق في لزوم القيام فيه بين أن يلتزمه نصأ أو لا، واختاره الكمال، وفي المحيط أنه إنْ لم يلتزم القيام نصاً لا يلزمه. قال فخر الإسلام: هو الصحيح أفاده السيد. قوله: (بالقيام الخ) متعلق بالكاملة. قوله: (بلا كراهة على الأصح) واختار صاحب الهداية الكراهة إذا كان من غير عذر كالإعياء والتعب. قوله: (ثم يتنقل رضي الله عنها (ويتنفل) أي جاز له التنفل بل ندب له (راكباً خارج المصر) يعني خارج العمران ليشمل خارج القرية والأخبية بمحل إذا دخله مسافر قصر الفرض وسواء كان مسافراً، أو خرج لحاجة في بعض النواحي على الأصح، وقيل إذا خرج قدر ميل وقيل إذا خرج قدر فرسخين جاز له وإلا فلا، وعن أبي يوسف جوازها في المصر أيضاً على الدابة (مومياً إلى أي جهة) ويفتتح الصلاة حيث (توجهت به دابته) لمكان الحاجة ولا يشترط عجزه عن إيقافها للتحريمة في ظاهر الرواية لقول جابر: رأيت رسول الله على يصلي النوافل على راحلته في كل وجه يوميء إيماء، ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين رواه ابن حبان في صحيحه، وإذا حرك رجله، أو ضرب دابته، فلا بأس به إذا لم يصنع شيئاً كثيراً (وبني

من القيام إلى القعود) أي في الركعة الواحدة فقد ذكر في مجمع الروايات أنه على كان يفتتح التطوع قائماً، ثم يقعد فإذا بقى من قراءته مقدار عشرين آية أو ثلاثين قام فقرأ، ثم سجد كذا فى الشرح. قوله: (أي جاز له التنفل) لأنّ الصلاة خير موضوع فلو اشترط ما يشق من نحو النزول يلزم الإنقطاع عن الخير قال في المبسوط: لو لم يكن في التنفل على الدابة من المنفعة إلا حفظ اللسان من فضول الكلام لكان كافياً في جوازه. قوله: (بل ندب له) لفعله على كثيراً. قوله: (إذا دخله) أي وصل إليه. قوله: (على الأصح) هو قول جمهور العلماء، وعند مالك يشترط كونه مسافراً، وذكره في الذخيرة عن محمد، وليس مشهوراً عنه، ولكن عن أبي يوسف جوازها في المصر، بلا كراهة وعن محمد كذلك، وفي رواية أجازه مع الكراهة مخافة الغلط بكثرة اللغط، واستدلا بما روى عن ابن عمر أنه على ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة، وكان يصلى، وهو راكب، وأجيب عن الإمام بشذوذ الحديث، وتمامه في الشرح. قوله: (موميا إلى أي جهة الخ) فلو سجد على سرجه، أو على شيء وضع عنده يكون عبثاً لا فائدة فيه فيكره، ولا تفسد لأنه إيماء وزيادة اللهم إلا أنْ يكون ذلك الشيء نجساً، فتفسد لاتصال النجاسة به كما حققه البرهان الحلبي. قوله: (ويفتتح الصلاة الخ) إنما زاده لوقوع الخلاف فيه فإنّ الإمام الشافعي رضى الله عنه يشترط الإستقبال عند الإفتتاح، وفي شرح عمدة الأحكام، وعند أبي حنيفة وأبي ثور: يفتتح أوّلاً إلى القبلة استحباباً، ثم يصلي كيف شاء، وبه قال أحمد: وهو الأشبه كذا في ابن أميرحاج. قوله: (حيث توجهت به دابته) أشار به إلى أنه إذا صلى إلى غير ما توجهت به دابته لا يجوز لعدم الضرورة إلى ذلك كما في السراج، وفي توحيد الضمير في قوله مومياً، وقوله به إشارة إلى أنَّ الصلاة على الدابة لا تصح بالجماعة فإن فعلوا فصلاة الإمام صحيحة، وصلاة القوم فاسدة، وقيل تجوز إذا كانا على دابة واحدة كما في البحر عن الظهيرية وبه جزم في الدرر. قوله: (في ظاهر الرواية) وقال الكاكي: يشترط ذلك وإنْ تعذر جاز قال في الشرنبلالية: وينبغي حمله على صلاة الفرض لأنَّ باب النفل أوسع اهـ. قوله: (وإذا حرك البخ) أشار به إلى أنّ تسيره لا يضر إذا كان بعمل قليل، وهو المعتمد خلافاً بنزوله) على ما مضى إذا لم يحصل منه عمل كثير كما إذا ثنى رجله فانحدر لأن إحرامه انعقد مجوزاً للركوع والسجود عزيمة بنزوله بعده فكان له الإيماء بهما راكباً، رخصة، وبهذا يفرق بين جواز بنائه، وعدم بناء المريض بالركوع، والسجود، وكان مومياً لأن إحرام المريض لم يتناولهما لعدم قدرته عليهما فلذا (لا) يجوز له البناء بعد (ركوبه) على ما مضى من صلاته نازلاً في ظاهر الرواية عنهم لأن افتتاحه على الأرض استلزم جميع الشروط وفي الركوب يفوت شرط الاستقبال، واتحاد المكان وطهارته وحقيقة الركوع والسجود (و) جاز الإيماء على الدابة و(لو كان بالنوافل الراتبة) المؤكدة، وغيرها حتى سنة الفجر وروي (عن

لما في القنية أنه إذا سيرها صاحبها لم يجز الفرض ولا التطوع. قوله: (لأنّ إحرامه انعقد مجوزاً للركوع، والسجود) إيضاحه أنْ يقال أنّ بناء بعض الصلاة على بعض عند الاختلاف إنما يجوز إذا تناولتهما تحريمة واحدة وأما إذا لم يكونا كذلك فلا يجوز إذا ظهر هذا فتحريمة الراكب انعقدت مجوزة للإيماء راكباً، وللركوع، والسجود بتقدير النزول فكان ما صلى بالإيماء وهو راكب، وما يصلى بعد النزول بركوع، وسجود داخلين تحت تحريمة واحدة فجاز بناء أحدهما على الآخر وإحرام النازل انقعد موجباً للركوع، والسجود فقط فلم يتناول الإيماء راكباً فلا يصح بناؤه عليه كذا في العناية فإن قيل: ما ذكر فيه بناء القوى على الضعيف، وذلك لا يجوز كما في المريض إذا صح أجيب بأن إحرام المريض لم يتناول الأركان أي الأصلية بدون إيماء لعدم قدرته عليها فلا يجوز بناء ما لم يتناوله إحرامه على ما تناوله، وأجيب أيضاً بأن إيماء الراكب كركوعه، وسجوده في القوة، وليس خلفاً عنهما، ولذا جاز ابتداؤه بالإيماء مع قدرته على النزول إذ الخلف ما لا يصار إليه إلا عند تعذر الأصل، ولا يصبح الجمع بينهما بخلاف المريض فإنّ إيماء خلف لا يجوز له ابتداء مع القدرة أي فلا يصح الجمع بينه، وبين الأصل فلا يصح له البناء قال في النهاية وعلى هذا الفرق يجب أن لا يبني في المكتوبة فيما إذا افتتحها راكباً لعذر، ثم نزل لأنه ليس له أن يفتتحها على الدابة عند القدرة فكان الإيماء فيها خلفاً، فلا يصح البناء للزوم الجمع بين الأصل، والخلف، ولهذا قيد المسئلة في الهداية بالمتطوع اه. قوله: (عزيمة) أي أمراً محتماً عليه، وهو مفعول مطلق لمحذوف أي عزم عليه عزيمة، وقوله بنزوله متعلق به. قوله: (فكان له الإيماء) الأولى أنْ يقول، وللإيماء بهما عطف على قوله: للركوع. قوله: (رخصة) أي جاء على خلاف الحكم الأصلي تسهيلاً. قوله: (وبهذا) الإشارة ترجع إلى التعليل. قوله: (فلذا) أي للتعليل بعدم التناول قال في الشرح، وعدم بناء المريض إذا قدر على الركوع، والسجود، وكان مومياً لأنّ إحرام المريض لم يتناولهُما لعدم قدرته عليها، فصار كإحرام النازل الذي افتتح الصلاة على الأرض فلا يجوز بناء ما لم يتناوله إحرامه على ما تناوله فلذا لا تجوز الخ. قوله: (في ظاهر الرواية) وقال زفر يجوز له البناء كما أوضحه في الفتح. قوله: (حتى سنة الفجر) بالجر عطفاً على النوافل الراتبة. قوله:

أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل) الراكب (لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها) قال ابن شجاع رحمه الله: يجوز أن يكون هذا البيان الأولى يعني أن الأولى أن ينزل لركعتي الفجر كذا في العناية وقدمنا أن هذا على رواية وجوبها (وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء) كعصا وحائط وخادم (إن تعب) لأنه عذر كما جاز أن يقعد (بلا كراهة وإن كان) الاتكاء (بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب) بخلاف القعود بغير عذر بعد القيام كما قدمناه (ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة) كثيرة (عليها) أي الدابة ولو كانت) التي تزيد على الدرهم (في السرج والركابين في الأصح) وهو قول أكثر مشايخنا للضرورة (ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع) أي إجماع أئمتنا لاختلاف المكان.

## فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة

والمحمل (لا يصح على الدابة صلاة الفرائض ولا الواجبات كالوتر والمنذور) والمعيدين (و) لاقضاء (ما شرع فيه نفلاً فأفسده ولا صلاة الجنازة و) لا (سجدة) تلاوة قد (تليت آيتها على الأرض إلا لضرورة) نص عليها في الفرض بقوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالاً، أو ركباناً﴾ والواجب ملحق به (كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل) ولم تقف له رفقته (وخوف سبع) على نفسه أو دابته (و) وجود مطر و(طين) في (المكان)

(يعني أنّ الأولى الخ) أي فيجاب عنه بجوابين. قوله: (كره في الأظهر) أي تنزيها بدليل التعليل. قوله: (بخلاف القعود) فإنه لا كراهة فيه على الأصح. قوله: (للضرورة) ولأنه لما سقط اعتبار الأركان الأصلية فلأن يسقط شرط طهارة المكان أولى. قوله: (ولا تصح صلاة الماشي) ولا السابح، وهو يسبح كما في المضمرات سواء كان بعذر أم لا فرضاً كانت الصلاة أم لا. قوله: (لاختلاف المكان) ولأن كلا من المشي، والسباحة مناف للصلاة، وأداء الأركان مع المنافي لا يصح والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

### نصل في صلاة الفرض، والواجب على الدابة

قوله: (والمحمل) اسم مكان قياسه فتح الميم. قوله: (ولا قضاء ما شرع فيه نفلاً) ولو شرع فيه بقعود أفاده السيد. قوله: (قد تليت آيتها على الأرض) أما إذا تليت آيتها عليها فتصح عليها. قوله: (إلا لضرورة) قال في الخلاصة: أما صلاة الفرض على الدابة بالعذر فجائزة فيقف عليها أي مستقبل القبلة، ويصلي بالإيماء إن أمكنه إيقاف الدابة فإن لم يمكنه صلى أينما توجهت، ولو مستدبر القبلة كذا في غاية البيان. قوله: (كخوف لص) يعم قاطع الطريق. قوله: (ولم تقف له رفقته) هذا على الغالب، ومن غير الغالب أنّ وقوف الرفقة لا يفيد منع اللص،

يغيب فيه الوجه أو يلطخه ويتلف ما يبسط عليه أما مجرد ندوة فلا يبيح ذلك والذي لا دابة له يصلي قائماً في الطين بالإيماء (وجموح الدابة، وعدم وجدان من يركبه) دابته، ولو كانت غير جموح (لعجزه) بالاتفاق، ولا تلزمه الإعادة بزوال العذر والمريض الذي يحصل له بالنزول والركوب زيادة مرض، أو بطء يجوز له الإيماء بالفرض على الدابة واقفة مستقبل القبلة إن أمكن وإلا فلا، وكذا الطين المكان وإن وجد العاجز عن الركوب معيناً فهي مسئلة القادر بقدرة الغير عاجز عنده خلافاً لهما كالمرأة إذا لم تقدر على النزول إلا بمحرم، أو زوج ومعادل زوجته، أو محرمه إذا لم يقم ولده محله كالمرأة (والصلاة في المحمل) وهو (على الدابة كالصلاة عليها) في الحكم الذي علمته (سواء كانت سائرة أو واقفة ولو) أوقفها و (جعل تحت المحمل خشبة) أو نحوها (حتى بقي قراره) أي المحمل (إلى الأرض) بواسطة ما جعل تحته (كان) أي صار المحمل (بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه قائماً) لا قاعداً بالركوع والسجود.

# فصل في الصلاة في السفينة صلاة الفرض

والواجب (فيها وهي جارية) حالة كونه (قاعداً بلا عذر) به وهو يقدر على الخروج منها (صحيحة عند) الإمام الأعظم (أبي حنيفة) رحمه الله تعالى لكن (بالركوع والسجود) لا

فيجوز له حينئذ الصلاة عليها. قوله: (واقفة مستقبل القبلة) لا يخص المريض، بل هو حكم صلاة الفرض، وما ألحق به على الدابة مطلقاً. قوله: (خلافاً لهما) تقدم ترجيح قولهما. قوله: (كالمرأة) أي فإنها قادرة بقدرة الغير. قوله: (ومعادل زوجته) مبتدأ وخبره قوله كالمرأة، والظاهر أنّ الزوجة، والمحرم ليسا بقيد. قوله: (إذا لم يقم ولده محله) أي لأجل تعادل الحمل. قوله: (كالمرأة) أي المعادلة فيجوز له الصلاة على الدابة كذا بحثه صاحب البحر، وأقره عليه من بعده. قوله: (فتصح الفريضة فيه قائماً) فإنْ لم يمكنه القيام، ولا النزول صلى قاعداً كما هو مفاد كلامهم أفاده بعض الأفاضل بحثاً، وقال السيد بعد عبارة المصنف: هذه، وهذا وإنْ أطلقه المصنف يحمل على ما إذا أمكنه القيام، والله سبحانه، وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

### نصل في الصلاة في الطيئة

مناسبة هذا الفصل لما قبله أنّ السفينة لها شبه بالدابة لأنها مركب البحر، والدابة مركب البر، ولذا سقط القيام كما هو في صلاة الدابة، ولها شبه بالأرض من حيث الجلوس عليها بقرار، ولذا لزم الركوع، والسجود، والإستقبال. قوله: (صلاة الفرض، والواجب) ويعلم منه حكم النفل بالأولى. قوله: (وهو يقدر) نص على المتوهم. قوله: (صحيحة عند الإمام

بالإيماء لأنّ الغالب في القيام دوران الرأس، والغالب كالمتحقق لكن القيام فيها والخروج أفضل إنْ أمكنه لأنه أبعد عن شبهة الخلاف وأسكن لقلبه (وقالا) أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى (لا تصح) جالساً (إلا من عذر وهو الأظهر) لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ سئل عن الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائماً إلا أنْ تخاف الغرق، وقال: مثله لجعفر ولأنّ القيام ركن فلا يترك إلا بعذر محقق لا موهوم ودليل الإمام أقوى فيتبع لأنّ ابن سيرين قال: صلينا مع أنس في السفينة قعوداً، ولو شئنا لخرجنا إلى الجدّ وقال مجاهد: صلينا مع جنادة رضي الله عنه في السفينة قعوداً، ولو شئنا لقمنا، وقال الزاهدي، وحديث ابن عمرو جعفر محمول على الندب فظهر قوة دليله لموافقة تابعيين ابن سيرين ومجاهد وصحابيين أنس وجنادة فيتبع قول الإمام رحمه الله تعالى: (والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج ولا تجوز) أي لا تصح الصلاة (فيها بالإيماء) لمن يقدر على الركوع والسجود (اتفاقاً) لفقد المبيح حقيقة، وحكماً (والمربوطة في لجة البحر) بالمراسي والحبال (و) مع ذلك (تحركها الربح) تحريكاً (شديدًا) هي (كالسائرة) في الحكم الذي قد علمته والخلاف فيه (وإلا) أي إنْ لم تحركها شديداً (فكالواقفة) بالشط (على الأصح و) الواقفة ذكرها مع حكمها بقوله (إن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلا ته) فيها (قاعداً) مع قدرته على القيام لانتفاء المقتضى للصحة (بالإجماع) على الصحيح وهو احتراز عن قول بعضهم أنها أيضاً على الخلاف (فإن صلى) في المربوطة بالشط (قائماً وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة) بمنزلة الصلاة على السرير (وإلا) أي وإن لم يستقر منها شيء على الأرض (فلا تصح) الصلاة فيها (على المختار) كما في المحيط والبدائع لأنها حينتذ كالدابة، وظاهر الهداية والنهاية جواز الصلاة في المربوطة بالشط قائماً مطلقاً أي سواء استقرت أولا (إلا إذا لم يمكنه الخروج) بلا ضرر فيصلي فيها للخروج (و)

الأعظم) من غير كراهة عنده كما في حاشية الدرر للمؤلف، وفي المضمرات، والبحر عن البدائع أنّ فيه إساءة أدب، وهو الذي يفيده كلامه بعده. قوله: (والخروج أفضل) أي من الصلاة قائماً فيها يعني إذا أمكنه من غير ضرر لنفسه، أو ماله. قوله: (لأنه أبعد الخ) هو على سبيل اللف، والنشر المرتب. قوله: (وقال مثله لجعفر) اي ابن أبي طالب لما بعثه إلى الحبشة. قوله: (لخرجنا إلى الجد) بكسر الجيم، وتشديد الدال الشاطيء، وهذا دليل لجواز الصلاة فيها مع إمكان الخروج منها، وما بعده دليل لجواز الصلاة قاعداً مع إمكان الصلاة من الصلاة فيها مع إمكان الندب لتتوافق قيام. قوله: (محمول على الندب) أي الأمر فيه، وهو صل فيها قائماً محمله الندب لتتوافق الأدلة. قوله: (لمبيح حقيقة) هو كالمريض، وحكماً هو كالدابة. قوله: (كما في المحبط، والبدائع الغ) اعلم أنّ ظاهر الهداية، والنهاية والإختيار جواز الصلاة قائماً في المربوطة بالشط

إذا كانت سائرة (يتوجه المصلي فيها للقبلة) لقدرته على فرض الاستقبال (عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت) السفينة (عنها) أي القبلة (يتوجه) المصلي باستدارتها (إليها) أي القبلة (في خلال الصلاة) وإن عجز يمسك عن الصلاة (حتى) يقدر إلى أن (يتمها مستقبلاً) ولو ترك الاستقبال لا يجزيه في قولهم جميعاً.

### فصل في صلاة التراويح

الترويحة الجلسة في الأصل، ثم سميت بها الأربع ركعات التي آخرها الترويحة روى

مطلقاً سواء استقرت على الأرض أم لا أمكنه الخروج أم لا وقيده في الإيضاح بأحد أمرين بالإستقرار، وعدم إمكان الخروج عند عمد الإستقرار كما في الفتح، والتبيين، واختاره في المحيط، والبدائع كما في البحر فما قاله الشيخ شاهين في رسالة له وما في الإيضاح لم أقف على تصحيحه لأحد، بل هو ضعيف، والمعتمد الإطلاق مردود قال الحلبي: وعلى هذا أي ما ذكر في الإيضاح ينبغي أنْ لا تجوز الصلاة فيها إذا كانت سائرة مع إمكان الخروج إلى البر والإيضاح هو للتجريد في ثلاث مجلدات كلاهما لعبد الرحمن أبي الفضل الكرماني. قوله: (وإنْ عجز يمسك عن الصلاة) نقله في الشرح عن مجمع الروايات. قوله: (ولو ترك الاستقبال لا تجزيه في قولهم جميعاً) هذا ما أورده الشيخ أكمل الدين بقوله: وينبغي أنْ يتوجه إلى القبلة كيفما دارت السفينة سواء كان عند الإفتتاح، أو في خلال الصلاة لأنّ التوجه فرض عند القدرة، وهذا قادر اه كذا في الشرح قال بعض الحذاق: المتبادر أنّ لزوم التوجه منوط بالقدرة عليه كما يشير إليه كلام المضمرات، والاسبيجابي إذ الاستقبال قد يسقط للعذر، ولو عند الإمكان كما في الخائف من عدوه عدم الإمكان أولى، والعلامة الأكمل لم يطلق لزوم الإستقبال، بل قيد بالقدرة، وعند عدم القدرة على الشيء كيف يتحقق لزومه، وإلى ما ذكرنا يشير كلام الدرر حيث قال: لأنه يمكنه الإستقبال من غير مشقة إذ مفهومه أنه عند عدم الإمكان، وعند المشقة لا يلزمه الاستقبال، ومفاهيم الكتب حجة كما لا يخفى، وما في مجمع الروايات أنه إنْ عجز يمسك عن الصلاة يمكن حمله على حالة الرجاء اه أي رجاء زوال العذر قبل الوقت فتأمل اه بتصرف، وهو كلام حسن إذ على ما أفاده المصنف يلزمه تأخير الصلوات في أسفار البحر الملح عند إشتداد الأرياح، وتقلبها، وفي سفن مصر عند السفر إلى العارف بالله تعالى السيد أحمد البدوي بحراً في المراكب العامة، وغير ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

### فصل في صلاة التراويح

قوله: (الترويحة الجلسة) فهي المرة الواحدة من الراحة. قوله: (ثم سميت بها الأربع

الحسن عن أبي حنيفة صفتها بقوله (التراويح سنة) كما في الخلاصة، وهي مؤكدة كما في الاختيار، وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر رضي الله عنه فقال: التراويح سنة مؤكدة، ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه، ولم يكن فيه مبتدعاً، ولم يأمر به إلا عن أصل لديه، وعهد من رسول الله على الله عنه عن الله عن أصل لديه،

ركعات الخ) مجازا للإستراحة بعدها غالباً، فهو من إطلاق اسم المجاور على ما جاوره، وقوله: التي آخرها الأولى أنْ يقول التي بعدها، ويمكن أن تكون نفسها راحة، ومنه قوله ﷺ: أرحنا بالصلاة يا بلال أي أقمها فيكون فعلها راحة لأنّ إنتظارها مشقة على النفس، أو لأنها يتوصل بها إلى راحة الجنة، وهذه العبارة التي للمصنف نقلها في الشرح عن المستصفي، والذي فيه عن الفتح أنّ التراويح ترويحة للنصف أي استراحة، وهي في الأصل مصدر بمعنى الإستراحة سميت بها كل أربع لاستلزامها شرعاً استراحة بعدها بقدرها اه فالعلاقة اللزوم. قوله: (التراويح سنة) بإجماع الصحابة، ومن بعدهم من الأمة منكرها مبتدع ضال مردود الشهادة كما في المضمرات، وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أنّ رسول الله على صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله على، فلما أصبح قال: "قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أنْ تفرض عليكم»، وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله تعالى عنها ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان، ولا غيره على إحدى عشرة ركعة اه منها الوتر كما في صحيحي ابن خزيمة، وابن حبان، وأما ما رواه ابن أبي شيبة، والطبراني، والبيهقي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه ﷺ كان يصلي في رمضان عشرين سوى الوتر فضعيف، وإنما ثبت العشرون بمواظبة الخلفاء الراشدين ما عدا الصديق رضى الله تعالى عنهم: ففي البخاري: فتوفى رسول الله ﷺ والأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدر من خلافة عمر حين جمعهم عمر على أبي بن كعب فقام بهم في رمضان فكان ذلك أول اجتماع الناس على قارىء واحد في رمضان كما في فتح الباري، وبالجملة فهي سنة رسول الله ﷺ سنها لنا وندبنا إليها، وكيف لا وقد قال ﷺ: عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وروى أبو نعيم من حديث عروبة الكندي أنّ رسول الله على قال: «ستحدث بعدى أشياء فأحبها إلى أن تلزموا ما أحدث عمر الله وفي البحر عن الخلاصة اختلف المشايخ في كونها سنة يعني، أو مستحبة قال: وانقطع الخلاف برواية الحسن عن الإمام أنها سنة اه وقد ذكر الأصوليون أنّ السنة ما فعله النبي ﷺ، أو واحد من الصحابة. قوله: (ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه) (١) قال في القاموس: تخرصه افترى عليه اه وقال

<sup>(</sup>١) قوله: قال في القاموس تخرصه الخ الذي في القاموس تخرص عليه افترى فلينظر اهـ مصححه.

مؤكدة (على الرجال والنساء) ثبتت سنيتها بفعل النبي على، وقوله قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وقد واظب عليها عمر، وعثمان وعلي رضي الله عنهم وقال على عديث: «افترض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه» وفيه رد لقول بعض الروافض هي سنة الرجال دون النساء وقول بعضهم سنة عمر لأن الصحيح أنها سنة النبي على والجماعة سنة فيها أيضاً لكن على الكفاية بينه بقوله (وصلاتها بالجماعة سنة كفاية) لما ثبت أنه على صلى بالجماعة إحدى عشرة ركعة بالوتر على سبيل التداعي ولم يجرها مجرى سائر النوافل، ثم بين العذر في الترك وهو خشيته على افتراضها علينا، وقال

قبله: الخرص القول بالظن، وذكر له معانى كثيرة. قوله: (في حديث) بالتنكير، وقوله افترض الخ في محل نصب مقول القول. قوله: (وفيه رد لقول بعض الروافض هي سنة الرجال دون النساء) أقول هكذا قاله حافظ الدين في الكافي لكن المشهور عنهم أنها ليست بسنة أصلاً قال في البرهان: قد اجتمعت الأمة على مشروعية التراويح وجوازها، ولم ينكرها أحد من أهل القبلة إلا الروافض ذكره العلامة نوح. قوله: (وقول بعضهم سنة عمر الخ) في الفتاوي الهندية عن الجواهر هي سنة رسول الله ﷺ، وقيل: هي سنة عمر رضي الله عنه، والأول أصح، وفي حاشية السيد على العلامة مسكين، وما قيل يكفر من يقول إنها سنة عمر رضى الله عنه كما تقوله الروافض فممنوع، فقد صرح في كثير من المتداولات بأنها سنة عمر يعني بالنظر لكونها عشرين ركعة، وللمواظبة عليها، وذلك لا يمنع كونها سنة رسول الله ﷺ أيضاً لما ذكرنا اهـ. قوله: (وصلاتها بالجماعة سنة كفاية) فلا لو على من لم يحضر الجماعة إلا أنْ يتركوها جميعاً أو يكون فقيهاً يقتدى به، وقال المرغيناني إنها سنة عين، وكره أنْ يؤم في التراويح مرتين في ليلة واحدة وعليه الفتوى لأن السنة لا تتكرر في الوقت الواحد، فتقع الثانية نفلاً مضمرات بخلاف ما لو صلاها مأموماً مرتين حيث لا يكره كما لو أم فيها، ثم اقتدى بآخر في تلك الصلاة، وكما لو صلى العشاء إماماً، أو مقتدياً، ثم أقيمت ثانياً فإنه لا يكره له أنْ يدخل فيها ثانياً، بل يستحل له ذلك كما حققه العمدة ابن أميرحاج، ولينظر الجمع بين هذا، وبين ما ورد من حديث لا يصلى بعد صلاة مثلها، والظاهر أنَّ الظهر مثل العشاء بخلاف بقية الفرائض فيكره إعادتها، وهذا غير مشهور فإنّ المشهور كراهة الإعادة إلا لمن صلى منفرداً، ثم أقيمت صلاة العشاء، أو الظهر، ويستفاد من طلب الجماعة في التراويح أنْ فضيلتها بالجماعة أكثر من فضيلة الإنفراد، وهل هي كالجماعة في الفرض، فتضاعف على صلاة الفذ بسبع وعشرين، أو خمس وعشرين، أو المتحقق فيها زيادة ثواب من غير قيد بالعدد، ومثل ذلك يقال في صلاة التطوع: جماعة إذا كان على غير وجه التداعي يحرر. قوله: (وهو خشيته ﷺ افتراضها علينا) إنْ قيل كيف خشى النبي عليه أن تفترض علينا مع علمه بأنه لا يزاد على الصلوات الخمس لقوله تعالى في حديث الإسراء لما فرض الصلاة: لا يبدل القول لديّ أجيب بأن الممنوع زيادة الأوقات

الصدر الشهيد: الجماعة سنة كفاية فيها حتى لو أقامها البعض في المسجد بجماعة وباقي أهل المحلة أقامها منفرداً في بيته لا يكون تاركاً للسنة لأنه يروى عن أفراد الصحابة التخلف، وقال في المبسوط: لو صلى إنسان في بيته لا يأثم فقد فعله ابن عمر وعروة، وسالم والقاسم وابراهيم، ونافع فدل فعل هؤلاء أنّ الجماعة في المسجد سنة على سبيل الكفاية إذ لا يظن بابن عمر ومن تبعه ترك السنة انتهى وإنّ صلاها بجماعة في بيته فالصحيح أنه نال إحدى الفضيلتين فإن الأداء في المسجد له فضيلة ليس للأداء في البيت ذلك وكذا الحكم في الفرائض (ووقتها) ما (بعد صلاة العشاء) على الصحيح إلى طلوع الفجر (و) لتبعيتها للعشاء (يصح تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها) وهو أفضل حتى لو تبين فساد العشاء دون التراويح والوتر أعادوا العشاء ثم التراويح دون الوتر عند أبي حنيفة بوقوعها نافلة مطلقة بوقوعها في غير محلها هو الصحيح، وقال جماعة من أصحابنا منهم إسمعيل الزاهد أنّ الليل كله وقت لها قبل العشاء وبعده وقبل الوتر وبعده لأنها قيام الليل (ويستحب تأخير التراويح إلى) قبيل (ثلث الليل أو) قبيل (نصفه) واختلفوا في أدائها بعد النصف فقال بعضهم: يكره لأنها تبع للعشاء فصارت كسنة العشاء (و) قال بعضهم: (لا يكره تأخيرها بعضهم: يكره لأنها تبع للعشاء فصارت كسنة العشاء (و) قال بعضهم: (لا يكره تأخيرها بعضهم: يكره لأنها تبع للعشاء فصارت كسنة العشاء (و) قال بعضهم: (لا يكره تأخيرها بعضهم: يكره لأنها تبع للعشاء فصارت كسنة العشاء (و) قال بعضهم:

ونقصانها لا زيادة عدد الركعات، ونقصانها ألا ترى أنّ الصلاة فرضت ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر كما في حاشية الشلبي على الزيلعي، أو أنَّ الفرضية قد تكون معلقة على المداومة، أو خشيت بمداومة عليها أنْ تعتقد وفرضيتها اه. قوله: (وباقي أهل المحلة أقامها منفرداً) أفاد بهذا التعبير أنها سنة كفاية لكل محلة فيها مسجد فإقامتها بمسجد واحد في البلد لا تسقط الجماعة عن جميعهم حيث تعددت مساجد المحلة، ويحرر ومقتضى إطلاقهم أنها سنة كفاية أنَّ المراد أنها سنة كفاية البلد لا في المحلة. قوله: (فالصحيح أنه نال إحدى الفضيلتين) هما صلاتها في البيت جماعة، وصلاتها في المسجد جماعة. قوله: (فإن الأداء الخ) علة لمحذوف كان الواجب ذكره، وهو الأفضل فيها المسجد فإنّ الأداء الخ. قال البرهان الحلبي كل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه أفضل لزيادة فضيلة المسجد، وتكثير الجماعة، وإظهار شعار الإسلام اه وفي النهر أنها في المسجد أفضل على ما عليه الاعتماد. قوله: (ووقتها ما بعد صلاة العشاء) أي الوقت الذي هو بعد صلاة العشاء. قوله: (يصح تقديم الوتر على التراويح الخ) وقيل وقتها بعد العشاء قيل الوتر وبه قال عامة مشايخ بخارى، وأثر الخلاف يظهر فيما لو فاتته ترويحة لو اشتغل بها يفوته الوتر بالجماعة يشتغل بالترويحة على قول مشايخ بخارى، وبالوتر على قول غيرهم. قوله: (وقال جماعة من أصحابنا الخ) قال في البحر، ولم أر من صححه، وإذا فاتت قيل: تقضى ما لم يأت وقتها من الليلة المستقبلة، وقيل: ما لم يمض الشهر، والصحيح أنها لا تقضى مطلقاً فإنْ قضاها كانت نفلاً لا تراويح كما في الدر، والسراج. قوله: (وقال بعضهم: لا يكره الخ) أي تحريماً، وإلا فمخالفة الأولى ثابتة بدليل إلى ما بعده) أي ما بعد نصف الليل (على الصحيح) لأنّ أفضل صلاة الليل آخره في حد ذاتها ولكن الأحب أن لا يؤخر التراويح إليه خشية الفوات (وهي عشرون ركعة) باجماع الصحابة رضي الله عنهم (بعشر تسليمات) كما هو المتوارث يسلم على رأس كل ركعتين فإذا وصلها وجلس على كل شفع فالأصح أنه إنّ تعمد ذلك كره وصحت وأجزأته عن كلها وإذا لم يجلس إلا في آخر أربع نابت عن تسليمة فتكون بمنزلة ركعتين في الصحيح (ويستحب الجلوس بعد) صلاة (كل أربع) ركعات (بقدرها وكذا) يستحب الجلوس بقدرها (بين الترويحة المخامسة والوتر) لأنه المتوارث عن السلف، وهذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله ولأنّ اسم التراويح بني عن ذلك وهم مخيرون في الجلوس بين التسبيح والقراءة والصلاة فرادى، والسكوت (وسن ختم القرآن فيها) أي التراويح (مرة في الشهر على

قوله، ولكن الأحب أنْ لا يؤخر التراويح. قوله: (آخره) يصح قراءته بالرفع، ويكون على تقدير مضاف أي صلاة آخره، ويصح قراءته بالنصب على الظرفية أي الكائن آخره. قوله: (في حد ذاتها) أي لا بالنظر للتراويح. قوله: (وهي عشرون ركعة) الحكمة في تقديرها بهذا العدد مساواة المكمل، وهي السنن للمكمل، وهي الفرائض الاعتقادية، والعملية. قوله: (فالأصح أنه إن تعمد ذلك كره) مقابله ما في منية المصلي من عدم الكراهة لأنه أكمل لزيادة المشقة ورد بأن الكمال لا يحصل بمجرد المشقة ما لم يكن فيه اتباع السنة اه. قوله: (وإذا لم يجلس إلا في آخر أربع الخ) أي آخر كل أربع فإذا جلس على آخر كل ركعتين تنوب عن تسليمتين على ما عليه العامة ذكره السيد، وإذا لم يقعد إلا في آخر العشرين فعلى الصحيح تجوز عن تسليمة أي ركعتين بخلاف ما إذا قعد على رأس ركعتين كما في الخلاصة.

قوله: (نابت عن تسليمة) فيه أنهم قالوا: إنّ القعود الأوّل في رباعية النفل واجب يجبر بالسجود، ومقتضاه أنْ تنوب عن تسليمتين ويجب عليه السجود إنْ كان ساهياً، وقد يجاب بأنّ المذكور هنا في خصوص التراويح لكونها شرعت على هيئة مخصوصة بالسلام على رأس الركعتين، فلا ينافي أنها في غيرها تجعل أربعاً، وفيه أنّ هذا يرد على ما إذا جمع الكل بتسليمة واحدة مع أنها إنما تنوب عن تسليمة واحدة على المفتي به كما في الدر. قوله: (والصلاة فرادى) أي بعد كل أربع أما بعد كل شفع فهي مكروهة. قال البرهان الحلبي: يكره صلاة ركعتين منفرداً بعد كل ركعتين لأنها بدعة مع مخالفة الإمام اه، وفي الكافي وتكره الإستراحة على خمس تسليمات عند الجمهور.

قوله: (مرة في الشهر) ومرتين فضيلة، وثلاثاً في كل عشر مرة أفضل كافي، وإذا كان إمام مسجد حية لا يختم فله أن يتركه إلى غيره كما في الفتح، وكذا لو كان الإمام لحاناً، وفي الفتح، والتبيين، ثم إذا ختم مرة قبل آخره قيل: لا يكره وترك التراويح فيما بقى لأنها شرعت

الصحيح) وهو قول الأكثر رواه الحسن على أبي حنيفة رحمه الله يقرأ في كل ركعة عشر آيات، أو نحوها وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يختم في رمضان إحدى وستين ختمة في كل يوم ختمة، وفي كل ليلة ختمة، وفي كل التراويح ختمة وصلى بالقرآن في ركعتين وصلى الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة (وإن مل به) أي بختم القرآن في الشهر (القوم قرأ بقدر ما لا يؤدي إلى تنفير بقدر ما لا يؤدي إلى تنفير المحيط الأفضل في زماننا ما لا يؤدي إلى تنفير الجماعة كذا في الاختيار، وفي المحيط الأفضل في زماننا أن يقرأ بما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة لأنّ تكثير القوم أفضل من تطويل القراءة، وبه يفتى، وقال الزاهدي: يقرأ كما في المغرب أي بقصار المفصل بعد الفاتحة، ويكره الاقتصار على ما دون ثلاث آيات، أو آية طويلة بعد الفاتحة لترك الواجب (ولا يترك الصلاة على النبي على في كل تشهد مؤكدة عندنا، وفرض على قول بعض المجتهدين، فلا يصح بدونها،

لأجل ختم القرآن، وقد حصل مرة، وقيل: يصليها، أو يقرأ فيها ما شاء اهد وإذا قرأ بالختم فغلط فترك سورة أو آية، وقرأ ما بعدها فالمستحب له أن يقرأ المتروك، ثم المقروء ليكون على الترتيب. قوله: (يقرأ في كل ركعة عشر آيات أو نحوها) لأنّ عدد ركعات التراويح ستمائة ركعة أو إلا عشرين إنْ كان الشهر ناقصاً فينبغي الزيادة على العشرة، ولو كان كاملاً لأنّ الآيات تزيد على قدرها كاملة بستمائة، وستين آية ليتأتى له الختم فيه، وجميع آيات القرآن ستة آلاف، وستمائة وستة وستون آية ألف وعد وألف وعيد وألف أمر وألف نهي، وألف قصص، وألف خبر، وخمسمائة حلال، وحرام ومائة دعاء، وتسبيح وست، وستون ناسخ ومنسوخ كذا في الشعبي عن الكشاف.

قوله: (ما لا يؤدي إلى تنفير الجماعة) من طول قراءة وتسبيح وأدعية تشهد، وقوله في زماننا لا مفهوم له لأنّ النبي على أبياً عن تطويل القراءة. قوله: (لأنّ تكثير القوم أفضل من تطويل القراءة) أي أكثر ثواباً لأنه يزاد بكل فرد صلاة، ويتعلم جاهلهم من عالمهم وتعود بركة الكامل منهم على التناقص. قوله: (ويكره الإقتصار على ما دون ثلاث آيات، وآية طويلة بعد الفاتحة) أوآيتان متوسطتان كما في الشرح. قوله: (لترك الواجب) أفاد به أنه ممكروه تحريماً، وما في فضائل رمضان للزاهدي من أنّ أبا الفضل الكرماني والوبري أفتيا أنه إذا قرأ في التراويح الفاتحة، وآية، أو آيتين لا يكره ومن لم يكن عالماً بأهل زمانه فهو جاهل انتهى محمول على الآية الطويلة، والآيتين المتوسطتين، أو هو ضعيف لأنّ فيه إفراطاً يؤدي إلى التفريط بترك الواجب. قوله: (ولا بترك الصلاة على النبي على ويكتفي باللهم صل على محمد لأنه الفرض على عند الشافعي در. قوله: (وفرض على قول بعض المجتهدين) منهم مولانا الإمام الشافعي رضي

ويحذر من الهدرمة، وترك الترتيل، وترك تعديل الأركان، وغيرها كما يفعله من لا خشية له (ولو مل القوم) بذلك (على المختار) لأنه عين الكسل منهم فلا يلتفت إليهم فيه (و) كذا (لا يترك الثناء) في افتتاح كل شفع (و) كذا (تسبيح الركوع والسجود) لا يترك لافتراضه عند البعض، وتأكيد سنيته عندنا (ولا يأتي) الإمام (بالدعاء) عند السلام (إن مل القوم) به ولا يتركه بالمرة فيدعو بما قصر تحصيلاً للسنة (ولا تقضى التراويح) أصلاً (بفواتها) عن وقتها (منفرداً ولا بجماعة) على الأصح لأن القضاء من خصائص الواجبات وإن قضاها كانت نفلاً مستحباً لا تراويح وهي سنة الوقت لا سنة الصوم في الأصح فمن صار أهلاً للصلاة في آخر اليوم يسن له التراويح كالحائض إذا طهرت والمسافر، والمريض المفطر.

قوله: (ويحذر من الهدرمة) الموجود في النسخ التي بأيدينا بالدال المهملة والذي في الدر بالذال المعجمة، وفسرها في القاموس بسرعة الكلام، والقراءة. قوله: (وترك الترتيل) في القاموس رتل الكلام ترتيلاً، أحسن تأليفه اه والمراد أنّ لا يعطى التلاوة وحقها. قوله: (وغيرها) كترك التعوذ، والتسمية، وترك الإستراحة فيما بين كل ترويحتين، والكراهة في الثلاثة المذكورة في كلامه تحريمية وفي غيرها تنزيهية لأنها في مقابلة ترك السنن. قوله: (وكذا لا يترك الثناء) سواء كان إماماً، أو مقتدياً، أو منفرداً وعلله في الفتح بأن السنن لا تترك للجماعات. قوله: (لافتراضه عند البعض) هو أبو مطيع البلخي تلميذ الإمام الأعظم رضى الله عنه، وقيل بوجوبه. قوله: (ولا يأتي الإمام بالدهاء) أي الدعاء الطويل لقوله فيدعو بما قصر. قوله: (ولا تقضي التراويح) لأنها ليست آكد من سنة المغرب، والعشاء وهما لا يقضيان فهي أولى بعدم القضاء. قوله: (على الأصح) فقد تقدم مقابله. قوله: (والمسافر والمريض) لا يحسن عطفهما على الحائض لأنهما أهل لها قبل آخر اليوم، وعبارته في الشرح أولى حيث قال: والأصح أنها سنة الوقت لقوله على العناد الله على المالية على المالي المعطر، والمسافر والحائض والنفساء إذا طهرتا والكافر إذا أسلم في آخر اليوم تسن لهم التراويح فكيف يعذر المقيم الصحيح الصائم في تركها اله وفي القنية لو تركوا الجماعة في الفرض ليس لهم أنْ يصلوا التراويح جماعة لأنها تبع له ولو لم يصلها بإمام له أن يصلي الوتر به كما أنّ له أن يصلي التراويح بإمام، والوتر بآخر على الصحيح، ويكره للمقتدي أنْ يقعد في التراويح فإذا أراد الإمام أنْ يركع يقوم، وظاهر عبارة الشرح يفيد ثبوت الكراهة ولو كان داخلاً في صلاة الإمام لأنه علله بقوله لما في هذا من مخالفة الإمام، ولما فيه من القول بلزوم القيام في التراويح، وتكره مع غلبة النوم فينصرف حتى يستيقظ لأنّ في الصلاة مع النوم تهاوناً، وغفلة وترك التدبر ولا خصوصية لها بهذا، بل كل الصلوات كذلك اهروالله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

#### باب الصلاة في الكعبة

قدمنا من شروط الصلاة استقبال القبلة، وهي الكعبة، والشرط استقبال جزء من بقعة الكعبة أو هوائها لأنّ القبلة اسم لبقعة الكعبة المحدودة، وهوائها إلى عنان السماء عندنا كما في العناية، وليس بناؤها قبله، ولذا حين أزيل البناء صلى الصحابة رضي الله عنهم إلى البقعة، ولم ينقل عنهم أنهم اتخذوا سترة فلذا (صح فرض ونفل فيها) أي في داخلها إلى أي جزء منها توجه لقوله تعالى: ﴿أن طهرا بيتي﴾ الآية لأنّ الأمر بالتطهير للصلاة فيه ظاهر في صحتها فيه (وكذا) صح فرض ونفل (فوقها وإنّ لم يتخذ) مصليهما (سترة) لما ذكرنا (لكنه مكروه) له الصلاة فوقها (لاساءة الأدب باستعلائه عليها) وترك تعظيمها (ومن جعل ظهره إلى غير وجه إمامه فيها أو فوقها) بأن كان وجهه إلى ظهر إمامه، أو إلى جنب إمامه أو ظهره إلى جنب إمامه أو ظهره إلى جنب إمامه أو خبه إلى وجه إمامه أو جنبه إلى جنب

### باب الصلاة في الكمبة

وهي البيت الحرام سميت كعبة لتربعها، أو لنتوئها، ومنه الكاعب لمن ارتفع نهدها، واختلف في المضاعفة الحاصلة في الصلاة، فقيل: خاصة بالعمل فيها أي في المسجد العتيق، وهو ما حولها المحدد بوضع الرخام فيه، وقيل: تحصل بالعمل في كل بقاع المسجد، وقيل: بالعمل في كل الحرم. قوله: (عندنا) وعند الشافعي اسم للبناء، والبقعة حموي عن البرجندي. قوله: (وليس بناؤها قبلة) لأنه لو صلى على جبل أبي قبيس لا يكون بين يديه شيء من بناء الكعبة، وصحت صلاته كذا في الشرح. قوله: (ولذا حين أزيل البناء) أي في زمن عبد الله بن الزبير. قوله: (الآية) أي اقرأ الآية، وتمامها للطائفين، والعاكفين، والركع السجود. قوله: (ظاهر في صحتها فيه) إذ لا معنى لتطهير المكان لأجل الصلاة، وهي لا تجوز في ذلك المكان كذا في الشرح، والدليل على صحة الصلاة فيها مطلقاً من السنة حديث بلال رضى الله تعالى عنه أنه ﷺ دخل البيت، وصلى فيه وصلاته ﷺ وإنْ كانت نفلاً فالفرض في معناه فيما هو من شرائط الجواز دون الأركان، ولأنها صلاة استجمعت شرائطها بوجود استقبال القبلة. أفاده في الشرح، ومتى صارت قبلة فاستدبارها في الصلاة من غير ضرورة يكون مفسداً، فلو صلى ركعة إلى جهته، وركعة إلى جهة أخرى لا تصح صلاته لأنه صار مستدبراً للجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين من غير ضرورة بخلاف المتحري إذا تبدل تحريه أفاده السيد والمراد بالاستدبار ترك الإستقبال، وإلا فقد ينتقل من جهة إلى جهة من غير استدبار. قوله: (لما ذكرنا) أي من أن القبلة اسم لبقعة الكعبة المحدودة، وهوائها إلى عنان السماء. قوله: (لإساءة الأدب) يفيد أن الكراهة للتنزيه. قوله: (وترك تعظيمها) أي ظاهراً وإلا فهو معظم لها باطناً وإلا كفر. قوله: حاشية الطحطاوي/ م٧٧

إمامه متوجهاً إلى غير جهته، أو وجهه إلى وجه إمامه (صح) اقتداء في هذه الصور السبع الا أنه يكره إذا قابل وجهه وجه إمامه، وليس بينهما حائل لما تقدم من كراهته لشبهه عبادة الصور وكل جانب قبلة، والتقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجهة وهي مختلفة في جوف الكعبة وقوله: (وإن جعل ظهره إلى وجه إمامه لا يصح) اقتداؤه تصريح بما علم التزاماً من السابق لايضاح الحكم وذلك لتقدمه على إمامه (وصح الاقتداء) لمن كان (خارجها بإمام فيها) أي في جوفها سواء كان معه جماعة فيها أو لم يكن (والباب مفتوح) لأنه كقيامه في المحراب في غيرها من المساجد، والقيد بفتح الباب اتفاقي فإذا سمع التبليغ، والباب مغلق لا مانع من صحة الاقتداء كما تقدم (وإن تحلقوا حولها والإمام) يصلي (خارجها صح) اقتداء جميعهم (إلا) أنه لا يصح (لمن كان أقرب إليها) من إمامه وهو (في جهة إمامه) لتقدمه على إمامه وأما من كان أقرب إليها من أمامه، وليس في جهته فاقتداؤه صحيح لأن التقدم والتأخر لا يظهر إلا عند اتحاد الجانب المتوجه إليه كل منهما.

(متوجهاً إلى غير جهته) بأن يجتمعا في أحد الأركان الأربعة، ويستقبل كل جهة وإنما قيد بغير الجهة لأنه لو كان في جهته يصح بالأولى. قوله: (في هذه الصور السبم) وإذا اعتبر في الجنب فالصور التي ذكر هو فيها اليمين، والشمال، ويمين الإمام، ويمين المأموم تزيد على هذا العدد. قوله: (إلا أنه يكره إذا قابل الخ) ظاهره كراهة التحريم لما يأتي من التعليل. قوله: (وليس بينهما حائل) أما إذا وجد فلا كراهة لعدم التشبه بعبادة الصور. قوله: (وكل جانب قبلة الخ) اعلم أنه لا بد في صلاة الجماعة من استقبال الجميع القبلة، وأن لا يتقدم المأموم على إمامه، فأشار إلى الأول بقوله: وكل جانب قبلة وأشار إلى الثاني بقوله والتقدم والتأخر الخ. قوله: (وهي مختلفة في جوف الكعبة) يعم الصلاة فيها وفوقها، فإنّ الجوف موجود فيهما. قوله: (وذلك لتقدمه على إمامه) أي في جهته، واسم الإشارة راجع إلى عدم الصحة. قوله: (وصح الإقتداء الخ) أي إذا وجدت الشروط، أما إذا فقد بعضها كما إذا خرج عن استقبال العين فإنه لا يصح الإقتداء كالمنفرد. قوله: (أو لم يكن) وهل يكره ذلك لانفراد الإمام في محل عال عن كل المأمومين؟ الظاهر نعم لوجود ما ذكر، وللإنفراد من الإمام. قوله: (في غيرها) صفة للمحراب. قوله: (كما تقدم) من أنّ الأصح اعتبار الاشتباه، وعدمه. قوله: (صح اقتداء جميعهم إلا أنه لا يصح الخ) هذه هي الصورة السابقة بعينها صحة، وفساداً إلا أنها ذكرت فيما تقدم إذا كان الصلاة فيها، أو فوقها، وهنا ذكرت فيما إذا تحلقوا حولها. قوله: (لا يظهر) الأولى لا يظهر أنّ أو الواو بمعنى، أو أن كلا منهما لازم للآخر لأنه يلزم من التقدم التأخر، وعكسه فهما بمنزلة شيء واحد فلذا أفرد الضمير. قوله: (المتوجه) بصيغة اسم الفاعل، وكل فاعله والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

### باب صلاة المسافر

من باب إضافة الشيء إلى شرطه، ويقال إلى محله، أو الفعل إلى فاعله، والسفر في اللغة قطع المسافة، وفي الشرع مسافة مقدرة بسير مخصوص بينه بقوله (أقل) مدة (سفر تتغير به) أي السفر (الأحكام) وهي لزوم قصر الصلاة كرخصة الإسقاط واعلم أنّ الرخصة

#### باب صلاة المسافر

هو اسم فاعل من المسافرة بمعنى السفر كالكشف، وزنا ومعنى لأنه يكشف عن أخلاق الرجال يقال: سفر الرجل سفراً من باب ضرب، فهو سافر بمعنى مسافر، والجمع سفر مثل راكب، وركب، وصاحب وصحب فهو للمصدر والجمع لكن استعمال الفعل، واسم الفاعل منه مهجور مصباح، والسفر بفتحتين اسم منه، وجمعه أسفار سمى به لأنه يسفر أي يكشف عن أخلاق الرجال فالمفاعلة ليست على بابها لأنها لا تكون إلا بين اثنين وهذا من واحد، وقال الراغب: هي على بابها باعتبار أنه أسفر أي انكشف عن المكان، وهو عنه اه. قوله: (إلى شرطه) فيه أنَّ الشرط السفر لا المسافر سيد عن الحموى. قوله: (ويقال إلى محله) كل فاعل محل. قوله: (والسفر في اللغة قطع المسافة) التعبير بالمسافة يشعر بالامتداد فهو بمعنى قول السعد في التلويح هو في اللغة الخروج المديد، وشرعاً خروج من عمران الوطن مع قصد سير مسافة مخصوصة اه. قوله: (أقل مدة سفر تتغير به الأحكام) السفر على ثلاثة أقسام سفر طاعة كالحج، والجهاد، وسفر مباح كالتجارة وسفر معصية كقطع الطريق، والأوّلان سببان للرخصة إتفاقاً، وأما الأخير فكذلك عندنا، وبه قال الأوزاعي والثوري، وداود والمزني، وبعض المالكية خلافاً لمالك، والشافعي، وأحمد فإنهم قالوا: سفر المعصية لا يفيد الرخصة لأنها تثبت تخفيفاً، وما كان كذلك لا يتعلق بما يوجب التغليظ أعني المعصية ذكره العلامة نوح وفي الحلبي الكبير، وللمسافر أحكام يخالف فيها المقيم كإباحة الفطر في رمضان، وامتداد مدة المسح ثلاثة أيام وسقوط الجمعة، والعيدين، والأضحية، ومن ذلك قصر ذوات الأربع من الصلاة اه. قوله: (وهي لزوم قصر الصلاة) الضمير للأحكام، ولا يحسن هذا التفسير والأولى ما في الشرح حيث قال: وهي لزوم قصر الصلاة، وإباحة الفطر، وامتداد مدة المسح إلى ثلاثة أيام وسقوط وجوب الجمعة، والع دين والأضحية، وحرمة الخروج على الحرة بغير محرم وغير ذلك اه. قوله: (كرخصة الاسقاط) الأولى أنْ يقول: وهو رخصة إسقاط أي مسقطة للحكم أصلاً لا إلى بدل، فإنّ الشفع الثاني سقط عنه حتى لا يقضيه بعد الإقامة، فالفرض في حقه ركعتان فلم يوجد التغير من العسر إلى اليسر في حقه فظهر بهذا أنّ رخصة الإسقاط، والعزيمة شيء واحد في الما صدق، وإنَّ اختلفا في المفهوم، ومن ثمة قال في الفتح: ومن حكى خلافاً بين المشايخ في أنّ القصر عزيمة عندنا، أو رخصة فقد غلط لأنّ من قال: رخصة

على قسمين رخصة حقيقية ورخصة مجازية وتسمى رخصة ترفيه مثل الفطر، وإجراء كلمة الكفر بالإكراه، والثانية مثل الكره على شرب الخمر، وقصر الصلاة في السفر فالأولى العبد مخير بين ارتكاب الرخصة، والعمل بالعزيمة فيثاب، والثانية لا تخيير له لتعين الفعل فيها بالرخصة، وسقوط العزيمة فلا يتضمن إكمال الصلاة ثواباً لأنّ الثواب في فعل العيد ما عليه، ولو بالتخيير بينه، وبين ما هو أيسر كلابس الخف فإنه مخير بين إبقائه والمسح، وبين قلعه، والغسل، وأما الصلاة في السفر فليست إلا ركعتين من الرباعية فإذا صلاهما لم يبق عليه شيء فلا ثواب له في الإكمال أربعاً لمخالفته المفروض عليه عيناً، وإساءته بتأخير السلام، وظنه فرضية الزائدتين، ولا ثواب له بالصبر على القتل، وعدم شربه الخمر بالإكراه، بل يأثم بصبره، وتسمية هذه وتسمية القصر في السفر رخصة مجاز لأنّ الرخصة الحقيقية يثبت معها الخيار للعبد بين الإقدام على الرخصة، وبين الإتيان بالعزيمة كالمسح على الخف كما ذكرناه، والفطر في رمضان، وسقوط وجوب الجمعة، والعيدين على الخف كما ذكرناه، والفطر في رمضان، وسقوط وجوب الجمعة، والعيدين

عنى رخصة الاسقاط، وهي العزيمة، وتسميتها رخصة مجاز كما لا يخفي اه. قوله: (واعلم أنّ الرخصة على قسمين الخ) الرخصة مقابل العزيمة، والعزيمة ما شرع لغير عذر، وهو معنى قولهم ما تقرر على الأمر الأول والرخصة ما تغير من عسر إلى يسر بواسطة عذر، وهي الرخصة الحقيقية، ويقال لها رخصة فيه أي تخفيف، وتيسير مسقطة للوجوب في الحال مع وجوب القضاء فيما يتأتى فيه القضاء في المآل كإباحة الفطر في رمضان. قوله: (ورخصة مجازية الخ) فإنّ قصر الصلاة مثلاً بالنظر لصلاة المقيم فيه تخفيف النصف لكنه في الحقيقة عزيمة لأنها كل صلاته، ولا يتضمن الإكمال فضل ثواب لأنّ تمام الثواب في فعل العبد جميع ما عليه إلا في أعداد الركعات، والمسافر قد أتى بجميع ما عليه كالمقيم. قوله: (وتسمى رخصة ترفيه) الضمير في تسمى للرخصة الحقيقية فالأولى تقديمه. قوله: (مثل الفطر) أي فطر رمضان في السفر فإنه رخصة، ويتضمن فعل العزيمة فضل ثواب لموافقة المسلمين فيها. قوله: (وإجراء كلمة الكفر بالإكراه) أي إجراؤها باللسان، والقلب مطمئن بالإيمان، ويتضمن فعل العزيمة، وهو الصبر على القتل ثواب الشهادة. قوله: (والثانية مثل الكره على شرب الخمر) الأولى مثل شرب الخمر بالإكراه. قوله: (ما عليه ولو بالتخيير) وهو الواجب المخير كأحد الأشياء الثلاثة في كفارة اليمين. قوله: (بينه) الأولى بين ما هو أشق، وبين ما هو أيسر الخ. قوله: (كلابس الخف) مثال للواجب المخير. قوله: (بين بقائه) أي الخف. قوله: (من الرباعية) أي من الصلاة الرباعية في حق المقيم. قوله: (عينا) أي وليس من المفروض المخير فيه ككفارة اليمين. قوله: (واساءته بتأخير السلام) المراد بالإساءة كراهة التحريم. قوله: (وظنه فرضية الزائدتين) هذا لا يطرد في كل مكمل، فلو قال: وخلط الفرض بالنفل لكان مطرداً. قوله: (وتسمية هذه) أي رخصة الشرب بالإكراه. قوله: (وسقوط وجوب الجمعة والعيدين)

والأضحية، ولا تخيير له بين شرب الخمر مكرها وصبره على قتله ولا بين إكمال الصلاة الرباعية وقصره بالسفر (مسيرة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة) وقدر بالأيام دون المراحل، والفراسخ وهو الأصح (بسير وسط) نهار لأنّ الليل ليس محلاً للسير، بل للإستراحة ولا بدّ أن يكون السير نهاراً (مع الاستراحات) فينزل المسافر فيه للأكل والشرب، وقضاء الضرورة والصلاة، ولأكثر النهار حكم كله فإذا خرج قاصداً محلاً، وبكر في اليوم الأول وسار إلى وقت الزوال حتى بلغ المرحلة، فنزل بها للإستراحة وبات بها ثم يكر في اليوم الثاني، وسار إلى ما بعد الزوال ونزل، ثم بكر في الثالث، وسار إلى الزوال فبلغ المقصد قال شمس الأثمة السرخسي الصحيح أنه مسافر (و) اعتبر السير (الوسط) وهو (سير الإبل ومشي الأقدام في البر و) يعتبر (في الجبل بما يناسبه) لأنه يكون صعوداً، وهبوطاً ومضيقاً ووعراً فيكون مشي الإبل، والأقدام فيه دون سيرهما في السهل فإذا قطع بذلك السير مسافة ليست به على نحو ما قدمناه يوماً فإذا بات، ثم بعيدة من ابتداء اليوم، ونزل بعد الزوال احتسب به على نحو ما قدمناه يوماً فإذا بات، ثم

بالجر عطفاً على المسح، فإنّ المسافر إذا صلى الجمعة، والعيدين وضحى صح ذلك منه، وأثيب. قوله: (ولا تخيير له الخ) بل يتعين عليه الشرب، والقصر. قوله: (مسيرة ثلاثة أيام) هذا التقدير للسفر الذي تقصر فيه الصلاة، ويباح فيه الفطر، ويمسح فيه أكثر من يوم وليلة، وتسقط، به الأضحية وأما المبيح لترك الجمعة، والعيدين، والجماعة، والمبيح للتنفل على الدابة، وللتيمم، والستحباب القرعة بين نسائه فلا يقدر بهذه المدة. قوله: (دون المراحل، والفراسخ) روي عن الإمام أنها مقدرة بثلاثة مراحل قال في الهداية: وهو قريب من الأول لأنّ المعتاد في السير كل يوم مرحلة. قوله: (وهو الأصح) قال في البحر وأنا أتعجب من فتواهم في هذا، وأمثاله بما يخالف مذهب الإمام خصوصاً المخالف للنص الصريح عنه، وعن بعض أصحابنا تقديرها بخمسة عشر فرسخاً. قوله: (بسير وسط) فلو أسرع بريدة فقطع ما يقطع بالسير الوسط في ثلاثة أيام في أقل منها قصر، وكما إذا سار فيها سيراً خارقاً للعادة، وصرح في التبيين أنه يكتفي في تقدير المسافة بالمدة المذكورة بغلبة الظن، ولا يشترط اليقين اه. قوله: (لأنّ الليل ليس محلاً للسير) قال القهستاني الأولى ترك ذكر الليالي لأنها للإستراحة. قوله: (ولا بد الخ) محل الإشتراط قوله مع الاستراحات، والسين، والتاء فيها زائدتان. قوله: (وسار إلى ما بعد الزوال) الذي في عبارة غيره التسوية بين الأيام الثلاثة في اعتبار الزوال واعلم أنَّ الزوال أكثر النهار الشرعي الذي هو من الفجر إلى الغروب، وهو نصف النهار الفلكي الذي هو من الطلوع إلى الغروب، ثم إنّ من الفجر إلى الزوال في أقصر أيام السنة في مصر، وما ساواها في العرض سبع ساعات إلا ربعاً فمجموع الثلاثة أيام عشرون ساعة وربع اهد ذكره صاحب تحفة الأخيار. قوله: (وهو سير الأبل) أي ابل القافلة بدليل قوله ومشي الأقدام. قوله: (في البر) متعلق بقوله اعتبر. قوله: (وعراً) أي صعباً شاقاً. قوله: (من ابتداء اليوم) أصبح وفعل كذلك إلى ما بعد الزوال، ثم نزل كان يوماً ثانياً، ولا يعتبر أعجل السير وهو سير البريد، ولا أبطأ السير، وهو مشي العجلة التي تجرها الدواب فإن خير الأمور أوساطها، وهو هنا سير الإبل، والأقدام كما ذكرناه (وفي البحر) يعتبر (اعتدال الريح) على المفتي به فإذا سار أكثر اليوم به كان ككله، وإن كانت المسافة دون ما في السهل (فيقصر) المسافر (الفرض) العلمي (الرباعي) فلا قصر للثنائي، والثلاثي ولا للوتر فإنه فرض عملي، ولا في السنن فإن كان في حال نزول وقرار وأمن يأتي بالسنن وإن كان سائراً أو خائفاً فلا يأتي بها وهو المختار قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر، وأقرت في السفر إلا المغرب فإنها وتر النهار، والجمعة لمكانها من الخطبة، والصبح لطول قراءتها وعندنا يقصر (من نوى السفر ولو كان عاصياً بسفره) كآبق من سيده

متعلق بقوله قطع. قوله: (ونزل بعد الزوال) عبارة عند الزوال بدون بعد. قوله: (يوماً) مرتبط بقوله: احتسب. قوله: (وهو سير البريد) أي البغل. قوله: (وفي البحر يعتبر اعتدال الريح) فينظر إلى السفينة كم تسير في ثلاثة أيام، ولياليها عند استواء الريح بحيث لم تكن عاصفة، ولا هادئة فيجعل ذلك أصلاً. قوله: (فيقصر المسافر الخ) لو قال: فيصلي المسافر الفرض الرباعي ركعتين لكان أولى لأنّ الركعتين تمام فرضه. قوله: (العلمي) أخرج الوتر، ولو لم يذكره لخرج بالرباعي. قوله: (أو خائفاً) أي ولو كان قاراً في المحطة. قوله: (وهو المختار) وقيل: الأفضل الفعل تقرباً، وقيل الترك ترخصاً، وقيل: كذلك إلا سنة الفجر، والمغرب. قوله: (فزيدت في الحضر) في الظهر يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول بعد مقدمه المدينة على البخاري. وأقرت صلاة السفر ركعتين كما في العيني على البخاري. قوله: (فإنه وتر النهار) سميت بهذا الإسم مع أنها تصلى بعد ذهاب النهار باعتبار أنها تقع عقب النهار، ويطلب فعلها سريعاً، فأطلق عليها وتر النهار لقربها منه، والإضافة تأتي لأدني ملابسة، أو لتتميز عن وتر الليل الواقع بعد العشاء، فلا مخالفة بين كونها صلاة ليلية، وبين هذا الحديث. قوله: (لمكانها من الخطبة) الأولى لمكان الخطبة أي لوجود الخطبة فيها فإنها نازلة منها منزلة ركعتين على ما قاله البعض. قوله: (والصبح لطول قراءتها) فيه أنَّ الظهر كذلك. قوله: (من نوى السفر) أي قصده قصداً جازماً كما في القهستاني، ولا بد من كون القصد قبل الصلاة حتى لو افتتح الصلاة في السفينة حال الإقامة في طرف البحر، فنقلها الريح، فنوى السفر يتم صلاة المقيم عند أبي يوسف لأنه اجتمع الموجب للإتمام، وما يمنعه فرجحنا الموجب احتياطاً خلافاً لمحمد، والمراد القصد المعتبر حتى لو قصد صبى مسافة سفر، فبلغ قبل بلوغ المقصد بيوم لا يقصر بخلاف الكافر إذا أسلم بناء على أنّ نية الكافر إنشاء السفر معتبرة بخلاف الصبي، ولا يعتبر القصد ما لم يتصل به عمل السفر، ولو لم يَقصد لا يكون مسافراً، ولو طاف الدنيا جميعاً، فلو قصد السياحة، أو ذهب صاحب جيش لطلب عدو، أو

كتاب الصلاة

وقاطع طريق لإطلاق نص الرخصة (إذا جاوز بيوت مقامه) ولو بيوت الأخبية من الجانب الذي خرج منه ولو حاذاه في أحد جانبيه فقط لا يضره (و) يشترط أن يكون قد (جاوز أيضاً ما اتصل به) أي بمقامه (من فنائه) كما يشترط مجاوزة ربضه وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المصر، وكذا القرى المتصلة بربض المصر يشترط مجاوزتها في الصحيح (وإن انفصل الفناء بمزرعة أو) فضاء (قدر غلوة) وتقدم أنها من ثلثمائة خطوة إلى أربعمائة (لا يشترط مجاوزته) أي الفناء وكذا لو اتصلت القرية بالفناء لا بالربض لا يشترط مجاوزتها، بل مجاوزة الفناء كذا في قاضي خان، ويخالفه ما في النهاية، والفتاوي الولوالجية والتجنيس، والمزيد ونصها يقصر بخروجه عن عمران المصر، ولا يلحق فناء المصر بالمصر في حق السفر، ويلحق الفناء بالمصر لصحة صلاة الجمعة، والفرق أن

ذهب لطلب آبق، أو غريم، ولم يعلم أين يدركه أتم في الذهاب، وفي موضع المكث، وإنْ طالت المدة أما في الرجوع، فإن كانت مدة سفر قصر، وإلا لا. قوله: (ولو كان عاصياً بسفره) بأنْ سافر لطلب الزنا، أو قطع الطريق، ولو طرأ عليه قصد المعصية بعد إنشاء السفر فإنه يترخص بالاتفاق، واعلم أنه يكون عاصياً بقصد فعل المعصية سواء وجدت منه المعصية بالفعل، أم لا أفاده السيد. قوله: (لإطلاق نص الرخصة) قال تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضاً، أو على سفر ﴾ [البقرة/ ٢] الآية وقال على: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها» والقبح المجاور لا ينفي الأحكام كالبيع وقت النداء، والصلاة في الأرض المغصوبة. قوله: (إذا جاوز بيوت مقامه) عبر بالجمع ليفيد اشتراط مجاورة الكل فيدخل فيه محلة منفصلة، وفي القديم كانت متصلة لأنها تعد من المصر كما في الخانية. قوله: (ولو بيوت الأخبية) متصلة، أو متفرقة فإنْ نزلوا على ماء، أو محتطب يعتبر مفارقة الماء، والمحتطب. قال في الشرح: ولعله ما لم يكن محتطباً واسعاً جداً اه ولا يشترط غيبوبة البيوت عن بصره لما روي عن علي بن ربيعة الأسدي: خرجنا مع على ونحن ننظر إلى الكوفة فصلى ركعتين، ثم رجعنا فصلى ركعتين، وهو ينظر إلى القرية فقلنا ألا نصلي أربعاً فقال حتى ندخلها. قوله: (المتصلة بربض المصر) قيد بالربض احترازاً عن القرية المتصلة بالفناء فلا يشترط مجاوزتها على هذا الصحيح الذي صححه الشرع تبعاً للنهاية معزياً للمحيط، وأفاد في النهر عن الولوالجية أنّ المختار عدم اشتراط مجاوزة القرية مطلقاً. قوله: (وتقدم أنها من ثلثمائة الغ) فإذا تحقق أقلها لا يشترط مجاوزته، وفي البحر الغلوة أربعمائة ذراع في الأصح، ولعله بيان لنهايتها قال التمرتاشي: إنّ هذا التفصيل هو الأشبه. قوله: (ويخالفه الخ) يؤيده ما صح عنه علي أنه قصر العصر بذي الحليفة، وهو من فناء المدينة. قوله: (ويلحق الفناء بالمصر لصحة صلاة الجمعة) ومن المشايخ من منع الجمعة فيه إذا كان منقطعاً عن العمران، وهو المعوّل عليه كما سيأتي في الجمعة إنَّ شاء الله تعالى.

الجمعة من مصالح المصر، وفناء المصر ملحق بالمصر فيما هو من حوائج المصر وآداء الجمعة منها وقصر الصلاة ليس من حوائج أهل المصر فلا يلحق فناء المصر بالمصر في حق هذا الحكم أي قصر الصلاة (والفناء المكان المعدّ لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى) وإلقاء التراب، ولا تعتبر البساتين من عمران المدينة، وإنْ كانت متصلة ببنائها، ولو سكنها أهل البلدة في جميع السنة أو بعضها، ولا يعتبر سكنى الحفظة، والاكرة اتفاقاً (ويشترط لصحة نية السفر ثلاثة أشياء الاستقلال بالحكم والبلوغ و) الثالث (عدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام، فلا يقصر من لم يجاوز عمران مقامه، أو جاوز) العمران ناوياً (و) لكن (كان صبياً، أو تابعاً لم ينو متبوعه السفر) والتابع (كالمرأة مع زوجها) وقد أوفاها معجل مهرها وإن لم يوفها لم تكن تبعاً له، ولو دخل بها لأنها يجوز لها منعه من الوطء والإخراج للمهر عند أبي حنيفة رضى الله عنه (والعبد) غير المكاتب فيشمل أم الولد، والمدبر (مع مولاه، والجندي مع أميره) إذا كان يرتزق منه والأجير مع المستأجر، والتلميذ مع أستاذه، والأسير والمكره مع من أكرهه على السفر، والأعمى مع المتبرع بقوده وإن كان أجيراً فالعبرة لنية الأعمى (أو) كان (ن**اوياً دون الثلاثة**) الأيام لأنّ ما دونها لا يصير به مسافراً شرعاً (وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل) كالزوج والمولى والأمير (دون التبع) كالمرأة والعبد والجندي (إن علم) التبع (نية المتبوع في الأصح) فلا يلزمه الإتمام بنية الأصل الإقامة حتى يعلم كما في توجه الخطاب الشرعي وعزل الوكيل حتى لو صلى مخالفاً له قبل

قوله: (وإلا كره اتفاقاً) أي الحراثين. قوله: (الإستقلال بالحكم) أي الإنفراد بحكم نفسه بحيث لا يكون تابعاً لغيره في حكمه. قوله: (والثالث عدم نقصان مدة السفر) أي السفر الذي تقصر فيه الصلاة. قوله: (فلا يقصر من لم يجاوز الخ) محترز قوله: إذا جاوز. قوله: (ولكن كان صبياً) محترز التقييد بالاستقلال ففيه لف، ونشر مخلبط. قوله: (عند أبي حنيفة رضي الله عنه) وعندهما لا يجوز لهما ما ذكر. قوله: (والعبد غير المكاتب) أما هو فقال في البحر: ينبغي أن لا يكون تبعاً لأن له السفر بغير إذن المولى. قوله: (إذا كان يرتزق منه) كذا في الزيلعي، أو من بيت المال كما في النهر، والأوجه في الذي تزوج أن يكون مقيماً كما إذا تزوجت إتفاقاً. قوله: (لا يصير به مسافراً شرعاً) أي سفراً تقصر به الصلاة، أما في ترك الجمعة، والجماعة والتيمم، والصلاة على الدابة فيصير مسافراً شرعاً. قوله: (حتى يعلم الخ) لم يبين أنه يجب عليه السؤال من المتبوع، أولاً، والظاهر الأول ويؤيده ما في الدراية، والخانية مسلم أسره العدو ان كانت مسيرة العدو مدة سفر يقصر وإلا لا وإن لم يعلم يسأله، وإن سأله، ولم يخبره ينظر إن كان العدو مسافراً يقصر، وإلا فلا اه، والظاهر كما قاله أبو السعود في حاشية الأشباه: أن مسافراً في قوله إن كان العدو مسافراً يقصر، وإلا فلا اه، وافعاه سائراً، ووجه قاله أبو السعود في حاشية الأشباه: أن مسافراً في قوله إن كان العدو مسافراً معناه سائراً، ووجه قاله أبو السعود في حاشية الأشباه: أن مسافراً في قوله إن كان العدو مسافراً معناه سائراً، ووجه

علمه صحت في الأصح (والقصر عزيمة عندنا) لما قدمناه (فإذا أتم الرباعية و) الحال أنه (قعد القعود الأول) قدر التشهد (صحت صلاته) لوجود الفرض في محله وهو الجلوس على الركعتين وتصير الأخريان نافلة له (مع الكراهة) لتأخير الواجب، وهو السلام عن محله إن كان عامداً فإن كان ساهياً يسجد للسهو (وإلا) أي وإن لم يكن قد جلس قدر التشهد على رأس الركعتين الأوليين (فلا تصح) صلاته لتركه فرض الجلوس في محله واختلاط النفل بالفرض قبل كماله (إلا إذا نوى الإقامة لما قام للثالثة) في محل تصح الإقامة فيه لأنه صار مقيماً بالنية فانقلب فرضه أربعاً، وترك واجب القعود الأول لا يفسد وكذا لو قرأ في ركعة لأنه أمكنه تدارك فرض القراءة في الأخريين بنية الإقامة (ولا يزال) المسافر الذي استحكم سفره بمضي ثلاثة أيام مسافراً (يقصر حتى يدخل مصره) يعني وطنه الأصلي (أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية) قدره ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وإذا لم يستحكم سفره

التأييد أنَّ التعبير بالفعل حيث قال: يسأله يشعر بالوجوب، وأيضاً فإنه يتوصل به لإقامة الواجب على وجهه وما لا يقام الواجب إلا به فهو واجب. قوله: (كما في توجه الخطاب الشرعي) وذلك كما إذا أسلم في دار الكفر، ولم يعلم بالأحكام حتى انتقل إلى دار الإسلام فإنه لا يلزمه أنْ يقضي ما مضى، والوكيل لا ينعزل عن وكالته بالعزل القصدي قبل علمه به بخلاف الحكمي كموت الموكل، وفي التنوير، ولا بد من علم التابع بنية المتبوع، فلو نوى المتبوع الإقامة، ولم يعلم التابع فهو مسافر حتى يعلم على الأصح. قوله: (لتأخير الواجب) وترك واجب القصر، وترك افتتاح النفل، وخلطه بالفرد، وكل ذلك لا يجوز أفاده السيد عن الدر. قوله: (لما قام للثالثة) أي قبل أن يقيدها بسجدة، وإلا صارت الثلاثة نفلاً فيضم إليها أخرى تحرزاً عن التنفل بالبتيراء، ولو أفسده لا شيء عليه لأنه لم يشرع فيه ملتزماً، ولو نوى الإقامة بعد ركوع الثالثة قبل التقييد بسجدة أعاد القيام، والركوع لوقوعهما نفلاً، فلا ينوبان عن الفرض، أفاده السيد، ولا بد أنْ ينوى الإقامة حقيقة حتى لو نواها لأجل الإتمام فقط لا يكون مقيماً. قوله: (في محل تصح إقامة فيه) شروط إتمام الصلاة ستة النية، والمدة، واستقلال الرأي، واتحاد الموضع، وصلاحيته، وترك السير در. قوله: (يقصر) جملة يقصر صفة مسافراً. قوله: (يعني وطنه الأصلي) ومنتهى ذلك بالوصول إلى الربض فإنّ الانتهاء كالابتداء والإطلاق دال على أنَّ الدخول أعم من أنْ يكون للإقامة أولا ولحاجة نسيها، وأنْ يكون في الصلاة كما إذا سبقه الحدث فدخله للماء، أولا فإنه يتم في هذه الصور إلا أنْ يكون لاحقاً فإنه لا يتم لأنه خلف الإمام حكماً. قوله: (قدره ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم) فإنهما قالا إذا قدمت بلدة، وأنت مسافر، وفي نفسك أنْ تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها، وإنْ كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها، والأثر في مثله كالخبر لأنّ المقدرات الشرعية لا مجال للرأي فيها كما في العناية والفتح، وهو حجة على الشافعي في تقديره بأربعة أيام غير يومي الدخول،

بأن أراد الرجوع لوطنه قبل مضي ثلاثة أيام يتم بمجرد الرجوع، وإن لم يصل لوطنه لنقضه السفر لأنه ترك بخلاف السفر لا يوجد بمجرد النية حتى يسير لأنه فعل (وقصر إن نوى أقل منه) أي من نصف شهر (أو لم ينو) شيئاً (وبقي) على ذلك (سنين) وهو ينوي الخروج في غد، أو بعد جمعة لأنّ علقمة بن قيس مكث كذلك بخوارزم سنتين يقصر الصلاة (ولا تصح نية الإقامة ببلدتين لم يعين المبيت بإحداهما) وكل واحدة أصل بنفسها، وإذا كانت تابعة كقرية يجب على ساكنها الجمعة تصح الإقامة بدخول أيتهما وكذا تصح إذا عين تابعة كقرية يجب على ساكنها الجمعة تضع الإقامة بدخول أيتهما وكذا تصح إذا عين المبيت بواحدة من البلدتين لأنّ الإقامة تضاف لمحل المبيت (ولا) تصح نية الإقامة (في مفازة لغير أهل الأخبية) لعدم صلاحية المكان في حقه والأخبية جمع خباء بغير همز مثل كساء، وأكسية بيت من وبر أو صوف، والمراد ما هو أعم من ذلك وأما أهل الأخبية، كساء، وأكسية بيت من وبر أو صوف، والمراد ما هو أعم من ذلك وأما أهل الأخبية، فتصح نيتهم الإقامة في الأصح في مفازة (ولا) تصح نية الإقامة (ولا) تصح نية الإقامة لعسكرنا على حاصروا، ومصر المخالفة حالهم بالتردد بين القرار والفرار (ولا) تصح نية الإقامة لعسكرنا عسكرنا بعدرا

والخروج كذا في التبيين اه. قوله: (لنقضه السفر) أي بإرادة الرجوع. قوله: (لأنه ترك) أي لأنّ نقض السفر ترك والتروك تحصل بمجرد النية. قوله: (لأنّ علقمة الغ) وكذا روي عن ابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس رضي الله عنهم. قوله: (لم يعين المبيت بإحداهما) أما إذا عينه بأنْ نوى أنْ يقيم الليل في إحداهما ويخرج بالنهار إلى الموضع الآخر فإذا دخل أوّلاً الموضع الذي عزم على الإقامة فيه بالنهار لم يصر مقيماً أي حتى يدخل الموضع الذي نوى المبيت فيه، وإن دخل أوّلاً الموضع الذي عزم على الإقامة فيه بالليل صار مقيماً، ثم بالخروج إلى الموضع الآخر لم يصر مسافراً لأنّ موضع إقامة المرء حيث يبيت فيه، ألا ترى أنك إذا قلت لشخص: أين تسكن؟ يقول: في محلة كذا، وهو بالنهار يكون بالسوق نقله السيد عن العلامة مسكين. قوله: (ولا تصح نية الإقامة في مفازة) مثلها الجزيرة، والبحر، والسفينة، والملاح مسافر، وسفينته ليست بوطن إلا عند الحسن نقله السيد عن البحر. قوله: (وأما أهل الأخبية فتصح نيتهم الإقامة الخ) أي إذا كان عندهم من الماء، والكلا ما يكفيهم تلك المدة، وأهل الأخبية هم الأعراب والترك، والكرد الذين يسكنون المفازة نهر، وقيد بهم لأنَّ غيرهم لو نوى الإقامة معهم لا يصير مقيماً عند الإمام، وهو الصحيح، وعن الثاني روايتان. قوله: (لعسكرنا بدار الحرب) أما من دخلها بأمان، ونوى الإقامة في موضعها صحت ويتم درر. قوله: (لمخالفة حالهم) أي لعزيمتهم بسبب التردد لأنّ احتمال وصول مدد إلى العدو ووجود مكيدة من القليل يغلب بها الكثير قائم، وذلك يمنع قطع القصد فلم تكن دار إقامة. قوله: (في حال محاصرة أهل البغي) ولو في المصر كما أفاده أكمل الدين في العناية، وصاحب البحر، والتقييد بغير المصرفي عبارة البعض اتفاقي، والبغاة قوم خرجوا عن طاعة الإمام الحق ظانين أنهم على الحق، ولا يحكم بفسقهم لأنهم متمسكون بشبهة، وإنْ كانت فاسدة فإنْ لم تكن لهم

(بدارنا في) حال (محاصرة أهل البغي) للتردد كما ذكرنا ولو كانت الشوكة ظاهرة لنا عليهم (وإن اقتدى مسافر بمقيم) يصلي رباعية، ولو في التشهد الأخير (في الوقت صح) اقتداؤه (وأتمها أربعاً) تبعاً لإمامه واتصال المغير بالسبب الذي هو الوقت ولو خرج الوقت قبل إتمامه، أو ترك الإمام القعود الأول في الصحيح (وبعده) أي بعد خروج الوقت (لا يصح) اقتداؤه المسافر بالمقيم، ولو كان إحرام المقيم قبل خروج الوقت لأنّ فرضه لا يتغير بعد خروجه (وبعكسه) بأن اقتدى مقيم بمسافر (صح) الاقتداء (فيهما) أي في الوقت وفيما بعد خروجه لأنه على بأهل مكة وهو مسافر وقال: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، وقعوده فرض أقوى من الأول في حق المقيم، ويتم المقيمون منفردين، بلا قراءة ولا سجود سهو،

شبهة فهم لصوص أي قطاع طريق قهستاني من بحث البغاة. قوله: (ولو كانت الشوكة ظاهرة لنا عليهم) للعلة السابقة وفصل زفر، وتفصيله رواية عن الثاني. قوله: (يصلي رباعية) الجملة صفة مقيم قال السيد: ولا حاجة إليه لعلمه من قوله: وأتمها أربعاً. قوله: (ولو في التشهد) متعلق بقوله اقتدى كقوله في الوقت. قوله: (في الوقت) ولو قدر تحريمة في الأصح قهستاني. قوله: (ولو خرج الوقت) مبالغة على قوله صح. قوله: (أو ترك الإمام القعود الأول) لأنّ القعدة صارت واجبة في حقه أيضاً، فلا يبطل فرضه بتركها، وعليه الفتوى نهر. قوله: (لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم) مقيد بكونها فائتة في حق الإمام، والمأموم أما لو كانت فائتة في حق الإمام مؤداة في حق المأموم كما إذا كان المأموم يرى قول الإمام في الظهر، والإمام يرى قولهما وقول الشافعي فإنه يجوز دخوله معه في الظهر بعد المثل قبل المثلين كما في السراج. قوله: (لأنَّ فرضه لا يتفير بعد خروجه) فكان اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة إنْ كان الإبتداء في الشفع الأوّل، أو في حق القراءة إنْ كان الاقتداء في الشفع الثاني، أو في حق التحريمة كما في السراج عن الحواشي لأنّ تحريمة الإمام اشتملت على فرض، ونقل، وتحريمة المقتدي اشتملت على الفرض فقط فكانت أقوى اهرونيه أن تحريمة المسافر مشتملة على نحو التسبيح، والتكبير وإن أراد من جهة القراءة فيرجع إلى ما ذكره صاحب الهداية. قوله: (لأنه ﷺ الغ) ولأنَّ صلاة المسافر في الحالين أقوى، وبناء الضعيف على القوي جائز. قوله: (أتموا صلاتكم) روي أنّ أبا يوسف لما حج مع هارون الرشيد، وصلى بالناس ركعتين بمكة قال: أتمو صلاتكم فإنا قوم سفر فقال له واحد منهم: نحن أعلم بهذا منك فقال له أبو يوسف: لو علمت ما تكلمت في الصلاة فقال هرون: ولو كان مثل هذا الجواب بدلاً عن الملك الذي أعطانيه الله تعالى لكنت أسر بذلك كذا في الشرح. قوله: (فإنا قوم سفر) يستعمل سفر مفرداً، وجمعاً قال: رجل سفر، وقوم سفر، والمراد هنا الجمع ذكره العلامة نوح. قوله: (أقوى من الأول) أي من القعود الأول. قوله: (بلا قراءة) في الأصح لأنهم لاحقون حيث أدركوا أول صلاتهم مع الإمام، وفرض القراءة قد تأدى فيتركونها احتياطاً كذا في الهداية، ولا يصح الاقتداء بهم (وندب للإمام) بعد التسليمتين في الأصح، وقيل بعد التسليمة الأولى (أن يقول أتموا صلاتكم فإني مسافر) كما روينا، وإنما كان مندوباً لأنه لم يتعين مصرفاً لحال الإمام لجواز السؤال قبل الصلاة، أو بعد إتمامهم صلاتهم (وينبغي أن يقول) لهم الإمام (ذلك قبل شروعه في الصلاة) لدفع الاشتباه ابتداء (ولا يقرأ) المؤتم (المقيم فيما يتمه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصح) لأنه أدرك مع الإمام أوّل صلاته وفرض القراءة قد تأدى بخلاف المسبوق (وفائتة السفر و) فائتة (الحضر تقضي ركعتين وأربعاً) فيه لف ونشر مرتب لأن القضاء بحسب الأداء بخلاف فائتة المريض والقوي فإنّ المريض إذا برىء يقضي بالركوع والسجود وإذا مرض يقضي بالإيماء فائتة الصحة لسقوط الركوع والسجود بالعذر ولزومهما بالقدرة حال القضاء (والمعتبر فيه) أي لزوم الأربع بالحضر والركعتين بالسفر (آخر الوقت) فإنّ كان في آخره مسافراً صلى ركعتين، وإن كان مقيماً صلى أربعاً لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء فيما قبله من الوقت فتلزمه الصلاة لو صار أهلاً لها في آخر الوقت ببلوغ وإسلام وإفافة من جنون، وإغماء وطهر من حيض، ونفاس وتسقط بفقد الأهلية فيه ببنون، وإغماء ممتد ونفاس وحيض (ويبطل الوطن الأصلى بمثله فقط) أي لا يبطل بوطن بجنون، وإغماء ممتد ونفاس وحيض (ويبطل الوطن الأصلى بمثله فقط) أي لا يبطل بوطن

والكافي. قوله: (ولا سجود سهو) لو سهواً فيما يتمون لأنهم كاللاحقين. قوله: (ولا يصح الاقتداء بهم) لأنم بالاقتداء التزموا الموافقة في الركعتين فينفردون في الباقي إلا أنهم مقتدون تحريمة لا فعلاً. قوله: (وقيل بعد التسليمة الأولى) خوف إفسادهم صلاتهم بالتسليمة الثانية لأنهم لا ينتظرون شيئاً بخلافه بعد التسليمة الأولى. قوله: (في الأصح) وقال بعض المشايخ يقرأ كالمسبوق. قوله: (لأنه أدرك الغ) بيانه أنه لما كان لاحقاً كان خلف الإمام حكماً فكان مقتدياً به من هذا الوجه، وهو منفرد حقيقة فبالنظر إلى أنه مقتد تكره له القراءة تحريماً، وبالنظر إلى أنه منفرد تستحب له القراءة، إذ فرض القراءة قد تأدى في الشفع الأول، وإذا دار الأمر بين الحرمة، والندب فالاحتياط هو الترك فكان جعل مقتدياً أولى من جعله منفرداً بخلاف المسبوق فإنه أدرك قراءة نافله فلم يسقط فرض القراءة عنه، فدارت قراءته بين أن تكون مكروهة تحريماً، أو ركنا تفسد الصلاة بتركه فكان الاحتياط في حقه القراءة فصار جعله منفرداً أولى من جعله مقتدياً فكانت قراءته فيما يقضى فرضاً. قوله: (يقضي بالركوع والسجود) لأن الرخصة للعجز لا تبقى بدونه. قوله: (وإذا مرض) أي الصحيح والأولى ذكره. قوله: (يقضى بالإيماء) لثلا يلزم تكليف ما ليس في الوسع. قوله: (آخر الوقت) أي بقدر ما يسع ايقاع التحريمة فيه. قوله: (لأنه المعتبر في السببية) أي آخر الوقت لأنه أوان تقرر ديناً في ذمته، وصفة الدين تعتبر حال تقرره، وأما اعتبار كل وقت إذا خرج في حقه، فيثبت الواجب عليه بصفة الكمال. قوله: (وإغماء ممتد) أكثر من خمس صلوات. قوله: (ويبطل الوطن الخ) الوطن محرك، ويسكن

الإقامة ولا بالسفر لأنّ الشيء لا يبطل بما دونه، بل بما هو مثله، أو فوقه، ولا يشترط تقدم السفر لثبوت الوطن الأصلي إجماعاً، ولا لوطن الإقامة في ظاهر الرواية وإذا لم ينفل أهله بل استحدث أهلاً أيضاً ببلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول وكل منهما وطن أصلي له (ويبطل وطن الإقامة بمثله و) يبطل أيضاً (بانشاء (السفر) بعده (وبالعود للوطن (الأصلي) لما ذكرنا (والوطن الأصلي هو الذي ولد فيه) الإنسان (أو تزوج) فيه (أو لم يتزوج) ولم يولد فيه (و) لكن (قصد التعيش لا الإرتحال عنه ووطن الإقامة موضع) صالح لها على ما قدمناه وقد (نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه) وفائدة هذا أنه يتم الصلاة إذا دخله وهو مسافر قبل بطلانه (ولم يعتبر المحققون وطن

منزل الإقامة قاموس. قوله: (بمثله) أي وإن لم يكن بينهما مسافة سفر لقوله: بعد ولا يشترط تقدم السفر لثبوت الوطن الأصلي إجماعاً أي لأنه قد يتولد فيه مثلاً، ولا ينتقل عن غيره إليه. قوله: (ولا لوطن الإقامة في ظاهر الرواية) فإذا خرج من مصر فأقام بقليوب مدتها يسمى وطن إقامة إلا أنه حينئذ لا يترتب له أحكام. قوله: (بل استحدث أهلاً النج) وكذا لو استحدث أهلاً في ثلاث مواضع فالحكم واحد فيما يظهر. قوله: (بإنشاء السفر بعده) حتى لو عاد إلى حاجة فيه قصر، وقوله بعده أي بعد الإقامة فيه سواء أنشأه منه، أو بعده في موضع آخر بعده، ولا يشترط كونه منه كما يفيده كلام صاحب النهر الآتي في رده على الزيلعي وبقي ما إذا خرج منه على نية السفر الأولى، ثم جاوز بمدة سفر منه أو من الأصلى ولم يقم في غيره، ثم مر به هل يتم، وظاهر كلامهم نعم لأنه لم يدخل الأصلي ولم يقم في غيره ولم ينشيء سفراً بعده وحرره. قوله: (لما ذكرنا) من أن الشيء لا يبطل إلا بمثله، أو بما هو فوقه. قوله: (أو تزوج فيه) ينظر حكم ما إذا تسرى فيه، وعلى فرض اعتبار التسري فيه يتحقق كون الوطن الأصلي أكثر من أربعة. قوله: (على ما قدمناه) من أنه لا بد أن يكون واحداً، وأن لا يكون مفازة، ولا دار حرب لعسكرنا، ولا دار بغي. قوله: (وفائدة هذا) الأولى ذكره بعد قوله لما ذكره فإنه فائدة ما قبله. قوله: (وهو مسافر) احترز به عما إذا نقض السفر قبل استحكامه بعد إقامته بمحل خمسة عشر يوماً، فإنه يتم إذا دخله لصيرورته مقيماً حينئذ بنقض السفر، ومثل المؤلف في الشرح لوطن الإقامة، والأصل موضحاً، فقال: مثاله مصري ا نتقل بأهله إلى الشأم فإذا عاد مسافراً ودخل مصره لم يتم بمجرد الدخول فلو أبقى أهله، وتزوج بالشأم أيضاً يتم بدخوله في كل من الوطنين، وإذا خرج يريد الشأم فنوى الإقامة بالخانقاه السرياقوسية مثلاً خمسة عشر يوماً، لم يبطل وطنه الأصلى، فإذا رجع اليه لحاجة يتم الصلاة فيه فإذا خرج، ودخل الخانقاه يقصر لبطلان وطن الإقامة بها بالأصلى، وكذا لو خرج من الخانقاه بعد نية الإقامة فيها خمسة عشر يوماً، ولم يرجع إلى وطنه الأصلى، ولم ينو السفر حتى وصل إلى بلبيس مثلاً فنوى الإقامة فيها خمسة عشر يوماً بطل وطن الإقامة بالخانقاه، وكذا إذا خرج منها، ونوى السفر

السكنى وهو ما) أي موضع (ينوي الإقامة فيه دون نصف شهر) وكان مسافراً فلا يبطل به وطن الإقامة ولا يبطل السفر.

#### باب صلاة المريض

من إضافة الفعل إلى فاعله، والمرض حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي (إذا تعذر على المريض كل القيام) وهو الحقيقي ومثله الحكمي ذكره فقال (أو تعسر) كل القيام (بوجود ألم شديد أو خاف) بأن غلب في ظنه بتجربة سابقة أو اخبار طبيب مسلم حاذق، أو

حتى لو عاد إلى حاجة فيها يقصر كما لو دخلها مسافراً بعد ذلك اه. قوله: (وكان مسافراً) ليس بقيد وقال الزيلعي: عامتهم على أن وطن السكني يفيد وتتصور تلك الفائدة فيمن خرج إلى قرية لحاجة، ولم يقصد سفراً ونوى أن يقيم بها أقل من نصف شهر يتم، فلو خرج منها لا للسفر، ثم بدا له أن يسافر قبل أن يدخل مصره، وقبل أن يقيم أقل من خمسة عشر يوماً في موضع آخر قصر فلو مر بتلك القرية أتم لأنه لم يوجد منه ما يبطله مما هو فوقه، أو مثله اه بتغيير ما وقوله فلو خرج منها للسفر بطل اتفاقاً، وقوله: ثم بدا له أن يسافر قبل أن يدخل مصره، وقبل أن يقيم الخ قيد به لأنه لو دخل مصره لبطل بما فوقه، وهو الوطن الأصلي ولو أقام بمحل أقل من مدة الإقامة لبطل بمثله. قال في النهر وما في الزيلعي: ممنوع بل قصر لأنه مسافر، وقد مر أن وطن الإقامة يبطل بالسفر فوطن السكنى أولى. قوله: (ولا يبطل السفر) أي حكم ألسفر من قصر الصلاة وغيره والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

#### باب صلاة المريض

مناسبة هذا لما قبله أن في كل إسقاطاً، وتخفيفاً. قوله: (من إضافة الفعل إلى فاعله) كقيام زيد وقد يضاف إلى محله كتحرك الغصن. قوله: (عن المجرى الطبيعي) أي الجريان والاستمرار الطبيعي، بأن يكون مخالفاً لمقتضى الطبع المستمر، ومرض الحيوان من باب تعب، والمرض بالسكون لغة قليلة في المحرك. قال في البحر: وحد المرض المسقط للقيام، والجمعة، والمبيح للإفطار، والتيمم زيادة العلة، أو امتدادها. قوله: (وهو الحقيقي) أي ما ذكره المصنف أولا هو التعذر الحقيقي، وقوله، ومثله الحكمي أي ومثل التعذر الحقيقي التعذر الحكمي وهو التعسر. قوله: (بوجود ألم شديد) كدوران رأس، وجع ضرس، أو شقيقة، أو رمد كما في القهستاني وسواء حدث ذلك في الصلاة أو قبلها، كما في النقاية، وقيده بالشديد

ظهور الحال (زيادة المرض أو) خاف (بطأه) أي طول المرض (به) أي بالقيام (صلى قاعداً بركوع وسجود) لما روي عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة فقال: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقياً لا يكلف الله نفساً إلا وسعها (ويقعد كيف شاء) أي كيف تيسر له بغير ضرر من تربع أو غيره (في الأصح) من غير كراهة كذا روي عن الإمام للعذر (وإلا) بأن قدر على بعض القيام (قام بقدر ما يمكنه) بلا زيادة مشقة، ولو بالتحريمة، وقراءة آية وإن حصل به ألم شديد يقعد ابتداء كما لو عجز وقعد ابتداء هو المذهب الصحيح لأن الطاعة بحسب الطاقة (وإن تعذر الركوع والسجود) وقدر على القعود ولو مستنداً (صلى قاعداً بالإيماء) للركوع والسجود برأسه ولا يجزيه مضطجعاً (وجعل إيماءه) برأسه (للسجود

لأنه إن لحقه نوع من المشقة لم يجز ترك القيام كما في مسكين، ومثل الألم خوف لحوق الضرر من عدو آدمي، أو غيره على نفسه، أو ماله لو صلى قائماً، وكذا لو كان في خباء لا يستطيع أن يقيم صلبه، وان خرج لا يستطيع أن يصلى من الطين أو المطر فإنه يصلى قاعداً كما في البحر، وكذا يصلى قاعداً لو أعجزه القيام عن الصوم، أو عن فرض القراءة، أو كان بحال لو قام سلس بوله، أو سال جرحه. قوله: (حاذق) غير ظاهر الفسق، وقيل: عدالته شرط كما في الشرنبلالية. قوله: (أو ظهور الحال) عطف على قوله تجرية بأن كان يظهر له من حاله أنه لو قام زاد مرضه، أو يبطىء برؤه ولو قدر على القيام متكناً، أو معتمداً على عصا، أو حائط لا يجزيه إلا كذلك خصوصاً على قولهما فإنهما يجعلان قدرة الغير قدرة له. قوله: (زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقياً) أهل المذهب على أنه عند العجز عن الصلاة قاعداً يخير بين صلاته على جنبه، وصلاته مستلقباً والاستلقاء أفضل، ولعله ثبت عندهم ما هو أقوى من هذا الحديث فتركوا ظاهره من الترتيب. قوله: (أو غيره) كاحتباء أو جلوس على ركبتيه كالتشهد لأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن يسقط عنه الهيئات أولى كذا في الشرح. قوله: (قام بقدر ما يمكنه) لأن البعض معتبر بالكل. قوله: (وإن حصل به ألم شديد يقعد ابتداء) الأولى حذف قوله ابتداء، والمعنى أنه يقوم إلى أن يتعسّر عليه القيام فيقعد، وهذه الحالة كحالة العجز ابتداء، وإن لم تحمل على هذا اتحد المشبه والمشبه به. قوله: (والسجود) أي بالجبهة والأنف، ولو كان يقدر على سجوده بالأنف فقط تعين عليه لما في السراج، لو كان بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها يلزمه السجود على الأنف، ولا يجوز له الإيماء لأنه ترك السجود مع القدرة عليه، وفي النهر ما يفيد أنه عند العجز عن السجود يفترض عليه أن يقوم للقراءة فإذا جاء أوان الركوع، والسجود يقعد ويومىء بهما. قوله: (صلى قاعداً بالإيماء) أو قائماً به، والأول أفضل لأنه أشبه بالسجود لكونه أقرب إلى الأرض وهو المقصود كذا في التبيين وفي البحر ظاهر المذهب جواز الإيماء قائماً أو قاعداً كما لا يخفى اه قال الحلبي: لو

أخفض من إيمائه) برأسه (للركوع) وكذا لو عجز عن السجود، وقدر على الركوع يومىء بهما لأنَّ النبي ﷺ عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمي بها فأخذ عوداً ليصلي عليه فرمى به، وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك (فإن لم يخفضه) أي الإيماء للسجود (عنه) أي عن الإيماء للركوع بأن جعلهما على حدّ سواء (لا تصح) صلاته لفقد السجود حقيقة، وحكماً مع القدرة (ولا يرفع) بالبناء للمجهول (لوجهه شيء) كحجر وخشبة (يسجد عليه) لما قدمناه، ولقوله عليه: (من استطاع منكم أن يسجد فليسجد ومن لم يستطع فلا يرفع إلى وجهه شيئاً يسجد عليه، وليكن في ركوعه، وسجوده يومي برأسه) رواه الطبراني، وقال في المجتبى: كانت كيفية الإيماء بالركوع والسجود مشتبها على في أنه يكفى بعض الانحناء أم أقصى ما يمكن فظفرت على الرواية فإنه ذكر شيخ الإسلام المومي إذا خفض رأسه للركوع شيئاً، ثم للسجود شيئاً جاز اه وفي شرح المقدسي مريض عجز عن الإيماء فحرك رأسه عن أبي حنيفة يجوز، وقال ابن الفضل: لا يجوز لأنه لم يوجد منه الفعل انتهى فحقيقة الإيماء طأطأة الرأس انتهت عبارته وقال أبو بكر: إذا كان بجبهته وأنفه عذر يصلي بالإيماء، ولا يلزمه تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصى ما يمكنه وهذا نص في الباب كما في معراج الدراية (فإن فعل) أي وضع شيئاً فسجد عليه (وخفض رأسه) للسجود عن إيمائه للركوع (صح) أي صحت صلاته لوجود الإيماء لكن مع الإساءة لما روينا، وقيل هو سجود كذا في الغاية،

قيل أن الإيماء قائماً هو الأفضل خروجاً من الخلاف يعني خلاف من يشترط القيام عند القدرة عليه لكان موجهاً اه. قوله: (وجعل إيماءه للسجود أخفض) تمييزاً بينهما، ولا يلزمه أن يبالغ في الأنحناء أقصى ما يمكنه بل يكفيه أدنى الانحناء فيهما نهر عن المجتبى. قوله: (وكذا لو عجز عن السجود الخ) قال في الفتح: رجل بحلقه جراح لا يقدر على السجود، ويقدر على غيره من الأفعال يصلي قاعداً بالإيماء، ولو قام وقرأ وركع، ثم قعد وأوماً للسجود جاز والأول أولى اه. قوله: (ولا يرفع بالبناء للمجهول) هذا الضبط وأن تعين هنا لرفع شيء بعده لكنه ليس بلازم في الواقع فإن رفعه، ورفع غيره على حد سواء في الحكم، وهو كراهة التحريم، ويدل عليه لفظ الحديث الآتي بعد، والسابق. قوله: (لما قدمناه) من حديث العبادة. قوله: (فظفرت على الرواية) أي بأنه يكفي بعض الانحناء بدليل تنكير شيء. قوله: (فحرك رأسه) أي من غير طأطأة. قوله: (وقال ابن الفضل لا يجوز) هو المشهور في المذهب. قوله: (انتهى) أي كلام ابن الفضل. قوله: (فحقيقة) أي إذا علمت أنه لا يجوز لعدم وجود الفعل المخصوص منه فحقيقة الإيماء الخ. قوله: (انتهت عبارته) أي عبارة المقدسي. قوله: (وهذا نص في الباب) أي على أن لا يلزمه أقصى ما يمكن من الانحناء. قوله: (لكن مع الإساءة) المراد بها الباب) أي على أن لا يلزمه أقصى ما يمكن من الانحناء. قوله: (لكن مع الإساءة) المراد بها الباب) أي على أن لا يلزمه أقصى ما يمكن من الانحناء. قوله: (لكن مع الإساءة) المراد بها

ويفعل المريض في صلاته من القراءة، والتسبيح، والتشهد ما يفعله الصحيح وإن عجز عن ذلك تركه كما في التتارخانية عن التجريد (وإلا) أي وإن لم يخفض رأسه للسجود أنزل عن الركوع بأن جعلهما سواء (لا) تصح صلاته لترك فرض الإيماء للسجود كما فعل ذلك من غير رفع شيء كما تقدم بيانه (وإن تعسر القعود) فلم يقدر عليه متكناً، ولا مستنداً إلى حائط، أو غيره بلا ضرر (أوماً مستلقياً) على قفاه (أو على جنبه) والأيمن أفضل من الأيسر ورد به الأثر (والأول) وهو الاستلقاء على قفاه (أولى) من الجنب الأيمن أن تيسر بلا مشقة لحديث: فإن لم يستطع فعلى قفاه ولأن التوجه للقبلة فيه أكثر ولو قدر على القعود مستنداً القبلة بعذر المرض ونحوه (و) المستلقي (يجعل تحت رأسه وسادة) أو نحوها (ليصير وجهه القبلة بعذر المرض ونحوه (و) المستلقي (يجعل تحت رأسه وسادة) أو نحوها (ليصير وجهه الإيماء بهما فكيف بالمرضي (وينبغي) للمريض (نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمدهما) فيمتد برجليه (إلى القبلة) وهو مكروه للقادر على الامتناع عنه (وإن تعذر الإيماء) برأسه فيمتد برجليه (إلى القبلة) وهو مكروه للقادر على الامتناع عنه (وإن تعذر الإيماء) برأسه (أخرت عنه) الصلاة القليلة، وهي صلاة يوم وليلة فما دونها اتفاقاً، وأما إذا زادت على صلاة يوم وليلة فره وليلة فرواية (قال في الهداية)

كراهة التحريم فيما يظهر للنهى عنه في الحديثين السابقين. قوله: (فلم يقدر الخ) هذا تعذر حقيقي ومثله الحكمي بأن كان بحال لو قعد بزغ الماء من عينيه فأمره الطبيب بالاستلقاء أياماً ونهاه عن القعود، والسجود فإنه يجزيه أن يستلقى ويصلى بالإيماء لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس كذا في البحر. قوله: (بلا ضرر) متعلق بقوله فلم يقدر أما إذا قدر على الاتكاء بضرر فلا يلزمه. قوله: (أومأ مستلقياً الخ) اعلم أن في المسألة ثلاثة أقوال أظهرها أنه بالخيار بين الاستلقاء، والاضطجاع، وهو جواب الكتب المشهورة كالهداية، وشروحها ثانيها أن الاستلقاء إنما يجوز إذا عجز عن الاضطجاع كمذهب الشافعي. ثالثها أن الاضطجاع إنما يجوز إذا عجز عن الاستلقاء، وفي القنية أنه الأظهر ورده في البحر، وقال في النهر أنه شاذ. قوله: (وسقوط التوجه) عطف على جواز الخ، وهو من عطف اللازم. قوله: (فيمتد برجليه) الأولى حذفه. قوله: (أخرت عنه الصلاة القليلة) اعلم أن المسألة على أربعة أوجه إن دام به العجز ست صلوات، وهو لا يعقل سقط عنه القضاء إجماعاً، وإن كان أقل، وهو يعقل قضى إجماعاً، وإن دام ست صلوات وهو يعقل، أو أقل وهو لا يعقل ففيهما اختلاف المشايخ فمنهم من قال: يلزمه القضاء وهو اختيار صاحب الهداية، ومنهم من قال: لا يلزمه وهو اختيار البزدوي الصغير، وفي البحر عن القنية مريض لا يمكنه الصلاة إلا بأصوات مثل أوه، ونحوه يجب عليه أن يصلى، ولو اعتقل لسانه يوماً وليلة فصلى صلاة الأخرس، ثم انطلق لسان لا تلزمه الإعادة. حاشية الطحطاوي/ م٢٨

والمستصفى (هو الصحيح و) قد (جزم صاحب الهداية) مخالفاً لها (في) كتابه (التجنيس، والمزيد بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء) برأسه (أكثر من خمس صلوات وإن كان يفهم) مضمون (الخطاب) كالمغمى عليه اه (وصححه) قاضي غني و (قاضيخان) قال: هو الأصح لأن مجرد العقل لا يكفى لتوجه الخطاب اه وقال الكمال (ومثله) أي مثل تصحيح قاضيخان (في المحيط واختاره شيخ الإسلام) خوهر زاده (وفخر الإسلام) السرخسي اهـ (وقال في الظهيرية هو ظاهر الرواية وعليه الفتوى) كذا في معراج الدراية (وفي الخلاصة هو المختار وصححه في الينابيع) قال هو الصحيح: كما في التتارخانية (والبدائع وجزم به الولوالجي) والفتاوي الصغرى، وفي شرح الطحاوي لو عجز عن الإيماء وتحريك الرأس سقطت عنه الصلاة، والعبرة في اختلاف الترجيح بما عليه الأكثر، وهم القائلون بالسقوط هنا (رحمهم الله) أجمعين وأعاد علينا من بركاتهم ومددهم (و) من عجز عن الإيماء برأسه (لم يوم) أي لم يصح إيماؤه (بعينه و) لا (قلبه و) لا (حاجبه) لأنّ السجود تعلق بالرأس دون العين، والحاجب والقلب، فلا ينتقل إليها خفله كاليد لقوله على: (يصلى المريض قائماً فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى قفاه يومىء إيماء فإن لم يستطع فالله أحق بقبول) العذر منه وقد اختلفوا في معنى قوله عليه الصلاة والسلام فالله أحق بقبول العذر منه فمنهم من فسره بقبول عذر التأخير، فقال بلزوم القضاء ومنهم من فسره بقبول عذر الإسقاط، فقال: بعد القضاء وهم الأكثرون وقد علمتهم (وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعداً بالإيماء) وهو أفضل من إيمائه قائماً، ويسقط الركوع عمن

قوله: (لها: أي للهداية أي للرواية المذكورة فيها. قوله: (في كتابه التجنيس) المعتبر ما صححه فيه لأنه متأخر. قوله: (وقال الكمال الخ) هو ممن مال إلى عدم وجوب القضاء كما في الشرح. قوله: (خواهر زاده) بضم الخاء وفتح الخاء ومعناه ابن الأخت. قوله: (أي لم يصح إيماؤه بعينه الخ) وإنما ذكر ذلك دفعاً لتوهم عدم الحل، وهو لا ينافي الصحة، وقال زفر يومىء بعينه فإن عجز فبقلبه، وما قاله زفر رواية عن أبي يوسف لأن العينين في الرأس فيأخذان حكمه أن قدر، وإن عجز فبقلبه لأن النية التي لا تصح الصلاة بدونها إنما تقام به فتقام به الصلاة عند العجز، ولنا أن نصب الأبدال بالرأي ممتنع، والنص ورد بالأيماء بالرأس على خلاف القياس فلا يقاس عليه أفاد السيد. قوله: (فلا ينتقل إليها) أي إلى هذه الأشياء الثلاثة خلف أي خلف السجود وهو الايماء بها لأن الأبدال لا تنصب بالرأي. قوله: (كليد) أي كما لا ينتقل خلف السجود إلى اليد. قوله: (صلى قاعداً بالإيماء) لو قال أوماً قاعداً لكان أولى، إذ يفترض عليه أن يقوم، فإذا جاء أوان الركوع، والسجود أوماً قاعداً، وإنما لم يلزمه القيام عند الإيماء للركوع، والسجود لا مطلقاً على ما ذكره في النهر وإن كان ظاهر الزيلعي يقتضي سقوط

كتاب الصلاة

عجز عن السجود وإن قدر على الركوع لأن القيام وسيلة إلى السجود فإذا فات المقصود بالذات لا يجب ما دونه، وإذا استمسك عذره بالقعود، ويسيل بالقيام، أو يستمسك بالإيماء، ويسيل بالسجود وترك القيام والسجود وصلى قاعداً ومومياً، ولو عجز عن القيام بخروجه للجماعة، وقدر عليه في بيته اختلف الترجيح (وإن) افتتح صلاته صحيحاً و(عرض بخروجه للجماعة، وقدر عليه في بيته اختلف الترجيح (وإن) افتتح صلاته صحيحاً لأن أداء له مرض) فيها (يتمها بما قدر ولو أتمها) بالإيماء (في المشهور) وهو الصحيح لأن أداء بعضها بالركوع والسجود أولى من الإبطال وأداثا كلها بعده بالإيماء (ولو صلى) المريض (قاعداً يركع ويسجد فصح بنى) لأن البناء كالاقتداء فيصح عندهما خلافاً فالمحمد، وفي قوله صلى إشارة إلى أنه لو قدر قبل الركوع والسجود بنى اتفاقاً لعدم بناء قوي على ضعيف (ولو كان) قد أذى بعضها (مومياً) فقدر على الركوع والسجود ولو قاعداً (لا) يبني لما فيه من بناء القوي على الضعيف وكذا يستأنف من قدر على القعود للإيماء وكان يوميء مضطجعاً على المختار (ومن جن) بعارض سماوي (أو أغمي عليه) ولو بفزع من سبع، أو آدمي واستمر به (خمس صلوات قضى) تلك الصلوات (ولو) كانت (أكثر) بأن خرج وقت آدمي واستمر به (خمس صلوات قضى) تلك الصلوات (ولو) كانت (أكثر) بأن خرج وقت السادسة (لا) يقضي ما فاته كذا عن ابن عمر في الإغماء والجنون مثله هو الصحيح.

ركنية القيام أصلاً. قوله: (وإذا استمسك عذره بالقعود) كجرحه وسلسه. قوله: (اختلف الترجيح) والمفتى به أنه يصلي منفرداً كما في البحر، والخلاف محمول على ما إذا لم تتيسر له الجماعة في بيته، وإلا لم يجز له الخروج وترك القيام بالاتفاق قاله السيد. قوله: (في المشهور، وهو الصحيح) وروى أبو يوسف عن الإمام: أنه يستقبل لأن تحريمته انعقدت موجبته للركوع، والسجود فلا تجوز بدونهما. قوله: (وأدائها) بالجر عطفاً على الإبطال، وقوله بعده ضميره يعود للإبطال. قوله: (ومن جن بآفة سماوية) احترز بالآفة السماوية عما لو زال عقله بالخمر فإنه يلزمه القضاء وإن طال لأنه حصل بما هو معصية، فلا يوجب التخفيف، ولهذا يقع طلاقه، وكذا إذا ذهب عقله بالبنج، أو الدواء عند الإمام لأن سقوط القضاء عرف بالأثر إذا حصل بآفة سماوية، فلا يقاس عليه ما حصل بفعله، ولا فرق بين الجنون العارض والأصلى، بأن بلغ مجنوناً، وهو قول محمد، وقال أبو يوسف: الأصلى كالصبا، وفي رواية أن الجنون يسقط مطلقاً متداولاً كما في البرهان. قوله: (واستمر به) قيد به لأنه إذا كان يفيق في وقت معلوم نحو أن يخف عند الصبح فيفيق قليلاً، ثم يعاوده الإغماء تعتبر الإفاقة فتبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة، وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم إلا أنه يتكلم بغتة بكلام الأصحاء، ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة كذا في الشرح عن التارخانية. قوله: (بأن خرج وقت السادسة) هذا قول محمد، وهو المصحح في أكثر المعتبرات مجمع الأنهر، وقال ابن أمير حاج: قول محمد أشبه لأن المسقط للقضاء وقوعه في الحرج، وذلك بدخول الفوائت في حد التكرار، وقال في الفتح وقول محمد أصح تخريجاً على قضاء

## فصل في إسقاط الصلاة والصوم

وغيرهما (إذا مات المريض ولم يقدر على) أداء (الصلاة بالإيماء) برأسه (لا يلزمه الإيضاء بها وإنْ قلت) بنقصها عن صلاة يوم وليلة لما رويناه لعدم قدرته على القضاء بإدراك زمن له على قول من يفسر قبول العذر بجواز التأخير، ومن فسره بالسقوط ظاهر (وكذا)

الفوائت، وعند الإمام، وأبي يوسف تعتبر بالزيادة على ساعات يوم، وليلة، ولو بلحظة لأنه المأثور عن علي، وابن عمر فكان الأخذ به أولى إذ المقادير لا تعرف إلا سماعاً، وتظهر الثمرة فيما إذا أغمي عليه عند الضحوة، ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعة، فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث الساعات، فلا قضاء عليه عندهما، وعند محمد يقضي لعدم مضي ستة أوقات. قوله: (والجنون مثله) اعلم أن الأعذار ثلاثة ممتد جداً كالصبا يسقط به جميع العبادات، وقاصر جداً كالنوم، فلا يسقط به شيء، ومتردد بينهما، وهو الإغماء فإذا امتد ألحق بالممتد جداً، وإلا ألحق بالقاصر جداً ذكر الحدّادي، ولا يعتبر الإغماء في الصوم، والزكاة لأنه يندر وجوده سنة، أو شهراً بخلاف الجنون فإنه يمتد فاعتبر في سقوط العبادات، والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

# نصل ني إسقاط الصلاة والصوم

لا يخفى حسن ذكر هذا الفصل بعد ذكر أحكام المريض، اعلم أنه قد ورد النص في الصوم بإسقاطه بالفدية، واتفقت كلمه المشايخ على أن الصلاة كالصوم استحساناً لكونها أهم منه، وإنما الخلاف بينهم في أن صلاة يوم كصومه، أو كل فريضة كصوم يوم، وهو المعتمد إذا علمت ذلك تعلم جهل من يقول أن إسقاط الصلاة لا أصل له إذ هذا إبطال للمتفق عليه بين أهل المذهب، وأراد المصنف بقوله: والصوم صوم رمضان بدليل قوله: بعد وغيرهما فإن المراد به صوم كفارة اليمين، وقتل وظهار، وجناية على إحرام، وقتل محرم صيد، أو صوم منذور أفاده في الشرح. قوله: (بالإيماء برأسه) قيد به لأنه لا يعتبر الإيماء بنحو الحاجب، فلا يعد به قادراً فلا تلزمه الوصية، وقياس قول زفر أنه إذا تركها مع قدرته على الإيماء بنحو الحاجب، فلا الحاجب أوصى. قوله: (عن صلاة يوم وليلية) إنما ذكره لأنه إذا سقط في هذه الحالة القليل الذي لا حرج فيه فأولى الكثير الذي فيه الحرج. قوله: (لما رويناه) من قوله ﷺ: فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العفر منه، قوله: (بإدراك زمن) متعلق بقوله: قدرته، والباء عقلية بعد النقل، ويحتمل أنه علة للعلة. قوله: (بإدراك زمن) متعلق بقوله: قدرته، والباء للسببية. قوله: (على قول من يفسر الغ) فإن القائل به لا يقول بلزوم القضاء إلا بإدراك زمن يسعه ولم يوجد، ولزوم الوصية فرع لزوم القضاء، وبه يندفع ما أورد من أن الوجوب قد تعلق يسعه ولم يوجد، ولزوم الوصية فرع لزوم القضاء، وبه يندفع ما أورد من أن الوجوب قد تعلق يسعه ولم يوجد، ولزوم الوصية فرع لزوم القضاء، وبه يندفع ما أورد من أن الوجوب قد تعلق

حكم (الصوم) في شهر رمضان (إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة) للمسافر (و) قبل (الصحة) للمريض لعدم إدراكهما عدة من أيام أخر فلا يلزمهماالإيصاء به (و) لزم (عليه) يعني على من أفطر في رمضان ولو بغير عذر (الوصية بما) أي بفدية ما (قدر عليه) من إدراك عدة من أيام أخر إن أفطر بعذر، وإن لم يدرك عدة من أيام أخر إن أفطر بدون عذر لزمه بجميع ما أفطره لأن التقصير منه لكنه يرجى له العفو بفضل الله بفدية ما لزمه (وبقي بذمته) حتى أدركه الموت من صوم فرض، وكفارة وظهار وجناية على إحرام ومندور (فيخرج عنه وليه) أي من له التصرف في ما له لوراثة، أو وصاية (من ثلث ما ترك) الموصي لأن حقه في ثلث ماله حال مرضه، وتعلق حق الوارث بالثلثين، فلا ينفذ قهراً على الوارث إلا في الثلث إن أوصى به، وإن لم يوص لا يلزم الوارث الإخراج فإن تبرع جاز كما سنذكره وعلى هذا دين صدقة الفطر أو النفقة الواجبة، والخراج والجزية جاز كما سنذكره وعلى هذا دين صدقة الفطر أو النفقة الواجبة، والخراج والجزية

بذمته فلماذا لم تلزمه الوصية وإن لم يقدر تفريغاً لذمته. قوله: (ظاهر) الأولى فظاهر بالفاء. قوله: (فلا يلزمهما الإيصاء به) لأنهما عذرا في الأداء، فلأن يعذرا في القضاء أولى زيلعي، وإذا لم يلزمهما القضاء لا يلزمهما الإيصاء به. قوله: (ولزم عليه) ضمنه معنى فرض فعداه بعلى، وإلا فلزم يتعدى بنفسه. قوله: (ولو بغير عدر) الأولى حذفه لأنه بينه بعد ولأنه يفيد اشتراط القدرة فيه، وليس كذلك. قوله: (من إدراك الخ) من للتعليل. قوله: (لزمه بجميع ما أفطره) الضمير في لزمه يرجع إلى الإيصاء. قوله: (بفضل الله) الباء فيه للمصاحبة، وفيما بعده للسببية، أو الثاني تعلق بالعامل بعد تعلق الأول به. قوله: (من صوم) لم يذكر قبله مبينه، والأولى ما في الشرح حيث قال: وكذا صوم كفارة يمين، وقتل خطأ، وظهار وجناية على إحرام، وقتل محرم صيداً وصوم منذور اه، وقال في الدر المختار من العوارض، والحاصل أن ما كان عبادة بدنية فإن الوصى يطعم عنه بعد موته عن كل واجب كالفطرة، والمالية كالزكاة يخرج عنه القدر الواجب، والمركبة كالحج يحج عنه رجلاً من مال الميت. قوله: (وظهار) فيه أن الصوم في كفارة الظهار بدل عن الإعتاق، وقد قال المصنف معترضاً على صاحب الدرر في ذكره القتل: بأن الواجب ابتداء عتق رقبة مؤمنة، فلا يصح اعتاق الوارث كما ذكره، والصوم فيها بدل عن الإعتاق، فلا تصح فيه الفدية، وفيه أن كفارة الإفطار كذلك، وكذا اليمين لأن كفارته مرتبة اهم، وفي التنوير من عوارض الصوم، ولو تبرع عنه وليه بكفارة يمين، أو قتل جاز. قوله: (وجناية على إحرام) كأن لبس عمامته بعذر فإنه مخير بين الذبح وإطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. قوله: (ومنذور) أي صوم منذور كذا في الشرح. قوله: (أو النفقة الواجبة) كنفقة الزوجة إذا قضى بها أو تراضيا عليها. قوله: (والجزية) أي بناء على أنها لا تسقط بالإسلام إذا أوصى بها وهو ذمى.

والكفارات المالية، والوصية بالحج والصدقة المنذورة والاعتكاف المنذور عن صومه لا عن اللبث في المسجد وقد لزمه وهو صحيح، ولم يعتكف حتى أشرف على الموت كان عليه أن يوصي لصوم اعتكاف كل يوم بنصف صاع من ثلث ما له، وإن كان مريضاً وقت الإيجاب ولم يبرأ حتى مات فلا شيء عليه فإذا لم يف به الثلث توقف الزائد على إجازة الوارث فيعطي (لصوم كل يوم) طعام مسكين لقوله ﷺ: «من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين» (و) كذا يخرج (الصلاة كل وقت) من فرض اليوم، والليلة (حتى الوتر) لأنه فرض عملي عند الإمام وقد ورد النص في الصوم والصلاة كالصيام باستحسان المشايخ لكونها أهم واعتبار كل صلاة بصوم يوم هو الصحيح، وقيل: فدية جميع صلاة اليوم الواحد كفدية صوم يوم والصحيح أنه لكل صلاة فدية هي (نصف صاع جميع صلاة اليوم الواحد كفدية صوم يوم والصحيح أنه لكل صلاة فدية هي (نصف صاع من بر) أو دقيقة أو سويقة أو صاع تمر أو زبيب أو شعير (أو قيمته) (وهي أفضل لتنوع حاجات الفقير) (وإن لم يوص، وتبرع عنه وليه) أو أجنبي (جاز) إن شاء الله تعالى لأن محمداً قال في تبرع الوارث بالإطعام في الصوم: يجزيه إن شاء الله تعالى من غير جزم، وفي إيصائه به جزم بالأجزاء، وإذا تبرع أحد بالاعتاق عنه لا يصح لما فيه من إلزام الولاء

قوله: (والكفارات المالية) كالدماء التي تلزمه بجنايته على إحرامه مثل تطيبه، ولبسه بغير عذر. قوله: (والوصية بالحج) ويحج عنه من منزله إن كفي وإلا فمن حيث يكفي تنوير. قوله: (والصدقة المنذورة) كأن نذر دراهم مثلاً يخرجها الله تعالى. قوله: (عن صومه) أي يفدي من الثلث عن صومه. قوله: (فلا شيء عليه) لعدم قدرته على أدائه، وإذا لم يقدر لا يجب عليه الإيصاء، وهل يقال في نذر الصوم كذلك يحرر، وأما كفارة الإفطار فإن أفطر عمداً في رمضان، ووجبت عليه الكفارة، ولم يتمكن من أدائها بأن وجب عليه الصوم فمات في شوال هل يجب الإيصاء بها لتحقق سببها في الصحة ويحرر. قوله: (فليطعم) بالبناء للمجهول لرفع مسكين. قوله: (والصحيح) مكرر مع قوله: وهو الصحيح. قوله: (هي نصف صاع) الأولى إبقاء المصنف من غير تقدير لأنه على ما قدره يضيع مفعول قوله سابقاً فيخرج. قوله: (أو زبيب) هو المعتمد، وقيل الزبيب كالبر. قوله: (لتنوع حاجات الفقير) فإنه قد يكون مستغيناً عن هذه الأعيان، ويحتاج إلى الدراهم ليصرفها في حاجاته. قوله: (لأن محمد إلخ) علة لذكر المشيئة في التبرع لا في الوصية. قوله: (في الصوم) أي والصلاة مثله. قوله: (وفي إيصائه به) أي إيصاء الميت بالإطعام عن صومه. قوله: (جزم بالأجزاء) لأنه بالإيصاء فرغ ذمته بخلاف ما إذا تبرع عنه مبرع وفي الحقيقة الكل معلق بمشيئة الله تعالى. قوله: (من إلزام الولاء على الميت) أي وله أحكام قد يضربها السيد كالقتل خطأ فإنه على عاقلته وعاقلته مولاه فلا يثبت الولاء من غير رضاه.

على الميت بغير رضاه بخلاف وصيته به، وفي الوصية بالحج يحج من منزله من ثلث ماله، والمتبرع به من حيث شاء سواء الوارث وغيره (ولا يصح أن يصوم) الولى، ولا غيره عن الميت (ولا) يصح (أنْ يصلى) أحد (عنه) لقوله على: «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد ولكن يطعم عنه، وما ورد من قوله ﷺ: «فصومي عن أمك، وقوله ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فمنسوخ كذا في البرهان وغيره فما يفعله جهلة الناس الآن من اعطاء دراهم للفقير على أن يصوم أو يصلي عن الميت أو يعطيه شيئاً من صلاته أو صومه ليس بشيء وإنما الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن الميت بواسطة الصدقة التي قدرها الشارع كما بيناه وإن قلنا بأن للعبد أن يجعل ثواب طاعته لغيره فهو غير هذا الحكم فليتنبه له (وإن لم يف ما أوصى به) الميت (عما عليه)، أو لم يكف ثلث ما له أو لم يوص بشيء، وأراد أحد التبرع بقليل لا يكفي فحيلته لابراء ذمة الميت عن جميع ما عليه أنَّ (يدفع ذلك المقدار) اليسير بعد تقديره لشيء من صيام، أو صلاة أو نحوه ويعطيه (للفقير) بقصد اسقاط ما يرد عن الميت (فيسقط عن الميت بقدره ثم) بعد قبضه (يهبه الفقير للولي) أو للأجنبي (ويقبضه) لتتم الهبة وتملك (ثم يدفعه) الموهوب له (للفقير) بجهة الإسقاط متبرعاً به عن الميت (فيسقط) عن الميت (بقدره) أيضاً (ثم يهبه الفقير للولي) أو للأجنبي (ويقبضه ثم يدفعه الولى للفقير) متبرعاً عن الميت، وهكذا يفعل مراراً (حتى يسقط ما كان) يظنه (على الميت من صلاة وصيام) ونحوهما مما ذكرناه من الواجبات وهذا هو المخلص في ذلك إنْ شاء الله تعالى بمنه وكرمه (ويجوز إعطاء فدية صلوات) وصيام أيام ونحوها

قوله: (يحج من منزله) إن كفى وإلا فمن حيث يكفي. قوله: (والمتبرع به) أي ويحج المتبرع بالحج عن الميت. قوله: (وإن قلنا الخ) هذا جواب عما ورد عليه في قوله أو يعطيه شيئاً من صلاته، أو صومه ليس بشيء من أنه يقتضي أنه ليس له أن يجعل ثواب طاعته لغيره. قوله: (فهو غير هذا الحكم) لأنه لا يفيد بالدفع المذكور، والكلام فيما إذا دفع ذلك على وجه المعارضة بعد تقديره بشيء من صيام أو صلاة، بأن يكون المدفوع فدية صلاة يوم أو صوم يوم مثلاً. قوله: (فيسقط عن الميت بقدره) في الدر المنتقى أنهم إذا أرادوا الإخراج عنه يحسب عمره بغلبة الظن ويخرج منه مدة الصبا، وهي اثنا عشر في الغلام وتسعة في الأنثى ويخرج عنه بقدرها إن كان عندهم ما يكفي وإلا تدفع مراراً اه وذلك لاحتمال نقصان صلاته بترك ركن أو شرط، فإن الكثير من الناس لا يحسن أداءها. قوله: (ويقضيه) لا بد من تكرر القبض، والدفع لما ذكره المصنف، ثم لو أخذها أحدهم عند قبضها، ولم يدفعها واستقل بها يفوز بها على الظاهر. قوله: (متبرعاً به) وهو بعد الأولى متبرع مطلقاً، ولو كانت موصى بها. قوله: (ونحوها) كالصدقة المنذورة.

(لواحد) من الفقراء (جملة بخلاف كفارة اليمين) حيث لا يجوز أن يدفع للواحد أكثر من نصف صاع في يوم للنص على العدد فيها وكذا ما نص على عدده في كفارة (والله سبحانه وتعالى أعلم) وهو الموفق بمنه وكرمه.

## باب تضاء الفوانت

القضاء لغة الأحكام وشريعة إسقاط الواجب بمثل ما عنده (الترتيب بين الفائتة) القليلة

قوله: (وكذا ما نص على عدده في كفارة) ككفارة الظهار على ما ذكره، فإن الله تعالى قال: ﴿ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ﴾ وهل تكفي الإباحة في الفدية قولان المشهور نعم واعتمده الكمال، ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح بخلاف الصوم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

## باب تضاء الفوانت

لم يقل المتروكات ظناً بالمؤمنين خيراً لأن ظاهر حال المسلم أن لا يترك الصلاة وإنما تفوته من غير قصد لعذر واعلم أن المأمور به ثلاثة أقسام أداء، وقضاء، وإعادة والأداء أنواع كامل كالصلاة بجماعة، وقاصر كالصلاة منفرداً لفوات الوصف المرغوب فيه، وأداء شبيه بالقضاء، وهو فعل اللاحق بعد فراغ الإمام، أما أنه أداء فلبقاء الوقت، وأما أنه شبيه بالقضاء فلأنه قد التزمه مع الإمام وقد فاته ذلك الملتزم، ولما فرغ المصنف من الأداء بأنواعه شرع في القضاء. قوله: (القضاء لغة الأحكام) لقضا بالقصر، والمد، وقوله الأحكام الأولى أن يقول الحكم. قوله: (إسقاط الواجب بمثل ما عنده) اعلم أن القضاء وجب بالسبب الذي وجب به الأداء فكل من الأداء والقضاء تسليم عين الواجب إلا أن الأداء تسليم عين الواجب في وقته والقضاء تسليم عين الواجب بعد خروج الوقت، وهذا هو الراجح وقيل: يجب القضاء بسبب جديد، وإنّ المؤدى مثل الواجب، وليس لهذا الخلاف ثمرة إذا علمت هذا تعلم أنّ قوله بمثل ما عنده جرى على غير الراجح والتأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو الحج فالقضاءِ مزيل لإثم الترك لا لإثم التأخير، والإعادة فعل مثله في وقته لخلل غير الفساد لقولهم، كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد أي وجوباً في الوقت وأما بعده فندبأ وقوله إسقاط الواجب يفيد أن السنة لا توصف بالقضاء وإذا أريد ما هو أعم أبدلنا الواجب بالعبادة فيقال: الأداء فعل العبادة في وقتها، والإعادة فعل مثلها لخلل غير الفساد، وغير عدم صحة الشروع والقضاء فعلها بعد وقتها فتكون السنة التي تفعل في وقتها إداء وما أذن الشارع في فعله منها في غير وقته قضاء كسنة الفجر وأما سنة الظهر القبلية إذا صليت بعد فإطلاق القضاء عليها مجاز

وهي ما دون ست صلوات (و) بين (الوقتية) المتسع وقتها مع تذكر الفائتة لازم (و) كذا الترتيب (بين) نفس (الفوائت) القليلة (مستحق) أي لازم لأنه فرض عملي يفوت الجواز بفوته، والأصل في لزوم الترتيب قوله على: "من نام عن صلاة أن نسيها فلم يذكرها إلا وهو يصلي مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليقض التي تذكر ثم ليعد التي صلى مع الإمام، وهو خبر مشهور تلقته العلماء بالقبول فيثبت به الفرض العملي ورتب النبي على قضاء الفوائت يوم الخندق (ويسقط) الترتيب (بأحد ثلاثة أشياء) الأول (ضيق الوقت) عن قضاء كل الفوائت وأداء الحاضرة للزوم العمل بالمتواتر حينئذ لأنّ العمل بالمشهور يستلزم إبطال

على كل حال لأنها مفعولة في وقتها وإن قيل ان وقتها مخصوص بما قبل الفرض فتكون قضاء بعده. قوله: (المتسع وقتها) أما التي ضاق وقتها فتقدم على الفائتة، ويسقط الترتيب. قوله: (تذكر الفائتة) قيد به لأن الترتيب يسقط بالنسيان كما يأتي إن شاء الله تعالى، وأفاد بذكره الترتيب في الفوائت، والوقتية لزوم القضاء، وهو ما عليه الجمهور، وقال الإمام أحمد: إذا تركها عمداً بغير عذر لا يلزمه قضاؤها لكونه صار مرتداً، والمرتد لا يؤمر بقضاء ما تركه إذا تاب وجميع أوقات العمر وقت للقضاء ما عدا أوقات النهي الثلاثة، وفي القهستاني قضاء الصلاة يجب على التراخي عند محمد، وعلى الفور عند أبي يوسف وعن الإمام روايتان وفي المجتبى يجوز تأخير الفوائت يعني قضاءها وإن وجب فور العذر السعي على العيال والحوائج على الأصح اه. قوله: (الفوائت القليلة) وهي ما لم تدخل في حد التكرار. قوله: (مستحق) لم يقل فرض لانصراف المطلق منه إلى القطعي، ولا شرط كما في المحيط لأن الشرط حقيقة لا يسقط بالنسيان، وهذا يسقط به، ولا واجب كما في المعراج لأنه لا يفوت الجواز بفوته، وهذا يفوت به، ولما اختلفت عبارة المشايخ أتى المصنف بلفظ المستحق لأنه يمكن أن يتمشى على كل منها. قوله: (قوله ﷺ) رفعه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، والرفع من الثقة مقبول مطلقاً سواء كان أرجح ممن وقف أم لا. قوله: (فليصل التي هو فيها) وتكون له نافلة. قوله: (وهو خبر مشهور) نازع الكمال في شهرته. قوله: (ورتب النبي ﷺ الخ) هذا دليل على الترتيب بين الفوائت، والحاصل أنه لم يثبت عنه ﷺ تقديم صلاة على ما قبلها أداء ولا قضاء، ولو كان الترتيب مستحباً كما قال بعض الأئمة لتركه ﷺ مرة، أو أشار إلى تركه مرة بياناً للجواز، ولم ينقل ولا نقل أيضاً عن أحد من الصحابة قولاً، ولا فعلاً، وروي أنه علي شغله المشركون عن أربع صلوات يوم حفر الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. قوله: (عن قضاء كل الفوائت) مفهومه يفيد أنه إذا لم يضق الوقت عن جميعها، بل كان يسع الوقتية، وبعض الفائقة أنه لا يسقط الترتيب فيما قدر عليه، وهو أحد القولين الآتيين في كلامه. قوله: (للزوم العمل بالمتواتر

القطعي وهو لا يعمل به إلا مع إمكان الجمع بينهما بسعة الوقت، وليس من الحكمة إضاعة الموجود في طلب المفقود بضيق الوقت (المستحب) لأنه يلزم من مراعاة الترتيب وقوع الحاضرة ناقصة فيتغير به حكم الكتاب فيسقط بضيق الوقت المستحب الترتيب ولا يعود بعد خروجه (في الأصح) مثاله لو اشتغل بقضاء الظهر يقع العصر، أو بعضه في وقت التغير، فيسقط الترتيب في الأصح والعبرة لضيقه عند الشروع فلو شرع في الوقتية متذكراً للفائتة،

حينئذ) لأن آخر الوقت للوقتية بالمتواتر من الأخبار، والنصوص ووقت التذكر للفائتة ثبت بالخبر السابق، فإن في بعض رواياته فإن ذلك وقتها وهو يفيد وجوب الترتيب ووصف بأنه خبر آحاد وإنما يجب العمل به إذا لم يتضمن ترك العمل بالنص أما إذا تضمن فلا لأنه يلزم نسخ الكتاب به وذا لا يجوز كذا في الشرح. قوله: (حينئذ) أي حين إذ ضاق الوقت. قوله: (وهو لا يعمل به) أي بالمشهور، وهو الحديث السابق، فإنه يفوت وجوب الترتيب. قوله: (بسعة الوقت) الباء للسببية وفي نسخة باللام. قوله: (بضيق الوقت) مرتبط بقوله إضاعة، والباء للسببية ولو قدم الفائتة، ولم يكن وقت كراهة صحت، وأثم لتفويت الوقتية بغير موجب فصار كما لو اشتغل بالنافلة عند ضيق الوقت بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة، وقدم الوقتية حيث لا تصح لأنه إداها قبل وقتها الثابت بالخبر مع إمكان الجمع بينهما. قوله: (المستحب) لم يذكر هذا في ظاهر الرواية فوقع الاختلاف بين المشايخ فنسب الطحاوي اعتبار أصل الوقت لهما، واعتبار الوقت المستحب لمحمد، ورجح في المحيط قول محمد، ورجحه أيضاً في الظهيرية بما في المنتقى من أنه إذا افتتح العصر في أول وقتها، وهو ناس للظهر، ثم احمرت الشمس، ثم ذكر الظهر مضى في العصر. قال: فهذا نص على أن العبرة للوقت المستحب، وحينئذ انقطع اختلاف المشايخ لأن المسألة حيث لم تذكر في ظاهر الرواية، وثبتت في رواية أخرى تعين المصير إليها وثمرة الخلاف تظهر فيما لو شرع في العصر، وهو ناس للظهر، ثم تذكره في وقت لو اشتغل به تقع العصر في الوقت المكروه يقطع العصر عندهما، ويصلي الظهر، وعنده يمضى في العصر، ثم يصلى الظهر بعد غروب الشمس ذكر هذه الثمرة السيد عن مسكين. قوله: (فيتغير به حكم الكتاب) وهو قوله تعالى: ﴿إِن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾ [النساء: ٤] وتغيير حكم الكتاب بنقصان الوقتية بإيقاعها في الوقت المكروه كذا في الشرح فإن الآية المذكورة كقوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةِ﴾ تدل على الإتيان بالواجب على صفة الكمال لأنه المطلوب شرعاً، وتفسير ضيق الوقت أن يكون الباقي من الوقت ما لا يسع الوقتية، والفائتة جميعاً في نفس الأمر لا بحسب ظنه فلو ظن من عليه العشاء ضيق وقت الفجر فصلى الفجر، ثم تبين أن في الوقت سعة بطل الفجر، ثم ينظر فإن كان الوقت يسعهما جميعاً بحيث يقعد في الفجر قدر التشهد قبل الطلوع بعد صلاة العشاء يصلى العشاء، ثم يعيد الفجر، وإن لم تكن فيه سعة كذلك، يعيد الفجر فقط وهكذا يفعل مرة بعد وأطالها حتى ضاق الوقت لا تجوز إلا أن يقطعها، ثم يشرع فيها ولو شرع ناسياً والمسئلة بحالها فتذكر عند ضيق الوقت جازت الوقتية، ولو تعددت الفائتة، والوقت يسع بعضها مع الوقتية مع الوقتية سقط الترتيب في الأصح كما أشرنا إليه لأنه ليس الصرف إلى هذا البعض من الفوائت أولى منه للآخر كما في الفتح (و) الثاني (النسيان) لأنه لا يقدر على الإتيان بالفائتة مع النسيان لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولأنه لم يصر وقتها موجوداً بعدم تذكرها فلم تجتمع مع الوقتية (و) الثالث (إذا صارت الفوائت) الحقيقية، أو الحكمية (ستاً) لأنه لو وجب الترتيب فيها لوقعوا في حرج عظيم وهو مدفوع بالنص والمعتبر خروج وقت السادسة في الصحيح لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار وروي: بدخول وقت السادسة لأن الزائد على الخمس في حكم التكرار ومثال الكثرة الحكمية سنذكرها بصلاته خمساً متذكراً فائتة لم يقضها حتى خرج وقت السادسة من المؤديات متذكراً، وكما سقط الترتيب فيما بين الكثيرة والحاضرة سقط فيما بين أنفسها على الأصح وقيدناها بكونها ستاً (غير الوتر فإنه لا يعد

أخرى إلى أن تطلع الشمس، وفرضه ما يلي الطلوع وما قبله تطوع، وفي المجتبى وإن لم يمكنه أداء الوقتية إلا مع التخفيف من قصر القراءة، والأفعال يرنب، ويقتصر على أدنى ما تجوز به الصلاة. قوله: (والمسألة بحالها) أي أطالها حتى ضاق الوقت. قوله: (جازت الوقتية) ولا يلزمه القطع لأن شروعه فيها أولاً جائز ولو قطعها كان له أن يشرع فيها ثانياً فلم يكن للقطع فائدة فكان البقاء أولى بالجواز لأنه أسهل من الابتداء. قوله: (كما في الفتح) الذي في الفتح ترجيح عدم جواز الوقتية ما لم يقض ذلك البعض، وقيل: عند الإمام يجوز قال الزاهدي: وهو الأصح وعلله بما قاله المصنف. قوله: (والثاني النسيان) ولا يعتبر الجهل، وعبارة النقاية فرض الترتيب ولو جاهلاً به اه. قال شارحها العلامة القهستاني: عند أثمتنا الثلاثة، وعن الحسن عنه أنه إذا لم يعلم به لم يجب عليه، وبه أخذ الأكثرون كما في التمرتاشي، وما في الزيلعي من أن الظن المعتبر يلحق بالنسياه كمن صلى الظهر ذاكراً لترك الفرض فسد ظهر، فإذا قضي الفجر، ثم صلى العصر ذاكراً للظهر جاز العصر إذ لا فائتة عليه في ظنه حال أداء العصر، وهو ظن معتبر لأنه مجتهد فيه فالمراد به ظن المجتهد إذ لا يلزمه اجتهاد إمام أو جاهل، ليس له مذهب معين صلى، ثم ذكر ولم يقلد مجتهداً، ولم يستفت فقيها فصلاته صحيحة لمصادفتها مجتهداً فيه، وأما المقلد لأبى حنيفة فلا عبرة برأيه المخالف لمذهب إمامه، وإن كان مقلداً للشافعي فلا فساد لصلاته، ولا تتوقف على شيء أفاد المصنف ني حاشيته عن البحر. قوله: (لأنه لو وجب الغ) ولأن اشتراط الترتيب إذ ذاك ربما يفضي إلى نفويت الوقتية، وهو حرام. قوله: (وهو مدفوع بالنص) قال تعالى: ﴿وما جعل عليكم في لدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة: ٢]. قوله: (وروى) أي عن

مسقطاً) في كثرة الفوائت بالإجماع أما عندهما فظاهر لقولهما بأنه سنة ولأنه فرض عملي عنده وهو من تمام وظيفة اليوم والليلة والكثرة لا تحصل إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو من حيث الساعات ولا مدخل للوتر في ذلك بوجه (وإن لزم ترتيبه) مع العشاء، والفجر وغيرهما كما بيناه (ولم يعد الترتيب) بين الفوائت التي كانت كثيرة (بعودها إلى القليلة) بقضاء بعضها لأن الساقط لا يعود في أصح الروايتين وعليه الفتوى وترجيح عود الترتيب أيضاً (بفوت) صلاة (حديثة) أي جديدة تركها الترتيب ترجيح بالأمر حج (ولا) يعود الترتيب أيضاً (بفوت) صلاة (حديثة) أي جديدة تركها (بعد) نسيان (ست قديمة) ثم تذكرها (على الأصح فيهما) أي الصورتين لما ذكرنا وعليه الفتوى، ثم فرع على لزوم الترتيب في أصل الباب بقوله (فلو صلى فرضاً ذاكراً فائتة ولو) كانت (وتراً فسد فرضه فساداً موقوفاً) يحتمل تقرر الفساد ويحتمل رفعه بينه بقوله (فإن) صلى خامس صلوات متذكراً في كلها تلك المتروكة وبقيت في ذمته حتى (خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكراً لها) أي للمتروكة (صحت جميعها) عند أبي حنيفة الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكراً لها) أي للمتروكة (صحت جميعها) عند أبي حنيفة

محمد. قوله: (أو من حيث الساعات) على قول الشيخين، وتقدم ترجيح اعتبار الأوقات. قوله: (لا يعود في أصح الروايتين) وقال بعضهم: يعود الترتيب، وهو أحوط مجتبى، وهو الصحيح ذكره الصدر الشهيد، وكذا قال في التجنيس، والمزيد، وفي الهداية، وهو الأظهر لأن علة السقوط الكثرة، وقد زالت. قوله: (ترجيح بلا مرجح) قد عرفت مرجحه، وهو زوال الكثرة أفاده السيد. قوله: (بعد نسيان ست) أراد به الترك ولو عبر به لكان أولى لأنها إذا بلغت ستاسقط الترتيب، وإن لم يكن على وجه النسيان، ولأن النسيان مسقط في الأقل، من هذا العدد أفاده السيد. قوله: (ثم تذكرها) أي الحديثة قاله السيد. قوله: (على الأصح فيهما) وقيل لا يجوز عند البعض، ويجعل الماضي كأن لم يكن زجراً له وصححه في معراج الدراية، وفي المحيط، وعليه الفتوى. قوله: (وعليه الفتوى) وجهه أن الاشتغال بهذه الفائتة ليس بأولى من الإشتغال بتلك الفوائت، وفي الاشتغال بالكل تفويت الفريضة عن وقتها وما قالوه: يؤدي إلى التهاون لا إلى الزجر عنه، فإن من اعتاد تفويت الصلاة وغلب على نفسه التكاسل لو أفتى بعدم الجواز يفوت أخرى، وهلم جراً حتى يبلغ حد الكثرة أفاده السيد. قوله: (ولو كانت وتراً) أي لأنه فرض عملي عنده فالوتر يعتبر في الإفساد ولا وقت له يخصه، بل وقته وقت العشاء فيعتبر عند فواته قضاؤه قبل خروج وقت العشاء الآتية، أو بعده. قوله: (يحتمل تقرر الفساد) أي يحتمل الفساد فالضمير له، أو تقرر فاعل يحتمل بتنزيله منزلة اللازم. قوله: (متذكراً في كلها تلك المتروكة) يغنى عنه قول المصنف ذاكراً لها إنما قيد بالتذكر لأن النسيان يسقط الترتيب فلو نسى في البعض وتذكر في البعض فالظاهر اعتبار التي تذكر فيها حتى تبلغ العدد المسقط واعتبارخمس غير المتروكة هو الصواب خلافاً لما يوهمه ظاهر عبارة بعض القوم من اعتبار ست سواها. قوله: (صحت جميعها) برفع جميع تأكيد للضمير المستتر في صحت. قوله:

رحمه الله لأنّ الحكم و هو الصحة مع العلة، وهي الكثرة يقترنان، والكثرة صفة هذا المجموع لأنّ الفاسد في حكم المتروك فكانت المتروكات ستاً حكماً، واستندت الصفة إلى أولها فجازت كلها كتعجيل الزكاة يتوقف كونها فرضاً على تمام الحول، وبقاء بعد النصاب، فإذا تم على نمائه كان التعجيل فرضاً، وإلا كان نفلاً (فلا تبطل) الخمس التي صلاها متذكراً للفائتة (بقضاء) الفائتة (المتروكة بعده) أي بعد خروج وقت الخامسة لسقوط الترتيب مستنداً (وإن قضى) الفائتة (المتروكة قبل خروج وقت الخامسة) مما صلاه متذكراً لها (بطل وصف) لا أصل (ما صلاه متذكراً) للفائتة (قبلها) أي قبل قضائها (و) لا يبقى متصفاً بأنه فرض، بل (صار) الذي صلاه (نفلاً) عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهذه هي التي يقال فيها واحدة تفسد خمساً، وواحدة تصحح خمساً، فالمتروكة تفسد الخمس بقضائها في وقت الخامسة من المؤديات بتقرير الفساد والسادسة من المؤديات تصحح الخمس قبلها،

(عند أبي حنيفة) وقالا تفسد تلك الصلوات فساداً باتاً لا يحتمل الصحة بحال، ويلزمه قضاء الست كلها المتروكة، والخمس التي أداها بعدها قبل قضائها، وهو ذاكر لها، وما يصليه بعد ذلك صحيح وإن كان ذاكراً للفائتة لصيرورة الفوائت ستاً. قوله: (والكثرة) أي كثرة الفوائت، ولما ورد عليه أن الفائت واحد فقط والخمس مؤداة أجاب عنه بقوله: لأن الفاسد الخ. قوله: (واستندت الصفة) وهي الكثرة. قوله: (فجازت كلها) لأنه سقط الترتيب من أول صلاة تركها لوجوب ثبوت الحكم مستنداً ليكون مضافاً إلى الكثرة التي هي العلة دون الأخيرة التي ليست بعلة. قوله: (كتعجيل الزكاة) أشار به إلى أن توقف حكم على أمر حتى يتبين حاله ليس ببدعي كتوقف الزكاة الخ، وتوقف المغرب المؤداة في طريق المزدلفة فإن أعادها قبل الفجر بطلت فرضيتها، وإلا فلا، وصحة صلاة المعذور إذا انقطع العذر بعدها على معاودته في الوقت الثاني، فإن عاد صحت، وإلا فلا أفاده في الشرح. قوله: (وبقاء بعض النصاب) أي أثناء الحول، وأما آخره فلا بد من تمامه. قوله: (كان التعجيل فرضاً) أي كان المعجل فرضاً. قوله: (عند أبي حنيفة وأبي يوسف) لأن التحريمة عقدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية، فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل، وعند محمد تبطل أصلاً لأن التحريمة عقدت للفرض، فإذا بطلت الفرضية بطلت التحريمة أيضاً، واعلم أن أبا يوسف قد وافق الإمام في عدم بطلان أصل الصلاة إذا قضى الفائتة قبل مضى الخمس، وخالفه في توقف صحتها على تأخير قضاء المتروكة إلى مضي الخمس، فقال لا تصح فرضيتها، ولو أخرها بعد مضيها. قوله: (بتقرير بر الفساد) أي بتقريره الفساد الموقوف فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله، والجار، والمجرور، متعلقان بقوله تفسد. قوله: (والسادسة من المؤديات الخ) أتى بذلك جواباً عما وقع في عامة الكتب من أن انقلاب الكل إلى الجواز جائز موقوف على أداء ست صلوات بعد المتروكة، فإنه ليس المراد منه إلا تأكيد خورج وقت الخامسة من المؤديات لا إشتراط

وفي الحقيقة خروج وقت الخامسة، هو المصحح لها ولكن لما كان من لازم الخروج دخول وقتية وتأديتها فيه غالباً أقيم ذكر أدائها مقام ذلك (وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة) يقضيها التزاحم الفروض والأوقات كقوله: أصلي ظهر الإثنين ثامن عشر جمادى الثانية سنة أربع وخمسين وألف وهذا فيه كلفة (فإذا أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه) أدرك وقته ولم يصله فإذا نواه كذلك فيما يصليه يصير أولا، فيصح بمثل ذلك، وهكذا (أو) إن شاء نوى (آخره) فيقول أصلي آخر ظهر أدركته، ولم أصله بعد فإذا فعل كذلك فيما يليه يصير آخراً بالنظر لما قبله فيحصل التعيين ويخالف هذا ما قاله في الكنز في مسائل شتى أنه لا يحتاج للتعيين، وهو الأصح على ما قاله في القنية من يقضي ليس عليه أن ينوي أول صلاة كذا أو آخر فينوي ظهر أعلى أو عصراً، أو نحوهما على الأصح انتهى وإن خالفه تصحيح الزيلعي، فقد اتسع الأمر باختلاف التصحيح فليرجع للكنز فإنه واسع والله رؤوف رحيم واسع عليم (وكذا الصوم) الذي عليه (من رمضانين) إذا أراد قضاءه يفعل مثل هذا (على أحد تصحيحين مختلفين) صحح الزيلعي لزوم التعيين وصحح في الخلاصة مثل هذا (على أحد تصحيحين مختلفين) صحح الزيلعي لزوم التعيين وصحح في الخلاصة

السادسة، بل ولا دخول وقتها لأنه لا يلزم من خروج الوقت دخول غيره، كما لو كان الخامس من المؤديات وهو الصبح فطلعت الشمس. قوله: (ولكن لما كان من لازم الخروج دخول وقتية) الملازمة ممنوعة لما علمته قريباً إلا أن يقال: اللزوم موجود في غالب الأوقات فاعتبر الغالب. قوله: (وتأديتها فيه غالباً) إن ارتبط قوله غالباً بالدخول والتأدية نتج الجواب السابق. قوله: (مقام ذلك) أي خروج وقت الخامسة. قوله: (وإذا كثرت الفوائث) المراد مطلق الكثرة وإن لم تسقط الترتيب أفاده في الشرح. قوله: (لتزاحم الفروض والأوقات) التي هي أسباب فاختلفت الأسباب كما اختلفت المسببات. قوله: (كقوله أصلى ظهر الاثنين الخ) فيه نكتة، وهي التنبيه على تاريخ تأليف هذا المحل كذا نبه عليه المؤلف، وقال في الشرح: ظهر الخميس عاشر ذي الحجة سنة خمس وأربعين وألف، فبين التاريخين ثمانية أعوام وأربعة أشهر وثمانية عشر يوماً. قوله: (وهو الأصح) رجحه في الخانية، والخلاصة وجرى عليه صاحب الفتح. قوله: (فليرجع للكنزُ) أي فليرجع المبتلى بالحادثة إلى الحكم المذكور في الكنز واللام في للكنز بمعنى إلى قال تعالى: ﴿ارجع إليهم﴾ أن لا يرجع إليهم وقوله: فإنه واسع أي فإن الحكم الذي فيه متسع، وفيه إشارة إلى اتساع الكنز عن هذا التأليف، وفي نسخة فإنه وسع بصيغة الماضي. قوله: (والله رؤوف رحيم) أي شديد الرحمة فلرحمته لم يكلف هذه الأمة الحرج من الأمور، بل قال: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ [البقرة: ٢] والأليق باليسر، والرأفة ما في الكنز، وهو عليم بما عليه، فيسقطه عنه، ولذا قال: ﴿واسع عليم﴾. قوله: (من رمضانين) وأما إذا كان من رمضان واحد فلا يحتاج إلى التعيين إتفاقاً حتى لو كان

عدم لزوم التعيين (ويعذر من أسلم بدار الحرب) فلم يصم ولم يصل، ولم يزك وهكذا (بجهله الشرائع) أي الأحكام المشروعات مدة جهله لأنّ الخطاب إنما يلزم بالعلم به أو بدليله، ولم يوجد بخلاف المسلم بدار الإسلام وألزمه زفر بها كما يلزمه الإيمان قلنا دليل وجود الصانع ظاهر عقلاً فلا يعذر بجهله ولا دليل عنده على وجود فرض الصلاه ونحوها فيعذر به.

عليه قضاء يومين من رمضان واحد فقضى يوماً، ولم يعين جاز لأن السبب في الصوم واحد، وهو الشهر فالواجب عليه إكمال العدد، وفي الأشباه عن الفتح من الصوم، ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد الأولى أن ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان، وان لم يعين جاز، وكذا لو كانا من رمضانين على المختار حتى لو نوى القضاء لا غير جاز اه. قوله: (وهكذا) إشارة إلى جميع الأعمال الفرعية. قوله: (مدة جهله) مرتبط بقوله: يعذر. قوله: (أو بدليله) وهو الكون في دار الإسلام. قوله: (وألزمه زفر بها) وكذا الإمام الشافعي، وأحمد رضي الله عنهم. قوله: (دليل وجود الصانع الخ) اعتقاد الوجود لا يكفي في الإيمان إذ من يعتقد الشركة يعتقد الوجود، وهو كافر فلا بد من اعتقاد الوحدة، والقدرة والإرادة والعلم، والحياة فليحرر.

خاتمة: من لا يدرى كمية الفوائت يعمل بأكبر رأيه فإن لم يكن له رأي يقض حتى يتيقن أنه لم يبق عليه شيء ومن قضى صلاة عمره مع أنه لم يفته شيء منها احتياطاً قيل: يكره، وقيل: لا لأن كثيراً من السلف قد فعل ذلك لكن لا يقضى في وقت تكره فيه النافلة، والأفضل أن يقرأ في الأخيرتين السورة مع الفاتحة لأنها نوافل من وجه فلأن يقرأ الفاتحة، والسورة في أربع الفرض على احتماله أولى من أن يدع الواجب في النفل، ويقنت في الوتر، ويقعد قدر التشهد في ثالثته، ثم يصلي ركعة رابعة، فإن كان وتراً فقد أداه وإن لم يكن فقد صلى التطوع أربعاً، ولا يضره القعود، وكذا يصلي المغرب أربعاً بثلاث قعدات، والاشتغال بقضاء الفوائت أولى، وأهم من النوافل إلا السنة المعروفة، وصلاة الضحى، وصلاة التسبيح، والصلاة التي وردت في الأخبار، فتلك بنية النفل، وغيرها بنية القضاء كذا في المضمرات عن الظهيرية، وفتاوي الحجة، ومراده بالسنة المعروفة المؤكدة، وقوله: وغيرها بنية القضاء مراده به أن ينوي القضاء إذا أراد فعل غير ما ذكر فإنه الأولى، بل المتعين، ولو شك أنه صلى أم لا والوقت باق أعاد لأن سبب الوجوب قائم والأداء فيه شك، وإن خرج الوقت، ثم شك فلا شيء عليه، لأن سبب الوجوب قد فات، وعدم الأداء فيه شك أي والظاهر من حال المسلم أداء الصلاة في وقتها، وفيه تأمل، وإن شك في نقصان الصلاة أنه ترك ركعة، أم لا فإن لم يفرغ من الصلاة فعليه إتمامها، ويقعد في كل ركعة، وإن شك بعدما فرغ لا شيء عليه كذا في البحر والله سبحان وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

## باب إدراك الفريضة

مع الإمام وغيره (إذا شرع) المصلي (في) أداء (فرض)، أو قضائه (منفرداً) أو في نفل وحضرت جنازة يخشى فواتها، أو منذور (فأقيمت الجماعة) في محل أدائه لا في غيره بأن أحرم الإمام لأنّ حقيقة إقامة الشيء فعله لا مجرد الشروع في الإقامة، فإذا لم يقيد بسجدة

## باب إدراك الفريضة

أي إدراك الشخص الفريضة مع الإمام، والأصل فيه أن نقص العبادة قصد العبادة قصداً بلا عذر حرام وان النقص للإكمال إكمال لأنه وإن كان نقصاً صورة فهو إكمال معنى، واعتبار المعاني أولى من اعتبار الصور كهدم المسجد لتجديده، وكنقص سجود من رفع رأسه لشوك أصاب جبهته، فلم يتمكن من السجود، ثم وضعه حيث لم يعد ذلك سجدتين، وأما إذا كان النقص لعارض شرعى فتارة يجوز، وتارة يجب، وقد تقدم مستوفى. قوله: (وغيره) عطف على إدراك فحق هذا الباب أن يلقب بمسائل شتى كما في الفتح. قوله: (في أداء فرض أو قضائه) أخرج به النفل، فإنه لا يقطعه بالإقامة، بل يتمه شفعاً لأن القطع فيه إبطال لا إكمال. قوله: (أو قضائه) أي قضاء الفرض الذي أقيم لأنه إكمال لها، والتعليل بأن القضاء معصية، فلا يظهرها لا يطرد، وأما لو كان قضاء فرض غير المقام، فلا يقطعه لأنه إبطال من كل وجه. قوله: (أو في نفل، وحضرت جنازة) فإنه يقطع النفل لأنه معقب للقضاء بخلاف الجنازة لو اختار تفويتها كان لا إلى خلف كذا في الفتح. قوله: (أو منذور) هذا يخالف ما في البحر عن الخلاصة شرع في قضاء الفوائت، ثم أقيمت لا يقطع كالنفل والمنذور كالفائتة اهـ إلا أن يحمل قوله فأقيمت الجماعة أي جماعة أداء الفرض، وقضائه والمنذور كما إذا نذر صلاة ركعتين فنذر جماعة هذا النذر بعينه فصلى إحداهما منفرداً، فأقام الجماعة هذا النذر فله أن يقطع، ويقتدي لأنه إكمال، وإنما صورناه بما ذكر لأن النذر المختلف كالفرض المختلف لا يجوز فيه الإقتداء كما مر، وقول السيد لا يصح التوزيع في كلام المصنف بالنظر إلى القضاء لأنه بالاقتداء أظهر معضية التأخير، وينبغي سترها، ولأنه يلزم استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد، وهو لا يجوز منظور فيه لما قدمناه من أن العلة الأولى غير مطردة، وليس هنا مشترك استعمل في معان، بل قوله: فأقيمت الجماعة تحته جزئيات ثلاثة لا معان ثلاثة، وتلك الجزئيات جماعة الأداء، وجماعة القضاء، وجماعة النذر فليتأمل. قوله: (في محل أدائه) فلو أقيمت في المسجد، وهو في البيت، أو كان في مسجده، فأقيمت في آخر لا يقطع مطلقاً كما في الشرح، وغيره وفيه أنهم صرحوا بطلب الجماعة في مسجد إن فاتته فيما هو فيه، وإن الجماعة واجبة ولم تقيد بمسجده وأن القطع للإكمال، فلا يظهر فرق حيننذ. قوله: (بأن أحرم الخ) تصوير

(قطع) بتسليمة قائماً (و) بعده (اقتدى) على الصحيح، وقيل: لا يقطع حتى يتم ركعتين من رباعية كالمتنفل الذي لا يخشى فوت جنازة قلنا: القطع للإكمال إكمال وهو بمحل الرفض، ولأنه لو حلف لا يصلي لا يحنث بما دون الركعة، والجنازة لا خلف لها وبالقضاء يجمع بين المصلحتين (إن لم يسجد لما شرع فيه) ولو غير رباعية (أو سجد) للركعة الأولى (في غير رباعية) بأن كان في الفجر، أو المغرب فيقطع بعد السجود بتسليمة لأنه لو أضاف في الثنائية ركعة أخرى، تم الفرض وتفوته الجماعة في الفجر ولا يتنفل بعدها مطلقاً، وفي المغرب للأكثر حكم الكل فتفوته الجماعة، ولا يتنفل مع الإمام فيها لمنع التنفل بالبتيراء، ومخالفة الإمام بإضافة رابعة (وإن سجد) وهو (في رباعية) كالظهر

لقوله فأقيمت. قوله: (لا مجرد الشروع في الإقامة) فإنه لو أخذ المؤذن في الإقامة والرجل لم يقيد الركعة الأولى بالسجدة فإنه يتم ركعتين بلا خلاف منلا مسكين، وفيه أن مدة الإقامة يسيرة جداً لا يتأتى فيها التقييد والإتمام إلا نادراً. قوله: (قطع بتسليمه قائماً) في القهستاني، ومجمع الأنهر أطلق في القطع فشمل القطع بسلام، أو غيره سواء كان قائماً أو راكعاً، أو ساجداً، هو الصحيح، وقيل لو كان قائماً يسلم تسليمه، وقيل: تسليمتين وقيل: يقعد، ويتشهد، ويل لا يتشهد، ثم يسلم في الصورتين اه والمراد بهما هذه، وما ذكر في المصنف بعدها ولم يبين المصنف حكم هذا القطع، والاقتداء، وعبارة الدر تفيد الجواز لأنه شبهه بالجائز، فقال: يقطعها العذر إحراز الجماعة كما لو ندت دابته، أو فار قدرها الخ، ثم قال: ويجب القطع لنحو إنجاز غريق. قوله: (من رباعية) أي فريضة رباعية لأنه يمكن الجمع بين الفضيلتين، وقيد بها لأنها لو كانت ثنائية أو ثلاثية، لا يتم الركعتين لما يأتي. قوله: (الذي لا يخشى فوت جنازة) الظاهر أن المراد خشية فوت جميعها، فلو كان يعلم إدارك البعض لا يقطع ويحرر. قوله: (وهو بمحل الرفض) أي ما دون الركعة، ولذا يتابع المسبوق الإمام في سجود السهو قبل التقييد بسجدة، ولو قام المصلي للخامسة له رفض القيام، ويعود إلى القعدة فعلم أن الشرع جعل له ولاية الرفض قبل التقييد بسجدة أفاد في الشرح. قوله: (لا يحنث بما دون الركعة) لأنه لا يسمي صلاة. قوله: (والجنازة الخ) هذا مرتبط بقوله: أو في نفل وحضرت جنازة يخشى فواتها، وإنما ذكره لأن الجواب السابق لا يظهر هنا. قوله: (ولو غير رباعية) الأليق بالمبالغة، ولو رباعية لأن الرباعية إذا أتم ركعتين منها لا تكون فرضاً بخلاف غير الرباعية. قوله: (مطلقاً) سواء كان مع الإمام أو منفرداً. قوله: (للأكثر حكم الكل) ففيه شبهة الفراغ، وحقيقته لا تحتمل النقض، فكذا شبهته ذكره السيد عن الدرر. قوله: (لمنع التنفل بالبتيراء) يحتمل أن المراد بالمنع عدم الصحة لا الكراهة فقط، ويحتمل الكراهة قال صاحب البحر: وتصريح المشايخ هنا بوجوب الإتمام أي إتمام الركعتين فيما إذا سجد في الرباعية صيانة للمؤدي عن البطلان صريح في أن الركعة الواحدة باطلة لا مكروهة فقط، وتبعه أخوه في النهر حاشية الطحطاوي/م٢٩

(ضم ركعة ثانية) صيانة للمؤدي عن البطلان وتشهد (وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضاً) لإحراز فضل الجماعة (وإن صلى ثلاثاً) من رباعية فأقيمت (أتمها) أربعاً منفرداً حكماً للأكثر وعن محمد يتمها جالساً لتنقلب نفلاً فيجمع بين ثواب النفل والفرض بالجماعة (ثم) بعد الإتمام (اقتدى متنفلاً) إن شاء وهو أفضل لعدم الكراهة (إلا في العصر) والفجر للنهي عن التنفل بعدهما، وفي المغرب للمخالفة لأنه على قال: (إذا صليت في أهلك، ثم أدركت الصلاة فصلها إلا الفجر والمغرب) وقوله: فصلها يعني نفلاً لأنه أمر به نصاً لرجلين لم يصليا معه الظهر وأخبرا بصلاتهما في رحالهما، فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما صلاة قوم فصليا معهم واجعلا صلاتكما معهم سبحة» أي

وقال بعض حنفية عصرهما: لا تبطل لأن من اقتدى بالإمام في المغرب متنفلاً، وسلم مع الإمام لا تفسد ووجهه أن الركعة الواحدة موجودة في ضمن الثلاث، فإذا صح التنفل بالثلاث، فكذا بالواحدة وقد يقال: هذا قياس مع الفارق لأن جواز التنفل بثلاث ركعات لشبهه بالوتر، وهو نفل عندهما ولا كذلك الركعة الواحدة، إذ لو كانت تصح بالقعدة لما قالوا فيمن صلى ركعة من الرباعي أتم شفعاً ولما عللوه بالبطلان، بل كان يكفى أن يقال ومن سجد في رباعي قعد للركعة، ثم قطع، واقتدى ولأنه يغتفر ضمناً، ما لا يغتفر قصداً، أو يؤيد ما ذكرنا في البرهان، عن ابن مسعود رضي الله عنه ما أجزأت ركعة قط، وجعل السيد في شرحه كلام صاحب البحر مبنياً على القول بفساد الإقتداء في المغرب متنفلاً إذا سلم معه، وكلام معاصريه مبنياً على القول بعدم الفساد، وهو مروي عن بشر المريسي والبتيراء تصغير البتراء سميت به لإنقطاعها عن الأخرى. قوله: (بإضافة رابعة) متعلق بمخالفة، وفي شرح السيد وإن شرع في المغرب أتم أربعاً لأن مخالفة الإمام أخف من مخالفة السنة اه. قوله: (لتصير الركعتان له نافلة) بالإجماع، وأما قول محمد بطلان الوصف يستلزم بطلان الأصل، فهو فيما إذا لم يتمكن من إخراج نفسه من عهدة المضي كما إذا قيد خامسة الظهر بسجدة، ولم يكن قعد للأخيرة أما إذا متمكناً من المضي لكن أذن له الشرع في عدمه، فلا يبطل أصلها، بل تبقى نفلاً إذا ضم الثانية كذا في الفتح. قوله: (لتنقلب نفلاً) بترك قيام الرابعة. قوله: (اقتدى متنفلاً ان شاء) قال في البحر: عن الحاوي القدسي: أنه يدرك بهذه النافلة فضيلة الجماعة، وكراهة التنفل بجماعة خارج رمضان إنما هو إذا كان الإمام، والقوم متنفلين على سبيل التداعي اه ولم يبين ما المراد بالجماعة التي أدرك فضلها هل هي فضيلة الفرض، أو النفل، وهو الظاهر لأنه لم ينو الفرض. قوله: (لأنه أمر به) أي بالنفل. قوله: (نصاً) أي نصاً معيناً أنه نفل بقوله: واجعلا صلاتكما معهم سبحة. روي أنه ﷺ لما فرغ من الظهر رأى رجلين في أخريات الصفوف لم يصليا معه، فقال: علي بهما فأتيا وفرائصهما ترتعد، فقال على رسلكما: فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد، ثم قال: ما لكما لم تصليا معنا، فقالا: كنا صلينا في رحالنا، فقال ﷺ إذا صليتما الخ. قوله:

نافلة كما في النهاية (وإن قام لثالثة) رباعية منفرداً (فأقيمت) الجماعة (قبل سجوده) للثالثة (قطع قائماً) لأنّ القعود للتحلل، وهذا قطع (بتسليمة) واحدة أو عاد إلى القعود (في الأصح) وقال شمس الأئمة السرخسي: إنّ لم يعد للقعود فسدت لأنه لا بد من القعود، ولأنّ المؤداة لم تقع فرضاً، وقال فخر الإسلام: الأصح أنه يكبر قائماً ينوي الشروع في صلاة الإمام فيحصل الحتم في ضمن شروعه في صلاة الإمام وإنّ شاء رفع يديه (وإنّ كان) قد شرع (في سنة الظهر فأقيمت) الجماعة (سلم) بعد الجلوس (على رأس ركعتين) كذا روي عن أبي يوسف والإمام (وهو الأوجه) لجمعه بين المصلحتين (ثم قضى السنة) أربعاً لتمكنه منه (بعد) أداء (الفرض) مع ما بعده فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على وجه أكمل، ولا إبطال، وإليه مال شمس الأئمة السرخسي والبقالي، وصحح جماعة من المشايخ أنه يتمها أربعاً لأنها كصلاة واحدة قلت: والاكمال علم الشمس الأئمة (ومن حضر وكان الإمام في صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة) في المسجد، ولو لم يفته شيء وإنْ كان خارج المسجد، وخاف فوت ركعة اقتدى، والو في المسجد بعيداً عن الصف (إن أمن فوته) ولو بإدراكه في التشهد وقوله ﷺ: "إذا ولو في المسجد بعيداً عن الصف (إن أمن فوته) ولو بإدراكه في التشهد وقوله ﷺ: "إذا

(ولأن المؤداة لم تقع فرضاً) أي القعدة المؤداة لم تقع فرضاً وركعها لما انقلبتا نفلاً لم يكن لهما بدّ من العقدة المفروضة، ثم على هذا القول قيل: يعيد التشهد ثانياً، وقيل: يكفيه التشهد الأول، ويسلم تسليمتين، وقيل: واحدة. قوله: (لجمعه بين المصلحتين) مصلحة الاستماع ومصلحة أداء السنة بعد أداء الفرض، ومصلحة أداء الفرض على الوجه الأكمل، والإتيان بالسنة بعده. قوله: (قضى السنة) إطلاق القضاء عليها مجاز. قوله: (مع ما بعده) أي من السنة جرى على أحد قولين في قضاء السنة القبلية هل هي قبل البعدية، أو بعده، وصحح كل. قوله: (والأداء على وجه أكمل) فإن إدراكه من أوله مع الإمام أكمل من إداركه بعد. قوله: (لأنها كصلاة واحدة) وليس القطع للإكمال، بل للإبطال صورة، ومعنى إذ فيه إبطال وصف السنة لا إكمالها. قوله: (قلت: وإلا كمال الغ) استفيد منه أن المراد من قوله: فخرج الخطيب خطب الخطيب، فأطلق السبب، وأراد المسبب، وهذا البحث لم أره لغيره. قوله: (لأنه ليس حالة استماع خطبة) أي لأن حال اشتغال المرقى الخ. قوله: (وإليه يرشد) أي إلى هذا البحث. قوله: (تعليل شمس الأثمة) المشار إليه بقول المؤلف فلا يفوت فرض الاستماع إلخ. قوله: (ولا يشتغل عنه بالسنة) أي عن الاقتداء. قوله: (ولو في المسجد بعيداً عن الصف) أي يشترط في كونه يأتي بسنة الفجر إذا أخذ المؤذن في الإقامة أن يأتي بها عند باب المسجد فإن لم يجد

أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة المحمول على غير صلاة الفجر لما قدمناه في سنة الفجر ، والأفضل فعلهما في البيت قال على: "من صلى ركعتي الفجر أي سنته في بيته يوسع له في رزقه ويقل المنازع بينه وبين أهله ويختم له بالإيمان والأحب فعلهما أول طلوع الفجر وقيل بقرب الفريضة وقال على: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة، وقال على: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي، وفي بيت المسجد الحرام، واله له وإن لم يأمن فوت الإمام باشتغاله بسنة الفجر (تركها) واقتدى

مكاناً تركها لأن في الإتيان بها في المسجد حينئذ مخالفة الجماعة، فتكره، وترك المكروه مقدم على فعل السنة غير أن الكراهة تتفاوت، فإن كان الإمام في الصيفي فصلاته إياها في الشتوي أخف من صلاتها في الصيفي وأشدها كراهة أن يصليها مخالطاً للصف كذا في الفتح، ويليه في الكراهة أن يكون خلف الصف من غير حائل. قوله: (لما قدمناه في سنة الفجر) من الأخبار الدالة على فضلها. قوله: (والأفضل فعلهما في البيت) لأنه على كان يصليهما في البيت، وأنكر على من صلاهما في المسجد كذا في الشرح. قوله: (أي سنته) بالنصب تفسير للركعتين. قوله: (ويقل المنازع) كذا في النسخ التي رأيتها، وكذا في الشرح، ولعل المراد الأمر المنازع فيه فهو من الإسناد إلى السبب، وفي القاموس التنازع التخاصم، والتناول. قوله: (فعلهما أول طلوع الفجر) لأن السبب قد وجد كذا في الشرح. قوله: (وقيل بقرب الفريضة) لأنها تبع لها، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص. روى ذلك أبو هريرة عنه ﷺ، وروي عن الغزالي قراءة ألم نشرح في الركعة الأولى، وألم تر كيف في الثانية، فإنه يكفي الألم فلو جمع بين ما ورد، وبينه يكون حسناً، ولا يكره هذا الجمع لاتساع أمر النفل. قوله: (صلاة المرء الخ) من ثمه قال في الداية: الأفضل في عامة السنن والنوافل المنزل اه إلا أن يخشى أن يشغل عنها إذا رجع، وقال بعضهم: إن الركعتين بعد الظهر، والمغرب يؤديهما في المسجد لا ما سواهما وبه أفتى الفقيه أبو جعفر. قوله: (وقال على الخ) مثله قوله على: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي بألف صلاة، وفي بيت المقدس بخمسمائة صلاة» أخرجه البيهقي. قوله: (وإن لم يأمن فوت الإمام الخ) قال المؤلف في حاشية الدرر: الذي تحرر عندي أنه يأتي بالسنة إذا كان يدركه ولو في التشهد بالاتفاق فيما بين محمد وشيخيه، ولا يتقيد بإدراك ركعة، وتفريع الخلاف هنا على خلافهم في مدرك تشهد الجمعة غير ظاهر لأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة، وهو حاصل بإدراك التشهد بالاتفاق نص على الاتفاق الكمال لا كما ظنه بعضم من أنه لم يحرز فضلاه عند محمد لقوله في مدرك: أقل الركعة الثانية من الجمعة لم يدرك الجمعة حتى يبني عليها الظهر، بل قوله هنا كقولهما من أنه يحرز ثوابها، وإن لم يقل في الجمعة كذلك احتياطاً لأن الجماعة شرطها،

لأنّ ثواب الجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجر لأنها تفضل الفرض منفرداً بسبع وعشرين ضعفاً لا تبلغ ركعتا الفجر ضعفاً واحداً منها (ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض) إلى الزوال، وقال محمد رحمه الله: تقضى منفردة بعد الشمس قبل الزوال فلا قضاء لها قبل الشمس، ولا بعد الزوال اتفاقاً، وسواء صلى منفرداً أو بجماعة (وقضى السنة التي قبل الظهر) في الصحيح (في وقته قبل) صلاة (شفعه) على المفتي به كذا في شرح الكنز للعلامة المقدسي وفي فتاوى العتابي المختار تقديم الثنتين على الأربع، وفي مبسوط شيخ الإسلام، وهو الأصح لحديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين، وحكم الأربع قبل الجمعة كالتي قبل الظهر، ولا مانع عن التي قبل العشاء من قضائها بعده (ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة) أو ركعتين اتفاقاً التي قبل الجماعة اتفاقاً ولو في حتى لا يبر به في حلفه ليصلينه جماعة (بل أدرك فضلها) أي فضل الجماعة اتفاقاً ولو في التشهد (واختلف في مدرك الثلاث) من رباعية أو الثنتين من الثلاثية فإذا حلف لا يصلي

ولهذا اتفقوا على أنه لو حلف لا يصلي الظهر جماعة، فأدرك ركعة لا يحنث، وإن أدرك فضلها نص عليه محمد كذا في الهداية ذكره السيد. قوله: (تركها) أفاد به أنه لم يشرع فيها، فلو شرع أتمها مطلقاً لأن القطع حينئذ للإبطال. قوله: (وقال محمد رحمه الله تقضى منفردة إلخ) قيل: لا خلاف بينهم في الحقيقة لأنهما يقولان: ليس عليه القضاء، وإن فعل لا بأس به ومحمد يقول: أحب إلى أن يقضى وإن لم يفعل لا شيء عليه. قوله: (ولا بعد الزوال اتفاقاً) أي على الصحيح وقيل: يقضيها تبعاً بعده ولا يقضيها مقصوداً إجماعاً كما في الكافي وغاية البيان. قوله: (وقضى السنة الغ) إطلاق القضاء على ما ليس بواجب مجازاً للمشاكلة، ولهذا كان الأولى أن ينوي السنة لا القضاء قهستاني. قوله: (في الصحيح) وقيل: لا تقضي أصلاً لأن المواظبة عليها إنما ثبتت قبل الفرض. قوله: (في وقته) وقال بعض المشايخ: انها تقضي بعد أي الوقت إذا فاتت معه لأنه كم من شيء ثبت تبعاً، وإن لم يثبت قصداً كذا في الشرح. قوله: (قبل صلاة شفعة) لأن الأربع متقدمة على الركعتين لتقدمها على الفرض المتقدم عليهما، وقد تعذَّر التقديم على الفرض، ولم يتعذر على السنة فتقدم الأربع كذا في شرح المجمع. قوله: (لحديث عائشة الخ) ولئلا يفوتهما أيضاً عن موضعهما قصداً بلا ضرورة. قوله: (ولا مانع الخ) قال السيد في شرحه: والتقييد بالتي قبل الظهر، وكذا الجمعة كما في الدر للاحتراز عن التي قبل العشاء لأنها مندوبة فلا تقضى أصلاً، وكذا التي قبل العصر، بل أولى لكراهة التنفل بعده اهـ، ولو قال المصنف: ولا مانع من قضاء التي قبل العشاء بعدها لكان أوضح، وأخصر. قوله: (بل أدرك فضلها) وهو المضاعفة، وفي شرح المقدسي عن الاتقاني: المسبوق يدرك ثواب الجماعة لكن لا كثواب مدرك أول الصلاة مع الإمام لفوات التكبيرة الأولى اهر. قوله: (فإذا حلف الخ) فرض المثال هنا نفياً، وفيما قبله إثباتاً إشارة إلى أنه لا فرق بين الظهر، أو المغرب جماعة اختار شمس الأئمة أنه يحنث لأنّ للأكثر حكم الكل، وعلى ظاهر الجواب لا يحنث لأنه لم يصلها بل بعضها بجماعة، وبعض الشيء ليس بالشيء، وهو الظاهر، ولو قال: عبده حر إنّ أدرك الظهر فإنه يحنث بإدراك ركعة لأنّ إدراك الشيء بإدراك آخره يقال: أدرك أيامه أي آخرها كذا في الكافي وفي الخلاصة يحنث بإدراكه في التشهد (ويتطوع قبل الفرض) بمؤكد وغيره مقيماً أو مسافراً (إنّ أمن فوت الوقت) ولو منفرداً فإنها شرعت قبلها القطع طمع الشيطان فإنه يقول من لم يطعني في ترك ما لم يكتب عليه فكيف يطيعني في ترك ما كتب عليه، والمنفرد في ذلك أحوج، وهو أصح والأخذ به أحوط لتكميل نقصها في حقنا أما في حقه على فزيادة الدرجات إذ لا خلل في صلاته، ولا

الإثبات، والنفي في الحكم. قوله: (اختار شمس الأثمة الخ) يضعف قوله باتفاقهم في باب الأيمان أن لو حلف لا يأكل هذا الرغيف لا يحنث إلا بأكل كله، وأن الأكثر لا يقوم مقام الكل. قوله: (يحنث بإدراكه في التشهد) فذكر الركعة في الكافي، وغيره ليس احترازياً، واعلم أن ذكر هذه المسألة محله كتاب الأيمان وإنما ذكرت هنا لبيان أنه لا تلازم بين إدراك الفضل، وإدراك الجماعة. قوله: (ويتطوع قبل الفرض الغ) هذه العبارة تدل على التخيير في الفعل، وهو إنما يظهر في غير المؤكد أما المأكد، فيأتي به من غير تخيير ان أمن فوت الوقت أفاده السيد، وفي البحر وإن لم تكن مؤكدة، فإن كانت من المستحبات استحب الإتيان بها، وإلا فهو مخير، وقد يقال أن المراد في كلامه الجواز المطلق لا مستوى الطرفين فيلاقي المؤكدة والمستحبة. قوله: (إن أمن فوت الوقت الغ) لو أبدله بقوله: إن أمن فوت الجماعة لكان أولى لأنه إذا علم الترك عند خوف فوت الجماعة، فلأن يعلم عند خوف فوت الوقت بالطريق الأولى، أفاده السيد. قوله: (ولو منفرداً) وصل بقوله، ويتطوع وقيل: إنما يأتي بالمؤكدة ان صلى بجماعة، وإن كان منفرداً يخير فيها لعدم نقل المواظبة عنه ﷺ في غير الأداء بجماعة، والأول أصح قاله السيد. قوله: (فإنها شرعت) أي فإن السنة كما صرح به في الشرح، وهذا لا يظهر في غير المؤكد. قوله: (والمنفرد في ذلك أحوج) لنقصان صلاته من وجه واسم الإشارة يرجع إلى قطع طمع الشيطان، وفيه أن المنفرد وغيره في ذلك سواء، ولا يظهر ذلك إلا في المكمل للنقص(١١). قوله: (وهو أحوط) أي إتيان المنفرد بالسنن فالضمير يرجع إلى معلوم من المقام. قوله: (لتكميل نقصها في حقنا) قد يقال ان التكميل إنما يكون لشيء قد نقص، وحينئذ فلا يكون إلا في البعدية فتكمل ما نقص من الفرض، ويمكن أن يقال أنه بعد صلاة الفرض ناقصاً يكمل، ولو بما فعل قبله، والأثر يدل عليه فإنه ورد أنه إذا وجد في صلاة

<sup>(</sup>١) قوله وهو أحوط لعل ذلك نسخته التي كتب عليها، وإلا فنسخة الشرح هنا وهو أصح والأخذ به أحوط كما لا يخفى والخطب سهل اه مصححه.

طمع للشيطان فيها (وإلا) أي إن لم يأمن بأن يفوته الوقت، أو الجماعة بالتنفل، أو إزالة نجس قليل (فلا) يتطوع، ولا يغسل لأنّ الاشتغال بما يفوّت الأداء لا يجوز وإنّ كان يدرك جماعة أخرى فالأفضل غسل ثوبه واستقبال الصلاة لتكون صحيحة اتفاقاً (ومن أدرك إمامه راكعاً فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه) من الركوع أو لم يقف، بل انحط بمجرد إحرامه فرفع الإمام رأسه قبل ركوع المؤتم (لم يدرك الركعة) كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما

الشخص خلل يقوم الحق تعالى: انظروا ما له من النوافل فإن وجد كمل به خللها، وهذا يعم القبلية. قوله: (فزيادة الدرجات) الأولى زيادة لام التعليل، ويحتمل أنه خبر مبتدأ محذوف، وتقدير الكلام فالعلة فيه زيادة الدرجات). قوله: (بفوت الوقت) الأولى حذف الباء لأن المنسبك مفعول يأمن، وهو يتعدى بنفسه. قوله: (أو الجماعة) بركعة في غير الفجر كذا في الشرح. قوله: (لأن الإشتغال بما يفوت الأداء) أي أصل الأداء بالنسبة للوقت، أو الأداء الكامل بالنظر لفوات الجماعة، والمراد بما يفوت الجماعة ما يفوتها، ولم يأذن الشرع بتفويتها له، وإلا فيجوز كما إذا كانت النجاسة مانعة، وكما فعله على في حفر الخندق. قوله: (اتفاقاً) فإن الإمام الشافعي يحكم بفسادها بقليل النجاسة. قوله: (فكبر) أي قائماً فلو كبر منحنياً إن كان إلى الركوع أقرب لا يصح شروعه، وظاهر ذلك، ولو كان في النفل الذي لا يشترط له القيام كما تفيده عبارة الزاهدي لأنه ليس بافتتاح قائماً، ولا قاعداً، وقوله: راكعاً احترز به عما لو أدركه في القيام، ولم يركع معه فإنه يصير مدركاً لها فيكون لاحقاً فيأتي بها قبل الفراغ سيد عن الدر. قوله: (أو لم يقف، بل انحط بمجرد إحرامه فرفع الإمام رأسه) بحيث لم تتحقق مشاركته له فيه فإنه يصح اقتداؤه، ولكنه لم يدرك الركعة حيث لم يدركه في جزء من الركوع قبل رفع رأسه منه، وقيل: إذا شرع في الانحطاط وشرع الإمام في الرفع فقد أدركه في الركوع أضاً، ويعتد بتلك الركعة، وقيل: إذا شاركه في الرفع قبل أن يستتم قائماً يعتد بها، وإن قل، وقيل: لا يصير مدركاً تلك الركعة ما لم يشارك الإمام في الركوع كله، وقيل في مقدار تسبيحة. قال ابن أمير حاج: والأول أوجه، وقال الحلبي: هو الأصح لأن الشرط المشاركة في جزء من الركوع، وإن قل، والحاصل أنه إذا وصل إلى حد الركوع قبل أن يخرج الإمام من حد الركوع، فقد أدرك معه الركعة، وإلا فلا كما يفيده أثر ابن عمر كذا في الحلبي من صفة الصلاة وإنما ذكرنا هذه الأقاويل لأن الناس يقع منهم الاقتداء في الركوع كثيراً من غير إدراك جزء منه، ويعتدون به فهم في ذلك موافقون لبعض أقوال العلماء. قوله: (فرفع الإمام رأسه) مراده أنه ٠ رفع قبل أن يشاركه المؤتم في جزء من الركوع، وإلا فظاهر التعبير بالفاء أن الرفع تحقق بعد الإنحطاط، وحينئذ تحقق المشاركة، فتكون الصلاة صحيحة. قوله: (كما ورد عن ابن عمر رضى الله عنهما) ولفظه إذا أدركت الإمام راكعاً فركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة اهـ، والكاف في كما ورد بمعنى لام التعليل. قوله: فكان الشرط لإدراك الركعة إما مشاركة الإمام في جزء من القيام، أو جزء مما له حكم القيام، وهو الركوع ولا يشترط تكبيرتان للإحرام والركوع، ولو كبر ينوي الركوع لا الإفتتاح جاز، ولغت نيته، وإذا وجد الإمام ساجداً تجب مشاركته فيه فيخر ساجداً وإن لم يحسب له من صلاته، فلو ركع وحده، ثم شاركه في السجدتين لا تفسد صلاته ولا يحسب له ذلك وإن لم يشاركه إلا في الثانية بطلت صلاته، والفرق أنه في الأولى لم يزد إلا ركوعاً وزيادته لا تضر، وفي الثانية زاد ركعة، وهي مفسدة ولو أدركه جالساً للقعود الأخير واستمر قائماً وقرأ فما وجد قبل فراغ الإمام من التشهد لا يكون معتبراً (وإن ركع) المقتدي (قبل إمامه) وكان ركوعه (بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة) وهو آية (فأدركه إمامه فيه) أي في ركوعه (صح) ركوعه، وكره لوجود المشاركة والمسابقة (وإلا) أي وإن لم يدركه الإمام أو أدركه لكن لم يكن قرأ المفروض قبل ركوع المقتدي (لا) يصح ركوعه لكونه قبل أوانه

(ولا يشترط تكبيرتان للإحرام والركوع) الذي في الفتح ومدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافاً لبعضهم اهـ، وهي أولى من عبارة المصنف، وفي ابن أمير حاج، عن التتمة، والخانية، والمحيط هذا بخلاف مدركه في السجود، والقعود فإنه يكبر للافتتاح، وأخرى للإنحطاط اهـ، ولعل وجهه قربه في الأول من الركوع، فأغنت تكبيرة الإفتتاح التي في القيام عن تكبيرة ما قرب منه، ولا كذلك التكبيرة للانحطاط المذكور. قوله: (ولغت نيته) فتقع للافتتاح لأن الركن في محله لا يتغير بالقصد كذا في الفتح، وفي البحر لو أدركه في الركوع تحرى إن كان أكبر رأيه أنه لو أتى بالثناء أدركه في شيء من الركوع أتى به، وإلا لا والأصح أنه لا يأتي به بعد شروع الإمام في القراءة ولو سرية اه. قوله: (وإذا وجد الإمام ساجداً تجب مشاركته فيه) ظاهر عبارته الوجوب وإن قصد الركوع ففاته، ويؤيده حديث أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا جِئْتُم إِلَى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوه شيئاً ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة اله وعبارة الشرح يجب على المقتدي إذا فاته الركوع متابعة الإمام في السجود، وإن لم يحسب له من الصلاة وإن لم يتابعه، ووقف حتى قام، ثم تابعه في بقية الصلاة، وقضى ما فاته من الركعات بعد فراغ الإمام تجوز صلاته لأنه يصلي تلك الركعة الفائتة بسجدتيها اه. قوله: (وإن لم يشاركه إلا في الثانية) أي السجدة الثانية دون الأولى. قوله: (وزيادته لا تضر) أي ضرر الفساد وإن كان يكره لأنه انفراد عن الإمام بعد الإقتداء به. قوله: (فما وجد) أي من القيام، والقراءة من المؤتم. قوله: (لا يكون معتبراً) لأنه في حال بقاء الإمام في صلاته مقتد به، فلا يعتبر ما فعله حال الاقتداء في حال انفراده لقضاء ما سبق به. قوله: (وهو آفة) أي عند الإمام الأعظم. قوله: (وكره) أي تحريماً للنهي عنه بقوله ﷺ: (لا تبادروني بالركوع والسجود». قوله: (لوجود المشاركة والمسابقة) تعليل للصحة والكراهة على سبيل النشر المرتب.

فيلزمه أنْ يركع بعده ثانياً وإنْ لم يفعل، وانصرف من صلاته بطلت، ولو سجد قبل إمامه إنْ كان بعد رفع الإمام من الركوع ثم شاركه الإمام في السجود صح وإنْ كان قبل رفع الإمام من الركوع روي عن أبي حنيفة رحمه الله لا يجزيه لأنه قبل أوانه في حق الإمام، وكذا في حقه لأنه تبع له، ولو أطال الإمام السجود فرفع المقتدي، ثم سجد، والإمام ساجد إن نوى الثانية والمتابعة تكون عن الأولى كما لو نواها، أو لم يكن له نية ترجيحاً للمتابعة وإنْ نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية، فإنْ أدركه الإمام فيها صحت وعلى قياس المروي عن الإمام في السجود قبل رفع الإمام يجب أنْ لا يجوز لكونه قبل أوانه كما تقدم (وكره خروجه من مسجد أذن فيه) أو في غيره (حتى يصلي) لقوله على: «لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع» (إلا إذا كان مقيم جماعة أخرى) كإمام، ومؤذن لمسجد آخر لأنه تكميل معنى (وإنْ خرج بعد صلاته منفرداً لا يكره)

قوله: (فيلزمه أن يركع بعده ثانياً) أي قبل المتابعة له فيما هو فيه لأنه لاحق وان أخره إلى ما بعد فراغ الإمام صح وكره كما هو حكم اللاحق، ومثله يقال في مسألة السجود المذكورة بعد. قوله: (روي عن أبى حنيفة الخ) وقياس ما تقدم أي في مسألة المصنف أنه يجزيه لأن ركوع المقتدي اعتبروا لحال أن الإمام لم يفرغ من قراءته، فلم يأت، أوانه في حقه، ولو اعتبرنا هذه الرواية هنا لحكمنا ببطلان صلاته، ثم هذا لا يتأتى على المشهود من مذهب الإمام أن الرفع من الركوع سنة، فإذا تركه الإمام لا تفسد صلاته، وإن كان قبل أوانه المسنون فمقتضاه أن يقال في المأموم كذلك. قوله: (تكون عن الأولى) ترجيحاً لجانب المتابعة، فقوله بعد ترجيحاً للمتابعة تعليل لهذه أيضاً. قوله: (كما لو نواها) أي الأولى ومثله لو نوى السجدة التي فيها الإمام. قوله: (فإن أدركه الإمام فيها صحت) وإلا أعادها بعد وإلا فسدت كما تقدم في الركوع. قوله: (وعلى قياس المروي عن الإمام) أي الذي ذكره قريباً بقوله روي عن الإمام أبى حنيفة لا يجزيه. قوله: (قبل رفع الإمام) أي من الركوع. قوله: (يجب أن لا يجوز) أي السجود الثاني من المؤتم ولو أدرك فيه الإمام لكون المؤتم فعله قبل أوانه. قوله: (وكره خروجه) أي تحريماً للنهى بالحديث المذكور. قوله: (أذن فيه) المراد به دخول الوقت أذن فيه أو لا لا فرق بين ما إذا أذن، وهو فيه، أو دخل بعد الأذان. قاله السيد عن النهر: لأنه لا يصدق على الأخير أنه خرج من المسجد بعد النداء من غير صلاة فيه أيضاً. قوله: (كإمام) قيده في الكبير، وشرح السيد، وغيرهما بإمام تتفرق الناس بغيبته فيفيد أنه لو لم يكن بهذه المثابة لا يخرج، والظاهر أن المؤذن إذا كان من يقوم مقامه عند غيبته يكره له الخروج أيضاً. قوله: (لأنه تكميل معنى) أي كهذه الصلاة بسبب ما يضاف إليه من زيادة الثواب الذي خرج لتحصيله وإن كان تركا صورة، والعبرة للمعانى. قوله: (لا يكره) أي الخروج وإن كره ترك

لأنه قد أجاب داعي الله مرة، فلا يجب عليه ثانياً (إلا) أنه يكره خروجه (إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر و) في (العشاء) لأنه يجوز النفل فيهما مع الإمام يتهم بمخالفة الجماعة كالخوارج، والشيعة وقد قال على: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم، (فيقتدي فيهما) أي الظهر والعشاء (متنفلاً) لدفع التهمة عنه، ويكره جلوسه من غير اقتداء لمخالفة الجماعة بخلاف الصبح، والعصر، والمغرب لكراهة النفل، والمخالفة في المغرب لأنه لا يتنفل مع الإمام فيها في ظاهر الرواية وإتمامها أربعاً أولى من موافقته، وروي فسادها بالسلام معه فيقضي أربعاً كما لو نذر ثلاثاً يلزمه أربع (ولا يصلي بعد صلاة مثلها) هذا لفظ الحديث قبل معناه لا يصلي ركعتان بقراءة، وركعتان بغير قراءة، وقبل: نهوا عن الإعادة لطلب الأجر وقبل: نهى عن الإعادة بمجرد توهم الفساد لدفع الوسوسة، وقبل: نهى عن تكرار الجماعة في المسجد على الهيئة الأولى، أو عن إعادة الفرائض مخافة الخلل في المؤدى.

الجماعة لأن من صلى وحده ارتكب الكراهة بحر. قوله: (إذا أقيمت) فيكره لمن صلى وحده الخروج إلا لمقيم جماعة أخرى فلا يكره له الخروج عندهما كما في صدر الشريعة، والحموي عن البرجندي. قوله: (يتهم) الذي في الشرح لأنه وإن أجاب الداعي لكن يتهم بمخالفة الجماعة عياناً أو ربما يظن أنه لا يرى جواز الصلاة خلف أهل السنة كما يزعم الشيعة، والخوارج، وهو الأولى، وفي نسخة لئلا يتهم، والمعنى عليه وقوله: كالخوارج مثال للمنفى. قوله: (من كان يؤمن بالله، واليوم الآخر) أي إيماناً كاملاً أي من كان يريد الإيمان الكامل. قوله: (فلا يقفن الخ) لأنه أبرأ لدينه، وعرضه، وأمنع للناس من الوقوع في المحرمات. قوله: (لكراهة النفل) أي بعد الصبح، والعصر، وفي النهر ينبغي أن يجب خروجه لأن كراهة مكثه بلا صلاة أشد. قوله: (والمخالفة في المغرب) أي بإتمام الرابعة، ولم يعرج على التنفل بها لأنه باطل على قول الجمهور، والذي يظهر أن ما في الدر عن القهستاني من أن كراهة النفل بالثلاث تنزيهية، وما في المضمرات لو اقتدى فيه لا مبنى على رواية بشر المريسي من صحة الإقتداء في الثلاث متنفلاً. قوله: (فيها) أي المغرب من غير إتمام، وقوله في ظاهر الرواية مقابله ما روي عن بشر المريسي. قوله: (وإتمامها أربعاً أولى من موافقته) لأن مخالفته أهون من مخالفة السنة لأنها مخالفة بعد الفراغ، ويصير كالمقيم إذا اقتدى بمسافر وكالمسبوق كذا في الشرح. قوله: (فيقضى أربعاً) لأنها لزمته باقتدائه في ثلاث ركعات. قوله: (قيل: معناه لا يصلى ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة) فيكون بياناً لفرض القراءة في ركعات النفل كلها كذا في الشرح. قوله: (وقيل نهوا عن الإعادة لطلب الأجر) قد تقدم ما يفيد الطلب في غير وقت مكروه وهو غير المشهور. قوله: (بمجرد توهم الفساد) بذكر الفساد هنا، والخلل أي النقص غير المفسد في الاحتمال الأخير يرتفع التكرار. قوله: (على الهيئة الأولى) أي بأذان وإقامة أما

#### باب سجود السعو

من إضافة الحكم إلى السبب والسهو الغفلة (يجب) لأنه ضمان فائت وهو لا يكون إلا واجباً، وهو الصحيح، وقيل: يسن وجه الصحيح أنه يرفع الواجب من قراءة التشهد والسلام، ولا يرفع القعدة لأنها ركن حتى لو سلم من غير إعادتها، أو لم يسلم صحت صلاته مع النقصان، وأما السجدة الصلبية، والتلاوية فكل يرفع القعود فيفترض إعادته،

مجرد تكرارهما بغير أذان، أو بهما في المسجد الجامع، أو مسجد الحي لأهله فلا كراهة، وقد تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

## باب سجود السهو

المراد جنس السجود، فيعم السجدتين، فالإضافة للجنس، ويحتمل كونها للعهد، والمعهود هو ما وَرَدَ من السجدتين والسهو، والشك والنسيان واحد عند الفقهاء أي من حيث الحكم، والظن الطرف الراجح والوهم الطرف المرجوح در وفي السراج النسيان عزوب الشيء عن النفس بعد حضوره، والسهو قد يكون عما كان الإنسان عالماً به، وعما لا يكون عالماً به كذا في البحر، وذكر بعضهم أن النسيان يكون عما أزيل من الحافظة بحيث لا يتحصل إلا بكسب جديد، والسهو ما يتحصّل بالتذكّر. قوله: (من إضافة الحكم إلى السبب) الأصل أن الشيء إذا أضيف إلى شيء يكون المضاف إليه سبباً للمضاف إلا إذا دل الدليل على خلافه كصدقة الفطر، وحجة الإسلام، فإنها فيهما من الإضافة إلى الشرط، فالإضافة في الأول لشرط الوجوب، وفي الثاني لشرط الصحة، وشرطه صحة ووجوباً أن يكون المتروك واجباً، وتأدية السجود بشرائط الصلاة وأن لا يسلم متذكراً ركناً، وأن لا يطرأ عليه ما يمنع البناء، ومنه طرو الوقت الناقص، وليس من شرطه أن يسلم قاصداً له اه. قوله: (وهو لا يكون إلا واجباً) لأن الفائت موصوف بالوجوب. قوله: (أنه يرفع الواجب الخ) أي فيعادان بعد فعله أي، ولولا أنه واجب لما رفعهما. قوله: (لأنها ركن) أي فهي أقوى منه، والشيء لا يرفع ما هو أقوى منه. قوله: (صحت صلاته مع النقصان) لأن الواجب إعادة السلام والتشهد، وقد تركهما. قوله: (فكل يرفع القعود) أما السجدة الصلبية فهي أقوى من القعدة لكونها ركناً، والقعدة لختم الأركان، فلا تعتبر إلا بعد تمام الأركان، وبدون السجدة الصلبية لا تتم، وأما سجدة التلاوة فلأنها أثر القراءة، فيعطى لها حكمها، وقيل: إن سجدة التلاوة لا ترفع القعدة لأنها واجبة، فلا ترفع الفرض، واختاره شمس الأئمة، والأول أصح، وهو المختار، وهو أصح الروايتين، واختلف الترجيح في ارتفاض القعدة بقراءة التشهد بعدما كان تركه ساهياً، وقعد قدر التشهد

ويجب (سجدتان) لأنه على سجد سجدتين للسهو، وهو جالس بعد التسليم وعمل به الأكابر من الصحابة والتابعين (بتشهد وتسليم) لما ذكرنا، ويأتي فيه بالصلاة على النبي على والدعاء على المختار (لترك واجب) بتقديم، أو تأخير، أو زيادة أو نقص لا سنة لأنّ الصلاة لا توصف بالنقصان على الإطلاق بترك سنة وأما الفرض فيفوت بفواته الأصل لا الوصف

فعلى القول بالرفض تكون القعدة التي قرأ فيها التشهد هي الفرض، وعلى القول بعدمه تكون واجبة لأداء التشهد، والصحيح أن الصلاة صحيحة، ويجب سجود السهو. قوله: (فيفترض إعادته) ويجب إعادة التشهد، والسلام. قوله: (ويجب) لا حاجة إليه للاستغناء عنه بكلام المصنف. قوله: (سجدتان) كسجدتين الصلاة يجلس بينهما مفترشاً، ويكبر في الوضع، والرفع، ويأتى فيهما بتسبيح السجود وكل ذلك مسنون، وعن بعضهم يندب أن يقول سبحان من لا ينام، ولا يسهو، وهو لائق بالحال، فيجمع بينه وبين التسبح، فلو اقتصر على سجدة واحدة لا يكون آتياً بالواجب، ولا شيء عليه إن كان ساهياً، وإن تعمده يأثم، وفي البحر لو سها في سجود السهو لا يسجد لهذا السهو، وفي المضمرات لو سها في سجود السهو عمل بالتحري ولا يجب عليه سجود السهو لئلا يلزم التسلسل، ولأنه يغتفر في التابع، ما لا يغتفر في المتبوع، وحكى أن محمد بن الحسن قال للكسائي ابن خالته: لم لا تشتغل بالفقه، فقال: من أحكم علماً يهديه إلى سائر العلوم، فقال محمد أنا ألقى عليك شيئاً من مسائل القفه فتخرج لى جوابه من النحو قال: نعم، فقال محمد: ما تقول فيمن سها في سجود السهو فتفكر ساعة، ثم قال: لا سهو عليه، فقال من أي باب من النحو أخرجت هذا الجواب، فقال من باب أن المصغر لا يصغر فتعجب من فطنته اه. قوله: (وعمل به الأكابر) أي فلم يكن منسوخاً، والمقصود إقامة الدليل على من قال بغير ذلك. قوله: (بتشهد وتسليم) هما واجبان بعد سجود السهود لأن الأولين ارتفعا بالسجود. قوله: (بالصلاة على النبي عليه) الباء للتعدية. قال فخر الإسلام: انه اختاره عامة أهل النظر من مشايخنا، وهو المختار عندنا وذكر قاضيخان، وظهير الدين أن الأحوط الإتيان بذلك في القعدتين واختاره الطحاوي، وقيل عندهما يصلي في الأولى وعند محمد في الثانية، وفي المفيد قولهما أصح. قوله: (لترك واجب) أي من واجبات الصلاة الأصلية فخرج واجب ترتيب التلاوة، واختلف في تأخير سجود التلاوة عن التلاوة، وجزم في التجنيس بعدم وجوب السهو فيه لأنه ليس بواجب أصلى في الصلاة ولا يجب بترك التسمية على ظاهر المذهب، وجزم الزيلعي بوجوب السهو لها، ويجب بترك آية من الفاتحة عند الإمام، وبترك أكثرالفاتحة عندهما، وبه جزم في الفتح تبعاً للمحيط، ومن الواجب تقديم الفاتحة على السورة، وأن لا يؤخر السورة عنها بمقدار أداء ركن فلو بدأ بآية من السورة، ثم تذكر الفاتحة يقرؤها، ويعيد السورة، ويسجد للسهو لتأخير الواجب عن محله، ولو كرر الفاتحة، أو بعضها في إحدى الأوليين قبل السورة سجد للسهو، ولو ترك السورة فتذكرها في فلا ينجبر بغيره (سهواً) بتقديم، أو تأخير، أو زيادة، أو نقص لما روينا، والمتعمد لا يستحق إلا التغليظ بإعادة صلاته لجبر خللها (وإن تكرر) بالإجماع كترك الفاتحة والإطمئنان

الركوع، أو بعد الرفع منه قبل السجود فإنه يعود ويقرأ السورة، ويعيد الركوع، وعليه السهو لأنه بقراءة السورة وقعت فرضاً فيرتفض الركوع حتى لو لم يعده فسدت صلاته وكذا إذا قرأ السورة وسها عن الفاتحة، ثم تذكر، فإنه يعود ويقرأ الفاتحة، ويعيد السورة، ويعيد الركوع وعليه السهو لما قلنا بخلاف ما لو تذكر القنوت في الركوع، فإنه لا يعود، ولا يقنت فيه لفوات محله، ولو عاد وقنت لم يرتفض ركوعه لأن القنوت لا يقع فرضاً، فلا يرتفض به الفرض، ويسجد للسهو على كل حال ليترك الواجب أو تأخيره، ولو قرأ آية في الركوع، أو السجود، أو القومة فعليه السهو، ولو قرأ في القعود ان قرأ قبل التشهد في القعدتين فعليه السهو لترك واجب الابتداء بالتشهد أول الجلوس وإن قرأ بعد التشهد، فإن كان في الأول فعليه السهو لتأخير الواجب، وهو وصل القيام بالفراغ من التشهد وإن كان في الأخير فلا سهو عليه لعدم ترك واجب لأنه موسع له في الدعاء، والثناء بعده فيه، والقراءة تشتمل عليهما، ولو قرأ التشهد مرتين في القعدة الأخيرة، أو تشهد قائماً أو راكعاً، أو ساجداً لا سهو عليه. منية المصلى لكن إن قرأ في قيام الأولى قبل الفاتحة، أو في الثانية بعد السورة، أو في الأخيرتين مطلقاً لا سهو عليه، وإن قرأ في الأوليين بعد الفاتحة، والسورة، أو في الثانية قبل الفاتحة، وجب عليه السجود لأنه أخر واجباً، وإيضاحه في ابن أمير حاج، ولو ترك التشهد في القعدتين أو بعضه لزمه السجود في ظاهر الرواية لأنه ذكر واحد منظوم فترك بعضه كترك كله، ومنها قنوت الوتر، وتكبيرته فلو تركها، وجب السهو على ما رجحه في البحر، ومنها جهر الإمام فيما يجهر فيه، والإسرار في محله مطلقاً، واختلف في القدر الموجب للسهو، والأصح أنه قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين، لأن اليسير من الجهر، والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه، وما روي من أنه ﷺ كان يسمع الآية أحياناً في السرية، فهو لبيان أن القراءة مشروعة فيما يسمع فيه ورده في الفتح بأن القراءة معلومة قبل ذلك لأنه كان يجهر بالقراءة في الصلوات كلها حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَلا تَجْهُرُ بِصَلاتِكُ وَلا تَخَافَتُ بِها﴾ [الإسراء: ١٧] فتعين أن ذلك لبيان الجواز أي بيان جواز الجهر بهذا القدر لأن الاحتراز عن الجهر بالكلية متعسر لا سيما عند مبادىء التنفسات، فإنه غالباً يظهر الصوت اه. قال شرف الأثمة لا خلاف أنه لو جهر بأكثر الفاتحة فيما يخافت، ثم ذكر يتمها سراً، ولو خافت بأكثرها فيما يجهر قال شمس الأئمة: قياس مسائل الجامع أنه يؤمر بالإعادة، وقد نصوا أن وجوب الإسرار مختص بالقراءة، فلو جهر بالأذكار، والأدعية، ولو تشهدا لا سهو عليه، وعلم بما ذكرناه صور التقديم والتأخير، والزيادة والنقص. قوله: (لما روينا) من أنه علي سجد سجدتين للسهو. قوله: (وإن تكرر) سواء كان من جنس، أو من جنسين، فلا يجب عليه أكثر من سجدتين بالإجماع، ولا يرد ما لو سجد للسهو، ثم

في الركوع، والسجود والجلوس الأول، وتأخير القيام للثالثة بزيادة قدر أداء ركن، ولو ساكتاً (وإن كان تركه) الواجب (عمداً أثم ووجب) عليه (إعادة الصلاة) تغليظاً عليه (لجبر نقصها) فتكون مكملة، وسقط الفرض بالأولى، وقيل: تكون الثانية فرضاً فهي المسقطة (ولا يسجد في) الترك (العمد للسهو) لأنه أقوى (قيل إلا في ثلاث) مسائل (ترك القعود الأولى) عمداً (إلى آخر الصلاة و)الثالثة (تفكره الأولى) عمداً (إلى آخر الصلاة و)الثالثة (تفكره عمداً حتى شغله عن) مقدار (ركن) سئل فخر الإسلام البديعي كيف يجب بالعمد، قال: ذلك سجود العذر لا سجود السهو (ويسن الإتيان بسجود السهو) بعد السلام في ظاهر الرواية، وقيل: يجب فعله بعد السلام ووجه الظاهر ما رويناه (ويكتفي بتسليمة واحدة) قاله شيخ الإسلام: وعامة المشايخ، وهو الأضمن للإحتياط والأحسن، ويكون (عن يمينه) لأنه

تذكر سجدة تلاوة أو صلبية، فإنه يسجد للمتروكة ثم يعيد سجود السهو فقد تكرر سجود السهو في صلاة واحدة حقيقة، وحكماً لأنا نقول: هذا ليس بتكرار وإنما أعيد لرفعه بالعود إلى التلاوية، أو الصلبية لتبين أن سجوده الأول لم يكن في محله كذا في البحر. قوله: (ووجب عليه إعادة الصلاة) فإن لم يعدها حتى خرج الوقت سقطت عنه مع كراهة التحريم هذا هو المعتمد. قوله: (لأنه أقوى) أي لأن العمد أقوى من السهو، ولا ينجبر الأقوى بجابر الأضعف. قوله: (لا في ثلاث) يزاد ما لو صلى على النبي على النبي الله على الأول عمداً، ما إذا ترك الفاتحة عمداً. قوله: (أو تأخيره سجدة من الركعة الأولى) الأولى تعبير بعضهم حيث قال أواخر إحدى سجدتي ركعة إلى ما بعدها عمداً. قوله: (ذاك سجود العذر) أي السجود الذي يفعل للإعتذار عما وقع منه. قوله: (وقيل يجب فعله بعد السلام) فعليه لا يجوز قبله لتأديته قبل وقته كذا في الشرح. قوله: (ما رويناه) من أنه على سجد بعد التسليم، وهو لا يقتضي السنية، بل يحتمل الوجوب وعبارة الشرح وجه الظاهر أن فعله حصل في محل مجتهد فيه فلم يحكم بفساده إذ المعنى المعقول من شرعيته، وهو الجبر لا ينتفي بوقوعه قبل السلام، ولكنه خلاف السنة عندنا لما رويناه قال في الهداية: والخلاف في الأولوية، ولا خلاف في الجواز قبل السلام، وبعده لصحة الحديث فيهما، وهو ظاهر الرواية والترجيح لما قلنا من جهة المعني، وهو أن السلام واجب، فيقدم على سجود السهو قياساً على غيره من الواجبات، ولأنه لو سها عن السلام يمكنه السجود، فلو شك أنه صلى ثلاثاً وأربعاً فشغله ذلك حتى آخر السلام. وجب عليه سجود السو، فلو قدم السهو لترك واجب آخر، ثم سجد لما ذكر تكرر السجود وان لم يسجد بقي نقص لازم غير مجبور، فاستحب أن يؤخر بعد السلام لهذا المجوز. قوله: (وهو الأضمن للاحياط) يعني أن الاحتياط فيه أكثر قال في الشرح عن الخبازية والفقه فيه أن التسليمة الأولى تحليل، وتحية والثانية تحية لأنه أي التحليل يقع بالأولى، ولهذا لا يصح الإقتداء به بعد الأولى، ولو قهقه بعد الأولى لا تنتقض طهارته فكان الأحوط السجود قبل المعهود، به ويحصل التحليل، فلا حاجة إلى غيره خصوصاً، وقد قال شيخ الإسلام: خواهر زاده لا يأتي بسجود السهو بعد تسليمتين لأن ذلك بمنزلة الكلام (في الأصح)، وقيل تلقاء وجهه فرقاً بين سلام القطع، وسلام السهو قاله فخر الإسلام: وفي الهداية ويأتي بتسليمتين هو الصحيح، ولكن علمت أن الأحوط بعد تسليمة، والمنع من فعله بعد تسليمتين فكان الأعدل الأصح (فإن سجد قبل السلام كره تنزيهاً) ولا يعيده لأنه مجتهد فيه فكان جائزاً، ولم يقل أحد بتكراره، وإن كان إمامه يراه قبل السلام تابعه، كما يتابعه في قنوت رمضان بعد الركوع (ويسقط سجود السهو بطلوع الشمس بطلوع الشمس بعد السلام في صلاة (الفرج) وبخروج وقت الجمعة والعيد لفوات شرط الصحة (و) كذا يسقط لو سلم قبيل (احمرارها) أي تغير الشمس (في العصر) تحرزاً عن المكروه (و) يسقط (بوجود ما يمنع البناء بعد السلام)، كحدث عمد، وعمل مناف لفوات الشرط (ويلزم المأموم)

السلام الثاني. قوله: (والأحسن) معطوف على الأضمن، ووجه الاحسنية أنه المعهود لا السلام تلقاء الوجه. قوله: (لأن ذلك) أي التسليمة الثانية بمنزلة الكلام أي فلا يأتي بالسهو بعده لوجود المنافى. قوله: (ويأتى بتسليمتين هو الصحيح) أيده العلامة خسرو بما لا مزيد عليه. قوله: (والمنع) عطف على أن الأحوط أي منع شيخ الإسلام خواهر زاده. قوله: (فكان الأعدل الأصح) أي فكان القول بأنه بعد تسليمة واحدة عن يمينه أعدل الأقوال وأصحها أما كونه أعدل فلأنه متوسط بين قولي من قال: إنه قبل التسليم، ومن قال: انه بعد التسليمتين، وأما كونه أصح فلقوله سابقاً لأنه المعهود. قوله: (كره تنزيهاً) إلا إذا كان تابعاً لإمام يراه على المعتمد. قوله: (لأنه مجتهد فيه) أي لأن بعض المجتهدين قال به: وهو الإمام الشافعي، والإمام مالك في النقصان والإمام أحمد في خصوص ما فعله النبي ﷺ. **قوله: (فكانَ جائزاً)** والمكروه تنزيهاً من الجائز أي وحيث قال به بعض المجتهدين وكان جائزاً فقد صادف محلاً في الجملة. قوله: (ولم يقل أحد بتكرار) مرتبط بقوله: ولا يعيده أي لأنها تؤدي إلى تكرار سجود السهو، ولم يقل أحد بتكراره. قوله: (لفوات شرط الصحة) لأنه بالسجود يعود لحرمة الصلاة وقد فات شرط صحتها بخروج الوقت في الجمعة، والعيدين، وطلوع الشمس في الفجر، كذا في الشرح، وهذا يقتضي أنه يسجد للسهو في الجمعة، والعيدين إذا بقي وقتهما. وهو أحد قولين والمصنف فيما يأتي قال: ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة، والعيدين أفاد السيد. قوله: (تحرزاً عن المكروه) علة لما قبله فقط. قوله: (وعمل مناف) كقهقهة، وأكل وكلام، وفي القهستاني يشترط أن لا يوجد بعد السلام تطاول المدة، وفي الدر ولو نسي السهو، أو سجدة صلبية، أو تلاوية يلزم ذلك ما دام في المسجد اه يعني ولم يأت بمناف فإن وجد منه مناف، أو خروج من المسجد قبل قضاء ما نسيه فسدت صلاته إن كان ما عليه سجدة صلبية. قوله: (لفوات الشرط) أي شرط صحة الصلاة، وهو علة لقوله: وبسقط الذي قدره. قوله:

السجود مع الإمام (بسهو إمامه) لأنه على سجد، وسجد القوم معه وإن اقتدى به بعد سهوه وإن لم يدرك إلا ثانيتهما لا يقضي الأولى، كما لو تركهما الإمام، أو اقتدى به بعدهما لا يقضيهما (لا بسهوه) لأنه لو سجد وحده كان مخالفاً لإمامه، ولو تابعه الإمام ينقلب التبع أصلا، فلا يسجد أصلاً قال على: (الإمام لكم ضامن يرفع عنكم سهوكم، وقراءتكم) (ويسجد المسبوق مع إمامه) لالتزام متابعته (ثم يقوم لقضاء ما سبق به)، واللاحق بعد إتمامه، وينبغي أن يمكث المسبوق بقدر ما يعلم أنه لا سهو عليه، وله أن يقوم قبل سلامه بعد قعوده قدر التشهد في مواضع خوف مضى مدة المسح، وخروج الوقت لذي عذر، وجمعة، وعيد، وفجر، ومرور الناس بين يديه إلى قضاء ما سبق به، ولا ينتظر سلامه (ولو وجمعة، وعيد، وفجره مع الإمام،

(ويلزم المأموم السجود الخ) عم كلامه المدرك، والمسبوق، واللاحق، فإنه يلزمهم لسهو إمامهم غير أن اللاحق إذا انتبه لا يتابعه فيه، بل يبدأ بما فاته، ثم يسجد للسهو، ولو تابعه فيه لا يعتد به لأنه في غير محله بخلاف المسبوق، والمقيم خلف المسافر حيث يتابعانه فيه، ثم يشتغلان بالإتمام. قوله: (أو اقتدى به بعدهما) بأن اقتدى به في تشهد السهو، وهو عطف على تركهما. قوله: (لا بسهوه) في الكلام إشارة إلى أن اللاحق إذا سها فيما يقضى لا يسجد أيضاً لأنه مقتد حكماً. قوله: (كان مخالفاً لإمامه) وهو منهي عنه لقوله ﷺ لا تختلفوا على أثمتكم. قوله: (يرفع عنكم سهوكم وقراءتكم) قرن رفع السهو برفع القراءة ليفيد أنه لا كما إثم على المؤتم بترك القراءة، فكذا لا إثم عليه بترك السهو، بل هو الواجب عليه، وقال في النهر: مقتضى كلامهم أنه يعيدها لثبوت الكراهة مع تعذر الجابر، وقد علمت مفاد الحديث أفاده بعض الأفاضل. قوله: (ثم يقوم لقضاء ما سبق به) أتى بثم ليفيد تراخي القيام عن سلام الإمام. قوله: (واللاحق) عطف على المسبوق أي ويسجد اللاحق بعد إتمام صلاة نفسه، ولو تابعه لا يعتد به لأنه في غير محله. قوله: (بقدر ما يعلم أنه لا سهو عليه) وذلك بتسليم الإمام الثانية على الأصح، أو بعدهما بشيء قليل بناء على ما صححه في الهداية فليتأمل. قوله: (وله أن يقوم إلخ) قد يقال أنه إذا لم يقم تفسد الصلاة في كل الصور إلا في ضرورة مرور الناس، ومقتضاه وجوب القيام لا جوازه فليحرر. قوله: (بعد قعوده) أي قعود نفسه قدر التشهد أي قدر قراءة التشهد بأسرع لفظ وإن لم يتم الإمام التشهد بالفعل بأن ترسل فيه. قوله: (خوف مضى الخ) بدل من مواضع والمراد به غلبة الظن. قوله: (وجمعة وعيد وفجر) معطوفات على ذي. قوله: (ومرور) عطف على قوله مضى مدة. قوله: (إلى قضاء ما سبق به) مرتبط بقوله أن يقوم، وذلك من ارتكاب أخف الضررين. قوله: (وتكراره) مبتدأ، وقوله باعتبار ان صلاته النح خبره، وقوله وإن لم يشرع اعتراض.

يقضيه، ولو لم يكن تابع إمامه كفاه سجدتان، وإن سلم مع الإمام مقارناً له، أو قبله ساهياً، فلا سهو عليه لأنه في حال اقتدائه وإن سلم بعده يلزمه السهو لأنه منفرد (لا) أي لا يسجد (اللاحق) وهو من أدرك صلاة الإمام وفاته باقيها بعذر كنوم، وغفلة، وسبق حدث وخوف، وهو من الطائفة الأولى لأنه كالمدرك لا سجود عليه لسهوه، ولو سجد مع الإمام للسهو لم يجزه لأنه في غير أوانه في حقه فعليه إعادته إذا فرغ من قضاء ما عليه، ولا تفسد صلاته لأنه لم يزد إلا سجدتين حال اقتدائه والمقيم إذا سها في باقي صلاته الأصح لزوم سجود السهو لأنه صار منفردا حكماً، ويتصور الجلوس عشر مرات في ثلاث ركعات بالسهو، وسجود التلاوة، وهو ظاهر وبسطه في الأصل (ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة، والعيدين) دفعاً للفتنة بكثرة الجماعة وبطلان صلاة من يرى لزوم المتابعة، وفساد

قوله: (لأنه مفرد فيما يقضيه) أي ومقتد بالإمام فيما أدركه فيه فكانت بهذين الاعتبارين كصلاتين. قوله: (كفاه سجدتان) وينتظم ما كان مع الإمام. قوله: (وإن سلم مع الأمام الخ) سواء في ذلك تسليمة التحليل الأولى، وتسليم سجود السهو ولظهور العلة في ذلك، وقوله: وإن سلم بعده أي بعد سلام الإمام من سجود السهو فقط أما سلامه بعد سلام الإمام الأول من الصلاة فلا يلزم به سهو لأنه لما سجد للسهو معه عاد إلى الاقتداء، ولا سهو على المقتدي فتأمل فيه كله. قوله: (أي لا يسجد اللاحق) أي إذا سها فيما يفعله. قوله: (وهو من الطائفة الأولى) مرتبط بقوله: وخوف وإما إذا كان من الطائفة الثانية، فإنه مسبوق يتابع الإمام في سهوه، وإذا سها في القضاء سجد له.

فرع: لو تابعه المسبوق، ثم تبين أن لا سهو عليه إن علم أن لا سهو على إمامه فسدت وإن لم يعلم أنه لم يكن عليه، فلا تفسد وهو المختار كذا في المحيط. قوله: (الأصح لزوم سجود السهو) وهو أصح الروايتين، وصححه في البدائع. قوله: (الأنه صار منفرداً) أي ولم يكن مقتدياً لا يقدر صلاته معه. قوله: (عشر مرات) بل أكثر بتعدد التلاوية على الإمام والمأموم. قوله: (وبسط في الأصل) قال فيه: بأن أدرك الإمام في تشهد المغرب الأول وتشهد معه في الثانية وكان عليه سهو فسجده وتشهد معه في الثالثة وتذكر الإمام سجدة تلاوة فسجد معه، وتشهد الرابعة، وسجد للسهو، وتشهد معه الخامسة، فإذا سلم قام إلى قضاء ما فاته فصلى ركعة، وتشهد السابعة، ويصلي ركعة أخرى، ويتشهد السابعة، وكان قد سها فيما يقضي، فيسجد، ويتشهد الثامنة، ثم تذكر أنه قرأ آية سجدة في قضائه فيسجد لها، ويتشهد التاسعة، ثم يسجد للسهو ويتشهد العاشرة اه. قوله: (ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين) أي، والمأموم كذلك لأنه تابع له، وظاهره كراهة الإتيان به فيها، والظاهر أنها تنزيهية لا تحريمية، وإن كانت العلة ربما تشعر با وذلك لأن البعض يقول بالإتيان به فتأمل.

الصلاة بتركه (ومن سها)، وكان إماماً، أو منفرداً (عن القعود الأول من الفرض)، ولو عملياً، وهو الوتر (عاد إليه) وجوباً (ما لم يستو قائماً في ظاهر الرواية وهو الأصح) كما في التبيين، والبرهان، والفتح لصريح قوله على: "إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، وإن استوى قائماً فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو» رواه أبو داود وفي الهداية، والكنز إن كان إلى القيام أقرب لا يعود، وإلا عاد (و ا)ذا سها (المقتدي) فحكمه (كالمتنفل) إذا قام (يعود ولو استتم قائماً) لحكم المتابعة، وكل نفل صلاة على حدة، وقعودها فرض فيعود إليه، وقيل لا يعود كالمفترض قال في التتارخانية هو الصحيح (فإن عاد) من سها عن القعود (وهو إلى القيام أقرب) بأن استوى النصف الأسفل مع انحناء

قوله: (دفعاً للفتنة) أي افتتان الناس وكثرة الهرج. قوله: (بكثرة الجماعة) الباء للسببية، وهي متعلّقة بقوله: للفتنة، وأخذ العلامة الواني(١) من هذه السببية أن عدم السجود مقيد بما إذا حضر جمع كثير أما إذا لم يحضروا، فالظاهر السجود لعدم الداعي إلى الترك وهو التشويش اه. قوله: (وبطلان صلاة من يرى لزوم المتابعة) عطف على قوله الفتنة، والأوضح أن يقال وبطلان الصلاة على قول من يرى الخ. قوله: (وفساد) عطف على قوله لزوم من عطف اللازم على ملزومه. والضمير في تركه راجع إلى سجود السهود يعني، والبعض قد يتركه فتفسد صلاته على هذا القول. قوله: (ومن سها عن التعوذ الأول) لم يبين حكم ما إذا تركه عامداً هل يعود وقد بين حكم العمد في القعدة الأخيرة كما سيأتي. قوله: (وكان إماماً أو منفرداً) سيأتي حكم المقتدي. قوله: (من الفرض) سيأتي له حكم النقل. قوله: (لصريح قوله الخ) وليؤديها على وجهها مطلقاً سواء كان إلى القعود أقرب، أو لم يكن مع كون ظهره منحنياً. قوله: (لحكم المتابعة) هي واجبة في الواجب فريضة في الفرض كما استظهره صاحب النهر. قوله: (وكل نفل صلاة) الأولى أن يقول وكل شفع الخ وأطلق في النفل فعم المؤكدة، وغيرها. قوله: (وقعودها فرض) أي قعود الصلاة التي على حدة فرض، فيكون رفض الفرض لمكان فرض، فيجوز ما لم يسجد للثالثة كذا في الشرح، وفيه أنه إنما يكون فرضاً إذا قعده، أما إذا تركه وبني عليه شفعاً كان واجباً حتى لا تكون الصلاة فاسدة، والحاصل أن القعود غير الأخير محتمل لكونه فرضاً إن فعله وواجباً إن تركه فلكل من القولين وجه فتأمل. قوله: (وهو إلى القيام أقرب الخ) ظاهره أنه إن لم يستو قائماً يجب عليه العود، ثم يفصل في سجود السهو، فإن كان إلى القيام أقرب سجد له، وإن كان إلى القعود أقرب لا فحكم السجود متعلق بالقرب، وعدمه، وحكم العود متعلق بالاستواء، وعدمه، والذي في كلام غيره انهما متعلقان بالاستواء، وعدمه، أو بالقرب من القيام، وعدمه، وعلى الأول إن عاد قبل أن يستوي قائماً،

<sup>(</sup>١) قوله: الواني في نسخة الداني.

كتاب الصلاة

الظهر، وهو الأصح في تفسيره (سجد للسهو) لترك الواجب (وإن كان إلى القعود أقرب) بانعدام استواء النصف الأسفل (لا سجود) سهو (عليه في الأصح) وعليه الأكثر (وإن عاد) الساهي عن القعود الأول إليه (بعد ما استتم قائماً اختلف التصحيح في فساد صلاته) وأرجحهما عدم الفساد لأنّ غاية ما في الرجوع إلى القعدة زيادة قيام في الصلاة، وهو وإن كان لا يحل لكنه بالصحة لا يخل لأنّ زيادة ما دون ركعة لا يفسد، وقد يقال أنه نقص للإكمال فإنه إكمال لأنه لم يفعله إلا لاحكام صلاته، وقال صاحب البحر: والحق عدم الفساد (وإنّ سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد) لعدم استحكام خروجه من الفرض

ولو كان إلى القيام أقرب لا سهو عليه لقوله عليه: ﴿إذا استتم أحدكم قائماً فليصل، وليسجد سجدتي السهو وإن لم يستتم قائماً فليجلس ولا سهو عليه» رواه الطحاوي، وعليه فيكون هذا التفصيل الذي ذكره بعد إنما هو على ما اختاره صاحب الهداية، والكنز أنه كان إلى القيام أقرب لا يعود وإلا عاد. قوله: (مع انحناء الظهر) قيد به لأنه لو اعتدل فيه كان قائماً فيمتنع العود بالأولى. قوله: (بانعدام استواء النصف الأسفل) إنما كان إلى القعود أقرب لأنه لا يعدُّه قائماً في هذه الحالة لا حقيقة ولا عرفاناً ولا شرعاً لأنه لو قرأ وركع وسجد في هذه الحالة من غير عذر لا يجوز لأنه ليس بقائم كما في الحلبي. قوله: (في الأصح وعليه الأكثر) وفي الولواجية المختار وجوب السجود لأنه بقدر ما اشتغل بالقيام صار مؤخراً واجباً وجب وصله بما قبله من الركن فصار تاركاً للواجب، فيجب سجود السهو، وفي قاضيخان في رواية إذا قام على ركبتيه لينهض يقعد وعليه السهو، ويستوي فيه القعدة الأولى، والثانية، وعليه الاعتماد اه من الشرح والسيد قلت الأحوط، وجوب السجود لاختلاف التصحيح. قوله: (وأرجحهما عدم الفساد) قد بالغ في المنتقى في رد القول بالفساد، وجعله غلطاً لأنه تأخير لا رفض، ثم لو عاد بعد القيام قيل يتشهد لأنه عاد إلى ما كان من حقه أن يفعله، والصحيح أنه لا يتشهد، بل يقوم في الحال، ولا ينتقض قيامه بعود لم يؤمر به كما في القهستاني، فصار كما لو قرأ الفاتحة، وسورة، ثم ركع، ثم رفع رأسه، وقرأ سورة أخرى حيث لا ينتقض ركوعه كما في ابن أمير حاج، وفي القنية لو عاد الإمام لا يعود معه القوم تحقيقاً للمخالفة في غير المأمور به، وقيل: يعودون كما في الحلبي، ثم انه يجب عليه سجود السهو لترك القعود، وتأخير القيام بقدر العود. قوله: (لأن زيادة ما دون ركعة) علة لقوله: لا يخل وأما كونه لا يحل لكونه زاد فيها ما ليس منها، وقوله: وقد يقال: أراد به نفى عدم الحل كأنه يقول: إن هذا النقص للقيام الذي منه زيادة ليس بحرام لأن هذا النقص للإكمال. قوله: (وإن سها عن القعود الأخير) أي كله، أو بعضه، والمراد ما كان آخر صلاته سبق بأول، أو لا فدخل الثنائي. قال في السراج: لا يختص هذا الحكم بالسهو، وبل كذلك لو قام إلى الخامسة مثلاً عامداً إلا أنه في العمد يأثم أي وينبغي إعادتها جبراً، وفي السهو يسجد، وسواء في ذلك الفرض، والنفل. قوله: (ما لم يسجد) لاصلاح صلاته، وبه وردت السنة عاد على بعد قيامه إلى الخامسة وسجد للسهو، ولو قعد يسيراً فقام، ثم عاد فتم به قدر التشهد صح حتى لو أتى بمناف صحت صلاته إذ لا يشترط القعود قدر التشهد بمرة واحدة (وسجد) للسهو (لتأخيره فرض القعود فإن) لم يعد حتى (سجد) للزائدة على الفرض (صار فرضه نفلاً) برفع رأسه من السجود عند محمد، وهو المختار للفتوى لاستحكام دخوله في النفل قبل اكمال الفرض، وقال أبو يوسف بوضع

العبرة للإمام حتى لو عاد قبل أن يسجد ولم يعلم به القوم حتى سجدوا لم تفسد صلاتهم لأنه لما عاد الإمام ارتفض ركوعه، فيرتفض ركوع القوم أيضاً تبعاً له، فبقى لهم زيادة سجدة، وهي غير مفسدة ما لم يتعمد، والسجود وبها يلغز أي مصل ترك القعود الأخير وقيد الخامسة بسجدة، ولم يبطل فرضه كذا في الدر وغيره وإن سجد الإمام بطلت صلاة المؤتم أيضاً سواء قعد قبل تقييد إمامه بالسجود، أو لم يقعد، وسواء كان مدركاً، أو مسبوقاً، والمراد بقوله ما لم يسجد أي بعد الركوع، وأما إذا سجد بدون ركوع، فإنه يعود لعدم الاعتداد بهذا السجود لأن ما دون الركعة محل الرفض. قوله: (لإصلاح صلاته) علة للمعلول، وهو عاد مع علته، وهي قوله للاستحكام الخ. قوله: (وبه وردت السنة) أي بالعود. قوله: (عاد إلخ) بدل من السنة. قوله: (ثم عاد كذلك) أي فقد يسيراً وهو العود الثاني، وما بعده العود الثالث. قوله: (فتم به) أي بالعود الأخير. قوله: (وسجد للسهو) سواء كان إلى القيام أقرب، أو إلى القعود أقرب بخلاف السهو عن القعود الأول ففيه التفضيل على أحد قولين. قوله: (لتأخيره فرض القعود) أي عن اتصاله بالرفع من السجود. قوله: (للزائدة على الفرض) وهي الخامسة في الرباعي والرابعة في الثلاثي، والثالثة في الثنائي. **قوله: (صار فرضه نفلاً)<sup>(١)</sup> عند**هما ولم يبطل أصلاً لأن عدم الوصف لا يستلزم عدم الموصوف، وقال محمد: تبطل أصلاً، ووصفاً لأن التحريمة عقدت للفرض قصداً أو لأصل الصلاة ضمناً فإذا بطل الفرض بطل ما في ضمنه، والحاصل أنه إذا رفع رأسه من السجود بطلت صلاته أصلاً، ووصفاً عند محمد، وهو غير المفتى به، وإذا لم يرفع رأسه من السجدة، وسبقه حدث فيها على قول أبي يوسف فسد وصف صلاته فيبنى على أنها نفل، وعلى قول محمد عليه أن يتدارك فرضه لرجوعه إلى القعدة، ولا يبطل لعدم الإتيان بركعة عنده إذ لا تتم عنده إلا بالرفع من السجود، ولم يحصل وهو المفتى به هنا فتأمل. قوله: (وهو المختار للفتوى) أي يفتى به في عدم بطلان الفرض بمجرد الوضع لإمكان صحة صلاته بعوده إلى العقدة، إذا سبقه الحدث في السجدة، ولا يفي ببطلانه أصلاً، ووصفاً بالرفع.

<sup>(</sup>١) قوله الشارح صار فرضه إلى قوله: عند محمد الذي يقتضيه كلام المحشي أن تكون العبارة هكذا (صار فرضه نفلاً) عندهما وبطلت برفع من السجود عند محمد وليحرر اه مصححه.

الجبهة لأنه سجود كامل وجه المختار أنّ تمام الركن بالإنتقال عنه وثمرة الخلاف تظهر بسبق الحدث حال الوضع بيني عند محمد لا عند أبي يوسف (وضم سادسة إنْ شاء) لأنه لم يشرع في النفل قصداً ليلزمه إتمامه بل يندب (ولو في العصر) لأنّ التنفل قبله قصداً لا يكره فبالظن أولى (و) ضم (رابعة في الفجر) وسكت عن المغرب لأنها تصير أربعاً فلا ضم فيها (ولا كراهة في الضم فيهما) أي صلاة الفجر، والمغرب لأنه تعارض كراهة التنفل بالبتيراء، وكراهة الضم للوقت فتقاوماً وصار كالمباح (على الصحيح) لعدم القصد حال

قوله: (لأنه سجود كامل) وذلك لأن السجود اسم لوضع الجبهة على الأرض، وقد حصل فمن شرط الرفع فقد زاد على النص بالرأى أي نص يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وحكى أن أبا يوسف لما أخبر بجواب محمد قال زه صلاة فسدت يصلحها الحدث، وزه بكسر الزاي، وسكون الهاء بوزن قف كلمة استعجاب إلا أنها هنا للانكار وإنما قال ذلك أبو يوسف لغيظ لحقه من محمد بسبب أن محمد أمر بمسجد قد خرب وراثت فيه الدواب وبالت فيه الكلاب فقال: هذا مسجد أبي يوسف لأن مثل هذا يبقى مسجداً عنده إلى يوم القيامة لكون الوقف تحريراً عنده فالمعنى هذا ما يقول أبو يوسف بأنه مسجد، وعند محمد يعود إلى ملك الواقف إن كان حياً، وإلا إلى ورثته كما في السراج. قوله: (بالانتقال عنه) ولهذا لو سبقه الحدث ينتقض الركن الذي أحدث فيه، ويلزمه إعادته إذا بني ولو تم بالوضع لما انتقض بالحدث، وكذا لو سجد المؤتم قبل إمامه فأدركه إمامه في السجود أجزأه، ولو تم بنفس الوضع لما جازت صلاته لأن كل ركن سبق به المؤتم إمامه لا يعتد به. قوله: (يبني) أي يعود إلى القعدة ويبنى على الفريضة لا عند أبي يوسف أي لا يبنى على أنها فرض فلا ينافي أنه يبني على أنها نافلة لأن أصل الصلاة باق عنده. قوله: (إن شاء) وإن شاء سلم على الخامسة، ولا شيء عليه فيصير متنفلاً بخمس ركعات وتراً، وصلاته غير مضمونة عند علمائنا الثلاثة حتى لو أفسدها لا شيء عليها نص عليه غير واحد من أهل المذهب، ثم الضم إنما يظهر على قولهما أما على قول محمد، فلا يضم، ولا يصح الاقتداء به لبطلان التحريمة مطلقاً عنده. قوله: (قبله) أي قبل أدائه، وإذا كان يقضى عصراً أو ظهراً بعد العصر، فلا يكره لأن المكروه بعده النفل القصدي لا الضمني. قوله: (فبالظن أولى) الأولى أن يقول فغير القصدي أولى لأنه لم يشرع ظاناً للنفل. قوله: (ولا كراهة في الضم فيهما) بضمير التثنية كما يدل عليه تفسير المؤلف، ولو أفرده لكان أولى لأن المغرب لا ضم فيها كما قال، وسكت عن المغرب الخ، أو أنه يعد ضاماً باعتبار ما بعد السجدة الأولى، فإنه في الثانية، والتشهد قصد الضم وقال العلامة السيد تغمده الله برحمته لا محل لهذه الجملة هنا، بل يتعين تأخيرها عن قوله: وإن قعد الأخير أي لأنه قال أولاً، وضم سادسة فدل على أنه لا كرهة فيه، وكلام المؤلف متناً وشرحاً يفيد أن هذا متعلق بما قبل القعود، ولا شك أن فيه ضماً. قوله: (كراهة التنفل

الشروع كمن صلى ركعة تهجداً فطلع الفجر يتم شفعاً بلا كراهة (ولا يسجد للسهو) لترك القعود في هذا الضم (في الأصح) لأنّ النقصان بالفساد لا ينجبر بالسجود، ولو اقتدى به أحد حال الضم، ثم قطع لزمه ست ركعات في التي كانت رباعية لأنه المؤدي بهذه التحريمة وسقوطه عن الإمام للظن، ولم يوجد في حقه بخلاف ما إذا عاد الإمام إلى القعود بعد اقتدائه حيث يلزمه أربع ركعات لأنه لما عاد جعل كأن لم يقم (وإن قعد) الجلوس (الأخير) قدر التشهد (ثم قام) ولو عمداً وقرأ وركع (عاد) للجلوس لأنّ ما دون الركعة بمحل الرفض (وسلم) فلو سلم قائماً صح وترك السنة لأن السنة التسليم جالساً (من غير إعادة التشهد) لعدم بطلانه بالقيام وقال الناطقي: يعيده وإذا مضى على نافلته الزائدة، فالصحيح أنّ القوم لا يتبعونه لأنه لا اتباع في البدعة، وينتظرونه قعوداً فإنْ عاد قبل تقييده الجلوس الأخير (وضم) استحباباً وقيل وجوباً (إليها) أي إلى الزائدة ركعة (أخرى) في المختار (لتصير الزائدتان له نافلة) ولا تنوب عن سنة الفرض في الصحيح لأنّ المواظبة المختين لأنه استحكم خروجه عن الفرض ولا قضاء عليه لو أفسد عن محمد وعندهما ركعتين لأنه استحكم خروجه عن الفرض ولا قضاء عليه لو أفسد عن محمد كإمامه، وقضى ركعتين عندهما، وعليه الفتوى لأنّ السقوط يعارض يخص الإمام (وسجد كإمامه، وقضى ركعتين عندهما، وعليه الفتوى لأنّ السقوط يعارض يخص الإمام (وسجد كإمامه، وقضى ركعتين عندهما، وعليه الفتوى لأنّ السقوط يعارض يخص الإمام (وسجد كإمامه، وقضى ركعتين عندهما، وعليه الفتوى لأنّ السقوط يعارض يخص الإمام (وسجد كالماء)

بالبتيراء) تقدم أنه أحد قولين. قوله: (وكراهة الضم للوقت) هذا لأنه يكره التنفل بعد طلوع الفجر بغير سنته، ويكره التنفل بعد غروب الشمس بل صلاة المغرب. قوله: (فتقاوما) أي الكراهتان فتساقطا فصار كالمباح. قوله: (في هذا الضم) في للسبية. قوله: (لزمه ست ركعات في التي كانت رباعية) وسكت عن غير الرباعية، وهي الفجر، والمغرب وقياسه أن يلزمه أربع. قوله: (كأن لم يقم) أي قوله: (بخلاف ما إذا عاد الإمام إلى القعود) أي قبل التقييد بسجدة. قوله: (كأن لم يقم) أي إلى الخامسة. قوله: (بمحل الرفض) إنما زاد الباء ليفيد أنه قد يرفض، وقد لا يرفض بخلاف ما لو حذفها فانه يفيد أنها محل الرفض دائماً. قوله: (لأن السنة التسليم جالساً) أي في الصلاة المطلقة من غير عذر. قوله: (وضم استحباباً الغ) سواء كان في وقت كراهة أو لا في الأصح، وما قيل أنه لا يضم في وقت كراهة كوقت العصر، والصبح ضعيف ذكره الحموي، وفي السيد عن النهر ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يكن وقت كراهة فإن كان لم يندب، ولم يجب وهل يكره الأصح لا، وعليه الفتوى. قوله: (وقيل: وجوباً) الظاهر الاستحباب لأنه لو يجب وهل يكره القضاء لأنه مظنون كذا في الشرح. قوله: (ولا تنوب عن سنة الفرض) أي البعدية. قوله: (لأنه استحكم خروجه عن الفرض) في لزوم الركعتين، وأما في لزوم الست نفسه قضى ركعتين فقط. قوله: (وعليه الفتوى) أي في لزوم الركعتين، وأما في لزوم الست نفسه قضى ركعتين فقط. قوله: (وطيه الفتوى) أي في لزوم الركعتين، وأما في لزوم الست نفسه قضى ركعتين فقط. قوله: (وعليه الفتوى) أي في لزوم الركعتين، وأما في لزوم الست

كتاب الصلاة

للسهو) لتأخير سلامه (ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعاً آخر عليه استحباباً) لأنّ البناء يبطل سجوده للسهو بلا ضرورة لوقوعه في وسط الصلاة (فإن بنى) صح لبقاء التحريمة و(أعاد سجود السهو في المختار) وهو الأصح لبطلان الأول بما طرأ من البناء، وقيدنا بالتطوع لأنّ المسافر إذا نوى الإقامة بعد سجوده للسهو يبني تصحيحاً لفرضه، ويعيد سجود السهو لبطلان ذاك بالبناء (ولو سلم من عليه) سجود (سهو فاقتدى به غيره صح إن سجد) الساهي للسهو لعوده لحرمة الصلاة لأنّ خروجه كان موقوفاً ويتابعه المقتدي في السجود، ولا يعيده في آخر صلاته وإن وقع في خلالها لأنه آخر صلاته حكماً وحقيقة لإمامه كما تقدم (وإلا) أي، وإن لم يسجد الساهي (فلا يصح) الإقتداء به لتبين خروجه من

فالمصحح قول محمد. قوله: (وسجد للسهو) راجع للمسألتين جميعاً، أما الأولى وهي ما إذا عاد، وسلم قبل أن يسجد فظاهر لما ذكره المؤلف، وأما الثانية، وهي ما إذا لم يعد حتى سجد، فالقياس أن لا يسجد لأنه في صلاة غير التي سها فيها، ومن سها في صلاة لا يسجد في الأخرى وفي الاستحسان يسجد، وسببه نقصان تمكن في النفل بالدخول فيه على غير الوجه الواجب إذ الواجب فيه أن يكون بتحريمة مبتدأة، وهذه للفرض، وقد انقطعت بالانتقال، إلى النفل، ومراعاة حدود النفل على المباشر واجبة، وإن لم يكن النفل واجباً، وهذا عند أبي يوسف، وعند محمد سببه نقصان تمكن في الفرض بترك واجب السلام، ولا نقصان في النفل لأنه بني على التحريمة الأولى، وهي لم تنقطع لأنها اشتملت على الأصل والوصف، وبالانتقال إلى النفل ينقطع الوصف للمنافاة بين وصفى الفرض، والنفل دون الأصل، فبقى الإحرام في حق الأصل على ما كان، وذهب أبو بكر بن أبي سعيد إلى أن سبب هذا السجود نقصان تمكن في الإحرام فحينئذ يكون لكل من الفرض، والنفل حظ من النقص، والجبر، ونص الشيخ أبو منصور الماتريدي على أنه الأصح. قوله: (لم يبن شفعاً آخر عليه استحباباً) استظهر صاحب البحر أن البناء مكروه تحريماً لأنه لا يخلو، إما أن يبطل سجود السهو لوقوعه في وسط الصلاة، أو لا يبطل، وكل ذلك غير مشروع، أما الأول فلأنه إبطال عمل، وهو حرام بالنص، وأما الثاني فللزوم وقوع سجود السهو في خلال الصلاة، وهو لم يشرع إلا في آخرها، إذا علمت ما ذكر مع ظهوره يكون عدم البناء واجباً لا مستحباً. قوله: (بلا ضرورة) أما إذا وجدت الضرورة كمسألة المسافر الآتية فيتعين البناء لصحة صلاته، وقيد بالنقل لأنه في الفرض مكروه مطلقاً بسهو، وبدون سهو، فيعلم حكمه بالطريق الأولى. قوله: (في المختار) وهو الأصح، وقيل: لا يعيده لأنه حين وقع وقع جائزاً فيعتد به عنه وبه أخذ الفقيه أبو جعفر. قوله: (يبني) أي لزوماً تصحيحاً لفرضه لأنه لو لم يبن لبطلت صلاته كلها لتحول فرضه إلى الأربع بنية الإقامة، فإبطال السجود أهون من إبطال الصلاة، ومن ابتلي ببليتين وجب أن يختار أقلهما محظوراً كما في غاية البيان. قوله: (لأنه آخر صلاته) الأليق بآخر الكلام لأنه آخر

الصلاة حين سلم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى خلافاً لمحمد وزفر وثمرته بصحة اقتدائه عندهما لا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وفي انتقاض الطهارة بقهقهته (ويسجد للسهو) وجوباً (وإن سلم عامداً) مريداً (للقطع) لأن مجرد نية تغيير المشروع لا تبطله ولا تعتبر مع سلام غير مستحق وهو ذكر فيسجد للسهو لبقاء حرمة الصلاة (ما لم يتحول عن القبلة، أو يتكلم) لإبطالهما التحريمة وقيل: التحول لا يضره ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم وسلام من عليه سجدة صلبية، أو فرض متذكراً مبطل لوجوده في حقيقة الصلاة وتفريعاته مبسوطة في الأصل (توهم) الوهم رجحان جهة الخطأ والظن رجحان جهة

الصلاة له (١). قوله: (وثمرته بصحة) الأولى أن يقول وثمرة صحة الخ بحذف الواو من قوله: وفي انتقاض الخ. قوله: (عندهما) أي محمد، وزفر فيصح الاقتداء مطلقاً عندهما سجد أو لم يسجد. قوله: (وفي انتفاض الطهارة بقهقهته) فتنتقض عند محمد، وزفر لا عند الشيخين، ويسقط سجود السهو عند الكل لفوات حرمة الصلاة. قوله: (لا تبطله) أي لا تبطل المشروع. قوله: (ولا تعتبر مع سلام الخ) جواب عما ورد على قول لأن مجرد نية تغيير المشروع الخ من أن النية هنا لم تكن مجردة، وإنما قارنها عمل، وهو السلام، وحاصل الجواب أن النية إنما تعتبر مع عمل مستحق عليه، وهذا غير مستحق عليه كذا يفاد من الشرح، وما أجاب به ابن أمير حاج مباين له، وهو أولى منه، وحاصله أن النية المقرونة بالعمل إنما تعتبر إذا كان ذلك العمل غير واجب عليه وقت اقترانه بها، والسلام ليس كذلك فإنه واجب عليه وقت اقتران النية به ليتمكن من سجود السهو، فلا تعمل نيته لأنها مجردة عن العمل على هذا فكأنه لم يوجد عمل أصلاً. قوله: (وهو ذكر) دفع به ما عساه يتوهم من سقوط السجود بطرو مانع الكلام، وحاصل جوابه أنه ذكر والذكر غير مانع. قوله: (أو فرض) من عطف العام. قوله: (متذكراً) حال من الضمير في عليه. قوله: (لوجوده في حقيقة الصلاة) أي لوجود السلام العمد في حقيقة الصلاة لأنه تخلل فرائضها بخلاف المسألة السابقة فإن السلام وجد عند تمام حقيقتها، وفي شرح السيد ولو نسي السهو، أو سجدة صلبية أو تلاوية يلزمه ذلك ما دام في المسجد أي ولم يوجد منه مناف فإن وجد مله مناف، أو خرج من المسجد قبل قضاء ما نسيه فسدت صلاته إن كان عليه سجدة صلبية اه. قوله: (وتفريعاته مبسوطة في الأصل) منها لو سلم، وعليه تلاوية وسهوية، وهو غير ذاكر لهما، أو ذاكراً للسهو فقط لا يعدّ سلامه قاطعاً فيسجد للتلاوة، ثم يتشهد لرقعها القعود ويسلم، ثم يسجد للسهو، ويتشهد لرفعه التشهد، ويسلم وإن سلم،

<sup>(</sup>١) قوله لأنه آخر الصلاة له يوجد هنا في بعض النسخ زيادةونصها (قوله أي وإن لم يسجد الساهي) بأن أتى بما يمنع البناء قال في النهر: وبهذا أعلم أن مجرد عدم السجود لا يتبين به عدم السجود يعني حتى يأتى بمناف اه.

الصواب (مصل رباعية) فريضة (أو ثلاثية) ولو وتراً (إنه أتمها فسلم ثم علم) قبل إتيانه بمناف (أنه صلى ركعتين) أو علم أنه ترك سجدة صلبية أو تلاوية (أتمها) بفعل ما تركه (وسجد للسهو) لبقاء حرمة الصلاة بخلاف السلام على ظن أنه مسافر أو نحوه كما تقدم

وكان ذاكراً لهما أو للتلاوية فقط كان قاطعاً وسقطت عنه التلاوية، والسهو لامتناع البناء بسبب القطع إلا إذا تذكر أنه لم يتشهد، ويسجد للتلاوة وصلاته تامة اه. قوله: (الوهم رجحان جهة الخطأ) الذي في القاموس أنه مرجوح طرفي المتردد فيه والظن التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم اهـ، والمصنف خالفه من جهة أنه جعل الوهم الرجحان وهو جعله المرجوح فعليه يكون رجحان جهة الخطأ ظناً لا وهماً، وأما قوله، والظن رجحان جهة الصواب ففيه مخالفة أيضاً لأن صاحب القاموس جعله التردد الراجح، وأراد المتردد فيه بدليل قول الراجح، والمصنف جعله نفس الرجحان، وإذا تأملت تجد تفسير الظن بالطرف الراجح، والوهم بالطرف المرجوح على ما هو مشهور تفسيراً في الحقيقة للمظنون، والموهوم لا تفسيراً لهما بالمعنى الصدري، ولعل المصنف عبر بالرجحان في جانب الوهم ليفيد أنه ليس المراد بالوهم الطرف المرجوح، بل الطرف الراجح حتى لو لم يترجح عنده ما خطر بباله أنه أتمها، وسلم كان بمنزلة السلام للقطع فيكون كالقسم الثاني. قوله: (أو علم أنه ترك سجدة صلبية) أي وقد سلم ساهياً عنها، وإلا فسلامه مفسداً، وأما التلاوة إذا لم فيها عامداً سقطت، ولا يعود إليها ولا فساد. قوله: (أتمها بفعل ما تركه) حاصل المسألة أنه إذا سلم ساهياً على الركعتين مثلاً، وهو في مكانه، ولم يصرف وجهه عن القبلة، ولم يأت بمناف عاد إلى الصلاة من غير تحريمة وبني على ما مضى، وأتم ما عليه، ولو اقتدى به إنسان في هذه الحالة صح، وأما إذا انصرف وجهه عن القبلة فإن كان في المسجد، ولم يأت بمناف، فكذلك لأن المسجد كله في حكم مكان واحد لأنه مكان الصلاة وإن كان قد خرج من المسجد، ثم تذكر لا يعود، وفسدت صلاته، وإن كان في الصحراء، فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف خلفه، أو يمنة، أو يسرة، عاد إلى الإتمام أيضاً، وإلا فلا، وإن مشى أمامه فالأصح أنه إن جاوز موضع سجوده لا يعود، وهو الأصح لأن ذلك القدر في حكم خروجه من المسجد، وهذا إذا لم يكن بين يديه سترة فإن كان يعود ما لم يجاوزها لأن داخل السترة في حكم المسجد، وتمامه في شرح العيني على عليه، وسماه به النبي على لله له كان في يديه طول، واسمه الخرباق بن عمرو، وكان سلامه على أس الركعتين من صلاة الظهر، أو العصر شك من الراوي، وما قيل انها العشاء، وهم وما حصل في ذلك من الكلام، والتحول عن القبلة منسوخ لأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عمل في مثل هذ الحادثة بخلاف عمله على فأعاد صلاته، فلولا ثبت عنده انتساخ ذلك لما عمل بخلاف عمل النبي على النبي الله وكان ذلك بمحضر من الأصحاب الذين شهدوا

(وإن طال تفكره) لتيقن المتروك (ولم يسلم حتى استيقن) المتروك (إنْ كان) زمن التفكر زائداً عن التشهد (قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو) لتأخيره واجب القيام للثالثة (وإلا) أي إنْ لم يكن تفكره قدر أداء ركن (لا) يسجد لكونه عفواً.

ذلك، ولم ينكر عليه أحد فصار إجماعاً منهم، ومعنى قوله وسي المحديث: لم أنس، ولم تقصر أي لم يكن شيء من ذلك في ظني، بل ظن أني أكملت الصلاة أربعاً، ومن قال: ناسياً لم أفعل كذا، وكان قد فعل فهو غير كاذب، وفي السيد عن شرح المشارق في الحديث ما يدل على جواز السهو على الأنبياء، وقالت طائفة: لا يجوز لأنه غفلة، وهم منزهون عنها، والجواب أن السهو ممتنع عليهم في الإخبار عن الله تعالى بالأحكام وغيرها لأنه هو الذي قامت عليه المعجزة، وفيما ليس سبيله البلاغ يجوز وسهو نبينا وسي كان لمقام شغله عن الصلاة بالله، وفي هذا المعنى قيل:

يا سائلي عن رسول الله كيف سها والسهو من كل قلب غافل لاهي قد غاب عن كل شيء سره فسها عما سوى الله فالتعظيم لله

قوله: (أو نحوه) بالرفع عطفاً على مسافر فإن من صلى الظهر، وظن أنه جمعة، نحو المسافر، وكذا يقال في باقيها (١). قوله: (كأن ظن أن الظهر جمعة) أو كان قريب عهد بالإسلام فظن أن الرباعي ثنائي أو كان في صلاة العشاء، فظنها التراويح، فإنها تبطل في هذه الصور لأنه سلم مع علمه بالقدر المؤدي، والسلام العمد يقطع الصلاة بخلاف الأولى، فإنه سلم على توهم الإتمام، وقيل: ان السلام العمد لا يفسد حتى يقصد خطاب آدمي به وعليه فلا تفسد في هذه المسائل، وهو ضعيف. قوله: (زائداً عن التشهد) أي الأول، أو الثاني سواء كان بعد الفراغ من الصلاة والأدعية، أو قبلهما. قوله: (وجب عليه سجود السهو) إذا شغله التفكر عن أداء واجب بقدر ركن، أو شغله عن الوضوء بعد سبق الحدث لشكه أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً يجب السهو، وإلا فلا كذا في الشرح، ولم يبينوا قدر الركن وعلى قياس ما تقدم أن يعتبر الركن مع سنته، وهو مقدر بثلاث تسبيحات، ثم أن محل وجوب سجود السهو إذا لم يشتغل الركن مع سنته، وظاهر إطلاقهم عدم الوجوب عند الإشتغال بما ذكر، ولو كان غير محل لهما ويحرر. قوله: (لتأخيره واجب القيام) الأولى زيادة، أو لتأخير واجب السلام. قوله: (لكونه عفواً) لأن التحرز عن مثله فيه حرج، الأولى زيادة، أو لتأخير واجب السلام. قوله: (لكونه عفواً) لأن التحرز عن مثله فيه حرج، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

<sup>(</sup>١) قوله (قوله كأن ظن أن الظهر جمعة) هكذا في الأصل المطبوع ولا وجود لذلك في الشرح كما ترى فالأولى ما في نسخة أخرى ونصه (قوله أو نحوه) كأن ظن أن الظهر جمعة أو كان قريب عهد الخ تأمل اه مصححه

## فصل في الشك

في الصلاة والطهارة (تبطل الصلاة بالشك) وهو تساوي الأمرين (في عدد ركعاتها) كتردده بين ثلاث وثنتين (إذا كان) ذلك الشك (قبل إكمالها و) كان أيضاً (هو) أي الشك (أول ما عرض له في الشك) بعد بلوغه في صلاة ما، وهذا قول أكثر المشايخ، وقال فخر الإسلام: أول ما عرض له في هذه الصلاة، واختاره ابن الفضل وذهب الإمام السرخسي إلى أنّ معناه أنّ السهو ليس عادة له، وليس المراد أنه لم يسقط فحكمه حكم من ابتدأه الشك فلذا قال: (أو كان الشك غير عادة له) فتبطل به لقوله ﷺ: «إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة» وقد حمل على ما إذا كان أول شك عرض له لما

## فصل في الشك

ليس المراد به هنا ما هو العرفي من تساوي النقيضين، بل اللغوي، وهو عدم اليقين قهستاني لأن الفصل معقود لما هو أعم، ولا ينافيه قوله بعد، وهو تساوي الطرفين لأنه في صورة البطلان والمراد بالشك فيهما حقيقته. قوله: (في عدد ركعاتها) احترز به عما لو شك في غيره كمن صلى ركعة من الظهر، ثم شك في الثانية أنه في العصر، ثم شك في الثالثة أنه في التطوع، ثم شك في الرابعة أنه في الظهر قالوا: يكون في الظهر، ولا عبرة بالشك، وفي الفتاوي لو شك في تكبيرة الافتتاح، فأعاد التكبير، والثناء، ثم تذكر كان عليه السهو ولا تكون الثانية استقبالاً وقطعاً للأولى اهـ، وظاهر التقييد بقوله: ثم تذكر أنه إذا لم يتذكر أنه كبر أولاً لا سهو عليه. قوله: (بعد بلوغه) لم يعين حكم شك غير البالغ هل تجري فيه الصور المذكورة والظاهر نعم ويحرر. قوله: (في هذه الصلاة) أي بعينها فلو شك في الظهر مثلاً استأنف، ثم إذا شرع وشك فيها أيضاً لا يعيد، ويجري فيها الحكم الآتي. قوله: (وذهب الإمام السرخسي الخ) تظهر الثمرة فيمن شك في صلاة أول مرة، واستقبل، ثم بعد سنين سها فعلى قول السرخسي يستأنف لأن الشك لم يكن عادته، وإنما حصل له مرة واحدة قبل هذه، وهي إنما ثبتت بالمعاودة مرتين فأكثر لأنها مشتقة منها، وكذاعلى قول ابن الفضل لأنه أول سهو وقع له في تلك الصلاة، وعلى قول أكثر المشايخ لا يستأنف بحر. قوله: (فحكمه) أي حكم من لم يكن الشك عادة له. قوله: (فلذا قال) أي لا تحاد الحكم فيما ذكر. قوله: (أو كان الشك غير عادة له) فيه أنه جمع بين قولين متباينين فلم يدر ما الذي اعتمده. قوله: (فليستقبل الصلاة) الاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى، وذلك بالسلام، أو الكلام، أو عمل آخر ينافي الصلاة، والسلام قاعداً أولى لأنه عهد محللاً شرعاً، ومجرد النية يلغو لأنه لم يخرج به من الصلاة سيد عن الزيلعي. قوله: (وقد حمل) أي الاستقبال. قوله: (لما سنذكره من الرواية

سنذكره من الرواية الأخرى ولقدرته على إسقاط ما عليه بيقين، كما لو شك أنه صلى، أو لم يصل، والوقت باق يلزمه أن يصلي (فلو شك بعد سلامه) أو قعوده قدر التشهد قبل السلام في عدد الركعات (لا يعتبر) شكه فلا شيء عليه حملاً لحاله على الصلاح (إلا إنْ) كان قد (تيقن بالترك) فيأتي بما تركه، ولو أخبره عدل بعد السلام أنه نقص ركعة، وعند المصلي أنه أتم لا يلتفت إلى أخباره وإن أخبره عدلان لا يعتبر شكه، وعليه الأخذ بقولهما، ولو اختلف الإمام والمؤتمون إنْ كان على يقين لا يأخذ بقولهم، وإلا أخذ به، وإنْ كان معه بعضهم أخذ بقوله (وإنْ كثر الشك) تحرى و(عمل) أي أخذ (بغالب ظنه)

الأخرى) وهي إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه. قوله: (ولقدرته) عطف على لقوله. قوله: (كما لو شك الغ) وكما لو تيقن ترك الصلاة من يوم وليلة وشك في تعيينها قضى صلاة يوم وليلة ليخرج عن العهدة بيقين كذا في الفتح. قوله: (فلو شك بعد سلامه الغ) محترز قوله إذا كان قبل إكمالها أي قبل إتمام أركانها كما يدل عليه ما هنا. قوله: (على الصلاح) وهو إتمام الصلاة. قوله: (لا يلتفت إلى إخباره) لأن يقينه لا يزول بيقين غيره خصوصاً ولم يكن قول هذا الغير ملزماً بخلاف ما إذا كان نصاب الشهادة فعليه أن يعمل بما أخبرا لأن قولهما ملزم في كثير من الإحكام.

قوله: (وإن كان معه بعضهم أخذ بقوله) هذا مفروض فيما لو اختلف القوم، والإمام مع أحد الفريقين، فإن يعتبر جانب الإمام، ولو كان الذي معه واحداً، وفي الشرح لو اختلف الإمام والمؤتمون فقالوا: ثلاثاً، وقال: أربعاً إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم، وإلا أخذ، وإن اختلف القوم والإمام مع فريق أخذ بقوله: ولو كان معه واحد، ولو استيقن واحد بالتمام وآخر بالنقص، وشك الإمام والقوم لا إعادة على أحد إلا على متيقن النقض لأن يقينه لا يبطل بيقين غيره، ولو كان الإمام استيقن أنه صلى ثلاثاً كان عليه أن يعيد بالقوم، ولا إعادة على متيقن التمام لها قلنا: أما لو استيقن واحد بالنقصان، ولم يستيقن أحد بالتمام، بل هم واقفون، فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطاً لعدم المعارضة بخلاف ما قبلها، وإن لم يعيدوا لا شيء عليهم إلا إذا استيقن عدلان بالنقص، وأخبرا بذلك اه من الفتح، والزاد وقاضيخان. قوله: (وإن كثر الشك تحرى) وذلك بأن وقع له مرتين قبل هذه عند السرخسي، ومرة واحدة قبل هذا عند الأكثر، أو في تلك الصلاة عند البزدوي والفضل قال في الشرح والتحري طلب الأحرى، وهو ما يكون أكبر رأيه عليه، وعبروا عنه تارة بالظن، وتارة بغالب الظن اه. قوله: (أي أخذ بغالب ظنه) أي الذي حصل له بعد وقوع الشك له فلا يرد أن الموضوع في الشك لا فيمن غلب ظنه، وإنما أخذ بغالب الظن للزوم الحرج بالإعادة كل مرة لا سيما إن كان موسوساً، فلا تجب عليه دفعاً للحرج، فتعين التحري عليه، فلو لم يأخذ بأكبر رأيه بأن غلب على ظنه أنها الرابعة فأتمها، وقعد وضم إليها أخرى، وقعد احتياطاً فهو مسيء.

لقوله ﷺ: (إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه» وحمل على ما إذا كثر الشك للرواية السابقة (فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل) لقوله ﷺ: "إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى، أو ثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن على ثنتين فإن لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليبن على ثلاث ويسجد سجدتين قبل أن يسلم» يعني للسهو فلما ثبت عندهم كل الروايات الثلاث التي رويناها في المسائل الثلاث سلكوا فيها طريق الجمع بحمل كل منها على محمل يتجه حمله عليه كما في فتح القدير (وقعد) وتشهد (بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته) لئلا يصير تاركاً فرض القعدة مع تيسر طريق يوصله إلى يقين عدم تركها، وكذا كل قعود ظنه واجباً يقعده.

قوله: (فليتحر الصواب) أي عنده، وقوله: فليتم عليه محمول على ما إذا وقع تحريه على الأقل، ويحتمل أن المراد أنه يتمها، ولو بما بقى منها كالتشهد والسلام. قوله: (فإن لم يغلب له ظن) بأن لم يترجح عنده شيء بعدالطلب كما في الكافي، أو لم يكن له رأي كما في الهداية. قوله: (أخذ بالأقل) فلو شك في ذوات الأربع أنها الأولى أم الثانية وبني على الأقل يجعلها أولى، ثم يقعد لجواز أنها ثانية، فتكون القعدة فيها واجبة، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى، ويقعد لأنا جعلناها في الحكم ثانية، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى، ويقعد لجواز أنها رابعة، ثم يقوم فيصلي أخرى، ويقعد لأنا جعلناها في الحكم رابعة، والقعدة على الثالثة، والرابعة فرض، وكذلك لو شك أنها الثانية، أو الثالثة، ولم يغلب على رأيه شيء يقعد في الحال لجواز أنها ثانية، ثم يقوم فيصلى ركعة أخرى، ويقعد لجواز أنها رابعة، ثم يقوم فيصلى ركعة أخرى، ويقعد لأنا جعلناها في الحكم رابعة، وعلى هذا الثنائي، والثلاثي كذا في الذخيرة، وتمامه في المطولات. قوله: (ويسجد سجدتين قبل أن يسلم) بحزم يسجد وقد تقدم أن السجود للسهو قبل السلام، وبعده ثابت من قوله، وفعله على قوله: (فلما ثبت) علة مقدمة على معلولها وهو قوله: سلكوا الخ أو شرط وجوابه، وعليه فلما مشددة. قوله: (سلكوا فيها طريق الجمع الخ) لأن التوفيق بين الأدلة مهما أمكن لا يعدل عنه فحملوا كلا منها على محمل غير محمل الآخر جمعاً بينها بأعمال جميعها مع مراعاة مناسبة لكل منها في خصوص محمله دون الآخر فحملوا الأول على ما إذا كان الشك غير عادة له لعدم الحرج، والثاني على ما إذا كثر الشك، وله رأي، وترجيح للزوم الحرج بالإعادة كل مرة وفيه الأمر بالتحري، والثالث على ما إذا كان الشك من عادته، ولم يقع تحريه على شيء ففيه الأمر بطرح الشك، والبناء على الأقل. قوله: (بحمل كل منها) تصوير لطريق الجمع. قوله: (ظنها آخر صلاته) فيه أن الموضوع فيمن لا ظن له فلو قال كما قال صاحب التنوير: وقعد في كل موضع توهمه موضع قعوده لكان أولى، وأهم، وفي السيد لو قال: ظنها موضع قعود لئلا يصر تاركاً فرض القعود، أو واجبه لاستغنى عن قوله، بعد وكذا كل قعود ظنه واجباً، والمصنف كصاحب الكنز، والهداية أغفل الكلام على سجود السهو، وهو مما لا ينبغي،

تتمة: شك في الحدث، وتيقن الطهارة فهو متطهر وبالقلب محدث، وشك في بعض وضوئه وهو أول ما عرض له غسل ذلك الموضع، وإن كثر شكه لا يلتفت إليه وكذا لو شك أنه كبر للإفتتاح وهو في الصلاة، أو أنه أصابته نجاسة، أو أحدث أو مسح رأسه أم لا فإن كان أول ما عرض استقبل، وإن كثر يمضي وفي العتابية لو شك هل كبر قيل: إنْ كان في الركعة الأولى يعيده وإن كان في الثانية لا.

### باب سمود التلاوة

من إضافة الحكم إلى سببه، وهو الأصل في الإضافة لأنها للإختصاص، وأقوى

وصرح في البحر عن الفتح بوجوبه في صور الشك سواء عمل بالتحري أو بني على الأقل، وفي السراج إن بني على الأقل سجد مطلقاً، وإن تحرى أن شغله ذلك قدر أداء ركن سجد وإلا لا وكأنه لحصول النقص مطلقاً باحتمال الزيادة في الأول، ولم يحصل في الثاني إلا بطول التفكر. قال في البحر وهذا القيد لا بد منه اه. قوله: (مع تيسر طرق الخ) أي مع تيسير الشارع طريقاً الخ، والطريق هو الإتيان بالقعود. قوله: (شك في الحدث الخ) حاصله أن العبرة بالمتيقن به، ولو تيقنهما، وشك في السابق فهو متطهر كذا في الدر ومن نواقض الوضوء. قوله: (غسل ذلك الموضع) محله ما لو كان الشك في خلال الوضوء أما بعد تمامه فلا يعتبر أفاده صاحب الدر في المحل المذكور، وهو قياس ما تقدم في الصلاة، وفيه لو شك في نجاسة ما، أو ثوب، أو طلاق، أو عتق لم يعتبر اه. قوله: (وهو في الصلاة) التقييد به يفيد أنه إذا كان بعدها لا يعتبر. قوله: (أو أنه أصابته نجاسة) هذا لا يقيد بحال الصلاة كما يتبادر من عبارة الشرح، فإنه قال: وإن كان يقع له كثيراً جاز له، ولا يلزمه الوضوء، ولا غسل الثوب، وقوله أو أنه أصابته نجاسة يحمل على ما إذا لم يكثر فلا ينافى ما في الدر. قوله: (أو أحدث) فيه أنه تقدم أن العبرة باليقين إلا أن يحمل ما تقدم على ما إذا كثر، ويغني عنه قوله سابقاً شك في بعض وضوئه، وهو ظاهر، في أنه شك في عضو، أو شك في تعيينه غسل رجله اليسرى لأن آخر العمل، وانظر ما لو شك في ترك غير معين، وقياس ما تقدم فيمن شك أنه ترك صلاة من صلوات يوم، وليلة أن يعيد كل ما شك في غسله كما يعيد صلاة اليوم، والليلة أي إلا ما تيقن فعله منها. قوله: (أو مسح رأسه) أي وكان في خلال الوضوء، أما لو صدر بعد، فلا يعتبر كما يؤخذ مما تقدم قريباً. قوله: (قيل الخ) أفاد بذكر قيل: ضعفه فالاعتماد على ما تقدم والله سبحانه، وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

### باب سجود التلاوة

هي مصدر تلا بمعنى قرأ وأما تلا بمعنى تبع فمصدر التلو كالعلو، وتلو أيضاً بوزن حمل

وجوهه اختصاص المسبب بالسبب لأنه حادث به، وشرطها الطهارة عن الحدث، والخبث ولا يجوز لها التيمم بلا عذر، واستقبال القبلة وستر العورة وركنها وضع الجبهة على الأرض وصفتها الوجوب على الفور في الصلاة، وعلى التراخي إن كانت غير صلاتية وحكمها سقوط الواجب في الدنيا، ونيل الثواب في العقبى، ثم شرع في بيان السبب فقال (سببه التلاوة على التالي) اتفاقاً (و) على (السامع في الصحيح) والسماع شرط عمل التلاوة في حقه فالأصم إذا تلاها ولم يسمع وجب عليه السجدة (وهو) أي سجود التلاوة (واجب) لأنه إما أمر صريح به أو تضمن استنكاف الكفار عنه، أو امتثال الأنبياء، وكل منها واجب (على التراخي) عند محمد ورواية عن الإمام وهو المختار، وعند أبي يوسف وهو رواية عن

اه. مصباح وإنما لم يذكر السماع لأن المختار أن السبب التلاوة فقط، ولأن التلاوة سبب للسماع أضاً فكان ذكرها مشتملاً على السماع من وجه، فاكتفى به كذا في العناية، وفي ذكر التلاوة إما إلى أنه لو كتبها أو تهجاها لم يجب قاله السيد. قوله: (وهو الأصل) ذكر الضمير نظراً للخبر. قوله: (وأقوى وجوهه) أي وجوه الاختصاص ووجوهه الملك، والاستحقاق مثلاً. قوله: (لأنه حادث) هذه العلة تظهر في العلة مع المعلول، بل هي أقوى لتأثيرها بخلاف السبب، فلو قال: ومن أقوى وجوهه الخ لكان أولى. قوله: (وشرطها الخ) لو قال كما قال السيد: وشروطها شروط الصلاة إلا التحريمة، والأنية التعيين لكان أخصر، وأجمع. قوله: (والخبث) أي المانع. قوله: (واسقبال القبلة) أي حالة الاختيار وجهة القدرة عند العجز. قوله: (وركنها وضع الجبهة على الأرض) لو قال كما قال السيد وغيره: وركنها وضع الجبهة على الأرض، أو الركوع، أو ما يقوم مقامهما من الإيماء للمريض، أو التالي على الدابة لكان أولى، وظاهره أنه لو أخرها إلى ركعة ثانية أثم قال في الشرح: وإذا أخرها حتى طالت التلاوة تصير قضاء ويأثم، ثم قال: وكذا كره تحريماً تأخير الصلاتية عن وقت القراءة. قوله: (وعلى التراخي ان كانت غير صلاتية) لكن يكره تأخيرها تنزيها كما يأتي قريباً. قوله: (في الصحيح) وقيل أن السماع هو السبب في حق السامع. قوله: (وجب عليه السجدة) المناسب زيادة، ولا تجب عليه بتلاوة غيره، ولو رأى من يسجد. قوله: (لأن) أي سجود التلاوة، وهو على حذف مضاف أي دليل سجود التلاوة. قوله: (استنكاف الكفار عنه) أي عن السجود. قوله: (أو امتثال) عطف على استنكاف. قوله: (وكل منها) أي من الأمر، أي من امتثاله، ومن استنكاف الكفار أي مخالفته، ومن امتثال الأنبياء أي من الإقتداء بهم واجب، ولا يخفى ما في هذه العبارة من الحزارة، وما في يالشرح أولى حيث قال: لأن آيات السجود على ثلاثة أقسام، قسم فيه الأمر الصريح، وقسم تضمن استنكاف الكفرة حيث أمروا به، وقسم فيه حكاية امتثال الأنبياء به، وكل من الامتثال، والاقتداء، ومخالفة الكفرة واجب إلا أن يدل دليل على عدم لزومه، لكن دلالتها فيه ظنية، فكان الثابت الوجوب لا الفرض اه. قوله: (على التراخي عند

الإمام يجب على الفور (إن لم تكن) وجبت بتلاوته (في الصلاة) لأنها صارت جزأ من الصلاة لا يقضى خارجها فتجب فورية فيها، وغيرها تجب موسعاً (و) لكن (كره تأخيره) السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروها لأنه بطول الزمان قد ينساها فيكره تأخيرها (تنزيها ويجب) السجود (على من تلا آية) مكلفاً بالصلاة وليس مقتدياً في غير ركوع، وسجود، وتشهد للحجر فيها عن القراءة (ولو) تلاها (بالفارسية) اتفاقاً فهم، أو لم يفهم لكونها قرآناً من وجه (وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها) توجب

محمد الخ) الذي في النهر عكس ما هنا حيث جعل القول بالفورية قول محمد والقول بالتراخي قول أبي يوسف قال: وينبغي أن تكون ثمرته في الإثم، وعدمه حتى لو أداها بعد مدة كان مؤدياً اتفاقاً لا قاضياً أفاده السيد. قوله: (ورواية عن الإمام) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. قوله: (وهو المختار) لأن دليل الوجوب مطلق عن تعيين الوقت، ومطلق الأمر لا يقتضى الفور، فيجب في وقت غير معين، ويتعين ذلك بتعيينه فعلاً، وإنما يتضيق الوجوب في آخر عمره كما في سائر الواجبات الموسعة، ولا يجب نية تعيين السجدات ولا يجب على المحتضر الإيصاء بها، وقيل: يجب كذا في الشرح. قوله: (في الصلاة) أي حالة القيام لأنه لو تلاها في ركوع أو سجود أو تشهد أو في القومة لا يلزمه سجود لأنه محجور عن القراءة في هذه الأماكن وتصرف المحجور لا حكم له. قوله: (فتجب فورية فيها) حتى لو أطال التلاوة تصير قضاء، ويأثم فيكره تحريماً تأخير الصلاتية عن وقت القراءة أفاده في الشرح، وهذا ينافي ما أبداه في حاشية الدرر من قوله: ويجوز أن يقال تجب الصلاتية موسعاً بالنسبة لمحلها، كما لو تلاها في أول صلاته، وسجدها في آخرها اهـ، وينافي ما ذكره السيد عنه أن تأخير الصلاتية مكروه تنزيهاً، وفي الدر، ويقضيها ما دام في حرمة الصلاة، ولو بعد السلام اه، وما ذكره المصنف في حاشية الدرر بحيث لا يعارض النص. قوله: (في الأصح) وقيل: لا يكره أفاده في الشرح. قوله: (إذا لم يكن مكروهاً) أي إذا لم يكن وقت التلاوة وقتاً مكروهاً بأن كان أحد الأوقات الثلاثة، فلا يكره تأخيرها عنه ليؤديها في كامل. قوله: (وليس مقتدياً) أي، ولا نائماً. قوله: (ولو تلاها بالفارسية) المراد بها غير العربية فتجب على السامع إذا أخبر بها. قوله: (فهم أو لم يفهم) قال في الجوهرة: أما في حق السامع فإن كانت القراءة بالعربية وجب على السامع فهم، أو لم يفهم إجماعاً، وإن كانت بالفارسية لزم السامع أيضاً، وإن لم يفهم عند الإمام وعندهما لا يلزم إلا إذا فهم، وروي رجوعه إليهما وعليه الاعتماد اهـ. قوله: (لكونها قرآناً من وجه) أي نظراً للمعنى دون وجه نظراً للنظم فباعتبار المعنى توجب السجدة، وباعتبار النظم لا توجبها، فتجب احتياطاً أفاده السيد. قوله: (وقراءة حرف السجدة) أي الكلية الدالة على السجدة. قوله: (أو بعده) الذي في الجوهرة الصحيح أنه إذا قرأ حرف السجدة وقبله كلمة، وبعده كلمة وجب السجود وإلا فلا اهـ، وقيل: يشترط قراءة الآية بتمامها وقيل: نصفها مع كلمة السجدة، وقيل:

السجود (كالآية) المقروءة بتمامها في الصحيح، وقيل: لا يجب إلا أنْ يقرأ أكثر آية السجدة، وفي مختصر البحر لو قرأ واسجد ومكث ولم يقرأ واقترب يلزمه السجدة (وآياتها أربع عشرة آية) فتجب السجدة (في الأعراف) عند قوله تعالى: ﴿إنّ الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون﴾ [الأعراف/٧] (وفي الرعد) ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال (والنحل) ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون (والإسراء) إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم فسوعاً (ومريم) أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومِمَّن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً (والحج) ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجروالدواب، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله من مكرم إن الله يفعل ما يشاء (والفرقان) وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء (والفرقان) وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما

كلمة السجدة فقط قهستاني. قوله: (وقيل: لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة) سواء كان الأكثر قبل كلمة السجود، أو بعدها، أو هي متوسطة، وهو رواية عن محمد واختاره الزيلعي وتبعه في الدر. قوله: (وفي مختصر البحر الخ) قد علمت أن هذا أحد أقوال، ولا تجب بكتابة، ولا نظر من غير تلفظ لأنه لم يقرأ ولم يسمع وكذا التهجي فلا تجب عليه، ولا على من سمعه لأنه تعداد الحروف، وليس بقراءة ولذا لا يجزى عن القراءة في الصلاة، ولكن لا تفسد به الصلاة لأن تلك الحروف موجودة في القرآن. كذا في البحر، وفي الخانية رجل يسمع آية السجدة من قوم من كل واحد منهم حرفاً ليس عليه أن يسجد لأنه لم يسمعها من تال قاله في الدر: فأفاد أن اتحاد التالي شرط اه. قال بعض الفضلاء: ويحتمل أن يكون معناه أن ذلك ليس بتلاوة اه، ويلزم من عدم التلاوة وعدم التالى ففيه اطلاق اللازم على الملزوم. قوله: (أربع عشرة آية) بفتح الشين على الأصل، وعن تميم كسرها مع المؤنث، وتسكينها أفصح، وهو لغة الحجاز. قوله: (في الأعراف) علم للسورة حكاه سيبويه وحذف الجزء شائع بلا التباس، ولا خلاف في أن العلم سورة الأعراف، وعلى هذا القياس باقي السور قهستاني. قوله: (عند قوله تعالى: إن الذين الخ) الأولى أن يقول: عقب آخرها إن الذين الخ لأن السجود بعد الفراغ منها، وكذا يقال في باقيها: قوله: (والحج) أي أولى الحج لا الثانية، وقال الإمام الشافعي رضى الله عنه: فيها سجدتان، ولنا ما عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: سجدة التلاوة في الحج هي الأولى، والثانية سجدة الصلاة، ويعضده قرنها بالركوع. قوله: حاشية الطحطاوي/ م٣١

الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً (والنمل) ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض، ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وهذا على قراءة العامة بالتشديد، وعند قوله تعالى: ألا يا اسجدوا، على قراءة الكسائي بالتخفيف وفي المجتبى قال الفراء: إنما تجب السجدة في النمل على قراءة الكسائي أي بالتخفيف، وينبغي أن لا تجب بالتشديد لأنّ معناها زين لهم الشيطان أن لا يسجدوا والأصح هو الوجوب على القراءتين لأنه كتب في مصحف عثمان رضي الله عنه كذا في الدراية (والسجدة) إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرُّوا سجداً وسبحوا بحمد ربهم، وهم لا يستكبرون (وص) وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفي وحسن مآب. وهذا هو الأولى مما قال الزيلعي: تجب عند قوله تعالى: وحسن مآب لما نذكره (وحم تعالى: وخر راكعاً وأناب وعند بعضهم عند قوله تعالى: وحسن مآب لما نذكره (وحم

(وعند قوله تعالى: ألا يا اسجدوا الخ) حكاه الزيلعي بقيل، والمعتمد أن السجود عقب الآية بتمامها، كما هو على الأول. قوله: (قال الفراء الغ) لأنه أمر بالسجود فيجب امتثاله. قوله: (لأن معناها زين لهم الشيطان) ولا يصح تعلقه بيهتدون لأن المعنى عليه فهم لا يهتدون لعدم السجود، وهو لا يظهر لأنه إنما نفيت هدايتهم للسجود لا لعدمه. قوله: (لأنه كتب) أي السجود من غير تفصيل فيقتضي الوجوب مطلقاً، ويكون على قراءة التشديد من القسم الذي. تضمن استنكاف الكفار عن السجود، فتجب مخالفتهم. قوله: (وص) أخرج البخاري عن العوام بن حوشب قال: سألت مجاهداً عن سجدة ص، فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت في ص، فقال: أو ما تقرأ: ومن ذريته داود، وسليمان، إلى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فكان داود ممن أمر نبيكم على أن يقتدى به، فسجدها داود فسجدها رسول الله على، وأخرج الإمام أحمد عن بكر بن عبدالله المزنى عن أبي سعيد الخدري قال: رأيت رؤيا، وأنا أكتب سورة ص فلما بلغت السجدة رأيت الدواة والقلم، وكل شيء يحضرني انقلب ساجداً فقصصتها على رسول الله ﷺ، فلم يزل يسجد بها كذا في البرهان، وفي رواية فقال ﷺ: "نحن أحق بها من الدواة والقلم" فأمر أن تكتب في مجلسه وسجدها مع أصحابه كذا في العناية، وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: سجدة ص ليست من العزائم أي المؤكدات، وإنما هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة، وتحرم فيها على الأصح عندهم. قوله: (وظن داود) أي أيقن. قوله: (إنما فتناه) أي أوقعناه في فتنة بلية بمحبة تلك المرأة. قوله: (تجب عند قوله) الجملة بدل من ما، ولعل هذا مبني على أحد الأقوال السابقة، وهو القول: بأن الوجوب متعلِّق بالآية بتمامها، وإلا فقد قدم تصحيح أنه إذا قرأ كلمة السجدة مع حرف قبلها، وبعدها يكون كقراءة الآية. قوله: (وخر راكعاً) أي ساجداً، كذا في الجلالين. قوله: (لما تذكره) أي في فصلت أي لنظيره، وهو أن السجود لو وجب عند قوله: وأناب السجدة) فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. من قوله تعالى: ﴿ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون﴾ [فصلت/ ٤] وهذا على مذهبنا وهو المروي عن ابن عباس ووائل بن حجر وعند الشافعي رحمه الله عند قوله تعالى: إن كنتم إياه تعبدون. وهو مذهب علي ومروي عن ابن مسعود وابن عمر ورجح أئمتنا الأول أخذاً بالإحتياط عند اختلاف مذاهب الصحابة فإن السجدة لو وجبت عند قوله تعالى: تعبدون، فالتأخير إلى قوله تعالى: لا يسأمون، لا يضر ويخرج عن الواجب، ولو وجبت عند قوله تعالى: لا يسأمون، لكانت السجدة المرادة قبله حاصلة قبل وجوبها ووجود سبب وجوبها فيوجب نقصاناً في الصلاة لو كانت صلاتية ولا نقص فيما قلناه أصلاً وهذا هو أمارة التبحر في الفقه كذا في البحر عن البدائع ففيما قلته قبله في ص كذلك، وإلا يلزمنا التناقض، وهذا هو الوجه الذي وعدنا به البدائع ففيما قلته قبله في ص كذلك، وإلا يلزمنا التناقض، وهذا هو الوجه الذي وعدنا به سامدون فاسجدوا لله واعبدوا (و) في إذا السماء (انشقت) عند قوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون (و) في (اقرأ) باسم ربك عند قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. ونذكر فائدة هذا الجمع أيضاً (ويجب السجود على من سمع) لا تطعه واسجد واقترب. ونذكر فائدة هذا الجمع أيضاً (ويجب السجود على من سمع)

فالتأخير عند قوله: وحسن مآب لا يضر ويخرج عن الواجب ولو وجبت عند قوله وحسن مآب وقدمها عند قوله، وأناب لكان السجود حاصلاً قبل وجوبها، ووجود سبب وجوبها فيوجب نقصاناً في الصلاة لو كانت صلاتية ولا نقص في التأخير، وقد علمت أن هذا مبني على أحد الأقوال السابقة. قوله: (فالذين عند ربك) عندية تشريف، وهذا مبني على أن الجملة مع ما قبلها آية واحدة. قوله: (قبله) أي قبل قوله تعالى: ﴿لا يسأمون﴾. قوله: (قبل وجوبها) الأولى الاستغناء عنه بما بعده لأنه إذا لم يوجد سبب الوجوب لا تجب، وقد علمت أن هذا الأولى الاحتياط. قوله: (فيما قلناه) أي من التأخير. قوله: (وهذا) أي ترجيح الأول للأخذ بالاحتياط. قوله: (أمارة التبحر في الفقه) أي علامة على اتساع علم قائله، وكثرته. قوله: (في بالاحتياط. قوله: (أمارة التبحر في الفقه) أي علامة على تسجدة فصلت. قوله: (وإلا يلزمنا التناقض) أي ان لا نقل في ص كما قلنا في فصلت بأن قلنا: إنه يسجد عند قوله تعالى: التناقض) أي ان لا نقل في ص كما قلنا في فصلت بأن قلنا: إنه يسجد عند قوله تعالى: احتياط فيه. قوله: (وهذا هو الوجه) إشارة إلى قوله: فإن السجدة لو وجبت الخ، والمراد أنه احتياط فيه. قوله: (وهذا هو الوجه) إشارة إلى قوله: فإن السجدة لو وجبت الخ، والمراد أنه نظيره. قوله: (وعدنا به) بقوله لما نذكره. قوله: (ونذكر فائدة ذا المجمع) في الفائدة التي ذكرت في آخر فصل سجدة الشكر، وقوله أيضاً أي كما ذكرنا فائدته هنا من الخلاف الواقع في محل

التلاوة العربية (وإن لم يقصد السماع) فهم أو لم يفهم مروي عن أكابر الصحابة (إلا) أنه استثنى (الحائض والنفساء) فلا تجب عليهما بتلاوتهما وسماعهما شيئاً وتجب بالسماع منهما ومن الجنب وبسماعها من كافر وصبي مميز (و) إلا (الإمام والمقتدي به) فلا يجب عليهما بالسماع من مقتد بالإمام السامع أو بإمام آخر وتجب على من ليس في الصلاة بسماعه من المقتدي على الأصح (ولو سمعوها) أي المقتدون والإمام (من غيره) أي غير المؤتم (سجدوا بعد الصلاة) لتحقق السبب وزوال المانع من فعلها في الصلاة (ولو سجدوا فيها لم يجزهم) لنقصانها (ولم تفسد صلاتهم) لأنها من جنسها (في ظاهر الرواية) وهو

السجود في بعض الآيات. قوله: (فهم أو لم يفهم) قال ابن أمير حاج: ينبغي أن يستثنى منه مثل الأعجمي الخالص الحدث العهد بالإسلام، فلا تجب عليه السجدة بتلاوة النظم القرآني، ولا بسماعه إلا بعد العلم بكون المقروء سجدة تلاوة يعنى، وإن لم يفهم لأن التكليف بما لا علم له به محال حتى لو مات قبل الأداء والعلم بالوجوب لا إثم عليه، ولا تجب عليه إلا وقت العلم اه، وبه جزم في الفتح، ولو سمعها من جنى فالظاهر الوجوب أفاده السيد قال بعض ومثله الملك. قوله: (فلا تجب عليهما بتلاتهما) لأن السجدة ركن الصلاة، وليستا بأهل لها كذا في التبيين. قوله: (وسماعهما) أي لأنها لا تجب إلا على من هو أهله للصلاة أداء وقضاؤهما ليستا أهلاً لها مطلقاً. قوله: (وتجب بالسماع منهما) لصدور التلاوة الصحيحة منهما(١). قوله: (كما تجب على الجنب) تلا أو سمع للأهلية، وكافر لأنه مخاطب بالصلاة فهو أهل لها. قوله: (وصبي مميز) في الفتح ذكر شيخ الإسلام أنها لا تجب بالسماع من مجنون، أو نائم لأن السبب سماع تلاوة صحيحة، وصحتها بالتمييز ولم يوجد اه. قال: وهذا التعليل يفيد التفصيل في الصبي إن كان له تمييز وجب بالسماع منه وإلا فلا، فليكن هو المعتبر اه. قوله: (أو بإمام آخر) هذا خلاف الأصح، والأصح الوجوب على من ليس مشاركاً له في تلك الصلاة مطلقاً سواء كان السامع في جماعة أخرى، أو منفرداً، أو خارجاً بالكلية لأن الحجر ثبت في حق جماعة معينين، فلا يعد وهم كذا في الهداية. قوله: (لتحقق السبب) وهو التلاوة الصحيحة كذا في السراج. قوله: (وزوال المانع) أي بفراغ الصلاة، فتقضي خارجها، إذ هي ليست صلاتية. قوله: (من فعلها) بيان للمانع. قوله: (لنقصانها) أي سجدة التلاوة بفعلها في الصلاة لمكان النهي، فيعيدونها لتتأدى بالكامل، كذا في الشرح، وإنما نهي عنها لأنها أجنبية عن تلك الصلاة حيث لم تكن من قراءتها ولا يدخل في الصلاة ما هو أجنبي منها قال في البحر، ويستثنى من هذا ما إذا قرأ المصلى غير المقتدي تلك السجدة التي سمعها ممن ليس مع في الصلاة، وسجد لها فيها فإنه لا إعادة عليه، ونابت تلك السجدة عنهما جميعاً، وتمامه

<sup>(</sup>١) قوله كما يجب على الجنب الذي في الشرح هنا ومن الجنب فليراجع اهـ.

الصحيح (وتجب) السجدة (بسماع) القراءة باللغة (الفارسية إن فهمها على المعتمد) وهذا عندهما ويجب عليه عند أبي حنيفة وإن لم يفهم معناها إذا أخبر بأنها آية سجدة، ومبنى الخلاف على أنّ الفارسية قرآن من كل وجه أو من وجه وإذا فهم تجب احتياطاً (واختلف التصحيح في وجوبها على السامع (بالسماع من نائم أو مجنون) ذكر شيخ الإسلام أنه لا يجب لعدم صحة التلاوة وبفقد التمييز، وفي التترخانية سمعها من نائم قيل تجب والصحيح أنها لا تجب، وفي الخانية الصحيح هو الوجوب، وفي الخلاصة سمعها من طير لا تجب هو المختار ومن نائم الصحيح أنها تجب ومثله في قاضيخان، وإذا أخبر أنه قرأها في نومه تجب عليه، وهو الأصح، وفي الدراية لا يلزمه هو الصحيح وقراءة السكران موجبة عليه،

فيه. قوله: (ولم تفسد صلاتهم) قيده في التجنيس، وغيره بما إذا لم يتابع المصلى التالي في سجوده، فإن تابعه فسدت ولا تجزيه السجدة عما سمع كما في البحر والنهر. قوله: (لأنها من جنسها) وزيادة سجدة واحدة لا تبطل التحريمة. قوله: (وهو الصحيح) وقيل: لا تفسد ونسب إلى محمد، وفي غاية البيان الأصح عدم الفساد اتفاقاً. قوله: (وهذا عندهما) وروى رجوعه إليهما وعليه الاعتماد كذا في الجوهرة. قوله: (وتجب عليه عند أبي حنيفة) أي على القول المرجوع عن من جواز الصلاة بها سواء كان يحسن العربية، أو لا فتكون قرآناً من كل وجه فتجب وأما قوله المرجوع إليه فهو كقولهما، فلا تجب السجدة إلا بالفهم لأنها قرآن من وجه، وهو المعنى دون وجه، وهو النظم، فإذا فهم كان سامعاً للقرآن من وجه دون وجه، فتجب احتياطاً. قوله: (إذا أخبر بأنها آية سجدة) أما إذا لم يخبر فلا تجب لأنه لا تكليف بدون علم، أو دليله، ويفهم منه أنه على قولهما يشترط الفهم والإخبار معاً. قوله: (أو مجنون) في الذخيرة ذكر في نوادر الصلاة أن الجنون إذا قصر بأن كان يوماً، وليلة، أو أقل تلزمه السجدة بالتلاوة، والسماع حال الجنون، فيؤديها بعد الإفاقة لأنه أهل للقضاء. قال المحقق ابن أمير حاج: وفيه نظر، بل الوجه أنه لا يجب على المجنون شيء إذا سمع أو تلا في حالة الجنون مطلقاً سواء كان قصيراً أو مطبقاً لأنه ليس بأحسن حالاً من النائم، والمغمى عليه، وهما لا تجب عليهما بالأمرين في الحالين فكذا هذا اه. قوله: (سمعها من طير لا تجب) الأولى تأخير هذه الجملة عند قول المصنف الآتي ولا تجب من سماعها من الطير، ويجعلها دليلاً عليه. قوله: (وإذا أخبر الخ) هذ مسألة زائدة عما في المصنف قصد بها التنبيه على الحكم في حق النائم إذا تلا. قوله: (وقراءة السكران موجبة عليه) قال المحقق ابن أمير حاج: وينبغي أن يقال على ما يظهر من هذا التعليل أن الوجوب يختص بسكران من محظور لا من مباح كما لو غص بلقمة، ولم يجد ما يسيغها به إلا الخمر، وخاف هلاك نفسه، إن لم يسغها، فشرب منه ما أساغها فقط فسكر من ذلك، أو أكره على الشرب الإكراه الشرعي، وتلا في حالة السكر، أو سمع وليس عنده مسكة يميز بها ما يقول، وما يسمع حتى انه لا يتذكر ذلك بعد الصحو، فلا تجب عليه

وعلى السامع والأبكم والأصم وكاتب السجدة لا تجب برؤية من سجد والكتابة لعدم التلاوة والسماع (ولا تجب) سجدة التلاوة (بسماعها من الطير) على الصحيح، وقيل: تجب وفي الحجة هو الصحيح لأنه سمع كلام الله وكذا الخلاف بسماعها من القدر المعلم، ولا تجب بسماعها من الصدى وهو ما يجيبك مثل صوتك في الجبال والصحاري، ونحوها (وتؤدى بركوع أو سجود) كاثنين (في الصلاة غير ركوع الصلاة و) غير (سجودها) والسجود أفضل لأنه تحصيل قربتين صورة الواجب ومعناه وبالركوع المعنى وهو الخضوع وإذا كانت آخر تلاوته ينبغي أن يقرأ، ولو آيتين من سورة آخرى بعد قيامه منها حتى لا يصير بانيا الركوع على السجود ولو ركع بمجرد قيامه منها كره (ويجزى عنها) أي عن سجدة التلاوة (ركوع الصلاة إن نواها) أي نوى أداءها فيه نص عليه محمد لأنّ معنى التعظيم فيهما واحد، وينبغي ذلك للإمام مع كثرة القوم أو حال المخافتة حتى لا يؤدي إلى التخليط (و) يجزي

السجدة، والله تعالى أعلم. قوله: (والأبكم) هو وما عطف عليه مبتدأ وقوله لا تجب خبر، والأولى زيادة عليهم. قوله: (برؤية من سجد) يرجع إلى الأبكم والأصم وقوله: والكتابة بالجر عطف على قوله: برؤية وهو يرجع إلى كاتب السجدة. قوله: (لعدم التلاوة والسماع) علة لعدم الوجوب عليهم. قوله: (على الصحيح) وهو المختار لأنها محاكاة، وليست بقراءة لعدم التمييز وكذا يقال في القرد المعلم كما في الجوهرة والمضمرات. قوله: (من الصدي) بوزن حصى. قوله: (وهو ما يجيبك الخ) الأولى قول بعضهم الصوت الذي يسمعه المصوت عقب صياحه راجعاً إليه من جبل، أو بناء مرتفع اه فإنه لا إجابة في الصدى وإنما هو محاكاة. قوله: (في الصلاة) هذا القيد بالنسبة إلى الركوع فقط، فلا يجزى عنها ركوع في خارجها لأن الأثر إنما ورد فيما إذا ركع فيها فقط، فيقتصر على مورد الأثر لكن في البحر، واختار قاضيخان أن الركوع خارج الصلاة ينوب عنها، وفي النهر عن البزازية، وهو ظاهر المروي اه، فيحمل على اختلاف الرواية. قوله: (صورة الواجب) وهو السجود. قوله: (ومعناه) هو الخضوع كما أفاده بعده. قوله: (ينبغي أن يقرأ ولو آيتين الخ) قال في الفتح: فينبغي أن يقرأ ما بقي من السورة، ولو آيتين كسورة الإسراء أو ثلاث آيات كانشقت وإن كانت الآية آخر السورة يقرأ من سورة أخرى، ثم يركع اه. قوله: (على السجود) أي أو على ركوع مثله. قوله: (كره) أطلق في الكراهة وظاهره التحريم، ويحرر. قوله: (إن نواها) أي عند الركوع وإن نوى في الركوع ففيه قولان، وإن نوى بعد الرفع منه لا يجوز بالإجماع كما في البحر عن الاسبيجابي، وفي القهستاني عن الجلابي عن محمد أنه ينوب بدون نية. قوله: (نص عليه محمد) أي على اشتراط النية كما يؤخذ من الشرح. قوله: (فيهما واحد) أي في السجود والركوع فكما يحصل التعظيم بالسجود كذلك يحصل بالركوع. قوله: (وينبغي ذلك للإمام) أن يجعلها في ركوع الصلاة إن كانت سرية، أو في سجودها إن كانت جهرية أي ولا يجعل لها ركوعاً أو سجوداً

عنها أيضاً (سجودها) أي سجود الصلاة (وإن لم ينوها) أي التلاوية (إذا لم ينقطع فور التلاوة) وانقطاعه (بأن يقرأ أكثر من آيتين) بعد آية سجدة التلاوة بالإجماع، وقال شمس الأئمة الحلواني: لا ينقطع الفور ما لم يقرأ أكثر من ثلاث آيات، وقال الكمال: إن قول شمس الأئمة هو الرواية.

تنبيه مهم: إذا انقطع فور التلاوة صارت ديناً فلا بد من فعلها بنية فيأتي لها بسجود، أو ركوع خاص قال المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى: فإنْ قلت قد قالوا: إن

مستقلاً خوف الفساد من غيره ولو أخر ذلك بعد قوله، وسجودها وإن لم ينوه لكان أولى، وفي الدر ولو نواها في ركوعه، ولم ينوها المؤتم لم يجزه ويسجد إذا سلم مع الإمام، ويعيد القعدة، ولو تركها فسدت صلاته كذا في القنية، وينبغي حمله على الجهرية اهر، انظر هل الانبغاء للوجوب. قوله: (حتى لا يؤدي إلى التخليط) أي على القوم إذا سجد لها سجوداً مستقلاً. قوله: (وإن لم ينوها) لإحراز نية الصلاة لها لأنّ من نوى الصلاة نوى قراءتها، وهي من اتباع القراءة، واعلم أنّ في اشتراط النية وعدمه في كل من الركوع، والسجود اختلافاً فمن لم يشترط قال: ينوب كل من الركوع، والسجود عن سجدة التلاوة مطلقاً لأنّ الحاجة إلى تحصيل التعظيم في هذه الحالة، وقد وجد نوى، أو لم ينو كالفرض ينوب عن تحية المسجد، وإنْ لم ينو، ومن اشترط قال: لاختلاف سبب الوجوب، فكان يعني سجدة التلاوة وكلا من ركوع الصلاة، وسجودها جنسين مختلفين، فلا بد في إقامة غير الجنس عن الجنس من النية، ومن شرطها في الركوع دون السجود. قال: هو بالسجود مؤد للواجب بصورته، ومعناه فلا يحتاج إلى النية، وأما بالركوع فمؤد له بمعناه فقط، فيحتاج إلى النية هذا ما يفيده كلام البدائع، وغيرها، وهناك أقوال أخرى حكاها العلامة الشمني، وقد علمت الراجح، وهو ما في المصنف. قوله: (إذا لم ينقطع) مرتبط بالركوع والسجود جميعاً. قوله: (بأن يقرأ أكثر من آيتين) اعلم أنَّ الفور لا ينقطع بآية بعد آيتها، أو آيتين اتفاقاً وينقطع بأربع اتفاقاً، واختلف في الثلاث، فقيل: ينقطع واختاره خواهر زاده، وقيل: لا واختاره الحلواني وهو أصح من جهة الرواية كما في الحلبي، والأول أصح من جهة الدراية لأنه أحوط كما ذكره المؤلف، وفي البدائع، وأكثر مشايخنا لم يقدروا في ذلك تقديراً، فكان الظاهر أنهم يفوضون ذلك إلى رأي المجتهد كما فعلوا ذلك في كثير من المواضع، وهو الأوجه، أو يعتبر ما يعدّ طويلاً اه. قوله: (تنبيه مهم الخ) الأولى ما فعله السيد من حذفه لأنّ المؤلف وضع للمبتدي، وهذا لا يليق به، بل محل إيضاحه باب القياس من كتب الأصول. **قوله: (إذا انقطع فور التلاوة)** أي بتلاوة أربع آيات بعد آيتها اتفاقاً، وبالثلاث على الخلاف، أو بما يعدّ طويلاً. قوله: (فيأتي لها بسجود، أو ركوع خاص) لفوات المحل، والدين يقضى بما له لا بما عليه، والركوع والسجود عليه، فلا يتأدى بهما الدين بخلاف ما لم تصر ديناً كما لو ركع، أو سجد فور التلاوة، لأنّ الحاجة هو تأديتها في ضمن الركوع هو القياس والاستحسان عدمه والقياس هنا مقدم على الاستحسان فأسعفني بكشف هذا المقام فالجواب أنّ مرادهم من الاستحسان ما خفي من المعاني التي يناط بها الحكم، ومن القياس ما كان ظاهراً متبادراً فظهر من هذا أنّ الاستحسان لا يقابل بالقياس المحدود في الأصول بل هو أعم منه فقد يكون الاستحسان بالنص، وقد يكون

التعظيم عند تلك التلاوة، وقد وجد في ضمنها فيكفي كداخل المسجد إذا صلى الفرض كفاه عن تحية المسجد لحصول تعظيم المسجد أفاده في الشرح. قوله: (فإن قلت الخ) اختلف في محل القياس، والاستحسان فذكر العامة أنه في إقامة الركوع مقام السجدة في الصلاة فقط، وقال بعضهم في إقامته عنها مطلقاً، وقد علمت الخلاف في ذلك. قوله: (هو القياس) وجه القياس أنَّ المقصود من السجود تعظيم الله تعالى أما اقتداء بمن عظمه، وهم أولياؤه تعالى، أو مخالفة لمن استكبر، وهم أعداؤه تعالى، وذلك يحصل بالركوع كما يحصل بالسجود فهما في التعظيم جنس واحد. قوله: (والاستحسان عدمه) أي عدم تأديتها في ضمنه لأن الواجب هو التعظيم بصفة مخصوصة فلا يقوم غيره مقامه. قوله: (والقياس هنا) أي في هذه المسئلة مقدم على الاستحسان قال محمد: وبالقياس نأخذ، وإنْ كان الأصل هو العمل بالاستحسان لأنّ القياس ترجح بما روى عن ابن مسعود، وابن عمر أنهما أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة، ولم يره عن غيرهما خلافه فكان كالإجماع فقدم على الاستحسان لوجود المرجح اه. قوله: (فأسعفني) بعين مهملة ثم فاء، ومعناه قضاء الحاجة أي اقض حاجتي، كما أفاده في القاموس، فقوله بكشف هذا المقام يحتمل أنّ الباء للتصوير برأي اقض الحاجة التي هي كشف هذا المقام، ويحتمل أنّ الحاجة التفهيم، فتكون الباء للسببية، والمراد بيان أنه لأي شيء قدم القياس هنا على الاستحسان، وسيأتى في الجواب أنه إنما قدم لقوة دليله، وما وقع في النسخ من غير هذه المادة فهو تحريف. قوله: (من المعاني) أي العلل. قوله: (التي يناط) أي يعلق بها الأحكام سواء كان الاستحسان بالنص، أو بالضرورة، أو بالقياس. **قوله: (متبادراً)** جلياً يدرك بأدنى تأمل. قوله: (من هذا) أي المراد. قوله: (لا يقابل بالقياس المحدود في الأصول) اعلم أنّ القياس في اللغة التقدير يقال: قست النعل بالنعل أي قدرتها بها، وفي الشرع كما في المنار تقدير الفرع بالأصل في العلة، والحكم واختار المحقق في التحرير أنه مساواة محل لآخر في علة حكم شرعي له لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة، فلا يقاس في اللغة، وعرفه أبو منصور الماتريدي أنه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر، والإستحسان في اللغة عد الشيء حسناً، وفي التلويح قد استقرت الآراء على أنه اسم لدليل متفق عليه نصاً كان، أو إجماعاً، أو قياساً خفياً إذا وقع في مقابلة قياس تسبق إليه الافهام حتى لا يطلق على نفس الدليل من غير مقابلة فهو حجة عند الجميع من غير تصور خلاف، ثم إنه غلب في اصطلاح الأصول على القياس الخفى خاصة كما غلب اسم القياس على القياس الجلي تمييزاً بين

بالضرورة، وقد يكون بالقياس إذا كان قياس آخر متبادر، وذلك خفي وهو القياس الصحيح فيسمى الخفي استحساناً بالنسبة إلى ذلك المتبادر فثبت به أنّ مسمى الإستحسان في بعض الصور، وهو القياس الصحيح، ويسمى مقابله قياساً باعتبار الشبه وبسبب كون القياس المقابل ما ظهر بالنسبة إلى الإستحسان ظن محمد بن سلمة أنّ الصلبية هي التي تقوم مقام

القياسين، وأما في الفروع فإطلاق الاستحسان على النص، والإجماع عند وقوعهما في مقابلة القياس الجلي شائع اه من شرح الشيخ زين على المنار. قوله: (بل هو) أي الاستحسان. قوله: (فقد يكون) في مقام التعليل للأعمية. قوله: (بالنص) كالسلم فإن القياس يأبي جوازه لعدم المعقود عليه عند العقد إلا أنا تركناه بالنص من أسلم، فليسلم الخ، وحديث نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم اه من شرح المنار. قوله: (وقد يكون بالضرورة) كتطهير الأواني، والآبار، والحياض فإنّ القياس يأبي تطهير هذه الأشياء بعد تنجسها لتعذر صب الماء على البئر للتطهير، وكذا الماء الذي في الحوض، والذي ينبع من البئر المتنجس بملاقاة النجس، وتنجس الدلو بها أيضاً، فلا تزال تفور، وهي نجسة، وكذا الماء إذا لم يكن في أسفله ثقب لأنّ الماء النجس مجتمع في أصله، فلا يحكم بطهارته اه من الشرح المذكور. **قوله: (وقد يكون بالقياس)** كطهارة سؤر سباع الطير كالصقر والبازي فإنّ القياس الجلي أنّ سؤره نجس لما أنه من السباع وفي الاستحسان طاهر لأنَّ السبع ليس بنجس العين بدليل جواز الانتفاع به شرعاً، وقد ثبتت نجاسته ضرورة تحريم لحمه، فأثبتنا حكماً بين حكمين، وهو النجاسة المجاورة، فثبتت صفة النجاسة في رطوبته، ولعابه، وسباع الطير تشرب بالمنقار على سبيل الأخذ، ثم الابتلاع، والعظم طاهر بذاته خال عن مجاورة النجس ألا ترى أنَّ عظم الميتة طاهر فعظم الحي أولى، فصار لهذا باطناً ينعدم ذلك الظاهر في مقابلته، فسقط حكم الظاهر لعدمه لكنه مكروه لأنها لا تحترز عن الميتة، فكانت كالدجاجة المخلاة اهمن الشرح المذكور، وسكت المؤلف عما استحسن بالإجماع، وهو ما فيه تعامل الناس المسمى بالاستصناع كخرز الخف، والقياس يأباه لأنه بيع معدوم. قوله: (إذا كان قياس آخر متبادر) كسؤر سباع البهائم، فإنّ القياس الجلى فيه النجاسة كما تقدم وكان هنا تامة. قوله: (وذلك خفى) أي الاستحسان الذي بالقياس. قوله: (وهو القياس الصحيح) أي القياس الخفي المعبر عنه بالاستحسان. قوله: (فيسمى الخفي) أي القياس الخفي الصحيح. قوله: (إلى ذلك المتبادر) أي القياس الجلى الظاهر كالنجاسة في سؤر سباع الطير مثلاً. قوله: (في بعض الصور) منها سؤر سباع الطير. قوله: (وهو القياس الصحيح) وهو القياس الخفي، وهو طهارة سؤرها. قوله: (مقابلة) أي مقابل الصحيح، وهو القياس الجلي. قوله: (باعتبار الشبه) أي شبهه للقياس في الظهور، وإلا فهو فاسد خارج عن الأقيسة الصحيحة. قوله: (وبسبب كون القياس) متعلق بظن. قوله: (المقابل) بالجر صفة القياس، وقوله ما ظهر هو الخبر، ولو قال

سجدة التلاوة لا الركوع فكان القياس على قوله أن تقوم الصلبية وفي الاستحسان لا تقوم بل الركوع لأنّ سقوط السجدة بالسجدة أمر ظاهر فكان هو القياس وفي الاستحسان لا يجوز لأنّ السجدة قائمة مقام نفسها، فلا تقوم مقام غيرها كصوم يوم من رمضان لا يقوم عن نفسه، وعن قضاء يوم آخر فصح أنّ القياس وهو الأمر الظاهر هنا مقدم على الاستحسان بخلاف قيام الركوع مقامها فإن القياس يأبى الجواز لأنّه الظاهر، وفي الاستحسان يجوز وهو الخفي فكان حينئذ من تقديم الاستحسان لا القياس لكن عامة المشايخ على أنّ الركوع هو القائم مقامهما كذا ذكره محمد رحمه الله في الكتاب فإنه قال: قلت: فإنْ أراد أنْ يركع بالسجدة نفسها هل يجزيه ذلك قال: أما في القياس فالركعة في قلت: فإنْ أراد أنْ يركع بالسجدة نفسها هل يجزيه ذلك قال: أما في القياس فالركعة في ذلك والسجدة سواء لأنّ كل ذلك صلاة وأما في الاستحسان فينبغي له أنْ يسجد وبالقياس ما ذكره محمد أنّ معنى التعظيم فيهما واحد فكانا في حصول التعظيم بهما جنساً واحداً والحاجة إلى تعظيم الله إما اقتداء بمن عظم، وإما مخالفة لمن استكبر فكان الظاهر هو الحواز وجه الإستحسان أن الواجب هو التعظيم بجهة مخصوصة، وهي السجود بدليل أنه الجواز وجه الإستحسان أن الواجب هو التعظيم بجهة مخصوصة، وهي السجود بدليل أنه

المصنف، وبسبب كون القياس هو الظاهر، والاستحسان ما قابله ظن الخ لكان أوضح. قوله: (بالنسبة إلى الاستحسان) يعنى أنّ الاستحسان هو القياس الخفي الذي يقابل الظاهر، فلا يكون القياس مقابلاً للظاهر إلا إذا أريد به الاستحسان، وأما القياس بالنسبة إلى ما غلب عليه عند الأصوليين فهو الجلى. قوله: (ظن محمد بن سلمة الخ) يعنى أنه حكم بتقديم القياس على الاستحسان، والقياس الظاهر هنا صحة إقامة السجدة الصلبية مقام التلاوية، والاستحسان عدم الصحة لأنَّ الصلبية قائمة مقام نفسها فلا تقوم مقام غيرها، وجعل تأديتها بالركوع استحساناً والقياس يأباه لأنه جعل القياس هو الظاهر، ومقابله هو الاستحسان، ولو نظر لما قاله من قوله قلنا الخ لجعل تأديتها بالركوع قياساً لا استحساناً. قوله: (فكان القياس) أي الظاهر، وقوله أنّ تقوم خبر كان. قوله: (وفي الاستحسان) الأولى حذف في. قوله: (بل الركوع) أي، والقياس هنا مقدم فلا يقوم عنده، ويدل على ذلك قوله بعد لكن العامة الخ. قوله: (لأنّ سقوط الخ) علة لقوله: فكان القياس على قوله. قوله: (وفي الاستحسان لا يجوز) أعاده ليعلل. قوله: (هنا) أي في تأدية التلاوية بالصلبية. قوله: (فإن القياس بأبي الجواز) لأنه تأدية الواجب بغير صورته. قوله: (فكان) أي تأديتها بالركوع. قوله: (حينتذ) أي حين إذ كان الإستحسان يجوزه، والقياس يمنعه أي، وقد ذكروا أنّ القياس هنا مقدم على الإستحسان، وذلك يقتضي عدم صحة تأديتها بالركوع، وذلك بسبب ظنه أنّ القياس هو الظاهر، وأنّ الإستحسان ما قابله، ولو نظر إلى ما سيأتي لجعله قياساً، فيكون مقدماً على الاستحسان. قوله: (لأنّ كل ذلك صلاة) أي من أفعالها. قوله: (فينبغي له أن يسجد) لأنّ فيه أداء الواجب بصورته ومعناه. قوله: (أما اقتداء بمن عظم) وهم الأنبياء. قوله: (وأما مخالفة لمن استكبر) وهم الكفار.

لو لم يركع على الفور حتى طالت القراءة، ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة لا يجوز، ثم أخذوا بالقياس لقوة دليله وذلك لما رووا عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود وفي الصلاة ولم يرو عن غيرهما خلافه فلذا قدم القياس فإنه لا ترجيح للخفي لخفائه، ولا للظاهر لظهوره بل يرجع في الترجيح إلى ما اقترن بهما من المعاني فمتى قوي الخفي أخذوا به أو الظاهر أخذوا به غير أنّ استقراءهم أوجب قلة الظاهر المتبادر بالنسبة إلى الخفي المعارض له، فلذا حصروا مواضع تقديم القياس على الاستحسان في بضعة عشر موضعاً تعرف في الأصول هذا أحدها ولا حصر لمقابله انتهى (ولو سمع) آية

قوله: (حتى طالت القراءة) على ثلاث آيات، وقد علمت الخلاف في الطول. قوله: (وذلك) أي الدليل القوي. قوله: (ولم ير وعن غيرهما خلافه) فكان إجماعاً. قوله: (فلذا قدم القياس) أي لقوة دليله، وهذا هو روح الجواب، فحاصله أنه إنما قدم لقوة دليله. قوله: (للخفي) أي الذي هو الإستحسان. قوله: (من المعاني) أي العلل. قوله: (غير أنّ استقراءهم) أي تتبعهم الجزئيات التي اجتمع فيها الخفي، والظاهر. قوله: (فلذا) أي لا يجاب استقرائهم قلة قوة الظاهر. قوله: (في بضعة عشر موضعاً) تعرف في الأصول منها هذا، وهو تأدية سجود التلاوة بالركوع إذا كانت صلاتية ومنها إذا قال: إنْ ولدت ولداً فأنت طالق، وقالت قد ولدت، وكذبها الزوج في القياس أنْ لا تصدق، ولا يقع عليه الطلاق، وأخذوا فيها بالقياس، ومنها رجلان في أيديهما دار أقام كل منهما بينة أنّ فلاناً آخر رهنها عنده وأقبضها إياه لا تكون رهناً لواحد منهما في القياس، وبه نأخذ، والإستحسان يكون لكل منهما نصفها رهناً بنصف الدين، ومنها لو قال الطالب: أسلمت إليك في ثوب هروي طوله ستة أذرع في ثلاثة أدرع، وقال المطلوب طوله خمسة أذرع في ثلاثة تحالفاً قياساً، وبه نأخذ، وفي الإستحسان القول للمطلوب، ومنها لو شهد أربعة على رجل بالزنا، وشهد عليه رجلان بالاحصان، وأمر القاضى، برجمه، ثم وجد الإمام شاهدي الإحصان عبدين، أو رجعا عن الشهادة، ولم يمت المرجوم بعد إلا أنه أصابه جرحات القياس في هذا أن يقام عليه حد الزنا مائة جلدة وهو قولهما لأنّ ما حصل من بعد الرجم لم يكن على وجه الحكم بسبب ظهورهم عبيداً فكان كالعدم، وفي الاستحسان يدرأ عنه الحد، ومنها لو شهدوا على رجل بالزنا فقضى القاضي بجلده مائة، ثم شهد شاهدان أنه محصن، ولم يكمل الجلد فالقياس في هذا الرجم، وفي الإستحسان لا يرجم، وبالقياس أخذ، ومنها لو تزوّج امرأة على غير مهر مسمى وأعطاها رهناً بمهرها ثم طلقها قبل الدخول لها المتعة، ولو هلك الرهن عندها يذهب بالمتعة في قول محمد استحساناً، والقياس أنْ لا يذهب بها، وهو قول أبي يوسف، وللمرأة مطالبة الزوج بالمتعة، ومنها لو وكل الحربي المستأمن مثله بخصومة في دار الإسلام، ثم الحق الموكل بدار الحرب، وبقي الوكيل في دار الإسلام بطلت الوكالة في القياس، وفي الإستحسان، لا وبالقياس نأخذ،

السجدة (من إمام فلم يأتم به) أصلاً (أو أثتم) به (في ركعة أخرى) غير التي تلي الآية فيها وسجد لها الإمام (سجد) السامع سجوداً (خارج الصلاة) لتحقق السبب وهو التلاوة الملزمة، أو السماع من تلاوة صحيحة على اختلاف المشايخ في السبب وقوله (في الأظهر) متعلق بالمسئلة الأخيرة صوناً لها عن الضياع، وللصلاة عن الزائد، وأشار في بعض النسخ إلى أنها تسقط عنه بالاقتداء في غير ركعتها بناء على أنها صلوية (وإن ائتم السامع قبل سجود إمامه لها سجد معه) لوجود السبب وعدم المانع (فإن اقتدى) السامع (به) أي بالإمام (بعد سجودها) وكان اقتداؤه (في ركعتها صار) السامع (مدركاً لها) أي للسجدة (حكماً) بإدراكه ركعتها فيصير مؤدياً لها حكماً (فلا يسجدها أصلاً) باتفاق الروايات لأنه لا يمكنه أن يسجدها في الصلاة لما فيه من مخالفة الإمام، ولا بعد فراغه منها لأنها صلوية (ولم تقض يسجدها في الصلاة لما فيه من مخالفة الإمام، ولا بعد فراغه منها لأنها صلوية (ولم تقض الصلاتية خارجها) لأن لها مزية فلا تتأدى بناقص، وعليه التوبة لإثمه بتعمد تركها كالجمعة

ومنها رجل له ابن من أمة غيره بالنكاح فاشترى الأب هذه الأمة لابنه المعتوه القياس أنْ يقع الشراء للأب، ولا يقع للمعتوه، وفي الاستحسان يقع، وبالقياس أخذ، ومنها لو وقع رجل في بئر حفرت في طريق فتعلق بآخر، وتعلق الآخر بآخر فوقعوا جميعاً، فماتوا فوجدوا في البئر بعضهم على بعض، فإن حافر البئر يضمن دية الأول، ويضمن الأول دية الثاني، ويضمن الثاني دية الثالث، فيكون ذلك على عواقلهم فهذا هو القياس، وبه نأخذ، وفيها قول آخر: هو الإستحسان، وليس المقصود حصرها فيما ذكر قال فخر الإسلام: هذا قسم عز وجوده اه، وقد أنهيت إلى اثنين وعشرين مسئلة، فأما القسم الذي يرجح فيه الإستحسان على القياس، فأكثر من أنْ يحصى اه من شرح المنار للعلامة زين ملخصاً. قوله: (ولا حصر لمقابله) وهوتقديم الإستحسان على القياس، والإستحسان من الأدلة عندنا، ومن نفاه لم يدر ما هو كما في التحرير. **قوله: (وهو التلاوة الملزمة)** خرج غير الملزمة كتلاوة النائم على أحد قولين صوناً لها عن الضياع لو تركها. قوله: (وللصلاة عن الزائد) لو سجدها فيها، وهو راجع لقوله سجد خارج الصلاة على سبيل النشر المرتب. قوله: (وأشار في بعض النسخ الخ) ظاهره أنّ الضمير للمصنف، وفيه أنّ الإشارة تؤخذ من قوله في المتن في الأظهر، والذي في كبيره، وقال العتابي: أشار في بعض النسخ إلى أنها تسقط عنه بالإقتداء في غير ركعتها لأنّ السماع بناء على التلاوة، وقد وجدت في الصلاة فكانت السجدة صلوية، فلم تؤد خارجها اه ولعل ضمير أشار في كلام العتابي إلى ما شرح عليه . قوله: (فيصير مؤدياً لها حكماً) فمن أدرك الإمام في ركوع ثالثة الوتر فإنه يكون مدركاً للقنوت. قوله: (فلا يسجدها أصلاً) أي مطلقاً لا في الصلاة، ولا خارجها، وقد علل المؤلف للوجهين. قوله: (لأنّ لها مزية) أي مزية الصلاة، فلا تتأدى بالسجود خارجها لأنه أنقص من السجود فيها. قوله: (لاثمه بتعمد تركها) لأنها واجبة، والواجب يأثم المكلف بتركه. قوله: (كالجمعة) أي كترك الجمعة فإنه يأثم به إنْ كان تركها

لفوات الشرط إذا لم تفسد الصلاة لغير حيض ونفاس فإذا فسدت به فعليه السجدة خارجها لبقاء مجرد التلاوة، فلم تكن صلوية، ولو أداها فيها، ثم فسدت لا يعيد السجدة لأنّ المفسد الجزء المقارن فيمنع البناء عليه والحائض تسقط عنها السجدة بالحيض كالصلاة، وفي حكمها النفساء (ولو تلا) آية (خارج الصلاة فسجد) لها (ثم) دخل في الصلاة و(أعاد) تلاوتها (فيها) أي في الصلاة في مجلسه (سجد) سجدة (أخرى) لعدم تبعيتها للخارجية لقوة الصلوية (وإن لم يسجد أو لا) حين تلا أو سمع خارج الصلاة (كفته) سجدة (واحدة) وهي الصلاتية عن التلاوتين لقوتها (في ظاهر الرواية) وإذا تبدل المجلس بنحو أكل لزم سجدتان،

لأجل تفويته شرطاً كأن أخرها حتى خرج وقتها، أما إذا تركها متهاوناً، فإنه يكفر كما سيأتي. قوله: (فإذا فسدت به) أي بغير الحيض، والنفاس. قوله: (والحائض) محترز قوله: بغير الحيض، والنفاس.

تنبيه: إنما قال المصنف خارجها لأنها تقضي داخلها بأنّ أخرها حتى طالت القراءة فإنها تصير قضاء، ولكنه يسجدها فيها، أما إذا لم تطل القراءة فينوب عنها سجود الصلاة، ولو من غير نية وقدمنا عن الدراية أنه يقضيها ما دام في حرمة الصلاة، ولو بعد السلام ما لم يأت بمناف اه. قال في الشرح: وتعبيرنا بالصلاتية متناً تبع للهداية، والكنز، وهو مستعمل عند الفقهاء كثيراً، فهو خير من صواب نادر قال الكمال، وصواب النسبة صلوية برد ألفه واو أو حذف التاء، وإذا كانوا حذفوها في نسبة المذكر إلى المؤنث كنسبة الرجل إلى بصرة مثلاً، فقالوا: بصرى لا بصرتي كي لا يجتمع تاآن في النسبة إلى المؤنث فيقولون بصرتية فكيف بنسبة المؤنث إلى المؤنث اه. قوله: (ولو تلا آية خارج الصلاة)، ومثله ما لو سمع كما ذكره المصنف، ولم يسجد أوّلاً. قوله: (في مجلسه) بأنّ شرع في الصلاة في مكانه قبل أنْ يشتغل بعمل آخر. قوله: (لقوتها) فتجعل الخارجية تبعاً لها حتى لو لم يسجد للصلاتية لم يأت بالخارجية أيضاً لأنها أخذت حكم الصلوية فتسقط تبعاً لها، ولكنه يأثم كما في البحر، والنهر، وسبق الخارجية عن الصلوية غير مانع من جعلها تبعاً لها لأنّ مبنى سجود التلاوة على التداخل قاله السيد. **قوله: (في ظاهر الرواية)** وفي رواية النوادر يسجد للأول إذا فرغ من الصلا، لأنّ السابق لا يكون تبعاً للاحق، ولأنّ المكان قد تبدل بالاشتغال بالصلاة، فصار كما لو تبدل بعمل آخر، وجه الظاهر أنّ الدخول في الصلاة عمل قليل، وبمثله لا يختلف المجلس كذا في الشرح. قوله: (وإذا تبدل المجلس) محترز قوله في مجلس. قوله: (بنحو أكل) كمشى أكثر من خطوتين، والمراد أكل ما فوق لقمتين لأنه الذي يتبدل به المجلس لا بالأقل كما سيأتي. قوله: (في ظاهر الرواية) وقيل: لا تجب ووفق السرخسي بينهما بحمل الأول على ما إذا تكلم لأنّ الكلام يقطع حكم المجلس، والثاني على ما إذا لم يتكلم، وهو الصحيح أي في التوفيق لا في نفس الحكم لتقديم ظاهر الرواية كذا يفاد من الشرح.

وكذا إذا سجد في الصلاة، ثم أعادها بعد سلامه يسجد أخرى في ظاهر الرواية لعدم بقاء الصلوية حكماً (كمن كررها) أي الآية الواحدة (في مجلس واحد) حيث تكفيه سجدة واحدة سواء كانت في ابتداء التلاوة، أو أثنائها، أو بعدها للتداخل لأنّ النبي على كان يقرؤها على أصحابه مراراً، ويسجد مرة وهذا تداخل في السبب لا الحكم فتنوب عما قبلها، وبعدها لأنه أليق بالعبادات، والتداخل في الحكم لا ينوب إلا عن السابق لا اللاحق وهو أليق بالعقوبات فالحد بعد الشرب أو الزنا مراراً كاف لها وإذا عاد يعاد عليه لأنه للزجر، ولم

قوله: (لعدم بقاء الصلوية حكماً) قال في الشرح: لأنّ المتلوة في الصلاة لا وجود لها لا حقيقة، ولا حكماً، والموجود هو الذي يستتبع دون المعدوم اه أي فلا يقال: إنَّ المجلس واحد، والمتلو متحد، ومقتضاه إغناء سجدة واحدة للفرق في المكرر بين أنْ يكون واحداً، ولو تقدمت عما تكرر منها. قوله: (كمن كررها في مجلس واحد) لا فرق في المكرر بين أن يكون واحداً، أو متعدداً كأن سمع السجدة من رجل، ثم سمعها في ذلك المجلس من آخر، ثم قرأها فيه فإنه يكفيه سجدة واحدة. قوله: (سواء كانت في ابتداء التلاوة الخ) الأولى أن يقول في ابتداء التكرار قال في القنية: والأولى أنْ يبادر فيسجد، ثم يكرر، وتعقبه في البحر بأنَّ الأولى تأخير السجود لما قيل: أنَّ التداخل فيها في الحكم لا في السبب، فالاحتياط على هذا التأخير كما لا يخفي، وفي الشرح يستحب تكرار الصلاة على النبي ﷺ لا سجود التلاوة. قوله: (لأنّ النبي ﷺ الخ) ولأنّ تكرار القراءة محتاج إليه للحفظ، والتعليم فلو تكرر الوجوب لزم الحرج، وهو مرفوع بخلاف ما إذا تعدُّد المجلس، أو المتلو حيث يتكرر الوجوب عملاً بالقياس لعدم الحرج. قوله: (وهذا تداخل في السبب) بأن تجعل التلاوات المتعدّدة حقيقة كتلاوة واحدة حكماً، فتكون الواحدة سبباً، والباقي تبعاً لها لأنها جنس واحد، فيجب حكم واحد، ويلحق ما تأخر منها عن السجود بما تقدم عليه. قوله: (لأنه أليق بالعبادات) بيان ذلك أنّ التداخل إذا كان في الحكم دون السبب كانت الأسباب باقية على تعددها، فيلزم ترك العبادة مع وجود سببها الموجب لها، وهو شنيع لأنّ فيه ترك الاحيتاط فيما يجب فيه الاحتياط، فقلنا بتداخل الأسباب فيها ليكون جميعها بمنزلة سبب واحد ترتب عليه حكمه إذا وجد دليل الجمع، وهو اتحاد المجلس، فأما العقوبات فليست مما يحتاط فيها بل في درئها فيجعل التداخل في الحكم ليكون عدم الحكم مع وجود الموجب مضافاً إلى عفو الله تعالى. قوله: (والتداخل في الحكم الخ) هو جعل الأسباب المتعدّدة موجبة حكماً واحداً مع بقاء تعددها، فلا يلحق ما تأخر منها عن الحكم بما تقدم عليه، وهو الأصل في التداخل لأنّ التداخل أمر حكمي يثبت بخلاف القياس إذ الأصل أنّ لكل سبب حكماً فيليق بالأحكام لثبوت الأسباب حساً بخلاف الأحكام، واعتبار الثابت حساً غير ثابت أبعد من اعتبار الثابت حكماً غير ثابت. قوله: (مراراً) عائد إلى الشرب، وإلى الزنا أي لو شرب مراراً في مجلس بحيث تبقى رائحة الشرب

ينزجر بالأول (لا) في (مجلسين) لعدم ما يقتضي التداخل (ويتبدّل المجلس بالانتقال منه) بخطوات ثلاث في الصحراء والطريق (ولو كان مسدّياً) في الأصح بأن يذهب وبيده السدى ويلقيه على أعواد مضروبة في الحائط والأرض لا الذي يدير دولاباً يسمى دوارة يلقي عليها السدى، وهو جالس أو قائم بمحل (و) يتبدّل المجلس (بالانتقال من غصن) شجرة (إلى غصن) منها في ظاهر الرواية وهو الصحيح (و) يتبدّل المجلس في (عوم) أي سباحة (في نهر أو) سباحة في (حوض كبير) ودياسة ودور حول الرحى لاختلاف المجلس وقوله (في الأصح) يرجع إلى المسائل كلها (ولا يتبدل) مجلس السماع والتلاوة (بزوايا البيت) الصغير (و) لا يتبدل مجلس التلاوة بزوايا (المسجد ولو) كان (كبيراً) لصحة الإقتداء مع اتساع

من الجميع وحدّ كفي عنها جميعها، ولا يكفي حدّ واحد عن شرب، وزنا لاختلاف الأسباب، والمسببات. قوله: (وإذا عاد يعاد) ولو في المجلس. قوله: (لعدم ما يقتضي التداخل) لأنه إنما يصح عند جامع يجمع الأسباب، ويجعلها كسبب واحد، وهو المجلس إذ به يتصل الإيجاب مع القبول مع الفصل حقيقة، وتتحد الأقارير المتعدّدة حقيقة كما لو أقر بالزنا أربع مرات في مجلس واحد يجعل مقراً مرة واحدة، فإذا اختلف المجلس عاد الحكم إلى الأصل، وهو تكرر الحكم بتكرر السبب اه. تنبيه: مما يناسب التداخل ما نقله المنلا على في شرح موطأ الإمام محمد عنه أنه يجب تشميت العاطس مرة واحدة وما زاد فمندوب، ولو لم يشمته أوّلاً كفاء واحدة كسجدة التلاوة، وفي الشرح، وقيل: يشمت إلى العشر، والأصح أنه إذا زاد على الثلاث لا يشمت كذا في المبسوط، وأما الصلاة على النبي على فقال في تنوير الأذهان والضمائر: شرح الأشباه، والنظائر. قال بعض العلماء: تجب الصلاة عند ذكر النبي ﷺ لكل مرة، وقال بعضهم تجب في العمر مرة واحدة، وقال بعضهم تجب في كل مجلس مرة، وهو أوسط الأقوال وخير الأمور أوسطها اه. قوله: (في الصحراء، والطريق) قيد به لما سيذكره بعد أنّ البيت الصغير لا يتبدّل المجلس بالإنتقال فيه إلى زاوية أخرى منه بغير تسديه فمعها بالأولى خصوصاً على القول بأنها تمنع اختلاف المكان كذا في الشرح. قوله: (في الأصح) وقيل: لا يختلف المكان بالتسدية. قوله: (وبيده السدى) كالحصا من الثوب ما مدّ منه قاموس. قوله: (في ظاهر الرواية، وهو الصحيح) وقيل: لا يتبدل لأنّ أصل الشجرة واحد، وفي التتارخانية عن الحجة إنْ كان لا يمكنه التحول من غصن إلى غصن إلا بالنزول، والصعود يسجد ثانية، وإلا تكفيه واحدة للتلاوتين اه. قوله: (أو في حوض كبير) أطلق فيه، وذكروا في المياه أنَّ الكبير ما كان عشراً في عشر والصغير ما دونه، ويمكن جريان ما هنا عليه، ويراجع، وفي الشرح عن محمد إذا كان طول الحوض، وعرضه مثل طول المسجد، وعرضه تكفيه سجدة واحدة، وفي الخانية الصحيح أنه يتكرر. قوله: (بزوايا البيت الصغير) أما الكبير كدار السلطان إذا تلا في دار منه، ثم تلا في دار أخرى تلزمه سجدة أخرى، وجزم به قاضيخان. قوله: الفضاء فيه (ولا) يتبدّل مجلس التلاوة والسماع (بسير سفينة) كما لو كانت واقفة (ولا) يتبدل (بركعة) تكررت فيها التلاوة اتفاقاً (و) لا يتبدل (بركعتين) عند أبي يوسف خلافاً لمحمد وكذا الخلاف في الشفع الثاني من الفرض إذا كررها فيه وبتكرارها في الشفع الثاني من سنة الظهر يسجد ثانياً (و) لا يتبدل بشرب (شربة وأكل لقمتين ومشي خطوتين) في الصحراء بخلاف الأكثر منها (ولا باتكاء وقعود وقيام) بدون مشي في الصحراء (وركوب ونزول) كائن (في محل تلاوته) كما في الخانية (و) لا يتبدل المجلس (بسير دابته) إذا كررها (مصلياً) لجعل المجلس متحداً ضرورة جواز الصلاة (ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه و) الحال أنه (قد اتحد مجلس التالي) كأن سمع تالياً بمكان فذهب السامع ثم عاد فسمعه يكررها تكرر على السامع السجود إجماعاً (ولا) يتكرر الوجوب على السامع

(لصحة الإقتداء الخ) أشار به إلى ضابط ذكره ابن أميرحاج: وحاصله أنّ كل موضع يصح الإقتداء فيه من يصلي في طرف منه يجعل كمكان واحد، ولا يتكرر الوجوب بالانتقال منه في موضع إلى آخر إذا كررها فيه، وما لا فلا اه. قوله: (ولا بسير سفينة) لأنّ سير السفينة لا يضاف إليه. قوله: (ولا يتبذَّل بركعتين عند أبي يوسف) هو الأصح لأنَّ تحريمة الصلاة تجمع الأمكنة المتعددة فتجعلها كمكان واحد. قوله: (وكذا الخلاف في الشفع الثاني من الفرض) وظاهر ما في النهر ترجيح قول الثاني. قوله: (ولا يتبدّل بشرب شربة النح) أشار به إلى أنّ الاختلاف كما يكون حقيقياً يكون حكمياً كأن يشرع في عمل آخر يعرف أنه قاطع للمجلس بأنّ باع أو اشترى، أو نكح، أو اضطجع، أو أرضعت ولدها، أو امتشطت، أو تكلم بثلاث كلمات، أو أكل ثلاث لقمات، أو شرب ثلاث جرعات من غير أنْ يقوم من مكانه فإن ذلك يقطع حكم المجلس، وكذا كل عمل كثير أما إذا كان العمل قليلاً كأن أكل لقمة، أو لقمتين، أو شرب جرعة، أو جرعتين، أو تكلم كلمة، أو كلمتين، أو خطا خطوة، أو خطوتين أو اشتغل بالتسبيح، أو التهليل، أو قراءة القرآن، ولو كثيراً، أو قرأها، وهو قائم فقعد، أو بالعكس، ولو خطا خطوتين لأنّ المعلم ربما يحتاج إلى قليل مشي في حال تعليم الصبيان، أو نام قاعداً، أو اتكأ، أو أطال الجلوس فإنه لا يقطع حكم المجلس شيء من ذلك كخيار المخيرة كذا في الجوهرة، والنهر، والشمني وغيرها. قوله: (بدون مشي) أو بمشي قليل. قوله: (وركوب ونزول) سواء تقدم الركوب، وأعقبه النزول، أو بالعكس. قوله: (إذا كررها مصلياً) أما إذا كررها خارج الصلاة تكرر الوجوب لأنّ سير الدابة يضاف إلى راكبها، وهذا إذا تلاها أما إذا كان يصلي على الدابة فسمعها من آخر، ثم سمعها ثانياً تكرر الوجوب على الأصح، ويسجد بعد الصلاة. قوله: (تكرر على السامع السجود إجماعاً) أما على قول البعض أنَّ السبب هو السماع فمجلس السماع متعدد، وأما على قول الجمهور أنَّ السبب التلاوة، فلأن اتحاد المجلس أبطل التعدد في حق التالي، فلم يظهر ذلك في حق غيره كذا في الشرح. قوله: (بعكسه) وهو اتحاد مجلس السامع، واختلاف مجلس التالي بأن تلا فذهب ثم عاد مكرراً فسمعه الجالس أيضاً تكفيه سجدة (على الأصح) لأنّ السبب في حقه السماع، ولم يتبدل مجلسه (وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة) منها لأنه يشبه الاستنكاف عنها (لا) يكره (عكسه) وهو أن يفرد آية السجدة بالقراءة لأنه مبادرة إليها (و) لكن (ندب ضم آية أو) ضم (أكثر) من آية (إليها) أي إلى آية السجدة لدفع توهم التفضيل (وندب إخفاؤها) يعني استحب المشايخ إخفاءها (عن غير متأهب لها) شفقة على السامعين إنْ لم يتهيؤا لها (وندب القيام) لمن تلا جالساً (ثم السجود لها) روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها (و) ندب أن

(على الأصح) وعليه الفتوى نهر، واختاره صاحب الهداية، وقاضيخان قال الحلبي: وبه نأخذ قال في المنح: وهذا يفيد تصحيح القول بأنّ السبب في حق السامع هو السماع دون التلاوة، ويؤيده ما مر من الأثر السجدة على من سمعها اه، وقيل: يتكرر على السامع أيضاً، وهو اختيار الأسبيجابي، وعليه الفتوى، ونقله الأكمل بقيل، وعليه الفتوى، وهو قول فخر الإسلام إذ مجلس التالي إذا تكرر دون السامع يتكرر الوجوب على السامع لأنّ الحكم يضاف إلى السبب، وهو التلاوة لا إلى الشرط، وهو السماع، وهذا هو ما عليه الجمهور لأنَّ الصحيح أنَّ السبب في حق السامع هو التلاوة كالتالي، والسماع بشرط عمل التلاوة في حق السامع اه، وليس في الحديث بيان السبب، بل بيان الوجوب على السامع اه كذا في الشرح. قال السيد: فقد اختلف الترجيح. قوله: (وكره أنْ يقرأ الخ) أي تحريماً كما في النهر. قوله: (سورة) مثلها الآيات التي فيها آية السجدة إذا تركها. قوله: (لأنه يشبه الاستنكاف عنها) وذلك ليس من أخلاق المؤمنين لأنه كفر فيكون ما يشبهه مكروهاً كما في البناية، ولأنه يوهم الفرار من لزوم السجود، وهجران بعض القرآن، وكل ذلك مكروه زيلعي. قوله: (ولكن ندب ضم آية الخ) لأنه أبلغ في إظهار الإعجاز، وأدل على مراد الآية. قوله: (إليها) سواء كان ذلك قبلها، أو بعدها. قوله: (لدفع توهم التفضيل) أي تفضيل آية السجدة على غيرها إذا الكل من حيث أنه كلام الله تعالى في رتبة واحدة وإن كان لبعض زيادة فضيلة لاشتماله على ذكر صفات الحق جل جلاله كذا في الفتح. قوله: (وندب إخفاؤها الخ) قال في المحيط: إنْ كان التالي وحده يقرأ كيف شاء من جهروا خفاء وإن كان معه جماعة قال مشايخنا إن كان القوم متهيئين للسجود، ويقع في قلبه أنه لا يشق عليهم أداء السجود ينبغي أنْ يقرأها جهراً حتى يسجد القوم معه لأنّ في هذا حثالهم على الطاعة وإنْ كانوا محدثين، أو وقع في قلبه أنه يشق عليهم ذلك ينبغي أنْ يقرأها في نفسه، ولا يجهر محترزاً عن تأثيم المسلم، وذلك مندوب إليه كذا في العناية، وإذا لم يعلم بحالهم ينبغي إخفاؤها حموي، والراجح الوجوب على متشاغل بعمل، ولم يسمعها زجراً له عن تشاغله عن كلام الله تعالى، فنزل سامعاً ذكره السيد عن الدر. قوله: (وندب القيام) كما ندب النزول لمن تلاها راكباً ليسجدها على الأرض. قوله: (روي ذلك عن عائشة) حاشية الطحطاوي/ م٢٢

(لا يرفع السامع) تلاوتها (رأسه منها) أي السجدة (قبل) رفع رأس (تاليها) لأنها الأصل في إيجابها فيتبع في أدائها، وليس هو حقيقة اقتداء (و) لذا (لا يؤمر التالي بالتقدم ولا) يؤمر (السامعون بالاصطفاف فيسجدون) معه حيث كانوا و(كيف كانوا) قاله شيخ الإسلام (وشرط لصحتها) أن تكون (شرائط الصلاة) موجودة في الساجد الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة، واستقبال القبلة وتحريها عند الاشتباه والنية (إلا التحريمة) فلا تشترط لأنّ التكبير سنة فيها، وفي التنارخانية عن الحجة، ويستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير انتهى يعني ثم يقضيها (وكيفيتها أن يسجد سجدة واحدة) كائنة (بين تكبيرتين) تكبيرة للوضع، وتكبيرة للرفع (هما سنتان) كذا قال في مبسوط فخر الإسلام: التكبير ليس بواجب وصححه في البدائع (بلا رفع يد) إذ لا تحريم مبسوط فخر الإسلام: التكبير ليس بواجب وصححه في البدائع (بلا رفع يد) إذ لا تحريم لها والتكبير للإنحطاط (ولا تشهد) لعدم وروده (ولا تسليم) لأنه يستدعي سبق التحريمة، وهي منعدمة وتسبيحها مثل الصلاتية سبحان ربى الأعلى ثلاثاً وهو الأصح، وقال الكمال:

لأنَّ الخرور الذي مدح به أولئك فيه أكمل، وفي السيد، ويندب أنْ يقوم، ويخرسا جداً، ولو كان عليه سجدات كثيرة، ويستحب إذا فرغ منها أنْ يقوم اه ملخصاً. قوله: (وندب أن لا يرفع السامع الخ) وكذا يستحب أن لا يسبقوه بالوضع كذا في الشرح. قوله: (ولذا لا يؤمر التالي الخ) هذا يخالف ما في الشرح عن النوازل أنه يتقدم، ويصطف الناس خلفه اهـ إلا أنْ يقال هذا على وجه الندب، ونفى الأمر منصب على السنة المؤكدة، وذكر في الدراية أنّ المرأة تصلح إماماً للرجل فيها اهد لأنها إمامة صورية لا حقيقة. قوله: (حيث كانوا) ولو متقدمين عليه. قوله: (وكيف كانوا) أي على أي صفة كانوا. قوله: (والنية) أي نية أنَّ هذا السجود للتلاوة، وأما نية التعيين، فلا تشترط، وقالوا: إنها تفسد، بمفسدات الصلاة من نحو حدث عمد، وكلام، وقهقهة فعليه إعادتها، وفي سبق حدث يتوضأ، ويبنى كما لو وجدت هذه الأشياء في سجدة الصلاة، ولا يخفى أنَّ هذا كله على قول محمد لأنَّ العبرة لتمام الركن، وهو إنما يحصل عنده بالرفع، ولم يوجد بعد، وهو الأصح على ما مر، ولا يتصور شيء من ذلك عند أبي يوسف، لأنَّ السجدة قد تمت عنده بمجرد الوضع فينبغي أنْ لا تفسد على قوله كذا في الحلبي، وابن أميرحاج قال في الشرح، وقد يقال: الرفع، وإنَّ لم يكن من تمامها، فما دام في الوضع، فهو فيها كمن أطال القراءة والقيام، وهو في الفرض، فإذا قهقه أو عمل المنافي حصل في حقيقة السجود فبطل الجزء الملاقي له فيبطل الكل ببطلانه انتهى. قوله: (ويستحب للتالى أو السامع الخ) تحصيلاً للإمتثال بالقدر الممكن. قوله: (وصححه في البدائع) مقابله رواية الحسن عن الإمام الركن في السجدة: وضع الجبهة، والتكبير عند الرفع حتى لو تركه يعيد. قوله: (للإتحطاط) أي للسجود كسجدة الصلاة. قوله: (لعدم وروده) لأنه لم يشرع إلا في

كتاب الصلاة

ينبغي أنْ يقال ذلك في غير النفل، وفيه يقول ما شاء مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه، وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، أو قوله: اللهم اكتب لي عندك بها أجراً وضع عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك.

#### فصل

## سجدة الثكر مكروهة عند أبي هنيفة رهمه الله

قاله القدوري: وقال الكمال: وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ما دون الركعة ليس بقربة شرعاً إلا في محل النص وهو سجدة التلاوة فلا يكون السجود في غيره قربة انتهى وعن محمد عن أبي حنيفة أنه قال: لأراه شيئاً ثم قيل: إنه لم يرد به نفي شرعيتها قربة، بل أراد نفي، وجوبها شكر العدم إحصاء نعم الله تعالى فتكون مباحة، أو لا يراها شكراً تاماً، وتمام الشكر في صلاة ركعتين كما فعل رسول الله على فتح مكة كذا في السير الكبير، وقال الأكثرون: إنها ليست بقربة عنده، بل هي مكروهة لا يثاب عليها وما روي أنه عليه السلام كان يسجد إذا رأى مبتلى فهو منسوخ (وقالا) أي

صلاة ذات ركوع، وسجود ولذا لم يشرع في صلاة الجنازة. قوله: (أنْ يقال ذلك) أي التسبيح في غير النفل أي في صلاة غير النفل، وهي صلاة الفرض لأنّ سجدة الصلاة أفضل من سجدة التلاوة، ويقال فيها ذلك. قوله: (وفيه) أي في النفل وحكم خارج الصلاة كذلك. قوله: (أو قوله (بحوله وقوته) زاد الحاكم فتبارك الله أحسن الخالقين، وصحح هذه الزيادة. قوله: (أو قوله اللهم اكتب) الذي رواه الترمذي من حديث ابن عباس: اللهم اجعلها لي عندك ذخراً، وأعظم لي بها أجراً وضع عني بها وزراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من داود اه، وقوله: هو بالنصف عطفاً على ما شاء. قوله: (وإنْ كان خارج الصلاة الغ) لو قال المؤلف: وفيه، وخارج الصلاة يقول: ما شاء مما ورد لكان أخصر. قوله: (من ذلك) المذكور من الدعاء، أو غيره والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

# نصل سجدة الشكر مكروهة

أي تنزيهاً. قوله: (لعدم إحصاء نعم الله تعالى) فلو وجبت لوجبت في كل لحظة لأنّ نعم الله تعالى على عباده متواترة مترادفة، وفيه تكليف ما لا يطاق. قوله: (وقال الأكثرون) مقابل قوله: ثم قيل إنه لم يرد. قوله: (فهو منسوخ) مردود بفعل أكابر الصحابة بعده على الله كسجود أبي

محمد، وأبو يوسف في إحدى الروايتين عنه (هي) أي سجدة الشكر (قربة يثاب عليها) لما روى الستة إلا النسائي عن أبي بكر أنّ النبي على كان إذا أتاه أمر يسره، أو بشربه خر ساجداً (وهيئتها) أنْ يكبر مستقبل القبلة ويسجد فيحمد الله ويشكر ويسبح، ثم يرفع رأسه مكبراً (مثل سجدة التلاوة) بشرائطها (فائدة مهمة لدفع كل) نازلة (مهمة) ينبغي الاهتمام بتعلمها وتعليمها (قال) الشيخ (الإمام) حافظ الحق والملة والدين عبد الله بن أحمد بن محمود (النسفي في) كتابه (الكافي) شرح الوافي (من قرأ آي السجدة كلها) وهي التي قصدت

بكر لفتح اليمامة، وقتل مسيلمة، وسجود عمر عند فتح اليرموك، وهو واد بناحية الشأم، وسجود على عند رؤية ذي العذبة قتيلاً بالنهر، وروى أنه ﷺ دعا الله ساعة، ثم خر ساجداً فعله ثلاث مرات، وقال: إني سألت ربي، وشفعت لأمتى فأعطاني ثلث أمتى فخررت ساجداً شكراً لربى، ثم رفعت رأسى فسألت ربى لأمتى فأعطاني ثلث أمتى فخررت ساجداً شكراً، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتى، فأعطاني الثلث الأخير، فخررت ساجداً لربي رواه أبو داود. قوله: (قربة يثاب عليها) وعليه الفتوى، وفي الدر وبه يفتى، وفي ابن أميرحاج، وهو الظاهر، وكيف لا وقد جاء فيها غير ما حديث اه وفي الدر، وسجدة الشكر مستحبة به يفتي لكنها تكره بعد الصلاة لأنّ الجهلة يعتقدون أنها سنة أو واجبة، وكل مباح يؤدى إليه فهو مكروه اه. قوله: (كان إذا أتاه أمر يسره) أي وشاهده كرأس أبي جهل لعنه الله لما أتى به إلى النبي على الله على الله وألقى بين يديه سجد لله تعالى خمس سجدات شكراً. قوله: (أو بشربه) أي من غير رؤيته كسجوده حين بشره جبريل عليهما الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول لك: من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه وفي التتارخانية قال صاحب الحجة: عندي أنّ قول الإمام محمول على الإيجاب، وقول محمد على الجواز، والاستحباب فيعمل بهما لا يجب بكل نعمة سجدة شكراً كما قال أبو حنيفة، ولكن يجوز أنْ يسجد سجدة الشكر في وقت سر بنعمة أو ذكر نعمة، فشكرها بالسجدة، وأنه غير خارج عن حد الاسحباب، وفي فروق الأشباه قال: سجدة الشكر جائزة عند الإمام لا واجبة، وهو معنى ما روي أنها ليست مشروعة، وفي القاعدة الأولى من الأشباه والمعتمد أنّ الخلاف في سنيتها لا في الجواز اه، وفي الهندية، وصورتها أنَّ من تجددت عليه نعمة ظاهرة أو رزقه الله تعالى مالاً، أو ولداً، أو وجد ضالة، أو اندفعت عنه نقمة، أو شفى له مريض، أو قدم له غائب يستحب أنْ يفعلها كسجدة التلاوة، وأما إذا سجد بغير سبب، فليس بقربة، ولا مكروه اه. قوله: (فائدة مهمة) من الهم بمعنى ما يهتم به أي ينبغي الاهتمام أي الاعتناء بها. قوله: (كل نازلة) أي حالة من النزول بمعنى الحلول والنزلة الزكام قاموس. قوله: (مهمة) أي موقعة في الهم، وهو الحزن قاموس. قوله: (ينبغى الاهتمام) الأولى ذكره بعد قوله فائدة مهمة. قوله: (وهي التي قصدت جمعها) فيما تقدم عند تعداد محلاتها.

جمعها لهذه الفائدة، وتقريب الأمر مع حكم السجود رجاء فضل الله الكريم الودود (في مجلس واحد وسجد) بتلاوته (لكل) آية (منها) سجدة (كفاه الله) تعالى (ما أهمه) من أمر دنياه وآخرته ونقله عنه أيضاً المحقق ابن الهمام وغيره من الشراح رحمهم الله.

### باب الجمعة

هي من الإجتماع بسكون الميم، والقراء يضمونها وفي المصباح ضم الميم لغة

قوله: (لهذه الفائدة) وهي دفع المهم. قوله: (وتقريب الأمر) عطف على اسم الإشارة. قوله: (مع حكم السجود) أي فيما تقدم، والظرف متعلق بقوله جمعها. قوله: (الودود) أي المحبوب أو المحب.

قوله: (وسجد بتلاوته لكل آية منها سجدة) قال في الدر: وظاهره أنه يقرؤها أولاً، ثم يسجد، ويحتمل أنْ يسجد لكل بعد قراءتها اه قلت: والثاني أولى لما تقدم أنّ تأخيرها مكروه تنزيها، ولدفع أشكال الكمال بأنّ فيه تغيير نظم القرآن لأنّ السجود يكون فاصلاً فتأمل. قوله: (ما أهمه) أي من الأمر الذي قصد السجود له، ويحتمل التعميم والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

# باب الجمعة

سميت جمعة لاجتماع الناس فيها، وقيل: لأنّ كمال الخلائق جمع فيه، وقيل: لأن أول خلق آدم عليه السلام جمع فيه. قال في فتح الباري: وهذا أصح الأقوال، وقيل: لأنّ أول اجتماع آدم وحواء عليهما السلام بالأرض كان فيه، وقيل: لأنّ الله تعالى يجمع فيه بين العباد، والرحمة، ويقال: له عيد المؤمنين، ويوم المزيد لتزايد الخيرات فيه، وفيه تجتمع الأرواح، وتزار القبور، ويأمن الميت من عذاب القبر، ومن مات فيه، أو في ليلته أمن منه، ولا تسجر فيه جهنم، وفيه يزور أهل الجنة ربهم عز وجل، وخص يومها بقراءة سور الكهف، وقال وخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من من الساعة المعلومة هي الشمس شفقاً من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم، وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه اهم، والمصيخة المنتظرة قال عبد الله بن سلام: الساعة المعلومة هي آخر ساعة من يوم الجمعة. قال أحمد: أكثر الأحاديث على قول ابن سلام وقيل: هي من وقت خروج الإمام إلى المنبر إلى فراغ الصلاة، وهذان القولان أصح الأقاويل فيها، وهي

الحجاز وفتحها لغة تميم، وإسكانها لغة عقيل (صلاة الجمعة فرض عين) بالكتاب والسنة

تنوف(١) على أربعين، وقال النبي على: «إن يوم الجمع سيد الأيام، وأعظمها عند الله من يوم الأضحى، والفطر» وقال ﷺ: «اليوم الموعود يوم القيامة والمشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة وقال ابن المسيب: الجمعة أحب إلى الله تعالى من حج التطوّع، وعن ابن عباس مرفوعاً الجمعة حج المساكين، وفي رواية حج الفقراء. قوله: (هي من الاجتماع) وهي اسم مصدر لاجتمع. قوله: (بسكون الميم) للمفعول لأنّ فعلة بالسكون للمفعول كهمزة أي اليوم المجموع فيه، وبها قرأ الأعمش. قوله: (والقراء يضمونها) أي يضمون الميم اتباعاً لضمة الجيم. قوله: (لغة الحجاز) وهي المشهورة الفصحي. قوله: (وفتحها لغة تميم) بمعنى فاعل أي اليوم الجامع كضحكة، وهمزة، ولمزة للمكثر من ذلك، وتاؤها للمبالغة كما في علامة لا للتأنيث وإلا لما وصف بها اليوم، وبه قرىء كالسكون، وهما قراءتان شاذتان، وحكى الزجاج الكسر كما في شروح البخاري، وشرح المشكاة، والنهر، وأنكر لأنّ فعلة بالكسر ليس من الأوزان العربية، ومن قاله بالتسكين جمعه على جمع، ومن قاله بالضم جمعه على جمعات، وهي بغير السكون اسم لليوم، وبالسكون اسم لأيام الأسبوع وأولها السبت، وأول الأيام يوم الأحد، واختلف في هذه التسمية مع الاتفاق أنه كان يدعى في الجاهلية عروبة بفتح العين المهملة، وضم الراء، وبالموحدة، فقال: الزجاج والفراء، وأبو عبيدة، وأبو عمر وكانت العرب العاربة تقول ليوم السبت شيار وللأحد أول، وللإثنين أهون، وللثلاثاء جبار وللأربعاء دبار، وللخميس مؤنس وللجمعة عروبة، أي، ثم نقلوها إلى تلك الأسماء المشهورة وجزم ابن حزم أنه اسم إسلامي، ولم يكن في الجاهلية وورد أنَّ أهل المدينة صلوها قبل أنْ يقدم رسول الله ﷺ، وذلك أنَّ الأنصار قالوا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام، وكذلك للنصارى: فهلم فلنجعل يوماً نجتمع فيه، ونذكر الله تعالى ونصلى، ونشكره، فجعلوه يوم العروبة، وهي أول جمعة في الإسلام، وأما أول جمعة جمعها رسول الله على فكانت في مسجد بني سالم بن عوف فخطب، وصلى فيه. قوله: (بالكتاب) هو قوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ [الجمعة/ ٦٢] رتب الأمر بالسعى إلى ذكر الله على النداء للصلاة والظاهر أنّ المراد بالذكر الصلاة، ويجوز أنْ يراد به الخطبة، وعلى كل تقدير يفيد افتراض الجمعة فالأول ظاهر، والثاني كذلك لأنّ افتراض السعى إلى الشرط فرع افتراض المشروط ألا ترى أنَّ من لم تجب عليه الصلاة لم يجب عليه السعى إلى الخطبة بالإجماع، والمذكور في التفسير أنَّ المراد الخطبة والصلاة جميعاً، وهو الأحق لصدقه عليهما معاً، ثم إنَّ

<sup>(</sup>١) قوله: وهي تنوف النح الذي يقتضيه صنيع القاموس وغيره أن ما كان من هذه المادة بمعنى زاد كما هنا (٢)يقال فيه أناف ينيف وينيف بالتضعيف لأناف ينوف فليراجع اه مصححه.

والإجماع، ونوع من المعنى يكفر جاحدها لذلك وقال عليه السلام في حديث: "واعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في مقامي هذا فمن تركها تهاوناً بها، واستخفافاً بحقها وله إمام عادل، أو جائر فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره ألا فلا صلاة له ألا فلا زكاة له ألا فلا صوم له إلا أن يتوب فمن تاب تاب الله عليه. " وقال على: "من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه ومن يطبع الله على قلبه يجعله في أسفل درك جهنم والجمعة فرض اكد من الظهر (على) كل (من اجتمع فيه سبعة شرائط) وهي (الذكورة) خرج به النساء (والحرية) خرج به الأرقاء (والإقامة) خرج به

الله تعالى أكد ذلك بتحريم مباح، وهو البيع وهو لا يكون إلا لأمر واجب كما هو مقتضى الحكمة. قوله: (والإجماع) قال في الشرح: أجمع المسلمون من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا على فرضيتها من غير إنكار أحد، وهي فرض عين إلا عند ابن كج من أصحاب الشافعي، فإنه يقول: فرض كفاية، وهو غلط ذكره في الحلبية. قوله: (ونوع من المعني) أي ودليل من المعنى المعقول قال في الشرح: وأما المعنى فلانا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعة والظهر فريضة، ولا يجوز ترك فرض إلا لفرض هو آكد، وأولى منه فدل على أنّ الجمعة آكد من الظهر في الفريضة. قوله: (لذلك) أي لافتراضها بهذه الأدلة. قوله: (وقال عليه السلام) بيان للسنة. قوله: (في حديث) قاله في خطبة. قوله: (في مقامي هذا) الذي في ابن ماجه، وغيره تقديم هذا على قوله في شهري هذا، وفيه بعد قوله: في شهري هذا زيادة، ولفظها فريضة واجبة إلى يوم القيامة فمن تركها جحوداً، واستخفافاً بحقها في حياتي، وبعد موتى، وله إمام عادل الخ. قوله: (تهاوناً بها) أي كسلاً فالتهاون غير الاستخفاف وعبارة القاموس تفيد الإتحاد. قوله: (وله إمام عادل، أو جائر) إنما ذكره ليفيد وجوب إقامتها مع الإمام الجائر، وأن جوره ليس عذراً مسقطاً لها، وإلا فالاستخفاف مكفر، وإن لم يكن إمام أصلاً. قوله: (فلا جمع الله شمله) الشمل بالكسر، والفتح العذق، أو القليل الحمل منه فشبه أمور الإنسان بالعذق بجامع صدورها عن أصل واحد، وأطلق عليها الشمل، وجمع الشمل كناية عن عدم تفرق أموره، واختلافها، وانعكاسها. قوله: (ولا بارك له في أمره) الذي في ابن ماجه، ولا أتم له أمره. قوله: (ألا فلا صلاة له) أي كاملة، ومثله يقال: فيما بعد: إنْ لم يجحده، أو يستخفه، وإلا فالكلام على حقيقته. قوله: (طبع الله على قلبه) طبع عليه كمنع ختم قاموس أي لا يجعله قابلاً للخير، فهو كناية عن صرفه عن الخيرات. قوله: (يجعله في أسفل درك جهنم) محمول على شدة العذاب، وإنما ذكر ذلك لأنه فعل فعل المنافقين حيث أقر بالوحدانية، وتوابعها، وترك الجمعة، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، أو محمول على من تركها جحد، أو مات على هذه العقيدة. قوله: (آكد من الظهر) قد علمت وجهه. قوله: (سبعة شرائط) اعلم أنّ لوجوبها شرائط زائدة على شرائط سائر الصلوات، وهي في المصلي، ولصحتها شروط

المسافر وأن تكون الإقامة (بمصر) خرج به المقيم بقرية لقوله عليه السلام: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» وفي البخاري إلا على صبي أو مملوك أو مسافر ولقوله عليه السلام: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة، ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى، ولو كان لنفل، ولو آحاداً فلا بد من الإقامة بمصر (أو) الإقامة (فيما) أي في محل (هو داخل في حل الإقامة بها) أي بالمصر وهو المكان الذي من فارقه بنية والسفر يصير مسافراً من وصل إليه يصير مقيماً (في الأصح) كربض المصر وفنائه الذي لم ينفصل عنه بغلوة كما تقدم ولا يجب على من كان خارجه ولو سمع النداء من المصر سواء كان سواده قريباً من المصر أو

كذلك، وهي في غير المصلى، والفرق بينهما أنه بانتفاء الأول يصح الأداء، وبانتفاء الثاني لا يصح. قوله: (وهي الذكورة) أي المحققة در، فخرج الخنثي كما استظهره في النهر، وفيه أنه يعامل بالأضر، ومقتضاه الوجوب عليه. **قوله: (خرج به النساء)** فلا تجب على امرأة وإنْ دخلت في عموم الخطاب بطريق التبعية لأنها خصت منه بعموم النهي عن الخروج بقوله تعالى: ﴿ وقرن في بيوتكن ﴾ [الأحزاب/ ٣٣] لا سيما في مجامع الرجال، وللحديث الآتي. قوله: (خرج به الأرقاء) فلا تجب عليهم إجماعاً قال في الفتاوي: وللمولى أنْ يمنع عبده عن الجمعة، والجماعات، والعيدين، واختلف فيما لو أذن له المولى في الجمعة، والأليق بالقواعد أنه يتخير، ولا يتحتم عليه الأداء، ويؤيده أنه لا يجب عليه الحج، وإنْ أذن له المولى، وإذا لم يأذن له فيها جاز له الخروج إليها إنْ كان يعلم أنَّ مولاه يرضى، وإلا لا والأصح أنه إنْ حضر مع مولاه لحفظ دابته له أنْ يصليها بغير إذن المولى إنْ كان لا يخل بالحفظ كما في البحر، وغيره، وأما الأجير، فقال أبو على الدقاق: ليس للمستأجر منعه منها، ولكن يسقط عنه من الأجرة بقدر اشتغاله بذلك إن كان بعيداً، وإن كان قريباً لا يسقط عنه شيء. قال في البحر، وظاهر المتون تشهد للدقاق. قوله: (والإقامة) ولو بنية المكث خمسة عشر يوماً. قوله: (إلا أربعة) إلا بمعنى غير، وهذا الحديث يدل على اشتراط الذكورة، والحرية. قوله: (وفي **البخاري)** يدل على اشتراط الإقامة. **قوله: (ولا تشريق)** أي لا تكبير تشريق، وظاهر ما ذكره أنّ الحديث مرفوع وهو الذي ذكره أبو يوسف في الإملاء، ومحمد في الأصل ورواه ابن أبي شيبة موقوفاً عن على، والموقوف في مثله كالمرفوع. قال الكمال: وكفي بقول على قدوة. قوله: (إلا في مصر جامع) هذا دليل اشتراط المصر، والمصر بالكسر الحاجز بين الشيئين، والحدّ بين الأرضين، والوعاء، والكورة والطين الأحمر، ومصر للمدينة المعروفة سميت به لتمصرها أو لأنه بناها المصر بن نوح، والمدينة من مدن أقام فعل ممات، ومدن المدائن تمديناً مصرها اهـ قاموس ملخصاً فظاهر قوله، ومصر للمدينة، وقوله ومدن المدائن تمديناً مصرها أنهما شيء

بعيداً على الأصح فلا يعمل بما قيل بخلافه وإن صحح (و) الرابع (الصحة) خرج به المريض لما روينا، والشيخ الكبير الذي ضعف ملحق بالمريض (و) الخامس (الأمن من ظالم) فلا تجب على من اختفى من ظالم، ويلحق به المفلس الخائف من الحبس كما جاز له التيمم (و) السادس (سلامة العينين) فلا تجب على الأعمى عند أبي حنيفة خلافاً لهما إذا وجد قائداً يوصله، وهي مسئلة القادر بقدرة الغير (و) السابع (سلامة الرجلين) فلا تجب على المقعد لعجزه عن السعى اتفاقاً، ومن العذر المطر العظيم، وأما البلوغ، والعقل فليسا

واحد. قوله: (ولم ينقل عن الصحابة الخ) وكذا لم ينقل أنه ﷺ أمر بإقامة الجمعة في قرى المدينة على كثرتها. قوله: (ولو آحاداً) خبر الآحاد هو الذي نقله واحد عن واحد. قوله: (فلا بد من الإقامة بمصر) ذكره ليعطف عليه قوله، أو الإقامة فيما هو داخل الخ. قوله: (الذي لم ينفصل عنه بغلوة) في الفتح هنا وفي صلاة المسافر التقدير في الحد الفاصل بالغلوة مروي عن محمد، وفي النوادر هو المختار، وفي النهاية عن التمرتاشي أنه الأشبه، وفي القهستاني، وهو الأصح، وهي أربعمائة ذراع في الأصح اه. قوله: (فلا يعمل بما قيل الخ) قال في الشرح: تنبيه قد علمت بنص الحديث، والأثر، والرواية عن أئمتنا أبي حنيفة، وصاحبيه واختيار المحققين من أهل الترجيح أنه لا عبرة ببلوغ النداء، ولا بالغلوة، والأميال، وإنه ليس بشيء، فلا عليك من مخالفة غيره وإن ذكر تصحيحه فمنه ما في البدائغ أنه إن أمكن أن يحضر الجمعة، وببيت بأهله من غير تكلف يجب عليه اه أي لأنّ من جاوز هذا الحد بنية السفر كان مسافراً، فلو وجبت ثمة لوجبت على المسافر، وهو خلاف النص. قوله: (خرج به المريض) أي الذي لا يقدر على الذهاب إلى الجامع، أو يقدر، ولكن يخاف زيادة مرضه، أو بطء برئه بسبب جلى، وألحق بالمريض الممرض إنْ بقي المريض ضائعاً بخروجه على الأصح جوهرة. قوله: (لما روينا) أي من قوله ﷺ: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة» الخ، وعد منهم المريض. قوله: (فلا تجب على من اختفى من ظالم) أفاد التعبير بظالم لم أنه مظلوم فإن كان اختفاؤه لجناية منه توجب حداً مثلاً لا يسقط عنه الوجوب. قوله: (المفلس) بالتخفيف الذي لا دينار له، ولا درهم، والمراد به هنا من لا يقدر على وفاء دينه. قوله: (كما جاز له التيمم) أي فيجوز له ترك الجمعة كما جاز له التيمم. قوله: (فلا تجب على الأعمى عند أبي حنيفة) لا فرق بين أنْ يجد فائداً، أو لا سواء كان القائد متبرعاً، أو بأجر، وله ما يستأجر به، أو كان مملوكاً ذكره السيد قال في البحر: ولم أر حكم الأعمى إذا كان مقيماً بالجامع الذي يصلي فيه الجمعة هل تجب عليه لعدم الحرج اه، وتجب على الأعور لعدم الحرج. قوله: (وهي مسئلة القادر بقدرة الغير) قد تقدم أنّ المصحح فيها قولهما. قوله: (فلا تجب على المقعد) ومثله مقطوع الرجلين، وفي الكلام إشارة إلى أنها تجب على مفلوج إحدى الرجلين، أو مقطوعها إذا كان يمكنه المشي بلا مشقة، وإلا فلا أشار إليه القهستاني، وبهذا يحصل

خاصين فلذا لم يذكرهما (ويشترط لصحتها) أي صلاة الجمعة (ستة أشياء) الأول (المصر أو فناؤه) سواء مصلى العيد وغيره لأنه بمنزلة المصر في حق حوائج أهله، وتصح إقامة الجمعة في مواضع كثيرة بالمصر وفنائه، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد في الأصح ومن لازم جواز التعدد سقوط اعتبار السبق وعلى القول الضعيف المانع من جواز التعدد قيل بصلاة أربع بعدها بنية آخر ظهر عليه، وليس الاحتياط في فعلها لأنّ الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين وأقواهما إطلاق جواز تعدد الجمعة وبفعل الأربع مفسدة اعتقاد الجهلة عدم فرض الجمعة أو تعدد المفروض في وقتها ولا يفتى بالأربع إلا للخواص، ويكون فعلهم

الجمع بين ما في البحر من الوجوب، وما في الشمني من عمده أفاده بعض الأفاضل. قوله: (ومن العذر المطر العظيم) وكذا الثلج، والوحل. قال في الشرح: وقدمنا أنه يسقط به الحضور للجماعة اه. قوله: (فليسا خاصين) أي بالجمعة. قوله: (وغيره) أطلقه فعم ما فيه بناء، وغيره وقد سبق قريباً بيان الفناء. قوله: (في الأصح) قال السرخسي: وبه نأخذ، وعليه الفتوى كما في شرح المجمع للعيني، وكما في الفتح، ومقابل الأصح ما في البدائع أنّ ظاهر الرواية جوازها في موضعين، فلا تجوز في أكثر من ذلك، وعليه الإعتماد اه، فإنّ المذهب الجواز مطلقاً، وما قاله الشيخ العلامة المقدسي في نور الشمعة عن الإمام لا تجوز إلا في موضع واحد في البلد الواحد، وما قال الإمام الزاهد العتابي: وإلا ظهر عنده أنها لا تجوز إلا في موضعين، ولو فعلوا فالجمعة للأولى وإنْ صليا معاً، فصلاتهم جميعاً فاسدة، والأصح إطلاق الجواز في مواضع لا طلاق الدليل اه أفاده الشرح. قوله: (وعلى القول الضعيف) هو قول أبي يوسف. قوله: (المانع من جواز التعدد) فالجمعة عنده للسابق، وتفسد بالمعية، والاشتباه، ثم يعتبر السبق بالشروع وقيل بالفراغ وقيل بهما. قوله: (قيل بصلاة أربع) أي بوجوب ذلك. قوله: (بنية آخر ظهر عليه) هو الأحسن لأنه إنْ لم تجز الجمعة فعليه الظهر وإنْ أجزأت كانت الأربع عن ظهر عليه، فيسقط، وإنَّ لم يكن عليه ظهر فنف اهـ، وقيل: ينوي السنة، وقيل ظهر يومه كما في القنية. قوله: (وليس الاحتياط في فعلها الخ) قال البرهان الحلبي: الفعل هو الاحتياط لأنَّ الخلاف فيه قوي لأنها لم تكن تصلى في زمن السلف إلا في موضع واحد من المصر، وكون الصحيح جواز التعدد للضرورة لا يمنع شرعية الاحتياط اه. قوله: (وأقواهما إطلاق جواز تعدد الجمعة) لا طلاق حديث لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر جامع فالمصر شرط إقامتها، وهو موجود في كل فريق اه. قوله: (وبفعل الأربع) خبر مقدم لقوله مفسدة اعتقاد الخ. قوله: (عدم فرض الجمعة) مفعول اعتقاد، وقوله: أو تعدد عطف عليه. قال في الشرح: وفي فعل الأربع مفسدة عظيمة، وهي اعتقاد أنَّ الجمعة ليست فرضاً لما يشاهدون من صلاة الظهر، فيتكاسلون عن أداء الجمعة، أو اعتقادهم افتراض الجمعة، والظهر بعدها اه. قوله: (ولا يفتى بالأربع إلا للخواص) قال العلامة المقدسي بعد نقله ما يفيد النهي عنها نقول:

إياها في منازلهم (و) الثاني من شروط الصحة أن يصلي بهم (السلطان) إماماً فيها (أو نائبة) يعني من أمره بإقامة الجمعة للتحرز عن تفويتها بقطع الأطماع في التقدم وله الإستنابة وإن

إنما نهى عنها إذا أديت بعد الجمعة بوصف الجماعة، والاشتهار، ونحن لا نقول به، ولا نفتي بفعلها أصلاً، بل ندل عليه الخواص الذين يحتاطون لأمر دينهم، ويتركون ما يريبهم إلى تحصيل يقينهم اه، ثم قيل: يقرأ الفاتحة، والسورة في كل ركعة فإن وقعت فرضاً فقراءة السورة لا تضره، وإن وقعت نفلاً فقراءتها واجبة، وقيل في الأولين فقط. قال الزاهدي: وعلى هذا الخلاف فيمن يقضي الصلوات احتياطاً، والمختار عندي أن يحكم فيها رأيه كذا في الحلبي، والشمتي، ويقتصر في القعدة الأولى على التشهد، ولا تفسد بتركها، ولا يستفتح في الشفع الثاني، والأحوط الترتيب بينها، وبين العصر كذا قاله المقدسي، ثم يصلي بعدها أربعاً الشهع الثاني، والأحوط الترتيب بينها، وبين العصر كذا قاله المقدسي، ثم يصلي بعدها أربعاً الظهر مع سنته.

فائدة: قال في عقد الفوائد: قُضاة زماننا يحكمون بصحة الجمعة عند تجديدها في موضع بأنْ يعلق الواقف عتق عبده على صحة الجمعة في هذا الموضع، وبعد إقامتها فيه بالشروط يدعى عتقه عليه بأنه علقه بصحة الجمعة، وقد صحت، ووقع العتق فيحكم بعتقه، فيتضمن الحكم بصحة الجمعة، ويدخل ما لم يأت من الجمعات تبعاً اه. قوله: (أن يصلي بهم السلطان) هو من لا، وإلى فوقه قال الحسن: أربع إلى السلطان، وذكر منها الجمعة، والعيدين، ومثله لا يعرف إلا سماعاً فيحمل عليه، وقال ابن المنذر: مضت السنة أنّ الذي يقيم الجمعة السلطان، أو من بها أمره فإنْ لم يكن كذلك صلوا الظهر. كذا في الحلبي والمتغلب الذي لا عهد له أي لا منشور له إذا كانت سيرته بين الرعية سيرة الأمراء، ويحكم بينهم بحكم الولاة تجوز إقامته الجمعة اه. قوله: (يعني من أمره بإقامة الجمعة) وهو الأمير، أو القاضي، أو الخلفاء كما في العناية، ولو عبداً ولي عمل ناحية، وإن لم تجزأ قضيته، وأنكحته، وإذا لم يمكن استئذان السلطان لموته، أو فتنة. واجتمع الناس على رجل فصلى بهم جاز للضرورة كما فعل على في محاصرة عثمان رضي الله عنهما وإنَّ فعلوا ذلك لغير ما ذكر لا يجوز لعدم الضرورة، وروي ذلك عن محمد في العيون، وهو الصحيح، وفي مفتاح السعادة عن مجمع الفتاوي غلب على المسلمين ولاة الكفار يجوز للمسلمين إقامة الجمع، والأعياد، ويصير القاضي قاضياً بتراضى المسلمين، ويجب عليهم أنْ يلتمسوا والياً مسلماً اهـ، ولو مات الخليفة، وله ولاة على أمور العامة كان لهم أنْ يقيموا الجمعة لأنهم أقيموا لأمور المسلمين، فكانوا على حالهم ما لم يعزلوا حلبي، وفي البحر والنهر. يجوز لقاضي القضاة كقاضي العساكر بمصر إقامة الجمعة، وتولية الخطباء، ولا يتوقف ذلك على إذن كما أنَّ له أنْ يستخلف للقضاء وإنْ لم يؤذن له مع أنّ القاضي ليس له الإستخلاف إلا بإذن السلطان لأنّ توليته قاضي ۵۰۸ كتاب الصلاة

لم يصرح له بها السلطان دلالة بعذر أو بغيره حضر أو غاب عنه وأما إذا سبقه حدث فإن كان بعد شروعه في الصلاة فكل من صلح إماماً صح استخلافه، وإذا كان قبل إحرامه للصلاة بعد الخطبة فيشترط أن يكون الخليفة قد شهد الخطبة، أو بعضها أيضاً (و) الثالث

القضاة إذن له بذلك دلالة، كما صرح به الكمال في باب القضاء، ولا يتوقف ذلك على تقرير الحاكم المسمى بالباشا اهـ، وفي البحر أيضاً، وصرح العلامة ابن جرباش في التحفة في تعداد الجمعة بأنّ إذن السلطان، أو نائبه إنما هو شرط عند بناء المسجد، ثم بعد ذلك لا يشترط الإذن لكل خطيب، فإذا قرر الناظر خطيباً في المسجد فله إقامته بنفسه، وبنائبه، وإن الإذن مستصحب لكل خطيب اهـ، وفي مجمع الأنهر والاستخلاف في زماننا جائز مطلقاً لأنه وقع في تاريخ خمس وأربعين، وتسعمائة إذن الإمام وعليه الفتوى اهـ، وفي القنية، واتحاد الخطيب، والإمام ليس بشرط على المختار نهر، وفي الذخيرة: لو خطب صبي عاقل، وصلى بالغ جاز لكن الأولى الاتحاد كما في شرح الآثار، وفي المجرد قال أبو حنيفة: الأذن في الخطبة إذن في الجمعة، والإذن في الجمعة إذن في الخطبة، ولو قال: اخطب لهم، ولا تصل بهم أجزأه أنْ يصلى بهم. قوله: (للتحرز عن تفويتها) علة لاشتراط السلطان، أو نائبه فيها. قوله: (بقطع الأطماع) متعلق بتحرز، وإنما كانت الأطماع مفوتة لوجود التنازع بين الطامعين في التقدم، فيمكن أنْ يفوت الوقت، وهم في النزاع، وهذا دليل معقول، والمنقول ما قدمناه. قوله: (وله الاستنابة الخ) قال في البدائع: كل من ملك الجمعة ملك إقامة غير مقامة. قال في البحر: فهو صريح، أو كالصريح في جواز الاستنابة مطلقاً، وتقييد الزيلعي الاستخلاف بسبق الحدث لا دليل عليه، وما في الدرر من أنّ الخطيب ليس له الاستنابة إلا أنْ يفوض إليه ذلك رده ابن الكمال. قوله: (دلالة) متعلق بعامل له المقدر على أنه تمييز أي تثبت له الاستنابة دلالة قال في الشرح: وإذا أذن لأحد بإقامتها ملك الاستخلاف وإنْ لم يفوض إليه صريحاً لأنّ الإمام الأعظم لما فوضها إليه مع علمه بأنّ العوارض المانعة من إقامتها كالمرض، والحدث في الصلاة مع ضيق الوقت تعتريه، ولا يمكن انتظار الإمام الأعظم لأنها لا تحتمل التأخير عن الوقت كان إذناً له بالاستخلاف دلالة، ولسان الحال أنطق من لسان المقال كذا قاله الشراح. قوله: (صع استخلافه) لأنّ الخليفة بأن لا مفتتح، والخطبة شرط افتتاح، وقد وجد في حق الأصل. قوله: (قد شهد الخطبة، أو بعضها) لأنّ الخطبة شرط انعقاد في حق من ينشيء تحريمة الجمعة، وهو الإمام إلا في حق كل مصل، فيكون كأن النائب خطب بنفسه، وإلا فلا يصح شروع هذا النائب فيها أصلاً إلا أنْ يستخلف هذا النائب من شهد الخطبة، فإنه يصح. قوله: (أيضاً) أي كما يشترط صلاحيته للإمامة، أو كما يشترط في الإمام ذلك إذا لم يكن خطيباً قال في الشرح: واعلم أنه يجوز لصاحب الوظيفة في الخطبة أنْ يصلي خلف نائبه بغير عذر كما جاز للسلطان أنْ يصلي خلف مأموره بإقامة الجمعة مع قدرة السلطان على الخطبة بنفسه اه. قوله: (والثالث

(وقت الظهر) لقوله ﷺ: "إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة" (فلا تصح) الجمعة (قبله وتبطل بخروجه) لفوات الشرط (و) الرابع (الخطبة) ولو بالفارسية من قادر على العربية، ويشترط لصحة الخطبة فعلها (قبلها) كما فعله النبي ﷺ (بقصد ها) حتى لو عطس الخطيب فحمد لعطاسه لا ينوب عن الخطبة (في وقتها للمأثور وحضور أحد لسماعها) ولو كان أصم، أو نائماً، أو بعيداً (ممن تنعقد بهم الجمعة) فيكفي حضور عبد أو مريض أو مسافر ولو كان جنباً، فإذا حضر غيره أو تطهر بعد الخطبة تصح الجمعة به لا صبي أو امرأة فقط

وقت الظهر) وقال مالك: يمتد وقتها إلى الغروب لأنّ وقت الظهر والعصر واحد عنده. قوله: (لقوله ﷺ الخ) ولأنها شرعت على خلاف القياس لسقوط الركعتين مع الإقامة فيراعي فيها جميع الخصوصيات التي ورد الشرع بها، ولم يرد قط أنه ﷺ صلاها قبل الوقت، ولا بعده، وكذا الخلفاء الراشدون ومن بعدهم إلى يومنا هذا، ولو كان جائزاً لفعله مرة تعليماً للجواز كذا في الحلبي، وغيره. قوله: (فلا تصح الجمعة قبله) وقال الإمام أحمد: تصح كما قال بصحة وقوف عرفة قبل الزوال. قوله: (وتبطل بخروجه) ولو بعد القعود قدر التشهد لفوات شرطها لأنَّ الوقت شرط الأداء لا شرط الإفتتاح كصلاة الفجر، وفي الإطلاق إشارة إلى عموم الحكم اللاحق بعذر كنوم، وزحمة على المذهب كما في المنح، والدر فإنْ قيل: ما فائدة هذه المسئلة هنا، وقد تقدمت في الإثنى عشرية، فالجواب أنّ فيه إفادة أنها لا تصح بعد الوقت فلا تكرار نهر، وفيه إفادة أنه لا يتمها ظهراً، وهل يتمها نفلاً عندهما نعم لأنه إنما بطل الأصل دون الوصف، وقال محمد: لا لبطلان الأصل أيضاً عنده قهستاني. قوله: (والرابع الخطبة) فعلة بمعنى مفعولة فهي اسم لما يخطب به عناية من الخطب، وهو في الأصل كلام بين اثنين قهستاني عن الأزاهر، وهي بالضم في الموعظة، والجمع خطب، وبالكسر طلب التزوّج، والفعل فيهما كقتل، وهي شرط بالإجماع خلافاً للإمامية وقد شذوا. قوله: (قبلها) أي قبل الصلاة لأنها شرطها، وشرط الشيء سابق عليه، وقد كانت الخطبة في صدر الإسلام بعد الصلاة كخطبة العيد، ثم نسخ، وجعلت قبلها ففي مراسيل أبي داود كان رسول الله ﷺ يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة حتى إذا كان ذات يوم، وهو يخطب، وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال: إنَّ دحية قد قدم، وكان إذا قدم تلقوه بالدفاف فخرج الناس لم يظنوا إلا أنه لا شيء في ترك الخطبة، فأنزل الله تعالى الآية: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ﴾ [الجمعة/ ٦٢] فقدم النبي ﷺ الخطبة يوم الجمعة، وأخر الصلاة كذا في الشرح. قوله: (فحمد لعطاسه) وكذا إذا سبح تعجباً. قوله: (لا ينوب عن الخطبة) هو أحد قولين، والثاني أنه لا يشترط فيها القصد، وتقدم ما يفيده، وذكره صاحب صاحب التنوير في الذبائح. قوله: (في وقتها) فلو خطب قبله، وصلى فيه لا تصح لأنه من جملة الخصوصيات المقيدة بها حلبي. قوله: (لا صبى) بالجر عطفاً على قوله عبد الخ أي لا يكفى حضور صبى.

ولا يشترط سماع جماعة فتصح الخطبة (ولو) كان الحاضر (واحداً) وروي عن الإمام وصاحبيه صحتها وإن لم يحضره أحد و(في) الرواية الثانية عنهم يشترط حضور واحد في (الصحيح) ويشترط أن لا يفصل بين الخطبة والصلاة بأكل وعمل قاطع، واختلف في صحتها لو ذهب لمنزله لغسل، أو وضوء فهذه خمس شروط، أو ست لصحة الخطبة فليتنبه لها (و) الخامس من شروط صحة الجمعة (الإذن العام) كذا في الكنز لأنها من شعائر الإسلام، وخصائص الدين فلزم إقامتها على سبيل الاشتهار والعموم حتى لو غلق الإمام باب قصره أو المحل الذي يصلي فيه بأصحابه لم يجز وإن أذن للناس بالدخول فيه صحت ولكن لم يقض حق المسجد الجامع فيكره ولم يذكر في الهداية هذا الشرط لأنه غير مذكور في ظاهر الرواية، وإنما هو رواية النوادر قلت: اطلعت على رسالة للعلامة ابن الشحنة،

قوله: (ولا يشترط سماع جماعة) وقيل: تشترط الجماعة، ونص في الدراية على أنه الصحيح، وفي المنتقى على أنه الأصح ومشى عليه شارح الكنز. قوله: (وروي عن الإمام وصاحبيه) قال ابن أميرحاج: وأفاد شيخنا أنّ الاعتماد عليه. قوله: (وفي الرواية الثانية الخ) مستغنى عنه بما تقدم. قوله: (في الصحيح) متعلق بقوله يشترط حضور واحد. قوله: (وعمل قاطع) كما إذا جامع، ثم اغتسل، وأما إذا لم يكن قاطعاً كما إذا تذكر فائتة، وهو في الجمعة فاشتغل بالقضاء، أو أفسد الجمعة، فاحتاج إلى إعادتها، أو افتتح التطوع بعد الخطبة لا تبطل الخطبة بذلك لأنه ليس بعمل قاطع، ولكن الأولى إعادتها. كما في البحر عن الخلاصة، والمحيط، والسراج، والفتح، وإن تعمد ذلك يصير مسيئاً. قوله: (فهذه خمس شروط أو ست لصحة الخطبة) الأول أن تكون قبل الصلاة. الثاني أن تكون بقصد الخطبة. الثالث أن تكون في الوقت. الرابع أنْ يحضرها واحد. الخامس أنْ يكون ذلك الواحد ممن تنعقد بهم الجمعة. السادس عدم الفصل بين الخطبة، والصلاة بقاطع، وذكر البدر العيني في شرح البخاري أنّ من السنة اتخاذ المنبر عن يمين المحراب، فإنْ لم يكن منبر فموضع عال، وإلا فإلى خشبة اتباعاً لفعله على فإنه كان يخطب إلى جذع قبل اتخاذ المنبر، ويكره المنبر الكبير جداً إذا لم يكن المسجد متسعاً اه. قوله: (لأنها من شعائر الإسلام، وخصائص الدين) أي وقد شرعت بخصوصيات لا تجوز بدونها، والإذن العام، والأداء على سبيل الشهرة من تلك الخصوصيات، ويكفي لذلك فتح أبواب الجامع للواردين كذا في الكافي. قوله: (حتى لو خلق الإمام الخ) وكذا لو اجتمع الناس في الجامع، وأغلقوا الأبواب، وجمعوا لم يجز كافي، وظاهر عبارته أنْ غلق يأتى ثلاثياً، والواقع في عبارة غيره الرباعي، وفي الآية، وهو قوله تعالى: ﴿وغلقت الأبواب﴾ للتضعيف، وهو يأتي بدل الهمزة، وراجعه. قوله: (وإن أذن للناس بالدخول فيه صحت) سواء دخلوا أم لا كذا في الكافي. قوله: (ابن الشحنة) هو العلامة عبد البر، والشحنة حافظ البلد.

وقد قال فيها بعدم صحة الجمعة في قلعة القاهرة لأنها تقفل وقت صلاة الجمعة، وليست مصراً على حدتها، وأقول في المنع نظر ظاهر لأنّ وجه القول بعدم صحة صلاة الإمام بقفله قصره اختصاصه بها دون العامة، والعلة مفقودة في هذه القضية فإن القلعة، وإنْ قفلت لم يختص الحاكم فيها بالجمعة لأنّ عند باب القلعة عدة جوامع في كل منها خطبة لا يفوت من منع من دخول القلعة الجمعة، بل لو بقيت القلعة مفتوحة لا يرغب في طلوعها للجمعة لوجودها فيما هو أسهل من التكلف بالصعود لها، وفي كل محلة من المصر عدة من الخطب فلا وجه لمنع صحة الجمعة بالقلعة عند قفلها (و) السادس (الجماعة) لأنّ الجمعة مشتقة منها ولأنّ العلماء أجمعوا على أنها لا تصح من المنفرد (و) اختلفوا في تقدير الجماعة وعندنا (هم ثلاثة رجال) وإن لم يحضروا الخطبة وقد جاؤا فانصرف من شهدها وصلى بهم الإمام جاز من غير إعادة الخطبة في ظاهر الرواية وهم (غير الإمام) عند الإمام الأعظم ومحمد وقال أبو يوسف إثنان سوى الإمام لما في المثنى من معنى الاجتماع ولهما أن الجمع الصحيح إنما هو الثلاثة (ولو كانوا عبيداً، أو مسافرين أو مرضى) أو مختلطين أن الحمع الصحيح إنما هو الثلاثة (ولو كانوا عبيداً، أو مسافرين أو مرضى) أو مختلطين

قوله: (في قلعة القاهرة) أي، ونحوها. قوله: (وليست مصراً على حدتها) فإنه وإنْ كان فيها الجوانيت، والسكك، وغير ذلك إلا أنها لم تستوف جميع ما ذكر في حد المصر من القاضي، ونحوه. قوله: (في المنع) أي منع صحة الجمعة. قوله: (اختصاصه بها دون العامة) فيه نظر فإن الناس لو أغلقوا باب مسجد، وصلوها لا تجوز لهم فالعلة عدم الأذن، ولذا قال في مجمع الأنهر نافلاً عن عيون المذاهب، ولا يضر غلق باب القلعة لعدو، أو عادة قديمة لأنّ الإذن العام حاصل لأهله، وغلق الباب ليس لمنع المصلي، ولكن عدم غلقه أحسن. قوله: (لم يختص الحاكم الخ) هو يقول بعدم الصحة، وإنْ كان الحاكم يجمع خارجها، وما ذاك إلا لعدم الإذن العام لا للإختصاص فتدبر. قوله: (لأنّ عند باب القلمة) أي خارجه. قوله: (لا يفوت من منع الخ) هي لا منع فيها قبل غلقها، وإنما تغلق للعادة. قوله: (فيما هو أسهل من التكلف) الأوضح أنْ يقول فيما هو أسهل منها للتكلف بالصعود إليها. قوله: (وفي كل محلة الخ) أي فلا اختصاص بها لمن بالقلعة. قوله: (لأنّ الجمعة مشتقة منها) أي مأخوذة، فإنّ الاشتقاق من المصادر أي والأصل مراعاة المعاني اللغوية إذا لم يتحقق نقل. قوله: (فانصرف من شهدها) قد تقدم قول أنه لا يشترط حضور أحد لسماعها، وصحح. قوله: (ولهما أنّ الجمع الصحيح إنما هو الثلاثة) وأيضاً طلب الحضور في قوله عز وجل: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة / ٦٢] متعلق بلفظ الجمع، وهو الواو، والذكر المسند إليه السعي يستلزم ذاكراً وهو غير الجمع المطلوب حضوره، فلزم أنْ يكون مع الإمام جمع وما دون الثلاثة ليس جمعاً متفقاً عليه فليس بجمع مطلق، والمشروط هنا ظناً جمع مطلق، وبيان ما ذكره المصنف أنَّ أقل الجمع ثلاثة حقيقة لمخالفة صيغته الدالة عليه صيغة التثنية، والواحد، والإثنان وإنْ كان جمعاً لأنهم صلحوا للإمامة، فأولى أن يصلحوا للإقتداء (والشرط عند الإمام) لانعقاد أدائها بهم (بقاؤهم) محرمين (مع الإمام) ولو كان اقتداؤهم في حال ركوعه قبل رفع رأسه (حتى يسجد) السجدة الأولى (فان نفروا) أي أفسدوا صلاتهم (بعد سجوده) أي الإمام (أتمها وحده جمعة) باتفاق أثمتنا الثلاثة، وقال زفر: يشترط دوامهم كالوقت إلى تمامها (وإن نفروا) أو بعضهم ولم يبق سوى إثنان من الرجال إذ لا عبرة بالنساء والصبيان الباقين (قبل سجوده) أي الإمام (بطلت) عند أبي حنيفة لأنه يقول: الجماعة شرط انعقاد الأداء وعندهما يتمها وحده لأن الجماعة شرط انعقاد التحريمة (ولا تصح) أي لا تنعقد الجمعة (بامرأة أو صبي مع رجلين) لعدم صلاحية الصبي والمرأة للإمامة (وجاز للعبد والمريض والمسافر أن يؤم فيها) بالإذن أصالة أو نيابة صريحاً، أو دلالة كما تقدم لأهليتهم للإمامة وإنما سقط عنهم وجوبها تخفيفاً، ولما كان حد المصر مختلفاً فيه على أقوال كثيرة ذكر الأصح منها، فقال: (والمصر) عند أبي حنيفة (كل موضع) أي بلد (له مفتي) يرجع إليه في الحوادث (وأمير) ينصف المظلوم من الظالم (وقاضي) مقيمون بها وإنما قال: (ينفذ الأحكام ويقيم

من وجه نظراً إلى الاشتقاق فهو مجاز والعمل بالحقيقة هو الأصل، وكون المثنى له حكم الجمع في الميراث، ونحوه لقيام الدليل ثمة، فأعلمناه فيه لا يلزم اطراده. قوله: (ولو كانوا عبيد الخ) أو أميين، أو خرساناً لأنهم يصلحون للإمامة فيها بمثلهم بعد الخطبة من غيرهم. قوله: (سوى اثنان) الأولى اثنين، أو هو على لغة من يلزم المثنى حالة واحدة. قوله: (شرط انعقاد الأداء) وهو بتقييد الركعة بسجدة لأنّ الأداء فعل، وفعل الصلاة هو القيام، والقراءة، والركوع، والسجود ولذا لو حلف لا يصلى لا يحنث حتى يقيده بسجدة، فإذا لم يقيد بها لم يوجد الأداء كذا في الشرح. قوله: (شرط انقعاد الترحيمة) أي وقد وجد وإنْ لم يقيد بسجدة. قوله: (مع رجلين) هذا على قولهما، وأجاز ذلك أبو يوسف. قوله: (صريحاً أو دلالة) راجعان إلى قوله: أو نيابة فالصريح أن يأذن له بالاستنابة، والدلالة عند عدم الإذن. قوله: (ولما كان حد المصر مختلفاً فيه على أقوال كثيرة) الفصل في ذلك أنّ مكة، والمدينة مصران تقام بهما الجمعة من زمنه على إلى اليوم فكل موضع كان مثل أحدهما، فهو مصر، وكل تفسير لا يصدق على أحدهما، فهو غير معتبر كقولهم: هو ما لا يسع أهله أكبر مساجده، أو ما يعيش فيه كل محترف بحرفته، أو يوجد فيه كل محترف، وغير ذلك. قوله: (عند أبي حنيفة) صرح به في التحفة عنه ورواه الحسن عنه في كتاب الصلاة كذا في غاية البيان، وبه أخذ أبو يوسف، وهو ظاهر المذهب كما في الهداية، واختاره الكرخي، والقدوري، وفي العناية هو ظاهر الرواية، وعليه أكثر الفقهاء، وبما ذكر تعلم سقوط ما في شرح السيد. قوله: (مفتى) الذي رأيته في النسخ إثبات الياء فيه، وفي قاضي والأولى حذفها فيهما لأنهما منقوصان. قوله: (ينصف) بضم الياء من أنصف. قوله: (مقيمون بها) قيد بها لأنه إذا لم تعتبر الإقامة لا توجد

المحدود) احترازاً عن المحكم والمرأة وذكر الحدود يغني عن القصاص (و) الحال أنه موضع (بلغت أبنيته) قدر (أبنية منى) وهذا (في ظاهر الرواية) قاله قاضيخان، وعليه الاعتماد (وإذا كان القاضي أو الأمير مفتياً أغني عن التعداد) لأنّ المدار على معرفة الأحكام لا على كثرة الأشخاص (وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز) لا أمير الموسم لأنه يلي أمر الحاج لا غير عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا يصح بها لأنها قرية وقالا تتمصر في الموسم (وصح الاقتصار في الخطبة على) ذكر خالص لله تعالى (نحو تسبيحة أو تحميدة) أو تهليلة أو تكبيرة لكن (مع الكراهة) لترك السنة عند الإمام، وقال: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة، وأقله قدر التشهد إلى قوله: عبده ورسوله حمد وصلاة

قرية أصلاً إذ كل قرية متمولة بحكم كذا في الشرح. قوله: (ينفذ الأحكام، ويقيم الحدود) المراد به القدرة على ذلك كما صرح به في التحفة عن الإمام لتزييف صدر الشريعة له بظهور التواني في الأحكام لا سيما في إقامة الحدود في الأمصار مزيف كما في الحلبي، فالمراد الشأن لا الحصول بالفعل. قال العلامة نوح: دفع الظلم عن المظلومين ليس بشرط في تحقق المصرية، بل الشرط في تحققها القدرة على الدفع، ومما يدل على عدم اشتراط الدفع بالفعل أنَّ جماعة من الصحابة صلوها خلف الحجاج وهو أظلم خلق الله تعالى اه. وفي الحموي واعلم أن بعض الموالي زعم عدم صحة الجمعة الآن معللاً بفقد بعض شرائط الأداء، وهو المصر، فإنها عبارة عن كل بلدة فيها وال، وقاض ينفذان الأحكام، ويقيمان الحدود وهما مفقودان، فلا تصح الجمعة، وتتعين صلاة الظهر، وقد تبعه على ذلك كثير من الأروام، وما قاله هذا البعض ضلال في الدين، فإنّ تنفيذ الأحكام، وإقامة الحدود موجودان في الجملة، والأولى ما في العلامة نوح فتأمل. قوله: (احتراز عن المحكم والمرأة) فإنهما ينفذان الأحكام، ولا يقيمان الحدود، والأولى النصب. قوله: (يغنى عن القصاص) لأنّ من ملك إقامتها ملكه كذا في الشرح. قوله: (وإذا كان القاضي أو الأمير الخ) في شرح السيد، وقدمنا عن الشيخ قاسم الاكتفاء بالقاضي عن الأمير، وحينئذ وجود القاضي يغني عن المفتى، والأمير حيث كان له معرفة بالأحكام، وإلا فلا بد من المفتى اه، وفي الشرح، ولا يشترط الصلاة في البلد بالمسجد فتصح بفضاء فيها اه. قوله: (بمني) هي بالكسر، والقصر موضع على فرسخين من مكة، والغالب فيه التذكير فيصرف، وإذا أنث منع للعلمية، والتأنيث. قوله: (في الموسم) فيه إيماء إلى أنها لا تقام فيها في غير أيامه لزوال تمصرها بزوال الموسم، وقيل: تجوز في جميع الأيام لأنها في فناء مكة ورد بأن بينهما فرسخين. قوله: (أو أمير الحجاز) هو أمير مكة. قوله: (لا أمير الموسم) أي إلا إذا أذن له بإقامة الجمعة. قوله: (وقا لا تتمصر في الموسم) وعدم التعييد فيها للتخفيف على الحاج لأنهم مشغولون بالمناسك هداية. قوله: (وصح الاقتصار في الخطبة الخ) بيان لركنها. قوله: (لكن مع الكراهة) أي التنزيهية لقوله: لترك السنة. قوله: حاشية الطحطاوي/ م٣٣

ودعاء للمسلمين والتسبيحة، ونحوها لا تسمى خطبة وله قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، من غير فصل بين كونه ذكراً طويلاً يسمى خطبة، أو لا ولقضية عثمان رضي الله عنه لما قال: الحمد لله فارتج عليه، ثم نزل وصلى بهم ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعاً منهم (وسنن الخطبة) التي في ذات الخطيب، والتي في نفس الخطبة (ثمانية عشر شيئاً) بل يزاد عليها فمن السنة أن يكون جلوس الخطيب في مخدعه عن يمين المنبر، أو جهته لابساً السواد، أو البياض ومنها (الطهارة) حال الخطبة لأنها ليست صلاة ولا كشطرها، وتأويل

(حمد وصلاة ودعاء) بدل من قوله: ذكر طويل في السفتاقي الخطبة الأولى فيها أربع فرائض التحميد، والصلاة والوصية بتقوى الله، وقراءة آية وكذا في الثانية إلا أنَّ الدعاء في الثانية بدل قراءة الآية في الأولى كذا في شرح المقدسي، وظاهر أنَّ هذا لا يتمشى على قوله: وهو ظاهر، ولا على قولهما لأنهما لا يشترطان الثانية، ولا الآية، وما ذكره مذهب الشافعي رضي الله عنه. قوله: (فاسعوا إلى ذكر الله) وهو مطلق فكان الشرط الذكر الأعم بالقاطع، وكون المأثور الذكر المسمى خطبة إنما يفيد الوجوب، أو السنية لا أنه هو شرط الذي لا يجزيء غيره. قوله: (ولقضية عثمان الخ) ذكر في المحيط والمبسوط وملتقى البحار وشرح البخاري لابن بطال، وشرح مسلم لصدر الدين الخلاطي، والمؤرخون أنَّ عثمان رضى الله عنه أول جمعة ولي الخلافة صعد المنبر فقال: الحمد لله فأرتج عليه فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدّان لهذا المقام مقالاً، وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وستأتيكم الخطب بعد، وأستغفر الله العظيم لي ولكم اهـ. قال في النهاية: ولم يعن عثمان بقوله: وإنكم الخ تفضيل نفسه على الشيخين، بل على الخلفاء الذين يكونون بعد الراشدين فإنهم يكونون على كثرة في المقال مع قبح الفعال، فكأنه يقول أنا وإنْ لم أكن قوالاً مثلهم فأنا على الخير دون الشر اهـ. قوله: (فأرتج) بضم الهمزة وسكون الراء المهملة، وكسر المثناة من فوق، وبالجيم كاغلق مبنياً للمفعول وزناً، ومعنى أي استغلق عليه الكلام فلم يقدر على إتمامها. قوله: (وسنن الخطبة الغ) منها أنْ تكون خطبتان تشتمل كل منهما على حمد وتشهد، وصلاة على النبي على، والأولى على تلاوة آية وعلى وعظ، والثانية على دعاء للمؤمنين والمؤمنات عوض الوعظ كما ذكره. قوله: (بل يزاد عليها الخ) زاد على ما ذكره نحو سنتين، والعدد لا مفهوم له. قوله: (أو جهته) أي المنبر أي إن لم يكن له مخدع كما في الشرح. قوله: (أو البياض) فهو مخير ولا يلزمه اختصاص السواد كما في الشرح، وتكره صلاته في المحراب قبل الخطبة قهستاني، وغيره ويكره التفاته يميناً، وشمالاً وما يفعله المؤذنون حال الخطبة من الصلاة على النبي ﷺ، والترضى عن الصحابة، والدعاء للسلطان بالنصر ينبغي أنْ يكون مكروها اتفاقاً. قوله: (الطهارة) فلو خطب محدثاً أو جنباً جاز، ويكره ويستحب إعادتها إذا كان جنباً إلا أذانه زيلعي، وإذْ لم يعد أجزأ إذْ لم يطل الفصل بأجنبي. قوله: (لأنها ليست صلاة) بل ذكر الاثر أنها في حكم الثواب كشطر الصلاة هو الصحيح، وستر العورة للتوارث (و) كذا (الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة والأذان بين يديه) جرى به التوارث (كالإقامة) بعد الخطبة (ثم قيامه) بعد الأذان في الخطبتين ولو قعد فيهما، أو في إحداهما أجزأ وكره من غير عذر وإن خطب مضطجعاً أجزأ (و) إذا قام يكون (السيف بيساره) متكئاً عليه في كل بلدة فتحت عنوة ليريهم أنها فتحت بالسيف فإذا رجعتم عن الإسلام فذلك باق بأيدي المسلمين يقاتلونكم به حتى ترجعوا إلى الإسلام (و) يخطب (بدونه) أي السيف (في) كل (بلدة فتحت صلحاً) ومدينة الرسول فتحت بالقرآن فيخطب فيها بلا سيف ومكة فتحت بالسيف (و) يسن (استقبال القوم بوجهه) كما استقبل الصحابة النبي و (و) يسن (بداءته بحمد الله) بعد التعود في نفسه سراً (والثناء عليه بما هو أهله) سبحانه (والشهادتان وصلاة على النبي على والمنطنة) بالزجر عن المعاصي، والتخويف، والتحذير مما يوجب مقت الله تعالى وعقابه سبحانه (والتذكير) بما به النجاة (وقراءة آية من القرآن) لما روي أنه على قرأ

والجنب والمحدث لا يمنعان منه. قوله: (ولا كشطرها) بدليل أنها تؤدى إلى غير جهة القبلة، ولا يفسدها الكلام. قوله: (وتأويل الأثر أنها الخ) أي بأنها الخ فهو على حذف الباء والأثر ظاهره يدل على أنها كشطر الصلاة. قوله: (هو الصحيح) مقابله ما عن أبي يوسف أنّ الطهارة شرط. قوله: (وستر العورة) هو من سنن الخطبة إجماعاً، وإنْ كان فرضاً في حدّ ذاته حتى لو خطب بدونه أجزأ برهان. قوله: (وكذا الجلوس الخ) اختلف فيه هل هو للأذان، أو للإستراحة، وعلى الأول لا يسن في العيد لأنه لا أذان له ذكره البدر العيني على البخاري. قوله: (فتحت عنوة) أي قهراً، أو غلبة. قوله: (ليريهم) هذه العلة إنما تظهر فيمن كان حديث عهد بالإسلام من أهل تلك البلدة، ولكن العلة تعتبر في الجنس، وقيل: الحكمة فيه الإشارة إلى أنَّ هذا الدين قد قام بالسيف وفيه إشارة إلى أنه يكره الإتكاء على غيره كعصا، وقوس خلاصة لأنه خلاف السنة محيط. وناقش فيه ابن أميرحاج بأنه ثبت أنه ﷺ قام خطيباً بالمدينة متكناً على عصا، أو قوس كما في أبي داود، وكذا رواه البراء بن عازب عنه ﷺ وصححه ابن السكن. قوله: (فتحت بالقرآن) أي بذكره، وتلاوته فيها فكان أهلها يتعلمون القرآن قبل قدومه كره قال شمس الأثمة: من كان أمام الإمام استقبل بوجهه، ومن كان عن يمين الإمام أو يساره انحرف إلى الإمام، وقال السرخسي: الرسم في زماننا القوم القبلة وترك استقبالهم الخطيب لما يلحقهم من الحرج بتسوية الصفوف بعد فراغ الخطيب من خطبته لكثرة الزحام قال: وهذا أحسن. قوله: (كما استقبل الصحابة الخ) فيكون استقبالهم الإمام سنة أيضاً فقد صح أن رسول الله على كان إذا خطب استقبل أصحابه، ومن كان أمامه استقبله بوجهه ومن كان عن يمينه أو يساره انحرف إليه كذا في الشرح. قوله: (مما يوجب مقت الله) أي من ارتكاب ذلك.

في خطبته واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله والأكثر على أنه يتعوّذ قبلها، ولا يسمي إلا أن يقرأ سورة كامله فيسمي أيضاً (و) سن (خطبتان) للتوارث إلى وقتنا (و) سن (إحادة الحمد و) إحادة الخطبتين) جلسة خفيفة وظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات (و) سن (إحادة الحمد و) إحادة (الشاء و) إحادة (الصلاة على النبي على كائنة تلك الإحادة (في ابتداء الخطبة الثانية) وذكر الخلفاء الراشدين والعمين مستحسن بذلك جرى التوارث (و) سن (الدعاء فيها) أي الخطبة الثانية (للمؤمنين والمؤمنات) مكان الوعظ (بالاستغفار لهم) الباء بمعنى مع أي يدعو لهم بإجراء النعم، ودفع النقم، والنصر على الأعداء، والمعافاة من الأمراض والادواء مع بإجراء النعم، ودفع النقم، والنصر على الأحداء، والمعافاة من الأولى، وإن لم يسمع أجزأ كما في الدراية (و) يسن (تخفيف الخطبتين) قال ابن مسعود رضي الله عنه: طول الصلاة، وقصر الخطبة من فقه الرجل (بقدر سورة من طوال المفصل) كذا في معراج الدراية، ولكن يراعي الحال بما هو دون ذلك فإنه إذا جاء بذكر وإن قل يكون خطبة (ويكره التطويل) من غير قيد بزمن في الشتاء لقصر الزمان وفي الصيف للضرر بالزحام والحر (وترك شيء من السنن) التي بيناها (ويجب) يعني يفترض (السعي) أراد الذهاب ماشياً بالسكينة والوقار لا الهرولة لأنها تذهب بهاء المؤمن، والمشي أفضل لمن يقدر عليه وفي الصيف النبي علي عنه بهاء المؤمن، والمشي أوضل لمن يقدر عليه وفي الود منها وإنما ذكر بلفظ السعي لمطابقة الأمر به في الآية وقد نهى النبي علي عنه بهوه:

قوله: (قبلها) أي الآية، وهو غير التعوذ الذي قبل الخطبة. قوله: (وظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات) وهو المذهب در، وتاركها مسيء في الأصح لأنها سنة قهستاني لما روي أن النبي على كان يخطب قائماً خطبة واحدة فلما أسن جعلها خطبتين بينهما جلسة خفيفة، وفيه دليل على أنها للإستراحة لا شرط. قوله: (وسن إعادة الحمد الخ) الثلاثة سنة واحدة. قوله: (وسن المعاء فيها للمؤمنين) وجاز الدعاء للسلطان بالعدل، والإحسان، وكره تحريماً وصفه بما ليس فيه، وتكلمه بكلام الدنيا إلا أن يشبه أمراً بمعروف. قوله: (والنصر على الأعداء) أي الكفار والبغاة. قوله: (قال ابن مسعود الخ) وفي الفتح من الفقه، والسنة تقصير الخطبة، وتطويل الصلاة. قوله: (بما هو دون ذلك) أي بذكر ما هو دون سورة من قصار المفصل. قوله: (ويكره التطويل) أي بزيادة على قدر السورة من الطوال كما في الدر وغيره. قوله: (في الشتاء) متعلق بالتطويل، وقوله وفي الصيف عطف عليه، وقوله بالزحام لا يخص الصيف. قوله: (بهاء المؤمن) أي كماله. قوله: (والمشي أفضل) لما كان يتوهم من قوله أراد الذهاب ماشياً ان المشي واجب دفعه بذلك. قوله: (وفي العود منها) عطف على محذوف معلوم من المقام أي الدهاب إليها، وفي العود والحاصل أنهم اختلفوا في الرجوع، فقيل: هو كالذهاب إليها فالمشي أفضل، وقيل: هو كالخروج إلى سائر الحاجات، وهو الأصح.

كتاب الصلاة

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأخرجه أحمد، وقال: وما فاتكم فامضوا فيذهب في الساعة الأولى وهو الأفضل، ثم ما يليها وهكذا للجمعة (و) يجب بمعنى يفترض (ترك البيع) وكذا

قوله: (وأنتم تسعون) أي تسرعون. قوله: (وقال) أي الإمام أحمد ومثله عند ابن حبان عن ابن عيينة. قوله: (فيذهب في الساعة الأولى الخ) لحديث أوس الثقفي رضي الله عنه من غسل يوم الجمعة، واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى، ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها، وقيامها رواه أبو داود، وغيره يقال: غسل الرجل امرأته، وغسلها مخففاً، ومشدداً إذا جامعها لأنه أوجب عليها الغسل بجماعه، وورد أن من فعله كان ممن يظل بظل العرش كذا ذكره الشبرخيتي في شرح الأربعين، والتبكير سرعة الانتباه أول الوقت أو قبله لأداء العبادة بنشاط، والابتكار هو المسارعة إلى المصلى لينال فضيلته، والصف الأول، وروى الإمام مالك في الموطأ قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة اه. قال مالك وأكثر أصحابه وإمام الحرمين، والقاضى حسين أنها لحظات لطيفة أولها زوال الشمس، وآخرها قعود الإمام على المنبر وقال الجمهور والمراد ساعات اليوم، والليلة المنقسمة إلى أربعة وعشرين جزءاً فاستحبوا التبكير اليها واختلف في أول الوقت فقيل: من طلوع الشمس ليكون ما قبله من طلوع الفجر زمان غسل، وتأهب. قال البرهان الحلبي: وهو الأظهر وذكر الساعات للحث على التكبير إليها، والترغيب في فضلة السبق، وتحصيل الصف الأول، وانتظارها، والاشتغال بالنفل، والذكر قبلها، وفي الكشاف قيل: أول بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة، ومعنى راح في الحديث خف قال في القاموس: راح للمعروف يراح راحة أخذته له خفة، وراحت يده لكذا خفت، واستحبوا ان يواقع زوجته ليكون أغضى لبصره، وأسكن لنفسه إذا راح للجمعة كما يشهد له حديث أوس السابق. قوله: (ويجب ترك البيع) فيكره تحريماً من الطرفين على المذهب، وصح اطلاق الحرام عليه كما وقع في الهداية، ويقع العقد صحيحاً عندنا، وهو قول الجمهور حتى يجب الثمن، ويثبت الملك قبل القبض، وفي الفتح المكروه دون الفاسد، وليس المراد بكونه دونه في حكم المنع الشرعي، بل في عدم فساد العقد، وإلا فهذه المكروهات كلها تحريمية لا نعلم خلافاً في الإثم بها اهـ، وقال مالك وأحمد: بالبطلان في غير نكاح، وهبة وصدقة، وفي الكلام إشعار بأن من لم تجب عليه الجمعة مستثنى من الحكم كما في القهستاني يعني من لم تجب عليهما معاً أما إذا وجبت على أحدهما دون الآخر أثما جميعاً لأن الأول ارتكب النهي، والثاني أعانه عليه كذا في شرح البخاري للعيني. قوله: ترك كل شيء يؤدي إلى الاشتغال عن السعي إليها أو يخل به كالبيع ماشياً إليها لا طلاق الأمر (بالأذان الأوّل) الواقع بعد الزوال (في الأصح) لحصول الإعلام به لأنه لو انتظر الأذان الثاني الذي عند المنبر تفوته السنة وربما لا يدرك الجمعة لبعد محله وهو اختيار شمس الأئمة (وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام) وهو قول الإمام لأنه نص النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بالكلام إذا خرج قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن

(وكذا ترك كل شيء الخ) منه إنشاء السفر عنده. قوله: (كالبيع ماشياً) وما في النهاية عن أصول الفقه لأبي اليسر أنهما إذا تبايعا، وهما يمشيان فلا بأس به مشكل لأنه تخصيص لإطلاق الكتاب، وهو نسخ، فلا يجوز بالرأي وفي المضمرات، والبيع على باب المسجد، أو فيه أعظم وزراً اه. قوله: (في الأصح) وقال الطحاوي: المعتبر هو الأذان الثاني عند المنبر لأنه الذي كان في زمنه على والشيخين بعده قال في البحر: وهو ضعيف. قوله: (وإذا خرج الإمام) أي من حجره إن كانت وإلا فقيامه للصعود قاطع كما في شرح المجمع فيثبت المنع بمجرد ظهوره، ولو قبل صعوده المنبر، وقيل: إذا صعد وعليه جرى الكمال، والزيلعي والعيني. قوله: (فلا صلاة) سواء كانت قضاء فائتة، أو صلاة جنازة، أو سجدة تلاوة أو منذورة أو نفلاً إلا إذا تذكر فائتة، ولو وتراً، وهو صاحب ترتيب، فلا يكره الشروع فيها حينثذ، بل يجب لضرورة صحة الجمعة، وأفاد أنه لا يكره الشروع قبل الخروج فيتم ما شرع فيه، ولو خطب الإمام من غير كراهة مطلقاً، إلا إذا كان في نفل فإنه يتم شفعاً، ثم يقطع، ولو كان خروجه بعد القيام للثالثة أتم أيضاً لأنه وجب عليه الشفع الثاني بالقيام إليه، واختلف في سنة الجمعة، فقيل: يقطع على رأس الركعتين كالنفل المطلق، والصحيح أنه يتمها لأنه كصلاة واحدة واجبة بحر، ولكن يخفف القراءة در يعني بقدر الواجب الإدراك الواجب، وهل يترك تسبيح الركوع والسجود والصلاة على البشير النذير في القعود الأخير لأنها سنة والإستماع فرض يحرر. قوله: (ولا كلام) دنيوي اتفاقاً كما في السراج وغيره كذا الأخروي عند الإمام، وسيأتي تمامه. قوله: (لأنه نص النبي على) وهو كما في الهداية باللفظ المذكور وفي المصنف فاز في الفتح ورفعه غريب، والمعروف كونه من كلام الزهري اهـ. وفي البحر عن العناية، والنهاية اختلف المشايخ على قول الإمام في الكلام قبل الخطبة فقيل: إنما يكره ما كان من جنس كلام الناس أما التسبيح ونحوه، فلا، وقيل: ذلك مكروه، والأول أصح، ومن ثمة قال في البرهان وخروجه قاطع للكلام أي كلام الناس عند الإمام اه فعلم بهذا انه لا خلاف بينهم في جواز غير الدنيوي على الأصح، ويحمل الكلام الوارد في الأثر على الدنيوي، ويشهد له ما أخرجه البخاري أن معاوية أجاب المؤذن بين يديه، لما أن قضى التأذين قال: يا أيها الناس إنى سمعت رسول الله على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم من مقالتي اه، وفي النهر عن البدائع يكره الكلام حال الخطبة، وكذا كل عمل يشغله عن سماعها من قراءة

كتاب الصلاة

يكبر، واختلفا في جلوسه إذا سكت، فعند أبي يوسف يباح وعند محمد لا يباح لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع، ولا استماع هنا وله إطلاق الأمر، وإذا أمر الخطيب بالصلاة على النبي على سراً إحرازاً للفضيلتين، ويحمد في نفسه إذا عطس على الصحيح، وفي الينابيع يكره التسبيح، وقراءة القرآن والصلاة على النبي في إذا كان يسمع الخطبة وروي عن نصير بن يحيى إن كان بعيداً من الإمام يقرأ القرآن، وروي عنه أنه كان يحرك شفتيه، ويقرأ القرآن فمن فعل مثله، ولا يشغل غيره بسماع تلاوته لا بأس به كالنظر في الكتاب، والكتابة، وفيه خلاف وروي عن أبي يوسف أنه لا بأس به وقال الحسن بن زياد: ما دخل العراق أحد أفقه من الحكم بن زهير وإنّ الحكم كان يجلس مع أبي يوسف يوم الجمعة، وينظر في كتابه ويصحح بالقلم وقت الخطبة (ولا يرد سلاماً ولا يشمت عاطساً) لاشتغاله بسماع واجب قال في الحجة: كان أبو حنيفة رحمه الله يكره تشميت العاطس،

قرآن أو صلاة، أو تسبيح، أو كتابة، ونحوها، بل يجب عليه أن يستمع ويسكت، في شرح الزاهدي، يكره لمستمع الخطبة ما يكره في الصلاة من أكل وشرب وعبث والتفات ونحو ذلك اه، وفي الخلاصة كل ما حرم في الصلاة حرم حال الخطبة، ولو أمرا بمعروف، وفي السيد استماع الخطبة من أولها إلى آخرها واجب وإن كان فيها ذكر الولاة، وهو الأصح نهر وكذا استماع سائر الخطب كخطبة النكاح والختم اه، واختلف في الدنو من الإمام، والصحيح من الجواب أنه أفضل، وقال كثير من العلماء التباعد أولى كي لا يسمع مدح الظلمة، والدعاء لهم، ويجلس في الصف الأول مما يلى الإمام من غير إيذاء. قوله: (لأن الكراهة) علة لأصل الخلاف، ولقول أبي يوسف بجوازه في الجلوس أيضاً. قوله: (يصلي سراً) بحيث يسمع نفسه كذا أفاده القهستاني، وفي الشرح عن الحسامي يصلي في نفسه، وفي الفتح عن أبي يوسف ينبغي في نفسه لأن ذلك مما لا يشغله عن سماع الخطبة، فكان إحرازاً للفضيلتين، وهو الصواب. قوله: (ويحمد في نفسه) وإذا فرغ من الخطبة يحمد بلسانه، كما لو سمع النداء في الخلاء يجيب بقلبه وإذا فرغ يجيب بلسانه كما في المحيط. قوله: (وفيه خلاف) والمعتمد المنع، وفي الولوالجية النسائي عن الخطيب إذا كان يجيب لا يسمع الخطبة لا يقرأ القرآن، بل يسكت هو المختار. قوله: (وقال الحسن الخ) معتمد المذهب المنع قال في الكنز بل يستمع وينصت والنسائي كالقريب. قوله: (وإن الحكم) بكسر ان. قوله: (ولا يرد سلاماً) مطلقاً لا. بلسانه، ولا بقلبه، لا قبل الفراغ، ولا بعده لأن هذا السلام غير مأذون فيه شرعاً، بل يرتكب بسلامه إثما لأنه يشغل به خاطر السامع عن الفرض. قوله: (ولا يشمت عاطساً الخ) وهل يحمد إذا عطس الصحيح نعم في نفسه، وإذا لم يتكلم بلسانه، ولكنه أشار برأسه أو بيده أو بعينه لإزالة منكر أو جواب سائل لا يكره على الصحيح كما في المضمرات والفتح. قوله: (لما ورد السلام إذا خرج الإمام (حتى يفرغ من صلاته) لما قدمناه، وليس منه الإنذار والنداء لخوف على أعمى ونحوه التردي في بئر أو خوف حية وعقرب لأنّ حق الآدمي مقدّم على الإنصات حق الله والدعاء المستجاب وقت الإقامة يحصل بالقلب لا باللسان (وكره لحاضر الخطبة الأكل والشرب) وقال الكمال: يحرم وإنّ كان أمراً بمعروف، أو تسبيحاً والأكل والشرب والكتابة انتهى يعني إذا كان يسمع لما قدّمناه أن كتابة من لا يسمع الخطبة غير ممتنعة (و) كره (العبث والالتفات) فيجتنب ما يجتنبه في الصلاة (ولا يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر) لأنه يلجئهم إلى ما نهوا عنه والمروي من سلامه عندنا غير مقبول (وكره) لمن تجب عليه الجمعة (الخروج) من المصر يوم الجمعة (بعد النداء) أي الأذان الأول وقيل الثاني: (ما لم يصل) الجمعة لأنه شمله الأمر بالسعي قبل تحققه بالسير، وإذا خرج قبل الزوال فلا بأس به بلا خلاف عندنا، وكذا بعد الفراغ منها وإن لم يدركها (ومن لا جمعة عليه) كمريض ومسافر ورقيق وامرأة عمى ومقعد (إن أداها جاز عن فرض

قدمناه) من قوله إذا خرج الإمام الخ. قوله: (وليس منه) أي من الكلام المكروه. قوله: (حق الله) بدل من الإنصات. قوله: (والدعاء المستجاب وقت الإقامة) أي يوم الجمعة، أو في ساعة الجمعة المفسرة على الصحيح بأنها من خروج الإمام إلى فراغه من الصلاة. قوله: (إذا كان يسمع) بأن كان قريباً. قوله: (إن كتابة من لا يسمع) أي البعيد. قوله: (غير ممتنعة المعتمد المنع. قوله: (لأنه يلجئهم إلى ما نهوا عنه) وهو الكلام، وهذا إنما يظهر أن لو أطلق في الكلام أما لو قيد بالدنيوي فلا يظهر لأن هذا أخروي، وهو مما لا خلاف في إباحته كما مر عن العناية، وغيرها وهذا البحث كثير الخلاف جداً. قوله: (والمروى من سلامه) أي الإمام حين يستقر على أعلى المنبر كما فعله على قوله: (غير مقبول) لما قال البيهقي أنه ليس بقوي، وقال عبد الحق في الأحكام الكبرى: هو مرسل، وهو ليس بحجة عند الشافعي رضي الله عنه، أى فكيف يستدل به عنده، وقوله عندنا متعلق بمقبول، أو متعلق بقوله، والمروي فإن الحدادي، وجماعة من مشايخنا قالوا انه يسلم. قوله: (وكره لمن تجب عليه الجمعة) أطلق الكراهة، فتكون تحريمية، وأخرج من لا تجب عليه، فلا كراهة في خروج. قوله: (وقيل الثاني) هذا الخلاف مبنى على الخلاف في وجوب السعى بالأول أو بالثاني. قوله: (ما لم يصل الجمعة) على الصحيح كما في شرح المنية، والمسافر إذا دخل مصر أو لم ينو إقامة نصف شهر لا جمعة عليه، وان عزم على أن يمكث فيه يومها بخلاف القروي العازم، فإنه يلحق بأهل المصر وان نوى الخروج من يومه، ولو بعد الزوال لا تلزمه الجمعة هكذا قال الفقيه: وقيل: إن دخل الوقت قبل خروجه من المصر لزمته الجمعة مطلقاً كذا في الخلاصة. قال البرهان الحلبي، ولم يذكر قاضيخان إلا عدم لزومها إذا نوى الخروج من يومه قبل الوقت، أو بعده، كما اختار الفقيه أبو الليث فعلم أنه المختار عنده لأنه إذا نوى إقامة ذلك اليوم في

الوقت) لأنّ سقوط الجمعة عنه للتخفيف عليه، فإذا تحمل ما لم يكلف به، وهو الجمعة جاز عن ظهره كالمسافر إذا صام، وكلام الشراح يدل على أنّ الأفضل لهم الجمعة غير أنه يستثنى منه المرأة لمنعها عن الجماعات (ومن لا عذر له) يمنعه عن حضور الجمعة (لو صلى الظهر قبلها) أي قبل صلاة الجمعة انقعد ظهره لوجود وقت الأصل في حق الكافة وهو الظهر، ولكنه لما أمر بالجمعة (حرم) عليه الظهر، وكان انعقاده موقوفاً (فإن سعى) أي مشى (إليها) أي الجمعة (و) كان (الإمام فيها) وقت انفصاله عن داره لم يتمها أو أقيمت بعدما سعى إليها (بطل ظهره) أي وصفه وصار نفلاً، وكذا المعذور (وإن لم يدركها) في الأصح وقيل: إذا مشى خطوتين في البيت الواسع يبطل ولا يبطل إذا كان مقارناً للفراغ منها

المصر التحق بأهله بخلاف ما إذا لم ينو اه. قوله: (إن أداها جاز عن فرض الوقت) قال القهستاني: الكلام مشير إلى أن فرض الوقت هو الظهر في حق المعذور، وغيره لكنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة حتماً، والمعذور له رخصة فالجمعة ليست بدلاً عن الظهر لأن حقيقة البدل هو ما يصار إليه عند تعذر الأصل، وليس هذا كذلك، وليس الظهر بدلاً عنها لأنه هو فرض الوقت، بل هي فرض مستقل في ذلك اليوم يسقط به الظهر قال في الفتح وهذا الوجه يستلزم وجوب الظهر أولاً، ثم إيجاب إسقاطه بالجمعة، وفائدة هذا الوجوب جواز المصير إليه عند العجز عن الجمعة اه. قوله: (وكلام الشراح يدل الخ) لقولهم: إن الظهر لهم يوم الجمعة رخصة فدل على أن العزيمة صلاة الجمعة كذا في الشرح. قوله: (غير أنه يستثنى منه المرأة) أي فصلاتها في بيتها أفضل، وأصل هذا البحث للعلامة زين رحمه الله تعالى. قوله: (في حق الكافة) متعلق بالأصل أي وأما الجمعة فليست على الكافة. قوله: (حرم عليه الله الظهر) أي صلاة الظهر، وهذا بالنسبة لغير المعذور كما هو الموضوع أما المعذور إذا صلى الظهر قبل الإمام لا يكره بالاتفاق بحر. قوله: (فإن سعى إليها الغ) قيد بالسعى لأنه لو كان جالساً في المسجد بعدما صلى الظهر لا تبطل حتى يشرع مع الإمام بالاتفاق كما في البحر عن الحقائق لأنه إذا لم يشرع معه تبين أنه لم يرغب في الجمعة تبيين، وقيد باليها لأنه لو سعى إلى غيرها لا يبطل ظهره بالاتفاق كما في غاية البيان. قوله: (وكان الإمام فيها وقت انفصاله) أدركه فيها أو لم يدركه لبعد مسافة أن نحوه لأن الإدراك ممكن بتقدير الله تعالى عناية. قال في الفتح: وهذا تخريج أهل بلخ عن الإمام، وهو الأصح وعلى تخريج أهل العراق عنه لا يبطل إلا إذا كان لا يرجو إدراكها اه. قوله: (وكذا المعذور) فلا فرق بينه وبين غيره في أن السعي مبطل، وإنما الفرق من جهة حرمة أداء الظهر قبلها أو عدمها، وقال زفر والشافعي لا يبطل ظهر المعذور بأداء الجمعة بعده وتقع الجمعة نفلاً. قوله: (في الأصح) تعين أن المبطل السعى بقيد الانفصال عن الدار على المختار. قوله: (وقيل إذا مشى خطوتين) وإن لم ينفصل عن الدار. قوله: (كما بعده) أي كالسعى بعد الفراغ.

كما بعده، أو لم تقم الجمعة أصلاً، وقالا: لا يبطل ظهره حتى يدخل مع القوم، وفي رواية حتى يتمها حتى لو أفسد الجمعة قبل تمامها لا يبطل ظهره على هذه الرواية، ويقتصر الفساد عليه لو كان إماماً، ولم يحضر الجمعة من اقتدى به في الظهر (وكره للمعذور) كمريض ورقيق ومسافر (والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها) أي الجمعة يروى ذلك عن علي رضي الله عنه ويستحب له تأخير الظهر عن الجمعة فإنه يكره له صلاتها منفرداً قبل الجمعة في الصحيح (ومن أدركها) أي الجمعة (في التشهد أو) في (سجود السهو) أو تشهده (أتم جمعة) لما رويناه: وما فاتكم فاقضوا هذا عندهما وقال محمد: إن أدركه قبل رفع رأسه من ركوع الثانية أتم جمعة وإلا أتم ظهرًا. أو في العيد يتمه اتفاقاً

قوله: (وقالا لا يبطل ظهره الخ) لأن السعى إلى الجمعة دون الظهر، فلا يبطل به الظهر والجمعة فوقه فيبطل بها، وللإمام أن السعى إلى الجمعة من خصائصها فصار الاشتغال به كالاشتغال بركن من أركانها، فيؤثر في ارتفاض الظهر احتياطاً. قوله: (ويقتصر الفاسد عليه الغ) مثلاً لو صلى مسافر الظهر إماماً، ثم حضر الجمعة فصلاها فهي فرضه، وجازت صلاة أولئك، ولو قدمه الإمام لسبق حدث حازت صلاة القوم لأن ظهره ارتفض في حقه دون أولئك الذين صلى بهم قبل دخول المصر، فصار في حق الفريق الثاني كأنه لم يصل الظهر كذا في الشرح، وبها يلغز فيقال: أي صلاة فسدت على الإمام، ولم تفسد على المأموم. قوله: (أداء الظهر بجماعة) سواء كان قبل الجمعة أو بعدها، وإنما قيد بالمعذور ليعلم حكم غيره بالأولى، ووجه الكراهة أنها تفضى إلى تقليل جماعة الجمعة لأنه ربما تطرق غير المعذور للاقتداء بالمعذور، ولأن فيه صورة المعارضة بإقامة غيرها. قوله: (في المصر) قيد به لإخراج أهل السواد فإنه لا يكره لهم الجماعة لعدم الجمعة على أهلها، فلا يلزم ما ذكر. قوله: (فإنه يكره له صلاتها الخ) كذا في البحر وهذا لا ينافي ما قدّمناه عنه من أن ذلك لا يكره اتفاقاً فالحمل الكراهة المنفية فيما سبق على التحريمية، وما هنا على التنزيهية لأنها في مقابلة المستحب أفاده السيد. قوله: (صلاتها) أي الظهر وأنث باعتبار أنها فريضة. قوله: (أو في سجود السهو) إن قيل: إن هذا يشعر بأنه يسجد للسهو في الجمعة، والعيد، وهو خلاف المختار أجيب بأن المختار عدم الوجوب فيهما وإن الأولى تركه لئلا يقع الناس في فتنة لا أن المختار عدم جوازه أفاده في الإيضاح. قوله: (وما فاتكم فاقضوا) فإن معناه اقضوا ما فاتكم من صلاة الإمام والذي فات من صلاة الإمام هو الجمعة، وهو يدل على ما في قوله: لما روينا. قوله: (وإلا أتم ظهراً) لأنه أدرك معه أقلها فلا يعتبر بالكل من وجه، وحاصله أنه بإدراك الأقل تصير جمعة من وجه باعتبار ما وجد من الشرائط فيما أدرك كالتحريمة، والجماعة، والإمام وظهرا من وجه لفوات بعض الشروط فيما يقضى، وهو الجماعة، والإمام وهي مشروعة على خلاف القياس فيراعى فيه جميع الخصوصيات فبالنظر لكونها ظهراً يصلي أربعاً، وبالنظر لكونها جمعة يتحتم ويتخير في الجهر والإخفاء وقال ﷺ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهره ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب

أن يقعد على رأس الركعتين ويقرأ في جميع الركعات لاحتمال النفلية. قوله: (ويتطهر) لعل الواو بمعنى أو ويكون المراد به الوضوء لما ورد ما معناه: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل، فالغسل أحب. قوله: (ويدهن من دهنه) لعل المراد به نحو الزيت فانه مأمور به في البلاد الحارة كما يدل عليه حديث كلوا الزيت وادهنوا به. قوله: (ويمس من طيب بيته) الموجود فيه أو المرد إن لم يجد طيب الرجال يمس من طيب أهله مما له رائحة لا لون كمسك وكافور. قوله: (فلا يفرق بين اثنين) أفاد بهذا النهى عنه قال ﷺ: «من تخطى رقاب الناس اتخذ جسراً إلى جهنم، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها عنال الحلبي: وينبغي أن يقيد النهي عن التخطى بما إذا وجد بدأ أما إذا لم يجد بدأ بأن لم يكن في الوراء موضع، وفي المقدم موضع فله أن يتخطى اليه للضرورة، وفي الخلاصة: إذا دخل الرجل الجامع، وهو ملآن إن كان تخطيه يؤذي الناس لم يتخط، وإن كان لا يؤذي أحداً بأن لا يطأ ثوبًا، ولا جسداً فلا بأس ان يتخطى، ويدنو من الإمام، وروى الفقيه أبو جعفر عن أصحابنا أنه لا بأس بالتخطى ما لم يخرج الإمام، أو يؤذي أحداً اه، وحاصله أن التخطى جائز بشرطين عدم الإيذاء وعدم خروج الإمام لأن الإيذاء حرام والتخطية عمل وهو بعد خروج الإمام حرام، فلا يرتكبه لفضيلة الدنو من الإمام، بل يستقر في موضعه من المسجد، وما ذكره في البحر وغيره من أن من وجد فرجة في المقدم له أن يخرق الثاني لأنه لا حرمة لهم لتقصيرهم يحمل على الضرورة، أو على عدم الإيذاء أو على الاستئذان قبل خروج الإمام جمعاً بين الروايات، ومن زحزح رجلين، وجلس بينهما مع ضيق الموضع دخل في النهي عن التفرقة بين اثنين، وفي البحر، وأما التخطى للسؤال فمكروه في جميع الأحوال بالإجماع، ويكره أشد كراهة أن يقيم الرجل أخاه فيجلس في موضعه في الجمعة وغيرها، قال الكرماني، وظاهر النهى الوارد فيه التحريم لأن من سبق إلى مباح، فهو أحق به بخلاف ما لو قام الجالس باختياره، وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس غيره لكن ان انتقل القائم إلى مكان أقرب لسماع الخطبة، فلا بأس وإن انتقل إلى دونه كره ولو آثر شخصاً بمكانه لم يجر لغيره ان يسبقه إليه لأن الحق للجالس آثر به غيره، فقام مقامه في استحقاقه، ولو بعث من يقعد له في مكانه عنه إذا جاء هو حاز أيضاً من غير كراهة ولو فرش له نحو سجادة ففيه وجهان فقيل: يجوز لغيره تنحيتها والجلوس في موضعها لأن السبق بالأجسام لا بما يفرش، ولا يجوز الجلوس عليها

له ثم يسكت إذا تكلم الخطيب إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» رواه البخاري وقال على ثلاثة يعصمهم الله من عذاب القبر، المؤذن والشهيد والمتوفى ليلة الجمعة لكن ذكر ابن وهبان أنه لا بأس به وأشار إليه بقوله ومن شاء تنويراً فقالوا: ينور.

بغير رضاه، نعم لا يرفعها بيده أو غيرها لئلا تدخل في ضمانه، وقيل: لا يجوز تنحيتها لأنه ربما يفضى إلى الخصومة ولأنه سبق إليه بالحجر فصار كحجر الموات، ويجوز إقامة الرجل من مكانه في ثلاث صور إذا قعد في موضع الإمام أو في طريق يمنع الناس من المرور، أو بين يدي الصف، كما في العيني على البخاري، وغيره. قوله: (إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) يعنى الماضية، أو المستقبلة والمغفرة تكون للمستقبل كما تكون للماضي وزاد ابن حبان من حديث أبي هريرة وزيادة ثلاثة أيام من التي بعدها. قوله: (يعصمهم الله) أي يحفظهم الله تعالى. قوله: (المؤذن) ظاهره ولو غير محتسب. قوله: (والشهيد) ظاهره ولو شهيد آخرة فقط. قوله: (والمتوفى ليلة الجمعة) قال أبو المعين في أصوله: قال أهل السنة والجماعة عذاب القبر وسؤال منكر ونكير حق لكن إن كان كافراً فعذابه يدوم في القبر إلى يوم القيامة، ويرفع عنهم العذاب يوم الجمعة وشهر رمضان لحرمة النبي ﷺ، ثم المؤمن على ضر بين أن كان مطيعاً لا يكون له عذاب القبر ويكون له ضغطة فيجد هول ذلك، وخوفه لما أنه كان يتنعم بنعمة الله تعالى، ولم يشكر النعمة وإن كان عاصياً يكون له عذاب، وضغطة القبر لكن ينقطع عنه العذاب يوم الجمعة، وليلة الجمعة، ولا يعود العذاب إلى يوم القيامة وإن مات ليلة الجمعة، أو يوم الجمعة يكون له العذاب ساعة واحدة، وضغطة، ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة من مجمع الروايات والتتارخانية كذا في الشرح وناقش فيه المنلا على وقال: إن ذلك غير ثابت في الأحاديث.

تكميل: من كمال النظافة قص ظفر وحلق شعر قال في الخانية، والخلاصة من كتاب الاستحسان: رجل وقت لقلم أظفاره، أو حلق رأسه يوم الجمعة، قالوا إن أخره إلى يوم الجمعة تأخيراً فاحشاً يعني قد جاوز الحد كره لأن من كان ظفره طويلاً يكون رزقه ضيقاً، فإن لم يجاوز الحد، وأخره تبركاً بالأخبار فهو مستحب لما روت عائشة رضي الله عنها مرفوعاً من قلم أظافيره (۱) يوم الجمعة أعاذه الله من البلاء إلى الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام، وفي استحسان القهستاني عن الزاهدي يستحب أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، ويحلق عانته، وينظف بدنه في كل أسبوع مرة ويوم الجمعة أفضل ثم في خمسة عشر يوماً، والزائد على الأربعين آثم اه، وورد من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله تعالى منه الداء وأدخل عليه الدواء اه، وورد أن من استاك يوم الجمعة، وقص شاربه، وقلم أظافره ونتف إبطه، واغتسل فقد

<sup>(</sup>١) قوله أظافيره في نسخة أظفاره اه.

أوجب، ونقل عن الثوري استحباب تقليم الأظفار يوم الخميس، وجعله بعض العلماء سبباً للغنى، وأحاديث يدل على أن القلم قبل للغنى، وأحاديث يدل على أن القلم قبل الصلاة فما في بعض الكتب انه بعدها ليشهد له بالصلاة لا يعوّل عليه لأنه تعليل في مقابلة النص، وقول بعضهم لم يثبت في استحباب قص الأظفار يوم معين مراد لم يصح لا أنه لم يثبت أصلاً. قال بعضهم وتقص على ترتيب النظم المشهور.

قلم وا(۱) أظف اركم بالسببة والأدب يسموا أوخسب

كذا في شرح الشرعة، وفي فتح الباري: إن الإمام أحمد قد نص على هذه الكيفية، ونقل الشرف الدمياطي عن بعض مشايخه أن من قص أظفاره مخالفاً لا يرمد، وانه جرب ذلك مدة طويلة اه لكن أنكر الهيئة المذكورة ابن دقيق العيد، فقال: كل ذلك لا أصل له وإحداث استحباب لا دليل عليه وهو قبيح عندي بالعالم نعم البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلين لها أصل، وهو أنه ﷺ كان يعجبه التيامن في طهوره وترجله وفي شأنه كله متفق عليه وكذا تقديم اليدين على الرجلين قياساً على الوضوء، وما يعزى من النظم في قص الأظفار، لعلي وغيره باطل كظهور الأكلة في قص يوم السبت، وذهاب البركة في الأحد وحصول العز والجاه في الاثنين، والهلكة في الثلاثاء وسوء الأخلاق في الأربعاء، والغني في الخميس، والحلم والعلم في الجمعة، ثم قص الأظفار هو إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفر بمقص، أو سكين أو غيرهما ويكره بالأسنان لأنه يورث البرص والجنون وفي حالة الجناية وكذا إزالة الشعر لما روى خالد مرفوعاً من تنوّر (٢) قبل أن يغتسل جاءته كل شعرة فتقول: يا رب سله لم ضيعني، ولم يغسلني كذا في شرح شرعة الإسلام عن مجمع الفتاوي، وغيره والمعنى في قص الأظفار أن الوسخ يجتمع تحتها فيستقذر، وقد ينتهي إلى حد يمنع وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة، وتستحب المبالغة في إزالة الأظفار إلى حد لا يضر بالإصبع كذا في فتح الباري، وأما حلق الرأس ففي التتارخانية عن الطحاوي أنه سن عند أئمتنا الثلاثة اه وفي روضة الزند ويستى السنة في شعر الرأس أما الفرق، وأما الحلق اهـ، يعنى حلق الكل، إن أراد التنظيف، أو ترك الكل ليدهنه ويرجله ويفرقه لما في أبي داود والنسائي عن ابن عمران أن

اه مصححه.

<sup>(</sup>٢) لكن ذكر ابن وهبان أنه لا بأس به وأشار إليه بقوله ومن شاء تنويراً فقالوا: ينوّر.

رسول الله على رأى صبياً حلق بعض رأسه وترك بعضه فقال على: «احلقوه كله أو اتركوه كله» وفي الغرائب يستحب حلق الشعر في كل جمعة، وفي شرح النقاية عن الإمام يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة اه، قال الطحاوي: يستحب إحفاء الشوارب ونراه أفضل من قضاه، وفي شرح شرعة الإسلام قال الإمام: الإحفاء قريب من الحلق وأما الحلق فلم يرد، بل كرهه بعض العلماء ورآه بدعة اه وفي الخانية: وينبغي أن يأخذ من شاربه حتى يوازي الطرف الأعلى من الشفة العليا، ويصير مثل الحاجب اهـ. وعن الشعبي كان يقص شاربه حتى يظهر طرف الشفة العليا، وما قاربه من أعلاه، ويأخذ ما شذ مما فوق ذلك وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم ولا يزيد على ذلك اهـ، قال في فتح الباري: وهذا أعدل ما وقفت عليه من الآثار، ويشرع قص السبالين مع الشارب لأنهما منه كما استظهره في فتح الباري، واستثنى مشايخنا المجاهد فقالوا: نندب له توفير أظفاره لأنها سلاح، وشاربه لأنه أهيب في عين العدو، وأما اللحية فذكر محمد في الآثار عن الإمام أن السنة أن يقطع ما زاد على قبضة يده قال: وبه نأخذ كذا في محيط السرخسي، وكذا يأخذ من عرضها ماطال، وخرج عن السمت التقرب من التدوير من جميع الجوانب لأن الإعدال محبوب، والطول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين، وأخرج الطبراني عن عمر أنه أخذ من لحية رجل ما زاد على القبضة، ثم قال له: يترك أحدكم نفسه حتى يكون كأنه سبع من السباع، وفي الفتاوى الهندية عن الغرائب: نتف الفنيكين بدعة وهما جانبا العنفقة اه، قال في الصحاح والقاموس الفنيك بالفاء والنون كامير والمثنى فنيكان، وهما مجمع اللحيين، أوطرفاهما عند العنفقة، وفي الحديث: إذا توضأت، فلا تنس الفنيكين يعني جانبي العنفقة عن يمين وشمال قال بعض: ويؤخذ مما تقدم مشروعية تنظيف داخل الأنف، وأخذ شعره إذا طال لأن الأذى كالمخاط يعلق به اه وروى الشهاب القليوبي في كتاب البدور المنوّرة في معرفة رتبة الأحاديث المشتهرة: لا تنتفوا شعر الأنف، فأنه يورث الجذام، ولكن قصوه قصاً وقال: ضعيف، وقيل حسن، وروي أنه يورث الأكلة وهي بتثليث(١) الهمزة الحكة ونباته أمان من الجذام وفي الخلاصة عن المنتقى كان أبو حنيفة لا يكره نتف الشيب إلا على وجه التزين اهـ، وينبغي حمله على القليل أما الكثير فيكره لخبر أبي داود: لا تنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم يوم القيامة، وفي القنية: حلق شعر الرأس والظهر خلاف الأدب: وفي المحيط: لا يحلق شعر حلقه، ولا بأس بأن يأخذ شعر الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنثين، ومثله في الينابيع والمضمرات، والمراد ما يكون مشوّهاً لخبر: لعن الله النامصة،

<sup>(</sup>١) قوله وهي بتثليث الهمزة انظر القاموس تجد التثلث في الأكلة بمعنى الغيبة وأما بمعنى الحكمة فهي أكلة بكسر فسكون وكفرحة وأكال كغارب اه مصححه.

## باب أهكام (العيدين) من الصلاة وغيرها سمى عيداً

لأن لله تعالى فيه عوائذ الإحسان لي عباده (صلاة العيدين واجبة) وليست فرضاً ورد

والمتنمصة والسنة في حلق العانة أن يكون بالموسى لأنه يقوي وأصل السنة يتأدى بكل مزيل لحصول المقصود، وهو النظافة، وإنما جاء الحديث بلفظ الحلق لأنه الأغلب، وسواء في ذلك الرجل والمرأة، وقال النووي: الأولى في حقه الحلق، وفي حقها النتف والإبط أولى فيه النتف لورود الخبر ولأن الحلق يغلظ الشعر، ويزيد الرائحة الكريهة بخلاف النتف، ثم العانة هي الشعر الذي فوق الذكر وحواليه، وحوالي فرجها، ويستحب إزالة شعر الدبر خوفاً من أن يعلق به شيء من النجاسة الخارجة، فلا يتمكن من إزالته بالاستجمار، وفي الخانية: ينبغي أن يدفن قلامة ظفره ومحلوق شعره، وإن رماه فلا بأس وكره إلقاؤه في كنيف، أو مغتسل لأن ذلك يورث داء وروي أن النبي على أمر بدفن الشعر والظفر، وقال: لا تتغلب به سحرة بني آدم اه، ولأنهما من أجزاء الآدمي فتحترم وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها كان الله أمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان، الشعر والظفر والحيضة والسن والقلفة والمسحة اه، والحيضة بكسر الحاء المهملة خرقة الحيض، والجمع محايض كذا في الصحاح، ولعل المسحة الخرقة التي يسح بها ما خرج من الإنسان من نحو دم وأستغفر الله العظيم والله سبحانه وتعالى أعلم.

## باب أهكام الميدين

المناسبة بين البابين ظاهرة، وهي اشتراكهما في الآداب والشرائط إلا الخطبة، والجمعة تسمى عيداً أيضاً قال ﷺ: «لكل مؤمن في كل شهر أربعة أعياد، أو خمسة أعياد» وقدمت الجمعة لفرضيتها وكثرة وجودها، وأصل عيد عود لأنه من العود بمعنى الرجوع قلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة كميزان وميقات، وقيل من عيد بفتحتين إذا جمع ويجمع على أعياد والقياس على الأول أعواد لأنه من العود، إلا أنه جمع بهذا اللفظ للزوم الياء في المفرد، فلم ينظر إلى الأصل، وقيل للفرق بينه وبين أعواد جمع عودا للهو، وأما عود الخشب فجمعه عيدان قال في البحر وصلاة العيد شرعت في السنة الأولى من الهجرة كما رواه أبو داود عن عيدان قال في البحر وصلاة العيد شرعت في السنة الأولى من الهجرة كما رواه أبو داود عن أنس قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: «ما هذان اليومان قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله ﷺ: إن الله قد أبدلكما بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر» اه. قوله: (لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان) دينية ودنيوية أو لأنه يعود، ويتكرر بالفرح والسرور وتفاؤلاً بالعود على من أدركه كما سميت القافلة تفاؤلاً بقفولها أي ويتكرر بالفرح والسرور وتفاؤلاً بالعود على من أدركه كما سميت القافلة تفاؤلاً بقفولها أي رجوعها أو لاجتماع الناس فيه، ويطلق على كل يوم مسرة ولذا قيل:

عيد وعيد وعيد صرن مجتمعه وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة

نص الوجوب عن الإمام في رواية، وهي الأصح رواية ودراية، وبه قال الأكثرون، وتسميتها في الجامع الصغير سنة لأنه ثبت الوجوب بها لمواظبة النبي على على صلاة العيدين من غير ترك فتجب (على من تجب عليه الجمعة بشرائطها) وقد علمتها فلا بد من شرائط الوجوب جميعها، وشرائط الصحة (سوى الخطبة) لأنها لما أخرت عن الصلاة لم تكن شرطاً لها بل سنة (فتصح) صلاة العيدين (بدونها) أي الخطبة لكن (مع الإساءة) لترك السنة (كما) يكون مسيئاً (لو قدمت الخطبة على الصلاة) لمخالفة فعل النبي على (وندب) أي استحب لمصلي العيد (في) يوم (الفطر ثلاثة عشر شيئاً أنْ يأكل) بعد الفجر قبل ذهابه للمصلي شيئاً حلوا كالسكر (و) ندب (أنْ يكون المأكول تمراً) إن وجد (و) أن يكون عده

ومذهب الإمام أحمد أن وقت الجمعة يدخل بدخول وقت صلاة العيد قال في متن المنتهي: وشرحه للشيخ منصور الحنبلي، وإذا وقع عيد في يوم الجمعة سقطت عمن حضر العيد ذلك اليوم سقوط حضور لا سقوط وجوب لأنه على صلى العيد وقال: من شاء أن يجمع، فليجمع أفاده السيد. قوله: (وهي الأصح رواية) عن الإمام وعليه الجمهور كافي، وهو المختار خلاصه، ونص عليه محمد في الأصل. قوله: (ودراية) لأنه ثبت بالنقل المستفيض عنه ﷺ أنه كان يصلي صلاة العيدين من حين شرعيتها إلى أن توفاه الله تعالى من غير ترك، وكذا الخلفاء الراشدون، والأئمة المجتهدون، وهذا دليل الوجوب، وبإشارة الكتاب العزيز وهو قوله تعالى: ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ وقوله تعالى: ﴿فصل لربك﴾ [الكوثر: ١٠٨] وانحر فان الأولى إشارة إلى صلاة عيد الفطر، والثانية إلى صلاة الأضحى. قوله: (وتسميتها في الجامع الصغير سنة الخ) عبارته عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة، والثاني فريضة ولا يترك واحد منهما اهـ، قال في العناية: هذا لا ينافي الوجوب ألا ترى إلى قوله، ولا يترك واحد منهما فإنه ينفي الترك والإخبار في عبارة المشايخ والأئمة يفيد الوجوب كذا في الحلبي على أن الوجوب قريب من السنة لأن السنة المؤكدة في قوة الواجب، ولهذا كان الأصح أنه يأثم بتركها كالواجب بحر، وقال أبو موسى الضرير في مختصره: إنها فرض كفاية كما في شرح الزاهدي، ومسكين وهو رواية عن الإمام وبه قال أحمد كما في البرهان. قوله: (وشرائط الصحة) ظاهره أنه لا بد من الجماعة المذكورة في الجمعة على خلاف فيها، وليس كذلك، فإن الواحد هنا مع الإمام جماعة، فيكف يصح أن يقال بشرائطها؟. قوله: (لم تكن شرطاً لها) لأن شرط الشيء يسبقه أو يقارنه. قوله: (لو قدمت الخطبة على الصلاة) اعلم ان الخطبة سنة وتأخيرها إلى ما بعد الصلاة سنة أيضاً نهر عن الظهيرية وكونه مسيئاً بالتقديم لا يدل على نفي سنية أصلها مطلقاً لأن الإساءة لترك سنة التأخير، وهي غير أصل السنة، وفي الدرة المنيفة: لو خطب قبل الصلاة جاز، وترك الفضيلة ولا تعاد ومثله في مسكين اه. قوله: (ثلاثة عشر شيئاً) قد ذكر نحو الخمسة عشر. قوله: (أن يأكل بعد الفجر) الحكمة فيه المبادرة إلى امتثال الأمر

به، وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاة العيد، فإنه كان محرماً قبلها في أول الإسلام، والشرب كالأكل، فإن لم يفعل ذلك قبل خروجه ينبغي أن يفعله في الطريق، أو في المصلى إن تيسر كما في شروح الحديث، فإن لم يفعل فلا كراهة في الأصح كذا في الحلبي. قوله: (ويأكلهن وتراً) زاد ابن حبان ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، أو أقل من ذلك، أو أكثر بعد أن يكون وتراً، وقال شارحوه الحكمة في تخصيص التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي أضعف الصوم، وترقيق القلب وهو أيسر من غيره، ومن ثمة استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقاً كالعسل، وقيل: لأنه يحسن البول، وقيل: لأن النخلة مثل بها المسلم، فثمرها أفضل المأكول، وقيل لأنها الشجرة الطيبة، والحكمة في جعلهن وتراً أنه ﷺ كان يحب الإيتار في جميع أموره استشعاراً للوحدانية، فإن لم يتسير التمر أكل حلواً غيره كما ذكرنا فإن لم يتيسر أيضاً تناول ما تيسر اه. قوله: (ربما يعاقب) قال القهستاني: وبالترك في اليوم يعاقب اه. قوله: (وتقدم أنه للصلاة) ذكر السرخسي عن الجواهر: يغتسل بعد الفجر فإن فعل قبله أجزأه، ويستوي في ذلك الذاهب إلى الصلاة، والقاعد لأنه يوم زينة، واجتماع بخلاف الجمعة. قال السروجي، وهذا صحيح وبه قالت المالكية والشافعية، كما في الحلبي، واختار في الدرر أيضاً كون الغسل، والنظافة فيه لليوم فقط، وعلله في النهر بأن السرور فيه عام فيندب فيه التنظيف لكل قادر عليه صلى أم لا اهـ، وفي السيد عن الأنهر الأصح أنه سنة، وسماه مندوباً بالاشتمال السنة عليه. قوله: (وهذا نص الغ) اسم الإشارة راجع إلى قوله في الحديث يوم عرفة، وربما يقال: إنما فعله عليه في حجة الوداع، وكان لا تفيد الاستمرار كما نص عليه بعض الأصوليين، وتقدم أنه لا يكون آتياً بالسنة إلا إذا اغتسل في عرفة، وعبارته مع المنن في فصل الاغتسالات المسنونة، ويسن الاغتسال للحاج لا لغيرهم، ويفعله الحاج في عرفة لا خارجها، ويكون فعله بعد الزوال لفضل زمان الوقوف. قوله: (وأعم الحالات) أي جميع حالات الإمكان. قوله: (ويلبس أحسن ثيابه) أي أجملها جديداً كان أو غسيلاً لأنه على كان يلبس بردة حمراء في كل عيد، وهذا يقتضي عدم الاختصاص بالأبيض، والحلة الحمراء ثوبان من اليمين فيهما خطوط حمر، وخضر لا أنها حمراء بحت نهر والبحت الخالص لأن الأحمر القانيء أي شديد الحمرة مكروه كذا في شرح السيد بزيادة.

ويندب للرجال، وكان للنبي على جبة فنك يلبسها في الجمع والأعياد (ويؤدي صدقة الفطر إن وجبت عليه) لأمر النبي على بأدائها قبل خروج الناس إلى الصلاة (ويظهر الفرح) بطاعة الله وشكر نعمته ويتختم (و) يظهر (البشاشة) في وجه من يلقاه من المؤمنين (وكثرة الصدقة) النافلة (حسب طاقته) زيادة عن عادته (والتبكير وهو سرعة الانتباه) أول الوقت أو قبله لأداء العبادة بنشاط (والابتكار) وهو المسارعة إلى المصلى لينال فضيلته، والصف الأول (وصلاة الصبح في مسجد حيه) لقضاء حقه، ويتمخض ذهابه لعبادة مخصوصة، وفي قوله (ثم

قوله: (وكان للنبي ﷺ جبة فنك) أخرج البيهقي في سننه من طريق الشافعي أن النبي ﷺ كان يلبس برد حبرة في كل عيد، وأخرجه في المعرفة عن الحجاج بن أرطأة عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله قال: كان للنبي على برد أحمر يلبسه في العيدين، والجمعة. قال في القاموس: البرد بالضم ثوب مخطط، وفي المصباح البردة كساء صغير مربع اه، وفي النهاية الحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة بوزن عنبة ما كان موشى مخططاً، وهو برد يماني يقال برد حبرة على الوصف والإضافة اه قال القرطبي: سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين، والتحبير التحسين قيل: ومنه قوله تعالى: ﴿فهم في روضة يحبرون﴾ والوشي التخطيط اه، وقولهم حبرة بفتح الحاء خطأ مشهور، وفي الشرح الفنك حيوان يشبه الثعلب اه. قوله: (ويؤدي صدقة الفطر) المقصود هنا بيان أفضل أوقات الدفع، فلا ينافي أنها واجبة في ذاتها، والحاصل أن لها أحوالاً أربعة أحدها قبل يوم الفطر بشرط رمضان أو قبله على اختلاف في ذلك كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى، وهو جائز. ثانيها يومه قبل الصلاة، وهو مستحب ثالثها بعد الصلاة في ذلك اليوم، وهو جائز أيضاً رابعها بعد خروج يوم الفطر وفيه إثم لكن يرتفع الإثم بالأداء كمن أخر الحج بعد القدرة فإنه يأثم، ثم يزول بالأداء كذا في البحر. قوله: (وشكر نعمته) عطف على الفرح. قوله: (ويتختم) لما روي أن من كان لا يتختم من الصحابة في سائر الأيام يتختم يوم العيد كذا في الشرح والتهنئة بقوله تقبل الله منا ومنكم، لا تنكر، بل مستحبة لورود الأثر بها كما رواه الحافظ ابن حجر عن تحفة عيدالأضحى لأبي القاسم المستملى بسند حسن. وكان أصحاب رسول الله عليه إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم، قال: وأخرجه الطبراني أيضاً في الدعاء بسند قوي اهـ قال والمتعامل به في البلاد الشامية، والمصرية قول الرجل لصاحبه عيد مبارك عليك، ونحوه ويمكن أن يلحق هذا اللفظ بذلك في الجواز الحسن، واستحبابه لما بينهما من التلازم اهـ وكذا تطلب المصافحة فهي سنة عقب الصلاة كلها وعند كل لقي. قوله: (أول الوقت) هو بعد الصبح قهستاني. قوله: (لينال فضيلته) أي فضيلة الابتكار. قوله: (والصف) بالجر عطف على الضمير في فضيلته أي، ولينال فضيلة الصف الأول. قوله: (وصلاة الصبح) أي في جماعة. قوله: (لقضاء حقه) أي حق مسجد الحمى فإن الصلاة فيه أفضل من الجامع على أحد قولين. قوله: (ويتمحض) يتوجه إلى المصلى) إشارة إلى تقديم ما تقدم على الذهاب إلى المصلى (ماشياً) بسكون ووقار وغض بصر روي أنه عليه الصلاة والسلام خرج ماشياً، وكان يقول عند خروجه: اللهم إني خرجت إليك مخرج العبد الذليل (مكبراً سراً) قال عليه السلام: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي، وعندهما جهراً وهو رواية عن الإمام، وكان ابن عمر يرفع صوته بالتكبير (ويقطعه) أي التكبير (إذا انتهى إلى المصلى في رواية) جزم بها في الدراية (وفي رواية إذا افتتح الصلاة) كذا في الكافي وعليه عمل الناس قال أبو جعفر، وبه نأخذ (ويرجع من طريق آخر) اقتداء بالنبي عليه وتكثيراً للشهود (ويكره التنفل قبل صلاة العبد في المصلى)

بالنصب عطف على قضاء، واللام مسلطة عليه أي وليتخلص ذهابه وقوله لعبادة، متعلق بيتمحض. قوله: (ثم يتوجه إلى المصلى) بالنصب عطف على المندوبات فإن خصوص التوجه إلى المصلى مندوب وإن وسعهم المسجد عند عامة المشايخ وهو الصحيح، وقد كان رسول الله على يخرج في صلاة العيد إليه، وهو موضع معروف بالمدينة بينه وبين باب المسجد ألف ذراع كما في العيني على البخاري، وأما مطلق التوجه فواجب اه. قوله: (وغض بصر) أي كفه عما لا ينبغي أن يبصر. قوله: (روي أنه ﷺ خرج ماشياً) وروي أنه ما ركب في عيد، ولا جنازة، ولا بأس بالركوب في الرجوع لأنه غير قاصد إلى قربة كما في السراج، وهذا إن قدر وإلا فالركوب أولى قهستاني. قوله: (مخرج العبد الذليل) مفعل بمعنى الحدث لا المكان ولا الزمان. قوله: (مكبراً سراً) قال الطحاوي: ذكر ابن أبي عمران عن أصحابنا جميعاً أن السنة عندهم يوم الفطر أن يكبر في طريق المصلى، وهو الصحيح لقوله تعالى: ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم البقرة: ٢]. قوله: (وعندهما جهراً) قال الحلبي: الذي ينبغي أن يكون الخلاف في استحباب الجهر، وعدمه لا في كراهته، وعدمها فعندهما يستحب، وعنده الإخفاء أفضل، وذلك لأن الجهر قد نقل عن كثير من السلف كابن عمر، وعلى وأبي أمامة الباهلي، والنخعي، وابن جبير وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلي، وأبان بن عثمان، والحكم وحماد، ومالك والشافعي، وأحمد وأبي ثور كما ذكره ابن المنذر في الإشراق اه. قوله: (وكان ابن عمر يرفع صوته بالتكبير) أجيب من طرف الإمام بأنه قول صحابي فلا يعارض به عموم الآية القطعية أعني قوله تعالى: ﴿وإذكر ربك﴾ إلى قوله ودون الجهر. قوله: (وتكثيراً للشهود) لأن مكان القربة يشهد لصاحبه اه سراج، ولا بأس ببناء منبر في المصلى، ولم يكن في زمنه ﷺ لها منبر، وإنما كان يخطب، وهو واقف، وكذا الخلفاء الراشدون بعده، وأول من أحدثه مروان بن الحكم في خلافة معاوية كذا يعلم من البخاري، وشرحه. قوله: (في المصلى اتفاقاً) في القهستاني عن المضمرات أنها لا تكره في ناحية المسجد عند ابن مقاتل فكأنه لم يعتبر خلافه والكراهة تثبت مطلقاً، ولو في صلاة الضحى، أو تحية المسجد، وسواء من تجب عليه صلاة العيد، وغيره حتى يكره للنساء أن يصلين الضحى يوم العيد قبل صلاة الإمام كما في

اتفاقاً (و) في (البيت) عند عامتهم وهو الأصح لأن رسول الله على خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها متفق عليه (و) يكره التنفل (بعدها) أي بعد صلاة العيد (في المصلى فقط) فلا يكره في البيت (على اختيار الجمهور) لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله على لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين (و) ابتداء (وقت) صحة (صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين) حتى تبيض للنهي عن الصلاة وقت الطلوع إلى أن تبيض لأنه على كان يصلي العيد حين ترتفع الشمس قدر رمح، أو رمحين فلو صلوا قبل ذلك لا تكون صلاة عيد بل نفلاً محرماً (إلى) قبيل (زوالها) أي الشمس كما ورد به الأثر (وكيفية صلاتها) أي العيدين (أن ينوي) عند أداء كل منهما (صلاة العيد) بقلبه ويقول بلسانه: أصلي صلاة العيد لله تعالى، المقتدي ينوي المتابعة أيضاً (ثم العيد) بقلبه ويقول بلسانه: أصلي صلاة العيد لله تعالى، المقتدي ينوي المتابعة أيضاً (ثم يكبر للتحريمة ثم يقرأ) الإمام، والمؤتم (الثناء) سبحانك اللهم وبحمدك الخ لأنه شرع في يكبر للتحريمة ثم على تكبيرات الزوائد في ظاهر الرواية (ثم يكبر) الإمام والقوم (تكبيرات الزوائد في ظاهر الرواية (ثم يكبر) الإمام والقوم (تكبيرات الزوائد) سميت بها لزيادتها على تكبير الإحرام والركوع يكررها (ثلاثاً) وهو مذهب ابن الزوائد) مسعود رضي الله عنه، ويسكت بعد كل تكبيرة مقدار ثلاث تكبيرات في رواية عن أبي

النهر، وغيره عن الخانية. قوله: (لأن رسول الله ﷺ الخ) أي مع حرصه على النوافل، فلولا الكراهة لفعل. قوله: (على اختيار الجمهور) وأطلق قاضيخان، وصاحب التحفة إباحة التطوع بعدها بأربع ركعات في الجباية، وذكر في الزاد، والخلاصة يستحب أن يصلي بعد صلاة العيد أربع ركعات لحديث على رضي الله عنه أنه على قال: «من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب الله بكل نبت زبت وبكل ورقة حسنة "كذا في الشرح، ويحمل على الصلاة في البيت. قوله: (قدر رمح) هو أثنا عشر شبراً، والمراد به وقت حل النافلة اه. قوله: (بل نفلاً محرماً) لوقوعه في وقت الطلوع، وللجماعة في النفل، ويستحب تعجيل الإمام الصلاة في أول وقتها في الأضحى، وتأخيرها قليلاً عن أول وقتها، في الفطر بذلك كتب رسول الله ﷺ إلى عمرو بن حزم، وهو بنجران: عجل الأضحى، وأخر الفطر قيل: ليؤدي الفطر، ويعجل إلى التضحية زاهدي وحلبي وابن أمير حاج. قوله: (ويقول بلسانه: أصلي صلاة العيد لله تعالى) ولا يشترط نية الواجب للاختلاف فيه. قوله: (أيضاً) أي كما ينوي صلاة العيد وتقدم أن نية الشروع مع الإمام في صلاته صحيحة. قوله: (وهو مذهب ابن مسعود) وعمر وأبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان، وعقبة بن عامر، وعبدا لله بن الزبير، وأبي هريرة وأبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد الخدري والبراء بن عازب وابن عباس والحسن وابن سيرين والثوري. قوله: (ويسكت بعد كل تكبيرة مقدار ثلاث تكبيرات في رواية) قال في المبسوط: هذا التقدير ليس بلازم لأن المقصود منه إزالة الاشتباه عن القوم وهو يختلف بكثرة الزحام، وقلته اه. قوله: حنيفة لئلا يشتبه على البعيد عن الإمام ولا يسن ذكر، ولا بأس بأن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (يرفع يديه) الإمام والقوم (في كل منها) وتقدم أنه سنة (ثم يتعوذ) الإمام (ثم يسمي سراً، ثم يقرأ) الإمام (الفاتحة ثم) يقرأ (سورة وندب أن تكون) سورة (سبح اسم ربك الأعلى) تمامًا (ثم يركع) الإمام، ويتبعه القوم (فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة) ليوالي بين القراءتين وهو الأفضل عندنا (وندب أن تكون) سورة هل أتاك حديث (الغاشية) رواه الإمام أبو حنيفة يرفعه إلى النبي على كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية ورواه مرة في العيدين فقط (ثم يكبر) الإمام والقوم (تكبيرات الزوائد ثلاثاً ويرفع يديه) الإمام والقوم (فيها كما في) الركعة (الأولى وهذا) الفعل وهو الموالاة بين القراءتين، والتكبير ثلاثاً في كل ركعة (أولى) من زيادة التكبير على الثلاث في كل ركعة و(من تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة) لأثر ابن مسعود رضي الله عنه وموافقة جمع من الصحابة له قولاً وفعلاً وسلامته من الاضطراب وإنما اختير قوله لقول النبي في: رضيت لأمتي ما رضيه ابن أم عبد (فإن قدم التكبيرات) في الركعة الثانية (على القراءة جاز) لأنّ الخلاف في الأولوية لا الجواز وعدمه، ولذا لو كبر الإمام زائداً عما قلناه يتابعه المقتدي إلى ست عشرة تكبيرة فإن زاد لا يلزمه متابعته لأنه بعدها محظور بيقين لمجاوزته ما ورد به الآثار وإذا كان مسبوقاً

(ولا بأس بأن يقول الغ) في القهستاني عن عين الأئمة أن التسبيح بينها أولى اه. قوله: (يرفع يعيه) إلا في تكبيرة الركوع، ولو صلى خلف إمام لا يرى الرفع فيها يرفع ولا يوافق الإمام في الترك بحر عن الظهيرية. قوله: (ثم يتعوذ) هو قول محمد، وهو المختار كما في مجمع الأنهر، وقال أبو يوسف: يتعوذ قبل الزوائد لأنه تبع للثناء عنده. قوله: (بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك) وروى ق واقتربت جوهرة. قوله: (وموافقة جمع من الصحابة) قدمنا ذكرهم. قوله: (وسلامته) أي أثر ابن مسعود من الاضطراب أي التردد في بعض الألفاظ. قوله: (وإنما اختير قوله الغ) ولذلك كثرت موافقة الإمام له. قوله: (لأن الخلاف في الأولوية) قال في البحر: الخلاف في الأولوية، ولا خلاف في الجواز لقول محمد في الموطأ بعد ذكر الروايات فما أخذت به فحسن، ولو كان فيها ناسخ ومنسوخ لكان محمد أولى بمعرفته. قوله: (ولذا لو كبر الإمام) أي لكون الخلاف في الأولوية. قوله: (يتابعه المقتدي الغ) لأنه التزم صلاته فيلزمه العمل برأيه. قوله: (لأنه بعدها الغ) أي فخرج عن عهدة الاجتهاد فصار كالعمل بالمنسوخ، ثم قالوا: هذا إذا سمع من الإمام أما إذا سمع من المبلغ فقط فإنه يتابعه ولو زاد على هذا العدد لجواز الخطأ من المبلغ فيما سبق، فلا يترك الواجب احتياطاً، ولذا قبل: ينوي على هذا العدد لجواز الخطأ من المبلغ فيما سبق، فلا يترك الواجب احتياطاً، ولذا قبل: ينوي الافتتاح بكل تكبيرة لاحتمال التقدم على الإمام في كل تكبيرة.

يكبر فيما فإنه بقول أبي حنيفة: وإذا سبق بركعة يبتدىء في قضائها بالقراءة، ثم يكبر لأنه لو بدأ بالتكبير والى بين التكبيرات ولم يقل به أحد من الصحابة فيوافق رأي الإمام علي بن أبي طالب فكان أولى وهو مخصص لقولهم المسبوق يقضي أول صلاته في حق الأذكار وإن أدرك الإمام راكعاً أحرم قائماً، وكبر تكبيرات الزوائد قائماً أيضاً إن أمن فوت الركعة بمشاركته الإمام في الركوع، وإلا يكبر للإحرام قائماً، ثم يركع مشاركاً للإمام في الركوع ويكبر للزوائد منحنياً، بلا رفع يدلان الفائت من الذكر يقضي قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل، والرفع حينئذ سنة في غير محله ويفوّت السنة التي في محلها، وهي وضع اليدين على الركبتين وإن رفع الإمام رأسه سقط عن المقتدي ما بقي من التكبيرات لأنه إن أتى به في الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب، وإن أدركه بعد رفع رأسه قائماً لا يأتي بالتكبير لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتها كذا في فتح القدير (ثم يخطب الإمام بعد الصلاة بالتكبير لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتها كذا في فتح القدير (ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين) اقتداء بفعل النبي على (يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر) لأن الخطبة شرعت لأجله خطبتين) اقتداء بفعل النبي التكليد النبي المتلاء فيهما أحكام صدقة الفطر) لأن الخطبة شرعت لأجله

قوله: (وإذا كان مسبوقاً الخ) قال في السراج: المسبوق يكبر فيما يقضى برأى نفسه، ويخالف رأي إمامه لأنه منفرد بخلاف اللاحق فإنه يكبر برأي إمامه ويخالف رأي نفسه لأنه خلف الإمام حكماً. قوله: (وإذا سبق بركعة) أي وكان ممن يرى قول أبي حنيفة. قوله: (فيوافق رأي الإمام علي) أي بالبداءة في القضاء بالقراءة، ثم يكبر. قوله: (فكان أولى) من الخروج عن أقوالهم جميعاً، أي إذا ابدأ بالتكبير، ثم قرأ. قوله: (بمشاركته) متعلق بأمن. قوله: (ويكبر للزوائد منحنياً) برأي نفسه لأنه مسبوق، وقال أبو يوسف: يشتغل بتسبيح الركوع لأنه محله حقيقة، ويسقط عنه التكبير. قوله: (لأن الفائت من الذكر الخ) كما إذا أدركه في الصلاة على النبي على النبي على فإنه يبدأ بالتشهد الذي فاته، وكما إذا أدركه في ثالثة الوتر راكعاً فإنه يأتي بالقنوت إن أمن فوت الركوع، وكذا يأتي بالثناء كذلك. قوله: (ويفوَّت) من التفويت. قوله: (سقط عن المقتدي ما بقي) أي أوكله إن لم يكبر شيئاً، ولا يأتي به في الثانية، ولو أدرك الإمام وقد كبر بعض التكبيرات تابعه، وقضى ما فاته في الحال، ثم تابع إمامه وإن أدركه وقد شرع في القراءة كبر تكبيرة الافتتاح، وأتى بالزوائد برأي نفسه لأنه مسبوق، ولو أدركه قائماً، ولم يكبر حتى ركع لا يكبر على ما ارتضاه في المحيط، وإن أدركه بعدما رفع رأسه من الركوع، ولم يكبر اتفاقاً، ولو ركع الإمام قبل أن يكبر كبر راكعاً، ولا يعود إلى القيام ليكبر في ظاهر الرواية، ولو عاد لا تفسد كما في شرح السيد. قوله: (لزم ترك المتابعة المفروضة) فيه أن المتابعة هنا واجبة. قوله: (بعد الصلاة) هذا بيان الأفضلية. قوله: (يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر) أي في إحداهما وهي الأولى، وهذا في خطبة الفطر، وسيأتي بيان الأضحية، وكذا كل حكم احتيج إليه. قوله: (لأن الخطبة شرعت لأجله) أي لأجل التعليم. قال صاحب البحر بحثاً: وينبغي للخطيب أن يعلمهم الأحكام في جمعة قبل العيد لأن المندوب في صدقة الفطر فيذكر من تجب عليه ولمن تجب، ومم تجب ومقدار الواجب ووقت الوجوب، ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، ويكبر في خطبة العيدين، وليس لذلك عدد في ظاهر الرواية لكن لا ينبغي أن يجعل أكثر الخطبة التكبير ويكبر في خطبة عيد الأضحى أكثر مما يكبر في خطبة الفطر كذا في قاضيخان، ويبدأ الخطيب بالتحميد في الجمعة وغيرها، ويبدأ بالتكبير في خطبة العيدين ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع تترى والثانية بسبع قال عبد الله بن مسعود: هو السنة ويكبر القوم معه ويصلون على النبي على في أنفسهم امتثالاً للأمر وسنة الإنصات (ومن فاتته الصلاة) فلم يدركها (مع الإمام لا يقضيها) لأنها لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بدون الإمام أي السلطان أو مأموره فإن شاء انصرف وإن شاء صلى نفلاً والأفضل أربع فيكون له صلاة الضحى لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من

أداؤها قبل الخروج إلى المصلى، وابتداء تكبير التشريف من فجر يوم عرفة، فلا يفيد هنا التعليم اه. قال والعلم أمانة في عنق العلماء اه، ويقوي هذا البحث ما يأتي في صدقة الفطر أنه ﷺ كان يخطب قبل العيد بيومين خطبة يبين فيها أحكام صدقة الفطر اه. قوله: (من تجب عليه) وهو الحر المسلم المالك للنصاب، ولو غير تام. قوله: (ولمن تجب) هو مصرف الزكاة. قوله: (ومم تجب) من البر وسويقيه، ودقيقه، والشعير كذلك والتمر والزبيب وما سوها بالقيمة. قوله: (ومقدار الواجب) هو نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب. قوله: (ووقت الوجوب) هو طلوع الفجر من يوم الفطر. قوله: (ويجلس بين الخطبتين) لا قبلهما عندنا كذا في الدر. قوله: (وليس لذلك) أي للتكبير الواقع في أثناء الخطبة عدد فلا ينافي قوله بعد، ويستحب أن يستفتح الخ. قوله: (وغيرها) هذا يعم خطب الحج الثلاث مع أنه يبدؤها بالتكبير إلا أن التي بمكة، وعرفة، يبدؤ فيهما بالتكبير، ثم بالتلبية، ثم بالخطبة كما ذكره في الدر. قوله: (تترى) أي متتابعات، ويكبر قبل النزول أربعة عشر كذا في الشرح. قوله: (في أنفسهم) المراد أنهم يسرون به كما تقدم، والظاهر أنه متعلق بالتكبير، والصلاة لأنه يجب الإنصات لجميعها، وقوله سنة الإنصات الأولى أن يقول وواجب الإنصات. قوله: (ومن فاتته الصلاة مع الإمام) أو بخروج وقتها سواء كان لعذر أم لا إلا أنه يأثم في الثاني دون الأول، وكما إذا لم يشرع أصلاً، أو شرع، ثم أفسده اتفاقاً، على الأصح، وفيها يلغز أي رجل أفسد صلاة واجبة عليه، ولا قضاء عليه در ولو قدر بعد الفوات مع الإمام على إدراكها مع غيره فعل' للاتفاق على جواز تعددها. قوله: (لا تتم بدون الإمام أي السلطان، أو مأموره) أي وقد صلاها الإمام، أو مأموره فإن كان مأموراً بإقامتها له أن يقيمها. قوله: (وإن شاء صلى نفلاً) لعله محمول على الصلاة في غير المصلى لما تقدم من كراهة الصلاة فيه بعدها. قوله: (فيكون) أي ما صلاه له صلاة الضحى قال في العناية: فإن قيل: هي قائمة مقام صلاة الضحى، ولهذا تكره صلاة الضحى قبل صلاة العيد، فإذا عجز عنها يصير إلى الأصل كالجمعة إذا فاتت فانه يصير

فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحاها، وفي الثالثة والليل إذا يغشى، وفي الرابعة والضحى وروي في ذلك عن النبي على وعداً جميلاً وتواباً جزيلاً اه (وتؤخر) صلاة عيد الفرط (بعذر) كان غم الهلال وشهدوا بعد الزوال أو صلوها في غيم فظهر أنها كانت بعد الزوال فتؤخر (إلى الغد فقط) لأنّ الأصل فيها أن لا تقضي كالجمعة إلا أنا تركناه بما روينا من أنه عليه السلام أخرها إلى الغد بعذر ولم يرو أنه أخرها إلى ما بعده فبقي على الأصل وقيد العذر للجواز لا لنفي الكراهة، فإذا لم يكن عذر لا تصح في الغد (وأحكام) عيد (الأضحى كالفطر) وقد علمتها (لكنه في الأضحى يؤخر الأكل عن الصلاة) استحباباً فإنْ قدمه لا يكره في المختار لأنه عليه السلام كان لا يطعم في يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته، فلذا قيل: لا يستحب

إلى الظهر أجيب بأنا إن سلمنا ذلك لا يضرنا لكن صلاة الضحى غير واجبة فيتخير بخلاف الظهر في الجمعة فإنه فرض فيلزم أداؤه اهن ويلزم على ما ذكره أنه لا يأتي بالضحى إذا صلى العيد لعدم الجمع بين العوض، والمعوض وليس كذلك. قوله: (وروى في ذلك) بصيغة الفاعل، وضميره لابن مسعود. قوله: (وتواباً جزيلاً) في القهستاني عن المسعودية يعطى ثواباً بعدد كل ما نبت في هذه السنة اه. قوله: (كان غم الهلال الخ) وكالمطر ونحوه كما في السراج، وكما لو صلى بالناس على غير طهارة، ولم يعلم إلا بعد الزوال كما في الخانية. قوله: (وشهدوا بعد الزوال) أو قبله بحيث لا يمكن إجتماع الناس برهان قال السيد: وفي كونها قضاء أو أداء قولان حكاهما القهستاني ونصه أي يقضى صلاته كما أشار إليه الكرماني والجلابي والهداية، وغيرها أو يؤدي كما في التحفة اهر. قوله: (إلى الغد) ووقتها من الثاني كالأول أفاده السيد. قوله: (وأحكام الأضحى) أي من الشروط، والمندوبات هي أحكام الفطر، ولا حاجة إلى تعداد الموافق، وإنما يحتاج إلى عد المخالف أفاده السد. قوله: (يؤخر الأكل عن الصلاة) وكذا كل ما ينافى الصوم من صبحه إلى أن يصلى وقد تواردت الأخبار عن الصحابة رضي الله عنهم في منع الصبيان عن الأكل والأطفال عن الرضاع غداة الأضحى كما في الزاهدي، وفيه رمز إلى أن هذا الإمساك ليس بصوم، ولذا لم يشترط له النية، وإلى أنه مندوب، في حق المصريين فقط كما في تقسيم المأمور به من الكشف قهستاني. قوله: (فإن قدمه لا يكره في المختار) قال الحموى: المنفى كراهة التحريم إذ لا بد من الكراهة بترك السنة، وأدنى مراتبها التنزيه اه. قوله: (كان لا يطعم) بفتح الياء أي لا يأكل. قوله: (فيأكل من أضحيته) وفي لفظ البيهقي فيأكل من كبد أضحيته. قال في غاية البيان: لأن الناس أضياف الله تعالى في هذا اليوم فيستحب أن يكون تناولهم من لحوم الأضاحي التي هي ضيافة الله تعالى. قوله: (فلذا قبل الخ) أي لهذا الحديث قيل الخ. قال السيد: وهو ظاهر في ترجيح الإطلاق لحكايته التفصيل بقيل اهـ وقيده في غاية البيان بالمصري، أما القروي فإنه يذوق من

تأخير الأكل إلا لمن يضحي ليأكل منها أولا (ويكبر في الطريق) ذاهباً إلى المصلى (جهراً) استحباباً كما فعل النبي عليه (ويعلم الأضحية) فيبين من تجب عليه ومم تجب وسن الواجب ووقت ذبحه والذابح، وحكم الأكل، والتصدق والهدية والادخار (و) يعلم (تكبير التشريق)

حين يصبح ولا يمسك كما في عيد الفطر لأن الأضاحي تذبح في القرى من الصباح بخلاف المصر حيث لا تذبح فيه قبل الصلاة اه، وقوله: فإنه يذوق من حين يصبح أي من أضاحيهم بدليل التعليل بقوله: لأن الأضاحي، وإلا لعلل بعدم الصلاة عليهم. قوله: (ويكبر في الطريق جهراً) أشار بذكر الطريق إلى ما في المبسوط، وشرح الطحاوي أنه يقطعه إذا انتهى إلى الجبانة وفي رواية حتى يشرع الإمام فيها، وعمل الناس على هذه الرواية، ويكبر كلما لقي جمعاً أو علا شرفاً، أو هبط وادياً كالتلبية، ولا يسن التكبير جهراً في غير هذه الأيام إلا بإزاء عدو أو لصوص قيل: وكذا الحريق، والمخاوف كلها كما في الزاهدي. قوله: (من تجب عليه) هو المسلم العاقل الحر المالك للنصاب، ولو غير تام. قوله: (ومم تجب) فتجب من الأنواع الثلاثة الأبل، والبقر والغنم. قوله: (وسن الواجب) هو الثني من هذه الأنواع، وهو ما تم له سنة من الغنم، وطعن في الثانية، ومن البقر ما تم له سنتان، وطعن في الثالثة، ومن الإبل، ما تم له أربعة وطعن في الخامسة، ويجزىء الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف حول، أو أكثر كما بين في محله. قوله: (ووقت ذبحه) هو يوم العيد، ويومان بعده. قوله: (والذابح) هو صاحب الأضحية أن كان ييحسن الذبح، وإلا فيأمر غيره، ويشهد الذبح فإنه يغفر له بأول قطرة من دمها كما قاله رسول الله ﷺ لسيدة نساء العالمين بنته فاطمة رضي الله عنها. قوله: (وحكم الأكل والتصدق) هما بالثلث، ويهدي ثلثاً، ويدخر ثلثاً إن لم يكن صاحب عيال، وإلا فصرفه إلى عياله أولى من صرفه إلى الصدقة والهدية. قوله: (ويعلم تكبير التشريق) هو في اللغة تقديم اللحم بإلقائه في المشرقة أي الشمس، وقد جرت عادتهم بتشريق لحوم الأضاحي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، والثالث عشر فسميت هذه الثلاثة أيام التشريق، وأيام النحر ثلاثة أيضاً يوم النحر، وهو العاشر من ذي الحجة، ويومان بعده فالمجموع أربعة الأول منها نحر فقط، والرابع تشريق فقط، والمتوسطان نحر وتشريق، وعلى هذا المعنى اعترضت الإضافة بأن المعنى حينئذ تكبير أيام التشريق ولا يصح لأنه يؤتى به في غيرها، وأجيب بأنه لما كان أكثر أيامه أيام التشريق نزل الأكثر منزلة الكل، وبأن لفظ التشريق كما يطلق على ما تقدم يطلق أيضاً على رفع الصوت بالتكبير في هذه الأيام المخصوصة، كما قاله أئمة اللغة: وحيئنذ فالإضافة من قبيل إضافة البيان أي التكبير الذي هو التشريق، وهذا الثاني هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: من إضافة الخاص أي الذي هو التشريق بالمعنى الثاني إلى العام، وهو مطلق تكبير وهذا إنما يتمشى على أن أول المتضايفين مضاف إليه، وهو أحد أقوال ثلاثة، وقيل: بالعكس، وهو المشهور وقيل: كل يطلق على كل.

من إضافة الخاص إلى العام (في الخطبة) لأنّ الخطبة شرعت له، وينبغي للخطيب التنبيه عليها في خطبة الجمعة التي يليها العيد (وتؤخر) صلاة عيد الأضحى (بعذر) لنفي الكراهة وبلا عذر مع الكراهة لمخالفة المأثور (إلى ثلاثة أيام) لأنها مؤقتة بوقت الأضحية فيما بين الارتفاع إلى الزوال ولا تصح بعدها (والتعريف) وهو التشبه بالواقفين بعرفات (ليس بشيء) معتبر فلا يستحب بل يكره في الصحيح لأنه اختراع في الدين، ولا يخفى ما يحصل من رعاع العامة باجتماعهم، واختلاطهم بالنساء، والأحداث في هذا الزمان ودرء المفسدة مقدم (ويجب تكبير التشريق) في اختيار الأكثر لقوله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾

قوله: (شرعت له) أي لأجل التعليم المأخوذ من يعلم. قوله: (وينبغي) البحث لصاحب البحر. قوله: (لأنها مؤقتة بوقت الأضحية) وذلك لأن التضحية قربة تتوقت بأيام النحر، وهي ثلاثة فكذا الصلاة لأنها صلاة الأضحى، ولو أخرت صلاة العيد في اليوم الأول أخر، والتضحية إلى الزوال، ولا تجزيهم إلا بعده، وكذا في اليوم الثاني، لا تجزيهم قبل الزوال، إلا إذا كانوا لا يرجون أن يصلي الإمام، فحينئذ تجزيهم. قوله: (فيما بين الخ) كالاستدراك على ما قبله يعني الصلاة، وان وقتت بوقت الأضحية نظراً إلى الأيام الثلاثة لكنها تتقيد بما بين الارتفاع إلى الزوال، ولا تصح بعدها. قوله: (وهو التشبه بالواقفين) هذا هو المراد هنا، ويطلق على التطيب بذي عرف أي ريح طيبة، وإنشاد الضالة، والوقوف بعرفات أي تشبيه الناس أنفسهم بالواقفين بعرفات، والأولى التشبيه. قوله: (بل يكره في الصحيح) وظاهر كلامهم أنها تحريمية لأن الوقوف عهد قربة بمكان مخصوص فلم يجز فعله في غيره كالطواف، ونحوه ألا ترى أنه لا يجوز الطواف حول مسجد، أو بيت، سوى الكعبة تشبها كما في غاية البيان، وفي الكافي من طاف بمسجد سوى الكعبة يخشى عليه الكفر اه. قوله: (لأنه اختراع في الدين) إذ لم يثبت عنه ﷺ، ولا عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وما نقل عن ابن عباس أنه فعل ذلك بالبصرة يحمل على أنه خرج للاستسقاء ونحوه لا للتشبيه بأهل عرفات قال عطاء الخراساني: إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل اه. قوله: (رعاع) قال في القاموس: الرعاع كسحاب الأحداث، والطغام، وكسحابة النعامة، ومن لا فؤاد له، ولا عقل اهـ، وقال في مادة حدث، والأحداث أمطار أول السنة، ورجل حدث السن وحديثها بين الحداثة، والحدوثة فتي، والحديث الجديد والخبر اهـ، والمناسب هنا هو أرادة من لا فؤاد له ولا عقل وعليه فالمناسب أن يقول رعاعة العامة أي من لا عقل له منهم، والمراد بالأحداث هنا الفتيان أي الشبان. قوله: (ودرء المفسدة مقدم) أي دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة قال في الشرح: بعد ذكر هذه العبارة وحسم ذلك الواجب اه. قوله: (ويجب تكبير التشريق) وكذا يجب الجهر به، وقيل: يسن أفاده القهستاني. قوله: (في اختيار الأكثر) وقيل: يسن وبه عبر حافظ الدين في الكنز وأول بان السنة تطلق على الواجب نظراً إلى معناها اللغوي وهو

[البقرة/ ۲] (من بعد) صلاة (فجر عرفة إلى) عقب (عصر العيد) لانعقاد الإجماع على الأقل ويأتي به (مرة) بشرط أن يكون (فور كل) صلاة (فرض) شمل الجمعة وخرج النفل والوتر، وصلاة الجنازة والعيد إذا كان الفرض (أدى) أي، ولو كان قضاء من فروض هذه المدة فيها، وهي الثمانية (بجماعة) خرج به المنفرد لما عن ابن مسعود رضي الله عنه: ليس التكبير أيام التشريق على الواحد والإثنين التكبير على من صلى بجماعة (مستحبة) خرج به جماعة النساء فيجب (على إمام مقيم بمصر) لا مسافر ومقيم بقرية (و) يجب التكبير على

الطريقة. قوله: (لقوله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾) إنما لم يكن فرضاً بهذه الآية لما قيل أنَّ المراد به ذكر الله تعالى عند رمي الجمار بدليل: فمن تعجِّل في يومين الآية فلم يكن الكتاب قطعي الدلالة، فيفيد الوجوب لا الافتراض وقد واظب عليه النبي ﷺ من غير ترك، وكذا الخلفاء الراشدون، والصحابة أجمعون. قوله: (من بعد صلاة فجر عرفة الخ) هو قول ابن مسعود ابتداء وانتهاء، ولذا أخذ به الإمام رضى الله عنه لقوله عليه الصلاة والسلام: «أختار لأمتي ما اختاره ابن أم عبد» وقيل: ابتداؤه من بعد صلاة الظهر من أول يوم النحر، وبه أخذ مالك والشافعي، وهو رواية عن أبي يوسف. قوله: (إلى عقب) إنما زاد عقب للتنصيص على البعدية، ولو حذف لتوهم أن الغاية غير داخلة. قوله: (ويأتي به مرة) وما زاد فهو مستحب. قال البدر العيني في شرح التحفة: وأقره في الدر وفي الحموي عن القرا حصاري الإتيان به مرتين خلاف السنة، وفي مجمع الأنهر، أن زاد فقد خالف السنة اه ولعل محله ما إذا أتى به على أنه سنة، وأما إذا أتى به على أنه ذكر مطلق، فلا ويحرر. قوله: (فور كل صلاة فرض) لأنه من خصائص الصلاة فيؤدي في حرمتها من غير فاصل يمنع البناء كقهقهة، وحدث عمد، وكلام مطلقاً وخروج من المسجد، ومجاوزة الصفوف في الصحراء، وإن لم يخرج منه، أو لم يجاوزها يكبر لأن حرمة الصلاة باقية كما في حاشية المؤلف فإن فصل بشيء من هذه الأشياء سقط عنه لأنها تقطع حرمة الصلاة لكنه إن فعل المنافي عمداً أثم ولو سبق حدث بعد السلام إن شار كبر في الحال لبقاء حرمة الصلاة ولا يشترط له الطهارة كما سيأتي لأنه لا يؤدي في تحريمة الصلاة واختاره السرخسي، وإن شاء توضأ وأتى به وصححه الزيلعي. قوله: (ولو كان قضاء من فروض هذه المدة فيها الخ) خرج به ثلاث صور الأولى فائتة غيرها فيها الثانية فائتتها في غير هذه الأيام الثالثة فائتتها قضاها في أيامها من العام القابل، وفي هذ الأخيرة خلاف أبي يوسف، والصحيح أنه لا تكبير لها. قوله: (وهي الثمانية) الضمير إلى الفرائض. قوله: (والاثنين) لعله محمول على المنفردين، وإلا فالجماعة تتحقق بهما في غير الجمعة إلا أنه على هذا المعنى يرجع إلى المنفرد لأن كلا منهما منفرداً وإنه يعد الأثنين غير جماعة اعتباراً للمتبادر من لفظها. قوله: (خرج به جماعة النساء) أي والعراة. قوله: (على إمام مقيم) هو إمام توطن المصر، أو نوى فيها أقامة خمسة عشر يوماً، أما من نوى أقامة ما دون ذلك لا يجب (من اقتدى به) أي بالإمام المقيم (ولو كان) المقتدي (مسافراً أو رقيقاً، أو أنشى) تبعاً للإمام، والمرأة تخفض صوتها دون الرجال لأنه عورة، وعلى المسبوق التكبير لأنه مقتد تحريمة فيكبر بعد فراغه، ولو تابع الإمام ناسياً لم تفسد صلاته وفي التلبية تفسد، ويبدأ المحرم بالتكبير، ثم بالتلبية ولا يفتقر التكبير للطهارة، وتكبير الإمام (عند أبي حنيفة رحمه الله) لما رويناه (وقالا) أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله (يجب) التكبير (فور كل فرض على من صلاه ولو) كان (منفرًا أو مسافراً أو قروياً) لأنه تبع للمكتوبة من فجر عرفة (إلى) عقب (عصر) اليوم (الخامس من يوم عرفة) فيكون إلا آخر أيام التشريق (وبه) أي بقولهما: (يعمل وعليه الفتوى) إذ هو الإحتياط لأنّ الإتيان بما ليس عليه أولى من ترك ما قيل أنه

عليه على ما يفهم من كلامه. قوله: (أي بالإمام المقيم) هو الأصح، . وقيل: تجب على المقيم المقتدي بالمسافر، وجرى عليه صاحب الدر أفاده السيد. قوله: (أو رقيقاً) الأولى حذفه كما فعل في الننوير لأنه يوهم الخلاف، وليس فيه خلاف. قوله: (والمرأة تخفض صوتها) بحيث تسمع نفسها، والتعليل يفيد الوجوب. قوله: (لأنه عورة) هذا غير معتمد، والصحيح أنه يؤدي إلى الفتنة أفاده السيد، وقد سبق والمراد بالعورة معناها اللغوى، وهو العيب. قوله: (وفي التلبية تفسد) لأنها كلام أجنبي، وفي البحر والكافي يبدأ بسجود السهو لوجوبه في تحريمتها، ثم بالتكبير لوجوبه في حرمتها، ثم بالتلبية لو محرماً لعدمهما، ولو بدأ بها سقط السجود والتكبير لأنها كلام فيقطع الوصل، ولو بدأ بالتكبير سجد لأنه لا ينافي الصلاة بخلاف التلبية؟. قوله: (وتكبير الإمام) بالجر عطفاً على طهارة. قوله: (لما رويناه) أي من أثر ابن مسعود السابق، وهو إنما يدل على اشتراط الجماعة فقط فهو أخص من المدعى، وللإمام دلائل أخر على ما رآه. قوله: (إلى آخر أيام التشريق) الأولى حذفه، والاستغناء بما قبله لما فيه من إيهام أنه يكبر بعد المغرب لأنها آخر أيامه فتأمل. قوله: (وبه يعمل وعليه الفتوى) هذا بناء على أنه إذا اختلف الإمام وصاحباه، فالعبرة لقوة الدليل على ما في آخر الحاوي القدسي، أو هو مبنى على أن قولهما في كل مسألة مروي عنه كما ذكره في الحاوي أيضاً، وإلا فكيف يفتى بقول غير صاحب المذهب كذا في البحر، قال: وبهذا يندفع ما في الفتح من ترجيح قوله ورد فتوى المشايخ بقولهما: ولو نسى الإمام التكبير أتى به المؤتم وجوباً كسامع السجدة مع تاليها. قال محمد: قال يعقوب: صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر أبو حنيفة، ويعقوب هو اسم أبي يوسف القاضي صاحب الإمام الأعظم، وهو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة البجلي استصغر سعد يوم أحد، ونزل الكوفة، ومات بها، وصلى عليه زيد بن أرقم وكبر خمساً، وتوفي أبو يوسف سنة اثنتين وثمانين ومائة في خلافة هرون الرشيد، وقد تضمنت هذه الحكاية من الفوائد الحكمية هذه المسألة، ومن العرفية جلالة قدر أبي يوسف عند الإمام حيث قدمه، وعظم منزلة الإمام في قلبه حيث نسى ما لا ينسى عادة لعلمه بأنه

عليه للأمر بذكر الله في الأيام المعلومات والمعدودات، وعدم وجدان ذكر سوى التكبيرات في أيام التشريق، والأوسطان منها من المعلومات والمعدودات لأن المعلومات عشر الحجة والمعدودات أيام التشريق قيل المعلومات أيام النحر والمعدودات سميت معدودات لقلتها وهكذا روي عن أبي يوسف أنه قال: اليوم الأول من المعلومات واليومان الأوسطان من المعلومات، والمعدودات (ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين) كذا مبسوط أبي الليث

خلفه، وذلك أن العادة إنما هو نسيان التكبير الأول، وهو الكائن عقب فجر يوم عرفة فأما بعد توالي ثلاث أوقات يكبر َ فيها فلا، ومنها أن تعظيم الأستاذ في طاعته لا فيما يظنه طاعة لأنه تقدم بأمر الإمام كما هو القاعدة المشهورة أن الامتثال خير من الأدب، ومنها أنه ينبغي للاستاذ إذا تفرس في بعض أصحابه الخير أن يقدمه، ويعظمه عند الناس حتى يعظموه، ومنها أن التلميذ لا ينبغي له أن ينسى حرمة أستاذه وان قدمه، وعظمه ألا ترى أن أبا يوسف شغله ذلك عن التكبير حتى سها كذا في البحر. قوله: (لأن الإتيان بما ليس عليه الخ) ولأن فيه الأخذ بالأكثر في العبادات خصوصاً في الذكر المأمور بإكثاره، وهذا في مقابلة ما ذكر في دليل الإمام من أن الإجماع انعقد على الأقل. قوله: (للأمر بذكر الله الخ) علة لقوله أنه عليه وفي الشرح، وللأمر به فيكون عطفاً على قوله لأن الإتيان الخ. قوله: (في الأيام المعلومات) وهو قوله تعالى: ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات﴾ [البقرة: ٢]. قوله: (والمعدودات) وهو قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. قوله: (وعدم) بالجر عطف على مدخول اللام، وهو جواب عن سؤال كأنه قيل له: لماذا لم تحملوه على غير هذا التكبير، وحاصل الجواب أن المأمور به ذكر حادث في هذه الأيام، وليس بحادث فيها إلا هو. قوله: (والأوسطان الخ) كذا يوجد في بعض النسخ لكن التعليل بقوله: لأن المعلومات النح لا يناسبه لأن الأوسطين العاشر والحادي عشر، وأما الثاني عشر فليس من المعلومات، بل هو من المعدودات، وأما الحادي عشر والثاني عشر فكلاهما ليس من المعلومات، فالنسخ التي حذف منها هذه العبارة هي الصواب قوله: (أنه قال) بدل من ضمير روى لكن لا يلاقيه في المعنى والأولى أن يجعل تعليلاً على حذف اللام. قوله: (اليوم الأول من المعلومات) إن أراد به يوم عرفة فهو ليس من المعلومات، ولا من المعدودات أما الأول فلأنه لا ينحر فيه، وأما الثاني فلأنه ليس من أيام التشريق، اللهم إلا إذا أريد بها ما يقع فيها تكبير التشريق، فيكون من المعدودات. قوله: (واليومان الأوسطان الخ) بل ثلاثة معلومة، ومعدودة وهي أيام النحر، أما الرابع فمعدود فقط، وأما إذا أريد بأيام التشريق الأيام الثلاثة التي بعد أيام النحر فالمراد بالأول يوم النحر. وهو معلوم، والأوسطان الحادي عشر والثاني عشر معلومان، ومعدودان، والأخير معدود لا غير وهو المتبادر. قوله: (ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين الخ) في الظهيرية عن الفقيه أبي جعفر قال: سمعت أن مشايخنا كانوا يرون التكبير في الأسواق في أيام العشر كما في البحر لتوارث المسلمين ذلك وكذا في الأسواق، وغيرها (والتكبير) هو (أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد) لما روي أنه على صلاة أكبر) فهما مرتان (لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) لما روي أنه على صلاة الغداة يوم عرفة ثم أقبل على أصحابه بوجهه فقال: خير ما قلنا وقالت الأنبياء قبلنا في يومنا هذا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومن جعل التكبيرات ثلاثاً في الأول لاثبت له ويزيد على هذا إن شاء فيقول: (الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون اللهم

وفي الدراية عن جمع التفاريق. قيل لأبي حنيفة: ينبغي لأهل الكوفة، وغيرها أن يكبروا أيام التشريق في المساجد والأسواق قال: نعم، وذكر أبو الليث كان إبراهيم بن يوسف يفتي بالتكبير في الأسواق أيام العشر اه. قوله: (فهما مرتان) وكذا التكبير الآتي مثله فالجمل فيه ست. قوله: (لما روى الخ) الدليل أخص من المدعي لتقييده بقوله في يومنا هذا، والأولى الاستدلال بما رواه ابن أبي شيبة بسند جيد عن الأسود. قال: كان عبدالله يعني ابن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول الله أكبر الخ، وكذا روى عن علي، بل عن الصحابة كلهم لما رواه ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم قال: كانوا يكبرون يوم عرفة، وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة الله أكبر الخ. قوله: (ومن جعل التكبيرات ثلاثاً الخ) أشار به إلى من قال بذلك كالشافعي رضي الله عنه. قوله: (ويزيد على هذا الخ) ربما يفيد التعبير بعلى أنه لا يزيد في الصيغة المتقدمة كان يجعل التكبير ثلاثاً وإنما يزيد عليها ويدل عليه قوله: فيقول الخ.

قوله: (كبيراً) حال مؤكدة. قوله: (كثيراً) صفة لمصدر محذوف أي حمداً كثيراً أي أثنى على الله تعالى، وأذكره بخير ذكراً كثيراً. قوله: (بكرة وأصيلاً) البكرة أول النهار والأصيل آخره والمقصود الاعتراف بالتنزيه لله تعالى في جميع الأوقات وهما منصوبان على الظرفية. قوله: (وحده) حال لازمة. قوله: (ونصر عبده) محمدًا على عطف تفسير على قوله صدق وعده، ويدل عليه ما روى من قوله على غزوة بدر: «اللهم انجز لي ما وعدتني» أو خاص أن أريد بالأول الاعتراف بأن كل ما وعد به الحق تعالى صدق. قوله: (وأعز جنده) المسلمين إلا أن حزب الله هم الغالبون، أو المراد الصحابة في مغازيهم.

قوله: (وهزم الأحزاب وحده) في وقعة الخندق فإنهم هزموا من غير محاربة فتمحض الهزم لله تعالى من غير مشاهدة سبب أو المراد الهزم مطلقاً، فإن الفعل لله وحده والمشاهد من الأسباب أمور عادية. قوله: (ولو كره الكافرون) الواو للحال.

صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد وسلم تسليماً كذا في مجمع الروايات شرح القدوري.

# باب صلاة الكسوف والخسوف

والإفزاع (سن ركعتان كهيئة النفل للكسوف) من غير زيادة، فلا يركع ركوعين كل

قوله: (اللهم صل على محمد) المندوب السيادة كما قالوا في الصلاة. قوله: (وعلى آل محمد) المراد بهم مطلق الاتباع وعطف الأصحاب من عطف الخاص للاهتمام بسبب الشرف.

تتمة: ذكر في الكشاف أن الخليل لما أراد الذبح، ونزل جبريل بالفداء خاف عليه العجلة، فنادى من الهواء الله أكبر الله أكبر الله أكبر فسمعه الذبيح فقال: لا إله إلا الله والله أكبر، فقال الخليل الله أكبر ولله الحمد اله لكن لم يثبت ذلك عند أهل الحديث، والمختار أن الذبيح اسمعيل عليه السلام وفي القاموس أنه الأصح. قال: ومعناه مطيع الله در والمسألة خلافية سلفاً، وخلفاً فمنهم من قال به، ومنهم قال: بأنه اسحق عليه السلام قال في البحر والحنفية ماثلون إلى الأول، والحاصل كما قال السيوطي أن الخلاف فيه مشهور بين الصحابة فمن بعدهم ورجح كل من القولين كما في الزرقاني على المواهب والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

## باب صلاة الكسوف

ذكر هذا الباب بعد صلاة العيد، وقبل الاستسقاء لأن كلاً منهما صلاة نهارية بجماعة مخصوصة من غير أذان، ولا إقامة إلا أنّ صلاة العيد واجبة، وقيل: فرض كفاية، وصلاة الكسوف سنة عند الجمهور، وقيل: واجبة، وصلاة الاستسقاء مختلف في سنيتها، فناسب ترتيب الأبواب كذا في الفتح يقال: كسف الله الشمس كسفاً من باب ضرب، فهو معتد، وكسفت الشمس كسوفاً من باب جلس، فهو لازم، وما قيل في الكسوف يقال في الخسوف، وهما بمعنى واحد، وهو ذهاب الضوء من كل منهما قاله ابن فارس، والأزهري، والجوهري وزاد في القاموس الخسوف ذهاب بعضهما، والكسوف ذهاب كلهما، والإضافة في صلاة الكسوف للتعريف وهي من إضافة الشيء إلى سببه لأنّ سببها الكسوف روى الكمال أنّ النبي على قال: فإنّ أناساً يزعمون أنّ الشمس، والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك إنّ الشمس، والقمر لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته، ولكنهما آيتان العظماء، وليس كذلك إنّ الشمس، والقمر لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله إنّ الله إنّ الله إلى الأحدث الأقرب، وكانت الصبح فإنّ الكسوف كان عند

ركعة بل ركوع واحد لما رواه أبو داود أنه عليه السلام صلى ركعتين فأطال فيهما القيام، ثم

ارتفاعها قدر رمحين، والفقه في الحديث أنّ أهل الجاهلية كانوا يزعمون أنّ ذلك يوجب حدوث تغير في العالم كما يعتقده أهل النجوم من أنّ هذه الأجسام السفلية مرتبطة بالنجوم، وأنَّ لها تأثيراً في ذلك، وأنَّ العالم كزي الشكل، والكسوف حيلولة الأرض بين الشمس، وبين الأبصار، فهو أمر عادي لا يتقدم، ولا يتأخر فأخبرهم النبي ﷺ أنّ اعتقادهم هذا باطل، وأنّ الشمس، والقمر آتيان من آيات الله تعالى يريهما عباده ليعلموا أنهما مسخران بأمره ليس لهما سلطان في غيرهما، ولا قوة الدفع عن أنفسهما، فلا يستحقان أن يعبدا وأنَّ هذا من أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار، فيخلق النور، والظلمة في هذين الجرمين متى شاء بلا سبب، وفي الفزع إلى الصلاة والسجود لله تعالى، والتضرع إليه عند ذلك تحقيق إضافة الحوادث كلها إليه تعالى ونفي لها عما سواه وفي هذا دليل أيضاً على أنّ الصلاة مستحبة عند حدوث كل آية من الآيات كالزلزلة، والريح الشديدة والظلمة، ونحوها كما في غاية البيان، وقال تعالى: ﴿وَمَا نرسل بالآيات إلا تخويفاً﴾ الأسراء/ ١٧] والتخويف بهما لما فيهما من تبديل نعمة النور بظلمة لا سيما الكسوف فتفزع القلوب لذلك طبعاً، فكانا من الآيات المخوفة، والله تعالى يخوف عباده ليتركوا المعاصي، ويرجعوا إليه بالطاعة، والإستغفار. قوله: (وإلا فزاع) كالزلزلة والريح الشديدة، والظلمة. قوله: (سن ركعتان الخ) بيان لأقل مقدارها، وإنْ شاء صلى أربعاً، أو أكثر كل شفع بتسليمة، أو كل شفعين كما في البحر عن المجتبي، والأفضل أربع كذا في الحموي عن النهاية. قوله: (كهيئة النفل) في عدم الأذان، والإقامة، وعدم الجواز في الأوقات المكروهة، وفي إطالة القيام بالقراءة والأدعية التي هي من خصائص النفل، وقيل: يخفف القراءة إنْ شاء لأنَّ المسنون استيعاب الوقت بالصلاة، والدعاء فإذا خفف أحدهما طوَّل الآخر، وقيل: يقرأ فيهما ما أحب كالصلاة المكتوبة، وأما الركوع، والسجود، فإنْ شاء قصرهما، وإنْ شاء طوّلهما كما في شرح السيد. قوله: (من غير زيادة) مرتبط بقوله كهيئة النفل أي من غير زيادة ركوع ثان. قوله: (فلا يركع ركوعين في كل ركعة) وقال مالك والشافعي وأحمد في المختار عنده: في كل ركعة ركوعان لخبر ابن عباس، وعائشة أنَّ النبي ﷺ ركع ركوعين في كل ركعة متفق عليه، ولنا أدلة كثيرة. قال الكمال، بعد ذكرها: فهذه الأحاديث منها الصحيح، ومنها الحسن قد دارت على ثلاثة أمور منها ما فيه أنه صلى ركعتين، ومنها الأمر بأن يجعلوها كأحدث ما صلوا من المكتوبة، وهي الصبح، ومنها ما فصل فأفاد تفصيله أنها بركوع واحد وما ذهبنا إليه رواه كبار الصحابة، فالأخذ به أولى لكثرة رواته، وصحة أحاديثه، وموافقته الأصول المعهودة لانا لم نجد في شيء من الصلوات إلا ركوعاً واحداً فيجب أنْ تكون صلاة الكسوف كذلك. قال الإمام محمد: وتأويل ما روى من الركوعين أنه ﷺ لما أطال الركوع رفع بعض الصفوف رؤسهم ظناً منه أنه علي رأسه من الركوع فرفع من خلفهم، فلما رأوا رسول

انصرف، وانجلت الشمس فقال: إنما هذه الآيات يخوف الله تعالى بها عباده فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة قال الكمال: وهي الصبح فإن كسوف الشمس كان عند ارتفاعها قيد رمحين، وفي السنة أنها بركوع واحد في كل ركعة للكسوف، ولا جماعة فيها إلا (بإمام الجمعة أو مأمور السلطان) دفعاً للفتنة فيصليهما (بلا أذان ولا إقامة ولا جهر) في القراءة فيهما عنده خلافاً لهما (ولا خطبة) بإجماع أصحابنا لعدم أمره على بالخطبة (بل ينادي الصلاة جامعة) ليجتمعوا (وسن تطويلهما) بنحو سورة البقرة قال الكمال: وهذا مستثنى من كراهة تطويل الإمام الصلاة، ولو خففها جاز ولا يكون مخالفاً للسنة لأن

الله ﷺ راكعاً ركعوا فركع من خلفهم، فمن كان خلفاً ظن أنه ﷺ صلى بأكثر من ركوع، فروى على حسب ما عنده من الاشتباه. قوله: (بل ركوع واحد) الأولى ركوعاً واحداً بالنصب. قوله: (كأحدث صلاة) أي أقرب صلاة. قوله: (وهي) أي أحدث صلاة. قوله: (إلا بإمام الجمعة) أي إمام تصح به إقامة الجمعة، وفيه إشارة إلى أنه لا بد لها من شرائط الجمعة، وهو كذلك سوى الخطبة كما في السراج، والمعنى في ذلك تحصيل كمال السنة على الظاهر كما في النهر، وفي السيد عن البحر قال العلامة الاسبيجابي يتسحب في كسوف الشمس ثلاثة أشياء الإمام والوقت، والموضع أما الإمام فالسلطان، أو القاضي، ومن له ولاية الجمعة، والعيدين، وأما الوقت فهو الذي يباح فيه التطوع، وأما الموضع فهو الذي يصلي فيه صلاة العيد، أو المسجد الجامع، ولو صلوا في موضع آخر أجزأهم، والأول أفضل، ولو صلوا وحدانا في منازلهم جاز ويكره أن يجمع في كل ناحية اه يعني لكراهة النفل بجماعة على التداعي إلا ما خص بدليل إلا إذا أذن الإمام لإمام كل مسجد أن يقيمها كما في ابن أميرحاج وفي الظهيرية إذا أمر إمام الجمعة القوم بالصلاة جاز أنْ يصلوا بالجماعة في مساجدهم يؤمهم فيها إمام حيهم حموي عن البرجندي، وفيه أيضاً، وكذا النساء يصلين صلاة الكسوف فرادى. قوله: (عنده خلافاً لهما) الصحيح قول الإمام: كما في المضمرات لما رواه أصحاب السنن، وصحه الترمذي، وابن حبان، والحاكم عن سمرة صلى بنا رسول الله علي في كسوف الشمس لا نسمع له صوتاً، وما رواه أحمد عن ابن عباس: صليت مع النبي على الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفاً، وتأويل ما روياه من الجهر أنه جهر بالآية والآيتين. قوله: (ولا خطبة) وخطتبه ﷺ يوم مات سيدنا إبراهيم ابنه ليست إلا للرد على من توهم أنها كسفت لموته لا أنها مشروعة له، ولذا خطب بعد الانجلاء، ولو كانت سنة له لخطب قبله كالصلاة والدعاء. قوله: (بل ينادي) بالبناء للمفعول. قوله: (الصلاة جامعة) بالنصب على الإغراء أي احضر، والصلاة ويصح الرفع فيهما على الابتداء، والخبر. قوله: (بنحو سورة البقرة) المعنى أنه يقرأ في الأولى الفاتحة، وسورة البقرة إنْ كان يحفظها، أو ما يعدلها من غيرها إنْ لم يحفظها جوهرة. قوله: (ولو خففها الخ) ليس من كلام الكمال، بل ذكر في الفتح ما حاصله إنّ الحق أنّ السنة تطويل حاشية الطحطاوي/م٣٥

المسنون استيعاب الوقت بالصلاة، والدعاء فإذا خفف إحداهما طوّل الأخرى ليبقى على الخشوع، والخوف إلى انجلاء الشمس (و) سن (تطويل ركوعهما وسجودهما) لما روي أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله وقام فلم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك أخرجه الحاكم وصححه (ثم يدعو الإمام) لأن السنة تأخيره عن الصلاة (جالساً مستقبل القبلة إن شاء أو) يدعو (قائماً مستقبل الناس) قال شمس الأثمة الحلواني (وهو أحسن) من استقبال القبلة ولو اعتمد قائماً على عصا أو قوس كان أيضاً حسناً ولا يصعد المنبر للدعاء ولا يخرج (و) إذا دعا (يؤمنون على دعائه) ويستمرون كذلك (حتى يكمل انجلاء الشمس) كما ورد (وإن لم يحضر الإمام صلوا) أي الناس (فرادى) ركعتين أو أربعاً في منازلهم (ك)أداء صلاة (الخسوف) فرادى لأن القمر خسف مراراً في عهد النبي ولم ينقل إلينا أنه والحم عمع الناس له دفعًا للفتنة وكسوف القمر ذهاب ضوئه والخسوف ذهاب دائرته والحكم أعم (و) كالصلاة فرادى لحصول (الظلمة الهائلة نهاراً والربح الشديدة) ليلاً كان، أو نهاراً والفزع) بالزلازل والصواعق، وانتشار الكواكب والضوء الهائل ليلاً، والثلج والأمطار والفطار

الصلاة، والمندوب مجرد استيعاب الوقت بمجموع الأمرين مطلقاً اهـ، وأفاد شارح المشكاة أنّ محل هذا إذا كان في غير وقت كراهة، وإلا اقتصر على الدعاء فقط اه. قوله: (لأنّ السنة تأخيره) علة للإتيان بئم المفيدة للتراخى عن المتقدم. قوله: (وهو أحسن من استقبال القبلة) لعله لأنَّ السنة في الاجتماع هذا كما كان يفعله النبي ﷺ عند الموعظة، وذكر الأحكام، أو لأنّ فيه مزيد الاستحضار والابتهال للقوم إذا رأوه داعيا رافعاً كيفيه مبتهلاً. قوله: (كان أيضاً حسناً) لأنه ربما يطول المجلس فيعيا فبذلك يحصل له ارتفاق. قوله: (ولا يخرج) أي المنبر الأولى عدم ذكره للاستغناء عنه بما قبله لأنه إذا كان لا يصعد لا يخرج. قوله: (حتى يكمل انجلاء الشمس) لقوله على: «فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا حتى ينكشف ما بكم» وفي السراج وإنْ لم يصل الكسوف حتى انجلت لم يصل، وإنْ انجلي بعضها جاز أنْ يبتديء الصلاة فإنْ سترها سحاب، أو حائل، وهي كاسفة صلى الكسوف لأنّ الأصل بقاؤه وإنْ غربت كاسفة أمسك عن الدعاء، واشتغل بصلاة المغرب. قوله: (في منازلهم) كذا في شرح الطحاوي ركعتين، أو أربعاً، وهو الأفضل مبسوط، وفي مساجدهم قهستاني، وعن الإمام أنّ لكل إمام أنْ يصلى بجماعة فيه فلا يشترط المصر، ولا السلطان مبسوط، والصحيح الأول، وهو ظاهر الرواية لأنَّ هذه الصلاة بجماعة عرفت بإقامة رسول الله ﷺ فلا يقيمها إلا من هو قائم مقامه، ونص مشايخنا أنها متعلقة بالمصر. قوله: (دفعاً للفتنة) الحاصلة باجتماع الناس ليلاً من السرقة، والفسق. قوله: (والحكم أعم) وهو استنان الصلاة فإنها تطلب لأيهما وقع. قوله:

الدائمة، وعموم الأمراض، والخسوف الغالب من العدو ونحو ذلك من الإفزاع والأهوال لأنها آيات مخوّفة للعباد ليتركوا المعاصي، ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى التي بها فوزهم وصلاحهم وأقرب أحوال العبد في الرجوع إلى ربه الصلاة نسأل الله من فضله العفو والعافية بجاه سيدنا محمد على المعلمة الم

## باب الاستعقاء

هو طلب السقيا أي طلب العباد السقى من الله تعالى بالاستغفار والحمد والثناء وشرع

(وعموم الأمراض) كلمتهم متفقة على أنهم يصلون فرادى ويدعون في عموم الوباء، والأمراض. قال في النهر، وهو شامل للطاعون لأنَّ الوباء اسم لكل مرض عام طاعوناً كان، أو غيره، ولا ينعكس، وإنّ الدعاء يفعله كما يرفعه الناس في الجبل مشروع، وليس هذا دعاء برفع الشهادة لأنها أثره لا عينه يعني فصار كملاقاة العدوّ وقد ثبت أنه ﷺ سأل العافية منها اهـ. قال وعلى هذا فما قاله ابن حجر من أنّ الإجتماع للدعاء برفعه بدعة أي حسنة، فإذا اجتمعوا صلى كل واحد ركعتين ينوي بهما رفعه قال: وهذه المسئلة من حوادث الفتوى اه وتمامه في الأشباه، وذكر الطحاوي في مشكل الآثار في تأويل حديث الطاعون أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض، وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً عنه، فقال: إنْ كان بحال لو دخل، وابتلى به وقع عنده أنه ابتلى بدخوله، ولو خرج فنجا، وقع عنده أنه نجا بخروجه لا يدخل، ولا يخرج صيانة لاعتقاده، فأما إذا كان يعلم أنَّ كل شيء بقدر الله تعالى، وأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله عليه، فلا بأس بأنْ يدخل، ويخرج اهـ، وقيل: المنع من الخروج خوفاً من تعطل المرضى الذين في تلك الأرض لأنّ الناس إذا فروا عنهم تعطلت أحوالهم وأحوال من يموت منهم، وقيل: جبراً لخاطر الفقير الذي لا يجد ما يعنيه إلا على الخروج، وقيل: غير ذلك. قوله: (التي بها فوزهم) أي نجاتهم من المهالك، وظفرهم بالمقاصد. قوله: (وقوله وأقرب أحوال العبد في الرجوع إلى ربه الصلاة) لأنها صلة بينه، وبين ربه ولأنها عماد الدين، ولأنها أفضل أعمال العبد. قوله: (العفو) عما وقع من الجناية. قوله: (والعافية) اسم عام لدفع كل مكروه. قوله: (بجاه سيدنا محمد ﷺ) ختم به لما ورد توسلوا بجاهي، فإنَّ جاهي عند الله عظيم وليكون مصلياً عليه ﷺ في الدعاء، وهو من محققات الإجابة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

## باب الاستعقاء

مناسبته للكسوف أنهما يؤديان حال الخوف جوهرة. قوله: (هو طلب السقيا الخ) هذا

بالكتاب والسنة والإجماع (له صلاة) جائزة، بلا كراهة، وليست سنة لعدم فعل عمر رضي الله تعالى عنه لها حين استسقى لأنه كان أشد الناس اتباعاً لرسول الله عليه، وقد استسقى

التعريف لمعناه الشرعى فالسين والتاء للطلب، والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله، والسقيا بالضم الماء وذكر بعضهم أنه في اللغة طلب الماء مطلقاً، وغلب في الشرع على طلب المطر من الله تعالى على وجه مخصوص، وهو مسنون عند الحاجة إليه في موضع لا يكون لأهله، أودية، وأنهار وآبار يشربون منها، ويسقون مواشيهم وزروعهم، أو كان لهم ذلك لكن لا يكفيهم، فإن كان كافياً لا يستسقون كذا في القهستاني، وقوله على طلب المطر من الله تعالى الأولى أنْ يقال: طلب الماء ليعم طلب زيادة الأنهار لمن له نهر لا يكفيه كالنيل إذا كان لا يكفي، وفي المطالع سقاه، وأسقاه بمعنى واحد، وقيل: سقاه ناوله، وأسقاه جعل له سقياً، وقيل: سقاه لشفتيه، وأسقاه لماشيته، وأرضه أود له عليه. قوله: (بالاستغفار) الباء بمعنى مع وليس صلة للطلب لأنَّ الوارد الطلب بنحو اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً إلى آخر ما يأتي، ويحتمل أنّ الطلب يكون بالاستغفار لأنَّ الله تعالى رتب إرسال السماء عليه فقال تعالى: ﴿استغفروا ربكم﴾ [هود/ ١١] الآية ولما روي أنّ عمر استسقى فلم يزد على الاستغفار. قوله: (وشرع بالكتاب) وهو قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم الآية روي أن قوم نوح لما كذبوه بعد طول تكريره الدعوة حبس عنهم القطر، وأعقم أرحام نسائهم أربعين، سنة، وقيل: سبعين سنة ووعدهم أنهم إنْ آمنوا رزقهم الله الخصب، ورفع عنهم ما كانوا عليه، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله ورسوله من غير إنكار، وهذا كذلك كذا في الشرح. قوله: (والسنة) صح في كثير الآثار أنه ﷺ استسقى، وكذا الخلفاء بعده، وقد استسقى به ﷺ وهو صغير أخرج ابن عساكر عن عرفطة ابن الحباب الأزدي رضى الله عنه قاله: قدمت مكة، وهم في قحط، فقالت قريش: يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال، فهلم فاستسق، فخرج أبو طالب، ومعه غلام كأنه شمس تجلت عنها سحابة قتماء، وحوله أغيلمة فأخذه أبو طالب، وألصق ظهره بالكعبة ولاذ الغلام بأصبعه، وما في السماء قزعة فأقبل السحاب من ههنا وههنا، وأغدق واغدودق، وانفجر له الوادي، وأخصب النادي والبادي وفي ذلك يقول أبو طالب:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل قوله: (والإجماع) أجمعت عليه الأمة سلفاً وخلفاً من غير نكير كذا في البحر. قوله: (جائزة بلا كراهة وليست سنة) روي أنه على لما شكى عليه القحط رفع يديه يستسقي، ولم يذكر فيه صلاة، ولا قلب رداء فلم يدل على السنية إذا لم توجد المواظبة في أغلب الأحوال فالإمام مخير إن شاء فعلها، وإن شاء تركها كذا في غاية البيان عن شرح مختصر الطحاوي. قوله: (حين استسقى) روي عنه رضي الله عنه أنه خرج يستسقى فما زاد على الاستغفار. قوله: (لأنه كان أشد الناس اتباعاً لرسول الله عليه العلية والمعنى لأنه كان كذلك بعد الصديق

رسول الله على بجميع الصحابة، ولو ثبت صلاته فيها لاشتهر نقله اشتهاراً واسعاً، ولم يتركها عمر رضي الله عنه وبتركه، لم ينكروا عليه وقد ورد شاذاً صلاته على للإستسقاء فقلنا بجوازها (من غير جماعة) عند الإمام كما قال إن صلوا وحدانا، فلا بأس به وقال أبو يوسف ومحمد: يصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة كالعيد لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه على صلى فيهما ركعتين كصلاة العيد في الجهر بالقراءة والصلاة بلا أذان وإقامة قال شيخ الإسلام: فيه دليل على الجواز وعندنا يجوز لو صلوا بجماعة لكن ليس بسنة (وله استغفار) لقوله تعالى: ﴿فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويستحب الخروج له) أي للإستسقاء (ثلاثة أيام) متتابعات ولم ينقل أكثر منها

رضي الله عنهم أجمعين. قوله: (ولم يتركها عمر) المناسب زيادة، ولا أنكروا عليه ليناسب قوله: وبتركه لم ينكروا عليه وواوه للحال. قوله: (وقد ورد شاذاً صلاته ﷺ للاستسقاء) ذكر الشهيد في الكافي الذي هو جمع كلام محمد قال: لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه الدعاء بلغنا عن النبي عَلِيٌّ أنه خرج ودعا، وبلغنا عن عمر أنه صعد المنبر فدعا، واستسقى، ولم يبلغنا عن النبي ﷺ في ذلك صلاة إلا حديث واحد شاذ لا يؤخذ به اهـ، ولم تشتهر رواية الصلاة في الصدر الأول، بل هو عن ابن عباس وعبد الله بن زيد على اضطراب في كيفيتها، والحاصل لما اختلفت في الصلاة بالجماعة وعدمها على وجه لا يصلح به إثبات السنة لم يقل أبو حنيفة بسنيتها، ولا يلزم من عدم قوله: بسنيتها قوله: بأنها بدعة كما نقله عنه بعض المشنعين بالتعصب، بل هو قائل بالجواز كذا في الحلبي. قوله: (كالعيد) إلا أنه ليس فيها تكبيرات منلا مسكين، ثم يخطب بعد الصلاة لكن عند محمد خطبتين يجلس بينهما، وقال أبو يوسف: خطبة واحدة بغير جلسة، ثم يستقبل القبلة، ويقلب رداءه، ويدعو بدعاء الاستسقاء. قوله: (في الجهر الخ) أي لا في التكبيرات. قوله: (قال شيخ الإسلام الخ) ذكر ابن أميرحاج: لو صلوا بجماعة هل يكره عند الإمام فذكر الحاكم الشهيد في باب صلاة الكسوف من الكافي ما يفيد الكراهة حيث قال: يكره التطوّع بجماعة ما خلا قيام رمضان، والكسوف لكن كلام شيخ الإسلام في هذا المقام يفيد الجواز بدونها، وهو متجه نظراً للدليل، فليكن عليه التعويل. قوله: (يرسل السماء عليكم مدراراً) قال في المضمرات: السماء المطر، والمدرار كثير الدر اه. قوله: (ويستحب الخروج له ثلاثة أيام) إلى الصحراء للاتباع، ولأنه أقرب إلى التواضع، وأوسع للجمع، ولأنهم يسألون المطر فينبغي أنْ يكون حيث يصيبهم وفي المجتبي، والأولى أنْ يخرج الإمام بالناس، وإنْ لم يخرج بنفسه، وأمرهم بالخروج جاز وإنْ خرجوا بغير إذنه جاز أيضاً، وفي الخلاصة إذا غارت الأنهار، وانقطعت الأمطار يستحب للإمام أنْ يأمر الناس أولاً بصيام ثلاثة أيام، وما أطاقوا من الصلاة، والخروج عن المظالم والتوبة من المعاصي، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع، وفي الحموي عن النظم الهاملي إذا سقوا قبل الخروج، وقد كانوا ويخرجون (مشاة في ثياب خلقة غسيلة) غير مرقعة (أو مرقعة) وهو أولى إظهار الصفة كونهم (متذللين متواضعين خاشعين لله تعالى ناكسين رؤسهم مقدمين الصدقة كل يوم قبل خروجهم) ويجددون التوبة ويستغفرون للمسلمين ويردون المظالم (ويستحب إخراج الدواب) بأولادها ويشتتون بينها ليحصل ظهور الضجيج بالحاجات (و) خروج (الشيوخ الكبار والأطفال) لأن نزول الرحمة بهم قال على: «هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم» رواه البخاري وفي خبر: لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا (و) يخرجون للصحراء إلا (في مكة وبيت المقدس ف)إنهم (في المسجد الحرام والمسجد الأقصى يجتمعون) اقتداء بالسلف والخلف ولشرف المحل وزيادة نزول الرحمة به ولا شك (وينبغي ذلك) أي الاجتماع للإستسقاء بالمسجد النبوي (أيضاً لأهل مدينة النبي على) وهذا أمر جلي إذ لا يستغاث وتستنزل الرحمة في مدينته المنورة بغير حضرته ومشاهدته في حادثة للمسلمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو المشفع في

تهيؤا له ندب أن يخرجوا شكراً لله تعالى ويستزيدون من فضله ورحمته اه قال ويعجبني ما قيل:

خرجوا ليستسقوا فقلت لهم: قفوا دمعي ينوب لكم عن الانواء قالوا صدقت ففي دموعك مقنع لكنها ممزوجة بدماء

قوله: (وهو أولى) أي كونها مرقعة. قوله: (متذللين الخ) ألفاظ قريبة المعنى. قوله: (ويردون المظالم) هو من تتمة التوبة. قوله: (ويستحب إخراج الدواب) في ابن ماجة عن عمر أنه على قال: «لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولولا البهائم لم يمطروا. قوله: (ليحصل ظهور الضجيج) أي من البهائم برفع أصوات الأمهات على أولا دها، والأولاد على الأمهات كما ظهر الضجيج بدعاء بني آدم، وقوله: بالحاجات أي بسبب الحاجات. قوله: (لأن نزول الزحمة بهم) أي بالشيوخ والأطفال لضعفهم فظهر الاستدلال بما بعده. قوله: (لولا شباب خشع الغ) أي لولا وجود من ذكر الخ فإن وجود هؤلاء واحتياجهم سبب في نزول الرحمة. قوله: (وبهائم رتع) قال الشارح فيما يأتي: رتعت الماشية أكلت ما شاءت. قوله: (ولا شك) أي في ذلك الشرف، وزيادة نزول الرحمة، وقول المصنف: وينبغي ذلك أيضاً لأهل مدينة النبي على قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله المناسقي فيه كذا في ابن أميرحاج، وما في البحر من أن عدم استثنائه فيما ذكر لضيقه غير ظاهر الشريف في أطرافه، وإنما شدة الزحام في الروضة الشريفة، وما قاربها للرغبة في زيادة الشريف في أطرافه، وإنما شدة الزحام في الروضة الشريفة، وما قاربها للرغبة في زيادة الفضل، والقرب من المصطفى على كذا في الشرح. قوله: (وما أرسلناك إلا رحمة) أي واحما،

كتاب الصلاة

المذنبين فيتوسل إليه بصاحبيه ويتوسل بالجميع إلى الله فلا مانع من الاجتماع عند حضرته وإيقاف الدواب بباب المسجد لشفاعته (ويقوم الإمام مستقبل القبلة) حالة دعائه (رافعاً يديه) لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي على يستسقي عند أحجار الزيت قريباً من الزوراء قائماً رافعاً يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه انتهى ولم يزل يجافي في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حوّل إلى الناس ظهره (والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه) بما ورد عن النبي على ومنه ما نص عليه بأن (يقول اللهم اسقنا غيثاً) أي مطراً (مغيثاً) بضم أوله أي منقذاً من الشدة (هنيئاً) بالمد والهمز أي لا ينغصه شيء، أو ينمي الحيوان من غير ضرر (مريئاً) بفتح أوله وبالمد والهمز أي محمود العاقبة والهنيء النافع ظاهراً والمريء

أو ذا رحمة وفي التعبير عنه بالرحمة ما لا يخفى من عظيم اتصافه على بها، وشمل العالمين الكفار في الدنيا فمنع عنهم الخسف، والمسخ، أو عن غالبهم، وأصاب جبريل من هذه الرحمة شيء فقد أمن به من السلب وخص العالمين لشرفهم، وإلا فرحمته عمت البهائم، والأشجار والأحجار. قوله: (فيتوسل إليه بصاحبيه) ذكر بعض العارفين أنّ الأدب في التوسل أنْ يتوسل بالصاحبين إلى الرسول الأكرم ﷺ ثم به إلى حضرة الحق جل جلاله وتعاظمت أسماؤه، فإنّ مراعاة لواسطة عليها مدار قضاء الحاجات. قوله: (فلا مانع) تفريع على قوله: إذ لا يستغاث الخ، والأولى فينبغي كما ذكره في المتن. قوله: (وإيقاف) عطف على الإجتماع. قوله: (ويقوم الإمام) أي على الأرض ليراه القوم، ويسمعوا كلامه، ويجوز إخراج المنبر لها، ثم إذا صلى فعند الإمام الدعاء بعد الصلاة، وعندهما يصلي، ثم يخطب، فإذا مضى صدر من خطبته قلب رداءه، ودعا قائماً مستقبلاً للقبلة جوهرة. قوله: (مستقبل القبلة) لأنه أفضل، وأقرب إلى الإجابة قال النووي: ويلحق الدعاء جميع الأذكار، وسائر الطاعات إلا ما خص بدليل كالخطبة. قوله: (رافعاً يديه) ولم يرفع علي الله الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، وعنه على أنه قال: «إن الله حيى يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا» يعني فارغتين خائبتين، ثم السنة في كل دعاء لسؤال شيء، وتحصيله أنْ يجعل بطون كفيه نحو السماء، ولرفع بلاء كالقحط يجعل بطونهما إلى الأرض، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿ويدعوننا رغباً ورهباً ﴾ كذا في شرح البدر العيني على الصحيح، وفي التحفة والمحيط الرضوي، والتجريد إنْ رفع يديه نحو السماء فحسن وإنْ لم يفعل، وأشار بأصبعه السبابة من يده اليمني فحسن وذكره في المبسوط، والبدائع، وغيرهما عن أبي يوسف لكن من غير تقييد الأصبع بالسبابة قال ابن أمير حاج: وقد ورد الكل في السنة اه. قوله: (قريباً من الزوراء) هي دار عالية البناء كان يؤذن بلال. قوله: (ولم يزل يجافي في الرفع) يشير به إلى أنّ ما ذكر في حديث عمر من قوله لا يجاوز بهما رأسه كان في ابتداء الرفع. قوله: (بما ورد) متعلق بدعائه. قوله: (أي منقذاً من الشدة) فيغيثهم ويرويهم ويشبعهم. قوله: (أي محمود العاقبة) أما بأن ينفع الاحشاء، النافع باطناً (مربعاً) بضم الميم وبالتحتية أي آتياً بالربع وهي الزيادة من المراعة وهي الخصب بكسر أوله ويجوز فتح الميم هنا أي ذا ربع أي نماء، أو بالموحدة من أربع البعير أكل الربيع أو الفوقية من رتعت الماشية أكلت ما شاءت، والمقصود واحد (غدقاً) أي كثير الماء، والخير أو قطره كبار (مجللاً) بكسر اللام أي ساتراً بالأفق لعمومه أو للأرض بالنبات كجل الفرس (سحا) بفتح السين المهملة، وتشديد الحاء أي شديد الوقع بالأرض من سح جرى (طبقاً) بفتح أوله أي يطبق الأرض حتى يعمها (دائماً) إلى انتهاء الحاجة إليه (و) يدعو أيضاً بكل (ما أشبهه) أي أشبه الذي ذكرناه مما يناسب المقام (سراً أو جهراً) وثبت عن النبي عليه النهم اسقنا غيثاً مغيثاً نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانثر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني، ونحن الفقراء أنزل

وأما بأن يكون قوة على الطاعة، وإما بإخراج فضلاته سهلة غير ضارة، وقولي: بأن ينفع الأحشاء أي أحشاء كل من تناول، وقولى: بأن يكون قوة على الطاعة أي من المكلف، وما تناوله غيره كالبهائم يرجع إليه، وقولى: وأما بإخراج الخ لا مانع من تعميمه للمكلف، وغيره. قوله: (أو بالموحدة) مع ضم الميم. قوله: (أو الفوقية) أي مع ضم الميم من أرتع المطر إذا أنبت ما يرتع فيه. قوله: (غدقا) ضده الطل قاله السيد. قوله: (أي ساترا بالأفق) الأولى التعبير باللام كما في الشرح، وهو كذلك في نسخ على أنّ ستر يتعدى بنفسه. قوله: (أو للأرض بالنبات) أو هو الذي يجلل الأرض بالمطر أي يعمها أفاده السيد، ونسبة التجليل بالنبات إليه من النسبة إلى السبب. قوله: (أي شديد الوقع بالأرض) في شرح السيد أي سائلاً من فوق اه، وفي القاموس كلا المعنيين فإنه قال: السح الصب، والسيلان، من فوق، ثم قال: والشديد من المطر اه، ولا شك أنّ الشديد منه يرجع إلى قول المصنف أي شديد الوقع بالأرض. قوله: (إلى انتهاء الحاجة) أشار به إلى أنّ الدوام في الحديث مقيد فإنّ المطلق مهلك. قوله: (اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً) زاد في حديث جابر مريئاً مربعاً. قوله: (وانشر رحمتك) أي عمم انعامك. قوله: (وأحي بلدك الميت) بعدم الإنبات بإمطارها. قوله: (اللهم أنت الله الخ) روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها شكا الناس إلى رسول الله ﷺ قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه قالت عائشة: فخرج ﷺ حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر، وحمد الله عز وجل ثم قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله سبحانه وتعالى أنْ تدعوه ووعدكم أنْ يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم(١) أنت الله الغني، ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا بلاغاً إلى خير»

<sup>(</sup>١) (قوله أنت الله الغني) وفي نسخة أنت الله لا إله إلا أنت الغني اهـ.

علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين فإذا أمطروا قالوا استحباباً: اللهم صيبا نافعاً وإذا طلب رفعه عن الأماكن قالوا: اللهم حوالينا ولا علينا على الأكام والظراب وبطون الأودية، ومنابت الشجر (وليس فيه) أي الاستسقاء (قلب رداء) عند أبي حنيفة،

ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حوّل إلى الناس ظهره وقلب، أو حوّل رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس، ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت، وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأت علي مسجده حتى سالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه، وقال: «أشهد أنّ الله على كل شيء قدير وأتي عبده ورسوله». قوله: (إلى حين) الرواية بالخاء المعجمة، والياء المثناة من تحت، والراء. المهملة ضد الشر. قوله: (اللهم صيباً) مصوب بفعل محذوف أي اجعله صيباً، والصيب المطر وهو بتشديد الياء، وفي رواية النسائي اللهم اجعله سيباً نافعاً بفتح السين المهملة، وسكون الياء قال الخطابي: أي نافعاً، وفي رواية النسائي صيباً هيناً فيجمع بين الروايات كلها، ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته لا بنوء كذا للنهي عنه، ويستحب الدعاء عند نزول الغيث لما ورد من استجابة الدعاء عنده، وأنْ يكشف عن غير عورته ليصيبه، ويتطهر منه، ويحمد الله تعالى لما عن أنس أصابنا مطر، ونحن مع رسول الله على فحسر رسول الله على عن ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا: يا رسول الله على لم صنعت هذا قال: «لأنه حديث عهد بربه» اهاأي تكوينه وتنزيله وعن ابن عباس: كان إذا جاء المطر يأمر عبداً له أنْ يخرج فراشه إلى المطر فقيل له في ذلك، فقال: أما قرأت، وأنزلنا من السماء ماء مباركاً فأحب أنْ ينالني من بركته، ويستحب لمن سمع الرعد أنْ يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته فإنَّ من قاله عوفي من الرعد كما ورد عن عمر، وقال ابن عباس: من سمع صوت الرعد، فقال ذلك وزاد: وهو على كل شيء قدير فإن أصابته صاعقة فعلى ديته. قوله: (وإذا طلب) بالبناء للمجهول، والأولى أنْ يقول طلبوا ليناسب قوله قالوا. قوله: (اللهم حوالينا) بفتح اللام أي اجعله حوالينا، وفسره بقوله على الآكام أي اجعله على الأماكن التي لا يضرها المطر على على الأبنية والطرق. قوله: (ولا علينا) أي ولا تجعله علينا. قوله: (اللهم على الآكام) بكسر الهمزة كإم وبفتحها مع المد جمع أكمة بفتحات، وهو التراب المجتمع، والظراب بكسر الظاء المشالة آخره باء موحدة جمع ظرب بفتح فسكون، وهو الجبل الصغير، ووهم من قاله بالضاد قال في الشرح: وفيه إرشاد لتعليمنا الأدب في هذا الدعاء حيث لم يدع برفعه مطلقاً لأنّه يحتاج إليه مستمراً بالنسبة لبعض الأودية والمزارع إلى حصول الكفاية التي يعلمها الله فطلب منع ضرره، وبقاء نفعه، وفيه إعلام بأنه إذا قارن النعمة عارض لا يتسخط منه، فيسأل الله تعالى رفع العارض، وبقاء النعمة، والدعاء برفع الضار لا ينافي التوكل، والتفويض. قوله: (وبطون الأودية) لأنه باجتماع الماء فيها يحصل ارتفاق بالسقي منها، وشرب البهائم، والطيور. قوله:

وأبي يوسف في رواية عنه وما رواه محمد محمول على التفاؤل، ولا يخطب عند أبي حنيفة، وأبي يوسف في رواية عنه وما رواه محمد محمول على التفاؤل، ولا يخطب عند أبي حنيفة لأنها تبع للصلاة بالجماعة ولا جماعة عنده وعندهما يخطب لكن عند أبي يوسف خطبة واحدة، وعند محمد خطبتين (ولا يحضره) أي الاستسقاء (ذمي) لنهي عمر رضي الله عنه ولا يمكنون من فعله وحدهم أيضاً لاحتمال أن يسقوا فقد يفتن به ضعفاء العوام.

#### باب صلاة الخوف

أي صلاته بالصفة الآتية (جائزة بحضور عدو) لوجود المبيح وإنْ لم يشتد الخوف

(وليس فيه قلب رداء) لعدم فعل الصحابة له كعمر وغيره ولم ينكر الإمام التحويل الوارد في الأحاديث، بل أنكر كونه من السنة. قوله: (وأبي يوسف في رواية عنه) وفي رواية أخرى أنه مع محمد، وهو الأصح كما في ابن أميرحاج عن البدائع، والأحسن في صفة التحويل ما قاله في المحيط إن أمكنه أن يجعل أعلاه أسفله جعله، وإلا جعل يمينه ليساره، لكن قوله: يجعل أعلاه أسفله صادق بأن يراد به جعل ما يلى البدن إلى السماء، وجعل ما يلى الرجل إلى الرأس، وكل منهما جائز كما في الحلبي، وهذا في حق الإمام، وأما القوم فلا يقلبون أرديتهم عند عامة العلماء. قوله: (محمول على التفاؤل) أي بأن الحال يتغير أي، وهذا لا يلزمه السنية. قوله: (ولا جماعة عنده) أي مطلوبة. قوله: (لنهى عمر) ولأنّ المقصود بالخروج استنزال الرحمة، وإنما تنزل عليهم اللعنة، وإنْ جاز أنْ يقال: يستجاب دعاء الكافر كما في الخانية، والحاصل أنّ علة منعهم من الحضور ليس عدم استجابة دعاء الكفار كما فهمه الحموى، فجزم بأنهم لا يمنعون من الحضور حيث كانت الفتوى على جواز استجابة دعاء الكافر استدلالاً بقوله تعالى حكاية عن إبليس: ﴿قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين﴾ [إبراهيم/ ١٥] بل علة النمع إنما هي خوف أنَّ يضل به ضعفاء العقول إذا سقوا بدعائهم فتحصل أنه لا ينبغي تمكينهم من الخروج للاستسقاء أصلاً لا وحدهم لئلا يفتتن به ضعفاء العقول، ولا مع المسلمين لأنه يكره أنْ يجتمع جمعهم إلى جمع المسلمين. قوله: (فقد يفتن الخ) الفاء للتعليل والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

## باب صلاة الفوف

من إضافة الشيء إلى شرطه باعتبار عدم جوازها بدونه، أو إلى سببه باعتبار الترخيص، وفي شرح السيد عن حاشية المؤلف أنها من إضافة الشيء إلى شرطه نظراً إلى الكيفية المخصوصة لأنّ هذه الصفة شرطها العدوّ، ومن قال أنّ سببها الخوف نظر إلى أنّ سبب أصل

(وبخوف غرق) من سيل (أو حرق) من نار (وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد فيجعلهم طائفتين و) يقيم و(احدة بإزاء) أي مقابل (العدو) للحراسة (ويصلي) الإمام (ب)الطائفة (الأخرى ركعة من) الصلاة (الثنائية) الصبح، والمقصورة بالسفر (و) صلى بالأولى المذكورة (ركعتين من الرباعية أو المغرب) لأنّ الشفع شرط لشطرها، فلو صلى بها

الصلاة الخوف اهـ، ثم إنّ الشرط حضور العدق، ولو بدون خوف، وهو قول العامة لأنّ المعتبر في تعلق الرخصة، هو السبب الظاهر دون الحقيقة فنزلت حضرة العدو منزلة الخوف لأنها سببه كما نزل السفر منزلة المشقة في تغيير الأحكام. قال في التحفة: سبب جواز صلاة الخوف نفس قرب العدو من غير اشتراط الخوف، والإشتداد كما في العناية، وغيرها وما في الكنز كالهداية من اشتراط ذلك قول البعض اه، والمناسبة بينه وبين الإستسقاء أنّ كلا منهما شرع لعارض، وقدم الاستسقاء لأنّ العارض فيه سماوي، وهو انقطاع المطر، وهنا من قبل العباد ولأنَّ أثر العارض ثمة في نفس الصلاة، وهنا في وصفها فكان ذلك أقوى كما في الفتح. قوله: (أي صلاته بالصفة الآتية) أفاد أنها من إضافة الشيء إلى شرطه حيث اعتبر الصفة، وإنّ الجواز إنما هو بالنظر إلى الصفة وإلا فالأصل فرض، وأفاد البدر العيني في شرح البخاري أنّ البعض اشترط أنَّ يخشى خروج الوقت، وفي الجوهرة الشرط أنْ يكون بحيث لو اشتغلوا بالصلاة جميعاً يحمل عليهم العدو اه. قوله: (جائزة) أي من حيث الكيفية سفراً وحضراً كما في العيني على البخاري، وفيه أيضاً لا فرق بين أنْ تكون إحدى الطائفتين أكثر عدداً من الأخرى، أو تساويا لأنّ الطائفة تطلق على الكثير، والقليل حتى على الواحد، فلو كانوا ثلاثة جاز لأحدهم أنْ يصلي بواحد، ويحرس واحد، ثم يصلي بالآخر، وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف. قوله: (بحضور عدو) العدو يطلق على الواحد المذكر، والمؤنث، والمجموع كما في المصباح، وسواء في ذلك المسلم الباغي، أو الكافر الطاغي كما في مجمع الأنهر. وأفاد المصنف أنه إذا حصل الخوف قبل حضور العدو لا يجوز صلاته كما في البرجندي. قوله: (وبخوف غرق) أشار به إلى أنه لا فرق بينه أي الآدمي، وغيره كسبع وحية عظيمة، ولا فرق بين ما إذا كان العدو بإزاء القبلة أولا. قوله: (وإذا تنازع الغ) فإن لم يحصل تنازع، فالأفضل أنْ يصلي بكل طائفة إمام على حدة ذكره في الفتح وسيأتي آخر الباب. قوله: (فيجعلهم طائفتين) عم كلامه المقيم خلف المسافر حتى يقضي ثلاثاً، بلا قراءة إنْ كان من الأولى، وبقراءة إنْ كان من الثانية، والمسبوق إنْ أدرك ركعة من الشفع فهو من أهل الأولى، وإلا فمن الثانية نهر واعلم أنّ الطائفة التي صلت مع الإمام إنما تمضي للعدو في الثنائي بعدما رفع رأسه من السجدة الثانية، وفي غير الثنائي إذا قام من التشهد الأول إلى الثانية ذكره السيد. قوله: (من الصلاة الثنائية) منها الجمعة والعيد در. قوله: (لأنّ الشفع شرط الغ) أي لأنّ صلاة الأولى الشفع من الثلاثي، والرباعي شرط أي شرط صحة لشطرها أي لتجزئتها بين الطائفتين ركعة، وبالثانية ثنتين بطلت صلاتهما لانصراف كل في غير أوانه (وتمضي هذه) الطائفة (إلى) جهة (العدو مشاة) فإن ركبوا أو مشوا لغير جهة الاصطفاف بمقابلة العدو بطلت (وجاءت تلك) الطائفة التي كانت في الحراسة فأحرموا مع الإمام (فصلى بهم ما بقي) من الصلاة (وسلم) الإمام (وحده) لتمام صلاته (فذهبوا إلى) جهة (العدو) مشاة (ثم جاءت) الطائفة (الأولى) إن شاؤا (و) إن أرادوا (أتموا) في مكانهم (بلا قراءة) لأنهم لاحقون فهم خلف الإمام حكماً لا يقرؤن (وسلموا أو مضوا) إلى العدو (ثم جاءت) الطائفة الأخرى (إن شاؤا صلوا ما بقي) في مكانهم لفراغ الإمام ويقضون (بقراءة) لأنهم مسبوقون لأن النبي شاؤا صلى صلاة الخوف على هذه الصفة، وقد ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة وأصحها ست عشرة رواية مختلفة وصلاها النبي شي أربعاً وعشرين مرة وكل ذلك جائز والأولى والأقرب من ظاهر القرآن هو الوجه الذي ذكرناه (وإن اشتد الخوف) فلم يتمكنوا بالهجوم (صلوا ركباناً) ولو مع السير مطلوبين لضرورة لا طالبين لعدمها في حقهم (فرادي) إذ لا

لأنّ تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن، وكانت الطائفة الأولى أولى بها للسبق. قوله: (الانصراف كل في غير أوانه) أما الأولى فظاهر، وأما الثانية فلأنهم لما أدركوا الركعة الثانية صاروا من الطائفة الأولى لإدراكهم الشفع الأول، وقد انصرفوا في أوان رجوعهم فتبطل كذا في الشرح. قوله: (بمقابلة العدو) متعلق بالإصطفاف. قوله: (ومضوا إلى العدق) وفيه أنهم في مكانهم لم يبرحوا عنه، فالأولى أنْ يقول وتوجهوا إلى العدو، وإذا كان في غير جهة القبلة، ولعله متعلق بالمصنف في حد ذاته لا بقوله إنْ شاؤا. قوله: (وقد ورد الخ) قال في زاد المعاد: أصولها ست صفات، وبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجهاً من فعله ﷺ، وإنما هو من اختلاف الرواة. قال في فتح الباري: وهذا هو المعتمد اهـ، وفي الدر صح أنه على الله عليه عليه عليه الله عنه الله قرد. قوله: (والأقرب من ظاهر القرآن) هو قوله تعالى: ﴿ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا وله أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك > [النساء/ ٤] ووجه الأقربية أنّ قوله تعالى: ﴿فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يفيد انصراف الأولى بعد السجود وإتيان الطائفة الثانية التي لم تصح وهي في الفعل كالأولى وهذا عين الصفة المذكورة. تنبيه: قال في المجتبى: ويسجد للسهو في صلاة الخوف لعموم الحديث، ويتابعه من خلفه ويسجد اللاحق في آخر صلاته، وليست مشروعة للعاصي في السفر فلا تصح من البغاة، لأنّ المعاصى في السفر عدو الله، وهي مشروعة لغيره عند حضوره أفاده السيد. قوله: (صلوا ركباناً) بالإيماء، أو رجالاً واقفين كذلك أي إلى أي جهة قدروا والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خَفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رَكَبَاناً﴾ والصلاة ركباناً إنما تكون في غير المصر لأنّ التنفل في المصر راكباً لا يصح فالفرض أولى وإن كان لضرورة

يصح الاقتداء لاختلاف المكان إلا أن يكون رديفاً لإمامه (ولم تجز) صلاة الخوف (بلا حضور عدو) حتى لو ظنوا سواداً عدواً وتبين بخلافه أعادوها دون الإمام (ويستحب حمل الصلاح في الصلاة عند الخوف) وقال الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى بوجوبه للأمر، قلنا هو للندب لأنه ليس من أعمال الصلاة (وإن لم يتنازعوا) أي القوم (في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة) مقتدين (بإمام واحد فتذهب الأولى بعد تمامها ثم تجيء الأخرى فتصلي بإمام آخر (مثل حالة الأمن) للتوقي عن المشي ونحوه كذا في فتح القدير وهو حسبي ونعم الوكيل.

## باب أحكام الجنائز

جمع جنازة بالفتح والكسر للميت والسرير وقال الأزهري: ولا تسمى جنازة حتى

كما في التبيين، ومجمع الأنهر، وفي التنوير والسابح في البحر إن أمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة صلى بالإيماء وإلا لا تصح. قوله: (لضرورة) أي لضرورة الخوف، والأولى أن يقول للضرورة بلامين. قوله: (وفرادي) جمع فرد على غير قياس، وهو حال كما أن ركباناً كذلك من الأحوال المتداخلة، أو المترادفة أفاده السيد. قوله: (إذ لا يصح الاقتداء) وقال محمد: يجوز قال في الهداية: وليس بصحيح لعدم اتحاد المكان اه وفيه أن الأكثر تصحيحاً اعتبار الاشتباه، وعدمه في حصة الاقتداء وعدمه. قوله: (ولم تجز صلاة الخوف) أي صلاة القوم إلا إذا تبين للطائفة الأولى غير ما ظنوه قبل أن تتجاوز الصفوف فإن لهم البناء استحساناً أما صلاة الإمام فصحيحة بكل حال لعدم المفسد في حقه كذا في الشرح. قوله: (للأمر) وقوله تعالى: الإمام فصحيحة بكل حال لعدم المفسد في حقه كذا في الشرح. قوله: (للأمر) وهو خوف هجوم ألبرهان، وفيه أنه يرد هذا على القول بالندب، وأن الوجوب لعارض، وهو خوف هجوم العدو، ولا يرد هذا إلا إذا جعلناه من واجبات الصلاة. قوله: (للتوقي عن المشي) هذه العلة تشعر بالوجوب لا بالأفضلية، ويمكن أن يقال إنما لم تجب صلاة كل خلف إمام مستقل لوجود أصل العذر. قوله: (ونعم الوكيل) الذي في الشرح، ونعم النصير وهو الأسب بالسجع، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

# باب: أحكام الجنائز

من إضافة الشيء إلى سببه، فإنّ وجوب جميع ما يتعلق بالميت بسبب الميت، ولا بد من حضوره ووجه المناسبة بينها، وبين الخوف أنّ الخوف قد يفضي إلى الموت، ومنه يفهم وجه تأخير الجنائز، ووجهه أيضاً بأن صلاة الخوف حق خالص لله تعالى، وهذا فيه مدخل يشد الميت عليه مكفنا (يسن توجيه المحتضر) أي من قرب من الموت (على يمينه) لأنه السنة (وجاز الإستلقاء) على ظهره لأنه أيسر لمعالجته (و) لكن (ترفع رأسه قليلاً) ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء (و) يسن أنّ (يلقن) وذلك (بذكر) كلمة (الشهادة عنده) لقوله على: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنة ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار» ولقوله على الفائزين وإلا فكل

للعبد، وحرمة الحق كحرمة صاحبه، وأيضاً أنّ صلاة الجنازة ليست صلاة من كل وجه، وهي أيضاً متعلقة بعارض هو آخر يعرض للحي في دار التكليف، وكل منها يقتضي التأخير عن أنواع الصلاة، فكيف وقد اجتمعت. قوله: (للميت والسرير) أي هما لهما، وقيل بالكسر الميت نفسه، وبالفتح السرير، وقيل بالعكس، وقيل: الكسر للسرير مع الميت، وكل ما أثقل على قوم، واغتموا به فهو جنازة من جنز الشيء بجنزه من باب ضرب إذا ستره، وجمعه كما في القاموس، والمصباح وغيرهما سميت بذلك لأنها مجموعة مهيأة كما في مسكين، والموت صفة وجودية خلقت ضد الحياة، وقيل: عدم الحياة عمن شأنه الحياة كما في التلويح. قوله: (يسن توجيه المحتضر) أي للقبلة، والمحتضر اسم مفعول أي من حضرته ملائكة الموت على الحقيقة، أو من حضره الموت وحل به وعلاماته استرخاء قدميه واعوجاج منخره، وانخساف صدغيه، وينبغي لكل مكلف الإكثار من ذكر الموت، والإستعداد له بالتوبة ورد المظالم لا سيما المريض، وطلب الدعاء منه محبوب ذكره ابن أميرحاج والمرجوم لا يوجه. قوله: (على يمينه) وهو السنة في النوم، واللحد وهو مقيد بما إذا لم يشق فإن شق عليه ترك على حاله نهر، وينظر حكم من يقتل بالسيف قصاصاً هل يوجه أم لا حموي، والظاهر نعم لأنّ خير المجالس ما استقبل به القبلة، فالموت عليه أولى. قوله: (وجاز الاستلقاء) ويوضع هكذا في الغسل، والصلاة قال في شرح الطحاوي: وهو العرف بين الناس. قال في الزاد والأول أفضل لأنه السنة كذا في المضمرات. قوله: (لأنه أيسر لمعالجته) من تغميضه، وشد لحييه، وأمتع من تقوس أعضائه، فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله، أو لمعاجلة الميت طلوع الروح، فهو من إضافته إلى فاعله وفي التنوير، وقيل يوضع كما تيسر على الأصح. قوله: (ويسن أنْ يلقن) قال في النهر، وهذا التلقين مستحب بالإجماع ومحله عند النزع قبل الغرغرة، وما في القنية الواجب على إخوانه، وأصدقائه أنْ يلقنوه تجوز اه والتلقين التفهيم، والتذكير أي بذكر وبندب أِنْ يكون الملقن غير متهم بالمسرة بموته، وأنْ يكون ممن يعتقد فيه الخير فيذكرها عنده جهراً عساه أنْ يأتي بها لتكون آخر كلامه. قوله: (لقنوا موتاكم) الجمهور على أنّ المراد من هذا الحديث مجازه أي من قرب موته لا الميت حقيقة كقوله ﷺ: (من قتل قتيلاً فله سلبه) ويدل عليه قوله بعد فإنه ليس مسلم بقولها الخ. قوله: (ألا أنجته من النار) أي فلا يدخلها أبداً وإلا فلكل مؤمن لا بد وأن ينجو منها، ولو بعد دخولها. قوله: (يدخل الجنة) وإنَّ لم يقلها عند

مسلم ولو فاسقاً يموت على الإيمان يدخل الجنة ولو بعد طول العذاب وإنما اقتصرنا على ذكر الشهادة تبعاً للحديث الصحيح ولذا قال في المستصفى وغيره: ويلقن الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله معللاً بأن الأولى لا تقبل بدون الثانية لأنه ليس إلا في حق الكافر فكلامنا في تلقين المؤمن، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن حجر وقول جمع: يلقن محمد رسول الله أيضاً لأنّ القصد موته على الإسلام، ولا يسمى مسلماً إلا بهما مردود بأنه مسلم وإنما المراد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب، وأما الكافر فيلقنهما قطعاً مع أشهد لوجوبه إذ لا يصير مسلماً إلا بهما انتهى فتذكر الشهادة عند المسلم المحتضر (من غير الحاح) لأنّ الحال صعب عليه فإذا قالها مرة ولم يتكلم بعدها حصل المراد (ولا يؤمر بها) فلا يقال له: قل لأنه يكون في شدة فربما يقول لا جواباً لغير الآمر فيظن خلاف الخير وقالوا: إنه إذا ظهر منه ما يوجب الكفر لا يحكم بكفره حملاً على أنه زال عقله واختار بعضهم زوال عقله عند موته لهذا الخوف ومما ينبغى أنْ يقال له على جهة الاستتابة أستغفر بعضهم زوال عقله عند موته لهذا الخوف ومما ينبغى أنْ يقال له على جهة الاستتابة أستغفر بعضهم زوال عقله عند موته لهذا الخوف ومما ينبغى أنْ يقال له على جهة الاستتابة أستغفر بعضهم زوال عقله عند موته لهذا الخوف ومما ينبغى أنْ يقال له على جهة الاستتابة أستغفر

الموت، وحينئذ فلا تظهر للحديث ثمرة إلا بما قلنا. قوله: (ولذا قال في المستصفى) الأولى ما في الشرح وإن قال في المستصفى: الخ وهو كذلك في نسخ. قوله: (لأنه ليس إلا في حق الكافر) علة لما استفيد من أولوية ما فعله المصنف المأخوذة من قوله تبعاً للحديث الصحيح. قوله: (فكلا منا) الأولى التعبير بالواو وهو في نسخ كذلك. قوله: (ذلك الثواب) وهو دخول الجنة مع الفائزين. قوله: (فيلقنهما قطعاً مع أشهد) هذا على مقتضى مذهبه، ولا يشترط ذلك عندنا. قوله: (من غير الحاح) أي إكثار. قوله: (لأنّ الحال صعب عليه) فيكره الالحاح خوف أنْ يتضجر. قوله: (حصل المراد) وهو ختم كلامه بها. قوله: (فلا يقال له قل) ذكر في جنائز المضمرات عن السراجية لو قال المسلم: قل لا إله إلا الله فلم يقل كفر بالله تعالى، وإن اعتقد الإيمان اه فينبغي التحرز عنه حتى للأحياء، وإنْ كان هذا الكلام ليس على إطلاقه لما في اليتيمة، ولو قيل لمسلم قل: لا إله إلا الله فقال: لا أقول بلا نية حضرت، أو على نية التأبيد كفر، ولو نوى الآن لا يكفر فعلى هذا لو قال: لا أقول بقولك، أو لأني معلوم الإسلام لا يكفر كما أفاده المنلا علي في شرح البدر الرشيد، وفي الفتاوي الهندية عن خزانة المفتين: لو قيل له: صل فقال: لا أصلى يحتمل أربعة أوجه أحدها لا أصلى لأني صليت، والثاني لا أصلي بأمرك فقد أمرني من هو خير منك، والثالث فسقاً، ومجانة فهذه الثلاثة ليست بكفر، والرابع لا أصلي إذ ليس تجب على الصلاة، أو لم أو مر بها يكفر اه. قوله: (جواباً لغير الآمر) بالمد وعدمه، وذلك لأنه يرى ما لا يرى الحاضرون. قوله: (خلاف الخير) وهو الكفر. قوله: (لا يحكم بكفره) فيعامل معاملة موتى المسلمين. قوله: (واختار بعضهم الخ) يتأمل في هذا الاختيار مع عدم الوقوف على حقيقة حال الميت، وإنَّ أريد به أنه يغتفر ما وقع منه، ويعامل معاملة موتى المسلمين رجع إلى ما قبله. قوله: (لهذا الخوف) أي المخوف، وهو الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانه لا إله إلا هو الحي القيوم لأنه قد يستضر بذكر ما يشعر أنه محتضر وأما الكافر فيؤمر بهما لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي على فمرض فأتاه النبي على يعوده فقعد عند رأسه فقال: أسلم فنظر إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم، فأسلم فخرج النبي على وهو يقول: الحمد لله أنقذه من النار (وتلقينه) بعد ما وضع (في القبر مشروع) لحقيقة قوله القنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله أخرجه الجماعة إلا البخاري ونسب إلى أهل السنة والجماعة (وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه) وكيفيته أن يقال: يا فلان بن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله الذي كنت عليه في دار الدنيا بشهادة أن لا إله

الحكم بالكفر المعلوم من المقام. قوله: (ومما ينبغي أنْ يقال الخ) أي ويكفي عن التلقين لقوله في الشرح: فيشمل التلقين بلطف. قوله: (على وجه الاستتابة) بتاءين أي طلب التوبة، وهي لا تشعر بالاحتضار لأنها واجبة فور كل ذنب ولو صغيراً، والمختار قبول توبة اليائس دون إيمانه لإطلاق قوله تعالى: ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده﴾ بخلاف الكافر لعدم الإيمان بالغيب لأنه قد شاهد ملائكة العذاب فيكون الإيمان منه قهرياً بسبب المعاينة والمطلوب الإيمان بالغيب، ويكره تمنى الموت، فإن كان ولا بد فليقل أحيني ما دامت الحياة خير إلي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير إلي. قوله: (قد يستضر) السين والتاء زائدتان، أو للصيرورة. قوله: (وأما الكافر) أي ولو محتضراً فيؤمر بهما أي بالشهادتين فهو مخالف للمحتضر المؤمن حيث لا يؤمر. قوله: (فأتاه النبي ﷺ يعوده) أخذ منه جواز عيادة أهل الذمة لا سيما إذا كان يرجوا سلامه. قوله: (الذي أنقذه من النار) أي فلا يدخلها أبداً لأنّ الإسلام يجب ما قبله هذا ما ظهر. قوله: (وتلقينه بعدما وضع في القبر مشروع) قال في المفتاح التلقين على ثلاثة أوجه ففي المحتضر لا خلاف في حسنه، وما بعد انقضاء الدفن لا خلاف في عدم حسنه، والثالث اختلفوا فيه، وهو ما إذا لم يتم دفنه اه حموي. قوله: (لقنوا موتاكم الخ) فإنّ الميت حقيقة فيمن حل به الموت لا فيمن قرب منه. قوله: (ونسب إلى المعتزلة) كذا في الفتح، وفي شرح السيد وهو ظاهر الرواية نهر إذ المراد بموتاكم في الحديث من قرب من الموت زيلعي اه، وهو في الجواهر سئل القاضي محمد الكرماني عنه، فقال ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن كذا في القهستاني، وكيف لا يفعل مع أنه لا ضرر فيه، بل فيه نفع للميت لأنه يستأنس بالذكر على ما ورد في بعض الآثار ففي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال: «إذا دفنتموني أقيموا عند قبري قدر ما ينحر جزور، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، وأنظر ماذا أراجع رسل ربي، وعن عثمان قال كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: «استغفروا الله لأخيكم، واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسئل، رواه أبو داود والبيهقي بإسناد حسن ذكره الحلبي. قوله: (يا فلان بن فلان) أو يا عبد الله بن عبد الله وفي النهر عن الحواشي قيل: يا

إلا الله، وأنّ محمداً رسول الله ولا شك أن اللفظ لا يجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل فيجب تعيينه بقوله: موتاكم حقيقة ونفي صاحب الكافي فائدته مطلقاً ممنوع نعم الفائدة الأصلية منتفية ويحتاج إليه لتثبيت الجنان للسؤال في القبر قال المحقق ابن الهمام، وحمل أكثر مشايخنا إياه على المجاز أي من قرب من الموت مبناه على أنّ الميت لا يسمع عندهم، وأورد عليهم قوله على أهل القليب: (ما أنتم بأسمع منهم) وأجابوا تارة بأنه مردود من عائشة رضي الله عنها وتارة بأنه خصوصية له وتارة بأنه من ضرب المثل ويشكل

رسول الله فإنْ لم يعرف اسمه قال: ينسب إلى حوّاء، ومن لا يسئل ينبغي أنْ لا يلقن، والأصح أنّ الأنبياء عليهم السلام لا يسئلون وكذا أطفال المؤمنين، واختلف في أطفال المشركين، ودخولهم الجنة، وفي الجوهرة، والطفل يلقنه الملك فيقول: من ربك، ثم يقول للطفل: قل: الله ربي، وقيل: يلهمه الله تعالى كإلهام عيسى عليه السلام في المهد اه وفي شرح العلامة العيني على البخاري قال النووي: الصحيح المختار الذي ذهب إليه المحققون أنّ أطفال المشركين في الجنة لقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴿ وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فغير العاقل أولى اه والأشهر أنّ السؤال حين يدفن، وقيل في بيته تنطبق عليه الأرض كالقبر، وفي البزازية السؤال فيما يستقر فيه الميت حتى لو أكله سبع، فالسؤال في بطنه فإنْ جعل في تابوت أياماً لنقله إلى مكان آخر لا يسئل ما لم يدفن كذا في حاشية الدرر للمؤلف. قوله: (بشهادة أن لا إله إلا الله) الباء للتصوير. قوله: (ولا شك أنّ اللفظ) أي وهو موتاكم قال البرهان الحلبي: ولا مانع من الجمع بين الحقيقة، والمجاز في مثل هذا اه. قوله: (فيجب تعيينه) أي تعيين اللفظ باعتبار المعنى، أو تعيين هذا القيل، وهو مشروعية التلقين في القبر، وقوله: حقيقة منصوب على التمييز. قوله: (فائدته) بالنصب مفعول نفي، وذلك لأنَّ العبرة بحال النزع فإنْ كان مسلماً فهو مثبت، وإنْ كان كافراً لا ينفعه هذا التلقين، وقوله: مطلقاً حال من فائدته يعني أنه لا فائدة فيه أصلاً. قوله: (ممنوع) بأن فيه فائدة التثبيت للجنان. قوله: (نعم الفائدة الأصلية) وهي تحصيل الإيمان في هذا الوقت. قوله: (وحمل أكثر مشايخنا) مقول القول، وهو مبتدأ خبره قوله مبناه. قوله: (مبناه على أنّ الميت لا يسمع عندهم) على ما صرحوا به في كتاب الإيمان لو حلف لا يكلمه فكلمه ميتاً لا يحنث لأنها تنعقد على من يفهم، والميت ليس كذلك لعدم السماع. قال تعالى: ﴿ وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى، [النمل/٢٧] وهذا التشبيه لحال الكفار في عدم إذعانهم للحق بحال الموتى، وهو يفيد تحقيق عدم سماع الموتى إذ هو فرعه. قوله: (في أهل القليب) قليب بدر، وهو حفرة رميت فيها جيف كفار قريش فخاطبهم النبي ﷺ بقوله: «إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً» فقال عمر ما معناه: إنك تخاطب أجساماً أجيفت فأجابه بما ذكر. قوله: (بأنه مردود من عائشة) فإنها قالت: كيف يقول على ذلك رداً حاشية الطحطاوي/ م٣٦

عليهم ما في مسلم أنّ الميت يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا وتمامه بفتح القدير قلت: يمكن الجمع فيلقن عند الاحتضار لصريح قوله: فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار، وعملاً بحقيقة موتاكم لتثبيته للسؤال في القبل لما روى سعيد بن منصور، وسمرة بن حبيب، وحكم بن عمير قالوا: إذا سوي على الميت قبره، وانصرف الناس كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبيّي محمد على اللهم إني أتوسل إليك بحبيبك المصطفى أن ترحم فاقتي بالموت على الإسلام، والإيمان وأنّ تشفع فينا نبيك عليه أفصل الصلاة والسلام (ويستحب القرباء على المحتضر) وأصدقائه (وجيرانه الدخول عليه) للقيام بحقه وتذكيره وتجريعه وسقيه الماء لأن

على الراوي، والله تعالى يقول: ﴿وما أنت بمسمع من في القبور﴾ أي فلم يقله. قوله: (وتارة بأنه) أي إسماع الكفار خصوصية له على معجزة، وزيادة حسرة على الكفار، أو أنَّ ذلك كان وقت المسئلة، فإنهم أحياء يسمعون، وأمور الآخرة لا تدخل تحت حصر فقد ورد أن أرواح السعداء تطلع على قبورهم قالوا: وأكثر ما يكون منها ليلة الجمعة، ويومها وليلة السبت إلى طلوع الشمس قيل: وإذا كانوا على قبورهم يسمعون من يسلم عليهم، ولو أذن لهم لردوا السلام. قوله: (وتارة بأنه من ضرب المثل) يعني أنه مثل على حاله، وحال أهل القليب بحال أهل الجنة، وقت استقرارهم فيها، وأهل النار حيث ينادي أهل الجنة أهل النار، فيقولون: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم الآية وفيه أنه لا يلائم آخر الحديث. قوله: (ويشكل عليهم) أي على المجيبين بهذه الأجوبة. قوله: (وتمامه بفتح القدير) حاصل ما فيه أنه مخصوص بأول الوضع في القبر مقدمة للسؤال جمعاً بينه وبين الآيتين وأيضاً فإنّ السماع يستلزم الحياة، وهي مفقودة وإنما تجيء عند السؤال، وتمامه في الشرح. قوله: (يمكن الجمع) أي بين التلقين حال النزع والتلقين بعد الموت. قوله: (وعملاً بحقيقة موتاكم) المناسب زيادة، ويلقن بعد الوضع في القبر الخ. قوله: (اللهم إني أتوسل إليك الخ) قال الكمال: والعبد الضعيف مؤلف الكلمات فوّض أمره إلى الرب الغني الكريم متوكلاً عليه طالباً منه جلت عظمته أنْ يرحم عظيم فاقتي بالموت على الإيمان، والإيقان ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولا حول، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اه لفظه وكذا أقول كما قال: وعلى الله الكريم اعتمادي في كل حال كذا في الشرح، وكذا أقول كما قال: فإنه المرجو لكل عظيم ولا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم. قوله: (بالموت على الإسلام والإيمان) متعلق بترحم، والموت على الإسلام بأن يحافظ على أعماله الظاهرة إلى قرب النزع، والموت على الإيمان لجزم قلبه بصدق رسول الله على فيما علم مجيئه به حال خروج روحه. قوله: (للقيام بحقه) ومن حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، وأن يوجهه إلى القبلة إن أمكن. قوله: (وتذكيره) أي بتلقينه، وبالوصية، ونحو ذلك، وعطفه على ماقبله من عطف الخاص على

العطش يغلب لشدة النزع حينئذ، ولذلك يأتي الشيطان كما ورد بماء زلال ويقول: قل لا إله غيري حتى أسقيك نعوذ بالله منه ويذكرون فضل الله وسعة كرمه ويحسنون ظنه بالله تعالى لخبر مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أنه يرحمه ويعفو عنه. وخبر الصحيحين قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي (ويتلون عنده سورة يس) للأمر به، وفي خبر: ما من مريض يقرأ عنده يس إلا مات ريان وأدخل قبره ريان (واستحسن) بعض المتأخرين قراءة (سورة الرعد) لقول جابر رضي الله عنه: فإنها تهون عليه خروج روحه (واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء) والجنب (من عنده) وجه الإخراج امتناع حضور الملائكة محلاً به حائض، أو نفساء كما ورد يحضر عنده طيب (فإذا مات شد لحياه) بعصابة عريضة تعمهما، وتربط فوق رأسه تحسيناً، وحفظاً لفمه (وغمض عيناه) للأمر به في السنة (ويقول مغمضه باسم الله وعلى ملة رسول الله) على (اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيراً مما خرج عنه) قاله الكمال ثم يسجى

العام. قوله: (وسقيه الماء) عطف تفسير. قوله: (حينتذ) أي حين النزع والأولى حذفه. قوله: (ولذلك) أي لغلبة العطش في هذا الحال. قوله: (بماء زلال) أي بارد. قوله: (لا يموتن أحدكم الغ) أخذ منه أنه يقدم حالة الرجاء في المرض، وأما في حالة الصحة فيقدم الخوف. قوله: (أنا عند ظن عبدي بي) أي إنّ جزائي لعبدي يكون على حسب ظنه بي من خير وشر. قوله: (للأمر به) وهو اقرؤوا على موتاكم يس، والحكمة في قراءتها أنّ أحوال القيامة، والبعث مذكورة فيها فتجدد له بذكرها، والإيمان بها مزيداً اه من الشرح. قوله: (فإنها تهوّن) بدل من قول جابر. قوله: (وجه الإخراج إلخ) إخراجهم على سبيل الأولوية إذا كان عن حضورهم غنى، فلا ينافي ما ذكره الكاكي من أنه لا يمتنع حضور الجنب، والحائض وقت الاحتضار، ووجه عدم الإخراج أنه قد لا يمكن الإخراج للشفقة، أو للاحتياج إليهن، ونص بعضهم على إخراج الكافر أيضاً، وهو حسن. قوله: (فإذا مات الغ) ويقال عنده حينئذ: سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين لمثل هذا فليعمل العاملون، وعد غير مكذوب كما في ابن أميرحاج. قوله: (شد لحياه) تثنية لحي بالفتح منبت اللحية بالكسر من الأسنان، وغيره أو العظم الذي عليه الأسنان. قوله: (وحفظاً لفمه) من الهوام، ومن دخول الماء عند غسله، قوله: (وغمض) بالبناء للمجهول، والتغميض والإغماض بمعنى كما في الصحاح، وهو إطباق الجفن الأعلى على الأسفل. قوله: (للأمر به في السنة) هو قوله على: ﴿إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإنّ البصر يتبع الروح وقولوا خيراً فإنّ الملائكة تؤمن على ما يقول أهل الميت، وروي أنه على المحض أبا سلمة قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الفائزين واغفر لنا، وله يا رب العالمين وافسح له في قبره، ونور له فيه» قال في المجتبى: ينبغي أنْ يحفظه كل مسلم فيدعو به عند الحاجة. قوله: (ما خرج إليه) أي

بثوب (ويوضع على بطنه حديدة لئلا ينتفخ) وهو مروي عن الشعبي، والحديد يدفع النفخ لسر فيه وإن لم يوجد فيوضع على بطنه شيء ثقيل، وروى البيهقي أنّ أنسا أمر بوضع حديد على بطن مولى له مات (وتوضع يداه بجنبه) إشارة لتسليمه الأمر لربه (ولا يجوز وضعهما على صدره) لأنه صنيع أهل الكتاب وتلين مفاصله وأصابعه بأن يردّ ساعده لعضده وساقه لفخذه وفخذه لبطنه ويردها ملينة ليسهل غسله وإدراجه في الكفن (وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل) تنزيها للقرآن عن نجاسة الحدث بالموت والخبث فإنه يزول عن المسلم

من الدار الأخرى، وقوله: خيراً مما خرج عنه بأن يبدله داراً خيراً من داره، وزوجاً خيراً من زوجه. قوله: (ثم يسجى بثوب) بالتشديد أي يغطى لما روى أنّ أبا بكر دخل على النبي ﷺ، وهو مسجي ببرد حبرة فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله، ثم بكي، وفي التمهيد لما توفي عثمان يعني ابن مظعون كشف النبي ﷺ الثوب عن وجهه، وبكى بكاء طويلاً، وقبل بين عينيه، فلما رفع على السرير قال: «طوبي لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا، ولم تلبسها». قوله: (ويوضع على بطنه حديدة) أو مرآة كما في الحموي، وتنكير الحديدة يفيد أنه يكفي فيه القليل منه. قوله: (لأنه صنيع أهل الكتاب) أي وقد أمرنا بمخالفتهم، وتعبير المصنف بلا يجوز يفيد الحرمة. قوله: (وتكره قراءة القرآن) ولو آية كما في شرح السيد، وقوله عنده: أي بقربه. قوله: (عن نجاسة الحدث) هذا ينافي ما في الشرح من أنه على القول بأن نجاسة الميت نجاسة حدث ينبغي أنْ تجوز القراءة كما لو قرأها المحدث، وفي السيد ما يفيد أنّ في الكراهة على هذا القول خلافاً، ورجح في النهاية الكراهة، والحاصل أنهم اختلفوا في نجاسة الميت فقيل: نجاسة خبث، وقيل: حدث، ويشهد للثاني ما رويناه من تقبيله ﷺ عثمان بن مظعون وهو ميت قبل الغسل إذ لو كان نجساً وضع فاه الشريف على جسده، ولا ينافي ذلك ما ذكروه من أنه لو حمله إنسان قبل الغسل فصلى به لا تصح صلاته، وكذا كراهة القراءة عنده قبل الغسل، لجواز أنْ يكون ذلك لعدم خلوه عن نجاسة غالباً، والغالب كالمحقق، وروى البخاري تعليقاً عن ابن عباس: المسلم لا ينجس حياً، ولا ميتاً ووصله الحاكم في المستدرك عن ابن عباس أيضاً قال: قال رسول الله على: «لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً» قال العيني في شرح البخاري، والنووي في شرح مسلم: هذا أصل عظيم في طهارة المسلم حياً، وميتاً أما الحي فبالإجماع حتى الجنين إذا ألقته أمه، وعليه رطوبة فرجها فهو ظاهر بإجماع المسلمين، وأما الميت ففيه خلاف العلماء. قال البدر العيني: فإن قلت: على هذا ينبغي أنْ لا يغسل الميت لأنه طاهر قلنا الموجب اتباع الوارد، واختلف أصحابنا في سبب غسله، فقيل: حدث يحل به لا لنجاسته لأنّ الآدمي لا ينجس بالموت كرامة له إذ لو تنجس لما طهر بالغسل كسائر الحيوانات، وكان الواجب الاقتصار على أعضاء الوضوء كما في حال الحياة لكن ذلك إنما كان نفياً للحرج فيما يتكرر كل يوم والحدث بسبب الموت لا يتكرر، فكان كالجنابة فبقى بالغسل تكريماً له بخلاف الكافر (ولا بأس بإعلام الناس بموته) بل يستحب لتكثير المصلين عليه لما رواه الشيخان أنه على لأصحابه النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأنه نعى جعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة وعبد الله ابن رواحة وقال في النهاية: إنْ كان عالماً، أو زاهدا أو ممن يتبرك به فقد استحسن بعض المتأخرين النداء في الأسواق لجنازته، وهو الأصح انتهى، وكثير من المشايخ لم يروا بأسا بأن يؤذن بالجنازة ليؤدي أقاربه وأصدقاؤه حقه لكن لا على جهة التفخيم والإفراط في المدح (و) إذا تيقن موته (يعجل بتجهيزه)

على الأصل، وهو وجوب غسل البدن كله لعدم الحرج وقال العراقيون: ينجس بالموت لانحباس الدم فيه كسائر الحيوانات، والحجة عليهم ما روينا قال: والكافر كالمسلم في هذه الأحكام كما هو مذهب الجماهير سلفاً، وخلفاً، وأما قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ [التوبة/ ٩] فالمراد به نجاسة الاعتقاد لا نجاسة الأبدان لأنّ الله تعالى أباح نكاح الكتابيات، ومعلوم أن عرقهن يصيب ضجيعهن غالباً، ولم يجب غسله إذ لا فرق بين النساء، والرجال اه. قوله: (فإنه يزول) الأولى، ويزول، وفي نسخة وإنه يزول بالواو وهي للحال. قوله: (بخلاف الكافر) هذا من المؤلف كآخر كلام البدر العيني بناء على القول بنجاسة الخبث أما على القول بنجاسة الحدث، فلا فرق بينهما. قوله: (لتكثير المصلين عليه) والمستغفرين له وللأخذ في الاستعداد للصلاة عليه، وتشييعه. قوله: (نعي) أي أخبر بمونه. قوله: (بأن يؤذن) أى يعلم، وقوله بالجنازة أي مطلقاً. قوله: (لكن لا على جهة التفخيم، والإفراط في المدح) فينبغي أنْ يكون بنحو مات الفقير إلى الله تعالى، فلان ابن فلان، وقال في التجنيس، والمزيد يكره الإفراط في مدح الميت لا سيما عند جنازته لأنه صنيع الجاهلية وقد قال على: «من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه على هن أبيه، ولا تسكنوا» ولا بأس(١١) بإرثاء الميت بشعر، أو غيره ما لم يفرط في مدحه، ولا يكره البكاء عليه بإرسال الدموع، بلا رفع صوت، ولا نياحة ولا شق ثوب، وضرب خد ونحو ذلك، وسواء في ذلك قبل الموت، وبعده على الصحيح لأنّ النبي على ابنه ابراهيم فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله تبكي، فقال: «يا ابن عوف إنها رحمة، وقال: إنّ العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفرقاك يا إبراهيم لمحزونون» أخرجه الشيخان، وفي حديث ألا تسمعون أنّ الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم رواه الشيخان أيضاً، وأما ما ورد: انّ الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فأجمعوا على أنه محمول على البكاء بصوت، ونياحة ولا بمجرد الدمع، وحمله عامة أهل العلم على ما إذا أوصى بذلك،

<sup>(</sup>١) قوله بإرثاء هكذا في الأصل وصوابه برثاء لأن فعله ثلاثي كما يعلم بمراجعة المصباح وغيره اهـ

إكراماً له لما في الحديث، وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أنّ تحبس بين ظهراني أهله، والصارف عن وجوب التعجيل الاحتياط قال بعض الأطباء أنّ كثيرين ممن يموت بالسكتة ظاهرًا يدفنون أحياء لأنه يعسر إدراك الموت الحقيقي بها إلا على أفضل الأطباء فيتعين التأخير فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغيّر وقد مات النبي على يوم الإثنين ضحوة ودفن في جوف الليل من ليلة الأربعاء (فيوضع كما مات) الكاف للمفاجأة إذا تيقن موته

وأما من بكوا عليه وناحوا من غير وصية فلا لقوله تعالى: ﴿ولا تزروا زرة وزر أخرى﴾ [الأنعام/ ٦] وهذا هو الصحيح من أوجه الحمل، وأوجب داود ومن تبعه الوصية بترك البكاء والنوح عليه، وقيل المراد بالعذاب أن يتأذى الميت بذلك إذ لا شك في تأذى الأرواح بما تتأذى به الأشباح قال في شرح المشكاة والحاصل أنّ الميت إذا كان له تسبب في هذه المعصية فالعذاب على حقيقته، ويعذب بفعل نفسه حيث تسبب في ذلك لا بفعل غيره وإلا فمحمول على تألمه سواء عند نزعه، أو موته، ويستوي فيه الكافر، والمؤمن وبهذا يحصل الجمع بين قوله تعالى: ﴿ولا تزروا زرة ورز أخرى ﴾ وبين الأحاديث المطلقة في هذه البلية الكبرى اه. قوله: (بين ظهراني أهله) أي ظهر أهله قال في القاموس: وهو بين ظهرهم، وظهرانيهم، ولا تكسر النون وبين أظهرهم أي وسطهم اه. قوله: (الاحتياط) أي في أمر المريض فإنه يحتمل أنَّ الذي به داء السكتة. قوله: (قال بعض الأطباء) أتى به دليلاً للاحتياط ولو جعل الدليل أوَّلاً تأخر دفن النبي على لكان أنسب. قوله: (ممن يموت بالسكتة) أي يظنون أنهم موتى، وإليه أشار بقوله ظاهراً. قوله: (بها) أي بسبب السكتة فالموت لا يشتبه إلا فيمن فيه هذا الداء. قوله: (فيتعين التأخير الخ) ظاهر هذا وجوب التأخير، وهو ينافي التعجيل المطلوب إلا أنْ يحمل ذلك الوجوب على من به داء السكتة، وأصل هذا الداء يحدث من أكل الأوز الأبيض، والملوخية وتقليتها بدهن ويمكث هذا الداء ثمان ساعات، وظاهر كلامهم أنّ التأخير مطلوب مطلقاً لما رواه من الحديث، والمراد التأخير إلى تيقن الموت فإنه ربما عرض عليه هذا الداء، وقد يقال كيف يتأتى مع وجود العلامات الدالة عليه، ويستحب تعجيل خمسة أشياء جمعت في هذه الأبيات وهي:

> وخمسة قد رأوا تعجيلها حسناً تزويج كفء، وميت هاك ثالثها والخامس الضيف إذ يأتيك في نزل

وفي سواها تأتي واسع المهل دفع الديون، وتب لله من زلل فقم له بحثيث الجدّ واحتفل

قوله: (فيوضع كمامات) لئلا تغيره نداوة الأرض، وقيده القدوري بما إذا أرادوا غسله، وهو الذي عليه العمل اليوم اه، ولا بأس بالتأخير لعارض كما في ابن أميرحاج. قوله: (على سرير) هو التخت الذي يغسل عليه فإن لم يوجد فعلى لوح، أو حجر مرتفع ليمكن غسله،

(على سرير مجمر) أي مبخر إخفاء لكريه الرائحة وتعظيماً للميت ويكون (وتراً) ثلاثاً، أو خمساً، ولا يزاد عليه قاله الزيلعي، وفي الكافي، والنهاية أو سبعاً ولا يزاد وكيفيته أن يدار بالمجمرة حول السرير (ويوضع) الميت (كيف اتفق على الأصح) قاله شمس الأئمة السرخسي وقيل: عرضاً وقيل: إلى القبلة (ويستر عورته) ما بين سرته إلى ركبته قاله الزيلعي، والنهاية هو الصحيح، وفي الهداية يكتفي بستر العورة الغليظة هو الصحيح تيسراً وهو ظاهر الرواية ولبطلان الشهوة (ثم) بعد ستر عورته بإدخال الساتر من تحت الثياب (جرد عن ثيابه) إن لم يكن خنثى، وتغسل عورته بخرقة ملفوفة تحت الساتر أو من فوقه إن لم يوجد خرقة (و) بعده (وضىء) يبدأ بوجهه ويمسح رأسه (في الصحيح) إلا أن يكون صغيراً لا يعقل الصلاة فلا يوضاً (بلا مضمضة واستنشاق) للتعسر ويمسح فمه وأنفه بخرقة

وتقليبه كما في العيني. قوله: (مجمر أي مبخر) بنحو عود، ثم المتبادر أنَّ فعل ذلك قبل وضعه عليه، وقيل: عند إرادة غسله إخفاء للرائحة الكريهة عيني، وظاهر كلام المؤلف الثاني. قوله: (وقيل عرضاً) أي كما يوضع في القبر. قوله: (وقيل إلى القبلة) فتكون رجلاه إليها كالمريض إذا أراد الصلاة بإيماء، وفي القهستاني عن المحيط، وغيره أنه السنة. قوله: (ويستر عورته) وجوباً لحرمة النظر إليها كعورة الحي. قوله: (والنهاية) الأولى وفي النهاية. قوله: (هو الصحيح) صححه في التبيين وغاية البيان لقوله ﷺ لعلى: «لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي، ولا ميت اخرجه أبو داود. قوله: (هو الصحيح) كذا صححه في المجتبى، وجزم به مسكين، والعيني صاحب التنوير. قوله: (ولبطلان الشهوة) عطف على تيسراً، وفيه نظر فإنه يقتضى عدم الستر أصلاً. قوله: (جرد عن ثيابه) ليمكنهم التنظيف، وتغسيله علي في قميصه خصوصية له، ويستحب أنْ يستر الموضع الذي يغسل فيه الميت فلا يراه إلا الغاسل، ومن يعينه سراج، وغسله فرض كفاية بالإجماع كالصلاة عليه، وتجهيزه ودفنه حتى لو اجتمع أهل بلدة على ترك ذلك قوتلوا بحر، ونهر. قوله: (إنْ لم يكن خنثى) وإلا بأن كان خنثى يمم وقيل يغسل في ثيابه. قوله: (وتغسل عورته بخرقة ملفوفة الخ) تحرزاً عن مسها لأنه حرام كالنظر كذا في البحر. قوله: (وبعده وضيء) لم يذكر الاستنجاء، وذكره رضي الدين في المحيط، فقال أنه يستنجى عندهما لأنّ موضع الاستنجاء لا يخلو عن نجاسة، فلا بد من إزالتها اعتباراً بحال الحياة، وصورته أنْ يلف على يده خرقة فيغسل حتى يطهر الموضع لأنّ مس العورة حرام، وعند أبي يوسف لا يستنجي، ومشى عليه صاحب الخلاصة لأنّ المسكة قد زالت، وبالاستنجاء ربما يزيد الاسترخاء فتخرج نجاسة أخرى فيكتفى بوصول الماء إليه اه من التبيين ملخصاً. قوله: (يبدأ بوجهه) لأنه لم يباشر ذلك بنفسه، فلا يحتاج لغسل يديه، أوّلاً بخلاف الحي، ولا يؤخر غسل رجليه لأنه ليس في مستنقع الماء. قوله: (فلا يوضأ) لأنه لم يكن من أهل الصلاة قاله الحلواني، وهذا يقتضي أن من بلغ مجنوناً لا يوضأ أيضاً، ولم أره لهم وإنه لا عليه عمل الناس (إلا أن يكون جنباً) أو حائضاً، أو نفساء فيكلف غسل فمه وأنفه تتميماً لطهارته (و) بعد الوضوء (صب عليه ماء مغلي) قد مزج (بسدر أو حرض) أشنان غير مطحون مبالغة في التنظيف وقد أمر النبي عليه أن تغسل بنته، والمحرم الذي وقصته دابته بماء وسدر (وإلا) أي وإن لم يوجدا (فا)لغسل با(لقراح وهو الماء الخالص) كاف ويسخن

يوضأ إلا من بلغ سبعاً لأنه الذي يؤمر بالصلاة كذا في النهر لكن قال الحلبي: وهذا التوجيه ليس بقوي إذا يقال هذا الوضوء سنة الغسل المفروض للميت لا يتعلق بكون الميت بحيث يصلى أولاً كما في المجنون اه. قوله: (ويمسح فمه وأنفه) قال في الفتح وغيره: استحب بعض العلماء أنْ يلف الغاسل على إصبعه خرقة، ويمسح بها أسنانه، ولهاثه وشفتيه، ومنخريه، وسرته، كما عليه عمل الناس اليوم. قوله: (إلا أن يكون جنباً) هذا ما ذكره الخلخالي، وهو غريب مخالف لعامة الكتب كما في الشلبي على الكنز، والذي في التبيين أن الجنب كغيره، وما في شرح السيد من أن ما ذكره الخلخالي مخالفاً لغيره مخرج على خلاف آخر في الشهيد إذا كان جنباً فإنه يغسل عند الإمام، وما ذكره غير مخرج على قول الصاحبين، وهو الذي في عامة الكتب فيه نظر لأن الكلام هنا في المضمضمة والاستنشاق لا في الغسل، والفرق أنه لا حرج فيه بخلافهما، وقد عرفنا غسل الشهيد الجنب بالنص، وهو تغسيل الملائكة حنظلة. بن الراهب حين استشهد، وهو جنب، فقال النبي على: «رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبى عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف الفضة الله يذكر فيه المضمضة والاستنشاق فانصرف إلى المعهود في غسل الميت، وهو الغسل بدونهما فتأمل أفاده بعض الأفاضل. قوله: (أو حائضاً أو نفساء) هذا بحث للمصنف كما تفيده عبارته في الشرح قياساً لهما على الجنب للاشتراك في افتراض المضمضة والاستنشاق فيما بينهم، وقد علمت رده في الجنب والكلام فيهما كالكلام فيه. قوله: (صب عليه ماء) والأولى أن يكون حلواً لأنه أبلغ في أزالة الوسخ لا سيما إذا كان يغسل بالصابون أفاده بعضهم. قوله: (مغلى) من أغليت الماء أغلاه لا من الغلى والغليان لأنهما مصدران للازم واللازم لا يبنى منه اسم المفعول على المشهور، ودل كلامه على أن الحار أفضل مطلقاً سواء كان عليه وسخ أم لا نهر، وأصل مغلي مغلى تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً، ثم حذفت لالتقاء الساكنين. قوله: (بسدر) هو ورق النبق، ويطلق على نفس الشجر، وعلى الغاسول كما في النهر. قوله: (أو حرض) بضم الحاء المهملة، ويجوز في الراء السكون والضم. قوله: (أشنان غير مطحون) تبع فيه صاحب الجوهرة، وكتب اللغة خالية عن هذا التقييد وأو هنا للتخيير فيكفى حصول أحدهما، وفيه يقال: إنما ذكره لكونه الأنسب للمقام لا أنه تفسير للمعنى اللغوي. قوله: (الذي وقصته دابته) أي ألقته فدقتٍ عنقه. قوله: (وإن لم يوجدا) أي السدر، أو الحرض والأولى إفراد الضمير لأن العطف بأو أو يكون الضمير للماء المغلي بأحد هذين الشيئين. قوله: (فالغسل بالقراح) القراح

إن تيسر لأنه أبلغ في التنظيف (ويغسل رأسه) أي شعر رأسه (و) شعر (لحيته بالخطمى) نبت بالعراق طيب الرائحة يعمل عمل الصابون في التنظيف وإن لم يكن فالصابون وإن لم يكن به شعر لا يتكلف لهذا (ثم) بعد تنظيف الشعر والبشرة (يضجع) الميت (على يساره فيغسل) شقه الأيمن ابتداء لأن البداءة بالميامن سنة (حتى يصل الماء إلى ما) أي الجنب الذي (يلي التخت) بالخاء المعجمة (منه) أي الميت (ثم) يضجع (على يمينه) فيغسل (كذلك) حتى يصل الماء إلى سائر جسده (ثم أجلس) الميت (مسنداً إليه) لئلا يسقط (ومسح بطنه) مسحاً رفيقاً ليخرج فضلاته (وما خرج منه غسله) فقط تنظيفاً (ولم يعد غسله) ولا وضؤه لأنه ليس بناقض في حقه (ثم ينشف بثوب) كيلا تبتل أكفانه، والنية في تغسيله لإسقاط الفرض عنا حتى إنه إذا وجد غريقاً يحرك في الماء بنية غسله لهذا لا لصحة الصلاة عليه وإذا يمم لفقد الماء ثم وجد بعد الصلاة عليه بالتيمم غسل وصلي عليه ثانياً، والمنتفخ

كسحاب. قوله: (وهو الماء الخالص) الذي لم يخالطه شيء كما في القاموس. قوله: (كاف) خبر للمبتدأ المحذوف. قوله: (بالخطمي) مشدد الياء وكسر الخاء أكثر من الفتح مصباح. قوله: (وإن لم يكن به شعر) أي بالميت سواء انتفى من المحلين، أو أحدهما فلا، يتكلف للخطمى فيما لا شعر فيه. قوله: (ثم بعد تنظيف الشعر والبشرة) أشار بثم إلى ان ما سبق من قوله، وصب عليه ماء مغلي الخ وقوله وغسل رأسه يفعل قبل الترتيب الآتي ليبتل ما عليه من الدرن. قوله: (مسنداً) بصيغة اسم الفاعل، والمفعول حال من الغاسل، أو المغسول. قوله: (رفيقاً) بالفاء أي لطيفاً والمصنف لم يذكر إلا غسلتين الأولى بقوله، وأضجع على يساره، والثانية بقوله: ثم على يمينه كذلك، وأما الثالثة فبعد اقعاده يضجعه على شقه الأيسر، ويغسله لأن تثليث الغسلات مسنون ويسن أن يصب الماء عليه عند كل إقعاد ثلاثاً، والزيادة جائزة للحاجة، وإلا ينبغي أن يكون إسرافاً كحال الحياة أفاده السيد. قوله: (ولم يعد غسله) بالبناء للمجهول، والغسل بالضم لا غير قيل، وبالفتح أيضاً، وقيل: ان أضيف إلى المغسول كما هنا فتح وإلى غيره كغسل الجمعة ضم وفي المضمرات عن الخزانة إذا كفن في كفن نجس لا تجوز الصلاة عليه بخلاف ما لو نجس بنجاسة الميت لأن فيه ضرورة، وبلوى، ولا كذلك الكفن النجس ابتداء. اه. قوله: (ثم ينشف بثوب) أي يؤخذ ماؤه بثوب حتى يجف من نشف الماء أخذه بخرقة من باب ضرب ومنه كان للنبي ﷺ خرقة ينشف بها إذا توضأ وفي الصحاح نشف الثوب العرق بالكسر، ونشف الحوض الماء ينشفه نشفاً شربه اهـ، ولا تخالف بينهما فإن كان بمعنى أخذ فبفتحها من حد ضرب وإن كان بمعنى شرب فبكسر الشين من حد علم كما في الصحاح قاله السيد. قوله: (يحرك في الماء) ثلاثاً في قول أبي يوسف كما في الفتح، وعن محمد: إن نوى الغسل عند الإخراج من الماء يغسل مرتين يعني على وجه السنة، والفرض قد سقط بالنية عند الإخراج. قوله: (ثم وجد) أي الماء. قوله: (وصلى عليه ثانياً) في قول أبي

الذي تعذر مسه يصب عليه الماء، ويغسله أقرب الناس إليه، وإلا فأهل الأمانة والورع ويستر ما لا ينبغي إظهاره، ويكره أنْ يكون جنباً، أو بها حيض ويندب الغسل من تغسيله وتقدم (و) بعد تنشيفه يلبس القميص، ثم تبسط الأكفان و(يجعل الحنوط) وهو عطر مركب من أشياء طيبة ولا بأس بسائر أنواعه غير الزعفران، والورس للرجال (على رأسه ولحيته)

يوسف وعنه يغسل ولا تعاد الصلاة عليه كجنب تيمم وصلى، ثم وجد الماء كما في البرهان. قوله: (وإلا فأهل الأمانة والورع) والأفضل أن يغسله مجاناً، وإن ابتغى الغاسل أجراً جاز إن كان ثمة غيره وإلا لا لتعينه عليه، واختلفوا في أجرة خياطة كفن، وحمال، وحفار، وتكون من رأس المال كما في البحر والشرنبلالية، وينبغي أن يكون مثل الأول لأن ذلك من فروض الكفاية كما في السراج، والضياء.

تنبيه: الأصل في مشروعية الغسل تغسيل الملائكة آدم عليه السلام أخرج الحاكم، وصححه عنه على أنه قال: كان آدم رجلاً أشقر طوالاً كأنه نخلة سحوق فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة، فلما مات عليه الصلاة والسلام غسلوه بالماء والسدر ثلاثاً، وجعلوا في الثالثة كافوراً وكفنوه في وتر من الثياب وحفروا له لحداً، وصلوا عليه، وقالوا: يا بني آدم هذه سنتكم من بعده فكذا كم فافعلوا. قوله: (ويستر ما لا ينبغي إظهاره) في الأزهار قال العلماء: فإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه كاستنارة وجهه وطيب ريحه، وسرعة انقلابه على المغتسل استحب أن يتحدث به وإن رأى ما يكره كنتنه وسواد وجهه وبدنه، أو انقلاب صورته حرم أن يتحدث به كذا في شرح المشكاة قيل: إلا أن يكون مبتدعاً يظهر البدعة أو مجاهراً بالفسق، والظلم فيذكر ذلك زجراً لأمثاله كذا في ابن أمير حاج، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «واذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم» أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان قال حجة الإسلام: غيبة الميت أشد من الحي لأن عفو الحي واستحلاله ممكن، ومتوقع في الدنيا بخلاف الميت، وروى البيهقي في المعرفة والحاكم في المستدرك، وقال: على شرط مسلم من غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعون كبيرة، ومن كفنه كساه الله من السندس والإستبرق ومن حفر له قبراً حتى يجنه فكأنما أسكنه مسكناً حتى يبعث، وفي الجنائز لابن شاهين: يا علي غسل الموتى فإنه من غسل ميتاً غفر له سبعون مغفرة لو قسمت مغفرة منها على جميع الخلائق لوسعتهم قلت: ما يقول من يغسل قال: يقول: غفرانك يا رحمن حتى يفرغ من الغسل. قوله: (ويكره أن يكون جنباً) وتغسيل الكافر أشد كراهة إلا إذا لم يوجد غيره ذاكراً في حق المسلم أو أنثى في حق المسلمة كما في ابن أمير حاج. قوله: (ويجعل الحنوط) بفتح الحاء المهملة ويقال له: الحناط بكسر الحاء. قوله: (مركب من أشياء طيبة) ويدخل فيه المسك في قول الأكثر خلافاً لعطاء. قوله: (للرجال) فيكرهان لهم دون النساء اعتباراً بحال الحياة فجعلهما في كفن الرجال جهل كما في روي ذلك عن علي، وأنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم (و) يجعل (الكافور على مساجده) سواء فيه المحرم، وغيره فيطيب، ويغطى رأسه ليطرد الدود عنها، وهي الجبهة، وأنفه ويداه وركبتاه وقدماه روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه فتخص بزيادة إكرام (وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة) وقال الزيلعي: لا بأس بأن يجعل القطن على وجهه وأن يحشى به مخارقه كالدبر، والقبل والأذنين، والأنف والفم انتهى، وفي الظهيرية واستقبح عامة المشايخ جعله في دبره أو قبله (ولا يقص ظفره) أي الميت (و) لا (شعره ولا يسرح شعره) أي شعر رأسه (ولحيته) لأنه للزينة وقد استغنى عنها (والمرأة تغسل زوجها) ولو معتدة من رجعي، أو ظهار منها في الأظهر أو إلى ما لا يحل مسه، والنظر إليه ببقاء العدة فلو ولدت عقب موته، وانقضت عدتها من رجعي أو كانت مبانة، أو

الشمني والسراج وغيرهما، والورس الكركم. قوله: (على رأسه ولحيته) وسائر جسده كما في الجوهرة بعد أن يوضع على الإزار كما في القهستاني. قوله: (ويجمل الكافور) هو شجر عظيم بالهند، والصين قهستاني. قوله: (سواءفيه المحرم وغيره) لأن الإحرام ينقطع بالموت عندنا خلافاً للشافعي. قوله: (ليطرد الدود عنها) هذ حكمة تخصيص الكافور وهو علة لقوله: ويجعل الكافور على مساجده. قوله: (فتخص بزيادة إكرام) أي لما كانت هذه الأعضاء يسجد بها خصت بزيادة إكرام صيانة لها عن سرعة الفساد. قوله: (كالدبر الخ) الكاف للاستقصاء أو للتمثيل وتدخل حينئذ نحو الجراح المفتوحة. قوله: (واستقبح عامة المشايخ جعله في دبره أو قبله) ظاهر تقييده بهما أنهم لم يستقبحوه في غيرهما فيكون لا بأس به في غيرهما. قوله: (ولا يقص ظفره) إلا أن يكون مكسوراً فلا بأس بأخذه، ورميه روي ذلك عن الإمام والثاني كما في البحر وغيره وفي القهستاني عن العتابية، فلو قطع شعره أو ظفره أدرج معه في الكفن، وقال الإمام الشافعي رضى الله عنه: يقص شاربه، وظفره ويزال من شعره ما حفه لإزالة كذا في مسكين. قوله: (ولا يسرح شعره) ظاهر القنية أنها تحريمية حيث قال: إما لتزيين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر فلا يجوز نهر. قوله: (ولحيته) إنما ذكرها بعد الشعر لعدم تبادر الذهن عند إطلاق الشعر إليها لكونها مخصوصة باسم، أو من عطف الخاص على العام. قوله: (ولو معتمدة من رجعي) أي، ولو كانت المرأة معتدة من رجعي فإنَّ معتدته زوجة يحل قربانها ومحترزة صرح به الشرح بعد. قوله: (أو ظهار منها في الأظهر) الأولى أن يقول، ولو مظاهراً منها في الأظهر وهذا ينافي ما قاله في الشرح، وفي المظاهر منها روايتان الأظهر أنْ لا يحل لها تغسيله، فجعل الأظهر عدم الحل. قوله: (أو إلى ما لا يحل مسه، والنظر إليه ببقاء العدة) لعل في العبارة تحريفاً من الناسخ وصوابها وإيلاء لحل مسه، والنظر إليه ببقاء العدة. قال في الشرح: والإيلاء لا يحرم وطنها فتغسله ا ه فهذا يقتضي عطف الإيلاء على ما قبله لمشاركته له في الحكم، وقال أيضاً والمرأة تغسل زوجها لحل مسه، والنظر إليه ببقاء العدة ا هـ، وهذا حرمت بردة أو رضاع، أو صهرية لا تغسله (بخلافه) أي الرجل فإنه لا يغسل زوجته لانقطاع النكاح وإذا لم توجد امرأة لتغسيلها ييممها، وليس عليه غض بصره عن ذراعيها بخلاف الأجنبي وهو (كأم الولد) والمدبرة والقنة (لا تغسل سيدها) وتيممه بخرقة (ولو ماتت امرأة مع الرجال) المحارم وغيرهم (يمموها كعكسه) وهو موت رجل بين النساء، وكن محارمه ييممنه (بخرقة) تلف على يد الميمم الأجنبي حتى لا يمس الجسد، ويغض

يقتضى التعليل لقوله تغسله فتأمل. قوله: (فلو ولدت) أي امرأته التي توفي عنها هو محترز قوله: معتدة. قوله: (أو كانت مبانة) محترز قوله: ولو معتدة من رجعي. قوله: (أو رضاع) بأن أرضعت ضرتها الصغيرة. قوله: (أو صهرية) كان مست ابنه، أو أباه بشهوة، والأصل في تغسيل الزوجة زوجها ما روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: واستقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله على إلا نساؤه، ومعنى ذلك أنها لم تكن عالمة وقت وفاة رسول الله ﷺ بإباحة غسل المرأة زوجها، ثم عملت بعد ذلك، وروي أن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أوصى إلى امرأته أسماء بنت عميس أنها تغسله بعد وفاته، وهكذا فعل أبو موسى الأشعري رضى الله عنه، ولأنّ إباحة الغسل مستفادة بالنكاح، فتبقى ما بقى النكاح، والنكاح باقي بعد الموت إلى انقضاء العدة. قوله: (فإنه لا يغسل زوجته) وكذا لا يمسها ولا يمنع من النظر إليها في الأصح تنوير. قوله: (النقطاع النكاح) بانعدام محله فصار الزوج أجنبياً واعتبر بملك اليمين حيث لا ينتفي عن المحل بموت المالك، ويبطل بموت المحل فكذا هذا، وقالت الأئمة الثلاثة يجوز لأنّ علياً غسل فاطمة رضى الله عنها قلنا: وروى أنها غسلتها أم أيمن ولو ثبت أنَّ علياً غسلها فهو محمول على بقاء الزوجية لقوله ﷺ: «كل سبب، ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي» مع أن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر عليه، فقال له: أما علمت أن رسول الله ﷺ قال: إنَّ فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة فدعواه الخصوصية دليل على أنه كان معروفاً بينهم أنّ الرجل لا يغسل زوجته. قوله: (بيممها) أي زوجها. قوله: (بخلاف الأجنبي) أي فإنه يلف يده بخرقة وييممها مع كف بصره عن ذراعيها إلا أن تكون أمة فلا تحتاج إلى حائل. قوله: (وهو كأم الولد) لا تغسله، ولا يغسلها، وكذا المكاتبة لزوال ملكه عن الأمة، والمكاتبة إلى الورثة وبطلانه في أم الولد، والمدبرة لعتقهما بالموت، فإن قيل أم الولد تعتد منه فينبغي أن تلحق بالزوجة قلنا: عدتها لم تجب قضاء لحقه، بل للتعرف عن براءة الرحم فإن قيل هلا اكتفى بحيضة كما في استبراء الأمة قلنا: عدة أم الولد وجبت بزوال الفراش فأشبهت عدة النكاح. قوله: (المحارم) الأولى حذفه للتصريح به في قوله: بعد وأن وجد ذو رحم محرم. قوله: (يمموها) فعل ماض وفي نسخة بالمضارع، والمناسب عليها إثبات النون. قوله: (وكن محارمه) الأولى غير محارمه. قوله: (بخرقة) راجع إلى الصورتين إلا أن تكون المرأة أمة فلا تحتاج إلى حائل.

بصره عن ذراعي المرأة، ولو عجوزاً (وإن وجد ذو رحم محرم يمم) الميت ذكراً كان أو أنثى (بلا خرقة) لجواز مس أعضاء التيمم للمحرم، بلا شهوة كالنظر إليها منها له (وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية) وقيل: يجعل في قميص لا يمنع وصول الماء إليه (ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا) لأنه ليس لأعضائهما حكم العورة وعن أبي يوسف أنه قال: أكره أن يغسلهما الأجنبي، والمجبوب كالفحل (ولا بأس بتقبيل الميت للمحبة والتبرك توديعاً خالصة عن محظور (وعلى الرجل تجهيز امرأته) أي تكفينها ودفنها عند أبي يوسف لو كانت معسرة، وهذا التخصيص مختار صاحب المغني والمحيط والظهيرية انتهى ويلزمه أبو يوسف بالتجهيز مطلقاً أي (ولو) كان الزوج (معسراً) وهي

قوله: (كالنظر) أي كجواز النظر إليها أي إلى أعضاء التيمم منها أي الكائنة منها، وقوله له متعلق بالجواز المقدر. قوله: (وكذا الخنثي المشكل) أي ولو مراهقاً، وإلا فهو كغيره فيغسله الرجال، والنساء در. قوله: (لم يشتهيا) قال في الدر: من شروط الصلاة عن السراج لا عورة للصغير جداً، ثم ما دام لم يشته، فقبل ودبر، ثم تغلظ إلى عشر سنين، ثم كبالغ، وفي الأشباه يدخل على النساء إلى خمس عشر سنة. قوله: (والمجبوب كالفحل) فليس له تغسيل امرأة أجنبية إلا أن تكون من محارمه فييممها بخرقة قاله السيد أي، ولا يعطي حكم النساء بسبب الجب، وكذا إذا مات بين النساء يمم أما بخرقة، أو دونها على التفصيل، وكذا له أن يغسل الصبي والصبية اللذين لم يشتهيا، فالحاصل أنه في حكم الرجال من كل وجه. قوله: (ولا بأس بتقبيل الميت) لما روي البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت: أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل، فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم النبي ﷺ، وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله، ثم بكي، ولم يفعل ذلك إلا قدوة به ﷺ لما روى أبو داود، والترمذي وابن ماجه، والحاكم مصححاً عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ دخل على عثمان بن مظعون، وهو ميت فأكب عليه، وقبله، ثم بكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه، وفي التمهيد لما توفي عثمان كشف النبي ﷺ الثوب عن وجهه وبكي بكاءً طويلاً، وقبل بين عينيه فلما رفع على السرير قال: «طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها» ا ه. قوله: (والتبرك) الواو بمعنى أو فإن تقبيله عنهان للمحبة، وتقبيل أبي بكر الرسول الأكرم على الهما معاً. قوله: (خالصة عن محظور) هذا قيد في الجواز أما إذا كانت لشهوة فحرام، ولو زوجة فيما يظهر لقولهم أن النكاح انقطع بموتها لذهاب محله. قوله: (ودفنها) أي مؤنته أن لم يتبرع به. قوله: (لو كانت معسرة) هذا أحد وجهين لأبي يوسف والأولى تأخيره عن قوله، ولو معسراً، ويجعله مقابلاً له. قوله: (وهذا التخصيص) أي تخصيص وجوب التجهيز على الزوج بما إذا كانت معسرة. قوله: (ويلزمه أبو يوسف) في نسخة بأو، وهي لحكاية الخلاف عن أبي يوسف، وهي الصواب قال موسرة (في الأصح) وعليه الفتوى، وقال محمد: ليس عليه تكفينها لانقطاع الزوجية من كل وجه (ومن) مات و(لا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته) من أقاربه وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة فالكفن على قدر ميراثهم كالنفقة، ولو كان له مولى، وخالة فعلى معتقه وقال محمد على خالته (وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال) تكفينه وتجهيزه من أموال التركات التي لا وارث لأصحابها (فإن لم يعط) بيت المال (عجزاً) لخلوه من الأموال (أو ظلماً) بمنعه صرف الحق لمستحقه وجهله (فعلى الناس) القادرين (و) يجب أن (يسأل له) أي للميت (التجهيز من) علم به وهو (لا يقدر عليه) أي التجهيز (غيره) من القادرين بخلاف الحي إذا عرى لا يجب السؤال له، بل يسأل بنفسه ثوباً لقدرته عليه وإذا فضل عنه

في البحر: فقد اختلف النقل عن أبي يوسف لكن الظاهر ترجيح ما في الخانية لأنه كالكسوة فيلزمه على كل حال ١ هـ، فالقولان المذكوران عن أبي يوسف وليس للإمام في عبارة الشرح ذكر، ووجه قوله: أنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب، وهو قد كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها فرجح على سائر الأجانب، ولأنّ العزم بالغنم ا هـ. قوله: (وقال محمد الخ) ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب حالة الموت من نشوز، أو صغر مع كبره، ونحو ذلك، وأنها إذا ماتت في العدة منه، وهي ممن تلزمه نفقتها، وكسوتها أن يجب عليه تجهيزها كذا بحثه ابن أمير حاج قال: ولم أره مصرحاً به. قوله: (الانقطاع الزوجية) فصار الزوج كالأجنبي. قوله: (ولا مال له) قيد به لأنه لو كان له مال فإنه يجب فيه، ويقدم على الدين، والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم يتعلق بعين ماله حق الغير كالرهن، والمبيع قبل القبض والعبد الجاني قاله السيد. قوله: (على من تلزمه نفقته من أقاربه) أي الذين هم ذوو رحم محرم منه نسباً. قوله: (وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة) كأخ وأخت. قوله: (فالكفن على قدر ميراثهم) فثلثاه على الأخ، وثلثه على الأخت. قوله: (فعلى معتقه) وجه هذا القول أنه وارثه. قوله: (وقال محمد: على خالته) لأنها رحم محرم منه. قوله: (وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته. قوله: (أو وجد إلا أنه معسر. قوله: (من أموال التركات) أي لا من غيرها كبيت الخراج، والخمس، والركاز، ولأحدهما الاستقراض من الآخر كما وضح في محله. قوله: (وجهله) من عطف السبب، أو من عطف المغاير بأن كان يدفع إلى غير من يستحق جهلاً وفي نسخة وجهته، وهو من عطف المرادف. قوله: (فعلى الناس القادرين) أي فيفترض على سائر الناس العالمين به أن يجهزوه، ويكفنوه. قوله: (غيره) بالنصب مفعول يسأل، وظاهر ما في المجتبى حيث قال: فإن عجزوا سألوا له ثوباً أنه لا يجب عليهم إلا سؤال كفن الضرورة لا الكفاية در، فإنْ لم يوجد من يكفن غسل، وجعل عليه الأذخر، ودفن وصلى على قبره، وسأل متعد إلى مفعولين هنا، أو التجهيز مفعول له وفيه أنه لم يتحد فاعله مع فاعل الفعل. قوله: (لا يجب السؤال) نفي الوجوب، وأما الجواز فالظاهر جوازه لأنه من

شيء صرف لمالكه، وإن لم يعرف كفن به آخر وإلا تصدق به ولا يجب على من له ثوب فقط تكفين ميت ليس عنده غيره وإذا أكل الميت سبع فالكفن لمن تبرع به لا لوارث الميت، وإذا وجد أكثر البدن، أو نصفه مع الرأس غسل وصلي عليه وإلا لا، والتكفين فرض وأما عدد أثوابه فهي ثلاثة أقسام سنة وكفاية وضرورة، الأول (و) هو (كفن الرجل سنة) ثلاثة أثواب (قميص) من أصل العنق إلى القدمين بلا دخر بص وكمين (وإزار) من القرن إلى القدم (و) الثالث (لفافة) تزيد على ما فوق القرن والقدم ليلف فيها الميت وتربط

الإعانة على السبر. قوله: (ولا يجب على من له ثوب فقط الخ) أي إذا لم يكن عند الميت إلا رجل واحد، وليس له إلا ثوب واحد ولا شيء للميت فصاحبه أحق به، ولا يكفن به الميت قلت الظاهر أنه إذا كان عند الميت رجال كثيرون، وكل واحد له ثوب فقط فالحكم كذلك، وأفاد أنه إذا كان له ثوبان يكفنه في أحدهما. قوله: (أو نصفه مع الرأس) قيد به لأنه لو وجد النصف بدون رأس لا يغسل، ولا يصلى عليه، بل يدفن، وهذا مستفاد من قوله: وإلا لا والبدن اسم لما عدا الأطراف. قوله: (والتكفين فرض) أي كفاية بالنظر لعامة المسلمين لا لمن خص بلزومه كما في حاشية المؤلف على الدرر. قوله: (وأما عدد أثوابه) الأولى أنواعه. قوله: (وهو كفن الرجل) أي البالغ، ومثله المراهق، ومن لم يراهق فالأحسن فيه كذلك، وإن كفن في ثوب واحد جاز، والسقط، والمولود ميتاً يلفان في خرقة من غير مراعاة وجه الكفن كالعضو من الميت لأنه ليس لهما حرمة كاملة لأنّ الشرع إنماورد بتكفين الميت، واسم الميت لا ينطلق عليهما كما لا ينطلق على بعض الميت كذا في الخبانية، وغيرها. قوله: (ثلاثة أثواب) لما روي أنه على كفن في ثلاثة أثواب، ولأنها غاية ما يتجمل به الرجل في حياته فكذا بعد موته برهان، وتكره الزيادة كما في المجتبى إلا أنْ يوصى بالأكثر، فلا يكره بخلاف ما إذا أوصى أنْ يكفن في ثوبين فإنه يكفن في ثلاثة أثواب، ولا يراعي شرطه لأنه خلاف السنة، وفي غاية البيان لا بأس بالزيادة على الثلاث في كفن الرجل وذكر ابن أمير حاج عن الذخيرة أنَّ الزيادة في كفن الرجل إلى خمسة غير مكروهة، ولا بأس بها، وحينئذٍ فالآقتصار على الثلاث لنفي كون الأقل مسنوناً كما في الحموي يعني لا لأن الزيادة عليها مكروهة. قوله: قميص (هو والدرع سواء كما في الحاوي لكن التعبير بالقميص أظهر لأنّ الدرع مشترك بينه، وبين درع الحديد آلة الحرب. قوله: (بلاد خريص وكمين) مكرر مع ما يأتي في المصنف. قوله: (وإزار) هو والرداء واللفافة بمعنى واحد، وهو ثوب طويل عريض يستر البدن من القرن إلى القدم كما في ابن أمير حاج عن الحاوي القدسي، وفي هذا التفسير بحث لمولانا الكمال رحمه الله تعالى فراجعه إن شئت. قوله: (من القرن إلى القدم) هذا هو المشهور كما في القهستاني، وفي بعض نسخ المختار من المنكب إلى القدم. قوله: (والثالث لفافة) بالكسر ما يلف به عيني وتسمى رداء قهستاني، وهي ما تبسط على الأرض، أو لا حموي ولا إشكال في من أعلاه وأسفله، ويؤخذ الكفن (مما) كان (يلبسه) الرجل (في حياته) يوم الجمعة والعيدين ويحسن للحديث: حسنوا أكفان الموتى، فإنهم يتزاورون فيما بينهم ويتفاخرون بحسن أكفانهم، ولا يغالي فيه لقوله على: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعاً وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية بفتح السين، وبالضم قرية باليمن (و) الثاني كفن كفن (كفاية)

أنها من القرن إلى القدم فتح. قوله: (تزيد الخ) ظاهره أنّ الزيادة إنما تكون في اللفافة فقط، وهو غير ما يعطيه كلامه الآتي. قوله: (وتربط) عطف على يلف فهو منصوب. قوله: (مما كان يلبسه الرجل في حياته) أفاد بطريق المنطوق جواز تكفينه في كل ما جاز لبسه له، وهو حي من كل جنس كما في البحر فيكفن بالبرد والقصب، والكتان، والقطن كما في الفتح، والقهستاني، والقصب بالتحريك ثياب ناعمة من كتان الواحد قصبي قاموس، ومنع بالمفهوم ما لا يجوز لبسه في حال حياته كحرير، ونحوه اعتباراً بحال الحياة إلا إذا لم يوجد غيره لكن لايزاد على ثوب واحد لأنّ الضرورة تندفع به، ويجوز ذلك للنساء كمزعفر، ومعصفر كما في مجمع الأنهر. قوله: (يوم الجمعة والعيدين) ولها ما كانت تلبسه في زيارة الأبوين، وقيل: كفن المثل ما يلبس غالباً لهما. قوله: (ويحسن) بالبناء للمجهول أي الكفن. قوله: (للحديث حسنوا الخ) أخرج ابن عدي أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم، وأخرج مسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه يعني فليختر من الثياب أنظفها، وأتمها، وأبيضها على ما روته الستة، ولم يرد به ما يفعله المبذرون إسرافاً ورياءً، وسمعة من الثياب الرقيقة النفيسة فإنه منهى عنه بأصل الشرع لإضاعة المال كذا في شرح المشكاة، وغيره، وفي شرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور للحافظ السيوطي أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على قال: «إذا مات لأحدكم الميت فأحسنوا كفنه، وعجلوا إنجاز وصيته وأعمقوا له في قبره وجنبوه جار السوء» «قيل: يا رسول الله وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة؟ قال: هل ينفع في الدنيا قالوا نعم قال: كذلك ينفع في الآخرة الوالحاصل أنّ الحد الوسط في الكفن هو المستحب المستحسن. قوله: (فأنهم يتزاورون فيما بينهم) أي تزور الأرواح بعضها بعضاً فتطلع على كسوة الجسم. قوله: (ويتفاخرون الخ) أي أنهم يسرون بذلك لا كتفاخر الدنيا. قوله: (ولا يغالي فيه) حتى لو أوصى أن يكفن بألف درهم كفن كفناً وسطاً كذا في البحر عن الروضة، ويكون الباقي مما أوصى به ميراثاً كما في الحموي عن الخصاف، وفي شرعة الإسلام، ومن السنة أن يحسن كفن الميت، فيتخذه من أطيب الثياب، وأشدها بياضاً، ولا يتخذه من الثياب الفاخرة فإنه سيسلب سلباً ا ه. قوله: (لا تغالوا) بحذف إحدى التاءين. قوله: (فإنه يسلب سريعاً) قال الطيبي استعير السلب لبلى الثوب مبالغة في السرعة أي يبلي سريعاً ا ه. قوله: (في ثلاثة أثواب بيض) من كرسف كما رواه الجماعة عن عائشة، والكرسف القطن. قوله: (بفتح السين) هو المشهور. قوله: (والثاني كفن كفاية) أي ما يكتفي به حال

للرجل (إزار ولفافة) في الأصح مع قلة المال، وكثرة الورثة هو أولى، وعلى القلب كفن السنة أولى (وفضل البياض من القطن) لما روينا، والخلق الغسيل والجديد فيه سواء (وكل من الإزار واللفافة) للميت يكون (من القرن) يعني شعر الرأس (إلى القدم) مع الزيادة للربط (ولا يجعل لقميصه كم) لأنه لحاجة الحي (ولا دخر يص) لا يفعل إلا للحي ليتسع الأسفل للمشي فيه (ولا جيب) وهو الشق النازل على الصدر لأنه لحاجة الحي ولو كفن في قميص حي قطع جيبه، ولبنته وكميه (ولا تكف أطرافه) لعدم الحاجة إليه (وتكره العمامة في

الاختيار بدون كراهة، وهو القدر الواجب، وفي الفتح، ويكره الاقتصار على ثوب واحد حالة الاختيار كما تكره الصلاة فيه حال الاختيار ا ه. قوله: (في الأصح) وقيل: قميص ولفافة، وفي جوامع الفقه ليس لصاحب الدين أنْ يمنع من كفن السنة ا ه قال الحلبي: وهو يشمل السنة من حيث العدد، ومن حيث القيمة ا ه. قوله: (مع قلة المال) حال من قوله هو أولى أي كفن الكفاية أولى حال كون المال قليلاً، والورثة كثيراً، وقد ذكر ذلك في الخانية، والخلاصة، ونقل مثله فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير عن الجصاص قال: وهذا أحسن عند مشايخنا، وإن لم يرو ذلك عن السلف كما في الفتح، والبحر والحلبي وابن أمير حاج وغيرها. قوله: (من القطن) تخصيص القطن على وجه الأفضلية وإلا فالظاهر العموم لإطلاق قوله ﷺ: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ومن خير أكحالكم الإثمد فإنه ينبت الشعر ويجلوا البصر رواه البو داود والترمذي بسند صحيح. قوله: (لما روينا) من أنه على كفن في ثلاثة أثواب بيض أي من القطن. قوله: (والخلق الغسيل، والجديد فيه سواء) لما عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال أبو بكر لثوبيه اللذين كأن يمرض فيهما: اغسلوهما وكفنوني فيهما فقالت عائشة: ألا نشتري لك جديداً قال: الحي أحوج إلى الجديد من الميت كذا في الشرح. قوله: (من القرن) وفي نسخة من الفرق. قوله: (لا يفعل) في مقام التعليل لما قبله. قوله: (وهو الشق النازل على الصدر) فيكتفى بقدر ما يدخل منه الرأس، وهو حسن لا سيما في حق المرأة لما فيه من زيادة الستر، وبعضهم فسر الجيب بالخزانة التي تكون في الشق كفخر الإسلام في شرح الجامع الصغير، ورضي الدين في محيطه، وحافظ الدين في الكافي. قوله: (قطع جيبه) هذا إنما يظهر على تفسير الجيب بما قاله فخر الإسلام، ومن ذكر معه. قوله: (ولبنته) بكسر اللام، وسكون الموحدة وفتح النون ما يجعل في قبة الثوب من ديباج، ونحوه، وفي نسخة وكميه فقطع حينئذِ بالبناء للفاعل. قوله: (ولا تكف أطرافه) ولو كفت جاز، بلا كراهة على الصحيح أفاده القهستاني. قوله: (لعدم الحاجة إليه) لأن ذلك لصيانته ولا حاجة إليها. قوله: (وتكره العمامة في الأصح) كذا في المجتبى لأنها لم تكن في كفن رسول الله على وعللها في البدائع لأنها لو فعلت لصار الكفن شفعاً، والسنة أن يكون وتراً.

الأصح) لأنها لم تكن في كفن النبي على واستحسنها بعضهم لما روي أنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يعممه، ويجعل العذبة على وجهه (و) تبسط اللفافة، ثم الإزار فوقها ثم يوضع الميت مقمصاً ثم يعطف عليه الإزار و(لف) الإزار (من جهة) (يساره ثم) من جهة (يمينه) ليكون اليمين أعلى، ثم فعل باللفافة كذلك اعتباراً بحالة الحياة (وعقد) الكفن (إن خيف انتشاره) صيانة للميت عن الكشف (وتزاد المرأة) على ما ذكرناه للرجل (في) كفنها على جهة (السنة خماراً لوجهها) ورأسها (وخرقة) عرضها ما بين الثدي إلى السرة، وقيل: إلى الركبة كي لا ينتشر الكفن بالفخذ وقت المشي بها (لتربط ثديبها) فسنة كفنها درع وإزار وخمار وخرقة ولفافة (و) تزاد المرأة (في) كفن (الكفاية) على كفن الرجل (خماراً) فيكون ثلاثة خمار ولفافة وإزار (ويجعل شعرها ضفيرتين) وتوضعان (على صدرها فوق القميص ثلاثة خمار ولفافة وإزار (ويجعل شعرها فوقه) أي القميص فيكون (تحت اللفافة ثم) تربط شعرها ورجهها (فوقه) أي القميص فيكون (تحت اللفافة ثم) تربط (الخورة فوقها) لئلا تنتشر الأكفان، وتعطف من اليسار، ثم من اليمين (وتجمر الأكفان) للرجل والمرأة جميعاً مجميراً (وتراً قبل أن يدرج) الميت (فيها) لقوله على: "إذا أجمرتم

قوله: (واستحسنها بعضهم) وهم المتأخرون، وخصه في الظهيرية بالعلماء، والإشراف دون الأوساط كما في النهر وغيره. قوله: (ولف الخ) عطف تفسير على قوله، ثم يعطف عليه الإزار. قوله: (إن خيف انتشاره) والإبان كان المدفن قريباً لا يخشى انتشاره، فلا يعقد. قوله: (وتزاد المرأة) ولو أمة كما في الحلبي. قوله: (وقيل: إلى الركبة) وقيل: إلى الفخذ، وخير الأمور أوساطها نهر أي فأحسن الأقوال القول بالستر إلى الفخذ. قوله: (كي لا ينتشر) علة للقول الثاني، وقوله بالفخذ وقع في نسخة من الشرح في الفخذ، والمعنى إنما أمر بكون الخرقة إلى الركبة خوف انتشار الكفن عن الفخذ وقت المشي بالجنازة. قوله: (لتربط ثدييها) أي وبطنها كما في الجامع الصغير، وتربط بالبناء للفاعل، وضميره يرجع إلى الخرقة، وفي نسخة لربط. قوله: (فيكون ثلاثة، وما دونها كفن ضرورة في حقها كما في التبيين. قوله: (تحت اللفافة) هذا بيان الترتيب في كفن الكفاية أما في كفن السنة، فيكون الخمار تحت الإزار، ثم تربط الخرقة فوقه، ثم تعطف اللفافة. قوله: (ثم تربط الخرقة فوقها) أي فوق اللفافة، والظاهر أنَّ هذا الترتيب مسنون لا واجب. قوله: (وتجمر الأكفان) جمع نظيراً إلى تعداد الأثواب، أو تعداد الموتى يقال: جمر ثوبه وأجمره تجميراً وإجماراً بخره والمراد أنها تطيب بالجمر وهو ما يبخر به الثوب من عود ونحوه ويقال للشيء الذي يوقد فيه: ذلك مجمرة، وما قيل أنَّ المراد بالتجمير جمع الأكفان قبل الغسل لأنه يقال: تجمر القوم إذا تجمعوا، وجمر شعره جمعه لا يخفى بعده كما في النهر. قوله: (تجميراً وتراً) أشار بتقدير تجميراً إلى أنّ وترا صفة لمصدر محذوف. الميت فأجمروا وتراً» ولا يزاد على خمس ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ويكره تجمير القبر (وكفن الضرورة) للمرأة والرجل يكتفي فيه بكل (ما يوجد) روي عن النبي على: "من غسل ميتاً فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة ومن كفنه كساه الله من السندس والاستبرق ومن حفر له قبراً حتى يجنه فكأنما أسكنه مسكناً حتى يبعث»، وورد بأعلى غسل الموتى

قوله: (فأجمرا وأوترا) وفي رواية للحاكم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً، ولفظ البيهقي جمروا كفن الميت ثلاثاً، وجميع ما يجمر فيه الميت ثلاثة مواضع عند خروج روحه وعند غسله، وعند تكفينه. قوله: (ولا يزاد على خمس) ليس من الحديث وتبع فيه الزيلعي وزاد منّلا مسكين قوله أو سبعاً أفاده السيد. قوله: (ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار) كذا في حديث أبى داود وزاد في رواية ولا يمشى بين يديها قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة قال في البدائع: لأنه فعل أهل الكتاب فيكره التشبه بهم أي، ولأنَّ فيه تفاؤلاً رديئاً قالوا والخنثى المشكل في التكفين كالمرأة إلا أنه يجنب الحرير، والمعصفر والمزعفر احتياطاً، والأمة كالحرة، والمراهق كالبالغ، والمراهقة كالبالغة، وكذا هو الأحسن لصغير، وصغيرة وأدنى ما يكفى للصغير ثوب، وللصغيرة ثوبان، والسقط يلف، ولا يكفن كالعضو من الميت، والمحرم كالحلال، وفي السيد عن البحر ولو كفنه الوارث ليرجع على الغائب ليس له رجوع إذا فعل بغير إذن القاضى كالعبد، أو الزرع، أو النخل بين شريكين أنفق أحدهما ليرجع على الغائب إذا فعل بغير إذن القاضى ا ه. قوله: (يكتفى فيه بكل ما يوجد) لما روي أنّ حمزة رضي الله عنه كفن في ثوب واحد، ومصعب بن عمير لم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة أي كساء فيه خطوط بيض وسود كما في المغرب، فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه، وإذا وضعت على رجليه خرج رأسه فأمر النبي ﷺ أنْ يغطى رأسه ويجعل على رجليه شيء من الأذخر، وهذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي خلافاً للشافعي كذا في الشرح عن الزيلعي إلا زيادة تفسير النمرة فمن السيد. قوله: (حتى يجنه) أي يستره من أجن بمعنى ستر، وأفاد في القاموس أنه يأتي ثلاثياً، ورباعياً، والجنن محركة القبر، وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال أنه على شرط مسلم، وفيه التصريح بأنّ هذا الفعل يكفر الكبائر، والظاهر أنَّ محله أنْ كان بغير أجر، وقوله: فكتم عليه أي ستر عليه في الإزهار قال العلماء إذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه كاستنارة وجهه، وطيب ريحه وسرعة انقلابه على المغتسل استحب أنْ يتحدث به، وإنْ رأى ما يكره كنتنه وسواد وجهه وبدنه، أو انقلاب صورته حرم أنْ يتحدث به كذا في شرح المشكاة قيل: إلا أنْ يكون مبتدعاً يظهر البدعة، أو مجاهر بالغسق، والظلم فيذكر ذلك زجراً لأمثاله كما في ابن أمير حاج، وقال رسول الله ﷺ (من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن إلا النسائي، والأمر فيه للندب، وصرفه عن الوجوب حديث ابن عباس المصرح فيه بعدم الوجوب قال محمد ونأخذ بأنه فإنه من غسل متياً غفر له سبعون مغفرة لو قسمت مغفرة منها على جميع الخلائق لوسعتهم قلت ما يقول من يغسل ميتاً قال: يقول: غفرانك يا رحمن حتى يفرغ من الغسل.

### فعل العلاة عليه

ككفنه ودفنه وتجهيزه (فرض كفاية) مع عدم الإنفراد بالخطاب بها ولو امرأة (وأركانها

لا وضوء على من حمل جنازة، ولا على من حنط ميتاً، أو كفنه، أو غسله، وهو قول أبي حنيفة كذا في الآثار له قال شارحه المئلا على وما ورد من الأمر بذلك محمول على الاحتياط، أو على من لا تكون له طهارة ليكون مستعداً للصلاة، فلا يفوته شيء منها اه، وقيل الحكمة في ذلك أنّ مباشر الميت يحصل له فتور، والوضوء والغسل ينشطه. قوله: (غفر له سبعون مغفرة) المراد التكثير كما قيل به في نظائره: والمراد أن لا يبقى عليه من الذنوب شيء، وذلك دليل رضا الله تعالى على فالعه. قوله: (قال يقول الغ) فيه دليل على أنّ ذكر الله حال الغسل لا يكره، و الله سبحانه، وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

### فصل

هو بالتنوين لما فرغ من الغسل، والكفن شرع في الصلاة عليه إذ الشرط يتقدم على المشروط. قوله: (فرض كفاية) بالإجماع فيكفر منكرها لإنكاره الإجماع كذا في البدائع، والقنية والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وصل عليهم﴾ [التوبة: ٩] وقوله ﷺ: صلوا على كل بر وفاجر وإنما كانت فرض كفاية لقوله ﷺ: اصلوا على صاحبكم ولو كانت فرض عين» ما تركها ولأنّ في الإيجاب أي العيني على الجميع استحالة وحرجاً فاكتفى بالبعض حموي، والجماعة فيها ليست بشرط، والصلاة عى الكبير أفضل منها على الصغير قهستاني، ويصح النذر بها لأنها قربة مقصودة بخلاف التكفين، وتشييع الجنازة بحر قيل هي من خصائص هذه الأمة كالوصية بالثلث، ورد بما أخرجه الحاكم، وصححه عنه ﷺ أنه قال: «كان آدم رجلاً أشقر طوالاً كأنه نخلة سحوق فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه، وكفنه من الجنة فلما مات عليه الصلاة والسلام غسلوه بالماء والسدر ثلاثاً، وجعلوا في الثالثة كافوراً، وكفنوه في وتر من الثياب، وحفروا له لحداً وصلوا عليه وقالوا لولده هذه سنة لمن بعده» فإن صح ما يدل على الخصوصية تعين حمله على أنه بالنسبة لمجرد التكبير، والكيفية قال الواقدي: لم تكن شرعت يوم موت خديجة، وموتها رضي الله عنها بعد النبوة بعشر سنين على الأصح، وقوله وحفروا له لحداً أي بمكة عند حواء عليهما السلام كما ذكره ابن العماد، وهو أحد أقوال، وكان جبريل لحداً أي بمكة عند حواء عليهما السلام كما ذكره ابن العماد، وهو أحد أقوال، وكان جبريل هو الإمام بالملائكة كذا في النهاية، وجزم ابن العماد بأنه شيث، ويمكن الجمع كما ذكره ابن العماد بأنه شيث، ويمكن الجمع كما ذكره ابعد النبوة عليهما المعادي المتعم كما ذكره ابن العماد بأنه شيث، ويمكن الجمع كما ذكره ابت العمد النبوة بعشر سائم بالملائكة كذا في النهاية، وجزم ابن العماد بأنه شيث، ويمكن الجمع كما ذكره ابن العماد بأنه شيث، ويمكن الجمع كما ذكره ابت العمد المناؤلية والميد التكرية ويمكن الجمع كما ذكره ابن العماد بأنه شيث، ويمكن الجمع كما ذكره ابت العمد الميد ويقوله وحفره المؤلود التكرية ويمكن الجمع كما ذكره ابن العماد بأنه الميد النبود التحديد ا

التكبيرات والقيام) لكن التكبيرة الأولى شرط باعتبار الشروع بها ركن باعتبار قيامها مقام ركعة كباقي التكبيرات كما في المحيط (وشرائطها) ستة أولها (إسلام الميت) لأنها شفاعة، وليست لكافر (و) الثاني (طهارته) وطهارة مكانه لأنه كالإمام (و) الثالث (تقدّمه) أمام القوم

بعض الأفاضل بأن شيئاً كان إمام البشر، جبريل إمام الملائكة، أو أنّ جبريل كان مبلغاً، والملائكة مقتدون به وقد يؤيد كلام ابن العماد بأنّ شيئاً كان لا يعلم الكيفية، فالظاهر أنّ الإمام جبريل ليعلم الكيفية شيث منه كا وقع للنبي ﷺ في أول صلاة فرض بعد افتراض الخمس. قوله: (مع عدم الانفراد بالخطاب) فلو انفرد واحد بأن لم يحضره إلا هو تعين عليه تكفينه، ودفنه كما في الضياء، والشمني، والبرهان. قوله: (والقيام) فلا تصح قاعداً، أو راكباً من غير عذر كذا في الدر لأنها صلاة من وجه لوجود التحريمة، وكذا يشترط للصلاة، ولو تعذر النزول عن الدابة لطين، ونحوه ماجاز أن يصلى عليها راكباً استحساناً. قوله: (لكن التكبيرة الأولى المخ) اعلم أنَّ الكمال قال: إنَّ التكبيرة الأولى شرط لأنها تكبيرة إحرام، ولذا اختصت برفع اليدين، وتعقبه في البحر، والنهر بما في المحيط من أنه لا يجوز بناء صلاة جنازة على تحريمة أخرى، ولو كانت شرطاً لجاز، وذكر في الغاية أنَّ الأربع تكبيرات قائمة مقام الأربع ركعات، وهذا يقتضي أنها ركن فجمع المصنف بينهما بهذا الجمع، ويؤيد هذا الجمع ما في الكافئ حيث قال: إلا أنّ أبا يوسف يقول في التكبيرة الأولى معنيان معنى الافتتاح، والقيام مقام ركعة، ومعنى الافتتاح يترجح فيها، ولهذا اختصت برفع اليدين ا هـ ثم في تعقب الشيخين للكمال تأمل لأنه لا يجوز بناء الفرض على تحريمه النفل، أو فرض آخر مع أنها شرط لا ركن، وفي السيد نقلاً عن حاشية المؤلف أفضل صفوفها آخرها، وفي غيرها أولها إظهاراً للتواضع لتكون شفاعته أدعى إلى القبول ا هـ، ومثله في القنية، ونقله ابن ملك في شرح الوقاية عن الكرماني ا ه قلت: وينظر فيه بإطلاق ما صح في مسلم، وغيره عنه ﷺ خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها وإظهار التواضع لا يتوقف على التأخر لأنّ كونها أقرب إلى الإجابة إنما هو بالتحقق بالتواضع، والخضوع وذلك بالمنحة الربانية لا بالتأخر قطعاً، فيعمل بالإطلاق ما لم يوجد له مخصص صحيح، كذا بحثه بعض الأذكياء وقد علمت ما نصه أهل المذهب على أنه قد يقال: إنَّ الظاهر عنوان الباطن. قوله: (أولها إسلام الميت) إما بنفسه أو بإسلام أحد أبويه، أو بتبعية الدار، وإذا استوصف البالغ الإسلام، ولم يصفه، ومات لا يصلى عليه حموي كذا في شرح السيد. قوله: (لأنها شفاعة الخ) ولقوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ﴾ [التوبة: ٩] كذا في الشرح. قوله: (والثاني طهارته) عن نجاسة حكمية وحقيقية في البدن فلا تصح على من لم يغسل ولا على من عليه نجاسة، وهذا الشرط عند الإمكان فلو دفن بلا غسل، ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش سقط الغسل، وصلى على قبره بلا غسل للضرورة بخلاف ما، إذا لم يهل عليه التراب بعد فإنه يخرج، ويغسل، ولو صلى (و) الرابع (حضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه) والصلاة على النجاشي كانت بمشهده كرامة له ومعجزة للنبي على (و) الخامس (كون المصلي عليها غير راكب) وغير قاعد (بلا عذر) لأنّ القيام فيها ركن فلا يترك بلا عذر (و) السادس (كون الميت) موضوعاً

عليه بلا غسل جهلاً، أو نسياناً، ثم دفن ولا يخرج إلا بالنبش أعيدت على قبره استحساناً لفساد الأولى، ويشترط طهارة الكفن إلا إذا شق ذلك لما في الخزانة أنه أنّ تنجس الكفن بنجاسة الميت لا يضر دفعاً للحرج بخلاف الكفن المتنجس ابتداء ا ه. قوله: (وطهارة مكانه) قال في القنية الطهارة من النجاسة في الثوب، والبدن والمكان وستر العورة شرط في حق الإمام يعنى المصلى، والميت جميعاً ا هـ، وفي السيد وأما مكانه أي إذا كان نجساً فإن كان الميت على الجنازة تجوز الصلاة، وإن كان على الأرض ففي الفوائد يجوزو جزم في القنية بعدمه ا ه؛ نهر وجه الجواز أن الكفن حائل بين الميت، والنجاسة ووجه عدمه أنّ الكفن تابع، فلا يعد حائلاً، ثم المراد بالمكان الذي يشترط طهارته أما الجنازة، أو الأرض إنْ لم يكن جنازة، والحاصل أنّ طهارة الأرض إنما تشترط على ما في القنية إذا وضع الميت بدون جنازة أما بها فعدم اشتراط طهارة الأرض متفق عليه، ولو صلى الإمام بلا طهارة، والقوم بها أعيدت لعدم انعقاد صلاة الجميع، وبعكسه لا لسقوط الفرض بصلاة الإمام، ولو أم فيها صبى ينبغى أنْ لا يجوز كما في جامع أحكام الصغار بخلاف ما لو رد السلام، فإنه يسقط عن الباقين عند البعض، ولو أحدث الإمام فاستخلف غيره فيها جاز هو الصحيح، ولو افترش نعليه، وقام عليهما جاز، فلا يضر نجاسة ما تحتهما لكن لا بدّ من طهارة نعليه مما يلى الرجل لا مما يلى الأرض، ووقتها وقت حضورها، ولذا قدمت على سنة المغرب، ولو صلوا لغير قبله إن بتحر صحت، ولو وضعوا الرأس موضع الرجلين صحت لاستجماع شرائط الجواز، وأساؤا إنْ تعمدوا، لتغيير هم السنة المتواترة كما في البدائع. قوله: (والثالث تقدمه أمام القوم) الأولى تقديمه لأنَّ المخاطب به الإحياء وهم فاعلوا لتقديم، فلو خلفهم لا تصح لأنه كالإمام من وجه لا من كل وجه بدليل صحتها على الصبي ا ه من السيد موضحاً. قوله: (والصلاة على النجاشي) بفتح النون، وكسرها واقتصر السيد في شرحه على الفتح لقب لملك الحبشة، واسمه أصحمة، ومعناه بالعربية عطية الله. قوله: (كانت بمشهده) أي بمشهد النبي علي أي بمكان رآه وشاهده فيه ﷺ، فرفع له سريره حتى رآه بحضرته، فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام دون المأمومين، وهذا غير مانع من الاقتداء، أو أنها خصوصية للنجاشي، أو أنّ المراد بالصلاة الدعاء لا الصلاة المخصوصة، ومثل ما ذكر ويقال: في صلاته على غلى زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب حين استشهد بموتة قال في البحر: وقد أثبت كلا من الأولين بالدليل الكمال في الفتح، وأخرج الطبراني وابن سعد في الطبقات أنَّ جبريل عليه السلام نزل على رسول الله ﷺ بتبوك، فقال: يا رسول الله إنّ معاوية بن معاوية مات بالمدينة أتحب أنّ

كتاب الصلاة

(على الأرض) لكونه الإمام من وجه (فإن كان على دابة أو أبدى الناس لم تجز الصلاة على المختار إلا) إنْ كان (من عذر) كما في التبيين (وسننها أربع) الأولى (قيام الإمام بحذاء) صدر (الميت ذكراً كان) الميت (أو أنثى) لأنه موضع القلب ونور الإيمان (و) الثانية (الثناء

أطوي لك الأرض فتصلي عليه قال: نعم فضرب بجناحه على الأرض فرفع له سريره فصلى عليه، وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك، ثم رجع فقال على لابم أدرك هذا قال بحبه سورة قل هو الله أحد وقراءته إياها جاثياً، وذاهباً، وقائماً، وقاعداً وعلى كل حال ا ه وفي القهستاني، والبعد عن الإمام غير مفسد كالبعد بالنهر وفيه خلاف كما في المنية. قوله: (بلا عذر) أما بالعذر فتصبح كما إذا كان مريضاً، ولو إماماً فصلى قاعداً، والناس خلفه قياماً أجزأه عندهما لا عند محمد بناءً على الخلاف في صحة اقتداء القائم بالقاعد، وعدمها، ولا فرق في المصلي قاعداً بعذر بين كونه ولياً، أو لا لأنّ كون الولي له حق التقدم لا يمنع سقوط الفرض بغيره، ولو بدون إذنه وإنما الولي له حق الإعادة، وحينئذ فلا فرق في سقوط الفرض بصلاة غير الولي بين أن يكون قائماً، أو قاعداً لعذر أفاده بعض الحذاق راداً على السيد فيما ذكره. قوله: (والسادس كون الميت موضوعاً على الأرض) الظاهر كون الوضع بالنسبة للمدرك الذي لم يفته شيء من التكبير خلف الإمام أما المسبوق ففي كون الوضع شرطاً له أيضاً خلاف، ولهذا قالوا إذا رفعت قبل أن يقضي ما عليه من التكبير فإنه يأتي به ما لم يتباعد على قول ذكره السيد، وعلى المشهور أنه يأتي به تتراً بلا دعاء إن خشي رفع الميت على الأعناق كما يأتي للمصنف. قوله: (إلا من عذر) كأن كان بالأرض وحل لا يأتي وضع الميت على الأعناق كما يأتي للمصنف. قوله: (إلا من عذر) كأن كان بالأرض وحل لا يأتي وضع الميت عليها.

تنبيه: قال في الدور بقي من الشروط بلوغ الإمام اه، وبقي منها أن يحاذي الإمام جزأ من الميت كما في القهستاني، والسراج قلت: الظاهر أن هذا فيما إذا لم تكثر الموتى إذ عند كثرتها يجوز أن يجعلها صفاً واحداً ويقوم عند أفضلهم، وبقي من الشروط ستر عورته فقط، وإن كان الفرض في الكفن ستر جميع البدن لأن هذا من حيث الصلاة عليه، وذاك من حيث تكريمه وأداء حقه كذا قاله بعض الأفاضل: قوله: (وسننها أربع الغ) الأولى أن يذكر الواجب قبل السنن، وهو التسليم مرتين بعد الرابعة كما ذكره بعد. قوله: (بحذاء صدر الميت) هو المختار، وقيل: يقوم للرجل بحذاء رأسه لأنه معدن العقل، وقيل: يقوم بحذاء الوسط منهما. قوله: (ذكرا كان الميت أو أنثى) فيه إشارة إلى أنه لا فرق فيما ذكر بين الصغير والكبير كما في السيد. قوله: (ونور الأيمان) بالجر أي، وموضع نور الإيمان، وعبارة الشرح أولى حيث قال: لأن الصدر موضع القلب، وفيه نور الإيمان، فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه، وهذا ظاهر الرواية، وهو بيان الاستحباب كما سبق فلو وقف في غيره أجزأه كذا في البحر عن كافي الحاكم اه، والأفضل أن تكون الصفوف ثلاثة حتى لو كانوا ستة اصطف ثلاثة، ثم

بعد التكبيرة الأولى) وهو سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره وجاز قراءة الفاتحة بقصد الثناء كذا نص عليه عندنا، وفي البخاري «عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنه من السنة» وصححه الترمذي، وقد قال أثمتنا بأن مراعاة الخلاف مستحبة، وهي فرض عند الشافعي رحمه الله، فلا مانع من قصد القرآنية بها خروجاً من الخلاف وحق الميت (و) الثالثة (الصلاة على النبي على التكبيرة (الثانية)

اثنان، ثم واحد قال على: "هن اصطف عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له ا ه من السيد فقد جعل الواحد صفا، وهل الحكم كذلك فيما إذا كانوا ثلاثة، فيجعل كل واحد صفاً يحرر، وسيأتي ما ذكره السيد للمؤلف. قوله: (وهو سبحانك اللهم وبحمدك الغ) قال في سكب الأنهر والأولى ترك، وجل ثناؤك إلا في صلاة الجنازة ا هـ. قوله: (وفي البخاري عن ابن عباس الغ) قال في شرح المشكاة: ليس هذا من قبيل قول الصحابي من السنة كذا فيكون في حكم المرفوع كما توهمه ابن حجر ا ه، وفي العيني على البخاري، وأجاب عنه الطحاوي بأن قراءة الفاتحة من الصحابة لعلها كانت على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة، وقد قال مالك: قراءة الفاتحة ليس معمولاً بها في بلدنا في صلاة الجنازة ا هـ. قوله: (وقد قال أثمتنا على مراعاة الخلاف ليس على المناه بل مقيد بما إذ لم يلزم عليه ارتكاب مكروه مذهبه، فكان الاعتماد على ما هو مصرح به في كتب المذهب كالمحيط والتجنيس، والولوالجية وغيرها من أن قراءتها بنية القراءة لا تجوز في كتب المذهب كالمحيط والتجنيس، والولوالجية وغيرها من أن قراءتها بنية القراءة لا تجوز معلا بنيها محل الدعاء دون القراءة كذا في السيد مختصراً قوله: (فلا مانع من قصد القرآنية من فيه أنهم صرحوا بعدم الجواز فتكون مكروهة تحريماً، ولا تتأدى به السنة فكيف يطلب منه تلاوتها بقصد القرآنية.

فائدة: روي أنه على لما غسل وكفن ووضع على السرير دخل أبو بكر وعمر وهما في الصف حيال رسول الله على ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار، بقدر ما يسع البيت، فقالا السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته وسلم المهاجرون، والأنصار كما سلم أبو بكر وعمر، ثم قالا: اللهم إنا نشهد أنه بلغ ما أنزل إليه، ونصح لأمته، وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله دينه، وتمت كلمته، وأومن به وحده لا شريك له، فاجعلنا الهنا ممن يتبع القول الذي معه، وأجمع بيننا، وبينه حتى تعرفه بنا، وتعرفنا به فإنه كان بالمؤمنين رؤفاً رحيماً لا يبتغي بالإيمان بدلاً، ولا يشتري به ثمناً أبداً، والناس يقولون آمين، ويخرجون، ويدخل آخرون حتى صلى الرجال والنساء، ثم الصبيان، وقد قيل: إنهم صلوا من بعد الزوال يوم الأثنين إلى مثله من يوم الثلاثاء، وقيل: إنهم مكثوا ثلاثة أيام يصلون عليه، وهذا الصنيع، وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد أمر منجمع عليه لا خلاف فيه ا ه من السيد عن الخصائص. قوله: (وحق الميت) قد يقال: إن حق الميت في الدعاء لا في القراءة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلا آخره (و) الرابع من السنن (الدعاء للميت) ولنفسه وجماعة المسلمين (بعد) التكبيرة (الثالثة ولا يتعين له) أي الدعاء (شيء) سوى كونه بأمور الآخرة (و) لكن (إن دعا بالمأثور) عن النبي في (فهو أحسن وأبلغ) لرجاء قبوله (ومنه ما حفظ عوف) بن مالك (من دعاء النبي في الما صلى معه على جنازة (اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبد له داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله

قوله: (اللهم صل على محمد الخ) يعني صلاة التشهد، وهو أولى مما في الجلابي أنه يصلى بما يحضره، والأولى أنه يصلى بعد الدعاء أيضاً فقد أخرج أحمد، والبراز وأبو يعلى والبيهقي في الشعب عن جابر قال قال: رسول الله على: «لا تجعلوني كقدح الراكب فإن الراكب يملأ قدحه ثم يضعه ويرفع متاعه فإن احتاج إلى شرابه شربه، أو الوضوء توضأ به، إلا أهراقه ولكن اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره» وما في السيد عن الجوهرة ومثله في السراج من حديث الأعمال موقوفة، والدعوات محبوسة حتى يصلى على أولاً وآخراً ا ه قال بعض الفضلاء لم يوجد هذا اللفظ في المرفوع، ومعناه صحيح لما ذكر من الحديث السابق. قوله: (ولنفسه) ولوالديه المؤمنين كما في النهر، ولكنه يقدم نفسه على الميت لأنّ من سنة الدعاء أنْ يبدأ فيه بنفسه كما نطق به القرآن في عدة مواضع كذا في السراج ولقوله على: «إبدأ بنفسك الحديث، وليس الدعاء من أركانها على التحقيق. قوله: (ولا يتعين له شيء) لأنّ التعيين يذهب رقة القلب كذا في التبيين. قوله: (سوى كونه بأمور الآخرة) فلو دعا بأمور الدنيا إن كان مما يستحيل طلبه لا تفسد إلا أنه لا يكون آتياً بالسنة وإن لم يستحل أفسدها كما تقتضيه القواعد. قوله: (بالمأثور) أي المنقول. قوله: (فهو أحسن) أي لما فيه من الاتباع. قوله: (وعافه) أي من العذاب، ونحوه. قوله: (واعف عنه) أي ما ارتكبه من الذنوب. قوله: (وأكرم نزوله) النزل ما يهيأ للضيف أي اجعل نزله كريماً أي عظيماً، وهو يرجع إلى تكثير الثواب، أو إلى نعيم القبر، وفي نسخة منزله. قوله: (مدخله) أي قبره. قوله: (واغسله بالماء) هذا كناية عن تطهيره من الذنوب بالكلية، والإحسان إليه بما يذهب عنه هم الدنيا، وما اقترفه فيها، وفي الكلام استعارة بالكناية حيث شبه الميت بثوب يغسل، وطوى أركان التشبيه ما عدا المشبه، وذكر الغسل تخييل، والماء والبرد والثلج ترشيح، ويحتمل أنه استعارة تمثيلية شبه فيها هيئة تطهير الميت من الذنوب تطهيراً بليغاً بهيئة غسله من الأوساخ الحسية بمطهرات عديدة، واستعمل التركيب الموضوع للمشبه به في المشبه. قوله: (ونقه من الخطايا) يرجع إلى ما قبله، والمقام للدعاء فيطلب فيه بسط القول. قوله: (وأهلا خيراً من أهله) إنْ كان المراد بالأهل الزوج فالعطف للتفسير وإن كان المراد به ملائكة الرحمة، أو المجاورين له من أموات المسلمين أو من سكان الجنة فالعطف للمغايرة. وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار) قال عوف رضي الله عنه: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت رواه مسلم والترمذي والنسائي، وفي الأصل روايات أخر (ويسلم) وجوباً (بعد) التكبيرة (الرابعة من غير دعاء) بعدها (في ظاهر الرواية) واستحسن بعض المشايخ أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة الخ، أو ربنا لا تزغ قلوبنا الخ، وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم كما ينوي الإمام ولا ينبغي أن يرفع صوته بالتسليم فيها كما يرفع في سائر الصلوات ويخافت بالدعاء، ويجهر بالتكبير (ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى) في ظاهر الرواية وكثير من مشايخ بلخ اختاروا الرفع في كل تكبيرة كما كان

قوله: (وفي الأصل روايات أخر) منها ما رواه أبو حنيفة في مسنده من حديث أبي هريرة: اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وزاد أحمد، وأصحاب السنن إلا النسائي: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، وفي رواية اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيآته اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده ا ه قلت، وإنْ جمع بين ذلك كله فحسن، وفي الشرح أدعية أخرى غير ما ذكر وخص الإيمان بالموت لأن الإسلام وهو الانقياد الظاهري غير موجود فيه. قوله: (وصغيرنا) أي الصغير من الذنوب، والكبير منها، أو أنَّ المغفرة لا تقتضي سبق ذنب، وقال في السراج، ومن لا يحسن الدعاء يقول: اللهم اغفر لنا، وله وللمؤمنين، والمؤمنات، أو يقول ما تيسر عليه، وفي مجمع الأنهر وإن كان الميت مأنثاً أنث الضمائر الراجعة إليه ا هـ. قوله: (وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم) وجزم في الظهيرية بأنه لا ينوي الميت، ومثله لقاضيخان، وفي الجوهرة قال في البحر: وهو الظاهر لأن الميت لا يخاطب بالسلام لأنه ليس أهلاً للخطاب قال بعض الفضلاء، وفيه نظر لأنه ورد أنه ﷺ كان يسلم على أهل القبور ا ه على أنّ المقصود منه الدعاء لا الخطاب. قوله: (ولا ينبغي أنْ يرفع صوته بالتسليم فيها) قال الزيلعي ويخافت في الكل إلا في التكبير، ومشايخ بلخ قالوا: السنة أنْ يسمع كل صف الصف الذي بعده، وعن أبي يوسف أنه لا يجهر كل الجهر، ولا يسر كل الأسرا رحموي عن الظهيرية كذا في السيد، وروى الإمام محمد في موطئه عن مالك حدثنا نافع أنّ ابن عمر كان إذا صلى على جنازة سلم حتى يسمع من يليه قال محمد: وبهذا نأخذ فيسلم عن يمينه، ويساره ويسمع من يليه، وهو قول أبي حنيفة قال شارحه المثلا على: فقول الشمني غير رافع بهما صوته ليس في محله، أو محمول على غير الإمام، أو على المبالغة ا ه. قوله: (في ظاهر الرواية) وهو الصحيح نهر عن المبسوط لما روى الدارقطني عن ابن عباس وأبي هريرة أنّ النبي على كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة، ثم لا يعود ولأنّ كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، وغير الركعة الأولى لا رفع فيها فكذا تكبيرات الجنازة، وقالوا: يفسدها ما يفسد الصلاة، وتكره في الأوقات المكروهة، فلو صلوا فيها يفعله ابن عمر رضي الله عنهما (ولو كبر الإمام خمساً لم يتبع) لأنه منسوخ (ولكن ينتظر سلامه في المختار) ليسلم معه في الأصح وفي رواية يسلم المأموم كما كبر إمامه الزائدة ولو سلم الإمام بعد الثلاثة ناسياً كبر الرابعة ويسلم (ولا يستغفر لمجنون وصبي) إذ لا ذنب لهما (ويقول) في الدعاء (اللهم اجعله فرطاً) الفرط بفتحتين الذي يتقدم الإنسان من ولده أي أجراً

ارتكبوا النهي ولا إعادة عليهم كما في الفتح، والبحر وتكره وقت الخطبة كما في المضمرات، ويكره تأخيرها إلى ذلك الوقت ليجتمع عليها الناس كذا في ابن أمير حاج. قوله: (كما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما) الرواية عنه مضطربة فإنه روي عنه وعن علي أنهما قالا لا يرفع إلا عند تكبيرة الافتتاح ولئن صحت فلا تعارض فعل النبي على كما في الفتح، والتبيين والحلبي والشمني.

قوله: (لأنه منسوخ) ولا متابعة في المنسوخ كقنوت الفجر لأنّ التكبير أربعاً آخر فعله واستقر عليه إجماع الصحابة. قوله: (ولكن ينتظر سلامه في المختار) لأنّ البقاء في حرمة الصلاة بعد الفراغ منها ليس بخطأ إنما الخطأ في المتابعة نهر بخلاف العيد إذا زاد على ثلاث تكبيرات فإنه يتبع لأنه مجتهد فيه، ولو جاوز حد الاجتهاد لا يتابع، والخلاف فيما إذا سمع التكبير من الإمام فلو من المبلغ تابعه إجماعاً حموي، وينوي الافتتاح بكل تكبيرة تزيد على الأربع كما في العيد نهر لاحتمال شروعه قبل الإمام ا ه من السيد ملخصاً. قوله: (كما كبر) استعمل الكاف في المفاجأة أي يكبر إذا انتقل إمامه إلى الزائدة وبالأول يفتى. قوله: (كبر) أي الإمام الرابعة، ويسلم ولم يبينوا هل يجب عليه سِجود السهو، ويحتمل أنَّ الضمير راجع إلى المأموم، وهو بعيد لأنَّ الإمام إذا اقتصر على ثلاثة فسدت فيما يظهر، وإذا فسدت على الإمام فسدت على المأموم لترك ركن من أركانها. قوله: (ولا يستغفر لمجنون) قال البرهان الحلبي: ينبغى أنّ يقيد بالأصلى لأنه لم يكلف بخلاف العارض فإنه قد كلف، وعروض الجنون لا يمحو ما قبله، بل هو كسائر الأمراض ا ه ويدل عليه تعليل الشرح بقوله إذ لا ذنب لهما. قوله: (ويقول في الدعاء الخ) أي بعد تمام قوله ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان كما في الحلبي والتنوير وغيرهما. قوله: (أي أجراً متقدماً) تبع فيه مسكيناً، والعيني وغيرهما ورده في البحر بلزوم التكرار في قوله: واجعله لنا أجراً فالأولى كما في السراج أن يقال سابقاً مهيئاً مصالحنا في الجنة، وهو دعاء للصبي أيضاً بتقدمه في الخير لا سيما، وقد قالوا حسنات الصبي له لا لأبويه، بل لهما ثواب التعليم قلت: تهيئة المصالح في الجنة من الأجر المتقدم، والتكرار لا يضر لأنّ المقام يطلب فيه ذلك كما مر نظيره في دعاء عوف بن مالك، ثم إنّ جعل الصبي فرطاً لكل المصلين لا يظهر لأنه إنما هو فرط لوالديه، ونحوهم فقط وكذلك يقال في جعله أجراً، وأجيب بأن هذا مطلوب من الوالد لأنّ حق التقدم له، ورد بأن هذا الدعاء مطلوب من كل مصل، وقد يكون الوالد جاهلاً لا يتقدم، أو ميتاً على أنّ رتبة الوالدين متأخرة متقدماً (واجعله لنا أجراً) أي ثواباً (وذخراً) بضم الذال المعجمة، وسكون الخاء المعجمة الذخيرة (واجعله لنا شافعاً مشفعاً) بفتح الفاء مقبول الشفاعة.

#### فصل

السلطان (أحق بصلاته) لواجب تعظيمه (ثم نائبه) لأنه السنة (ثم القاضي) لولايته، ثم

عن غيرهما من الولاة، وقد يقال أنّ المصلي بسعيه، وصلاته وتعزيته يكتب له أجر، فجعل الصبي أجراً أي سبباً في الأجر ظاهر لكل مصل، وإذا كان الفرط بمعنى الأجر فالأمر ظاهر إذ يقال في الفرط، ما قيل في الأجر، وإنْ كان الفرط هو المتقدم المهيىء للمصالح لا بقيد الوالدين يكون ظاهراً أيضاً. قوله: (أى ثواباً) أفاد أنّ الأجر، والثواب مترادفان، وقيل: الثواب هو الحاصل بأصول الشرع، والأجر هو الحاصل بالمكملات لأنّ الثواب لغة بدل العين والأجر بدل المنفعة وهي تابعة للعين، ولا ينكر إطلاق أحدهما على الآخر. قوله: (الذخيرة) هي ما أعد لوقت الحاجة، وهو معنى قولهم. في تفسيرها خيراً باقياً. قوله: (واجعله لنا شافعاً) اسم فاعل من شفع الثلاثي، وهو الذي يشفع لغيره. قوله: (مشفعاً) بتشديد الفاء المفتوحة اسم مفعول من شفع المضعف العين. قوله: (مقبول الشفاعة) وفي العيني هو الذي يجعل شفيعاً، ولا شك أن إذنه تعالى بالشفاعة يستلزم قبولها، وفي المفيد يدعو لوالديه أي والدي الصغير، وقيل: يقول: اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، وألحقه. بصالحي المؤمنين قال في البحر: ولم أرّ من صرح بأنه يدعى لسيد العبد الميت، وينبغي أنْ يدعى له فيها كما يدعى للميت، وفي ابن أمير حاج عن المبتغى بالمعجمة، ويستحب أن يرفع يديه عند الدعاء بحذاء صره، ثم يكبر رابعة ا ه، وفي تخريج الهداية روى أصحاب السنن عن المغيرة قال: قال رسول الله عليه: السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة، وفي رواية بالعافية، والرحمة الحديث وصححه الترمذي، والحاكم وقالوا أنَّ الألم بالغم والهم والحسرة والوحشة والضغطة تعم الأطفال، وغيرهم، والله سبحانه، وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

# فصل

بالتنوين. قوله: (السلطان أحق بصلاته) المراد بالسلطان الخليفة. قوله: (لواجب تعظيمه) أي لتعظيمه الواجب لأنّ في تقديم غيره عليه إهانته. قوله: (ثم نائبه) أي نائب الخليفة في أحكام السياسة، وهو أمير البلدة كما في الدرر، ويجب تقديمه، ولا ينافيه قوله لأنه السنة لأن المراد بها في كلامه الطريقة المعهودة في الدين. قوله: (لأنه السنة) أي لأنّ تقديم النائب

صاحب الشرط، خليفة الوالي ثم خليفة القاضي (ثم إمام الحي) لأنه رضيه في حياته فهو أولى من الولي في الصحيح (ثم الولي الذكر) المكلف فلا حق للمرأة والصغير والمعتوه، ويقدم الأقرب فالأقرب كترتيبهم في النكاح، ولكن يقدم الأب على الابن في قول الكل على الصحيح لفضله وقال شيخ مشايخي العلامة نور الدين على المقدسي رحمهم الله

هو السنة أي علم منها فقد قدم الحسين سعيد بن العاص ليصلى على جنازة أخيه الحسن، وكان سعيد حينتذٍ والياً عَلَى المدينة، فقال له الحسين: تقدم، ولولا السنة ما قدمتك أفاده في الشرح. قوله: (لولايته) لأنه نائب الخليفة أيضاً في الأحكام الشرعية، وولايته عامة كما في مجمع الأنهر. قوله: (ثم صاحب الشرط) قال في الدرر من باب الجمعة الشرط بفتح الشين، والراء بمعنى العلامة وهو معنى صاحب الشرط الذي يقال له الشحنة سمى بذلك لأنّ له علامة تميزه ا هـ. قوله: (ثم خليفة الوالي) قال في النهر وزاد الزيلعي عن نص الإمام كما هو رواية الحسن عنه بعد صاحب الشرط خليفة الوالي، ثم خليفة القاضي، وجزم به في الفتح والحاصل أنَّ تقديم الولاة واجب، وتقديم إمام الحي مندوب فقط ا هـ، وفي مجمع الأنهر عن الإصلاح تقديم السلطان واجب إذا حضر، وتقديم الباقي بطريق الأفضلية ا هـ، وهذا يخالف ما تقدم، إلا أنْ يحمل السلطان على من له سلطنة، وولاية عامة كما ذكرنا ويراد بالباقي إمام المسجد الجامع وإمام الحي أفاده بعض الأذكياء. قوله: (ثم خليفة القاضي) لأنه يقوم مقام القاضي كما أنّ خليفة الوالي، وهو صاحب الشرط فيما يظهر قائم مقامه. قوله: (ثم إمام الحي) المراد به إمام مسجد محلته لكن بشرط أنْ يكون أفضل من الولى، وإلا فالولى أولى منه كما في النهر، وفي الشرح، والصلاة في الأصل حق الأولياء لقربهم إلا أنّ الإمام، والسلطان يقدمان لعارض الإمامة العظمى، والسلطنة فإنّ في التقدم عليهما ازدراء، وفساد أمر المسلمين فيتحاشى عن ذلك الفساد فيجب تقديم من له حكم عام، وأما إمام الحي فيستحب تقديمه على طريق الأفضلية، وليس بواجب كما في المستصفى. قوله: (لأنه رضيه الخ) قال البرهان الحلبي على هذا لو علم أنه كان غير راض به حال حياته ينبغي أنّ لا يستحب تقديمه ا ه. قوله: (في الصحيح) وقال أبو يوسف ولي الميت أولى لأنّ هذا حكم يتعلق بالولاية كالإنكاح ذكره السيد. قوله: (الولي) على من دونه لأنّ الولاية له في الحقيقة كغسله وتكفينه إذ هو أقرب الناس إليه، والمعتبر في تقديم الأولياء ترتيب عصوبة الإنكاح فتقدم البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة ثم العمومة برهان، وتقدم بنو الأعيان على بني العلات كما في الشمني وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله كترتيبهم في النكاح. قوله: (ولكن يقدم الأب على الابن) أي وجوباً كما أخذه السيد من تعليل القدوري بأن في تقديم الابن استخفافاً بالأب. قوله: (على الصحيح) وقيل: هو قول محمد وعندهما الابن أولى، وعلى غير الصحيح جرى محمد على الأصل، والفرق لهما بين الإنكاح، وصلاة الجنازة أنَّ للأب فضيلة على الابن، والفضيلة تعتبر ترجيحاً في

تعالى: لتقديم الأب وجه حسن هو أنّ المقصود الدعاء للميت ودعوته مستجابة روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لوله» رواه الطيالسي والسيد أولى من قريب عبده على الصحيح والقريب مقدم على المعتق فإنْ لم يكن ولي فالزوج ثم الجيران (ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره) لأن له إبطال حقه وإنْ تعدد فللثاني المنع، والذي يقدمه الأكبر أولى من الذي قدمه الأصغر (فإنْ

استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات، كذا في التبيين والبحر ولو كان لها زوج وابن بالغ منه فالولاية للابن إلا أنه ينبغي أنْ يقدم أباه تعظيماً ويكره أن يتقدم عليه كما في الجوهرة. قوله: (لفضله) فلو كان الأب جاهلاً، والابن عالماً ينبغي تقديم الابن كما في النهر. وجزم به في الدرولو مات ابن وله أب وجد فالولاية لأبيه، ولكنه يقدم أباه جد الميت تعظيماً له ا هر. قوله: (رحمهم الله تعالى) أي رحم مشايخه، والمراد شيخه، وهو المقدسى، وفي نسخة رحمه الله تعالى بالأفراد. قوله: (هو أنّ المقصود) أي من الصلاة على الميت. قوله: (روى) أتى به دليلاً على قوله، ودعوته مستجابة. قوله: (دعوة المظلوم) ولو كان كافراً فإنها مستجابة، ولو بعد حين. قوله: (ودعوة المسافر) أي سفر طاعة. قوله: (والسيد أولى من قريب عبده) لأنه مالك له. قوله: (والغريب مقدم على المعتق) لأنه قد خرج عن ملكه، فتعتبر القرابة، وهي مقدمة هنا على عصوبة النسب. قوله: (فالزوج) لما بينهما من المودة والرحمة. قوله: (ثم الجيران) أي من يعد في العرف جاراً، وفي الحديث: الجار إلى أربعين داراً، وذلك لما بينهم من مزيد الحقوق المأمور بها شرعاً دون غيرهم من الأجانب. قوله: (ولمن له حق التقدم) والياً كان، أو غيره. قوله: (أن يأذن لغيره)، وكذا له أنْ يأذن في الانصراف بعدها قبل الدفن إذ هو بدون الأذن مكروه أفاده السيد أخرج المحاملي في أماليه، والبزار وأبو نعيم والديلمي كلهم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه رفعه أميران، وليسا بأميرين المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أنْ تطوف طواف الزيارة فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمروها، والرجل يتبع الجنازة، فيصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأمر أهلها، وفي سكب الأنهر: لو انصرف بدون إذن الولى قيل: يكره، وقيل: لا وهو الأوجه، وفي الصحيحين من اتبع جنازة مسلم حتى يصلي عليها، فله قيراط من الأجر، ومن اتبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط مثل أحد. قوله: (وأن تعد فللثاني المنع) أي واتحدت رتبتهما قال في التنوير: وشرحه وله الأذن لغيره، لأنه حقه فيملك إبطاله إلا أنه إن كان هناك من يساويه، فله أي ذلك المساوي، ولو أصغر سناً المنع لمشاركته في الحق، أما البعيد فليس له المنع قال في الشرح: وإذا كان له وليان فأذن أحدهما أجنبياً فللآخر منعه، وإن قدم كل منهما رجلاً فالذي قدمه الأكبر أولى لأنهما رضيا بسقوط حقهما، وأكبرهما سناً أولى بالصلاة عليه، فيكون أولى بالتقديم كذا في التتارخانية ا هـ، والمراد بالأصغر الأصغر سناً، وإنْ كان بالغاً لأنه لا، ولاية للصبي.

صلى غيره) أي غير من له حق التقدم بلا إذن ولم يفتد به (أعادها) هو (إن شاء) لعدم سقوط حقه وإنْ تأدى الفرض بها (ولا) يعيد (معه) أي مع من له حق التقدم (من صلى مع غيره) لأنّ التنفل بها غير مشروع كما لا يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده (ومن له ولاية التقدم فيها أحق) بالصلاة عليها (ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه) لأنّ الوصية باطلة (على المفتي به) قاله الصدر الشهيد، وفي نوادر ابن رستم: الوصية جائزة (وإن دفن) وأهيل على قبره وإن لم يغسل) لسقوط

قوله: (فإن صلى غيره الخ) شمل ما إذا صلى عليه ولى القرابة، وأراد السلطان أنْ يصلى عليه فله ذلك لأنه مقدم عليه كما في الجوهرة يعني إذا كان حاضراً وقت الصلاة، ولم يصل مع الولي، ولم يأذن لاتفاق كلمتهم على أنه لا حق للسلطان عند عدم حضوره نهر. قوله: (بلا إذن ولم يقتد به) أما إذا أذن له، أو لم يأذن، ولكن صلى خلفه، فليس له أن يعيد لأنه سقط حقه بالأذن، أو بالصلاة مرة، وهي لا تتكرر، ولو صلى عليه الولي، وللميت أولياء آخرون بمنزلته ليس لهم أنْ يعيدوا لأن ولاية الذي صلى متكاملة. قوله: (أعادها) ولو على قبره كذا في الدر. قوله: (هو) إنما ذكر الضمير لأنه لو حذفه لتوهم عود الضمير في أعادها على الغير. قوله: (إن شاء) أي فالإعادة ليست بواجبة. قوله: (وإن تأدى الفرض بها) أي بصلاة غيره أشار به، وبالتخيير إلى ضعف ما في التقويم من أنه لو صلى غير ذي الحق كانت الصلاة باقية على ذي الحق، والى ردماً في الإتقان من أن الأمر موقوف إن أعاد ذو الحق تبين أنّ الفرض ما صلى، وإلا سقط بالأولى. قوله: (لأنّ التنقل بها غير مشروع) ولعدم حقه. قوله: (كما لا يصلى أحد عليها بعده وإن صلى وحده) وصلاة النبي على على من دفن بعد صلاة وليه عليه لحق تقدمه مطلقاً، وصلاة الصحابة عليه ﷺ أفواجاً خصوصية كما أن تأخير دفنه من يوم الأثنين إلى ليلة الأربعاء كان كذلك لأنه مكروه في حق غيره بالإجماع، أو لأنها كانت فرض عين على الصحابة لعظيم حقه عليه عليهم لا تنفلاً بها وألا يصلى على قبره الشريف إلى يوم القيامة لبقائه ﷺ كما دفن طرياً، بل هو حي يرزق، ويتنعم بسائر الملاذ، والعبادات وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة، والسلام، وقد أجمعت الأمة على تركها كما في السراج، والحلبي والشرح. قوله: (وفي نوادر ابن رستم) قال في القاموس: رستم بضم الراء، وفتح المثناة فوق، وقد تضم اسم جماعة محدثين والرستميون جماعة ا هـ. قوله: (الوصية جائزة) أي ومع ذلك يقدم من له حق التقدم. قوله: (وأهيل عليه التراب) قال في الفتح هذا إذا أهيل عليه التراب لأنه صار مسلماً لمالكه تعالى، وخرج عن أيدينا، فلا يتعرض له بخلاف ما إذا لم يهل عليه، فإنه يخرج، ويصلى عليه ا ه لكن في الخلاصة عن الجامع الصغير للحاكم عبد الرحمن، ولو دفن قبل الغسل، أو قبل الصلاة لا ينبش فإن دفنوه، ولم يهيلوا عليه حتى علموا أنه لم يغسل لكنهم سوّوا اللبن لا ينبش أيضاً ا هـ أي ويصلى على قبره ثانياً إذا صلى

شرط طهارته لحرمة نبشه وتعاد (لو صلي عليه قبل الدفن) بلا غسل لفساد الأولى بالقدرة على تغسيله قبل الدفن وقيل تنقلب صحيحة لتحقق العجز ولو لم يهل التراب يخرج فيغسل ويصلى عليه (ما لم يتفسخ) والمعتبر فيه أكبر الرأي على الصحيح لاختلافه باختلاف الزمان، والإنسان، وإذا كان القوم سبعة يقدم واحد أماماً، وثلاثة بعده، وإثنان بعدهم وواحد بعدهما لأنّ في الحديث: (من صلى عليه ثلاثة صفوف غفر له وخيرها آخرها) لأنه أدعى للإجابة بالتواضع (وإذا اجتمعت الجنائز فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى) وهو ظاهر (ويقدم الأفضل فالأفضل) إن لم يكن سبق (وإن اجتمعن) ولو مع السبق (وصلى مرة) واحدة صح وإن شاء جعلهم صفا عريضاً ويقوم عند أفضلهم وإن شاء (جعلها) أي الجنائز

عليه أو لا كما أفاده السيد في حاشية مسكين. قوله: (لأمر اقتضى ذلك) من نسيان، وغيره والأولى حذفه لإيهامه أنه إذا كان لجهل يخرج، ويصلى عليه وليس كذلك لأنّ العلة عامة. قوله: (صلى على قبره) إقامة للواجب بقدر الإمكان كذا في التبيين. قوله: (وإنْ لم يغسل) على المعتمد، وهو الاستحسان، وصحح في غاية البيان منع الصلاة في هذه الحالة لأنها لم تشرع بدون غسل، ولو وضع الميت لغير القبلة، أو على شقه الأيسر، أو جعل رأسه في موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش، ولو سوى عليه اللبن، ولم يهيلوا عليه التراب ينزع اللبن، وتراعى السنة كذا في التبيين وهذا يؤيد تقييد الكمال بإهالة التراب، ويرد ما في الخلاصة. قوله: (لتحقق العجز) أي الشرعي لا العقلي. قوله: (ما لم يتفسخ) أي تفرق أعضاؤه فإنْ تفسخ لا يصلى عليه مطلقاً لأنها شرعت على البدن، ولا وجود له مع التفسخ، وأما صلاته على على شهداء أحد بعد ثمان سنين على ما رواه البخاري عن عقبة بن عامر، فمحمول على الدعاء، أو لأنهم لم يتفسخوا فإنّ معاوية لما أراد تحويلهم ليجري العين التي بأحد عند قبور الشهداء وجدهم كما دفنوا حتى أنّ المسحاة أصابت إصبع حمزة رضي الله عنه، فانفطرت دماً فتركهم، أو هو خصوصية له علي وتمامه في شرح المشكاة. قوله: (والمعتبر فيه) أي في التفسخ. قوله: (أكبر الرأي) فلو شك في تفسخه لا يصلى عليه كما في النهر عن محمد، وكأنه تقديم للمانع سيد عن الدر. قوله: (باختلاف الزمان) بردأ وحراً، والمكان رخاوة، وصلابة. قوله: (والإنسان) أي الميت سمناً، وهزالاً ا هـ سيد عن مسكين. قوله: (وثلاثة بعده) لعله ليكون على المقدم أكثر ليكون المعهود في الصلاة غيرها، ومقتضى كون الأخير أفضل أن تكون الثلاثة آخراً لا سيما، ودعاؤهم أدعى للإجابة. قوله: (غفر له) أي صغائر ذنوبه، وهذا لا يظهر إلا إذا كان الميت مكلفاً مع أنَّ غير المكلف مثله. قوله: (لأنه أدعى للإجابة) أي أقرب للإجابة، وقوله بالتواضع أي بسببه، وقد مر ما فيه. قوله: (إنَّ لم يكن سبق) يفيد أنه إنْ وجد سبق يعتبر الأسبق. قوله: (وصلى مرة واحدة صح) ويكتفي لهم بدعاء واحد كما بحثه بعضهم ويؤيده أنّ الضمائر ضمائر جمع في قوله اللهم: اغفر لحينا الخ

(صفاً طويلاً مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل) واحد منهم (قدام الإمام) محاذياً له، وقال ابن أبي ليلى: يجعل رأس كل واحد أسفل من رأس صاحبه كذا درجات وقال أبو حنيفة هو حسن لأن النبي والله وصاحبيه دفنوا هكذا والوضع للصلاة كذلك قال: وإن وضعوا رأس كل واحد بحذاء رأس الآخر فحسن، وهذا كله عند التفاوت في الفضل، فإن لم يكن ينبغي أن لا يعدل عن المحاذاة فلذا قال: (وراعي الترتيب) في وضعهم (فيجعل الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان بعدهم) أي بعد الرجال (ثم الخناثي، ثم النساء) ثم المراهقات، ولو كان الكل رجالاً. روى الحسن عن أبي حنيفة يوضع أفضلهم، وأسنهم مما يلي الإمام وهو قول أبي يوسف، والحر مقدم على العبد وفي رواية الحسن إذا كان العبد أصلح قدم (ولو دفنوا بقبر واحد) لضرورة (وضعوا) فيه (على عكس هذا) الترتيب فيقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة، والأكثر قرآناً وعلماً كما فعل في شهداء أحد (ولا يقتدي بالإمام من) سبق ببعض التكبيرات و(وجده بين تكبيرتين) حين حضر (بل ينتظر تكبير بالإمام) فيدخل معه إذا كبر عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يكبر حين يحضر الإمام) فيدخل معه إذا كبر عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يكبر حين يحضر يحضر على عدم يعت يحضر على المهم المه عن المهداء أحد الحين علي يحضر عبير عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يكبر حين يحضر يحضر المها فيدخل معه إذا كبر عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يكبر حين يحضر

بقي ما إذا كان فيهم مكلفون، وصغار والظاهر أنه يأتي بدعاء الصغار بعد دعاء المكلفين كما مر. قوله: (وإن شاء جعلهم صفاً عريضاً) عن يمين القبل ويسارها. قوله: (بحيث يكون صدر كل واحد منهم قدام الإمام) هذا جواب ظاهر الرواية عن الإمام لأنّ السنة أنْ يقوم بحذاء الميت، وهو يحصل على الثاني دون الأول. قوله: (والوضع للصلاة كذلك) أي يحسن على هذه الكيفية. قوله: (فحسن الخ) فالإمام استحسن الصفتين. قوله: (وهذا) أي التخيير ين الكيفيات. قوله: (فلذا) أي لكون الكلام موضوعاً في تفاوت المراتب، وفيه أنَّ هذا ترتيب غير ترتيب الفضل لأنّ ترتيب الفضل يجري في الذكور الخالصين، والإناث الخالصات، وفي حال الاختلاط. قوله: (وراعى الترتيب) انظر ما حكم هذا الترتيب، وما حكم الصلاة، إذا خولف. قوله: (وهو قول أبي يوسف) فإنه قال أحسن ذلك عندي أن يكون أهل الفضل مما يلي الإمام. قوله: (والأكثر قرآناً وعلماً) عطفه على ما قبله عطف مرادف أي يعتبر في الرجال تقديماً إلى القبلة أكثرهم قرآناً، وعلماً، وظاهره أنه لا يجري هنا ما ذكر من المراتب في الإمامة، وحرره نقلاً. قوله: (من سبق ببعض التكبيرات) إنما ذكره لدفع إيهام قوله الآتي بين تكبيرتين لأنَّ ظاهره يفيد أنه سبق بتكبيرة واحدة، ولذا قال السيد في شرحه: الأولى أنَّ يقول مما سبق ببعض التكبيرات ا ه وفيه أنه لو اقتصر على قوله بعض التكبيرات إنْ لم يفد أنه وجده بين تكبيرتين وقد سبق بأكثر من تكبيرة يصدق عليه أنه وجده بين تكبيرتين. قوله: (عند أبي حنيفة ومحمد) لهما أنَّ كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، والمسبوق لا يبتدىء بما فاته قبل تسليم الإمام فلو لم ينتظر تكبيرة الإمام يصير قاضياً ما فاته قبل أداء ما أدرك مع الإمام، وهو منسوخ، وتمامه في الشرح، وما ذكر هنا عنهما هو ظاهر الرواية كما في النهر، وهو الصحيح قال حاشية الطحطاوي/ م٣٨

ويحسب له، وعندهما يقضي الجميع ولا يحسب له تكبير إحرامه كالمسبوق بركعات (ويوافقه) أي المسبوق إمامه (في دعائه) لو علمه بسماعه على ما قاله مشايخ بلخ إنّ السنة أنْ يسمع كل صف ما يليه (ثم يقضي) المسبوق (ما فاته) من التكبيرات (قبل رفع الجنازة) مع الدعاء إنْ أمن رفع الجنازة والأكبر قبل وضعها على الاكتاف متتابعاً اتقاء عن بطلانها بذهابها (ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته) فيكبر ويكون مدركاً ويسلم مع الإمام

الحلبي: وظاهر الكافي ترجيح قول أبي يوسف قال في الدر وعليه الفتوى. قوله: (وقال أبو يوسف: يكبر حين يحضر) لأنَّ الأولى للإفتتاح، والمسبوق يأتي به فصار كمن كان حاضراً وقت تحريمة الإمام كذا في الشرح. قوله: (ويحسب له) فإذا لم يفته غير تكبيرة يسلم مع الإمام، وهكذا لو سبق بتكبيرتين، أو ثلاث يحسب له التي أحرم بها عنده، ويقضي ما عداها كذا في الشرح. قوله: (ولا يحسب له الغ) ولو كبر المسبوق كما حضر، ولم ينتظر لا تفسد عندهما لكن ما أداه غير معتبر فإذا سلم إمامه قضى ما فاته مع التكبيرة التي فعلها حال شروعه، فتلك التكبيرة معتبرة من حيث صحة الشروع بها لا من حيث الاكتفاء حتى لو اعتد بها، ولم يعدها بعد فراغ الإمام فسدت صلاته عندهما لا عنده، ونظيره من أدرك الإمام في السجود صح شروعه مع أنه لا يعتبر ما أده من السجود مع الإمام كما ذكره الحموي. قوله: (كالمسبوق بركعات) أي فإنه يقضي الجميع بعد فراغ الإمام. قوله: (أي المسبوق إمامه) الأول تفسير لضمير الفاعل والثاني لضمير المفعول. قوله: (لو علمه بسماعه) هذا بالنسبة لمن لم يكن حاضراً وقت شروع الإمام لأنّ من كان حاضراً يحصل له العلم بدونه أفاده بعض الأفاضل رحمه الله تعالى، ونبه عليه السيد، ولم أرَ حكم ما إذا لم يعلم هل يبني على غلبة الظن، أو يسكت ويحرر. قوله: (على ما قاله مشايخ بلخ) أي حال كون العلم آتياً على ما قاله مشايخ بلخ. قوله: (مع الدعاء) المراد به ما يعم الثناء، والصلاة وقال غيرهم: الجهر مكروه، وروي عن أبي يوسف أنه قال: لا يجهر كل الجهر، ولا يسر كل السر وينبغي أنْ يكون بين ذلك أفاده الشرح قلت: وهو قريب من الأول. قوله: (والأكبر قبل وضعها على الأكتاف) قال في الشرح، والحاصل أنه ما دامت الجنازة على الأرض فالمسبوق يأتي بالتكبيرات، فإذا رفعت الجنازة على الأكتاف لا يأتي بالتكبيرات، وإذا رفعت بالأيدي، ولم توضع على الأكتاف ذكر في ظاهر الرواية أنه يأتي بالتكبيرات، وعن محمد إذا كانت الأيدي إلى الأرض أقرب فكأنها على الأرض، وإنْ كانت إلى الأكتاف أقرب فكأنها على الأكتاف، فلا يكبر كذا في التتارخانية، وقيل: لا يقطعه حتى تبعد كذا في الفتح، والبرهان ا هـ. قوله: (من حضر تحريمته) ولم يحرم معه لغفله، أو تردد في النية أطلقه فشمل ما إذا كبر الإمام الثانية، أو لم يكبر كما في البحر على ما يفيده ظاهر الخانية حيث قال: وإن لم يكبر مع الإمام حتى كبر الإمام أربعاً كبر هو للافتتاح قبل أنْ يسلم الإمام، ثم كبر ثلاثاً بعد فراغه، وأما اللاحق فيها فكاللاحق في سائر (ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلامة فاتته الصلاة) عندهما (في الصحيح) لأنه لا وجه إلى أن يكبر وحده كما في البزازية وغيرها، وعن محمد أنه يكبر كما قال أبو يوسف، ثم يكبر ثلاثاً بعد سلام الإمام قبل رفع الجنازة، وعليه الفتوى كذا في الخلاصة، وغيرها فقد اختلف التصحيح (كما ترى) وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة (وهو) أي الميت

الصلوات قال في الواقعات: لو كبر مع الإمام الأولى، ولم يكبر الثانية، والثالثة كبرهما أولاً، ثم يكبر مع الإمام ما بقي كذا في البحر. قوله: (ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة) إنما قيد بحضوره بعد الرابعة لأنه لو كان حاضراً أولها كبر وقضى ثلاثاً بعد فراغ الإمام وهو ظاهر كلام الخانية، وغاية البيان، ونص الذخيرة فإن كبر الإمام أربعاً والرجل حاضر يكبر الرابعة ما لم يسلم الإمام، ويقضى الثلاث بعد سلام الإمام لأنه كالمدرك للتكبير حكماً، وعن الحسن عن الإمام أنه لا يدخل معه. قوله: (عندهما) أي عند الإمام، ومحمد في إحدى الروايتين عنه، ومقابل قولهما قول أبي يوسف. قوله: (لأنه لا وجه إلى أن يكبر وحده) الأولى الإتيان باللام بدل إلى أي لأنه لو كبر لكان آتياً بما هو بمنزلة ركعة وحده، ولا يجوز ذلك. قوله: (فقد اختلف التصحيح كما ترى) إلا أنّ ما عليه الفتوى مقدم على غيره كما ذكروه لما فيه من التسهيل في تحصيل العبادة. قوله: (وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة) قيده الواني بما إذا لم يكن معتاداً فإن اعتاد أهل بلدة الصلاة عليه في المسجد لم يكره لأنّ لباني المسجد علماً بذلك، وهذا على أنّ العلة أنّ المسجد لم يبن له، أما على أنّ العلة خوف التلويث فلا وقيد بمسجد الجماعة لأنها لا تكره في مسجد أعد لها، وكذا في مدرسة، ومصلى عيد لأنه ليس لها حكم المسجد في الأصح إلا في جواز الاقتداء، وإنَّ لم تتصل الصفوف كذا في ابن أمير حاج، والحلبي، وفي شرح موطأ الإمام محمد للمثلا على، وينبغي أن لا يكون خلاف في المسجد الحرام فإنه موضع للجماعات، والجمعة والعيدين، والكسوفين والاستسقاء وصلاة الجنازة قال: وهذا أحد وجوه إطلاق المساجد عليه بصيغة الجمع في قوله تعالى: ﴿إنما يعمر مساجد الله ﴾ [التوبة: ٩] وقيل: لعظمته ظاهراً، وباطناً، أو لأنه قبلة المساجد، أو لأنّ جهاته كلها مساجد ا هـ، وفي البدائع وغيرها قال أبو حنيفة لا ينبغي أنْ يصلي على ميت بين القبور، وكان على، وابن عباس يكرهان ذلك وإنْ صلوا أجزأهم لما روى أنهم صلوا على عائشة، وأم سلمة بين مقابر البقيع، والإمام أبو هريرة، وفيهم ابن عمر رضي الله عنهم، ثم محل الكراهة إذا لم يكن عذر فإنْ كان فلا كراهة اتفاقاً، فمنه اعتكاف المصلى كما في المبسوط، ومنه المطر كما في الخانية، وأما ما رواه مسلم، وأبو داود أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به له المسجد حتى أصلى عليه، وأنهما لم أنكروا ذلك عليها قالت والله لقد صلى رسول الله ﷺ على ابني بيضاء في المسجد سهيل، وأخيه، فيجاب عنه بأنه منسوخ وإلا لما أنكرت عليها الصحابة، أو محمول على عذر كمطر، أو على الخصوصية، أو على بيان

(فيه) كراهة تنزيه في رواية ورجحها المحقق ابن الهمام، وتحريم في أخرى، والعلة فيه إن كان خشية التلويث فهي تحريمية، وإن كان شغل المسجد بما لم يبن له فتنزيهية، والمروي (قوله) على جنازة في المسجد فلا شيء له) وفي رواية فلا أجر له (أو) كان الميت (خارجه) أي المسجد مع بعض القوم (و) كان (بعض الناس في المسجد) أو عكسه، ولو مع الإمام (على المختار) كما في الفتاوى الصغرى خلافاً لما أورده النسفي من أن الإمام إذا كان خارج المسجد مع بعض القوم لا يكره بالإتفاق لما علمت من الكراهة على المختار.

تنبيه: تكره صلاة الجنائز في الشارع وأراضي الناس (ومن استهل) إن وجد منه حال

الجواز، وعملوا بالأفضل في حق سعد، وإلا لو كان هو الأفضل كما قال بعض الشافعية: لكان أكثر صلاته على المسجد ولما امتنع جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عنه، والواقع خلافه. قوله: (ورجحها المحقق ابن الهمام) لظاهر إطلاق المروي، والأولى ذكره ليحسن قوله بعد، والمروي قوله الخ. قوله: (والعلة فيه إنْ كان خشية التلويث فهي تحريمية) الأولى تأنيث الضمير في كان الأولى، والثانية فلو كان الميت في غيره، والجماعة فيه لم يكره وكلام شمس الأئمة السرخسي يفيد أنّ هذا هو المذهب حيث قال، وعندنا إنْ كانت الجنازة خارج المسجد لم يكره أنْ يصلى عليها في المسجد إنما الكراهة في إدخال الجنازة في المسجد ا ه فلو أمن التلويث لم تكره على سائر الوجوه، وإلى ذلك مال في المبسوط، وفي المحيط، وعليه العمل، وهو المختار ا هـ، ونقل في الدراية عن أبي يوسف أنه لا تكره صلاة الجنازة في المسجد إذا لم يخف خروج شيء يلوث المسجد، وهو يؤيد ما قبله، وينبغي تقييد الكراهة بظن التلويث، فأما توهمه، أو شكه فلا تثبت به الكراهة. قوله: (وإن كان شغل المسجد بما لم يبن له فتنزيهية) فلو كان الميت موضوعاً في المسجد، والناس خارجه لا تكره وبالعكس تكره كما في الجوهرة لأنّ المسجد إنما بني للمكتوبة، وتوابعها كالنوافل، والذكر، والتدريس وفيه أنّ الميت يشغل المسجد بقدر جنازته. قوله: (والمروي) أي الدال على كراهة الصلاة في المسجد تنزيهاً. قوله: (وفي رواية فلا أجر له) ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ، فلا صلاة له قال ابن عبد البر رواية: فلا أجر له خطأ فاحش، والصحيح فلا شيء له كما في البرهان. قوله: (أو كان الميت خارجه) هذا الإطلاق الذي في كلامه إنما يأتي على أنّ الكراهة فيه لكون المسجد لم يبن له. قوله: (أو عكسه) يغنى عنه صدر كلام المصنف. قوله: (ولو مع الإمام) مرتبط بقوله: أو كان الميت خارجه، ومقابله ما أورده النسفي. قوله: (على المختار) قد علمت ما ذكره شمس الأئمة، وهو أنّ الكراهة إنما هي في إدخال الجنازة المسجد فهما قولان مصححان. قوله: (تكره الجنائز الخ) لشغل حق العامة في الأول، وحق ألمالك في الثاني. ولادته حياة بحركة أو صوت وقد خرج أكثره وصدره إن نزل برأسه مستقيماً وسرته إن خرج برجليه منكوساً (سمي وغسل) وكفن كما علمته (وصلي عليه) وورث ويورث لما عن جابر يرفعه الطفل لا يصلى عليه ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند الإمام وقالا: يقبل قول النساء فيه إلا الأم في الميراث إجماعاً لأنه لا يشهده الرجال، وقول القابلة مقبول في حق الصلاة عليه، وأمه كالقابلة إذا اتصفت بالعدالة، وفي الظهيرية ماتت، واضطرب الولد في بطنها يشق ويخرج لا يسع إلا ذلك كذا في شرح

قوله: (ومن استهل) من واقعة على جنين في الشرح، والأولى أنْ تفسر بمولود، واستهل بالبناء للفاعل وأصل الاستهلال في اللغة رفع الصوت قال في المغرب يقال: استهلوا الهلال إذا رفعوا أصواتهم عند رؤيته واستهل أي الهلال بالبناء للمفعول إذا أبصر ا هـ، ولا يخفي أنّ المناسب هذا المعنى الأول إلا أنّ خصوص رفع الصوت ليس بشرط، بل المراد معناه الشرعي، وهو ما ذكره بقوله إنْ وجد الخ والأولى أنْ يقول أي بدل أن تفسيرا للاستهلال. قوله: (بحركة أو صوت) كعطاس وتثاؤب مما يدل على حياة مستقرة فلا عبرة لمجرد قبض يد وبسطها لأن هذه كحركة مذبوح ولا عبرة بها حتى لو ذبح رجل فمات أبوه وهو يتحرك لم يرثه المذبوح ولا عبرة بالحركة لأنه في هذه الحالة في حكم الميت جوهرة. قوله: (وقد خرج أكثره) الواو للحال وقيد به لأنه لو خرج رأسه وهو يصيح فمات لم يرث ولم يصل عليه كذا في الشرح وهو مقيد بما إذا انفصل بنفسه أما إذا انفصل بفعل بأن ضرب بطنها فألقت جنيناً ميتاً فإنه يرث ويورث لأن الشارع لما أوجب الغرة على الضارب فقد حكم بحياته نهر. قوله: (وصدره الخ) عطف تفسير على قوله أكثره كما يفيده الشرح والأولى وهو صدره. قوله: (مستقيماً) جعله في هذه الحالة مستقيماً كما جعله في مقابله منكوساً تبعاً للعادة الغالبة. قوله: (كما علمته) راجع إلى الغسل والكفن يعني أنهما يجري فيهما على السنة السابقة. قوله: (حتى يستهل) بالبناء للفاعل وهو آخر الحديث والضمير في يرفعه يرجع إلى ما أي يسنده إلى النبي على وقد أخرجه الترمذي، وروي عن على سمعت رسول الله عليه يقول في السقط: «لا يصلى عليه حتى يستهل فإذا استهل صلى عليه، وعقل وورث وإن لم يستهل لم يصل عليه ولم يرث ولم يعقل» رواه ابن عدي في الكامل. قوله: (يقبل قول النساء) أي جنس النساء الصادق بالواحدة العدل والأم في كل حال كغيرها إلا في الميراث، فلا يقبل قولها للتهمة، ويقبل قول غيرها فيه. قوله: (لأنه لا يشهده الرجال) يوضحه قول غيره لهما أنّ صوته يقع عند الولادة، وعندها لا يحضر الرجال فصار كنفس الولادة، وبه قالت الثلاثة: وهو أرجح فالحاصل أنهما يقولان: إن شهادة النساء حتى في الميراث مقبولة إلا الأم للتهمة، وقولهما الراجح. قوله: (وأمه كالقابلة) أي في حق الصلاة عليه، ونحوها. قوله: (يشق) قيده في الدرر بالجانب الأيسر، ولو بالعكس وخيف على الأم قطع، وأخرج، ولو ابتلع مال غيره، ومات لا يشق بطنه على قول

المقدسي (وإن لم يستهل غسل) وإن لم يتم خلقه (في المختار) لأنه نفس من وجه (وأدرج في خرقة) وسمي (ودفن ولم يصل عليه) ويحشر إن بان بعض خلقه وذكر في المبسوط قولاً

محمد وروى الجرجاني عن أصحابنا أنه يشق قال الكمال وهو أولى معللاً: بأن احترامه سقط بتعديه، والاختلاف في شقه مقيد بما إذا لم يترك مالاً، وإلا لا يشق اتفاقاً قاله السيد. قوله: (لا يسع إلا ذلك) إلا اسم بمعنى غير أي لا يسع غير ذلك أحد، ويحتمل أنّ فاعل يسع ضمير يرجع إلى معلوم من المقام أي لا يسع الحال غير ذلك. قوله: (وإنْ لم يستهل) مثله ما إذا استهل فمات قبل خروج أكثره، وأما الاستهلال في البطن فغير معتبر بالأولى. قوله: (وإنْ لم يتم خلقه) فيغسل، وإن لم يراع فيه السنة، وبهذا يجمع بين من أثبت غسله، وبين من نفاه فمن أثبته أراد الغسل في الجملة، ومن نفاه أراد الغسل المراعى فيه وجه السنة، والمتبادر منه أنه ظهر فيه بعض خلق، وأما إذا لم يظهر فيه خلق أصلاً، فالظاهر أنه لا يغسل، ولا يسمى لعدم حشره وحرره. قوله: (في المختار) وظاهر الرواية منع الكل، وكذا لا يرث، ولا يورث اتفاقاً لأنه كجزء الحي كما في الزيلعي والحموي، وحاصل ما في المصنف أنه بالنظر لكونه نفساً من وجه يغسل، ويصلى عليه، وبالنظر لكونه جزء آدمي لا ولا فاعملنا الشبهين، فقلنا: يغسل عملاً بالأول، ولا يصلى عليه عملاً بالثاني، ورجحنا خلاف ظاهر لرواية. قوله: (لأنه نفس من وجه) الأولى ما في ملتقى البحار حيث قال إكراماً لبني آدم، وإنما كان نفساً لأنه يبعث، وإنْ لم ينفخ فيه الروح على أحد القولين. قوله: (وسمى) أي وإنْ لم يتم خلقه كما في الشرح عن الطحاوي. قوله: (ويحشر إن بان بعض خلقه) هو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا لأنه يثبت له حرمة بني آدم بدليل ثبوت الأحكام الشرعية له كاستيلاد، وانقضاء عدة نهر، وقد قالوا: إنّ السقط يحيا في الآخرة، وترجى شفاعته، واستدلوا بما روى أبو عبيدة مرفوعاً أنَّ السقط ليقف محبنطئا على باب الجنة فيقول لا أدخل حتى يدخل أبواي، وقوله: محبنطنا يروى بغير همز وبهمز فعلى الأول معناه المتغضب المستبطىء للشيء، وعلى الثاني معناه العظيم البطن المنتفخ يعنى يغضب، وينتفخ بطنه من الغضب حتى يدخل أبواه الجنة، وروى ابن ماجه من حديث على رضي الله عنه أن السقط ليراغم ربه إذ دخل أبواه النار، فيقال أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة ا ه والسرر بفتحتين، ويكسر لغة في السر بالضم وهو ما تقطعه القابلة من سرة الصبي ويحشر على ما مات عليه كغيره من أهل الموقف، ثم عند دخول الجنة يصيرون طولاً واحداً ففي الحديث الصحيح يبعث كل عبد على ما مات عليه، وفيه صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدم طول كل واحد منهم ستون ذراعاً زاد أحمد وغيره في عرض سبعة أذرع، وهم أبناء ثلاث وثلاثين.

فائدة: روى الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة أي من الولد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهما فقالوا: يا

آخر إن نفخ فيه الروح حشر وإلا فلا كذا في شرح المقدسي (كصبي) أو مجنون بالغ (سبي) أي أسر (مع أحد أبويه) من دار الحرب ثم مات لتبعيته له في أحكام الدنيا، ويوقف الإمام في أولاد أهل الشرك وعن محمد أنه قال فيهم: إني أعلم أنّ الله لا يعذب أحداً بغير ذنب (إلا أنّ يسلم أحدهما) للحكم بإسلامه بالتبعية له (أو) يسلم (هو) أي الصبي إذا كان يعقله

رسول الله أو اثنان قال أو اثنان قالوا: أو واحد قال: أو واحد، ثم قال: والذي نفسى بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته». قوله: (وذكر في المبسوط قولاً آخر الخ) بحث بعض الفضلاء أنه المتبادر، ولا يلزم من ثبوت بعض الأحكام له في الدنيا ثبوت أحكام الآخرة وروي هذا القول عن الحليمي والقرطبي. قوله: (مع أحد أبويه) أي الكافرين تركه استغناء بلفظ السبى كما في النهر أي لا يصلى عليه لأنه تبع لهما تبعية ولادة، وهي أقوى التبعيات لأنها سبب لوجوده إلا إذا عقل واعتقد ديناً غير دين أبويه، فلا يصير تبعاً لهما، وتمامه في البحر. قوله: (لتبعيته له في أحكام الدنيا) فلا يصلى عليه كما لا يصلى عليه، وليس تابعاً لهما في العقبي، فلا يحكم بأن أطفالهم في النار البتة، بل فيه خلاف قيل: هم خدم أهل الجنة، وقيل: إنْ كانوا قالوا: بلي في عالم الذر عن اعتقاد ففي الجنة، وإلا ففي النار. قوله: (وتوقف الإمام في أولاد أهل الشرك) في المسايرة تردد فيهم أبو حنيفة، وغيره ووردت فيهم أخبار متعارضة، فالسبيل تفويض أمرهم إلى الله تعالى، وإنما قيد بأولاد أهل الشرك، لما في الكافي أولاد المسلمين إذا ماتوا في صغرهم كانوا في الجنة، والتوقف فيهم المروي عن الإمام مردود على الراوي قال الحموي: لأنّ محمداً روى في آثار الإمام أنه يقال في الصلاة على أطفال المسلمين اللهم اجعله لنا فرطاً وهذا قضاء منه بإسلامهم فأين ينسب إليه خلافه. قوله: (لا يعذب أحداً بغير ذنب) أي، ولا ذنب على هؤلاء، فلا يعذبون. قوله: (لا أنْ يسلم أحدهما) أي أحد أبويه أيهما كان، ولو كان غير المسبى كما هو مقتضى الإطلاق. قوله: (إذا كان يعقله) أي الإسلام، وذلك بأن يعقل الصفة المذكورة في حديث جبريل، وهي أن يؤمن بالله أي بوجود، وربوبيته لكل شيء، وملائكته أي بوجود ملائكته، وكتبه أي إنزالها ورسله عليهم الصلاة السلام أي إرسالهم، واليوم الآخر أي البعث بعد الموت، والقدر خيره وشره من الله تعالى بحر، ويكفي عنه الإتيان بالشهادتين لانطواء ما ذكر تحته، ويدل عليه ما في أنفع الوسائل حيث قال: فإنْ قلت: يجب أنْ لا يحكم بإسلام اليهودي، والنصراني، وإنْ أقر برسالة سيدنا محمد ﷺ، وتبرأ عن دينه، ودخل في دين الإسلام ما لم يؤمن بالله، وملائكته، وكتبه ورسله، ويقر بالبعث، وبالقدر خيره وشره من الله تعالى قلنا: الإقرار بهذه الأشياء إنْ لم يوجد نصاً، فقد وجد دلالة لأنه لما أقر بدخوله في دين الإسلام فقد التزم جميع ما كان شرطاً لصحة الإسلام، وكما يثبت ذلك با لصريح يثبت بالدلالة ا هـ فحديث جبريل مصرح بها، وحديث أمرت أنْ أقاتل الناس الخ أفاد أنّ قول لا إله إلا الله إقرار بها دلالة فيستفاد من مجموع لأنّ إسلامه صحيح بإقراره بالوحدانية، والرسالة أو صدق بوصف الإيمان له، ولا يشترط ابتداؤه الوصف من نفسه إذ لا يعرفه إلا الخواص (أو لم يسب أحدهما) أي أحد أبويه (معه) للحكم بإسلامه لتبعية السابي أو دار الإسلام حتى لو سرق ذمي صغيراً، فأخرجه لدار الإسلام ثم مات يصلى عليه وإن بقي حيًا يجب تخليصه من يده أي بالقيمة (وإن كان لكافر قريب مسلم) حاضر، ولا ولي له كافر (غسله) المسلم (كغسل خرقة نجسة) لا يراعي فيه سنة عامة في بني آدم ليكون حجة عليه لا تطهيراً له حتى لو وقع في ماء نجسه (وكفنه في

الحديثين أنّ الشرط الإقرار بها إما نصاً، وإما دلالة أفاده السيد، وقيل: المراد بقوله: إنْ كان يعقله أي يعقل المنافع، والمضارّ، وإنّ الإسلام هدى، واتباعه خير له، وأقل سن يعتبر فيه التمييز سبع سنين. قوله: (أو صدق بوصف الإيمان له) الأولى أو تصديقه، أو هوعطف على إقراره بتأويله بإذا أقر قالوا: لو تزوج امرأة، أو اشترى جارية فاستوصفها الإسلام، فلم تعرفه لا تكون مسلمة، والمراد من عدم المعرفة قيام الجهل بالباطن لا ما يظهر من التوقف في جواب ما الإسلام كما يكون من بعض العوام فإنا نسمع من يقول لا أعرف، وهو من التوحيد، والخوف بمكان كما في الفتح قال في النهر، وعلى هذا فلا ينبغي أنْ يسئل العامي عن الإسلام، لم يذكر عنده حقيقته، وما يجب الإيمان به، ثم يقال له: أنت مصدق بهذا فإن قال: نعم اكتفى به اه. قوله: (لتبعية السابي أو دار الإسلام) اختلف في أقوى التبعيات بعد تبعية الأبوين ففي الهداية، وغيرها تبعية الدار، وفي المحيط تبعية اليد قال في الفتح، ولعله أولى فإنّ من وقع في مهمة صبى من الغنيمة في دار الحرب فمات يصلي عليه، ويجعل مسلماً تبعاً لصاحب اليد فلو كانت تبعية الدار أقوى تمنع ذلك ا هـ، وتعقبه في البحر بأن تبعية اليد في هذه الحالة متفق عليها لعدم صلاحية الدار لها على أنه يرد عليه ما في كشف الأسرار، ولو سرق ذمي صبياً، وأخرجه إلى دار الإسلام فمات صلى عليه ولا اعتبار بالأخذ حتى وجب تخليصه من يده ولم يحك فيه خلافاً ا هـ، وذكر الحلبي ما يصلح جمعاً بين القولين بأنه تبع للسابي إنْ كان مسلماً، وللداران كان ذمياً ا ه أي فيدور مع الإسلام أينما دار، ويتمشى كلامه على هذا فقوله لتبعية السابى: أي إنْ كان مسلماً، أو دار الإسلام إنْ لم يكن السابى مسلماً. قوله: (يجب تخليصه من يده أي بالقيمة) تخليصاً للمسلم من ولاية الكفر قال تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً كما لو أسلم أو اشتراه مسلماً يجبر على إخراجه من ملكه ببدله كذا في الشرح مزيداً. قوله: (وإن كان لكافر) أي لميت كافر. قوله: (قريب مسلم) أطلقه فشمل ما إذا كان له قريب غيره كافراً أو لا غير أنه إنْ كان فالأولى للمسلم تجنبه كما في السراج، وشمل القريب ذوي الأرحام كذا في البحر، فقوله: ولأولى له كافر إنما هو شرط للأولوية. قوله: (غسله المسلم) وليس ذلك واجباً عليه لأن من شرط الوجوب إسلام الميت حموي عن البدائع. قوله: (لا يراعي فيه سنة) أي التغسيل من وضوء وبداءة بالميامن والأصل

خرقة) من غير مراعاة كفن السنة (وألقاه في حفرة) من غير وضع كالجيفة مراعاة لحق القرابة (أو دفعه) القريب (إلى أهل ملته) ويتبع جنازته من بعيد وفيه إشارة إلى أنّ المرتد لا يمكن منه أحد لغسله لأنه لا ملة له فيلقى كجيفة كلب في حفرة وإلى أنّ الكافر لا يمكن من قريبه المسلم لأنه فرض على المسلمين كفاية، ولا يدخل قبره لأنّ الكافر تنزل عليه اللعنة، والمسلم محتاج إلى الرحمة خصوصاً في هذه الساعة (ولا يصلى على باغ) اتفاقاً وإن كان مسلماً (و) لا على (قاطع طريق) إذا (قتل) كل منهم (حالة المحاربة) ولا يغسل لأن علياً

فيه ما رواه أبو د اود، وغيره عن على رضى الله عنه قال: لما مات أبو طالب انطلقت إلى النبي علية، فقلت له: إنّ عمك الشيخ الضال قد مات قال: اذهب فوار أباك، ثم لا تحدث شيئاً حتى تأتيني، فذهبت فواريته فجئته فأمرني فاغتسلت، ودعا لي، وفي حديث الواقدي عن على أنّ رسول الله ﷺ جعل يستغفر له أياماً، ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريل بهذه الآيات: ما كان للنبي، والذين آمنوا أنْ يستغفروا للمشركين الآية كذا في البرهان. قوله: (ليكون حجة عليه) لعل وجهه أن يقال أمر غيرك بتطهيرك ففعل، وأمرت بتطهير نفسك فلم تفعل. قوله: (حتى لو وقع في ماء نجسه) هذا مبني على القول بأن نجاسة الميت نجاسة خبث والمسلم يطهر بالغسل تكريماً، وأما على القول بأنّ نجاسته نجاسة حدث، فلا ينجسه حيث كان بدنه نظيفاً. قوله: (من غير مراعاة كفن السنة) أي فلا يعتبر فيه عدد، ولا يجعل فيه حنوط ولا يبخر. قوله: (وألقاه في حفرة) أي بدون لحد، ولا توسعة ويلقيه طرحاً كالجيفة، لا وضعاً. قوله: (وفيه إشارة) أي في قوله أهل ملته أي فإنه يفيد أنه كافر أصلى. قوله: (لا يمكن منه أحد) فلا يدفع إلى من ارتد إلى ملتهم كذا في الشرح. قوله: (وإلى أنّ الكافر الخ) هذا يستفاد من قوله: وإنْ كان لكافر الخ فإنّ هذه عكسها. قوله: (لا يمكن من قريبه المسلم) لما روي أن النبي على كان مع أبي بكر، وعمر فأتوا على يهودي، وقد نشر التوراة يقرأ ليعزي نفسه عن ابن له محتضر من أحسن الفتيان، وأجملهم، فقال رسول الله عَلَيْ: «أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك ذا صفتي، ومخرجي فأشار برأسه لا، فقال ابنه المحتضر أي، والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك، ومخرجك وأشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، فقال: أقيموا اليهودي عن أخيكم، ثم ولي الصلاة عليه، فلم يمكن اليهودي منه، وتولى أمره المسلمون» أفاده في الشرح. قوله: (لأنه فرض على المسلمين كفاية) فلو تركوه للكافر أثموا لعدم قيام أحد من المسلمين بفرض الكفاية.

قوله: (ولا يصلى على باغ) البغاة المسلمون الخارجون عن طاعة الإمام كذا في الشرح. قوله: (كل منهم) أي الباغي، وقاطع الطريق وجمع باعتبار تعدد أفراد كل قوله: (ولا يغسل) وقيل: يغسل الباغي، وقاطع الطريق، ولا يصلى عليهما للفرق بينهما، وبين الشهداء كذا في الشرح، وسيشير إليه بعد في قوله: وإنْ غسلوا كالبغاة على إحدى الروايتين ا ه وفيه أنّ الفرق

رضي الله عنه لم يغسل البغاة، وأما إذا قتلوا بعد ثبوت الإمام عليهم فإنهم يغسلون، ويصلى عليهم (و) لا يصلى على (قاتل بالخنق غيلة) بالكسر الاغتيال يقال: قتله غيلة وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله والمراد أعم كما لو خنقه في منزل لسعيه في الأرض بالفساد (و) لا على (مكابر في المصر ليلا بالسلاح) إذا قتل في تلك الحالة (و) لا يصلى على (مقتول عصبية) إهانة لهم وزجراً لغيرهم (وإن غسلوا) كالبغاة على إحدى الروايتين لا يصلى عليهم وإن غسلوا (وقاتل نفسه) عمداً لا لشدة وجع (يغسل ويصلى عليه) عند أبي عنيفة ومحمد وهو الأصح لأنه مؤمن مذنب، وقال أبو يوسف: لا يصلى عليه، وكان حنيفة ومحمد وهو الأصح لانه مؤمن مذنب، وقال أبو يوسف: لا يصلى عليه، أو القاضي الإمام على السغدي يقول: الأصح عندي أنه لا يصلى عليه وإن كان خطأ، أو لوجع يصلى عليه اتفاقاً، وقاتل نفسه أعظم وزراً وإثماً من قاتل غيره (ولا) يصلى (على قاتل أحد أبويه عمداً) ظلماً إهانة له.

حاصل بعدم الصلاة عليه. قوله: (لم يغسل البغاة) ولم ينكر عليه فكان إجماعاً، وقطاع الطريق بمنزلتهم كما في البحر أفاده في الشرح. قوله: (وأما إذا قتلوا) مفهوم قوله في المتن حالة المحاربة. قوله: (بعد ثبوت الإمام) أي يد الإمام وبها صرح في الشرح قال في الشرح، وهذا تفصيل حسن أخذ به الكبار من المشايخ كذا قال الزيلعي. قوله: (فإنهم يغسلون) لأنّ القتل حينئذِ حد، أو قصاص در. قوله: (بالخنق) بالنون. قوله: (بالكسر) أي في الغين. قوله: (الاغتيال) في القاموس الغيلة المرأة السمينة، وبالكسر موضع والشقشقة، والخديعة والاغتيال وقتله غيلة خدعة، فذهب به إلى موضع فقتله، وغاله أهلكه كاغتاله وأخذه من حيث لا يدري، والغول أي بالفتح الصداع، والسكر، وبعد المسافة ا ه فلا وجه لقوله يقال: والأولى حدفها كما فعله السيد في الشرح، وقد حذفها في الشرح أيضاً. قوله: (في منزل) أي منزل الخانق، أوالمخنوق أو غيرهما وقيده بأن يكون خنق غير مرة. قوله: (لسعيه في الأرض بالفساد) علة لقوله، ولا يصلى. قوله: (في المصر ليلاً بالسلاح) لم يأت بالمحترزات وحرره. قوله: (ولا يصلى على مقتول عصبية) أي للتعصب والحمية كسعد، وحرام بإقليم مصر، وقيس ويمن في غيره قال أبو يوسف لا يصلى على كل من قتل على متاع يأخذه، وهذا صريح في أنَّ الشخص إذا قتل بسبب أخذه النهب لا يصلى عليه. قوله: (وإن غسلوا) عبارة مسكين تفيد أن أهل العصيبة لا يغسلون، وكذا عبارة التنوير مع شرحه تفيد عدم غسله كالمكاس. قوله: (لا يصلى عليهم) الأولى زيادة أي. قوله: (لأنه مؤمن مذنب) فصار كغيره من أصحاب الكبائر كذا في الشرح، وفيه أنّ هذه العلة تظهر فيما سبق. قوله: (وقال أبو يوسف لا يصلى عليه) قال في الغاية وهو الأصح، ويؤيد بما ورد أنه ﷺ أتى له برجل قتل نفسه بمشقص فلم يصل عليه. قوله: (أو لوجع) ذكره في الغاية من غير ذكر خلاف، ولعله لأنه في الظاهر ربما يعد معذوراً. قوله: (أعظم وزرأ وإثماً من قاتل غيره) لأنه أساء إلى أقرب الأشياء إليه، ولأنه لم يرض بقضاء

كتاب الصلاة

#### فصل

في حملها ودفنها (يسن لحملها) حمل (أربعة رجال) تكريماً له، وتخفيفاً، وتحاشياً عن تشبيهه بحمل الأمتعة ويكره حمله على ظهر ودابة بلا عذر والصغير يحمله واحد على يديه ويتداوله الناس كذلك بأيديهم (وينبغي) لكل واحد (حملها أربعين خطوة يبدأ) الحامل (بمقدمها الأيمن) فيضعه (على يمينه) أي على عاتقه الأيمن، ويمينها أي الجنازة ما كان

الله له ظاهراً حيث استعجل الموت، وعطف الإثم على الوزر من عطف المرادف. قوله: (عمداً) أخرج بمفهومه الخطأ فإنه يغسل، ويصلى عليه، وقوله ظلماً أخرج به من قتل أباه الحربي أو الباغي والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

## فصل: في حملها ودفنها

لا يخفى حسن مناسبة تأخير هذا عما قبله، واعلم أنّ أصل الحمل، والدفن فرض كفاية، ولذا لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك إذا تعينوا قهستاني وحمل الجنازة عبادة فينبغي لكل أحد أن يبادر إليها فقد حمل الجنازة سيد المرسلين فإنه حمل جنازة سعد بن عبادة نقله السيد عن الجوهرة. قوله: (لحملها) اللام بمعنى في وحمل نائب فاعل يسن، والمعنى أنّ السنة في حملها أنْ يحملها رجال أربعة. قوله: (أربعة رجال) أخرج به النساء، وذلك لما أخرجه أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة فرأى نسوة فقال: «أتحملنه قلن: لا قال: أتدفنه قلن لا: قال فارجعن مأزورات غير مأجورات» ولأنّ الرجال أقوى على ذلك، والنساء ضعيفات، ومظنه الفتنة والانكشاف إلا إذا لم يوجد رجال كذا في شرح البدر العيني على البخاري. قوله: (تكريماً له) لأنّ فيه اعتناء به. قوله: (وتخفيفاً) أي على الحاملين. قوله: (وتحاشياً) أي تباعداً عن تشبيهه بحمل الأمتعة هذا إنما يثبت كرهة حمل الواحد له لا ما فوقه مما عدا الأربعة. قوله: (ويكره الغ) الأولى عبارة الشرح حيث قال: ولذا يكره على الظهر، والدابة أي للتشبيه بحمل الأمتعة يكره الخ. وعبارة بعض الأفاضل بعد ذكر حمل الأربعة فيكره أن يكون الحامل أقل من ذلك، أو أن يحمل على الدابة، أو الظهر لعدم الإكرام إلا إذا كان رضيعاً، أو فطيماً، أو فوق ذلك قليلاً فلا بأس أنْ يحمله واحد على يديه أو في طبق راكباً، وإلا فهو كالبالغ ا هـ. **قوله: (بلا عذر)** أما إذا كان عذر بأن كان المحل بعيداً يشق حمل الرجال له أو لم يكن الحامل إلا واحداً فحمله على ظهره، فلا كراهة إذن. قوله: (كذلك) الأولى حذفه، أو حذف قوله بأيديهم فإنّ مؤداهما واحد. قوله: (بمقدمها) أي مقدم الجنازة أي الميت الأيمن، وهو يسار السرير كذا في القهستاني فيجعل عنقه، وكتفه الأيسر خارج مقدم الجنازة. قوله: (فيضعه على يمينه) إيثاراً للتيامن. جهة يسار الحامل لأنّ الميت يلقى على ظهره، ثم يضع مؤخرها الأيمن عليه أي على عاتقه الأيمن (ثم) يضع (مقدمها الأيسر على يساره) أي على عاتقه الأيسر (ثم يختم بالجانب (الأيسر) يحملها (عليه) أي على عاتقه الأيسر فيكون من كل جانب عشر خطوات لقوله على: «من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة» ولقول أبي هريرة رضي الله عنه: من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه (ويستحب الإسراع بها لقوله على: «أسرعوا بالجنازة أي ما دون الخبب» كما في رواية ابن مسعود: فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وكذا يستحب الإسراع بتجهيزه كله (بلا خبب) بخاء معجمة وموحدتين مفتوحات ضرب من العدو دون العنق، بتجهيزه كله (بلا خبب) بخاء معجمة وموحدتين مفتوحات ضرب من العدو دون العنق،

قوله: (ما كان جهة يسار الجامل) إذا وقف مستدبراً لها أي فيجعل يساره خارج عود الجنازة، ويجعله على عاتقه الأيمن. قوله: (أي على عاتقه الأيسر) وعنقه وكتفه الأيمن خارج الجنازة، والمقدم والمؤخر بالفتح والكسر فيهما والكسر أفصح. قوله: (ثم يختم بالجانب الأيسر): الأولى زيادة المؤخر، وبالختم بالمؤخر يقع الفراغ خلف الجنازة فيمشى خلفها كما في البحر، والنهر والدر. قوله: (فيكون الخ) تفريع على قول المصنف يبدأ الخ. قوله: (كفرت عنه أربعين كبيرة) كفرت بالبناء للمعلوم لنصب أربعين أي كفرت الجنازة أي حملها قاله السيد والذي نقله بعض الأفاضل عن عبارة الحلبي أربعون بالواو، فيكون بالبناء للمجهول، وأربعون نائب فاعل، وهو كذلك في الشرح، وفي الحديث التصريح بأنّ الكبائر تكفر بهذا الفعل، ولا ينبئك مثل خبير. قوله: (فقد قضى الذي عليه) أي فقد أدى الذي عليه من حق أخيه المسلم، ولعل المراد أنه أدى معظمه، فإنّ المطلوب منه أنْ يذهب معه إلى القبر، ولا ينصرف حتى يقبر إلا أن يأذن له الولى. (فخير تقدمونها إليه) ولا يقدم على خير إلا من كان من الأخيار، وقوله: فخير أي ثواب تقدمون الجنازة إليه أي الخير الذي أسلفه أي فيناسب الأسراع به ليناله، ويستبشر به، ولم يقل في الثاني فثر تقدمونها إليه لأنه لا ينبغي لأحد أنْ يذهب بشخص إلى الشر فضلاً عن أنْ يسرع به، وإنما المقصود مفارقته، وهذا لا ينافي حصول الثواب في حمله وأيضاً فإن الفضل عميم، فيمكن أنْ يقابل، وإنْ كان من أهل العصيان بالعفو. قوله: (وإن تك غير ذلك) أي عاصية، وإن لم يذكره استهجاناً لذكره وتك مجزوم بسكون النون المحذوفة تخفيفاً. قوله: (عن رقابكم) أي عنكم فأراد بالرقاب الذوات لأنّ الحمل ليس على الرقاب. قوله: (وكذا يستحب الإسراع بتجهيزه كله) أي من حين موته، فلو جهز الميت صبيحة يوم الجمعة يكره تأخير الصلاة عليه ليصلي عليه الجمع العظيم بعد صلاة الجمعة، ولو خافوا فوت الجمعة بسبب دفنه يؤخر الدفن ا همن السيد. قوله: (مفتوحات) الأولى أنْ يقول مفتوحتين أي الخاء، والباء الأولى، وقد يجاب بأنه أراد بالجمع ما فوق الواحد، وفي نسخة مفتوحتان، والأولى مفتوحتين. قوله: (من العدو) بسكون الدال وتخفيف

والعنق خطو فسيح فيمشون به دون ما دون العنق (وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت) فيكره للإزدراء به، واتعاب المتبعين (والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الفرض على النفل) لقول علي، والذي بعث محمداً بالحق إنّ فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع، فقال أبو سعيد الخدري: أبرأيك تقول أم شيء سمعته من رسول الله عن فغضب، وقال: لا والله، بل سمعته غير مرة، ولا ثنتين ولا ثلاث حتى عد سبعاً، فقال أبو سعيد إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامها فقال على رضي الله عنه: يغفر الله لهما لقد سمعا ذلك من رسول الله عنه المناس ولقول أبي أمامة أن يسهلا على الناس ولقول أبي أمامة أن

الواو المشي. قوله: (والعنق خطو فسيح) العنق بفتحتين. قوله: (فيمشون به دون ما دون العنق) وما دون العنق هو الخبب فيمشون دون الخبب. قوله: (وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت) والأولى ما في البحر حيث قال: وحد الإسراع المسنون بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة، ويحتمل أنه راجع إلى الخيب المتقدم في كلامه. قوله: (للازدراء به) أي للاحتقار بالميت. قوله: (وأتعاب المتبعين) جمع متبع. قوله: (أم شيء سمعته) عبارة البرهان أم بشيء بالباء وعلى حذفها فهو خبر محذوف يعني أم هذا شيء سمعته، ويحتمل جره عطفاً على برأيك. قوله: (حتى عد سبعاً) يعني سمعه أكثر من سبع. قوله: (وأنهما والله لخير هذه الأمة) هذا من قبيل الاحتراس عن توهم المخالفة للحديث. قوله: (لخير هذه الأمة) الخير بمعنى الأخير، وإنما لم يثن لأنه أفعل تفضيل أضيف إلى معرفة، ويجوز فيه المطابقة، وعدمها. قوله: (ولكنهما كرها أن يجتمع الناس، ويتضايقوا فأحبا أن يفسحا للناس)(١) الذين خلفه، وقال الزيلعي: وفي المشي أمامها فضيلة أيضاً، وقال محمد بن الحسن في موطئه المشي أمامها حسن، وقيده في الفتح بما إذا لم يتباعد عنها، أو يتقدم الكل فيكره لأنه ربما يحتاج للمعاونة ا هـ. قال في الاختيار، وهذا كله إذا لم يكن خلفها نساء فإن كان كما في زماننا كان المشي أمامها أحسن كذا في النهر، وهذا أولى مما في السيد عن المؤلف من قوله: وإنْ كان معها نائحة جرت فإن لم تنزجر، فلا بأس بالمشي معها، ولا تترك السنة بما اقترن بها من البدعة انتهى، وسيذكره المؤلف قريباً فإنه يقتضي أنَّ الأحسن المشيء خلفها إقامة للسنة، وفي الشرح قال الحاكم في المنتقى، وجدت في بعض الروايات أنّ أبا حنيفة قال: لا بأس بالمشي أمام الجنازة، وخلفها ويمنة ويسرة ا ه. قوله: (حافياً) تواضعاً، والسنة المشي حافياً في بعض الأحيان. قوله: (أو ينفرد متقدماً) أي منقطعاً عن القوم، وهو مروي عن أبي يوسف. قوله: (ولا بأس بالركوب خلفها) ويكره أن يتقدمها الراكب قال الحلبي لأنه بسير الراكب أمامها

<sup>(</sup>١) قول المحشي أن يفسحا للناس الذي في الشرح أن يسهلا على الناس اه.

رسول الله على مشى خلف جنازة ابنه إبراهيم حافياً ويكره أن يتقدم الكل عليها أو ينفرد متقدماً ولا بأس بالركوب خلفها من غير إمتداد لغيره وفي السنن قال رسول الله على: «الراكب يسير خلف الجنازة والماشي أمامها قريباً عن يمينها أو عن يسارها» (ويكره رفع الصوت بالذكر) والقرآن وعليهم الصمت وقولهم كل حي سيموت ونحو ذلك خلف الجنازة

يتضرر الناس بإثارة الغبار ا هو أشار بلا بأس إلى أنّ المشي أفضل لأنه أقرب إلى التواضع، وأليق بحال الشفيع، وعن جابر بن سمرة أنّ «رسول الله على تبع جنازة ابن المحداح ماشياً، ورجع راكباً على فرسه» رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله: (وفي السنن) أي الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قوله: (ويكره رفع الصوت) قيل: يكره تحريماً كما في القهستاني عن القنية، وفي الشرح عن الظهيرية فإن أراد أنّ يذكر الله تعالى ففي نفسه أي سرا بحيث يسمع نفسه، وفي السراج، ويستحب لمن تبع الجنازة أنْ يكون مشغولاً بذكر الله تعالى، والتفكر فيما يلقاه الميت، وأنّ هذا عاقبة أهل الدنيا، وليحذر عما لا فائدة فيه من الكلام، فإن هذا وقت ذكر وموعظة فتقبح فيه الغفلة، فإنْ لم يذكر الله تعالى فليلزم الصمت ولا يرفع صوته بالقراءة، ولا بالذكر ولا يغتر بكثرة من يفعل ذلك، وأما ما يفعله الجهال في القراءة على الجنازة من رفع الصوت، والتمطيط فيه فلا يجوز بالإجماع، ولا يسع أحداً يقدر على إنكاره أن يسكت عنه، ولا ينكر عليه ا ه.

قوله: (عليهم الصمت) مبتدأ وخبر (۱). قوله: (ونحو ذلك) كالأذكار المتعارفة. قوله: (بدعة) أي قبيحة كالمسمى بالكفارة ذكر ابن الحاج في المدخل في الجزء الثاني إنّ من البدع القبيحة ما يحمل أمام الجنازة من الخبز، والخرفان ويسمون ذلك عشاء القبر فإذا وصلوا إليه ذبحوا ذلك بعد الدفن، وفرقوه مع الخبز وذكر مثله المناوي في شرح الأربعين في حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال: ويسمون ذلك بالكفارة فإنه بدعة مذمومة ا ه قال ابن أمير حاج: ولو تصدق بذلك في البيت سراً لكان عملاً صالحاً لو سلم من البدعة أعني أن يتخذ ذلك سنة، أو عادة لأنه لم يكن من فعل من مضى يعني السلف، والخير كله في اتباعهم، وفي السراج، ويستحب لمن مرت عليه جنازة، أو رآها أن يقول: سبحان الذي لا يموت لا إله إلا هو الحي القيوم، ويدعو للميت بالخير، والتثبيت ا ه وفي شرعة الإسلام إذا رآها يقول: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا، وتسليماً ويكثر من التسبيح والتهليل خلف الجنازة، ولا يتكلم بشيء من كلام الدنيا، ولا ينظر يمينا، ولا شمالاً فإن ذلك يقسي القلب ا ه، ولا ينبغي أن يرجع من يتبع الجنازة حتى يصلى بحر.

<sup>(</sup>١) قوله مبتدأ أو خبر في بعض النسخ ما نصه قوله وعليهم الصمت عليهم اسم فعل بمعنى ليلزموا والصمت منصوب على الإغراء والمراد أنهم يصمتون عما كان من الدنيا أ.ه.

بدعة. ويكره اتباع النساء الجنائز وإن لم تنزجر نائحة فلا بأس بالمشي معها، وينكره بقلبه ولا بأس بالبكا بدمع في منزل الميت، ويكره النوح، والصياح وشق الجيوب، ولا يقوم من مرت به جنازة ولم يرد المشي معها، والأمر به منسوخ (و) يكره (الجلوس قبل وضعها) لقوله عليه السلام: «من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع» (ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر ولمن يزد كان حسناً) لأنه أبلغ في الحفظ (ويلحد) في أرض صلبة من جانب القبلة (ولا يشق) بحفيرة في وسط القبر يوضع فيها الميت (إلا في أرض رخوة) فلا بأس به فيها،

قوله: (ويكره اتباع النساء الجنائز) أي تحريماً كما في الدر. قوله: (وإنْ لم تنزجر نائحة الخ) قال في السراج: وقد أجمعت الأمة على تحريم النوح، والدعوى بدعوى الجاهلية، وفي البحر عن المجتبى إذا استمع باكية ليرق قلبه، ويبكي فلا بأس به إذا أمن الوقوع في الفتنة لاستماعه الله الله الله عمرة ا هـ. قوله: (فلا بأس بالمشي معها) أفاد أنه خلاف الأولى. قوله: (ولا بأس بالبكا) بالقصر لأنّ المراد خروج الدمع. قوله: (بدمع) أي لا بصوت فإنه مكروه. قوله: (في منزل الميت) ليس بقيد فيما يظهر. قوله: (ويكره النوح) أي يحرم لما تقدم عن السراج. قوله: (ولا يقوم الخ) فهو مكروه كما في القهستاني. قوله: (ولم يرد) بضم الياء وكسر الراء والواو للحال. قوله: (قبل وضعها) أي عن أعناق الرجال لقوله ﷺ: «من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع وفي الجلوس قبل وضعها ازدراءً بها ا ه من الشرح، ويكره القيام بعده كما في الدر لما روى عبادة بن الصامت أنَّ النبي على كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد فكان قائماً مع أصحابه على رأس قبر فقال يهودي: هكذا نصنع في موتانا فجلس على، وقال الأصحابه: خالفوهم يعني في القيام بعد وضعه عن الأعناق فلذاكره كذا في البحر. قوله: (ويحفر القبر نصف قامة) في الحجة روى الحسن بن زياد عن الإمام رحمه الله تعالى قال طول القبر على قدر طول الإنسان وعرضه قدر نصف قامة كذا في الشرح عن التتارخانية. قوله: (لأنه أبلغ في الحفظ) أي حفظ الميت من السباع، وحفظ الرائحة من الظهور. قوله: (ويلحد) يقال لحد القبر أي جعل فيه لحد، أو ألحد الميت وضعه في اللحد بفتح اللام كفلس، وبضمها كقفل، وجمع الأول الحود والثاني ألحاد، وهو حفيرة تجعل في جانب القبلة من القبر يوضع فيها الميت، وينصب عليها اللبن قهستاني، والسنة أنْ يدخل الميت فيه بالسواء، ولا يدخل فيه منكوساً على رأسه لمخالفة السنة، ولأنه قد تنزل المواد إلى فمه وأنفه ولأنَّ فيه تشاؤماً بإنزاله أول منزل من منازل الآخرة منكوساً على رأسه ذكره ابن الحاج في المدخل. قوله: (يوضع فيها الميت) بعد أن يبنى حافتاه باللبن، أو غيره، ثم يوضع الميت بينهما، ويسقف عليه باللبن، أو الخشب ولا يمس السقف الميت، وأوصى كثير من الصحابة أن يرموا في التراب من غير لحد، ولا شق، وقال: ليس أحد جنبي أولى بالتراب من الآخر، ويوقي وجهه التراب بلبنتين، أو ثلاث. ولا باتخاذ التابوت، ولو من حديد ويفرش فيه التراب لقوله على: «اللحد لنا والشق لغيرنا» ويدخل الميت في القبر (من قبل القبلة) كما أدخل النبي على إن أمكن فتوضع الجنازة على القبر من جهة القبلة ويحمله الآخذ مستقبلاً حال الأخذ ويضعه في اللحد لشرف القبلة، وهو أولى من السل لأنه يكون ابتداء بالرأس، أو يكون بالرجلين (ويقول واضعه) في قبره كما أمر به النبي على وكان يقوله إذا أدخل الميت القبر (باسم الله وعلى ملة رسول الله) قال شمس الأئمة السرخسي: أي باسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك، وفي الظهيرية إذا وضعوه قالوا: باسم الله وبالله وفي الله وعلى ملة رسول الله ( على ولا يضر دخول وتر أو شفع في القبر بقدر الكفاية، والسنة الوتر وأن يكونوا أقرياء أمناء صلحاء،

قوله: (ولا باتخاذ التابوت ولو من حديد) ويكون من رأس المال إذا كانت الأرض رخوة، أو ندية، ويكره التابوت في غيرها بإجماع العلماء. قوله: (ويفرش فيه التراب) ويكره أنْ يوضع تحت الميت في القبر مضربة، أو مخدة، أو حصيرة أو نحو ذلك، وفي كتب الشافعية، والحنابلة، ويجعل تحت رأس الميت لبنة، أو حجر قال السروجي: ولم أقف عليه الأصحابنا، وذكر ابن الحاج في المدخل أنه ينبغي أن يجتنب ما أحدثه بعضهم من أنهم يأتون بماء الورد فيجعلونه على الميت في قبره فإنّ ذلك لهم يروِ عن السلف رضي الله عنهم فهو بدعة قال: ويكفيه من الطيب ما عمل له وهو في البيت فنحن متبعون لا مبتدعون فحيث وقف سلفنا وقفنا ا هـ. قوله: (والشق لغيرنا) أي لغير المسلمين. قوله: (ويدخل الميت في القبر من قبل القبلة) أي ندباً. قوله: (إنْ أمكن) وإلا فبحسب الإمكان. قوله: (لشرف القبلة) علة لقوله، ويدخل وقوله: مستقبلاً. قوله: (وهو أولى من السل) ورد أنه على سل سلا، وحمل على حالة الضرورة لضيق المكان، أو لخوف أن ينهار اللحد لرخاوة الأرض على أنه لا تعارض لأنه فعل بعض الصحابة، وما تقدم فعل النبي على النبي والسل أن توضع الجنازة على يمين القبلة من مؤخر القبر بحيث يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه من القبر فيسله الواقف إلى القبر من جهة رأسه. قوله: (ويقول: واضعه الخ) أي ندباً كما في الدر. قوله: (وكان يقوله) أي النبي عليه كذا في التبيين. قوله: (وعلى ملة رسول الله الخ) قال الإمام الماتريدي: هذا ليس بدعاء لأنه لا تبديل عن الذي مات عليه غير أن المؤمنين شهداء الله في الأرض يشهدون بوفاته على الإيمان، وبه جرت السنة كذا في البحر. قوله: (قالوا باسم الله وبالله الغ) أي وضعناك متبركين باسم الله وبه آمنا وفي رضاه رغبنا ونحن في ذلك كله على ملته ودينه قهستاني. قوله: (ولا يضر دخول وتر) في الحلبي عن الذخيرة ولا يتعين عدد الواضعين لأن المعتبر حصول الكفاية ودخل قبره ﷺ أربعة علي والعباس وابنه الفضل واختلف في الرابع هل هو صهيب أو المغيرة أو أبو رافع أو صالح. قوله: (وأن يكونوا أقوياء) أي على الحمل. قوله: (أمناء) أي بحيث لو اطلعوا على شيء أخفوه وقوله صلحاء أي فلا تخالطهم شهوة.

وذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة، ثم ذو الرحم غير المحرم، ثم الصالح من مشايخ جيرانها ثم الشبان الصلحاء ولا يدخل أحد من النساء القبر، ولا يخرجهن إلا الرجال، ولو كانوا أجانب لأنّ مس الأجنبي لها بحائل عند الضرورة جائز في حياتها فكذا بعد موتها (ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن) بذلك أمر النبي شي سمرة، وقد مات له ابن أطلق الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا (وتحل العقدة) لأمر النبي في سمرة، وقد مات له ابن أطلق عقد رأسه وعقد رجليه ولأنه آمن من الانتشار (ويسوى اللبن) بكسر الباء الموحدة واحده لبنة بوزن كلمة الطوب النيء (عليه) أي على اللحد اتقاء لوجهه عن التراب لما روي أنه عليه الصلاة والسلام جعل على قبره اللبن، وروي طن من قصب بضم الطاء المهملة الحزمة ولا منافاة لا مكان الجمع بوضع اللبن منصوباً، ثم أكمل بالقصب وقال محمد في الجامع الصغير: (و) يستحب (القصب) واللبن وقال في الأصل: اللبن والقصب فدل

قوله: (ثم ذو الرحم غير المحرم) المحرم غير ذي الرحم بمصاهرة أو رضاع مقدم عليه. قوله: (من مشايخ جيرانها) قيل الشيخ من بلغ الثلاثين إلى الخمسين. قوله: (ثم الشبان) هم من لم يبلغ السن المذكور. قوله: (ولا يدخل أحد من النساء القبر) ولاكافر ولو كانا قريبين للميت ذكره ابن أمير حاج وفي نسخة بنصب أحد ولا وجه له إلا أن يجعل الفاعل ضميراً يعود على الولي مثلاً. قوله: (ولا يخرجهن إلا الرجال) كذا في نسخة أي لا يخرجهن من الجنازة إلى القبر وكذا من المغتسل إلى السرير وفي نسخة ولا يخرجن والمعنى لا يخرجن إلى التشييع وتقدم ما فيه. قوله: (عند الضرورة) كالمداواة. قوله: (ويوجه إلى القبلة) وجوباً كما في الدر أوا ستناناً كما في ابن أمير حاج عن الإمام فلو وضع لغير القبلة أو على يساره ثم تذكروا قال الإمام إن كان بعد تسريج اللبن قبل أن ينهال التراب عليه أزالوا ذلك ووجه إليها على يمينه وإن أهالوا التراب لا ينبش القبر لأن ذلك سنّة والنبش حرام ا هـ. قوله: (بذلك أمر النبي ﷺ) علياً لما مات رجل من بني عبد المطلب فقال: يا علي استقبل به القبلة استقبالاً وقولوا جميعاً باسم الله وعلى ملة رسول الله وضعوه لجنبه ولا تكبوه، على وجهه ولا تلقوه على ظهره كذا في الجوهرة وفي الحلبي: ويسند الميت من ورائه بنحو تراب لئلا ينقلب ا ه. قوله: (وتحل العقدة) ويقول الحال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قوله: (أطلق عقد رأسه) بهمزة قطع مفتوحة وعقد الظاهر أنه بفتح العين وسكون القاف على صيغة المصدر لا صيغة الجمع. قوله: (ويسوى اللبن) بفتح اللام فيه وفي مفرده وبكسر الباء فيهما ومن العرب من يكسر اللام فيهما مع سكون الباء مثل لبدة ولبد وهو كما في الصحاح ما يعمل من الطين مربعاً ويبنى به. قوله: (جعل على قبره اللبن) وكان عدد لبنات لحده على تسعاً. قوله: (ثم أكمل بالقصب) خوف نزول التراب من الشقوق قال الوبري يستحب اللبن والقصب والحشيش في اللحد فيقيم اللبن عليه من جهة القبر ويسد شقوقه لئلا ينزل التراب منها على الميت ا ه. قوله: (وقال في حاشية الطحطاوي/م٢٩

المذكور في الجامع على أنه لا بأس بالجمع بينهما واختلف في القصب المنسوج، ويكره إلقاء الحصير في القبر وهذا عند الوجدان، وفي محل لا يوجد إلا الصخر، فلا كراهة فيه فقولهم (وكره) وضع (الآجر) بالمد المحرق من اللبن (والخشب) محمول على وجود اللبن بلا كلفة، وإلا فقد يكون الخشب والآجر موجودين ويقدم اللبن لأنّ الكراهة لكونهما للأحكام والزينة، ولذا قال بعض مشايخنا: إنما يكره الآجر إذا أريد به الزينة أما إذا أريد به دفع أذى السباع، أو شيء آخر لا يكره وما قيل: أنه لمس النار فليس بصحيح (و) يستحب (أن يسجى) أي يستر (قبرها) أي المرأة ستراً لها إلى أن يسوى عليها اللحد (لا) يسجى وقال: إنما يصنع هذا بالنساء إلا إذا كان لضرورة دفع مطر، أو ثلج عن الداخلين في القبر، وقال: إنما يصنع هذا بالنساء إلا إذا كان لضرورة دفع مطر، أو ثلج عن الداخلين في القبر، فلا بأس به (ويهال التراب) ستراً له، ويستحب أن يحثى ثلاثاً لما أنه على على على جنازة،

الأصل) أي المبسوط وتأليفه قبل تأليف الجامع الصغير وكلاهما للإمام محمد رضي الله عنه. قوله: (على أنه لا بأس بالجمع) الأولى أن يقول على إباحة الجمع. قوله: (في القصب المنسوج) أي المجموع بعضه إلى بعض بنحو حبل كالذي يفعله الخصاصون في بولاق، وكالحصر. قوله: (وهذا) أي استحباب اللبن، والقصب. قوله: (لا الصخر) أي أو الآجر. قوله: (وإلا فقد يكون الخ) أي وإنْ لم تحمل كراهة الآجر، والخشب على حال وجود اللبن بل قلنا بالكراهة مطلقاً يكون حرجاً لأنه قد يكون اللبن معدوماً، ويوجدان، والتكليف به حينتذِ فيه حرج عظيم. قوله: (لأن الكراهة الغ) علة لمحذوف أي فلا يكرهان حينئذ لأنّ الكراهة لكونهما للأحكام، والزينة وهذا إنما يكون غالباً عند وجود غيرهما أما عند العدم فاستعمالهما للضرورة. قوله: (ولذا قال بعض مشايخنا) قال في الخانية: يكره الآجر إذا كان مما يلي الميت أما فيما وراء ذلك فلا بأس، وفي الحسامي وقد نص إسمعيل الزاهد بالآجر خلف اللبن على اللحد، وأوصى به كذا في الشرح. قوله: (أو شيء آخر) كقطع الرائحة، أو كانت البلاد كثيرة المطر، فيذهب اللبن، وهو مرفوع عطف على دفع. قوله: (فليس بصحيح) لأنَّ الكفن مسته النار، ويغسل الميت بالماء الحار، وأجيب بأن النار لم تمس الماء بخلاف الآجر كما هو ظاهر حموي، وبأن الآجر به أثر النار فيكره في القبر للتشاؤم بخلاف الغسل بالماء الحار فإنه يقع في البيت، فلا يكره كما لا يكره الإجمار فيه بخلاف القبر، وبمثل ما ذكر يجاب عن الكفن. قوله: (أن يسجى) بتشديد الجيم مصباح. قوله: (إلى أن يستوى عليها اللحد) وفي المحيط إذا وضعت في اللحد استغنى عن التسجية قهستاني. قوله: (لا يسجى قبره) في الجلابي عبارة أصحابنا في تسجية قبره مختلفة منها ما يدل على الجواز، ومنها ما يدل على الكراهة قهستاني. قوله: (إنما يصنع هذا بالنساء) هو آخر الأثر. قوله: (ويهال التراب) في القبر بالأيدي، وبالمساحى، وبكل ما أمكن. قوله: (ويستحب) أي لمن شهد دفن الميت أنْ يحثى في قبره

ثم أتى القبر فحثى عليه التراب من قبل رأسه ثلاثاً (ويسنم القبر) ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه ويجعله مرتفعاً عن الأرض قدر شبر، أو أكثر بقليل، ولا بأس برش الماء حفظاً له (ولا يربع) ولا يجصص لنهي النبي على عن تربيع القبور وتجصيصها (ويحرم البناء عليه للزينة) لما روينا (ويكره) البناء عليه (للأحكام بعد الدفن) لأنه للبقاء والقبر للفناء، وأما قبل الدفن فليس بقبر، وفي النوازل لا بأس بتطيينه، وفي الغياثية، وعليه الفتوى (ولا بأس) أيضاً (بالكتابة) في حجر صين به القبر ووضع (عليه لئلا يذهب الأثر)

ثلاث حثيات بيديه جميعاً من قبل رأسه، ويقول في الأولى: منها خلقنا كم، وفي الثانية وفيها نعيدكم، وفي الثالثة، ومنها نخرجكم تارة أخرى. قوله: (ويسنم القبر) ندباً، وقيل: وجوباً والأول أولى وهو أنْ يرفع غير مسطح كذا في المغرب، وقوله: بعد ويجعله مرتفعاً الأولى تقديمه على قوله، ويكره أن يزيد الخ وقوله: قدر شبر هو ظاهر الرواية، وقيل: قدر أربع أصابع وتباح الزيادة على قدر شبر في رواية كما في القهستاني. قوله: (ويكره أنْ يزيد فيه على التراب الذي خرج منه) لأنها بمنزلة البناء، بحر وهو رواية الحسن عن الإمام وعن محمد لا بأس بها. قوله: (ولا بأس برش الماء) بل ينبغي أن يكون مندوباً لأنَّ النبي عِلَيْ فعله بقبر عيد، وقبر ولده إبراهيم، وأمر به في قبر عثمان بن مظعون، وفي كتاب النورين من أخذ من تراب القبر بيده، وقرأ عليه سورة القدر سبعاً، وتركه في القبر لم يعذب صاحب القبر ذكره السيد. قوله: (ولا يربع) به قال الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور، وقال الشافعي: والتربيع أفضل روى أنَّ من شاهد قبره الشريف قال: إنه مسلم؟ قوله: (ولا يجصص) به قالت الثلاثة لقول جابر: «نهى رسول الله على عن تجصيص القبور، وإن يكتب عليها، وأن يبنى عليها ارواه مسلم وأبو د اود والترمذي وصححه وزاد وأن توطأ. قوله: (لنهي النبي ﷺ) يفيد أن ما ذكره مكروه تحريماً. قوله: (لما روينا) من النهي عن التجصيص والتربيع فإنه من البناء. قوله: (ويكره البناء عليه) ظاهر إطلاقه الكراهة أنها تحريمية قال في غريب الخطابي: نهى عن تقصيص القبور، وتكليلها انتهى التقصيص التجصيص، والتكليل بناء الكاسل، وهي القباب، والصوامع التي تبنى على القبر. قوله: (وأما قبل الدفن الغ) أي فلا يكره الدفن في مكان بنى فيه كذا في البرهان قال في الشرح. وقد اعتاد أهل مصر وضع الأحجار حفظاً للقبور عن الإندارس، والنبش، ولا بأس به وفي الدر ولا يجصص، ولا يطين، ولا يرفع عليه بناء، وقيل لا بأس به هو المختار ا ه. قوله: (وفي النوازل لا بأس بتطيينه) وفي التجنيس والمؤيد لا بأس بتطيين القبور خلافاً لما في مختصر الكرخي لأنّ رسول الله على مر بقبر ابنه إبراهيم فرأى فيه حجر أسقط فيه فسده، وقال من عمل عملاً فليتقنه، وروى البخاري أنه علي رفع قبر ابنه إبراهيم شبراً وطينه بطين أحمر ا ه. قوله: (ولا بأس أيضاً بالكتابة) قال في البحر: الحديث المتقدم يمنع الكتابة، فليكن هو المعوّل عليه لكن فصل في المحيط، فقال إن احتيج

فيحترم للعلم بصاحبه (ولا يمتهن) وعن أبي يوسف أنه كره أن يكتب عليه وإذا خرجت القبور فلا بأس بتطيينها لأنّ رسول الله على مر بقبر ابنه إبراهيم فرأى فيه حجر أفسده، وقال: من عمل عملاً فليتقنه، وعن أنس عن النبي على أنه قال: «خفق الرياح وقطر الأمطار على قبر المؤمن كفارة لذنوبه(ويكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام)» قال الكمال: لا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه فإنّ ذلك خاص بالأنبياء عليهم السلام، بل يدفن في مقابر المسلمين (ويكره الدفن في) الأماكن التي تسمى بالأنبياء عليهم السلام، بل يدفن في مقابر المسلمين (ويكره الدفن في) الأماكن التي تسمى (الفساقي) وهي كبيت معقود بالبناء يسع جماعة قياماً، ونحوه لمخالفتها السنة (ولا بأس بدفن أكثر من واحد) في قبر واحد (للضرورة) قاله قاضيخان: (ويحجز بين كل اثنين بالتراب) هكذا أمر رسول الله عليه في بعض الغزوات ولو بلي الميت، وصار تراباً جاز دفن

إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر، ولا يمتهن به جازت فأما الكتابة من غير عذر فلا ا ه. قوله: (رأى حجراً) أي سقط. قوله: (أنه قال خفق الرياح) كذا فيما رأيته من نسخ الصغير بالخاء، وفي الكبير صفق بالصاد، وهو الذي رأيته في تحرير بعض الأفاضل عازياً إلى كفاية الشعبي قال في القاموس إصفقت الريح الأشجار حركتها، وفيه خفقت الراية تخفق، وتخفق خفقاً خفقاناً محركة اضطربت، وتحركت وخوافق السماء التي تخرج منها الرياح الأربع ا ه فكل يأتي بمعنى التحريك، والمعنى أن تحريك الرياح على قبره كغارة لذنوبه. قوله: (ويكره الدفن في البيوت) إلا لضرورة مضمرات. قوله: (ويكره الدفن في الفساقي) من وجوه الأول عدم اللحد الثاني دفن الجماعة لغير ضرورة الثالث اختلاط الرجال بالنساء من غير حاجز كما هو الواقع في كثير منها الرابع تجصيصها والبناء عليها قاله السيد إلا أنّ في نحو قرافة مصر لا يتأتى اللحد ودفن الجماعة لتحقق الضرورة، وأما البناء فقد تقدم الاختلاف فيه، وأما الاختلاط فللضرورة فإذا فعل الحاجز بين الأموات، فلا كراهة، وصرح المصنف بعد بجواز دفن المتعددين في قبر واحد للضرورة. قوله: (للضرورة) فإن وجدت جازت الزيادة عليه فيقدم الأفضل فالأفضل إلى جهة القبلة فيما إذا اتحد الجنس، وإلا فالرجل ثم الغلام ثم الخنثى ثم الأنثى كما في البدائع، ومن الضرورة المبيحة لجمع ميتين فصاعداً في قبر واحد ابتداء على ما ذكره ابن أمير حاج قلة الدافنين، أو ضعفهم أو اشتغالهم بما هو أهم، وليس منها دفن الرجل مع الرجل قريبه، ولا ضيق محل الدفن في تلك المقبرة مع وجود غيرها، وإنْ كانت تلك المقبرة مما يتبرك بالدفن فيها لمجاورة الصالحين فضلاً عن هذه الأمور لما فيه من هتك حرمة الميت الأول، وتفريق أجزائه فيمنع من ذلك أه. قوله: (ويحجز بين كل اثنين بالتراب) ندباً إن أمكن كما في ابن أمير حاج ليكون في حكم قبرين كما في العيني على البخاري. قوله: (هكذا أمر رسول الله على في بعض الغزوات) قال بعض الأفاضل: لم أجده فيما علمت، وإنما هو قول العلماء حتى إنّ أشهب صاحب مالك أنكره وقال: لا معنى له إلا التضييق على ما نقله عنه

كتاب الصلاة

غيره في قبره ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها، ولو كان ذمياً، ولا ينبش وإن طال الزمان، وأما أهل الحرب فلا بأس بنبشهم إن احتيج إليه (ومن مات في سفينة وكان البر بعيداً وخيف الضرر) به (غسل وكفن) وصلي عليه (وألقي في البحر) وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يثقل ليرسب وعن الشافعية كذلك إنْ كان قريباً من دار الحرب، والأشد بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن (ويستحب الدفن في) مقبرة (محل مات به أو قتل) لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكان مات بالشام وحمل منها: لو كان الأمر فيك إلي ما نقلتك، ولد فنتك حيث مت (فإن نقل قبل الدفن قدر ميل

البدر العيني في شرح البخاري. قوله: (جاز دفن غيره في قبره) وزرعه والبناء عليه كذا في التبيين. قوله: (ولو كان ذمياً) في التتارخانية مقابر أهل الذمة لا تنبش، وإنْ طال الزمن لأنهم أتباع المسلمين أحياء، وأمواتاً بخلاف أهل الحرب إذا احتيج إلى نبشهم فلا بأس به ا ه وسئل أبو بكر الأسكافي عن المرأة تقبر في قبر الرجل، فقال إنْ كان الرجل قد بلي، ولم يبق له لحم، ولا عظم جاز، وكذا العكس وإلا فإن كانوا لا يجدون يدأ يجعلون عظام الأول في موضع وليجعلوا بينهما حاجزاً بالصعيد ا ه قال في الشرح: ولا يخفى أنْ ضم عظام المسلم يحصل به خلال، ولا تخلو به عن كسر بسبب التحويل خصوصاً الآن كما اعتاده الحفارون من إتلاف القبور التي لا تزار إلا قليلاً، ولا يتعاهدها أهلها، ونقل عظام الموتى، أو طمسها، أو جمعها في حفرة، وإيهام أنّ المحل لم يكن به ميت فلا يقال، تضم، أو تجعل عظام الأول في موضع دفعاً للضرر عن موتى المسلمين ا هـ، وفي البرهان ويكره الدفن ليلاً بلا عذر لقوله عَلَيْهُ: «لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا» رواه ابن ماجه، وفي الجوهرة: لا بأس بذلك لأنَّ النبي ﷺ دفن ليلة أربعاء، وعثمان وفاطمة، وعائشة رضى الله تعالى عنهم دفنوا ليلاً، ولكنه بالنهار أفضل لأنه أمكن ا ه. قوله: (وخيف الضرر به) أي التغير أما إذا لم يخف عليه التغير، ولو بعد البر أو كان البر قريباً، وأمكن خروجه فلا يرمي كما يفيده مفهومه والظاهر عليه حرمة رميه وحرره نقلاً. قوله: (وألقى في البحر) مستقبل القبلة على شقه الأيمن ويشد عليه كفنه، وقوله ليرسب أي ليثبت في قعر البحر، وفي القاموس رسب في الماء كنصر وكرم رسوباً ذهب سفلاً. قوله: (وعن الشافعية الخ) نقله بعض الأفاضل عن أهل مذهبنا أيضاً. قوله: (فيدفن) أي يدفنه المسلمون الذين يجدونه بساحل البحر. قوله: (في مقبرة محل مات به) انظر حكم ما إذا تعددت المقابر في محل، وأبيح الدفن في كلها أوله في كل قبر هل يكون الدفن في القربي أولى، أو يعتبر الجيران الصالحون يحرر. قوله: (لما روي عن عائشة الخ) ولأنه اشتغال بما لا يفيد إذ الأرض كلها كفات مع ما فيه من تأخير دفنه، وكفى بذلك كراهة. قوله: (حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن) أي بمكة. قوله: (فإن نقل قبل الدفن الخ) في البرهان لا بأس بنقله قبل تسوية اللبن نحو ميل، أو ميلين ا هـ أي، وأما بعد التسوية قبل إهالة أو ميلين) ونحو ذلك (لا بأس به) لأنّ المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار (وكره نقله لأكثر منه) أي أكثر من الميلين كذا في الظهيرية، وقال شمس الأئمة السرخسي: وقول محمد في الكتاب لا بأس أنْ ينقل الميت قدر ميل، أو ميلين بيان أنّ النقل من بلد إلى بلد مكروه قاله قاضيخان وقد قال قبله لو مات في غير بلده: يستحب تركه فإنْ نقل إلى مصر آخر لا بأس به لما روي أنّ يعقوب صلوات الله عليه مات بمصر، ونقل إلى الشام وسعد بن أبي وقاص مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة ونقل على أعناق الرجال إلى المدينة قلت: يمكن الجمع بأنّ الزيادة مكروهة في تغير الرائحة، أو خشيتها وتنتفي بانتفائها لمن هو مثل يعقوب عليه السلام أو سعد رضي الله عنه لأنهما من احياء الدارين (ولا يجوز نقله) أي الميت (بعد دفنه) بأنّ أهيل عليه التراب، وأما قبله فيخرج (بالإجماع) بين أئمتنا طالت مدّة دفنه أو قصرت للنهي عن نبشه والنبش حرام حقاً لله تعالى (إلا أنْ تكون الأرض

التراب فلا كما في البرازية، والخلاصة عن الجامع الصغير للحاكم عبد الرحمن، وظاهر ذلك، ولو لغير ضرورة وسيأتي عن الزيلعي والمنبع جواز نقله قبل الإهالة ولو بعد التسوية، وعليه مشى الشرح فيما يأتي، والظاهر اعتماده إذ ما في الشرح مقدم على ما في الفتاوي. قوله: (ونحو ذلك) أي قريباً من الميلين. قوله: (لأنَّ المسافة الخ) أي وإذا جاز النقل في هذه الصورة مع إمكان دفنه في أولها مثلاً جاز نقله وهذا التعليل لا يظهر إلا فيما قبل الدفن لا فيما بعد التسوية قبل الإهالة. قوله: (أى أكثر من الميلين) كثرة فاحشة أما الزيادة عليهما بقدر يسير فلا تضر فلا ينافي قوله: قبل، ونحو ذلك. قوله: (بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه) أي تحريماً لأنَّ قدر الميلين فيه ضرورة، ولا ضرورة في النقل إلى بلد آخر، وقيل: أيجوز ذلك إلى ما دون مدة السفر، وقيل: في مدة السفر أيضاً كذا في الحلبي وفيه أنَّ كلام محمد مطلق عن قيد لضرورة وأيضاً لا تظهر الكراهة في نقله من بلد إلى بلد إلا إذا كانت المسافة أكثر من ميلين. قوله: (وقد قال قبله) أي قاضيخان قبل نقله عبارة شمس الأئمة السرخسي. قوله: (فإن نقل إلى مصر آخر لا بأس به) وظاهره عدم كراهة النقل من بلد إلى بلد مطلقاً. قوله: (لما روى أنّ يعقوب الخ) وموسى عليه السلام نقل تابوت يوسف عليه السلام من مصر إلى الشام بعد زمان. قوله: (قلت الخ) أصله للكمال فإنه قال: في رده كلام صاحب الهداية في التجنيس أنه لا إثم في النقل من بلد إلى بلد لما نقل أنّ يعقوب النح ما نصه أنّ ذلك شرع من قبلنا، ولم تتوفر فيه شروط كونه من شرعنا، ولأنّ أجساد الأنبياء عليهم السلام أطيب ما يكون حال الموت كالحياة، والشهداء كسعد رضى الله عنه ليسوا كغيرهم ممن جيفتهم أشد نتناً من جيفة البهائم فلا يلحق بهم ا هـ. قوله: (وأما قبله) أي قبل ما ذكر من إهالة التراب عليه، وظاهره أنه يخرج، ولو بعد تسوية اللبن قبل الإهالة وهو الذي في الزيلعي، والمنح، وقد تقدم عن البزازية، والخلاصة ما يخالفه. قوله: (للنهى عن نبشه) فلو دفن ولدها بغير بلدها، وهي مغصوبة) فيخرج لحق صاحبها إن طلبه وإن شاء سواه بالأرض، وانتفع بها زراعة، أو غيرها (أو أخذت) الأرض (بالشفعة) بأن دفن فيها بعد الشراء ثم أخذت بالشفعة لحق الشفيع فيتخير كما قلنا (وإن دفن في قبر حفر لغيره) من الأحياء بأرض ليست مملوكة لأحد (ضمن قيمة الحفر) من تركته وإلا فمن بيت المال، أو المسلمين كما قدمناه فإن كانت المقبرة واسعة يكره ذلك لأنّ صاحب القبر يستوحش بذلك، وإنْ كانت الأرض ضيقة جاز أي بلا كراهة قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: لأنّ أحداً من الناس لا يدري بأي أرض يموت، وهذا كمن بسط بساطاً، أو مصلى أي سجادة في المسجد أو المجلس فإن كان المكان واسعاً لا يصلي ولا يجلس عليه غيره وإن كان المكان ضيقاً جاز لغيره أنْ يرفع البساط، ويصلي في ذلك المكان، أو يجلس ومن حفر قبراً لنفسه قبل موته، فلا بأس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبد العزيز والربيع بن خثعم، وغيرهما (ولا يخرج منه)

لا تصبر، وأرادت نبشه، ونقله إلى بلدها لا يباح لها ذلك فتجويز بعض المتأخرين لا يلتفت إليه، ولا يباح نبشه بعد الدفن أصلاً كذا في الفتح وغيره. قوله: (إلا أن تكون الأرض مغصوبة) في المضمرات النقل بعد الدفن على ثلاثة أوجه في وجه يجوز باتفاق، وفي وجه لا يجوز باتفاق، وفي وجه اختلاف أما الأول فهو إذا دفن في أرض مغصوبة، أو كفن في ثوب مغصوب، ولم يرض صاحبه إلا بنقله عن ملكه أو نزع ثوبه جاز أن يخرج منه باتفاق، وأما الثاني فكالأم إذا أرادت أن تنظر إلى وجه ولدها، أو نقله إلى مقبرة أخرى لا يجوز باتفاق، وأما الثالث إذا غلب الماء على القبر فقيل: يجوز تحويله لما روي أنّ صالح بن عبيد الله رؤي في المنام، وهو يقول: حولوني عن قبري فقد آذاني الماء ثلاثاً، فنظروا فإذا شقه الذي يلى الماء قد أصابه الماء فأفتى ابن عباس رضى الله عنهما بتحويله، وقال الفقيه أبو جعفر: يجوز ذلك أيضاً، ثم رجع ومنع. قوله: (فيخرج لحق صاحبها) لأنه يملك ظاهرها وباطنها. قوله: (كما قلنا) في الأرض المغصوبة من إخراجه، أو انتفاع المالك بها زراعة، وغيرها وصورة الشفعة أنْ يشتري المتوفى قبل موته أرضاً من بائع له شريك فيها، أو جار ثم دفن فيها بعد موته فعلم من له الشفعة فطلبها، فأخذها بالشفعة وكذا لو اشتراها الوارث أو نحوه. قوله: (ليست مملوكة لأحد) أما إذا كانت مملوكة لأحد فهي مغصوبة، وحكمها سبق. قوله: (ضمن قيمة الحفر) بالبناء للمجهول والضامن أما الوارث، أو بيت المال أو أغنياء المسلمين. قوله: (أو المسلمين) أي إن لم يكن في بيت المال شيء، أو كان وظلم. قوله: (يستوحش) أي يغتم ويحزن. قوله: (لأنّ أحداً من الناس الخ) أي فيمكن أنه لا يدفن حافره فيه فلم يتحتم له حق فيه. قوله: (أو المجلس) أي كمجلس أهل العلم. قوله: (أنْ يرفع **البساط)** أي ينحيه، ولا يرفعه بيده لئلا يدخل في ضمانه إذا ضاع كما تقدم في السترة. **قوله**: رِ (هكذا عمل عمر بن عبد العزيز) وعن أبي بكر رضى الله عنه أنه رأى رجلا عنده مسحاة يريد لأنّ الحق صار له وحرمته مقدمة (وينبش) القبر (لمتاع) كثوب ودرهم (سقط فيه) وقيل: لا ينبش، بل يحفر من جهة المتاع ويخرج (و) ينبش (لكفن مغصوب) لم يرض صاحبه إلا بأخذه (ومال مع الميت) لأنّ النبي على أباح نبش قبر أبي رغال لذلك (ولا ينبش) الميت (بوضعه لغير القبلة أو) وضعه (على يساره) أو جعل رأسه موضع رجليه، ولو سوّي اللبن عليه ولم يهل التراب نزع اللبن وراعى السنة.

تتمة: قال كثير من متأخري أئتمنا رحمهم الله: يكره الاجتماع عند صاحب الميت حتى يأتي إليه من يعزي بل إذا رجع الناس من الدفن فليتفرقوا، ويشتغلوا بأمورهم وصاحب

أن يحفر لنفسه قبراً فقال لا تعدد لنفسك قبراً وأعدد نفسك للقبر قال البرهان الحلبي: والذي ينبغي أنه لا يكره تهيئة نحو الكفن لأنّ الحاجة إليه تتحقق غالباً بخلاف القبر لقوله تعالى: ﴿ وما تدري نفس بأي أرض تموت ﴾ [لقمان: ٣١] الظاهر أنّ الإنبغاء، وعدمه هنا بمعنى الأولى وعدمه لا الوجوب وعدمه. قوله: (لذلك) أي لمال، وهو قضيب ذهب وضع معه. قوله: (تتمة الخ) مما يلحق بذلك أنهم إذا فرغوا من دفنه يستحب الجلوس عند قبره بقدر ما ينحر جزور، ويقسم لحمه يتلون القرآن، ويدعون للميت، فقد ورد أنه يستأنس بهم وينتفع به، وعن عثمان، رضى الله عنه قال: «كان رسول الله عليه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» رواه أبو داود وتلقينه بعد الدفن حسن، واستحبه الشافعية لما عن أبي أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إذَا مَاتُ أَحَدُكُمُ فسوّيتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس القبر، ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل يا فلان يا ابن فلانة فإنه يستوى قاعداً، ثم ليقل يا فلان يا ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله تعالى، ولكنكم لا تسمعون، فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله، وأنك رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً، وبالقرآن إماماً فإن منكراً ونكيراً يتأخر كل واحد منهما ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون الله حجيجهما عنه فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه؟ قال: ينسبه إلى أمه حواء رواه الطبراني، في الكبير، وهو وإن كان ضعيف الإسناد كما ذكره الحافظ لكن قال ابن الصلاح وغيره: اعتضد بعمل أهل الشام قديماً كما في السراج، وابن أمير حاج، وقد تقدم ما فيه، والسؤال بعد الدفن في محل لا يخرج منه أبداً إلا لضرورة وعليه فلو وضع في قبر للدوام، ثم تحول إليه الماء فنقل للضرورة يكون السؤال في الأول فلو جعل في تابوت، أو موضع آخر لينقل لم يسأل فيه كذا في الخلاصة، والبزازية والأشهر أنه حين يدفن، وقيل: في بيته تنطبق عليه الأرض كالقبر، ولا بدّ منه ولو في بطن سبع، أو قعر بحر، والحق أنه يسأل كل أحد بلسانه كما قاله اللقاني: واختلف في سؤال الأنبياء عليهم السلام، والأطفال ورجح عدمه في الأول دون الثاني لكن يلقنه الملك فيقول له من ربك، ثم يقول له: قل الله ربي،

كتاب الصلاة كتاب الصلاة

الميت بأمره ويكره الجلوس عن باب الدار للمصيبة فإنّ ذلك عمل أهل الجاهلية، ونهى النبي ﷺ عن ذلك، وتكره في المسجد وتكره الضيافة من أهل الميت لأنها شرعت في

وهكذا الخ، وقيل: يلهمه الله تعالى فيجيب كما ألهم عيسى عليه السلام في المهد، وحكمة السؤال إظهار شرف المؤمن وخذلان الكافر، واستثنى بعض أكابر أهل السنة جماعة، فلا يسألون منهم المقتول في معركة الكفار، والمرابط والمطعون ومن مات في زمن الطاعون، والمبطون والمجنون، وأهل الفترة والميت ليلة الجمعة ويومها والقارىء كل ليلة سورة الملك، وطالب العلم لقوله ﷺ: «من جاء أجله وهو يطلب العلم لقى الله ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة» كذا في جواهر الكلام والحديث رواه الطبراني والدارمي وابن السني بلفظ من جاءه ملك الموت، وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه، وبين النبوة درجة واحدة في الجنة كما في تخريج الأحياء، والمقاصد الحسنة، وفي المبتغى بالغين اتباع جنازة الغريب، أو الجار الصالح أفضل من النوافل، وإلا فهي أفضل ا هـ، وفي شرعة الإسلام، والسنّة أنْ يتصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له فإن لم يجد شيئاً فليصل ركعتين، ثم يهد ثوابهما له قال، ويستحب أنْ يتصدق على الميت بعد الدفن إلى سبعة أيام كل يوم بشيء مما تيسر ا ه. قوله: (ويكره الجلوس على باب الدار) قال في شرح السيد: ولا بأس بالجلوس لها إلى ثلاثة أيام من غير ارتكاب محظور من فرش البسط، والأطعمة من أهل الميت ا ه فإنْ حمل قول المصنف، ويكره الجلوس الخ على ما إذا كان بمحظور ارتفعت المخالفة، ويدل عليه ما في النهر عن التجنيس لا بأس بالجلوس لها ثلاثة أيام، وكونه على باب الدار مع فرش بسط على قوارع الطريق من أقبح القبائح. قوله: (وتكره في المسجد) قال في الدرر: لا بأس بالجلوس لها في غير مسجد ثلاثة أيام. قوله: (وتكره الضيافة من أهل الميت) قال في البزازية: يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول، والثالث، وبعد الأسبوع، ونقل الطعام إلى المقبرة في المواسم واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء، والقراء للختم، أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص ا ه قال البرهان الحلبي: ولا يخلو عن نظر لأنه لا دليل على الكراهة إلا حديث جرير المتقدم وهو ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ا ه يعني وهو فعل الجاهلية إنما يدل على كراهة ذلك عند الموت فقط على أنه قد عارضه ما رواه الإمام أحمد أيضاً بسند صحيح، وأبو داود عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة فلما رجع استقبله داعي امرأته فجاء وجيء بالطعام فوضع يده، ووضع القوم فأكلوا ورسول الله ﷺ يلوك اللقمة في فيه» الحديث فهذا يدل على إباحة صنع أهل الميت الطعام، والدعوة إليه بل ذكر في البزازية أيضاً من كتاب الاستحسان، وإن اتخذ طعاماً للفقراء كان حسناً ا هـ وفي استحسان الخانية، وإن اتخذو لي الميت طعاماً للفقراء كان

السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقحة وقال عليه السلام: «لا عقر في الإسلام» وهو الذي كان يعقر عند القبر بقرة، أو شاة ويستحب لجيران الميت، والأباعد من أقاربه تهيئة طعام لأهل الميت يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله على: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم ويلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم فيضعفهم والله ملهم الصبر ومعوض الأجر» وتستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن لقوله على: من عزى أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، وقوله على: «من عزى مصاباً فله مثل أجره»

حسناً إلا أن يكون في الورثة صغير فلا يتخذ ذلك من التركة ا هـ، وقد علمت ما ذكره صاحب الشرعة. قوله: (لا عقر في الإسلام) بفتح العين قال ابن الأثير: هذا نفي لعادة الجاهلية وتحذير منها فإنهم كانوا ينحرون الإبل على قبور الموتى ويقولون: إنه كان يعقرها للأضياف في حياته، فيكافأ بذلك بعد موته. قوله: (بقرة) بالرفع بدل من الذي. قوله: (يشبعهم يومهم وليلتهم) أي لاشتغالهم بالحزن هذه المدة. قوله: (لأن الحزن) بضم الحاء، وسكون الزاي وبفتحهما. قوله: (والله ملهم الصبر الخ) هذا تعليم من المؤلف لمن هيأ الطعام أنْ يقول ألفاظاً لأهل الميت تسلية لهم. قوله: (تستحب التعزية الخ) ويستحب أن يعم بها جميع أقارب الميت إلا أن تكون امرأة شابة، وهو المشار إليه بقوله اللاتي لا يفتن، وهو بالبناء للفاعل، ولا حجر في لفظ التعزية، ومن أحسن ما ورد في ذلك: ما روي من تعزيته ﷺ لإحدى بناته، وقد مات لها ولد فقال: «إن لله ما أخذو له ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى»، أو يقول: «عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لمينك، أو نحو ذلك، وقد سمع من قائل يوم موته على ولم ير شخصه قيل: إنه الخضر عليه السلام يقول معزياً لأهل بيت النبي رضي الله سبحانه عزاء من كل مصيبه، وخلفاً من كل هالك، ودركاً من كل فائت فبالله تعالى فثقوا وإياه فارجوا فإنَّ المصاب من حرم الثواب» رواه الشافعي في الأم، وذكره غيره أيضاً وفيه دليل على أنَّ الخضر حي وهو قول الأكثر ذكره الكمال عن السروجي، والعزاء بالمد الصبر، أو حسنه وعزى يعزي من باب تعب صبر على ما نابه وعزيته تعزية قلت له: أحسن الله تعالى عزاءك أي رزقك الصبر الحسن كما في القاموس والمصباح ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام، وأولها أفضل وتكره بعدها لأنها تجدد الحزن، وهو خلاف المقصود منها لأنّ المقصود منها ذكر ما يسلي صاحب الميت ويخفف حزنه، ويحضه على الصبر كما نبهنا الشارع على هذا المقصود في غير ما حديث. قوله: (من حلل الكرامة) أي الدالة على تكريم الله تعالى إياه، وقد حث الشارع المصاب على الصبر والاحتساب وطلب الخلف عمَّا تلف، فروى مالك في الموطأ عن أم سلمة أن رسول الله علي قال: «من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي، وأعقبني خيراً منها، إلا فعل الله تعالى ذلك به وأجرني بسكون الهمزة والجيم فيها الضم والكسر وقد تمد الهمزة مع كسر الجيم ولمسلم إلا أخلفه الله

وقوله ﷺ: «من عزى ثكلى كسي بردين في الجنة ولا ينبغي لمن عزى مرة أن يعزي أخرى».

## فصل في زيارة القبور

(ندب زيارتها) من غير أن يطأ القبور (للرجال والنساء) وقيل تحرم على النساء

تعالى خيراً منها فينبغي لكل مصاب أن يفزع إلى ذلك وظاهر الأحاديث أنّ المأمور به قول ذلك مرة واحدة فوراً لقوله على: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» رواه البخاري وخبر ولو ذكرها، ولو بعد أربعين عاماً فاسترجع كان له أجرها يوم وقوعها زيادة فضل لا تنافي استحباب فور وقوع المصيبة كما ذكره الزرقاني في شرح الموطأ وروى الطبراني وغيره: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته في فإنها من أعظم المصائب، وفي لفظ ابن ماجه فليتعز بمصيبته بي فإن أحداً من أمتي لن يصاب بمصيبة بعد أشد عليه من مصيبتي ولله در القائل:

اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلد وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد وأنشدت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها بعد موت أبيها على:

ماذا على من شِم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا

قوله: (من عزى ثكلى) في القاموس الثكل بالضم الموت، والهلاك، وفقدان الحبيب، أو الولد، ويقال: ثاكل وثكول وثكلانة قليل اه المراد منه فالثكلى فاقدة الولد، أو الحبيب، والبرد بالضم ثوب مخطط والجمع أبراد وأبرد وبرود وأكسية يلتحف بها، والمراد يكسى من ثياب الجنة الفاضلة. قوله: (ولا ينبغي لمن عزى مرة أن يعزي أخرى) وتكره عند القبر، وهي بعد الدفن أفضل لأنهم قبله مشغولون بالتجهيز ووحشتهم بعد الدفن أكثر إلا إذا رأى منهم جزعاً شديداً فيقدمها لتسكينهم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

## فصل: في زيارة القبور

قوله: (ندب زيارتها) لقوله ﷺ: زوروا القبور تذكركم الموت، وروي: «تذكر الآخرة»، وروي: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها واجعلوا زيارتكم لها صلاة عليهم، واستغفاراً لهم، وعن محمد بن النعمان يرفعه: من زار قبر أبويه، أو أحدهما في كل جمعة غفر له، وكتب براً رواه البيهقي، وأخرج ابن أبي الدنيا، والبيهقي في الشعب عن محمد بن واسع قال:

والأصح أنّ الرخصة ثابتة للرجال والنساء فتندب لهن أيضاً (على الأصح) والسنة زيارتها قائماً، والدعاء عندها قائماً كما كان يفعل رسول الله على في الخروج إلى البقيع ويقول:

بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة، ويوماً قبله ويوماً بعده، وقال ابن القيم: الأحاديث والآثار تدل على أنَّ الزائر متى جاء علم به المزور، وسمع سلامه، وأنس به ورد عليه، وهذ عام في حق الشهداء، وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك قال: وهو أصح من أثر الضحاك الدال على التوقيت. قوله: (من غير أن يطأ القبور) في شرعة الإسلام، ومن السنة أنّ لا يطأ القبور في نعليه، ويستحب أن يمشي على القبور حافياً، ويدعو الله تعالى لهم قال شارحها: الظاهر من هذا أنه يجوز الوطء على المقابر إذا كان حافياً غير منتعل، وهو يدعو لأهلها، ويوافقه ما في الخزانة حيث نقل عن بعضهم أنه لا بأس أن يمر على المقبرة، أو يطأها، وهو قارىء القرآن، أو مسبح أو داع لهم ا ه، وفي شرح المشكاة، والوطء لحاجة كدفن الميت لا يكره، وفي السراج فإن لم يكن له طريق إلا على القبر جاز له المشي عليه للضرورة، ولا يكره المشيء في المقابر بالنعلين عندنا، وكرهه أحمد ولنا قوله على: «وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا ويكره المبيت في المقابر لما فيه من الوحشة والأهوال وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى». قوله: (للرجال) ويقصدون بزيارتها وجه الله تعالى، وإصلاح القلب، ونفع الميت بما يتلى عنده من القرآن، ولا يمس القبر، ولا يقبله فإنه من عادة أهل الكتاب، ولم يعهد الاستلام إلا للحجر الأسود، والركن اليماني خاصة، وتمامه في الحلبي. قوله: (وقيل تحرم على النساء) وسئل القاضي عن جواز خروج النساء إلى المقابر، فقال: لا تسأل عن الجواز والفساد في مثل هذا، وإنما تسأل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه، واعلم بأنها كلما قصدت الخروج كانت في لعنة الله، وملائكته، وإذا خرجت تحفها الشياطين من كل جانب، وإذا أتت القبور تلعنها روح الميت، وإذا رجعت كانت في لعنة الله كذا في الشرح عن التتارخانية قال البدر العيني في شرح البخاري: وحاصل الكلام أنها تكره للنساء، بل تحرم في هذا الزمان لا سيما نساء مصر لأنّ خروجهن على وجه فيه فساد وفتنة ا ه وفي السراج، وأما النساء إذا أردن زيارة القبور إنْ كان ذلك لتجديد الحزن، والبكاء والندب كما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة، وعليه يحمل الحديث الصحيح: «لعن الله زائرات القبور» وإنْ كان للاعتبار والترحم، والتبرك بزيارة قبور الصالحين من غير ما يخالف الشرع، فلا بأس به إذا كن عجائز، وكره ذلك للشابات كحضورهن في المساجد للجماعات ا ه وحاصله أنّ محل الرخص لهن إذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتنة، والأصح أنَّ الرخصة ثابتة للرجال، والنساء لأنَّ السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة كلُّ جمعة، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن بمكة كذا ذكره البدر العيني في شرح البخاري. قوله: (والسنة زيارتها قائماً) قال في شرح المشكاة: ينبغي أنْ يدنو من القبر قائماً،

كتاب الصلاة ٢٢١

"السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لي، ولكم العافية" (ويستحب) للزائر (قراءة) سورة (يس لما ورد) عن أنس رضي الله عنه (أنه) قال: قال رسول الله على: "(من دخل المقابر فقرأ) سورة (يس) يعني وأهدى ثوابها للأموات (خفف الله عنهم يومئذ) العذاب ورفعه وكذا يوم الجمعة يرفع فيه العذاب عن أهل البرزخ ثم لا يعود على المسلمين (وكان له) أي للقارىء (بعدد ما فيها) رواية الزيلعي من فيها من الأموات (حسنات) وعن أنس أنه سأل رسول الله على "فقال: يا رسول الله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم، وندعو لهم فهل يصل ذلك إليهم فقال: نعم إنه ليصل ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه" رواه أبو حفص العكبري فللإنسان أن يجعل ثواب عمله يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه» رواه أبو حفص العكبري فللإنسان أن يجعل ثواب عمله

أو قاعداً بحسب ما كان يصنع لزواره في حياته ا هـ وكذا ذكره غيره، وفي القهستاني، ويقوم بحذاءه وجهه قرباً، وبعد أمثل ما في الحياة قال في الأحياء: والمستحب في زيارة القبور إنَّ يقف مستدبر القبلة مستقبلاً وجه الميت، وأنْ يسلم ولا يمسح القبر، ولا يقبله، ولا يمسه فإنّ ذلك من عادة النصاري كذا في شرح الشرعة قال في شرح المشكاة بعد كلام، وحديث ما نصه فيه دلالة على أنّ المستحب في حال السلام على الميت أنْ يكون لوجهه وأنْ يستمر كذلك في الدعاء أيضاً، وعليه عمل عامة المسلمين خلافاً لما قاله ابن حجر. قوله: (السلام عليكم دار قوم الخ) ورد: سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، والمسلمين، وهذا يدل على أنّ في الكلام مضافاً محذوفاً تقديره أهل دار، وروي الحديث بألفاظ مختلفة، وأخرج ابن عبد البر في الاستذكار، والتمهيد بسند صحيح عن ابن عباس. قوله: (قال: قال رسول الله عليه: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا، فيسلم عليه إلا عرفه، ورد عليه السلام». قوله: (الحقون) أي على أتم الحالات فصح ذكر المشيئة، وإلا فاللحاق بهم لا محيص عنه. قوله: (أسأل الله لي ولكم العافية) أي من سخط الله، ومكروهات الآخرة. قوله: (ويستحب للزائر قراءة سورة يس) بعد أنْ يقعد لتأدية القرآن على الوجه المطلوب بالسكينة والتدبر والاتعاظ، وفي السراج، ويستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة، وخاتمتها ا ه. قوله: (من دخل) ظاهره أنَّ الثواب المذكور لا يحصل إلا لمن دخل المقبرة، وقرأ السورة فيها. قوله: (ورفعه) أي العذاب لعل الواو بمعنى أو. قوله: (ثم لا يعود على المسلمين) لم يصح فيه حديث كما ذكره منالا على في بعض كتبه، وأخذ من ذلك جواز القراءة على القبر، والمسئلة ذات خلاف قال الإمام: تكره لأنَّ أهلها جيفة، ولم يصح فيها شيء عنده عنه ﷺ، وقال محمد تستحب لورود الآثار، وهو المذهب المختار كما صرحوا به في كتاب الاستحسان. قوله: (بعدد ما فيها) ما بمعنى من أو هو على حد قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾ [النساء: ٤] فلوحظ فيها الصفة وهو الموت. قوله: (كما يفرح أحدكم بالطبق) هو الذي يؤكل عليه كما في القاموس فهو من إطلاق المحل وإرادة الحال فيه. قوله: (فللإنسان أن لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوماً أو حجاً، أو صدقة، أو قراءة للقرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت، وينفعه قاله الزيلعي في باب الحج: عن الغبر وعن علي رضي الله عنه أنّ النبي على قال: «من مر على المقابر فقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات» رواه الدارقطني وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه قال: «من دخل المقابر فقال اللهم رب الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحاً منك وسلاماً مني استغفر له كل مؤمن مات منذ خلق الله آدم» وأخرج ابن أبي الدنيا بلفظ كتب له بعدد من مات من ولد آدم إلى أن تقوم الساعة حسنات (ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر

يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة) سواء كان المجعول له حياً، أو ميتاً من غير أنْ ينقص من أجره شيء، وأخرج الطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: ﴿إِذَا تَصِدُقُ أَحِدُكُم بِصِدْقة تطوعاً فليجعلها عن أبويه فيكون لهما أجرها، ولا ينقص من أجره شيء وقالت المعتزلة: ليس للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره لقوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ [النجم: ٥٣] الجواب عنه من ثمانية أوجه الأول أنها منسوخة الحكم بقوله تعالى: ﴿والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان﴾ [الطور: ٥٢] الآية فإنها تثبت دخول الأبناء الجنة بصلاح الآباء قاله ابن عباس: الثاني أنها خاصة بقوم إبراهيم، وموسى، وأما هذه الأمة فلهم سعيهم، وما سعى لهم قاله عكرمة الثالث المراد بالإنسان الكافر فله ما سعى فقط، ويخفف عنه بسببه عذاب غير الكفر، أو يثاب عليه في الدنيا، فلا يبقى له في الآخرة شيء قاله الربيع بن أنس والثعلبي: الرابع ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل فأما من طريق الفضل فجائز أنْ يزيده الله تعالى ما شاء قاله الحسين بن الفضل: الخامس أنّ معنى ما سعى نوى قاله أبو بكر الوراق: السادس أنَّ اللام بمعنى على كما في قوله تعالى: ﴿ولهم اللعنة﴾ السابع أنه ليس له إلا سعيه غير أن الأسباب مختلفة فتارة يكون سعيه في تحصيل الخير بنفسه، وتارة يكون في تحصيل سببه مثل سعيه في تحصيل قرابة، وولد يترحم عليه، وصديق يستغفر له، وقد يسعى في خدمة الدين فيكتسب محبة أهله فيكون ذلك سبباً حصل بسعيه حكاه أبو الفرج عن شيخه الزعفراني الثامن أنَّ الحصر قد يكون في معظم المقصود بالحصر لا في كله كما في العيني على البخاري. قوله: (أو غير ذلك) كالاعتكاف. قوله: (بعدد الأموات) أي الأموات الموهوب لهم، وهو المتبادر. قوله: (والعظام النخرة) الناخر البالي المتفتت، والنخرة من العظام البالية قاموس. قوله: (وهي بك مؤمنة) واوه للحال. قوله: (روحاً منك) بفتح الراء هو الراحة والرحمة، ونسيم الريح قاموس. قوله: (استغفر له كل مؤمن) أي ومؤمنة والمراد أرواحهما. قوله: (بعدد من مات) ولو كافراً. قوله: (حسنات) نائب

في المختار) لتأدية القراءة بالسكينة، والتدبر والاتعاظ (وكره القعود على القبور لغير قراة) لقوله عليه السلام: «لأن يجلس أحدكم على جمر فتحترق ثيابه فتخلص إلى جلدته خير له من أن يجلس على قبر» (و) كره (وطؤها) بالأقدام لما فيه من عدم الاحترام وأخبرني شيخي العلامة محمد بن أحمد الحموي الحنفي رحمه الله بأنهم يتأذون بخفق النعال انتهى، وقال الكمال: وحينئذ فما يصنعه الناس ممن دفنت أقاربه ثم دفنت حواليهم خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه اه وقال قاضيخان: ولو وجد طريقاً في المقبرة وهو يظن أنه طريق أحدثوه لا يمشي في ذلك وإن لم يقع في ضميره لا بأس بأن يمشي فيه (و) كره (النوم) على القبور (و) كره تحريماً (قضاء الحاجة) أي البول والتغوط (عليها) بل وقريباً منها وكذا كل ما لم يعهد من غير فعل السنة (و) كره (قلع الحشيش) الرطب (و) كذا

فاعل كتب. قوله: (لتأدية) علة لنفي الكراهة وهذا بيان للأكمل. قوله: (وكره القعود على القبور لغير قراءة) وروى الإمام مالك في الموطأ: أن علياً رضي الله عنه كان يتوسد القبور، ويضطجع عليها، وفي البخاري تعليقاً قال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور ووصله الطحاوي قال مالك: وما ورد من النهي عن القعود على القبور أي من نحو ما ذكره المؤلف المراد به الجلوس لقضاء الحاجة أي بدليل فعل علي وابن عمر، وثبت مرفوعاً عن زيد بن ثابت قال: إنما نهى النبي عن الجلوس على القبور ولحدث، أو بول، أو غائط أخرجه الطحاوي برجال ثقات قال الطحاوي بعد كلام: وقد ثبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الآثار هو الجلوس للغائط، أو البول وأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهي، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد قال العيني في شرح البخاري: فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أنّ وطء القبور حرام، وكذا النوم عليها أليس كما ينبغي فإنّ الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء لا سيما مذهب أبي حنيفة ا هم، بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي، وقال منلا على القارىء في شرح موطأ الإمام محمد حاصله أنّ النهي للتنزيه وعمل علي وابن عمر محمول على الرخصة إذا لم يكن على وجه المهانة ا هه.

قوله: (فتحرق) بالنصب عطفاً على يجلس وهو بالبناء للمجهول، وثيابه نائب الفاعل. قوله: (تخلص) بضم اللام قال في القاموس: خلص خلوصاً وخالصة صار خالصاً، إليه خلوصاً وصل اه، والمضارع كيكتب فإن قاعدته أنه إذا ذكر الماضي ولم يذكر الآتي منه فإنه يكون من باب كتب إلا لمانع. قوله: (وكره وطؤها بالأقدام) قد علمت ما فيه. قوله: (مكروه) أي تنزيها كما قاله المتلا على.

قوله: (أنه طريق أحدثوه) أي وتحته الأموات كما قيد به بعضهم. قوله: (وكره تحريماً قضاءاً لحاجة) تقييده بالتحريم هنا يفيد أنّ المكروه غير تنزيهي. قوله: (وكذا كل ما لم يعهد

(الشجر من المقبرة) لأنه ما دام رطباً يسبح الله تعالى فيؤنس الميت وتنزل بذكر الله تعالى الرحمة (ولا بأس بقلع اليابس منهما) أي الجشيش والشجر لزوال المقصود.

من غير فعل السنة) كالمس، والتقبيل، وقوله من غير بيان لما. قوله: (لأنه ما دام رطباً يسبح الله تعالى) ومن هذا قالوا: لا يستحب قطع الحشيش الرطب مطلقاً أي، ولو من غير جبانة من غير حاجة أفاده في الشرح عن قاضيخان، وورد في الحديث «أنه على شق جريدة نصفين، ووضع على كل قبر نصفاً، وكانا قبرين يعذب صاحباهما وقال إني لأرجو أن يخفف عنهما ما لم يبيسا أي لأنهما يسبحان ما داما رطبين وبه تنزل الرحمة، وفي معنى الجريد ما فيه رطوبة من أي شجر كان، واستفيد منه أنه ليس لليابس تسبيح، وقوله تعالى: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ [الإسراء: ١٧] أي شيء حي وحياة كل شيء بحسبه فالخشب، ونحوه حي ما لم يبيس، والحجر حي ما لم يقطع من معدنه، وهو قول ابن عباس، وكثير من المفسرين، والمحققون على العموم إذا العقل لا يحيله، ويمكن أن يقال تسبيح الأول بلسان المقال، والمناني بلسان الحال أي باعتبار دلالته على وجود الصانع جل شأنه، وأنه منزه كما في شروح البخاري، وغيرها وفي شرح المشكاة وقد أفتى بعض الأئمة من متأخري أصحابنا بأن ما اعتيد من وضع الريحان، والجريد سنة لهذا الحديث، وإذا كان يرجى التخفيف عن الميت بتسبيح من وضع الريحان، والجريد سنة لهذا الحديث، وإذا كان يرجى التخفيف عن الميت بتسبيح البريدة فتلاوة القرآن أعظم بركة ا ه.

فرع: يكره تمني الموت لغضب، أو ضيق عيش، أو ضر نزل به لأنّ فيه نوع اعتراض على القدر المحتوم، وقد روى البخاري في كتاب المرضى عن أنس قال النبي على: «لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بدّ فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خير إليّ وتوفني ما كانت الوفاة خير إلى .

قوله: (لزوال المقصود) أي وهو التسبيح، وقد علمت ما فيه، وقد انتهى ما رأيته من كتابة العلامة المرحوم عبد الرحمن أفندي خلوات فإنه كتب متنا لنفسه، وشرحه شرحاً واسعاً احتوى على فوائد، وفرائد ونقول غريبة، وقد رأيته مدشوتاً وخفت على ما فيه من الضياع لعدم إقبال الناس عليه مع شدة الاحتياج إلى ما فيه فأحببت أن اقتطف بعضاً من أزهاره على هذا الشرح المتداول بين الناس لأجل أن ينتفع به المسلمون، ولا يضيع سعيه فإنه مكث المدة المديدة في تحريره، وتنقيحه فجزاه الله أحسن الجزاء، ووالى عليه جزيل الرحمات فمن كان داعياً لي ومترحماً عليّ فليدع له ويترحم عليه، وعلى المؤلف، والسيد أوّلاً وبالأصالة، ثم يذكرني بعدهم بالتبع والطفالة فإنه ليس لي في هذه التقييدات إلا ما كان خطأ، وأما ما كان من صواب فمن المنقولات، وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا العثرات إنه بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

# باب أحكام الشهيد

سمي به لأنه مشهود له بالجنة (المقتول) بأي سبب كان (ميت بانقضاء أجله لم يبق من (مأجله) ولا رزقه شيء (عندنا) معاشر أهل السنة والجماعة قاله في العناية: (والشهيد) شرعاً هو (من قتله أهل الحرب) مباشرة، أو تسبيباً بأي آلة كانت، ولو بماء أو نار رموها بين المسلمين (أو) قتله (أهل البغي أو) قتله (قطاع الطريق) بأي آلة كانت (أو) قتله (اللصوص في منزله ليلاً، لو بمثقل) أو نهاراً (أو وجد في المعركة) سواء كانت معركة أهل

## باب أحكام الشهيد

قوله: (لأنه مشهود له بالجنة) حاصل ما قيل فيه أنه بمعنى فاعل لشهوده أي حضوره يرزق عند ربه على المعنى الذي يصح أو لأنّ عليه شاهداً يشهد له، وهو دمه وجرحه، وشجه أو لأنّ روحه شهدت دار السلام، وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة، أو لقيامه بشهادة الحق حين قتل، أو لأنه يشهد عند خروج روحه ماله من الثواب أو بمعنى مفعول لما أنه مشهود له بالجنة، أو لأنّ الملائكة تشهده إكراماً له كذا في حاشية الدر عن النهر. قوله: (لم يبق من أجله) بفتح الياء، وهو تفسير لما قبله، ولو لم يقتل لاحتمل أنْ يموت، وأنْ يبقى، وقالت المعتزلة: إنّ القاتل قطع على المقتول أجله، وإنه لو لم يقتل لبقى حياً. قوله: (والشهيد شرعاً الخ) أما لغة فقال في القاموس: الشهيد، وتكسر شينه الشاهد، والأمين في شهادته، والذي لا يغيب عن علمه شيء، والقتيل في سبيل الله لأنَّ ملائكة الرحمة تشهده، أو لأنَّ الله تعالى، وملائكته شهود له بالجنة، أو لأنه ممن يستشهد يوم القيامة على الأمم الخالية، أو لسقوطه على الشاهد أي الأرض، أو لأنه حي عند ربه حاضر، أو لأنه يشهد ملكوت الله وملكه ا هـ، وقد ذكر بعض المعاني الشرعية مع اللغوية. قوله: (هو من قتله أهل الحرب) هو حقيقة عرفية في كافر لم يدخل تحت أماننا، وأما بالنظر للمعنى اللغوي فكل من حارب أهل حرب. قوله: (أو تسبيباً) بأنْ ألقوا أحجار في طريق المسلمين، فهلكوا بها، أو أرسلوا ماء فأغرقوهم به. قوله: (ولو بماء الخ) مثله ما لو وطئت دابتهم مسلماً، أو نفروا دابة مسلم فرمته، أو رموه من السور، أو ألقوا عليه حائطاً. **قوله: (أو أهل البغي)** مباشرة، أو تسبيباً أيضاً كقتل أهل الحرب لأنه لما كان القتال مع البغاة، وقطاع الطريق مأموراً به ألحق بقتال أهل الحرب فعمت الآلة كما عمت هناك معراج، وأما قتل أهل البغي بعضهم بعضاً، وكذا قطاع الطريق، فقال يعقوب باشا: لا يبعد أنْ يعد المقتول منهم شهيداً كذا في الحاشية. قوله: (بأي آلة كانت) راجع إلى أهل البغي، وقطاع الطريق. قوله: (ليلاً، ولو بمثقل) قال في البحر: ولو نزل عليه اللصوص ليلاً في المصر فقتل بسلاح، أو غيره، أو قتله قطاع الطريق خارج المصر بسلاح، أو غيره فهو شهيد لأنّ القتل لم يخلف في هذه المواضع بدلاً هو مال ا ه. قوله: (أو حاشية الطحطاوي/م٠٤

الحرب، أو البغي، أو قطاع الطريق (وبه أثر) كجرح، وكسر وحرق وخروج دم من أذن أو عين لامن فم، وأنف ومخرج (أو قتله مسلم ظلماً) لا بحد وقود (عمداً) لا خطأ (بمحدد) خرج به المقتول شبه عمد بمثقل، وشمل من قتله أبوه أو سيده (وكان المقتول (مسلماً بالغاً خالياً من حيض ونفاس وجنابة ولم يرتث) أي ما صار خلقاً في الشهادة كالثوب الخلق بوجود رفق من مرافق الحياة (بعد انقضاء الحرب) فيلحق بشهداء أحد في الحكم (فيكفن بعدمه) أي مع دمه من غير تغسيل لقوله على: «زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلمة تكلم في سبيل الله إلا تأتي يوم القيامة تدمى لونه لون الدم والربح ربح المسك» (و) يكفن مع (ثيابه)

نهاراً) أي بسلاح كما أفاده في الشرح. قوله: (كجرح الخ) وكذا لو كان به أثر كدم، أو صدم حموي، أو أثر ضرب، أو خنق كذا في حاشية السيد على مسكين. قوله: (لا من فم وأنف ومخرج) لأنّ الدم يخرج من هذه المخارج من غير ضرب عادة فإن الإنسان يبتلي بالرعاف، والجبان يبول دماً أحياناً، وصاحب الباسور يخرج الدم من دبره. قوله: (أو قتله مسلم) قيد بالقتل لأنه لو تردى من موضع، أو احترق بالنار، أو مات بهدم أو غرق فإنه لا يكون شهيداً في حكم الدنيا، وهو شهيد الآخرة بحر، وقوله: ظلماً دخل فيه المقتول مدافعاً عن نفسه، أو ماله، أو المسلمين أو أهل الذمة ا ه در منتقى. قوله: (لا بحد وقود) محترز التقييد بالظلم، والضابط في قتل من يكون شهيداً أن لا يجب بنفس القتل مال، أما لو قتله مسلم خطأ، أو عمدا بالمثقل فليس بشهيد لوجوب الدية بقتله، وكذا لو وجد مذبوحاً، ولم يعلم قاتله، أو وجد في محله مقتولاً، ولم يعلم قاتله لأنه لا يدري أقتل ظالماً، أو مظلوماً عمداً أو خطأً بحر. قوله: (وشمل من قتله أبوه أو سيده) لأن نفس القتل موجب للقصاص، وإنما سقط لعارض. قوله: (وكان المقتول مسلماً الخ) أي مقتول من ذكر من أهل الحرب وغيرهم. قوله: (كالثوب الخلق) قال في البحر: هو في اللغة من الرث، وهو الشيء البالي وسمي مرتثاً لأنه صار خلقاً في حكم الشهادة، والمرتث شرعاً من خرج عن صفة القتلى، وصار إلى حال الدنيا بأن جرى عليه شيء من أحكامها، أو وصل إليه شيء من منافعها، وهو شهيد في حكم الآخرة، فينال الثواب الموعود للشهداء. قوله: (بوجود رفق) متعلق بيرتث، والرفق الانتفاع. قوله: (بعد انقضاء الحرب) ولو فيها لا يصير مرتثاً بشيء مما ذكر ا هدر. قوله: (فيلحق بشهداء أحد في الحكم) أي فيلحق من ذكر من مقتول أهل الحرب، والبغي وقطاع الطريق، والمقتول ظلماً وبين حكم شهداء أحد بقوله فيدفن بدمه الخ. قوله: (أي مع دمه) فالباء للمصاحبة. قوله: (زملوهم بدمائهم) التزميل اللف بالثوب. قوله: (فإنه ليس كلمة) أي جرحة، وهي بفتح الكاف، وسكون اللام وفتح الميم. قوله: (تكلم) تجرح أي بجرح صاحبها. قوله: (تدمى) أي يخرج منها الدم بفتح الميم من دمي اللازم ومنه الحديث إن أنت إلا إصبع دميت. قوله: (لونه) أي لون الخارج المفهوم قوله تدمى. قوله: (ويكفن مع ثيابه)

كتاب الصلاة

للأمر به في شهداء أحد (ويصلى عليه) أي الشهيد (بلا غسل) نص عليه تأكيداً وإن علم مما سبق لأنّ النبي على وضع حمزة رضي الله عنه وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه، ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة كما في مسند أحمد وصلى النبي على على قتلى بدر والصلاة على الميت لإظهار كرامته حتى اختص بها المسلم، وحرم المنافق والشهيد أولى بهذه الكرامة (وبنزع عنه) أي عن الشهيد (ما ليس صالحاً للكفن كالفرو والحشو) إن وجد غيره صالحاً للكفن (و) ينزع (السلاح والدرع) لما في أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله على بقتلى أُحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم (ويزاد) إن نقص ما عليه عن كفن السنة ليتم (وينقص) إن زاد العدد (في ثيابه) على كفن السنة توفرة على الورثة أو المسلمين (وكره نزع جميعها) أي ثيابه التي قتل فيها ليبقى عليه أثره (ويغسل) الشهيد عن الإمام (إن قتل جنباً) لأنّ حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف الفضة» قال أبو أسيد فذهبنا ونظرنا إليه فإذا برأسه يقطر ماء فأرسل النبي على المرأته فأخبرته أنه خرج وهو خنب (أو صبياً أو مجنوناً) لأنّ السيف كفى عن التغسيل فيمن يوصف بذنب ولا ذنب لهما جنب (أو صبياً أو مجنوناً) لأنّ السيف كفى عن التغسيل فيمن يوصف بذنب ولا ذنب لهما

ويكره نزع ثيابه، وتجديد الكفن نهر. قوله: (وإن علم مما سبق) أي من قوله بدمه، وثيابه. قوله: (لأنّ النبي على الغي الغ) دليل لقوله ويصلى عليه، وما قيل: من أنهم أحياء، والحي لا يصلى عليه فمدفوع بأنه حكم أخروي لا دنيوي بدليل ثبوت أحكام الموتى لهم من قسمة تركاتهم وبينونة نسائهم إلى غير ذلك، وما قيل: إنها للاستغفار، وهم مغفور لهم فمتنقض بالنبي على والصبي بحر عن الهداية. قوله: (فصلى عليه) أي مع حمزة كما هو المتبادر. قوله: (والصلاة على الميت لإظهار كرامته) أي لا لتحصيل المغفرة. (وحرم المنافق) الضمير محذوف أي وحرمها المنافق. قوله: (كالفرو) أدخلت الكاف الخف، والقلنسوة بحر، والأشبه أن لا تنزع عنه السراويل قهستاني.

قوله: (إن وجد غيره) وإلا كفن به للضرورة هذا ما يعطيه مفهومه. قوله: (توفرة على الورثة) علة لقوله وينقص. قوله: (أو المسلمين) أي فيرد لبيت مالهم إن لم يكن له ورثة. قوله: (أثره) أي أثر الشهيد، وهو الدم. قوله: (عند الإمام) أي خلافاً لهما. قوله: (بماء المعزان) أي السحاب جمع مزنة كما في الجلالين، وفي الصحاح المزنة السحابة البيضاء، ولم يعد على غسله لحصوله بغسل الملائكة بدليل قصة آدم در. قوله: (أو صبياً) هذا عند الإمام وعندهما لا يغسل، ومثله المجنون، والجنب لأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت والصبي أحق بهذه الكرامة، وهي سقوط الغسل، فإنّ سقوطه لإبقاء أثر كونه مظلوماً، وغير المكلف

فلم يكونا في معنى شهداء أحد (أو) قتل (حائضاً أو نفساء) سواء كان بعد انقطاع الدم، أو قبل استمراره في الحيض ثلاثة أيام في الصحيح، والمعنى فيهما كالجنب (أو ارتث) بالبناء للمجهول أي حمل من المعركة رثيثاً أي جريحاً، وبه رمق كذا في الصحاح وسمي مرتثاً لأنه صار خلقاً في حكم الشهادة بما كلف به من أحكام الدنيا، أو وصل إليه من منافعها (بعد انقضاء الحرب) فسقط حكم الدنيا وهو ترك الغسل فيغسل، وهو شهيد في حكم

أولى بهذه الكرامة لأنّ مظلوميته أشد حتى قال أصحابنا: خصومة البهيمة يوم القيامة أشد من خصومة المسلم كذا في الشرح، وقد ذكر المصنف دليل الإمام. قوله: (أو قبل استمراره في الحيض ثلاثة أيام) فيه أنه إذا لم يستمر ثلاثاً لا يكون حيضاً إلا أن الغالب فيه ذلك فبنوا الحكم عليه، وقيد بقوله في الحيض لأن النفاس لأحد لأقله. قوله: (والمعنى فيهما كالجنب) أي فالنص الوارد في الجنب يشملهما لأنّ كلامنهما حدث أكبر، بل هما أغلظ من الجنابة إذ لا يرتفعان بالغسل.

قوله: (وبه رمق) أي بقية الحياة قاموس. قوله: (بما كلف به من أحكام الدنيا) كوجوب الصلاة فيما إذا مضى عليه وقت صلاة، وهو يعقل، وهو متعلق بقوله صار خلقاً. قوله: (أو وصل إليه من منافعها) كأكل وشرب.

قوله: (وهو شهيد في حكم الآخرة) عد السيوطي في التثبيت شهداء الآخرة، فقال: من مات بالبطن، واختلف فيه هل المراد الاستسقاء، أو الإسهال قولان، ولا مانع من الشمول، أو الغرق، أو الهدم أو بالجنب وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد لم تنفتح في الجنب، أو بالجمع قال على المرأة ماتت بجمع فهي شهيدة والجمع بالضم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور، والمعنى أنها ماتت من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها المنحوم كالذخر بمعنى المذخور، والمعنى أنها ماتت من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل، أو بكارة، أو بالسل، وهو داء يصيب الرثة، ويأخذ البدن منه في النقصان، والاصفرار أو في الغربة، أو بالصرع أو بالحمى، أو دون أهله، أو ماله أو دمه أو مظلمة، أو بالعشق مع العفاف، والكتم وإن كان سببه حراماً، أو بالشرق، أو بافتراس السبع أو بحبس سلطان ظلماً، أو بالضرب أو متوارياً، أو لدغته هامة أو مات على طلب العلم الشرعي، أو مؤذناً محتسباً، أو تاجراً صدوقاً، ومن سعى على امرأته وولده وما ملكته يمينه يقيم فيهم أمر الله تعالى، ويطعمهم من حلال كان حقاً على الله تعالى أن يجعله مع الشهداء في درجاتهم يوم القيامة، والمائد في البحر أي الذي حصل له غثيان، والذي يصيبه القيء له أجر شهيد أي، القيامة، والمائد في البحر أي الذي حصل له غثيان، والذي يصيبه القيء له أجر شهيد أي، ومات من ذلك، ومن ماتت صابرة على الغيرة لها أجر شهيد، ومن قال كل يوم خمساً وعشرين مرة: اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، ثم مات على فراشه أعطاه الله أجر شهيد، ومن صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يترك الوتر سفراً، ولا حضرا

الآخرة له الثواب الموعود للشهداء، ولو ارتث (بأن أكل أو شرب أو نام) ولو قليلاً (أو تداوى) لرفق الحياة (أو مضى عليه وقت الصلاة وهو يعقل) ويقدر على أدائها إذ لا يلزمه بدون قدرة فمع العجز لا يغسل (أو نقل من المعركة) حيا ليمرض (لا لخوف وطء الخيل)، أو الدواب فإنه بهذا لا يكون مرتثاً (أو أوصى) عطف على قوله: أكل سواء أوصى بأمر الدنيا، أو الآخرة عند أبي يوسف، وقال محمد: لا يكون مرتثاً بوصيته بأمور الآخرة، وقيل: الخلاف في أمور الدنيا وقال الفقيه أبو جعفر: إنما يكون مرتثاً إذا زادت الوصية على كلمتين، أما بالكلمة، أو الكلمتين فلا تبطل الشهادة (أو باع أو اشترى أو تكلم بكلام

كتب له أجر شهيد والمتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد، ومن قال في مرضه أربعين مرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعطي أجر شهيد، وإن بريء بريء مغفوراً له قال: وحذفت أدلة ذلك طلباً للاختصار اهملخصاً. قوله: (له الثواب الموعود) بيان الحكم الآخرة. قوله: (أو تداوى لرفق الحياة) الأولى بنيله شيئاً من مرافق الحياة كما في الشرح ففي الكلام حذف مضاف. قوله: (ويقدر على أدائها) أما إذا لم يقدر على أداء الصلاة مع العقل، فلا يصير مرتثاً إذ لا يلزمه الصلاة، بموته حينئذ لأنه لا تكليف بالأداء إلا مع القدرة على الفعل، ولو بالإيماء، وهو منعدم ولم تحصل له حياة ليقضي ما مضى مع العقل والعجز على طريق من ألزمه القضاء بمجرد العقل، وأما على طريق من شرط القدرة مع العقل فذاك ظاهر في عدم كونه مرتثاً.

قوله: (أو نقل من المعركة) سواء وصل إلى بيته حياً، أو مات قبله ولو انتقل بنفسه يكون مرتثاً بالأولى قاله السيد. قوله: (ليمرض) اعلم أنّ بعضهم كصاحب البدائع جعل العلة في ارتثائه أن نقله من المعركة يزيده ضعفاً، ويوجب حدوث ألم، فيكون النقل مشاركاً للجراحة في إثارة الموت فلم يمت بسبب الجراحة يقيناً، فلا يسقط الغسل بالشك، وحينئذ فلا فرق بين أن ينقل ليمرض، أو لخوف وطء الحيوان، وبعضهم جعل العلة في الارتثاث نيل شيء من مرافق الدنيا فعلى هذا يظهر وجه الفرق بين ما لو حمل للتداوي، أو للخوف من وطء الحيوان أفاده السيد<sup>(۱)</sup>. قوله: (وقيل: لا خلاف) قال في البحر: والأظهر أنه لا خلاف فجواب أبي يوسف بأن يكون مرتثاً فيما إذا كان بأمور الدنيا وجواب محمد بعدمه فيما إذا كان بأمور الآخرة فيوصي بما يكفن به، ويخلص رقبته، ويبرد جلده من النار، ويدخر لنفسه ذخيرة الآخرة .

<sup>(</sup>١) (قوله قوله وقيل لا خلاف) لا وجود لذلك في الشرح الذي بالهامش كما ترى وإنما الموجود فيه وقيل الخلاف في أمور الدنيا فلعله محرف عما أثبته المحشي أو ما أثبته المحشي محذوف في نسخة الشرح التي طبع منها وليحررها اه مصحه.

كثير) بخلاف القليل فإن من شهداء أحد من تكلم كسعد بن الربيع وهذا كله إذا كان بعد انقضاء الحرب (وإن وجد ما ذكر) من الأكل ونحوه مع الجراحة، وكان (قبل انقضاء الحرب لا يكون) الشهيد (مرتثاً) بذلك كذا قاله الكمال وإذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكفار، أو موتاهم بموتاهم فإن كان المسلمون أكثر يصلى عليهم، وينوي المسلمين وإلا فلا إلا من عرف أنه من المسلمين ويتخذ لهم مقبرة على حدة كذمية ماتت حبلى بمسلم.

قوله: (كسعد بن الربيع، وقال: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: كيف تجدك قال: فأصبته وهو سعد بن الربيع، وقال: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: كيف تجدك قال: فأصبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح، وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت أن رسول الله على أمرني أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات، فقال إني في الأموات فأبلغ رسول الله على عني السلام، وقل أنّ سعد بن الربيع يقول جزاك الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته، وقل: إني أجد ربح الجنة وأبلغ قومك عني السلام، وقل لهم: أن سعد بن الربيع يقول لكم: لا عذر لكم عند الله تعالى أن خلص إلى رسول الله على مكروه، ومنكم عين تطرف، ثم لم يبرح أن مات فجاء رسول الله على أخبر خبره قال في القاموس، وقرأ عليه السلام أبلغه كإقرأ، أو لا يقال أقرأه إلا إذا كان السلام مكتوباً.

قوله: (مع الجراحة) أي مثلاً، وإلا فالشهادة لا تخصها. قوله: (لا يكون الشهيد مرتثا بذلك) في أول الكلام غنى عنه. قوله: (يصلي عليهم) أي بغير تغسيل في القتلى، وبعد التغسيل في الموتى، وذلك لأن الحكم للغالب إلا من عرف أنه كافر. قوله: (إلا من عرف أنه من المسلمين) أي بالسيما، وهي الختان والخضاب، ولبس السواد، وإن استويا لم يصل عليهم لأن الصلاة على الكفار منهي عنها، ويجوز ترك الصلاة على بعض المسلمين، وقال على المجتمع الحرام والحلال في شيء إلا غلب الحرام الحلال، كذا في الشرح.

قوله: (ويتخذ لهم مقبرة على حدة) نقله في الشرح عن بعض المشايخ، وجعل محله فيما إذا لم يصلِ عليهم ا ه وهو فيما إذا غلب الكفار، أو تساويا، وظاهر هذا التقييد أنهم إذا صلى عليهم يدفنون في مقابر المسلمين.

قوله: (كذمية المخ) هذه المسئلة اختلف فيها الصحابة رجح بعضهم جانب الولد فقال: تدفن في مقابر المسلمين، وبعضهم جانبها فإنّ الولد في حكم جزئها ما دام في بطنها فتدفن في مقابر المشركين، وقال عقبة بن عامر: يتخذ لها مقبرة على حدة أفاده في الشرح أي ويجعل ظهرها إلى القبلة لأنّ وجه الولد إليه، والخلاف في الموتى المختلطين أصله الخلاف في هذه المسئلة، والله سبحانه وتعالى أعلم واستغفر الله العظيم.

## كتاب الصوم

لما كان عبادة بدنية كالصلاة ذكره عقبها ويحتاج لمعرفته لغة وشريعة، وسببه، وشرطه وحكمه وركنه وحكمة شرعيته، وصفته فمعناه لغة الإمساك عن الفعل والقول وشرعاً (هو الإمساك نهاراً) النهار ضد الليل من الفجر الصادق إلى الغروب (عن إدخال

## كتاب الصوم

قوله: (ذكره) أي الصوم عقبها، وكثير من المؤلفين ذكر الزكاة بعد الصلاة، وأخر الصوم ووجهه اقتران الزكاة مع الصلاة في آيات كثيرة من الكتاب العزيز، ولما في القهستاني أفضل الأعمال بعد الزكاة الصوم وفرض بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر في شعبان بعد الهجرة بسنة، ونصف، وفي الأجهوري بعد مضي ليلتين من شعبان المذكور. قوله: (ويحتاج لمعرفته الخ) قد ذكر ذلك من هنا إلى آخر الفصل، فلا يحتاج إلى التنبيه عليه، ويحتاج بالبناء للمجهول أي يحتاج المكلف. قوله: (فمعناه لغة الإمساك الغ) ظاهره أنه حقيقة لغوية في ذلك، وهي ما تفيده عبارة الصحاح، وفي المغرب هو إمساك الإنسان عن الأكل والشرب ومن مجازه صام الفرس إذا لم يعتلف، وقول النابغة:

### خيل صيام، وخيل غير صائمة

نهر قوله: (هو الإمساك نهاراً) إنما عبر به دون ترك لأن المأمور به فعل المكلف، وهو الإمساك بحر. قوله: (النهار ضد الليل) قال في الشرح: النهار عبارة عن زمان ممتد من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهو قول أصحاب الهذه واللغة. قوله: (إلى الغروب) هو أول زمان بعد غيبوبة تمام جرم الشمس بحيث تظهر العلمة في جهة المشرق، وفي البخاري عنه عنه عنه الله الليل من ههنا فقد أفطر الصائم، أي إذا وجدت الظلمة حساً في جهة المشرق فقد دخل وقت الفطر، أو صار مفطراً في الحكم لأن الليل ليس ظرفاً للصوم

شيء) سواء كان يؤكل عادة، أو غيره وقيد الإدخال يخرج الدخول لغبار، وكونه (عمداً أو خطأ) يخرج النسيان، والمخطىء من سبقه ماء المضمضة إلى حلقه فهو كالعمد سواء أدخله (بطناً) من الفم، أو الأنف، أو من جراحة في الباطن تسمى الجائفة (أو) أدخله في (ما له حكم الباطن) وهو اللدماغ كدواء الآمة (و) الإمساك نهاراً (عن شهوة الفرج) شمل الجماع، والإنزال بعبث (بنية) لتمتاز العبادة عن العادة (من أهله) احترازاً عن الحائض والنفساء، والكافر والمجنون واختصار هذا الحد الصحيح إمساك عن المفطرات منوي لله تعالى بإذنه في وقته (وسبب وجوب رمضان) يعني افتراض صومه (شهود جزء) صالح للصوم (منه) أي

قهستاني، ولذاكره الوصال منح. قوله: (سواء كان يؤكل عادة أو غيره) أي في حكم الإفطار، وإنْ اختلف الحكم من جهة وجوب الكفارة، وعدمه، وقوله: أو غيره بالنصب عطفاً على جملة يؤكل، وقوله وكونه بالجر عطفاً على الإدخال. قوله: (يخرج النسيان) أي يخرج الإدخال ناسياً كمن أكل، أو شرب ناسياً فإنه لا يفسد صومه، ومثل ذلك من جامع ناسياً. قوله: (فهو كالعمد) أي في الإفساد لا في وجوب الكفارة. قوله: (سواء أدخله الخ) الأولى حذفه، ويجعل قوله بطناً مفعولاً لقوله إدخال شيء. قوله: (من الفم) متعلق بأدخله، ومثل ما ذكر ما إذا أدخله في دبره، أو أقطره في إحليله، أو أذنه. قوله: (تسمى الجائفة) فهي جراحة وصلت إلى الجوف. قوله: (الآمة) بالمد وتشديد الميم جراحة وصلت إلى أم الدماغ. قوله: (والإنزال بعبث) فإنه يفسد وإن لم تجب به كفارة، والمراد بالجماع الجماع المعهود. قوله: (لتمتاز العبادة) وهي الإمساك عن المفطرات بنية العبادة، وقوله عن العادة وهي الإمساك عن الأكل على جرى عادته، ومثلها الإمساك حمية. قوله: (من أهله) هو الشخص المخصوص المجتمع فيه شروط الصحة الثلاث، وهي الإسلام، والطهارة من الحيض، والنفاس والنية والعلم بالوجوب إن كان بدار الحرب، أو الكون بدارنا، وإن لم يعلم بالوجوب فالإسلام والطهارة شرطا وجوب، وصحة والعلم بالوجوب، أو السكون في دارنا شرط الوجوب فقط، وأما البلوغ، والإطاقة فليسا من شروط الصحة لصحة صوم الصبي، ويثاب عليه، ولصحة صوم من جن، أو أغمى عليه بعد النية، وإنما لم يصح ضومهما في الغد لعدم النية. **قوله: (احترازاً** عن الحائض والنفساء) أي ما دام عليهماالحيض والنفاس، أما إذا طهرتا منهما صح صومهما، وإن لم تغتسلا منهما بحر. قوله: (إمساك عن المفطرات) اعترض بلزوم الدور في هذا التعريف إذا المفطرات مفسدات للصوم فتوقف معرفتها على معرفة الصوم لتوقف معرفته عليها قهستاني، وأجيب بأن المراد بالمفطرات المأكولات، ونحوها. قوله: (بإذنه) يخرج به ما أخرجه قوله من أهله، وقوله في وقته هو النهار المذكور في التعريف المطول. قوله: (وسبب وجوب رمضان) هو في الأصل من رمض إذا احترق سمي به لأن الذنوب تحترق فيه، وهو غير منصرف للعلمية، وزيادة الألف، والنون وجمادي غير منصرف لألف التأنيث المقصورة، ويصرف كتاب الصوم

من رمضان خرج الليل وما بعد الزوال على ما قاله فخر الإسلام: ومن وافقه خلافاً لشمس الأئمة أنّ السبب مطلق الوقت في الشهر (وكل يوم منه) أي من رمضان (سبب لأدائه) أي لوجوب أداء ذلك اليوم لتفرق الأيام فمن بلغ، أو أسلم يلزمه ما بقي منه لا ما مضى ولا

غيرهما، وفيه أن شعبان كرمضان قال الجوهري يجمع على أرمضاء، ورمضانات ورماضين كسلاطين منح بزيادة، وأطبقوا على أن العلم في ثلاثة أشهر مجموع المضاف، والمضاف إليه شهر رمضان، وربيع الأول والآخر فحذف شهر هنا من قبيل حذف بعض الكلمة إلا أنهم جوزوه لأنهم أجروا مثل هذا العلم مجرى المضاف، والمضاف إليه حيث أعربوا الجزأين نهر عن الكشاف، والسعد، وفي شرح المشارق لابن ملك ربيع بالتنوين، والأول صفة، وإضافته إلى الأول غلط ا ه سيد. قوله: (يعنى افتراض صومه) أشاربه إلى أن الوجوب بمعنى الإفتراض، وإلى أنّ في العبارة مضافاً محذوفاً. قوله: (شهود جزء صالح) اعترض بأن الصبي الذي بلغ أثناء الشهر شهد جزأ منه فمقتضاه وجوب قضاء ما مضى منه قبل البلوغ، وأجيب أنه لم يوجد شرط الوجوب فيما مضي، وهو البلوغ بحر وحاصل ما ذكره المصنف أنهم اتفقوا على أنّ رمضان إنما يجب بشهود جزء منه، واختلفوا بعد فذهب السرخسي إلى أنّ السبب مطلق شهود جزء من الشهر حتى استوى فيه الأيام، والليالي، وذهب فخر الإسلام ومن وافقه إلى أنه الجزء الذي يمكن إنشاء الصوم فيه من كل يوم كما في الدر، وهو ما كان من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل الضحوة الكبرى، فما بعدها إلى الفجر لا يلزم بشهوده شيء، وثمرة الخلاف تظهر فيمن أفاق أول ليلة من الشهر ثم جن قبل الفجر جميع الشهر، ثم أفاق بعده، أو أفاق في ليلة منه، أو فيما بعد الزوال من يوم منه، ثم عاوده الجنون قبل الفجر يلزمه القضاء على قول شمس الأئمة لا على قول غيره، وصحح في المغنى قول فخر الإسلام، وموافقيه وعليه الفتوى كما في المجتبى، والنهر عن الدراية، وصححه غير واحد، وهو الحق كما في الغاية، واختار في الخبازية الأول فهما قولان مصححان إلا أنَّ الفتوي، وأكثر التصحيح على قول فخر الإسلام، وقوله: صالح منه أي صالح لإنشاء الصوم فيه، وهو من طلوع الفجر إلى قبيل الضحوة الكبرى. قوله: (مطلق الوقت في الشهر) الأولى فإنه قال: السبب مطلق الوقت في الشهر. قوله: (وكل يوم منه) أي الجزء الأول الذي يمكن فيه إنشاء الصوم من كل يوم لا كله، وإلا يلزم أنْ يجب كل يوم بعد تمام ذلك اليوم، ولا الجزء المطلق، وإلا لوجب صوم يوم بلغ فيه الصبي بعد الزوال كذا في تحفة الأخيار وهو عطف تفسير على قوله: شهود جزء صالح فالمصنف اعتمد كلام فخر الإسلام ولم يذكر كلام شمس الأئمة ذكره الشرح بقوله: خلافاً لشمس الأئمة. قوله: (لتفرق الأيام) قال في الشرح لأنّ صيام الأيام عبادة متفرقة كتفرق الصلاة في الأوقات، بل أشد لتخلّل زمان لا يصلح للصوم أصلاً، وهو الليل ا ه أي فيكون ذلك التخلل مانعاً من انسحاب جزء اليوم على ما بعده. قوله: (لا ما مضي) أي اتفاقاً

منافاة بالجمع بين السببين، ونقلت السببية من المجموع للجزء الأول رعاية للمعيارية (وهو) أي صوم رمضان (فرض) عين (أداء وقضاء على من اجتمع فيه أربعة أشياء) هي شروط لافتراضه، والخطاب به وتسمى شروط وجوب أحدها (الإسلام) لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة (و) ثانيها (العقل) إذ لا خطاب بدونه (و) ثالثها (البلوغ) إذ لا تكليف إلا به (و)

لعدم شرط الوجوب فيما مضى، وهو الإسلام والبلوغ. قوله: (ولا منافاة بالجمع بين السببين) قال في الشرح وتبعنا الهداية في الجمع بين السببين لأنه لا منافاة فشهود جزء مخصوص من الشهر سبب لكله، ثم كل يوم سبب لصومه غاية الأمر أنه تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصه، ودخوله في ضمن غيره قاله الكمال: وفيه أنه كيف يتأتى هذا الجمع، وهما قولان متباينان، والمفرع على أحدهما لا يتأتى تفريعه على الآخر، وأيضاً إذا كان السبب المجموع فكل منهما جزء سبب لا سبب مستقل وإلا لترتب المسبب على كل بانفراده وأيضاً أي حاجة للسبب العام مع الاستغناء عنه بالخاص فإن شهود جزء من اليوم فيه جزء من الشهر على أنّ المصنف لم يجمع كما نبهنا عليه، وإنما اعتمد قول فخر الإسلام فليتأمل. قوله: (من المجموع) أي مجموع الشهر.

قوله: (للجزء الأول) حيث قلنا أنه يجوز نية أداء الفرض من الليلة الأولى مع عدم جواز النية قبل سبب الوجوب كما إذا نوى صوم الغد قبل غروب الشمس كذا في الشرح، والأولى التعبير بإلى بدل اللام. قوله: (رعاية للمعيارية) أي نظراً إلى كونه معياراً لا يحتمل غيره فزمانه كالشيء الواحد فمشاهد أوله كمشاهد تمامه، وكأن الفعل شاغل له من أوله إلى آخره قال في الشرح، ولئلا يلزم تقديم الشيء على سببه أي لو جعلنا السبب المجموع، والواجب الصوم قبل تحقق المجموع للزم تقديم الصوم على سببه.

تنبيه: لم يستوف المصنف بقية أسباب الصوم وقد ذكرها في الشرح فقال، وفي المنذور النذر وفي صوم الكفارات الحنث في اليمين، والجناية في القتل، والإحرام والإفطار والعزم على الوطء في الظهار، والشروع في النفل، وسبب القضاء سبب وجوب الأداء، وإذا نذر صوم يوم الخميس، أو رجب فصام الاثنين، أو ربيعاً الأول صح عن نذره لوجود سببه، ولغا تعيين اليوم، والشهر لأنّ صحة النذر، ولزومه بما به يكون المنذور عبادة، والمحقق لذلك الصوم لا خصوص الزمن، ولا باعتباره كذا في الفتح، ولعل هذا فيما إذا لم يكن النذر معلقاً على شرط يراد كونه كان شقى الله مريضي لاصو من شهر كذا، فإنهم نصوا على تعيين الزمن في مثله. قوله: (لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة) هذا أحد أقوال ثلاثة والأصح أنّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقوله تعالى: ﴿لم نك من المصلين﴾ الآية فيعذبون على تركها عذاباً وائداً على عذاب الكفر.

رابعها (العلم بالوجوب) وهو شرط (لمن أسلم بدار الحرب) وإنما يحصل له العلم الموجب باخبار رجلين عدلين، أو رجل وامرأتين مستورين أو واحد عدل، وعندهما لا تشترط العدالة، ولا البلوغ، والحرية وقوله (أو الكون) شرط لمن نشأ (بدار الإسلام) فإنه لا عذر له بالجهل (ويشترط لوجوب أدائه) الذي هو عبارة عن تفريغ الذمة في وقته (الصحة من مرض) لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضاً﴾ الآية (و) الصحة أي الخلو عن (حيض ونفاس) لما قدمناه (والإقامة) لما تلوناه (ويشترط لصحة أدائه) أي فعله ليكون أعم من الأداء والقضاء (ثلاثة) شرائط (النية) في وقتها لكل يوم (والخلو عما ينافيه) أي ينافي صحة فعله (من حيض ونفاس) لمنافاتهما (و) الخلو (عما يفسده) بطرق عليه (ولا يشترط) لصحة (الخلو عن الجنابة) لقدرته على الإزالة وضرورة حصولها ليلاً وطرق النهار وليس العقل

قوله: (وإنما يحصل له العلم الموجب) أي للخطاب. قوله: (مستورين) الظاهر أنه بصيغة الجمع، وغلب جانب الرجل فذكر. قوله: (أو واحد عدل) قال في الينابيع: العدل من لم يطعن عليه في بطن، ولا فرج ومنه الكذب لخروجه من البطن ا هـ در من الشهادة، وذكر في مسائل شتى من القضاء أنه يشترط في أخبار المسلم الذي لم يهاجر بالشرائع أحد شطري الشهادة أي أما العدد وأما العدالة من غير ذكر خلاف، وظاهر كلام المؤلف أن الإمام يشترط البلوغ، والحرية في المخبر ويحرر. قوله: (وعندهما لا تشترط العدالة) أي في المخبر أي ولو واحداً، وأفاد أنه لا بدّ من العلم اتفاقاً فإذا لم يعلم على اختلاف القولين، ثم علم بافتراض الصوم ليس عليه قضاء ما مضى إذ لا تكليف بدون العلم ثمة للعذر كذا في الشرح. قوله: (أو الكون) أي الحلول، وهو عطف على العلم أفاده في الشرح. قوله: (شرط لمن نشأ) الأولى أن يؤخره عن قوله: بدار الإسلام، ويقول: وهو شرط لمن نشأ بها. قوله: (عن تفزيغ الذمة) أي ذمة المكلف عن الواجب في وقته المعين له. قوله: (الآية) تمامها، أو على سفر فعدة من أيام أخر. قوله: (أي الخلق) إنما أوله بذلك لأنّ دم الحيض والنفاس دم صحة لا مرض. قوله: (لما قدمناه) أي من أنهما ليسا أهلاً للصوم. قوله: (لما تلوناه) أي بقوله الآية، وقد ذكرنا تمامها، والأولى للشرح ذكرها ليتم له المرام. قوله: (في وقتها) الوقت بالنسبة لأداء رمضان بعد الغروب إلى قبيل الضحوة فسقى أي جزء منه، وجدت صح، وبالنسبة لقضائه الليل كله، ولا تجزىء النية بعد طلوع الفجر. قوله: (أي ينافي صحة فعله) الأظهر حذف صحة. قوله: (من حيض ونفاس) فالخلو عنهما من شروط الوجوب أي وجوب الأداء وشروط الصحة. قوله: (لمنافاتهما) الأولى زيادة إياه. قوله: (بطروه عليه) متعلق بيفسده. قوله: (لقدرته على الإزالة) أي بخلاف الحيض والنفاس. قوله: (وضرورة حصولها) أي ولضرورة حصولها يعني أن الإنسان قد يضطر إليها ليلاً ويطرأ عليه النهار أي يطلع عليه الفجر أي من غير تمكن من الغسل، وليس القصد التقييد بالضرورة أي بل المراد أنّ ذلك قد يحصل فلم يعتبر الشارع ذلك والإقامة من شروط الصحة فإنّ الجنون إذا طرأ وبقي إلى الغروب صح صومه (وركنه) أي الصيام (الكف) أي الإمساك (عن قضاء شهوتي البطن) (والفرج و) عن (ما ألحق بهما) مما سنذكره (وحكمه سقوط الواجب) أي اللازم فرضاً كان أو غيره (عن الذمة) بإيجاب الله أو العبد (والثواب) تكرماً من الله (في الآخرة) إنّ لم يكن منهياً عنه فإنّ كان منهياً كصوم النحر، فحكمه الصحة والخروج عن العهدة والأثم بالإعراض عن ضيافة الله تعالى، وحكمة مشروعية الصوم منها أنّ به سكون النفس الأمارة بإعراضها عن الفضول لأنها إذا جاعت شبعت جميع الأعضاء فتنقبض اليد، والرجل والعين، وباقي الجوارح عن حركاتها، وإذا شبعت النفس جاعت الجوارح بمعنى قويت على البطش، والنظر وفعل ما لا ينبغي فبانقباضها يصفو القلب وتحصل المراقبة، ومنها العطف على المساكين بالإحساس، وألم

مفسداً، وإن حصل بغير ضرورة كما اعتبر السفر مرخصاً وإنْ لم يكن فيه مشقة نظراً للشأن، والأولى الاستدلال بفعله على فإنه قد كان يصبح صائماً، وهو جنب. قوله: (حصولها) أي الجنابة. قوله: (وطرق النهار) أي مع طرق النهار فإنّ الإنسان قد لا يتمكن من الغسل ليلاّ فيظهر النهار أي اليوم (١٠) وهو متلبس بها. قوله: (إذا طرأ) أي بعد النية، والأولى ذكر السفر مع الجنون. قوله: (وعما ألحق بهما) من نحو الدواء. قوله: (وحكمه) أي الصوم من حيث هو. قوله: (أو العبد) وإيجابه بنذره، أو الشروع فيه، وهذا في حق صوم واجب، أو نفل. قوله: (تكرماً من الله) أي حال كون الثواب تكرماً من الله لا بطريق الإيجاب، ولا بطريق الوجوب. قوله: (والإثم بالأعراض عن ضيافة الله تعالى) فيه أنّ الإثم من جهة لا ينافي حصول الثواب من جهة أخرى، وهو معنى ما قاله صاحب النهر من أنّ النهى لمعنى مجاور لا ينافي حصول الثواب كالصلاة في الأرض المغصوبة ا ه. قوله: (وحكمة مشروعية الصوم) الأولى زيادة قوله كثيرة. قوله: (سكون النفس) أي عن التحرك فيما لا يرضى. قوله: (الإمارة) أي بالسوء، وقوله بإعراضها متعلق بسكون، والباء للسببية. قوله: (عن الفضول) أي عن الأمور الزائدة التي لا تعني المكلف الحاصلة من الجوارح. قوله: (شبعت جميع الأعضاء) أي انكفت عن التحرك فيما لا يرضى فإن قلت أنّ الجوع يكفها عن التحرك في الطاعات أيضاً أجيب بأنه ليس المراد بالجوع الجوع المفرط المؤدي إلى ذلك. قوله: (عن حركاتها) أي السيئة. قوله: (بمعنى قويت) فالمراد بالجوع هنا الطلب، فدفع بهذا التفسير ما يتوهم من أنّ الجوع يقتضي الانكفاف. قوله: (وفعل ما لا ينبغي) من عطف العام. قوله: (فبانقباضها يصفو القلب) فإنّ الموجب لكدوراته فضول الجوارح، فإذا حبست عنها صفا، وبه تبلغ الدرجات العلى كذا في

 <sup>(</sup>١) قوله وهو متلبس بها يوجد هنا في بعض النسخ زيادة نصها وفرق بين الحصول والتحصيل فإن تحصيلها مع طرو النهار مفسد فتأمل اه.

الجوع لمن هو وصفه أبداً فيحسن إليه، ولذا لا ينبغي الإفراط في السحور لمنعه الحكمة المقصودة، والإتصاف بصفة الملائكة ولا يدخل الرياء في صوم الفرض.

#### نصل

في صفة الصوم، وتقسيمه (ينقسم الصوم إلى ستة أقسام) ذكرت مجملة ثم مفصلة

الشرح. قوله: (وتحصل المراقبة) أي المحافظة على أوامر الله تعالى، ونواهيه. قوله: (ومنها العطف على المساكين) قال في الشرح: فإن الصائم لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات تذكر من هذا حاله في عموم الأوقات فيسارع إليه بالرقة، والرحمة، وحقيقتها في حق الإنسان نوع ألم باطني، فينال بذلك ما عند الله تعالى من حسن الجزاء، ومنها موافقته الفقراء بتحمل ما يتحملون أحياناً، وفي ذلك رفع حاله عند الله. قوله: (لمن هو وصفه أبداً) اللام بمعنى على، ومصدوق من المساكين، والأولى حذفه للإستغناء عنه بقوله على المساكين. قوله: (ولذا) أي لما ذكر من الحكم. قوله: (في السحور) بالضم الفعل أي الأكل. قوله: (والاتصاف) بالرفع عطف على قوله العطف، وهو صريح(١) ما في الشرح. قوله: (بصفة الملائكة) فإنهم لا يأكلون، ولا يشربون، وهم متلبسون بالعبادة. قوله: (ولا يدخل الرياء في صوم الفرض) وفي سائر الطاعات يدخل لأنّ النبي ﷺ قال: «ويقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به» نفي شركة الغير وهذا لم يذكر في سائر الطاعات كذا في الشرح، وفيه أن الفرائض كلها لا رياء فيها قال في الدر قبيل باب صفة الصلاة ولا رياء في الفرائض في حق إسقاط الواجب، وكذا ذكره آخر الحظر، فلا خصوصية للصوم أما إذا كان أحسنها بين الناس، وكان بحيث لو كان في الخلوة لا يحسن فليس له ثواب الإحسان، ثم الحديث عام للصوم الفرض والنفل لأن إمساكه في خلوته إنما هو الله تعالى، وقيل في معنى الحديث: إنَّ الحسنات تؤخذ في المظالم إلا الصوم وقيل: أنه لم يعبد به غيره، وقيل: غير ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله

## نصل: ني صفة الصوم وتقييمه

الصفة هو كونه فرضاً، أو واجباً الخ، والتقسيم باعتبارها. قوله: (ينقسم الصوم إلى ستة أقسام) أي إجمالاً، وبالتفصيل هي ثمانية لأنّ الفرض أما معين، وهو صوم رمضان أداء أو غير

<sup>(</sup>١) قوله ما في الشرح يوجد هنا في بعض النسخ زيادة نصها ويحتمل أنه منصوب بالعطف على الحكمة اهـ.

لكونه أوقع في النفس (فرض) عين (وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه أما) القسم الأول وهو (الفرض فهو صوم) شهر رمضان أداء وقضاء (وصوم الكفارات) الظهار، والقتل واليمين وجزاء الصيد، وفدية الأذى في الإحرام لثبوت هذه بالقاطع من الأدلة سنداً، ومتناً والإجماع عليها (و) من هذا القسم الصوم (المنذور) فهو فرض (في الأظهر) لقوله تعالى:

معين، وهو صومه قضاء والواجب كذلك فالمعين كالنذر المعين، وغير المعين كالنذر المطلق أفاده في الدر. قوله: (ذكرت) أي الأقسام مجملة أي لم يبين فيها الأفراد، ثم مفصلة ببيان أفرادها. قوله: (لكونه أوقع في النفس) أي لكون التفصيل المفهوم من قوله مفصلة، وذلك لذكره بعد الاشتياق إلى البيان. قوله: (وصوم الكفارات) لكنه فرض عملاً لا اعتقاداً، ولذا لا يكفر جاحده در. قوله: (الظهار) أي كفارة الظهار الخ وقوله: والقتل أي الخطأ، ومثله كفارة الإفطار، وإنما لم يذكرها لأنها مثلها، وأما صوم المتعة، والقران فليس من صوم الكفارات، وإنْ كان فرضاً فسقط ما في السيد. قوله: (وفدية الأذي) كما إذا حلق، أو لبس بعذر فإنه يخير بين الذبح، والإطعام، والصيام فإذا اختار الصوم كان فرضاً. قوله: (لثبوت هذه بالقاطع) عله لكونها فرضاً إلا أنّ الإجماع لم ينعقد على فرضية الكفارات فلذا كان عملياً فيها كما في سكب الأنهر، والقاطع هو القرآن فالظهار في المجادلة، والقتل في النساء، واليمين في المائدة وكذا جزاء الصيد وفدية الأذى في البقرة في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مَنْكُمْ مُرْيَضًا أُو بِه أذى من رأسه ﴾ [البقرة: ٢] الآية. قوله: (سنداً) أي رجالاً، والمراد بقطعية السند أنّ رجاله ثقات وبقطعية المتن أي اللفظ أنه لم ينسخ بغيره، ولم يعارضه ما هو أقوى منه مما يدل عليه. قوله: (والإجماع عليها) قد علمت ما ذكره في سكب الأنهر من أنَّ الإجماع لم ينعقد على فرضية الكفارات حتى عد صاحب الملتقى صوم الكفارات من الواجب. قوله: (فهو فرض في الأظهر) أي فرض عملي لأنّ مطلق الإجماع لا يفيد الفرض القطعي در، وقيل أنه واجب لأنه خص من آية وليوفوا نذورهم النذر بما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض، فلم يبق قطعياً، وصار كخبر الواحد، وبمثله يثبت الوجوب لا الفرض كذا في الشرح والحاصل أنَّ القولين مر جحان.

تنبيه: الصوم اللازم ثلاثة عشر قسماً سبعة منها يجب فيها التتابع وهي رمضان، وكفارة القتل، وكفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الإفطار في رمضان، والنذر المعين وغير المعين، إذا التزم فيه التتابع، أو نواه إلا أنّ صوم كفارة القتل والظهار والإفطار واليمين والنذر المطلق إذا ذكر فيه التتابع، أو نواه إذا أفطر في خلاله استقبله، واستأنفه وصوم رمضان، والنذر المعين لا يلزم فيهما الاستئناف بقطع التتابع، وستة لا يجب فيها التتابع وهي قضاء رمضان وصوم الممتعة وصوم كفارة الحلق وصوم جزاء الصيد وصوم النذر المطلق عن ذكر التتابع، أو نيته وصوم اليمين بأن قال: والله لأصومن شهراً هذا محصل ما في شرح السيد. قوله: (فهو قضاء

وليوفوا نذورهم (وأما) القسم الثاني وهو (الواجب فهو قضاء ما أفسده من) صوم (نفل) لوجوبه بالشروع وصوم الاعتكاف المنذور (وأما) القسم الثالث، وهو (المسنون فهو صوم عاشوراء) فإنه يكفر السنة الماضية (مع) صوم (التاسع) لصومه العاشر، وقال لئن: بقيت إلى قابل لأصومن التاسع (وأما) القسم الرابع وهو (المندوب فهو صوم ثلاثة) أيام (من كل شهر) ليكون كصيام جميعه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها (ويندب كونها) أي الثلاثة (الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر) سميت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها لما في أبي داود كان رسول الله في يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة قال: وقال هو كهيئة الدهر أي كصيام الدهر (و) من هذا القسم (صوم) يوم الإثنين (و) يوم (الخميس) لقوله في: «تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» (و) منه (صوم ست من) شهر (شوال) لقوله في: «من صام رمضان فأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» (ثم قيل الأفضل

ما أفسده) وكذا إتمامه بعد الشروع فيه أفاده السيد. قوله: (فإنه يكفر السنة الماضية) والمراد الصغائر وأما صوم يوم عرفة فيكفر ذنوب سنتين الماضية والآتية لأنه شرع محمدي بخلاف الأول فإنه شرع موسوي، وعد صاحب الدر صوم عرفة من المندوب. قوله: (مع صوم التاسع) أي أو الحادي عشر لما يأتي للمصنف فتنتفي الكراهة بضم يوم قبله، أو بعده. قوله: (لئن بقيت إلى قابل) أي إلى عام قابل، ولم يبق ﷺ إليه. قوله: (من جاء) أتى به دليلاً على قوله: كصيام جميعه كأنه قال لقوله تعالى من جاء. قوله: (ويندب كونها الأيام البيض) أفاد أن صوم ثلاثة أيام من الشهر أياً كانت مندوب، وكونها خصوص هذه الأيام مندوب آخر فمن صام غيرها منه أتى بأحد المندوبين. قوله: (بذلك) أي بالبيض. قوله: (لتكامل ضوء الهلال) فالمراد بياض ليلها فالأولى أنْ يقول أيام البيض أي أيام الليالي البيض. قوله: (أنّ نصوم البيض) أي أيام البيض، وقوله: ثلاث بالتذكير في المفردات وتأنيث عشرة في الكل بدل من البيض، ومصدوقه الليالي. قوله: (قال) أي الراوي. قوله: (وقال) أي النبي على قوله: (أي كصيام الدهر) لأن كل يوم بعشرة فكأنه صام الشهر كله، ومن اعتادها فكأنما صام الدهر كله. قوله: (صوم يوم الاثنين ويوم الخميس) ولو لحاج لا يضعفه الصوم قاله السيد. قوله: (تعرض الأعمال) أي يعرضها الحفظة على بعضهم فما كان من خير، أو شر أثبتوه، وما كان من مباح أزالوه. قوله: (ومنه صوم ست من شهر شوال) قال في البحر: لست من شوال صومها مكروه عند الإمام متفرقة، أو متتابعة لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأساً ا هـ. قوله: (كان كصيام الدهر) لأن جملة ما صامه برمضان ستة وثلاثون يوماً كل يوم بعشر فهي ثلثمائة وستون يوماً، وهي عدد أيام السنة، والمراد أنه يحصل له ثواب عظيم، وإنْ اختلفت الكيفية، فإنه لا شك أنّ

وصلها) لظاهر قوله فأتبعه (وقيل تفريقها) إظهاراً لمخالفة أهل الكتاب في التشبيه بالزيادة على المفروض (و) منه (كل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة) الشريفة (كصوم داود عليه) الصلاة و(السلام وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى) لقول النبي على: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصفه، ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يفطر يوما، ويصوم يوما رواه أبو داود وغيره (وأما) القسم الخامس وهو (النفل فهو ما سوى ذلك) الذي بيناه (مما) أي صوم (لم يثبت) عن الشارع (كراهيته) ولا تخصيصه بوقت (وأما) القسم السادس وهو (المكروه فهو قسمان مكروه تنزيها ومكروه تحريماً الأول) الذي كره تنزيها (كصوم) يوم (عاشوراء منفرداً عن التاسع) أو عن الحادي عشر (والثاني) الذي كره تحريماً (صوم العيدين) الفطر والنحر للإعراض عن ضيافة الله ومخالفة الأمر (و) منه صوم (أيام التشريق) لورود النهي عن صيامها وهذا التقسيم ذكره المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله وقد صرح بحرمة صوم العيدين وأيام التشريق في البرهان (وكره إفراد يوم الجمعة) بالصوم لقوله على: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» رواه مسلم (و) كره (إفراد يوم السبت) به لقوله على: «لا تصوموا يوم السبت إلا قيام افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم السبت) به لقوله هية: «لا تصوموا يوم السبت إلا قيام افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم السبت) به لقوله هية المهام السبت إلا قيام افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم

ثواب الصائم بالفعل أكثر لأنّ صوم كل يوم بعشرة فهي تزيد على ما ذكر بأضعاف كثيرة. قوله: (لظاهر قوله فاتبع) أي والوصل فيه تحقيق تمام المتابعة. قوله: (وقبل تفريقها) قال في التنوير وشرحه: وندب تفريق صوم الست من شوال، ولا يكره التتابع على المختار خلافاً للثاني حاوي. قوله: (في التشبيه) الأولى حذفه، ويقول في الزيادة: ويكون متعلقاً بالمخالفة. قوله: (وأحبه) أي أكثره ثواباً. قوله: (كان ينام الغ) في نسخة بواو وفي نسخ بحذفها، أو هو الذي في السيد والشرح. قوله: (وينام سدسه) ليقوم لصلاة الفجر بنشاط، ويقوم بوظائف الأذكار بعده. قوله: (وكان يفطر يوماً ويصوم يوماً) لئلا تعتاد النفس على الصيام فيصير طبعاً. قوله: (ولا تخصيصه) أي ولا طلب صومه مخصصاً بوقت. قوله: (ومنه صوم أيام التشريق) هي ثلاثة بعد يوم النحر. قوله: (وكره إفراد يوم الجمعة) إلا أنْ يضم إليه يوماً قبله، أو بعده كما في الحديث، واعلم أنه ثبت بالسنة طلب صومه، والنهي عنه، والأخير منهما النهي كما وضحه شرح الجامع الصغير للسيوطي، وذلك لأنّ فيه وظائف فلعله إذا صامه ضعف عن فعلها، وعد في الدر صومه من المندوب، والمعتمد ما هنا. قوله: (لا تخصوا ليلة الجمعة) النهي للتنزيه، والمعنى النهي عن الاستعماد لها بخصوصها، أما إذا كان اتفاقياً، فلا ومع التعمد لا ينتفي والمواب. قوله: (إلا أن يكون في صوم أي مع صوم قبله، أو بعده. قوله: (وكره إفراد يوم السبت) للتشبه باليهود بحر. قوله: (إلا فيما افترض عليكم) مثله ما إذا ضم إليه غيره. قوله: السبت) للتشبه باليهود بحر. قوله: (إلا فيما افترض عليكم) مثله ما إذا ضم إليه غيره. قوله:

إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه الرواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي (و) كره إفراد (يوم النيروز) أصله نوروز لكن ما لم يكن في أوزان العرب فوعول أبدلوا الواو ياء وهو يوم، في طرف الربيع (أو) إفراد يوم (المهرجان) معرب مهر كان وهو يوم في طرف الخريف لأن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها (إلا أن يوافق ذلك اليوم (عادته) لفوات علة الكرامة بصوم معتاده (وكره صوم الوصال ولو) واصل بين (يومين) فقط للنهي عنه (وهو) أي الوصال (أن لا يفطر بعد الغروب أصلاً حتى يتصل صوم الغد بالأمس) وكره صوم الصمت وهو أن يصوم ولا يتكلم بشيء فعليه أن يتكلم بخير وبحاجة دعت إليه (وكره صوم اللهر) لأنه يضعفه أو يصير طبعاً له ومبنى العبادة على مخالفة العادة ولا تصوم المرأة نفلاً بغير رضا زوجها وله أن يفطرها لقيام حقه واحتياجه، والله الموفق.

### فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط

فيه ذلك (أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية) لما يصومه (ولا تبييتها) أي النية

(الإلحاء عنبة) أي قشر عنبة. قوله: (فليمضغه) بفتح الياء والضاد المعجمة. قوله: (أصله نوروز) ومعناه اليوم الجديد فنو بمعنى الجديد، وروز بمعنى اليوم. قوله: (وهو يوم في طرف الربيع) هو اليوم الذي تحل فيه الشمس برج الحمل. قوله: (وهو يوم في طرف الخريف) المراد منه أول حلول الشمس في الميزان، وهذا اليوم، والذي قبله عيدان للفرس. قوله: (إلا أن يوافق ذلك اليوم) أي الصادق باليومين قبله، واستثنى في عدمة الفتاوى من كراهة صوم النيروز والمهرجان ما إذا صام يوماً قبلهما، فلا يكره كما في يوم الشك اه، وقيد كراهة صومهما في الدر بما إذا تعمده. قوله: (وكره صوم الوصال) أي لغيره على أما هو فلا يكره له. قوله: (ولا يتكلم بشيء) أي معتقداً أن ذلك قرية أما إذا سكت بالعادة فلا كراهة قوله: (ولا تصوم المرأة نفلاً) أما الفرض، ولو عملاً فلا يتوقف على رضاه لأنّ تركه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي الدر ولا تصوم المرأة نفلاً إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به، ولو فطرها وجب القضاء بإذنه، أو بعد البينونة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

### فصل: فيها لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط فيه ذلك

إنما قدم ذكر ما لا يشترط فيه على ما يشترط، وإنْ كانت الواو لا تفيد ترتيباً لقلة أقسامه، لأفضليته لأنّ فيها ذكر رمضان أداء، وأفرد اسم الإشارة باعتبار المذكور. قوله: (تعيين النية) من إضافة المصدر إلى مفعوله كقوله: ولا تبييتها.

فيه (فهو أداء رمضان و) أداء (النذر المعين زمانه) كقوله: لله علي صوم يوم الخميس من هذه الجمعة فإذا أطلق النية ليلته أو نهاره إلى ما قبل نصف النهار صح، وخرج به عن عهدة المندور (و) أداء (النفل فيصح) كل من هذه الثلاثة (نية) معينة مبيتة (من الليل) وهو الأفضل، وحقيقة النية قصده عازماً بقلبه صوم غد، ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر رمضان إلا ما ندر، وليس النطق باللسان شرطاً ونفي صيام من لم يبيت النية نفي كمال فتصح النية، ولو نهاراً (إلى ما قبل نصف النهار) لأنّ الشرط وجود النية في أكثر النهار احتياطاً، وبه توجد في كله حكماً للأكثر وخص هذا بالصوم فخرج الحج والصلاة لأنهما

قوله: (وأداء النذر المعين زمانه) أما قضاء النذر المعين، ولا يكون إلا في نذر معلق على شرط يراد كونه فلا بد فيه من التعيين، والتبييت. قوله: (إلى ما قبل نصف النهار) أي، ولو بشيء يسير لأنّ الأكثر وجد مصاحباً لها. قوله: (وخرج به) أي بصومه. قوله: (وأداء النفل) المراد بالنفل ما عدا الفرض والواجب أعم من أن يكون سنة، أو مندوباً، أو مكروهاً كما في البحر. قوله: (من الليل) فلا تصح قبل الغروب، ولا عنده در. قوله: (قصده عازماً بقلبه) أي قصد المكلف جازماً بقلبه فإنْ فنوى أنْ يفطر غداً إن دعى إلى دعوة، وإن لم يدع يصم لا يصير صائماً بهذه النية فإنْ أصبح في رمضان لا ينوي صوماً ولا فطراً، وهو يعلم أنه رمضان لأظهر أنه لا يصير صائماً، ومن تسحر بأكبر الرأي أن الفجر لم يطلع لا بأس به إذا كان الرجل لا يخفى عليه مثل ذلك، وإنْ كان ممن يخفى عليه فسبيله أنْ يدع الأكل ولا يجوز الإفطار بالتحري في ظاهر الرواية وإن أراد أن يعتمد في التسحر على صياح الديك أنكر ذلك بعض مشايخنا، وقال بعضهم لا بأس به إذا كان قد جربه مراراً، وظهر أنه يصيب الوقت هندية. قوله: (ولا يخلو مسلم عن هذا) أي عن قصد الصوم عازماً بالقلب، وقالوا: التسحر في رمضان نية. قوله: (إلا ما ندر) كأن كان فاسقاً ماجناً، أو نائماً من وقت الغروب، أو قبله إلى طلوع الفجر، أو مغمى عليه كذلك. قوله: (وليس النطق باللسان شرطاً) إلا أنّ التلفظ بها سنة كما في الحدادي أي سنة المشايخ كما في تحفة الأخيار. قوله: (ونفي صيام من لم يبيت النية) أي في قوله على: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ويعزم. قوله: (نفي كمال) يدل له ما ثبت أنه ﷺ لما شهد عنده أعرابي برؤية الهلال قال لرجل: أذن في الناس من أكل فليمسك بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. قوله: (ولو نهاراً إلى ما قبل نصف النهار) المراد أنه من الليل إلى هذا الوقت ظرف النية فمتى حصلت في جزء من هذا الزمان صح الصوم لما ذكره المصنف، وإن نوى الصوم من النهار ينوي أنه صائم من أوله حتى لو نوى قبل الزوال أنه صائم من حين نوى لا من أول النهار لا يصير صائماً حموي، وإنما تجوز قبل الضحوة، إذا لم يوجد قبلها ما ينافي الصوم كأكل وشرب، وجماع ولو ناسياً فإنْ وجد ذلك بعد طلوع الفجر لا تجوز هندية عن شرح الطحاوي. قوله: (احتياطاً) أي إنما اشترط وجود النية في أكثر

أركان فيشترط قرانها بالعقد على أدائها ابتداء وإلا خلا بعض الأركان عنها فلم يقع عبادة والصوم ركن واحد وقد وجدت فيه، وإنما قلنا إلى ما قبل نصف النهار تبعاً للجامع الصغير (على الأصح) احتراز عن ظاهر عبارة القدوري وإنما قال (ونصف النهار من) ابتداء (طلوع الفجر إلى) قبيل (وقت الضحوة الكبرى) لا عندها لأنّ النهار قد يطلق على ما عند طلوع الشمس إلى غروبها لغة وعند الزوال نصفه فيفوت شرط صحة النية بوجودها قبيل الزوال (ويصح أيضاً) كل من أداء رمضان والنذر المعين والنفل (بمطلق النية) من غير تقييد بوصف للمعيارية، والنذر معتبر بإيجاب الله تعالى (وبنية النفل) أيضاً (ولو كان) الذي نواه (مسافراً

النهار، ولم تكف إذا وجدت في نصفه للاحتياط في أمر العبادة. قوله: (وبه) أي بوجود النية في أكثر النهار. قوله: (للأكثر) الأولى حذفه. قوله: (وخص هذا بالصوم) أي خص أجزاء النية إذا وجدت في الأكثر. قوله: (لأنهما أركان) أي متعددة. قوله: (بالعقد على أدائها) فيه أنّ العقد هو النية فالأولى أنْ يقول: فيشترط قرانها بالابتداء، والضمير في قرانها يرجع إلى النية، ويحتمل أنّ الباء لتصوير قران النية لابتداء الصلاة والحج. قوله: (فلم يقع عبادة) الضمير يرجع إلى الخالي عن النية المفهوم من قوله: والإخلا أي العبادة ذات الأركان: وهي لا تتجزأ حتى يكون البعض عبادة، والبعض غير عبادة. قوله: (احتراز عن ظاهر عبارة القدوري) وهي قوله ما بينه أي طلوع الفجر، وبين الزوال ا ه فإن ظاهرها يفيد أنها إذا وجدت قبل الزوال، وبعد الضحوة الكبرى أنْ تصح، وليس كذلك، وإنما زاد قوله: ظاهر عبارة الخ لأنّ المراد منها من الزوال إلى الضحوة الكبرى فتصح النية قبلها فإذن لا خلاف، والأولى نصب احتراز ليكون علة لقوله قلنا. قوله: (من ابتداء طلوع الفجر) ويكون من أول استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس، ومثله اليوم أي أن النصف يعتبر من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس. قوله: (لا عندها) لأنّ النية حينئذِ لم توجد في الأكثر. قوله: (لأنّ النهار الخ) جعل في غاية البيان أول النهار من طلوع الفجر لغة وفقهاً. قوله: (على ما عند) أي على زمن كائن عند طلوع الشمس الخ. قوله: (فيفوت الخ) أي لو اعتبرنا بالنهار لغة على ما قال: وقلنا: إن النية تصح قبل نصفه لفات شرط الصحة، وهو وجود النية في أكثر اليوم. قوله: (بوجودها قبيل الزوال) لأنه يصدق بوجود النية قبيل الزوال بعد الضحوة الكبرى، وإلى ذلك أشار بقوله قبيل بالتصغير، والحاصل أنا نقسم الزمان من ابتداء طلوع الفجر إلى الغروب بالساعات فإذا وجدت النية في أكثره صحت في هذه الثلاثة، وإلا فلا. قوله: (بمطلق النية) أي بالنية المطلقة عن تقييد بوصف مخصوص، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. قوله: (للمعيارية) أي لأنَّ رمضان معيار لم يشرع فيه صوم آخر فكان متعيناً للفرض، والمتعين لا يحتاج إلى التعيين. قوله: (والنذر معتبر بإيجاب الله تعالى) أي فيجري حكمه فيه أي، والنفل يحصل بالنية المطلقة لعدم احتياج فيه إلى تخصيص. قوله: (وبنية النفل) أي في رمضان، والنذر المعين، ولا يلزم

أو) كان (مريضاً في الأصح) من الروايتين وهو اختيار فخر الإسلام، وشمس الأئمة وجمع وتلغى زيادة النفلية لأنهما لما تحملا المشقة التحقا بمن لا عذر له نظراً لهما (ويصح أداء رمضان بنية واجب آخر) هذا (لمن كان صحيحاً مقيماً) لما أنه معيار فيصاب بالخطأ في الوصف كمطلق النية (بخلاف المسافر فإنه) إذا نوى واجباً آخر (يقع عما نواه من) ذلك (الواجب) رواية واحدة عن أبي حنيفة لأنه صرفه إلى ما عليه، وقالا: يقع عن رمضان (واختلف الترجيح في) صوم (المريض إذا نوى واجباً آخر) بصومه (في) شهر (رمضان) روى الحسن أنه عما نوى، واختاره صاحب الهداية، وأكثر مشايخ بخارى لعجزه المقدر وقال فخر الإسلام، وشمس الأثمة: الصحيح أنه يقع صومه عن رمضان، وفي البرهان، وهو الأصح (ولا يصح) أي لا يسقط (المنذور المعين زمانه) بصومه (بنية واجب غيره بل يقع عما نواه) الناذر (من الواجب) المغاير للمنذور في الروايات كلها ويبقى المنذور بذمته ويقضيه وقيدنا بواجب آخر لأنه لو نوى نفلاً وقع عن المنذور المعين كإطلاق النية، وروي

من نية النفل في رمضان الكفر كما قاله الأكمل في تقريره لأنه لا ملازمة بين نية النفل، واعتقاد عدم الفرضية، أو ظنه فقد يكون معتقداً للفرضية، ومع ذلك ينوي النفل أما إذا انضم إلى نية النفل اعتقاد أنَّ رمضان نفل، أو ظنه فيكفر أفاده صاحب البحر. قوله: (أو مريضاً في الأصح) اعترضه الأكمل في التقرير بأنّ المريض الذي لا يضره الصوم غير مرخص له الفطر عند أئمة الفقه كما شهدت به كتبهم فمن لا يضره الصوم صحيح أي فيتعين عليه صوم رمضان، وليس الكلام فيه، وفيه أنه قد يحصل بالصوم ازدياداً المرض، أو بطء البرء فيباح له حينتذِ الفطر، فلو صامه، ولم يبال بذلك يقال: إنه صام من غير تعين عليه، ومقابل الأصح أنه يقع نفلاً لأنه لما جاز إخلاؤه عن الصوم جاز له شغله بالراجح في فطره كاليوم الخارج عن رمضان، واختاره جمع كذا في الشرح فالروايتان مصححتان. قوله: (نظراً لهما) أي لأنالو، أوقعناه نفلاً لزم عليهما قضاء ما أفطراه، وربما تركاه فيعاقبان عليه، إذا أدركا عدة من أيام أخر فكان النظر، والمصلحة في إيقاعه عن الفرض. قوله: (لما أنه معيار) لتعينه بتعيين الشارع قال على الله الله الله المارة المار انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان، بخلاف النذر فإنما جعل بولاية الناذر، وله إبطال صلاحية ما له منح. قوله: (فيصاب بالخطأ) المراد أنه يصاب، ولو قصد غيره وليس المراد بالخطأ ما قابل العمد. قوله: (كمطلق النية) أي كما يصاب بمطلق النية. قوله: (لأنه صرفه إلى ما عليه) فقد شغل الوقت بالأهم، ورمضان في حقه كشعبان في حق المقيم. قوله: (لعجزه المقدر) قال في الشرح لأنّ رخصته متعلقة بخوف ازدياد المرض لا بحقيقة العجز فكان كالمسافر في تعلق الرخصة في حقه بعجز مقدر ا هـ، وقد علمت ما قاله الأكمل وفي الدر عن الأشباه الصحيح وقوع الكل عن رمضان سوى مسافر نوى واجباً آخر واختاره ابن الكمال. قوله: (ولا يصح المنذور الخ) قد تقدم عن المنح ما يفيد الفرق بين رمضان، والنذر المعين.

كتاب الصوم

عن أبي حنيفة أنه يكون عما نواه (فيه) أي الزمن المعين (وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعين النية وتبييتها) ليتأدى به ويسقط عن المكلف (فهو قضاء رمضان وقضاء ما أفسده من نفل، وصوم الكفارات بأنواعها) ككفارة اليمين وصوم التمتع والقران (والنذر المطلق) عن تقييده بزمان وهو اما معلق بشرط ووجد (كقوله إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء) أو مطلق كقوله لله علي صوم يوم لأنها ليس لها وقت معين فلم تتأدى إلا بنية مخصوصة مبيتة، أو مقارنة لطلوع الفجر وهو الأصل، وقدمت عنه للضرورة، ويشترط الدوام عليها فلو رجع عما نوى ليلاً لم يصر صائماً، ولو أفطر لا شيء عليه إلا القضاء بانقطاع النية بالرجوع، فلا كفارة عليه في رمضان إلا أن يعود إلى تجديد النية، ويحصل مضيه فيه في وقتها تجديداً لها، ولا تبطل النية بقوله أصوم غداً إن شاء الله لأنه بمعنى الاستعانة، وطلب التوفيق إلا أن يريد حقيقة الاستثناء.

قوله: (وروى عن أبى حنيفة أنه يكون عما نواه) أي من النفل. قوله: (وهو ما يشترط له تعيين النية) مما يبتني على اشتراط التعيين أنه لو نوى الكفارة والقضاء جميعاً لم يكن شارعاً في واحد منهما، ويكون متنفلاً، وقال أبو يوسف: أنه يكون قاضياً كذا في سكب الأنهر. قوله: (وتبييتها) فلو نوى تلك الصيامات نهاراً كان تطوعاً، وإتمامه مستحب، ولا قضاء بإفطاره، والتبييت في الأصل كل فعل دبر ليلاً قهستاني. قوله: (وصوم التمتع والقران) بالرفع عطفاً على قوله: قضاء رمضان، وذلك لأنّ الصوم بدل عن الدم الواجب فيهما، وهو دم شكر للتوفيق لإداء النسكين. قوله: (ووجد) أي الشرط. قوله: (أو مطلق) أي عن التعليق. قوله: (لأنها ليس لها وقت معين) أي، وإنما اشترط التعيين، والتبييت فيها لأنّ تلك الصيامات ليس لها وقت معين لأنّ الواجب ثابت في الذمة، وكل زمان صالح لإدائه، وللنفل فلم يقع عما في ذمته إلا بالتعيين، وليس وقتها معياراً لها فاشترط فيه التبييت. قوله: (فلم تتأدى) المناسب حذف الألف للجازم. قوله: (وهو الأصل) أي المقارنة هي الأصل في النية وإنما ذكر باعتبار الخبر. قوله: (للضرورة) لأنّ تحري وقت الفجر مما يشق والحرج مدفوع. قوله: (فلو رجع عما نوى ليلاً لم يصر صائماً) قال في الهندية: ولو نوى من الليل، ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها. قوله: (ولو أفطر) أي في أداء رمضان بعد رجوعه عن نية الصوم ليلاً. قوله: (فلا كفارة عليه في رمضان) لشبهة خلاف من اشترط التبييت. قوله: (إلا أن يعود إلى تجديد النية) استثناء من قوله: لانقطاع النية بالرجوع أي، فإذا جددها صح صومه. قوله: (ويحصل مضيه فيه) أي في الصوم بنيته في وقتها أي النية بعد الفجر إلى قبيل الضحوة الكبرى، وقوله: تجديداً لها أي للنية أي تحصيلاً لها لأنّ الأولى غير معتبرة بسبب الرجوع عنها. قوله: (ولا تبطل النية بقوله أصوم غداً إن شاء الله) لأنّ المشيئة إنما تبطل اللفظ، والنية فعل القلب بحر، ولا يبطل النية ليلا أكله، أو شربه أو جماعة بعدها كذا في حاشية السيد عن

### فصل فيما يثبت به الملال وفي صوم

يوم (الشك وغيره) يجب كفاية التماس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لأنه قد يكون ناقصاً و(يثبت رمضان برؤية هلاله) لقوله على: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» فلذا قال (أو بعد شعبان ثلاثين) يوماً (إن غم الهلال) بغيم وغبار وغيره بالإجماع (ويوم الشك هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل) بحقيقة الحال (بأن غم الهلال) أي هلال رمضان فاحتمل كمال شعبان ونقصانه نظراً إلى قوله على: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس إبهامه في المرة الثالثة يعني تسعة وعشرين» وقوله وهكذا وهكذا أي من غير خنس يعني ثلاثين، فالشك بوجود علة

العلامة مسكين، والتعليل يفيد أنّ المشيئة لا تبطل مطلقاً ولو قصد حقيقته لكن لكلام المؤلف وجه، وهو أنه إذا قصد التعليق كان غير جازم بالنية، وهو ظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

### نصل: نيما يثبت به العلال

أى هلال رمضان وغيره. قوله: (وغيره) كصوم يومين من آخر الشهر. قوله: (يجب) الظاهر منه الافتراض لأنه يتوصل به إلى الفرض، وكذا يجب التماس هلال شوال في غروب التاسع والعشرين من رمضان. قوله: (التماس الهلال) أي طلب رؤيته قال في الشرح: وتكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته لأنه فعل الجاهلية، وفي هذا إشارة إلى أنه لا عبرة بقول المنجمين فلا يثبت به الهلال. قوله: (فإنْ غم عليكم) أي أخفى عليكم. قوله: (فلذا) أي لقوله ﷺ في الحديث فإن غم عليكم الخ. قوله: (وغيره) كظلمة مانعة، أو ضوء كذلك أو دخان. قوله: (هو ما يلي التاسع والعشرين) قال في الهندية هو إذا لم يرَ علامة ليلة الثلاثين، والسماء متغيمة، أو شهد واحد فردت شهادته، أو شاهدان فاسقان فردت شهادتهما ا هـ، وفي شرح المختار أنْ يتحدث الناس بالرؤية ولا تثبت، وظاهر التقييد بأنه ما يلى التاسع والعشرين أنه لا يكره صوم التاسع من ذي الحجة عند الشك في أنه يوم نحر، والظاهر الكراهة ويحرر. قوله: (وقد استوى فيه المخ) بيان لوجه إضافة اليوم إلى الشك. قوله: (بحقيقة الحال) متعلق بالجهل، وحذف من العلم نظيره، أو متعلق بالعلم وحذف من الجهل نظيره. قوله: (بأن غم الهلال) الباء للسببية. قوله: (فاحتمل) بالبناء للمجهول أي احتمل الحال. قوله: (وخنس إبهامه) لم يبين أنه إبهام اليمني، أو اليسرى. قوله: (وقوله) بالجر عطفاً على قوله الأول قال ابن حجر وثواب الناقص كالكامل في الفضل المترتب على رمضان أما ما يترتب على صوم يوم الثلاثين من ثواب واجبه أي فرضه، ومندوبه عند سحوره، وفطوره فهو زيادة يفوق بها الناقص كغيم في الثلاثين أمن رمضان هو أو من شعبان أو نعم من رجب (وكره فيه) أي يوم الشك (كل صوم) من فرض وواجب وصوم ردد فيه بين نفل وواجب (إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر) فإنه لا يكره لحديث السرار إذا كان على وجه لا يعلم العوام ذلك ليعتادوا صومه ظناً منهم زيادته على الفرض، وإذا وافق معتاده فصومه أفضل اتفاقاً واختلفوا في الأفضل إذا لم يوافق معتاده قيل: الأفضل الفطر احترازاً لظاهر النهي وقيل: الصوم اقتداء بعلي، وعائشة رضي الله عنهما فإنهما كانا يصومانه (وإنْ ظهر أنه) من (رمضان

فلرمضان فضل من حيث هو بقطع النظر عن مجموع أيامه كمغفرة الذنوب لمن صامه إيماناً، واحتساباً، والدخول من باب الجنة المعد لصائمه، وغير ذلك من التكريم، وهذا لا فرق فيه بين كونه ناقصاً، أو تاماً، وأما الثوبا المترتب على كل يوم بخصوصه فأمر آخر قد يثبت للكامل بسببه ما لا يثبت للناقص، ونظم العارف بالله تعالى الأجهوري أشهر الصوم التامة، والناقصة في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم فقال:

وفرض الصيام ثاني الهجرة فأربعا تسعاً وعشرين يوماً كذا لبعضهم، وقال الهيتمي وللدميري أنه شهران

فصام تسعة نبي الرحمة زاد على ذا بالكمال اتسما ما صام كاملا سوى شهرا علم وناقص سواه خذ بياني

اه من شرح السيد ملخصاً. قوله: (أو يغم من رجب) الضمير في يغم يعود إلى شعبان أي أو يغم هلال شعبان من رجب فأكملت عدته، فإذا لم ير هلال رمضان يقع الشك في الثلاثين من شعبان أهو الثلاثون فيكون رجب ناقصاً، واليوم شعبان أهو الثلاثون فيكون رجب ناقصاً، واليوم الآتي أول رمضان. قوله: (لحديث السرار) فإنه يدل على استحباب صوم آخر شعبان، وهو قوله على لرجل: «هل صمت من سرار شعبان قال: لا قال: فإذا أفطرت فصم يوماً مكانه»، وفيه أن محله في آخر شعبان المحقق، ويوم الشك يحتمل أنه من رمضان. قوله: (إذا كان على وجه الغ) شرط في قوله لا يكره. قوله: (ذلك) أي الصوم. قوله: (ليعتادوا) علة للمنفي، وهو قوله: يعلم أي فإنهم إذا عملوا اعتادوا، ولو قال لئلا يعتادوا الخ أي إنما شرطنا ذلك لئلا يعتاد، والكان أوضح. قوله: (ظناً منهم) علة لقوله ليعتادوا. قوله: (زيادته) أي صوم يوم الشك. قوله: (لظاهر النهي) هو قوله على "لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق صوماً كان يصومه أحدكم»، وفي الشرح الكبير عن ظاهر النهي، وهو الأولى. قوله: (وقيل: الصوم الغ) هو الذي جزم به المصنف فيدل على أنه صحيح، والكلام الآتي يدل على أنه أفضل في حق الخواص فقط، وفي عبارة التنوير وشرحه، وإلا يصومه الخواص، ويفطر غيرهم بعد الزوال به يفتى نفياً لتهمة النهى اه فأفاد الخلاف في أفضلية صومه للخواص قال غيرهم بعد الزوال به يفتى نفياً لتهمة النهى اه فأفاد الخلاف في أفضلية صومه للخواص قال

أجزأ عنه) أي عن رمضان (ما صامه) بأي نية كانت إلا أنْ يكون مسافراً ونواه عن واجب آخر كما تقدم وإنْ ظهر من شعبان، ونواه نفلاً كان غير مضمون لدخول الإسقاط في عزيمته من وجه وكراهة الواجب لصورة النهي كصلاته في أرض الغير وهو دون كراهته على أنه من رمضان لعدم التشبه، وأما كراهة النفل مع الترديد فلأنه ناو للفرض من وجه وهو أن يقول: إنْ كان غداً من رمضان فعنه وإلا فتطوع (وإن ردد) الشخص (فيه) أي في يوم الشك (بين

في شرح السيد: ومنه أي من قوله: إلا صوم نفل المقتضى عدم الكراهة يعلم أنّ ما استفيد من كلام المصنف من أنّ صوم يوم الشك نفلاً لا يكره مطلقاً سواء وافق صوماً يعتاده أم لاوسواء صامه بانفراده أم لا بأن ضم إليه غيره وسواء كان ما ضمه إليه يوماً واحداً أم لا بأن كان يومين فأكثر مسلم لا غبار عليه، ولا ينافيه ما يأتي من قوله، وكره صوم يوم، أو يومين من آخر شعبان لأنه مقيد بما إذا كان التقدم على قصد أن يكون من رمضان ا ه. قوله: (إلا أن يكون مسافراً) هو مذهب الإمام كما سبق. قوله: (للخول الإسقاط في عزيمته) أي في نية صومه من وجه، وهو ما إذا ظهر أنه من رمضان فإنه يجزى عنه فكأنه لم يشرع ملتزماً، بل مسقطاً من هذا الوجه فلا قضاء عليه لو أفسده. قوله: (وكراهة الواجب الخ) الأولى ما فعله في الشرح حيث قال: أما كراهة صومه على أنه من رمضان فلقوله على: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم»، وفيه تشبه بأهل الكتاب في زيادة مدة الصوم فإن ظهرت رمضانيته أجزأه، وإنّ أفطره فظهر أنه من شعبان لم يقضه كالمظنون لشروعه مسقطاً، وأما كراهة الواجب الخ، والفرق بين ظهر الجمعة الذي يصلى بنية الشك في صحة الجمعة حيث ينوي فيه الفرض، وبين صوم الشك حيث لا ينوى فيه الفرض أن نية التعيين في الصلاة لازمة لكون وقتها ظرفاً يسعها، وغيرها بخلاف الصوم فظهر الجمعة لا يصح، ولو في وقتها إلا أن نواه على التعيين بخلاف وقت الصوم فإنه معيار لا يسع غيره سيد عن الحموي، وهذا إنما يرد على مذهب أبي يوسف لا على المعتمد بقى أنّ ما ذكره المصنف من حديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم لا أصل له كما قاله الزيلعي. قوله: (لصورة النهي) أي المنهى عنه يعنى أنْ صورة الواجب كصورة الفرض للقرب بينهما فلذاكره، ولو ظهرت رمضانيته في هذه الصورة أجزأه لو مقيماً، ولو مسافراً فعن الواجب عند الإمام، ولو ظهر من شعبان فعما نوى في الصحيح كذا في الشرح. قوله: (كصلاته في أرض الغير) فإن الكراهة هنا للعارض المجاور، وهو الأداء في ملك الغير بلا رضاه كما كره الواجب للعارض وهو تصوره بصورة المنهى عنه. قوله: (لعدم التشبه) أي بأهل الكتاب في الزيادة على مقدار الصوم بقى ما لو ردد بين واجب، ونفل ومكروه تنزيهاً ولو تردد بين فرض وواجب كره فإنْ ظهر أنه من شعبان لم يجز عن الواجب لأنّ الجهة لم تثبت للتردد فيها، وأصل النية لا يكفيه، ويكون فرضاً غير مضمون بالقضاء إذا كان غير رمضان لشروعه فيه مسقطاً.

كتاب الصوم

صيام وفطر) كقوله: إن كان من رمضان فصائم، وإلا فمفطر (لا يكون صائماً) لأنه لم يجزم بعزيمته فإن ظهرت رمضانيته قضاء، ثم شرع في بيان تقديم الصوم من غير شك على جهة الاحتياط فقال (وكره صوم يوم أو يومين من آخر شعبان) لقوله على بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فيصومه» متفق عليه، والمراد به التقديم على قصد أن يكون من رمضان لأن التقديم بالشيء على الشيء أن ينوي به قبل حينه وأوانه ووقته وزمانه، وشعبان وقت التطوع فإذا صام عن شعبان لم يأت بصوم رمضان قبل زمانه، وأوانه فلا يكون هذا تقدماً عليه من فوائد شيخي العلامة شمس الدين محمد المحبي رحمه الله (لا يكره) صوم (ما فوقهما) أي اليومين كالثلاثة فما فوقها من آخر شعبان كما في الهداية (و) المختار أن (يأمر المفتي العامة) بإظهار النداء (بالتلوم) أي بالإنتظار بلا نية صوم في

قوله: (لا يكون صائماً) كما أنه ليس بصائم لو نوى إنه إنْ لم يجد غداء فصائم، وإلا فمفطر تنوير. قوله: (والمراد به التقديم الخ) فيه تأمل إذ ليس ذلك بلازم لأنّ العلة المعقولة توهم الزيادة، ولو من بعض الناس، وهذه تتحقق بتقديم الصوم، ولو على أنه من شعبان، ومعنى الحديث لا تصوموا قبل رمضان الخ، ومما يدل على ما ذكرنا قوله: لا تقدموا الشهر أي شهر الصيام المفروض بغيره، وكذا ذكر في التحفة، ونصها الصوم قبل رمضان بيوم، أو يومين مكروه أي صوم كان، وما ذكره المحبى أخذه في الفوائد، وأفاده في العناية، ومثله في الإيضاح، ونصه لا بأس بصوم يوم، أو يومين، أو ثلاثة قبل رمضان لما روى أنه على كان يصل شعبان برمضان، والمراد بقوله ﷺ: «لا تقدموا الحديث استقبال الشهر بصوم منه» ومثله في الدراية قال الكمال: وما في التحفة أوجه فالحاصل أنه إذا صام يومين، أو يوماً هل يكره بعضهم كصاحب التحفة قال بالكراهة مطلقاً، وبعضهم وهو الأكثر قيد بما إذا نوى أنْ ذلك من رمضان، وما عليه الأكثر هو الذي ذكره في الهداية. قوله: (لأنّ التقديم بالشيء على الشيء أنْ ينوي الخ) فيه نظر ظاهر فإن تقدم الشيء على الشيء لا يلزم فيه ما ذكره، وأجيب بأن الشيء أعيد معرفة فيكون عيناً والتقديم هنا إنما هو لوصف الفرض. قوله: (لا يكره صوم ما فوقهما) وقال الإمام الشافعي: إذا انتصف شعبان، فلا صيام إلا رمضان لحديث ورد فيه، وأوردن التقديم بنية صوم الفرض لا يخص اليومين، بل الحكم الكراهة، فيما زاد حيث نوى الفرض، وأجيب بأنهم خصوا الكراهة باليوم واليومين لدفع توهم أنّ القليل عفو كما عفي في كثير من الأحكام أي فيفهم حكم الكثير بالأولى، وبأنه لما كان يقع النقص في الشهور، فيتوهم متوهم وقوع النقص في رجب، وفي شعبان معاً فيصوم يومين قبل الرؤية بناءً منه على هذا التوهم من غير تحقيق تأمل، وراجع الشرح. قوله: (أن يأمر المفتي) إنما كان الآمر المفتي لا القاضي لأنّ الصوم لا يدخل تحت القضاء إلا تبعاً أي يأمر القاضي على أنه إفتاء لا حكم. قوله: (بإظهار النداء) الباء فيه كالباء في كتبت بالقلم، ويظهر النداء في الأسواق، والمنارات كما في الشرح. ابتداء (يوم الشك) محافظة على إمكان أداء الفرض بإنشاء النية بظهور الحال في وقتها (ثم) يأمر العامة (بالإفطار إذا ذهب وقت) إنشاء (النية) وهو عند مجيء الضحوة الكبرى (ولم يتبين الحال) حسماً لمادة اعتقاد الزيادة (ويصوم فيه) أي يصومه نفلاً (المفتي والقاضي) سر الحديث السرر لثلا يتهم بالعصيان بارتكاب الصوم مما يروى من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم مخالفاً لما أمر به من الفطر (و) يصومه أيضاً سراً (من كان من المخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن) الاضجاع وهو (الترديد في النية و) عن (ملاحظة كونه) صائماً (عن الفرض) إن كان من رمضان لحديث السرر، وهو قوله على لرجل: «هل صمت من سرار شعبان قال: لا قال: فإذا أفطرت فصم يوماً مكانه» وسرار الشهر بالفتح والكسر آخره سمي به لاستتار القمر فيه لأنه لما كان معارضاً بنهي التقدم بصيام يوم، أو يومين خمل التقدم على نية الفرض، وحديث السرر على استحبابه نفلاً لأنّ المعنى الذي يعقل فيه ختم

قوله: (بالتلوم) الباء للتعدية. قوله: (بإنشاء النية) متعلق بإداء. قوله: (بظهور الحال) الباء بمعنى مع أي مع ظهور الحال أنه من رمضان. قوله: (في وقتها) أي النية متعلق بظهور. قوله: (ثم يأمر العامة) بالنصب عطفاً على يأمر الأول. قوله: (لحديث السرر) يأتى ذكره قريباً. قوله: (يتهم بالعصيان) علة لقوله سراً قال في الشرح: فإن أفتاهم بالإفطار بعد التلوم فإذا خالف إلى الصوم اتهموه بالمعصية تمسكاً منهم بما يروى من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وهو مشهور بين العوام ا ه. قوله: (بارتكاب) الباء للسببية متعلق بالعصيان، وقوله: بما يروى الباء بمعنى اللام، وتعبيره في الصغير، والكبير بيروى وبقوله في الكبير، وهو مشهور بين العوام يشير إلى أنه لا أصل له، وهو كذلك كما مر عن الزيلعي، والدليل على أن القاضي يصومه ما حكاه أسد بن عمر، وقال: أتيت باب الرشيد فأقبل أبو يوسف القاضى، وعليه عمامة سوداء، ومدرعة سوداء، وخف أسود وراكب على فرس أسود، وما عليه شيء من البياض إلا لحيته البيضاء، وهو يوم الشك، فأفتى الناس بالفطر، فقلت له: أمفطر أنت فقال: إدن إلى فدنوت منه فقال: في أذني إنى صائم أهو السواد شعار العباسية. قوله: (مخالفاً) حال من فاعل المصدر المحذوف الذي هو ارتكاب إذ تقديره بارتكابه الصوم مخالفاً لما أمر به من الفطر، وأمر بالبناء للمعلوم، والمفعول محذوف، وهو العامة. قوله: (من كان الخ) أي من كان من الخواص في هذا المقام. قوله: (وعن ملاحظة) من عطف الخاص. قوله: (فصم يوماً مكانه) الأمر يحمل على الندب. قوله: (وسرار الشهر بالفتح والكسر) قال في القاموس السرار كسحاب السباب ومن الشهر آخر ليلة منه كسراره، وسرره، وقال: قبله السر مستهل الشهر، أو آخره، واستدل الإمام أحمد على وجوب صوم يوم الشك بهذا الحديث كما في الشرح. قوله: (سمي به) أي بالسرار الذي يدل على الخفاء. قوله: (لأنه لما كان الخ) علة لندب صومه للمفتى، والقاضى، ومن كان من الخواص. قوله: (حمل التقدم) أي المنهي عنه. قوله: (على

شعبان بالعبادة كما يستحب ذلك في كل شهر (ومن رأى هلال رمضان) وحده (أو) هلال (الفطر وحده ورد قوله) أي رده القاضي (لزمه الصيام) لقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقد رآه ظاهراً لقوله ﷺ: «صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون» والناس لم يفطروا فواجب أن لا يفطر لا فرق بين كون السماء بعلة فلم يقبل لنفسه أو ردت بصحوها لانفراده، وفيه إشارة إلى لزوم صيامه وإن لم يشهد عند القاضي، ولا فرق بين كونه من عرض الناس، أو الإمام فلا يأمر الناس بالصوم، ولا بالفطر إذا رآه وحده ويصوم هو (ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال) برؤيته منفرداً لما روينا كذا في الفتح والتتارخانية عن المحيط والخلاصة وفي الجوهرة خلافه قال الإمام: يأمرهم بالصوم برؤيته وحده ولا يصلي بهم العيد ولا يفطر لا سراً ولا جهراً انتهى، فأخذ بالاحتياط في المحلين وفي الحجة قال صاحب الكتاب: إذا استيقن بالهلال يخرج، ويصلي العيد، ويفطر لأنه ثابت بالشرع،

نية الفرض) أي على ما إذا قدم الصوم على رمضان ناوياً أنه منه. قوله: (وحديث السرر) أي الحديث الدال على طلب صوم السرر. قوله: (ختم شعبان) خبر أن. قوله: (ذلك) أي الختم بعبادة الصوم. قوله: (ورد قوله) فإذا لم يرد صامه بالأولى. قوله: (لزمه الصيام) وكذا يلزم صديقه إذا أخبره برؤيته أن صدقه، ولا يفطر، وإن أفطر لا كفارة عليه بحر. قوله: (ولقوله لله، صومكم الخ) دليل المسئلة الثانية. قوله: (يوم تفطرون) بفتح التاء بدليل الفطر، ولو كان بضمها لقال: وإفطاركم وفي القاموس فطر الصائم أكل، وشرب كأفطر، وفطرته مخففاً، ومشدداً وأفطرته ا هـ وأورد أنّ الحديث يفيد أن الصوم يوم صوم الناس، ومن رأى هلال رمضان وحده ورد قوله وجب عليه صومه مع أنّ الناس لم يصوموا، وأجيب بأن الصوم ثبت بدليل خاص، وهو الآية المتقدمة. قوله: (وفيه إشارة الغ) وجهها أنه إذا لزمه الصيام بعد رد قوله: يلزمه إذا لم يشهد، ولم يرد بالأولى، والصوم المراد منه حقيقته لا الإمساك على المعتمد في صورة رؤية هلال الفطر، وهل يجب، أو يندب قولان، والمعتمد الأول، والمراد بالوجوب الإفتراض كما قاله: صاحب تحفة الأخيار. قوله: (من عرض الناس) بالضم أي عامتهم كما في القاموس. قوله: (إذا رآه) أي هلال الصوم، أو هلال الفطر على التوزيع. قوله: (ولا يجوز له الفطر) جعل كلام المصنف مرتبطاً بما قبله من مسئلة الإمام فأخرج المتن عن العموم. قوله: (وفي الجوهرة) ومثله في الهداية عن السراج. قوله: (قال) أي صاحب الجوهرة. قوله: (برؤيته) أي برؤية هلال رمضان. قوله: (ولا يصلي بهم العيد) أي إذا رأى هلال شوال كما أفصح عنه في السراج، وكذا يقال فيما بعد. قوله: (فأخذ) أي أخذ من قال بهذا التفصيل. **قوله: (في المحلين)** هما رؤية هلال رمضان بالصوم، ورؤية الفطر بالصوم أيضاً لاحتمال الغلط في الرؤية. قوله: (قال صاحب الكتاب) يحتمل أنه القدوري. قوله: (إذا استيقن) أي الإمام. قوله: (لأنه ثابت بالشرع) أي برؤية الإمام. وقد تيقن كذا في التتارخانية (وإن أفطر) من رأى الهلال وحده (في الوقتين) رمضان وشوال (قضى) لما تلونا (ولا كفارة عليه) ولا على صديق للرائي إن شهد عنده بهلال الفطر وصدقه فافطر لأنه يوم عيد عنده فيكون شبهة وبرد شهادته في رمضان صار مكذباً شرعاً (و) بذلك لا كفارة عليه و(لو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح) لقيام الشبهة وهي قوله هي «الصوم يوم تصومون» وقيل: تجب الكفارة فيهما للظاهر بين الناس في الفطر وللحقيقة التي عنده في رمضان (وإذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار ونحوه) كضباب وندى (قبل) أي القاضي بمجلسه (خبر واحد عدل) هو الذي حسناته أكثر من سيئاته، والعدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة (أو) خبر (مستور) هو مجهول الحال لم يظهر له فسق ولا عدالة يقبل قوله (في الصحيح) ويلزم العدل أن يشهد عند الحاكم في ليلة رؤيته كي لا

قوله: (لما تلونا) أي من قوله تعالى: ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ [البقرة: ٢] وقال في الشرح: ولما روينا أي من قوله ﷺ: صوموا الخ، وفي نسخ من الصغير وروينا. قوله: (لأنه يوم عيد عنده) هذا تعليل لعدم الكفارة في الإفطار برؤية هلال الفطر. قوله: (ويرد شهادته) متعلق بقوله صار مكذباً، وهو تعليل للفطر في رؤية هلال رمضان. قوله: (وبذلك) أي بما ذكر من التعليلين. قوله: (يوم تصومون) أي والناس لم يصوموا عند رؤية هلال رمضان، وهذا مع الاستغناء عنه بقوله: وبذلك لا كفارة عليه إنما يظهر في هلال رمضان، وأما العلة في الفطر فلأنه يوم عيد عنده أي للرؤية المتحققة عنده. قوله: (في الفطر) أي في رؤية هلال الفطر أي فإنه أفطر، والناس صائمون فتجب الكفارة. قوله: (وللحقيقة التي عنده) أي للرؤية المحققة عنده في رمضان فإذا أفطر وجبت عليه الكفارة. قوله: (كضباب) قال في القاموس: واليوم صار ذا ضباب بالفتح أي ندى كالغيم، أو سحاب رقيق كالدخان ا ه فذكره حينئذِ لا فائدة فيه لأنّ كلا من الغيم، والندى مذكور. قوله: (وندى) بالقصر هو كما في القاموس الثري، والشحم والمطر، والبلل والطلا وشيء يتطيب به كالبخور ا هـ، والمناسب هنا المطر، أو البلل ولكنهما لا يعلان السماء. قوله: (بمجلسه) قال في التنوير، وشرحه وقيل: بلا دعوى، وبلا لفظ أشهد، وبلا حكم، ومجلس قضاء النح فذكر المجلس إتفاقي. قوله: (خبر واحد عدل) يلزم أن يكون مسلماً عاقلاً بالغاً بحر، وفي الهندية لا تقبل شهادة المراهق. قوله: (هو الذي الخ) هو أدنى وصف العدالة، وهو الشرط. قوله: (والمروءة) قال في القاموس: مرؤ ككرم مروءة فهو مريء أي ذو مروءة، وإنسانية ا ه. قوله: (في الصحيح) مقابله ظاهر الرواية أنه لا يقبل خبر المستور. قوله: (ويلزم العدل) أما الفاسق إنْ علم أنّ الحاكم يعمل بقول الطحاوي، وهو قبول شهادة الفاسق في رؤية الهلال، وإنْ كان مؤولاً بالمستور ينبغي له أنْ يشهد كذا في الشرح عن التتارخانية، وشرح الديري، وفي الدراية لا يقبل خبر الفاسق اتفاقاً، وفي البحر قول الفاسق في الديانات التي يمكن تلقيها من العدول غير يصبحوا مفطرين وللمخدرة أن تشهد بغير إذن وليها لأنه من فروض العين (و) يقبل خبره لو (شهد على شهادة واحد مثله) لأنّ العدد في الأصول ليس بشرط فكذا في الفروع (و) يقبل خبره و(لو كان أنثى، أو رقيقاً، أو محدوداً في قذف) وقد (تاب) في ظاهر الرواية إثباتاً (لرمضان) لأنه أمر ديني وخبر العدل فيه مقبول فأشبه رواية الأخبار (و) لهذا (لا يشترط لفظ الشهادة) (ولا) تقدم (الدعوى) كما لا يشترطان في سائر الأخبار، وأطلق القبول كما في الهداية وقال: كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: إنما يقبل شهادة الواحد إذا فسر فقال: رأيته في وقت يدخل في السحاب ثم ينجلي لأنّ الرؤية في مثل هذا تتفق في زمان قليل فجاز أن ينفرد هو به، أما بدون هذا التفسير لا تقبل لمكان التهمة انتهى كذا في التجنيس.

تنبيه: لما كان قول الحساب مختلفاً فيه نظمه ابن وهبان فقال ؛

وقول أولي التوقيت ليس بموجب وقيل: نعم والبعض إنْ كان يكثر

مقبول كالهلال، رواية الأخبار، ولو تعدد كفاسقين فأكثر ا ه. قوله: (وللمخدرة) ولو رقيقة كما أفاده في الدر. قوله: (لأنه من فروض العين) يؤخذ منه أنّ محله إذا تعينت للشهادة، وإلا حرم عليها. قوله: (لو شهد على شهادة واحد مثله) بخلاف الشهادة على الشهادة في سائر الأحكام حيث لا تقبل ما لم يشهد على شهادة كل شاهد رجلان، أو رجل، وامرأتان، وقوله على مثله، بل ولو على غير مماثله كحر وعبد وذكر، وأنثى. قوله: (في ظاهر الرواية) لقبول رواية أبى بكرة بعدما تاب، وكان قد حد في قذف بحر، ومقابل ظاهر الرواية ما عن الإمام لا تقبل شهادة المحدود بحد القذف. قوله: (ولهذا الخ) أي لكونه أمراً دينياً. قوله: (لا يشترط لفظ الشهادة) على الصحيح خلافاً لشيخ الإسلام، فلا يشترط الحكم حتى لو شهد عند الحاكم، وسمع رجل شهادته عنده، وهو ظاهر العدالة وجب على السامع أنْ يصوم ولا يحتاج إلى حكم الحاكم هندية، وإذا ثبت رمضان بقول الواحد يتبعه في الثبوت ما يتعلق به كالطلاق المعلق، والعتق والإيمان، وحلول الآجال، وغيرها ضمناً، وإنَّ كان شيء من ذلك لا يثبت بخبر الواحد قصداً كذا في شرح السيد. قوله: (ولا تقدم الدعوى) قال في الظهيرية هذا على قولهما أما على قول الإمام رضي الله عنه: فينبغي أن يشترط الدعوى ا ه. قوله: (في سائر الأخبار) كرواية الأخبار، والأخبار عن طهارة الماء، ونجاسته. قوله: (أطلق القبول) أي، ولم يقيده بالتفسير. قوله: (فقال) عطف تفسير، ومثله إذا قال رأيته خارج البلد في الصحراء) قوله: (لأنّ الرؤية) علة لقبول خبر الواحد إذا بين. قوله: (لمكان التهمة) أي لوجود التهمة بالخطأ في الرؤية. قوله: (قول الحساب) أي المؤقتين. قوله: (ليس بموجب) شرعاً فطراً، ولا صوماً ولو لأنفسهم قال في الهندية، ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه كما في معراج الدرية. قوله: (وقيل: نعم) يعمل به مطلقاً قلوا، أو كثروا. قوله: (والبعض إن كان يكثر) أي قال وقال ابن الشحنة بعد نقل الخلاف: فإذن اتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر والشافعي أنه لا اعتماد على قول المنجمين في هذا (وشرط لهلال الفطر) أي لثبوته وثبوت غيره من الأهلة (إذا كان بالسماء علة) لفظ (الشهادة) الحاصلة (من حرين) مسلمين مكلفين غير محدودين في قذف (أو حرو حرتين) لكن (بلا) اشتراط تقدم (دعوى) على الشهادة كعتق الأمة، وطلاق الزوجة، وإذا رأى الهلال في الرستاق، وليس هناك وال، ولا قاض فإن كان ثقة يصوم الناس بقوله، وفي الفطر إن أخبر عدلان برؤية الهلال، وبالسماء علة لا بأس بأن يفطروا بلا دعوى ولا حكم للضرورة (وإذا لم يكن بالسماء علة فلا بد) للثبوت (من) شهادة (جمع عظيم لرمضان والفطر) وغيرهما لأنّ المطلع متحد في ذلك المحل، والموانع منتفية والأبصار سليمة والهمم في طلب رؤية الهلال مستقيمة، فالتفرد في مثل هذه الحالة يوهم

بعض المشايخ، وهو محمد بن سلمة باعتباره إنْ كان يسألهم، ويعتمد على قولهم بعد أنْ يتفق على ذلك جماعة منهم. قوله: (والشافعي) عطف على أصحاب، ولبعض متأخري الشافعية، وهو الإمام تقى الدين السبكي تصنيف في هذه المسئلة مال فيه إلى اعتماد قول المنجمين لأنَّ الحساب قطعي، وتصديق المؤقت في هذا ليس مكفر الآنّ المراد بالكاهن، والعراف في قوله عَلَيْهُ مِن أَتِي كَاهِناً، أو عرافاً فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد من يخبر بالغيب، أو من يدعى معرفته فما كان هذا سبيله لا يجوز، ويكون تصديقه كفراً أما أمر الأهلة، فليس من هذا القبيل، إذ معتمدهم فيه الحساب القطعى فليس من الأخبار عن الغيب، أو دعوى معرفته في شيء ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب﴾ [يونس: ١٠] أفاده في تحفة الأخيار. قوله: (وثبوت غيره من الأهلة) مكرر مع ما يأتي متناً. قوله: (لفظ الشهادة الخ) قال في البحر: لأنه تعلق به نفع العباد، وهو الفطر فأشبه سائر حقوقهم، فيشترط فيه ما يشترط فيها من العدالة والحرية، والعدد، وعدم الحد في قذف ولفظ الشهادة، والدعوى على خلاف فيه ا ه. قوله: (لكن بلا اشتراط تقدم دعوى) أي على قولهما فما ذكروه من الدعوى لإثبات رمضان إنما يحتاج إليه على مذهب الإمام أفاده السيد. قوله: (كعتق الأمة وطلاق الزوجة) أي فعلى الشاهد أن يشهد بهما عند القاضي، وإن لم تدع الأمة، والزوجة أما عتق العبد الذكر فيشترط فيه الدعوى. قوله: (في الرستاق) أي القرى. قوله: (يصوم الناس بقوله) قوله: (أي افتراضاً) قال في المنح، وعليهم أنْ يصوموا بقوله إذا كان عدلاً ا هـ، ومحله ما إذا كان بالسماء علة. قوله: (لا بأس الخ) كذا عبر في المنح والهندية وظاهر التعبير به عدم وجوب الفطر. قوله: (للضرورة) أي إنما فعلوا ذلك استقلالاً للضرورة، وهي عدم الحاكم، والظاهر أنّ ذلك يجري فيما إذا كان الحكم بعيداً عنها. قوله: (وغيرهما) أي من بقية الأهلة. قوله: (والأبصار سليمة) أي غالبها. قوله: (مستقيمة) أي متوفرة متهيئة. قوله: (يوهم الغلط) كذا في الشرح، وفي نسخ لتوهم الغلط، ولا وجه له.

الغلط فوجب التوقف في رؤية القليل حتى يراه الجمع الكثير لا فرق في ظاهر الرواية بين أهل المصر، ومن ورد من خارج المصر (ومقدار) عدد (الجمع) العظيم قيل: أهل المحلة، وعن أبي يوسف خمسون كالقسامة وعن خلف خمسمائة ببلخ قليل، وقال البقالي: الالف بخاري قليل، وقال الكمال: الحق ما روي عن محمد وأبي يوسف أن العبرة لتواتر الخبر ومجيئه من كل جانب انتهى، وفي التجنيس عن محمد أن أمر القلة والكثرة (مفوض إلى رأي الإمام) وهو الصحيح وفي البرهان (في الأصح) لأنّ ذلك يختلف باختلاف الأوقات والأماكن وتتفاوت الناس صدقاً (وإذا تم العدد) أي عدد رمضان ثلاثين (بشهادة فرد) برؤيته (ولم ير هلال الفطر و) ذلك و(السماء مصحية لا يحل الفطر) اتفاقاً على ما ذكره شمس الأئمة ويعزر ذلك الشاهد كذا في الدرر وفي التجنيس إذا لم ير هلال شوال لا يفطرون حتى يصوموا يوماً آخر، وقال الزيلعي، والأشبه أنْ يقال إنْ كانت السماء مصحية لا يفطرون لظهور غلطه، وإنْ كانت متغيمة يفطرون لعدم ظهور الغلط (واختلف الترجيح) في حل الفطر (فيما إذا كان) ثبوت رمضان (بشهادة عدلين) وتم العدد، ولم ير هلال شوال مع الصحو صحيح في الدراية والخلاصة والبزازية حل الفطر لأنّ شهادة الشاهدين إذا قبلت كانت بمنزلة العيان، وفي مجموع النوازل لا يفطرون وصححه كذلك السيد الإمام الأجل ناصر الدين لأن عدم الرؤية مع الصحو دليل الغلط فتبطل شهادتهم (ولا خلاف في حل الفطر إذا) تم العدد و(كان بالسماء علة ولو) وصلية (ثبت رمضان بشهادة الفرد) العدل كالعدلين اتفاقاً على التحقيق (وهلال الأضحى) في الحكم (كالفطر) فلا بد من نصاب الشهادة مع العلة، والجمع العظيم مع الصحو على ظاهر الرواية، وهو الأصح لما تعلق به من نفع العباد خلافاً لما يروى عن أبى حنيفة أنه كهلال رمضان، وهي رواية النوادر وصححها في التحفة، والمذهب ظاهر الرواية (ويشترط) في الثبوت (لبقية الأهلة) إذا كان بالسماء علة (شهادة رجلين عدلين أو) شهادة (حرو حرتين غير محدودين في قذف) وإلا

قوله: (مفوض إلى رأي الإمام) من غير تقدير بعدد كما في التنوير. قوله: (وتتفاوت الناس صدقاً) أي من جهة الصدق أي فيمكن أن يغلب صدق بعض الناس عنده، فيقبله. قوله: (وذلك والسماء) خبر اسم الإشارة محذوف أي، وذلك كائن. قوله: (بمنزلة العيان) بكسر العين المشاهدة. قوله: (اتفاقاً على التحقيق) يرجع إلى شهادة الفرد العدل، ومقابل التحقيق أن حل الفطر بشهادة الفرد قول محمد.

قوله: (لما تعلق به من نفع العباد) علة لقوله: فلا بدّ من نصاب الشهادة، فكان كحقوقهم. قوله: (ويشترط في الثبوت الغ) لو قال المصنف: بدل قوله، وهلال الأضحى كالفطر، وجميع الأهل كالفطر لاستغنى عن هذه الجملة.

فجمع عظيم (وإذا ثبت) الهلال (في) بلدة و(مطلع قطر)ها (لزم سائر الناس في ظاهر المذهب، وعليه الفتوى) وهو قول أكثر المشايخ: فيلزم قضاء يوم على أهل بلدة صاموا تسعة وعشرين يوماً لعموم الخطاب صوموا لرؤيته وقيل يختلف ثبوته باختلاف المطالع، واختاره صاحب التجريد وغيره كما إذا زالت الشمس عند قوم وغربت عند غيرهم فالظهر على الأولين لا المغرب لعدم انعقاد السبب في حقهم.

تنبيه: ثبوت رمضان وشوال بالدعوى بنحو وكالة معلقة به فينكر المدعى عليه فيشهد الشهود بالرؤية فيقضي عليه، ويثبت مجيء رمضان ضمناً لأنّ إثبات مجيء الشهر مجردًا لا يدخل تحت الحكم، وإنْ لزم الصوم بمجرد الأخبار، ولا يشترط الإسلام في إخبار الجمع

قوله: (ومطلع قطرها) الأولى أنْ يقول، وإذا ثبت الهلال في مطلع قطر الخ. قوله: (لزم سائر الناس) في سائر أقطار الدنيا إذا ثبتت عندهم الرؤية بطريق موجب كان يتحمل اثنان الشهادة، أو يشهدا على حكم القاضى، أو يستفيض الخبر بخلاف ما إذا أخبر أنّ أهل بلدة كذا رواه لأنه حكاية ا ه. قوله: (صوموا لرؤيته) بدل من الخطاب فإنه علق الصوم بمطلق الرؤية، وهي حاصلة برؤية قوم، فيثبت، عموم الحكم احتياطاً. قوله: (واختاره صاحب التجريد) وهو الأشبه، وإن كان الأول أصح كذا في السيد. قوله: (كما إذا زالت الخ) قال في شرح السيد: لأن انفصال الهلال من شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار كما في دخول الوقت، وخروجه حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أنْ تزول في المغرب، وكذا طلوع الفجر، وغروب الشمس، بل كلما تحركت درجة فتلك طلوع الفجر لقوم، وطلوع الشمس لآخرين، وغروب لبعض ونصف ليل الآخرين، وهذا مثبت في علم الأفلاك، والهيئة عيني، وأقل ما تختلف فيه المطالع مسيرة شهر كما في الجواهر اعتباراً بقصة سليمان على نبينا، وعليه الصلاة والسلام فإنه قد انتقل كل غدو ورواح من إقليم إلى إقليم، وبين كل منهما مسيرة شهر قهستاني ونقلة الغد، وهي السير من أول النهار إلى الزوال، والرواح السير من الزوال إلى الغروب ا ه. قوله: (ثبوت رمضان، وشوال بالدعوى) إنما يحتاج لهذا على مذهب الإمام، وفيه خلاف عنه، وأما على مذهبهما، فلا حاجة إلى هذا التكلف لقبول الشهادة عندهما، وإنْ لم تتقدم الدعوى، وقوله: ثبوت الخ مبتدأ، وقوله بنحو وكالة معلقة خبر أي ثبوت رمضان المقيد بالدعوى يكون بنحو وكالة. قوله: (بنحو وكالة معلقة) بأنْ يدعى شخص على مديون شخص آخر أنَّ الدائن قال لي: إذا جاء رمضان، أو شوال، فقد وكلتك بقبض الدين الذي لي على فلان فيقر المديون بثبوت الدين بذمته، وبالوكالة، وينكر دخول رمضان، أو شوال، ثم إنْ كانت هذه حقاً فالأمر ظاهر، وإنْ كانت كذباً، فيكون المسوّغ لها إثبات حق الشارع في رمضان، أو الخلق في الفطر. قوله: (لا يدخل تحت الحكم) لأنه من الديانات. قوله: (وإن

العظيم لأنّ التواتر لا يبالي فيه بكفر الناقلين فضلاً عن فسقهم أو ضعفهم ذكره الكمال (ولا عبرة برؤية الهلال نهاراً سواء كان) قد رؤي (قبل الزوال أو) رؤي (بعده وهو الليلة المستقبلة) لقوله ﷺ: «صوموا لرؤيته» فوجب سبق الرؤية على الصوم والفطر والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم (في المختار) من المذهب.

# باب في بيان ما لا يفسد الصوم

وهو أربعة وعشرون شيئاً تقريباً لا تحديداً بالمرة منها (ما لو أكل) الصائم (أو شرب أو جامع) أو جمع بينهما (ناسياً) لصومه لقوله ﷺ: «إذا أكل الصائم ناسياً فإنما هو رزق

لزم الصوم بمجرد الأخبار) حتى لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل لغيم، ونحوه، ويأمر الناس بالصوم كذا في الشرح، والظاهر أنّ فيه التفاتاً إلى مذهب الصاحبين القائلين بعدم اشتراط تقدم الدعوى. قوله: (في أخبار الجمع العظيم) المراد به ناس كثيرون أخبروا بنحو رؤية الهلال مثلاً، وليس المراد الاثنين إذا رأى القاضي ذلك. قوله: (ولا عبرة برؤية الهلال نهاراً) أي لا عبرة به من الليلة الماضية بل لليلة المستقبلة. قوله: (منه) أي منا لحديث. قوله: (عند عشية كل شهر) يعني إذا رأى عند عشية الليل فالليلة الآتية منه، وهذا لا ينتج أنه لها إذا رأى قبل الزوال، وقد ذكره في الدعوى. قوله: في المختار من المذهب) ويجعل أبو يوسف الهلال المرئي قبل الزوال للماضية في الصوم، والفطر وهناك أقوال أخر مذكورة في الشرح والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

### باب في بيان ما لا يفسد الصوم

الفساد، والبطلان في العبادة سيان. قوله: (بالمرة) يحتمل تعلقه بقوله: لا يفسد أي لا يفسد بفعل شيء منها ومفهومه أنه يفسد إذا اجتمعت، أو بعضها، وليس كذلك، ويحتمل تعلقه بقوله: لا تحديداً أي ليس هذا العدد مقطوعاً به بحيث لا يزيد والأولى حذف هذه العبارة إذ لا كبير فائدة لها على أنّ إدخال أل على مرة مولد. قوله: (ناسياً) النسيان عدم استحضار الشيء عند الحاجة كذا في الشرح، وقيد بالناسي للاحتراز عن المخطىء، وهو الذاكر للصوم غير القاصد للفطر بأنّ لم يقصد الأكل، ولا الشرب، بل قصد المضمضة، أو اختبار طعم المأكول فسبق شيء منه إلى جوفه، أو باشر مباشرة فاحشة فتورات حشفته، فإنه اختبار طعم المأكول فسبق شيء منه إلى جوفه، أو باشر مباشرة فاحشة المورات حشفته، فإنه يفسد، والمكروه والنائم كالمخطىء كذا في شرح السيد. قوله: (لصومه) لا ناسياً فعله لأنه حاشية الطحطاوي/م٢٤

ساقه الله إليه فلا قضاء عليه الله والجماع في معناهما فإن تذكر نزع من فوره فإن مكث بعده فسد صومه فإن حرك نفسه، ولم ينزع، أو نزع ثم أولج لزمته الكفارة ولو نزع خشية طلوع الفجر فأمنى بعد الفجر والنزع ليس عليه شيء لعدم الجماع صورة ومعنى (وإن كان للناسي قدرة على) إتمام (الصوم) إلى الليل، بلا مشقة ظاهرة كشاب قوي (يذكره به من رآه يأكل و) إن تركه (كره عدم تذكيره) في المختار كذا في الفتح وقيل من رأى غيره في رمضان يأكل ناسياً لا يخبره لأن بأكله هذا لا يفسد صومه وإذا ذكر الناسي وهو يأكل فقيل له إنك صائم فلم يتذكر يلزمه القضاء في المختار (وإن لم يكن له قوة فالأولى عدم تذكيره) لما فيه من قطع الرزق، واللطف به سواء كان شيخاً، أو شاباً (أو أنزل بنظر) إلى فرج امرأة لم يفسد (أو فكر وإن أدام النظر والفكر) حتى أنزل لأنه لم يوجد منه صورة الجماع، ولا معناه

متذكر الأكله وشربه وجماعة كذا في الشرح، وليس النسيان عذراً في حقوق العباد حتى لو أودع وديعة، أو استعار شيئاً فوضعه في محل ونسيه لزمه ضمانه. قوله: (والجماع في معناهما) الأنه من شهوة البطن كالأكل، والشرب، وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة أنه على قال: «من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه، ولا كفارة» اه وهو عام في الأكل، والشرب والجماع نهر. قوله: (نزع من فوره) أي افتراضاً. قوله: (فسد صومه) أي من غير كفارة. قوله: (فإن حرك نفسه الخ) جزم فيه بوجوب الكفارة، وهو الذي في الدر، والذي في النهر عن الخلاصة حكايته بقيل، وهو الذي في الفتح أيضاً. قوله: (لزمته الكفارة) أنزل أم الا. قوله: (والنزع) لا حاجة إلى ذكره. قوله: (لعدم الجماع صورة ومعنى) الأن الموجود حال الصوم الإنزال خارج المحل. قوله: (يذكره) أي لزوماً كما قال الولوالجي: قال في تحفة الأخيار: ومثله النائم عن الوقت لكن الناسي، أو النائم غير قادر فسقط الإثم عنهما، ووجب على من لم يعلم حالهما تذكير الناسي وإيقاظ النائم إلا في حق الضعيف مرحمة له اه أما إذا علم حاله ففيه التفصيل. قوله: (كره) أي تحريماً.

قوله: (لا يخبره) أي مطلقاً. قوله: (لأن بأكله) فيه حذف اسم أنْ. قوله: (فلم يتذكر) أي بل استمر ثم تذكر يلزمه القضاء عند الشيخين، وهو الصحيح لما أنه أخبر بأن الأكل حرام، وخبر الواحد حجة في الديانات نهر، ومحله إذا سمع ولم يقع في قلبه صدق أخباره أما إذا لم يسمع فهو في حكم الناسي، فيما يظهر، ولم يتكلموا على حكم الكفارة، والظاهرة عدم وجوبها لعدم تفاحش الجناية بعدم التذكر، ولأنّ ابتداء الأكل كان ناسياً، وحرره نقلاً. قوله: (فالأولى عدم تذكيره) عبارة الفتح وسعه أن لا يخبره. قوله: (لما فيه) أي في التذكير. قوله: (واللطف) عطف على الرزق. قوله: (أو أنزل بنظر) قيد بالنظر لأنّ الإنزال بالمس، ولو بحائل توجد معه الحرارة مفسد، ولو استمنى بكفه فعامة المشايخ أفتوا بفساد الصوم، وهو المختار

وهو الإنزال عن مباشرة، ولا يلزم من الحرمة الإفطار، وفعل المرأتين، بلا إنزال منهما لا يفسد أو ادهن لم يفسد صومه كما لو اغتسل ووجد برد الماء في كبده (أو اكتحل ولو وجد طعمه) أي طعم الكحل (في حلقه) أو لونه في بزاقه أو نخامته في الأصح وهو قول الأكثر وسواء كان مطيباً أو غيره وتقيد مسئلة الإكتحال ودهن الشارب الآتية أنه لا يكره للصائم شم رائحة المسك، والورد ونحوه مما لا يكون جوهراً متصلاً كالدخان فإنهم قالوا لا يكره الاكتحال بحال، وهو شامل للمطيب، وغيره ولم يخصوه بنوع منه وكذا دهن الشارب، ولو وضع في عينه لبناً، أو دواء مع الدهن، فوجد طعمه في حلقه لا يفسد صومه إذ لا عبرة بما يكون من المسام، ولو ابتلع نحو عنبة مربوطة بخيط ثم أخرجه لم يفطر، أو أدخل اصبعه في فرجه، ولم يكن مبلولاً بماء، أو دهن لم يفسد على المختار (أو احتجم) لم

كما في القهستاني، وفي الخلاصة لا كفارة عليه، ولا يحل هذا الفعل خارج رمضان أيضاً(١) إنْ قصد قضاء الشهوة كذا في الكفاية عن الواقعات ا ه من الشرح. قوله: (وهو الإنزال) الضمير إلى المعنى. قوله: (ولا يلزم من الحرمة) أي حرمة استدامة النظر، والفكر. قوله: (وفعل المرأتين) أي سحاقهما بلا إنزال، أما بالإنزال ففسدو عليهما القضاء. قوله: (لم يفسد صومه) لعدم المنافى له، والداخل من المسام لا ينافيه كذا في الشرح. قوله: (كما لو اغتسل المخ) وإنما كره الإمام رضي الله عنه الدخول في الماء، والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه قريب من الإفطار منح. قوله: (أو اكتحل الغ) لما روي عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنه على الله المعلق المتحل، وهو صائم، وليس بين العين، والدماغ مسلك، والدمع يخرج بالرشح، كالعرق والداخل من المسام لا ينافيه ا ه من الشرح. قوله: (أو نخامته) مثلث النون. قوله: (وتفيد الخ) ما ذكره لا يفيد ذلك لأنه إنما نفي فيها الفساد، وهو لا ينافي الكراهة نعم قوله فإنهم قالوا الخ يفيد عدم الكراهة. قوله: (ودهن الشارب الآتية) أي في باب ما تجب به الكفارة. قوله: (كالدخان) تمثيل للمنفى، وهو ما يكون جوهراً. قوله: (فأنهم قالوا) علة لقوله، وتفيد الخ، وحاصله أنه تمسك بإطلاقهم الاكتحال والإدهان. قوله: (وكذا دهن الشارب) أي لم يخصوه بنوع من الدهن. قوله: (مع الدهن) الأولى مع الكحل. قوله: (ولو ابتلع نحو عنبة) من كل مأكول لم يتفتت منه شيء. قوله: (أو أدخل إصبعه في فرجه) عبارة الشرح وكذا إذا أدخل إصبعه في إسته، أو المرأة في فرجها على المختار إلا أنْ تكون مبتلة بالماء أو الدهن ا ه وهي أولى، وأراد بالفرج في كلامه كل منفرج. قوله:

<sup>(</sup>١) قوله إن قصد قضاء الشهوة يوجد هنا في بعض النسخ زيادة نصها وإن قصد تسكينها أرجو أن لا يكون عليه وبا. اه ويأثم إذا داوم عليه وسئل الإمام عن ذلك الفعل فقال: رأساً برأس وقيل: يؤجر إذا خاف الشهوة كذا في الكفاية إلخ اهـ.

يفسد لأنه على احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم (أو اغتاب) وحديث أفطر الحاجم والمحجوم مؤوّل بذهاب الأجر (أو نوى الفطر ولم يفطر) لعدم الفعل (أو دخل حلقه دخان بلا صنعه) لعدم قدرته على الامتناع عنه فصار كبلل بقي في فمه بعد المضمضة لدخوله من الأنف إذا أطبق الفم، وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه من أدخل بصنعه دخاناً حلقه بأي صورة كان الإدخال فسد صومه سواء كان دخان عنبر، أو عود، أو غيرهما حتى من تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واشتم دخانه ذاكراً لصومه أفطر لإمكان التحرز عن إدخال المفطر جوفه ودماغه، وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه له ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه، والمسك لوضوح الفرق بين هو تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان، وصل إلى جوفه بفعله، وسنذكر الكفارة بشربه (أو) دخل حلقه (غبار ولو) كان (غبار) دقيق من

(واحتجم، وهو صائم) رواه البخاري وقال الإمام أحمد بإفطاره: وتكره الحجامة للصائم إذا كانت تضعفه عن الصوم أما إذا كان لا يخافه، فلا بأس به بحر. قوله: (أو اغتاب) قال السيد في شرحه الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكره قيل: أرأيت أن كان في أخي ما أقول قال: إن كان فيه ما نقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والحاصل أن من تكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه إن كان صدقاً يسمى غيبة، وإن كان كذباً يسمى بهتاناً، وأما المتجاهر فلا غيبة له نوح أفندي. قوله: (وحديث أفطر الحاجم والمحجوم) الأولى تقديمه. قوله: (أو في الفطر ولم يفطر) ولا إثم عليه أيضاً إلا إذا عزم ونظم بعض مراتب القصد فقال:

فخاطر فحديث النفس فاستمعا

مراتب القصد خمس هاجس ذكروا

يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا فالهاجس هو الذي يمر على القلب، ولا يمكث، والخاطر الذي يتردد تردداً ما، وحديث النفس ما تتكلم به، والهم الإرادة، والعزم التصميم، والذي يكتب في العزم على السيئة إثم العزم لا فعل المعصية، والعلامة للملائكة على العزم على الحسنة رائحة طيبة، وعلى السيئة ورائحة خبيثة أفاده بعض المشايخ. قوله: (للخوله من الأنف الغ) عله لقوله: لعدم قدرته. قوله: (مما يغفل) بضم الفاء. قوله: (وسنذكر الكفارة بشربه) أي في الباب الذي بعد هذا. قوله: (أو دخل حلقه غبار الغ) به عرف حكم من صناعته الغربلة، أو الأشياء التي يلزمها الغبار، وهو عدم فساد الصوم، وفي سكب الأنهر عن المؤلف لو وجد بدا من تعاطى ما يدخل غباره في حلقه أفسد لو فعل اه ويدل عليه التعليل بعدم إمكان الاحتراز. قوله: (وهو ذاكر لصومه) يشير إلى أنه لو كان ناسياً لصومه لا يفسد بالطريق الأولى مثلا مسكين أما لو دخل حلقه دموعه، أو عرقه، أو دم رعافه، أو مطر أو ثلج فسد صومه لتيسر طبق فمه، وفتحه أحياناً مع الاحتراز عن الدخول، وإذا ابتلعه عمداً لزمته الكفارة بحر، وهذا الإطلاق في الدمع، مع الاحتراز عن الدخول، وإذا ابتلعه عمداً لزمته الكفارة بحر، وهذا الإطلاق في الدمع،

(الطاحون أو) دخل حلقه (ذباب أو) دخل (اثر طعم الأدوية فيه) أي في حلقه لأنه لا يمكن الاحتراز عنها، فلا يفسد الصوم بدخولها (وهو ذاكر لصومه) لما ذكرنا (أو أصبح جنباً، ولو استمر) على حالته يوماً أو أياماً (بالجنابة) لقوله تعالى: فالآن باشروهن، لاستلزام جواز المباشرة إلى قبيل الفجر وقوع الغسل بعده ضرورة وقوله على: «وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصيام وأغتسل وأصوم» (أو صب في إحليله ماء أو دهناً) لا يفطر عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف فيما إذا وصل إلى المثانة أما ما دام في قصبة الذكر لا يفسد بالاتفاق، ومبنى الخلاف على منفذ الجوف من المثانة وعدمه والأظهر أنه منفذ له وإنما يجتمع البول في المثانة بالترشيح كذا تقوله الأطباء قاله الزيلعي: (أو خاض نهراً فدخل الماء أذنه) لا يفسد للضرورة (أو حك أذنه بعود فخرج عليه درن) مما في الصماخ (ثم أدخله) أي العود (مراراً إلى أذنه) لا يفسد صومه بالإجماع كما في البزازية لعدم وصول المفطر إلى الدماغ ولو خرج ريقه من فمه فأدخله وابتلعه إن كان لم ينقطع من فمه بل متصل كالخيط فتدلى ولو خرج ريقه من فمه فأدخله وابتلعه إن كان لم ينقطع من فمه بل متصل كالخيط فتدلى جعفر: إذا خرج البزاق على شفتيه ثم ابتلعه فسد صومه، وفي الخانية ترطب شفتاه ببزاقه عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفسد صومه، وفي الخانية ترطب شفتاه ببزاقه عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفسد صومه، وفي الخانية ترطب شفتاه ببزاقه عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفسد صومه، وفي الخانية ترطب شفتاه ببزاقه عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفسد صومه، وفي الحجة سئل ابراهيم عمن ابتلع بلغماً قال:

والعرق محمول على ما إذا كان يجد ملوحته في حلقه زيلعي، والتقييد بالدخول للاحتراز عن الإدخال، ولهذا صرحوا بأن الاحتواء على المبخرة مفسد ذكره السيد. قوله: (لما ذكرنا) من قوله لأنه لا يمكن الاحتراز عنها. قوله: (فالآن باشروهن) إلا وضح أن يقول بدله أحل لكم ليلة الصيام الرفث الآية. قوله: (إلى قبيل الفجر) لأنه من الليلة. قوله: (وقوع) بالنصب مفعول استلزام، وقوله وقوله: بالجر عطف على قوله لقوله تعالى. قوله: (وأصوم) أي أدوم على صومي. قوله: (أو صب في إحليله ماء أو دهناً) قيد بالأحليل لأنها لو صبت في قبلها ذلك أفسد بلا خلاف في الأصح قاله السيد. قوله: (والأظهر أنه لا منفذ له) أي كما هو قولهما. قوله: (كذا تقوله الأطباء) إنما أسنده إليهم لأن هذا المقام يرجع إليهم فيه لكونه من علم التشريح. قوله: (فلخل الماء أذنه) وإن كان يفعله على المختار كما في الهداية، وصرح به الولوالجي، وفي الخانية التفصيل بين الدخول، والإدخال فصحح الفساد في الثاني، ورجحه الكمال فتحصل أن في الفساد بإدخال الماء قولين مصححين فالأحوط تجنبه نهاراً، وإذا وقع يميل أذنه إلى الماء. قوله: (أفطر) وعليه القضاء فقط. قوله: (ترطب شفتاه) يجوز تذكير الفعل، وتأنيثه في المؤنث المجازي إذا أسند إلى ظاهر ا ه. قوله: (ونحوه) كذكره. قوله: (لا يفسد صومه) اقتصر عليه صاحب الدر فيدل على اعتماده، دون ما ذهب إليه أبو جعفر، ونظيره يفسد صومه) اقتصر عليه صاحب الدر فيدل على اعتماده، دون ما ذهب إليه أبو جعفر، ونظيره

إن كان أقل من ملء فيه لا ينقض إجماعاً، وإن كان ملء فيه ينقض صومه عند أبي يوسف، وعند أبي حنيفة لا ينقض (وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي) كما نبه عليه العلامة ابن الشحنة ليكون صومه صحيحاً بالاتفاق لقدرته على مجها (أو ذرعه) أي سبقه وغلبه (القيء) ولو ملأ فاه لقوله على فرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء، وإن استقاء عمداً فليقض. (و) كذا لا يفطر لو (عاد) ما ذرعه (بغير صنعه ولو ملأ) القيء (فمه في الصحيح) وهذا عند محمد لأنه لم يوجد صورة الفطر وهو الابتلاع ولا معناه لأنه لا يتغذى به عادة (أو استقاء) أي تعمد إخراجه، وكان (أقل من ملء فمه على الصحيح) وهذا عند أبي يوسف وقال محمد: يفسد وهو ظاهر الرواية (ولو أعاده في الصحيح) لا يفسد عند أبي يوسف كما في المحبط لعدم الخروج حكماً، ولا ينقض الطهارة وقال الكمال: وهو المختار عند بعضهم لعدم الخروج شرعاً، وقال محمد: يفسد وهو ظاهر الرواية ورواية عن أبي يوسف لإطلاق ما روينا (أو أكل ما بين أسنانه) مما بقي فيه من سحوره (وكان دون الحمصة) لأنه تبع لريقه، وهذا القدر لا يمكن الاحتراز عنه عادة، أو يتعسر وقال الكمال من المشايخ: من جعل الفاصل بين القليل والكثير ما يحتاج عادة، أو يتعسر وقال الكمال من المشايخ: من جعل الفاصل بين القليل والكثير ما يحتاج في ابتلاعه إلى الإستعانة بالريق، أو لا يحتاج الأول قليل، والثاني كثير وهو حسن لأن

ما لو جمع الريق قصداً ثم ابتلعه فإنه لا يفسد صومه في أصح الوجهين كما في المنح. قوله: (وعند أبي حنيفة لا ينقض) هو المعتمد. قوله: (حتى لا يفسد صومه) حتى تفريعية والفعل بعدها مرفوع. قوله: (لقدرته على مجها) علة لقوله: وينبغي الخ. قوله: (ولا معناه) أي المقصود منه، وهو التغذي. قوله: (أو استقاء) الحاصل كما في شرح السيد أن جملة المسائل اثنتا عشرة لأنه أما أن يكون قاء، أوا ستقاء، وكل أما أن يكون ملء الفم، أو دونه، وكل من الأربعة أما أن يكون عاد بنفسه، أو أعاده أو خرج ولا يفطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط ملء الفم، ولو استقاء مراراً في مجلس ملء الفم أفطر لا إن كان في مجالس، أو غدوة، ثم نصف النهار ثم عشية وهذا على قول الثاني. قوله: (لإطلاق ما روينا) من قوله في النهر، وهذا هو من قوله في النهر، وهذا هو الحمصة) سواء ابتلعه، أو مضغه، وسواء قصد ابتلاعه أم لا، كما في النهر، وهذا هو المشهور، وفي خزانة الأكمل المفسد ما يزيد على قدر الحمصة نقله السيد، والحمصة بكسر الحاء. وتشديد الميم مفتوحة ومكسورة. قوله: (الأول قليل) كذا في الشرح والصواب عكس العبارة، ويدل عليه ما في شرح السيد حيث قال: وقال الدبوسي: هذا للتقريب، والتحقيق أن الكثير ما يحتاج في ابتلاعه إلى الاستعانة بالريق، واستحسنه في الفتح اهد، ونحوه في النهر، قوله: (وذلك) أي عدم سهولة الاحتراز.

المانع من الحكم بالإفطار بعد تحقق الوصول كونه لا يسهل الاحتراز عنه وذلك مما يجري بنفسه مع الريق لا فيما يتعمد في إدخاله لأنه غير مضطر فيه انتهى (أو مضغ مثل سمسمة) أي قدرها وقد تناولها (من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعماً في حلقه) كذا في الكافي، وقال الكمال، وهذا حسن جداً: فليكن الأصل في كل قليل مضغه انتهى.

## باب ما ينسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء

(وهو إثنان وعشرون شيئاً) تقريباً (إذا فعل) المكلف (الصائم) مبيتاً النية في أداء رمضان، ولم يطرأ ما يبيح الفطر بعده كمرض، أو قبله كسفر وكان فعله (شيئاً منها) أي المفسدات (طائعاً) احترازاً عن المكره ولو أكرهته زوجته في الأصح كما في الجوهرة وبه يفتى فلا كفارة ولو حصلت الطواعية في أثناء الجماع لأنها بعد الإفطار مكرهاً في الابتداء

قوله: (مما يجري بنفسه) كذا في الشرح، وعبارة صاحب النهر والسيد في شرحه فيما يجري، وهوالأولى ليناسب قوله لا فيما يتعمد أي الصائم في إدخاله بحيث يحتاج إلى معين فيه. قوله: (أو مضغ مثل سمسمة) قيد بالمضغ لأنه لو ابتلعها يفسد صومه، وفي وجوب الكفارة قولان مصححان ذكره السيد. قوله: (وهذا) أي اعتبار وجود الطعم في الحلق، وعدمه. قوله: (فليكن) أي وجود الطعم في الحلق، وعدمه الأصل أي الضابط في كل قليل مضغه، والله سبحانه وتعالى أعلم واستغفر الله العظيم.

# باب ما يضد به الصوم وتجب به الكفارة

الأولى أن يذكر هنا ما يفطر، ولا تجب به الكفارة فيكون صنيعه على سبيل الترقي كما فعله في التنوير. قوله: (مبيتاً النية) فإن نوى نهاراً، ثم أفطر فلا كفارة لشبهة خلاف الشافعي رضي الله عنه، فإنه لا يجوز الصوم بنية من النهار، ويشترط أيضاً التعيين، فإن الإمام الشافعي شرطه كذا في تحفة الأخيار، وقالا: إن نوى نهاراً وأفطر فعليه الكفارة أفاده السيد. قوله: (كمرض) أي بغير فعله، واختلف فيما لو مرض بجرح نفسه، أو سوفر به مكرها، والمعتمد لزومها، واختلف في المعتاد حمى، وحيضاً، والمتيقن قتال عدو، ولو أفطر، ولم يحصل العذر والمعتمد سقوطها، ولو تكرر فطره، ولم يكفر للأول تكفيه واحدة، ولو في رمضانين عند محمد، وعليه الاعتماد بزازية ومجتبى وغيرهما واختار بعضهم للفتوى أنّ الفطر إن كان بغير الجماع تداخلت، وإلا لا، ولو أكل عمداً شهرة بلا عذر يفتل، وتمامه في شرح لوهبانية بغير الجماع تداخلت، وإلا لا، ولو أكل عمداً شهرة بلا عذر يفتل، وتمامه في شرح لوهبانية كسفر) بأن سافر فأفطر أما لو أفطر، ثم سافر طائعاً فاتفقت الروايات على عدم سقوطها. قوله: (لأنها) أي الطواعية، والمرأة كالرجل في وجوب الكفارة الروايات على عدم سقوطها. قوله: (لأنها) أي الطواعية، والمرأة كالرجل في وجوب الكفارة المؤينة وجوب الكفارة المؤينة وحوب الكفارة على عدم سقوطها.

(متعمداً) احترز به عن الناسي والمخطى، (غير مضطر) إذ المضطر لا كفارة عليه (لزمه القضاء) استدراكاً للمصلحة الفائتة (و) لزمه (الكفارة) لكمال الجناية (وهي الجماع في أحد السبيلين) أي سبيل آدمي حي (على الفاعل) وإن لم ينزل (و) على (المفعول به) والدبر كالقبل في الأصح لكمال الجناية بخلاف الحد لأنه ليس زناً حقيقة (و) كذا (الأكل والشرب) وإن قل (سواء فيه) أي المفطر (ما يتغذى) أي يربى ويقام البدن (به) الغذاء وهو

فإذا وطئها مطاوعة عمداً وجب على كل منهما القضاء، والكفارة مطلقاً، ولا يتحملها الزوج أفاده السيد. قوله: (احترز به عن الناسي) أي فإنه لا يفطر أصلاً، وقوله: والمخطىء أي فإنه يقضى، ولا كفارة عليه. قوله: (استدراكاً) السين، والتاء زائدتان، وقوله: للمصلحة الفائتة هي الصوم. قوله: (لكمال الجناية) أي في فطره عمداً من غير عذر في الصوم الذي عين الله تعالى له زمناً، وأطلق المصنف في الكفارة فعم السلطان وغيره قال في البزازية: إذا لزمت الكفارة السلطان، وهو موسر بما له الحلال، وليس عليه تبعة لأحد يفتي بإعتاق الرقبة، وقال أبو نصر محمد بن سلام: يفتى بصيام شهرين لأنّ المقصود من الكفارة الانزجار، ويسهل عليه أقطار شهر وإعتاق رقبة، ولا يحصل الزجر بحر، والكفارة عند إبراهيم النخعي صوم ثلاثة آلاف يوم، وعند بعضهم لا يخرج عن العهدة، ولو صام الدهر كله أفاده القهستاني وذنب الإفطار عمداً لا يرتفع بالتوبة، بل لا بدِّ من التكفير هداية فهو كجناية السرقة، والزنا حيث لا يرتفعان بمجرد التوبة، بل بالحد، وهذا يقتضي عدم الارتفاع ظاهراً وفيما بينه وبين الله تعالى يرتفع بمجرد التوبة أما القاضي بعدما رفع إليه الزاني لا يقبل منه التوبة ويقيم عليه الحد بحر، وقيد قبول التوبة عن الزنا في بحر الكلام بما إذا لم يكن للمزنى بها زوج فإن كان فلا بدّ من إعلامه لكونه حق عبد، ولا بدّ من إبرائه عنه قال السيد في شرحه: وليس المراد إعلامه بخصوص قوله: إنى فعلت بزوجتك كذا، بل أنْ يذكر له كلاماً آخر توطئة لأنّ يجعله في حل قال ويشهد لصحة الاكتفاء بذلك تصريحهم بأنّ الإبراء عن المجهول صحيح. قوله: (آدمي) أي غير نفسه أما إذا كان جنياً، أو جامع نفسه فلا كفارة، وكذا لو كان المجامع بهيمة، ولا بدّ أنْ يكون مشتهي، فلا تجب الكفارة بجماع صغيرة، وفاقاً على الأوجه نهر. قوله: (وإنْ لم ينزل) لأنّ أحكام الجماع كالحد والاغتسال، وغيرهما تتعلق بالتقاء الختانين وفساد الصوم، ووجوب الكفارة منها زيلعي. قوله: (لكمال الجناية) أي بفطره عمداً من غير عذر إلى آخر ما قدمنا، ولا يعلل وجوب الكفارة بوجود الشهوة لأنه لا شهوة في المفعول فيه بدبره. قوله: (بخلاف الحد) هذا مرتبط بمحذوف علم من المقام تقديره، والدبر كالقبل في وجوب الكفارة بخلاف الحد. قوله: (لأنه ليس زنا) لأنّ الزنا عبارة عن الجماع في الفرج المخصوص كذا في الشرح. قوله: (وهو بالغين) أي المكسورة، وأما الغداء بفتحها، وبالدال المهملة ما يؤكل بكرة النهار. قوله: (واختلفوا في معنى التغذى الغ) جعل صاحب النهر الاختلاف في المفطر لا في التغدي

كتاب الصوم

بالغين والذال المعجمتين اسم للذات المأكولة غذاء قال في الجوهرة: واختلفوا في معنى التغذي قال بعضهم: أنْ يميل الطبع إلى أكله وتنقضي شهوة البطن به، وقال بعضهم: هو ما يعود نفعه إلى إصلاح البدن وفائدته فيما إذا مضغ لقمة ثم أخرجها ثم ابتلعها فعلى القول الثاني تجب الكفارة وعلى الأول لا تجب وهذا هو الأصح لأنه بإخراجها تعافها النفس كما في المحيط، وعلى هذا الورق الحبشي، والحشيشة والقطاط إذا أكله فعلى القول الثاني لا تجب الكفارة لأنه لا نفع فيه للبدن وربما يضره وينقص عقله، وعلى القول الأول تجب لأنّ الطبع يميل إليه، وتنقضي به شهوة البطن انتهى قلت: وعلى هذا البدعة التي ظهرت الآن وهو الدخان إذا شربه في لزوم الكفارة نسأل الله العفو والعافية انتهى، وبأكل ورق كرم

لأنّ التفسير الثاني، وهو قوله: ما يعود نفعه إلى صلاح البدن إذا جعلناه تفسيراً للتغذي يغني عن قوله، أو يتداوى به، فإن الدواء يعود نفعه إلى البدن، فيلزم في كلامهم التكرار. قوله: (أن يميل الخ) فمعنى التغذي على هذا انقضاء شهوة البطن بالشيء مع الميل إليه. قوله: (هو ما يعود نفعه الخ) هذا تفسير للغداء لا للتغذي فيحتاج إلى تقدير مضاف أي تناول ما يعود نفعه. قوله: (إلى إصلاح البدن) أي وإنْ لم يمل إليه الطبع. قوله: (وفائدته) أي هذا الاختلاف. قوله: (فعلى القول الثاني تجب الكفارة) أي لأنّ فيه صلاح البدن، وفيه أنه إذا كانت النفس تعاف ذلك ربما يكون سبباً في مرضها، فلا صلاح فيه، والظاهر أنَّ هذا يختلف باختلاف الأشخاص فالبعض يعافه فيكون لإصلاح فيه، والبعض لا ففيه صلاح بدنه. قوله: (وهذا هو الأصح) أي القول الأول. قوله: (وعلى هذا) أي الخلاف. قوله: (الورق الحبشي) لعله هو والقطاط، وفي نسخة القرطاط من النبت المسكر. قوله: (وعلى هذا البدعة) مبتدأ، وخبر والإشارة إلى الخلاف. قوله: (وهو الدخان) في الأشباه في قاعدة الأصل الإباحة، أو التوقف، ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره، والنبات المجهول بسيمته ا هـ قلت: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه وقد كرهه الشيخ العمادي الحا قاله بالثوم والبصل بالأولى فتدبر ا ه من الدر من كتاب الأشربة، ونقل قبله عن النجم الغزى الشافعي أنّ حدوثه بدمشق سنة خمس عشرة بعد الألف يدعى شاربه أنه لا يسكر، وإنْ سلم له فإنه مفتر وحرام لحديث أحمد عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله عليه عن كل مسكر ومفتر قال: «وليس من الكبائر تناول المرة والمرتين»ومع نهى ولى الأمر عنه يحرم قطعاً على أنّ استعمال مثله ربما أضر بالبدن نعم الإضرار عليه كبيرة كسائر الصغائر ا هـ ونقل أنّ جوزة الطيب تحرم لكن دون حرمة الحشيشة، وصرح ابن حجر المكي بتحريم جوزة الطيب بإجماع الأئمة الأربعة ا هـ، ولعل حكاية الإجماع محمولة على حالة السكر أما القليل منها، ومن كل مسكر ما عدا الخمر، ونحوه فتعاطيه لا يحرم عند الإمام، والثاني إذا لم يسكر. قوله: (في لزوم الكفارة) حال من البدعة أي البدعة التي حدثت في لزوم الكفارة على

وقشر بطيخ طري، وكافور ومسك تجب الكفارة وإذا صار ورق الكرم غليظاً لا تجب (أو يتداوى به) كالأشربة والطباع السليمة تدعو لتناول الدواء لإصلاح البدن فشرع الزجر عنه (و) منه (ابتلاع مطر) وثلج وبرد (دخل إلى فمه) لا مكان التحرز عنه بيسير طبق الفم (و) منه (أكل اللحم النيء) ولو من ميتة (إلا إذا دود) لخروجه به عن الغذائية (و) منه (أكل الشحم في) المختار كذا في التجنيس وهو (اختيار الفقيه أبي الليث) رحمه الله ولا خلاف في قديده كذا في الفتح (و) كذا (قديد اللحم بالاتفاق) للعادة بأكله (و) منه (أكل) حب (الحنطة وقضمها) لما ذكرنا (إلا أن يمضغ قمحة) أو قدرها من جنس ما يوجب الكفارة (فتلاشت) واستهلكت بالمضغ فلم يجد لها طعماً، فلا كفارة ولا فساد لصومه كما قدمناه (و) من موجب الكفارة (ابتلاع) حبة حنطة، أو ابتلاع (سمسمة أو) ابتلاع (نحوها) وقد تناولها (من خارج فمه) ولزوم الكفارة بهذا (في المختار) لأنها مما يتغذى به، والشعير المقلي، أو الأخضر المستخرج من سنبله إذا ابتلعه عليه الكفارة لا الجاف (و) منه (أكل الطفل أن اعتاد أكله أو لم يعتده لأنه يؤكل للدواء فكان إفطاراً كاملاً (و) منه أكل (الطين غير الأرمني كا)لطين المسمى با(لطفل إن اعتاد أكله) لا على من لم يعتده (و) منه أكل (الطين غير الأرمني كا)لطين المسمى با(لطفل إن اعتاد أكله) لا على من لم يعتده (و) منه أكل (قليل الملح) لا الكثير (في المختار) وإنه من الامتحانيات بالجواب،

هذا الاختلاف فمن قال: إنّ التغذي ما يميل الطبع إليه، وتنقضي به شهوة البطن ألزم به الكفارة، وعلى التفسير الثاني لا. قوله: (والعافية) أي من شربه، وغيره لأنّ العافية تعم العافية من الأمراض، والمعاصي، والفقر والعذاب الدنيوي، والأخروي. قوله: (طبري) يرجع إلى من الأمراض، أيضاً كذا في الشرح. قوله: (لا تجب) أي الكفارة لأنه لا يؤكل عادة، وعليه القضاء. قوله: (بيسير طبق الفم) أي بطبق الفم اليسير أي فلا حرج في الأمر به. قوله: (ومنه القضاء. قوله: (المسير التعنيد والله الله الله الله المنبع، فيه أنهم اعتبروا في وجوب الكفارة بأكل ورق الأشجر الاعتياد، وعدمه بعدمه فمقتضاه أن، يعتبر الاعتياد في هذه الأشياء أيضاً لوجوب الكفارة وإلا فما الفرق أفاده السيد. قوله: (ولو من ميتة) فيه أن تعاطي لحمها لا يميل إليه الطبع، ولا تنقضي شهوة البطن به، وليس فيه صلاح البدن، فكيف يوجب الكفارة، ولم يوجد فيه الضابط على كلا القولين، كما قدمناه قريباً قبيل الباب. قوله: (ولا خلاف في قديده) أي الشحم في وجوب الكفارة. (من خرى العادة به. قوله: (ولزوم الكفارة بهذا) أي الابتلاع في المختار أشار به إلى أنّ الخلاف في وجوب الكفارة، فلا خلاف في إفساد الصوم. قوله: (لا الجاف) لعدم اعتباد أكله. قوله: (وأكل الطين الأرضي) هو معلوم عند العطارين. قوله: (وأكل الطين الأرضي) هو معلوم عند العطارين. قوله: (وأنه من المسائل التي يمتحن بها الامتحانيات) أي ذكرت ذلك، والحال الخ فالأولى وهو أي هو من المسائل التي يمتحن بها الامتحانيات)

كتاب الصوم

وإذا أكل كعوب قوائم الذرة لا رواية لهذه المسئلة قال الزندويستي عليه القضاء مع الكفارة (و) منه (ابتلاع بزاق زوجته أو) بزاق (صديقه) لأنه يتلذذ به (لا) تلزمه الكفارة ببزاق (غيرهما) لأنه يعافه (و) مما يوجب الكفارة (أكله عمداً بعد غيبة) وهي ذكره أخاه بما يكرهه في غيبته سواء بلغه الحديث وهو قوله ﷺ: «الغيبة تفطر الصائم» أو لم يبلغه عرف تأويله أو لم يعرفه أفتاه مفت أو لم يفته لأنّ الفطر بالغيبة يخالف القياس لأنّ الحديث مؤوّل بالإجماع بذهاب الثواب بخلاف حديث الحجامة فإنّ بعض العلماء أخذ بظاهره مثل الأوزاعي وأحمد (أو) بعد (حجامة أو) أكله بعد (مس أو) أكله بعد (قبلة بشهوة) فاحشة (من غير إنزال) ظاناً أنه أفطر بالمس والقبلة لزمته الكفارة إلا إذا تأول حديثاً أو استفتى فقيهاً فأفطر فلا كفارة عليه، وإنْ أخطأ الفقيه، ولم يثبت الحديث لأنّ ظاهر الفتوى والحديث يصير شبهة قاله الكمال عن البدائع (أو) أكله بعد (دهن شارب ظاناً أنه أفطر بذلك) لأنه متعمد ولم يستند ظنه إلى دليل شرعى فلزمته الكفارة وإنْ استفتى فقيهاً، فافتاه بالفطر بدهن الشارب، أو تأوّل حديثاً لأنه لا يعتد بفتوى الفقيه ولا بتأويله الحديث هنا لأنّ هذا مما لا يشتبه على من له سيمة من الفقه نقله الكمال عن البدائع قلت: لكن يخالفه ما في قاضيخان، وكذا الذي اكتحل أو دهن نفسه، أو شاربه، ثم أكل معتمداً عليه الكفارة إلا إذا كان جاهلاً فاستفتى، فأفتى له بالفطر فحينئذ لا تلزمه الكفارة انتهى فعلى هذا يكون قولنا (إلا إذا أفتاه فقيه) شاملاً لمسئلة دهن الشارب، والمراد بالفقيه متبع المجتهد كالحنابلة،

السائل المجيب ليقف على ما عنده من علمها، أو جهلها، وقوله: بالجواب الباء للتعدية أي يمتحن، ويختبر جوابه هل يصيب، أو يخطىء. قوله: (لأنه يتلذذ به) أي، وتنقضي به الشهوة. قوله: (لأنه يعافه أي ولا صلاح للبدن فيه. قوله: (في غيبته) وكذا في حضرته. قوله: (لأن المحديث) الذي في كبيره، والحديث من غير تعليل، وهو أولى. قوله: (بخلاف حديث الحجامة) قال بعضهم إنّ فعل الغيبة، والحجامة سواء في الوجوه كلها وعامة العلماء قالوا عليه الكفارة على كل حال ا ه. قوله: (قبلة بشهوة فاحشة) هي ما تقدم في نواقض الوضوء. قوله: (من غير إنزال) تقييده يفيد أنه أن أفطر بعد الإنزال بما ذكر لا كفارة عليه. قوله: (إلا إذا تأول حديثاً) أي سمع حديثاً دالاً على فطر من فعل ذلك فأفطر معتمداً عليه، وإن لم يكن الحديث ثابتاً. قوله: (لأن ظاهر المحديث في الغيبة مع وروده قطعاً، وعلى القول بالتسوية بين الحجامة، والغيبة فالأمر ظاهر. الحديث في الغيبة مع وروده قطعاً، وعلى القول بالتسوية بين الحجامة، والغيبة فالأمر ظاهر. قوله: (يصير شبهة) أي في إسقاط الكفارة. قوله: (وإنّ استفتى ففيها) وصلية. قوله: (على من له سيمة) أي صفة، ولو قليلة. قوله: (إلا إذا أفتاه فقيه) قال في البحر: ويشترط في المفتي أن يكون ممن يؤخذ عنه الفقه، ويعتمد على فتواه في البلدة، وحينئذ تصير فتواه شبهة، ولا معتبر بغيره ممن يؤخذ عنه الفقه، ويعتمد على فتواه في البلدة، وحينئذ تصير فتواه شبهة، ولا معتبر بغيره

وبعض أهل الحديث ممن يرى الحجامة مفطرة فلا كفارة عليه لأنّ الواجب على العامي الأخذ بقول المفتي فتصير الفتوى شبهة في حقه وإنْ كانت خطأ في حقها كذا في البرهان (أو) إلا إذا (سمع) المحتجم أو الحاجم (الحديث) وهو قوله ﷺ: «أفطر الحاجم والمحجوم» (ولم يعرف تأويله على المذهب) لأنّ قول الرسول لا يكون أدنى درجة من قول المفتي فهو أولى بإثبات العذر لمن لم يعرف التأويل (و) لذا (إنْ عرف تأويله وجبت عليه الكفارة) لإنتفاء الشبهة (وتجب الكفارة على من طاوعت) رجلاً (مكرهاً) على وطئها لأنّ سبب الكفارة جناية إفساد الصوم لا نفس الوقاع، وقد تحققت من جانبها بالتمكين من الفعل كما لو علمت بطلوع الفجر فمكنت زوجها، وهو غير عالم به.

## فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة

بعد الوجوب (تسقط الكفارة) التي وجبت بارتكاب مقتضيها (بطرو حيض أو نفاس أو) طرو (مرض مبيح للفطر) بأن يكون بغير صنع من وجبت عليه قبل وجود العذر (في

ا ه، وفيه أننا لم نلتزم صحة فتواه، وإنما اعتبرت شبهة مسقطة للكفارة، وهذا يقضي بعدم التقييد بما ذكره. قوله: (ممن يرى الحجامة مفطرة) الأولى عدم التخصيص بالحجامة لأنه شامل لمسئلة الحجامة، وما بعدها، ثم أنّ قوله: ممن يرى الخ أيضاً ليس بلازم، بل ولو كان الفقيه مخطئاً كما تقدم وصرح به بعد. قوله: (أو إلا إذا سمع المحتجم، أو الحاجم الحديث) الأولى عدم تقييده بهما لعموم الاستثناء. قوله: (ولم يعرف تأويله) أي من أنّ المراد به نقص الثواب. قوله: (لا يكون أدنى درجة من قول المفتي) أي، وقول المفتي: صلح عذراً فقول الرسول: أولى. قوله: (ولذا) أي لتقييد عدم وجوب الكفارة بما إذا لم يعرف التأويل قلنا إنه إنّ عرف الخ. قوله: (لأنفس الوقاع) فلا يقال: أنه لا وقاع منها، بل منه فلا كفارة عليها، وأيضاً لو اعتبر الوقاع لوجبت عليه إذ هو موجود منه. قوله: (كما لو علمت) التنظير في وجوب الكفارة عليها لا عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

# نصل: ني الكفارة وما يتقطها

كفارة الإفطار ثبتت بالحديث روى أبو هريرة: «أنّ رجلاً جاء إلى النبي ﷺ وهو سلمة بن صخر البياضي الأنصاري فقال: هلكت يا رسول الله قال: وما أهلكك قال: وقعت على امرأتي في رمضان قال: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا قال: هل تستطيع أنْ تصوم شهرين متابعين؟ قال: لا ، ثم جلس فأتى النبي ﷺ متابعين؟ قال: لا ، ثم جلس فأتى النبي ﷺ بعرق، وهو بالعين المهملة مكتل يسع خمسة عشر صاعاً فيه تمر فقال: تصدق بهذا فقال:

يومه) أي يوم الإفساد الموجب للكفارة لأنها إنما تجب في صوم مستحق، وهو لا يتجزأ ثبوتاً، وسقوطاً فتمكنت الشبهة في عدم استحقاقه من أوله بعروض العذر في آخره وأما إذا كان المرض بصنعه كأن جرح نفسه أو ألقاها من جبل أو سطح فالمختار أنها لا تسقط الكفارة عنه قاله الكمال. وفي جمع العلوم أتعب نفسه في شيء، أو عمل حتى أجهده العطش فأفطر كفر لأنه ليس بمسافر، ولا مريض وقيل بخلافه وبه أخذ البقالي (ولا تسقط عمن سوفر به كرهاً) كما لو سافر باختياره (بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية) لأنّ العذر لم يجيء من قبل صاحب الحق (والكفارة تحرير رقبة) ليس بها عيب فوات منفعة البطش، والمشي والكلام والنظر والعقل (ولو كانت غير مؤمنة) لإطلاق النص (فإن عجز عنه) أي

أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج من أهل بيتي فضحك على حتى بدت أنيابه فقال: أذهب فأطعمه أهلك فحص الإعرابي بجواز الإطعام مع القدرة على الصيام وصرفه إلى نفسه والاكتفاء بخمسة عشر صاعاً عيني، وقوله لا أستطيع صوم شهرين متتابعين أي بغير وقاع فيها نهاراً أفاده السيد في الحاشية. قوله: (وهو لا يتجزأ) أي استحقاق الصوم في يوم واحد لا يتجزأ ثبوتاً، وسقوطاً فلا يكون بعضه ثابتاً، وبعضه ساقطاً. قوله: (في عدم استحقاقه) أي صوم اليوم الذي أفطر فيه، وقوله بعروض متعلق بتمكنت، وفي نسخة فتمكن ويجوز التذكير والتأنيث في مثل هذا. قوله: (فالمختار أنها لا تسقط الكفارة) لأنها بفعل العباد فلا يؤثر في إسقاط حق الشرع ولأنّ الرض من الجرح أن وجد يكون مقصوراً على الحال، فلا يؤثر في الماضي. قوله: (أتعب نفسه في شيء) أي أتعب الحر الخ قال في الوهبانية:

وإن أجهد الإنسان بالشغل نفسه فأفطر في التكفير قولين سطروا

قال المؤلف في شرحها: صورتها صائم أتعب نفسه في عمل حتى أجهده العطش، فأفطر لزمته الكفارة، وقيل: لا تلزمه وبه أفتى البقالي وهذا بخلاف الأمة إذا أجهدت نفسها لأنها معذورة تحت قهر المولى، ولها أن تمتنع من ذلك، وكذا العبد كذا في تحفة الأخيار. قوله: (عمن سوفر به كرها) أي وقد أفطر قبل سفره أما إذا أفطر بعد سفره مطلقاً فلا خلاف في سقوط الكفارة. قوله: (صاحب الحق) هو الله تعالى. قوله: (تحرير رقبة) بنية الكفارة، ولو صغيراً رضيعاً، أو مرهوناً، وآبقاً علمت حياته أو مجنوناً، أو خصياً أو أعور أو مقطوعاً إحدى يديه، أو إحدى رجليه أو قريبه، وقد اشتراه بنية الكفارة، وتمامه مبين في كفارة الظهار من يديه، أو إحدى رجليه أو قريبه، وقد اشتراه بنية الكفارة، وتمامه مبين في كفارة الظهار من الدر. قوله: (ليس بها عيب فوات الخ) الإضافة للبيان، وإنما تفوت منفعة البطش بقطع اليدين معاً، ومنفعة المشى بقطع الرجلين معاً.

قوله: (والكلام) كالأخرس. قوله: (والنظر) كفاقد عينيه معاً. قوله: (والعقل) كالمجنون الذي لا يفيق فمن يفيق يجوز في حال إفاقته. قوله: (لإطلاق النص) أي الحديث. قوله:

التحرير بعدم ملكها، وملك ثمنها (صام شهرين متتابعين ليس فهيا يوم عيد ولا) بعض (أيام التشريق) للنهي عن صيامها (فإنْ لم يستطع الصوم) لمرض أو كبر (أطعم ستين مسكيناً) أو فقيراً، ولا يشترط اجتماعهم والشرط أنْ (يغذيهم ويعثيهم غداء وعشاء مشبعين) وهذا هو الأعدل لدفع حاجة اليوم بجملته (أو) يغديهم (غداءين) من يومين (أو) يعشيهم (عشاءين) من ليلتين (أو عشاء وسحوراً) بشرط أنْ يكون الذين أطعمهم ثانياً هم الذين أطعمهم، أو لا حتى لو غدى ستين، ثم أطعم ستين غيرهم لم يجز حتى يعيد الإطعام لأحد الفريقين، ولو أطعم فقيراً ستين يوماً أجزأه لأنه بتجدد الحاجة بكل يوم يصير بمنزلة فقير آخر والشرط إذا أباح الطعام أن يشبعهم، ولو بخبز البر من غير أدم والشعير لا بد من أدم معه لخشونته، وأكل الشبعان لا يكفي، ولو استوعب مثل الجائع (أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو) من (دقيقه أو) من (سويقه) أي البر (أو) يعطي كل فقير (صاع تمر أو) صاع (شعير) أو زبيب (أو) يعطي (قيمته) أي قيمة النصف من البر أو الصاع من غيره من غير المنصوص عليه، ولو في أوقات متفرقة لحصول الواجب (وكفت كفارة واحدة عن جماع، وأكل) (عمداً متعدد في أيام) كثيرة و(لم يتخلله) أي الجماع أو الأكل عمداً (تكفير) لأنّ الكفارة للزجر وبواحدة يحصل (ولو) كانت الأيام (من رمضانين على الصحيح) للتداخل بقدر الإمكان (فإن تخلل) التكفير بين الوطئين أو الأكلتين (لا تكفى كفارة واحدة في ظاهر الرواية) لعدم حصول الزجر بعوده.

(وملك ثمنها) أتى بالواو ليفيد أنه لا يكون عاجزاً إلا إذا عجز عنهما، وبالقدرة على أحدهما يعد قادراً. قوله: (صام شهرين متتابعين) ولو ثمانية وخمسين يوماً بالهلال، وإلا فستين يوماً ولو قدر على التحرير آخر الأخير لزمه العتق، وأتم يومه ندباً، ولا قضاء لو أفطر فإن أفطر، ولو بعذر غير الحيض استأنف، ويلزمها الوصل بعد طهرها من الحيض حتى لو لم تصل تستأنف ذكره السيد. قوله: (أو فقيراً) ولا يجزىء إطعام غير المراهق در عن البدائع. قوله: (أن يغذيهم ويعشيهم المخ أو يغديهم ويعطيهم قيمة العشاء، أوعكسه در. قوله: (أو يعطى كل فقير نصف صاع) وقدر نصف الصاع بقدح، وسدس بالمصري فالربع المصري يكفي عن ثلاثة مع زيادة فيه. قوله: (من غيره) أي غير البر) قوله: (من غير المنصوص عليه) متعلق بيعطي. قوله: (ولو في أوقات متفرقة) فلا يشترط اتحاد الوقت، ولو أباح واحداً كل الطعام في يوم واحد على واحد دفعة أجزأ عن يومه ذلك فقط اتفاقاً، وكذا إذا ملكه الطعام بدفعات في يوم واحد على الأصح ذكره الزيلعي لفقد التعدد حقيقة وحكماً ا ه من الدر. قوله: (على الصحيح) وعليه الاعتماد بزازية، وفي ظاهر الرواية تتعدد واختار بعضهم للفتوى إن كان الفطر بغير الجماع تداخلت، وإلا لا، وقد تقدم. قوله: (بعوده) باؤه للسببية أي أن لزجر لم يحصل بسبب أنه تداخلت، وإلا لا، وقد تقدم. قوله: (بعوده) باؤه للسببية أي أن لزجر لم يحصل بسبب أنه

### باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء

(من غير كفارة) لقصور معناه، أو لعذر وهو سبعة وخمسون شيئاً تقريباً، وهي (إذا أكل الصائم) في أداء رمضان (أرزاً) نيأ (أو عجيناً أو دقيقاً) على الصحيح إذا لم يخلط بسمن أو دبس، أو لم يبل بسكر دقيق حنطة وشعير فإن كان به لزمته الكفارة (أو) أكل (ملحاً كثيراً دفعة أو) أكل (طيناً غير أرمني) و (لم يعتد أكله) لأنه ليس دواء (أو) أكل (نواة أو قطناً) أو ابتلع ريقه متغيراً بخضرة، أو صفرة من عمل الإبريسم ونحوه وهو ذاكر لصومه (أو) أكل (كاخدا) ونحوه مما لا يؤكل عادة (أو سفرجلاً) أو نحوه من الثمار التي لا تؤكل قبل النضج (ولم يطبخ) ولم يملح (أو جوزة رطبة) ليس لها لب وابتلع اليابسة بلبها لا كفارة

عاد بعد التكفير، وعلله في البرهان بأنّ التداخل إنما يتحقق قبل الأداء لا بعده، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

## باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء

عطف لازم. قوله: (من غير كفارة) ضابط ما يفطر، ولا كفارة فيه أنّ ما ليس فيه غذائية، ولا معناها أو فيه ولكن صحبه عذر شرعي، أو قصور، وأوصله إلى جوفه، أو دماغه، وما ليس به كمال شهوة الفرج لا كفارة به، وعليه القضاء. قوله: (لقصور معناه) كما إذا أعاد اللقمة الممضوغة المستخرجة، وابتلعها فإنه إفطار قاصر في الغذائية لأنّ النفوس تعافه. قوله: (أو لعذر) كطرو نحو حيض. قوله: (أو عجيناً) عند أبي يوسف، وبه أخذ الفقيه أبو الليث خلافاً لمحمد فإنه يلزمه الكفارة، وإذا كان أكل هذه المذكورات إنما يوجب القضاء، فكيف يوجب الكفارة أكل لحم الميتة. قوله: (أو دبس) بالكسر، وبكسرتين عسل التمر، وعسل النحل قاموس. قوله: (دقيق حنطة وشعير) قال في الشرح: دقيق الذرة إذالته بالسمن، والدبس تجب به الكفارة، وأفاد أنَّ دقيق الجاورس والأرز تلزم به الكفارة ا هـ، فتقييده هنا بدقيق الحنطة، والشعير اتفاقي. قوله: (فإن كان به) أي فإن وجد الدقيق ملتبساً بما تقدم من خلط السمن، أو الدبس، أو بله بسكر. قوله: (دفعة) أما إذا أكله بدفعات فبأول دفعة قليلة يجب القضاء، والكفارة. قوله: (ولم يعتد أكله) أما إذا اعتاده، أو كان الطين أرمنياً لزمت الكفارة مطلقاً. قوله: (أو ابتلع ريقه متغيراً بخضرة، أو صفرة) أي لأنه ابتلع الصبغ. قوله: (الإبريسم) بفتح السين، وضمها الحرير قاموس. قوله: (وهو ذاكر لصومه) الأولى حذفه لأنه الموضوع في كل مسائل الباب. قوله: (ولم يطبخ ولم يملح) أما إذا وجد أحدهما تلزم الكفارة كما يؤخذ من مفهومه لأنه مما يؤكل عادة. قوله: (أو جوزة رطبة ليس لها لب) أما إذا كان لها لب، ومضغها فقط نقل المصنف في الشرح آنفاً عن صاحب التجنيس ما نصه قال مشايخنا: إنْ وصل عليه ولو ابتلع لوزة رطبة تلزمه الكفارة لأنها تؤكل عادة مع القشر وبمضغ اليابسة مع قشرها ووصل الممضوغ إلى جوفه اختلف في لزوم الكفارة (أو ابتلع حصاة أو حديداً) أو نحاساً، أو ذهباً أو فضة (أو تراباً أو حجراً) ولو زمرداً لم تلزمه الكفارة لقصور الجناية وعليه القضاء لصورة الفطر (أو احتقن أو استعط) الرواية بالفتح فيهما الحقنة صب الدواء في الدبر والسعوط صبه في الأنف (أو أوجر) وفسره قوله (بصب شيء في حلقه) وقوله (على الأصح) متعلق بالاحتقان وما بعده وهو احتراز عن قول أبي يوسف بوجوب الكفارة وجه الصحيح أنّ الكفارة موجب الإفطار صورة، ومعنى والصورة الابتلاع كما في الكافي وهي منعدمة والنفع المجرد عنها يوجب القضاء فقط (أو أقطر في أذنه دهناً) اتفاقاً (أو) أقطر في أذنه (ماء في الأصح) لوصول المفطر دماغه بفعله فلا عبرة بصلاح البدن وعدمه قاله قاضيخان، وحققه الكمال، وفي المحيط الصحيح أنه لا يفطر لأنّ الماء يضر الدماغ فانعدم المفطر صورة ومعنى (أو داوى جائفة) هي جراحة في البطن (أو آمة) جراحة في الأس (بدواء) سواء كان رطباً، أو يابساً (ووصل إلى جوفه) في الجائفة (أو دماغه) في الآمة على

القشر أولاً إلى حلقه لا كفارة عليه وإن وصل اللب، أولاً فعليه الكفارة لأنّ في الوجه الأول الفطر حصل بالقشر، وفي الفصل الثاني حصل باللب. قوله: (ولو ابتلع لوزة رطبة تلزمه الكفارة) هذا إذا كان لها لب فإن لم يكن لها لب عليه القضاء دون الكفارة الرطب، واليابس فيه سواء ذكره في الشرج آنفاً. قوله: (اختلف في لزوم الكفارة) فعن محمد وأبي يوسف تجب مطلقاً من غير تفصيل، ومقابل الإطلاق تفصيل المشايخ المتقدم قريباً. قوله: (ولو زمرداً) بإهمال الدال، وإعجامها كما في القاموس، وإنما خصه لأنه يتداوى ببرادته. قوله: (الرواية بالفتح فيهما) فهما بالبناء للفاعل، ولا يصح بناؤهما للمفعول نهر. قوله: (والسعوط) بضم السين الفعل، وبفتحها ما يتسعط به. قوله: (صبه) أي الدواء في الأنف هذا معناه لغة، والحكم لا يخص صب الدواء، بل لو استنشق الماء، فوصل إلى دماغه أفطر أفاده السيد. قوله: (وفسره الخ) أي فسر الإيجار الذي هو المصدر، وأفاد أنّ الباء في قوله بصب شيء للتصوير. قوله: (موجب) بفتح الجيم. قوله: (المجرد عنها) أي عن الصورة التي هي الابتلاع. قوله: (أو أقطر في أذنه ماء في الأصح) الحاصل أنه لا خلاف في إفطاره بإقطار الدهن، وأما الماء فاختار في الهداية، وشروحها والولوالجي عدم الإفطار مطلقاً دخل بنفسه، أو أدخله، وفصل قاضيخان بين الإدخال قصداً فأفسد به الصوم والدخول فلم يفسد قال في البحر: وبهذا يعلم حكم الغسل، وهو صائم إذا أدخل الماء في أذنه، وقد مر. قوله: (فانعدم المفطر صورة) وهو الابتلاع ومعنى بالانتفاع. قوله: (أو آمة) بالمد يقال ضربت بالعصا أم رأسه، وهي الجلدة التي هي مجمع الرأس، وقيل: للشجة آمة على معنى ذات أم كعيشة راضية نهر. قوله: (ووصل) أي حقيقة، أما إذا شك في الوصول وعدمه فإن كان الدواء رطباً فعند

الصحيح (أو دخل حلقه مطر، أو ثلج في الأصح ولم يبتلعه بصنعه) وإنما سبق إلى حلقه بذاته (أو أفطر خطأ بسبق ماء المضمضة) أو الإستنشاق (إلى جوفه) أو دماغه لوصول المفطر محله والمرفوع في الخطأ الاثم (أو أفطر مكرها ولو بالجماع) من زوجته على الصحيح، وبه يفتى وانتشار الآلة لا يدل على الطواعية (أو أكرهت على) تمكينها من (الجماع) لا كفارة عليها وعليه الفتوى ولو طاوعته بعد الإيلاج لأنه بعد الفساد (أو أفطرت) المرأة (خوفاً على نفسها من أن تمرض من الخدمة أمة كانت، أو منكوحة) كما في التتارخانية لأنها أفطرت بعذر (أو صب أحد في جوفه ماء وهو) أي الصائم (نائم) لوصول المفطر إلى الجوف كما لو شرب، وهو نائم وليس كالناسي لأنه تؤكل ذبيحته وذاهب العقل والنائم لا تؤكل ذبيحته ما (أو أكل عمداً بعد أكله ناسياً) لقيام الشبهة الشرعية نظراً إلى فطره

الإمام يفطر للوصول عادة وقالا: لا لعدم العلم به، فلا يفطر بالشك بخلاف ما إذا كان الدواء يابساً فلا فطر اتفاقاً فتح. قوله: (أو دماغه) أي وإذا وصل دماغه وصل جوفه لأنّ التحقيق أنّ بين جوف الرأس، وجوف المعدة منفداً أصلياً فمتى وصل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف البطن. قوله: (أو دخل حلقه مطر الخ) أما نحو الغبار فقال في الهندية: لو دخل حلقه غبار الطاحونة، أو طعم الأدوية، أو غبار العدس، وأشباهه، أو الدخان، أو ما سطع من غبار التراب بالريح، أو بحوافر الدواب، وأشباه ذلك لم يفطر ا ه. قوله: (ولم يبتلعه بصنعه) أما إذا ابتلعه بصنعه، وجبت الكفارة، وقد مر. قوله: (والمرفوع في الخطا الإثم) أشار به إلى الجواب عن قوله ﷺ: رفع عن أمتى الخطأ، أو النسيان وما استكرهوا عليه فإن ظاهره يقتضى عدم الإفطار بالخطأ، وأجيب بأن الرفع في الحديث متوجه على الإثم لا على رفع الصورة المتحققة حساً، ولا على رفع الحكم بالإفطار. قوله: (من زوجته) من مدخول المبالغة أي ولو كان الإكراه من زوجته كذا تعطيه عبارة الشرح، وقد مر. قوله: (لا يدل على الطواعية) لوجوده حالة النوم، ومن الرضيع كذا في الشرح. قوله: (لأنه بعد الفساد) أي لأنّ الطوع الواقع منها إنما صدر بعد أفساد صومها مكرهة. قوله: (خوفاً على نفسها) أي خوفاً ارتقى إلى غلبة الظن، وليس المراد مجرد التوهم. قوله: (أمة كانت، أو منكوحة) وللأمة أن تمتنع من الائتمار بأمر المولى إذا كان يعجزها عن أداء الفرائض لأنها مبقاة على أصل الحرية في حق الفرائض ا ه من الشرح وإذا علم الحكم في الأمة يعلم الحكم في الحرة بالأولى. قوله: (أو صب أحد في جوفه ماء وهو نائم) إنما ذكرت لدفع توهم أنّ النائم كالناسى ولا إفطار فيه. قوله: (وليس كالناسى) أي وليس النائم كالناسى في الحكم حتى لا يفطر لأنّ الناسى للتسمية تحل ذبيحته لأنَّ الشارع نزله منزلة الذاكر بخلاف المجنون، والنائم أي وحيث ثبت فرق بينهما في بعض الأحكام فلا يجري حكم أحدهما على الآخر إلا بدليل، ولم يوجد. قوله: (أو أكل) أي أو شرب منح. قوله: (لقيام الشبهة) تعليل لسقوط الكفارة المعلوم من المقام. قوله: (نظراً) أي حاشية الطحطاوي/ م٤٣

قياساً بأكله ناسياً، ولم تنتف الشبهة (ولو علم المخبر) وهو قوله ﷺ: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه" (على الأصح) لأنه خبر واحد لا يوجب العلم فوجب العمل به، وهو القضاء دون الكفارة في ظاهر الرواية وصححه قاضيخان (أو جامع ناسياً ثم جامع عامداً) أو أكل عمداً بعد الجماع ناسياً لما ذكرناه (أو أكل) وشرب وجامع عمداً (بعد ما نوى) منشئاً نيته (نهاراً) أكده بقوله (ولم يبيت نيته) عند الإمام قال النسفي: لا يجب التكفير بالإفطار إذا نوى الصوم من النهار لشبهة عدم صيامه عند الشافعي رحمه الله وينبغي على هذا إذا لم يعين الفرض فيها ليلا (أو أصبح مسافراً) وكان قد نوى الصوم ليلاً، ولم ينقض عزيمته (فنوى الإقامة ثم أكل) لا تلزمه الكفارة وإن حرم أكله (أو سافر) أي أنشأ السفر (بعدما أصبح مقيماً) ناوياً من الليل (فأكل) في حالة السفر وجامع عمداً لشبهة السفر وإن لم يحل له الفطر فإن رجع إلى وطنه لحاجة نسيها فأكل في منزله عمداً، أو قبل انفصاله عن

بالنظر، وهو تعليل لقوله: قيام. قوله: (بأكله ناسياً) متعلق بقوله: فطره أي أنّ الاشتباه استند إلى القياس أي دليل القياس لأنّ القياس فطره بأكله ناسياً والنص وهو قوله ﷺ: «فليتم صومه مخالف للقياس؛ فوجدت الشبهة الشرعية بالنظر للقياس فالقياس نفى صفة الصوم، فلم يبق الصوم حتى يفسد بالإفطار. قوله: (ولم تنتف الشبهة) دخول على قوله، ولو علم الخبر أي لا تلزمه الكفارة، ولا تكون الشبهة زائلة بعلمه الخبر. قوله: (وهو القضاء) أي العمل الذي وجب بالخبر القضاء لأنه أمر بالإتمام فإذا لم يتم وجب القضاء أي ولو كان متواتراً، أو مشهوراً لأوجب العلم، والعمل فكان يفترض على المكلف اعتقاد عدم فطره، ويجب إتمام الصوم، ولو أوجب العلم لانتفت الشبهة، ولزمت الكفارة. قوله: (في ظاهر الرواية)، وفي رواية تجب الكفارة كما في الفتح ا ه من الشرح (١١). قوله: (ثم جامع عامداً) سواء ظن أنّ جماعه الأول يفطره أم لا على المعتمد. قوله: (لما ذكرناه) أي من قيام الشبهة نظراً إلى فطره قياساً الخ والعلة لإسقاط الكفارة. قوله: (وشرب وجامع) الواو فيهما بمعنى أو. قوله: (لشبهة عدم صيامه) فكأنه أفطر، وهو غير صائم أي لرمضان أما النفل، فيصح بنية من النهار عنده. قوله: (وكان قد نوى الصوم ليلاً) فإذا لم ينو فعدم الكفارة حينئذِ أولى، وكذا يقال في قوله، ولم ينقض عزيمته. قوله: (فنوى الإقامة، ثم أكل) وبالأولى إذ أكل ثم نوى الإقامة. قوله: (ناوياً من الليل) يقال فيه ما تقدم. قوله: (وجامع) الواو بمعنى أو. قوله: (لشبهة السفر) علة لسقوط الكفارة. في الصورتين.

<sup>(</sup>١) قوله كما في الفته اه. في الشرح يوجد في بعض النسخ هنا زيادة نصها (ولا فرق في عدم وجوب الكفارة بين ما إذا ظن أن الأكل ناسياً يقطره أو لم يظن خلافاً لما ذكره منلا مسكين حيث اشترط ذلك السيد ومنلا مسكين تبع في ذلك صاحب الهداية)! ه.

العمران لزمته الكفارة لانتقاض السفر بالرجوع (أو أمسك) يوماً كاملاً (بلا نية صوم ولا نية فطر) لفقد شرط الصحة (أو تسحر) أي أكل السحور بفتح السين اسم للمأكول في السحر، وهو السدس الأخير من الليل (أو جامع شاكاً في طلوع الفجر) قيد في الصورتين (وهو) أي والحال أنّ الفجر (طالع) لا كفارة عليه للشبهة لأنّ الأصل بقاء الليل، ويأثم إثم ترك التثبت مع الشك لا اثم جناية الافطار وإذا لم يتبين له شيء لا يجب عليه القضاء أيضاً بالشك وروي عن أبي حنيفة أنه قال: أساء بالأكل مع الشك إذا كان ببصره علة أو كانت الليلة مقمرة، أو متغيمة، أو كان في مكان لا يتبين فيه الفجر لقوله عليه السلام: «دع ما يريبك إلا ما لا يريبك» (أو أفطر بظن الغروب) أي غلبة الظن لا مجرد الشك لأنّ الأصل بقاء

قوله: (النتقاض السفر بالرجوع) هذا تعليل للأولى وينبغي أنْ يزاد ولعدم تحقق السفر ليكون تعليلاً للثانية. قوله: (يوماً كاملاً) نص على المتوهم، وأما إذا لم يمسك بقية يومه فوجوب القضاء ظاهر. قوله: (لفقد شريط الصحة) أي وهو النية، وبفقد الشرط يفقد المشروط، والكفارة إنما تجب على شخص أفطر بعد أنْ كان صائماً، ولم يوجد الصيام هنا أصلاً. قوله: (بفتح السين اسم للمأكول) وبضمها اسم للفعل أي الأكل. قوله: (للشبهة) أي الدارئة للكفارة لأنه بني الأمر على الأصل فلم تكمل الجناية، وذكر القهستاني أنه يتسحر بقول عدل، وكذا بضرب الطبول، واختلف في الديك، وأما الإفطار، فلا يجوز بقول، واحد بل المثنى، وظاهر الجواب أنه لا بأس به إذا كان عدلاً كما في الزاهدي، ولو أفطر أهل الرستاق بصوت الطبل، يوم الثلاثين ظانين أنه يوم العيد، وهو لغيره لم يكفروا كما في المنية ا هـ. قوله: (مع الشك) أي عند الشك. قوله: (جناية الإفطار) الإضافة للبيان. قوله: (وإذا لم يتبين له شيء) مقابل قول المصنف، وهو طالع. قوله: (أساء بالأكل مع الشك إذا كان الخ) هذا لا ينافي ما قبله لاحتمال جعل الإثم فيما تقدم إذا فقدت هذه الأشياء لأنّ الشك لا موجب له، وإنما قيد بذلك لأنّ الفجر لا يتبين فيها. قوله: (دع ما يريبك) بفتح الياء، وظاهر استدلال الإمام أنّ الأمر للندب. قوله: (أي غلبة الظن) ذكر السيد أنه لا يشترط في سقوط الكفارة غلبة الظن أي، بل الظن فقد نعم حل الفطر مقيد بما إذا غلب على ظنه الغروب، أما إذا لم يغلب لا يفطر وإنْ أذن المؤذن ا هـ بزيادة قولي أي، بل الظن فقط، وفي الأشياء آخر قاعدة اليقين لا يزول بالشك ما نصه إنَّ الظن عند الفقهاء من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين، وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدهما، ولذا قالوا في كتاب الأقرار لو قال له على ألف في ظني لا يلزمه شيء لأنه للشك وغالب الظن عندهم ملحق باليقين، وهو الذي يبتني عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم، وفي الأبواب صرحوا في نواقض الوضوء بأنَّ الغالب كالمتحقق، وصرحوا في الطلاق، بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع، وإذا غلب على ظنه وقع أ هـ.

النهار فلا يكفي الشك لاسقاط الكفارة على إحدى الروايتين بخلاف الشك في طلوع الفجر عملاً بالأصل في كل محل (و) كانت (الشمس) حال فطره (باقية) لا كفارة عليه لما ذكرنا وأما لو شك في الغروب، ولم يتبين له شيء ففي لزوم الكفارة روايتان، ومختار الفقيه أبي جعفر لزومها، وإذا غلب على ظنه أنها لم تغرب فأفطر عليه الكفارة سواء تبين أنه أكل قبل الغروب، أو لم يتبين له شيء لأن الأصل بقاء النهار، وغلبة الظن كاليقين (أو أنزل بوطء ميتة) أو بهيمة لقصور الجناية (أو) أنزل (بتفخيذ) أو بتبطين أو عبث بالكف (أو) أنزل من (قبلة أو لمس) لا كفارة عليه لما ذكرنا (أو أفسد صوم غير أداء رمضان) بجماع، أو غيره لعدم هتك حرمة الشهر (أو وطئت وهي نائمة) أو بعد طرق الجنون عليها وقد نوت ليلاً فسد بالوطء، ولا كفارة عليها لعدم جنايتها حتى لو لم يوجد مفسد صح صومه ذلك اليوم لأن بالوطء، ولا كفارة عليها لعدم جنايتها حتى لو لم يوجد مفسد صح صومه ذلك اليوم لأن الجنون الطارىء ليس مفسداً للصوم (أو أقطرت في فرجها على الأصح) لشبهه بالحفنة (أو أدخل اصبعه مبلولة بماء أو دهن في دبره) أو استنجى فوصل الماء إلى داخل دبره أو فرجها الداخل بالمبالغة فيه، والحد الفاصل الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر المحقنة، وقلما يكون ذلك ولو خرج سرمه فغسله إن نشفه قبل أن يقوم ويرجع لمحله لا يفسد صومه يكون ذلك ولو خرج سرمه فغسله إن نشفه قبل أن يقوم ويرجع لمحله لا يفسد صومه يكون ذلك ولو خرج سرمه فغسله إن نشفه قبل أن يقوم ويرجع لمحله لا يفسد صومه

قوله: (بخلاف الشك في طلوع الفجر) أي فإنه يسقط الكفارة لأنَّ الأصل بقاء الليل. قوله: (لما ذكرنا) أي من الشبهة، وهو أنه بني الأمر على دخول الليل، فلم تكمل الجناية. قوله: (ولم يتبين المخ) ولزوم الكفارة عند التبين بالأولى، وأفاد الشرح في قوله: فلا يكفي الشك الإسقاط الكفارة على إحدى الروايتين أنّ فيه روايتين أيضاً. قوله: (سواء تبين الخ) مفهومه إنه إذا تبين وجود الليل لا شيء عليه من قضاء وكفارة لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه، وإثم تركه التثبت ثابت في الجميع. قوله: (لقصور الجناية) أي لأنه جماع قاصر، فلا يوجب الكفارة، يوجب القضاء كذا في الشرح. قوله: (لما ذكرنا) أي من قصور الجناية، وعليه القضاء بوجود معنى الجماع، ولو قبلت زوجها فأمنت فسد الصوم، وإن أمذى، أو أمذت لا يفسد كما في الظهيرية والتجنيس كذا في الشرح. قوله: (لعدم هتك حرمة الشهر) أي، وهي إنما وجبت لهتك حرمته. قوله: (وقد نوت ليلاً) قيد به لأنها إذا لم تنو ليلاً، وجنت نهاراً لا كفارة بالأولى. قوله: (على الأصح) أفاد السيد أنه لا خلاف في ذلك على الأصح. قوله: (أو أدخل إصبعه مبلولة الخ) فلو لم تكن مبلولة لا يجب القضاء أفاده السيد، والظاهر أنّ الإدخال لا يفسد إلا إذا وصل إلى محل الحقنة. قوله: (والحد الفاصل) أي في الإفطار بالواصل إلى الدبر. قوله: (قدر المحقنة) أي قدر ما تأخذ من المحل الذي تصل إليه. قوله: (وقلما يكون ذلك) ويورث داءً عظيماً. قوله: (ولو خرج سرمه) في القاموس السرم بالضم مخرج الثفل، وهو طرف المعا المستقيم. قوله: (لزوال الماء الذي اتصل به) لأنّ الماء اتصل بظاهره، ثم زال قبل أنْ يصل إلى الباطن كذا في الشرح. قوله: (مبلولة بماء أو دهن) وإن لم تكن مبتلة لا

لزوال الماء الذي اتصل به (أو أدخلته) أي اصبعها مبلولة بماء أو دهن (في فرجها الداخل في المختار) لما ذكرنا (أو أدخل قطنة) أو خرقة أو خشبة أو حجراً (في دبره أو) أدخلته (في فرجها الداخل وغيبها) لأنه تم الدخول بخلاف ما لو بقى طرفه خارجاً لأنّ عدم تمام الدخول كعدم دخول شيء بالمرة (أو أدخل دخاناً بصنعه) متعمداً إلى جوفه، أو دماغه لوجود الفطر وهذا في دخان غير العنبر والعود وفيهما لا يبعد لزوم الكفارة أيضاً للنفع، والتداوي وكذا الدخان الحادث شربه، وابتدع بهذا الزمان كما قدمناه (أو استقاء) أي تعمد إخراجه (ولو دون ملء الفم في ظاهر الرواية) لاطلاق قوله ﷺ ومن استقاء عمداً فليقض (وشرط أبو يوسف رحمه الله) أنْ يكون (ملء الفم وهو الصحيح) لأنَّ ما دونه كالعدم حكماً حتى لا ينقض الوضوء (أو أعاد) بصنعه (ما ذرعه) أي غلبه (من القيء وكان ملء الفم) وفي الأقل منه روايتان في الفطر وعدمه بإعادته (وهو ذاكر) لصومه إذ لو كان ناسياً لم يفطر لما تقدم (أو أكل ما) بقي من سحوره (بين أسنانه وكان قدر الحمصة) لإمكان الاحتراز عنه بلا كلفة (أو نوى الصوم نهاراً بعد ما أكل ناسياً قبل إيجاد نيته) الصوم (من النهار) كما ذكرته في حاشيتي على الدرر والغرر (أو أغمى عليه) لأنه نوع مرض (ولو) استوعب (جميع الشهر) يقضى بمنزلة النوم بخلاف الجنون (إلا أنه لا يقضى اليوم الذي حدث فيه الإغماء أو حدث في ليلته) لوجود شرط الصوم وهو النية حتى لو تيقن عدمها لزمه الأوّل أيضاً (أو جن) جنوناً (غير ممتد جميع الشهر) بأنْ أفاق في وقت النية نهاراً لأنه لا حرج في قضاء ما دون شهر (و) إنْ استوعبه شهراً (لا يلزمه قضاؤه) ولو حكماً (بإفاقته ليلاً) فقط (أو نهاراً بعد

يفسد صومها. قوله: (لماذكرنا) أي من شبهه بالحقنة حكماً) قوله: (بخلاف ما لو بقي طرفه خارجاً) ولو في الفرج الخارج. قوله: (بصنعه) بخلاف ما لو كان بغير صنعه. قوله: (وهذا في دخان غير العنبر، والعود) أي، ونحوهما كالجاوي، والمصطكي. قوله: (ولو دون ملء الفم) مبالغة في لزوم القضاء. قوله: (ومن استقاء عمداً فليقض) لفظ الحديث كما قدمه من ذرعه القيء، وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء عمداً فليقض. قوله: (وفي الأقل منه روايتان) أصحهما عدم الفساد در عن المحيط. قوله: (بإعادته) لا حاجة إليه لأن الموضوع. قوله: (قبل إيجاد نيته) أما الأكل ناسياً بعدها فلا شيء عليه به للحديث. قوله: (بمنزلة النوم) أي وامتداده بنادر، والأحكام إنما تبنى على الغالب. قوله: (حتى لو تيقن عدمها) كما لو كان مسافراً، أو مريضاً، أو متهتكاً يعتاد الأكل في رمضان كذا في الشرح. قوله: (بأن أفاق في وقت النية) أي ولم ينو. قوله: (لأنه لا حرج الخ) لا يظهر لأنه إذا كان يفيق كل يوم في الوقت الصالح يلزمه قضاؤه. قوله: (ولو حكماً) أي ولو كان الاستيعاب حكماً والباء في قوله بإفاقته للسببية، أو تصوير للإفاقة.

فوات وقت النية في الصحيح) وعليه الفتوى لأنّ الليل لا يصام فيه ولا فيما بعد الزوال كما في مجموع النوازل، والمجتبى والنهاية، وغيرها وهو مختار شمس الأثمة، وفي الفتح يلزمه قضاؤه بإفاقته فيه مطلقاً.

#### فصل يجب على الصميح

وقيل يستحب (الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه) ولو بعذر ثم زال (وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجر) ومسافر أقام ومريض بريء، ومجنون أفاق (وعلى صبي بلغ وكافر أسلم) لحرمة الوقت بالقدر الممكن (وعليهم القضاء إلا الأخيرين) الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم لعدم الخطاب عند طلوع الفجر عليهما وعلمت الخلاف في إفاقة المجنون.

تتمة: كل ما انتفى فيه وجوب الكفارة محله ما إذا لم يقع منه مرة بعد أخرى لأجل قصد معصية إفساد الصوم فإن فعل وجبت على ما عليه الفتوى نهر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

#### فصل: يجب الإساك

أي تشبها لقضاء حق الوقت. قوله: (ولو بعذر، ثم زال) كقتال عدّو وحمى زالا. قوله: (وعلى حائض ونفساء طهرتا) وأما في حالة تحقق الحيض، والنفاس، فيحرم الإمساك لأن الصوم منهما حرام، والتشبه بالحرام حرام، وكذلك لا يجب الإمساك على المريض، والمسافر لأنّ رخصة الإفطار في حقهما باعتبار الحرج، ولو ألزمناهما لتشبه لعاد الشيء على موضوعه بالنقض، ولكن لا يأكلون جهراً بل سراً كذا في الشرح. قوله: (لحرمة الوقت) علة لوجوب الإمساك في الجميع. قوله: (لعدم الخطاب عند طلوع الفجر) أي الذي هو أول وقت الإمساك، فانعدمت الأهلية فيه، فلم يجب عليهما، وهذا بخلاف الصلاة حيث يجب قضاؤها إذا بلغ، أو أسلم في بعض الوقت، لأنّ سبب وجوب الصلاة الجزء الذي يتصل به الأداء، وقد وجدت الأهلية عند ذلك الجزء أفاده السيد، وفيه أنّ المجنون إذا أفاق بعد طلوع الفجر في الوقت الصالح يلزمه قضاؤه مع عدم الخطاب عليه، أولاً فإن أجيب عنه بأن السبب شهود الجزء الصالح ينقض بأنه موجود فيهما. قوله: (وعلمت الخلاف في إفاقة المجنون) أي إنه هل الضحوة، أو المعتبر إفاقته في أي وقت منه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

### فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب

له (كره للصائم سبعة أشياء ذوق شيء) لما فيه من تعريض الصوم للفساد، ولو نفلاً على المذهب) و) كره (مضغه بلا عذر) كالمرأة إذا وجدت من يمضغ الطعام لصبيها كمفطرة لحيض أما إذا لم تجد بدا منه فلا بأس بمضغها لصيانة الولد اختلف فيما إذا خشي الغبن لشراء مأكول يذاق، وللمرأة ذوق الطعام إذا كان زوجها سيء الخلق لتعلم ملوحته وإن كان حسن الخلق، فلا يحل لها وكذا الأمة قلت: كذا الأجير (و) كره (مضغ العلك) الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف مع الريق العلك هو المصطكى وقيل اللبان الذي هو

### فصل: فيما يكره للصائم

ظاهر إطلاقه الكراهة يفيد أنّ المراد بها التحريمية. قوله: (ذوق شيء) مثله فساؤه، أو ضراطه في الماء، وصوم المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها إلا أنْ يكون مريضاً، أن صائماً أو محرماً بحج، أو عمرة، وليس له منع الزوجة في هذه المحال، وليس للعبد والأمة أنْ يصوما تطوعاً إلا بإذن المولى، وله منعهما، ولو مريضاً أو صائماً أو محرماً، وللزوج أنْ يفطر المرأة، وللمولى أنْ يفطر العبد، والأمة، وتقضي المرأة إذا أذن لها زوجها، أو بانت، ويقضى العبد إذا أذن له المولى، أو أعتق، ولا يصوم الأجير تطوعاً إلا بإذن المستأجر إنْ كان صومه يضر به في الخدمة، وإنْ كان لا يضره فله أنْ يصوم بغير إذنه، وأما بنت الرجل، وأمه وأخته فيتطوعن بغير إذنه، وظاهر إطلاق الكراهة التحريم. قوله: (لما فيه من تعريض الصوم للفساد) لأنّ الجاذبة قوية فلا يؤمن أنْ تجذب منه شيئاً إلى الباطن عناية. قوله: (ولو نفلاً على المذهب) ومن قيده بالفرض كشمس الأئمة الحلواني، ونفى كراهة الذوق في النفل إنما هو على رواية جواز الإفطار في النفل، بلا عذر كذا في الشرح. قوله: (من يمضغ) بفتح الضاد المعجمة. قوله: (واختلف فيما إذا خشى الغبن) منهم من كرهه، ومن المشايخ من قال في صوم الفرض: إنما يكره له ذوق شيء إذا كان له منه بدأ ما إذا لم يكن له بأن احتاج إلى شراء مأكول، وخاف أنه إن لم يذقه بيبن فيه أو لا يوافقه لا يكره أي فالنفل كذلك بالأولى. قوله: (سيء الخلق) أي فيما يتعلق بذلك، ولذا قال في الشرح: سيء الخلق يضايقها في ملوحة الطعام، وقلة ملحه، أما لو كان سيء الخلق في غير ذلك لا يباح لها. قوله: (فلا يحل لها) يفيد أنّ الكراهة تحريمية، وقد مر. قوله: (كذا الأجير) أي للطبخ. قوله: (الذي لا يصل منه شيء) أما إذا كان يصل منه شيء بأنَّ كان أسود مطلقاً مضغ، أو لا لأنَّ الأسود يذوب بالمضغ، أو كان أبيض غير ممضوغ أو كان ممضوغاً، وهو غير ملتئم فإنه يفسد وما يشم منه رائحة البول بسبب مضغ ً اللبان، فهو من الرائحة لا من الجسم فإنّ الرائحة الكريهة تغير لون الفضة، والورد إذا وضع في ماء غير ريحه، ولم ينفصل من جوهره شيء.

الكندر لأنه يتهم بالإفطار بمضغه سواء المرأة والرجل قال الإمام علي رضي الله عنه: إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره وإن كان عندك اعتذاره وفي غير الصوم يستحب للنساء وكره للرجال إلا في خلوة وقيل: يباح لهم (و) كره له (القبلة والمباشرة) الفاحشة وغيرها (إن لم يأمن فيهما على نفسه الإنزال، أو الجماع في ظاهر الرواية) لما فيه من تعريض الصوم على الفساد بعاقبة الفعل ويكره التقبيل الفاحش بموضع شفتها كما في الظهيرية (و) كره له (جمع الريق في الفم) قصداً (ثم ابتلاعه) تحاشياً عن الشبهة (و) كره له فعل (ما ظن أنه يضعفه) عن الصوم (كالفصد والحجامة) والعمل الشاق لما فيه من تعريض الإفساد (وتسعة أشياء لا تكره للصائم) وهي، وإن علمت بالفمهوم ساغ ذكرها للدليل (القبلة والمباشرة مع الأمن) من الإنزال، والوقاع لما روي عن عائشة رضي الله عنها: «أنه عليه الصلاة والسلام كان

قوله: (لأنه يتهم بالإفطار) علة الكراهة أي، ولا يجوز الوقوف مواقف التهمة قال عليه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهمة». قوله: (إياك الخ) أي أحذرك فعله. قوله: (وإن كان عندك اعتذاره) أي الاعتذار عنه. قوله: (يستحب للنساء) لقيامه مقام السواك في حقهن لضعف بنيتهن، فقد لا تحتمل السواك فيخشى على اللثة، والسن منه كما في الفتح، وظاهره أنه يقوم مقام السواك، ولو استعمل في غير حالة الوضوء، والظاهر أنه لا يحصل لهن الثواب الموعود على السواك إلا بالنية كما أنه في السواك كذلك. قوله: (وكره للرجال) وظاهر ما في الفتح أنها كراهة تحريم، وعبارته، والأولى الكراهة للرجال إلا لحاجة لأنَّ الدليل أعنى التشبه بالنساء يقتضيها في حقهم خالياً عن المعارضة. قوله: (إلا في خلوة) زاد في الدر بعذر فالكراهة لا تنتفي إلا بقيدين الخلوة، والعذر وهو كتسهيل ريح، وتقليل بخر بفمه. قوله: (وقيل يباح لهم) قال فخر الإسلام: قال: ولكن يستحب للرجال تركه. قوله: (وكره له القبلة الخ) التفصيل في غير القبلة الفاحشة أما هي، وهي أنْ يمص شفتها فيكره على الإطلاق، والجماع فيما دون الفرج كالقبلة في ظاهر الرواية هندية، والمراد بالجماع المباشرة، والمعانقة يجري فيها التفصيل على المشهور نهر. قوله: (والمباشرة الفاحشة) هي أنْ يتعانقا وهما متجردان، ويمس فرجه فرجها، وظاهره أنها على هذا التفصيل، وفي الهندية الصحيح أنّ المباشرة الفاحشة تكره، وإن أمن، بل نقل عن المحيط عدم الخلاف في كراهتها. قوله: (الإنزال، أو الجماع) فلا بدّ من الأمن منهما حتى تنتفى الكراهة فإن خشى أحدهما ثبتت الكراهة قاله السيد في الحاشية. قوله: (لما فيه) أي فيما ذكر من القبلة، والمباشرة. قوله: (بعاقبة الفعل) متعلق بالفساد. قوله: (بمضغ شفتها) متعلق بالفاحش، والباء للسببية، والأولى بمص، والمراد به الأخذ بأطراف الأسنان تحاشياً عن الشبهة أي شبهة المفطر كالماء. قوله: (لما فيه من تعريض الإفساد) عبارة الشرح لما فيه من تعريضه للإفساد، والضمير للصوم، وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله. قوله: (للدليل) أي لأجل ذكر الدليل عليها.

يقبل ويباشر، وهو صائم» رواه الشيخان وهذا ظاهر الرواية وعن محمد أنه كره الفاحشة، وهي رواية الحسن عن الإمام لأنها لا تخلو عن فتنة، وفي الجوهرة، وقيل إنَّ المباشرة تكره، وإنْ أمن على الصحيح، وهي أنْ يمس فرجه فجرها (ودهن الشارب) بفتح الدال على أنه مصدر وبضمها على إقامة اسم العين مقام المصدر لأنه ليس فيه شيء ينافي الصوم (والكحل) لأنه عليه الصلاة والسلام اكتحل وهو صائم (والحجامة) التي لا تضعفه عن الصوم (والفصد) كالحجامة وذكر شيخ الإسلام أنّ شرط الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى العطر (و) لا يكره له (السواك آخر النهار بل هو سنة كأوله) لقوله عليه الصلاة والسلام: من

قوله: (على الصحيح) وتقدم عدم الخلاف في كراهتها. قوله: (وبضمها على إقامة اسم العين مقام المصدر) لا وجه يظهر لهذه الإقامة، وإنما يكون الكلام حينئذ على حذف المضاف أي استعمال مثلاً إنما يباح إذا لم يقصد به الزينة، أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون، وهو القبضة، والأخذ من اللحية وهو دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال لم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند، ومجوس الإعاجم فتح، وحديث الاكتحال يوم عاشوراء ضعيف لا موضوع كما زعم ابن عبد العزيز: وحديث التوسعة فيه على العيال صحيح اهدر أي فإنه ورد أنه من وسع على عياله فيه وسع الله تعالى عليه سائر عامه. قوله: (لأنه الغخ) علة لعدم الكراهة. قوله: (والكحل) أي إذا لم يقصد به الزينة فإن قصدها كره نهر، واعلم أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة فالقصد الأول لدفع الشين، وإقامة ما به الوقار، وإظهار النعمة شكراً لا فخراً، وهو أثر أدب النفس وشهادتها، والثاني أثر ضعفها، وقالوا بالخضاب أوردت السنة، ولم يكن بقصد الزينة، ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب، فلا يضره إذا لم يكن ملتفتاً إليه بحر عن الكمال.

فرع: لبس الثياب الجميلة يباح إذا لم يتكبر به وإلا حرم، وعدم الكبر أن يكون بها كما كان قبلها، وفي الكحل الضبطان السابقان في دهن. قوله: (والحجامة التي لا تضعفه عن الصوم) وينبغي له أن يؤخرها إلى وقت الغروب كذا في الشرح. قوله: (ولا يكره له السواك آخر النهار) وكرهه الشافعي بعد الزوال لقوله على لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إلا ذفر ولنا ما ذكره المصنف، وليس فيما روي دلالة على أنه لا يستاك ومدحه للخلوف لأنهم كانوا يتحرجون عن الكلام معه لتغير فمهم فمنعهم عن ذلك بذكر شأنه زيلعي، وهذا لا يقتضي أفضليته على السواك، والخلوف بضم الخاء المعجمة، و هو الصواب، وقيل: المشهور وغير المشهور الفتح، وهو ما تخلف بعد الطعام من رائحة كريهة بخلاء المعدة من الطعام ذكره السيد في الحاشية عن العلامة نوح، ومعنى كون الخلوف عند الله أطيب إنه يثاب الطعام ذكره السيد في الحاشية عن العلامة نوح، ومعنى كون الخلوف عند الله أطيب بالروائح الطيبة، كيوم الجمعة، والعيدين، وقيل: معناه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، والمراد الطيبة، كيوم الجمعة، والعيدين، وقيل: معناه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، والمراد

خير خلال الصائم السواك. وفي الكفاية كان النبي على: "يستاك أوّل النهار وآخره وهو صائم" وفي الجامع الصغير للسيوطي: السواك سنة فاستاكوا أي وقت شئتم ولقوله على: "صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك" وهي عامة لوصفها بصفة عامة تصدق بعصر الصائم كما في الفتح (و) لا يكره (لو كان رطباً) أخضر (أو مبلولاً بالماء) لإطلاق ما روينا (و) لا يكره له (المضمضة والاستنشاق) وقد فعلهما (لغير وضوء و) لا (الاغتسال و) لا (التلفف بثوب مبتل) قصد ذلك (للتبرد) ودفع الحر (على المفتي به) وهو قول أبي يوسف لأن النبي على صب على رأسه الماء، وهو صائم من العطش، أو من الحر رواه أبو داود وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل الثوب، ويلفه عليه وهو صائم، ولأنّ بهذه عونا على العبادة ودفعاً للضجر الطبيعي، وكرهها أبو حنيفة لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة (ويستحب له ثلاثة أشياء السحور) لقوله على: "تسحروا فإن في السحور بركة" حصول التقوى به وزيادة الثواب" ولا يكثر منه لإخلائه عن المراد كما يفعل المترفهون (و)

القرب منه أي أنه يقرب من الله تعالى أي من رحمته، وثوابه كما أنّ المتطيب مقرب عندكم، أو على تقدير مضاف أي عند ملائكة الله فإنهم يدركونه شماً أطيب من ريح المسك. قوله: (صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك) وتحصل الفضيلة هذه بالسواك عند الوضوء، ولو تكررت صلوات بدونه. قوله: (وهي عامة الخ) قال في الشرح: فهذه النكرة وإنْ كانت في الإثبات تعم لوصفها بصفة عامة فيصدق على عصر الصائم إذا استاك فيه أنها صلاة أفضل من سبعين، كما يصدق على عصر المفطر كما في الفتح ا ه. قوله: (ومبلولاً بالماء) وقيل: يكره بله بالماء ولا وجه له، لأنه يتمضمض بالماء، فكيف يكره له استعمال العود الرطب، وليس فيه من الماء قدر ما بقي في فمه من البلل من أثر المضمضمة، وفي الهندية عن الخانية أنَّ السواك بالرطب الأخضر لا بأس به عند الكل ا ه. قوله: (لإطلاق ما روينا) أي من الأحاديث السابقة. قوله: (لما فيه من إظهار الضجر الخ) وأجيب بأن فيه إظهار ضعف بنيته، وعجز بشريته فإنّ الإنسان خلق ضعيفاً، وليس المقصد إظهار التضجر في أمر العبادة. قوله: (حصول التقوى به) خبر لمبتدأ محذوف أي والبركة حصول التقوى بالسحور، والتقوى بفتح التاء المشددة، وفتح القاف، وتشديد الواو المكسورة، ولأنه إباحة في الأكل، والشرب اللذين حرما صدر الإسلام بعد النوم فشرعه يعد ناسخاً لذلك فيدل فعله على البركة، والإنتفاع للصائم ولوقوعه في الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء أي فإذا قام، وتسحر ربما يدعو بدعوات فيستجاب له، ولما يقع من المتسحرين من الذكر، والاستغفار، والسحور بضم السين هو الأكل سحراً والمأكول يسمى سحوراً بفتح السين، وفي شرح الملتقى السحور بالفتح ما يؤكل في السدس الأخير من الليل وبالضم جمع سحر. قوله: (لإخلائه عن المراد) وهو ذوق مرارة

يستحب (تأخيره) لقوله على: «ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الإفطار، وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة» (وتعجيل الفطر من غير يوم غيم) وفي الغيم يحتاط حفظاً للصوم عن الإفساد والتعجيل المستحب قبل استفحال النجوم ذكره قاضيخان، والبركة ولو بالماء قال على: السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإنّ الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد.

# فصل في العوارض

جمع عارض المرض والسفر والإكراه، والحبل، والرضاع والجوع والعطش والهرم

بعض الجوع ليرحم المساكين، وليكون أجره على قدر مشقته. قوله: (كما يفعله المترفهون) أي المتنعمون. قوله: (تأخير السحور) ويكره تأخيره إلى وقت يقع فيه الشك هندية. قوله: (وتعجيل الفطر) ويستحب الإفطار قبل الصلاة، وفي البحر التعجيل المستحب التعجيل قبل اشتباك النجوم، ومن السنة عند الإفطار أن يقول اللهم لك صمت، وبك آمنت، وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت، وصوم الغد من شهر رمضان نويت فاغفر لي ما قدمت، وما أخرت. قوله: (قبل استفحال النجوم) أي ظهورها، وتبين كل نجم بانفراده، وهو بالفاء، والحاء المهملة ويقال لسهيل: فحل لاعتزاله النجوم كالفحل فإنه إذا قرع الإبل اعتزالها أفاده في القاموس. قوله: (ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماه) قال في القاموس: الجرعة مثلثة من الماء حسوة منه، أو بالفتح وبالضم الإسم من جرع الماء كسمع، ومنع بلعه، وبالضم ما اجترعت العطف، وهو في كل بما يناسبه، والله سبحانه وتعالى أعلم، والملائكة تستغفر لهم، أو يراد بها العطف، وهو في كل بما يناسبه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

#### فصل: في العوارض

هي جديرة بالتأخير جمع عارض، وهو كل ما استقبلك، ومنه عارض ممطرنا وهو السحاب، والعارض الباب، والخد وعرض له عارض أي آفة من كبر أو، مرض كذا في ضياء الحلوم، ولما كان إفساد الصوم بغير عذر يوجب إثماً، وبعذر لا يوجبه احتيج إلى بيان الأعذار المسقطة له نهر. قوله: (والسفر) فيه أنه لا يبيح الفطر، وإنما يبيح عدم الشروع في الصوم إذ لو كان السفر يبيح الفطر لجاز لمن أصبح مقيماً، ثم سافر الفطر مع أنه لا يجوز، وحينتذ فالمراد بالعوارض هنا ما يبيح عدم الصوم ليطرد في الكل أفاده السيد، وكذا يراد بالفطر في قوله بها يباح الفطر ما أباح عدم الصوم سواء أباحه من أوله، أو بعد الشروع فيه.

بها يباح الفطر فيجوز (لمن خاف) وهو مريض (زيادة المرض) بكم أو كيف لو صام والمرض معنى يوجب تغير الطبيعة إلى الفساد، ويحدث أولاً في الباطن، ثم يظهر أثره وسواء كان لوجع عين أو جراحة أو صداع أو غيره (أو) خاف (بطء البرء) بالصوم جاز له الفطر لأنه قد يفضى إلى الهلاك فيجب الاحتراز عنه والغازي إذا كان يعلم يقيناً، أو بغلبة الظن القتال بكونه بإزاء العدو، ويخاف الضعف عن القتال، وليس مسافر له الفطر قبل الحرب، ومن له نوبة حمى أو عادة حيض لا بأس بفطره على ظن وجوده، فإن لم يوجد اختلف في لزوم الكفارة، والأصح عدم لزومها عليهما وكذا أهل الرستاق لو سمعوا الطبل يوم الثلاثين فظنوه عيداً فأفطروا، ثم تبين أنه لغيره لا كفارة عليهم (و) يجوز الفطر (لحامل ومرضع خافت) على نفسها (قصان العقل أو الهلاك، أو المرض) سواء كان (على نفسها أو

قوله: (وهو مريض) أفاد أنَّ الصحيح الذي غلب على ظنه المرض بصومه ليس له أنْ يفطر، وأفاد السيد أنّ في ذلك خلافاً، فالزيلعي على إباحة الفطر له ولعلامة مسكين على عدمه، وقد تبع فيه صاحب الذخيرة، وجرى على إباحة الفطر في الدر وذكر في القهستاني أنّ الممرض ملحق بالمريض. قوله: (بكم) المراد بالكم أنْ ينشأ بالصوم مرض آخر وليس المراد به زيادة الأيام، وإلا تكرر مع قوله، أو خاف بطء البرء. قوله: (أو كيف) بأن يحدث بالصوم اشتداد في المرض القائم. قوله: (والمرض معنى الخ) قال في القاموس: المرض ظلام الطبيعة، واضطرابها بعد صفائها واعتدالها ا ه ويقال في اسم الفاعل مارض ومرض، ومريض ا ه. قوله: (ويحدث أولاً في الباطن الخ) قال في القاموس: المرض بالفتح للقلب خاصة، وبالتحريك، أو كلاهما الشك، والنفاق والفتور، والظلمة والنقصان. قوله: (أو غيره) كفساد العضو. قوله: (فيجب الاحتراز عنه) هذا يقتضي وجوب الإفطار، وهو ينافي التعبير باللام في قوله: لمن خاف، ويمكن الجمع بأنّ الجواز عند عدم تحقق الهلاك، والوجوب عند تحققه، وسيأتي في المسافر نظيره. قوله: (بكونه) أي بسبب وجوده بمقابلة العدو. قوله: (ويخاف الضعف عن القتال) أي بالصوم. قوله: (وليس مسافراً) أما المسافر فيجوز له الفطر بغير عذر. قوله: (ومن له النح) يعم الذكر، والأنثى والتذكير في له نظراً للفظ من. قوله: (لا بأس بفطره) أفاد أنَّ الأولى أنْ لا يفطرا حتى يتحققا وعلل في الشرح جواز الفطر بأنَّ ما ذكر بحكم الغلبة كالكائن. قوله: (والأصح عدم لزومها عليهما) وكذا هو المعتمد في الغازي كما في الدر. قوله: (وكذا أهل الرستاق) أي القرى إذا سمعوا صوت طبل أمير مدينة ذلك الرستاق على ما جرت به عادتهم أنهم يضربونه يوم العيد. قوله: (أنه لغيره) أي أن ضرب الطبل لغير العيد كأن كان لفرح. قوله: (لا كفارة عليهم) لأنهم لم يقصدوا الجناية. قوله: (ويجوز الفطر لحامل) هي التي في بطنها حمل بفتح الحاء أي ولد، والحاملة التي على رأسها، أو ظهرها حمل بكسر الحاء نهر. قوله: (ومرضع) هي التي شأنها الإرضاع فتسمى به، ولو في غير حال المباشرة،

ولدها نسباً كان أو رضاعاً) ولها شرب الدواء إذا أخبر الطبيب أنه يمنع استطلاق بطن الرضيع، وتفطر لهذا العذر لقوله على: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم»، ومن قيد بالمستأجرة للأرضاع فهو مردود (والخوف المعتبر) لإباحة الفطر طريق معرفته أمران أحدهما ما كان (مستنداً) فيه (لغلبة الظن) فإنها بمنزلة اليقين (بتجربة) سابقة، والثانية قوله (أو إخبار طبيب) مسلم حاذق عدل بداء كذا في البرهان، وقال الكمال: مسلم حاذق غير ظاهر الفسق وقيل: عدالته شرط (و) جاز الفطر (لمن حصل له عطش شديد أو جوع) مفرط (يخاف منه الهلاك) أو نقصان العقل، أو ذهاب بعض الحواس وكان ذلك لا بإتعاب نفسه إذ لو كان به تلزمه الكفارة وقيل: لا (وللمسافر)

والمرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي ذكره صاحب الكشاف. قوله: (خافت نقصان العقل) خاص بها، وأما خوف الهلاك، والمرض فيتحقق فيها، وفي الولد. **قول**ه: (نسبأ كان، أو رضاعاً) أما الظئر فلأنه واجب عليها بالعقد، ولو كان العقد في رمضانُ كما في البرجندي خلافاً لما في صدر الشريعة من تقييد حل الإفطار بما إذا صدرت الإجارة قبل رمضان، وأما الأم فلو جوبه عليها ديانة مطلقاً وقضاء إذا كان الأب معسراً، أو كان الولد لا يرضع من غيرها، وأما إذا أكره على الإفطار بهلاك ابنه، فلا يجوز له لأنّ العذر في الإكراه جاء من فعل من ليس له الحق، فلا يعذر لصيانة نفس غيره بخلاف الحامل، والمرضع كذا في البحر. قوله: (وتفطر لهذا العذر) أعاده، وإنْ فهم مما تقدم ليستدل عليه، ويحتمل أنه راجع إلى ما قبله فقط وقوله لقوله الخ علة للمصنف. قوله: (فهو مردود) بالحديث السابق، وبأن الإرضاع واجب على الأم ديانة لا سيما إذا كان الأب معسراً كذا في الشرح. قوله: (بتجربة) ولو كانت من غير المريض عند اتحاد المرض ذكره السيد في الحاشية، وزاد في البحر غلبة الظن الصادرة بأمارة ظهرت له باجتهاد، والاجتهاد غير مجرد الوهم اه. قوله: (مسلم) جرى على التقييد بالإسلام في الظهيرية حيث قال: وهو عندي محمول على المسلم دون الكافر كمسلم شرع في الصلاة بالتيمم فوعده كافر بالماء لا يقطع فلعل غرضه إفساد الصلاة عليه، فكذا في الصوم، وفيه إيماء إلى أنه يجوز أنْ يستطب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة بحر ونهر. قوله: (حادق) أي له معرفة تامة في الطب فلا يجوز تقليد من له أدنى معرفة فيه. قوله: (عدل) جزم باشتراط العدالة الزيلعي، وظاهر ما في البحر والنهر كالفتح ضعفه. قوله: (يخاف منه الهلاك) ذكر القهستاني عن الخزانة ما نصه أنّ الحر الخادم، أو العبد أو الذاهب لسد النهر، أو كريه إذا اشتد الحر، وخاف الهلاك فله الإفطار كحرة، أو أمة ضعفت للطبخ، أو غسل الثوب ا هـ. قوله: (وكان ذلك الخ) الظاهر أن القيد لإسقاط الكفارة أما حل الفطر للأعذار المذكورة، فالظاهر الجواز مطلقاً كما تدل عليه عبارة القهستاني. قوله: (وللمسافر) أي سفراً شرعياً وهو الذي تقصر فيه الصلاة، ولو لمعصية لأنّ القبح المجاور لا يعدم المشروعية،

الذي أنشأ السفر قبل طلوع الفجر إذ لا يباح له الفطر بإنشائه بعدما أصبح صائماً بخلاف ما لو حل به مرض بعده فله (الفطر) لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ ولما رويناه (وصومه) أي المسافر (أحب إن لم يضره) لقوله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ (و) هذا إذا (لم تكن عامة رفقته مفطرين، ولا مشتركين في النفقة، فإن كانوا مشتركين، أو مفطرين فالأفضل فطره) أي المسافر (موافقة للجماعة) كما في الجوهرة (ولا يجب الإيصاء) بكفارة ما أفطره (على من مات قبل زوال عذره) بمرض وسفر ونحوه كما تقدم من الأعذار المبيحة للفطر لفوات إدراك عدة من أيام أخر (و) إن أدرك العدة (قضوا ما قدروا على قضائه) وإن لم يقضوا لزمهم الإيصاء (بقدر الإقامة) من السفر

وأشار باللام إلى أنه مخير بين الصوم، والفطر لكن الفطر رخصة، والصوم عزيمة فكان أفضل إلا إذا خاف الهلاك، فالإفطار واجب كما في البحر. قوله: (إذ لا يباح له الفطر بإنشائه الخ) لكن إذا أفطر لا كفارة عليه قاله السيد وقد تقدم. قوله: (فعدة من أيام أخر) أي فأفطر فعليه عدة الأيام التي أفطرها من أيام أخر. قوله: (ولما رويناه) أي من قوله عليه: إنَّ الله وضع عن المسافر الصوم. قوله: (إنْ لم يضره) أراد بالضرر الضرر الذي ليس فيه خوف الهلاك لأنّ ما فيه خوف الهلاك بسبب الصوم، فالإفطار، في مثله واجب لا أنه أفضل بحر. قوله: (لقوله تعالى، وأن تصوموا خير لكم) ولأنّ رمضان أفضل أفضل فكان الأداء أفضل، وأما قوله عليم: «ليس من البر الصيام في السفر» فمحمول على مسافر ضره الصوم زيلعي قال في الدرر والخير بمعنى البر لا أفعل تفضيل أي لاقتضائه أن الإفطار فيه خير مع أنه مباح، وفيه نظر ذكرته في حاشية الدر. قوله: (وهذا إذا لم تكن عامة رفقته مفطرين) قيد بالعامة فأفاد أنّ القليل لو أفطر لا يكون الفطر أفضل. قوله: (فإن كانوا مشتركين) أي، وأفطروا أي، وإنْ لم يكونوا عامتهم، وقيد المسئلة في الدر بمشقة إفطاره على رفقته. قوله: (أو مفطرين) أي وإن لم يكونوا مشتركين في النفقة. قوله: (موافقة للجماعة) عدل إليه عن قول صاحب البحر إذا كانت النفقة مشتركة، فالفطر أفضل لما أنّ ضرر المال كضرر النفس لما قاله في النهر إن التعليل بموافقة الجماعة أولى، وأما لزوم ضرر المال بضياعه بصومه، فممنوع أفاده في تحفة الأخيار أي لجواز أنْ يأخذ نصيبه، ويبقيه، أو يكون سمحاً يتجاوز عن نصيبه. قوله: (لفوات) علة لقول المصنف لا يجب. قوله: (قضوا ما قدروا) ينبغي أنْ يستثنى الأيام المنهية لأنه عاجز عن القضاء فيها شرعاً برجندي، فلو فاته عشرة أيام فقدر على خمسة أدى فديتها فقط، وفائدة لزوم القضاء وجوب الوصية بالإطعام، وينفذ ذلك من الثلث بشرط أنْ لا يكون في التركة دين من ديون العباد حتى لو كان ينفذ ذلك من ثلث الباقي إلا إذا لم يكن له وارث فحينئذِ ينفذ من جميع ما بقى، ولو أوصى، ولم يترك ما لا يستقرض نصف صاع ويعطيه لمسكين، ثم يتصدق المسكين عليه أو يهبه له، ثم وثم إلى أن يتم لكل صوم نصف صاع وبدون الوصية لا يلزم الوارث

كتاب الصوم

(والصحة) من المرض وزوال العذر اتفاقاً على الصحيح، والخلاف فيمن نذر أن يصوم شهراً إذا برىء، ثم برىء يوماً يلزمه الإيصاء بالإطعام لجميع الشهر عندهما وعند محمد قضى ما صح فيه (ولا يشترط التتابع في القضاء) لإطلاق النص لكن المستحب التتابع وعدم التأخير عن زمان القدرة مسارعة إلى الخير وبراءة الذمة.

تنبيه: أربعة متتابعة بالنص أداء رمضان، وكفارة الظهار والقتل، واليمين والمخير فيه قضاء رمضان وفدية الحلق لأذى برأس المحرم والمتعة والقران وجزاء الصيد، وثلاثة لم تذكر في القرآن وثبتت بالأخبار صوم كفارة الإفطار عمداً في رمضان، وهو متتابع والتطوع متخير فيه والنذر وهو على أقسام أما أن ينذر أياماً متتابعة، أو غير معينة بخصوصها، ومنه ما لزم بنذر الاعتكاف وهو متتابع وإن لم ينص عليه إلا أن يصرح بعدم التتابع في النذر (فإن ما لزم بنذر الاعتكاف وهو متتابع وإن لم ينص عليه إلا أن يصرح بعدم التتابع في الندر (فإن جاء رمضان آخر) ولم يقض الفائت (قدم) الأداء (على القضاء) شرعاً حتى لو نواه عن

الإطعام غير أنه لو تبرع به، ولو في كفارة قتل الصيد، أو يمين أجزأه إلا العتق لما فيه من إلزام الولاء على الميت، والصلاة كالصوم استحساناً، وتعتبر كل صلاة، ولو وترا بصوم يوم، والوارث والأجنبي في جواز التبرع سواء، ولو صام وليه عنه، أو صلى لا يصح لحديث لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلى أحد عن أحد أفاده السيد. قوله: (وزوال العذر) عطف على الإقامة. قوله: (اتفاقاً) أي بين الشيخين، ومحمد. قوله: (والخلاف فيمن الخ) مبتدأ، وخبر أي لا خلاف في المسئلة السابقة، وإنما الخلاف في صورة النذر. قوله: (ثم بريء يوماً) حكم ما زاد على اليوم كاليوم. قوله: (وعدم التأخير) أي بعد زوال العذر، قوله: (وبراءة الذمة) عطف على الخير، قوله: (والقتل) أي الخطأ، قوله: (واليمين) إنما اشترط فيها التتابع لأنّ ابن مسعود قرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وهي قراءة مشهورة يجوز بها الزيادة على الكتاب. قوله: (وفدية الحلق لأذى برأس المحرم) أي حال كونه لأذى حصل برأس المحرم قال تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً، أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، أو صدقة أو نسك البقرة: ٣]. قوله: (والمتعة والقران) بالرفع عطفاً على قضاء أي وصوم التمتع، والقران لمن لم يجد دم الشكر فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه. قوله: (وجزاء الصيد) المقتول حال الإحرام، أو في الحرم. قوله: (أما أن ينذر أياماً متتابعة) هو بكسر الذال، وضمها كما في القاموس، وسيأتي للشرح، وأما أنذر الرباعي، فهو بمعنى أعلم وحذر وخوف. قوله: (أو غير معينة بخصوصها) يعنى أنّ المدار على ذكر التتابع سواء عين كشهر رجب متتابعاً مثلاً، أو لم يعين كشهر متتابع مثلاً لكن أنْ أفطر يوماً في الأول قضاه بلا استقبال لثلا يقع كله في غير الوقت، وفي الثاني يستقبل لأنه أخل بالوصف كما في التنوير، وشرحه من عوارض الصوم، وفي شرح السيد وقدمنا أنَّ كل كفارة شرع فيها العتق القضاء لا يقع إلا عن الأداء كما تقدم (ولا فدية بالتأخير إليه) لإطلاق النص (ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية) سمي فانياً لأنه قرب إلى الفناء، أو فنيت قوته وعجز عن الأداء (وتلزمهما الفدية) وكذا من عجز عن نذراً لا بدلاً لغيرهم من ذوي الأعذار (لكل يوم نصف صاع من بر) أو قيمته بشرط دوام عجز الفاني والفانية إلى الموت، ولو كان مسافراً، أو مات قبل الإقامة لا تجب عليه الفدية بفطره في السفر (كمن نذر صوم الأبد فضعف عنه) لاشتغاله بالمعيشة يفطر ويفدي للتيقن بعدم قدرته على القضاء (فإن لم يقدر) من تجوز له الفدية (على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله) أي يطلب منه العفو عن تقصيره في حقه (و) لا تجوز الفدية إلا عن صوم هو أصل بنفسه لا بدل عن غيره حتى (لو وجبت عليه

كان التتابع شرطاً في صومها وما لا فلا، ولا خلاف في وجوب التتابع في كفارة رمضان كما لا خلاف في ندب التتابع، فيما لم يشترط فيه، وهو صوم المتعة، وكفارة الحلق، وجزاء الصيد، وقضاء رمضان. قوله: (كما تقدم) من أنه معيار لا يسع غيره. قوله: (لا طلاق النص) وهو قوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾. قوله: (لشيخ فان) هو الذي كل يوم في نقص إلى أنْ بموت وإنما لزمته باعتبار شهوده الشهر، وأبيح له للحرج وأفاد القهستاني عن الكرماني أنّ المريض إذا تحقق اليأس من الصحة أي صحة يقدر معها على الصوم فعليه الفدية لكل يوم، وإنْ لم يقدر على الصوم لشدة الحر أفطر ويقضيه في الشتاء كما في البحر. قوله: (لأنه قرب إلى الفناء) ففيه مجاز الأول. قوله: (أو فنيت قوته) أي التي يتمكن بها من الصيام، وعليه فهو حقيقة. قوله: (وتلزمهما الفدية) ثم إنْ شاء أعطى في أول رمضان، وإنْ شاء أعطى في آخره، ولا يشترط في المدفوع إليه العدد. قوله: (وكذا من عجز الخ) الأولى حذفه لأنّ المصنف ذكره صريحاً بعد ومعناه أنه عجز عن إنهاء الصوم الذي لزمه بنذر الأبد. قوله: (لا لغيرهم من ذوي الأعذار) كالحامل والمرضع، والمريض والمسافر فإنهم لا يقدرون لعدم ورود نص فيهم، والأولى حذف اللام لأنّ المعنى لا تلزم غيرهم. قوله: (لكل يوم نصف صاع) لو قال: وتلزمها الفدية كالفطرة لكان أخصر، وأشمل. قوله: (بشرط دوام عجز الفانى والفانية) فمن قدرا قضيا. قوله: (ومات قبل الإقامة) أما إذا أقام فمقتضى ما سبق التفصيل إن أقام شهراً، وجبت عليه الفدية بقدره وإن أقام أقل منه، وجبت بقدره. قوله: (لا تجب عليه الفدية) لأنه بخالف غيره في التخفيف لا في التغليظ كذا في الشرح، وقال في الدر: في وجوب الفدية على الفاني إذ الصوم أصل بنفسه وخوطب بأدائه حتى لو لزمه الصوم لكفارة يمين، أو قتل، ثم عجز لم تجز الفدية لأنّ الصوم هنا بدل عن غيره، ولو كان مسافراً فمات قبل الإقامة لم يجب الإيصاء. قوله: (فضعف) وكذا لو أفطر أياماً مع القدرة فإنّ القضاء غير متأتِ له فالتقييد بالضعف اتفاقى فيما يظهر. قوله: (أي يطلب منه العفو) أي يطلب منه الإقالة، وهي ترك المؤاخذ وهو العفو. قوله: (هو أصل بنفسه) أي كالصورتين السابقتين. قوله: (لا بدل عن كفارة يمين أو قتل) أو ظهار أو إفطار (فلم يجد ما يكفر به من عتق) وإطعام وكسوة (وهو شيخ فان أو لم يصم) حال قدرته على الصوم حتى صار فانيا (لا تجوز له الفدية) لأن الصوم هنا بدل عن غير، وهو التكفير بالمال ولذا لا يجوز المصير إلى الصوم إلا عند العجز عما يكفر به من المال فإن أوصى بالتكفير نفذ من الثلث ويجوز في الفدية الإباحة في الطعام أكلتان مشبعتان لليوم كما يجوز التمليك بخلاف صدقة الفطر فإنه لا بد فيها من التمليك كالزكاة اعلم أن ما شرع بلفظ الإطعام أو الطعام يجوز فيه التمليك والإباحة، وما شرع بلفظ الايتاء أو الأداء يشترط فيه التمليك (ويجوز للمتطوع) بالصوم (الفطر بلا عذر في رواية) عن أبي يوسف قال الكمال واعتقادي أنها أوجه لما روى مسلم «عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل النبي على ذات يوم فقال: هل عندكم شيء فقلنا: لا فقال: إني إذن صائم ثم أتى في يوم آخر فقلنا: يا رسول أهدي إلينا حيس فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائم ثم أتى في يوم آخر فقلنا: يا رسول أهدي إلينا حيس فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائم ثما كال وزاد النسائي ولكن أصوم يوماً مكانه وصحح هذه الزيادة أبو محمد عبد الحق وذكر الكرخي وأبو بكر أنه ليس له أن يفطر إلا من عذر وهو ظاهر الرواية لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً فليأكل وإن كان

غيره) لأنّ البدل لا بدل له. قوله: (أو قتل) أي قتل نفس خطأ. قوله: (من عتق) عام للكفارات الأربع، وقوله، وإطعام وكسوة خاص بكفارة اليمين أما القتل، فلا إطعام فيه كما لا كسوة، وأما الظهار ففيه الإطعام لكنه بعد الصيام، وكذا الإفطار. قوله: (أو لم يصم) مقابل قوله، وهو شيخ فان أي أنه لا فرق في عدم الفدية في الصوم الذي ليس أصلاً بين أنَّ يجب عليه، وهو قادر عليه، ثم تراخى فيه حتى فنى، وبين أنْ يصدر موجبه من ظهار، أو يمين مثلاً في حالة فنائه. قوله: (ولذا لا يجوز) أي لكون الصوم هنا بدلاً. قوله: (أكلتان مشبعتان) بفتح الهمزة تثنية أكلة المرة الواحدة من الأكل لا بالضم لأنها اللقمة. قوله: (لليوم) أي لفدية كل يوم. قوله: (بلفظ الإطعام) ككفارة المظاهر، والمفطر في رمضان. قوله: (أو الطعام) وهو جزاء الصيد المقتول في الحرم، أو الإحرام فإنّ الله تعالى قال: ﴿وكفارة طعام مساكين﴾. قوله: (بلفظ الإيتاء) كالزكاة فإنّ الله تعالى قال: وآتوا الزكاة. قوله: (أو الإداء) كما في زكاة الفطرة، فقد ورد أدوا عن كل حر وعبد صغير، أو كبير نصف صاع من بر أو صاعاً من شعير. قوله: (فقال إنى إذن صائم) صريح في صح النية نهاراً في النفل كما هو المذهب. قوله: (أهدى إلينا حيس) هو تمر ينزع نواه، ويدق مع الإقط، ويعجنان بالسمن، ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد، وهو في الأصل مصدر يقال: حاس الرجل حيساً إذا اتخذ ذلك قاله السيد في الحاشية عن المصباح: والإقط مثلثة، وتحرك، وككتف ورجل وابل شيء يتخذ من المخيض الغنمي، والمخيض هو اللبن الذي أخذ زبده، والمضارع مثلث الخاء قاموس.

صائماً فليصل أي فليدع قال القرطبي: ثبت هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ولو كان الفطر جائزاً كان الأفضل الفطر لإجابة الدعوة التي هي السنة، وصححه في المحيط اعلم أن إفساد الصوم بلا عذر بعد الشروع فيهما نفلاً مكروه وليس بحرام لأن الدليل ليس قطعي الدلالة، وإن لزم القضاء، وإذا عرض عذر أبيح للمتطوع الفطر اتفاقاً (والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف) فيما قبل الزوال لا بعده إلا أنْ يكون في عدم فطره بعده عقوق لأحد الأبوين لا غيرهما للتأكد، ولو حلف شخص بالطلاق ليفطرن فالاعتماد على أنه يفطر ولو بعد الزوال ولا يحنثه لرعاية حق أخيه (وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة) قال في

قوله: (فليدع) حمله بعضهم على الصلاة الحقيقية لأنها المرادة شرعاً، ولتحصل بركة الصلاة للمحل، والحاضرين. قوله: (مكروه) الظاهر من إطلاقهم أنها كراهة تحريم. قوله: (لأنّ الدليل) وهو قوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾. قوله: (ليس قطعي الدلالة) لاحتمال أن يكون المعنى والله تعالى أعلم، ولا تبطلوا ثواب أعمالكم بنحو رياء وسمعة. قوله: (والضيافة عذر على الأظهر) لما رواه الطبراني في كبيره عن ابن عمر قال على: ﴿إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فإن أراد أن يفطر فليفطر إلا أن يكون صومه ذلك رمضان، أو قضاء رمضان، أو نذراً» ا ه كذا في الجامع الصغير للسيوطي. قوله: (على الأظهر) وقيل: عذر مطلقاً وقيل: ليست بعذر مطلقاً، وقيل عذران وثق من نفسه بالقضاء، وإنْ كان لا يثق لا يفطر وإنْ كان في ترك الإفطار أذي أخيه المسلم قال شمس الأئمة الحلواني: وهو أحسن ما قيل في هذا الباب بحر، وقيد صاحب التنوير العذر بها بما إذا كان صاحبها ممن لا يرضى بمجرد حضوره، ويتأذى بترك الإفطار وإلا فلا. قال في الدر عن الظهيرية: وهو الصحيح من المذهب. قوله: (للضيف) يقال للواحد، والجمع، ويجمع على أضياف، وضيوف وضيفان. قوله: (والمضيف) بفتح الميم أصله مضيوف، وفي عبارة القاموس ما يفيد أنه يقال مضاف. قوله: (إلا أنْ يكون في عدم فطره بعده عقوق لأحد الأبوين) فيفطر بعده إلى العصر لا بعده كذا في الدر. قوله: (للتأكد) أي تأكد حق الوالدين، وفي الشرح ما يفيد أنه علة لقوله، لا بعده، وعبارته ووجه الفرق أنَّ الصوم في أول اليوم لا يتأكد عادة لما عرف أنه لا يشتد على البدن، ولا كذلك بعد الزوال ا ه بتصرف فإنّ قوله: ولا كذلك بعد الزوال أى فإنه يتأكد ا ه. قوله: (بالطلاق) أطلقه فعم الرجعي، وهل العتق مثله يحرر. قوله: (فالاعتماد على أنه يفطر) ولو كان صائماً قضاء تنوير، وشرحه. قوله: (ولو بعد الزوال) الذي يلوح من عبارة صاحب النهر أنَّ ذلك فيما إذا كان قبل الزوال لا بعده. قوله: (ولا يحنثه) استشكل بما هو مصرح به من أنه في الحلف على ما لا يملك يبر بمجرد القول فيبر بقوله أفطر، ويمكن التوفيق بحمل ما هنا مما يقتضى أنه إنْ لم يفطر يحنث على ما إذا كان الحلف بطريق التعليق، أو يحمل على ما إذا لم يأمره بالفعل قاله السيد في حاشية الأشباه: قوله: (لرعاية حق أخيه) علة لقوله: يفطر. قوله: التجنيس والمزيد رجل أصبح صائماً متطوعاً فدخل على أخ من إخوانه فسأله أن يفطر لا بأس بأن يفطر لقول النبي على: "من أفطر لحق أخيه يكتب له ثواب صوم ألف يوم ومتى قضى يوماً يكتب له ثواب صوم ألفي يوم» ونقله أيضاً في التتارخانية والمحيط والمبسوط (وإذا أفطر) المتطوع (على أي حال) كان (عليه القضاء) لا خلاف بين أصحابنا في وجوبه صيانة لما مضى عن البطلان (إلا إذا شرع متطوعاً) بالصوم (في خمسة أيام يومي العيدين وأيام التشريق، فلا يلزمه قضاؤها بإفسادها في ظاهر الرواية) عن أبي حنيفة رحمه الله لأن صومها مأمور بنقضه، ولم يجز إتمامه لأنه بنفس الشروع ارتكب المنهي عنه للإعراض عن ضيافة الله فأمر بقطعه وعن أبي يوسف ومحمد عليه القضاء يعني وإن وجب الفطر فيما ذكرنا إشارة إلى قضاء نفل الصلاة الذي قطعه بشروعه عند نحو الطلوع كما تقدم والله الموفق بمنه الأعظم للدين الأقوم.

(قال في التجنيس) بيان للفائدة. قوله: (فسأله) ظاهره، ولو كان السؤال بغير يمين، وكذلك قوله في الحديث: لحق أخيه عام. قوله: (ثواب صوم ألفي يوم) أي غير الألف السابقة. قوله: (وإذا أفطر على أي حال كان) سواء كان الفطر لعذر أم لا وسواء أفسده قصداً أم لا، وهذا إذا شرع قصداً فلو شرع فيه ظناً أنه عليه تذكر أنه ليس عليه شيء، فأفطر فوراً فلا قضاء عليه أما لو مضى ساعة لزمه القضاء لأنه يمضيها صار كأنه نوى في هذه الساعة أفاده في البحر، والمراد بالساعة القطعة من الزمن، وانظر ما لو تذكر أنه ليس عليه، ونوى قطعه إلا أنه لم يتعاط مفطراً هل يكون شارعاً، ومقتضى قولهم أنه بنية الفطر لا يكون مفطراً أنه لا يعد إفطاراً، أو يكون مشروعاً، وحرره. قوله: (لا خلاف بين أصحابنا) إلا في صائمة تطوعاً عرض عليها الحيض ففي القضاء خلاف، والأصح الوجوب. قوله: (صيانة لما مضي) أي من الشروع عن البطلان فإنه لما أعقب القضاء كان غير باطل بخلاف ما إذا لم يعقبه. قوله: (وعن أبي يوسف ومحمد عليه لقضاء) لأنَّ الشروع ملزم كالنذر، كالشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة، ووجه الفرق للإمام أنّ القضاء بالشروع يبتني على وجوب الإتمام وهو منتف لأنه بنفس الشروع يكون مرتكباً للنهي، فأمر بقطعه بخلاف النذر حيث لم يصر مرتكباً للنهي بمجرد النذر لأنه التزم طاعة الله تعالى، وإنما المعصية بالفعل، وبخلاف الشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة حيث لم يصر مرتكباً للنهى بمجرد الشروع، ولهذا لا يحنث به إن حلف لا يصلي ما لم يسجد، والشروع هو الموجب للقضاء دون الصلاة فصار كالنذر، ولأنه يمكنه الأداء بذلك الشروع في الصلاة لا على وجه الكراهة بأن يمسك حتى تبيض الشمس زيلعي. قوله: (وفيما ذكرنا) أي من قوله: لأنه بنفس الشروع ارتكب المنهى عنه الخ فإنه لا يقال في الصلاة أنه بنفس الشروع فيها ارتكب المنهى عنه، بل إنما يكون ذلك بالسجود بدليل مسئلة اليمين. قوله: (عند نحو الطلوع) هو الاستواء، والغروب والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

## باب ما يلزم الوفاء به

من منذور الصوم والصلاة وغيرهما (إذا نذر شيئاً) من القربات (لزمه الوفاء به) لقوله تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم﴾ وقوله ﷺ: «من نذر أن يطبع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» رواه البخاري والاجماع على وجوب الإيفاء به وبه استدل القائلون بافتراضه ونذر من باب ضرب وفي لغة قتل والمنذور يلزمه (إذا اجتمع فيه) أي المنذور (ثلاثة شروط) أحدها (أن يكون من جنسه واجب) بأصله وإن حرم ارتكابه لوصفه كصوم يوم النحر (و) الثاني (أن يكون مقصوداً) لذاته لا لغيره كالوضوء (و) الثالث أن يكون (ليس واجباً) قبل نذره بإيجاب الله تعالى كالصلوات الخمس والوتر وقد زيد شرط رابع أن لا يكون المنذور محالاً كقوله: على صوم أمس اليوم إذ لا يلزمه وكذا لو قال: اليوم أمس وكان قوله: بعد

## باب ما يلزم الوفاء به الخ

إنما أخر الكلام على النذر تأخيراً لما أوجبه العبد على نفسه عما أوجبه الحق جل، وعلا عليه. قوله: (وغيرهما) كالعتق، والإعتكاف. قوله: (من القربات) خرج النذر بمعصية، فلا وفاء به، بل يحرم فعلها. قوله: (لزمه الوفاء به) أي على طريق الوجوب على قول وقدمه صاحب التنوير في الصوم، وقال الأكمل وغيره: هو فرض على الأظهر، وأجاب الأول عن آية وليوفوا نذورهم بأنه دخلها التخصيص كالنذر بعيادة المريض، وتجديد الوضوء لكل صلاة قال الزيلعي: وبمثله يثبت الوجوب لا الفرضة. قوله: (والإجماع على وجوب الإيفاء به) أي في غير نذر اللجاج فإنّ بعض الأئمة لا يوجب الإيفاء به واللجاج واللجاجة الخصومة، فمن نسب إلى الإمام أحمد رضي الله عنه القول: بعدم الوجوب مطلقاً، فليس بمصيب، وهو يحتمل أنْ يكون مبتدأ، وما بعده خبراً أو مجروراً عطفاً على لقوله. قوله: (وبه) أي بالإجماع. قوله: (بافتراضه) أعلم أنّ في وجوب الإيفاء، وافتراضه عملاً قولين مرجحين ومرا. قوله: (وفي لغة قتل) الثمرة تظهر في المضارع. قوله: (أنْ يكون من جنسه واجب) أي فرض كما صرح به صاحب التنوير تبعاً للبحر، والدرر قاله صاحب الدرقي الأيمان. قوله: (لوصفه) أي العارض له، وهو الأعراض عن ضيافة الله تعالى. قوله: (لا لغيره) يأتي محترز ذلك قريباً. قوله: (كالصلوات الخمس) انظر ما لو نذر أنْ يؤديها أول، أوقاتها، والظاهر عدم وجوب الإيفاء لأنّ الوجوب متحقق قبله، وإنْ كان موسعاً. قوله: (وقد زيد شرط رابع) وزيد أيضاً أنْ لا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه، أو ملكاً لغيره، وفي القنية نذر التصدق على الأغنياء لم يصح ما لم ينو أبناء السبيل، ولو نذر التسبيحات دبر الصلوات لم تلزمه، ولو نذر أنْ يصلي على النبي ﷺ كل يوم كذا لزمه، وقيل: لا ا هـ در. قوله: (أمس اليوم) الأولى حذف اليوم. قوله: (وكذا لو الزوال ثم فرع على ذلك بقوله (فلا يلزم الوضوء بنذره) ولا قراءة القرآن لكون الوضوء ليس مقصوداً لذاته لأنه شرع شرطاً لغيره كحل الصلاة (ولا سجدة التلاوة) لأنها واجبة بإيجاب الشارع (ولا حيادة المريض) إذ ليس من جنسها واجب وإيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى إذ له لاتباع لا الابتداع، وهذا في ظاهر الرواية وفي رواية عن أبي حنيفة قال: إن نذر أن يعود فلاناً لا يلزمه شيء لأنّ عيادة المريض قربة قال عليه السلام: عائد المريض على مخارف الجنة حتى يرجع. وعيادة فلان بعينه لا يكون معنى القربة فيه مقصوداً للناذر، بل مراعاة حق فلان، فلا يصح التزامه بالنذر، وفي ظاهر الرواية عيادة المريض وتشييع الجنازة وإن كان فيه معنى حق الله تعالى فالمقصود حق

قال: اليوم أمس) الأولى حذف أمس. قوله: (فلا يلزم الخ) لم يرتب في أخذ المحترزات، قوله: (ولا قراءة القرآن) كذا في كبيره، وفيه أنَّ القراءة من جنسها فرض وواجب وتقصد لذاتها، وليست واجبة قبل، وعلل عدم الوجوب في القهستاني بأنّ لزومها للصلاة لا لعينها. قوله: (كحل الصلاة) أدخلت الكاف مس المصحف. قوله: (ولا عيادة المريض) وكذا لا يصح بتكفين الميت، والصلاة عليه لأنها من فروض الكفاية، وهو فوق الواجب كذا في السيد، وهو بناء منه على أنّ النذر واجب بالوجوب المصطلح عليه، وإنما لم يصح النذر بهما لأنّ الناذر ممن خوطب بهما. قوله: (معتبر بإيجاب الله تعالى) فما كان من جنسه عبادة، أوجبها الله تعالَى صح نذره، وإلا لا. قوله: (المريض) أي من حيث هو. قوله: (على مخارف) بالفاء جمع مخرفة بوزن مرحلة البستان أفاده في القاموس أي أنه فعل ما يوصله إلى بساتين الجنة. قوله: (بل مراعاة حق فلان) هو المقصود له. قوله: (فلا يصح التزامه) منه يؤخذ عدم صحة النذر للأموات قال في الدر: واعلم أنّ النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم، والشمع والزيت، ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم فهو باطل، وحرام ا ه قال في البحر: لوجوه منها أنه نذر لمخلوق، ولا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أنَّ المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه إنْ ظن أنَّ الميت يتصرف في - الأمور دون الله تعالى كفر اللهم إلا أن يقول: يا لله إني نذرت لك أن شفيت مريضي، أو رددت غائبي، أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعي رضي الله عنه، أو الإمام الليث، أو اشترى حصراً لمساجد هم أو زيتاً لوقودها، أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء، والنذر لله عزّ وجلّ، وذكر الشيخ إنما هو بيان لمحل صرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه، أو مسجده، فيجوز بهذا الاعتبار إذ مصرف النذر الفقراء، وقد وجد ولا يجوز أنْ يصرف ذلك إلى غنى غير محتاج إليه، ولا لشريف منصب لأنه لا يحل له الأخذ ما لم يكن محتاجاً فقيراً، ولا لذي نسب لأجل نسبه ما لم يكن فقيراً، ولا لذي علم لأجل علمه ما لم يكن فقيراً، ولم يثبت في

المريض، والميت والناذر إنما يلتزم بنذره ما يكون مشروعاً حقاً لله تعالى مقصوداً (ولا) يصح نذر (الواجبات) لأن إيجاب الواجب محال (بنذرها) لما بينا (ويصح) النذر (بالعتق) يعني الاعتاق لافتراض التحرير في الكفارات نصاً (والاعتكاف) لأنّ من جنسه واجباً، وهو القعدة الأخير في الصلاة فأصل المكث بهذه الصفة له نظير في الشرع، والاعتكاف انتظار للصلاة فهو كالجالس في الصلاة فإذن صح نذره والحج ماشياً لأنّ من قرب من مكة يلزمه ماشياً فالمشي بصفة مخصوصة له نظير في الشرع، ويصح نذر العبد والمرأة الاعتكاف، وللسيد والزوج المنع فيقضيانه بعد العتق، والإبانة وليس للمولى منع المكاتب (و) كذا يصح نذر (الصلاة غير المفروضة والصوم) والتصدق بالمال والذبح لظهور جنسها شرعاً مثل الأضحية (فإن نذر) مكلف (نذراً) بشيء مما يصح نذره وكان (مطلقاً) غير مقيد بوجود شيء كقوله: له علي أو نذر لله على صلاة ركعتين (أو معلقاً بشرط) يريد كونه كقوله: إن رزقني

الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق، ولا ينعقد، ولا تشتغل به الذمة، وأنه حرام بل سحت ا ه. قوله: (ولا يصح نذر الواجبات) الأولى أنْ يقول، ولا تلزم الواجبات، وقول المصنف بعد بنذرها راجع إلى ما قبله أيضاً لأنه بصدد تعداد ما لا يلزم بالنذر، وإنْ كان عدم الصحة يفيده. قوله: (لأنّ إيجاب الواجب محال) ولأنّ إيجاب العبد دون إيجاب الله تعالى، فلا يظهر أثره معه كذا في الشرح. قوله: (لما بينا) أي من الشروط، والعلل المذكورة في كل. قوله: (وهو القعدة الأخيرة في الصلاة) لأنها لبث، ومنهم من جعل جنس الواجب في الاعتكاف الوقوف بعرفة أفاده السيد ومنه يعلم أنّ المراد من قوله: أنْ يكون من جنسه واجب الجنسية بحسب الإطلاق أي وإنْ لم يتحدا صورة فإنّ الاعتكاف لا يلزمه الجلوس بخلاف القعدة الأخيرة. قوله: (فأصل المكث) قد علمت أنّ الاعتكاف لا يلزمه المكث لكنه الغالب فيه اللهم إلا أن يراد به الإقامة. قوله: (بهذه الصفة) أي بصفة الوجوب. قوله: (والاعتكاف انتظار للصلاة) أي أنّ ذلك من جملة ما يقصد به كما سيأتي إنْ شاء الله تعالى. قوله: (والحج ماشياً) بالجر عطفاً على قوله بالعتق. قوله: (فالمشي بصفة مخصوصة) وهو المنذور في الحج. قوله: (فيقضيانه الغ) أي أو بعد الرضا منهما. قوله: (وليس للمولى منع المكاتب) أي من الاعتكاف لأنه في تصرفاته كالحر. قوله: (والتصدق بالمال) أي بقدر ما في يده، وهو ماله كما مر. قوله: (والذبح) قال في التنوير، وشرحه، ولو قال: إنْ برثت من مرضى هذا ذبحت شاة، أو على شاة أذبحها فبرىء لا يلزمه شيء لأنّ الذبح ليس من جنسه فرض، بل واجب كالأضحية، فلا يصح إلا ذا زاد، وأتصدق بلحمها فيلزمه لأنّ الصدقة من جنسها فرض، وهي الزكاة فتح وبحر ا ه فكلام المصنف على إطلاقه ليس مما ينبغي. قوله: (لظهور جنسها) الأولى للزوم جنسها. قوله: (يريد كونه) أي حصوله، ووجوده. قوله: (لما

الله غلاماً فعلي إطعام عشرة مساكين (ووجد) الشرط (لزمه الوفاء به) لما تلونا وروينا، وأما إذا علق النذر بما لا يريد كونه كقوله: إنْ كلمت زيداً فلله علي عتق رقبة ثم كلمه فإنه يتخير بين الوفاء بما نذره من العتق وبين كفارة يمين على الصحيح وهو المفتي به لقوله على: كفارة النذر كفارة اليمين، وحمل على ما ذكرناه (وصح نذر صوم) يومي (العيدين وأيام التشريق) لأنّ النهي عن صومها يحقق تصور الصوم منهياً ضرورة والنهي لغيره لا ينافي المشروعية فصح نذره (في المختار) وفي رواية لا يصح لأنه نذر بمعصية قلنا

تلونا) أي من الآية. قوله: (وروينا) أي من الحديث، وقد ذكرهما أول الباب. قوله: (لقوله ﷺ الخ) ولأنه نذر بظاهره يمين بمعناه لأنَّ مراده المنع فيخير ضرورة قال في البحر: بعد نقله اعلم أنَّ هذا التفصيل، وإنْ كان قول المحققين ليس له أصل في الرواية لأنَّ المذكور في ظاهر الرواية لزوم الوفاء بالمنذور منجزاً، أو معلقاً، في رواية النوادر يتخير فيهما بين كفارة اليمين، وبين الوفاء قال في الخلاصة: وبه يفتى فتحصل أنَّ الفتوى على التخيير مطلقاً كذا بخط بعض الفضلاء نقله أبو السعود في حاشية الأشباه، وأفاد قبله أنَّ التخيير بالنسبة لما لو كان يحج، أو صوم، أو صدقة يعني أما إذا كان بنحو تعليق طلاق، وعتق، وإيلاء فيقع المعلق فقط، ولا تخيير. قوله: (وحمل على ما ذكرناه) أي من النذر المعلق على شرط لا يريد كونه. قوله: (يحقق تصور الصوم منهياً ضرورة) وذلك لأنه إذا كان المنهي عنه لا يتصور من الشخص لا يكون للنهى عنه وجه لأنه ليس في مقدوره، فلا يقال للمجبوب: لا تزن، ولا للأعمى لا تبصر لعدم تأتى الفعل المنهى عنه منهما. قوله: (والنهى لغيره) النهى مصدر بمعنى اسم المفعول، ومصدوقه هنا الصوم في هذه الأيام، ومصدوق الغير الأعراض عن الضيافة، والمعنى، والمنهي عنه لغيره أي لا لذاته لا ينافي مشروعية ذلك المنهي. قوله: (لا ينافي المشروعية) أي لا يمنع الصحة كالبيع عند الأذان الأول يوم الجمعة، فإنه منهي عنه للإخلال بالسعي، ومع ذلك إذا عقده يكون صحيحاً، وليس المراد بالمشروعية أنه مطلوب شرعاً، فإنّ الصوم هنا منهي عنه، ولا يلزم من صحة النذر كونه عبادة يثاب عليها فإنه يصح بالعتق، وهو ليس بعبادة وضعاً بدليل صحته من الكافر، والمشترط في صحة النذر كونه بغير معصية، ولا يلزمه الثواب، ويحتمل أنَّ المراد بالمشروعية كونه مطلوباً شرعاً فيثاب عليه، ويكون صوم هذه الأيام له جهتان جهة امتثال الأمر في قوله تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم﴾ [الحج: ٢٢] وهو من هذه الحيثية عبادة يثاب عليها وجهة إيقاعه في هذه الأيام اللازم منه الأعراض وهو من هذه الحيثية يكون حراماً، ونظيره الصلاة في الأرض المغصوبة، وقد تقدم لصاحب النهر ما يفيد ذلك، وقول الشرح بعد قلنا: المعصية لمعنى الأعراض عن ضيافة الله تعالى، فلا يمنع الصحة يرشد إلى المعنى الأول. قوله: (فصح نذره) أي نذر الصوم في هذه الأيام، وهو مصدر مضاف إلى مفعوله. قوله: (وفي رواية) هي رواية ابن المبارك عن الإمام وبها قال زفر. قوله:

المعصية لمعنى الإعراض عن ضيافة الله تعالى، فلا يمنع الصحة من حيث ذاته (و) لذلك (يجب فطرها) امتثالاً للأمر لئلا يصير بصومها معرضاً عن ضيافة الكريم (و) يجب (قضاؤها) لصحة النذر باعتبار الأصل (وإن صامها أجزأه) الصيام عن النذر (مع الحرمة) الحاصلة بالإعراض عن ضيافة الله تعالى (وألغينا تعيين الزمان و) تعيين (المكان و) تعيين (الدرهم و) تعيين (الفقير) لأنّ النذر إيجاب الفعل في الذمة من حيث هو قربة لا باعتبار وقوعه في زمان ومكان وفقير وتعيينه للتقدير به أو التأجيل إليه (فيجزيه صوم) شهر (رجب عن نذره صوم شعبان) لوجود السبب، وهو النذر والقربة لقهر النفس لا بوقوعه في شهر بعينه، وفي تعجيله نفع له بتحصيل ثواب قد يفوت بموته، أو طرق مانع قبل مجيء الوقت

(لا يصح لأنه نذر بمعصية) التفت في هذه الرواية إلى العارض الذي أوجب النهي والتفت في ظاهر الرواية إلى أصله فحكم بالصحة. قوله: (لمعنى الأعراض) الإضافة للبيان. قوله: (ولذلك) أي لكون صومها معصية لمعنى الأعراض الخ. قوله: (امتثالاً للأمر) أي المأخوذ من النهى، فإن النهى عن الشيء أمر بضده على ما فيه من الخلاف، وقد نهى النبي على عن صيامين صوم يوم الأضحى، وصوم يوم الفطر، كما في الصحيح، وفي معجم الطبراني عن ابن عباس أنَّ رسول الله على أرسل أيام منى صائحاً يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال أي وقاع للنساء. قوله: (لثلا يصير بصومها الخ) علة لوجوب الإفطار، ويستغنى عنه بقوله: ولذلك. قوله: (عن ضيافة الكريم) أي ولا عذر لمن تأخر عنها بخلاف ضيافة البخيل، فإنه قد يتأبى عنها لأنّ طعام البخيل داء. قوله: (أجزأه مع الحرمة) انظر هل يثاب على صومها فيكون للفعل جهتان، أو لا يثاب أصلاً نظراً للعارض وقد تقدم ما فيه، ولا فرق في الحكم المذكور بين أن يصرح بذكر المنهى بأن قال: نذرت صوم النحر أولاً كأنه قال على صوم غد: فوافق يوم النحر، ولو نذر صوم الأضحى، وأفطر وقضى صح زاهدي، ولو صام فيها عن واجب آخر كالقضاء، والكفارة لم يصح لأنّ ما في الذمة كامل أداه ناقصاً نقله السيد. قوله: (وألغينا تعيين الزمان الخ) قال في التنوير، وشرحه والنذر من اعتكاف، أو حج، أو صلاة أو صيام، أو غيرهما غير المعلق، ولو معيناً لا يختص بزمان، ومكان ودرهم وفقير فلو نذر التصدق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان، فخالف جاز، وكذا لو عجل قبله فلو، عين شهراً للإعتكاف، أو للصوم فعجل قبله عنه صح، وكذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها صح أو صلاة يوم كذا فصلاها قبله لأنه تعجيل بعد وجود السبب، وهو النذر فيلغو التعيين شرنبلالية، فليحفظ بخلاف النذر المعلق فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط. قوله: (في اللمة) متعلق بإيجاب. قوله: (وتعيينه) أي الزمان، ويقاس عليه باقيها. قوله: (فيجزيه صوم شهر رجب الخ) ذكر صورة التقديم، ولم يذكر صورة التأخير، والظاهر أنه كذلك لعدم التعيين، أو لا إثم. قوله: (أو طرق مانع) كمرض وكبر سن. قوله: (وإنْ كان

كتاب الصوم

وإن كان بإضافته قصد التخفيف حتى لو مات قبل مجيء ذلك الوقت لا يلزمه شيء، فأعطيناه مقصوده (وتجزيه صلاة ركعتين) فأكثر إذا صلى المنذور (بمصر) مثلاً وقد كان (نذر أداءهما) أي صلاتهما (بمكة) أو المسجد النبوي أو الأقصى لأنّ الصحة باعتبار القربة لا المكان لأنّ الصلاة تعظيم الله تعالى بجميع البدن وفي هذا المعنى الأمكنة كلها سواء وإن تفاوت الفضل (و) يجزيه (التصدق بدرهم) لم يعينه له و(عن درهم عينه له) أي المتصدق المنذور (و) يجزيه (الصرف لزيد الفقير بنذره) أي مع نذره الصرف لعمر ولأنّ معنى عبادة الصدقة سد خلة المحتاج، أو إخراج ما يجري به الشح عن ملكه ابتغاء وجه الله وهذا المعنى حاصل بدون مراعاة زمان ومكان شخص خلافاً لزفر فإنه يقول بالتعيين.

تنبيه: قال النبي على: «صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد سوى المسجد الحرام و مسجدي هذا وصلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في بيت المقدس وصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي هذا قلت ولا بيت المقدس وصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في أخبار الفضل بالبقعة التي كانت مسجداً في زمنه على لأنّ النبي على قال: صلاة في مسجدي هذا ولو مد إلى صنعاء بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام قاله النسائي في أخبار المدينة كذا في ترتيب المقاصد الحسنة للسخاوي رحمه الله وروى البزار بإسناد صحيح أن رسول الله على قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنه يزيد عليه مائة ألف صلاة ، وفي حديث، وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام رواه البيهقي وهذا مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام رواه البيهقي وهذا دليل لأهل السنة والجماعة أنّ لبعض الأمكنة فضيلة على البعض، وكذا الأزمنة ولما

بإضافته قصد التخفيف) أي فيعتبر قصده من حيث التخفيف وإن كان لو قدم صح. قوله: (أو إخراج ما يجري به الشح) وهو الأموال. قوله: (تعدل ألف صلاة في بيت المقدس) فهي بألف ألف صلاة في بيت المقدس. قوله: (كذا ألف صلاة فيما سواه) يعم بيت المقدس. قوله: (كذا في ترتيب المقاصد الحسنة) قال فيه بعد أن ذكر هذا الحديث، وأحاديث أخر دالة على أن الفضيلة تحصل في الزائد ما نصه وبالجملة ليس فيها ما تقوم به الحجة، بل ولا تقوم بمجموعها، ولذا صحح النووي اختصاص التضعيف بمسجده الشريف عملاً بالإشارة في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». قوله: (صلاة في مسجدي هذا) ظاهره يعم النفل، والمسئلة خلافية. قوله: (فإنه يزيد عليه) أي فإنّ الصلاة في المسجد الحرام تزيد على الصلاة في مسجده على المئة ألف صلاة منضمة إلى الألف التي بسبب الصلاة فيه. قوله: (أن لبعض الأمكنة فضيلة) أي من حيث ترتب كثرة الثواب على العمل فيها.

سئل على عن أفضل صلاة المرأة فقال: في أشد مكان من بيتها ظلمة. فعلى هذا ينبغي أنها إذا التزمت الصلاة في المسجد الحرام بالنذر فصلت في أشد مكان من بيتها ظلمة تخرج عن موجب نذرها على ما يقوله زفر رحمه الله (وإن على) الناذر (النذر بشرط) كقوله: إن قدم زيد فلِلَه على أن أتصدق بكذا (لا يجزيه عنه ما فعله قبل وجود شرطه) لأنّ المعلق بالشرط عدم قبل وجوده وإنما يجوز الأداء بعد وجود السبب الذي على النذر به والله المنان بفضله.

## باب الاعتكاف

هو لغة اللبث والدوام على الشيء، وهو متعد فمصدره العكف ولازم فمصدره

قوله: (فعلى هذا الخ) لا يظهر إلا في النذر المعلق أما غير المعلق لا يختص بمكان، كما قدمه قريباً. قوله: (عن موجب) بفتح الجيم. قوله: (على ما يقوله زفر) أما على قول غيره فتخرج عنه بصلاتها في أي مكان كان وفيه أن زفر يقول بالتعيين من غير نظر لكثرة الثواب كما هو المتبادر عنه. قوله: (لا يجزيه عنه ما فعله قبل وجود شرطه) بقي ما لو وجد الشرط هل يتعين الزمان، والمكان والفقير والدرهم والظاهر نعملها في التنوير، ثم إنّ علقه بشرط يريده كان قدم غاثبي يوفي إنْ وجد ا ه، فإنه لا يكون موفياً إلا إذا كان على الوجه المذكور في نذره.

تتمة: النذر لا يدخل تحت الحكم، ولو بعتق رقبة في ملكة نذر أن يذبح ولده فعليه شاة لقصة الخليل عليه السلام نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة كتصدقه بثمنه قال: على نذر ولم يزد عليه، ولا نية له فعليه كفارة يمين فإن وصل به المشيئة بطل لأنها تبطل كل ما تعلق بالقول عبادة، أو معاملة قال إن ذهبت هذه العلة فعلى كذا، فذهبت، ثم عادت لا يلزمه شيء اهمن التنوير، وشرحه من الإيمان، وفيهما من عوارض الصوم، واعلم أن صيغة النذر تحتمل اليمين، فلذا كانت ست صور ذكرها بقوله: فإن لم ينو بنذره الصوم شيئاً، أو نوى النذر فقط أي من غير تعرض لليمين، أو نوى النذر ونوى أن لا يكون يميناً كان في هذه الصور نذراً فقط إجماعاً عملاً بالصيغة، وإن نوى اليمين، وأن لا يكون نذراً كان يميناً إجماعاً، وعليه كفارة يمين أن أفطر، وإن نواهما، أو نوى اليمين من غير تعرض للنذر كان نذراً، ويميناً حتى لو أفطر يجب القضاء للنذر، والكفارة لليمين عملاً بعموم المجاز خلافاً للثاني، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

#### باب الاعتكاف

وجه المناسبة للصوم، والتأخير عنه اشتراط الصوم في بعضه، والطلب الأكيد في العشر الأخير من رمضان، وهو من الشرائع القديمة لقوله تعالى: ﴿أَنْ طَهْرًا بِيْتِي لَلْطَائِفِينَ والعَاكُفِينَ﴾

كتاب الصوم

العكوف فالمتعدي بمعنى الحبس والمنع ومنه قوله تعالى: والهدي معكوفاً. ومنه الاعتكاف في المسجد لأنه حبس النفس ومنعها واللازم الإقبال على الشيء بطريق المواظبة ومنه قوله تعالى: (يعكفون على أصنام لهم) وشرعاً (هو الإقامة بنية) أي بنية الاعتكاف (في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصلاة المخمس) لقول علي وحذيفة رضي الله عنهما: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ولأنه انتظار الصلاة على أكمل الوجوه بالجماعة (فلا يصح في مسجد لاتقام فيه الجماعة للصلاة) في الأوقات الخمس (على المختار) وعن أبي يوسف الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة، والنفل يجوز وهذا في حق الرجال (وللمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها وهو محل عينته) المرأة (للصلاة فيه) فإن لم تعين لها

[الحج: ٢٢] قاله السيد. قوله: (هو لغة اللبث) بفتح اللام وتضم المكث ا هدر. قوله: (وهو) أي الاعتكاف في حد ذاته لا بالمعنى المتقدم لأنه به يناسب اللازم، والمعنى أنّ فعله يأتي لازماً، ومتعدياً. قوله: (متعد) فيكون من باب ضرب، ولازم فيكون من باب طلب ذكره السيد. قوله: (والهدى معكوفاً) أي محبوساً أي حبسه، ومنعه الكفار سنة ست في الحديبية عن أنْ يبلغ محله، وهو الحرم. قوله: (لأنه حبس النفس) أي على طاعة الله تعالى، وملازمة بيته، وقوله ومنعها أي عن الخروج عن المسجد، وعن المعاصي. قوله: (وشرعاً هو الإقامة) هذا معنى اللازم، وقد جعل الاعتكاف في المسجد من المتعدى، والظاهر أنه إن اعتبر فيه حبس النفس يأتي من المتعدى، وإن اعتبر فيه اللبث، والإقامة يكون من اللازم. قوله: (بنية) سيأتي أنَّ النية شرطه، فلا يحصل له ثوابه ولا يخرج عن واجبه بدونها. قوله: (بالفعل) ظاهره، ولو بكون المقيم لها المعتكف، وعبارة التنوير مع شرحه هو لبث ذكر في مسجد هو ماله إمام ومؤذن أديت الخمس فيه أولاً، وعن الإمام اشتراط أداء الخمس فيه، وصححه بعضهم، وقال: لا يصح في كل مسجد، وصححه السروجي، وأما الجامع فيصح فيه مطلقاً اتفاقاً ا ه فما ذكره المؤلف أحد قولين عن الإمام. قوله: (ولأنه انتظار الصلاة الخ) أي فيختص بمكان يصلي فيه بالجماعة كذا في الشرح. قوله: (على أكمل الوجوه) متعلق بمحذوف صفة الصلاة، وقوله: بالجماعة تصوير لأكمل الوجوه. قوله: (على المختار) هذا مذهب الإمام، وقالا: يصح في كل مسجد، وصححه السروجي. قوله: (وعن أبي يوسف الخ) وجهه ظاهر فإنَّ الواجب لا بدَّ فيه من إقامة الصلاة في المسجد فاشتراط الجماعة له وجه، وأما النفل فينتهي بالخروج، ولا يلزمه صلاة في المسجد فلا وجه لاشتراط الجماعة فيه. قوله: (وللمرأة الأعتكاف في مسجد بيتها) ولا تخرج منه إذا اعتكفت فلو خرجت لغير عذر يفسد واجبه، وينتهي نفله، ولو اعتكفت في المسجد فظاهر ما في النهاية أنه يكره تنزيهاً، وينبغي على قياس ما صرحوا به من أنَّ المختار منعهن من الخروج في الصلوات كلها أنْ لا يتردد في منعهن من الاعتكاف في المسجد قاله السيد: محلاً لا يصح لها الاعتكاف فيه، وهي ممنوعة عن حضور المساجد والركن اللبث، والشرط المسجد المخصوص، والنية والصوم في المنذور، والإسلام والعقل لا البلوغ والطهارة من حيض ونفاس في المنذور لاشتراط الصوم له، ولا تشترط الطهارة من الجنابة لصحة الصوم معها، ولو في المنذور وسببه النذر في المنذور والنشاط الداعي إلى طلب الثواب في النفل، وحكمه سقوط الواجب، ونيل الثواب إن كان واجباً، وإلا فالثاني وسنذكر محاسنه، وأما صفته فقد بينها بقوله (والاعتكاف) المطلوب شرعاً (على ثلاثة أقسام واجب في المنذور) تنجيزاً أو تعليقاً (وسنة) كفاية (مؤكدة في العشر الأخير من ومضان) لاعتكافه على العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه بعده لأنه الله المالك يعني اعتكف العشر الأوسط أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الذي تطلب أمامك يعني ليلة القدر فاعتكف العشر الأخير، وعن هذا ذهب الأكثر إلى أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان منهم من قال في ليلة إحدى وعشرين، ومنهم في سبع وعشرين، وفي الصحيح التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر وعن أبي حنيفة أنها في رمضان، ولا

تنبيه: أفضل الاعتكاف ما كان في المسجد الحرام، ثم في مسجده رضي ثم في المسجد الأقصى، ثم في الجامع نهر، واعلم أنّ المسجد يتعين بالشروع فيه فليس له أنْ ينتقل إلى مسجد آخر من غير عذر سيد عن الحموى. قوله: (وهي ممنوعة عن حضور المساجد) يؤيد ما ذكره السيد سابقاً. قوله: (المسجد المخصوص) وهو ما تقام فيه الجماعات عند الإمام. قوله: (لا البلوغ) فيصح اعتكاف الصبي العاقل، ولا تشترط الحرية فيصح من العبد، وكذا المرأة بإذن الزوج، والمولى منح، ولو أذن لها لم يكن له الرجوع لكونه ملكها منافع الاستمتاع بنفسها، وهي من أهل الملك بخلاف المملوك لأنه ليس من أهله، وقد أعاره منافعه، وللمعير الرجوع لكنه يكره لخلف الوعد بحر، وكذا لو أذن لها في صوم شهر بعينه وصامت فيه متتابعاً ليس له منعها لأنه أذن لها في التتابع كذا في كتابة الدر. قوله: (والطهارة الخ) عطف على قوله المسجد المخصوص، فهي شرط صحة، وأما النفل بناءً على أنه لا يشترط له الصوم وهو المعتمد فهي شرط الحل كما نبه عليه صاحب النهر. قوله: (ولا تشترط الطهارة من الجنابة) أي لصحته، بل لحله. قوله: (تنجيزاً) كقوله لله على أنْ اعتكف كذا. قوله: (أو تعليقاً) كقوله: إنْ شفى الله مريضي فلاناً لاعتكفن كذا. قوله: (وسنة كفاية) قال الزاهدي: عجباً للناس كيف تركوا الإعتكاف، وقد كان رسول الله ﷺ يفعل الشيء، ويتركه، ولم يترك الاعتكاف منذ دخل المدينة إلى أنْ مات فهذه المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة لما اقترنت بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة كانت دليل السنية أي على الكفاية وإلا كانت دليل الوجوب على الأعيان. قوله: (لأنه ﷺ) علة للعلة. قوله: (وعن هذا) أي عن قول جبريل: أي لأجله. قوله: (وعن أبي حنيفة) رضي الله عنه أي في غير المشهور عنه.

يدرى أي ليلة هي، وقد تتقدم وقد تتأخر وعندهما كذلك إلا أنها معينة لا تتقدم ولا تتأخر والمشهور عن الإمام أنها تدور في السنة كما قدمناه في إحياء الليالي، وذكرت هنا طلباً للثواب، وقيل: في أوّل ليلة من رمضان، وقيل: ليلة تسع وعشرين، وقال زيد بن ثابت: ليلة أربع وعشرين، وقال عكرمة: ليلة خمس وعشرين وأجاب أبو حنيفة عن الأدلة المفيدة لكونها في العشر الأواخر بأن المراد في ذلك الرمضان الذي التمسها عليه الصلاة والسلام فيه ومن علامتها أنها بلجة ساكنة لا حارة ولا قارّة تطلع الشمس صبيحتها بلا شعاع كأنها طشت، وإنما أخفيت ليجتهد في طلبها فينال بذلك أجر المجتهد في العبادة كما أخفى الله سبحانه الساعة ليكونوا على وجل من قيامها بغتة والله سبحانه وتعالى أعلم (و) القسم الثالث (مستحب فيما سواه) أي في أي وقت شاء سوى العشر الأخير ولم يكن منذوراً والصوم شرط لصحة) الاعتكاف (المنذور) ولا نذر إلا بالنطق لأنه من متعلقات اللسان

قوله: (وعندهما كذلك) أي في رمضان، وفائدة الخلاف لو قال لعبده: أنت حر ليلة القدر، وكان أول ليلة من رمضان، فلا يعتق عنده حتى يمضى رمضان الآتي كله لاحتمال أنها في رمضان السابق كانت أول ليلة منه، وفي الثاني في آخره، وعندهما يعتق بمضى ليلة من رمضان الآتي لأنها إنْ كانت في الأولى دائماً فقد جاءت وإنْ كانت في غيرها من الليالي بعدها فقد حصلها برمضان السابق. قوله: (والمشهور عن الإمام) وقد روى عن غيره أيضاً قال في المحيط: والفتوى على قول الإمام لكن قيده بكون الحالف فقيهاً يعرف الاختلاف وإلا فهي ليلة السابع، والعشرين ا هـ در. قوله: (وذكرت هنا) أي وإنما ذكرتها هنا مع تقدم الكلام عليها فى إحياء الليالي طلباً للثواب أي لأجل طلبى الثواب بسبب التنبيه عليها بالإعادة. قوله: (في ذلك الرمضان) أل للحضور أي رمضان الحاضر الذي أمر جبريل فيه النبي على أن يلتمسها في عشرة الأخير. قوله: (أنها بلجة) أي مشرقة منيرة، وفي القاموس رجل بلج طلق الوجه بسكون اللام، والظاهر أنَّ بلجة هنا بالسكون لا بالكسر. قوله: (ولا قارة أي باردة، بل متوسطة. قوله: (تطلع الشمس الخ) ذكروا أنّ الدعاء ليلتها، ويومها مستجاب فإنّ فاته ليلتها أدركه يومها. قوله: (كأنها طشت) بالشين المعجمة، والسين بفتح الطاء وكسرها فيهما، وقد تبدل التاء سيناً، وتدغم في السين المهملة مع فتح الطاء وكسرها فهي ست لغات. قوله: (وإنما أخفيت الخ) كما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة ليجتهد في جميعه بالعبادة، وكما أخفي الولي في الخلق ليحسن الظن بكل مسلم ويتبرك به. قوله: (ليجتهد) بالبناء للفاعل أي المكلف مثلاً لقوله: بعد فينال. قوله: (سوى العشر الأخير) أي من رمضان فإنه فيه سنة، وهو على حذف أي تفسير للضمير في سواه. قوله: (والصوم شرط لصحة الاعتكاف المنذور) فلو قال الله: عليّ أنْ اعتكف شهراً بغير صوم عليه أنْ يعتكف ويصوم بحر. قوله: (لأنه من متعلقات بخلاف النية فإن محلها القلب (فقط) وليس شرطاً في النفل لقوله على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ومبنى النفل على المساهلة وروى الحسن أنه يلزمه الصوم لتقديره عليها باليوم كالمنذرو أقله يوم للصوم (و) لكن المعتمد أن (أقله نفلاً مدة يسيرة) غير محدودة فيحصل بمجرد المكث مع النية (ولو كان) الذي نواه (ماشياً) أي مازاً غير جالس في المسجد ولو ليلاً، وهو حيلة من أراد الدخول والخروج من باب آخر في المسجد حتى لا يجعله طريقاً فإنه لا يجوز (على المفتي به) لأنه متبرع، وليس الصوم من شرطه، وكل جزء من اللبث عبادة مع النية بلا انضمام إلى آخر ولذا لم يلزم النفل فيه بالشروع لانتهائه بالخروج (ولا يخرج منه) من معتكفه فيشمل المرأة المعتكفة بمسجد بيتها (إلا لحاجة شرعية) كالجمعة، والعيدين فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة سنتها قبلها، ثم يعود وإن أتم اعتكافه في الجامع صح وكره (أو) حاجة (طبيعية) كالبول والغائط وإزالة نجاسة، واغتسال من جنابة باحتلام لأنه عليه السلام كان لا يخرج من معتكفه إلا

اللسان) بكسر اللام أي لأنّ النظر مما يتعلق باللسان أي بنطقه، فلا يتحقق إلا به. قوله: (إلا أنْ يجعله الخ) أي يوجبه بالنذر. قوله: (لتقديره) أي النفل. قوله: (عليها) أي على رواية الحسن المأخوذة من روى. قوله: (غير محدودة) دفع بذلك توهم الساعة الفلكية. قوله: (أي مارا غير جالس الخ) لأنه لا بدّ فيه من لبث، ولو قليلاً بين الخطوات. قوله: (وهو) أي الاعتكاف بنيته حيلة الخ. قوله: (فإنه لا يجوز) أي جعله طريقاً. قوله: (لأنه متبرع) علة لقول المصنف أقله نفلاً مدة يسيرة. قوله: (والعيدين) فيه أنّ العيدين يكره صومهما تحريماً وأجيب بأنَّ الواجب عليه عدم الصوم فيقضيه في غيرهما، ولكنه لو صام خرج عن العهدة فإذا خرج حينئذِ لعذر لا يفسد. قوله: (فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة سنتها قبلها) يحكم في ذلك رأيه ويسنن بعدها أربعاً، أو ستاً على الخلاف در. قوله: (وكره) فالرجوع إلى الأول أفضل لأنَّ الإتمام في محل واحد أشق على النفس نهر أي فالثواب فيه أكثر وتبعه الحموي، وفيه مخالفة لما قدمه عن البرجندي من أنَّ المسجد يتعين بالشروع فيه، فليس له أنْ ينتقل إلى مسجد آخر من غير عذر ا ه إلا أنْ يقال: خروجه لصلاة الجمعة هو العذر المبيح للإنتقال إلى غيره كذا في حاشية السيد. قوله: (أو حاجة طبيعية) أي يدعو إليها طبع الإنسان، ولو ذهب بعد أنْ خرج إليها لعيادة مريض، أو صلاة جنازة من غير أنْ يكون لذلك قصداً جاز بخلاف ما إذا خرج لحاجة الإنسان، ومكث بعد فراغه فإنه ينتقض اعتكافه عند الإمام بحر. (واغتسال من جنابة باحتلام) أما جناية الوطء فمفسدة وفيه أنّ الغسل من الحوائج الشرعية، ولعل عدم إياه من الطبيعية باعتبار سببه كذا في كتابة الدرر وفي التتارخانية عن الحجة لو شرط وقت النذر أنْ يخرج لعيادة المريض، وصلاة الجنازة، وحضور مجلس علم جاز ذلك فليحفظ ا هـ در.

لحاجة الإنسان (أو) حاجة و(ضرورية كانهدام المسجد) وأداء شهادة تعينت عليه (وإخراج ظالم كرها وتفرق أهله) لفوات ما هو المقصود منه (وخوف على نفسه أو متاعه من المكابرين فيدخل مسجداً غيره من ساعته) يريد أن لا يكون خروجه إلا ليعتكف في غيره ولا يشتغل إلا بالذهاب إلى المسجد الآخر (فإن خرج ساعة بلا عدر) معتبر (فسد الواجب) ولا إثم عليه به، ويبطل بالإغماء والجنون إذا دام أياماً إلا اليوم الأول إذا بقي وأتمه في المسجد، ويقضي ما عداه بعد زوال الجنون، والإغماء وإن طال الجنون استحساناً وقالا: إن خرج أكثر اليوم فسد وإلا فلا (وانتهى به) أي بالخروج (غيره) أي غير الواجب وهو النفل إذ ليس له حد (وأكل المعتكف وشربه ونومه وعقده البيع لما يحتاجه لنفسه، أو عياله)

قوله: (أو حاجة ضرورية الخ) قال السيد في شرحه: اعلم أنّ ما ذكره المصنف من عدم فساد الاعتكاف بالخروج لأجل انهدام المسجد، وما بعده، من الأعذار التي ذكرها هو مذهب الصاحبين، وأما عند الإمام فيفسد لأنّ العذر في هذه المسائل مما لا يغلب وقوعه ا هـ، وفي الدر المختار، وأما ما لا يغلب كإنجاء غريق، وانهدام مسجد فمسقط للإثم لا للبطلان، وإلا لكان النسيان أولى بعدم الفساد كما حققه الكمال خلافاً لما فصله الزيلعي، وغيره لكن في النهر وغيره جعل عدم الفساد لانهدامه، وبطلان جماعته وإخراجه كرها استحساناً ا ه. قوله: (وأداء شهادة تعينت عليه) فيه أنَّ هذا من الحوائج الشرعية. قوله: (لفوات ما هو المقصود منه) علة لعدم الفساد في هذه المسائل يعني إنما لم يفسد اعتكافه، بل يخرج إلى غيره لأنّ المقصود للمعتكف، وهو أداء الصلاة في ذلك المسجد على أكمل الوجوه قد فات. قوله: (من المكابرين) أي المتجبرين من الكبر بمعنى التجبر. قوله: (يريد أن لا يكون الخ) أي وليس المراد إرادة الساعة حقيقة لاحتمال بعد المسافة بين المسجدين. قوله: (بلا عذر معتبر) أي في عدم الفساد، فلو خرج لجنازة محرمة، أو زوجته فسد لأنه وإنْ كان عذراً إلا أنه لم يعتبر في عدم الفساد. قوله: (ولا إثم عليه به) أي بالعذر أي، وأما بغير العذر فيأثم لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ [محمد: ٤٧]. قوله: (إذا دام) أي كل منهما. قوله: (وأتمه في المسجد) أما إذا خرج منه فعليه قضاؤه أيضاً لعدم وجود الركن. قوله: (ويقضى ما عداه بعد زوال الغ) أي بالصوم عند القدرة جبراً لما فاته غير أنّ المنذور إن كان اعتكاف شهر بعينه يقضى قدر ما فسد لا غير، ولا يلزمه الاستقبال كما في صوم رمضان، وإنْ كان اعتكاف شهر بغير عينه يلزمه الاستقبال لأنه لزمه متتابعاً فيراعي فيه صفة التتابع، وتمامه في البحر. قوله: (وقالا أن خرج أكثر اليوم الخ) قالوا: وهو الاستحسان فيقتضي ترجيح قولهما بحر، وبحث فيه الكمال، ورجح قوله لأنَّ الضرورة التي يناط بها التخفيف اللازمة، والغالبة وليس هنا كذلك ا هـ أي فيكون من المواضع التي يعمل فيها بالقياس كذا في تحفة الأخيار. قوله: (وأكل المعتكف الخ) وله غسل رأسه في المسجد إذا لم يلوثه بالماء المستعمل، فإن كان بحيث يتلوث يمنع منه لأن لا تكون إلا (في المسجد) لضرورة الاعتكاف حتى لو خرج لهذه الأشياء يفسد اعتكافه، وفي الظهيرية وقيل: يخرج بعد الغروب للأكل، والشرب (وكره إحضار المبيع فيه) لأن المسجد محرر عن حقوق العباد، فلا يجعله كالدكان (وكره عقد ما كان للتجارة) لأنه منقطع إلى الله تعالى فلا يشتغل بأمور الدنيا ولهذا كره الخياطة ونحوها فيه، وكره لغير المعتكف البيع مطلقاً (وكره الصمت إن اعتقده قربة) لأنه منهي عنه لأنه صوم أهل الكتاب وقد نسخ، وأما إذا لم يعتقده قربة فيه، ولكنه حفظ لسانه عن النطق بما لا يفيد فلا بأس به ولكنه يلازم قراءة القرآن، والذكر والحديث والعلم، ودراسته وسير النبي

تنظيف المسجد واجب ولو توضأ في المسجد في إناء فهو على هذا التفصيل ا ه بخلاف غير المعتكف فإنه يكره له التوضؤ في المسجد، ولو في إناء إلا أن يكون في موضع أعد لذلك لا يصلي فيه، وفي الفتح خصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقاً، ولا يشهر فيه سلاح، ولا يقبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يضرب فيه حد، ولا يتخذ سوقاً رواه ابن ماجه في السنن عنه ﷺ. قوله: (يفسد اعتكافه) لعدم الضرورة در، وقيدت هذه الأشياء بالمعتكف لأنّ غيره يكره له المبايعة فيه مطلقاً والأكل، والنوم قيل: إلا لغريب كما في الأشباه، وفي المجتبى: ولغير المعتكف أنْ ينام في المسجد مقيماً كان، أو غريباً مضطجعاً، أو متكناً رجلاه إلى القبلة، أو إلى غيرها فالمعتكف أولى ا ه لكن قوله رجلاه إلى القبلة محل نظر لما نصوا عليه من كراهة مد الرجل إليها، فالحاصل أنّ في تعاطي هذه الأشياء في المسجد لغير المعتكف قولين: والحمد لله الذي جعل دين الإسلام سهلاً لا حرج فيه. قوله: (وقيل: يخرج بعد الغروب للأكل والشرب) قال في البحر ينبغي حمله على ما إذا لم يجد من يأتي له به، فحينئذ يكون من الحوائج الضرورية ا هـ. قوله: (وكره إحضار المبيع فيه) أي تحريماً لأنها محل إطلاقهم بحر. قوله: (لأن المسجد محرر) أي مخلص، وفي نسخة بالزاي آخره أي محفوظ، لأنّ فيه شغله، ولهذا قالوا لا يجوز غرس الأشجار فيه قلت: والظاهر أنه لا يكره إحضار المأكول لأنه يتناوله فيه، ومثله المشروب فتحمل الكراهة على ما لا يحتاجه لنفسه فيه، وفي الحموي عن البرجندي إحضار الثمن، أو المبيع الذي لا يشغل في المسجد جائز. قوله: (وكره عقد ما كان للتجارة) وإنْ لم يحضر المبيع فيه. قوله: (ولهذا كره الخياطة ونحوها) كبيع وشراء، وتعليم كتابة بأجر وكل شيء يكره فيه يكره في سطحه كذا في البحر. قوله: (مطلقاً) أي سواء حضر المبيع أم لا احتاج إليه أم لا كان للتجارة أم لا كما يفاد من البحر. قوله: (وكره الصمت الغ) سئل الإمام عن بيانه فقال: أن يصوم، ولا يكلم أحداً، ولم يبق صوم الصمت قربة في شريعتنا فإنه منهي عنه. قوله: (فلا بأس به) المراد به أنه مطلوب شرعاً، ولما كان يتوهم منه أنه مساوِ لغيره من القراءة، ونحوها قال ولكنه يلازم والمراد أن يكون يلازم ذلك غالب أوقاته. قوله: (والذكر) هو وما

الأنبياء عليهم السلام، وحكاية الصالحين وكتابة أمور الدين، وأما التكلم بغير خير، فلا يجوز لغير المعتكف، والكلام المباح مكروه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب إذا جلس في المسجد لذلك ابتداء (وحرم الوطء ودواعيه) لقوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ [البقرة: ٢] فالتحق به اللمس والقبلة لأنّ الجماع محظور فيه فيتعدى إلى دواعيه كما في الإحرام والظهار والاستبراء بخلاف الصوم لأنّ الكف عن الجماع، هو الركن والحظر يثبت ضمناً كي لا يفوت الركن، فلم يتعد إلى دواعيه لأن ما ثبت بالضرورة يقدّر بقدرها (وبطل) الاعتكاف (بوطئه وبالإنزال بدواعيه) سواء كان عامداً،

خير فلا يجوز لغير المعتكف) أي فالمعتكف أولى ورد في الحديث: «رحم الله أمر أتكلم فغنم، أو سكت فسلم فيكره التكلم إلا بخير، قال في النهر: والظاهر أن المباح عند الحاجة إليه خير لا عند عدمها ا ه. قوله: (إذا جلس في المسجد لذلك) أي للكلام المباح ابتداء أي قصداً فأما إذا دخل للصلاة، ثم تكلم فلا، وبعضهم أطلق. قوله: (وحرم الوطء) ورد أنهم كانوا يخرجون، ويقضون حاجتهم في الجماع، ثم يغتسلون، ويرجعون إلى معتكفهم فنزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تِباشروهن﴾ [البقرة: ٢] الآية ويتصور الوطء من المعتكف بأنَّ يخرج لنحو حاجة ضرورية فيجامع فيحرم عليه لأنّ اسم المعتكف لا يزول عنه بذلك الخروج، وليس المراد حرمة الوطء لكونها في المسجد، فإنها لا تخص المعتكف، ويحتمل أن تكون الزوجة معتكفة في بيتها لا الزوج فيمكن الوطء في غير المسجد وحينئذٍ يبطل اعتكاف الزوجة حموي عن البرجندي. قوله: (فالتحق به اللمس، والقبلة) وجه ذلك أنّ حرمة الوطء لما ثبتت بصريح النص قويت فتعدت إلى الدواعي بخلاف الحيض، والصوم حيث لا تحرم الدواعي فيهما لأنّ حرمة الوطء لم تثبت بصريح النهي، ولكثرة الوقوع، فلو حرمت الدواعي لزم الحرج، وهو مدفوع. قوله: (لأنّ الجماع محظور فيه) أي نصاً، والأولى زيادته، والضمير في فيه إلى الاعتكاف، وقوله فيتعدى إلى دواعيه لأنها سببه وسبب المحرم محرم. قوله: (والحظر) أي المنع عن الجماع يثبت ضمناً أي لزوماً، واندراجاً لتحقق الركن. قوله: (لأنّ ما ثبت بالضرورة) وهو الجماع الثابت لأجل تحقق الركن، وقوله: يقدّر بقدرها فلا يتعدى إلى الدواعي لأنه يكفي في تحقق الركن الكف عن الجماع فقط. قوله: (وبطل بوطئه) مطلقاً في قبل ودبر. قوله: (أو ناسياً) بخلاف ما لو أكل ناسياً حيث لا يفسد اعتكافه لبقاء الصوم، والأصل أنّ ما كان من محظورات الاعتكاف، وهو ما منع منه لأجل الاعتكاف لا لأجل الصوم لا يختلف فيه السهو، والعمد والليل، والنهار كالجماع، وكذا الخروج، وما كان من محظورات الصوم، وهو ما منع منه لأجل الصوم يختلف فيه العمد، والسهو، والليل والنهار كالأكل، أو الشرب نقله السيد عن حاشية المؤلف، والجماع وإنّ منع منه لأجل الصوم لكن لا كالمنع للاعتكاف فإنه حاشية الطحطاوي/م٥٥

أو ناسياً أو مكروهاً ليلاً أو نهاراً لأنّ له حالة مذكرة كالصلاة والحج بخلاف الصوم، ولو أمنى بالتفكر، أو بالنظر لا يفسد اعتكافه (ولزمته الليالي أيضاً) أي كما لزمته الأيام (بنذر اعتكاف أيام) لأنّ ذكر الأيام بلفظ الجمع يدخل فيها ما بإزائها من الليالي ويدخل الليلة الأولى فيدخل المسجد قبل الغروب من أوّل ليلة ويخرج منه بعد الغروب من آخر أيامه (ولزمته الأيام بنذر الليالي متتابعة وإن لم يشترط التتابع في ظاهر الرواية) لأنّ مبنى الاعتكاف على التتابع، وتأثيره أن ما كان متفرقاً في نفسه لا يجب الوصل فيه إلا بالتنصيص، وما كان متصل الأجزاء لا يجوز تفريقه إلا بالتنصيص (ولزمته ليلتان بنذر يومين) فيدخل عند الغروب كما ذكرنا لأنّ المثنى في معنى الجمع فيلحق به هنا احتياطاً (وصح نية النهر) جمع نهار (خاصة) بالاعتكاف إذا نوى تخصيصه بالأيام (دون الليالي) إذا نذر اعتكاف دون شهر لأنه نوى حقيقة كلامه فتعمل نيته كقوله نذرت اعتكاف عشرين يوماً، ونوى بياض النهار

يخص النهار. قوله: (أو مكروها الخ) الأولى، أو مكرها. قوله: (لأن له حالة مذكرة) وهي كونه في المسجد، وقوله: كالصلاة المذكر فيها كونه محرماً قارئاً مستقبلاً، والمذكر في الحج التجرد عن اللباس، وتجنب الطيب. قوله: (والحج) فإنه يبطل إحرامه بالوطء، وبالإنزال بدواعيه، ولو كان ناسياً بخلاف الصوم، فإنه لا يبطل بفعل ذلك ناسياً لعدم المذكر. قوله: (ولزمته الليالي الخ) وذلك لأنّ ذكر أحد اللفظين بلفظ الجمع يدخل ما بإزائها من الآخر قال تعالى: ﴿ثلاثة أيام إلا رمزاً ﴾ وقال تعالى: ﴿ثلاث ليالِ سوياً ﴾ القصة واحدة فعبر عنها تارة بالأيام، وتارة بالليالي فعلم أنَّ ذكر أحدهما بلفظ الجمع يتناول الآخر وحاصله أنه إما أنَّ يأتي بلفظ المفرد، أوالمثنى، أو المجموع وكل منها ما أن يكون في الأيام، أو الليالي فهي ستة وفي كل منها أما أنْ ينوي الحقيقة، أو المجاز أو ينويهما، أو لم تكن له نية فهي أربعة وعشرون وحكم الجميع مذكور في البحر. قوله: (متتابعة) حال من الأيام، وحذف نظيره من الجملة السابقة. قوله: (وتأثيره) لو قال وضابطه لكان أوضح، وتوضيحه ما في السيد عن البحر حيث قال لأنَّ الإطلاق في الاعتكاف كالتصريح بالتتابع بخلاف الإطلاق في نذر الصوم، والفرق أنَّ الاعتكاف يدوم بالليل، والنهار بخلاف الصوم، فإنه لا يوجد ليلاً ا هـ فالمتفرق في نفسه الصوم لأنه يتخلل فيه زمن ليس محللاً له، وهو الليل، والمتصل الأجزاء هو الاعتكاف لأنه يعم الليل والنهار. قوله: (كما ذكرنا) أي في الجمع. قوله: (لأنّ المثنى في معنى الجمع) وعن أبي يوسف في التثنية والجمع لا تلزمه الليلة الأولى لأنّ الاعتكاف بالليل لا يكون إلا تبعاً لضرورة الوصل بين الأيام ولا حاجة لإدخال الليلة الأولى لتحقق الوصل بدونها، ومنهم من جعل خلاف أبي يوسف في التثنية فقط زيلعي. قوله: (وصح نية النهر) أي فيما إذا ذكر الأيام فقط، وهو جواب قوله إذا نوى تخصيصه بالأيام. قوله: (إذا نلر اعتكاف دون شهر) مفهومه صرح به المصنف بعد. قوله: (لأنه نوى حقيقة كلامه) اعترض بأنّ اللفظ كالأيام مثلاً ينصرف

خاصة منها صحت نيته (وإن نذر اعتكاف شهر) معين أو غير معين (ونوى الشهر خاصة أو الليالي خاصة لا تعمل نيته إلا أن يصرح بالاستثناء) اتفاقاً لأن الشهر اسم لمقدّر يشتمل على الأيام والليالي، وليس باسم عام كالعشرة على مجموع الآحاد، فلا ينطلق على ما دون ذلك العدد أصلاً كما لا تنطلق العشرة على الخمسة مثلاً حقيقة، ولا مجازاً، أما لو قال شهراً بالنهر دون الليالي لزمه كما قال وهو ظاهر، أو استثنى فقال: إلا الليالي لأنّ الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا، فكأنه قال: ثلاثين نهاراً، ولو استثنى الأيام لا يجب عليه شيء لأنّ الباقي الليالي المجردة، ولا يصح فيها لمنافاتها شرطاً، وهو الصوم هذا من فتح القدير بعناية المولى النصير (والاعتكاف مشروع بالكتاب) لما تلونا من قوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنت عاكفون في المساجد﴾ فالإضافة إلى المساجد المختصة بالقرب، وترك الوطء المباح

إلى الحقيقة بدون قرينة، أو نية فما وجه هذا التعليل قلت: كأنه اختار ما ذكره البعض من أنّ اليوم مشترك بين بياض النهار، ومطلق الوقت وأحد معنى المشترك يحتاج إلى ذلك التعيين الدلالة لا لنفس الدلالة، وتمامه في العناية بقي لو ذكر الأيام ونوى الليالي لا تصح النية، ويلزمه كلاهما كما في التنوير، وشرحه. قوله: (إلا أنْ يصرح بالاستثناء) مراده به ما يعم التقييد ليعم ما لو قال: شهر بالنهار دون الليالي. قوله: (لأنّ الشهر اسم لمقدّر الغ) أي فهو خَاص وهو كل لفظ وضع لمعنى على الانفراد. قوله: (وليس باسم عام كالعشرة) فيه أنَّ العشرة من أسماء العدد وهي من الخاص قال في شرح المنار كصاحب البحر: والمراد بقوله: أي في تعريف الخاص على الانفراد أنْ لا يكون لذلك المعنى الواحد أفراد سواء كان له أجزاء، أو لم يكن فتدخل التثنية كما في التلويح، واسم العدد تحت الخاص كالمائة فإنّ الواضع وضعه لمجموع وحدان الكثير من حيث هو مجموع، فيكون كل من الوحد أن جزأً من أجزائه، فيكون موضوعاً لواحد بالنوع كالرجل، والفرس بخلاف العام، فإنه موضوع لأمر يشترك فيه وحد أن الكثير فيكون كل من الواحد أن جزئياً من جزئياته، وبخلاف المشترك فإنّ كلا من الوحدان نفس الموضوع له كما في التلويح لكن ظاهر ما في التوضيح، والتلويح، والتحرير أنَّ العدد موضوع لكثير كالعام فالمسمى متعدد فيهما لكن الأول محصور، والثاني لا ا ه قلت: ويمكن الجمع بأنّ اسم العدد كالعشرة بالنظر إلى كونه لا يشمل الزائد عنها، أو الناقص خاص، وبالنظر إلى كونه يصدق على كل عشرة عام فتأمل. قوله: (على مجموع الآحاد) فيه أنَّ شهر السم لمجموع الليل، والنهار في المدة المعينة فهما سواء ويدل له قوله كما لا تنطلق العشرة الخ. قوله: (ولا مجازاً) فيه أن يقال ما المانع من إطلاق الشهر مثلاً على النهار مجازاً من إطلاق اسم الكل على جزئه. قوله: (بعد الثنيا) أي الاستثناء، والمراد بعد المستثنى. قوله: (الليالي المجردة) خبر أن. قوله: (هذا من فتح القدير) أراد أنَّ هذا الكلام منقول من الفتح والعناية وأراد المعنى اللغوي أيضاً. قوله: (فالإضافة إلى المساجد) مراده

لأجله دليل على أنه قربة (والسنة) لما روى أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما: «أن النبي على كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالى وقال الزهري رضي الله عنه: عجباً من الناس كيف تركوا الاعتكاف، ورسول الله على كان يفعل الشيء ويتركه، وما ترك الاعتكاف حتى قبض وأشار إلى ثبوته بضرب من المعقول يقال: (وهو من أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص) لله تعالى لأنه منتظر للصلاة وهو كالمصلي، وهي حالة قرب وانقطاع ومحاسنها لا تحصى (ومن محاسنه أن فيه تفريغ القلب من أمور الدنيا) بشغله بالإقبال على العبادة متجرداً لها (وتسليم النفس إلى المولى) بتفويض أمرها إلى عزيز جنابه والاعتماد على كرمه والوقوف ببابه (وملازمة عبادته) والتقرب إليه لقرب من رحمته كما أشار إليه في حديث من تقرّب وملازمة القرار (في بيته) سبحانه وتعالى اللائق بمالك المنزل إكرام نزيله تفضلاً ورحمة وإحساناً منه ومنة للالتجاء إليه وتعالى اللائق بمالك المنزل إكرام نزيله تفضلاً ورحمة وإحساناً منه ومنة للالتجاء إليه ووالتحصن بحصنه) فلا يصل إليه عدو بكيده وقهره لقوة سلطان الله وقهره وعزيز تأييده

بالإضافة إيقاعها فيها. قوله: (المختصة) صفة المساجد. قوله: (وترك) بالرفع عطف على الإضافة. قوله: (لأجله) أي الاعتكاف فإن حرّمة المباشرة مقيدة به في الآية. قوله: (والسنة) تقدم أنه سنة كفاية، وهي مؤكدة على المعتمد ولا تنافى بين تأكدها وكونها على الكفاية وقيل أنه مستحب في العشر الأخير. قوله: (عجباً) مفعول مطلق لمحذوف أي عجبت عجباً. قوله: (وما ترك الاعتكاف) أي في العشر الأواخر حتى قبض أي إلا لعذر لما روى أنه على اعتكف العشر الأخير من رمضان فرأى خياماً، وقباباً في المسجد مضروبة، فقال: لمن هذا قالوا هذا لعائشة وهذا لحفصة، وهذا لسودة فغضب رسول الله ﷺ وقال: أترون البر بهذا فأمر بأن تنزع قبته فنزعت، ولم يعتكف فيه ثم قضى في شوال. قوله: (بضرب) أي بنوع، وقوله: من المعقول أي من الدليل المعقول. قوله: (وهو كالمصلى) أي يعطى المنتظر ثواب المصلى كما ورد به الخبر(١١). قوله: (وهي) أي الصلاة قوله: (وانقطاع) أي عن ملاهي الدنيا. قوله: (ومحاسنها لا تحصى) أي الصلاة، أو الحالة. قوله: (بشغله) متعلق بتفريغ، والباء للسببية. قوله: (متجرداً لها) حال مؤسسة فإذا لم يتجرد لها لا يتفرغ قلبه. قوله: (بتفويض أمرها) الباء للتصوير. قوله: (إلى عزيز جنابه) الجناب الفناء، والرحل والناحية وجبل، وعلم المحدّث أفاده في القاموس. قوله: (والوقوف ببابه) فيه استعارة تمثيلية. قوله: (وملازمة عبادته) يغني عنه قوله بشغله بالإقبال الخ. قوله: (والتقرب إليه) بالجر عطفاً على عبادته، وبالنصب عطفاً على تفريغ والمراد التقرب إليه بالعبادة. قوله: (في حديث من تقرب) تمامه إلى ذراعاً تقربت

<sup>(</sup>١) قوله وهي أي الصلة في نسخة، وهي أي الإعتكاف وأنت نظرا للخبر اهـ.

ونصره ترى الرعايا يحبسون أنفسهم على باب سلطانهم وهو فرد منهم ويجهدون في خدمته، والقيام أذلة بين يديه لقضاء مآربهم فيعطف بإحسانه، ويحميهم من عدوهم بعزة قدرته وقوة سلطانه، وقد نبه على حصول المراد، وأزال حجاب الوهم وأماط الغطاء، وأظهر الحق بفيض العطاء بما أشار إليه بقوله (وقال) الأستاذ العارف بالله تعالى الإمام الممجتهد (عطاء) بن أبي رباح التابعي تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما أحد مشايخ الإمام الأعظم رحمه الله قال أبو حنيفة ما رأيت أفقه من حماد، ولا أجمع للعلوم من عطاء بن أبي رباح أكثر رواية الإمام الأعظم أبي حنيفة: عن عطاء يسمع ابن عباس وابن عمر، وأبا هريرة وأبا سعيد وجابراً وعائشة رضي الله عنهم توفي سنة خمسة عشرة ومائة وهو ابن ثمانين سنة كذا في إعلام الأخيار قال رحمه الله تعالى ونفعنا ببركته ومدده (مثل المعتكف مثل رجل يختلف) أي يتردد ويقف (على باب) ملك أو وزير عظيم، أو إمام (عظيم لحاجة) يقدر على قضائها عادة (فالمعتكف يقول) لسان حاله إن لم ينطق بذلك لسان قاله (لا أبرح) قائماً على قضائها عادة (فالمعتكف يقول) لسان حاله إن لم ينطق بذلك لسان قاله (لا أبرح) قائماً بباب مولاي سائلاً منه جميع مآربي وكشف ما نزل بي من الكرب، وصار مصاحبي

إليه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قوله: (للالتجاء) علة لقوله إكرام نزيله وتفضلاً، وما بعده أحوال. قوله: (والتحصن) بالجر عطفاً على الالتجاء وبالنصب عطفاً على تفريغ. قوله: (فلا يصل إليه عدوه) وهو الشيطان، والدنيا. قوله: (وعزيز تأييده) أي قوته قال في القاموس: أيدته تأييداً فهو مؤيد قويته. قوله: (ترى الرعايا الخ) أي فالحق أحق بهذا المنصب. قوله: (وهو فرد منهم) أي لا يملك لنفسه ضراً، ولا نفعاً، وهو جملة حالية. قوله: (لقضاء مآربهم) يحتمل الجمع، والأفراد والأول أنسب للفظ الرعايا. قوله: (بعزة قدرته) أي السلطان، والأولى حذف ذلك لأنّ مثل هذا التعبير إنما يليق بالله تعالى. قوله: (وقد نبه) أي المصنف. قوله: (على حصول المراد) الأولى حذف حصول أي على المراد من الاعتكاف. قوله: (وأزال حجاب الوهم) أي الوهم الذي كالحجاب أي الوهم الناشيء من بعض الناس في ثمرة الاعتكاف. قوله: (وأماط الغطاء) عطف على نبه، والمراد بالغطاء الحجاب والناشيء من الوهم. قوله: (وأظهر الحق) عطف لازم. قوله: (بفيض العطاء) أي بفيض ذي العطاء، أو بالعطاء الذي هو كالفيض. قوله: (المجتهد) أفاد أنه لم يقلد إماماً معيناً من الأربعة لظهورهم بعده. قوله: (أكثر رواية الإمام) أي مروياته. قوله: (كذا في أعلام الأخيار) بكسر همزة أعلام فيما يظهر. قوله: (قال) أعاده لبعد الفعل الأول. قوله: (ببركته) أي بكثرة خيره. قوله: (ومدده) أي المدد المعطي له من الخيرات. قوله: (مثل) بالتحريك أي صفة. قوله: (أو إمام) يشمل العالم بخلاف ما قبله. قوله: (لسان قاله) أي قوله، وهو من قبيل إضافة المحل إلى الحال. قوله: (من الكرب) هو ما يأخذ النفس من الغم، والحزن. قوله: (وصار) أي الكرب

وتجنبني لذلك أعز إخواني بل عين قرائبي (حتى يغفر لي) ذنوبي التي هي سبب بعدي، ونزول مصائبي، ثم يفيض بمنته علي بما يليق بأهليته وكرمه إكرام من التجأ إلى منيع حرزه وحمايه حرمه، وهذه إشارة إلى أن العبد الجامع لهذه المسائل واقف موقف العبد الذليل بباب مولاه عارياً عن الأعمال، ونسبة الفضائل متوجها إليه سبحانه بأعظم الوسائل ماذا أكف الافتقار ملحاً بالدعاء والمسائل مطرحاً على أعتاب باب الله تعالى مرتجياً شفاعته غدا عنده بما وعد به، وهو كل خير كافل (وهذا ما تيسر) من انتخاب الشرح واختصاره اليسير كتيسير المتن وشرحه (للعاجز الحقير) ولم يكن إلا (بعناية مولاه القوي القدير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم

الذي نزل به، وهو المقصود باسم الإشارة بعد. قوله: (بل عين قرائبي) أي أقر بهم. قوله: (ونزول مصائبي) قال تعالى: ﴿ما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾ [الشورى: ٤٢]. قوله: (بما يليق بأهليته) فإنه أهل التقوى: وأهل المغفرة. قوله: (إكرام من التجأً) أي يكرمني إكراماً كإكرام من التجأ، وهذا من الشارح يعني به نفسه، وإلا فالمعتكف في منيع الحرر. قوله: (وحماية حرمه) أي التجأ إلى الحماية الحاصلة بسبب الحرم، أو إلى حرمة ذي الحماية، والمراد بالحرم ما يحترم لا خصوص أحد الحرمين. قوله: (وهذه الغ) إشارة إلى ما أدخله في خلال كلام عطاء. قوله: (إلى أنّ العبد) أي المؤلف. قوله: (الجامع لهذه المسائل) متنار شرحاً. قوله: (موقف) أي وقوف العبد. قوله: (عارباً عن الأعمال الغ) أي متجرداً عن وقوع الأعمال الصالحة منه، وعارياً عن نسبة الفضائل إليه. قوله: (بأعظم الوسائل) هو سيدنا ومولانا محمد ﷺ. قوله: (أكف الافتقار الخ) الإضافة لأدنى ملابسة، أو أكف ذي الافتقار، والافتقار أبلغ من الفقر. قوله: (ملحاً بالدعاء) الإلحاح بالدعاء مأمور به غير أنه لا يعتدي فيه، ولا يستبطىء الإجابة. قوله: (مطرحاً) بطاء مشددة. قوله: (على أعتاب باب الله تعالى) فيه استعارة تمثيلية. قوله: (مرتجياً شفاعته) أي شفاعة الله تعالى فإنه ورد أنه يشفع بعد انتهاء شفاعة الشافعين، أو الضمير يرجع إلى أعظم الوسائل. قوله: (غدا) هو يوم القيامة، وإنما عبر به لقربه. قوله: (بما وعد به) بقوله تعالى: ﴿وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً﴾ [الإحزاب: ٣٣] أر بقوله تعالى: ﴿إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً ﴾ [الكهف: ١٨]. قوله: (وهو كل خير كافل) أي ضامن. قوله: (وهذا ما تيسر) الإشارة إلى ما نقشه من الشرح أو إلى ما في الذهن، ونزله منزلة المحسوس فأشار إليه. قوله: (من انتخاب) أي اختيار الشرح أي من المختار من الشرح الكبير. قوله: (اليسير) أي أنه لم يحذف كثيراً من الشرح الكبير، وفيه أنّ عدد الأوراق فيهما يقضي بأنه اختصار كثير. قوله: (كتيسير) أي تيسيراً كتيسير المتن، والشرح الكبير. قوله: (الحقير) الحقر الذلة كالحقرية بالضم والحقارة مثلثة قاموس. قوله: (الذي هدانا) أي أوصلنا. قوله: (لهذا) أي للتأليف. قوله:

أنبياه وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه ونسأل الله سبحانه متوسلين) إليه بالنبي المصطفى الرحيم (أن يجعله) وشرحه ومختصره هذا عملاً (خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به) وبالشرح وبهذا المنتخب منه للتيسير (النفع العميم ويجزل به) وبهما (الثواب الجسيم) وأن يمتعنا ببصرنا وسمعنا وقوتنا، وجميع حواسنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، ومشايخنا وأصحابنا، وإخواننا وذريتنا، وأن يستر عيوبنا ويرزقنا ما تقرّ به عيوننا حالاً، ومآلا آمين، وكان ابتداء هذا المختصر من الشرح في أواخر جمادى الأخرى واختتامه بأوائل رجب الحرام سنة أربع وخمسين بعد الألف، وكان ابتداء جمع الشرح الأصلي في منتصف ربيع الأول سنة خمس وأربعين وختم جمعه في المسودة بختام شهر رجب الحرام بذلك العام، وكان انتهاء تأليف متنه في يوم الجمعة المبارك رابع عشرى جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين وألف وكان الفراغ من تبييض الشرح المسمى بإمداد جمادى الأولى سنة شنتون ونجاة الأرواح في منتصف شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين وألف وعدد أوراقه ثلثمائة وستون ورقة ومبلغ عدد مختصره هذا مائة وخمس وأربعون ورقة

(لولا أن هدانا الله) أي لولا هداية الله موجودة لنا ما كنا لنهتدي. قوله: (وذريته) ورد أن الله تعالى جعل ذريته في صلب علي، وبطن فاطمة فنسب كل ابن أنثى لأبيه إلا ما كان من فاطمة فله ﷺ. قوله: (ومن والاه) أي نصره وتبعه في الخير. قوله: (الرحيم) قال تعالى: ﴿بالمؤمنين رؤف رحيم التوبة: ٩]. قوله: (عملاً) قدره ليفيد أنّ خالصاً صفة للمصدر المحذوف. قوله: (لوجهه) أي لذاته هذا هو المناسب هنا. قوله: (للتيسير) علة لقوله المنتخب. قوله: (لنفع العميم) قد ظهرت أمارة الإجابة، وانتفع به الخاص والعام. قوله: (ويجزل) أي يكثر. قوله: (الجسيم) أي العظيم. قوله: (وأن يمنعنا) أي ينفعنا بذلك، ويلزم من ذلك بقاؤها. قوله: (وجميع حواسنا) أي الظاهرة، والباطنية. قوله: (ومشايخنا) بالياء لا بالهمزة. قوله: (وإخواننا) نسباً وديناً. قوله: (ما تقرّ به عيوننا) أي ما تسر به عيوننا. قوله: (حالاً ومآلاً) أي دنيا، وأخرى. قوله: (آمين) اسم فعل مبنى على الفتح بمعنى استجب، ويطلب ختم الدعاء بها كما في الحديث، وهي من خصوصيات هذه الأمة. قوله: (وكان ابتداء النج) أفاد أنه لم يمكث فيه إلا أياماً قليلة لم يستوف فيها شهراً. قوله: (سنة أربع) راجع إلى جمادى ورجب. قوله: (وختم جمعه النح) فمكث في تسويده أربعة أشهر، ونصفاً. قوله: (وكان انتهاء تأليف متنه النح) لم يبين ابتداءه. قوله: (من تبيض الشرح) أي من المسودة. قوله: (في منتصف شهر ربيع الأول) أي في مثل أيام بداءته كما ذكره في الشرح، فمدة التبييض ستة أشهر، ونصف ابتداؤها شعبان، وآخرها نصف ربيع الأول وعلم أنَّ بين انتهاء المتن، والشرح الكبير أربعة عشر عاماً، وبين الكبير، والصغير نحو من سبع سنوات، ونصف. قوله: (وعدد أوراقه) أي بحسب نسخته، وكذا يقال في عدد المختصر. قوله: (هي هذه المسودة المبيضة) أفاد بذلك أنه لم هي هذه المسودة المبيضة بتوفيق الله عباده الذليل الراجي فيضه الجزيل إذا حشره وعليه عرضه، وأسأله قبوله خدمة لجناب حبيبه المصطفى صلى الله وسلم عليه وزاده فضلاً، وشرفاً قال كاتبه مؤلفه حسن الشرنبلالي عفا الله عنه ثم اني أردت إتمام العبادات الخمس بإلحاق الزكاة والحج بما جمعته مختصراً فقلت.

يجعل مسودة للشرح الصغير بل مسودته الكبير. قوله: (إذا حشره) ظرف للراجي. قوله: (قبوله) أي الرضا به، وترك الاعتراض عليه. قوله: (خدمة) أي حال كونه خدمة أي ذا خدمة، أو هو الخدمة مبالغة، أو هو مفعول لأجله، والمعنى أن القبول من جهة كونه خدمة لا من جهة كونه تأليفاً مطلقاً. قوله: (بما جمعته) بدل من قوله بإلحاق بدل اشتمال، والله سبحانه وتعالى أعلم، واستغفر الله العظيم.

# كتاب الزكاة

هي تمليك مال مخصوص لشخص مخصوص فرضت على حر مسلم مكلف مالك

## كتاب الزكاة

فرضت في السنة الثانية من الهجرة كالصوم قبل فرضه، وهي واجبة على الفور، وعليه الفتوى فيأثم بتأخيرها بلا عذر، وترد شهادته، والأنبياء لا تجب عليهم الزكاة لأنهم لا ملك لهم مع الله إنما كانوا يشهدون أنَّ ما في أيديهم ودائع يبذلونه في أوان بذله، ويمنعونه عن غير محله، ولأنَّ الزكاة إنما هي طهرة لمن عساه أنْ يتدنس والأنبياء مبرؤن من الدنس لعصمتهم ذكره السيد، وهي طهرة لصاحبها من الذنوب قال الله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ [التوبة: ٩] ولها معان أخر، وهي البركة يقال: زكت النفقة إذا بورك فيها، والمدح يقال: زكى نفسه إذا مدحها والثناء الجميل يقال: زكي الشاهد إذا أثنى عليه، وتسمى صدقة لدلالتها على صدق العبد في العبودية منح، ورأى على الله أسري به قوماً يسرحون كالإبل على أقبالهم رقاع، وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الإبل يأكون الضريع، وهو الشجر، ذو الشوك والزقوم قيل: إنه لا يوجد في الدنيا، وقيل: شجر يوجد بتهامة نتن الريح، ورضف جهنم أي حجارتها المحماة والحجارة فسأل جبريل عنهم، فقال: هؤلاء الذين لا يؤدون زكاة أموالهم، وقال الأجهوري: قيل: ورد أن على مانع الزكاة سبعين لعنة، وعلى اليهود واحدة وعلى النصاري واحدة، وفي معراج القليوبي ورد في الحديث الحسن «أنه ينزل من السماء كل يوم وليلة اثنتان وسبمون لعنة منها إحدى وسبعون على مانع الزكاة وواحدة على اليهود، ورواية عكس هذا خطأ، وإذا مات صاحب المال الذي لا يؤدي زكاته استمرت الملائكة تكتب عليه هذه اللعنات إلى يوم القيامة وإنّ وقع في يد من يزكيه وإنما جوزوا بهذا الطعام، وهذا الملبس لأنهم منعوا المال وصرفوه في المطاعم الطيبة لتحسين بواطنهم، والملابس الطيبة لتحسين ظواهرهم، فجوزوا بضد ما فعلوا نقله بعض المشايخ. قوله: (هي

لنصاب من نقد ولو تبراً، أو حلياً، أو آنية، أو ما يساوي قيمته من عروض تجارة فارغ عن النصاب الدين وعن حاجته الأصلية نام ولو تقديراً وشرط وجوب أدائها حولان الحول على النصاب

تمليك مال) هو ما عليه المحققون من أهل الأصول لأنها وصفت بالوجوب الذي هو من صفات الأفعال وموضوع علم الفقه فعل المكلف حموي، وإطلاقه على القدر المخرج مجاز شرعي، وقوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة منه﴾ [الحج: ٢٢] أو المراد إخراجها من العدم إلى الوجود كما في أقيموا الصلاة، وفي حاشية السيد الإيتاء أي الذي هو التمليك معنى مصدري، والفرق بينه وبين الحاصل بالمصدر أنّ المعنى المصدري هو الإيقاع، والمعنى الحاصل بالمصدر هو الهيئة الموقعة ا هـ، وأخرج بالتمليك الإباحة، فلا تكفى فيها فلو أطعم يتيماً ناوياً به الزكاة لا تجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أنْ يعقل القبض در، والمال ما يتمول، أو يدخر للحاجة، وهو خاص بالأعيان وخرج بالمال المنفعة، فلو أسكن فقيراً داره سنة ناوياً للزكاة لا يجزيه در. قوله: (مخصوص) وهو ربع عشر النصاب، أو ما يقوم مقامه من صدقات السوائم. قوله: (لشخص مخصوص) هو أنْ يكون فقيراً، ونحوه من بقية المصارف غيرها شمى، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى. قوله: (على حر) خرج العبد ونحوه. قوله: (مسلم) خرج الكافر، ولو مرتداً بناءً على أنه غير مخاطب بفروع الشريعة فلو أسلم المرتد لا يخاطب بشيء من العبادات أيام ردته، ولو ارتد بعد وجوبها سقطت بحر. قوله: (مكلف) أي بالغ عاقل، فلا زكاة على صبى، وقال المؤلف في الحاشية: لا زكاة على المجنون، إذا جن السنة كلها فإذا أفاق بعض الحول اختلفوا فيه، والصحيح عند الإمام اشتراط الإفاقة أول السنة لإنعقاد الحول وآخرها ليخاطب بالأداء وتمامه فيها. قوله: (مالك لنصاب) دخل فيه ما ملكه بسبب خبيث كمغصوب خلطه إلا إذا كان له غيره منفصل عنه يوفى دينه در، ولا بدّ أنْ يكون الملك تاماً فخرج ما ملكه المكاتب. قوله: (أو حلياً) وهو ما يتحلى به من الذهب، والفضة سواء كان مباح الاستعمال، أولاً، ولو خاتم الفضة للرجل، وسوار اليد للمرأة أفاده صاحب الدرر وفي الدر أفاد وجوب الزكاة في النقدين، ولو كانا للتجمل، أو للنفقة قال: لأنهما خلقاً أثماناً فيزكيهما كيف كانا. قوله: (أو ما يساوى قيمته) الأولى أو ما يساويه قيمة، والضمير يرجع إلى النصاب لأن النصاب يقوم به، ولا يتقوم. قوله: (فارغ عن الذين) أي الذي له مطالب من جهة العباد سواء كان لله كزكاة وخراج، أو للعبد، ولو كفالة، أو مؤجلاً، ولو صداق زوجته المؤجل بخلاف دين نذر، وكفالة لعدم المطالب وعروض الدين كالهلاك عند محمد، ورجحه في البحر. قوله: (وعن حاجته الأصلية) كثيابه المحتاج إليها لدفع الحر، والبرد، وكالنفقة ودور السكني وآلات الحرب، والحرفة وأساس المنزل، ودواب الركوب، وكتب العلم لأهلها فإذا كان عنده دراهم أعدُّها لهذه الأشياء، وحال عليها الحول لا تجب فيها الزكاة، وكتب العلم لغير أهلها ليست

الأصلي، وأما المستفاد في أثناء الحول فيضم إلى مجانسه ويزكي بتمام الحول الأصلي سواء استفيد بتجارة، أو ميراث أو غيره ولو عجل ذو نصاب لسنين صح وشرط صحة أدائها نية مقارنة لأدائها للفقير، أو وكيله أو لعزل ما وجب ولو مقارنة حكمية كما لو دفع بلا نية ثم نوى، والمال قائم بيد الفقير، ولا يشترط علم الفقير أنها زكاة على الأصح حتى لو أعطاه شيئاً، وسماه هبة أو قرضاً ونوى به الزكاة صحت، ولو تصدق بجميع ماله، ولم ينو الزكاة سقط عنه فرضها، وزكاة الدين على أقسام فإنه قوي، ووسط وضعيف فالقوي، وهو بدل القرض، ومال التجارة إذا قبضه وكان على مقر ولو مفلساً، أو على جاحد عليه بينة

من الحوائج الأصلية، وإنْ كانت الزكاة لا تجب على صاحبها بدون نية التجارة بحر بتصرف، وقوله: وكالنفقة لا زكاة فيها، ولو حال عليها الحول قال فيه: وهو مخالف لما في المعراج، والبدائع أنّ الزكاة تجب في النقد كيف أمسكه للنفقة، أو للنماء ا ه. قوله: (نام ولو تقديراً) والنماء الحقيقي يكون بالتوالد، والتناسل والتجارات والتقديري يكون بالتمكن من الاستنماء بأنْ يكون في يده أو يد نائبه در. قوله: (وشرط وجوب أدائها) أي افتراضها قوله: (حولان الحول) وهو في ملكه أي وثمنية المال كالدراهم والدنانير، أو السوم أو نية التجارة في العروض. قوله: (إلى مجانسه) النقدان في الزكاة جنس واحد فما استفاده من أحدهما يضم إلى ما عنده منهما وما استفاده من السائمة يضم إليها لا إليهما. قوله: (أو غيره) كهبة ووصية. قوله: (ولو عجل ذو نصاب لسنين صح) صورته له ثلثمائة درهم دفع منها مائة عن المائتين لعشرين سنة جاز بشرط أنْ يكون عنده النصاب الذي عجل عنه كما في الصورة، فلو كان في ملكه أقل منه فعجل خمسة عن مائتين، وتم الحول والنصاب تام لا يجوز، وأنْ لا ينقطع جميع النصاب أثناء الحول، وأنْ يكون النصاب كاملاً في آخر الحول، وتمامه في كتابة الدر فلو عجل الفقير فأيسر قبل تمام الحول، أو مات، أو ارتد أجزأه لأنَّ المعتبر كونه مصرفاً وقت الصرف إليه لا بعده در. قوله: (أو وكيله) أي وكيل المزكي فيصح، ولو دفع الوكيل بلا نية، أو دفعها الذمي ليدفعها للفقراء جاز لأنّ المعتبر نية الأمر در. قوله: (أو لعزل ما وجب) كله، أو بعضه، ولا يخرج عن العهدة بالعزل، بل بالأداء للفقراء در إلا أنه لا تشترط النية عند الدفع شرح. قوله: (كما لو دفع بلا نية) ولو وضعها على كفه فانتهبها الفقراء جاز. قوله: (والمال قائم) أي غير مستهلك، وظاهره وإنْ لم يكن الفقير حاضراً بالمجلس. قوله: (ولا يشترط علم الفقير أنها زكاة) ولو دفعها إلى صبيان أقربائه برسم عيد، أو إلى مبشر، أو مهدي الباكورة جاز إلا إذا نص على التفويض، ولو دفعها المعلم إلى خليفته إنْ كان بحيث يعمل له لو لم يعطه صح، وإلا لا در. قوله: (ولم ينو الزكاة) ولا نذراً، ولا واجباً آخر فإذا نواهما يضمن الزكاة، ولو تصدق ببعضه لم تسقط حصته عند الثاني خلافاً للثالث، واعلم أنّ أداء الدين عن المال الذي عنده لا يصح، والحيلة أنْ يعطى المديون زكاته، ثم يأخذها عن دينه، ولو امتنع المديون مد

زكاة لما مضى ويتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهماً ففيها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه صح، وكذا فيما زاد بحسابه، والوسط وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة، وعبد الخدمة، ودار السكنى لا تجب الزكاة فيه ما لم يقبض نصاباً، ويعتبر لما مضى من الحول في صحيح الرواية، والضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر، والوصية وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة، والسعاية لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصاباً، ويحول عليه الحول بعد القبض وهذا عند الإمام، وأوجبا عن المقبوض من الديون الثلاثة بحسابه مطلقاً، وإذا قبض مال الضمار لا تجب زكاة السنين الماضية وهو كآبق ومفقود ومغصوب ليس عليه بنية، ومال ساقط في البحر ومدفون في مفازة، أو دار عظيمة وقد نسي مكانه، ومأخوذ مصادرة ومودع عند من لا

يده، وأخذها لكونه لا ظفر بجنس حقه فإن مانعه رفعه للقاضي. قوله: (أو على جاحد عليه بيئة) تبع فيه العيني، وفي النهر عن الخانية، والتحفة صحح قول محمد: بعدم الوجوب فيه لأنّ كل بينة لا تقبل، ولا كل قاض يعدل. قوله: (ففيها درهم) هذا إنما يظهر إذا كان الماضي عاماً واحداً. قوله: (لأنّ ما دون الغ) علة لقوله: ويتراخى وجوب الأداء إلى أنْ يقبض أربعين درهماً. قوله: (وكذا فيما زاد بحسابه) ظاهره، ولو دون أربعين، والمذكور في زكاة المال أنه في كل خمس بحسابه، وما بين الخمس إلى الخمس عفو، وقالا: ما زاد بحسابه فيحمل كلامه على الخمس. قوله: (كثمن ثياب البذلة) أي إذا باع ثياب بذلته، وصار ثمنها ديناً في ذمة المشتري حتى حال عليه الحول، فالحكم ما ذكره، ومثله يقال: فيما بعده. قوله: (والوصية) إذا تأخرت عند الوارث مثلاً عاماً. قوله: (وبدل الخلع) إذا تأخر عند الزوجة عاماً. قوله: (والصلح عن دم العمد) إذا تأخر بدله عند القاتل عاماً مثلاً. قوله: (والدية) إذا تأخرت عند العاقلة، أو القاتل عاماً مثلاً ثم قبضها ولي الدم. قوله: (والسعاية) كما إذا أعتق بعضه، واستسعاه في البعض الآخر، وتأخر بدل السعاية عند العبد عاماً مثلاً ثم قبضه. قوله: (لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصاباً، ويحول عليه الحول بعد القبض) أي إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الضعيف در. قوله: (مطلقاً) قليلاً، أو كثيراً إلا دين الكتابة، والسعاية والدية في رواية بحر. قوله: (وإذا قبض مال الضمار) هو مال تعذر الوصول إليه مع قيام الملك درر. قوله: (كآبق ومفقود) أي وهما من عبيد التجارة. قوله: (ومفصوب ليس عليه بينة) فلو له بينة تجب لما مضى در قال في تحفة الأخيار وينبغي أن يجري هنا ما يأتي مصححاً عن محمد من أنه لا زكاة فيه لأنّ البينة قد لا تقبل فيه ا ه. قوله: (ومدفون في مفازة) أما المدفون في حرز سواء كان داره أم دار غيره، فتجب لإمكان التوصل إليه بالحفر كذا في سكب الأنره. قوله: (وقد نسى مكانه) أي ثم تذكره، ويقال: نظير ذلك في كل مقام بما يناسبه. قوله: (مأخوذ مصادرة) أي ظلماً بأنْ يأمره الظالم بإتيان ماله أي ثم يدفعه إليه. قوله: (حند من لا يعوفه) أما كتاب الزكاة كتاب الزكاة

يعرفه ودين لا بينة عليه ولا يجزي عن الزكاة دين أبرىء عنه فقير بنيتها وصح دفع عرض ومكيل وموزون عن زكاة النقدين بالقيمة وإن أدى من عين النقدين فالمعتبر وزنهما أداء كما اعتبر وجوباً وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة ونقصان النصاب في الحول لا يضر إن كمل في طرفيه فإن تملك عرضاً بنية التجارة وهو لا يساوي نصاباً وليس له غيره، ثم بلغت قيمته نصاباً في آخر الحول لا تجب زكاته لذلك الحول، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً ونصاب الفضة مائتا درهم من الدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل، وما زاد على نصاب، وبلغ خمسا زكاه بحسابه، وما غلب على الغش فكالخالص

إنْ كانت عند معارفه وجبت الزكاة لتفريطه بالنسيان في غير محله بحر. قوله: (لا بينة عليه) بل ولو كان عليه بينة لأنها قد لا تقبل. قوله: (ولا يجزي عن الزكاة دين) تقدم ذكر الحيلة في ذلك. قوله: (وموزون) أي غير النقدين. قوله: (فالمعتبر وزنهما أداء) أي وقت الأداء أي يعتبر الوزن في الواجب المؤدي عندهما، وقال زفر: تعتبر القيمة، وقال محمد: يعتبر الأنفع للفقراء حتى لو أدى خمسة زيوفاً عن خمسة جياد قيمتها أربعة جياد جاز عندهما خلافاً لمحمد، وزفر، ولو أدى أربعة جياداً قيمتها خمسة رديثة عن خمسة رديثة لا يجوز إلا عند زفر وتمامه في كتابة الدر. قوله: (وتضم قيمة العروض إلى الثمنين) لأنّ الكل للتجارة وضعاً وجعلا در. قوله: (قيمة) عند الإمام عندهما بالأجزاء فلو له مائة درهم، وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده وخمسة عندهما در. قوله: (إن كمل في طرفيه) يشترط كماله في الابتداء للانعقاد، وفي الانتهاء للوجوب، ولو هلك كله بطل الحول، وأما الدين فلا يقطع ولو مستغرقاً در. قوله: (لا تجب زكاته) لعدم كماله أول الحول. قوله: (ونصاب الذهب الخ) الذهب هو الحجر الأصفر الرزين مضروباً كان، أو غيره، وإنما سمى به لكونه ذاهباً بلا بقاء قهستاني، والمناسب تقديم الكلام على الفضة اقتداء بكتب رسول الله ﷺ، ولأنها أكثر تداولاً، ورواجاً ألا ترى أنَّ المهر ونصاب السرقة، وقيم المستهلكات تقدر بها واعلم أنَّ الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطاً، والدرهم المتعارف ستة عشر قيراطاً، وأنَّ زنة الريال بالدراهم المتعارفة تسعة دراهم، وقيراط واحد فتكون زنة الريال بالدراهم المتعارفة مائة وخمسة وأربعين قيزاطاً، ويكون مقدار النصاب من الريال تسعة عشر ريالاً، وثلاثة دراهم متعارفة إلا ثلاثة قراريط وزنة كل واحد من البندقي والفندقلي، والزنجرلي ثمانية عشر قيراطاً، فمقدار النصاب منها اثنان وعشرون ديناراً وتسعا دينار وزنة المحبوب أربعة عشر قيراطاً، فيكون النصاب منها ثمانية وعشرين ديناراً، ونصف دينار ونصف سبع دينار هذا هو المشهور، وقيل: تعتبر في كل بلدة دراهمهم، وأفتى بذلك جماعة من المتأخرين قال في الفتح، وهو الحق فعلى هذا يكون النصاب من الدراهم المتعارفة مائتي درهم، وعلى الأول مائة وخمسة وسبعين منها كذا حرره بعض المشايخ. قوله: (التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل) اعلم أن الدراهم كانت في عهد من النقدين ولا زكاة في الجواهر واللآلي إلا أن يتملكها بنية التجارة كسائر العروض، ولو تم الحول على مكيل، أو موزون فغلا سعره، ورخص فأدى من عينه ربع عشره أجزأه وإن أدى من قيمته يعتبر يوم الوجوب، وهو تمام الحول عند الإمام، وقالا يوم الأداء لمصرفها، ولا يضمن الزكاة مفرط غير متلف فهلاك المال بعد الحول يسقط الواجب، وهلاك البعض حصته، ويصرف الهالك إلى العفو، فإن لم يجاوزه فالواجب على حاله ولا تؤخذ الزكاة جبراً ولا من تركته إلا أن يوصي بها فتكون من ثلثه ويجيز أبو يوسف الحيلة لدفع وجوب الزكاة وكرهها محمد رحمهما الله تعالى.

عمر رضي الله عنه مختلفة، فمنها عشرة دراهم على وزن عشرة مثاقيل، وعشرة على ستة مثاقيل وعشرة على خمسة مثاقيل، فأخذ عمر رضى الله عنه من كل نوع ثلثاً كي لا تظهر الخصومة في الأخذ، والعطاء فثلث عشرة ثلاثة وثلث وثلث ستة اثنان، وثلث الخمسة درهم وثلثان، فالمجموع سبعة، وإن شئت فاجمع المجموع، فيكون إحدى وعشرين فثلث المجموع سبعة، ولذا كانت الدراهم العشرة وزن سبعة، وهذا يجرى في الزكاة، ونصاب السرقة، والمهر وتقدير الديات ا ه منح. قوله: (وما غلب على الغش فكالخالص) لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش لأنها لا تطبع إلا به، فجعلنا الغلبة فاصلة نهر، ومثلها الذهب، وأما ما غلب غشه إنْ كان ثمناً رائجاً اعتبرت قيمته، فإنْ بلغت نصاباً، وجبت زكاته، وإلاّ لا، وإنْ لم يكن ثمناً رائجاً كان في حكم العروض وإنْ نوى التجارة فيه، وإنْ لم ينوها اعتبر ما يخلص منه، فإنْ بلغ ما يخلص نصاباً وجبت، وإلاَّ لا هكذا يستفاد من الزيلعي والعيني، والنهر، وتمام بيانه في كتابة الدر، واختلف في الغش المساوي، والمختار لزومها احتياطاً در. قوله: (ولا زكاة في الجواهر واللاليء) قال في الدر الأصل أنَّ ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكي بنية التجارة عند العقد، فلو نوى التجارة بعد العقد، أوا شترى شيئاً للقنية ناوياً أنه إنْ وجد ربحاً باعه لا زكاة عليه ا ه ملخصاً. قوله: (على مكيل أو موزون): أي للتجارة. قوله: (ورخص) هو ككرم، والرخص بالضم ضد الغلاء، وبالفتح الشيء الناعم. قوله: (غير متلف) لو أتلفه، فإنه يضمن لوجود التعدي واستبدال مال التجارة بمال التجارة يعد هلا كلو بغير مال التجارة استهلاكاً أفاده في الدر من باب زكاة الغنم. قوله: (يسقط الواجب) لتعلقه بالعين لا بالذمة. قوله: (وهلاك البعض حصته) أي ويسقط هلاك البعض حصة المالك. قوله: (ولا من تركته): أي لعدم النية. قوله: (فتكون من ثلثه) إلا أنْ تجيز الورثة فمن الكل ويعتبر حولها بالأهلة، فهو قمري لا شمسي. قوله: (ويجيز أبو يوسف الحيلة الخ) قال في البحر: إعلم أنه لو وهب النصاب في خلال الحول، ثم تم الحول وهو عند الموهوب له، ثم رجع للواهب بعد الحول بقضاء أو بغيره، فلا زكاة على واحد منهما كما في الخانية، وهي من حيل إسقاط الزكاة قبل الوجوب وفي المعراج، ولو باع السوائم قبل تمام الحول بيوم فراراً عن الوجوب قال محمد يكره: وقال

### باب المصرف

هو الفقير، و هو من يملك مالاً يبلغ نصاباً، ولا قيمته من أي مال كان ولو صحيحاً مكتسباً، والمسكين وهو من لا شيء له والمكاتب، والمديون الذي لا يملك نصاباً، ولا قيمته فاضلاً عن دينه وفي سبيل الله، وهو منقطع الغزاة أو الحاج وابن السبيل، وهو من له

أبو يوسف: لا يكره، وهو الأصح، ولو باعها للنفقة لا يكره بالإجماع، ولو احتال لإسقاط الواجب يكره بالإجماع، ولو فر من الوجوب بخلاً لا تأثماً يكره بالإجماع، والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

### باب المصرف

هو في اللغة المعدل قال الله تعالى: ﴿ولم يجدوا عنها مصرفاً ﴾ أي معدلاً بحر عن ضياء الحلوم، وعرفه القهستاني اصطلاحاً بقوله: هو مسلم يصح في الشريعة صرف الصدقة إليه، فالمصرف اسم مكان ا ه. قوله: (وهو من يملك ما لا يبلغ نصاباً) أو يملكه وهو مستغرق في حاجته فمن تحقق فيه هذا، أو هذا فهو فقير ومن له دين مؤجل على إنسان إذا احتاج إلى النفقة يجوز له أنْ يأخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل وإنْ كان الدين غير مؤجل، فإنْ كان من عليه الدين معسراً يجوز له أخذ الزكاة في أصح الأقاويل لأنه بمنزلة ابن السبيل، وإنْ كان المديون موسراً معترفاً لا يحل له أخذ الزكاة. قوله: (ولو صحيحاً مكتسباً) الأولى عدم أخذ لمن له سداد من عسر كذا في البدائع. قوله: (والمسكين) من الكون فكأنه ساكن من الجهد غير متحرك، وهو مفعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث، وقد يقال مسكينه ا ه فهستاني. قوله: (وهو من لا شيء له) أي على المذهب لقوله تعالى: ﴿أُو مسكيناً ذا متربة ﴾ وآية السفينة للترحم در، وقيل تعريفهما على عكس ما ذكر هنا. قوله: (والمكاتب) هو معنى قوله تعالى: ﴿وَفِي الرقابِ عند أكثر أهل العلم، ولا فرق بين الصغير والكبير خلافاً لتقييد الحدادي بالكبير كذا في حاشية السيد، وكذا لا فرق بين مكاتب الغنى والفقير على الصحيح، ولا تدفع إلى مكاتب الهاشمي، وليس للمكاتب صرف ما دفع إليه في غير فكاك رقبته على ما يفهم من كلام صاحب البحر. قوله: (والمديون) هو المراد بالغارم، وفي الظهيرية: الدفع للمديون أولى منه للفقير، والمراد المديون غير الهاشمي. قوله: (وفي سبيل الله): أي ولمن في سبيل الله، فإن المصرف الشخص. قوله: (وهو منقطع الغزاة) بفتح الطاء والغزاة جمع الغازي أي الذين عجزوا عن اللحوق يجيش الإسلام لفقرهم بهلاك النفقة، أو الدابة، أو غيرهما فتحل لهم الصدقة، وإنْ كانوا كاسبين إذا لكسب يقعدهم عن الجهاد قهستاني، وهم بالاستحقاق أرسخ، وأولى لزيادة الحاجة بالفقر، والانقطاع زيلعي، وهذا التفسير اختيار أبي يوسف قال: في غاية مال في وطنه وليس معه مال والعامل عليها يعطى قدر ما يسعه وأعوانه وللمزكي الدفع إلى كل الأصناف، وله الاقتصار على واحد مع وجود باقي الأصناف ولا يصح دفعها لكافر وغني يملك نصاباً، أو ما يساوي قيمته من أي مال كان فاضل عن حوائجه الأصلية وطفل غني وبني هاشم، وأصل المزكي وفرعه،

البيان، وهو الأظهر. قوله: (أو الحاج) أي منقطع الحاج وهو قول محمد، وقيل طلبة العلم وعليه اقتصر في الظهيرية، وقيل حملة القرآن الفقراء مضمرات، والخلاف في التفسير لا في جواز الدفع إلى الجميع بشرطه. قوله: (وابن السبيل) هو المسافر، وإضافته لأدنى ملابسة، وكل من كان مسافراً يسمى ابن السبيل كافي. قوله: (وهو من له مال في وطنه) ولو له ما يكفيه لوطنه لا يجزىء الدفع إليه، وكذا لو كان كسوباً على ما روي عن أصحابنا كما نقله القهستاني عن الكرماني والأولى أن يستقرض إذا قدر، وإذا قدر على ما لا يلزمه التصدق بما فضل كالفقير إذا استغنى، والمكاتب إذا عجز أي، فإنَّ السيد يجوز له أخذ ما بيده من الصدقة كذا في سكب الأنهر. قوله: (والعامل): أي إذا كان غير هاشمي مشتق من العمل، وهو فعل الإنسان بقصد، فهو أخص من الفعل، ولذا لم يستعمل في الحيوان قهستاني.

قوله: (يعطى قدر ما يسعه وأعوانه) بالوسط مد ذهابهم، وإيابهم ما دام المال باقياً، ولا يجوز له أن يتبع شهوته في المآكل، والمشارب، والملابس، فهو حرام لكونه إسرافاً محضاً، وعلى الإمام أن يبعث من يرضى بالوسط، وإذا استغرقت كفايته الزكاة، فلا يزاد على النصف لأن التنصيف عين الإنصاف بحر، ويجوز للعامل الأخذ وإن كان غنياً لأنه فرغ نفسه لهذا العمل، فيحتاج إلى الكفاية قال، في المنخ وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة، ولو غنياً إذا فرغ نفسه لإفادة العلم، واستفادته لعجزه عن الكسب، والحاجة داعية إلى ما لا بدّ منه ا ه وسكت المؤلف عن المؤلفة قلوبهم لأنَّ الإعطاء لهم نسخ بقوله على المعاذ في آخر الأمر: اخذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم. قوله: (وله الاقتصار على واحد) لما ورد أنَّ النبي على أتاه مال من الصدقة فأعطاه للمؤلفة قلوبهم، فأتاه مال آخر، فأعطاه للغارمين بحر، وروي عن كثير من الصحابة عدم التعيين نهر. قوله: (ولا يصح دفيمها لكافر) قال في التنوير، وشرحه، ولا تدفع لذمي وجاز دفع غيرها، وغير العشر، والخراج إليه ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافاً للثاني وبه يفتي، ولا تجوز الصدقات بأسرها لحربي ولو مستأمناً، وجزم الزيلمي بجواز التطوع إليه. قوله: (وطفل غني) ذكراً كان، أو أنثى في عياله أو لا على الأصح لأنه يعد غنياً بغني أبيه، والمراد بالطفل الذي لم يبلغ بخلاف ولده الكبير، ولو زمناً وفي بنت الغني ذات الزوج خلاف، والأصح الجواز، وخرج طفل الغنية، ولو أبوه ميتاً فتجوز إليه لأنه لا يعد غنياً يفناها، ولو انحاز إليها، ويجوز الدفع لزوجة الغني الفقيرة. قوله: (وينى هاشم) أطلق المنع فعم كل الأزمان، وسواء في ذلك دفع بعضهم وزوجته ومملوكه ومكاتبه ومعتق بعضه وكفن ميت، وقضاء دينه وثمن قن يعتق ولو دفع بتحر لمن ظنه مصرفاً، فظهر بخلافه أجزأه إلا أنْ يكون عبده أو مكاتبه وكره الاغناء وهو أنْ يفضل للفقير نصاب بعد قضاء دينه وبعد إعطاء كل فرد من عياله دون نصاب من

لبعض، ودفع غيرهم لهم، وجوز أبو يوسف دفع بعضهم لبعض وهو رواية عن الإمام نهر. قوله: (واختار الطحاوي دفعها لبني هاشم) وكذا روى أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه لأن عوضها، وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم، وإيصالها إلى غير مستحقيها، فإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض وأقره القهستاني كذا في شرح الملتقى، وإنما حرمت على مواليهم لقوله على: «مولى القوم من أنفسهم» وإنا لا تحل لنا الصدقة، وجاز التطوعات من الصدقات، وغلة الأوقاف لهم سواء سماهم الواقف أم لا على ما هو الحق كما حققه في الفتح، وتقييده بما ذكر يفيد أنه لا يجوز لهم دفع الصدقة الواجبة، ولو غير زكاة وفي السيد، ولا فرق في المنع بين الزكاة وغيرها كالنذور، والكفارات، وجزاء الصيد إلا خمس الزكاة، فيجوز صرفه إليهم وسوى الزيلعي في المنع بين الواجبة، والتطوع، وأزوجه على لا يدخلن في الذين حرمت عليهم الصدقة.

قوله: (وأصل المزكي وفرعه) لأنَّ الواجب عليه الإخراج عن ملكه رقبة ومنفعة، ولم يوجد في الأصول والفروع والإخراج عن ملكه منفعة وإن وجد رقبة، وهذا الحكم لا يخص الزكاة، بل كل صدقة واجبة كالكفارات، وصدقة الفطر، والنذور لا يجوز دفعها إليهم، ومن سوى ما ذكر يجوز الدفع إليهم كالأخوة والأخوات، والأعمام، والعمات، والأخوال والخالات الفقراء، بل هم أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة، ثم بعدهم الأقارب، ثم الجيران بحر. قوله: (وزوجته) اتفاقاً ولا تدفع هي لزوجها عند الإمام، وقالا تدفع إليه. قوله: (ومملوكه ومكاتبه ومعتق بعضه) أما في العبد ومثله المدبر، فلعدم التمليك، وأما في المكاتب ومثله معتق البعض فلأن للسيد في كسبه حقاً فلم يتم التمليك. قوله: (وكفن ميت، وقضاء دينه، وثمن قن يعتق) قال في الدر نقلاً عن حيل الأشباه، وحيلة التكفين بها التصدق على فقير، ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المساجد، وقال في باب المصرف، وهل للفقير أن يخالف أمره لم أره والظاهر نعم. قوله: (أجزأه) لأنه إنما أتى بما في وسعه، والزكاة حق الله تعالى، والمعتبر فيها الوسع. قوله: (إلاّ أن يكون عبده أو مكاتبه) لأنه بالدفع إليهما لم يخرجه عن ملكه، والتمليك ركن أفاده صاحب التنوير، وقيد بما ذكره لأنه لو ظهر غناه أو كونه ذمياً، أو أنه أبوه أو ابنه، أو امرأته، أو هاشمي أجزاه. قوله: (وهو أن يفضل للفقير نصاب) وكما يكره ذلك يكره إعطاء ما به يكمل النصاب حتى لو كان له مائة وتسعة وتسعون درهماً فأعطاه درهماً يكره أيضاً. المدفوع إليه، وإلا فلا يكره وندب اغناؤه عن السؤال وكره نقلها بعد تمام الحول لبلد آخر لغير قريب وأحوج وأورع وأنفع للمسلمين بتعليم والأفضل صرفها للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ثم جيرانه، ثم لأهل محلته ثم لأهل حرفته، ثم لأهل بلدته، وقال الشيخ أبو حفص الكبير رحمه الله لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم.

تنبيه: نقل في البحر عن فخر الإسلام من أراد أن يتصدق بدرهم فاشترى به، فلوساً ففرقها، فقد قصر في أمر الصدقة لأنّ الجمع أولى من التفريق، ولأنّ دفع الكثير أشبه بعمل الكزام، فكان أولى قال على: ﴿إن الله تعالى يحب معالى لأمور، ويبغض سفسافها» وقد ذم الله تعالى على إعطاء القليل فقال تعالى: ﴿أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى﴾ اه. قوله: (وندب إغناؤه عن السؤال) وينبغي أن ينظر إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال أو حاجة كدين، وثوب قال في النهر: واقتضى كلامه أنّ الكثير لواحد أولى من توزيعه على جماعة اهو وفي التنوير وشرحه، ولا يحل أن يسأل شيئاً من القوت من له قوت يومه بالفعل، أو بالقوة كالصحيح المكتسب، ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم، ولو سأل للكسوة، أو كالشتغاله عن الكسب بالجهاد، أو طلب العلم جاز لو محتاجاً اه.

قوله: (وكره نقلها) أي تحريماً، ولو إلى ما دون مسافة القصر. قوله: (بعد تمام الحول) أما المعجلة، ولو لفقير غير أحوج، ومديون فتنتفي الكراهة فيها بحر ولا ينبغي دفعها لمن علم أنه ينفقها في سرف، أو معصية، وقال أبو حفص الكبير أنه لا يصرفها لمن لا يصلي إلا أحياناً وإن أجزاه كذا في سكب الأنهر. قوله: (لغير قريب) أما نقلها للقريب، فلا كراهة فيه لأن الدفع إلى الفقير منهم فيه صلة، وصدقة. قوله: (وأحوج). لأنّ المقصود منها سدّ خلة الممحتاج فمن كان أحوج كان أولى بحر. قوله: (وأنفع للمسلمين بتعليم) قال في المعراج التصدق على العالم الفقير أفضل اه أي من الجاهل الفقير قهستاني، ولا يكره نقلها من دار الحرب إلى دار الإسلام أي ولو مع وجود المصرف هناك. قوله: (والأفضل صرفها للأقرب المخرب إلى دار الإسلام أي ولو مع وجود المصرف هناك. قوله: (والأفضل صرفها للأقرب الفقراء ثم أولادهم، ثم أعمامه الفقراء ثم أخواله ثم ذوي الأرحام، ثم جيرانه ثم أهل سكنه، ثم أهل ربضه اه. قوله: (لا تقبل صدقة الرجل) أي لا يثاب عليها، وإن سقط الفرض، ومثل الرجل المرأة كذا في كتابة الدر.

تنبيه: المعتبر في الزكاة فقراء مكان المال، وفي الوصية مكان الموصي، وفي الفطرة مكان المؤدي عند محمد، وهو الأصح لأنّ رؤسهم تبع لرأسه در والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

## باب صدقة الفطر

تجب على حر مسلم مكلف مالك لنصاب، أو قيمته وإن لم يحل عليه الحول عند طلوع فجر يوم الفطر، ولم يكن للتجارة فارغ عن الدين، وحاجته الأصلية وحوائج عياله والمعتبر فيها الكفاية لا التقدير، وهي مسكنه وأثاثه، وثيابه وفرسه وسلاحه، وعبيده للخدمة فيخرجها عن نفسه وأولاده الصغار الفقراء وإن كانوا أغنياء يخرجها من مالهم، ولا يجب على الجد في ظاهر الرواية واختير أنّ الجد كالأب عند فقده، أو فقره وعن مماليكه

## باب صدقة الفطر

الفطر لفظ إسلامي والفطرة مولد، وأمر بها في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة، وكان ﷺ يخطبُ قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها، ولا تسقط بهلاك المال بعد الوجوب بخلاف الزكاة. قوله: (تجب على حر مسلم) إنما وجبت لقوله على خطبته: «أدوا عن كل حر، وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أخرجه أبو داود وتجب موسعاً في العمر عند أصحابنا، وهو الصحيح بحر كالزكاة، وقيل: مضيقاً في يوم الفطر عيناً، فبعده تكون قضاه، واختاره الكمال في تحرير. ورجحه في تنوير البصائر. قوله: (مالك النصاب) اعلم أنّ النصب ثلاثة نصاب يشترط فيه النماء، وتتعلق به الزكاة، وسائر الأحكام المتعلقة بالمال النامي، ونصاب تجب به أحكام أربعة حرمة الصدقة، ووجوب الأضحية، وصدقة الفطر ونفقة الأقارب، ولا يشترط فيه النمو بالتجارة، ولا حولان الحول، ونصاب تثبت به حرمة السؤال، وهو ما إذا كان عنده قوت يومه عند بعض، وقال بعضهم هو أنْ يملك خمسين درهما ذكره العلامة نوح. قوله: (عند طلوع فجر يوم الفطر) فمن مات قبله أو ولد بعده، أو أسلم لا تجب عليه كما سيأتي. قوله: (ولم يكن للتجارة) أي وإنْ لم يكن للتجارة. قوله: (والمعتبر فيها) أي في حوائجه وحوائج عياله. قوله: (وأثاثه) الأثاث متاع البيت قاموس. قوله: (وإن كانوا أفنياء يخرجها من مالهم) عندهما، وقال محمد: لا تجب على الصغير الغني، ومثل ما قيل في الصغير الغني يقال في المجنون الكبير الغني، والمعتوه كما في الهندية وفطرة رقيق الصغير كالصغير، وفي البحر ونفقة الطفل الغني في ماله ا هـ، ولو لم يخرج ولي الصغير والمجنون الغنيين عنهما وجب الأداء عليهما بعد البلوغ والإفافة. قوله: (واختير أن الجد كالأب) اعلم أنهم جعلوا السبب في وجوب صدقة الفطر رأساً يموله ويلي عليه ولاية مطلقة، كما يأتي التنبيه عليه، فأورد عليه الجد، إذا كانت نوافله صغاراً في عياله لموت الأب، أو فقره حيث لا يجب عليه الإخراج في ظاهر الرواية فقد تحقق السبب، ولم تجب، وما قيل في دفع الإيراد: من انتفاء السبب لأنَّ الولاية غير تامة لانتقالها له من الأب للخدمة، ومدبره وأم ولده ولو كفارا لا عن مكاتبه، ولا ولده الكبير وزوجته، وقن مشترك وآبق إلا بعد عوده، وكذا المغصوب والمأسور، وهي نصف صاع من برأ ودقيقه أو سويقه، أو صاع تمر أو زبيب، أو شعير، وهو ثمانية أرطال بالعراقي ويجوز دفع القيمة، وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير وإن كان زمن شدة فالحنطة، والشعير، وما يؤكل أفضل من الدراهم ووقت الوجوب عند طلوع فجر يوم الفطر فمن

فكانت كولاية الوصي غير سديد إذا الوصي لا يموله من ماله بخلاف الجد إذا لم يكن له مال فكالأب قال الكمال: ولا مخلص عن الإيراد إلا بترجيح رواية الحسن من أنها على الجد، فصحت السببية كما ذكروه واختارها في الاختيار وجرى عليها في الدر. قوله: (لا عن مكاتبه) لعدم الولاية، ولا تجب على المكاتب لأنّ لأنّ ما في يده لمولاه در. قوله: (ولا ولده الكبير) أي الفقير، وإنْ كان في عياله لانعدام الولاية، ولو أدى عنه بغير إذنه فالقياس عدم الإجزاء كالزكاة، وفي الاستحسان الإجزاء لثبوت الأذن عادة ذكره العلامة نوح. قوله: (وزوجته) لعدم الولاية الكاملة عليها، ولو أدى عنها بلا إذن جاز استحساناً للأذن عادة كالولد الكبير، وإنْ كان في عياله، وقيد به إشارة إلى أنه لو دفع عن الزوجة الناشزة، والصغيرة التي لم تزف، وعن الابن الكبير الذي لم يكن في عياله لا يجوز عنهم إلا بالأمر كما يفيده القهستاني، وهل حكم الأجنبي إذا كان في عياله حكم الولد الكبير، ومقتضى ما في البحر عن الظهيرية الجواز كذا في كتابة الدر. قوله: (وقن مشترك الخ) لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما، وهذا عند الإمام، وقالا: تجب في العبيد المشتركة على كل من الشريكين فطرة ما يخصه من الرؤس دون الأشقاص نهر، فلو كانت العبيد تسعة تجب عندهما في ثمانية فقط كذا في سكب الأنهر. قوله: (وكذا المغصوب المأسور) فلا تجب على سيدهما إلا بعد عودهما فتجب لما مضى كما في التنوير. قوله: (أو زبيب) جعل الزبيب كالتمر قولما، وهو رواية عن الإمام وبها يفتي كما في البرهان والرواية الأخرى عن الإمام أنه كالبر. قوله: (وهو ثمانية أرطال بالعراقي) والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً فالصاع ما يسع ألفاً، وأربعين درهماً، وقول أبي يوسف: الصاع ما يسع خمسة أرطال وثلثا مراده بالرطل رطل المدينة، وهو ثلاثون أستار، أو رطل العراق عشرون أستاراً، فيكون المجموع على القولين مائة وستين أستاراً والأستار ستة دراهم ونصف، وبعضهم جعل الخلاف حقيقياً، وما لم ينص عليه كذرة وخبز تعتبر فيه القيمة، وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف، ولا تجوز للذمي على المفتى به، وهل يعتبر الصاع أو نصفه بالوزن، أو الكيل طريقتان ذكرهما الزيلعي. قوله: (ويجوز دفع القيمة) قال في التنوير وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج، وفطرة ونذر وكفارة غير الاعتكاف ا هـ. قوله: (عند وجدان ما يحتاجه) أي الفقير أي من هذه الأصناف التي تخرج منها الفطرة بأن كان الزمن زمن خصب. قوله: (لقضاء حاجة الفقير) أي وحاجة الفقير متنوعة. قوله: (وما يؤكل) أي ولو من غير هذه

مات، أو افتقر قبله أو أسلم، أو اغتنى، أو ولد بعده لا تلزمه، ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى، وصح لو قدم أو أخر والتأخير مكروه ويدفع كل شخص فطرته لفقير واحد، واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على أكثر من فقير، ويجوز دفع ما على جماعة لواحد على الصحيح، والله الموفق للصواب.

الأعيان بأن يدفع عنها بالقيمة. قوله: (قبل المخروج إلى المصلى) بعد طلوع فجر الفطر عملاً بأمره وفعله على در. قوله: (وصح لو قدم) أي ولو قبل رمضان على ما عليه عامة المتون، والشروح، وصححه غير واحد ورجحه في النهر، ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية فكان هو المذهب در. قوله: (أو أخر) فوقتها موسع لا يضيق إلا في آخر العمر، وهو قول أصحابنا وبه قالت العامة: بدائع. قوله: (واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على أكثر من فقير) وعلى الجواز الأكثر وبه جزم في الولوالجية، والخانية، والبدائع والمحيط وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف، وصححه في البرهان فكان هو المذهب، والأمر في حيث أغنوهم للندب فيفيد الأولوية در.

فرع: من سقط عنه الصوم بعذر لم تسقط فطرته وقالوا في إخراجها قبول الصوم، والنجاح والفلاح والنجاة من سكرات الموت، وعذاب القبر، والنية فيها عند الدفع، ويكفي وجودها عند العزل على الظاهر كما في الزكاة والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

# كتاب الحج

هو زيارة بقاع مخصوصة بفعل مخصوص في أشهره، وهي شوال وذو القعدة، وعشر

# كتاب الحج

بفتح الحاء وكسرها لغة القصد إلى معظم لا مطلق القصد كما ظنه بعضهم در واختلف هل كان في شريعة من قبلنا واجباً، أم لا، والصحيح أنه لم يجب إلا على هذه الأمة، وفي حاشية العلامة نوح اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، والمشهور أنها سنة ست، وهو الصحيح وقيل: سنة خمس وقيل سنة تسع وصححه القاضي عياض، وقيل: فرض قبل الهجرة وهو بعيد وأبعد منه قول بعضهم أنه فرض سنة عشر أخرج البخاري عن زيد بن أرقم: أنَّ النبي ﷺ حج بعدما هاجر حجة واحدة، وأخرج الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: «حج رسول الله ﷺ ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن بها عمرة، وكانت حجته بعدما هاجر سنة عشر، وحج أبو بكر الصديق في السنة التي قبلها سنة تسع، وأما سنة ثمان، وهي عام الفتح فحج بالناس قبلها عتاب بن أسيد ا هـ، وهو الذي ولاه النبي ﷺ أميراً بمكة بعد الفتح، وذكر منّلا علي أنه ﷺ حج قبل أن يهاجر حججاً لا يعلم عددها، وقال ابن الأثير: كان يحج كل سنة قبل أنْ يهاجر يعني إلا أنْ يمنع منه مانع وينبغي لمريد الحج، أو الغزو أنْ يستأذن أبويه فإن خرج بدون أذن مع الاحتياج إليه للخدمة أثم، وقيل: يكره والأجداد، والجدات كالأبوين عند فقدهما، وللأب منعه إذا كان صبيح الوجه حتى يلتحي وإنَّ استغنى عن خدمته كذا يستفاد من النوازل وفي الفتاوى: الغلام إذا كان صبيح الوجه لا يخرجه الأب من بيته، وإنْ كان بالغاً كما لا يخرج بنته لأن البنت يشتهيها الرجال فقط، والأمرد إن كان صبيح الوجه يشتهيه الرجال، والنساء معاً فالفتنة فيه من الجانبين، وينبغي أن يستأذن رب الدين، والكفيل ويستخير في هل يشتري، أو يكتري، وهل يسافر براً، أو بحراً، وهل يرافق فلاناً أو فلاناً لأن الاستخارة في الواجب، والمكروه والحرام لا محل لها نهر، ويبدأ بالتوبة مراعياً

ذي الحجة فرض مرة على الفور في الأصح، وشروط فرضيته ثمانية على الأصح الإسلام، والعقل والبلوغ، والحرية والوقت، والقدرة على الزاد ولو بمكة بنفقة وسط والقدرة على راحلة مختصة به، أو على شق محمل بالملك، أو الإجارة لا الإباحة، والإعارة لغير أهل

شروطها من رد المظالم إلى أهلها عند الإمكان وقضاهما قصر فيه من العبادات، والندم على تفريطه والعزم على أن لا يعود والاستحلال من ذوي الخصومات والمعاملات ا هـ من السيد ملخصاً. قوله: (بقاع مخصوصة) هي الكعبة وعرفات. قوله: (بفعل مخصوص) بأن يكون محرماً بنية الحج سابقاً، وطائفاً في زمن من ابتداء طلوع فجر النحر، ويمتد إلى آخر العمر واقفاً في زمن من زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر النحر. قوله: (وهي شوال الخ) فائدة التوقيت بها أنه لو فعل شيئاً من أفعال الحج خارجها لا يجزيه، وأنه يكره الإحرام قبلها، وإنَّ أمن على نفسه من المحظور لشبهه بالركن، وإطلاقها يفيد التحريم در. قوله: (وذو القعدة) بفتح القاف وكسرها درر. قوله: (فرض مرة على الفور) عند أبي يوسف، وفي العمر عند محمد اعلم أنّ وقت الحج في اصطلاح الأصوليين يسمى مشكلاً لأنَّ فيه جهة المعيارية والظرفية، فمن قال: بالفور لا يقول: بأن من أخره عن العام الأول يكون فعله قضاء، ومن قال بالتراخي لآ يقول بأن من أخره لا يأثم أصلاً كما إذا أخر الصلاة عن الوقت الأول، بل جهة المعيارية راجحة عند القائل بالفور حتى أنَّ من أخر يفسق، وترد شهادته لكن إذا حج بالأخرة كان أداء لا قضاء وجهة الظرفية راجحة عند القائل بخلافه حتى إذا أداه بعد العام الأول، لا يأثم بالتأخير، لكن لو مات، ولم يحج أثم أيضاً عنده در. قوله: (الإسلام) فلا يجب على الكافر حتى لو ملك ما به الاستطاعة، ثم أسلم بعد ما افتقر لا يجب عليه شيء بتلك الاستطاعة بخلاف ما لو ملكه مسلماً، فلم يحج حتى افتقر حيث يتقرر وجوبه ديناً في ذمته ذكره العلامة نوح عن الفتح، وهذا على أنَّ الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وقال العراقيون، بخاطبهم: فيكون على قولهم من شرائط الصحة. قوله: (والعقل والبلوغ والحرية) إنما اشترطت هذه لما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابي حج، ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج، ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى، واعلم أنه لا يجب عليه وأن أذن له مولاه فلو حج بإذن مولاه، أو بغيره لا يقع عن حجة الإسلام، أفاده العلامة نوح. قوله: (والوقت) أي وقت الطواف، والوقوف ويحتمل أن المراد الوقت الذي يحصل فيه الحج، وهو يختلف باختلاف البلدان. قوله: (والقدرة على الزاد) الذي يصح به بدنه فالمعتاد للحلو ونحوه إذا قدر على خبز وجبن لا يعد قادراً در. قوله: (بنفقة وسط) أي من غير إسراف، ولا تقتير. قوله: (على راحلة مخصة به) فإن لم يقدر على ركوب المقتب اشترط القدرة على المحارة قال صاحب البحر: عند ذكر الراحلة أنه لو قدر على غير الراحلة من بغل، أوحمار لم يجب، ولم أره وإنما صرحوا بالكراهة قال أبو السعود

مكة ومن حولهم إذا أمكنهم المشي بالقدم، والقوة بلا مشقة وإلا فلا بد من الراحلة مطلقاً، وتلك القدرة فاضلة عن نفقته، ونفقة عياله إلى حين عوده وعما لا بد منه كالمنزل، وأثاثه وآلات المحترفين وقضاء الدين ويشترط العلم بفرضية الحج لمن أسلم بدار الحرب أو الكون بدار الإسلام (وشرط وجوب الأداء) خمسة على الأصح (صحة البدن وزوال المانع) الحسي (عن الذهاب للحج، وأمن الطريق وعدم قيام العدة وخروج محرم) ولو من رضاع، أو مصاهرة (مسلم مأمون عاقل بالغ أو زوج لامرأة في سفر) والعبرة بغلبة السلامة براً وبحراً

في حاشية الأشباه: تصريحهم بالكراهة يدل على عدم الوجوب إذ لو كان واجباً لما كره لأنّ الواجب لا يتصف بالكراهة، وتمامه فيه. قوله: (لا الإباحة) فلو وهب له ابنه ما لا يحج به لم يجب قبوله لأن شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها. قوله: (لغير أهل مكة) مرتبط بقوله: والقدرة على راحلة. قوله: (إذا أمكنهم المشي) فيجب عليهم لشبهه بالسعي إلى الجمعة. قوله: (إلى حين عوده) وقيل: بعده بيوم، وقيل: بشهر در. قوله: (كالمنزل) أي ومرمّته، ولا يلزم بيع ما استغنى عنه من بعض منزله ليحج به نعم هو الأفضل، وكذا لا يلزمه لوكان عنده ما لو اشترى به مسكناً، وخادماً لا يبقى بعده ما يكفي للحج كما في الخلاصة، وقالوا لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه، ويرجى أن لا يؤاخذه الله بذلك أي لو ناوياً وفاءه إذا قدر كما قيده به في الظهيرية. قوله: (أو الكون بدار الإسلام) وإنَّ لم يعلم فيكون وجوده في دار الإسلام علماً وحكماً سواء نشأ على الإسلام، أو لا ذكره السيد. قوله: (صحة البدن) أي مع البصر. قوله: (وزوال المانع الحسي عن الذهاب) كالحبس، وكذا يشترط أنْ لا يكون خائفاً من سلطان يمنع منه. قوله: (وأمن الطريق) بأن يكون الغالب السلامة، ولو بالرشوة، وقتل بعض الحجاج عذر. قوله: (وعدم قيام العدة) من طلاق بائن، أو رجعي، أو وفاة لقوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن﴾ [الطلاق: ٦٥] والحج يمكن أداؤه في وقت آخر غاية البيان. قوله: (وخروج محرم) ولو عبداً أو ذمياً لا امرأة، ولو عجوزاً، وتجب نفقة المحرم عليها لأنه محبوس عليها، وليس لزوجها منعها عن حجة الإسلام، ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة در. قوله: (مسلم) الأولى أنْ يقول غير مجوسي كما في التنوير لما مر أنه يكفي الذمي. قوله: (مأمون) خرج الفاسق فإنه لا يحفظ كالمجوسي. قوله: (بالغ) المراهق كالبالغ جوهرة. قوله: (أو زوج لامرأة في سفر) اختلف في أنَّ الزوج أو المحرم شرط الوجوب، أو شرط الأداء على حسب اختلافهم في أمن الطريق، وتظهر ثمرة الخلاف في وجوب الوصية، وفي وجوب نفقة المحرم، وراحلته إذا أبى أنْ يحج معها لا بالزاد منها، والراحلة، وفي وجوب التزوج عليها ليحج بها إنْ لم تجد محرماً فمن قال هو شرط الوجوب وصححه في البدائع قال: لا يجب عليها شيء لأنَّ شروط الوجوب لا يجب تحصيلها، ولذا لو أبيح له المال كان له الامتناع من القبول حتى لا يجب الحج عليه،

على المفتي به، ويصح أداء فرض الحج بأربعة أشياء للحر الإحرام والإسلام، وهما شرطان ثم الإتيان بركنيه وهما الوقوف محرماً بعرفات لحظة من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم النحر بشرط عدم الجماع قبله محرماً والركن الثاني هو أكثر طواف الإفاضة في وقته، وهو ما بعد طلوع فجر النحر وواجبات الحج إنشاء الإحرام من الميقات ومد الوقوف بعرفات إلى الغروب، والوقوف بالمزدلفة فيما بعد فجر يوم النحر، وقبل طلوع الشمس، ورمي الجمار وذبح القارن والمتمتع والحلق وتخصيصه بالحرم، وأيام النحر وتقديم الرمي على الحلق ونحر القارن والمتمتع بينهما، وإيقاع طواف الزيارة في أيام النحر والسعي بين الصفا والمروة في أشهر الحج، وحصوله بعد طواف معتد به، والمشي فيه لمن لا عذر له، وبداءة السعي من الصفا وطواف الوداع، وبداءة كل طواف بالبيت من الحجر الأسود، والتيامن فيه، والمشي فيه لمن لا عذر له والطهارة من الحدثين، وستر العورة، وأقل الأشواط بعد فعل الأكثر من طواف الزيارة، وترك المحظورات كلبس الرجل المخيط، وستر رأسه فعل الأكثر من طواف الزيارة، وترك المحظورات كلبس الرجل المخيط، وستر رأسه فعل الأكثر من طواف الزيارة، وترك المحظورات كلبس الرجل المخيط، وستر رأسه وجهه وستر المرأة وجهها، والرفث والفسوق والجدال، وقتل الصيد والإشارة إليه،

ومن قال: أنه شرط الأداء، أوجب عليها جميع ذلك. قوله: (وهما شرطان) أي للصحة. قوله: (بشرط عدم الجماع قبله محرماً) فإن فعل ذلك فسد حجه وعليه أن يمضى فيه كالصحيح، وأن يقضي من قابل. قوله: (هو أكثر طواف الإفاضة) وهو أربعة أشواط والثلاثة الباقية واجبة يجبر تركها بالدم. قوله: (وهو ما بعد طلوع فجر النحر) إلى آخر العمر، والواجب فعله أيام النحر. قوله: (إلى الغروب) الغاية داخلة في المغيالان الواجب إدراك لحظة من الليل إنْ وقف نهاراً. قوله: (والحلق) أي، أو التقصير. قوله: (وتخصيصه) أي الحلق. قوله: (وتقديم الرمي) أي عند الإمام. قوله: (بينهما) أي بين الرمي والحلق فهو على ترتيب حروف رذح. قوله: (وحصوله) أي السعي، قوله: (وبداءة السعي من الصفا، فلو بدأ بالمروة لا يعتد بالشوط الأول في الأصح) قوله: (وطواف الوداع) أي للآفاقي. قوله: (وبداءة كل طواف بالبيت من الحجر الأسود) قيل: فرض للمواظبة، وقيل: سنة. قوله: (والطهارة من الحدثين) على المذهب قيل: والخبثية من ثوب وبدن ومكان طواف، والأكثر على إنها سنة مؤكد. قوله: (وستر العورة) وبكشف ربع العضو فأكثر يجب الدم، ومن الواجب صلاة ركعتين لكل أسبوع من أي طواف كان فلو تركها هل عليه دم؟ قيل: نعم فيوصي به، ومنه كون الطواف وراء الحطيم. قوله: (وترك المحظورات الخ) الضابط أنّ كل ما يجب بتركه دم فهو واجب. قوله: (كلبس الرجل المخيط) وجاز للمرأة. قوله: (وستر رأسه) هو وما بعده بالجر بالعطف على لبس. قوله: (والرفث) ذكر الجماع بحضرة النساء. قوله: (والفسوق) أي الخروج عن طاعة الله فإنه من المحرم أشنع. قوله: (والجدال) أي المخاصمة مع المكارين والرفقة. قوله: (والإشارة) أي في الحاضر. والدلالة عليه وسنن الحج منها الاغتسال، ولو لحائض ونفساء، أو الوضوء إذا أراد الإحرام، ولبس إزار ورداء جديدين أبيضين، والتطيب وصلاة ركعتين والإكثار من التلبية بعد الإحرام رافعاً بها صوته متى صلى، أو علا شرفاً أو هبط وادياً، أو لقي ركباً وبالأسحار وتكريرها كلما أخذ فيها، والصلاة على النبي على، وسؤال الجنة وصحبة الأبرار، والإستعاذة من النار، والغسل لدخول مكة ودخولها من باب المعلاة نهاراً، والتكبير والتهليل تلقاء البيت الشريف والدعاء بما أحب عند رؤيته، وهو مستجاب، وطواف القدوم ولو في غير أشهر الحج والاضطباع فيه والرمل إن سعى بعده في أشهر الحج والهرولة فيما بين الميلين الأخضرين للرجال، والمشي على هينة في باقي السعي والإكثار من الطواف بين الميلين الأخضرين للرجال، والمشي على هينة في باقي السعي والإكثار من الطواف

قوله: (والدلالة عليه) أي في الغائب. قوله: (والحائض ونفساء) فهو للنظافة والتيمم له عند العجز ليس بمشروع، وينوي به الإحرام ليحصل الأجر التام، وشرط لنيل السنة أنْ يحرم، وهو على طهارة، وهو أفضل من الوضوء. قوله: (ولبس إزار ورداء) أولهما الستر العور، وثانيهما الستر الكتفين، فإنّ الصلاة مع كشفهما، أو كشف أحدهما مكروهة منّلا علي. قوله: (جديدين) تشبيهاً بكفن الميت، وهما أفضل من الغسيلين، وقوله: أبيضين هو أفضل من لون آخر، وهذا بيان للسنة، وإلا فستر العورة كاف. **قوله: (والتطيب)** أي لبدنه لا ثوبه وله أنْ يتطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام خلافاً لمحمد. قوله: (وصلاة ركعتين) ينوي فيهما سنة الأحرام ليحرز فضيلة السنة يقرأ فيهما بالكافرون، والإخلاص لحديث، ورد بذلك ولما فيهما من البراءة عن الشرك، وتحقيق التوحيد، ويقول بعد الصلاة: اللهم إني أريد الحج، أو العمرة، أو الحج، والعمرة، فيسرهما لي، وتقبلهما منى وفي الأفراد يفرد. قوله / (رافعاً بها صوته) أي رفعاً وسطاً. قوله: (وتكريرها) أي ثلاثاً، وقوله كلما أخذ فيها أي شرع فيها. قوله: (والصلاة) عطف على التلبية. قوله: (وصحبة الأبرار) أي في جنة النعيم. قوله: (ودخولها من باب المعلاة) أي من ثنية كداء بالفتح والمد الثنية العليا بأعلى مكة عند المقبرة، ولا ينصرف للعلمية، والتأنيث وتسمى تلك الجهة المعلى ا ه مصباح ذكره السيد، وفي نسخ المعلى، وهو الأولى، وترك الحاج ذلك في هذه الأيام. قوله: (والتكبير والتهليل) أي حين مشاهدة البيت المكرم، ومعناه الله أكبر من الكعبة، والتوحيد لئلا يقع نوع شرك در. قوله: (وطواف القدوم) أى للآفاقي. قوله: (والاضطباع) هو أنْ يجعل قبل شروعه فيه رداءه تحت إبطه الأيمن ملقياً طرفه على كتفه الأيسر وهو سنة. قوله: (والرمل) هو المشي بسرعة مع تقارب الخطأ، وهز الكتفين في الثلاثة الأول استناناً، فلو تركه، أو نسيه في الثلاثة الأول لم يرمل في الباقي، ولو زحمه الناس، وقف حتى يجد فرجة. قوله: (إن سعى بعده) فظاهره أنه لا يطلب الرمل في طواف القدوم إلا لمن أراد السعي بعده، وسيأتي له ذلك في الفصل الآتي. قوله: (الميلين الأخضرين) المتخذين في جدار البيت. قوله: (للرجال) راجع إلى الرمل والهر وله. قوله:

وهو أفضل من صلاة النفل للآفاقي، والخطبة بعد صلاة الظهر يوم سابع الحجة بمكة، وهي خطبة واحدة بلا جلوس يعلم المناسك فيها والخروج بعد طلوع الشمس يوم التروية من مكة لمني، والمبيت بها، ثم الخروج منها بعد طلوع الشمس يوم عرفة إلى عرفات، فيخطب الإمام بعد الزوال قبل صلاة الظهر والعصر مجموعة جمع تقديم مع الظهر خطبتين يجلس بينهما والاجتهاد في التضرع والخشوع، والبكاء بالدموع، والدعاء للنفس، والوالدين والإخوان المؤمنين بما شاء من أمر الدارين في الجمعين والدفع بالسكينة والوقار بعد الغروب من عرفات، والنزول بمزدلفة مرتفعاً عن بطن الوادي بقرب جبل قزح، والمبيت بها ليلة النحر والمبيت بمنى أيام منى بجميع أمتعته، وكره تقديم ثقله إلى مكة إذ ذاك، ويجعل منى عن يمينه، ومكة عن يساره حالة الوقوف لرمي الجمار، وكونه راكباً حالة رمي جمرة العقبة في كل الأيام، وماشياً في الجمرة الأولى التي تلى المسجد، والوسطى والقيام في بطن الوادي حالة الرمى، وكون الرمى في اليوم الأول فيما بين طلوع الشمس، وزوالها وفيما بين الزوال وغروب الشمس في باقي الأيام، وكره الرمي في اليوم الأول والرابع فيما بين طلوع الفجر والشمس، وكره في الليالي الثلاث وصح لأنّ الليالي كلها تابعة لما بعدها من الأيام لا الليلة التي تلى عرفة حتى صح فيها الوقوف بعرفات، وهي ليلة العيد، وليالي الرمى الثلاث فإنها تابعة لما قبلها، والمباح من أوقات الرمى ما بعد الزوال إلى غروب الشمس من اليوم الأول وبهذا علمت أوقات الرمى كلها جوازاً، وكراهة واستحباباً، ومن

(وهو أفضل الغ) وعكسه للمقيم بالحرم زمن الموسم، وفي غيره الأفضل له الطواف أيضاً ذكره صاحب البحر. قوله: (والخطبة) الخطب تخص الإمام، أو نائبه. قوله: (بعد صلاة الظهر) وكره قبله در. قوله: (والخروج) عطف على السنن. قوله: (يوم التروية) هو ثامن ذي الحجة. قوله: (إلى عرفات) من طريق ضب. قوله: (مجموعة) حال من العصر. قوله: (خطبتين) يعلم فيهما المناسك التي هي إلى الخطبة الثالثة، وهي الوقوف بعرفة والمزدلفة، والإفاضة منهما ورمي جمرة العقبة يوم النحر، والذبح وطواف الزيارة، والحلق. قوله: (في المجمعين) متعلق بقوله، والاجتهاد الخ. قوله: (والنزول بمزدلفة) وكلها موقف الإبطن محسر، وهو معلوم. قوله: (بقرب جبل قزح) بضم ففتح لا ينصرف للعلمية، والعدل عن قازح بمعنى مرتفع، والأصح أنه المشعر الحرام. قوله: (وكره تقديم ثقله) بفتحتين متاعه، وخدمه، وكذا يكره والأصح أنه المشعر الحرام. قوله: (وكره تقديم ثقله) بفتحتين متاعه، وخدمه، وكذا يكره في تقديمه. قوله: (إذ ذاك) أي أيام الرمي، والمبيت بها وظاهر كلامهم أن كراهة التقديم تحريمية لأنّ عمر أدب عليه، ولا يؤدب على المكروه تنزيها اه ذكره السيد. قوله: (التي تلي تحريمية لأنّ عمر أدب عليه، ولا يؤدب على المكروه تنزيها اه ذكره السيد. قوله: (التي تلي مسجد الخيف. قوله: (التي تلي عرفة) أي تأتي بعد يوم عرفة.

السنة هدي المفرد بالحج، والأكل منه، ومن هدي التطوع، والمتعة والقران فقط ومن السنة الخطبة يوم النحر مثل الأولى يعلم فيها بقية المناسك، وهي ثالثة خطب الحج، وتعجيل النفر إذا أراده من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر وإن أقام بها حتى غربت الشمس من اليوم الثاني عشر، فلا شيء عليه وقد أساء وإن أقام بمنى إلى طلوع فجر اليوم الرابع لزمه رميه، ومن السنة النزول بالمحصب ساعة بعد ارتحاله من منى، وشرب ماء زمزم والتضلع منه واستقبال البيت والنظر إليه قائماً والصب منه على رأسه، وسائر جسده وهو لما شرب له من أمور الدنيا والآخرة ومن السنة التزام الملتزم وهو أن يضع صدره ووجهه عليه، والتشبث بالأستار ساعة داعياً بما أحب، وتقبيل عتبة البيت ودخوله بالأدب والتعظيم ثم لم يبق عليه إلا أعظم القربات، وهي زيارة النبي على وأصحابه فينويه عند خروجه من مكة من باب سبيكة من الثنية السفلى، وسنذكر للزيارة فصلا على حدته إن شاء خروجه من مكة من باب سبيكة من الثنية السفلى، وسنذكر للزيارة فصلا على حدته إن شاء الله تعالى.

# نصل في كيفية ترتيب أفعال المج

إذا أراد الدخول في الحج أحرم من الميقات كرابغ، فيغتسل، أو يتوضأ، والغسل، وهو أحب للتنظيف فتغتسل المرأة الحائض والنفساء إذا لم يضرها ويستحب كمال النظافة بقص الظفر والشارب ونتف الإبط وحلق العانة، وجماع الأهل والدهن، ولو مطيباً ويلبس

قوله: (والمتعة والقران) أي إلا كل منهما. قوله: (فقط) أما هدي الجنايات فلا يأكل منه. قوله: (لزمه رميه) وإن قدم الرمي فيه على الزوال جاز فإن وقت الرمي فيه من الفجر إلى الغروب، وأما في الثاني والثالث فمن الزوال إلى طلوع الشمس در. قوله: (بالمحصب) بضم ففتحتين الأبطح وليست المقبرة منه، وهو موضع بقرب مكة يقال له الأبطح ذو حصى والتحصب النزول فيه، وذكر في المبسوط أنه سنة عندنا حتى لو تركه يصير مسيئاً منّلا مسكين. قوله: (والتضلع) أي الامتلاء منه فإنه علامة الإيمان. قوله: (واستقبال البيت، والنظر إليه) أي حال: الشرب. قوله: (والتشبث) أي المعلق بالأستار كالمستجير المتشفع بها، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

## نصل: في كيفية ترتيب أفعال المع

قوله: (كرابغ) هو بكسر الموحدة واد بين الحرتين قريب من البحر، وهو قبل الجحفة بشيء قليل على يسار الذاهب إلى مكة. قوله: (ولو مطيباً) ولا يضر بقاء أثر الطيب بعد.

الرجل إزاراً ورداء جديدين، أو غسيلين والجديد الأبيض أفضل ولا يزره ولا يعقده ولا يخلله فإن فعل كره ولا شيء عليه، وتطيب وصل ركعتين، وقل: اللهم إني أريد الحج فيسره لي، وتقبله مني ولب دبر صلاتك تنوي بها الحج، وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، ولا تنقص من هذه الألفاظ شيئا، وزد فيها لبيك وسعديك والخير كله بين يديك لبيك والرغبي إليك، والزيادة سنة فإذا البيت ناوياً، فقد أحرمت فاتق الرفث، وهو الجماع، وقيل ذكره بحضرة النساء، والكلام الفاحش، والفسوق والمعاصي، والجدال مع الرفقاء والخدم وقتل صيد البر والإشارة إليه والدلالة عليه ولبس المخيظ والعمامة والخفين وتغطية الرأس والوجه ومس الطيب وحلق الرأس والشعر ويجوز الاغتسال والاستظلال بالخيمة والمحمل وغيرهما وشد الهميان في الرأس والشعر ويجوز الاغتسال والاستظلال بالخيمة والمحمل وغيرهما وشد الهميان في وبالأسحار رافعاً صوتك بلا جهد مضر، وإذا وصلت إلى مكة يستحب أن تغتسل، وتدخلها نهاراً من باب المعلى لتكون مستقبلاً في دخولك باب البيت الشريف تعظيماً، ويستحب أن تكون ملبياً في دخولك حتى تأتي باب السلام، فتدخل المسجد الحرام منه متواضعاً خاشعاً ملبياً ملا حظاً جلالة المكان مكبراً مهللاً مصلياً على النبي على منه متطفاً بالمزاحم داعياً بما أحببت فإنه مستجاب عند رؤية البيت المكرم، ثم استقبل الحجر الأسود مكبراً مهللاً رافعاً

قوله: (ولا يزره) أي بأزراره، وقوله: و يعقده بأن يعقد طرفيه ببعضهما، وقوله ولا يخلله بنحو مخيط يدخله خلاله. قوله: (تنوي بها الغ) بيان للاكمل، وإلا فيصح الحج بمطلق النية، ولو بقلبه بشرط مقارنتها لذكر يقصد به التعظيم كتسبيح، وتهليل ولو بالفارسية، وإن أحسن العربية، والتلبية على المذهب در. قوله: (وهي لبيك) أي أقمت ببابك إقامة بعد أخرى، وأجبت نداءك مرة بعد أخرى مثلا علي، والتثنية للتكرير وانتصابه بفعل مضمر مأخوذ من ألب بالمكان، ولب إذا أقام به. قوله: (إن الحمد) بكسر الهمزة وتفتح در. قوله: (ولا تنقص من هذه الألفاظ شيئاً) فإنه مكروه، ويكون مسياً بتركها، وبترك رفع الصوت بها. قوله: (وسعديك) أي أطيعك إطاعة بعد إطاعة. قوله: (والرغبي إليك) أي الضراعة، والمسئلة قاموس. قوله: (والزيادة سنة) في النهر أنها مندوبة فإن أريد بالسنة مطلقها، فلا تنافي أفاده السيد. قوله: (والمعاصي) عطف تفسير. قوله: (والخفين) إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين والمعاصي) عطف تفسير. قوله: (والمحمل) من غير إصابة لوجهه ورأسه فلو أصاب أحدهما كره. قوله: (وشد الهميان) بكسر الهاء ما توضع فيه الدراهم، ومثله المنطقة، والسيف كره. قوله: (أو لقيت ركباً) أو مشاة. قوله: (فإنه مستجاب عند رؤبة) عن عطاء إنه على كان إذ فله: (أو لقيت ركباً) أو مشاة. قوله: (فإنه مستجاب عند رؤبة) عن عطاء إنه كلى أن إذ

يديك كما في الصلاة، وضعهما على الحجر وقبله بلا صوت فمن عجز عن ذلك إلا بإيذاء تركه ومس الحجر شيء، وقبله، أو أشار إليه من بعيد مكبراً مهللاً حامداً مصلياً على النبي ﷺ ثم طف آخذاً عن يمينك مما يلي الباب مضطبعاً، وهو أنْ تجعل الرداء تحت الإبط الأيمن، وتلقي طرفيه على الأيسر سبعة أشواط داعياً فيها بما شئت، وطف وراء الحطيم وإن أردت أن تسعى بين الصفا والمروة عقب الطواف فارمل في الثلاثة الأشواط الأول، وهو المشي بسرعة مع هز الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين فإن زحمه الناس وقف فإذا وجد فرجة رمل لأنه لا بد له منه فيقف حتى يقيمه على الوجه المسنون بخلاف استلام الحجر الأسود لأنّ له بدلاً، وهو استقباله، ويستلم الحجر كلما مر به ويختم الطواف به، وبركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام أو حيث تيسر من المسجد، ثم عاد فاستلم الحجر، وهذا طواف القدوم، وهو سنة الآفاقي، ثم تخرج إلى الصفا فتصعد، وتقوم عليها حتى ترى البيت، فتستقبله مكبراً مهللاً مصلياً داعياً، وترفع يديك مبسوطتين، ثم تهبط نحو المروة على هينة، فإذا وصل بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سعياً حثيثاً فإذا تجاوز بطن الوادي مشى على هينة حتى يأتي المروة فيصعد عليها، ويفعل كما فعل على الصفا يستقبل البيت مكبراً مهللاً ملبياً مصلياً داعياً باسطاً يديه نحو السماء، وهذا شوط، ثم يعود قاصداً الصفا، فإذا وصل إلى الميلين الأخضرين سعى، ثم مشى على هينة حتى يأتي الصفا فيصعد عليها، ويفعل كما فعل أوّلاً، وهذا شوط ثان فيطوف سبعة أشواط يبتدىء بالصفا، ويختم بالمروة، ويسعى في بطن الوادي في كل شوط منها، ثم يقيم بمكة

رأى البيت يقول: أعوذ برب البيت من الدين، والفقر، ومن ضيق الصدر وعذاب القبر زيلعي، وفي الفتح من أهم الأدعية طلب دخول الجنة بلا حساب، أوصى الإمام رجلاً أن يدعو عند مشاهدة البيت باستجابة دعائه ليصير مستجاب الدعوة. قوله: (ثم طف الغ) لأنه تحية المسجد الحرام. قوله: (آخذاً عن يمينك) فتكون الكعبة عن يسارك وجوباً. قوله: (في مقام إبراهيم) هو حجر كان يقوم عليه عند نزوله عن الإبل، وركوبه عند إتيانه هاجر وولده ظهر فيه أثر قدمية. قوله: (فاستلم الحجر) واستلام الركن اليماني حسن، ولا يسن في ظاهر الرواية، ولا يستلم غيرهما من العراقي، والشامي. قوله: (ثم تخرج إلى الصفا) من أي باب شئت، وإنما خرج النبي على من أب بني مخزوم، وهو الذي يسمى باب الصفا لا لأنه أقرب الأبواب إلى الصفا أنه سنة. قوله: (على هيئة) الهيئة بكسر الهاء من الهون بفتح الهاء، وهو السكينة فأصلها هونة قلبت الواو ياء لسكونها، وانكسار ما قبلها ذكره العلامة نوح. قوله: (يستقبل البيت) هذا باعتبار ما كان، وإلا فقد حال البناء بين المروة، والبيت الآن، ولكنه يقف مستقبلاً.

محرماً، ويطوف بالبيت كلما بدا له، وهو أفضل من الصلاة نفلاً للآفاقي فإذا صلى الفجر بمكة ثامن ذي الحجة تأهب للخروج إلى منى فيخرج منها بعد طلوع الشمس، ويستحب أنْ يصلي الظهر بمني، ولا يترك التلبية في أحواله إلا في الطواف، ويمكث بمنى إلى أن يصلي الفجر بها بغلس، وينزل بقرب مسجد الخيف، ثم بعد طلوع الشمس يذهب إلى عرفات فيقيم بها فإذا زالت الشمس يأتي مسجد نمرة فيصلي مع الإمام الأعظم، أو نائبه الظهر والعصر بعدما يخطب خطبتين يجلس بينهما، ويصلي الفرضين بأذان، وإقامتين، ولا يجمع بينهما إلا بشرطين الإحرام، والإمام الأعظم، ولا يفصل بين الصلاتين بنافلة، وإنْ لم يدرك الإمام الأعظم صلى كل واحدة في وقتها المعتاد فإذا صلى مع الإمام يتوجه إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، ويغتسل بعد الزوال في عرفات للوقوف ويقف بقرب جبل الرحمة مستقبلاً مكبراً مهللاً ملبياً داعياً ماداً يديه كالمستطعم، ويجتهد في الدعاء لنفسه، ووالديه وإخوانه ويجتهد على أنْ يخرج من عينيه قطرات من الدمع فإنه دليل القبول، ويلج في الدعاء مع قوة رجاء الإجابة، ولا يقصر في هذا اليوم إذ لا يمكنه تداركه سيما إذا كان من الآفاق والوقوف على الراحلة أفضل، والقائم على الأرض أفضل من القاعد فإذا غربت الشمس أفاض الإمام، والناس معه على هينتهم، وإذا وجد فرجة يسرع من غير أنْ يؤذي أحد، أو يحترز عما يفعله الجهلة من الاشتداد في السير، والإزدحام، والإيذاء فإنه حرام حتى يأتي مزدلفة فينزل بقرب جبل قزح، ويرتفع عن بطن الوادي توسعة للمارين، ويصلي بها المغرب، والعشاء بأذان واحد، وإقامة واحدة ولو تطوع بينهما أو تشاغل أعاد الإقامة ولم تجز المغرب في طريق المزدلفة وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر، ويسن المبيت بالمزدلفة فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر بغلس، ثم يقف الناس معه والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر، ويقف مجتهداً في دعائه ويدعو الله أن يتم مراده

قوله: (ويطوف بالبيت كلما بدا له) من غير رمل، وسعي. قوله: (فيصلي مع الإمام الأعظم، أو نائبه الخ) هو شرط عند الإمام لا عندهما، فقالا: لا يشترط الصحة جمع الظهر، والعصر إلا الإحرام، وبه قالت الثلاثة، وهو الأظهر برهان. قوله: (ولا يفصل بين الصلاتين بنافلة) أي غير سنة الظهر كما في متلا مسكين تبعاً للذخيرة، والمحيط والكافي، وهو ينافي. إطلاقهم التطوع والإطلاق ظهار الرواية أفاده في النهر وكذا لا يتنفل بعد صلاة العصر. قوله: (وإن لم يدرك الإمام) هذا عند الإمام. قوله: (إلا بطن عرنة) فلا يجزىء الوقوف فيه، وهو واد بحذاء عرفات عن يسار الموقف، وقد رأى الله الشيطان فيه، وأمر أن لا يقف فيه أحد. قوله: (كالمستطعم) أي كالذي يطلب الطعام، وهيئته كالدعى. قوله: (ما لم يطلع الفجر) فإن طلع عادت إلى الجوار. قوله: (محسر) بضم الميم، وفتح الحاء، وتشديد السين المكسورة سمي به

وسؤاله في هذا الموقف كما أتمه لسيدنا محمد على فإذا أسفر جداً أفاض الإمام و الناس قبل طلوع الشمس فيأتي إلى منى وينزل بها، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصا الخزف، ويستحب أخذ الجمار من المزدلفة، أو من الطريق ويكره من الذي عند الجمرة، ويكره الرمى من أعلى العقبة لايذائه الناس، ويلتقطها التقاطأ، ولا يكسر حجراً جماراً، ويغسلها ليتيقن طهارتها فإنها يقام بها قربة، ولو رمى بنجسة أجزأه، وكره ويقطع التلبية مع أول حصاة يرميها، وكيفية الرمى أنْ يأخذ الحصاة بطرف إبهامه، وسبابته في الأصح لأنه أيسر وأكثر إهانة للشيطان، والمسنون الرمي باليد اليمني، ويضع الحصاة على ظهر إبهامه، ويستعين بالمسبحة ويكون بين الرامي، وموضع السقوط خمسة أذرع، ولو وقعت على ظهر رجل، أو محل وثبتت أعادها، وإنْ سقطت على سننها ذلك أجزأه وكبر بكل حصاة، ثم يذبح المفرد بالحج إن أحبه، ثم يحلق، أو يقصر والحلق أفضل، ويكفي فيه ربع الرأس، والتقصير أنْ يأخذ من رؤس شعره مقدار الأنملة، وقد حل له كل شيء إلا النساء، وثم يأتي مكة من يومه ذلك، أو من الغد، أو بعده فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط، وحلت له النساء، وأفضل هذه الأيام أولها وإنْ أخره عنها لزمه شاة لتأخير الواجب، ثم يعود إلى منى فيقيم بها فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجمار الثلاث يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات ماشياً يكبر بكل حصاة، ثم يقف عندها داعياً بما أحب حامداً لله تعالى مصلياً على النبي ﷺ، ويرفع يديه في الدعاء، ويستغفر لوالديه وإخوانه المؤمنين، ثم يرمي الثانية التي تليها مثل ذلك، ويقف عندها داعياً، ثم يرمي جمرة العقبة راكباً، ولا يقف عندها فإذا كان اليوم الثالث من أيام النحر رمى الجمار الثلاث بعد الزوال كذلك، وإذا أراد أنْ يتعجل نفر

لأن الفيل حسر وأعيا فيه فلا يجوز الوقوف فيه. قوله: (كما أتمه لسيدنا محمد على أي دعاءه بغفران الدماء، والمظالم لأمته. قوله: (مثل حصا الخزف) بالزاي المعجمة كل ما عمل من طين، وشوي بالنار حتى يكون فخاراً قاموس، والذي في التنوير ورمي جمرة العقبة من بطن الوادي سبعاً خذفا ا ه قال في القاموس: الخذف بالذال المعجمة كالضرب رميك بحصاة، أو نواة أو نحوهما تأخذ بين سبابتيك تخذف به، والمراد الرمي برؤس الأصابع كما في الدر وسيذكره المصنف. قوله: (ويكره من الذي عند الجمرة) لأنها مردودة لحديث من قبلت حجته رفعت جمرته در. قوله: (وأكثر إهانة للشيطان) لأنه لم يلتفت إليه حيث لم يرمه بكل يده، بل حقره، ولم يعتن به حتى رماه بأطراف أصابعه. قوله: (ويضع الحصاة الخ) هذه كيفية أخرى في الرمي. قوله: (وإن سقطت على سننها ذلك أجأزه) إن وقعت بقرب الجمرة، وإلا لا وثلاثة أذرع بعيد وما دونها قريب جوهرة. قوله: (ثم يأتي من يومه ذلك الخ) أي وجوباً موسعاً.

إلى مكة قبل غروب الشمس، وإنْ أقام إلى الغروب كره وليس عليه شيء وإنْ طلع الفجر، وهو بمنى في الرابع لزمه الرمى، وجاز قبل الزوال والأفضل بعده وكره طلوع الشمس، وكل رمي بعده رمي ترميه ماشياً لتدعو بعده وإلا راكباً لتذهب عقبه بلا دعاء وكره المبيت بغير منى ليالي الرمي، ثم إذا رحل إلى مكة نزل بالمحصب ساعة، ثم يدخل مكة، ويطوف بالبيت سبعة أشواط بلا رمل وسعى إن قدّمهما وهذا طواف الوداع ويسمى أيضاً طواف الصدر، وهذا واجب إلا على أهل مكة، ومن أقام بها ويصلي بعده ركعتين ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها، ويستخرج الماء منها بنفسه إن قدر ويستقبل البيت، ويتضلع منه، ويتنفس فيه مراراً ويرفع بصره كل مرة ينظر إلى البيت، ويصب على جسده إنْ تيسر، وإلا يمسح به وجهه ورأسه، وينوي بشربه ما شاء، وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شربه يقول: اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء، وقال على: «ماء زمزم لما شرب له، ويستحب بعد شربه أنْ يأتي باب الكعبة ويقبل العتبة ثم يأتي إلى الملتزم، وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع صدره ووجهه عليه ويتشبث بأستار الكعبة ساعة يتضرع إلى الله تعالى بالدعاء بما أحب من أمور الدارين ويقول: اللهم إن هذا بيتك الذي جعلته مباركاً وهدى للعالمين اللهم كما هديتني له فتقبل مني ولا تجعل هذا آخر العهد من بيتك وارزقني العود إليه حتى ترضى عني برحمتك يا أرحم الراحمين» والملتزم من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء بمكة المشرفة وهي خمسة عشر موضعاً نقلها الكمال بن الهمام عن

قوله: (ويسمى أيضاً طواف الصدر) بفتح الدال الرجوع، ومثله الصدر بسكون الدال. قوله: (ويتنفس فيه) أي حال الشرب. قوله: (ماء زمزم لما شرب له) فينبغي أن يشربه بنية قطع ظمأ يوم العطش الأكبر كما نقله بعضهم. قوله: (وهي خمسة عشر موضعاً نقلها الكمال بن الهمام الخ) وقد ذكرها نظماً العلامة العصامي مقيداً لها بساعات مخصوصة، وزاد فيها بعض مواطن لم تذكر في تلك الرسالة فقال موافقاً لما ذكره النقاش في مناسكه:

قد صرح النقاش في المناسك أنّ الدعا في خمسة عشرة وهي المطاف مطلقاً، والملتزم وداخل البيت بوقت العصر وتحت ميزاب له وقت السحر شم لدى الجمار والمزدلفة شم الصفا ومروة والمسعى

وهي لعمري عدة للناسك يقبل حقاً صاح ممن ذكره بنصف ليل فهو شرط ملتزم بين يدي خدعيه فلتستقر بين يدي خدعيه فلتستقر وهكذا خلف المقام المفتخر عند طلوع الشمس ثم عرفه بوقت عصر فهو قيد يرعى حاشية الطحطاوي/م٧٤

رسالة الحسن البصري رحمه الله بقوله: في الطواف، وعند الملتزم، وتحت الميزاب، وفي البيت، وعند زمزم وخلف المقام، وعلى الصفا وعلى المروة وفي السعي، وفي عرفات، وفي منى وعند الجمرات انتهى والجمرات ترمى في أربعة أيام ويوم النحر وثلاثة بعده كما تقدم وذكرنا استجابته أيضاً عند رؤية البيت المكرم ويستحب دخول البيت الشريف المبارك إنْ لم يؤذ أحداً وينبغي أن يقصد مصلى النبي عليه فيه وهو قبل وجهه وقد جعل الباب قبل ظهره حتى يكون بينه، وبين الجدار الذي قبل وجهه قرب ثلاثة أذرع، ثم يصلي فإذا صلى، إلى الجدار يضع خدّه عليه ويستغفر الله ويحمده ثم يأتي الأركان فيحمد ويهلل ويسبح ويكبر ويسأل الله تعالى ما شاء، ويلزم الأدب ما استطاع بظاهره وباطنه، وليست البلاطة الخضراء التي بين العمودين مصلى النبي عَلَيْ وما تقوله العامة من أن العروة الوثقى، وهو موضع عال في جدار البيت بدعة باطلة لا أصل لها، والمسمار الذي في وسط البيت يسمونه سرة الدنيا يكشف أحدهم عورته، وسرته ويضعها عليه فعل من لا عقل له فضلاً عن علم كما قاله الكمال، وإذا أراد العود إلى أهله ينبغي أنْ ينصرف بعد طوافه للوداع وهو يمشي إلى ورائه ووجهه إلى البيت باكياً، أو متباكياً متحسراً على فراق البيت حتى يخرج من المسجد، ويخرج من مكة من باب بني شيبة من الثنية السفلي، والمرأة في جميع أفعال الحج كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها، وتسدل على وجهها شيئاً تحته عيدان كالقبة تمنع مسه بالغطاء، ولا ترفع صوتها بالتلبية، ولا ترمل، ولا تهرول في السعي بين الميلين الأخضرين، بل تمشي على هينتها في جميع السعي بين الصفا والمروة، ولا تحلق وتقصر وتلبس المخيط، ولا تزاحم الرجال في استلام الحجر، وهذا تمام حج المفرد وهو دون المتمتع في الفضل، والقرآن أفضل من التمتع.

كنذا منى في ليلة البدر إذا وعند بشر زمزم شرب الفحول بموقف عند مغيب الشمس قل وقد روى هنذا البوقوف طرا بحر العلوم الحسن البصري عن صلى عليه الله ثم سلما

يستنصف الليل فخذ ما يحتذى إذا دنت شمس النهار للأفول شم لدى الدرة ظهراً وكمل من غير تقييد بما قد مرا خير الورى ذاتا ووصفا وسنن واله والصحب ما غيث همى

قوله: (من أن العروة الوثقى الخ) الأولى حذف أن أو حذف الواو من قوله: وهو موضع. قوله: (ولا ترفع صوتها) بل تسمع نفسها للفتنة. قوله: (وتلبس المخيط) والخفين، والحلي وحيضها لا يمنع نسكاً إلا الطواف، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

## فصل

القران وهو أن يجمع بين إحرام الحج والعمرة فيقول بعد صلاة ركعتي الإحرام: اللهم إني أريد العمرة، والحج فيسرهما لي، وتقبلهما مني، ثم يلبي فإذا دخل مكة بدأ بطواف العمرة سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول فقط، ثم يصلي ركعتي الطواف، ثم يخرج إلى الصفا ويقوم عليه داعياً مكبراً مهللاً ملبياً مصلياً على النبي على النبي المهمة من يعبط نحو المروة ويسعى بين الميلين فيتم سبعة أشواط، وهذه أفعال العمرة، والعمرة سنة ثم يطوف طواف القدوم للحج، ثم يتم أفعال الحج كما تقدم فإذا رمى يوم النحر جمرة العقبة وجب عليه ذبح شاة أو سبع بدنة فإذا لم يجد فصيام ثلاثة أيام قبل مجيء يوم النحر من أشهر الحج وسبعة أيام بعد الفراغ من الحج، ولو بمكة بعد مضي أيام التشريق ولو فرقها جاز.

#### نصل

التمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات، فيقول بعد صلاة ركعتي الإحرام اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، ثم يلبي حتى يدخل مكة فيطوف لها، ويقطع التلبية بأول طوافه، ويرمل فيه، ثم يصلي ركعتي الطواف، ثم يسعى بين الصفا والمروة بعد الوقوف على الصفا كما تقدم سبعة أشواط، ثم يحلق رأسه، أو يقصر إذا لم يستى الهدي وحل له كل شيء من الجماع، وغيره ويستمر حلالاً، وإنْ ساق الهدي لا يتحلل من عمرته

## فصل: القران

هو مصدر قرن بين الحج، والعمرة إذا جمع بينهما. قوله: (ثم يطوف الغ) فإن أتى بطوافين متواليين، ثم سعى سعيين لهما جاز، وأساء، ولا دم عليه فإن وقف القارن بعرفة قبل أكثر الطواف لها بطلت عمرته، وقضيت ووجب دم الرفض، وسقط دم القران. قوله: (فصيام ثلاثة أيام) آخرها يوم عرفة فإن فاتت الثلاثة تعين الدم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

## نصل: التمتع

هو من المتاع، أو المتعة، لأنه يتمتع أي يرتفق بارتفاقات الحلال بين العمرة، والحج. قوله: (هو أن يحرم بالعمرة) ويطوف، ولو أكثر أشواطها في أشهر الحج. قوله: (وإن ساق الهدي) أي هدي المتعة معه، وقوله: لا يتحلل من عمرته أي إلا بعد الفراغ من الحج. قوله:

فإذا جاء يوم التروية يحرم بالحج من الحرم، ويخرج إلى منى فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر لزمه ذبح شاة، أو سبع بدنة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام قبل مجيء يوم النحر وسبعة إذا رجع كالقارن فإن لم يصم الثلاثة حتى جاء يوم النحر تعين عليه ذبح شاة ولا يجزيه صوم ولا صدقة.

#### فصل

العمرة سنة وتصح في جميع السنة، وتكره يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق وكيفيتها أن يحرم لها من بمكة من الحل بخلاف إحرامه للحج فإنه من الحرم وأماالآفاقي الذي لم يدخل مكة فيحرم إذا قصدها من الميقات ثم يطوف ويسعى لها ثم يحلق وقد حل منها كما بيناه بحمد الله.

تنبيه: وأفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة رواه صاحب معراج الدراية بقوله: وقد صح عن رسول الله على أنه قال: «أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق جمعة وهو أفضل من سبعين حجة» ذكره في تجريد الصحاح بعلامة الموطأ وكذا قاله الزيلعي شارح الكنز والمجاوزة بمكة مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لعدم القيام بحقوق البيت والحرم، ونفى الكراهة صاحباه رحمهم الله تعالى.

(يحرم بالحج) أي في سفر واحد حقيقة، أو حكماً بأن يلم بأهله إلماماً غير صحيح، وإحرامه يكون يوم التروية، وقبله أفضل. قوله: (لزمه ذبح شاة) شكراً لما أنعم الله تعالى عليه حيث وقق لأداء النسكين. قوله: (صام ثلاثة أيام) بعد إحرامها في أشهر الحج، وتأخيره بحيث يكون آخرها يوم عرفة أفضل رجاء وجود الهدى، والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

## فصل: العمرة سنّة

أي مؤكدة على المذهب، وصحح في الجوهرة وجوبها، وهي إحرام، وطواف وسعي وحلق، أو تقصير فالإحرام شرط ومعظم الطواف ركن وغيرهما واجب هو المختار، ويفعل فيها كفعل الحاج. قوله: (وتكره يوم عرفة) وجازت في غير ما ذكر وندبت في رمضان. قوله: (وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة) ويغفر لكل من الواقفين بغير واسطة. قوله: (لعدم القيام بحقوق البيت والحرم) فمن يثق من نفسه بالقيام بالحقوق، فلا كراهة عليه، والمجاورة بالمدينة كالمجاورة بمكة. قوله: (ونفي الكراهة صاحباه) في شرح السيد عن العلامة نوح، وقالا: المجاورة بها مستحبة، وعليه الفتوى، وحج الغني أفضل من حج الفقير وحج الفرض

## باب المنايات

هي على قسمين جناية على الإحرام وجناية على الحرم والثانية لا تختص بالمحرم، وجناية المحرم على أقسام منها ما يوجب دما، ومنها ما يوجب صدقة هي نصف صاع من بر ومنها ما يوجب دون ذلك ومنها ما يوجب القيمة وهي جزاء الصيد ويتعدد الجزاء بتعدد القاتلين المحرمين فالتي توجب دما هي ما لو طيب محرم بالغ عضواً، أو خضب رأسه

أولى من طاعة الوالدين بخلاف النفل، وبناء الرباط أفضل من حج النفل، واختلف في الصدقة، ورجح في البزازية أفضلية الحج لمشقته في المال، والبدن جميعاً. قال: وبه أفتى أبو حنيفة حين حج، وعرف المشقة، ولا يجوز شراء الكسوة من بني شيبة، بل من الإمام، أو نائبه وله لبسها، ولو جنباً أو حائضاً، ولا يقتل في الحرم إلا إذا قتل فيه، ولو قتل في البيت لا يقتل فيه، ويكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال، ولا حرم للمدينة عندنا، ومكة أفضل منها على الراجح إلا ما ضم أعضاءه والله أنه أفضل حتى من الكعبة، والعرش والكرسي ا همن الدر المختار آخر الكتاب.

## باب المنايات

جمع جناية، وهي ما يجنيه من شيء أي يحدثه إلا أنه خص بما يحرم من الفعل، وأصله من جني الثمر، وهو أخذه من الشجر، وهو مصدر وأريد به الحاصل بالمصدر بدليل جمعها، والمصدر لا يجمع منلا مسكين، والمراد هنا خاص منه، وهي ما تكون حرمته بسبب الإحرام، أو الحرم نهر قاله السيد. قوله: (منها ما يوجب دماً) وقد يجب بها دمان كجناية القارن، والدم حيث أطلق يراد به الشاة، وهي تجزىء في كل شيء إلا في موضعين الأول إذا جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق، والثاني إذا طاف للزيارة جنباً، أو حائضاً، أو نفساء فإنّ الواجب في هذين الموضعين البدنة. قوله: (هي نصف صاع من بر) كل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع إلا ما يجب بقتل القمل، والجراد فإنه يطعم ما شاء ذكره السيد، وأشار إلى ذلك بقوله: ومنها ما يوجب دون ذلك.

قوله: (ويتعدد الجزاء بتعدد القاتلين المحرمين) قال في التنوير: وشرحه، ولو قتل محرمان صيدا تعدد الجزاء لتعدد الفعل، ولو حلالان صيد الحرم لا لاتحاد المحل. قوله: (هي ما لو طيب محرم بالغ عضواً) ولو ناسياً، أو جاهلاً أو مكرهاً، وشمل العضو الفم ولو بأكل طيب كثير، وما يبلغ عضوا لو جمع، والبدن كله كعضو واحدان، اتحد المجلس، وإلا فلكل طيب كفارة ولو ذبح، ولم يزله لزمه دم آخر لتركه، وأما الثوب المطيب أكثره فيشترط

بحناء، أو اذهن بزيت ونحوه، أو لبس مخيطاً، أو ستر رأسه يوماً كاملاً، أو حلق ربع رأسه، أو محجمه أو أحد إبطيه، أو عانته أو رقبته، أو قص أظفار يديه ورجليه بمجلس أو يدا، أو رجلاً، أو ترك واجباً مما تقدم بيانه، وفي أخذ شاربه حكومة، والتي توجب الصدقة بنصف صاع من برأ وقيمته هي ما لو طيب أقل من عضو أو لبس مخيطاً، أو غطى رأسه أقل من يوم، أو حلق أقل من ربع رأسه، أو قص ظفراً، وكذا الكل ظفر نصف صاع إلا أن يبلغ المجموع دماً فينقص ما شاء منه كخمسة متفرقة، أو طاف للقدوم أو للصدر محدثاً وتجب شاة ولو طاف جنباً أو ترك شوطاً من طواف الصدر، وكذا الكل شوط من أقله، أو حصاة من إحدى الجمار، وكذا الكل حصاة فيما لم يبلغ رمي يوم إلا أن يبلغ دماً فينقص ما شاء، أو حلق رأس غيره، أو قص أظفاره وإن تطيب أو لبس أو حلق بعذر تخير بين الذبح أو التصدق بثلاثة أصوع على ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام والتي توجب أقل

للزوم الدم دوام لبسه يوماً، وأخرج بالبالغ الصبي فلا شيء عليه، والطيب كل جسم له رائحة طيبة مستلذة، ويتخذ منه الطيب كالمسك، والكافور والعنبر، والعود والغالية، وهي المجموع من هذه الأربعة، وأخرج بالمحرم الحلال لأنّ الحلال لو طيب عضواً ثم أحرم فانتقل منه إلى مكان آخر من بدنه فلا شيء عليه اتفاقاً، وقيد بالعضو لأنّ تطييب ما دونه فيه صدقة. قوله: (أو خضب رأسه بحناء) رقيق أما المتلبد ففيه دمان در. قوله: (ونحوه) كشيرج وإنّ كان خالصاً. قوله: (أو لبس مخيطاً) أي لبساً معتاداً فلو اتزر به، أو وضعه على كتفيه فلا شيء عليه. قوله: (أو ستر رأسه) أي بمعتاد، فلو ستره بحمل إجانة، أو عدل فلا شيء عليه. قوله: (يوماً كاملاً) أي أو ليلة كاملة، والزائد على اليوم كاليوم وإن نزعه ليلاً، وأعاده نهاراً ما لم يعزم على ترك لبسه عند النزع فإنّ عزم عليه، ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أو لا. قوله: (أو حتجم وإلا فصدقة در.

قوله: (وفي أخذ شاربه حكومة) أي حكومة عدل كذا في السيد، والذي في التنوير أنّ فيه صدقة، ولعل مراده بالحكومة أنْ ينظر العدل ما مقداره من ربع اللحية فيؤخذ من الدم بحسابه. قوله: (بنصف صاع) الباء للتصوير، أو الصدقة بمعنى التصدق، والباء للتعدية. قوله: (أو طاف للقدوم أو للصدر محدثاً) وفي الفتح ولو طاف للعمرة جنباً، أو محدثاً فعليه دم وكذا لو ترك من طوافها شوطاً لأنه لا مدخل للصدقة في العمرة.

قوله: (أو ترك شوطاً من طواف الصدر) عطف على ما تجب فيه صدقة. قوله: (وكذا لكل شوط من أقله) أي الصدر، وكذا لكل شوط من السعي. قوله: (فيما لم يبلغ رمى يوم) أما إذا بلغه أو أكثره ففيه دم. قوله: (أو حلق رأس غيره) محرماً كان ذلك الغير، أو حلالاً،

من نصف صاع فهي ما لو قتل قملة، أو جرادة فيتصدق بما شاء والتي توجب القيمة فهي ما لو قتل صيداً فيقوّمه عدلان في مقتل أو قريب منه فإن بلغت هدياً فله الخياران شاء اشتراه وذبحه أو اشترى طعاماً، وتصدق به لكل فقير نصف صاع أو صام عن طعام كل مسكين يوماً، وإن فضل أقل من نصف صاع تصدق به، أو صام يوماً وتجب قيمة ما نقص بنتف ريشه الذي لا يطير به وشعره، وقطع عضو لا يمنعه الإمتناع به، وتجب القيمة بقطع بعض قوائمه، ونتف ريشه وكسر بيضه ولا يجاوز عن شاة بقتل السبع وإنْ صال لا شيء بقتله ولا يجزىء الصوم بقتل الحلال صيد الحرم ولا بقطع حشيش الحرم وشجره النابت بنفسه وليس مما ينبته الناس بل القيمة، وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الاذخر والكمأة.

وهذا بخلاف ما لو طيب عضو غيره أو ألبسه مخيطاً فإنه لا شيء عليه إجماعاً. قوله: (فهي ما لو قتل قملة) من بدنه، أو ألقاها، أو ألقى ثوبه في الشمس لتموت ويجب في الكثير منه، وهو ما زاد على ثلاثة نصف صاع، ويجب الجزاء في القمل بالدلالة عليه كالصيد. قوله: (وذبحه) أي في الحرم. قوله: (وتصدق به) أي أين شاء. قوله: (لكل فقير نصف صاع) حكمه كالفطرة.

قوله: (أو صام عن طعام كل مسكين يوماً) ولو متفرقاً. قوله: (أو صام يوماً) وكذا لو كان الواجب أقل من الصدقة ابتداء. قوله: (وتجب قيمة ما نقص بنتف ريشه) فيقوم الصيد سليماً وجريحاً فيغرم ما بين القيمتين، وهذا إذا برىء وبقي أثره وإلا فلا يضمن لزوال الموجب. قوله: (ونتف ريشه) أي الذي يخرج به من حيز الامتناع. قوله: (وكسر بيضة) أي غير المذر. قوله: (بقتل السبع) المراد به حيوان لا يؤكل، ولو خنزيراً، أو فيلاً.

قوله: (النابت بنفسه) لكن إن كان ذلك في غير ملك وجبت قيمة واحدة، وإلا فقيمتان قيمة لمالكه، وأخرى لحق الشرع، وتجب القيمة إلا فيما جف، أو انكسر أو ذهب، بحفر كانون، أو ضرب فسطاط در، واعلم أن شجر الحرم أربعة أنواع ثلاثة منها يحل قطعها، والانتفاع بها بلاون الجزاء أما الثلاثة الأول فكل شجر أنبته الناس، وهو من جنس ما ينبته الناس، وكل شجر أنبته الناس، وهو ليس من جنس ما ينبته الناس، وأما الواحدة منها لا يحل شجر نبت بنفسه، وهو من جنس ما ينبته الناس، وأما الواحدة فهي كل شجر نبت بنفسه، وهو ليس من جنس ما ينبته الناس، وهو ليس من جنس ما ينبته الناس ذكره السيد.

قوله: (وليس مما ينبته الناس) فلو كان من جنسه، فلا شيء عليه در. قوله: (وحرم رعى حشيش الحرم) أي بدابة. قوله: (وقطعه) أي بنحو منجل. قوله: (والكمأة) لأنها كالشجر الجاف والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

#### نصل

ولا شيء بقتل غراب وحدأة وعقرب، وفأرة وحية وكلب عقور، وبعوض ونمل، وبرغوث وقراد وسلحفاة، وما ليس بصيد.

#### فصل

الهدي أدناه شاة، وهو من الإبل والبقر والغنم، وما جاز في الضحايا جاز في الهدايا، والشاة تجوز في كل شيء إلا في طواف الركن جنباً، ووطء بعد الوقوف قبل الحلق ففي كل منهما بدنة، وخص هدي المتعة والقران بيوم النحر فقط، وخص ذبح كل هدي بالحرم إلا أن يكون تطوعاً، وتعيب في الطريق، فينحر في محله ولا يأكله بمنى، وفقير الحرم وغيره سواء، وتقلد بدنة التطوع، والمتعة والقران فقط، ويتصدّق بجلاله، وخطامه ولا يعطي أجر الجزار منه ولا يركبه بلا ضرورة، ولا يحلب لبنه إلا ان بعد المحل

#### فصل

قوله: (ولا شيء بقتل غراب) إلا العقعق در. قوله: (وحداة) بكسر ففتحتين. قوله: (ونمل) لكن لا يحل قتل ما لا يؤذى وقالوا: لا يحل قتل الكلب الأهلي إذا لم يؤذ والأمر بقتل الكلاب منسوخ. قوله: (وسلحفاة) بضم ففتح فسكون. قوله: (وما ليس بصيد) فليس بقتل جميع هوام الأرض شيء لأنها ليست بصيود، ولا متولدة من البدن، ومثله الفراش، والذباب، والوزغ والزنبور والقنفذ والصرصر، والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

#### نصل: العدى

هو في اللغة، والشرع ما يهدى إلى الحرم. قوله: (أدناه شاة) بنت سنة. قوله: (وهو من الإبل) ويكون مما مضى عليه خمس سنين، ومن البقر ما مضى عليه سنتان، ولو قال: وأعلاه إبل وبقر لكان أولى. قوله: (وما جاز في الضحايا جاز في الهدايا) فكل ما يشترط في الضحايا من السلامة عن العيوب التي تمنع الجواز كالعور والعرج يشترط هنا ذكره السيد. قوله: (بيوم النحر فقط) أي وقت النحر، وهو الأيام الثلاثة در. قوله: (بالحرم) ولا يشترط له متى. قوله: (ولا يأكله بمنى) لأنّ حل الأكل من هدى التطوع مشروط ببلوغه محله. قوله: (وفقير الحرم وغيره سواء) لكن فقيره أفضل، وغيره بالجر. قوله: (وتقلد بدنة التطوع) ندباً، ومثله بدنة النذر وقيدنا بالبدنة لأن الشاة لا تقلد. قوله: (والمتعة والقران فقط) لأن الإشهار بالعبادة أليق والستر بغيرها أحق. قوله: (وخطامه) أي زمامه. قوله: (ولا يعطى أجر الجزار منه) فلو أعطاه ضمنه

فيتصدق به، وينضح ضرعه إن قرب المحل بالنقاخ ولو نذر حجاً ماشياً لزمه، ولا يركب حتى يطوف للركن، فإن ركب أراق دماً، وفضل المشي على الركوب للقادر عليه، وفقنا الله تعالى بفضله ومن علينا بالعود على أحسن حال إليه بجاه سيدنا محمد على الله المعود على أحسن حال الله بجاه سيدنا محمد على الله المعود على أحسن حال الله بعاه سيدنا محمد على الله المعود على المعود المعود على المعود المعود

## فصل زيارة النبي علية

على سبيل الإختصار تبعاً لما قال في الإختيار لما كانت زيارة النبي على من أفضل القرب، وأحسن المستحبات بل تقرب من درجة ما لزم من الواجبات، فإنه على حرض عليها وبالغ في الندب إليها، فقال: «من وجد سعة ولم يزرني فقد جفاني» وقال على: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» وقال على: «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي» إلى

أما لو تصدق عليه جاز. قوله: (ولا يركبه بلا ضرورة) فإن دعت الضرورة إليه ونقص ضمن ما نقص بركوبه، وحمل متاعه، وتصدق به على الفقراء در. قوله: (فيتصدق به) عطف على محذوف أي فيحلبه ويتصدق به. قوله: (وينضح ضرعه) في القاموس نضح البيت ينضحه رشه، وقاعدته إنه إذا ذكر الآتي بلا تقييد فهو على مثال ضرب. قوله: (بالنقاخ) بالخاء المعجمة بوزن غراب الماء البارد، والعذب الصافي قاموس، والمراد الأول. قوله: (لزمه) لأن من جنسه واجباً وهو مشى المكي الفقير القادر على المشيء، والمشي في الطواف، والسعي إلى الجمعة، نهر، ثم قيل: يمشي من حين يحرم وقيل: من بيته، وهو الأصح زيلعي. قوله: (فإن ركب) أي في كل الطريق، أو أكثره أراق دماً، ولو ركب في نصفه أو أقله فبحسابه من الدم. قوله: (المقادر عليه) أي على المشي، وقيل: الأفضل الركوب لأنه أحفظ لنفسه، وأبعد عن السامة. قوله: (إليه) أي إلى الحج والله سبحانه وتعالى أعلم، وأستغفر الله العظيم.

# فصل: في زيارة النبي ﷺ

قالوا: إن كان الحج فرضاً قدمه عليها، وإلا تخيروا الأولى في الزيارة تجريد النية لزيارة قبره على وقيل: ينوي زيارة المسجد أيضاً نهر لأنه من المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال. قوله: (حرض) أي حث عليها قال في القاموس: حرضه تحريضاً حثه فعطف قوله: وبالغ عطف مغاير. قوله: (وبالغ في الندب إليها) أي في طلبها، والمبالغة بذكر الوعيد على الترك، والوعد على الفعل. قوله: (من وجد سعة) بفتح السين، وربما كسرت، وفي حديث ذكره القاري من حج البيت، ولم يزرني فقد جفاني رواه ابن عدي بسند حسن. قوله: (وجبت له شفاعتي) أي ثبتت له شفاعتي، والمراد شفاعة غير شفاعة المقام المحمود فإنها عامة. قوله: (فكأنما زارني في حياتي) المراد أن له أجراً كأجر من زارني حياً، والمشبه لا يعطي حكم

غير ذلك من الأحاديث ومما هو مقرر عند المحققين أنه على حي يرزق ممتع بجميع الملاذ، والعبادات غير أنه حجب عن أبصار القاصرين عن شريف المقامات، ولما رأينا أكثر الناس غافلين عن أداء حق زيارته وما يسن للزائرين من الكليات، والجزئيات أحببنا أن نذكر بعد المناسك، وأدائها ما فيه نبذة من الآداب تتميماً لفائدة الكتاب، فنقول: ينبغي لمن قصد زيارة النبي في أن يكثر الصلاة عليه فإنه يسمعها وتبلغ إليه، وفضلها أشهر من أن يذكر، فإذا عاين حبطان المدينة المنورة يصلي على النبي في، ثم يقول: اللهم هذا حرم نبيك ومهبط وحيك فامنن علي بالدخول فيه واجعله وقاية لي من النار وأماناً من العذاب واجعلني من الفائزين بشفاعة المصطفى يوم المآب، ويغتسل قبل الدخول أو بعده قبل التوجه للزيارة إن أمكنه، ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه تعظيماً للقدوم على النبي في، ثم يدخل المدينة المنورة ماشياً إن أمكنه بلا ضرورة وبعد وضع ركبه، واطمئنانه على حشمه،

المشبه به من كل وجه. قوله: (إلى غير ذلك) أي واعمد، أو انته إلى غير ذلك. قوله: (ممتع) أي منتفع. قوله: (عن شريف المقامات) متعلق بالقاصرين. قوله: (من الكليات) أي الأمور المشتركة بينها، وبين غيرها كتحية المسجد. قوله: (والجزئيات) أي الخاصة بالزيارة كهيئة الوقوف المذكورة فيما يأتى. قوله: (بعد المناسك) أي بعد ذكر المناسك، وقوله: وأدائها الأولى حذفة إذ قد تكون الزيارة قبل الأداء. قوله: (نبذة) أي شيء يسير قليل قاموس. قوله: (فإنه يسمعها) أي إذا كانت بالقرب منه على . قوله: (وتبلغ إليه) أي يبلغها الملك إليه إذا كان المصلى بعيداً. قوله: (وفضلها أشهر من أنْ يذكر) فمنها ما ذكره العارف بالله سنان أفندى رحمه الله تعالى في تبيين المحارم قال علي الله عنا محمداً ما هو أهله أتعب سبعين كاتباً ألف صباح، رواه الطبراني، وقال ﷺ: «من صلى على عشر مرات ﷺ مائة مرة ومن صلى على مائة مرة كتب بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء العابراني أيضاً، وقال على الله الله الله الله الله على في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة» رواه ابن شاهين، وفي رواية «من صلى على كل يوم ثلاث مرات وكل ليلة ثلاث مرات حباً وشوقاً إلى كان حقاً على الله أنْ يغفر له ذنوب تلك الليلة وذلك اليوم» رواه الطبراني ا ه. قوله: (المنورة) أي بساكنها على الله السماء كثيرة تدل على شرفها. قوله: (هذا حرم نبيك) أي مسجده، أو ما يحترم لأجله قالوا: المدينة لا حرم لها. قوله: (واجعله وقاية) أي حفظاً أي سبباً لذلك. قوله: (يوم المآب) أي المرجع إليه تعالى. قوله: (بعد وضع ركبه) أي بعد استقرار من معه من الركاب ليعرف محلهم في العود. قوله: (واطمئنانه على حشمه) الحشم محركة للواحد والجمع وهو العيال، والقرابة وخاصته الذين يغضبون له من أهل، أو عبيد أو جيرة أفاده في القاموس والمراد الأول.

وأمتعته متواضعاً بالسكينة والوقار ملاحظاً جلالة المكان قائلاً: باسم الله وعلى ملة رسول الله على رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراً اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد إلى آخره واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك، ثم يدخل المسجد الشريف فيصلي تحيته عند منبره ركعتين، ويقف بحيث يكون عمود المنبر الشريف بحذاء منكبه الأيمن فهو موقف النبي على حوضي، فتسجد قبره ومنبره روضة من رياض الجنة كما أخبر به هي وقال: منبري على حوضي، فتسجد شكراً لله تعالى بأداء ركعتين غير تحية المسجد شكراً لما وفقك الله تعالى، ومن عليك بالوصول إليه، ثم تدعو بما شئت، ثم تنهض متوجها إلى القبر الشريف، فتقف بمقدار أربعة أذرع بعيداً عن المقصورة الشريفة بغاية الأدب مستدبر القبلة محاذياً لرأس النبي ووجهه الأكرم ملاحظاً نظره السعيد إليك، وسماعه كلامك ورده عليك سلامك وتأمينه على دعائك وتقول: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا سيد عليك يا منهن السلام عليك يا مدثر السلام عليك يا مدثر السلام عليك يا ما أمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا مزمل السلام عليك يا مدثر السلام عليك وعلى أصولك الطيبين وأهل بيتك الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس، وطهرهم تطهيراً جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولاً عن أمته أشهد أنك رسول الله قد تطهيراً جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولاً عن أمته أشهد أنك رسول الله قد

قوله: (جلالة المكان) هي بمن حله من النبي وصحبه. قوله: (قائلاً) أي حال المدخول. قوله: (باسم الله) أي دخلت. قوله: (وعلى ملة رسول الله) أي عقدت نيتي على اتباعها. قوله: (رب أدخلني) أي المدينة، قوله: (مدخل صدق) أي إدخالاً مرضياً لا أرى فيه مأ أكره. قوله: (وأخرجني مخرج صدق) أي إخراجاً مرضياً لك بحيث لا يكون علي فيه مؤاخذة، قوله: (من لدنك) أي من عندك، قوله: (سلطاناً نصيراً) أي قوة تنصرني بها على أعدائك. قوله: (الخ) أي إلى آخر صلاة التشهد. قوله: (وافتح لي أبواب رحمتك) أي هيىء أعدائك. قوله: (الخ) أن إلى آخر صلاة التشهد. قوله: (ووضة من رياض الجنة) أي أنه يصير كذلك يوم القيامة، أو أنه لما يحصل فيه من الثواب والأجر كله كذلك، أو لأنه يوصل إليها. قوله: (وقال منبري على حوضي) لا مانع من حمله على الحقيقة. قوله: (شكراً لما وفقك) بدل من شكر الأول. قوله: (ثم تنهض) أي تقوم بالأدب، والمراد أنه لا يتراخى وإن كان بالتأني، والتمهل. قوله: (مستدبر القبلة) أي كما هو السنة في زيارة الأموات. قوله: (ملاحظاً نظره السعيد إليك) أي تلاحظ أنه ناظر إليك. قوله: (يا مزمل) أصله المتزمل أدغمت التاء في الزاي أي المتلفف بثيابه حين مجيء الوحي له خوفاً منه لهيبته جلالين، ومثله المدثر أصلاً، ومعنى. قوله: (وعلى أصولك) يعم الذكور والإناث. قوله: (الرجس) أي الإثم.

بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة وأوضحت الحجة، وجاهدت في سبيل الله حق جهاده وأقمت الدين حتى أتاك اليقين صلى الله عليك وسلم وعلى أشرف مكان تشرف بحلول جسمك الكريم فيه صلاة، وسلاماً دائمين من رب العالمين عدد ما كان، وعدد ما يكون بعلم الله صلاة لا انقضاء لأمدها يا رسول الله نحن وفدك وزوار حرمك تشرفنا بالحلول بين يديك، وقد جئناك من بلاد شاسعة، وأمكنة بعيدة نقطع السهل، والوعر بقصد زيارتك لنفوز بشفاعتك والنظر إلى مآثرك، ومعاهدك، والقيام بقضاء بعض حقك، والاستشفاع بك إلى ربنا فإن الخطايا قد قصمت ظهورنا، والأوزار قد أثقلت كواهلنا، وأنت الشافع المشفع الموعود بالشفاعة العظمى، والمقام المحمود، والوسيلة، وقد قال الله تعالى: ﴿ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً وقد جثناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا إلى ربك واسأله أن يميتنا على سنتك وأن يحشرنا في زمرتك وأن يوردنا حوضك وأن يسقينا بكأسك غير خزايا، ولا ندامى الشفاعة الشفاعة يا رسول الله يقولها ثلاثاً ربنا اغفر لنا، ولإخواننا للذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم وتبلغه الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم وتبلغه الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم وتبلغه

قوله: (وأديت الأمانة) أي الصلاة، وغيرها مما في فعله ثواب وتركه عقاب أي بلغت ذلك. قوله: (وأوضحت الحجة) هي بالضم البرهان قاموس. قوله: (حق جهاده) أي جهاده الحق، أو أعظم جهاده. قوله: (حتى أتاك اليقين) أي الموت. قوله: (بعلم الله) متعلق بيكون وحذف من كان نظيره. قوله: (لا مدها) بفتح الميم الغاية، والمنتهى قاموس. قوله: (نحن وفدك أي الوافدون والواردون عليك. قوله: (شاسعة) أي بعيدة يقال: شسع المنزل كمنع شسعاً وشسوعاً بعد فهو شاسع قاموس. قوله: (السهل) هو من الأرض ضد الحزن. قوله: (والوعر) ضد السهل كالوعر والواعر، والوعير. قوله: (إلى مآثرك) جميع مأثرة، وهي المكرمة المتواترة. قوله: (ومعاهدك) جمع معهد المنزل المعهود به الشيء. قوله: (قصمت) القصم الكسر مع الإبانة، أو عدمها. قوله: (وكاهلنا) جمع كاهل الحارك، أو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق، وهو الثلث الأعلى وفيه ست فقرأ، وما بين الكتفين، أو موصل العنق في الصلب قاموس. قوله: (المشفع) أي مقبول الشفاعة. قوله: (والمقام المحمود) عطف مرادف. قوله: (والوسيلة) هي منزلة في الجنة لا تكون ألا له على قوله: (واستغفر لهم الرسول) فيه التفات عن الخطاب تفخيما لشأنه على قله: (على سنتك) أي على موافقة طريقتك. قوله: (في زمرتك) أي فوجك وجماعتك. قوله: (بكأسك) الكأس الإناء الذي يشرب فيه، أو ما دام الشراب فيه والمراد كؤس حوضك. قوله: (الشفاعة) أي نطلب منك الشفاعة. قوله: (غلا) أي حقداً.

سلام من أوصاك فتقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان يتشفع بك إلى ربك فاشفع له وللمسلمين، ثم تصلى عليه، وتدعو بما شئت عند وجهه الكريم مستدبر القبلة، ثم تتحول قدر ذراع حتى تحاذي رأس الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وتقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ﷺ السلام عليك يا صاحب رسول الله، وأنيسه في الغار، ورفيقه في الأسفار، وأمينه في الأسرار جزاك الله عنا أفضل ما جزى إماماً عن أمة نبيه فلقد خلفته بأحسن خلف، وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك، وقاتلت أهل الردة والبدع، ومهدت الإسلام، وشيدت أركانه فكنت خير إمام، ووصلت الأرحام، ولم تزل قائماً بالحق ناصراً للدين، ولأهله حتى أتاك اليقين سل الله سبحانه لنا دوام حبك، والحشر مع حزبك وقبول زيارتنا السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ثم تتحول مثل ذلك حتى تحاذي رأس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فتقول السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا مظهر الإسلام السلام عليك يا مكسر الأصنام جزاك الله عنا أفضل الجزاء لقد نصرت الإسلام والمسلمين، وفتحت معظم البلاد بعد سيد المرسلين، وكفلت الأيتام، ووصلت الأرحام، وقوي بك الإسلام وكنت للمسلمين إماماً مرضياً، وهادياً مهدياً جمعت شملهم، وأعنت فقيرهم وجبرت كسرهم السلام عليكما يا ضجيعي رسول الله ﷺ، ورفيقيه ووزيريه ومشيريه والمعاونين له على القيام بالدين، والقائمين بعده بمصالح المسلمين جزاكما الله أحسن الجزاء كما نتوسل بكما إلى رسول الله ﷺ ليشفع لنا، ويسأل الله ربنا أن

قوله: (وتبلغه سلام من أوصاك) ذكروا أنّ تبليغ السلام واجب لأنه من أداء الأمانة. قوله: (مستدبر القبلة) قدمه، وإنما ذكره هنا إشارة إلى أنه يستمر على الحال الأول من الاستدبار. قوله: (أبي بكر) هو عبد الله بن عثمان أسلم أبوه وصارت له صحبة، وتأخر بعد موت الصديق، ولم يسجد الصديق لصنم أصلاً. قوله: (فلقد خلفته) أي كنت خليفته، وبقيت بعده. قوله: (بأحسن خلف) يقال هو خلف صدق من أبيه إذا قام مقامه أي فقمت بعده بأحسن قيام. قوله: (مسلك) أي سلوك. قوله: (وشيدت أركانه) أي رفعتها شبه الإسلام ببيت له أركان. قوله: (ووصلت الأرحام) أي أرحامه وهذا رد على من أثبت عداوة بين فاطمة والصديق فحاشاهما الله من ذلك. قوله: (مثل ذلك) أي قدر ذراع. قوله: (وكفلت الأيتام) أي علتهم، وواليتهم. قوله: (وقوي بك الإسلام) فقد كان علي يصلي مختفياً هو، ومن أسلم معه عليه عاد الأرقم حتى أسلم عمر فصلى في الحرم. قوله: (وهادياً) في ذاتك مهدياً لغيرك أي هداك الله لهم، ثم يرجع قدر نصف ذراع فيكون متوسطاً بين أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة. قوله: (يا ضجيعي رسول الله) أي رفيقيه في مدفنه. قوله: (ووزيريه) الوزير المعين فعطف ما بعده عليه عطف تفسير.

يتقبل سعينا، ويحيينا على ملته ويميتنا عليها ويحشرنا في زمرته، ثم يدعو لنفسه ولوالديه لمن أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين ثم يقف عند رأس النبي على كالأول ويقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً، وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيك إليك اللهم ربنا اغفر لنا، ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين ويزيد ما شاء ويدعو ما حضره، ويوفق له بفضل الله ثم يأتي أسطوانة أبي لبابة التي ربط بها نفسه حتى تاب الله عليه، وهي بين القبر والمنبر ويصلى ما شاء نفلاً، ويتوب إلى الله ويدعو بما شاء، ويأتي الروضة فيصلى ما شاء ويدعو بما شاء ويدعو بما أحب، ويكثر من التسبيح، والتهليل والثناء والاستغفار، ثم يأتى المنبر فيضع يده على الرمانة التي كانت به تبركاً بأثر رسول الله على ومكان يده الشريفة إذا خطب لينال بركته عليه ويصلى عليه ويسأل الله ما شاء، ثم يأتي الأسطوانة الحنانة، وهي التي فيها بقية الجذع الذي حن إلى النبي ﷺ حين تركه وخطب على المنبر حتى نزل فاحتضنه فسكن ويتبرك بما بقى من الآثار النبوية، والأماكن الشريفة ويجتهد في إحياء الليالي مدة إقامته، واغتنام مشاهدة الحضرة النبوية، وزيارته في عموم الأوقات، ويستحب أن يخرج إلى البقيع فيأتي المشاهد والمزارات خصوصاً قبر سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه ثم إلى البقيع الآخر فيزور العباس والحسن بن على وبقية آل الرسول رضى الله عنهم ويزور أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وإبراهيم ابن النبي على وأزواج النبي على وعمته صفية والصحابة والتابعين رضي الله عنهم ويزور شهداء أحد وإن تيسر يوم الخميس فهو أحسن ويقول سلام عليكم

قوله: (سعينا) أي عملنا. قوله: (على ملته) أي على اتباعها. قوله: (وقد جنناك) أي يا أله أي فالخطاب بها أولا أي فيما تقدم لحضرة الرسول الأكرم على وثانياً لحضرة الحق سبحانه وتعالى. قوله: (ولآبائنا وأمهائنا) أي جميع أصولنا ذكوراً، وإناثاً. قوله: (ويتوب إلى الله) أي فعسى الله أن يقبل توبته كما قبل توبة أبي لبابة. قوله: (ويأتي الروضة) أي ثانياً. قوله: (على الرمانة) لا أثر لها اليوم. قوله: (حتى نزل) أي النبي على قوله: (فسكن) أي لما ضمن له أن يغرس في الجنة تأكل منه أولياؤه تعالى فيها. قوله: (في عموم الأوقات) المراد به في غالب الأوقات. قوله: (فيأتي المشاهد والمزارات) قيل: إنه مات بالمدينة المنورة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عشرة آلاف غير أن غالبهم لا يعرف مكانه بالخصوص. قوله: (وإبراهيم ابن النبي على وفي مشهده رقية بنته كلى وعثمان بن مظعون، وهو الأخ الرضاعي للنبي كلى

بما صبرتم فنعم عقبى الدار ويقرأ آية الكرسي والإخلاص إحدى عشرة مرة وسورة يس إن تيسر ويهدي ثواب ذلك لجميع الشهداء ومن بجوارهم من المؤمنين، ويستحب أنْ يأتي مسجد قباء يوم السبت، أو غيره ويصلي فيه، ويقول بعد دعائه بما أحب يا طريخ المستصرخين يا غياث المتسغيثين يا مفرج كرب المكروبين يا مجيب دعوة المضطرين صل على سيدنا محمد وآله واكشف كربي، وحزني كما كشفت عن رسولك حزنه وكربه في هذا المقام يا حنان يا منان يا كثير المعروف والإحسان يا دائم النعم يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً دائماً أبداً يا رب العالمين آمين.

وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص كلاهما من العشرة المبشرين بالجنة، وعبد الله بن مسعود، وهو من أجل الصحابة وأفقههم بعد الأربعة. قوله: (والإخلاص إحدى عشرة مرة) قد تقدم بيان فضيلة ذلك في الجنائز كسورة يس. قوله: (مسجد قباء) بضم القاف ممدوداً هو أفضل المساجد أي بعد المساجد الثلاثة أي المسجد الحرام ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى. قوله: (يا صريخ الخ) الصريخ والصارخ المغيث، والمستغيث ضد قاموس والمراد الأول، والمستصرخين جمع مستصرخ طالب الإغاثة. قوله: (يا غياث) هو اسم على تأويل مغيث، أو ذي غوث. قوله: (في هذا المقام) أي المحل فإن أول قدومه من الهجرة نزل هناك. قوله: (يا حنان) هو الرحيم أو الذي يقبل على من أعرض عنه قاموس. قوله: (يا منان) هو المعطى ابتداء قال تعالى: ﴿وإن لك لأجرأ غير ممنون﴾ أي غير محسوب، ولا مقطوع. قوله: (يا أرحم الراحمين) روى الحاكم عن أبي هريرة أنَّ النبي ﷺ قال: ﴿إِنَّ للهُ مَلَكًا مُوكُلاً بمن يقول يا أرحم الراحمين فمن قالها ثلاثاً قال له الملك إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل، وروى الحاكم عن أبي هريرة أيضاً عن النبي ﷺ أنه قال: «أفضل العبادة الدعاء فأبسطوا أكف الذل راغبين وفيما عند ربكم طامعين، وقد ختم المصنف دعاءه بالصلاة على النبي ﷺ كما ابتدأه بها لما قال بعض الأكابر: إن الله تعالى يقبل الصلاتين، وهو أكرم من أن يرد ما بينهما والله سبحانه وتعالى أعلم وأسأل الله تعالى أنْ يصلى على نبيه محمد وآله وأن يميتنا على الإيمان ويرحم فاقتى بذلك، وأنْ يسعدني بلقائه، وأنْ يتقبل هذه الحاشية، وينفع بها عباده المؤمنين، ويغفر لي ما فرط منى فيها، وفي غيرها أنه على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين.



فهرس المحتويات



# الفهرس

| •          | ندمه الكتاب                       | مة  |
|------------|-----------------------------------|-----|
| 3          | طبة الكتاب                        | >   |
| ۱۸         | ناب الطهارة                       | کۃ  |
| 11         | مىل في بيان أحكام السؤر           | فد  |
| "7         | سل في مسائل الآبار                | فد  |
| ٤٢         | سل في الاستنجاء                   | فد  |
| ٤٩         | سل فيما يجوز به الاستنجاء         | ند  |
| 2          | سل في أحكام الوضوء                | فد  |
| 77         | سل في تمام أحكام الوضوء           | فد  |
| 7 £        | سل في سنن الوضوء                  | فد  |
| <b>V</b> 0 | سل من آداب الوضوء أربعة عشر شيئًا | ند  |
| ۸٠,        | سل في المكروهات                   | فد  |
| ۸۲         | سل في أوصاف الوضوء                | فد  |
| ٨٦         | سل                                | فد  |
| 93         | سل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء      | فد  |
| 90         | سل ما يوجب الاغتسال               | فد  |
| ١          | سل عشرة أشياء لا يغتسل منها       | فد  |
| 1.7        | سل لبيان فرائض الغسل              | فد  |
| ۱۰٤        | سل في سنن الغسل                   | فه  |
| 1.0        | سل آداب الاغتسال                  | فص  |
| ۱۰۷        | سل يسن الاغتسال لأربعة أشياء      | فه  |
| 111        | ب التيممب                         | باد |
| ۱۲۷        | ب المسح على الخفين                | باد |
| ١٣٤        | سل في الجبيرة ونحوها              | فص  |
| ۱۳۷        | ب الحيض والنفاس والاستحاضة        | باد |

| 101                       | باب الأنجاس والطهارة عنها                |
|---------------------------|------------------------------------------|
| ١٦٧                       | فصل يطهر جلد الميتة                      |
| 1٧1                       | كتاب الصلاة                              |
| ١٨٥                       | فصل في الأوقات المكروهة                  |
| 191                       | باب الأذان                               |
| ۲۰٦                       | باب شروط الصلاة وأركانها                 |
| YTV                       | فصل في متعلقات الشروط وفروعها            |
| 787                       | فصل في بيان واجب الصلاة                  |
| Y07                       | فصل في بيان سننها                        |
| YV7                       | فصل من آدابها                            |
| YVA                       | فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة          |
| ۲۸٦                       | باب الإمامة                              |
| Y9V                       |                                          |
| 799                       | •                                        |
| ۳۰۹                       | -                                        |
| ٣١١                       | فصل في صفة الأذكار                       |
| ٣٢٠                       | باب ما يفسد الصلاة                       |
| ۳٤١                       |                                          |
| rer                       | فصل في المكروهات                         |
| لمصليلمصلي                | فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي ا |
| <u> </u>                  | فصل فيما لا يكره للمصلي                  |
| ير ذلك                    | فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغ    |
| ٣٧٤                       |                                          |
| "AV                       |                                          |
| باء الليالي               |                                          |
| ل الدابة وصلاة الماشي ٤٠٢ | فصل في صلاة النفل جالسًا وفي الصلاة علم  |
| ٤٠٧                       | فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة     |
| ٤٠٨                       | فصل في الصلاة في السفينة صلاة الفرض.     |
| ٤١٠                       | فصل في صلاة التراويح                     |
| £ 1 V                     | باب الصلاة في الكعبة                     |
| ٤١٩                       | باب صلاة المسافر                         |

| ٣٠    | باب صلاة المريض                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| ٣٦    | فصل في إسقاط الصلاة والصوم                           |
| ٤٠    | باب قضاء الفوائت                                     |
| ٤٤٨   | باب إدراك الفريضة                                    |
| ٤٥٩   | باب سجود السهو                                       |
| ٤٧٥   | فصل في الشك                                          |
| ٤٧٨   | باب سجود التلاوة                                     |
| ٤٩٩   | فصل سجدة الشكر مكروهة                                |
| ۰۰۱   | باب الجمعة                                           |
| ۰۲۷   | باب أحكام العيدين                                    |
| ۰.۳   | باب صلاة الكسوف والخسوف                              |
| ٥٤٧   | باب الاستسقاء                                        |
| ٥٥٤   | باب صلاة الخوف                                       |
| ٥٥٧   | باب أحكام الجنائز                                    |
| ٥٨٨   | فصل                                                  |
| ٦٠٣   | فصل في حملها ودفنها                                  |
| 719   | فصل في زيارة القبور                                  |
| ٦٢٥   | باب أحكام الشهيد                                     |
| ٦٣١   | كتاب الصوم                                           |
| ۳۷    | فصل في صفة الصوم وتقسيمه                             |
| ٦٤١   | فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط |
| ٦٤٦   | فصل فيما يثبت به الهلال                              |
| ۱۰۷   | باب في بيان ما لا يفسد الصوم                         |
| ٦٦٣   | باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء       |
| ٦٦٨   | فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة                   |
| ٦٧١   | باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء                       |
| ٦٧٨   | فصل يجب الإمساك                                      |
| ٦٧٩ . | فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب           |
| ٦٨٣.  | فصل في العوارض                                       |
| ٦٩٢.  | باب ما يلزم الوفاء به                                |
| ٦٩٨.  | باب الاعتكاف                                         |

| V17   | كتاب الزكاةكتاب الزكاة         |
|-------|--------------------------------|
| V19   | باب المصرفباب المصرف           |
| ٧٢٣   | باب صدقة الفطر                 |
| ٧٢٦   | كتاب الحجكتاب الحج             |
| ٧٣٢   | صب عن بي المستقبل الحج         |
| ٧٣٩   | فصل القران                     |
| ٧٣٩   | فصل التمتع                     |
| ٧٤٠   | فصل العمرة سنّةفصل العمرة سنّة |
| V E 1 | باب الجنايات                   |
| V{{   | فصل الهديفصل الهدي             |
| ٧٤٥   | فصل في زيارة النبي ﷺ           |
| vor   | فهرس المحتويات                 |
|       | فهرش المتحقويات                |